## ذخائرالعرب ۱٤

## مُقَدِّمَة ابْن الصَّلاح

وَيَحَاسِنُ الاصْطِلاح

د. عَائِشَة عَبْدَ الرَّمْنَ (بَنْت الشِّياطِئ)

أستاذ الدراسات العليا كلية الشريعة بفاس: جامعة القرويين



الناشر : دار المعارف - ١١١٩ كورنيش النيل - القاهرة ج . م . ع .

## 

## ﴿إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إليهِ راجعونَ ﴾

## الإهداء

إلى مَن أعزَّنى اللَّهُ تعالى بهِ أبًا تقيًّا زكيًّا ومعلمًا مرشدًا ورائدًا أمينًا ملهمًا وإمامًا مهيبًا قدوة: فضيلة والدى العارف بالله العالم العامل:

«الشيخ محمد على عبدالرحمن الحسيني»

نذرني، رضى الله عنه، لعلوم الإسلام، ووجهني من المهد إلى المدرسة الإسلامية، وقاد خُطاى الأولى على الطريق السوِي، يحصنني بمناعة تحمى فطرتي من ذرائع المسخ والتشويه.

وإلى أمى «السيدة فريدة عبدالسلام منتصر» والجنة تحت أقدامها.

وإلى شيخي الإِمام الجليل الأصولى: «الأستاذ أمين الخولى»

الذى أدين له بتأصيل المنهج وترسيخ جذورى فى المدرسة الإسلامية، وما علمنى من أصول مناهجها وذخائر تراثها، ما أحقق به وجودى العلمي.

وإلى ابنتى الغالبة، فقيدة العلم والشباب، «الدكتورة أمينة أمين الخولى» تفانت فى طلب العلم، بذلًا وإيمانًا ومجاهدة وتجلت لها فى دراستها العليا للرياضيات بجامعة ڤيينا، آيات القدرة الإلهية فى النظام الكونى المحكم، واستشرفت لمناهج الأصوليين من علماء الإسلام، وكانت المثال الأصيل النبيل لطالبة علم مصرية مسلمة، عربية.

سلام عليكم في جوار الله تعالى.

مع الصديقين والشهداء ﴿وحَسُنَ أُولْنَكُ رفيقًا ﴾.

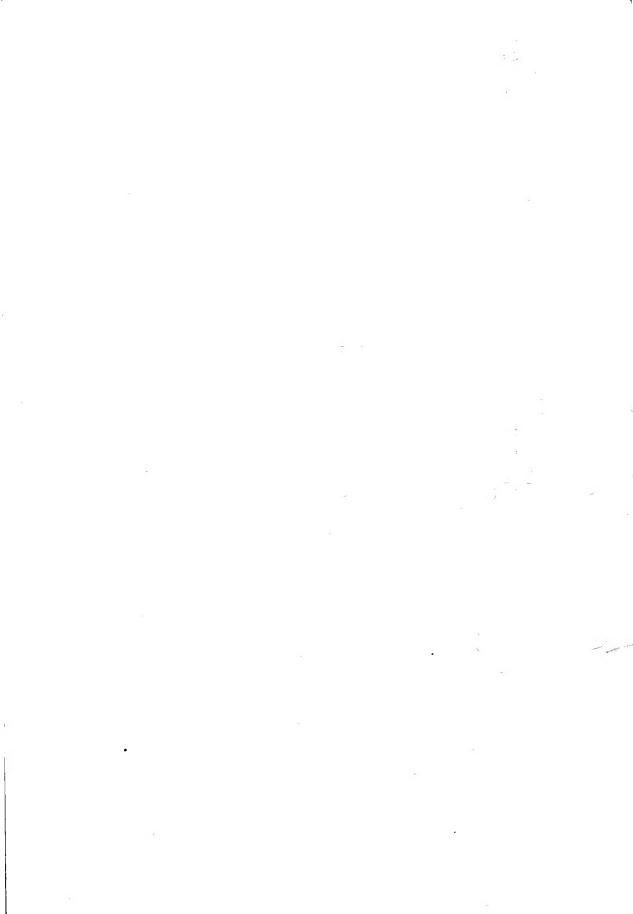

## بِسْمِ ٱللهُ ٱلرَّحِينِ ٱلرَّحِيمِ

باسم الله، والحمدلله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم رسل الله، وعلى آله وصحبه أجمعين، والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين.

﴿اللهم يَسِّر وأعِنْ ﴾

#### هذه الطبعة:

ظهرت الطبعة الأولى من (مقدمة ابن الصلاح ومحاسن الاصطلاح) من مركز تحقيق التراث بدار الكتب القومية بالقاهرة، سنة (١٣٩٤هـ: ١٩٧٤م) بعد أن استغرق طبعها في مطبعة الدار أكثر من خمس سنوات، في ظروف صعبة. فخرجت الطبعة مشوبة بأوهام وأخطاء وتصحيفات حاولتُ استدراك ما تنبهت إليه منها وقتئذ، في ملحق بالطبعة لم يخل من وهم وخطأ وتصحيف، فضلًا عما فاتنى من قصور في منهج التحقيق والتوثيق. وبلغ بي الضيق بذلك أن تمنيت على الله عز وجل، أن ييسر لي قبل الرحيل، إعداد طبعة جديدة محررة متقنة. واستجاب الله لدعائي، له الحمد والمنّة، فعكفت على إنجاز هذه الطبعة المحررة، قدر ما وسع الجهد وأسعفت الوسائل.

لم يكن الأمر، كما في الطبعة الأولى، مجرد إخراج متن من (المقدمة والمحاسن) من أصول لهما موثقة. فكل منهما قد قرئ على مصنفه ووثقه بخطه. وقد ظل أولهما بوجه خاص، مشغلة علماء الحديث من عصر ابن الصلاح فما بعده، بحيث يمكن لأهل الاختصاص التنبه إلى ما قد يقع في طبعاته، وقد تعددت، من أخطاء وأوهام.

بل الأمر فيما ينبغى لتوثيق المتن، من مقابلة كل ما فيه من نقول على أصولها في الكتب التي نقل منها المصنف، صرَّح بأسمائها أو أبهم. واقتضى هذا وجوب البدء أولاً بجمع ما وصل إلينا من الكتب المصرح بها في نقول ابن الصلاح والسراج البلقيني، ومنها نوادر غير متداولة، ما بين مطبوع ومخطوط.. والمطبوع قلما يخلو من تصحيف وخلل ووهم، والمخطوطات لاتسلم من طمس وتآكل وخرم، وغالبًا ما تكون كلماتها غير منقوطة، ومتونها خالية من الفواصل وعلامات الترقيم، وقد تكون على هوامشها إضافات دون علامة لمخارجها، تميز ما هو منها لحق لسقطٍ من المتن، وما هو من الحواشي عليه، للمصنف أو لغيره.

وكشفت المقابلة للنقول في (المقدمة والمحاسن) على ما تيسر لى من مصادرها، عن مواضع غير قليلة من الإدراج والسقط والوهم، ما كان يمكن اتقاؤها ومصادر النقل ليست بين أيدينا، فكان أن تورطنا في ضبطها على السياق، اجتهادًا فيما لامجال فيه لاجتهاد. كما وجهت المقابلة إلى ما يكون من اختلاف النقل عن نصه في المصدر المنقول منه. وقد جرينا فيما مضى على اعتماد مصادر النقل في مواضع الاختلاف، دون أن نقدر احتمال أن يكون النقل صحيحًا، وأن الخطأ في المصدر أو المرجع المنقول منه، لوهم من مؤلفه أو ناشره و طابعه، وبهذا تثقل تكاليف التحقيق بالرجوع إلى مصادر أخرى مما يُحتكم إليه في مثل هذا الاختلاف.

وكان من الإخلال بقواعد المنهج كذلك، أن قصرتُ في الطبعة الأولى في تخريج الأحاديث بالمقدمة والمحاسن، اقتصارًا على الاطمئنان إليها بوجودها في كتب الحديث والسنن. وما كان ينبغي أن أغفل أن علماء المصطلح يشغلون غالبًا بالحديث المرفوع أو الموقوف والمرسل والمنقطع والمقطوع والمعضل، والمدرج والشاذ والغريب، والمعلل، والضعيف، والمدلس والمنسوخ، والموضوع.. وذلك كله مما لاشأن لمفهرسي الأحاديث به، وقد يكون الحديث مخرجًا من طرقه الصحاح في كتب الحديث الأمهات، ويتعلق

الأمر عند علماء المصطلح بإسناد معين أورواية بذاتها، في كتاب منها أو في كتب غيرها من المصنفات الحديثية. وأشق ما تكون المعاناة حين لا يذكرون متن الحديث أو بابه، بل يكتفون بطرف منه أو كلمة، أو إشارة إلى إحدى طرقه، كأن يقولوا: الحديث الذي رواه فلان عن فلان وأنكر المروى عنه أنه روّاه إياه، أو الحديث الذي رواه فلان عن شيخ يشارك فيه عدد من الرواة، قل أو كثر، تشابهت أسماؤهم أو ألقابهم وكناهم وأنسابهم.. ونحو ذلك من الإشارات التي بعد العهد بمن كانوا يعرفونها بمجرد الإشارة إليها، وأما نحن، في عصرنا البائس، فلا غني لنا في تخريج الأحاديث بكتب المصطلح، عن كتب المستدرك والإلزامات والمراسيل والعلل والأوهام، ومختلف الحديث وغريبه وناسخه ومنسوخه، والتدليس والوضع.. ومسائل الحفاظ لشيوخهم. وكتب التاريخ والرجال: الجرح والتعديل، والمؤتلف والمختلف، والمتفق والمغترق، والأسماء والكني، والألقاب والأنساب، ومعاجم الشيوخ وبرامجهم، وكتب التقييد لرواة الكتب والمسانيد، وماتيسر من كتب الأطراف والمبهمات...

وقد استغرق إعداد هذه الطبعة عشر سنين دأبًا، لئن شُغِلْتُ فيها، كذلك، بتكاليف الإشراف على طلابى فى الدراسات العليا، لقد كان لى من صحبتهم فى رسائلهم ما زادنى تحريرًا لمنهج التوثيق، وعلمًا بقوانين التحقيق، وزودنى بمصادر ومراجع لم تكن مما وقفت عليه من قبل.

وكنت كلما عكفت على إنجاز هذه الطبعة ظهر مخطوط من حيث لا أحتسب، أو نُشر من كتب التراث ما أحتاج إليه. فعُدتُ على بدء أعيد النظر فيما سبق لى إنجازه.. وتكرر ذلك مرارًا حتى بدا لى كأنْ لا نهاية لما رجوت إكماله. وخشيت أن ينتهى الأجل المقدور لى، وأنا هامة اليوم أو غد، قبل إخراج هذه الطبعة الجديدة، فاستخرت الله تعالى وقدمتها للطبع، ويظل المجال مفتوحًا لما بها من فوات يستدركه من ييسرهم الله تعالى لخدمة الحديث الشريف وعلومه.

أدين بالفضل فيما تزودت به لهذه الطبعة من مصورات لعشراتٍ من المخطوطات لم يكن لى غنى عنها، إلى السادة الزملاء الكرام القائمين على خزائن المخطوطات بمصر والمغرب.

وأسعفتنى الأريحية الأصيلة لصاحب السمو الملكى «الأمير سعود الفيصل» والسيد الجليل «حبيب محمود أحمد، من أعيان المدينة المنورة» بمصورات لمخطوطات نادرة من خزائن استانبول ونجد والمدينة المنورة، عزَّ علَّ الظفر بها.

وأذكر بصادق التقدير والعرفان، ما أفدتُ من صحبتى، عشرين عامًا، لأبنائى طلاب الدراسات الإسلامية العليا بجامعة القرويين العريقة، تعلمت معهم فى كل درس لنا أولقاء، ما يُثرى وجودنا العلمى، ويرهف اعتزازنا بالانتماء إلى المدرسة الإسلامية، بما نهلت وإياهم من ينابيع سخية نقية لسلفنا العلماء النبلاء الصفوة، ورثة الأنبياء.

للَّهِ تعالى الحمدُ والمِنَّة ﴿ وَسَلامٌ عَلَىٰ عِبادِهِ الذين اصْطَفَىٰ ﴾ صدق الله العظيم مصر الجديدة

صیف عام ۱۶۰۹ هـ - ۱۹۸۹ م

مدخل

١ – أبو عمرو ابن الصلاح، وكتابه.٢ – السراج البلقينى وكتابه.

1. 4. 46-7 ' Comp. 161 40

.

· \*\*\*

•

#### مدخل:

«يحمل هذا العلم من كل خلف عُدولُه، يَنفُون عنه تحريف الغالِين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين.»

[حدیث شریف] أخرجه الحافظ أبوبكر الخطیب البغدادی من عدة طرق، فی الباب التاسع من كتابه (شرف أصحاب الحدیث)

قدمت في الطبعة الأولى عرضًا سريعًا لمن تتابعوا على خدمة الحديث الشريف وعلومه ورجاله، من القرن الثانى ولى أبى عمرو ابن الصلاح وطبقته، ناظرة فيهم إلى توالى الطبقات واختلاف الأمصار من مشرق ومغرب. ومن وقتئذ وأنا أستدرك عليهم بين يوم وآخر من فاتنى ذكرهم. فها عُدت اليوم أتجاسر على هذه المحاولة، وإنى لأعتبر بالحافظ أبى عبدالله الذهبى: ترجم في المجلد الأول وبعض الثاني من (تذكرة الحفاظ) لأكثر من خسائة من أعيان الحفاظ إلى منتصف القرن الثالث للهجرة، ثم قال: عقب الطبقة الأخيرة منهم: «فهؤلاء المُسمون في هذه الطبقة هم ثقات الحفاظ. ولعل قد أهملنا طائفة من نظرائهم، فإن المجلس الواحد في هذا الوقت كان يجتمع فيه أزيد من عشرة آلاف معبرة، يكتبون الحديث ويعتنون بهذا الشأن وبينهم نحو من مائتي إمام – في هذه الطبقة حميرة، يكتبون الحديث ويعتنون بهذا الشأن وبينهم نحو من مائتي إمام – في هذه الطبقة – قد برزوا وتأهلوا للفتيا.» التذكرة ٢٩/٢٠.

\* \* \*

على مر المراحل، كانت قواعد المصطلح يتوارد عليها العلماء تأصيلاً وضبطًا وتحريرًا، فبلغت من الكثرة بحيث احتيج إلى مصنفات فيها جامعة، أجمل ذكرها الحافظُ ابن حجر (٧٧٣ - ٨٥٢ هـ) في خطبة كتابه (شرح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر) قال بعد الحمد والصلاة على النبى: «أما بعد فإن التصانيف في اصطلاح أهل الحديث قد كثرت للأئمة في القديم والحديث. فمن أول من صنف في ذلك القاضى أبو محمد الرامهرمزى (- ٣٦٠هـ) في كتابه المحدث الفاصل، لكنه لم يستوعب؛ والحاكم أبو عبدالله

النيسابورى (-٤٠٥ هـ) لكنه لم يهذب ولم يرتب. وتلاه أبو نعيم الأصبهاني (- ٤٣٠هـ) فعمل على كتابه مستخرجًا وأبقى أشياء للمتعقب. ثم جاء بعدهم الخطيب أبو بكر البغدادى (- ٤٦٣هـ) فصنف في قوانين الرواية كتابًا سياه الكفاية، وفي آدابها كتابًا سياه المجامع لآداب الشيخ والسامع.. وقلً فن من فنون الحديث إلا وقد صنف فيه كتابًا مفردًا، فكان كما قال الحافظ أبو بكر ابن نقطة (١): «كل من أنصف عَلِمَ أن المحدثين بعد الخطيب عيال على كتبه» ثم جاء بعض من تأخر عن الخطيب فأخذ من هذا العلم بنصيب، فجمع القاضى عياض (-٤٥٥هـ) كتابًا لطيفًا سياه الإلماع، وأبوحفص الميانجي المستهرت وبُسِطت ليُتوفَّر عليها. واختصرت ليتيسر فهمها. إلى أن جاء الحافظ الفقيه تقى الدين أبو عمرو عثمان بن الصلاح الشهر زورى نزيل دمشق، فجمع لمَّا ولي تدريس الحديث بالمدرسة الأشرفية كتابه المشهور، فهذب فنونه وأملاه شيئًا بعد شيء، فلهذا لم يعصل ترتيب على الوضع المتناسب. واعتنى بتصانيف الخطيب المفرَّقة، فجمع شتات الحديث بالمدرسة الإسمام عن غيرها نُخبَ فوائدها، فاجتمع في كتابه ما تفرق في غيره، فلهذا مقاصدها، وضم إليها من غيرها نُخبَ فوائدها، فاجتمع في كتابه ما تفرق في غيره، فلهذا الجتمع الناس عليه وساروا بسَيْره فلا يُحصَى كم ناظم له ومختصر، ومستدرك عليه اجتمع الناس عليه وساروا بسَيْره فلا يُحصَى كم ناظم له ومختصر، ومستدرك عليه ومقتصر. ومعارض له ومنتصر..» (١٠). ...

من هذه الفقرة المجملة، يتبين مسار علوم المصطلح في مصنفاتها الجامعة، يتعاقب على خدمتها العلماء على توالى الأعصار، وتباعد الأمصار، من رامهرمز في خوزستان، ونيسابور وأصبهان وشهرزور وبغداد ودمشق، إلى مصر والمغرب. ومعهم في كل عصر ومصر عدول أنمة من الحفاظ والنظار، يحملون هذا العلم الشريف خلفًا عن سلف «ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الحاهلين.»

\* \* \*

 <sup>(</sup>١) أبو بكر ابن نقطة: (كتاب التقييد في معرفة رواة السنن والمسانيد) ترجمة الخطيب البغدادي أحمد بن على بن ثابت: لـ٥٦ مصورة من ميكروفلم معهد المخطوطات بالقاهرة ١/١٨٦ تــاريخ، لمخطوط المتحف البريطاني ٨٣٦.

<sup>(</sup>٢) خطبة شرح النخبة، وتواريخ الوفيات لمن ذكرهم الحافظ في هذه الفقرة، إضافة منا لضبط السياق الزمني.

### المبحث الأول:

# ابن الصلاح تقى الدين أبو عمرو الشهرزورى (٥٧٧ – ٦٤٣هـ)

عثمان بن الصلاح عبد الرحمن بن موسى بن أبي النصر الشافعي

#### موجز سيرته، رحلاته وشيوخه\*:

من القرن السابع، وفى نصفه الأول عاش التقى ابن الصلاح أخصب مراحل عمره، بدأت كتبُ التراجم والتاريخ تترجم له وتنـوه به، لا نعلم خـلافًا بـين مترجميـه فى علمه وإمامته وورعه ومهابته، ولا فيها دونوه من سيرته.

#### \* مستخلص من:

- وفيات الأعيان لابن خلكان: ٣٤٣/٣ ط بيروت ١٩٧٠.
- وفيات الشريف عز الدينُ: ل ٢٩ مصورة الخزانة العامة بالرباط، من مصورة بغداد لمخـطوط كوبـريلى رقم ١١٠١
  - ذيل الروضتين لأبي شامة المقدسي. ١٧٥ ط القاهرة ١٣٦٦ هـ.
    - تاريخ الإسلام للذهبي، مخطوط دار الكتب بالقاهرة.
- تذكرة الحفاظ للذهبي ١٤٣٠/٤ ط حيدراباد الدكن ١٣٧٤ هـ والعبر ودول الإسلام لـه: وفيات سنـة ٦٤٣ هـ. وسير أعلام النبلاء، له:
  - طبقات الشافعية الكبرى للتاج السبكي: ١٣٧/٥ ط أولى الحسينية بالقاهرة ١٣٤٨.
    - ذيل التقييد للتقى الفاسى: ٢١٦ مخطوط دار الكتب ١٩٨ مصطلح.
      - وتراجم شيوخه، أكثرهم، من: ــ
    - التقييد لأبي بكر ابن نقطة, مصورة لميكروفلم معهد المخطوطات بالقاهرة.
    - التكملة لوفيات النقلة، للزكي المنذري ط ٢ بيروت ١٤٠١ هـ ١٩٨١م.
    - تاريخ الإسلام، وتذكرة الحفاظ والعبر، ودول الإسلام وسير أعلام النبلاء للذهبي.
      - طبقات الشافعية الكبرى للتاج السبكى.

ولد سنة سبع وسبعين وخمسائة في بلدة شُرَخان قرب شهر زور من أعمال إربل. وغلب عليه لقب أبيه الصلاح عبد الرحمن. وينسب إلى جده الثالث أبي النصر فيقال: النصرى، وإلى بلده: الشهر زورى الشرخاني.

حفظ القرآن في بلدته وجوَّده. وتفقه على والده الصلاح عبد الرحمن «وكان من جلة مشايخ بلده المشار إليهم في الفقه والصلاح» ومن أكابر الشيوخ الشافعية الذين يتصل بهم سند شيخ الإسلام أبي زكريا النووي، في فقه الشافعية «قراءة وتصحيحًا وسماعًا وشرحًا وتعليقًا. على طريقة العراقيين عن شيوخه الثلاثة: أبي إبراهيم المقدسي وأبي محمد ابن نوح وأبي حفص الربعي الإربلي - يأتون في تلاميذ ابن الصلاح - عن تقي الدين أبي عمرو بن الصلاح. وتفقه هو على والده، وتفقه والده على أبي سعد بن أبي عصرون الموصلي، وتفقه أبو سعد على القاضي أبي على الفارقي، وتفقه الفارقي على الشيخ أبي إسحاق الرازي، بسنده الفقهي المعروف عن الإمام الشافعي، تفقه على الإمام الشافعي، تفقه على الإمام الشافعي، تفقه على الإمام الشافعي، تفقه على ربيعة الرأى عن أنس، وعلى نافع عن ابن عمر: كلاهما عن النبي ﷺ "(۱).

وكذلك تفقه ابن الصلاح على والده فى فقه الشافعية على طريقة الخراسانيين. وتفقه والده على أبى القياسم ابن البزرى الجيزرى، عن أبى الحسن الكيا الهراسى، عن أبى المعالى الجوينى إمام الحرمين، عن أبى بكر المروزى الصغير، إمام طريقة خراسان، بسنده (٢).

#### \* \* \*

#### في الموصل:

ظهرت نجابة تقى الدين عثبان، فنقله والده إلى الموصل، فسمع الحديث من: «ابن السمين» أبى جعفر عبيد الله بن أحمد الوراق، نزيل الموصل (٥٢٣ – ٥٨٨ هـ)

<sup>(</sup>۱-۲) النووى: تهذيب الأسهاء واللغات ۱۹،۱۸/۱ ط بيروت. وتصحفت فيها كنية أبي سعد ابن أبي عصرون، بأبي سعيد. وانظر تراجم الشيوخ المذكورين في سند النووى الفقهي، في كتابه تهذيب الأسهاء. وترجمة الصلاح عبدالرحمن في وفيات ابن خلكان ۲۵/۳، وطبقات الشافعية للتاج السبكي ۲۰/۵ ونبلاء الذهبي: ج۲۲ويأتي فيها يلي من العرض، نزوحه مع ولده إلى الشام ووفاته بحلب في المدرسة الأسدية، سنة۸۱۲هـ.

وقرأ عليه. كتاب (المهذب لأبي إسحاق الشيرازي) في فقه الشافعية «وكرره وهو غض الصبا لم يطر شاربه»

ومن شيوخ ابن الصلاح بالموصل:

«نصر الله بن سلامة» بن سالم، أبو المعالى الهيتى المقرئ المحدث (-٥٩٨ هـ) سمع ببغداد من أبى الفضل محمد بن ناصر المقدسى، وأبى الكرم الشهرزورى، وأبى الفتح الكروخي، وحدث ببغداد والموصل.

«عبد المحسن الطوسى، أبو القاسم» بن عبد الله بن أحمد بن عبد القاهر خطيب الموصل (٦٢٣ هـ) من بيت العدالة والخطابة والرواية. سمع بالموصل من أبيه أبى نصر عبد الله، ومن عمه أبى محمد عبد الرحمن. وببغداد من أبى الكرم الشهر زورى. وحدث ببغداد والموصل (١).

ثم لزم ابن الصلاح شيخه العلامة:

«العهاد ابن يونس» أبا حامد محمد بن يونس بن محمد بن منعة الإربلى الموصلى الشافعي، إمام وقته في المذهب والأصول والخلاف، ومدرس النظامية. ومصنف (المحيط) في فروع الشافعية، جمع فيه بين (المهذب لأبي إسحاق الشيرازي، والوسيط لأبي حامد الغزالي) ونجب عليه أئمة (٥٣٥ - ٢٠٨ هـ).

أقام ابن الصلاح بالموصل زمنًا يشتغل معيدًا لشيخه العباد أبى حامد، بالمدرسة النظامية (٢). واتصل وقتئذ بأخى شيخه:

«الكهال ابن يونس» موسى بن محمد بن يونس بن محمد بن منعة، أبى الفتح الموصلى الشافعي، الفقيه العلامة في العقليات والإلهيات (٥٥١ – ٦٣٩هـ) بالغ ابن الصلاح في الثناء على فضائله وتعظيم شأنه. وفي ترجمته أن ابن الصلاح «سأله أن يقرأ عليه شيئًا من المنطق سِرًّا فأجابه إلى ذلك، وتردد إليه مدة يقرأ عليه فلم يُفتَح عليه بشيء. فقال له



<sup>(</sup>۱) ابن خلكان والذهبي والسبكي، في ترجمة ابن الصلاح. وترجمـة شيخه عبـد المحسن ابن الطوسي من (تكملة المنذري: ۲۰۲۳/۳) كتب له بالإجازة من الموصل غير مرة إحداها في سنة ٦١٠.

الكال: يا فقيه، المصلحة عندى أن تترك الاشتغال بهذا الفن. فسأله: ولم يا مولاى؟ فقال: لأن الناس يعتقدون فيك الخير، وهم ينسبون كل من يشتغل بهذا الفن إلى فساد الاعتقاد، فكأنك تفسد عقيدتهم فيك ولا يحصل لك من هذا الفن شيء.. فقبل إشارته وترك قراءته»(١).

#### \* \* \*

ثم آثر ابن الصلاح الرحلة في طلب العلم والسهاع. فاتجه شرقًا وطوف بالحواضر العلمية في خراسان ونيسابور ومرو. وقروين.. وأدرك جلة من علمائها ومسنديها الكبار، قبل أن يجتاحها التتار من سنة ٦١٦ هـ.

رحلته كانت قبل وفاة شيخه (العهاد أبى حامد ابن يونس، سنة ٦٠٨ هـ، وفيهـا توفى بنيسابـور بن عبد المنعم الفـراوى وهو من شيـوخ ابن الصلاح، لقيـه بنيسابـور وسمع منه وحدث عنه.

## والراجح أنه لقى بإربل، أو بنيسابور:

«أبا الخطاب ابن دحية الكلبى، عمر بن حسن بن على السبق، نزيل القاهرة». وسمع منه (الموطأ) رواية يحيى بن يحيى الأندلسى. ففى ترجمة الحافظ ابن دحية، بتذكرة الحفاظ وذيل التقييد: «أنه حدث بالموطأ، رواية يحيى بن يحييسنة ستائة، سمعه منه تقى الدين ابن الصلاح». وفى ترجمة ابن دحية بنفح الطيب: سنة نيف وستائة. وذكر أنه فى رحلته الواسعة إلى العراق وأصبهان وخراسان: «صنف التنوير فى مولد السراج المنير، عند قدومه إلى أربل فى سنة ٤٠٢هـ، وهو متوجه إلى خراسان، وبعدها سمع بنيسابور من منصور بن عبدالمنعم الفراوى والمؤيد الطوسى – وهما من كبار شيوخ ابن الصلاح النيسابوريين – .. وعاد أبو الخطاب ابن دحية إلى مصر، وولى مشيخة المدرسة الكاملية بالقاهرة، وفيها وفاته سنة (٣٣٣هـ)(٢).

<sup>(</sup>۱) تسرجمة الكيال ابن يونس في: وفييات ابن خلكان ٢٥٣/٤، والمختصر لأبي الفداء المؤييد إسهاعييل (١٧/٣ ط الحسينية بالقاهرة ١٣٢٥هـ) والطبقات للتياج السبكي ١٦٠/٥ ومعها تسرجمته في تكملة المنشذري ١١٩٨/٣ وتاريخ الإسلام ودول الإسلام والعبر: للذهبي، وفيات سنة ٦٣٩هـ.

<sup>(</sup>۲) تذكرة الحفاظ: ١٤٢١/٤، وذيل التقييد للفاسى (٢٣٩/أ) ونفح الطيب للمقسرى: ١/٣٧١ ط أولى، الأزهرية بالقاهرة ١٣٠٢ هـ.

#### فى نيسابور:

سمع ابن الصلاح من:

«المؤيد الطوسى» أبى الحسن بن محمد بن على النيسابورى الشافعى»، الحافظ المسند الرحلة (٥٢٤ ظنا-٦١٧هـ) سمع منه ابن الصلاح صحيح البخارى بساعه من أبى عبد الله الفراوى (٤٤٠-٥٣٠هـ) وهو آخر من حدث عنه، بساع الفراوى من سعيد بن أبى سعيد العيار النيسابورى (٤٥٧هـ) بساعه من أبى عبدالله الشبوى المروزى، بساعه في سنة ٣١٦ من الفربرى (٢٣١-٣٢٠هـ) بساعه من الإمام البخارى. وحدث به المؤيد الطوسى أيضًا، عن وجيه بن طاهر الشحامى (٤٥٥-٤٥٥هـ) وأبى الفتوح الشاذياخي (٥٣٥هـ) بساعها من أبى سهل الحفصى (٤٦٦هـ) عن أبى الميثم الكشمهيني (٣٨٩هـ) عن الفربرى.

وبصحيح مسلم عن أبى الحسين عبد الغافر الفارسى (٣٥٣ – ٤٦٦ هـ) عن أبى أحمد الجلودى النيسابورى (٣٨٩هـ) عن إبراهيم بن محمد بن سفيان النيسابورى (٣٠٠هـ) عن إبراهيم بن محمد بن سفيان النيسابورى (١٠٠هـ) عن الإمام مسلم (١). وهو سند الحافظ ابن حجر لرواية ابن شبويه عن البخارى من طريق أبى عمرو ابن الصلاح (أسانيد ابن حجر لروايات البخارى، في مقدمة فتح البارى).

#### \* \* \*

«منصور بن عبدالمنعم بن عبدالله بن محمد بن الفضل الفراوى، ذو الكُنى الشلاث: أبوالفتح وأبو بكر وأبوالقاسم، بن أبى المعالى بن أبى البركات بن أبى عبد الله الفراوى». الفقيه المفتى الحافظ المسند (٥٢٢-١٠٨هـ).

سمع منه أبو عمرو ابن الصلاح صحيح البخارى، عن جد أبيه «أبى عبدالله الفراوى، بسنده. وصحيح مسلم، عن جد أبيه عن عبد الغافر الفارسى، أبى الحسين. والأربعين لأبى البركات عبد الله الفراوى (٥٤٧هـ) بسماعه منه. والسنن الكبرى لأبى بكر البيهقى قراءة عليه، بسماع منصور الفراوى من أبى المعالى الفارسى

<sup>(</sup>۱) تقیید ابن نقطة: ل ۱۵۵، وتکملة المنذری وقال: «ولنا منه إجازة کتب بها إلینا من خراسان غیر مرة إحداهن فی جمادی الآخرة سنة ۲۰۷هـ» (۱۱۹۸/۳) وتذکرة الحفاظ ۱٤۲۱/٤.

(824-879 هـ) قراءة عليه، عن أبى بكر البيهقى (٣٨٤-80٨ هـ) - وهو السند فى مطبوعة السنن الكبرى المقروءة على ابن الصلاح - وبه حدث أبوعمرو ابن الصلاح بكتاب المدخل إلى السنن الكبرى للبيهقى، والأربعين حديثًا المخرجة من المجلد الأول منها، انتقاء أبى المعالى الفارسى.

وشيخه منصور من بيت العلم والرواية، عدُّ الزكي المنذري سبعة محدثين منهم نسقًا(١).

«زينب الشعرية النيسابورية، أم المؤيد بنت أبى القاسم عبدالرحمن بن الحسين الشعرى  $\frac{(7)}{2}$  المسندة المعمرة. تفردت بكثير من مسموعاتها، وانقطع بموتها إسناد عال (70-012).

حدثت بصحيح البخارى، عن وجيه الشحامى وأبى الفتوح الشاذياخى، عن أبى سهل الحفصى، عن الكشمهينى. وسمعته كذلك عن أبى المعالى الفارسى، عن سعيد العيار، عن ابن شبويه، عن الفربرى. وممن أجاز لها أبو الحسن عبد الغافر بن إسهاعيل بن عبد الغافر الفارسى، وأبو القاسم الزمخشرى(٢).

«ابن الصفار: الشهاب أبى بكر النيسابورى، القاسم بن أبى سعد عبد الله بن أبى حفص عمر بن أحمد بن منصور الشافعي» الفقيه النبيل الحافظ المسند، شيخ خراسان،

<sup>(</sup>۱) التقييد في معرفة رواة السنن والمسانيد، لأبي بكر ابن نقطة: ل ١٥٥ مصورة معهد المخطوطات ١/١٨٦ تاريخ، لمخطوط المتحف البريطاني ٨٣٦. ومنصور من شيوخ ابن نقطة. وتكملة المنذرى جـ٢ ت ١/١٨٦، وكتب له بالإجازة. والفراوى، ضبطه السمعاني في الأنساب، وابن الأثير في اللباب، عنه، بضم الفاء، نسبة إلى فُراو، بليدة مما يلى خوارزم.

وفى مستفاد الرحلة للتجيبى، عن شيخه أبى الفتح الشيبانى الدمشقى، قال: «أخبرنا الإمام تقى الدين أبو عمرو بن الصلاح قراءة عليه ونحن نسمع فى جمادى الأولى سنة ١٣٨، قال: الفراوى نسبة إلى بليدة من ثغر خراسان مما يلى خوارزم، تسمى بالعجمية فراؤوه. وذكر أبو سعد السمعانى فيها قرأته بخطه من كتاب الأنساب، الفراوى، يضبطه بخطه مولعًا بذلك. وسألت حفيد الفراوى الشيخ أبا القاسم عن ذلك فقال: هو الفراوى بالفتح. قلت: ولا معدل عن هذا فإنه المعروف المتعالم، والسمعانى لم يذكر مستند الخلاف. انتهى كلام أبى عمرو رحمه الله» المستفاد ٩٢.

<sup>(</sup>۲) تقیید ابن نقطة (ل ۱٦٩) وفیه أنها كتبت له بالإِجازة من نیسابور غیر مرة إحداهن فی شهر رجب سنة ۲۰۸هـ. والتكملة للمنذری (۱۲۶۸۲) وفیها أنها تدعی أیضًا «حرة» وله إجازة كتبت عنها من نیسابور سنة ۲۰۸هـ. وابن خلكان (ت ۲۳۷) وله إجازة منها كتبت فی بعض شهور سنة ۲۱۰هـ. وذیل التقیید للفاسی وأرخ مولدها سنة ۵۲۵هـ.

الإمام ابن الإمام ابن الإمام. روى عن جده أبي حفص، وأبي البركات عبدالله الفراوى ووجيه الشحامي، وأبي الأسعد القشيري. وروى عنه الأئمة: ابن الصلاح وأبوبكر ابن نقطة والزكي البرزالي والضياء المقدسي وإبوإسحاق الصريفيني. مولده سنة ٥٣٣ هـ، واستشهد عندما دخل التتار نيسابور سنة (٦١٨ هـ)(١).

#### \* \* \*

#### وسمع ابن الصلاح بمرو، من:

«أبى المظفر السمعانى» الفخر عبدالرحيم بن أبى سعد عبدالكريم بن محمد ابن أبى المظفر منصور بن محمد السمعانى. مسند خراسان (٥٣٧-٢١٧هـ) أسمعه أبوه مبكرًا من شيوخ خراسان، منهم أبو الوقت السجزى، سمع منه صحيح البخارى، ومسندى الهيثم بن كليب وأبى محمد الدارمى. وأبوالبركات الفراوى: سمع منه صحيح أبى عوانة الإسفرائينى. وأبوطاهر السنجى: سمع منه مسندى الشافعى وابن وهب. (٢)

#### \* \* \*

#### ومن شيوخ ابن الصلاح بقزوين:

«الإمام الرافعي» أبو القاسم عبد الكريم بن محمد بن عبدالكريم القزويني (- ٦٢٣هـ) شيخ الشافعية الصدر الرئيس، صاحب (الشرح الكبير) إليه انتهت معرفة المذهب ودقائقه. نقل النووي والذهبي والتاج السبكي في ترجمته قول ابن الصلاح: «أظن أنني لم أر في بلاد العجم مثله.»

<sup>\* \* \*</sup> 

<sup>(</sup>۱) طبقات التاج السبكي ۳/۵ وشيوخه ومسموعاته فى تقييد ابن نقطة (ل ۱٤۸) وهو من أصحابه. وترجم له المنذرى فى (التكملة ۱۸٦٠/۳) وله منه إجازة كتب بها إليه من نيسابور غير مرة إحداها فى سنة ٦٠٨، وتاريخ الإسلام والعبر للذهبى، وفيات سنة ٦١٨هـ.

 <sup>(</sup>۲) تقیید ابن نقطة (ل ۱۲۳۰) وفیه: «انقطعت عنا أخباره من سنة ۲۱۷هـ» وأرخه الذهبی فی وفیاتها
 وقال: عُدم فی دخول النتار بمرو فی آخر العام (العبر، وتاریخ الإسلام)

<sup>(</sup>٣) تهذيب الأسياء للنووى (الكنى ت٤٠٥) وطبقات الشافعية الكبرى ١١٩/٥، وتاريخ الإسلام، ودول الإسلام، والعبر: للذهبي -وفيات ٦٢٣هـ - وأعلام النبلاء، له (ج٢٢).

#### وسمع بهمدان من:

«أبى الفضل ابن المعزم، عبد الرحمن بن عبد الوهاب بن صالح الهمدانى إمام جامعها. وكان فيها قال ابن نقطة: «محدثًا مكثرا صحيح السهاع، سمعت منه ثلاثيات البخارى» ولم يؤرخ وفاته، وأرخه الزكى المنذرى والذهبى فى وفيات سنة (٦٠٩هـ)(١).

#### \* \* \*

ثم رحل أبو عمرو ابن الصلاح إلى بغداد، حاضرة الخلافة قبل أن يجتاحها التتار. فسمع من شيوخها الحفاظ ومسنديها المعمرين. وممن روى عنهم في كتابه علوم الحديث: «الضياء ابن سكينة، أبو أحمد عبد الوهاب بن أبي منصور على بن عبدالله البغدادى» شيخها الحافظ (٥١٩ – ٢٠٧هـ) سمع من أبيه وطبقته من أعلام المسندين. ورافق الإمام أبا سعد السمعاني أكثر من أربعين سنة. وحدث بمكة وبغداد والشام ومصر بمسموعاته، ومنها: الغيلانيات وأحاديث المزنى، من أبي القاسم هبة الله ابن الحصين. وجامع الترمذي، من أبي الفتح الكروخي، وصحيح مسلم بإجازته من أبي عبدالله الفراوي(٢).

«ابن طبرزد، أبوحفص عمر بن محمد بن معمر الدارقزى البغدادى» المعمر المسند المؤدِّب (٥١٦ – ٢٠٧هـ) أسمعه أخوه البقاء محمد وسمع بنفسه من أكابر الشيوخ. وتفرد بالرواية عن عدد منهم. وحدث ببغداد وإربل والموصل وحلب ودمشق. قرأ عليه ابن الصلاح ببغداد (جزء الأنصارى) روايته عن أبي بكر محمد بن عبدالباقى الأنصارى البغدادى (٥٣٥هـ) بسنده إلى محمد بن عبد الله بن المثنى الأنصارى البصرى صاحب الجزء (٢١٥هـ) وحدث بسنن أبي داود، ساعه لبعضها من أبي البدر الكرخى ولبعضها من مفلح الدومي، بروايتها عن أبي بكر الخطيب. وبجامع الترمذي، مِن لَبي الفتح الكروخي (تقييد ابن نقطة) وبالغيلانيات، قرأها عليه آلردي المنذري بدمشق في ذي

<sup>(</sup>۱) تقیید ابن نقطة (ل ۱۱۸) وتکملة المنذری (۱۲۳۹/۲) وله منه إجازة، کتب بها إلیه من همدان فی سنة ۲۰۸ هـ. وتذکرة الحفاظ والعبر، وتاریخ الإسلام: وفیات سنة ۲۰۹ هـ. وخرج له أبو عبد الله ابن الدبیثی مشیخته فی جزءین وبعض ثالث، 'شیوخه فیها ثلاثة وثمانون، واستُدرك علیه. قاله المنذری.

<sup>(</sup>٢) تقييد ابن نقطة (ل ١٢٩) وتكملة المنذرى (١١٤٦/٢)-وفيها: ولنا منه إجازة كتب بها إلينا من بغداد غير مرة. وخرج له صاحبنا أبو عبد الله النجار مشيخة في جزأين، وتاريخ الإسلام والعبر ودول الإسلام للذهبي، وفيات شنة ١٠٧هـ والنبلاء: ج٢٢.

الحجة سنة ٦٠٣هـ)، وسمع منه كثيرًا من الكتب الكبار والأجزاء والفوائد (١١).

بعدها كانت الرحلة إلى الشام، مستهلَّ مرحلة جديدة من حياته، ذكرها كل مؤرخيه في ترجمته، وإن لم يعينوا تاريخها، فيها قرأت، وهل كانت رحلة في طلب العلم والسماع، أو كانت نزوح هجرة ؟

هنا أحتاج إلى استطراد يسير، نطل به على عصر ابن الصلاح:

قبل مولده بنحو من عشر سنين، في مستهل سنة ٥٦٧هـ، كان «الملك العادل نورالدين محمود بن زنكى» قد قطع الخطبة للفاطميين بالشام، وأمر «صلاح الدين بن نجم الدين أيوب» نائبه على مصر، أن يقطعها بها. وأعيدت الخطبة للعباسيين بمصر والشام.

في سنة ٥٦٩ هـ تو في العادل نورالدين، وآلت الدولة إلى صلاح الدين الأيوبي فواصل جهاد الصليبين، وفي شهر ربيع الثاني من سنة ٥٨٣ كانت وقعة حطين الظافرة، وأعقبها تحرير بيت المقدس من قبضتهم، يوم الجمعة السابع والعشرين من شهر رجب، بعد مولد ابن الصلاح بنحو من خمس سنوات. وتوالت المعارك الباسلة في الجبهة الصليبية بمصر والشام إلى أن تو في الملك المظفر صلاح الدين، في صفر سنة ٥٨٩، وتقاسم بنوه ملك مصر ودمشق وحلب، واستقل أخوه أبو بكر الأيوبي بالكرج والجزيرة وديار بكر وميافارقين، واستقل أخوهما سيف الإسلام ضغتكين باليمن من زبيد إلى حضرموت. ونشبت بينهم فتن شرسة، وعاد الصليبيون يعر بدون على ساحة الشام وجددون ثغور مصر، حتى آلت الدولة الصلاحية إلى الملك العادل سيف الدين أبى بكر بن أيوب، أخى صلاح الدين، فحمل لواء الجهاد إلى وفاته سنة (٦١٥هـ).

بعد سنة واحدة – أى سنة ٦١٦ – تحركت جيوش التتار مما وراء النهر، فاجتاحوا خوارزم وبخارى، فقتلوا وخربوا وما أبقوا. وأخذوا خراسان إلى حدود العراق، ثم عطفوا على قزوين وأذربيجان فاستباحوهما، وكرُّوا على إربل ودخلوا مرو آخر سنة ٦١٧ فوطئوهما وطأة ساحقة.

<sup>(</sup>١) تقييد ابن نقطة(ل١٣٧) وتكملة المنذري (١١٥٨/٢) والعبر، ودول الإسلام للذهبي، وفيات٦٠٧هـ.

«واستهلت سنة ٦١٨ هـ والدنيا تغلى بالتتار» بلفظ مؤرخ الإسلام الحافظ الذهبي في (العبر)

وقتئذ كان ابن الصلاح وأبوه في ديار الشام، ويتعين أن الرحلة إليها كانت قبل سنة ٦١٢هـ. إذ توفى فيها «الحافظ عبد القادر الرهاوى» أول شيوخه الشاميين وفاة. فلئن كان ابن الصلاح رحل مع أبيه في طلب الساع ولقاء الشيوخ، لقد سُدَّت عليها كل سبل العودة إلى إربل، والتتار يطئون بلاد الإسلام مما وراء النهر إلى حدود العراق، لم يبقوا على شيء في إربل وسائر الحواضر الإسلامية التي كانت عامرة بشيوخ ابن الصلاح.

ومن أكابر شيوخه الشاميين الذين لقيهم وسمع منهم بدمشق:

«أبو القاسم ابن الحرستاني» جمال الدين عبدالصمد بن محمد بن أبي الفضل الأنصاري الدمشقى الشافعي. قاضى القضاة.

سمع من شيوخ الوقت، وله إجازات عالية من الشيوخ الشاميين والعراقيين والأصبهانيين، وانتهى إليه علو الإسناد وتفرد (١٠٠ ما ١١٤ ما على الله علو الإسناد وتفرد (١٠٠ ما على الله علو الإسناد وتفرد (١٠٠ ما على الله على ا

«الفخر ابن عساكر» أبومنصور عبدالرحمن بن محمد بن الحسن بن هبة الله الله الله شيخ الشافعية بالشام ومن بيت العلم والرواية بها(٢).

(٥٥٠ طنا – ٦٢٠ هـ)

«الشيخ الموفق» أبومحمد عبدالله بن أحمد بن قدامة المقدسي الصالحي (الشيخ الموفق) شيخ الحنابلة الإمام الصدر القدوة، نقل الحافظ الذهبي في ترجمته قول الحافظ الضياء أبي عبدالله المقدسي: «سمعت أبا عمرو ابن الصلاح يقول: «ما رأيت مثل الشيخ الموفق» (۱۳).

<sup>(</sup>۱) تقييد ابن نقطة (ل۱۳۱) تكملة المنذري (۱۵٦٨/۲) لقيه بدمشق وسمع منه. تاريخ الإسلام والعبر ودول الإسلام: وفيات سنة ٦١٤هـ وطبقات الشافعية الكبرى للتاج السبكي: ٧٤/٥.

<sup>(</sup>٢) تكلمة المنذري (١٩٣٥/٣) وله منه إجازة كتب بها إليه من دمشق غير مرة. تاريخ الإسلام والعبر ودول الإسلام للذهبي: وفيات سنة ٦٦/٥هـ، طبقات الشافعية الكبري للتاج السبكي ٦٦/٥.

<sup>(</sup>۳) العبر (۸۰/۵) وسیر أعلام النبلاء ج۲۲، والضیاء المقدسی ثم الدمشقی الصالحی الحنبلی، محمد بن عبدالواحد، من أقران ابن الصلاح ویشارکه فی کثیر من شیوخه (۵۲۹–۱۶۳هـ)

#### وسمع بحران من حافظها ومفتيها:

«أبي محمد عبد القادر بن عبد الله بن عبد الرحمن الرُهَاوى الحنبلي» المسند الرحال. طوف بالبلاد، وسمع من أكابر شيوخ الوقت. ومن مسموعاته جامع الترمذي، سمعه بهراة من نصر بن سيار، أبي الفتح الهروى، عن أبي عامر الأزدى (٥٣٦ – ٦١٢ هـ)(٤).

#### وسمع بحلب من:

«ابن الأستاذ، أبى محمد عبد الرحمن بن الأستاذ عبدالله بن علوان الأسدى الحلبى» من شيوخها الصالحين. سمع بحلب من نزيلها أبى محمد عبد الله بن محمد الصنهاجى الأشيرى (-٥٦١ هـ) وطبقته. وسمع ببغداد وأجاز له جماعة من شيوخ خراسان وأصبهان ودمشق ومصر والإسكندرية وحدث (٢) وفاته بحلب سنة ٦٢٣هـ.

وابن الصلاح، في (سن السماع بالمقدمة) يروى عن أبي محمد عبد الرحمن بن عبد الله الأسدى، عن أبي محمد ابن الأشيرى، عن القاضي عياض<sup>(٣)</sup>.

#### \* \* \*

في الشام كانت الحياة العاملة الخصبة للتقى أبي عمرو ابن الصلاح:

«أقام فى بيت المقدس مدرسًا بالمدرسة الصلاحية، إلى أن هدم سلطان الشام الملك المعظم - شرف الدين عيسى بن الملك العادل سيف الدين أبى بكر الأيوبى صاحب مشق - شُور البلد عجزًا عن حمايته وخوفًا من الفرنجة أن تسيطر عليه. واتجه إلى

<sup>(</sup>۱) تكملة المنذرى (۱۳۹۹/۲) أجازة من حران، كتابة، غير مرة، إحداها فى ذى الحجة سنة ٦٠٥، تذكرة الحفاظ ودول الإسلام والعبر للذهبى: وفيات سنة ٦١٢، وذيل طبقات الحنابلة لابن رجب ٨٢/٢، وذيل التقييد للنقى الفاسى (ل ١٢١، ١٥٨).

<sup>(</sup>۲) تكملة المنذرى (۲۱۰٥/۳) وله منه إجازة كتب بها إليه من حلب غير مرة، إحداها في صفر سنة ،٦٠، وتاريخ الإسلام والعبر للذهبي، وفيات سنة ٦٢٣هـ، ويشاركه في اسم الشهرة والكنية، ولده: ابن الأستاذ أبو محمد زين الدين عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله ومن سَرَوات الرؤساء (٥٧٨-٣٥٥هـ).

وابنه الكمال أحمد بن الزين عبد الله بن أبي محمد عبد الرحمن الحلبي الشافعي، قاضيها، ابن الأستاذ ( – ٦٦٢هـ)

<sup>(</sup>٣) مقدمة ابن الصلاح، النوع الرابع والعشرون.

دمياط فكان مع أخيه الكامل في كشف الصليبيين عنها» وقد أرخ ابن الأثير وأبو الفدا المؤيد إسهاعيل والذهبي كائنة هدم سور المقدس في أول سنة ٦١٦هـ، «وانجفل الناس وتشتَّتُوا(١٠).

ونزح أبو عمرو إلى دمشق.

وأما والده «الصلاح عبد الرحمن» فسكن حلب مدرسًا في المدرسة الأسدية، إلى وفاته يها في سنة ٦١٨ هـ(٢).

#### \* \* \*

وفى حاضرة الشام، أخذ التقى أبو عمرو ابن الصلاح مكانه المرموق «يعيد زمان السالفين ورعًا وعلمًا» ولى التدريس فى «المدرسة الرواحية» مفوضًا فى أمرها من قبل منشئها الزكى ابن رواحة (٢).

وعهد إليه الملك الأشرف، موسى بن الملك العادل سيف الدين أبى بكر الأيوبي» في النظر في «مدرسة سِتِّ الشام» وفوض إليه أمرها، وكان أول من ولى التدريس به (٤). ثم لما عمر الملك الأشرف «المدرسة الأشرفية» بدمشق، ولى أبا عمر و ابن الصلاح أمرها، وفوض إليه مهام التدريس بها (٥).

فكان فيها قال تلميذه وصاحبه شمس الدين ابن خلكان: «يقوم بوظائف الجهات الثلاث من غير إخلال بشيء منها إلا بعذر ضروري لا بد منه، مع اشتغاله بالفتوى تأتيه

<sup>(</sup>١) الكامل، والمختصر في أخبار البشر، وتاريخ الإسلام.

والعبر: سنة ٦١٦هـ وتوفى الملك المعظم شرف الدين عُيسى سنة ٦٢٤هـ وفى سنة ٦٢٦، تفاوض أخواه الملك الكامل والملك الأشرف مع الفرنج على تسليم بيت المقدس إليهم، «واستعظم المسلمون ذلك وأكبروه، ووجدوا له من الوهن والألم ما لم يكن وصفه» (ابن الأثير في الكامل ١٨٧/١٢)

<sup>(</sup>٢) وفيات الأعيان (٣/٣٦ ت١٠٨) وطبقات الشافعية الكبرى (٦٥/٥). وأعلام النبلاء ج٢٢.

<sup>(</sup>٣) أنشأها الزكى ابن رواحة الدمشقى، فضل الله بن محمد الأنصارى، بدمشق فى سنة ٦٢٠هـ (مختصر تنبيه الطالب وإرشاد الدارس فى أخبار المدارس لأبى المفاخر النعيمي) ص١٢ مخطوط دار الكتب.

<sup>(</sup>٤) هي المدرسة الشامية البرانية، أنشأتها ست الشام ربيعة خاتون بنت نجم الدين أيوب بن شادي، بدمشق، قبل وفاتها في سنة ٦١٦هـ (مختصر النعيمي: ١٢، والعبر للذهبي ٦١/٥).

<sup>(</sup>٥) المدرسة الأشرفية، عمرها الأشرف موسى بن الملك العادل سيف الدين أبى بكر، بدمشق فى سنة ٦٢٨ وفتحت ليلة النصف من شعبان لسنة ٦٣٠هـ قبل وفاة الملك الأشرف فى سنة ٦٣٥هـ (مختصر النعيمى: ص٣) مع تاريخ الإسلام ودول الإسلام والعبر للذهبى.

من الأقطار، والتأليف والدرس» ورخل إليه طلاب العلم من الآفاق» شهد له مؤرخوه من أصحابه وتلاميذه، على أنه «كان وافر الجلالة والعقل حسن السمت نبيلًا متبحرًا في العلم مضرب المثل في الطلب مجتهدًا في العبادة والطاعة، مشهودًا له بالورع والتقوى والصلاح والسداد، مجمعًا على إمامته وجلالته».

إلى أن توفى، نضر الله وجهه، سحر الأربعاء الخامس والعشرين من شهر ربيع الآخر سنة ثلاث وأربعين وستائة «فازدحم عليه الناس وصلى عليه مرتين، ثم شيعوه إلى مثواه في مقابر الصوفية، وقبره ظاهر يزار ويتبرك به، قيل: والدعاء عنده مستجاب» فيها حكى الحافظ أبو عبدالله الذهبي - المتوفى سنة ٧٤٨هـ - في أعلام نبلائه، والتاج السبكي المتوفى سنة ٧٧١هـ، بعد وفاة التقى ابن الصلاح بنحو من مائة وثمانٍ وعشرين سنة.

## مصنفات أبي عمرو ابن الصلاح

#### في الحديث وعلومه:

- كتابه (المقدمة في علوم الحديث) يأتي.
  - (شرح صحیح مسلم)

مذكور له فى شروح الصحيح. وأفاد بروكلهان بوجود نسخة منه فى مكتبة أياصوفيا بعنوان: صيانة صحيح مسلم من الخلل والغلط وحمايته من الإسقاط والسقط (١٨٢/١) ومثله فى التراث العربى لسزجين، وتصحفت فى ترجمته كنية أبى عمرو، بأبى عمر (٢١٢/١)

ويُكْثِر منه النووى في شرحه لصحيح مسلم، كما ينقل عنه في تهذيب الأسهاء واللغات. وفي (مستفاد الرحلة والاغتراب لأبي القاسم النجيبي السبتي -٧٣٠هـ) نص ما أملاه ابن الصلاح من فوت سماع لابراهيم بن سفيان، من صحيح مسلم، - فهو يرويه عنه بالإجازة - سمعه التجيبي بدمشق في سنة ٧٩٦هـ من شيخه الكمال أبي العباس الدمشقي، أحمد بن أبي الفتح بن محمود الشيباني (-٧٠٢هـ) بساعه من ابن الصلاح بدمشق في سنة ٦٣٨هـ.

نُشر حديثًا بعنوان (صيانة صحيح مسلم من الخلل والغلط وحمايته من الإسقاط والسقط)

• (الأحاديث الكلية التي عليها مدار الدين)

ذكره حاجى خليفة مع (الأربعين النووية) في كشف الظنون.

• (الأمالي)

فى مسموعات الحافظ ابن حجر (٨٥٢هـ) من شيخه ابن أبى المجد الدمشقى، على بن محمد (٧١٥ - ٨٠٠) بإجازته من الناصر ابن المهتار الدمشقى (٧١٥هـ) بساعه من ابن الصلاح (المجمع المؤسس لابن حجر: ٤١٤ مخطوط دار الكتب بالقاهرة)

● (حديث الرحمة المسلسل بالأولية) وطرقه :

وهو المجلس الأول من أماليه، حدث به عنه الناصر ابن المهتار (ذيل التقييد للفاسي)

والكمال أبو العباس بن أبى الفتح الشيبانى الدمشقى (برنامج التجيبى: ١٧١) وسَلْسَلُه. معه، ونقل منه الشمس السخاوى في الحديث المسلسل بفتح المغيث (٥٦/٣).

● (حواش وتعليقات، على مطالع الأنوار لأبي إسحاق ابن قرقول): على كتاب شيخه القاضى عياض (مشارق الأنوار على صحاح الآثار).

نقلها من خط أبى عمرو ابن الصلاح «الشمسُ الموصلى محمد بن محمود بن عبد الكريم الدمشقى الشافعي، خطيب الجامع الأموى - ٧٧٤هـ) على هامش نظمه للمطالع في مخطوطاتها بخزانة الجامع الأعظم بمكناس (رقم ١٦٥) وخزانة القرويين بفاس (رقم ٢٢٠) وخزانة دار الكتب بالقاهرة.

#### في الفقه والفتاوى:

● (نُكت على المهذب لأبي إسحاق الشيرازي):

فى فروع الشافعية. ذكره له ابن قاضى شهبة فى الطبقات. ورجع إليه الإمام محيى الدين النووى، فى مواضع من (تهذيب الأساء واللغات)

• (مشكل الوسيط، لأبي حامد الغزالي)

فى فروع الشافعية. ذكره ابن خلكان فى مصنفات ابن الصلاح، قال: وله إشكالات على الوسيط. وجاء فى (الوسيط) بكشف الظنون: «علق أبو عمرو ابن الصلاح على الربع الأول منه تعليقة فى جزأين».

وينقل منه النووى كثيرًا فى (تهذيب الأسهاء واللغات) ضبطا أوشرحًا، أو بيانًا لوهم وتصحيحًا لخطأ. منها فى الأسهاء مثلًا: ابن القفال الشاشى (٣٢٥/١ ت ٧٠٤) وفى اللغات، مواد: الملقاح، فى لقح، والمجيدية، والنظارة فى نظر....

• (صلة الناسك في صفة المناسك)

هكذا ساه الحافظ أبو عبد الله ابن رُشَيْد السبتى فى رحلته (مل العيبة) وابن قاضى شهبة فى الطبقات. وقال ابن خلكان: وصنف فى مناسك الحج وجمع فيه أشياء حسنة يحتاج إليها الناس، وهو مبسوط. وفى كشف الظنون: «المناسك للشيخ تقى الدين أبى عمر و ابن الصلاح.. وهو تأليف مبسوط».

قلت: الكتاب كان دليل الحافظ ابن رشيد في الرحلة الحجازية، قال: «فأصبحنا يوم

الثلاثاء التاسع من ذى الحجة - سنة ٦٨٤هـ - بعرفات، واستصحبت معى (كتاب صلة الناسك في صفة المناسك للإمام المحدث الأوحد الفقيه الشافعي أبي عمروبن الصلاح) رحمه الله، فكنت أستعرف به المواضع التي يصفها الصفة وانطباقها على الموصوف».

ثم لم يكد وصف ابن رشيد للمناسك والمشاعر يخلو من رجوع إلى هذا الدليل والنقل منه. وبعد بيان الواجب السادس من شعائر الطواف وكيفية ابتداء الطواف إلى انتهائه، اعلى ما قال الإمام أبوعمرو والدعاء عند الملتزم ما بين الباب والحجر، قال: «انتهى ما أردنا إيراده من كلام الإمام أبى عمرو. وإن أطلنا في تتبع أمكنته وجمع متفرقه، فطلبًا للإفادة بما يعز وجوده ويعجز عن مثل هذا البيان لسانه. والله المرشد»(١).

#### (الفتاوى):

قال ابن خلكان: «وجمع بعض أصحابه فتاويه في مجلد» وذكرها التاج السبكى في طبقاته الكبرى، ونقل جملة مختارة منها. وكذلك نقل منها الزين العراقى في (التقييد والإيضاح) والشمس السخاوى في (فتح المغيث) كما ذكرها لابن الصلاح، التقى الفاسى في (ذيل التقييد: ٢١٦أ) وحاجى خليفة في الكشف، والبغدادى في هدية العارفين.

وهى مطبوعة فى الجزء الثانى من (مجموعة الرسائل المنيرية) بالقاهرة سنة ١٣٤٤هـ مرتبة على أبواب فى التفسير والحديث والأصول والعقائد. وللكال ابن علوان أحمد بن أبى محمد زين الدين عبدالله بن أبى محمد عبد الرحمن بن الأستاذ عبد الله بن علوان الأسدى الحلبى الشافعى قاضيها – ٦٦٢هـ) حواش على فتاوى ابن الصلاح، ذكرها التاج السبكى وقال: «هى عندى بخطه، على نسخة ابن الصلاح، فيها فوائد. وكلامه يدل على فضل كثير واستحضار للمذهب»(٢).

<sup>(</sup>١) ابن رُشَيْد: ملء العيبة، المجلد الخامس (ص ٨٧-١١٥) من مخطوط دار الكتب بالقاهرة رقم ٣٧٨٥١) من مخطوط دار الكتب بالقاهرة رقم ٣٧٨٥١، منسوخ من مصورة الدار رقم ٢٣٧٦، لأصل ابن رشيد في الأسكوريال، بخطه.

 <sup>(</sup>۲) طبقات الشافعية (۸/۵) ترجمة الكمال أحمد – وهو حفيد ابن الأستاذ أبى محمد عبدالـرحمن بن
 عبدالله بن علوان الأسدى، من شيوخ ابن الصلاح – ونقله ابن العماد فى الشذرات ١٦٨/٥.

## (كتاب أدب المفتى والمستفتى)

ذكره له حاجى خليفة في حرف الهمزة من كشف الظنون. مطبوع

#### في الرجال:

● (طبقات الفقهاء الشافعية).

ذكره شيخ الإسلام النووى في مصادره من كتب الطبقات لتهذيب الأسهاء واللغات، قال: «ومن كتب طبقات الفقهاء، كطبقات أبي عاصم العَبَّادى – الهروى من أئمة الشافعية الخراسانيين: ٤٥٨ هـ – وطبقات الشيخ أبي إسحاق، هو الشيرازى، وطبقات أبي عمرو ابن الصلاح، وهي مقطعات، وقد شرعت في تهذيبها وترتيبها. وهو كتاب نفيس لم يُصنَّف مثله ولا قريب منه ولا يغني عنه في معرفة الفقهاء غيرُه، ويقبح بالمنتسب إلى مذهب الشافعي جهله» تهذيب الأسهاء والصفات: ١/١/١.

وقال التاج عبد الوهاب السبكى فى خطبة طبقاته الكبرى، وذكر من سبقوه إلى التأليف فيها: «ثم جاء الشيخ ابن الصلاح، رب الفوائد والفرائد ومجمع الغرائب والنوادر، فألف كتابه، وقد كان رحمه الله، فيها يُفهم من كلامه، عزم على أن يجمع جمعًا ما بعده مطلب لِمُتَعنَّتٍ ولا أَملُ لِمُتَمنَّ، ولكن المنية حالت دون مقصوده فقضى نحبه والكتاب مسودة، فأخذه الشيخ الإمام الزاهد أبو زكريا النووى واختصره وزاد عليه أساء قليلة جدًّا. ومات أيضًا وكتابه مسودة فبيضه شيخنا حافظ الزمان أبوالحجاج يوسف بن الزكى عبد الرحمن المزى رحمه الله..»

نقله حاجى خليفة في الكشف (١١٠١/٢) مع خلاف يسير.

وللتقى السبكى، على بن عبدالكافى الأنصارى الخزرجى المصرى الشافعى، قاضى القضاة الفقيه الأصولى (٦٨٣-٧٥٦هـ) كتاب «منتخب طبقات الفقهاء لابن الصلاح» ذكره له ابنه التاج عبدالوهاب فى معجم شيوخه (مخطوط دار الكتب بالقاهرة).

● (المنتخب من المُذِهب في ذكر شيوخ المَذهب للمُطَوَّعي) - في فهارس الخزانة الظاهرية بدمشق. توجد مسودة منه برقم(١٥٧عام) - وذكره التاج السبكي في مطلب ماصنف في طبقات الشافعية، ونص عبارته «فأول مَن بلغني صنف في ذلك، الإمام

أبوحفص عمر بن على المُطَوَّعي، المحدث الأديب. صنف للإمام الجليل أبى الطيب سهل بن الإمام الكبير أبى سهل محمد بن سليان الصعلوكي كتابًا سهاه: المُذهَب في ذكر شيوخ المَذهب، وهو كتاب حسن العبارة مليح الإشارة. وأنا لم أطلع عليه ولكن وقفت على منتخب انتخبه منه الإمام أبوعمرو ابن الصلاح» الطبقات ١١٤/١

ثم نقل منه في ترجمة الإمام أبى الطيب سهل أبياتًا أنشدها أبو حفص عمر بن على المطوعى في كتاب المذهب، عن بعض أهل عصره، في المبعوثين على رءوس المئات الأربع الأولى. (١)

نقله حاجى خليفة فوهم في نسبة الكتاب. قال في حرف الطاء: عن التاج السبكى في: «طبقات الشافعية.. فأول من بلغني أنه صنف فيه الإمام أبو حفص عمر بن على المطوعى المحدث الأديب. ثم صنف فيه الإمام أبوالطيب سهل بن محمد الصعلوكي المتوفى سنة أربع وأربعائة كتابًا سهاه المذهب في ذكر شيوخ المذهب. وقفت على منتخب منه انتخبه الإمام أبو عمرو ابن الصلاح..» الكشف ٢/١٠٠٠. وتكرر مثل هذا الوهم في حرف الميم: منتخب (الكشف ٢/١٠٠٠)

#### ● (كتاب حلية الإمام الشافعي):

أفاد سزجين بوجود نسخة منه من القرن السابع الهجرى في الظاهرية بدمشق (فهرس الأستاذ يوسف العش ١٦٨/٢) وتصحفت كنية أبي عمر و ابن الصلاح في كتاب التراث العربي لسزجين، بأبي عمر، وكذا هو في غير موضع من كتاب سزجين، أو في الترجمة العربية للكتاب.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) الطبقات الكبرى (١٧١/٣) وأرخ وفاة الإمام أبى الطيب الصعلوكى، عالم المائة الرابعة، سنة أربع وأربعهائة. ومثله ابن خلكان فى الوفيات والذهبى فى تاريخ الإسلام والعبر ودول الإسلام، وابن الأثير فى الكامل والأنساب للسمعانى واللباب. وترجم له الإمام النووى فى حرف السين من تهذيب الأسهاء.

وفى طبعة بيروت (من الطبقات) نقلاً عن الحاكم أبى عبد الله: «توفى عشية الجمعة الثالث والعشرين من المحرم سنة سبع وثانين وثلاثهائة». والذى فى طبقات السبكى عن الحاكم، قال فى سياق الحبر عن مجلسه العلمى: وبلغنى أنه وضع فى مجلسه أكثر من خمسهائة محبرة عشية الجمعة الثالث والعشرين من المحرم سنة سبع وثهانين وثلاثهائة» ١٧٠/٥. فلعل الوهم من ههنا.

ولأبى عمرو ابن الصلاح أيضًا:

#### • (فوائد الرحلة):

ذكرها له التقى الفاسى، قال: «وله فوائد جمعها من رحلته» (ذيل التقييد ٢١٦) وابن قاضى شهبة فى طبقاته للشافعية (٥٦ أ مخطوط دار الكتب بالقاهرة) ونقل منها الزين العراقى فى (التقييد والإيضاح) والشمس السخاوى فى (فتح المغيث: ٢٧٧/١،)

وقال حاجى خليفة، في حرف الفاء من كشف الظنون. «وهي مشتملة على قواعد - كذا ولعلها فوائد - غريبة من أنواع العلوم، نقلها في رحلته إلى خراسان.» وجاءت في هدية العارفين باسم: الرحلة الشرقية.

#### (أفراد العلم):

نقل منه الشمس السخاوي في (فتح المغيث ١٤٥/٣)

#### ● (التحرير):

ذكره الحافظ العراقي، ونقل منه في (التقييدوالإيضاح: في النوع الحادي والأربعين، الأكابر الرواة عن الأصاغر)(١).

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) قابل على مصنفات ابن الصلاح هنا، قائمة (بروكلمان) لمصنفاته، فى (تاريخ الأدب العربى: ٢٠٢/٦: ٢١١ – الترجمة العربية) وهى مصدر سخى لأماكن مخطوطاتها فى خزائن المشرق والمغرب، وإن لم تخل من أوهام ننبه عليها فى مواضعها، من سياق هذا العرض.

#### أصحابه وتلاميذه:

خلّف التقى ابن الصلاح أجيالًا من أصحابه وتلاميذه، عمرت بهم الحواضر الإسلامية من عصره إلى آخر الربع الأول من القرن السابع، أقدمهم وفاةً فيها نعلم، والله أعلم، أبو مروان الباجى محمد بن أحمد بن عبد الملك الإشبيلي (٦٥٤ – ٦٣٥). ثم امتدت بهم مدرسته في الفقه والحديث، في الأئمة الأعيان من تلاميذهم.

وتفقه على ابن الصلاح أئمة، منهم شيوخ الإمام النووى الكبار الذين تفقه بهم فى المذهب على طريقة الشاميين وعلى طريقة الخراسانيين، «قراءة وتصحيحًا وسماعًا وشرحًا وتعليقًا. وتفقهوا بالإمام أبى عمرو ابن الصلاح، وتفقه بأبيه الصلاح عبد الرحمن» وهم:

«الكهال إسحاق، بن أحمد بن عثمان، أبو إبراهيم المعرى» المتفق على علمه وورعه، أقام مع شيخه ابن الصلاح معيدًا له فى المدرسة الرواحية. وجَمَع فتاويه، وسمع عليه السنن الكبرى للبيهقى، وعلوم الحديث (-٦٥٠هـ).

و«شمس الدين أبومحمد، عبدالرحمن بن نوح المقدسى ثم الدمشقى» من أجلً أصحاب ابن الصلاح. وأعرفهم بالمذهب، درس بالرواحية بعده (- ٦٥٤هـ).

و«أبوحفص، عمر بن أسعد بن أبي غالب الشافعي، القاضي عزالدين.

و«الكمال سلار بن عمر بن سعيد الإِربلي الدمشقي، من جلة شيوخ النووي، أصحاب ابن الصلاح. (- ٦٧٠هـ) تهذيب النووي [١٨/١]، والعبر، وفيات (٦٧٠هـ).

ومعهم من طبقتهم، ثم من يليهم:

«أبو شامة المقدسي (٥٩٩ – ٦٦٥ هـ) وفيات الشريف عزالدين.

الضياء الأسعردى أبو العباس صالح بن إبراهيم (٦١٥ - ٦٦٥ هـ) وفيات الشريف. «الكمال أبو الفتح التفليسي، عمر بن بُندار بن عمر الشافعي القاضي الفقيه درَّس وأفتى وبرع في الأصول والأحكام. جالس ابنَ الصلاح وقرأ عليه كتابه في علوم الحديث – يأتى في طبقة السماع لنسخة (غ) (٦٠٢-٢٧٢هـ)

«التقى ابن رزين، أبو عبدالله محمد بن الحسين الحموى ثم المصرى الشافعي قاضي القضاة شيخ الإسلام» (٦٠٣-٦٨٠هـ) ومن الرواة عنه.

يأتى في رواة كتابه. وحدث عنه أيضًا بالسنن الكبرى للبيهقى، سمعه منه الشرف الدمياطي. أبو محمد عبدالمؤمن بن خلف الشافعي الحافظ النسابة.

- معجم شيوخ الدمياطي (٣٤/٤) مخطوط الأزهر الشريف.

«ابن خلكان، شمس الدين أبو عبدالله الشافعي قاضي القضاة» ٦٠٨-٦٨١هـ.

«التاج ابن الفركاح، أبو محمد عبدالرحمن بن إبراهيم بن سباع الفزارى الدمشقى، فقيه الشام شيخ الإسلام» (٦٢٤-٦٩٠ هـ) وأخوه الشرف أبوالعباس أحمد (٦٣٠-٧٠٥هـ) وهما من رواة الحديث عنه.

«الشرف النابلسي، أبو العباس أحمد بن أحمد بن نعمة المقدسي الشافعي خطيب دمشق ومفتى الشام»، انتهت إليه رياسة المذهب بعد التاج عبدالرحمن (٦٩٤هـ).

«الزين الغساني محمد بن الحسين بن على التدمرى الشافعي» قاضى تدمر، (٦١٢-١٩٧ هـ)

\* \* \*

والذين سمعوا عليه الحديث كثرة لا يُحْصَوْن عدًّا. وأقتصر على من سمعوا عليه كتابه في علوم الحديث - ويأتون في المبحث التالى - ومن سمعوا عليه الصحيحين والسنن الكبرى للبيهقى عن المؤيد الطوسى ومنصور بن عبدالمنعم الفراوى - بأسانيدهما المبينة في مبحث شيوخ ابن الصلاح - فيها وقفت عليه من معاجم الشيوخ وكتب الطبقات والرجال والرحلات والبرامج والفهارس لرواة الكتب الكبار\*.

<sup>#</sup> بالتجريد من:

وفيات الشريف عز الدين: مصورة الخزانة العامة بالرباط، من مصورة بغداد لمخطوط كوبريللى. والترتيب فيها على سنى الوفيات، كالعبر وذيله، وتاريخ الإسلام للذهبى، مخطوط دار الكتب بالقاهرة، والترتيب فيه على حروف المعجم في وفيات السنين. وطبقات الشافعية الكبرى للتاج السبكى، والترتيب فيها على حروف المعجم. وهو لوفيات القرون. ذيل التقييد للتقى الفاسى، مخطوط دار الكتب، والترتيب فيه على حروف المعجم. وهو الترتيب في معاجم شيوخ: الذهبى والتاج السبكى والمجمع المؤسس لابن حجر: مخطوطات دار الكتب. ومعجم شيوخ أبى الفتح اليعمرى وبرنامج مروياته، تخريج الزميل الدكتور محمد الراوندى الأستاذ بدار الحديث المسنية بالرباط، مخطوط. وما عداها من كتب الأعلام والرحلات والفهارس والبرامج، تُذكر مواضع الإحالة عليها، حيث تجيء.

ممن سمعوا عليه (صحيح البخاري):

«أبو اليمن ابن عساكر، أمين الدين عبدالصمد (٦١٤ – ٦٨٦ هـ) يأتى في رواة كتاب ابن الصلاح في علوم الحديث.

«العاد الشّقارى، يوسف بن أبى نصر بن أبى الفرج الدمشقى الأمير المسند (مولده فى حدود سنة ١٦٠ وتو فى بدمشق سنة ١٨٤هـ، ولى إمارة الحج مرات، وحدث. سمع منه الحافظ الذهبى. (معجم شيوخه) ولقيه الحافظ «أبو عبدالله ابن رُشيد السبق» بالمدينة المنورة وأجاز له ولبنيه وأصحابه المذكورين فى الاستدعاء. وكتب خطه فى الرابع والعشرين من ذى قعدة سنة ١٨٤هـ (ملء العيبة ١٥/٥).

«فاطمة البطائحية، أم الخير وأم محمد، بنت إبراهيم بن محمود بن جوهر البعلبكي البطائحي المعمرة المسندة (٦٢٥-٧١١هـ) من مسموعاتها على ابن الزبيدي وابن الصلاح صحيح البخاري - بفوت معين من أوله إلى باب التقارب في المسجد - وقرئ عليها خمس مرات (ذيل التقييد / النساء) وقرئ عليها في المدينة المنورة بجانب الروضة الشريفة. سمع عليها أبو عبد الله ابن رشيد. وكتبت له خطها بالإجازة في جميع مروياتها (ملء العيبة ٣٧/٥) خط.

وممن سمعوا عليه (صحيح مسلم):

«أبو اليمن ابن عساكر، أمين الدين عبد الصمد (٦١٤-٦٨٨هـ) مَرَّ فيمن سمعوا صحيح البخارى على ابن الصلاح. ويأتى في رواة كتابه في علوم الحديث.

«العفيف التلمساني، سليان بن على بن عبد الله. وحدث (- ٦٩٠هـ).

«التاج أبو محمد عبد الرحمن بن إبراهيم بن سباع بن ضياء الفزارى (٦٢٤- ٦٩٠) وأخوه الشرف أبو العباس أحمد (٦٣٠- ٧٠٠هـ) وحدثا. سمع منها الأئمة (شيوخ الذهبي، وذيل التقييد).

«سونج بن محمد بن سونج بن عمر، أبو عبد الله التركباني الدمشقى (٦٩٤هـ) من مسموعاته على ابن الصلاح صحيح مسلم. وحدث. سمع منه الذهبي بالنيرب، وجامع دمشق (معجم شيوخ الذهبي، وتاريخ الإسلام).

«ابن العطار، الكمال أبو العباس بن أبي الفتح الشيباني الدمشقي» رئيس الكتاب

(٦٢٦- ٢٠٦هـ) يأتي في رواة كتاب ابن الصلاح.

«الشرف اليونيني، أبو الحسين على بن محمد بن أحمد بن عبد الله» شيخ بلاده، والرحلة إليه. قرأ البخارى على ابن مالك تصحيحًا، وأملى عليه فوائد مشهورة. سمع ابن الصلاح وتخرج به. (٦٢١-٧٠١هـ) تذكرة الحفاظ.

«الزين الفارقى، عبد الله بن مروان بن عبد الله الدمشقى الشافعى» شيخ الأشرفية بعد الإمام النووى وخطيب الجامع الأموى (٦٣٣-٧٠٣هـ) من مسموعاته على أبي عمرو ابن الصلاح صحيح مسلم. وحدث، سمع منه كثير من الحفاظ الأئمة (ذيل التقييد: ترجمتا الفارقى وابن الصلاح، ومعجم شيوخ النهبى، وبرنامج الوادياشى ١٤٦/١٩٥)

«ابن بيان الأنصارى الدمشقى، الشهاب محمد بن أبى العز بن مشرف بن بيان البزاز الشافعى» شيخ الرواية بالأشرفية (٦٢٠-٧٠٧هـ) من مسموعاته على ابن الصلاح صحيح مسلم. وحدث وعُمِّر وتفرد. سمع منه الأئمة (ذيل التقييد، وبرنامج الوادياشى ١٦٨/١٦٨).

«الشريف عطوف العطار، محمد بن على بن أبى طالب الحسيني» من مسموعاته على ابن الصلاح صحيح مسلم. وحدث. توفى بالقاهرة (٧١٠هـ) ذيل التقييد.

«الشريف موسى بن على بن أبى طالب العلوى الموسوى، عز الدين أبو الفتح الدمشقى الحنفى البعدل المعمر المسند (- ٧١٥هـ) سمع صحيح مسلم كاملًا على ابن الصلاح والمشايخ الكبار. وسكن مصر في سنة سبعائة، وعُمر ورحل إليه. وتوفى بها عن سبع وثهانين سنة وهم يسمعون عليه الصحيح (معجم شيوخ الذهبى والعبر، وذيل التقييد).

#### \* \* \*

وممن سمعوا على ابن الصلاح (السنن الكبرى للبيهقى) ساعه على منصور الفراوى، بساعه على أبي المعالى الفارسي، بساعه من أبي بكر البيهقى:

«تقى الدين أبو عبدالله، محمد بن طرخان السلمى الدمشقى الحنبلى (٥٦١–٣٧هـ) -طباق السباع: مطبوعة السنن ٨/ ٣٤٩. «المجد أبو عبد الله الصفار، محمد بن محمد بن عمر الصفار الإسفراييني قارئ دار الحديث الأشرفية بدمشق ومن رواة صحيح مسلم عن المؤيد الطوسى (٥٨٧-١٤٨هـ) وفي طباق السماع للسنن الكبرى. بمطبوعة الهند عن الأصل المسموع على ابن الصلاح «بقراءة الشيخ الفقيه مجد الدين أبي عبد الله محمد ابن محمد بن عمر الصفار» ٣٤٦/٨.

«محمد بن عَرَبشاه بن أبى بكر بن أبى نصر، أبو عبد الله الهمذانى ثم الدمشقى (محمد بن عَرَبشاه بن أبى بكر بن أبى وسمع السنن الكبرى للبيهقى على ابن الصلاح (سهاعات السنن ٣٤٧/٨، مع ذيل التقييد).

«التقى ابن رزين، أبو عبد الله محمد بن الحسين (٦٠٣-٦٨٠ هـ) مَرَّ فيمن تفقهوا على التقى ابن الصلاح، ويأتى في رواة كتابه في علوم الحديث.

وحدث عنه بالسنن الكبرى للبيهقى، سمعها عليه جماعة بقراءة الشريف عز الدين الحسينى، أبى العباس أحمد بن محمد (٦٨٥هـ) بالمدرسة السلطانية بالقاهرة، في مجالس آخرها يوم الأحد الخامس والعشرون من جمادى الآخرة سنة ٦٧٤هـ. وصح السماع، وكتب محمد بن رزين (سهاعات السنن الكبرى: ٣٤٦/٨ -٣٥٠).

وسمعه منه الشرف الدمياطي، أبو محمد عبد المؤمن بن خلف (معجم شيوخ الدمياطي، مخطوط خزانة الأزهر)

«عبد المعطى بن عبد الكريم بن أبى المكارم الأنصارى الخزرجى، جمال الدين أبو محمد القوصى المصرى (٥٨٨-١٨٦هـ) حدث عن أبى عمرو ابن الصلاح بكتابه فى علوم الحديث، ويأتى فى رواته. وسمع عليه السنن الكبرى للبيهقى (سهاعات: ٣٤٧/٨).

«الصفى خليل بن أبى بكر بن محمد، أبو الصفا المراغى الحنبلى، الفقيه المحدث المسند (٦٠٠-٦٨٥هـ) من مسموعاته على ابن الصلاح السنن الكبرى للبيهقى المسند (٣٤٧/٨) وحدث. سمع منه الحافظان أبوالفتح اليعمرى وأبو عبد الله الذهبى.

«الفخر البعلبكى، أبو محمد عبد الرحمن بن يوسف الحنبلى المفتى (٦١١-٦٨٨هـ) عرض على ابن الصلاح كتابه في علوم الحديث، ويأتى في رواته. وسمع عليه السنن الكبرى للبيهقى (طباق السهاع ٣٤٧/٨)

«الفخر الكرجي، أبو حفص عمر بن يحيى بن عمر الشافعي (٦١١-٦٨٨ هـ) ممن

سُمِع بقراءته على ابن الصلاح، كتابه في علوم الحديث، وسمع عليه السنن الكبرى للبيهقى (طباق ٣٤٦/٨) والمدخل إليها، وحدث به. روى عنه الحفاظ الأئمة (ذيل التقييد).

«العفيف التلمساني، سُليان بن على بن عبدالله (٦٩٠هـ).

«ابن الفركاح، التاج أبو محمد عبد الرحمن بن إبراهيم الفزارى (٦٢٤-٦٩٠هـ) مَرَّ فيمن تفقهوا به، وفي من سمعوا عليه صحيح مسلم. وحدث عنه كذلك بالسنن الكبرى للبيهقى (ذيل التقييد: ترجمتا ابن الصلاح، والتاج عبد الرحمن).

«ابن الفركاح، الشرف أبو العباس أحمد بن إبراهيم بن سباع الفزارى الدمشقى الشافعي، الخطيب (٦٣٠ - ٧٠٥) مرَّ مع أخيه التاج عبد الرحمن فيمن تفقهوا بابن الصلاح وسمعوا عليه صحيح مسلم. وسمع عليه الشرف أبو العباس كذلك، من السنن الكبرى للبيهقي، وحدث. سمع منه الحفاظ (شيوخ الذهبي، وذيل التقييد).

«ابن صدقة، أبو إسحاق إبراهيم بن أبى الحسن بن صدقة المخرمي (٧٠٩هـ) سمع على ابن الصلاح السنن الكبرى للبيهقى: ساعات (٣٤٧/٨).

«ابن المهتار، ناصر الدين أبو عبد الله محمد بن يوسف بن محمد السلمى الدمشقى الشافعى نائب الحكم» المسند المعمر (٧١٥هـ) يأتى فى رواة علوم الحديث عن ابن الصلاح. وسمع عليه كذلك المجلدات الستة الأولى من السنن الكبرى للبيهقى. وجزءًا من أماليه فيه الحديث المسلسل بالأولية. وحدث. سمع منه الحفاظ (ذيل التقييد).

«الشهاب الجيلى، أبو العباس أحمد بن على بن الزبير الدمشقى الشأفعى، قاضيها» المحدث المعمر المسند (٦٣٥–٦٢٤هـ) من مسموعاته على أبى عمرو ابن الصلاح، مجلدان من السنن الكبرى للبيهقى، والأربعون المخرجة من المجلد الأول، انتقاء أبى المعالى الفارسى راوى الكتاب عن أبى بكر البيهقى. وحدث، سمع منه الحفاظ العلم البرزالي والذهبى، وابنه أبو هريرة زين الدين عبد الرحمن (٧٩٩هـ) وحدث بها عن الشهاب الجيلى، وسمعها عليه الحافظ ابن حجر (معجم شيوخ الذهبى، وذيل التقييد الشهاب الجيلى، والمجمع المؤسس ١٧٢).

«الشهاب الصقلى الدمشقى، أحمد بن العفهف محمد بن عمر بن عثمان الحنفى» إمام مسجد الرأس بدمشق، وآخر من سمع من ابن الصلاح (٦٣٧–٧٢٥هـ) حدث عنه بالسنن الكبرى للبيهقى، بفوت. سمع منه الحفاظ البرزالي والذهبى، وابنه أبو هريرة وحدث بها عنه. سمعها عليه الحافظ ابن حجر (شيوخ الذهبى، وذيل التقييد ١٩١، ١٩١) والمجمع المؤسس ١٧٢).

\* \* \*

# كتاب ابن الضلاح

- رواته وأصولهم
  - والمصنفات عليه

كتابه في علوم الحديث، هو أشهر مصنفاته على الإطلاق بحيث يكفى أن يقال: كتاب ابن الصلاح، فيتجه إليه لشهرته ومكانته، وغلب على المتقدمين ذكره بموضوعه: كتاب ابن الصلاح في علوم الحديث. أو كما سماه في خطبته: كتاب معرفة أنواع علم الحديث. واشتهر بأخرة، بمقدمة ابن الصلاح في علوم الحديث ، إذ قدم فيه خلاصة لِسِتَةٍ وستين نوعًا، قَلَّ نوع منها لم يُصنَّف فيه قبله كتاب مفرد أو أكثر. فجاء كتاب ابن الصلاح أشبه بمقدمة جامعة لعلوم الحديث، احتاجت إليها عصور الملخصات التي أشار إليها في ديباجة الكتاب.

### رواة الكتاب:

سمعه عليه من لا يُحصُون كثرة. وإنما نقدم هنا الذين وقفنا على ذكر أصولهم منه، أو مُجلت عنهم روايته عن المصنف. مرتبين على تاريخ الساع أو تواريخ وفياتهم:

# (١) أصل أبي مروان الباجي

«محمد بن أحمد بن عبد الملك الإسبيلي المالكي» الفقيه الحجة النبيل القدوة. مولده بإشبيلية سنة ٥٦٤ هـ. وخرج إلى المشرق حاجًا، فأبحر من سبتة في المحرم سنة ١٣٤ فدخل عكا في منتصف شهر رجب، وقدم دمشق لسبع خلون من شهر رمضان، وأقام بها إلى منتصف شوال حيث سمع على أبي عمرو ابن الصلاح كتابه في علوم الحديث، ثم خرج مع الركب الشامي إلى الحجاز وبعد أن حج أبحر من جدة إلى عيذاب ثم اتجه إلى

انظر مقدمة الشيخ محمد محيى الدين عبدالحميد. لكتاب (توضيح الأفكار لمعانى تنقيح الأنظار) للأمير
 الحسنى الصنعانى محمد بن إسهاعيل ٣٨/١ ط السلفية بالمدينة المنورة،مع (بروكلهان: ٢٠٢/٦-٢١١).

القاهرة في النيل، من قنا إلى قوص حيث بلغه أن الملك الكامل أمر بالبحث عنه وإكرامه، لما بلغه من فقهه ونبله، وكان الكامل يبحث عمن يوليه مشيخة الكاملية بالقاهرة بعد وفاة شيخها أبى الخطاب ابن دحية الكلبى السبتى في شهر ربيع الأول سنة ٦٣٣هـ. لكن أبامروان الباجي، كان عازفًا عن المناصب، ودخل القاهرة خفية فنزل في خان مغمور، حيث توفى عقب وصوله، ليلة الجمعة الثامن والعشرين من جمادى الأولى سنة ٦٣٥، فتأسف السلطان لموته، وشيع في جنازة مشهودة إلى مثواه بالقرافة.

قال ابن عبد الملك المراكشي أبو عبد الله محمد بن محمد (- ٧٠٣هـ): «.. وسمع بدمشق على نزيلها المحدث الشهير أبي عمر و ابن الصلاح تأليفه في علوم الحديث. وهذا الأصل الذي سمع فيه قد صار إلى والحمد لله وفيه خط الحافظ ابن الصلاح بتصحيح التسميع، وقد تضمن إذنه في روايته عنه لكل من حصًل منه نسخة. فانتسخ منه جماعة من "جلة أهل العلم ونبلائهم، منهم، أبو الحسن الشارى وأبو عمر و عثمان ابن الحاج وأبو القاسم أحمد بن نبيل وغيرهم» من أعيان القرن السابع.

(الذيل والتكملة: ٥/٥٨ الترجمة ١٢٩٨)

وأصل أبى مروان الباجى، ذكره الحافظ أبو عبد الله ابن رُشَيد السبتى، في (إفادة النصيح في التعريف بسند الجامع الصحيح): رواية ابن الصلاح عن منصور بن عبد المنعم الفراوى، بسنده.

(ص ١٠٣ ط أولى الدار التونسية للنشر)

\* \* \*

# (٢) أصل التقى ابن رزين

أبى عبد الله محمد بن الحسين بن رزين الحموى ثم المصرى الشافعي، قاضى القضاة (٦٠٣-٦٨٠هـ).

سهاعه من أبى عمرو ابن الصلاح فى المدرسة الرواحية بدمشق سنة ٦٣٦ هـ. • منه النسخة (غ) المعتمدة فى أصول النص المحقق. منقولة من نسخة الشمس ابن جميل، ومقابلة على أصل المسمّع ابن جميل، شمس الدين أبى عبدالله محمد بن أبى القاسم

بن عبد السلام الربعى التونسى المالكى قاضى الإسكندرية (٦٣٩-٧١٥هـ) قرأها على التقى ابن رزين مرتين، كملت أولاهما فى الحادى عشر من المحرم سنة ٦٧٣، وكملت الثانية فى السادس والعشرين من شهر ربيع الآخر سنة ٦٧٨ هـ. وكتب محمد بن الحسين بن رزين الشافعى خطه بتصحيح الساع وكهاله فى المرتين. قوبلت عليها نسخة الفخر ابن المنير، عز القضاة عبد الواحد بن منصور بن محمد بن المنير الجذامى الإسكندرى المالكي (٦٥١-٧٣٣هـ) المقروءة عليه فى الثغر، سنة ٧١٨هـ.

### \* \* \*

### ● ومن طریق ابن رزین:

«الحافظ شهاب الدين أبو الفضل ابن حجر، أحمد بن على بن محمد العسقلانى المصرى الشافعى»، شيخ الإسلام (٧٧٣-١٨٨هـ) عن شيخه أبى المعالى الأزهرى، عبد الله بن عمر بن على بن المبارك (٧٢٨-١٨٨هـ) سماعًا عليه عن البدر الفارقى، عمد بن أحمد بن خالد المصرى (٦٦٠-٧٤١هـ) سماعًا عليه، بسياعه على التقى ابن رزين بسياعه على مؤلفه (المجمع المؤسس لابن حجر: ١٤٠) وسمع الحافظ ابن حجر، كتاب ابن الصلاح كذلك على شيخه ابن أبى المجد علاء الدين محمد بن محمد بن أبى المجد بن على الدمشقى خطيب مسجد الجوزة مسند الشام (٧٠٧-١٨٠٠هـ) بإجازته من ناصر الدين ابن المهتار – يأتى معه – وبسياعه على أبى المعالى الأزهرى، بسياعه على البدر الفارقى: أنا ابن رزين، أنا ابن الصلاح (المجمع المؤسس: ٢١٤). وممن سمعه على ابن أبى المجد: الزين رضوان بن محمد بن يوسف، محدث الوقت ومفيد القاهرة (٢١٩–٢٥٢هـ) ويأتى في تلاميذ السراج البلقيني.

### \* \* \*

وسمع كتاب ابن الصلاح على التقى ابن رزين: «ابنُ القاح أبوالمعالى شمس الدين محمد بن أحمد بن إبراهيم بن حيدرة القرشى المصرى الشافعي» القاضى الفقيه الحافظ المسند (٦٥٥ – ٧٤١هـ) وحدث. سمع منه الجهال الأميوطي (ذيل التقييد ١/ب) وترجمة ابن القهاح شمس الدين في ذيل العبر. وفي طبقات السبكي ٢١٢/٥ والدرر. وفيها وفاته سنة ٧٤٠ هـ.

وتنتمى إلى أصل ابن رزين أيضًا:

نسخة الزريقى، الإممام الحسن بن محمد بن على الزريقى (٨٩٦-٩٦٠هـ تقريبًا) كتبها برسمه ابنه محمد الزريقى. وسند الإمام الزريقى فيها، إلى التقى محمد بن الحسين بن رزين عن المصنف. وهى النسخة المرموز إليها بحرف (ز) فى نسخ النص المحقق.

# (٣) عبدالمعطى بن عبد الكريم بن أبي المكارم

الأنصارى الخزرجى، أبو محمد القوصى (٥٨٣ بقوص-١٨٦هـ بالقاهرة) سمع على أبى عمر و ابن الصلاح، السنن الكبرى للبيهقى (٣٤٧/٨) وكتابه فى علوم الحديث وحدث به. سمعه منه الحافظ أبوالفتح ابن سيد الناس اليعمرى الإشبيلي المصرى، محمد بن أبي عمر و محمد بن أبي بكر محمد بن أبي العباس أحمد» شيخ مدرسة الحديث الظاهرية بالقاهرة، وصاحب السيرة الكبرى عيون الأثر، ومنح المدح، وديوان بشرى اللبيب، وشرح الترمذي (٦٧٢-٧٣٣هـ)

(معجم شيوخ اليعمرى وبرنامج مروياته)

- ونقل السراج البلقيني في محاسن الاصطلاح (النوع التاسع) بالوجادة من نسخة عبد المعطى بن عبد الكريم بن أبي المكارم الأنصاري «تلميذ ابن الصلاح وسامع هذا الكتاب منه».

المحاسن، مع ذيل التقييد للفاسى - أرخ فيه لمولده ووفاته، وترك بياضًا لموضع ترجمته-

# (٤) أصل ابن الحجام، أبي محمد اللخمى التونسي

عبد الله بن محمد بن أحمد، سماعًا على ابن الصلاح سنة ٦٣٤هـ بالأشرفية بدمشق. واسمه في تقييدات السهاع على النسخة (غ) وحدث به:

● قرأه عليه «أبو إسحاق إبراهيم بن أبى الوليد محمد بن أحمد بن محمد ابن عبد الله التجيبي، شُهِرَ بابن الحاج.

لقيه أبو عبد الله ابن رُشَيْدٍ بتونس مقدمَه عليها من بلاد المغرب برسم الوجهة الحجازية سنة ٦٨٤هـ، وأجاز له ولبنيه مسموعاته، ومنها: كتاب معرفة أنواع علم

الحديث، إملاء أبى عمرو ابن الصلاح: قراءته على الإمام أبى محمد عبدالله بن محمد اللخمى، وحدثنى به عن مؤلفه رحمه الله، سماعًا عليه. (ملء العيبة ١٤/١ مخطوط القاهرة).

• وحمله الحافظ ابن حجر، بالإِجازة عن «محمد بن محمد بن عرفة الورغمى، أبى عبد الله التونسى المالكى» إمامها وخطيبها، شيخ الإِسلام (٧١٦ - ٨٠٣هـ) ترجم له ابن حجر في شيوخه بالإِجازة قال:

«قدم علينا حاجًا سنة ٧٩٣ فلم يتح لى لقاه، لكنى استدعيت منه الإجازة فكتب لى ما نصه: أجزت كاتبها ولمن ذكر معه فى جميع ما ذكره، إجازة تامة بشرطها المعروف جعلنى الله وإياه من أهل العلم النافع» ومن سهاعاته على محمد بن عبد السلام أبى عبد الله الهوارى التونسى المالكي، قاضى الجهاعة (- ٧٤٩هـ) بقراءته على أبى العباس أحمد، بن موسى، البطرنى التونسى (٦٦٨ - ٧١٠هـ) قال: أنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن أحمد اللخمى سماعًا، قال: أنا الإمام تقى الدين أبو عمر و ابن الصلاح، سماعًا عليه فى سنة ١٣٤ بالأشرفية بدمشق».

(المجمع المؤسس ٢٨٥)

### \* \* \*

وفى برنامج «المجارى، أبى عبد الله محمد بن محمد بن على بن عبد الواحد الأندلسى – ٨٦٢هـ» سباعه لكتاب علوم الحديث لابن الصلاح، على شيخه الإمام أبى عبد الله ابن عرفة الورغمى، قرأ بعض الكتاب على شيخه محمد بن عبدالسلام، وسمع سائره، وأجازه جميع ما رواه (١٤٣ ط بيروت ١٩٨٥).

### (٥) أصل المجد ابن المهتار

أبى الفضائل يوسف بن محمد بن عبد الله المصرى ثم الدمشقى الشافعى الفقيه الصدر النبيل، قارئ الحديث بالمدرسة الأشرفية بدمشق، ومن أَجَلُ أصحاب أبى عمرو ابن الصلاح (٦١٠-٦٨٥هـ)

منه النسخة الموصلية المرموز لها بحرف (ص) في النسخ الأصول للنص المحقق. وهي

أقدم نسخة وصلت إلينا من كتاب ابن الصلاح - وقع الفراغ من نسخها في مستهل جمادى الآخرة سنة إحدى وستين وستائة - والأصل الأم لها، سمعه على التقى أبي عمر و ابن الصلاح - بقراءة الفخر الكرجى، أبي حفص عمر بن يحيى - كاتب الطباق يوسف ابن محمد بن عبدالله المصرى -هو المجد ابن المهتار - في جماعة كُتبت أساؤهم بخطه، بدار الحديث الأشرفية بدمشق، في مجالس آخرها يـوم الأحد التاسع من جمادى الأولى سنة إحدى وأربعين وستائة. وعليها خط الحافظ ابن الصلاح، بصحة الساع.

وآلت النسخة المنقولة من هذا الأصل بالتملك، إلى «ابن العديم ناصر الدين محمد ابن قاضى القضاة عز الدين عبد العزيز العقيلى الحلبى (٦٨٩-٧٥٢هـ) قرأ نحو الثلث الأول منها على حافظ العصر زين الدين العراقى عبدالرحيم بن الحسين (٧٢٥-٨٠٦هـ) وكتب خطه على المجالس المقروءة عليه.

# (٦) أبو اليمن ابن عساكر

أمين الدين عبد الصمد بن التاج عبد الوهاب بن زين الأمناء الحسن بن محمد بن هبة الله الدمشقى الشافعي، المجاور بمكة المكرمة (٦١٤-٦٨٦هـ) جاور بها أربعين سنة، وحدث بها وبالمدينة المنورة، بمسموعاته، ومنها:

(الصحيحان) روايته عن التقى أبى عمرو ابن الصلاح، قراءة عليه، عن شيخه منصور بن عبد المنعم الفراوى عن جد أبيه أبى عبدالله الفراوى محمد بن الفضل، بسنده فيها. حدث بها «أبو اليمن» في المسجد النبوى تجاه الحجرة الشريفة، وسمعها عليه جماعة بقراءة أبى عبد الله ابن الحكيم الرندى في مجالس، أوائل ذى القعدة سنة ١٨٤هـ. وكتب خطه بتصحيح الساع والإجازة (ملء العيبة ١٦٦/٥/خط).

و(كتاب ابن الصلاح): سُمِعَ عليه بقراءة أبي عبدالله ابن الحكيم. قال «أبو اليُّمْن» فيها نقله الحافظ ابن رشيد بخطه من أسمعته ومروياته، وتصحيح السماع عليه: «كتاب معرفة أنواع علوم الحديث: تأليف شيخنا إمام عصره وشيخ وقته قدوة أهل الشام وشيخ الإسلام أبي عمرو عثمان بن عبدالرحمن بن عثمان بن أبي النصر المعروف

بابن الصلاح قدس الله روحه ونور ضريحه... بسهاعى لجميع الكتاب من إملائه علينا من لفظه، وقراءة علينا وأنا أسمع، وقراءة عليه عودًا على بدء. سمعوا ذلك منى وأجزتهم روايته عنى بسندى المذكور، وأجزتهم رواية ما أسنده فى أثنائه من مشايخه الذين أجازوا لى بإجازتى منه. رحمه الله ورحمهم». (ملء العيبة: ١٧٧/٥) مخطوط دار الكتب المصرية ٣٧٨٥١ المنسوخ من مصورتها ٢٣٧٦ طلعت، لمخطوط الاسكوريال.

### (٧) الفخر البعلبكي

أبو محمد، عبد الرحمن بن يوسف الحنبلي المفتى: (٦١١-٦٨٨هـ) ذكر الذهبى في ترجمته أنه عرض كتاب علوم الحديث على مؤلفه ابن الصلاح (العبر ٣٨٥/٥) ونقله ابن العاد في الشذرات (٤٠٤/٥) ولم أقف في تراجم من أخذوا عن «الفخر»، على تصريح بساع الكتاب عليه.

\* \* \*

# ( ٨ ) ابن الحَصَّار، أبو عبد الله الكتامي

محمد بن محمد بن عبد الله التلمسانى ثم السبتى المالكى الحاج الفقيه المحدث الضرير (٦٩٢هـ) حدَّث بسبتة، بكتاب معرفة علوم الحديث لابن الصلاح. سمعه منه عدد من الحفاظ المغاربة، منهم:

• «الشيخ الأديب الحسيب الفاضل السرى أبو الحسن ابن رزين على بن محمد بن أبي القاسم بن محمد بن أبي بكر بن رزين التجيبي.

من أهل مرسية، وانتقل منها سنة ٦٤٠، وسكن سبتة مدة ثم انتقل إلى بجاية سنة ثمان أو تسع وأربعين. ثم استوطن تونس. لقيه الحافظ أبو عبدالله ابن رشيد بتونس وصحبه أيام مقامه بها قافلا من الحج. قال:

«وقرأت عليه وسمعت، وأجاز لى جميع رواياته ومصنفاته ولِبَـنيَّ وإخوانى المذكورين قبل، وكتب لى خطه بذلك غير مرة....

«من شيوخه الحاج الفقيه المحدث الضرير أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الله

الكتامى،» شُهِرَ بابن الحصار. قرأ عليه وسمع منه.. ومن ذلك كتاب معرفة علوم الحديث لابن الصلاح. حدثه به عنه.

(ملء العيبة ٢/٢، ٢٨٣/، ٢٩٧) خط

### من طريقه:

«التجيبي، أبو القاسم علم الدين السبتي» الحافظ الرحالة (٧٣٠هـ).

قال فى (برنامجه): «كتاب معرفة أنواع علم الحديث وبيان أصوله وقواعده وإيضاح فروعه وأحكامه وكشف أسراره وشرح مشكلاته وإبراز نُكته وفرائده وإبانة مصطلحات أهل الحديث ورسومهم ومعالمهم ومقاصدهم، إملاء الإمام الحافظ المفتى تقى الدين عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان بن موسى بن أبي نصر النصرى الشهرزورى ثم الشرخانى المعروف بابن الصلاح رحمه الله تعالى. أملاه مع تصنيفه شيئًا فشيئًا بدار الحديث الأشرفية من دمشق حرسها الله تعالى ورحم بانيها:

«سمعت جميعه كاملاً عودًا بعد بدء، وقرأت جميعه أيضًا من أوله إلى آخره بلفظى على الشيخ التاريخي الثبت أبي عبد الله محمد بن محمد بن عبد الله الكتامي رحمه الله تعالى. فكمل لى جميعه على ثلاث مرات ما بين قراءة وساع: أولاها في خمسة مجالس آخرها يوم الخميس الرابع والعشرين لشهر ربيع الأول المبارك من سنة تسع وثهانين وستهائة، بمسجد زقاق السلال من داخل سبتة عمره الله بذكره وحرسها. بحق سهاعه لجميعه على مصنفه بقراءة أبي حفص عمر بن يحيى الكرجي في مجالس أربعة آخرها يوم الأحد خامس شوال سنة أربع وثلاثين وستهائة، بدار الحديث الأشرفية من دمشق».

(برنامج التجيبي: ١٣٩-١٤١) ط الدار العربية للكتاب ١٩٨١ م.

ويأتى سهاع التجيبي للكتاب، من الكهال أبى العباس الشيباني الدمشقي، ومن الرضى ا الطبرى أبي إسحاق المكي.

«الوادياشي، شمس الدين أبو عبد الله محمد بن جابر القيسي المالكي، الفقيه المقرئ الرحالة المحدث (٦٧٣-٧٤٩هـ)

قال في شيوخه:

«محمد بن محمد بن عبد الله الكتامي التلمساني السبتي، ابن الحصار نزيل سبتة. سمع

علوم الحدیث لابن الصلاح علیه بدمشق فی رابع شوال عام أربعة وثلاثین وستهائة.» (البرنامج: ۱۳۲/۱٤۹) ط تونس ۱٤٠۱هـ – ۱۹۸۱م. ویأتی سهاع الوادیاشی للکتاب، علی شیخه الرضی الطبری.

# ( ٩ ) ابن خليل، الشهاب الخُوَبِي

أبو عبد الله محمد بن شمس الدين أبى العباس أحمد بن الخليل بن سعادة الشافعى قاضى القضاة بالشام وابن قاضى القضاة (٦٢٦-٦٩٣هـ) سمع كتاب علوم الحديث على ابن الصلاح، ونَظَمَه. يأتى مع منظومته فى المصنفات على الكتاب.

## (١٠) الصدر الأرموي

«محمد بن الحسين بن يوسف» المحدث الضابط المعمر المسند (٦١٠-٧٠٠هـ) قدم دمشق وتنزل في دار الحديث فحضر حلقة ابن الصلاح وسمع عليه كتابه في علوم الحديث، وحدث به.

رواه عنه القاضى عز الدين عبد العزيز بن قاضى القضاة بدر الدين ابن جماعة الشافعي (٦٩٤-٧٢٥هـ) من الشافعي (٦٩٤-٧٢٥هـ) من الأسانيد للقاضى عز الدين، وأنه يروى الكتاب عن الصدر الأرموى.

- (ذيل التقييد) ومعه تاريخ الإسلام، ومعجم شيوخ الذهبي، وترجمة ابن الصلاح في تذكرة الحفاظ. وابن جابر الوادياشي (البرنامج: ١٣٩/١٧٢).

### (۱۱) الكمال الشهرزوري

«أبو العباس أحمد بن عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الرحمن، الصوفى القادرى» نزيل القاهرة (٦١٩-٧٠١هـ)

سمع بدمشق على خاله الحافظ أبى عمر و ابن الصلاح كتابه فى علوم الحديث. وحدث به عنه. سمعه منه الحافظان الذهبى وأبو الفتح ابن سيد الناس اليعمرى والمغاربة. - (ذيل التقييد، ومعجم شيوخ الذهبى، واليعمرى).

وسمعه منه أيضًا، بحق سهاعه من المؤلف:

«الشهاب ابن العطار العسقلاني، أحمد بن محمد بن أبي بكر – ٧٦٣هـ حدث عنه الحافظ الزين العراقي، وعنه الحافظ ابن حجر (الدرر، ترجمة الشهاب العسقلاني). وممن رواه عنه من المغاربة:

«القاضى السراج الشريف أبو على حسن بن يوسف بن يحيى بن أحمد الحسيني» وعنه ابنه:

«كَالَ الدينَ أَبُو القاسم محمد (٧١٨-٧٨١هـ) وأجازه إجازة عامة. (فهرس السراج ٧٧/١٧٤) مخطوط الخزانة العامة بالرباط: ٢٦٤٣/د.

# (١٢) الكمال الشيباني أبوالعباس الدمشقي

«الكهال أبو العباس أحمد بن أبى الفتح بن محمود بن أبى الوحش الشيبانى الدمشقى» رئيس الكتاب (٦٢٧ أو ٦٢٦ - ٧٠٢هـ)

حدث عن ابن الصلاح بصحيح مسلم، وفوتِ ساعٍ إبراهم بن محمد بن سفيان منه، فهو يرويه بالإِجازة أو الوجادة. حدث به عن ابن الصلاح، ابنُ العطار الكمال أبوالعباس. ورواه عنه كاملًا أبوالقاسم التجيبي في (برنامجه: ٨٦-٨٧).

وحدث عنه أيضًا بكتابه في علوم الحديث، سماعًا عليه بدار الحديث الأشرفية بدمشق سنة ٦٣٨هـ.

قرأه عليه أبو القاسم التجيبي، بداره بدمشق (برنامج التجيبي ١٤٠) ومرَّ سهاع التجيبي للكتاب، قراءته كاملًا على ابن الحصار أبي عبدالله الكتامي. ويأتى سهاعه كذلك من الرضى الطبري.

## (١٣) ابن الفركاح شرف الدين

«أبو العباس أحمد بن إبراهيم بن سباع بن ضياء الفزارى الدمشقى الشافعى خطيب دمشق (٦٣٠-٧٠٥هـ)

سمع مع أخيه التاج عبد الرحمن صحيح مسلم على ابن الصلاح بسهاعه من المؤيد

الطوسى. وسمع عليه أيضًا كتابه في علوم الحديث. وحدث. سمع منه الحافظ الذهبي. (الدرر، وذيل التقييد، ومعجم شيوخ الذهبي).

### (١٤) ابن المهتار ناصر الدين

«أبو عبد الله محمد بن يوسف بن محمد المصرى الأصل الدمشقى الشافعي» نقيب الحاكم (٧١٥هـ)

سمع فى الخامسة على ابن الصلاح جزء المسلسل بالأولية، والمجلدات الستة الأولى من السنن الكبرى للبيهقى، وحدث بها عنه، وكتابه فى علوم الحديث، فكان آخر من حدث به عنه بالساع. عُمِّر، وقارب المائة وتفرد ورُحِلَ إليه.

(ذيل التقييد، وذيل العبر للذهبي، والدرر الكامنة)

من حدثوا بالكتاب عنه:

- الصلاح العلائي، الحافظ أبو سعيد خليل بن كيكلدى نزيل القدس
   (٢٦٤-١٩٤هـ) وعنه الحافظ الزين العراقي، سماعًا لبعضه وإجازة لسائره.
- ابن خليل البهاء أبو محمد عبد الله بن محمد بن أبى بكر بن خليل الأموى العسقلاني، نزيل القاهرة (٦٩٤-٧٧٧هـ) قرأه عليه كاملًا الحافظ العراقي، بساعه من ناصر الدين ابن المهتار، عن أبي عمرو ابن الصلاح.

(التقييد والإيضاح: الورقة الأولى من المخطوط ٣٦ بدار الكتب بالقاهرة).

- الجال ابن الصير في، يوسف بن محمد بن على الأنصارى الدمشقى (٧٨٨هـ) سماعًا على ابن المهتار ناصر الدين، عن ابن الصلاح (ذيل التقييد) .
- ابن أبى المجد، على بن محمد بن محمد بن أبى المجد الدمشقى (٧٠٧–٨٠٠هـ) قرأ عليه الحافظ ابن حجر مجلسًا من أمالى ابن الصلاح وكتابه فى علوم الحديث، بإجازته من محمد بن يوسف ابن المهتار (المجمع المؤسس ٢١٤).

وممن حدث به عن ابن حجر: الشمس السخاوى (٩٠٢هـ) – ترجمته فى الضوء – والشيخ زكريا الأنصارى الشافعى، الأزهرى شيخ الإسلام (٨٢٦–٩٢٥هـ) – الضوء اللامع ولم يدرك وفاته.

وسبقت قراءة ابن حجر الكتاب على ابن أبى المجد، روايته من طريق التقى ابن رزين.

- التقى الفاسى، محمد بن أحمد بن على الإدريسى الحسنى، أبو الطيب المكى الشافعى (٧٧٥-٨٣٢هـ) سمع الكتاب وجزءًا من الحديث المسلسل بالأولية، ومن السنن الكبرى للبيهقى، على محمد بن يوسف ابن المهتار، عن أبى عمرو ابن الصلاح (ذيل التقييد ٨٩٩ أ)
- وآخر من سمعه على ابن المهتار ناصر الدين، الشيخ شمس الدين محمد، ابن الولى القطب أبى الحسن الشاذلي على بن عبد الله بن عبد الجبار .

(الدرر، ترجمة ابن المهتار محمد بن يوسف بن محمد ٢٢٤/١).

### (١٥) الرضى الطبرى

«أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن إبراهيم المكى الشافعي» شيخ الإسلام إمام المقام الخليلي بالحرم ومسند الحجاز (٦٣٤-٧٢٢هـ) حدث بكتاب ابن الصلاح إجازة منه، وسمعه على أبي اليمن ابن عساكر.

### من سمعوه عليه:

- أبو القاسم التجيبي (٧٣٠هـ) سمعه عليه بالحرم المكي. (برنامج التجيبي، ومستفاد رحلته ٣٩٣) وسمع عليه كذلك كتابيه على كتاب ابن الصلاح (الملخص، والمنتخب) يأتيان مع المصنفات على الكتاب.
- الوادياشي، أبو عبد الله محمد بن جابر (٧٤٩هـ) قرأ كتاب ابن الصلاح في علوم الحديث على الرضى الطبرى، بالحرم المكي تجاه الكعبة المشرفة، بإجازته من مؤلفه وبسهاعه من أبي اليمن ابن عساكر (برنامج الوادياشي ٢٥٤/١١٤)
- العفیف الیمنی، عبد الله بن أسعد بن علی بن سلیان بن فلاح، شیخ الحرمین
   ۷٦۸-۸۲٥)

قرأ الكتاب على الشيخ رضي الدين الطبرى، بمكة (ذيل التقييد ١٧٠) وسمعه على

العفيف: الجمال الكازروني المكي، محمد بن عبد الله بن على، رئيس المؤذنين بالحرم المكي العفيف: الجمال الكازروني المكي، محمد بن عبد الله بن على، رئيس المؤذنين بالحرم المكي العقيد: ١٧١).

• الشهاب الطبرى، أبو العباس المكى أحمد بن إسماعيل (٧١٢ - ٧٨٠هـ) سمع كتاب ابن الصلاح على الرضى الطبرى بمكة. (ذيل التقييد ١١٦: ترجمة الشهاب الطبرى)(١)

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) تراجع مع ما هنا من رواة كتاب ابن الصلاح وأصولهم، فقرة في ترجمته بسير أعلام النبلاء (رقم ۱۰۰ من الجزء ۲۳) سرد فيها الحافظ الذهبي أسهاء ثهانية عشر رجلا سمعوا كتاب علوم الحديث من ابن الصلاح، مصنفه.

# المصنفات على كتاب ابن الصلاح

«...فاجتمع فى كتابه ما تفرق فى غيره، فلهذا عكف الناس عليه وساروا بسيره، فلا يُحصَى كم ناظم له ومختصر، ومستدرك ومقتصر، ومعارض له ومنتصر» ابن حجر، فى خطبة شرخ نخبة الفكر

من هؤلاء الذين لا يُحصَون كثرة، نقدم هنا من وقفنا عليه منهم، على الترتيب الزمنى لوفياتهم.

### أقدمُهم فيها نعلم:

«شيخ الإسلام الإمام محيى الدين أبو زكريا، يحيى بن شرف النووى الدمشقى الشافعى» (٦٣٦-٦٧٦هـ) وقد أدرك أبا عمرو ابن الصلاح، لكنا لم نقف على لقائه به. والذى فى (تهذيب الأسهاء والصفات للنووى) أنه تفقه فى المذهب على طريقة الشاميين والخراسانيين كلتيها، على أئمة ثلاثة من جلة شيوخه، تفقهوا على ابن الصلاح وتفقه هو على والده.

وقد صنف الإِمام النووي كتابين على كتاب ابن الصلاح:

أولهما (كتاب الإرشاد) اختصر فيه كتاب ابن الصلاح ثم اختصر الإرشاد في (كتاب التقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير النذير) قال بعد الديباجة: «وهذا كتاب اختصرته من كتاب الإرشاد الذي اختصرته من علوم الحديث للشيخ الإمام المتقن أبي عمرو عثمان بن عبد الرحمن المعروف بابن الصلاح رضى الله عنه. أبالغ فيه في الاختصار إن شاء الله تعالى من غير إخلال بالمقصود، وأحرص على إيضاح العبارة وعلى الله الاعتباد وإليه التفويض والاستناد» ولم يعدل الإمام النووى في التقريب، عن ترتيب أنواع علوم الحديث في كتاب الإمام ابن الصلاح. والمعروف لنا من رواة التقريب والتيسير عن الإمام الحديث في كتاب الإمام ابن الصلاح. والمعروف لنا من رواة التقريب والتيسير عن الإمام

النووى، تلميذه وصاحبه «أبو الحسن العلاء ابن العطار، على بن إبراهيم بن داود الدمشقى (٦٥٤-٧٢٤هـ) وحدث به (ذيل التقييد ٢٢١، والدرر).

وممن أخذه عنه، أبو عبد الله الوادياشي محمد بن جابر (٧٤٩هـ) قال: «قرأت يسيرًا من أوله بدمشق على الشيخ علاء الدين على ابن العطار وناولنيه. بروايته له عن مؤلفه الإمام النووى فيها رأيته له بخطه قال: حفظًا سردًا من أوله لآخره، متقنًا مهذبًا مجودًا على نهاية من الاستعجال بلا تلعثم، في أوقات في آخر ذي القعدة عام أربع وسبعين وستائة» برنامج الوادياشي ٢٥٦/١٢٠.

وللحافظ زين الدين العراقي (٨٠٦هـ) أمال على تقريب النووى ذكرها ونقل منها في (التقييد والإيضاح ٤١٨) وذكره حاجي خليفة مع شروح التقريب في كشف الظنون. كما ذكر شروح: البرهان القباقبي إبراهيم بن محمد الحلبي ثم المقدسي (٨٥١هـ) والشمس السخاوى محمد بن عبدالرحمن (٩٠١هـ) – وذكره السخاوى في ترجمته لنفسه بالضوء اللامع وأقرأه بمكة المكرمة – وشرح الحافظ جلال الدين السيوطي (٩١١هـ) ذكره السيوطي في ترجمته لنفسه بحسن المحاضرة، كما ذكرهما حاجي خليفة في الكشف.

طبع شرح السيوطى: (تدريب الراوى فى شرح تقريب النواوى) مع متن التقريب فى القاهرة سنة ١٣٩٧هـ - ١٩٧٢ م.

\* \* \*

«الشهاب الخُوريّى، أبو عبد الله محمد بن أبى العباس شمس الدين أحمد بن خليل بن سعادة الشافعى قاضى قضاة الشام (٦٢٦-٦٩٣هـ) من أعيان أصحاب أبى عمر و ابن الصلاح. نظم كتابه فى أرجو زته المعروفة بمنظومة ابن خليل. منها نسخة خطية فى دار الكتب بالقاهرة (رقم ٢٥٦ مصطلح) وعنوانها: (أقصى الأمل والسُّول فى علوم أحاديث الرسول(١)) عليه الصلاة والسلام، فى ألف وستهائة بيت، مطلعها:

الحمد لله الذي هدانا بأحمد أعلى الورى مكانا

وبعد حمد الله والشناء على الرسول خاتم الأنبياء فإن أنواع علوم السننن أجدر ما به المرء عُني

<sup>(</sup>١) نسبها بر وكلمان إلى ابن الصلاح في مصنفاته، ثم إلى الخولّى في المنظومات.

كتاب شيخنا الإمام المعتبر فليس من مِشلِه مصنف

وخير ماصنف فيها واشتهر وهو الذي بابن الصلاح يُعرفُ

أتم نظمها في شهر المحرم سنة ٦٩١، كما قال في ختامها مؤرخًا:

وبسسّر الله تعالى ختمَهُ إحدى وتسعين وستائة على النبى المصطفى المختار

وقد نظمتُ ما أردت نظمه فى أول الأشهر مَبْدَا سنةِ ثم الصلاة بعد حمد البارى

### \* \* \*

«الشرف الدمياطى، أبو محمد عبد المؤمن بن خلف التونى الشافعى، الفقيه الحجة الحافظ الثبت النسابة المسند (٦١٣ - ٧٠٥) له (تعليق على ابن الصلاح) نقل منه السيوطى فى (تدريب الراوى ١٥٩/٢).

### \* \* \*

«الرضى الطبرى، أبو إسحاق المكى إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الشافعي» شيخ الإسلام إمام المقام الخليلي ومسند الحجاز (٦٣٤-٧٢٢ هـ) من رواة كتاب التقى ابن الصلاح عنه إجازة.

وله عليه كتابان: (الملخص في علوم الحديث) لخص فيه كتاب ابن الصلاح، و (المنتخب) انتخبه من الملخص. سمعها عليه بمكة، مع كتاب ابن الصلاح « أبو القاسم التجيبي ». مستفاد الرحلة ٣٥٣

«التاج الأردبيلي، أبو الحسن على بن عبد الله التبريزي الشافعي، نزيل القاهرة (٦٧٧ - ٧٤٦ هـ).

له اختصار علوم الحديث لابن الصلاح (الدرر الكامنة، والسيوطي في حسن المحاضرة ٢٦١/١ ط الحلبي).

#### \* \* \*

«البدر ابن جماعة، محمد بن إبراهيم بن سعد الله الكناني المصرى الشافعي، قاضي القضاة» (٦٣٩-٧٣٣ هـ) له (المنهل الروى في علوم الحديث النبوى) لخص فيه علوم الحديث

لابن الصلاح. منه نسخة أصل بخطه في خزانة دار الكتب المصرية (رقم ٣٥٢ مصطلح) ونشر في مجلة معهد المخطوطات العربية بالقاهرة، المجلد رقم ٢٦ (مايو ١٩٧٥م جمادي الأولى ١٣٩٥هـ)

ويأتى شرح الحفيد العز ابن جماعة (٨١٩هـ) في موضعه من سياق هذا العرض.

«الشرف الطيبي.. الحسن بن محمد بن عبد الله» الإمام العلامة في المعقول والعربية والمعانى والبيان، العالم العامل القدوة، شارح الكشاف والمشكاة (٧٤٣ هـ).

له (الخلاصة في أصول الحديث) لخصها من كتاب ابن الصلاح، ومختصري النووي والبدر ابن جماعة. وعليه حاشية للسيد الشريف الجرجاني (٨١٦ هـ) - كشف الظنون ٧٢٠/١.

### \* \* \*

«العلاء التركاني، على بن عشان بن مصطفى بن إبراهيم المارديني المصرى الحنفي، قاضى القضاة ... من كبار شيوخ الحافظ العراقي، أخذ عنه علم الحديث وبه انتفع (٦٨٣-٧٥٠هـ). من مصنفاته (مختصر ابن الصلاح) حسن مستوفى، ذكره له تلميذه العراقي في (التقييد

والإيضاح ٤١٨) والتقى ابن فهد في ذيل التذكرة (١٢٥) وابن حجر في (الدرر ٨٤/٣) وابن حجر في (الدرر ٨٤/٣) والإيضاح ٤١٨) وحاجى خليفة في الكشف مع: علوم الحديث لابن الصلاح.

وللجال أبى المحاسن الكركى القاهرى، يوسف بن شاهين الحنفى، سبط الحافظ ابن حجر (٨٢٨ - ٨٩٩هـ) كتاب المنتخب في شرح علوم الحديث للعلاء التركاني. ذكره الشوكاني في ترجمته بالبدر الطالع ٣٥٤/٢.

### \* \* \*

«مُغلطاى بن قليج بن عبد الله، علاء الدين أبو عبد الله القاهرى الحنفى» الحافظ المصنف، (٧٦٢هـ) شيخ الظاهرية الكبرى بعد شيخه الحافظ أبى الفتح اليعمرى.

من مصنفاته (إصلاح أبن الصلاح) ذكره له الرين العراقي في (التقييد والإيضاح) وابن حجر في المجمع المؤسس (ترجمة السراج البلقيني ٢١/١). وبر وكلمان في المصنفات على كتاب ابن الصلاح.

- ونقل منه الكوثري في التعليق على ترجمة ابن فهد لمغلطاي في ذيل التذكرة ٢١٥ - والسيوطي في ذيل التذكرة (٣٦٥) وحاجي خليفة في الكشف مع: علوم الحديث لابن الصلاح.

«ابن كثير، العهاد أبو الفدا إسهاعيل بن عمر بن كثير القرشي البصروي الدمشقي الشافعي» المفسر المؤرخ المحدث (٧٠١-٧٧٤ هـ) اختصر كتاب ابن الصلاح (الدرر) وأضاف إليه الفوائد الملتقطة من المدخل إلى السنن الكبرى للبيهقي (كشف الظنون: مع علوم الحديث لابن الصلاح) وهو مطبوع.

### \* \* \*

«البدر الزركشي محمد بن بهادر بن عبد الله (۱) القاهري الشافعي المنهاجي »من أعيان تلاميذ السراج البلقيني وصاحب كتاب البرهان في علوم القرآن (٧٤٥-٧٩٤هـ).

ذكر له ابن حجر في (الدرر) شرح علوم الحديث لابن الصلاح. وقال السيوطي في حسن المحاضرة: له النُّكَت على ابن الصلاح (٤٣٧/١) ونحوه في كشف الظنون مع علوم الحديث لابن الصلاح.

وتوجد نسخة خطية منه في خزانة السيد حبيب محمود أحمد بداره العامرة في المدينة المنـورة، رقمها في فهرست خزانته (٣٤٧/٢٣١/٨ أصول الحديث)

### \* \* \*

«البرهان الأبناسي القاهري أبو محمد إبراهيم بن موسى بن أيوب الشافعي» الفقيه المفتى العابد القدوة (٧٢٥-٨٠٢هـ) له (الشذى الفياح من علوم ابن الصلاح) وهو في كشف الظنون مع علوم الحديث لابن الصلاح.

#### \* \* \*

«السراج ابن الملقن، أبو حفص عمر بن أبى الحسن على بن أحمد الأنصارى الأندلسى الأصل المصرى المسولدوالداروالوفاة الشافعي الفقيم المفتى الحافظ» المصنف (٧٢٣-٨٠٤هـ)

من تصانيفه، وما أكثرها، في علم الحديث: (المقنع، والتذكرة)

صرح العزابن جماعة، محمد بن أبي بكر (٨١٩هـ) في خطبة كتابه على ابن الصلاح، بأن

<sup>(</sup>۱) من الدرر الكامنة ۳۹۷/۳ ط الهند، إنباء الغمر ۶٤٦/۱، ومثله في الشذرات، وهو «محمد بن عبدالله في النجوم الزاهرة ۱۳٤۷/۱ وكشف الظنون، ومحمد بن عبدالله بن بهادر في حسن المحاضرة ۳٤٧/۱ وهو اسمه في طبعة كتابه البرهان، تحقيق الأستاذ محمد أبو الفضل.

ممن سبقوه السراج ابن الملقن اختصره وشرحه في كتابه (المقنع في علوم الحديث) ثم صنف فيه موجزًا من المقنع بعنوان (التذكرة في علم الحديث)

وقال ابن حجر (٨٥٢هـ) في ترجمة ابن الملقن بالمجمع المؤسس، إنه صنف في علوم الحديث مختصر ا أساه الكافي.

وقال التقى ابن فهد: «له المقنع في علم الحديث وكذا الكافي » ذيل التذكرة ١٩٩ وانظر معها تنبيه الشيخ أحمد رافع الطهطاوي (١٦١).

وذكر له الشمس السخاوى – ٩٠٢هـ – كتابه المقنع، نقلًا عن شيخه ابن حجر، وأضاف: «وقفت عليه وهو فى مجلد وله فيها – أى علوم الحديث – التذكرة فى كراسة، رأيتها أيضًا» الضوء اللامع ٢/٠٠١ واقتصر السيوطى – ٩١١هـ – فى ذيل التذكرة وفى طبقات الحفاظ على (المقنع) ومثله البدر الشوكانى – ١٢٥٠هـ فى البدر الطالع ٢/٥٠٩.

ولم يصرح أحد منهم، بأن ابن الملقن صنف كتابه أو كتابيه على ابن الصلاح، سوى العز ابن جماعة.

وكذلك ذكر حاجى خليفة كتاب المقنع في حرف الميم ومختصره التذكرة في حرف التاء، ولم يشر إليها مع المصنفات على (علوم الحديث لابن الصلاح)

في خزانة دار الكتب المصرية المخطوطان:

١ - (المقنع في علوم الحديث، لشيخ العلماء والمحدثين الإمام [سراج الدين أبي حفص عمر بن] أبي الحسن على بن أحمد الأنصارى المعروف بابن الملقن الشافعى المتوفى سنة ٨٠٤هـ وقع الفراغ من تعليقه سنة ٧٩١هـ بالقاهرة المحروسة. رقمه ٣٩٩ مصطلح، مصور من مخطوط خزانة الجامع الأزهر، ونسخت منه الدار نسخة حديثة برقم ٢٥/١٠٣ ب.

قال فى فاتحة المقنع، بعد ذكر مصنفاتٍ للترمذى والحاكم أبى عبدالله وأبى بكر الخطيب: «ومن أجمعها كتاب العلامة الحافظ تقى الدين أبى عمرو ابن الصلاح، سقى الله ثراه وجعل الجنة مأواه، فإنه جامع لعيونها ومستوعب لفنونها...»

٢ - (التذكرة في علم الحديث لابن الملقن، تلخيص كتابه المقنع) رقمها ٢٢٦٠٨ب.

«السراج البلقيني، أبو حفص عمر بن رسلان بن نصير المصرى الشافعي» شيخ الإسلام (٧٢٤ - ٨٠٥هـ) له: (محاسن الاصطلاح وتضمين كتاب ابن الصلاح) الذي نقدمه مع متن ابن الصلاح..

### \* \* \*

«الزين العراقي، أبوالفضل عبدالرحيم بن الحسين المصرى الشافعي» حافظ الوقت الحجة الإمام (٧٢٥-٨٠٦هـ)

من أَجَلُّ شُرَّاح كتاب ابن الصلاح وأوفرهم عناية به وخدمة له. وقد اشتهرت مصنفاته عليه وشروحها فحققت من الرواج لكتاب ابن الصلاح ما لانعرف مثله ولا ما يقاربه لسائر المصنفات عليه.

له (الألفية في علوم الحديث) نظم فيها كتاب ابن الصلاح في ألف بيت. قال بعد ذكر عناية السلف قبله بالتصنيف في علوم الحديث:

وأحسن المؤلفات جمعًا

فيها، وأوفى وأتم نفعًا . تأليف خير عالم إمام أئمة الحفاظ في الأنام عـ الله السادق الأمين ابن الصلاح الصادق الأمين يسرحمه الله ويسرضي عنه مُسبرِّدا ثسراه فسضلا منه

وقد اتبع فيها نهج ابن الصلاح في مساق أنواع علوم الحديث، وزاد عليه فوائد ونُكتًا أشار إليها في قوله في المقطع الأول من ألفيته:

نظمتها تبصرة للمبتدى وتذكرة للمنتهى المسند

لخصت فيها ابن الصلاح أجمعه وزدتها علمًا تراه موضعه

وألفية العراقي مشهورة محفوظة متداولة. ومن قوله: نظمتها تبصرة للمبتدي وتذكرة للمنتهى \* صنف كتابه (التبصرة والتذكرة) وهو أول شروح الألفية. ذكره معها كل مترجمي الحافظ العراقي. وصدرهم تلميذه الحافظ ابن حجر في المجمع المؤسس والإنباء، والتقى الفاسي في ذيل التقييد، والتقى ابن فهد في ذيل التذكرة، والشمس السخاوي في الضوء اللامع، والجلال السيوطي في طبقات الحفاظ وذيل التذكرة وحسن المحاضرة... ووهم بروكلمان فذكر للعراقي في المنظومات «تبصرة المبتدى وتذكرة المنتهي.. أو ألفية العر اقي». وشراح الألفية كُثرُّ. ومن أشهر شروحها «فتح المغيث بشرح ألفية الحديث، للحافظ فسمس الدين محمد بن عبدالرحمن السخاوى - ٩٠٢هـ» وَهِمَ حاجى خليفة فقال في حرف الهمزة: «ألفية العراقى في أصول الحديث للحافظ زين الدين عبدالرحيم بن الحسين العراقى المتوفى سنة ثهاغائة وخمس. لخص فيها كتاب علوم الحديث لابن الصلاح.. ثم شرحها، وفرغ منه في شهر رمضان سنة ثهان وستين وسبعائة، وسهاه فتح المغيث بشرح ألفية الحديث» (١) وتكرر هذا الوهم في حرف الفاء قال: «فتح المغيث في شرح ألفية الحديث - مرَّ - لمؤلف المتن الحافظ زين الدين عبدالرحيم بن الحسين العراقى المتوفى سنة ثهاغائة وخمس. وفي الموضعين أرخ وفاته سنة ثهاغائة وخمس. ولا نعلم خلافا في وفاته سنة ست وثهاغائة، في ثامن شعبان المكرم منها.

وقد طبع «فتح المغيث، للحافظ شمس الدين السخاوى» مع متن الألفية في مطبعة أنوار محمدى بعناية منشئها محمد بهادر اللكنوى في سنة ١٣٠٠ هـ من نسخة أصل، كتبها في حياة السخاوى تلميذه أبو المكارم جمال الدين محمد بن أبي السادات بن ظهيرة القرشى المخزومي المكي، بمكة المعظمة في جمادى الآخرة سنة ٨٨٦هـ، وكتب السخاوى عليها بخطه إجازة له. وفي خاتمة هذه الطبعة الهندية نبه الحافظ العلامة السيد محمد عبدالحي اللكنوى، على وهم صاحب كشف النظنون في نسبة فتح المغيث للحافظ العراقي.

. ثم نشر - من الهندية - في طبعة للمكتبة السلفية بالمدينة المنورة سنة ١٩٦٨

وأما شرح العراقى لألفيته في (التبصرة والتذكرة) فطبع في فاس سنة ١٣٥٤هـ مع شرحها (فتح الباقى على ألفية العراقى) لشيخ الإسلام الشيخ زكريا الأنصارى (-٩٢٥هـ) سهاعه للألفية وشرحها التبصرة والتذكرة، دراية ورواية. من الحافظ ابن حجر عن الزين العراقى. على الشمس القاياتي محمد بن على (٧٨٥ - ٨٥٠هـ) والكهال بن الههام الحنفى (٧٩٠ - ٨٦٠هـ) روايتها عن الحافظ أبى زرعة ولى الدين العراقى (٨٢٦هـ) ابن الحافظ زين الدين أبى الفضل.

<sup>(</sup>١) كذلك وهم بروكلهان في الشروح على ألفية العراقي وأولها عنده «شرح الناظم نفسه بعنوان: فتح الغيث أو المغيث، قال: وعلى هذا الشرح حاشية للسخاوي محمد بن عبدالرحمن» ٢٠٨/٦.

ومن أقدم شراح الألفية، بعد ناظمها، تلميذه «الشمس محمدبن عاربن محمد القاهرى المالكي (٧٦٨-٨٤٤هـ) ذكر شرحه للألفية، الشوكاني في (البدر الطالع ٢٣٢/٢) ولم يذكره حاجى خليفة مع شراحها في كشف الظنون.

### \* \* \*

وللحافظ العراقي مع الألفية وشرحها، نُكَتُه على ابن الصلاح في كتابه الجليل:

(التقييد والإيضاح لما أُطْلِقَ وأغلق من كتاب ابن الصلاح) وبهذا العنوان، نسخة خطية موثقة بخزانة دار الكتب رقم ٣٦ مصطلح، وهي نسخة تلميذه الشرف الأزهري، منقولة من أصل المؤلف ومقروءة عليه ومجازة منه. وعليها خطه. تأتى مع نسخ (المقدمة).

بعنوان (نكت العراقى على ابن الصلاح) مخطوط، وفى خزانة الدار نسخة مصورة من هذا الأصل، من التقييد والإيضاح فى خزانة الدار، رقم ٣٣٧ ٢٥/ب مؤرخ فى سنة ١٢٣٥ هـ. وكذلك ذكر الحافظ ابن حجر لشيخه (النكت على ابن الصلاح) فى المجمع المؤسس والإنباء، والسيوطى فى طبقات الحفاظ وذيل التذكرة، وابن العاد فى الشذرات. وذكره التقى ابن فهد فى ذيل التذكرة بعنوانه المشهور (التقييد والإيضاح) وقال فى ترجمة شيخه الحافظ الصلاح الأقفهى: «سمعت عليه ألفية العراقى ونُكتَه على ابن الصلاح» ذيل التذكرة ٢٧١.

#### \* \* \*

وممن صنفوا على ابن الصلاح بعد الرين العراقى: «العزابن جماعة، محمد بن أبى بكر بن عبدالعزيز بن محمد بن إبر اهيم، عزالدين بن الشرف بن العزبن البدر ابن جماعة الكنانى المصرى الشافعى، الحكيم الأستاذ نادرة عصره فى العقليات والنقليات (٧٤٦ - ٨١٩هـ) ذكر شرحه لكتاب ابن الصلاح: الشوكانى فى البدر الطالع ١٤٧/٢ وحاجى خليفة فى الكشف، مع شراح علوم الحديث لابن الصلاح. وذكرا له أيضا شرحًا على مختصر جده البدر ابن جماعة. وفى خزانة دار الكتب مخطوطة (الجواهر الصحاح فى علوم الحديث لابن الصلاح، للعز ابن جماعة) رقم ٨٧٣ مصطلح. وهى نسخة قديمة عليها توقيع تملك سنة ٨٦٢هـ.

وأما شرحه لمختصر البـدر ابن جماعـة، فذكـر السخاوى في تـرجمة يحيى بن إبـراهيم

الأقصرائي، أنه: قرأ على العز ابن جماعة شرحه لمختصر جده لكتاب ابن الصلاح (الضوء اللامع ٢٤٠/١).

### \* \* \*

وللحافظ الإمام الشهاب أبى الفضل ابن حجر، أحمد بن على بن محمد العسقلانى المصرى الشافعى، شيخ الإسلام (٧٧٣ - ٨٥٢ هـ): (الإفصاح بتكميل النُّكت على ابن الصلاح) مما علقه في أثناء بحثه على شيخه أبى الفضل العراقى، نشرته «الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» حديثا، بعنوان (النكت على ابن الصلاح).

وللحافظ كتاب (نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر) مشهورة متداولة بين طلاب العلم. أعاد فيها ترتيب علوم الحديث، مع زيادات هامة، ثم شرحها في (شرح نخبة الفكر).

وعليها شروح ذات عدد، من أشهرها شرح الملا على بن سلطان محمد الهروى القارى - ١٠٤١هـ - وحاشية الشيخ القارى - ١٠٤١هـ - وحاشية الشيخ إبراهيم اللقانى المصرى المالكي - ١٠٤٠هـ - ونظمها الكمال الشمنى ثم الإسكندرى محمد بن حسن بن محمد، من تلاميذ العراقي - ٨٢١هـ - وشرح نظمه ابنه التقى أبو العباس أحمد النحوى الإمام - ٨٧٢هـ - وآخرون (كشف الظنون).

#### \* \* \*

و«الحافظ السيوطى، الجلال عبد الرحمن بن أبى بكر المصرى الشافعى» (١٨٥ - ١١١ هـ) ذكر في ترجمته لنفسه، من مصنفاته في علوم الحديث: تدريب الراوى على تقريب النواوى، وشرحه لألفية العراقى، ومنظومة له ألفية ساها نظم الدرر في علم الأثر (حسن المحاضرة) وذكرها حاجى خليفة في كشف الظنون

### \* \* \*

وفي الكشف ممن صنفوا على كتاب ابن الصلاح:

«الشهاب الأندرشي أحمد بن سعيد» له مختصر لكتاب ابن الصلاح، ولم يؤرخ وفاته. والمعروف لنا بهذا النسب: «أحمد بن سعد بن عبدالله الأندرشي الأندلسي نزيل دمشق، شيخ العربية. وفي ترجمته بالدرر وبغية الوعاة والشذرات أنه نسخ بخطه كتبًا كبارًا منها تهذيب الكمال للحافظ المزى وشرحه وشرح التسهيل توفي سنة ٧٥٠هـ. وفي ترجمته

بطبقات القراء لابن الجزرى أنه توفى فى المحرم سنة ٧٥١هـ. لكن ليس فى هذه التراجم ذكر لمختصره لابن الصلاح، والله أعلم.

\* \* \*

ولعل آخر شراح ابن الصلاح:

«الشيخ محمد راغب الطباخ الحلبى الشامى، الوراق الخبير ومدرس الحديث بالمدرسة الخسروية بحلب» كتب تعليقة سهاها (المصباح على مقدمة ابن الصلاح) نشرت ذيلًا على طبعته المتقنة من المقدمة والتقييد والإيضاح: حلب ١٣٥٠ هـ - ١٩٣١ م.

\* \* \*

ولنذكر معها، أن من الكتب ما هو مصنف على كتاب ابن الصلاح وإن لم تُعرف بذلك فكتاب (الاقتراح لشيخ الإسلام تقى الدين ابن دقيق العيد - ٧٠٢هـ) لا يكاد ينفصل عن كتاب ابن الصلاح، نسقًا ومادة، إلا من إضافات له. -وإن لم يصرح باسمه - بحيث لم أجد مجالًا لمقابلته على متن ابن الصلاح.

وكتاب (توضيح الأفكار لمعانى تنقيح الآثار) للأمير الصنعانى يوشك أن يورد المسائل في أكثر أبوابه على أقوال ابن الصلاح – مقدمة توضيح التنقيح، ط القاهرة ١٣٦٦ هـ مصرحًا باسمه فى كل نقل عنه، قال محققه الشيخ محمد محيى الدين عبد الحميد: «وقد رزق الله تعالى هذا الكتاب – لابن الصلاح – الحظوة لدى فحول العلماء ما أنسى الناس ذكر من تقدمه، فكم تجد له من شرح وكم تجد له من اختصار وكم تجد له من متعقب. وقل أن تجد واحدًا من الحفاظ الذين جاءوا بعد ابن الصلاح إلا وجدت له أثرًا على مقدمة ابن الصلاح..»

\* \* \*

ثم لاأرى الإثقال على هذا المدخل، بنقل عشر صفحات من تاريخ بروكلمان للأدب العربي، عامرة بذكر مخطوطات لكتاب ابن الصلاح والمصنفات عليه فى خزائن المشرق والمغرب، أتحرج من تقديمها ولم يُتَح لى الاطلاع عليها والنظر فيها.

### المبحث الثاني

# السراج البلقينى عالم المائة الثامنة (۷۲٤ - ۸۰۵ هـ)

- موجز سیرته وعصره، شیوخه، شخصیته
   ومناصبه
  - أصحابه وتلاميذه، مصنفاته.
    - كتابه محاسن الاصطلاح

السراج البلقيني، أبو حفص عمر بن رسلان بن نصير الكناني المصرى الشافعي: فقيه الزمان وحجة الله على خلقه في وقته، مجتهد عصره وعالم المائة الثامنة.

مَنَّ الله تعالى على الأمة به فى مرحلة حرجة من تاريخها، ومنَّ عليه بجِلَّة من الشيوخ العلماء النبلاء، وصفوة من الأصحاب والتلاميذ الأعيان حملوا علمه وتراثه، ودوَّنوا سيرته شهودَ حال ورؤية، وعنهم أخذ أعلام من تلاميذهم تابعوا المسيرة ودوَّنوا ما سمعوه من شيوخهم ومعاصريهم، عن شيخ الإسلام الإمام.

ومن تراجم أصحابه وأعيان تلاميذهم للشيخ، نستخلص موجزًا من سيرته، أكثر اعتهادنا فيها على أجل تلاميذه شيخ الإسلام الحافظ ابن حجر في ترجمته المبسوطة لشيخه بالمجمع المؤسس وبالإنباء. مع استكهال التعريف بالشيوخ والمرويات من ذيل التقييد، وذيول تذكرة الحفاظ. وبالتلاميذ من الدرر والضوء اللامع وحسن المحاضرة من العسر من معاجم أعيان العصر وبرامج مروياتهم.

<sup>\*</sup> المجمع المؤسس، مخطوط دار الكتب بالقاهرة ٢١٦-٢٢٢، وذيل التقييد للتقى الفاسى، مخطوط الدار، والباء الغمر، والترتيب فيها على حروف المعجم، والتقى المقريزى في السلوك، وفي الخطط، للمدارس. وابن فهد في ذيل التذكرة ٢٠٦-٢٢، والنجوم الزاهرة المجلدين الحادى عشر والثاني عشر عصر دولتى الماليك، والترتيب فيها على السنين. وابن قاضى شهبة في الطبقات، مخطوط دار الكتب، والسخاوى في الضوء اللامع، والسيوطى في حسن المحاضرة وذيل التذكرة، وابن العاد في الشذرات، والشوكاني في البدر الطالع، وفهارس الكتب ومعاجم شيوخ الوقت وكتب الرحلات.

ولد في «بُلقينة» من ريف الدلتا، في ليلة الجمعة، الثانية عشرة من شعبان سنة ٧٢٤هـ، ومصر وقتئذ تنعم بعصر من أنضر عصور الاستقرار والمنعة والازدهار، في السلطنة الثالثة «للملك الناصر محمد بن السلطان المنصور قلاوون» التي امتدت قرابة ثلث قرن (٧٠٩-٧٤١هـ) «تفرغ فيها للتعمير، واتفقت عليه كلمة المسلمين، فأقام مُلكًا مطاعًا لم يَر أحد مثل سعادة ملكه وعدم حركة الأعادى عليه بَرًّا ولا بحرًا مع طول المدة... وأذعنت له الملوك، ودانت له الأمم، وخافته الأكاسرة والجبابرة ... وكان ملكًا مطاعًا مهيبًا معظًا لأهل العلم. لقى مشايخ الوقت وسمع من كبار الحفاظ والمسندين، وأجازه جِلَّة منهم. وعُرف له الحرصُ على حرمة المناصب العلمية، يتحرى ألا يشغلها إلا من هو أهل لها، ويبالغ في ذلك. كما عُرِف عنه الحزمُ وطولُ الصبر على ما يكره...» وبُنيَ من هو أهل لها، ويبالغ في ذلك. كما عُرِف عنه الحزمُ وطولُ الصبر على ما يكره...» وبُنيَ في سلطنته من الجوامع والمدارس والخوانق ما لهج المؤرخون والرحالة بذكره (۱).

\* \* \*

فى ذلك العهد الميمون، أمضى عمر بن رسلان البلقينى صباه الغض فى بلقينة، حفظ القرآن الكريم وهو ابن سبع سنين، وحفظ المحرر للإمام الرافعى، والكافية لابن مالك والشاطبية فى القراءات، ومختصر ابن الحاجب الأصلى. «وأقدمه أبوه القاهرة وله اثنتا عشرة سنة، فعرض محفوظاته على علماء الوقت فبهرهم بذكائه وكثرة محفوظه وسرعة إدراكه»(٢).

من الشيوخ الذين عرض عليهم في هذه الرحلة الأولى إلى القاهرة:

«الجلال القزويني، محمد بن عبد الرحمن الشافعي، قـاضي قضاة الإِقليمين، مصر والشام» (٦٦٦-٧٣٩هـ) وصاحب الإيضاح لمفتاح العلوم لأبي يعقوب السكاكي.

و«التقى السبكى، أبوالحسن على بن عبدالكافى المصرى الشافعي قاضى القضاة»، الفقيه المجتهد الأصولى النظار (٦٨٣-٧٥٦هـ).

<sup>(</sup>١) بتضمين من ذيل العبر لأبي المحاسن الحسيني - وهو من شهود عصر الناصر محمد - والنجوم الزاهرة، والسلوك، وترجمة الناصر محمد بن قلاوون في الدرر الكامنة.

<sup>(</sup>٢) ما بين الأقواس، هنا وفيها يلى من المبحث، بلفظ الحافظ ابن حجر في المجمع المؤسس: ترجمة شيخه السراج البلقيني.

قال ابن حجر: «ورجع إلى بلده. ثم عاد به أبوه في سنة ثمان وثلاثين - وسبعائة - وقد ناهز سن الاحتلام، فاستوطن القاهرة وحضر دروس الأئمة وسمع في مجالس الحديث شيئًا كثيرًا وكان لايترك البحث... وسكن المدرسة الكاملية (١) مدة، وكان نقيب درس الحديث بها للقاضى ابن جماعة عزالدين عبدالعزيز بن البدر محمد».

السنوات الباقية من عهد الملك الناصر، كانت كافية لمثل ذلك الشاب الذكى الطموح، للتحصيل والأخذ عن علماء عصر الناصر، والسماع على حفاظه ومسنديه الذين كانت القاهرة عامرة بهم.

ولم يكن في حاجة إلى الرحلة إلى ما وراء أقطار دولة الماليك الكبرى: مصر والحجاز والشام والعراق. ومصر وقتئذ تستقطب علماء الأقطار الإسلامية النازحين إليها من مشرق ومغرب، فتوسع لهم من ديارها خير منزل، ولا تضن عليهم بأعلى مناصبها العلمية قضاءً وفتيا وتدريسا وإمامة وخطابة..

حضر دروس الشيخين الجلال القزويني والتقى السبكي، وآخرين من العلماء، منهم على ترتيب ذكرهم في المجمع المؤسس:

«الشمس ابن عدلان» محمد بن أحمد بن عثمان المصرى الشافعي الفقيه في الأصلين والقراءات، وشارح مختصر المزنى (٦٣٣-٧٤٩ هـ).

«الشمس الأصبهاني» نزيل القاهرة، أبوالثناء محمود بن عبدالرحمن بن أحمد الشافعي الأصولي، الإمام في العقليات وشارح مختصر ابن الحاجب الأصلي، ومنهاج البيضاوي وطوالعه، ومتن الساوية في العروض (٦٧٤-٧٤٩هـ).

قرأ عليه فى الأصول والمعقولات، وأجازه الشيخ وأطنب فى الثناء عليه، وأذن له فى جَ الإفتاء.

«النجم الأسواني» الحسين بن على بن سيد الكل المصرى الشافعي المقرئ. تصدر

<sup>(</sup>۱) بناها الملك الكامل محمد بن الملك العادل أبى بكر بن أيوب، وكملت عارتها سنة إحدى وعشرين وستائة هم فكانت ثانية دار للحديث بعد الدار الأولى التى بناها بدمشق الملك العادل نور الدين محمود بن زنكى.

انظر (الكاملية) في مدارس القاهرة بخطط المقريزي، وحسن المحاضرة.

بجامع عمرو بن العاص زمنًا، يقرئ ويفتى ويدرس، وأخذ عنه الطلاب طبقة بعد طبقة مع عفة وزهد وكرم (٦٤٦-٧٣٩هـ).

«زين الدين الكنانى» عمر بن أبى الحرم بن عبد الرحمن الشافعى الفقيه الحافظ، شيخ القبة المنصورية بالقاهرة، مع مشيخة الحديث بها. وولى حلقة الـدرس بالجـامع الحاكمي، والخطابة بجامع الملك الصالح (٦٥٣–٧٣٨هـ).

«شمس الدين ابن القياح» محمد بن أحمد بن إبراهيم بن حيدرة القرشى، أبو المعالى المصرى الشافعى. مهر فى الفقه والإفتاء وناب فى الحكم ودرس بقبة الإمام الشافعى، وسمع (كتاب علوم الحديث) على التقى ابن رزين عن ابن الصلاح، وصحيح مسلم من الرضى ابن البرهان، بفوت، وسمعه كاملا من ابن عبد الهادى (٦٥٥-٧٤١هـ) تفقه به البلقيني.

«أبو حيان» أثير الدين محمد بن يوسف بن على الأندلسي، نزيل القاهرة، اللغوى النحوى الأستاذ، والمفسر الإمام والمقرئ الشيخ، والأديب الشاعر (٦٥٤-٧٤٥هـ).

أخذ عنه النحو والتصريف والأدب، وأجاز له في التدريس والإفتاء، مع شهادة عالية تأتى في موضعها من سياق العرض. ثُمَّ لاَزَمَ «البهاء ابن عقيل» عبدالله بن عبدالله من بن عبدالله الهاشمي المصرى الشافعي، قاضى القضاة وصدر الشافعية ورئيس العلماء، شارح الألفية والتسهيل، شهد له الأستاذ أبو حيان، بأن «ليس تحت أديم الساء أنّحى من ابن عقيل.» وسمع صحيح البخارى على «الحجار» مسند الدنيا، وعلى «وزيرة» والطبقة (٦٩٤-٧٦٩هـ).

### \* \* \*

وحج «السراج عمر» في سنة أربعين وسبعائة، وزار بيت المقدس. ثم حج في سنة تسع وأربعين وسمع الحديث من حفاظ الوقت ومسنديه.

قال ابن حجر: «لازمت الشيخ مدة، وقرأت عليه أجزاء حديثية وحضرت دروسه الفقهية، وسمعت عليه جزءًا من عواليه أخرجه الشيخ ولى الدين ابن شيخنا العراقى، والأربعين التى خرَّجتُها له عن مشايخه: عشرين بالساع وعشرين بالإجازة» سَمَّى ابن حجر فى ترجمة الشيخ سَّتة من الأولين واثنين من الآخرين. ثم ذكر فى أسمعته على شيخه عددًا آخر، مع تعيين مروياته عنهم وأسانيدهم فيها.

المسمُّون في الترجمة، على ترتيب ذكرهم بالمجمع المؤسس مع الرجوع فيهم إلى (ذيل التقييد) للتقى الفاسى وهو من تلاميذ السراج البلقيني:

«محمد بن غالى» بن نجم، الشمس أبو عبد الله الدمياطي، المعمر المسند (محمد بن غالى) بن نجم، الشمس أبو عبد الله الدمياطي، الفبي، القاضي (حرف المدادي) والمسلسل بالأولية، سماعه من النجيب عبداللطيف الحراني كبير مسندى الديار المصرية، بإسناده. وسمع عليه أيضًا الكثير من سنن أبي داود (۱).

«أحمد بن كشتغدى» بن عبدالله المُعِزَّى، الشهاب أبو العباس، ابن الصير في المصرى. من أكابر المحدثين. في مسموعاته كثرة، وحدث بعواليه (٦٦٣–٧٧٤هـ).

سمع منه البلقيني المسلسل بالأولية عن النجيب عبد اللطيف(٢).

«ابن عبدالهادى» عبدالرحمن بن محمد بن عبد الحميد بن عبد الهادى، زين الدين أبوالفتوح الصالحى الحنبلى، المحدث الضابط المسند. سمع على أحمد بن عبد الدايم صحيح مسلم، والترغيب والترهيب - بِفَوْتٍ - والدعاء للمَحَاملى. واستُقدِم إلى مصر فحدث بصحيح مسلم مرارًا. وكان الجمع متوافرًا جدًّا بحيث رُتبت أساؤهم في الطباق على حروف المعجم (٢٥٧-٧٤١هـ) حدث عنه البلقيني بصحيح مسلم ٣٠٠).

«الحسن ابن السديد» بدر الدين بن محمد بن عبدالرحمن الإربلي. سمع من الفخر ابن البخاري. وسمع منه حفاظ الوقت (٦٥٨-٧٤٨هـ).

«إساعيل بن إبراهيم التفليسي» النجم ابن الإمام، المحدث، من أصحاب النجيب عبد اللطيف، توفي سنة (٧٤٦ هـ) عن ٨٩ سنة.

سمع عليه البلقيني جزءًا فيه الصلاة على النبي ﷺ لإسهاعيل بن إسحاق القاضي. وحدث به. سمعه عليه ابن حجر (الأسمعة، وذيل التقييد ٢٤٠).

«عبدالرحيم ابن شاهد الجيش» جمال الدين بن عبدالله بن يوسف الأنصاري أبوعلى

<sup>(</sup>١) أسمعة ابن حجر في مجمعه المؤسس، وذيل التقييد الفاسي: ٢١٦.

<sup>(</sup>٢) الأسمعة، وذيل التقييد ١١٥.

<sup>(</sup>٣) الأسمعة، وذيل التقييد: ٢٤٠، ١٩١.

. .

المصرى. من رواة صحيح البخارى عن شيوخ الطبقة (٦٥٩تقريبا - ٧٤٦هـ). سمعه عليه البلقيني وحدث به. سمع عليه ابن حجر كثيرًا منه (١).

ومن شيوخ البلقيني بالإِجازة: «الحافظ المزِّى» جمال الدين أبوالحجاج يوسف بن الزكى عبدالرحمن بن يوسف، إمام الحفاظ الصدر النبيل، صاحب تهذيب الكمال والأطراف (٦٥٤-٧٤٢هـ).

حدث عنه البلقيني، إجازةً بالسنن الكبرى، والدلائل: للبيهقي. وجزء من حديث أبي الحسن الأشعرى، قرأها عليه ابن حجر<sup>(۲)</sup>.

«الحافظ الذهبي» أبو عبد الله محمد بن أحمد بن قاياز الدمشقى الشافعي، شيخ الإسلام الحافظ المؤرخ العلامة (٥٧٣-٧٤٨هـ) (٣).

«أحمد بن على، بن داود، الجنرى» ثم الصالحى. الشهاب أبوالعباس الكردى المكارى. المحدث المسند العابد القدوة. أُسمِع وسمع على كبار الشيوخ، وعُمِّر وتفرد (٦٤٩-٧٤٣هـ).

ومعهم من شيوخ البلقيني في أسمعة ابن حجر عليه، لمروياته عنهم بأسانيدهم، مستكملة من ذيل التقييد:

«أبوالفتح الميدومي» محمد بن محمد بن إبراهيم بن أبي القاسم، شرف الدين المصرى الخطيب الإمام، خاتمة أصحاب النجيب عبداللطيف (٦٦٤-٧٥٤ هـ) سمع على النجيب مشيخته الكبرى، وعلى القطب القسطلاني جامع الترمذي وسنن أبي داود، والمسلسل بالأولية، سمعه عليه البلقيني<sup>(٥)</sup>.

«إبراهيم بن على الزرزارى» ابن القطبى، أبو إسحاق. من أصحاب النجيب. سمع عليه حلية الأولياء لأبي نعيم (٧٤١هـ)(١).

<sup>(</sup>١) أسمعة ابن حجر بالمجمع، وذيل التقييد: ١٩٥.

<sup>(</sup>٢) الأسمعة، وذيل التقييد: ٢٦٧.

<sup>(</sup>٣) المجمع المؤسس، والإنباء، وذيل التقييد: ٨

<sup>(</sup>٤) المجمع المؤسس، والإنباء، وذيل التقيد ١٠٧.

<sup>(</sup>٥) المجمع المؤسس وذيل التقييد: ٦٦.

<sup>(</sup>٦) أسمعة ابن حجر بالمجمع، وذيل التقييد (٢٤، ٢٤٠).

«عبدالعزيز بن عبد القادر بن أبى الكرم بن أبى الدر الربعى نجم الدين البغدادى، نزيل القاهرة ومن محدثيها المسندين. (٦٦٢-٧٤٨ هـ) من مسموعاته على الفخر ابن البخارى بدمشق، جامع الترمذى وسنن أبى داود (١).

«أبو عبدالله محمد بن إسهاعيل بن عبدالعزيز، بن عيسى بن العادل أبى بكر بن أيوب» ناصر الدين ابن الملوك الأيوبى القاهرى، الصوفى النبيل المحدث المسند. حدث عن كبار الشيوخ وعُمِّرَ وتفرد (٦٧٤-٧٥٦هـ).

حدث عنه البلقيني بكتاب (المكمل في بيان المهمل) للخطيب البغدادي. قرأ عليه ابن حجر قطعة منه (٢).

«ابن سوار» أحمد بن محمد بن عمر بن أبى الفرج الإسنوى الأصل. الشهاب أبو العباس المصرى المعروف بالحلبى، الصوفى الناسخ المعمر. المسند المقرئ، آخر أصحاب الكال الضرير. سمع عليه البلقينى قبطعة جيدة من صحيح البخارى الادرام. ٧٤٤-٦٥٠).

«المحب الدمياطي، أحمد بن عبد المؤمن بن خلف، الحافظ أبوالعباس ابن الحافظ النسابة شرف الدين أبي محمد. من رواة سنن أبي داود والغيلانيات (٦٧٥–٧٤٨ هـ)<sup>(٤)</sup>.

«الزين أبو الفرج المزى» عبدالرحمن ابن حافظ الآفاق أبى الحجاج المزى. له من أبيه إجازة، وحدث عن الفخر ابن البخارى توفى عن بضع وستين (-٧٤٩هـ) من مسموعاته سنن ابن ماجه على القاضى التاج ابن علوان، وأجزاء حديثية على الشرف أبى الحسين اليونيني. وحدث بمسموعاته في دمشق والقاهرة (٥).

### \* \* \*

«وتأهل السراج عمر البلقيني للتدريس والفتيا قبل أن يبلغ سن العشرين، ومهر وتفوق، وطبقةُ شيوخه متوفرون».

أجاز له شيخه في الأصول والمعقولات «الشمس الأصبهاني» في التدريس والفتيا.

<sup>(</sup>١) الأسمعة، وذيل التقييد ٢٠٢، وذيل تذكرة الحفاظ لابن فهد.

<sup>(</sup>٢) الأسمعة ، وذيل التقييد ٢٥/ب.

<sup>(</sup>٣) ترجمة البلقيني في ذيل ابن فهد، والضوء الامع، وابن سوار في ذيل التقييد: ١٢٢.

<sup>(</sup>٥،٤) البلقيني في ذيل ابن فهد، وفي ذيل التقييد؛ والمحب الدمياطي في ذيل التقيد: ١٠٦، وزبن الدين المزى في ذيل التقيد: ١٠٣.

- وقد توفى الشيخ سنة ٧٤٩هـ - ومعها إجازة من الأستاذ أبى حيان، حررها الحافظ ابن حجر فى المجمع المؤسس - والنقل منه - والتقى ابن فهد فى ترجمة الشيخ بذيل تذكرة الحفاظ. قال ابن حجر:

«وقد كتب له الشيخ أثير الدين أبو حيان، وسِنّه إذ ذاك دون العشرين: قرأ على جميع الكافية الشافية في النحو قراءة بحث وتفهم، وتنبيه على ما أغفله الناظم. فكان يبادر إلى حلِّ ما قرأه على من مُشكل وغيرِه، فصار بذلك إمامًا يُنتفع به في هذا الفن العربي، مع ما منحه الله من علمه بالشريعة المحمدية، بحيث نال في الفقه وأصوله الرتبة العليا، وتأهل للتدريس والقضاء والفتيا».

### \* \* \*

توفى الملك الناصر محمد بن المنصور قلاوون رحمه الله، فى ذى الحجة من سنة ٧٤١ هـ، والسراج عمر فى نحو الثامنة عشرة من عمره. أى أنه تأهل للتدريس والفتيا والقضاء فى عهده الزاهر الممدود. ثم لم تمض على وفاة الناصر بضع سنوات، حتى كان السراج البلقيني فيها ذكر ابن حجر، قد: «أفتى ودرس وهو شاب، وناظر الأكابر، وظهرت فضائله وبهرت فوائده وطار صيته فى الآفاق قبل الطاعون»(١).

الطاعون الجارف كان سنة ٧٤٩هـ، بعد ثهانى سنوات من وفاة الناصر، والسراج عمر وقتئذ في الخامسة والعشرين من عمره، قد بلغ قبلها ما بلغ...

### \* \* \*

وقبل أن يبعد العهد بالملك الناصر، اطمأنت الحياة بالسراج البلقيني فـأصهر إلى شيخه العلامة «البهاء ابن عقيل» في سنة ٧٥٢ هـ، وناب عنه في القضاء لما وَلِيَه استقلالا – سنة ٧٥٨ – «وشهد له الشيخ بأنه أحق الناس بالفتيا».

وانتقل السراج من منزله في المدرسة الكاملية إلى داره التي أسسها بحارة بهاء الدين بالقاهرة، ثم ألحق بها مدرسته الشهيرة وجامعه. (٢).

<sup>(</sup>١) ابن حجر: إنباء الغمر ٢٤٥/٢.

وانظر خبر الطاعون فى سلوك المقريزى: ٢ ق ١٩٦/٣، والنجوم الزاهرة: ١٩٥/١٠ – ٢١٣. (٢) انظر حارة بهاء الدين، أول (باب ذكر حارات القاهرة وظواهرها فى خطط المقريزى، ٢/٢) وذكرها على باشا مبارك فى (الخطط التوفيقية ٣/١٢١) وذكر بعدها «مدرسة البلقينى، وهى المعروفة بجامع=

في عصر ما بعد الناصر، كانت حياته العاملة في المناصب الكبرى، وفي الحياة العامة. «وأول ما وليه من المناصب الكبرى إفتاء دار العدل رفيقًا للبهاء السبكى - أبي حامد، أحمد بن على بن عبد الكافي - في سنة خمس وستين» وله من العمر إحدى وأربعون سنة «ودرَّس بالبديرية، وبالحجازية أولَ ما أنشئت، فاستمرتا معه. وبالخروبية: جعله صاحبها متصدرًا بها فاستمرت بيده. وولي تدريس الخشابية بجامع مصر - العتيق - نحوًا من ثلاثين سنة، وولى قضاء الشام في سنة تسع وستين عوضًا عن التاج عبد الوهاب السبكى، فباشره دون السنة. وعاد إلى مصر وأضيف إليه بعد عودته تدريس المالكية والتفسير بجامع ابن طولون، ثم بالمدرسة الظاهرية البرقوقية لما فُتِحت». (١)

في الفترة التي أمضاها بدمشق على قضاء الشام، قرابة سنة، أحيا عهود الأئمة من السلف الصالح، في قضائه وعدله وسداده، وخطب بالجامع الأموى ودرَّس في دار الحديث الأشرفية، فينقل ابن حجر، عن ابن حِجِّى الحسباني، أحمد بن حجى بن موسى الدمشقى الشافعى حافظ الشام المؤرخ (٧٥١-٨١٦هـ) قال: «قدم علينا دمشق قاضيًا، فبهر الناس بحفظه وحسن عبارته وجودة معرفته، وخضع له الشيوخ في ذلك الوقت

<sup>=</sup> البلقيني» ووقع في طبعة دار الكتب من الخطط التوفيقية -١٩٧٠م - أن المدرسة «أنشأها سراج الدين عمر في حياته، ولما مات رحمه الله سنة إحدى وتسعين وسبعمائة - كذا ! - دفن بها، ودفن بها أيضا الشيخ الصالح البلقيني الصغير»!؟ ٢٢٩٣/٣.

<sup>(</sup>١) المجمع المؤسس ٢١٧، ومثله في ذيل التذكرة، لابن فهد ٢٠٩.

والمدارس التي كانت بيده، نقلا من (الخطط المقريزية):

 <sup>●</sup> البديرية: أنشأها ناصر الدين محمد بن محمد بن بدير العباسي سنة ٧٥٨هـ وقرر قيها درسًا للشافعية،
 درس فيه شيخنا السراج البلقيني (٣١١/٢).

<sup>●</sup> الحجازية: بجوار قصر الحجازية، أنشأتها سنة ٧٦١هَـ خوند تتر بنت الملك الناصر محمد، زوجة الأمير بكتمر الحجازى. جعلت بها درسًا للفقهاء الشافعية قررت فيه شيخنا سراج الدين البلقيني ودرسًا للهالكية، وإمامًا ومقرئين ومكتبًا لأيتام المسلمين، مع أوقاف جليلة (٢٨٢/٢).

 <sup>♦</sup> الخروبية: عَمَّرها بدر الدين محمد بن محمد الخروبي بعد سنة ٧٥٠ هـ وقرر لدرس الفقه بها البهاء ابن عقيل، والسراج البلقيني (٣٦٩ُ/٢).

<sup>●</sup> الخشابية: بزاوية الإمام الشافعي رضى الله عنه، بجامع مصر العتيق.

الظاهرية البرقوقية: بين القصرين، شُرِعَ في عارتها في شهر رجب سنة ٧٨٦ باسم السلطان الظاهر برقوق، وافتتحت في شهر رجب سنة ٧٨٨ هـ، وقرر فيها الشيخ سراج الدين البلقيني مدرسًا للتفسير، وشيخ الميعاد (حسن المحاضرة ٢٧١/٢).

فاعترفوا بفضله» ونقل التقى أبن فهد عن شيخه الحافظ البرهان الحلبى سبط ابن العجمى، قال: «بهر من هناك، بالشام، من الشيوخ المصريين والشاميين، بجودة إيراده وإصداره وتحريره وبلاغته، وأقروا له بالتقدم والإمامة، ودمشق وقتئذ غاصة بالأئمة الفضلاء».

وولى قضاء العسكر سنة ٧٧٣ هـ، ثم تركه لولده «بدر الدين محمد» عندما عُينً لقضاء القضاة و٧٩ هـ، لكن الأمر لم يتم، وقد سها الشيخ على كل منصب، وولى قضاء القضاة في حياته ابنه «الجلال عبد الرحمن» وتفرغ هـو لتكاليف الإمامة والفتيا والتدريس. قال ابن حجر: «ولم تر العين مثله ولا رأى مثل نفسه. واشتهر اسمه في الآفاق وبعد صيته إلى أن صار يُضرَب به المثل في العلم، ولا تركن النفس إلا إلى فتواه، وكان موفقًا في الفتوى يجلس من بعد صلاة العصر إلى المغرب يكتب على الفتاوى من رأس القلم غالبًا. ولا يأنف،إذا أشكل عليه شيء، من مراجعة الكتب ولا من تأخير الفتوى عنده إلى أن يحقق أمرها. وكان فيه من قوة الحافظة وشدة الذكاء ما لم يُشاهد مثله، وشرحُ ذلك يطول» وقال ابن فهد: إنه وصف بالتفرد قديمًا. ونقل من (الطبقات لمحمد بن عبدالرحمن العثماني قاضي صفد) قوله في ترجمته: «هو شيخ الوقت وإمامه وحجته. انتهت عليه مشيخة الفقه في وقته. وعلمه كالبحر الزاخر، ولسانه أفحم الأوائل والأواخر»(۱).

قلت: القاضى العثماني، صاحب طبقات الشافعية، توفى سنة ٧٧٠ هـ، قبل خمس وثلاثين سنة من وفاة الإمام البلقيني شيخ الإسلام.

وقال ابن فهد: «قال شيخنا الحافظ برهان الدين الحلبى: اجتمعت به في رحلتى الأولى إلى القاهرة سنة ثمانين، فرأيته إمامًا لا يُجارَى، أكثرَ الناس استحضارًا لكل ما يُلقى من علوم. كان فيه من قوة الحافظة وشدة الذكاء ما لم يُشاهد مثلًه. وقد حضرت عنده عدة دروس مع جماعة من أرباب المذاهب الأربعة، فيتكلم على الحديث الواحد بعد طلوع الشمس فربما أذَّن للظهر في الغالب وهو لم يفرغ من الكلام عليه، ويفيد فوائد جليلة لأرباب كل مذهب، خصوصًا المالكية... وممن كان يحضر عنده الإمام نورالدين ابن

<sup>(</sup>١) ابن فهد، في ذيل التذكرة: ٢١٥، مع ابن حجر، في:الإنباء ٢٤٦/٢.

الجلال، أفقه أهل القاهرة وقتئذ في مذهب الإمام مالك، وكان يستفيد منه، وكذا جمع سواه من أرباب المذاهب الأربعة. واستفدت منه فوائد جمة في التفسير والحديث والفقه والأصول.. وهو أجلُّ من أخذت عنه العلم».(١).

وحكى «أبو عبدالله الراعى عن بعض علماء المالكية، قال: «كنا نقرأ المدونة على الشيخ سراج الدين البلقيني الشافعي، فوقعت مسألة خلافية بين مالك والشافعي، فقال الشيخ: "في مذهبنا كذا". في مسألة لم يقل فيها: عن الشافعي، بما قال، وإنما نسبها لنفسه – ثم فطن وحذر أن يقولوا: أنت شافعي وهذا ليس مذهب الشافعي، فقال: "فإن قلتم يا مالكية عنا، لسنا بمالكية، قلنا: كذلك أنتم قاسمية، وقد اجتمعنا الكل في مالك." قال الراوى: وهذا الكلام حلو حسن في غاية الإنصاف من الشيخ. ولما قرئ عليه (كتاب الشفا) مدحه وأثنى عليه إلى الغاية، وكان يحضره جماعة من المالكية فقال القاضي [جلال] الدين عبد الرحمن ابنه، ما لكم يامالكية لا تكونون مثل القاضي عياض؟ فقال له أبوه الشيخ سراج الدين: ومالك لا تقول للشافعية: مالكم يا شافعية لا تكونون مثل القاضي عياض؟ (٢).

وكان فيها وصفه أصحابه ومعاصروه «وقورًا حلياً مهيبًا، سريع البادرة سريع الرجوع، ذكى العقل زكى النفس، نبيلا عالى الهمة عظيم المروءة، سريع البكاء في الميعاد مع الخشوع، لا يفتر عن الدرس والعمل».

سوى أنه كان مع رسوخه فى العلم "يتعانى النظم فيأتى منه بما نستحيى من نسبته إليه، وربما لم يُقم وزنه" قاله الحافظ ابن حجر. وتناقلوا قول البدر البشتكى الشاعر، أبى البقاء المصرى محمد بن إبراهيم بن محمد (٧٤٨-٨٣٠هـ) فيه: «لَمَّا لم يكن

<sup>(</sup>١) ابن فهد في ذيل تذكرة الحفاظ (٢١٥).

والنور ابن الجلال، على بن يوسف بن مكى ٨٠٣هـ يأتى في تلاميذ الشيخ.

<sup>(</sup>۲) المقرى: النفح ٤٨/٢ وقول الشيخ للمالكية: كذلك أنتم قاسمية، عنى «عبدالرحمن بن القاسم المصرى» من كبار أصحاب الإمام مالك رضى الله عنه. وراوى مدونة فقهه.

وأبو عبدالله الراعى، الغرناطى: المالكى، دخل القاهرة، سنة ٨٢٨هـ واستقر بها وأخذ عن شيوخها وأمّ بالمؤيدية، وفيها وفاته سنة ٨٥٥هـ.

للشيطان سبيل للإمام الشيخ سراج الدين البلقيني، حَسَّنَ له نظم الشعر فجاء بما يُضحَك منه».(١)

#### \* \* \*

«وخضع له الأئمة من المفسرين والمحدثين والفقهاء والأصوليين والنحويين، إذا ذُكِرَ خضعت له الرقاب حتى كان الشيخ جمال الدين الإسنوى يتوقى الإفتاء مهابة له، لكثرة ما كان ينقب عليه»(٢).

وأجمع علماء الأمصار في زمانه على أنه «طبقة وحده، وكملت لـه أدوات الاجتهاد باتفاق، وأنه عالم المئة الثامنة، وذكروا فيه الحديث المشهور عن أبى هريرة رضى الله عنه، عن النبى على قال: "إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مئة سنة من يجدد لها أمر دينها". (")

قالوا: «بُدئت بعمر، وخُتمت بعمر» يعنون عمر بن عبد العزيز، خامس الراشدين رصى الله عنهم - ١٠١ هـ للمائة الأولى، وأبا حفص السراج عمر البلقيني، للمائة الثامنة.

#### \* \* \*

ومن حيث انتهت إليه الرياسة في العلم والإِجماع على إمامته وعظم قدره عند العامة والخاصة لجلال شخصيته ونبل سجاياه وشدته في الحق، احتاجت إليه الأمة فيها مرَّ عليها من سنين شِداد بعد أن نعمت طويلا بالأمن والمنعة والاستقرار في عهد الملك الناصر محمد بن المنصور قلاوون.

ففيها بين وفاة الملك الناصر فى ذى الحجة من سنة ٧٤١هـ، إلى وفاة شيخ الإسلام السراج البلقينى فى ذى القعدة من سنة ٨٠٥هـ، شهدت مصر نهاية دولة المهاليك الترك قهرة الصليبيين والتتار، وقيام دولة المهاليك الجراكسة فى سنة ٧٨٤هـ، وما كان فى فترة

<sup>(</sup>١) المجمع المؤسس ٢١٩، الضوء اللامع ٢٧٨/، البدر الطالع ٩٣/٢–٩٤.

 <sup>(</sup>۲) الإنباء ۲٤٦/۲ والجمال الأسنوى، أبوتحمد عبدالرحيم، من فقهاء الشافعية الأثمة بمصر (٧٠٤ –
 ٧٧٠هـ).

<sup>(</sup>٣) رواه الحافظ السيوطى فى مدخل كتابه (التنبئة بمن يبعثه الله على رأس كلِّ مِئة) ونقل بعد تخريجه، ما أسنده «الحاكم أبو عبدالله» عن الإمام ابن شهاب الزهرى، قال: «فلما كان فى رأس المئة الأولى، مَنَّ الله على هذه الأمة بعمر بن عبدالعزيز» رضى الله عنه – مخطوط بدار الكتب.

احتضار الدولة الأولى، أواخرها، من تحرك «تيمور لنك» مما وراء النهر واجتياحه بلاد الشام، وما صاحب ذلك كله من فتن شرسة حالقة، وما لابسه من انتعاش الصليبية بعد سحقها في عصر السلاطين الترك العظام: المظفر قطز والظاهر بيبرس والمنصور قلاوون، \_ وابنيه الأشرف خليل والناصر محمد. لقد خلف الناصرَ ثهانية سلاطين من بنيه وأحفاده لم تتجاوز مدتهم جميعًا بضعًا وأربعين سنة -أي أقل من مدة سلطنة الملك الناصر وحده-أولهم المنصور سيف الدين أبوبكر بن الناصر محمد، لم يلبث سوى شهرين اثنين خُلِعَ بعدهمًا ونَفِيَ وإخوتُه إلى قوص في صفر سنة ٧٤٢ هـ وفيها قَتِلَ. فكان النذير الصادع بسنينَ مشئومة واحتضار بطيء لم يكد ينجو فيه أحد من أبناء الناصر وحفدته الذين تعاقبوا على السلطنة، من تعذيب ونفي وقتل. آخرهم «الملك الصالح حاجي بن الأشرف شعبان بن الناصر محمد». بويع بعد مقتل أخيه «المنصور على» في صفر سنة ٧٨٣ هـ، ثم خُلِعَ في شهر رمضان من السنة التالية وتولى السلطنة الملك الظاهر برقوق، أول الماليك الجراكسة، وكان قويًّا جلَّدًا شجاعًا ذكيًّا مهيبًا، مرجوًّا لصد الموجة التترية الطارئة، لكنه شغل بفتنة والى الشام، وخَلِع في جمادى الآخرة من سنة ٧٩١ هـ ونفى إلى الكرك. إلى أن استرد السلطنة في سنة ٧٩٢ هـ بعد صراع دام مرير، وتيمورلنك قد اجتاح المهالك الشرقية وفعل الأفاعيل، والصليبيون يطنون ثغور الشام.. ورابط الظاهر برقوق في مصر متأهبًا لقتال، واقترض من تجارها وسُراتها ما جهز به عسكره «وكان السراج البلقيني يتقدم موكب العلماء في النفير لجهاد تيمورلنك».

وتمت التعبئة وخرج السلطان إلى الشام في سنة ٧٩٣ وفي صحبت ه شيخ الإسلام السراج البلقيني والقضاة والأمراء. وكسر الصليبيين مرة بعد مرة، إلى أن مات رحمه الله في ليلة النصف من شوال سنة ٨٠١هـ.

بعدها «استهلت سنة ٨٠٢ هـ وقد تحرك تيمورلنك إلى البلاد الشامية بعد أن غلب على ما وراءها وخرَّب ودمَّر، وقتل وذبح. ثم كانت الكائنة العظمى في سنة ٨٠٣: «أعطى الطاغية أهل دمشق أمانًا على أن يؤدوا له ألف تُومَان، قيمة كل تومان عشرة آلاف دينار. فلما قبضها استباح دمشق وما حولها من ديار الشام: دورَها ومتاعها وأموالها ونساءها وصبيانها. وعاث جنوده في الديار فسقًا ونهبًا وقتلًا وخرابًا. وأعلنت التعبئة العامة

فى مصر للخروج إلى الشام، وبُسِطتْ أيدى الجُباة فى أموال الناس، وعَمَّ ذلك فى أموال اليتامي والأوقاف». (١١).

وسُعار الفتن لا يُحبو، وأفاعيل الصليبيين والتتار لا تفتر.

في تلك السنين الشداد، كان «السراج البلقيني» ملاذ الأمة في جوائح النوازل وعصيب الأزمات. وإذا كان مترجموه من شهود العصر ومؤرخيه، كابن حجر والتقى المقريزى وابن تغرى بردى، يدونون الصفحات الغُرَّ في سيرته ومواهبه ومكانته وسجاياه ومناصبه، فإنهم في تأريخهم لأحداث العصر، لا تكاد تمر نازلة أو محنة إلا ذكروه فيها: مستشارًا مؤتمنًا ومفتيًا إمامًا، ودليلا للركب السارى بليل ، لا يكذب أهله. فهو يلقانا في تأريخ العصر بمواقفه المشهودة وسلطانه على ملوك الزمان، وفتاويه المسددة في النوازل، صادعًا بالحق لا يخشى في الله لومة لائم، أمينًا على شريعة الله تعالى في عباده، قائبًا في الدفاع عنهم من جور ظالم وجبروت معتسف. كان كها قال الحافظ ابن حجر: «شيخ الوقت وإمام الأئمة الأعلام، عَيْنَ أهل الإسلام وعالمهم ومفتيهم ومعلمهم، عون الإسلام وحجة الله تعالى على خلقه، يعولون عليه في كل المهات الدينية، ولا يستغنون عنه في الأمور الدنيوية. يُفزع إليه في حل المشكلات وكشف المعضلات، بحيث لم يكن لسلطان أن يعقد مجلسًا إلا به، ويقتدى برأيه ومشورته» لا يملك أن يحيد عنها (٢).

وقد امتُحن رحمه الله بأن ثكل ابنه البكر «بدر الدين أبا اليمن محمد» في سنة ٧٩١ هـ وهو في الحادية والأربعين من عمره، وكان أعجوبة في الذكاء والفطنة والسمت والنبل، مهر ودرَّس وتفوق في شبابه، وولى قضاء العسكر سنة ٧٧٩ هـ قبل أن يبلغ الثلاثين، ثم ولى الإفتاء في دار العدل. وكان أبوه معجبًا به، فحزن عليه أشد الحزن، ودفنه في مدرسته التي أنشأها مقابل مسكنه (٣) ثم تجلد الشيخ الثاكل للمصاب الفاجع، وتابع الرباط والجهاد في موقعه العلمي والاجتماعي والسياسي، لم يكل ولم يفتر «مواظبًا على دروسه ومواعيده بذهن صاف وقريحة ثاقبة، صادعًا بالحق على العهد بـه، عدوًّا لمن

<sup>(</sup>١) مستخلص بتضمين، من تاريخ مصر بعد الناصر إلى السنوات الأولى من القرن التاسع، في: النجوم الزاهرة، وسلوك المقريزي، وإنباء الغمر لابن حجر.

<sup>(</sup>٢) المجمع المؤسس: ٢١٧، ونحوه في ذيل التذكرة لابن فهد.

<sup>(</sup>٣) بحارة بهاء الدين، وفيها (دار البلقيني) من معالم خطط القاهرة: (خطط المقريزي ٥٢/٢).

ينحرف عن الدين من الأمراء أو يظلم الرعية. قذًى في عين كل فاجر وطاغية». يقول شاهد العصر الحافظ ابن حجر، في وفاة لاجين بن عبدالله الجركسى إنه كان مرشحًا لأن يلى المملكة «وكان مشهورًا بسوء العقيدة، توعَّدَ أن يغير معالم الشريعة، ويبطل الأوقاف كلها، ويستولى عليها، ويحرق كتب الفقهاء كلها. وكان يتهدد الأعيان بالقتل، وأول من يعاقب شيخ الإسلام البلقيني. فحال الله، تعالى، دون ذلك، وقدّر موت لاجين في شهر ربيع الأول من هذه السنة – ٨٠٤هـ – وكفى الله شره».(١).

وعاش شيخ الإسلام بعده سَنةً ونصفَ سنة، قويًّا جلدًا، مرابطًا مجاهدًا.

#### \* \* \*

في أصيل يوم الجمعة، العاشر من ذي القعدة الحرام سنة خمس وثبانائة، توفي شيخ الإسلام، عالم المائة الثامنة، قبيل صلاة العصر. وصلى عليه ابنه «الجلال عبدالرحمن قاضى القضاة» وشيعوه رضى الله عنه إلى مدفنه في مدرسته بحارة بهاء الدين في مشهد حافل مهيب. ونعوه إلى الأمة الإسلامية وبلغ نعيه الحجيج بعرفة فأصم ناعيه الواقفين بها. وقد كان الشهاب ابن حجر فيهم.

وظل الحزن عليه طويلا: خلا مكانه في الفقه والفتيا لم يخلف مثله. وأما في الحديث فكان لمصر وللأمة، حافظها الإمام الحجة الصدر «زين الدين أبوالفضل عبدالرحيم بن الحسين العراقي» إلى أن لحق بشيخ الإسلام البلقيني، في ذى القعدة من السنة التالية (٨٠٦هـ) وكان مولده قبله بسنة واحدة كذلك: توفى كلاهما عن إحدى وثهانين سنة وثلاثة أشهر إلا أيامًا. فذلك قول الشهاب ابن حجر في مرثيته لشيخه سراج الدين عمر، وضمنها رثاء شيخه الزين العراقي: (٢)

«عَدَنْكَ حالىَ لا سِرَّى بستترِ» وطول ليلى في فكر وفي سهر

يا سائلى جهرة عيا أكابده أُقضِى نهارى في غمّ وفي حَـزَنٍ

<sup>(</sup>١) إنباء الغمر، وفيات سنة ٨٠٤هـ (٢٢١/٢).

<sup>(</sup>۲) اقتصر ابن حجر فی المجمع علی ثلاثة أبیات منها – الأول والأخیران مما هنا– وروی السیوطی منها حائة بیتٍ واثنین وثلاثین، فی (حسن المحاضرة) (۳۳۰/۱ – ۳۳۵).

فرحمة الله والرضوان تَشْمله في القرن الأول والقرن الأخير لقد لكنْ أضاء سراج الدين منفردًا

سلامة، ما بكى باكٍ على عُمرِ أحيا لنا العُمرانِ الدينَ عن قدرِ وذاك مسترك في سبعةٍ زُهرِ

من للفتاوی وحل المشكلات إذا لمن يكون اختلاف الناس إن نعقت ترى خوارق في استنباطه عجبًا قالت حواسده لَمّا رأوا غُررًا الله أكبرُ ما هذا سوى مَلكِ عهدى بأكبرهم قدرًا بحضرته

جلَّ الخطاب وظل القوم في فِكَسرِ عمياء، والحكمُ فيها غيرُ مُستَطرِ يردُّها العقلُ لولا شاهدُ البصر من بحثه خُبرُها يربو على الخَبرِ وحاسَ الله ما هذا من البشر مثل البُغاثِ لدى صقر من الصَّغرِ

له في عليه لِلنه كان يقطعه له في عليه لضر كان يدفعه له عليه لضر كان يدفعه نعم، وياطول حزني ماحييت على له في على حافظ العصر الذي اشتهرت علم الحديث انقضى لما قضى ومضى له في على فقد شيخي اللذين هما انتها لا ينقضى عجبى من وَفْقِ عُمرِهما عاشا ثمانين عاما بعدها سنة

نف لل وذكرًا وقرآنا إلى السحر عن الخيلائق من بدو ومن حَضر «عبد الرحيم» فحزنى غير مقتصر أعلامه كاشتهار الشمس في الظُّهر «والدهر يفجع بعد العين بالأثر» أعز عندى من سمعى ومن بصري نسر السهاء ونسر الأرض إن يَطرِ العام كالعام، حتى الشهر كالسَّهر وربع عام سوى بعض معتر لمعتبر

\* \* \*

فى وفيات سنة خمس وثهانمائة، كتب شيخ الإسلام الحافظ ابن حجر، فى ترجمة شيخه الإمام «السراج أبي حفص البلقيني»:

«.. وكنت رأيت في هذه السنة أنني دخلت مدرسته وهو يصلى الظهر فأحسَّ بي داخلا فتهادى في الركوع فأدركتُ معه صلاة الظهر. فعبرتها عليه فقال لى: يحصل لك ظهور

كبير. قلت: وبقية المنام أنك تأخرت لى حتى أدركتُك فأخذتُ عنك، وأذنتَ لى فى ذلك. وكان الأمر كذلك»(١).

بعد نحوٍ من قرن، كان الحافظ جلال الدين السيوطى يدون بقلمه سيرته الذاتية فيكتب:

«.. ولما حججتُ شربت من ماء زمزم لأمور، منها: أن أصل في الفقه إلى رتبة الشيخ سراج الدين البلقيني، وفي الحديث إلى رتبة الحافظ ابن حجر»(٢).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) إنباء الغمر: ٢٤٧/٢.

<sup>(</sup>٢) حسن المحاضرة: من كان بمصر من الأئمة المجتهدين (٣٣٨/١).

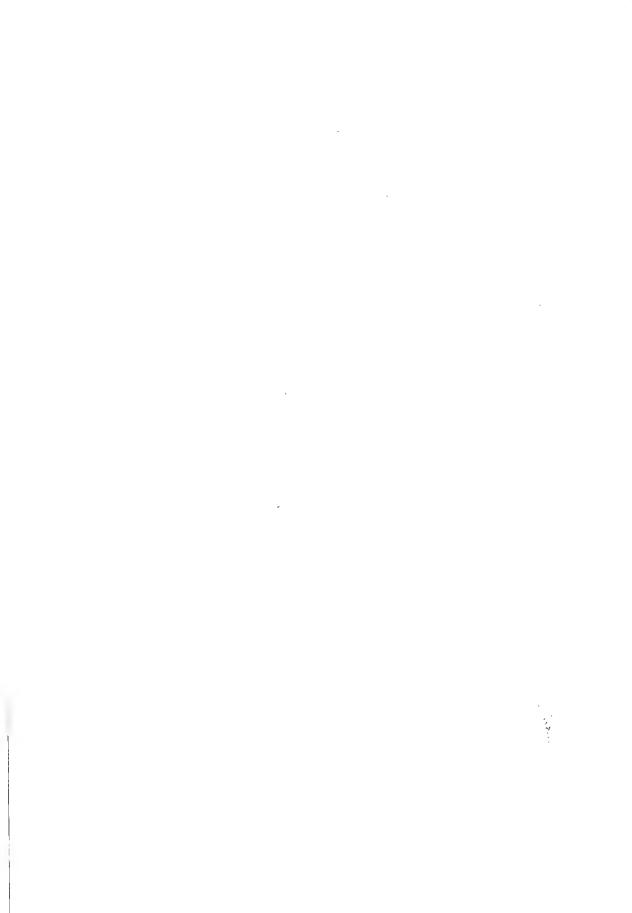

# أصحابه وتلاميذه

«وكثر طلبته فنفعوا وأفتوا ودرَّسوا، وصاروا شيوخ بلادهم وهو حى». [ابن حجر في الإنباء]

«ورحل إليه الطلبة من الآفاق الشاسعة للقراءة عليه فانتفعوا به. وتخرج به خلائق لا يُحصون. وخضع له الأئمة من المفسرين والمحدثين والفقهاء والأصوليين والنحويين، وتتلمذوا له... بحيث أنه لم يَمُتْ حتى كان قصارى الماهر في العلم أن ينسب نفسه إليه ويتبجح بالقراءة عليه». [ابن فهد، في ذيل التذكرة]

يضيق المجال هنا عن استيعابهم، وقد عمرت بهم كتب التراجم للأعيان من الربع الأخير للقرن الثامن، إلى أواخر القرن التاسع. فلأقتصر هنا على من كان لهم ظهور فى حياته، فيها نعلم، وأعلام الأعيان من الطبقات بعدهم بدءًا بأعلام البيت البلقينى:

«بدرالدين أبواليمن محمدبن السراج عمر البلقيني». ولى في شبابه قضاء العسكر، والإفتاء بدار العدل. وثكله أبوه في سنة (٧٩١هـ)-مرَّ في سيرة الشيخ.

«الجلال أبوالفضل، عبدالرحمن بن السراج عمر، وسبط البهاء ابن عقيل» تفقه بأبيه وشيوخ الوقت وبرع في الفقه والأصول والتفسير والبيان، ولى قضاء القضاة في حياة أبيه فحُمِدت سيرته مع الحرمة والمهابة، وانتهت إليه الرياسة في الفتوى بعد أبيه، ودرَّس وحدث وصنف.

«علم الدين أبو البقاء صالح بن السراج عمر» ولى قضاء الشافعية ودرَّس وأفتى، «وحمل لواء المذهب فى وقته وتفرد فى الفقه وصنف فيه» وأكمل (التدريب) لأبيه، وأفرد فتاويه وأضاف إليها المهم من فتاويه، أخذ عنه الجم الغفير وألحق الأصاغر بالأكابر. أفرد تلميذه السيوطى ترجمته بالتأليف.

«الضياء عبد الخالق بن السراج عمر» تخرج بأبيه وولى تدريس المالكية، والميعاد بالحسينية، وناب في القضاء ومن أحفاد الشيخ وبنيهم، وأبناء إخوته وبنيهم الذين أدركوه:

«تقى الدين محمد، بن البدر محمد بن السراج عمر» كفله جده بعد موت أبيه سنة ٧٩١هـ، فربًاه وعلمه. ناب في الحكم عن عمه قاضى القضاة الجلال عبد الرحمن، ودرّس بعده الفقه بجامع ابن طولون، وولى الخطابة به ومشيخة الميعاد. وقرئ عليه (كتاب الجمعة للنسائي) بساعه من جده السراج، ساعه من إساعيل التفليسي.

(۲۸۹-۸۳۸ هـ)

«زين الدين أبو العدل، قاسم بن الجلال عبد الرحمن بن السراج عمر» نشأ في كنف أبيه وجده وتفقه بها وسمع عليها. ناب عن أبيه في القضاء، وعن عمه العلم صالح في قضاء الجيزة، ودرس التفسير بجامع ابن طولون، والحديث بالمدرسة الناصرية.

«رسلان بن أبى بكر بن رسلان بن نصير البلقينى، البهاء أبو الفتح» تفقه بعمه شيخ الإسلام، وكان يذاكره فى اعتراضاته على (الروضة) وينازعه. ومهر فى الفقه وناب فى الحكم، وتصدر للإفتاء والتدريس فى حياة عمه، وتوفى قبله، وله سبع وأربعون سنة، وكثر التأسف عليه.

«أحمد بن أبى بكر بن رسلان، الشهاب أبو العباس البلقيني» ولد قبل وفاة عمه بأكثر من أربعين سنة، وتفقه به وأخذ عنه. ولى قضاء المحلة، من إقليم الغربية بالدلتا، وعمر أكثر من ثانين.

«أحمد بن محمد بن أبى بكر بن رسلان، شهاب الدين بن ناصر الدين البلقيني به حفيد أبى بكر، أخى السراج عمر. ولد قبل وفاة عم أبيه، بنحو من عشر سنين، وناب فى الحكم عن قاضى القضاة الجلال عبد الرحمن. وأمَّ بالمشهد الحسيني، ودرَّس. (٧٩٦-٩٣٨ هـ).

\* \* \*

من أعيان الطبقة الأولى من أصحاب السراج:

«البدر الزركشى، أبو عبد الله محمد بن بهادر بن عبد الله المصرى الشافعى المنهاجي» الفقيه العلامة، مصنف (البرهان في علوم القرآن، وشرح المنهاج، وخادم الشرح، والنكت على صحيح البخارى، والإجابة فيها استدركته السيدة عائشة على

الصحابة، رضى الله عنهم...) تفقه بالشيخين السراج البلقيني والجمال الإسنوى. ودرس وأفتى.

«الصلاح الحنبلى، محمد بن محمد بن سالم-٧٩٥هـ» يأتى مع (محاسن الاصطلاح). «الزين النويرى المالكى، قاسم بن محمد بن على» تصدر بالأزهر. قال الحافظ ابن حجر: «سمعت بقراءته الكثير على شيخنا سراج الدين» توفى وله ستون سنة (٧٩٩هـ).

«عمر بن السراج بن عبد اللطيف الفُوَّى المصرى» (۱) نزيل حلب تفقه بالقاهرة على السراج البلقينى، ثم ولى قضاء العسكر بحلب وبرع فى النظم والنثر. له تخميس البردة. (٧٤٠ تقريبا – ٨٠١ هـ)

«الشهاب الأبوذُرِّي، أحمد بن إبراهيم بن عبد الرحمن» المصرى الشافعي المحدث. عرض على السراج البلقيني والبرهان الإبناسي والزين العراقي وابن الفرات (الرسالة للإمام الشافعي) سنة ٧٩٢هـ، و (العمدة) في السنة التي تليها، وأجازوه. تو في عن بضع وثهانين.

«محمد بن عبيدان، بدر الدين الدمشقي» (٢) ولد قبل الخمسين، وتفقه وتميز. وأجازه شيخ الإسلام السراج البلقيني بالإفتاء قديًا. وولى قضاء بعلبك ثم قضاء حمص. (٨٠٢ هـ)

«النور ابن الجلال، على بن يوسف بن مكى الدميرى المصرى المالكى» من صدور فُقهائها وأعلمهم بالمذهب. ولى قضاء القضاة بعد عزل ابن خلدون فى تاسع المحرم سنة ٨٠٣، فلم يلبث أن مات فى جمادى الآخرة من عامه.

وكان يحضر دروس السراج البلقيني وقد ذُكِر في موجز سيرته.

"البدر السبكي، محمد بن محمد بن عبد البر" (٨٠٣هـ) يأتى مع رواة كتاب المحاسن.

<sup>(</sup>۱) من الإنباء ۷۹/۲، ومثله في الشذرات ۹/۷ وتصحف الفوى فيها بالفيومي. وترجم السخاوى في الضوء اللامع لعبداللطيف الفوى المتوفى سنة ۸۰۱هـ (۳۵٤/٤) ثم أشار في ترجمة عمر الفوى، إلى أنه عبداللطيف (۹/۷).

<sup>(</sup>٢) الإنباء والضوء اللامع. ووقع في طبعة الشذرات (١٩/٧): محمد بن عسال.

بعدهم، من أعيان تلاميذه، على الترتيب الزمني لوفياتهم:

«ابن عهاد، شهاب الدين الأقفهسى المصرى، أحمد بن عهاد بن يوسف الشافعى أحد أئمة الشافعية في وقته» كتب على (مههات) شيخه الإسنوى كتابا حافلا بتعقبات جليلة وله: (أحكام المساجد، وأحوال الهجرة) قال ابن حجر: سمعت من فوائده، ومن لفظه قصيدة مدح بها شيخنا البلقيني.

«أمين الدين الحسباني، سالم بن سعيد بن علوى الشافعي» قدم القاهرة فقرأ النحو على البهاء ابن عقيل، والفقه على السراج البلقيني، ولما ولي الشيخ قضاء الشام، ولاه قضاء بُصْرَى، توفى، وقد جاوز السبعين، سنة (٨٠٨هـ).

«الزين الفارسكورى، أبو المعالى عبد الرحمن بن على بن خلف المصرى الشافعى» الفقيه الأصولى العلامة. تفقه بالقاهرة على الجال الإسنوى والسراج البلقينى. ومهر فى الفقه وأصوله والعربية. وسمع الحديث فأكثر. درَّس بالمنصورية وولى نظر المدرسة الظاهرية بالقاهرة.

«الكال الدميرى، أبو البقاء محمد بن موسى بن عيسى المصرى الشافعى» الفقيه الشاعر. قرأ في الفقه على السراج البلقيني والشيوخ، والأدب على البرهان القيراطي الشاعر. وبرع في الفقه والحديث والتفسير والعربية. صنّف (شرح المنهاج، وحياة الحيوان، ونظم أرجوزة طويلة في الفقه) ودرس بالأزهر الشريف ومكة المكرمة. مولده بدميرة ووفاته بالقاهرة.

«ابن حبيب، عز الدين طاهر بن زين الدين الحلبي» ناظم محاسن الأصطلاح، يأتي مع منظومته.

«الشهاب ابن قباقم الدمشقى، أحمد بن محمد الفقاعى الشافعى» اشتغل ببلده وقرأ على على الشيوخ. قال ابن حجر: وقدم القاهرة سنة الكائنة العظمى، وسمع بقراءتى على شيخنا البلقينى فى الفقه والحديث، وكان يسميه البُويَطى، لكثرة استحضاره إياه، ودرَّس بالأمجدية.

«الشهاب الطنتدائي الحسيني، نزيل الحسينية بالقاهرة، أحمد بن على بن خلف

<sup>(</sup>١) المجمع المؤسس: ٣٦٩.

الشافعي». من أقران الحافظ ابن حجر. قال في الإنباء: «لازم شيخنا سراج الدين البلقيني وعلق من فتاويه قدر مجلد، ومهر في قراءة الحديث والعربية» نقله السخاوى في الضوء (٥٥/٢) وقال إنه تزوج ابنة الشمس البوصيرى. يذكر مع فتاوى الشيخ. (-٨١٣هـ)

«النور الرشيدى، المصرى على عبدالرحمن بن أحمد الربّعى الشافعى، نزيل القاهرة» قال ابن حجر في الإنباء: قدم القاهرة فاشتغل بالعلم ولازم البلقيني ثم الدميرى، ودرس بعده الحديث بقبة بيبرس، وفاق في استحضار الفقه، فصار كثير النقل كثير البحث... ودرّستُ بعده للمحدثين.

«ابن الهائم، الشهاب أحمد بن محمد بن عهاد المصرى ثم المقدسى الشافعى» اشتغل بالقاهرة على السراج البلقيني، وعنى بالفرائض حتى فاق الأقران ورُحِل إليه من الآفاق، وصنف فيها ودرَّس بالصلاحية بالقدس، ثم ولى قضاء القاهرة (٧٥٣-٨١٥هـ).

«الشمس الغَرَّافي - قرية بمصر - ثم القاهرى، أبوعبدالله محمد بن أحمد بن خليل الشافعى» لازم البلقيني وبه انتفع وعليه تخرج، وأذن له في الإِفتاء والتدريس، وأمَّ بالأزهر، نيابةً، وتصدر للتدريس بمدارس مصر ومكة.

«الجهال أبوحامد ابن ظهيرة، محمد بن عبدالله بن ظهيرة المخزومي المكي الشافعي» قاضيها المفتى وحافظها الثبت. ارتحل إلى مصر فسمع من حفاظها وتفقه بشيخ الإسلام البلقيني وأجازه بالفقه وأصوله والحديث والعربية. وتصدر وقُصِدَ بالفتاوي. وهو صاحب (الأسئلة المكية) التي أجاب عنها الشيخ في الأجوبة المرضية (٧٥١-٨١٧هـ).

«العز ابن جماعة، محمد بن أبى بكر بن العز عبد العزيـز بن البدر محمـد الكنانى المصرى الشافعى» أعجوبة عصره ومفخرة مصره فى المعقول والمنقول. كان ابن حجر لا يلقبه إلا بإمام الأئمة. أخذ الفقه عن السراج البلقينى، وعن الشيوخ فى كل فن، فصار المشار إليه فيها. مرَّ فى المصنفين على كتاب ابن الصلاح (٧٤٩-٨١٩هـ).

السلطان المؤيد، الجركسى، أبو النصر «شيخ بن عبد الله المحمودى ثم الظاهرى بردي عن شيخ الإسلام السراج البلقيني بردي عن المناسبة الم

بإجازة معه أخرجها بخطه، وذكر أنها كانت معه في أسفاره لا يفارقها. وحضرت عنده عدة مجالس»(١).

«البرهان البيجورى المصرى، أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد بن على بن سليان الشافعي» أعلم الشافعية بالفقه في عصره. أخذ عن الإسنوى ثم لازم شيخ الإسلام البلقيني. قُصِد بالفتوى فتحرج منها تورعا كما أعرض عن الرياسة. وولى مشيخة الفخرية، وكان الطلبة «يصححون عليه تصانيف الحافظ العراقي فيهذبها ويهديهم إلى الصواب مما يقع فيها من الخطأ نقلا وفها، وكانوا يطالعون العراقي بذلك فلا يزال يصلح في تصانيفه بما ينقلونه عنه » حكاه ابن حجر في الإنباء وقال: ولم يكن في عصره من يستحضر الفروع الفقهية مثله، ولم يخلق بعده من يقارنه في ذلك » ولد في حدود الخمسين، وتوفي سنة:

«ولى الدين أبو زرعة العراقى، أحمد بن عبدالرحيم بن الحسين المصرى الشافعى» قاضى القضاة الحافظ ابن الحافظ. سمع من والده وحفاظ الوقت، وتفقه بالسراج البلقينى والأعيان، وتفوق ومهر. من مصنفاته (المستفاد فى مبهات المتن والإسناد، والنكت على المختصرات الثلاثة) فى الفروع جمع فيها بين (التوشيح للتاج السبكى، وتصحيح الحاوى لابن الملقن، وفوائد من حواشى شيخه البلقينى على الروضة) واختصر المهات الإسنوى وأضاف إليها حواشى الشيخ. وخرج له جزءًا من عواليه قرأه الحافظ ابن حجر على الشيخ.

«العِز النويرى ثم المكى، عبد العزيز بن أحمد بن على بن أحمد الشافعى» تفقه فى المذهب على السراج البلقينى، وقرأ عليه سنن أبى داود فى سنة ٨٠٢هـ، ولى قضاء تعز باليمن.

«ابن المُغلِى، العلاء أبو الحسن، على بن النور أبى الثناء محمود بن أبى بكر الحموى الحنبلى، نزيل القاهرة» أخذ عن البلقينى، وحدث عنه بصحيح البخارى، ومهر فى المذاهب الأربعة «وكان آية، قل أن ترى العيون مثله» ولى قضاء حماة بعد التسعين، ثم

أ (١) المجمع المؤسس: ٣٩٥.

قضاء حلب سنة أربع وثهاغائة، ثم قضاء الأخناف بمصر بعد سنة سبع عشرة،إلى وفاته.

«ابن قارئ الهداية، السراج أبو حفص عمر بن على بن فارس الكناتي القاهرى، الحسيني منزلًا بها.

# يأتى مع المحاسن.

«البدر القلقشندى، أبو عبد الله محمد بن محمد بن محمد بن إسماعيل القرشى المصرى الشافعى» تفقه فى القاهرة على الإسنوى ثم البلقينى، ومهر وتفوق فى الفرائض. وكان الشيخ يفتخر به ويقول: هو من قدماء طلبتى. حكاه ابن حجر فى الإنباء، وقال: ولى أمانة الحكم سنة تسعين ثم ناب عن قاضى القضاة الجلال عبد الرحمن البلقينى فكان يثنى عليه حتى قال مرة: ليس فى نوابى مثله.

«البدر البشتكى، محمد بن إبراهيم بن محمد المصرى» كان أبوه نزيل خانقاه بشناق الناصرى، حيث وُلد له ابنه محمد، الأديب الشاعر، يتردد ذكره في موجز سيرة الشيخ سراج الدين

«الشمس البرماوى، محمد بن عبد الدائم الشافعى» من شيوخ العصر أعيان تلاميذ البلقينى. قال ابن حجر: لازم الشيخ بدر الدين الزركشى وتمهر به، وحضر دروس الشيخ سراج الدين البلقينى وقرأ عليه غالبها، وقد سمعت بقراءته على الشيخ (مختصر المزنى، وشرح العمدة، والبخارى في أربع مجلدات) وناب في الحكم عن الجلال عبد الرحمن البلقيني ثم عن التقى الاخنائى، وخطب ودرس.

## ويأتى مع المحاسن.

«التقى الفاسى، أبو الطيب المكى المالكى، محمد بن أحمد بن على الحسينى» مفيد مكة ومؤرخها وعالمها، وأول من ولى بها قضاء المالكية استقلالا، ومصنف (ذيل التقييد فى رواة الكتب والأسانيد -لأبى بكر ابن نقطة وأخبار مكة، والعقد الثمين فى أخبار البلد الأمين...) وفد على القاهرة غير مرة، فقرأ وعرض على شيخ الإسلام البلقيني وشبوخ

<sup>(</sup>١) انظره مع ترجمة الشيخ في (ذيل التذكرة) لابن فهد، ترجمة البدر البشتكي في (الضوء اللامع للسخاوي، والبدر الطالع للشوكاني).

الوقت وقال في ترجمته لنفسه بذيل التقييد: سمعت عليه جزء البطاقة، وفضل الصلاة على النبي ﷺ لإِسهاعيل القاضي. وحضرت دروسه». (٧٧٥–٨٣٢ هـ)

«ابن الجزرى، أبو الخير محمد بن محمد بن محمد بن على بن يوسف الدمشقى. ثم الشيرازى الشافعى» مقرئ المالك الإسلامية وعالمها بالقراءات والقراء. مصنف (غاية النهاية) في طبقاتهم، ترجم لنفسه فيها فذكر من كبار الشيوخ الذين أجازوه. شيخ الإسلام البلقيني<sup>(۱)</sup>، أجازه سنة خمس وثانين (۲٤٨/۲ الترجمة ٣٤٣٣) وقال الشوكاني في ترجمته إنه رحل من دمشق إلى القاهرة فسمع من الشرف الدمياطي وأخذ الفقه عن الجال الإسنوى والسراج البلقيني. مولده بدمشق ووفاته بشيراز (٧٥٤-٨٣٣هـ).

«المجد البرماوى ثم القاهرى، أبو محمد إسهاعيل بن أبى الحسن على الشافعى» والد البدر. اختص بشيخ الإسلام البلقينى ولازم الاشتغال عليه نحوًا من أربعين سنة، وهو الذى سأله الإذن للبدر الزركشى في الإفتاء والتدريس. وكان فيها ذكر السخاوى: بحرًا فهامة وطودًا شامخًا، زاهدًا نبيلا خيرًا، تخرج به كثير من العلماء. (٥٤٩-٨٣٤هـ).

«الشرف الأقفهسي، عيسى بن محمد بن عيسى المصرى الشافعي» لازم السراج البلقيني واشتغل عليه في الفقه، وقرأ عليه المنهاج في الأصول، وسمع عليه الصحيحين. وأذن له الشيخ في التدريس وناب في الحكم.

«ابن الأمانة، بدر الدين أبو محمد الإبيارى ثم القاهرى، محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن عثمان، الأمانة، الأنصارى الشافعى» قدم به أبوه من إبيار، غربى الدلتا، إلى القاهرة صبيًّا، ولازم شيخ الإسلام البلقيني وسمع من الشيوخ، واجتهد وتصدر وأفتى. ولى القضاء، ودرس الفقه والتفسير بالشيخونية وجامع الحاكم، والحديث بالمنصورية، وتصدر بالجامع العتيق وتخرج به أئمة.

«البرهان الحلبى، سبط ابن العجمى. إبراهيم بن محمد بن خليل الشافعى» حافظ الشام ومسنده. قدم القاهرة غير مرة، ولقى الشيوخ وقال عن السراج البلقينى: هو أجل من أخذت عنه العلم وسمعت عليه. (٧٥٣-٨٤١هـ).

<sup>(</sup>۱) وفى ترجمة «ابن عيسى أبى القاسم بن الوجيه أبى محمد اللخمى الشريشى ثم الاسكندرى المالكى - ۲۹ هـ ذكر ابن الجزرى كتابه (الجامع الأكبر) فى القراءات، وقال: لم يصنف مثله فى هذا الفن... من رآه رأى العجب، أخبرنى شيخنا العلامة سراج الدين عمر البلقينى أن عنده نسخة كاملة له (غاية النهاية: ١/الترجمة ١٦٦).

«ابن ناصر الدين، شمس الدين أبو عبدالله الدمشقى، محمد بن أبى بكر بن عبدالله القيسى الشافعى» حافظ دمشق والشام ومؤرخ الديار الشامية وناظم (بديعة الزمان عن الموت الأعيان) وشارحها في (التبيان لبديعة الزمان) من شيوخه المصريين السراج البلقيني. وولى مشيخة دار الحديث الأشرفية بدمشق.

«ابن مرزوق الحفيد، أبو عبد الله العجيسى التلمسانى، المالكى» الحافظ المسند الفقيه النظَّار. دخل مصر مرتين ولقى السراج البلقينى فى عدد من علماء مصر وحفاظها، وتدبج مع الحافظ ابن حجر الله ومن عواليه رواية عن البرهان ابن صديق الشامى والسراج البلقينى والنور الهيثمى، ذكرهم فى (معاليه) (٢).

«المحب ابن نصر الله، أحمد بن نصر الله بن أحمد بن محمد البغدادى الكرمانى التسترى الأصل، نزيل القاهرة أبو عبد الله الجنبلى» مفتى المذهب وشيخه فى الديار المصرية. ولد وتعلم ببغداد وأمَّ بجامع الخليفة وأعاد بالمستنصرية وأجيز بها للتدريس والإفتاء. ثم قدم القاهرة سنة سبع وثهانين فلازم السراج البلقينى والزين العراقى وابن الملقن. وولى تدريس الظاهرية البرقوقية وناب فى الحكم. وانتهت إليه مشيخة الحنابلة وكان إمامًا فقيهًا نظَّارًا، ورعًا وقورًا مهيبًا.

«الشهاب الرملي. أبو العباس أحمد بن حسين بن حسن بن على الشافعي» العالم العارف القدوة. سمع السراج البلقيني وقرأ على ولده الجلال عبد الرحمن أكثر البخاري وأذن له في الإفتاء، وانتفع به الناس.

«ابن عهار، شمس الدين محمد بن عهار بن محمد المصرى المالكي» الفقيه الإمام، من أعيان تلاميذ الشيخ المذكورين في ترجمته، سمع عليه مع ابن حجر، وشرح عمدة الأحكام، وكتب على التسهيل ومغنى اللبيب، واختصر توضيح ابن هشام وعروس الأفراح للسبكي، مولده في حدود الستين وسبعائة وتوفى سنة. (٨٤٤هـ)

«التقى المقريزي، أبو العباس المصرى أحمد بن على بن عبد القادر الحسيني»، عمدة المؤرخين، العالم المحدث. كان على مذهب الإمام أبي حنيفة ثم تحول شافعيًّا. قرأ على

<sup>(</sup>١) البدر الطالع للشوكاني ١١٩/٢، وفهرس الفهارس للسيد عبدالحي الكتاني: ٢٩٦/١.

<sup>(</sup>٢) مخطوط بالخزانة العامة بالرباط، رقم (٧١ مجموع).

جده لأمه الشمس ابن الصائغ، وسمع الكثير من السراج البلقيني في صفوة من علماء الوقت وحفاظه. من مصنفاته، وهي كثر: (السلوك، والخطط، والعقود الفريدة في تراجم الأعيان، وإمتاع الأسماع، ومجمع الفرائد) مولده بالقاهرة بعد سنة ستين وسبعائة، وتو في بها سنة (٨٤٥هـ).

«الزين عُبَادة بن على بن صالح بن عبد المنعم الأنصارى الخزرجى المصرى المالكى» الفقيه المفتى العالم النبيل. من أعيان التلاميذ المذكورين في ترجمة شيخ الإسلام البلقيني. وتفقه في المذهب المالكي بالشيخ بهرام، ومهر في الأصلين وأفتى في المذهبين، ودرس للمالكية في الشيخونية، وفي أشرفية برسباى الموقوفة على الحنفية. عُيِّن لقضاء المالكية فأصر على الامتناع واختفى في دمياط عند الشيخ الولى الصالح إبراهيم المتبولى، إلى وفاته رضى الله عنه.

«البرهان الأبناسي، إبراهيم بن موسى بن أيوب المصرى الشافعي» شيخ الشيوخ في وقته. حضر دروس السراج البلقيني ودرَّس بالجامع الأزهر، وطُلِب للقضاء فامتنع. من مصنفاته (الشذى الفياح في مختصر ابن الصلاح). مرَّ في المصنفات عليه. (٨٤٩ هـ).

«ابن المجدى، الشهاب أحمد بن رجب بن طيبغا الشافعى الفقيه الفرضى العلامة». تفقه بالسراجين البلقيني وابن الملقن. وبرع في الفقه والفرائض وفاق أهل عصره في الهندسة والميقات والهيئة.

«الشمس القاياتي، محمد بن على بن محمد بن يعقوب المصرى الشافعي» قاضى القضاة، الفقيه المحقق. حضر دروس البلقيني وأعيان الوقت. وشرح المنهاج، ودرس بالبرقوقية والأشرفية والقبة الشافعية والشيخونية. وتخرج به أئمة (٧٨٥-٨٥٠هـ).

«ابن قاضى شهبة، تقى الدين أبو بكر بن الشهاب أحمد بن محمد بن عمر الدمشقى الشافعى» الفقيه المفتى العلامة المؤرخ، صاحب طبقات الشافعية وشرح المنهاج والمنتقى من تاريخ ابن عساكر، ومن الأنساب للسمعانى، تفقه بأبيه وأخذ عن السراجين البلقينى وابن الملقن، في جماعة من شيوخ مصر والشام والحجاز.

«الشهاب أبو العباس أحمد بن الشرف يعقوب بن عبد المنعم الأطفيحى القاهرى الأزهرى الشافعي» حفظ وعرض على شيخ الإسلام البلقيني، وصحب الزين العراقي

وأصهر إليه. وباشر النقابة عن الولى أبى زرعة العراقى ثم عن ابن حجر، وأمانة الحكم وأوقاف الحرمين، وكان من رجال القاهرة سؤددًا وكرمًا (٧٩٢-٨٥١هـ) وأبوه الشرف يعقوب بن أحمد بن عبد المنعم الأزهرى، هو صاحب النسخ الأصول المعروفة لنا من (التقييد والإيضاح، والتبصرة والتذكرة.) للحافظ العراقى.

«ابن حجر، الشهاب أبو الفضل أحمد بن على بن محمد العسقلاني الأصل المصرى المولد والدار والوفاة، شيخ الإسلام الصدر وحافظ العصر الإمام، من جلة أصحاب السراج البلقيني. ترجم له في المجمع المؤسس وفي الإنباء، وقال: أخرجت له أربعين حديثا عن أربعين شيخا، وقرأت عليه دلائل النبوة للبيهقي، وقرأت عليه دروسا من (الروضة) وأذن لي بخطه، وكتب لي خطه على جزء من تغليق التعليق الذي وصلت به تعاليق البخاري

«الزين رضوان، بن محمد بن يوسف بن سلامة العُتْبِي، أبو النعيم الصحراوى المصرى الشافعي» الفقيه الفرضى الأصولى المتكلم المقرئ، مذكور في ترجمة الشيخ، في الصفوة من أصحابه.

«الشهاب المحلى، أبوالعباس أحمد بن الكهال محمد بن إبراهيم بن أحمد بن هاشم الأنصارى المصرى الشافعى.» أخذ عن أبيه وعن السراج البلقيني وتفقه بهها. (-۸۵۲ هـ)

«العلاء القلقشندى، أبو الفتوح على بن القطب أحمد بن إسهاغيل المصرى الشافعي» تفقه بالسراج البلقيني وولده الجلال عبدالرحمن.

سمع الحديث من الزين العراقي وأخذ عنه أكثر شرجه للألفية، وكتب الكثير من أماليه، وتصدر للتدريس والفتيا وحدث وصنف، ورشح لقضاء القضاة فامتنع. من مصنفاته: (فاضحة الملحدين، ونزهة النظر في كشف حقيقة الإنشاء والخبر).

(AAY- FO A a\_)

«التقى ابن ظهيرة، أبو محمد عبد الغنى بن على بن عبد الحميد بن عثمان، المغربى الأصل المنوفى ثم القاهرى» تعلم بمنوف ثم تحول إلى القاهرة فنزل بجوار الشيخ فى حارة بهاء الدين، وإليها نسب. تفقه به وسمع الحديث من الزين العراقى ثم لزم ابنه ولى الدين

أبا زرعة واختص بابن حجر، وتصدر بجامع الحاكم وبالأشرفية بالقاهرة. (٧٧٠–٨٥٨ هـ)

«المُجَارِى، أبو عبدالله الأندلسى محمد بن محمد بن على بن عبد الواحد». سمع بغرناطة وفاس، ورحل فسمع بتلمسان وبجاية وتونس. وأخذ بمصر عن أعلام شيوخها، وأولهم في (برنامجه) «شيخ الإسلام الإمام مفتى المذاهب الأربعة السراج أبو حفص البلقيني» سمع عليه بمدرسته كثيرًا من صحيح مسلم، وشيئًا من الأصول تفقها، وبمدرسة الظاهر برقوق يسيرا من كشاف الزمخشرى تفقها. وتوثقت صلته به فكان يعلم أولاده وأحفاده العربية. أجاز له الشيخ وأحاله على برنامجه، وفيه من شيوخه أبو العباس الحجّار والبهاء ابن عقيل والأستاذ أبو حيان. مولده حوالي منتصف الثامن، وتو في (٨٦٢هـ)(١).

«الزين البوتيجي ثم القاهري، عبد الرحمن بن عنبر بن على العشاني الشافعي الفرضي» قدم القاهرة سنة ٧٨٤ هـ وعرض عـلى البلقيني، والشيوخ، وحضر ميعاد البلقيني واستفتاه وضبط عنه لطائف، ومهر وأفتى وناب في القضاء (٧٧٩–٨٦٤هـ).

«البرهان الباعونى، أبو إسحاق المقدسى إبراهيم بن أحمد بن ناصر بن خليفة» قدم القاهرة قريبًا من سنة أربع وثهانمائة فأخذ عن السراج البلقينى ولازمه إلى وفاته، وباشر نيابة الحكم والخطابة بالجامع الأموى، ومشيخه الشيوخ بالسميساطية بدمشق. مولده بصفد ووفاته بدمشق.

«الهَنْتَانى، أصيل الدين أبو الفتح مجمد بن البرهان أبي إسحاق محمد بن إبراهيم بن على بن عثبان بن يوسف المراكشي الأصل الموحدي، المصري المولد والنشأة المالكي» تلا على الشيوخ وجوّد وحفظ الشاطبيتين: العقيلة وحرز الأماني، والعمدة ومختصر ابن الجلاب ورسالة ابن أبي زيد، في الفقه المالكي، وألفية ابن مالك. وعرض على السراج الجلاب ورسالة بهرام. وحدث وأفاد ودرَّس وأعاد. مولده حوالي ٧٨٠ هـ وتو في سنة البلقيني والشيخ بهرام. وحدث وأفاد ودرَّس وأعاد. مولده حوالي ٧٨٠ هـ (٢٥٠ هـ)

«ابن مفلح الراميني، نظام الدين أبو حفص، عمر بن التقى إبراهيم بن شيخ المذهب محمد بن مفلح الراميني المقدسي الصالحي الحنبلي» تفقه ببلده ودخل القاهرة قديمًا فحضر

<sup>(</sup>۱) برنامج المُجَارى: ۱٤٩ ط بيروت ١٩٨٢م.

بها عند شيخ الإسلام البلقيني والشيوخ. وناب في القضاء بدمشق والقاهرة ثم ولى قضاء غزة استقلالا سنة خمس وثبانمائة. مولده حوالي سنة ٧٨١ وتوفي سنة (٨٧٢هـ).

«الجلال القُمَّصِي، أبو المعالى عبد الرحمن بن الشهاب أحمد بن عبد الرحمن المصرى الشافعي»، الفقيه الخطيب. عرض من محفوظاته في الفقه والقراءات والعربية على السراج البلقيني والشيوخ، وصحب العلم صالح البلقيني، وناب في الحكم وخطب بالمؤيدية وأمَّ بالفخرية، وحدث بالكثير، وعُمِّرَ وتفرد.

«البهاء التتائي، أحمد بن عبد الرحمن بن سليهان المصرى» سمع مع أخيه البدر محمد، على شيخ الإسلام البلقيني ختم البخاري.

«الجهال الغَمرى القاهرى، أبو أحمد عبد الله بن عبد الرحمن بن أحمد الشافعى الفقيه» أخذ عن السراج البلقيني وحضر مواعيده، وحلَّق بالأزهر ثم جاور بطيبة. (٧٧٠-٨٨٠هـ)

«الشهاب الأقفهسى ثم القاهرى، أبوالعباس أحمد بن يبوسف بن عبدالنبى الشافعى.» حضر مجلس السراج البلقينى، ونقل السخاوى عن ابن حجر قال: «سمعت من لفظه قصيدة مدح بها شيخنا.» صنف كثيرًا، وله عدة منظومات في الفقه. تو في بعد سنة (۸۸۰هـ).

«البدر الدَّمَاطى، حسن بن على بن أحمد، أبو على الأزهرى الشافعى، الضرير المقرئ الخطيب الصوفى». أخذ الفقه عن السراج البلقينى وقرأ على الشيوخ. وتصدر للإقراء وخطب بالأزهر وتنزل في صوفية سعيد السعداء بالقاهرة. أرخ السخاوى وفاته سنة (٨٨١هـ).

«ابن حِـرْمى العلقمى، بدر الـدين حسن بن أحمد بن حـرمى بن مكى المصرى الشافعى» تفقه عند شيخ الإسلام البلقيني، وناب فى القضاء بالقاهرة وغيرها، وولى نظر الأوقاف. مولده بالعلاقمة من صعيد مصر قبيل سنة ٧٧٠ وتو فى بالقاهرة سنة (٨٩٣هـ).

هكذا على امتداد أكثر من قرن، يلقانا تلاميذ شيخ الإسلام البلقيني طبقة بعد طبقة، اقتصرتُ فيهم على ما يحتمله المجال من مختلف الأنساب البلدانية والمذاهب الفقهية والمراكز العلمية، سوى من أجاز لهم من الرجال ومن النساء. وفي كتاب النساء من (الضوء اللامع) أكثر من عشر، أجاز لهن شيخ الإسلام البلقيني، وحدثن، ومنهن من عمرت وتفردت.

\* \* \*

#### مصنفاته:

«ولم يكمل من مصنفاته إلا القليل، لأنه كان يشرع في الشيء فلِسعة علمه يطول عليه الأمر، حتى إنه كتب من (شرح البخارى) على نحو عشرين حديثا، مجلدين. وكتب على (الروضة) عدة مجلدات تعقيبات، وعلق بعض طلبته من خطه من حواشي شيخه بالروضة خاصة، مجلدين. وقد عمل له ولده جلال الدين – عبد الرحمن قاضي القضاة – ترجمة جمع فيها أسامي تصانيفه، وأشياء أخرى من اختياراتٍ أجادها، وقد سمعتها كلها منه. وخرَّجتُ له أربعين حديثا عن أربعين شيخا، حدث بها مرارا..»

الحافظ ابن حجر فى ترجمة الشيخ بالإنباء

«اجتمعت به في رحلتي الأولى إلى القاهرة في سنة ثهانين، فرأيته إماما لا يُجارَى، أكثرَ الناسِ استحضارا لما يلقى من العلوم. وقد حضرت عنده عدة دروس مع جماعة من أرباب المذاهب الأربعة فيتكلم على الحديث الواحد من بعد طلوع الشمس، وربما أذن الظهر في الغالب، وهو لم يفرغ من الكلام عليه».

البرهان الحلبي، نقله عنه تلميذه ابن فهد في ذيل تذكرة الحُفّاظ

فيما يلى ما وقفنا عليه من مصنفات الشيخ، منسقة في أبواب، تبدأ بما ذكره المصنف لنفسه في متن (محاسن الاصطلاح).

## ١ - في الحديث وعلومه

ذكر السراج البلقيني لنفسه في المحاسن، سبعة كتب، منها كتاب في الفقه، وستة في الحديث وعلومه، فهي مع المحاسن سبعة كتب، وهذه أسهاؤها على ترتيب ورودها في متن المحاسن، مذيلة بأرقامها في المخطوط، ويأتى في فهرسة الكتب، بيان أرقام صفحاتها في طبعتنا هذه، والله المستعان.

(ذكر الأسانيد في لفظ المسانيد).

ذكره فى المحاسن مرتين: فى النوع الثانى، الحديث الخسن، وقال: «فليُنظَر فيه فإنه من المهات» ثم فى النوع الثامن: المقطوع، وقال: «وقد بسطناه فى ذكر الأسانيد فى لفظ المسانيد» [10/و - 17/ظ].

(القول الحسن في ترجمة الحسن).

ذكره فى النوع الرابع والعشرين، فى بيان طرق السهاع منه، والاختلاف على سهاع الحسن البصرى من أبى هريرة رضى الله عنه، قال: «قد كتبت جزءًا سميته: (القول الحسن فى سهاع الحسن) بسطت القول فيه فى ذلك وفى غيره، فليُنظر منه» – 28/ظ.

(الطريقة الواضحة في تمييز الصنابحة).

ذكره ثلاث مرات: في النوع الأربعين، معرفة التابعين، قال: «وقد بينت الصنابحيين في جزء سميته: الطريقة الواضحة في تمييز الصنابحة» [١٠٧/و] وفي النوع السابع والأربعين، فيمن لم يرو عنه إلا راو واحد [١٢٠/ظ] ثم في النوع السابع والستين، رواية التابعين بعضهم عن بعض. وقال: «فليُنظر فإن فيه نفائس» [١٥٤/و].

(بذل الناقد بعض جهده، في الاحتجاج بعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده).

ذكره في النوع الخامس والأربعين، رواية الأبناء عن الآباء، قال في الاختلاف على الاحتجاج بحديث عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص: «وذلك مبسوط في التصنيف اللطيف الذي سميته (بذل الناقد بعض جهده في الاحتجاج بعمرو ابن شعيب عن أبيه عن جده)، فلينظر فيه» [١١٦/ظ].

هذه الأجزاء الثلاثة الأولى من مصنفاته، لم أقف لها على ذكر فى غير المحاسن، وقد حرصت على نقل عبارته فيها، لما تفيد من أنها كانت ناجزة، يحيل عليها للنظر فيها. والرابع (بذل الناقد بعض جهده) ذكره السخاوى فى (فتح المغيث ١٨٠/٣).

(العرف الشذى على جامع الترمذي).

ذكره بهذا الاسم، وأحال عليه ليُنظَر فيه، في ستة مواضع من المحاسن:

فى النوع الثانى عشر، التدليس وحكم المدلس، قال: قد بسطنا القول فيه فى باب ما جاء فى التغليظ فى الربا، فى الكتاب الذى سميناه (العرف الشذى على جامع الترمذى) فلينظر فيه [70/و].

وفى النوع الثانى عشر، معرفة الشاذ، قال فى حديث النهى عن بيع الولاء وهبته: وقد أنهيت رُواته عن عبدالله بن دينار، إلى سبع عشرة نفسًا فى (العرف الشذى على جامع الترمذى) فلينظر فيه» [٣٣/و].

وفى النوع الثامن عشر، الحديث المعلل، قال فى حديث كفارة المجلس وأسانيده: وقد بسطت القول فى ذلك كله فى (العرف الشذى على جامع الترمذى فلينظر فيه» [٩٣/و].

ثم في: النوع الثلاثين، الحديث المشهور. [٨٩/ظ].

وفى الرابع والثلاثين، نأسخ الحديث ومنسوخه، [٩٣/و].

كتابه هذا، على الترمذي، ذكره الحافظ ابن حجر بالمجمع المؤسس، ونقل من خطّ البرهان الحلبي قال: «وقرئ عليه، مجلد من شرحه للترمذي» وقال السخاوي في ترجمة البرهان الحلبي، إبراهيم بن محمد بن خليل بالضوء اللامع: «قرأ على السراج البلقيني الجزء الذي شرحه من جامع الترمذي» والذي في (ذيل تذكرة الحفاظ) لابن فهد، أن للشيخ شرحين على الترمذي: أحدهما صناعة والآخر فقه.

وفى شذرات الذهب: «وله شرحان على الترمذي». وفى كشف الظنون، من شروح «جامع الترمذي»: شرح سراج الدين عمر بن رسلان البلقيني، ٨٠٥ هـ، «كتب قطعة منه ولم يكمله، وسهاه العرف الشذى على جامع الترمذي».

(شرح البخاري)

أشار إليه البلقيني في النوع الأربعين، معرفة التابعين، بقوله في صحبة مسروق بن الأجدع الهمداني، بحديث له مرفوع في صحيح البخاري: «وقد أثبتنا ذلك – يعني كون مسروق من التابعين – فيها اعترضنا به على البخاري». [١٠٨/ظ].

قال ابن حجر فى المجمع: وكتب على البخارى ابتداء شرح فى مجلدين، وصل فيهما إلى كتاب الإيمان، أطال النفس فيه جدًّا، فلو قدر أن يكمل لكان مائتى مجلدة» وقال فى الإنباء: إنه شرح منه على عشرين حديثًا فى مجلدين».

وفى ذيل التذكرة لابن فهد: «شرح قطعة منه» وقال السيوطى فى ذيله للتذكرة: له شرح على البخارى.

وذكره حاجى خليفة فى حرف الجيم، فى شروح «الجامع الصحيح للبخارى، قال: شرح قطعة من أوله إلى كتاب الإيمان فى نحو خمسين كراسة وسهاه: فيض الجارى بشرح البخارى (الكشف ١/٥٥٠).

## ومعها من تصانيفه في الحديث وعلومه:

(محاسن الاصطلاح وتضمين ابن الصلاح) يأتي.

(مناسبة ترتيب أبواب البخاري)

ذكره الحافظ ابن حجر، في المبحث العاشر من (هدى السارى)، في سياق فهرسة البخارى بابًا بابًا وعدة ما في كل باب من الحديث، قال: أوردتُه تبعًا لشيخ الإسلام أبي زكريا النووى رضى الله عنه تبركًا به. ثم أضفت إليه مناسبة ذلك مما استفدته من شيخ الإسلام أبي حفص البلقيني رضى الله عنه».

ثم عقد فصلا عنوانه «ذكر مناسبة الترتيب المذكور بالأبواب المذكورة، ملَخَّصًا من كلام شيخنا شيخ الإسلام أبى حفص عمر البلقيني تغمده الله برحمته».

وقال فى ختامه: «انتهى كلام الشيخ مُلَخَّصًا، ولقد أبدى فيه لطائف وعجائب. جزاه الله خيرًا بمنه وكرمه.» هدى السارى ٤٧٠–٤٧٣.

(شرح زوائد مسلم على البخاري).

ذكره بروكلهان وسزجين مع شروح الجامع الصحيح للبخارى. ثم ذكره سزجين فيها على صحيح مسلم .

والذي في كشف الظنون، في شروح «الجامع الصحيح لمسلم: شرح زوائد مسلم على البخاري لسراج الدين ابن الملقن، المتوفى سنة (٨٠٤هـ) وهو كبير في أربعة مجلدات.

(شرح السنن لأبي داود السجستاني)

ذكره له بروكلمان (١٨٧/٣) وسزجين (٢٣٦/١) مع شروح السنن. وتصحف اسم جده: نصير، فيهما بـ: [نصر].

(عوالى السراج البلقيني)

تخريج تلميذه الحافظ ولى الدين أبي زرعة العراقي.

قال الحافظ ابن حجر في أسمعته على الشيخ بالمجمع: وسمعت عليه جزءًا أخرجه الشيخ ولى الدين ابن العراقي من عواليه.»

وقال السخاوى فى ترجمة ولى الدين، أحمد بن عبدالرحيم العراقى، بالضوء اللامع: خرَّج لغير واحد من شيوخه، منهم سراج الدين البلقيني.»

(أربعون حديثًا عن أربعين شيخًا).

قال ابن حجر فى أسمعته: وسمعت عليه الأربعين التى خرجتُها له عن مشايخه: عشرين بالسماع وعشرين بالإجازة (المجمع والإنباء)

(غريب الحديث)

ذكره الحافظ شمس الدين السخاوى، فيها صُنِّفَ في غريب الحديث (فتح المغيث ٥٥/٣).

(ختم البخاري)

ذكره السخاوى فى ترجمة «البهاء التتائى»، أحمد بن عبدالرحمن بن سليان (بالضوء اللامع) قال: سمع مع أخيه «البدر محمد» على السراج البلقيني (ختم البخاري) بقراءة الشهاب الحسيني (الضوء اللامع).

(ختم الدلائل لأبي بكر البيهقي).

قرأها عليه ولده قاضى القضاة علم الدين صالح. (حسن المحاضرة، والشذرات عنها).

## ٢ - وفي الفقه

(ترتيب الأم، للإمام الشافعي)

ذكره بهذا العنوان، ابن حجر في ترجمة الشيخ بالمجمع المؤسس وبالإنباء، وقال اقتصر فيه على ترتيب الأبواب، ولم يرد الفروع التي يذكرها الشافعي استطرادا إلى مظانها. وليس فيه كبير أمرٍ ولاتَعِبَ عليه». ومثله في ذيل التذكرة لابن فهد، والشيخ الكوثري على هامشه.

وكتاب الأم للإمام الشافعي رضى الله عنه، المطبوع في بولاق في سنوات ١٣٢١ – ١٣٢٦ هـ، من نسخة السراج عمر بن رسلان البلقيني وترتيبه. وتصحف اسمه في طبعة المعارف لبروكلهان، بالقاسم بن رسلان البلقيني (٢٩٦/٣) وذكره سزجين بعنوان: تنقيح كتاب الأم.

(منهج الأصلين)

الدين والفقه. ذكره حاجى خليفة في حرف الميم من (كشف الظنون)، وقال: أكمل منه أصول الدين، وبلغ إلى نصف أصول الفقه، شرحه العز ابن جماعة.

(تصحيح المنهاج)

قال ابن حجر: كتب منه الربع الأخير فى خمس مجلدات، أطال النفس وتوسع فيه جدًّا، وكان من حقه أن يجعله شرحًا. ولما فرغ من الرُّبْع الأخير شرع فى الربع الثالث وكتب عليه مجلدًا واحدًا» (المجمع) ومثله فى ذيل التذكرة لابن فهد (٢١٦).

وفى ذيل التقييد للتقى الفاسى: تصحيح على المنهاج، فى أربع مجلدات، من كتاب الخراج إلى آخر المنهاج (٢٤٠).

وذكره حاجى خليفة مع كتـاب «منهاج الـطالبين للشيـخ محيى الدين النـووى - ١٧٦ هـ» - مختصِر المحرر في فروع الشافعية للإمام الرافعي ٦٢٣ هـ - قال: وشرحه

سراج الدين عمر بن رسلان البلقيني وساه (تصحيح المنهاج) أكمل منه الربع الأخير ووصل إلى رُبْع النكاح. ولولده جلال الدين عبدالرحمن – ٨٢٤ هـ – نُكَتُ على الأصل ولم تتم (كشف الظنون ١٨٧٤/٢)

(مختصر اللباب)

فى فقه الشافعية لأبى الحسن المحاملي، أحمد بن محمد بن القاسم الضبى البغدادي - ٤١٥ هـ.

ذكره ابن حجر في المجمع، قال: «واختصر (اللباب) وزاد عليه تصحيح مسائل واستدراك ضوابط، لكن وصل فيه إلى النفقات. الربع الثاني منه قدر الأول مرتين، والثالث لم يكمل» ومثله في ذيل التذكرة لابن فهد. والذي في كشف الظنون، مع (لباب الفقه لأبي الحسن المحاملي): اختصره الإمام ولى الدين أبو زرعة العراقي - ٨٢٦هـ وسماه: تنقيح اللباب.. اختصره الشيخ زكريا الأنصاري - ٩٢٦هـ وسماه: تحرير تنقيح اللباب. ومثله عند بروكلمان ٣٠٥/٣، وسزجين ١٩٢/٢.

(الفوائد المحضة على الرافعي في الروضة): مختصر النووي للوجيز

في فروع الشافعية للإمام «أبي القاسم الرافعي - ٦٢٣ هـ» قال ابن حجر في ترجمة السراج البلقيني بالمجمع: «كتب من فوائده عليها الكثير، ولم نر منها متتاليا سوى مجلدين.» ومثله في ذيل التذكرة لابن فهد (٢١٨) وقال الشوكاني في ترجمة البدر البشتكي الشاعر محمد بن إبراهيم بن محمد الأنصاري المصرى: «إن شيخه السراج البلقيني لمّا سمى (الفوائد المنتهضة على الرافعي في الروضة) كان البدر يقول: الروضة؟ يشير إلى أن السجعة غير مناسبة، فغير البلقيني التسمية إلى: الفوائد المحضة..»(١).

وربما أفردوا ما يتعلق منها بالنووى، في: (حواش على الروضة للنووى)<sup>(٢)</sup>. في أسمعة ابن حجر على الشيخ: وقرأتُ عليه الكثير من الروضة ومن كلامه في

<sup>(</sup>١) البدر الطالع للشوكاني: ٩٤/٢.

<sup>(</sup>٢) ذكرها شيخ الإسلام أبوزكريا النووى، لنفسه في الكتب الستة التي ألف لها كتابه (تهذيب الأسهاء واللغات): مختصر أبي إبراهيم المزنى، والمهذب لأبي إسحاق الشيرازى، والتدريب له، والوسيط للغزالى، والوجيز للرافعي، قال: «والروضة، وهو الكتاب الذي اختصرته من شرح الوجيز، للإمام الرافعي» ٣/١.

حواشيها» - المجمع ٢٢٠ - وقال في الإنباء: «وكتب على الروضة عدة مجلدات تعقيبات، وعلق بعض طلبته من خطه، من حواشى الشيخ على الروضة خاصة، مجلدين».

قال ابن فهد فى حواشى الشيخ على الروضة: «جمعها شيخنا ولى الدين العراقى فى مجلدين» ذيل التذكرة ٢١٧. وفى ذيل التقييد للفاسى: له حواش على الروضة فى مجلدين (٢٤٠) وفى ترجمة ابن فهد لولى الدين العراقى، أنه اختصر المهات للجال الإسنوى وأضاف إليها حواشى البلقينى على الروضة، وأفرد الحواشى المذكورة فى مجلدين. (ذيل تذكرة الحفاظ: ٢٨٨).

وذكرها حاجى خليفة مع كتاب «روضة الطالبين وعمدة المتقين، للإمام محيى الدين النووى» قال: وعليه حاشية للشيخ سراج الدين، عبدالرحمن -كذا، والصواب عمرابن رسلان البلقيني المتوفى سنة ٨٠٥هـ ولم يكملها، وأكملها ولده علم الدين صالخ المتوفى سنة ٨٦٨هـ (الكشف ٩٢٩/١).

وذكروا حواشيه على (الروضة) كذلك، مع كتاب (معرفة المُلِمَّات بِرَدِّ المهمّات، لولى الدين أبى زرعة العراقى) اختصر فيه المهمات على الروضة، للجمال الإسنوى عبدالرحيم بن حسن - ٧٧٢ هـ. مع إضافة حواشى شيخه السراج البلقينى (ذيل التذكرة والضوء اللامع) وحاجى خليفة في الكشف مع كتاب: المهمات على الروضة للجمال الإسنوى (١٩١٥/٢).

### (التدريب في الفقه)

ذكره ابن فهد في مصنفات الشيخ، بذيل التذكرة (ص ٢١٦) وقال التقى الفاسى: انتهى فيه إلى النفقات (ذيل التقييد ٢٤٠) وفي ترجمة السخاوى لقاضى القضاة الجلال عبدالرحمن بن السراج البلقينى، أنه تفقه بأبيه وبحث معه الحاوى. وحفظ ما كتبه لأجله من التدريب (الضوء اللامع) وفي ترجمة علم الدين صالح بن السراج البلقيني أنه أكمل التدريب لأبيه (حسن المحاضرة والضوء اللامع) وفي حرف التاء من (كشف الظنون): التدريب في الفروع، لسراج الدين البلقيني، بلغ فيه إلى الرضاع. ثم اختصره وساه (التأديب). ولولده علم الدين صالح - ٨٦٨هـ - تكملةً لهذا الكتاب.

(الفتاوي)

فى ترجمة ابن حجر للشهاب الطنتدائي، أحمد بن على بن خلف – ٨١٣ هـ – أنه علق من فتاوى الشيخ سراج الدين البلقيني قدر مجلد (الإنباء، والضوء اللامع عن ابن حجر) وفى حرف الفاء من (كشف الظنون): فتاوى البلقيني (١٢٢١/٢) ولم يزدها بيانًا.

(الأجوبة المرضيّة عن الأسئلة المكية).

ذكرها ابن فهد في ترجمة السراج البلقيني وقال عن المسائل المكية: سأله عنها شيخنا الحافظ أبوحامد ابن ظهيرة (ذيل التذكرة) وذكرها ابن حجر والسخاوى والشوكاني في ترجمة أبي حامد ابن ظهيرة جمال الدين محمد بن عبدالله بن ظهيرة المخزومي المكي (الإنباء، والضوء اللامع، والبدر الطالع) وفي ترجمة ابن حجر لشيخه ولي الدين أبي زرعة العراقي - وهو من خاصة تلاميذ البلقيني - ذكر (الأجوبة المرضية عن الأسئلة المكية (المجمع المؤسس ٣٦٧) والبدر الطالع، عن ابن حجر ١٩٦/٢).

وجاءت (الأجوبة المكية) في كشف الظنون (١٢/١) للسراج البلقيني.

\* \* \*

قال الحافظ ابن حجر بعد ذكر أسمعته على الشيخ، في المجمع المؤسس: «وله عدة تواليف لطاف تبلغ العشرين» وسمى منها خمسة:

(طي العبير بنشر الضمير)

(الفتح الموهب، في الحكم بالصحة والموجب)

(إظهار المستند، في تعدد الجمعة في البلد)

(الجواب الوجيه، في تزويج الوصيِّ السفيه)

(فتح الله بما لديه، في بيان المدّعِي والمدَّعَي عليه)

زاد ابن فهد في ذيل التذكرة:

(الينبوع المقرب، في إكمال المجموع على شرح المهذب)

وهو مما ذكره السراج البلقيني لنفسه في (المحاسن)، في النوع الحادي والستين (معرفة

الثقات والضعفاء) وقال في جرح الفاسق وكونه ليس بغيبة: «وذلك كله مبسوط في كتاب النكاح من كتابي (الينبوع المقرب في إكبال المجموع على شرح المهذب) ١٤٤ / و.

\* \* \*

وله فى التفسير: (الكشاف على الكشاف)

ذكره السيوطى فيها صنف الشيخ: حواشى على الكشاف (حسن المحاضرة ٣٢٩/١) وفى كشف الظنون، ممن صنفوا على الكشاف للزمخشرى: شيخ الإسلام السراج البلقينى، فى ثلاث مجلدات سهاها: الكشاف على الكشاف (١٤٧٩/٢)

\* \* \*

ويضاف إلى مصنفاته:

(برنامج السراج البلقيني)

ذكره «أبوعبدالله المجارى الأندلسى، محمد بن محمد بن على بن عبدالواحد - ٨٦٢هـ» في ترجمته لشيخه السراج البلقيني - فيمن لقى في رحلته من علماء القاهرة قال: «واستجزته فأجازني إجازة عامة بشرطها المعلوم، وأحالني على برنامجه، وسمى لى بعض شيوخه، فمنهم...» - برنامج المجارى: ١٤٩ ط بيروت ١٩٨٢م.

\* \* \*

# محاسن الاصطلاح ومـا عليها

كتابه (محاسن الاصطلاح وتضمين علوم الحديث لابن الصلاح) من مصنفاته القليلة التي أكملها. وهو مذكور له عند أكثر مترجيه: الشهاب ابن حجر في المجمع المؤسس، والتقى الفاسى في ذيل التقييد، والتقى ابن فهد في ذيل تذكرة الحفاظ، والجلال السيوطى في طبقات الحفاظ وذيل التذكرة، ونقل من المحاسن كثيرا في تدريب الراوى، كما نقل منها الشمس السخاوى في (فتح المغيث)، وذكروها له في تراجم من قرءوها عليه من أعيان أصحابه.. ومنهم:

«الصلاح الحنبلي، محمد بن محمد بن سالم المصرى الفقيه»

برع فى المذهب وأفتى ودرَّس بالظاهرية البرقوقية، وتعين لقضاء الحنابلة. قرأ (محاس الاصطلاح) على شيخه السراج البلقيني في سنة تسعين وسبعائة، وأجازه وكتب له خطه بصحة القراءة والسباع مع الإجازة على نسختنا الموثقة المعتمدة أصلًا للمحاسن.

أرخ الحافظ ابن حجر وفاته في الإنباء، سنة (٧٩٥هـ).

«البدر السبكى، محمد بن محمد بن عبدالبر الخزرجى المصرى الشافعى» الفقيه المدرس الخطيب. قال السخاوى فى ترجمته إنه قرأ على السراج البلقيني كتابه محاسن الاصطلاح (٨٠٣هـ).

«ابن حبيب الحلبى، بدرالدين طاهر بن زين الدين الحسين بن عمر» الأديب الناثر المناظم. قُرِّر موقعا بديوان الإنشاء بحلب، ثم سكن القاهرة وولى عدة وظائف. وشرح البردة، وذيل على تاريخ أبيه، ونظم تلخيص المفتاح وغيره. «وأحسنُ ما نظم محاسنُ الاصطلاح للبلقيني» قاله ابن حجر في الإنباء. مولده بعد الأربعين وسبعاية، وتوفي سنة ٨٠٨ هـ.

تأتى منظومته مع المحاسن.

ابن «قارئ الهداية، سراج الدين، عمر بن على بن فارس الكناني القاهرى الحسيني - منزله بالحسينية، بها - الحنفى الإمام» تفقه بأبيه وبالسراج البلقيني وقرأ عليه (محاسن الاصطلاح)، وسمع عليه الصحيحين. ولازم الزين العراقي في ألفيته وشرحها. وانتهت إليه رياسة المذهب بعد أبيه قارئ الهداية - في فروع الحنفية للإمام البرهان المرْغيناني الفرغاني، ٥٩٣ هـ.-(١)

«ابن عَبَّار، شمس الدين محمد بن عبار بن محمد المصرى المالكى الفقيه الإمام» من أعيان أصحاب الشيخ، أخذ عنه وقرأ عليه كتاب (محاسن الاصطلاح)، وقرأ على العراقى نكته على كتاب ابن الصلاح. مولده في حدود الستين وسبعائة، وتوفى سنة (٨٤٤هـ).

«العز ابن الفرات، عبد الرحمن ابن المؤرخ ناصر الدين محمد بن على بن الفرات القاهرى الحنفى» حضر دروس البلقيني الكثيرة في التفسير والحديث، ومما أخذه عنه بعض (محاسن الاصطلاح) وقرأ على العراقي شرحه لألفية الحديث ونُكته على ابن الصلاح، وأذن لو في إقرائها. (٧٥٩-٨٥١هـ).

«ابن حجر، الشهاب أبو الفضل أحمد بن على الشافعي»، شيخ الإسلام وحافظ الوقت وأمير الغومنين في الحديث. (٧٧٣-٨٥٢هـ).

قال فى المجمع المؤسس إنه قرأ على الشيخ تواليفه. وذكر محاسن الاصطلاح وقال: «اختصر فيه كتاب ابن الصلاح، وزاد فيه أشياء من إصلاح ابن الصلاح لمغلطاى فنبّه على بعض أوهام مغلطاى وقلده فى بعضها. وزاد فيه بعض مباحث أصولية، وليس هو على قدر رتبته فى العلم».

قلت: لم يرد فى المحاسن على الإطلاق تصريحٌ بذكر مغلطاى: ولا كتابه إصلاح . ابن الصلاح. وكل ما تعقبه السراج البلقيني مما أورد على ابن الصلاح، ذكره بصيغة البناء للمجهول. فلم يدع مجالا لأى لبس أو إدراج، ويسَّر علينا استخلاص محاسنه كاملة،

<sup>(</sup>۱) من شراح الهداية – وهم كُثر – ابنُ الهمام الحنفى، الكمال محمد بن عبدالواحد (-۸٦١هـ) في كتابه (فتح القدير للعاجز الفقير) ابتدأ فيه سنة ۸۲۹ عند الشروع في إقرائه، بلغ فيه إلى كتاب الوكالة. وذلك بعد قراءة الهداية تسع عشرة سنة، على وجه الإتقان والتحقيق، على قارئها الإمام سراج الدين عمر بن على. وانظر شروح الهداية في كشف الظنون (۲۰۳۱/۲ – ۲۰۶۰) ط استانبول.

وتحديد مواضعها على المتن، وتقديمها ذيلا عليه، على نسق التقييد والإِيضاح، على متن ابن الصلاح.

#### \* \* \*

والتفتُّ إلى أن الإمام البلقيني والحافظ العراقي متعاصران: وُلِدَ أولها قبل الآخر بسنة واحدة، وتوفى قبله بسنة واحدة كذلك. والفرق واضح بين محاسن البلقيني الفقيه الأصولي الحافظ، ونكت العراقي الحافظ الحجة، اتجهت عنايته فيها إلى قوانين الصنعة الحديثية وإيضاح ما أبهم منها، وتعقب أقوال الحفاظ النقاد، فيها هو موضع خلاف.

وأذكر هنا ما جاء في ترجمة «السراج ابن الملقن»، في ذيل التذكرة للتقى ابن فهد، قال: «قال شيخنا الحافظ برهان الدين الحلبي، سبط ابن العجمي: حفاظ مصر أربعة وهم من مشايخي؛ السراج البلقيني وهو أحفظهم لأحاديث الأحكام، والعراقي وهو أعلمهم بالصنعة، والهيثمي وهو أحفظهم للأحاديث من حيث هي، وابن الملقن وهو أكثرهم فوائد فيها يكتب على الحديث.»

لكن توارد «السراج البلقيني، والزين العراقي» من بلد واحد في زمن واحد على كتاب واحد، لا يخلو بالضرورة من مواضع اتفاق، فأيهما سبق صاحبه بكتاب على ابن الصلاح؟.

ترجم لهما أعيان تلاميذهما دون إشارة إلى سبق أحدهما على الآخر.

فأما تاريخ إنجازهما، فالنسخة الموثقة من (التقييد والإيضاح) في خزانة دار الكتب (رقم ٣٦ مصطلح) فيُستفاد من تقييدات السماع عليها أن توثيقها مرّ بثلاث مراحل: الأولى تاريخ فراغ العراقي من تبييض نسخة كتابه، ثم تاريخ فراغ الشيخ يعقوب الأزهري من كتابة نسخته قراءة على المصنف وعليها خطه بتصحيح القراءة في مجالس السماع ونص التقييد.

قال مؤلفه أمد الله تعالى مدنه: وكان الفراع من تبييض هذه النسخة في يوم الأحد الحادى والعشرين من ذى القدة الحرام سنة اثنتين وثمانين وسبعمائة وحسبنا الله ونعم الوكيل، والحمد لله رب العالمين.

الحمد لله، كتبه بيده لنفسه ولمن شاء الله تعالى من بعده أقل عبيدالله تعالى وأفقرهم وأحقرهم وأصغرهم وأحوجهم إلى مغفرة ربه ورحمته، يعقوب بن أحمد بن عبدالمنعم

الأزهرى الأطفيحى غفر الله له ولجميع المسلمين.. وكان الفراغ من كتابته يوم الاثنين المبارك لثمانٍ وعشرين ليلة خُلت من شهر شعبان الكريم عام ثلاث وتسعين وسبعمائة أحسن الله عاقبتها في خير وعافية بفضله ومنه وكرمه،والحمد لله وحده).

وكتب الحافظ العراقى بقلمه تصحيح مجالس السماع. المرحلة الثالثة للتوثيق، كانت بعد أن قوبلت النسخة المقروءة على الشيخ، بأصله وقرئت عليه وأجاز روايتها عنه، للشيخ يعقوب الأزهرى كاتب النسخة وقارئها، ولمن حضروا معه مجالس السماع، ومنهم أحمد، ولد الشيخ يعقوب الأزهرى، «وذلك في مجالس آخرها في يوم الثلاثاء التاسع والعشرين من شهر ربيع الآخر سنة تسع وتسعين وسبعمائة.

الشيخ شرف الدين يعقوب بن أحمد الأزهرى، من أعيان القرن الثامن، أصحاب الحافظ العراقى وهو والد الشهاب أبى العباس أحمد – المثبت اسمه فى طباق السماع – صهر الحافظ العراقى، ومن تلاميذه وتلاميذ شيخ الإسلام السراج البلقيني (١).

\* \* \*

المعتبر من هذه التواريخ الثلاثة المقيدة على النسخة، هو تاريخ الفراغ من كتابتها في شهر شعبان الكريم عام ثلاثة وتسعين وسبعمائة، وقراءتها عليه في مجالس السماع. وهذا التاريخ غير بعيد من تاريخ النسخة الفريدة التي صحت لنا من محاسن الاصطلاح، وعليها خط السراج البلقيني، بتصحيح قراءتها سماعًا عليه بمدرسته في حارة بهاء الدين بالقاهرة، مؤرخة في ليلة السبت العشرين من ذي القعدة سنة تسعين وسبعمائة (رقم ١٤١ مصطلح) وهي أصلنا المعتمد لنص المحاسن على كتاب ابن الصلاح.

وعلماء الحديث، على أى حال، يتواردون على مناهل وأصول مشتركة، والأمر كما قال شيخ الإسلام السراج البلقيني: «وما زال المصنفون يغترفون من كلام من تقدمهم، ثم مرة ينسبونه ومرة يسكتون». محاسن الإصطلاح: ١٨/ظ

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) انظره فيمن قدمنا من تلاميذ السراج البلقيني. ترجمته في (الضوء اللامع، للسخاوي) وأرخ مولده، ووفاته (۷۹۲–۸۵۱هـ).

# منظومة ابن حبيب لمحاسن الاصطلاح

المعروف لنا مما صُنِّفَ على محاسن الاصطلاح (منظومة ابن حبيب الحلبي).

عز الدين طاهر بن الحسين بن عمر بن الحسن بن عمر بن حبيب الأديب الناثر الناظم، من تلاميذ السراج عمر البلقيني. ذكرها له ابن حجر في ترجمته بإنباء الغمر، وقال: «إنها أحسن ما نظم ابن حبيب» وجاءت في كشف الظنون مع: محاسن الاصطلاح للسراج البلقيني، وبروكلهان في تاريخه (٩٨/٢).

وصلت إلينا في أصلها الموثق؛ كتب الناظم نحو نصفها الأول، وكتب باقيها، من مسودة الأصل، أبو عبد الله شمس الدين البرماوي، محمد بن عبد الدايم بن عيسى الشافعي المصري (-٨٣١هـ) بوصية من صديقه الناظم في مرض موته - وكلاهما من تلاميذ السراج البلقيني - وأنجز الشمس البرماوي كتابة النصف الثاني، تبييضًا من المسودة، قبيل وفاة ناظمها ابن حبيب.

رقم المخطوطة في خزانة دار الكتب المصرية (٧ حليم، مصطلح حديث) عنوانها: (نظم محاسن الاصطلاح وتضمين ابن الصلاح).

عدد أوراقها: ۱۲۱، قياسها ۱۸×۱۸.

وعدد أبياتها ٣٠١٥ بيتًا، مطلعها:

الحمد لله الكريم ذى المِنن مانح أهل العلم خدمة السُّنَن وعليها تقييد الفراغ من كتابتها: في الخامس والعشرين من ذى الحجة سنة سبع وثهاغائة قبل وفاة ناظمها «ابن حبيب» سنة ٨٠٨ هـ.

#### \* \* \*

ولا نعلم كتابًا صُنِّف على (محاسن الاصطلاح) سوى منظومة ابن حبيب. على أن المصنفين على ابن الصلاح بعد البلقيني، قد رجعوا إلى المحاسن ونقلوا منها، نصَّا أو تضمينا. منهم:

السخاوى فى (فتح المغيث بشرح ألفية الحديث) ونقوله قد تأتى مصرحا فيها باسم المحاسن، ويكثر أن يكتفى فيها بذكر السراج البلقينى، وقد قابلتُها على مواضعها من متن المحاسن فألفيتها بنصها. وأفادتنى فى قراءة كلمات توقفت فيها من (المحاسن) وكذلك فيما توقفت فيه من مظان تصحيف أو خرم بطبعة (فتح المغيث).

من نقول السخاوي في الفتح من البلقيني.

١/٢٧٩: في القطع بتعديل الرواة المحتج بهم في الصحيحين وما جاء في كتاب عمر بن الخطاب رضى الله عنهما إلى أبي موسى: «المسلمون عدول بعضهم على بعض».

٨٧/٢: في النوع الثامن من الإِجازة: «الإِجازة بما لم يتحمله المجيز».

واستظهار البلقيني بوصية الإمام الشافعي، في تصحيح الإذن في الوكالة بما لم يملك الموكّلُ عند الإذن.

١٩٩/٢: في النوع التاسع من 'لإجازة، عن إجازة، وقول السراج البلقيني: إن القرينة الحالية من إرادة بقاء سلسلة الإسس، قائضية بأن كل مجيز بمقتضى ذلك، أذِنَ لمن أجازه أن يجيز.

١٠٥/٢: في الإجازة المقترنة بالمناولة، وهل هي بمنزلة السهاع؟

١٣٢/٢: في الرواية بالإعلام.

٥٢/٣: في غريب الحديث، وارتباطه بأسباب النزول. قال السخاوى: وقد أفرده بنوع شيخُنا ابن حجر، تبعا لشيخه البلقيني في محاسنه.

٣/٠٠: في الناسخ والمنسوخ: ما زاده البلقيني في حده: كون الحكم الذي رُفِعَ متعلقا بالمحكوم عليه، ليخرج به تخفيف الصلاة ليلة الإسراء من خمسين إلى خمس.

٧٥/٣: في مختلف الحديث، توسُّع الإمام أبي بكر بن خزيمة في قوله: «لا أعرف حديثين صحيحين متضادين، فمن كان عنده شيء من ذلك فليأتني به» قال البلقيني: لو فتحنا باب التأويلات لاندفعت أكثر العلل، وأول من تكلم في مختلف الحديث إمامنا الشافعي.

۱۸۹/۳ في معرفة الصحابة، وجَزْم البلقيني بأن يعد صحابيا من حصل له شرف الرؤية وإن فاته السماع. مع التنبيه على ألايدخل في الصحابة، من رأى النبي عليه في

المنام، كما جزم به البلقيني ثم شيخنا... بل جزم البلقيني أيضا بعدم دخول من رآه ﷺ ليلة الإسراء، يعنى من الأنبياء والملائكة عليهم السلام، ممن لم يبرز إلى عالم الوجود.

والحافظ السيوطى فى (تدريب الراوى، فى شرح تقريب النواوى) مكثر من السراج البلقينى ومحاسنه. فى الأنواع الخمسة والستين من علوم الحديث لابن الصلاح، وقد قال فى ختام النوع الخامس والستين: «هذا آخر ما أورده المصنف – النووى – رحمه الله تعالى من أنواع علوم الحديث تبعا لابن الصلاح، وقد بقيت أنواع أخرى هأنذا أوردها والله سبحانه وتعالى المستعان».

فى الأنواع المزيدة، الخمسةُ التى زادها السراج البلقينى فى محاسنه، على علوم ابن الصلاح وهذه هى، فى سياق (تدريب الراوى)، وبلفظه:

النوعان السادس والسابع والسبعون:

(رواية الصحابة بعضهم عن بعض).

و(رواية التابعين بعضهم عن بعض).

"هذان ذكرهما البلقيني في محاسنه، وقال" فنقلهما بطولهما.

النوع التاسع والثمانون: (معرفة أسباب الحديث).

"هذا النوع ذكره السراج البلقينى فى محاسن الاصطلاح، وشيخ الإسلام فى النخبة..." "قال البلقينى: والسبب قد ينقل فى الحديث.. وقد لا ينقل... أو ينقل من بعض طرقه.."

النوع التسعون: (معرفة تواريخ المتون).

«ذكره البلقيني وقال: فوائده كثيرة وله نفع في معرفة الناسخ والمنسوخ. قال: والتاريخ يعرف.. / فنقله.

• • • • • • • • •

وكانت (محاسن إلاصطلاح، لشيخ الإسلام أبى حفص البلقيني) بين يدى العلامة المحقق «محمد بن اسماعيل الحسنى الصنعاني» في (توضيح الأفكار لمعانى تنقيح الآثار، لابن الوزير الصنعاني) ٧٨/١.

# نسخ المقدمة والمحاسن

مضينا فيما نلتزم به من قواعد التوثيق لمخطوطات من تراثنا، على جمع النسخة الخطية للمخطوط حيث تكون،وذلك ما لم يكن إليه سبيل في مثل كتاب ابن الصلاح، وقد أفاد «بروكلمان» بوجود مخطوطات منه في خزائن برلين والإسكوريال وبريل، وتونس واستانبول وحلب والقاهرة والإسكندرية ورامبور وآصفية وبنكيبور. ونقل عن «ڤايِسْفِيلُر» أن في استانبول خمسا وثلاثين مخطوطة من الكتاب. وأضاف بروكلمان ملء عشر صفحات من تاريخه للأدب العربي، بمواضع مصنفات على كتاب ابن الصلاح والمصنفات عليها، في خزائن المشرق والمغرب، مقتصرا على سرد أسمائها وأرقامها وإذ تعذر على جمع هذه النسخ المئات، تحرجت من تقديمها نقلاً سردًا، ولم يتمع في الإطلاع عليها والنظر فيها، فاقتصرت على ما تيسر لي من نسخ موثقة لأصول معروفة، عليها التقييدات المعتبرة في علم التوثيق، أسوة بعلماء السلف في تقديم مصنفاتهم على الكتب الأمهات، لم يجمعوا نسخها من شتى الخزائن العامة والخاصة، ملى اقتصروا على عدد مختار من أسمعتهم بأسانيدها المجررة على أدق الشروط والضوابط، مع نصهم على أن لهم أسانيد أخرى إلى الأصول.

هذا إلى أننى لم أتعلق قط بأن تكون طبعتى هذه هى الطبعة الأخيرة من كتاب ابن الصلاح ومحاسن الاصطلاح، فذلك ما لاينبغى لى ولالسواى من شيوخ الجيل، وإنما نبذل غاية جهدنا ونمضى، فيحمل الأمانة من بعدنا خلف صالح يبدأون من حيث انتهت خُطانا، ويستكملون ما قصر عنه جهدنا ولم تسعف عليه وسائلنا، استدراكا لفواتٍ وتصحيحًا لخطأ وتنبيها على وهم...

١ - مقدمة ابن الصلاح طبعاتها:

الهندية الأولى سنة ١٣٠٤ هـ والثانية سنة ١٩٥٧ السعادة بالقاهرة سنة ١٣٢٦ هـ

الحلبية الأولى سنة ١٣٥٠ هـ

المكتبة العلمية: المدينة المنورة: ١٩٦٦م

المكتبة العلمية: بيروت ١٩٨١م

النسخ الخطية المعتمدة:

الموصلية (ص) ٦٦١هـ: من أصل ابن المهتار، محدالدين

المغربية (غ) ٧١٣هـ: من أصل التقى ابن رزين سماعًا عليه مرتين، في سنتى ٦٧٨،٦٧٣هـ وعليها توقيعه بتصحيح السماع.

الزريقية (ز) ٩٥٧ هـ: من أصل التقى ابن رزين العراقية (ع) ٧٩٣ هـ: من أصل ابن المهتار، ناصرالدين = متن ابن الصلاح مع التقييد والإيضاح

نسخ أخرى مجهولة الأصل، مساعدة: الهمدانية (٧٤٣هـ) والتركية (١١٥٠هـ) ونسخة الكتبخانة المصرية (١٢٣٠هـ)

\* \* \*

٢ - محاسن الاصطلاح

نسخة دار الكتب، أصل موثقة: مقروءة على المصنف وعليها خطه بتصحيح قراءتها عليه بمدرسته في حارة بهاء الدين بالقاهرة، ومؤرخة في ذى القعدة سنة ٧٩٠هـ.

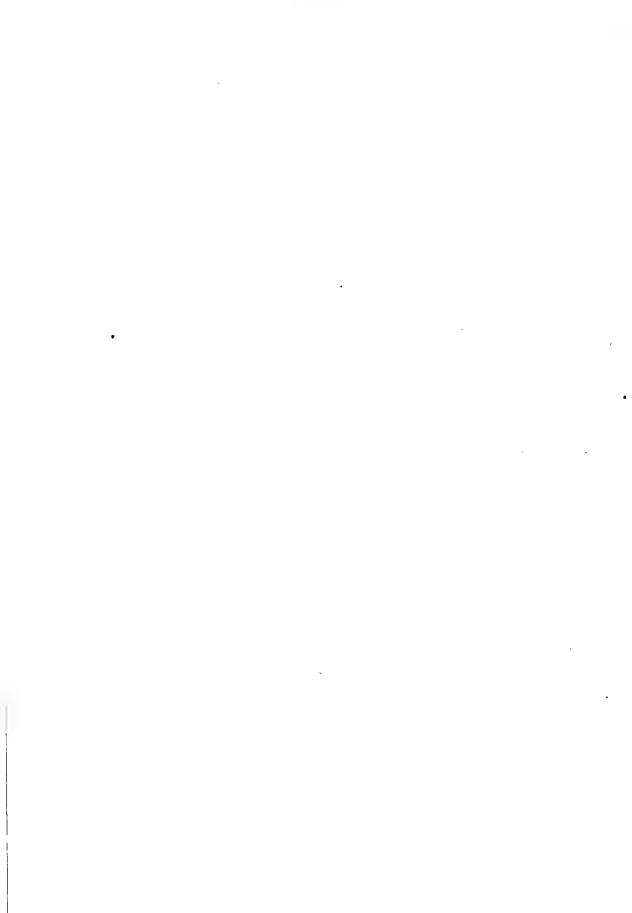

## ١ - مقدمة ابن الصلاح

### الطبعة الهندية الأولى: ١٣٠٤ هـ

طبعت مقدمة ابن الصلاح لأول مرة، فيها نعلم، على الحجر في الهند سنة ١٣٠٤ هـ، بعناية الشيخ عبدالحي اللكنوى. وقد نفدت من قديم. ومنها نسختان في محفوظات دار الكتب بالقاهرة، برقمي (١٥٠، ٢٦٩ مصطلح حديث).

وتأتى الإشارة إلى هـذه الطبعـة، في طبعات: القـاهرة ١٣٢٦ هـ، والحلبيـة الأولى ١٣٥٠ هـ. والهندية الثانية ١٣٥٧ هـ.

### طبعة القاهرة: السعادة ١٣٢٦هـ

نُشرت على نفقة الجالى والخانجى. بتصحيح الشيخ محمود السكرى. فى ١٦٤ صفحة من القطع المتوسط. وعنوانها على الغلاف: (كتاب علوم الحديث المعروف بمقدمة ابن الصلاح) وكُتب على صفحة العنوان: أنها «قوبلت على نسختين: الأولى فى إحدى البلاد الهندية باعتناء العالم المحدث الشيخ عبد الحى اللكنوى، والثانية نسخة مخطوطة قوبلت على المؤلف، محفوظة برواق الأتراك بمصر) وإن خَلت الطبعة من أى أشر لمقابلة أو مراجعة. وهى طبعة سقيمة، عارية من الضبط، والمتن فيها مضطرب السياق، والنقول والشواهد مدرجة بغير فواصل مميزة، ويكثر فيها الوهم والخطأ والتصحيف والخلل.

## الطبعة الحلبية الأولى: ١٣٥٠ هـ - ١٩٣١ م

نشرتها المطبعة العلمية بحلب، بعناية صاحبها «الشيخ محمد راغب الطباخ» وعنوانها: (كتاب علوم الحديث المعروف بمقدمة ابن الصلاح).

وعلى هامشها متن كتاب (التقييد والإيضاح لما أطلق وأبهم من كتاب ابن الصلاح: للحافظ زين الدين العراقي). مع تعليقة للشيخ المحقق سماها (المصباح على مقدمة ابن الصلاح).

وتقع الطبعة في ٤٣٠ صفحة من القطع الكبير. وهي طبعة متقنة مجودة، اعتمد فيها الشيخ الطباخ متن ابن الصلاح مع كتاب التقييد والإيضاح للعراقي أصلا عنده. وقد

أشار في تصدير الطبعة إلى طبعة القاهرة ١٣٢٦هـ عن طبعة اللكنوى ومخطوط رواق الأتراك. وقال: «ومع هذا ففيها غلطات كثيرة غير ظاهرة، وتصحيفات يصعب معرفة صوابها». ثم قال: «ولما كانت نسخ المقدمة قد نفدت، حتى من المكاتب المصرية، عولت بعد الاتكال على الله تعالى على إعادة طبعها على النسخ المتقدمة الذكر، لكن جُل الاعتباد في التصحيح سيكون إن شاءالله على النسخة الثالثة-يعنى المتن مع التقييد والإيضاح - التى عليها خط الشيخ العراقي لأنها مقروءة غير مرة على عدة من الحفاظ كما علمتُ». وذكر الشيخ أن الحافظ العراقي أغفل شرح تسعة عشر نوعًا من أنواع على علوم الحديث في كتاب ابن الصلاح(١) فاستكملها في ذيل مستقل عنوانه (المصباح على مقدمة ابن الصلاح) ألحقه بطبعته، وقدم له بقوله:

«ولما رأيت في أثناء قراءتى للمقدمة أن هذه الأنواع – التي أغفلها العراقى في التقييد والإيضاح – في حاجة إلى الإيضاح، علقت عليها تعليقات مفيدة التقطتها من (التدريب، شرح التقريب: للحافظ جلال الدين السيوطى) ومن (كتاب معرفة علوم الحديث: للحافظ الحاكم النيسابورى) الذى منه نسخة نفيسة في مكتبة التكية الإخلاصية بحلب. ومن غير ذلك، وعلقت على غير هذه الأنواع أيضًا تعليقات لطيفة بقدرٍ يتضح به الكلام ويدنيه إلى الأفهام».

والشيخ الطباخ إلى جانب خبرته بذخائر التراث طابعًا وناشرًا، قد نهض بتدريس كتاب ابن الصلاح في المدرسة الخسروية بحلب، في السنوات (١٣٤٧ – ١٣٤٩ هـ) ولعل ما كان يعنيه من نشر الكتاب، تقديم نص منه مضبوط متقن، دون أن يثقل على قراء هذا الزمان بشواغل التوثيق التى قلَّ من يعنى بها من الناشرين والطلاب في هذا الزمان.

وقد نفدت هذه الطبعة المتقنة، لم يبق منها سوى نسخ غير متداولة، من محفوظات دور العلم.

وعليها، فيها نرجح، اعتمدت:

<sup>(</sup>۱) هي الأنواع: (٥، ٦، ٧، ١٠، ١٧، ٢٢، ٢٨، ٣٥، ٣٥، ٣٧، ٨٦، ٤٥، ٥٦، ٥٦، ٥٦، ٣٠، ٣٠، ٣٠، ٣٥، ٥٦) وهي ثابتة في متن ابن الصلاح وإن لم يعلق عليها العراقي في النسخة الموثقة بخزانة دار الكتب المصرية من التقييد والإيضاح (٣٦ مصطلح) يأتي التعريف بها مع النسخ المخطوطة لمقدمة ابن الصلاح.

### الطبعة الهندية الثانية: ١٣٥٧ هـ

نشر المطبعة القيمة بمدينة بمباى، بعناية شرف الدين الكتيبى، بعنوان (مقدمة ابن الصلاح) في ٢٠٢ صفحة من القطع المتوسط. وهي طبعة جيدة، على هوامشها تعليقات مذيلة باسم: محمد راغب الطباخ (ص ١٧٠، ١٧١، ١٩٤..) أو بلقبه مختصرًا: الطباخ (ص ٣٢، ٣٢).

ومعها على هامش صفحتى (١١، ٩٢) تعليقان عن «النسخة المخطوطة» على التجهيل. فها ندرى أهى نسخة مكتبة بخُدا بخش بمدينة أنكيبور بالهند، التى ذكرها الزركلي في معجمه للأعلام وقال: إنها بخط المؤلف؟ أم نسخة خطية أخرى؟

ولقد كانت هذه الطبعة الهندية الثانية هي المتداولة بعد نفاد طبعة الشيخ الطباخ. ثم ما لبثت أن نفدت كذلك. إلا ما بقي من نُسخها في دور الكتب العامة والخزائن الخاصة..

#### \* \* \*

## طبعتا المكتبة العلمية: المدينة المنورة ١٩٦٦م، وبيروت ١٩٨١م

الطبعتان بتحقيق «د. نور الدين عتر» أولاهما في ٤٣٢ ص من القطع المتوسط، مصدرة بترجمة لابن الصلاح.

لم يعتمد المحقق أصلا معينًا للنص في طبعته، بل صرح برجوعه إلى خمس نسخ وصفها جملة بالجودة، قال: «وقد اعتمدنا فيه على نسخ جيدة تكفى لتصحيح نسخة الكتاب، وتحقق الوصول إلى نص موثوق به عن المؤلف رحمه الله، وهي خمس نسخ نعرف بها» وهي، على ترتيبها عنده ووصفها بلفظه:

١ – (ع) نسخة خطية قديمة بمكتبة عارف حكمت بالمدينة المنورة. رقمها ٥٢ مصطلح. بخط جيد خال من النقط في كثير من المواضع. كتبت بالقاهرة وتمت في الثالث عشر من جمادى الآخرة سنة ٧٩٧هـ. وعليها خط الحافظ العراقي.

٢ - (ق) نسخة خطية جيدة أيضًا، مقروءة على الحافظ العراقى، في المكتبة الأحمدية بحلب، رقمها ٣٥٣ مصطلح، تمت كتابتها في الرابع والعشرين من جمادى الأول سنة ٨١٤ هـ.

٣ - (ب) نسخة خطية ضمن مجموعة بالمكتبة الأحمدية في حلب، رقمها ٣٠٨، تمت
 كتابتها بشيراز في الثالث من ذي القعدة سنة ٨٠٢هـ.

٤ - (م) طبعة القاهرة: الخانجي، السعادة سنة ١٣٢٦هـ «وفيها أخطاء مطبعية يصعب تمييزها في كثير من الأحيان».

٥ - (س) نسخة خطية بمكتبة عارف حكمت رقمها ٥٣ مصطلح كتبت سنة
 ١٠٧٠هـ وهي نسخة مصححة لا بأس بها».

ثم نشرت المطبعة العلمية، من بيروت سنة ١٤٠١هـ – ١٩٨١م طبعة ثانية «في حلة جديدة من خمس نسخ مصححة جيدة» هي ألتي أُخرجت منها الطبعة الأولى سنة ١٩٦٦م. وعلى ترتيب إيرادها فيها.

ولم ندر ضابطا لترتيب هذه النسخ، ولا الموازين المعتبرة في وصفها جملة بأنها «مصححة جيدة» على سواء، وليس في أى مخطوط من النسخ الخطية الأربع ما يصل سندها إلى المؤلف، أو إلى أصل مسمًّى من كتابه، بقراءة أو سهاع أو إجازة. والنسخة (ق) الثانية عند المحقق – وهي أوْلى بالتقديم – جاء في التعريف بها أنها «مقروءة على الحافظ العراقي، وتمت كتابتها في جمادي الأولى سنة ٨١٤هـ، أي بعد نحو من ثاني سنين من وفاته في شعبان سنة ست وثها غائة.

ولم يذكر الدكتور المحقق، وجه تأخير المخطوطة س. المكتوبة في سنة سبعين وألف، والموصوفة بأنها «مصححة لا بأس بها» عن طبعة القاهرة (١٢٣٦هـ) التي آثرها الدكتور المحقق بالتقديم دون سائر الطبعات – بما فيها طبعة حلب للشيخ محمد راغب الطباخ – فأخذت الطبعة القاهرية، على سقمها موضعها في طبعتيه: رابعة النسخ الخمس الموصوفة جملة بالصحة والجودة.

## النسخ المخطوطة

من بين ست مخطوطات من كتاب أبى عمر و ابن الصلاح فى خزانة دار الكتب القومية بالقاهرة، قدمنا ثلاثا منها متصلة الإسناد إلى أصول موثقة مقروءة على ابن الصلاح وعليها خطه بتصحيح القراءة والساع.

الأوليان منها يقرب أن تكونا متكافئتين. وتلحق بهما المخطوطة الثالثة، متأخرة عنهما.

مع أصل الزين العراقي من متن ابن الصلاح، لكتاب (التقييد والإِيضاح).

أُقْدَمُ هذه النسخ:

النسخة الموصلية (ص): ٦٦١هـ.

رقمها (۱ مصطلح حدیث/۸۵۶ عمومیة)

بعنوان: علوم الحديث لابن الصلاح.

في أربع وتسعين ورقة قياسها ١١,٥×١٩ سم عبوسط واحد وعشرين سطرا في الصفحة، وثلاث عشرة كلمة في السطر.

مدادها أسود باهت، لقدمه، أقرب إلى البنى الداكن. وعناوين الأنواع والتفريعات مميزة بالمداد الأحمر وخط واضح. وخطها نسخى جميل منسوب، في كلماته وأسطُره سعة، مع عناية واضحة بالتنسيق، لكن دون فواصل في المتن، أوعلامات ترقيم.

كتبها «على بن يوسف الموصلي» ووقّع على آخر صفحة منها بعد نهاية المتن، بما صورته:

(تمت أنواع علوم الحديث بمشيئة الله تعالى، على يدى على بن يوسف الموصلى عفا الله عنه، في مستهل جمادى الآخرة سنة إحدى وستين وستهاية. وهو حامد لله تعالى نعمه، مُصَلِّ على سيدنا محمد وآله ومُسَلِّم).

وعلى صفحة العنوان: كثرة من التوقيعات لمن دخلت النسخة في نوبتهم أو ملكيتهم تزاحمت فطُمِسَ أكثرها. ومن المقروء منها: (فى نوبة محمد بن عبد الله بن يوسف فى سنة خمس وسبعين وستهاية حامدًا لله تعالى ومسلمًا على رسوله المجتبى محمد وآله وصحبه.)

(فى نوبة عبد المحسن القيصرى، أحسن الله إليه.. فى شعبان سنة إحدى وستين وسبعهائه.)

(ملكه العبد الفقير الحقير الذليل الأسير، محمد بن عمر بن إبراهيم بن محمد بن أبى جرادة الحنفى الحلبى.)

وعلى الورقة الثانية، أعلاها فى الزاوية اليسرى، صورة وقفية برسم السلطان المؤيد شيخ المحمودى، المقروء من نصها: (الحمد تله... السلطان الملك المؤيد أبو النصر شيخ... وقف هذا الكتاب على طلبة العلم.. وجعل مقره بجامعه بباب زُوَيلة. وشرط ألا يخرج منه لعارية.. ولا لغيرها)(١).

والنسخة التي وصلت إلينا، هي التي آلت إلى ملكية محمد بن إبراهيم بن عمر الحلبي، ناصر الدين ابن الكمال ابن العديم. المتوفى سنة ٧٥٢هـ.

#### \* \* \*

والأصل الأم لهذه النسخة القديمة، أصل صحيح مقروء على ابن الصلاح وعليه خطه بتصحيح القراءة والساع. فيها نقل ناسخها «على بن يوسف الموصلى» بخطه، على آخر صفحة منها ونصه: (كان على الأصل المنقول ما هذه صورته: سمع جميع هذا الكتاب على مؤلفه شيخنا وسيدنا الإمام العالم الصدر البارع الحافظ العدل الضابط، مفتى الشام وقدوة الأنام تقى الدين أبي عمرو عثان بن عبدالرحمن بن عثان المعروف بابن الصلاح، رضى الله عنه، بقراءة الفقيه الأجل فخر الدين أبي حفص عمر بن يحيى بن عمر الكرجى،

<sup>(</sup>١) السلطان المؤيد شيخ بن عبدالله المحمودي، الجركسي، مَرَّ في تلاميذ شيخ الإسلام السراج البلقيني. ولى السلطنة من شعبان في ٨١٥ إلى وفاته بالقاهرة سنة ٨٢٤هـ أنشأ جامعه المؤيد، بجوار باب زُو يلة، من داخله، بالقاهرة، وكان الشروع في بنائه في شهر ربيع الأول سنة ٨١٨هـ واحتفل بافتتاحه في عشري المحرم سنة ٨٢٠هـ، وقال مؤرخوه إنه لم يبن في الإسلام جامع في مثل فخامته وعظمته بعد الجامع الأموى بدمشق. وقد حمل السلطان إلى قاعة الكتب فيه، ما كان في قلعة الجبل من ذخائر المخطوطات. وقدم إليه كاتب سره ناصر الدين محمد بن البارزي خمسائة مجلد. فعينه السلطان أمينا لحزانة الكتب في جامعه. انظر الجامع المؤيدي في (خطط المقريزي: المجلد الثاني ٣٢٨/٢).

أبقاه الله تعالى، من الرابع عشر في النوع الخامس والعشرين إلى آخر الكتاب، وبقراءة غيره من أوله إلى هنا: صاحبه السيد الفقيه الأجل الفاضل جمال الدين أبوبكر بن عبدالله بن عبدالجليل الخطيب الأبهرى أبقاه الله تعالى، وكاتب الطباق بدار الحديث السلطانية الأشرفية بدمشق: يوسف بن محمد بن عبد الله الشافعي، وهذا خطه غفر الله له ولوالديه برحمته وكرمه، وجماعة أخر أساهم على أصل الشيخ المسمع، فصح السماع بالدار المذكورة وغيرها في مجالس آخرها يوم الأحد التاسع من جمادى الأولى سنة إحدى وأربعين أصل الشيخ المسمع، فصح السماع بالدار المذكورة وغيرها في مجالس آخرها يوم الأحد التاسع من جمادى الأولى من أحده التاسع من جمادى الأولى سنة إحدى وأربعين وستماية والحمد لله وصلاته على سيدنا محمد وآله وسلامه.

(هذا صحيح نفعه الله وبلغه وإياى، وكتب مؤلفه عفا الله عنه وعنهم آمين).

قلتُ: قارئ الأصل «الفخر الكرجي» من أعيـان أصحاب ابن الصـلاح. وأكثر الأصول لكتابه، مسموعة عليه بقراءة الفخر الكرجي (٥٩٩ – ٦٩٠هـ).

وكاتبُ الطبقة على الأصل، بخطه، يوسف بن محمد بن عبد الله الشافعي، هو مجد الدين ابن المهتار المصرى الشافعي الفقيه المحدث الورع، من أجل أصحاب ابن الصلاح، وقارئ الحديث بالأشرفية بدمشق ولد في حدود سنة ٦١٠ وتوفي سنة (٦٨٥هـ) وابنه ناصر الدين ابن المهتار محمد بن يوسف (٧١٥هـ) من أشهر رواة كتاب ابن الصلاح عنه ونسخته أصل لمتن ابن الصلاح في كتاب (التقييد والإيضاح للحافظ العراقي.

وهذه الطبقة للساع على ابن الصلاح: يوم الأحد التاسع من جمادى الأولى لسنة إحدى وأربعين وستهائة، متأخرة بضع سنين عن تاريخ إملائها المقيد على أول النسخة: «هذا ما أملى شيخنا ومولانا الفقيه الإمام العالم العلامة الحافظ الضابط المتقن، حجة الحفاظ والعلماء مفتى الفرق، تقى الدين أبو عمرو عثمان بن عبدالرحمن بن عثمان بن موسى بن أبى نصر الشهر زورى المعروف بابن الصلاح، متع الله الإسلام والمسلمين بطول بقائه، في يوم الجمعة السابع من شهر رمضان المبارك سنة.. وثلاثين وستهائة، بدار الحديث الملكية الأشرفية بمحروسة دمشق» [1/أ].

آلت النسخة إلى «محمد بن عمر بن إبر اهيم بن محمد بن أبى جرادة الحلبى، ناصر الدين ابن العديم» بطريق التملك لا بطريق الرواية والسباع. على أنه قرأ قدرا من هذه النسخة، نحوا من ثلثها، على الحافظ الإهام زين الدين العراقي «عبدالرحيم بن الحسين» وكتب خطه بتصحيح القراءة والسباع، على كل مجلس مما قرئ عليه. ومن طريقه، بإسناده المعروف إلى ابن الصلاح، يمكن تعويض انقطاع السند من مالكها الناصر ابن العديم، إلى أصل النسخة.

وقد وقع فى غير موضع من هذه النسخة الثمينة، خلل أضرَّ بها غاية الضرر، حيث سقطت أنواع وتفريعات مع إدراج ما قبل الساقط فيها بعده، دون تنبه إليه. وكله يقع فى غير المقروء على الحافظ العراقى، كها أن المتن فيها خال، أو يكاد،من الفواصل وعلامات الترقيم، على ما يأتى تفصيله فى (متن المقدمة فى طبعتنا) هذه.

## النسخة المغربية (غ)

رقمها في خزانة دار الكتب بالقاهرة (١٥٥ مصطلح).

تم نسخها في الثاني والعشرين من جمادي الأولى سنة ٧١٣هـ عن تمام سماع سنة تسع وسبعمائة بثغر الإسكندرية،مكتوبة بخط مغربي جيد متقن، مدادها أسود قديم باهت، مع تمييز عناوين الأنواع والمسائل والتفريعات بالمداد الأحمر.

عدد أوراقها ١١٦ ورقة = 777 صفحة، مسطرتها  $17\times10$  سم، بمتوسط ثلاثة وعشرين سطرا، في السطر اثنتا عشرة كلمة. وهوامشها عراض وملصق على مواضع كثيرة منها ورقات بطرر وحواش على المتن ضاقت عنها هوامش النسخة.

كُتب على غلافها الخارجي بخط مختلف عن خط النسخة عنوان (التقريب في المصطلح للنووي) - وهو مختصر لكتاب ابن الصلاح - وجاء العنوان مفصلا على صواب، على الصفحة الأولى، بخط النسخة، هذه صورته:

(معرفة أنواع علم الحديث وأصوله، وإيضاح فروعه وكشف أسراره وشرح مشكلاته ونكته وفوايده، وإبانة مصطلحات أهل الحديث ورسومهم ومعالمهم ومقاصدهم، إملاء الفقيه الإمام المحدث الحافظ الناقد الصدر الكبير القدوة، مفتى أهل الشام تقى الدين المعروف بابن الصلاح، رحمه الله).

وقد لحق بالجملة الأخيرة ترميج على اسم المؤلف، لم يطمسه، ويبدو أن قارئًا توهم أن

الكتاب للنووى فضرب على اسم ابن الصلاح.

وعلى الصفحة الأخيرة، بعد نهاية المتن، توقيع ناسخها، بخطه: (كمل الكتاب بحمد الله وعونه وإحسانه، وفضله وامتنانه. وكان الفراغ من نسخه في عصر يوم الجمعة الثانى والعشرين لشهر جمادي الأولى من عام ثلاث عشرة وسبعاية للهجرة النبوية، عرف الله بركة مقدمها ويُمْنَ متمِّها بِمنّه وفضله وجوده. إنه على ما يشاء قدير، وبالإجابة جدير، لا إله إلا هو العلى القدير. وكتبه عبيد الله، أحمد بن سليان بن أحمد الأنصاري الخزرجي التونسي، حامدًا لربه ومستغفرًا من ذنبه، ومُصَلِّيًا على سيدنا محمد نبيه وآله وصحبه).

والأصل الأم لهذا المخطوط، نسخة التقى ابن رزين، أبى عبد الله محمد بن الحسين الشافعي قاضى القضاة بمصر (٦٠٤-٦٨٠هـ) سماعه للكتاب على ابن الصلاح، بقراءة عمر بن يحيى الكرجى الشافعي، بمدرسة ابن رواحة بدمشق، في شهر رمضان المعظم سنة ٦٣٦هـ.

وسمعها من التقى ابن رزين قراءة عليه مرتين، الفقية شمس الدين ابن جميل أبوعبدالله محمد بن أبى القاسم بن عبد السلام الربعى التونسى المالكى المفتى، قاضى الإسكندرية (٦٦٠-٧١٥هـ)

وآلت النسخة إلى محمد بن محمد بن عيسى بن عثان الفاسى، عُرِفَ بابن الفاسى، فقابلها على أصل الشيخ شمس الدين ابن جميل، وكان قد سمعه بثغر الإسكندرية، بقراءة الشيخ يوسف بن أبى العباس أحمد بن محمد محمد بن عبد الغنى، على الشمس ابن جميل. وكتب ابن الفاسى ساعه على الصفحة الأولى من النسخة، تحت عنوان الكتاب:

(سمعت جميع هذا الكتاب المترجم بكتاب معرفة أنواع علم الحديث، تصنيف الإمام العالم العامل المحدث الحافظ الفقيه القدوة العمدة أبى عمرو عثمان بن عبدالرحمن بن عثمان بن موسى بن أبى نصر الشهر زورى النصرى ثم الدمشقى الشافعى. تقى الدين المعروف بابن الصلاح قدس الله روحه ونوَّر ضريحه، بقراءة الفقيه الفاضل المفضل المحقق يوسف بن أبى العباس أحمد بن محمد بن عبد الغنى، أيده الله، من أصل المسمَّع عليه وهو الإمام العالم العالم العلامة المحقق المحصل المتقن شمس الدين أبى عبد الله بن أبى القاسم بن عبد السلام الربعى التونسى المالكى المعروف بابن جميل،

قدس الله روحه ونوَّر ضريحه، قال: سمعته على الشيخ الإمام العالم العلامة العمدة تقى الدين أبى عبد الله محمد بن الحسين ابن رَزِين الشافعي رحمة الله قراءة عليه بلفظي مرتين: الأولى في شهور سنة ثلاث وسبعين وستاية، والثانية في ربيع الآخر من سنة ثان وسبعين: أخبر في به مؤلفه رضى الله عنه وأرضاه. فكمل لى سباعه بحمد الله عليه وقابلته حين السباع والقراءة، على أصل المسمع المقروء فيه أصلا كان بيدى، المقابلة المرضية حسب ثم منَّ الله الكريم بهذه النسخة فقابلتها بالفرع المذكور مرتين: المقابلة المرضية حسب الطاقة. وعلمت على أصل الشيخ شمس الدين علامة (ش) المعجمة. وصح في هذه النسخة كما تراه. وسمع جماعة كثيرة على أصل الشيخ المسمع. وأجاز الشيخ المسمع للجميع رواية جميع ما صح له روايته بشرطه عند أهله. وصح السباع وثبت في مجالس عديدة آخرها يوم الثلاثاء العاشر من ذي القعدة من عام تسع وسبعائة بثغر الإسكندرية التي كان مدرسها.. وكتب العبد الفقير إلى رحمة مولاه، محمد بن محمد بن عمد بن عثان بن عيسي.. المعروف بابن الفاسي، والحمد لله رب العالمين، وصلواته على سيدنا محمد وآله وصحبه).

وكتب، بخطه، على الصفحة الأخيرة:

«الحمد لله رب العالمين وصلواته على سيدنا محمد خاتم النبيين. يقول الفقير إلى رخمة ربه، محمد بن محمد الفاسى: ألفيت في أصل شيخى السيد الإمام العالم الكامل شمس الدين التونسى رحمه الله، وكان الكتاب كله بخطه، ما نصه:

(كمل ساع جميع هذا الكتاب على بروايتي عن مؤلفه رضى الله عنه وأرضاه. وصادف الفراغ من ذلك في الحادي عشر من محرم سنة ثلاث وسبعين وستاية، كاتبه وصاحبه الفقيه الفاضل المفضل المحقق شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أبي القاسم بن عبدالسلام الربعي التونسي، عُرِفَ بابن جميل نفعه الله ونفع به. وكتب محمد بن الحسين بن رزين الشافعي.)

قلت: ثم أسفل منه: (ثم قرأه صاحبه المذكور، جميعَه، في مجالس آخرها يوم الثلاثاء السادس والعشرين من شهر ربيع الآخر سنة ثهان وسبعين. كتبه محمد بن رزين)... ونقل من خط على بن جابر بن على بن موسى الهاشمى (۱) عن أصل ابن رزين: (۱) الإدار المدثرة بن الدريات المدارة بن المد

<sup>(</sup>١) الإمام المحدث، نور الدين على بن جابر الهاشمى التميمى الشافعي» شيخ الحديث بالمدرسة المنصورية، أرخ الذهبي في ذيله للعبر وفاته سنة ٧١٥هـ عن بضع وثبانين سنة. ونسبه في أصل=

«سمع جميع كتاب معرفة أنواع علم الحديث، هذا، على مصنفه شيخنا الإمام العلامة تقى الدين أبي عمرو عثان بن عبد الرحمن بن عثان عرف بابن الصلاح. صاحبة الإمام الضابط تقى الدين فخر العلماء محمد بن الحسين بن رزين الحموى. وسمعه معه جماعة: شهاب الدين محمد بن أحمد بن الخليل بن سعادة الخُويِّى، وأبوالفضائل عبداللطيف ابن محمد بن أبي الكرم الحنفى، وشرف الدين أحمد بن الخضر القرشى، عُرِفَ بابن زنين، وأبوالفتح نصرالله بن أبي العز بن أبي طالب الصفار، وأبوعبدالله محمد بن عبدالجليل بن عبدالكريم ابن الموقانى، وأبوإسحاق إبراهيم بن عبدالعزيز القرشى، ومحمد بن أبي بكر بن أبي الهيجا، وأبوالمحاسن وعبدالرحمن ابنا أبي الحرم بن أبي المحاسن.. وخالها أحمد بن عبد الله بن شعيب التميمي، وآخرون أساؤهم مثبتة في أصل الشيخ المسمع رضى الله يوم السبت عاشر شهر رمضان سنة ست وثلاثين وستهاية، بمدرسة ابن رواحة داخل باب الفراديس بدمشق. وأجاز لهم المسمع، للجهاعة المذكورين، وتلفظ بذلك والحمد لله. كتبه الفراديس بدمشق. وأجاز لهم المسمع، للجهاعة المذكورين، وتلفظ بذلك والحمد لله. كتبه نظم من خطه، كها شاهده، محمد بن عيسى بن عثمان، عرف بابن الفاسى، نقله من خطه، كها شاهده، محمد بن عيسى بن عثمان، عرف بابن الفاسى، والحمد لله وحده.» وبعده:

(شاهدت على الأصل المنقول منه ما مثاله: سمع جميع كتاب معرفة أنواع علم الحديث، هذا، على مصنفه شيخنا الإمام تقى الدين أبى عمرو عثبان بن عبد الرحمن ابن عثبان، المعروف بابن الصلاح، صاحبة الإمام تقى الدين محمد بن الحسين بن رزين، وولده أبو محمد عبد الله. وجماعة منهم الفقيه كال الدين عمر بن بندار بن عمر التفليسي، والفقيه ظهير الدين محمود بن عبد الله بن أحمد الزنجاني، ومحمد بن محمد بن المرتحل، وولده محمد، وأبو عبد الله محمد بن عبد الله النسوى، وأحمد بن زيد بن أحمد، وأحمد بن رضوان، وفخر الدين عبد الله بن محمد بن محمود الزرندى، ومحمد بن حمدان النميرى، ويعقوب بن محمد بن خليل الكردى، وأبو العباس أحمد بن غانم بن عامر النميرى، ويعقوب بن محمد بن خليل الكردى، وأبو العباس أحمد بن غانم بن عامر

<sup>=</sup> الذهبي «التميمي» كما هنا، وكما في الدرر، عدل عنها محقق طبعة المكويت للعبر إلى [اليمني] كما في الشذرات ونسخة بأمريكا من ذيل العبر.

والمدرسة المنصورية بالقاهرة، أنشأها السلطان المنصور قلاوون سنة ٦٨٣ هـ.

التونسى وولده أبو بكر. وعفيف الدين عبد الرحمن بن طاوس الواسطى، ومحمد بن إساعيل بن محمد الفارسى، وشعيب بن محمد بن موسى الهلالى، بقراءة كاتب الطبقة عمر بن يحيى بن عمر الكرخى الشافعى، بالمدرسة الملكية الأشرفية. وأجاز المسمع للمذكورين ما تجوز له روايته، وتلفظ بذلك والحمد لله رب العالمين. نقله مختصرًا العبد الفقير إلى الله تعالى على بن جابر بن على بن موسى الهاشمى التميمى عفا الله عنه، فنقلته من خطه. كتبه محمد بن محمد بن عيسى بن عثان، عرف بابن الفاسى، والحمد لله رب العالمين. ولم أجد لهذه الطبقة الثانية تاريخًا، ولعله: عودًا على بدءٍ والله أعلم.)

وقرأها ابن الفاسى كذلك، على شيخه نجم الدين الواسطى، أبى بكر وأبى عبد الله محمد بن محمد الواسطى الإسكندرى (٧١٩هـ) مقابلة على نسخته، روايته عن الشيخ المسند ابن عبد الغنى القرشى الصقلى قراءة عليه سنة ٢٩٦هـ، قال: أخبرنا به مصنفه الإمام الحافظ أبو عمرو ابن الصلاح. وعلى الصفحة الأولى، من الشال، مناولة من النجم الواسطى لابن الفاسى، الأصل المقابل عليه. قرأها ابن الفاسى على شيخه عز القضاة الفخر ابن المنير، عبد الواحد بن شرف الدين منصور بن محمد الجذامى الإسكندرى المالكى (٢٥١ - ٧٣٣هـ) بثغر الإسكندرية في سنة مجالس سنة ٧١٨هـ، أثبتها في مواضعها من نسخته، وقيد على آخر النسخة:

(بلغ الساع بقراءتى على شيخنا فخر الدين عز القضاة أبى محمد عبد الواحد ابن المنير، أسعده الله، في المجلس السادس فسمعه أخى أبو البركات محمد. وسمع من قوله: النوع الرابع والخمسون إلى آخر الكتاب، الجماعة: أبو بكر بن إساعيل بن على، وشمس الدين محمد بن أبى بكر بن عمر النابلسي، وأبو عبد الله محمد بن النبيه، وعمر الخامي. وسمع من قوله: النوع الخامس والستون: أبو زيد عبد الوهاب بن محمد عبد الرحمن القروى الإسكندري. وأجاز المسمع لمن سمع منى شيئًا جميع الكتاب. كتب بغر الإسكندرية وذلك في يوم الخميس السادس والعشرين من شوال سنة ثماني عشرة وسبعائة).

وأثبت ابن الفاسى على النسخة، روايات النسخ المقابلة عليها، رامزًا لأصل الشيخ شمس الدين ابن جميل بحرف (ش) ولنسخة الشيخ نجم الدين الواسطى، بحرف (ط)

ولرواية الإمام عز القضاة الفخر ابن المنير بحرف (ز) ونقل معها ما على هوامش النسخ من أمال لابن الصلاح ومن طرر وتعليقات للشيخ أبى بكر نجم الدين الواسطى، فعمرت حواشى النسخة بهذه الأمالى والنقول.

وتحمل النسخة، على الصفحة الأولى منها، صور تقييدات ساع وإجازة نقلا من الأصل، بخط ابن الفاسى، منها تصحيح ابن الصلاح لساع ابن القسطار الإشبيلى، وأبى محمد ابن الحجام التونسى، مع إجازتها من ابن الصلاح، نقلا من خطه على الأصل المنقول منه.

وألحق ابن الفاسى بنسخته، بعد الصفحة الأخيرة من متن ابن الصلاح وتقييدات السهاع، ورقةً أنشد في أعلاها أبياتًا للشيخ أحمد بن عبدالله بن شعيب التميمى – المذكور اسمه في طبقة السهاع الأولى بخط المحدث أبى الحسن على بن جابر بن على بن موسى الهاشمى – في مدح ابن الصلاح وكتابه. يليها سهاع أبى يعلى حمزة بن أحمد بن عمر الهكارى الدمشقى أحد الفضلاء المحدثين، توفى سنة ٧٤٩هـ، ومعه أبوعبدالله محمد بن أحمد بن التفاوشي، من ابن الفاسى بلفظه، في شوال سنة ٧٤٥هـ، الأحاديث الثلاثة العوالى التي ختم بها ابن الصلاح النوع الخامس والستين: معرفة أوطان الرواة) آخر الأنواع في كتابه.

وهذه صورة ما على هذه الورقة الملحقة بآخر النسخة:

«قال أحمد بن عبدالله بن شعيب التميمي في مدح هذا الكتاب ومدح صاحبه: لقد صنف الناس علم الحديث وصانوه عن سَوْرَة الباطل إمام الهداة الرضى العادل وذَبُّــوا من الـزٍور قــول النبى ولم يلحقوا شأوً هــذا الكتــاب ولاسيب إفضاله النائل تجد ما يشق على الناخل فيَمُّمْ دقيقَ المعاني به صريح التَّقَى ليس بالباخل أجادَ به للوَرَى عالِمٌ ويصفح عن زُلِّةِ الجاهل يفيد العلوم لطُلابها فَــلًا مِثْلَ لابن الصلاح الإمـــام لكشف الغوامض للسائل فوايد كالعارض الهاطل فسقیًا له ثم رَعْیًا علی دوام الفضائل للفاضل ودام لــه السعــدُ فــى نعـمــةِ

يليها:

(الحمد لله وحده، سمع من لفظى الأحاديث الثلاثة المذكورة في النوع الخامس والستين من هذا الكتاب، بسندى المذكور في الطبقة على شيخنا الواسطى أول هذا الكتاب: الأخ في الله سبحانه، المحدث الفاضل أبو يَعْلَى حمزة بن عمر بن أحمد الهكارى المدمشقى، بلغه الله من كل خير مطلبه. وسمع ذلك معه أيضا الأخ في الله الفقيه أبوعبدالله محمد بن أحمد بن التفاوشي. وذلك في يوم الخميس السابع والعشرين من شوال سنة خمس وأربعين وسبعاية وأذنت لها أن يرويا عنى ما صح ويصح لى روايته عن أئمة الحديث رضى الله عنهم. قال وكتبه محمد بن محمد بن عيسى بن عثمان.. الفاسى).

\* \* \*

وتلحق بالنسختين الموصلية والمغربية نسخة ثالثة مروية بالإسناد المتصل إلى التقى ابن رزين عن ابن الصلاح، وإن تأخرت عنها بأكثر من قرنين، وهي:

نسخة الزريقي، (ز): ۹۵۷ هـ.

في المجموع رقم (٥٨٤ مصطلح حديث، مجاميع طلعت) بخزانة دار الكتب بالقاهرة. وتقع في أول المجموع، الأوراق من رقم ١ إلى ٧٩، مسطرتها خمسة وعشرون سطرًا، قياسها ٢٨×٢٠سم. مكتوبة بقلم معتاد وخط دقيق، وعلى الصفحة الأخيرة منها بخط الناسخ:

(تم الكتاب المبارك بحمد الله تعالى وإحسانه وإفضاله وكرمه وامتنانه والحمد لله على كل حال والصلاة والسلام على سيد نا محمد وآله. وكان فراغه نهار الاثنين ثانى شهر الله المحرم أول سنة سبع وخمسين وتسعائة، وذلك برسم سيدنا الوالد... الفاضل العلامة، سيد العلماء إمام الخطباء شرف الدين عمدة العلماء المتقين، الحسن بن محمد بن على الزريقى حفظه الله وغفر له ولوالديه ولجميع المسلمين والمسلمات... الأحياء منهم والأموات إنه مجيب الدعوات...)

وعلى الصفحة الأولى بخط الشيخ الزريقي، إسناده للكتاب، بعد حمد الله تعالى

والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين ورضى الله عن الصحابة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين:

(هذا الكتاب المبارك الجليل القدر العظيم النفع، كتاب معرفة أنواع علوم الحديث لابن الصلاح رحمه الله؛ أرويه عن سيدى وشيخى وإمامى، الإمام المتوكل على الله أمير المؤمنين شرف الدين أيده الله ورضى عنه، إجازة. وهو عليه السلام يرويه عن الإمام محمد بن على السراجى رحمه الله، إجازة، بروايته عن شيخه الفقيه الإمام فى علم الحديث النبوى وغيره، الحافظ المحدث محيى الدين أبى بكر يحيى بن أبى بكر العامرى رحمه الله، بروايته عن شيخه الفقيه الحافظ برهان الدين إبراهيم بن حسن الخويى رحمه الله، بروايته عن الفقيه العلامة شرف الدين أبى القاسم أحمد بن إبراهيم بن محمد بن عيسى بن مطير، بروايته عن أبيه عن جده الفقيه الحافظ إبراهيم بن محمد بن عيسى، عن والده المذكور رحمه الله، سماعًا عليه لجميعه عن الحافظ المحدث جمال الدين محمد بن عمر... بساعه بحميه على الفقيه الحافظ أبى الخير بن منصور الساحى، بقراءته على الشيخ الأجل أبى عبدالله محمد بن عثان بن موسى بن أبى نصر النصرى الشهر زورى المعروف عثمان بن عبدالرحمن بن عثمان بن موسى بن أبى نصر النصرى الشهر زورى المعروف بابن الصلاح، رحمه الله تعالى. ولى من غير هذه الطريق، وربما ذكرت ذلك فى غير هذا الموضع، والله ولى التوفيق. قال ذلك وكتبه العبد الفقير إلى عفو الله وكرمه، حسن بن الموضع، والله ولى التوفيق. قال ذلك وكتبه العبد الفقير إلى عفو الله وكرمه، حسن بن

في الإسناد طول، وأكثر رجاله من أئمة الزيدية وفقهاء اليمن. ويبدو أن الحرص فيه كان على تسلسل الرواية بهم، وإن لم يُعلُ إسنادهم: فالشيخ الحسن بن محمد بن على الزريقى الهمدانى، من فقهائهم، توفى بظفير سنة ٩٦٠ هـ تقريبًا، ومولده سنة ٨٩٦ هـ. وهو يروى الكتاب إجازة من طريق الإمام المتوكل على الله، شرف الدين يحيى بن شمس الدين العلوى، أمير المؤمنين المتوفى بحصن ظفير سنة ٩٦٥ هـ ومولده سنة ٨٧٧ هـ. بالإجازة عن الإمام السراجى، المنصور بالله محمد بن على بن أحمد (٨٤٥ – ٩١٠ هـ) بإجازته من الإمام الهادى، عزالدين بن الحسن بن المؤيد بالله الحسنى الزيدى (٨٤٥ – ٩٠٠ هـ) عن شيخه محدث اليمن الحافظ محيى الدين أبى بكر يحيى بن أبى بكر يحيى بن أبى بكر العامرى اليهانى الحرضى، المولود سنة ٨١٦ هـ، والمتونى سنة ٨٩٣ هـ.

فهؤلاء أربعة رجال: من شيخ الزريقى فمن فوقه، في بضع وستين سنة، وهم معروفون، تراجمهم في (البدر الطالع للشوكاني) – على الحروف – ومنه ضبطنا أساءهم وتواريخ المولد والوفاة.

يليهم ثانية رجال في الإسناد بين محيى الدين أبي بكر العامرى، من القرن التاسع، والتقى ابن رزين أبي عبدالله محمد بن الحسين من القرن السابع (٦٠٣ – ٦٨٠ هـ) ولم أقف على تراجمهم فيها تقصيت من أسانيد الرواة لكتاب ابن الصلاح، فتأخرت النسخة بذلك عن النسختين الأوليين، وإن لم نستغن عنها فيها سقط من الأصول أو التبس من خطها ورسمها، كها أستأنسنا بها في الترجيح في مواضع الخلاف.

\* \* \*

### النسخة العراقية (ع)

وتزودنا بنسخة أصل عتيقة من متن ابن الصلاح للحافظ العراقى مع كتابه (التقييد والإيضاح لما أطلق وأغلق من كتاب ابن الصلاح) وكان من حقها أن تتصدر النسخ الأولى. لولا أن الكتاب أصلا، لتقييد العراقى وإيضاحه، وليس لمقدمة ابن الصلاح استقلالا، ولهذا جاء تصحيح العراقى للقراءة والسماع، مصرحًا فيه بأنه لِنُكَتِه على ابن الصلاح الذى أدرج متنه في التقييد دون فواصل، فأشفقت من تقديمه، مع ما ينبغى من اتقاء التعجل في معرفة مصطلح النسخة في الضبط وفي الفصل والوصل. وهذا وصف النسخة العراقية لمتن ابن الصلاح، مدرجا مع التقييد والإيضاح.

رقمها في خزانة دار الكتب القومية بالقاهرة (٣٦ مصطلح حديث).

آلت إليها من خزانة (الدائرة السِنيّة). - الخديوية - وكانت (مِلْك وَلِي النعم الوزير الحاج ابراهيم باشا والى جدَّة - لوالده محمد على الكبير - دام عِزَّه ومجده.) أوراقها مائة وست ورقات، مائتا صفحة واثنتا عشرة، قياسها ٢٤ × ١٦ سم٬ وقياس الكتابة ١٨ × ١٢ سم٬ بمتوسط خمسة وعشرين سطرا، في السطر اثنتا عشرة كلمة.

مدادها أسود باهت وورقها قديم جيد سميك، وخطها متقن نُسِّقت فيه السطور دون جدولة، وذيلت أواخر الصفحات اليمني بالكلمات الأولى من الصفحات المقابلة لها.

كتبها بخطه الشيخ شرف الدين الأطفيحى الأزهرى نقلا من أصل شيخه الزين العراقى، وعليها بخط الأزهرى: (وكان الفراغ من كتابتها يوم الاثنين لثمان وعشرين خلت من شهر شعبان المبارك سنة ثلاث وتسعين وتسعمائة).

ثم قرأها الشيخ شرف الدين على شيخه المصنف، في مجالس، عليها بالاغات القراءة توالت مع توالى مجالس السماع بخط الشيخ، وكتب على آخر النسخة ما صورته.

(الحمد لله، قرأ على الشيخ المحدث المقرئ الفاضل شرف الدين يعقوب ابن أحمد بن عبدالمنعم الأزهرى، نفع الله به، كاتب هذه النسخة، جميع هذه النّكت، على كتاب ابن الصلاح، رحمه الله. وسمع ذلك الشيخ الإمام العالم الصالح أبوالفداء إسماعيل ابن الشيخ الصالح جمال الدين يوسف الإنبابي وآخرون منهم ولد القارىء المذكور – أحمد – سمع مجالس كثيرة وفاتته مجالس من أول الكتاب في مجالس آخرها في يوم الثلاثاء التاسع والعشرين من شهر ربيع الآخر سنة تسع وتسعين، وأجزت لهم أن يرووا ذلك وجميع مايجوز لي وعنى روايته من مسموع ومجاز، وتأليف نثر ونظم وكتبه عبدالرحيم بن الحسين العراقي حامدا لله تعالى ومصليا على نبيه ومسلما)(١).

<sup>(</sup>۱) الشيخ شرف الدين يعقوب بن أحمد بن عبدالمنعم الأزهرى، من أصحاب الحافظ العراقى، وعليه قرأ كتاب (التبصرة والتذكرة) الذى نسخه بخطه من أصل العراقى، ومن نسخته نشرت طبعة الكتاب، بالمغرب. وابنه «الشهاب أبوالعباس» أحمد بن شرف الدين يعقوب بن أحمد بن عبدالمنعم الأزهرى الإطفيحى (١/٩٢ – ٨٥٦هـ) من أعيان القاهرة سؤددا وكرما، صحب الزين العراقى وأصهر إليه. انظره فى الضوء اللامع للسخاوى، وفى تلاميذ السراج البلقيني.

و«الشيخ أبوالفدا إساعيل بن جمال الدين يوسف الإنبابي بن الشيخ إساعيل بن يوسف» ترجم الحافظ ابن حجر للشيخ «جمال الدين ابن القدوة إساعيل» قال: أخذ الكثير عن شيوخنا وقرأ في الفقه والعربية والأصول وأكثر جدا، ثم انقطع بزاوية أبيه بإنبابة وأحبه الناس واعتقدوه وحج مرارا» وأرخ وفاته في (الإنباء سنة ٨٢٣هـ)

هذه النسخة العراقية من كتاب ابن الصلاح، من أصل «ابن المهتار. ناصرالدين أبى عبد الله محمد بن يوسف بن محمد بن عبد الله المصرى الأصل الدمشقى الشافعى. سمع على الحافظ تقى الدين أبى عمرو عثمان بن عبد الرحمن الشهر زورى ابن الصلاح، كتابه فى علوم الحديث، فى الخامسة من عمره.. وطال عمره وتفرد بأشياء (٦٣٦ – ٧١٥ هـ) (١) وهذا سند الحافظ العراقي إلى أصل ابن المهتار، نقلا من خطبة كتابه التقييد والإيضاح على الصفحة الأولى من المخطوط الأصل ، قال:

(وقد أخبرنى بكتاب ابن الصلاح المذكور، الشيخان الإمامان الحافظان البارعان صلاح الدين أبوسعيد خليل بن كيكلدى العلائى وبهاء الدين أبومحمد عبدالله بن محمد بن أبى بكر بن خليل الأموى، بقراءتى على الثانى لجميع الكتاب وسماعا على الأول لبعض الكتاب وإجازة باقيه، قال: أنا بجميعه محمد بن يوسف ابن المهتار الدمشقى، قال: أخبرنا مؤلفه الشيخ الإمام تقى الدين أبوعمرو عثمان بن عبدالرحمن بن موسى الشهرزورى قراءة عليه، فى الخامسة من عمرى...)(٢).

هذه النسخة الأصيلة الموثقة من متن ابن الصلاح مع التقييد والإيضاح، تأخذ موضعها في النسخ المعتمدة لكتاب ابن الصلاح. وقد سبق للشيخ العلامة محمد راغب الطباخ، أن أخرج طبعته لمقدمة ابن الصلاح، من متنها بالتقييد والإيضاح وقال إن جل اعتماده فيها على نسخة عليها سماع الحافظ ابن حجر، محررة بخطه من أصل شيخه العراقي. وقد أشرت في وصف طبعة السيد الطباخ، إلى أنه نبه على إغفال الحافظ العراقي [شرح] تسعة عشر نوعا من أنواع علوم الحديث

<sup>(</sup>١) ذيل التقييد للتقى الفاسى ٨٨/ظ.

ووالده «ابن المهتار، مجدالدين يوسف بن محمد (٦٨٥ هـ) من أجل أصحاب أبي عمر و ابن الصلاح، رواة كتابه في علوم الحديث. وهو كاتب طبقة السباع على أصل النسخة الموصلية المقروء على ابن الصلاح. (٢) الصلاح العلائي، أبوسعيد الدمشقى الشافعي نزيل القدس، حافظها الحجة وعالمها الإمام (٦٩٤ - ٢٧٧ هـ) والبهاء ابن خليل، المكي الشافعي، الفقيه العلامة المقرئ الحافظ، الزاهد القدوة. سكن مصر وتعبد بنغر الإسكندرية سمع على ناصر الدين ابن المهتار محمد بن يوسف(٦٩٤ - ٧٧٧) هـ، كتاب علوم الحديث لابن الصلاح عنه (ذيل التقييد ١٥٥/و).

فى كتاب ابن الصلاح، وأنه التقط فوائد هذه الأنواع من (تدريب الراوى للحافظ السيوطى، ومعرفة علوم الحديث للحاكم النيسابورى) وجعلها ذيلا مستقلا بعنوان (المصباح على مقدمة ابن الصلاح).

يسبق إلى الوهم، أن هذه الأنواع سقطت من متن ابن الصلاح بالتقييد والإيضاح في أصل الحافظ العراقي المقروء عليه.

لكن يتبين بقليل من التدبر، أن ليس في الأمر إغفال من العراقي، ولاسقط من نسخ كثابه، فهو لم يلتزم التعليق على كل أنواع علوم الحديث في كتاب أبن الصلاح، بل على ما يحتاج إلى تقييد لمطلق وإيضاح لمغلق. قال يقدم كتابه، بعد البسملة والحمد والتصلية:

(وبعد فإن أحسن ماصنف أهل الحديث في معرفة الاصطلاح كتاب علوم الحديث لابن الصلاح. جمع فيه غرر الفوائد فأوعي، ودَعَا له زمر الشوارد فأجابت طوعا. إلا أن فيه غير موضع قد خولف فيه، وأماكن أخر تحتاج إلى تقييد وتنبيه، فأردت أن أجمع عليه نُكتًا تقيد مطلقه وتفتح مغلقه. وقد أورد عليه غير واحد من المتأخرين إيرادات ليست بصحيحة فرأيت أن أذكرها وأبين صواب كلام الشيخ وترجيحه، لئلا يتعلق بها من لايعرف مصطلحات القوم، وينفق من مُرْجَى البضاعات ما لا يصلح للسوم...)

وقد صورت منها دار الكتب نسخة برقم (۲٥٣٣٧)؛

\* \* \*

ما جاء فى طبعتنا من متن ابن الصلاح بالعراقية فى مقابلات النسخ والترجيح بينها، فعلامته (ع) وأما ما كان للحافظ العراقى، من نكت عليها، فيُصرح باسم كتابه (التقييد والإيضاح) أو (التبصرة والتذكرة) فى النقل منهما أو الإحالة عليهما.

بقى أن نشير إلى ثلاث نسخ خطية أخرى غير موثقة، من كتاب ابن الصلاح فى خزانة دار الكتب بالقاهرة، لم يخلُ الرجوع إليها والاستئناس بها فى مواضع الخلاف، من فائدة.

#### نسخة الهمداني:

رقمها (۱۳۸ مصطلح حدیث): ۷٤۳ هـ

بعنوان: (كتاب معرفة أنواع الحديث، تصنيف المولى الإمام الكامل أوحد دهره وفريد عصره، مفتى الفرق الثقة الصدوق الحافظ المتقن تقى الدين أبى عمر و عثمان، عرف بابن الصلاح الشهرزورى قدس الله تعالى روحه ونور ضريحه آمين).

وتقع في مائة ورقة وأربع – ثماني صفحات ومائتين – قياسها ١٦,٥ $\times$  ١١سم، مسطرتها ثلاثة وعشرون سطرا بمتوسط ثلاث عشرة كلمة في السطر.

(كتبها علم الدين عبدالمؤمن بن عبدالعزيز الهمداني، وتمت كتابتها يوم الثلاثاء ثاني عشر شهر رجب المبارك سنة ثلاث وأربعين وسبعهاية هلالية)

فهى ثالثة نُسَخِنا من حيث القدم، لكنها خالية من إشارة إلى الأصل المنقول منه، خالية كذلك من أى بلاغ أوتقييد لرواية وسهاع.

### النسخة التركية

رقم (۱۳۱ - مصطلح، طلعت): ۱۱۵۰ هـ

فى تسع وتسعين ورقة، مسطرتها ثلاثة وعشرون سطرا، قياسها ١١ × ١١ سم عنوانها (نخبة الملوك لابن الصلاح، من أصول الحديث) بقلم نسخ (كتب النسخة الشريفة عمر بن محمد التوقادى فى بلدة قسطنطينية، بمدرسة كو برولى محمد باشا وزير. وفرغ من نسخها يوم الخميس بعد صلاة الظهر فى منتصف جمادى الآخرة سنة خمسين ومائة وألف)

ولم يذكر الأصل المنسوخ منه.

## نسخة الكتبخانة المصرية:

فى أول المجموع رقم (٣٠ مصطلح): ١٢٣٠ هـ فى عشر ورقات ومائة، مسطرتها خمسة وعشرون سطرا، قياسها ٢٣٠٠ × ١٥ سم عبداد أسود، مجدولة بمداد أحمر.

(تمت كتابتها يوم الاثنين المبارك لعشرة أيام خلت من شعبان المبارك سنة ثلاثين ومائتين وألف...)

بجهولة الناسخ مُجَهَّلة الأصل المذكور مبها في التوقيع بعد نهاية المتن، بخط النسخة: (تم كتاب علوم الحديث لابن الصلاح، وهو في هذا الفن في غاية الإتقان والإصلاح، منسوخا من نسخة سُمِعَتْ على المصنف مرارا عديدة في أماكن ومجالس متعددة.)

\* \* \*

# متن ابن الصلاح في هذه الطبعة

ذكرت وأنا أطيل النظر في نسخنا الخطية المعتمدة لكتاب ابن الصلاح، وصية شيخى «الأستاذ أمين الخولى» رضى الله عند، بمقاومة جاذبية القِدَم في موازين التوثيق، لأبصر ما قد تحجبه هذه الجاذبية من علل في مخطوط قديم، تؤخره عن نسخ أحدث زمنا وأتم أصالة.

النسخة العراقية أحدث زمنا من الموصلية والمغربية، يفصلها عنها نحو قرن، لكنها مع تأخر زمنها، كانت جديرة بأن نعتمدها أصلا للمتن في طبعتنا هذه، في مخطوطها الأصل العتيق المقروء على المصنف، الحافظ العراقي وعليه خطه -لاشك فيه- بتصحيح كل مجلس للسهاع تقريبا، ثم على مقابلة النسخة بأصله، وتوقيعه بعدها بإجازة رواية الكتاب عنه، وسائر (مايجوز له وعنه من مسموع ومُجاز وتأليفٍ، من نثر ونظم.)

لكنى احتجت مع هذه النسخة، إلى مقاومة إغراء أصالتها النادرة، فهى أصلاً كتاب التقييد والإيضاح للعراقي، وقد جاء متن ابن الصلاح فيها مُدرجًا في متن العراقي المسحون بالنقول والأعلام والمراجعات والتعقبات والمقابلات... وقد خلت النسخة أجمع من الفواصل وعلامات الفصل والوصل دون تمييز لعناوين الأنواع والفصول والتفريعات بمداد غير مداد النسخة، أو كتابتها أوائل أسطر.. وكان يمكن بمشقة بالغة، استخلاص متن ابن الصلاح منها، إذ ليس الحافظ العراقي بحيث يفوته تمييز نقوله منها اتقاء الإدراج والإلباس، لكني تنبهت إلى علامات من مصطلح الرسم فيها غير مألوفة لي، لم أسغ الاعتباد عليها باجتهاد. منها مثلا ما ظهر لي بادي النظر من احتبال تمييز فواصل الجمل بعلامة سكون صغيرة مقفلة(٥) كأنها علامة وقف. وتمييز أوائل أقوال ابن الصلاح، عن سائر النقول، بمدِّ حرف اللام من (قوله) ونحو ذلك مما أحتاج معه إلى إمعان النظر فيها لم آلفه من رسم هذا المخطوط الفريد وتحقيقه على تفرغ وخلوً بال، إذا يسَّر الله تعالى وأعان.

بل إنني حَذِرتُ كذلك، الإِحالة عليه في مواضع النقل منه أو المقابلة عليه. فقابلت به

الطبعة الثانية من (التقييد والإيضاح) للمكتبة السلفية بالمدينة المنورة، تيسيرًا للإحالة عليها.

\* \* \*

النسخة الموصلية، تتصدر سائر النسخ بِقِدَمِها - مع معرفة أصلها - وبقراءة قدر منها، على الحافظ أبي الفضل العراقي.

لولا أنها آلت إلى صاحبها «ناصر الدين ابن العديم» بالتملك في القرن الثامن، منقطعة الاتصال بأصلها في القرن السابع. ويمكن التجاوز عن هذا الانقطاع. من طريق الحافظ العراقي، لو أنها قرئت عليه كاملة، لكن القدر المقروء عليه منها، ثلثها تقريبا، ثم تنقطع بلاغاته للناصر ابن العديم بتصحيح القراءة والسباع. من ثنايا القسم الأول من النوع الرابع والعشرين إلى نهاية النوع الخامس والستين، آخر الكتاب.مع انتقاء احتمال وفاته قبل إكمال قراءة النسخة عليه. فالناصر ابن العديم توفى في سنة ٧٥٢ هـ، والعراقي في نحو السابعة والعشرين من عمره، أي بعد وفاة الناصر بأكثر من نصف قرن. ولئن أمكن التجاوز عن هذا أيضا، تقديرًا لاطلاع العراقي عليها حملة وساحه بقراءتها عليه، لقد أضرً بها ما أشرنا إليه في وصفها من خلل هذا مجمل بيانه:

سقط من أوائل النسخة قدر عشر صفحات منها، تبدأ من (النوع الخامس والخمسين) من فهرسة ابن الصلاح لأنواع الحديث في كتابه إلى آخر الأنواع. ثم متن النوع الأول كله «معرفة الصحيح من الحديث، [7/۱] وهو من أوسع الأنواع – عدا السطر الأخير منه، قوله: «بالتبديل والتحريف، الثقة بصحة ما اتفقت عليه تلك الأصول، والله أعلم» بدئت به الصفحة التالية [7/ب] بإدراج ما قبل السقط الكبير فيها بعده، دون تنبه إليه، وتوالى ترقيم الصفحات على هذا الإدراج.

ولايدخل هذا السقط كله في المقروء من النسخة على الحافظ العراقي، إذ يبدأ أول بلاغ له بتصحيح القراءة والسماع، في ثنايا تفريعات النوع الثاني (الحديث الحسن) بعد الساقط من النسخة وهذه صورة توقيعه بخطه:

(بلغ ناصر الدين محمد، ولد قاضى القضاة كهال الدين ابن العديم، قرأه على من أول الثالث من هذه التفريعات إلى الخامس، قراءة بحث ونظر،

وعمُّه زين الدين عبدُالرحمن، وشمسُ الدين محمد بن خليل الحلبي. كتبه عبدالرحيم بن الحسين).

وأشد من هذا الخلل، ما وقع في ثنايا النوع السادس والعشرين (صفة رواية الحديث وشرط أدائه): سقط منه أواخر التفريع السادس عشر، وأضيف بهامشه لحقا، ثم التفريعان العشرون والحادى والعشرون، وبه يُختم النوع. وسقط أول تاليه: النوع السابع والعشرون، إلى قوله: «أو لإفادة شيء من علومه» وأدرج ما قبل السقط من تفريعات النوع السادس والعشرين، فيها بعده من النوع السابع والعشرين. فجاء النص خليطا مضطربا مختلا.

وليس هذا الخلل مظنة احتمال ِ ضياع ورقات من المخطوطة، إذ يقع فى ثنايا صفحة [٥٧/ب] لا فى أولها، ولا فى آخرها. وهذا الخلل أيضا، لايدخل فى المقروء من النسخة على الحافظ العراقى، إذ تنقطع بلاغاته بتصحيح القراءة والسهاع، من ثنايا القسم الأول من (النوع الرابع والعشرين) [١/٢٦] – إلى آخر الكتاب، النوع الخامس والستين.

ثم إنها مع تجويد خطها وتحرير ضبط الشكل لألفاظها، معيبة بإدراج عام للفقرات والجمل والنقول، فتمضى التفريعات والمسائل سردًا دون علامة فصل أوتمييز فقرة أوحصر لنقل، مما لا يؤمن معه إقامة نصها إلا أن نثقل على المتن، لو أننا نقلناه منها، بالتنبيه على مظان العثار من مواضع الإدراج والإيهام والتصحيف.

فكان أن قدمنا المتن من النسخة المغربية (غ) وهى أصح ضبطا وأتم سياقا وأحرص على التزام قواعد المنهج في الرواية والنقل والمقابلة، وفي الطرر والحواشي التي ضاقت بها هوامش النسخة فجيء بها في ورقات ملصقة.

هذا مع اتصال سندها إلى أصل التقى ابن رزين عن ابن الصلاح، وبلاغ ابن رزين بتصحيح قراءة الشمس ابن جميل للنسخة مرتين – في سنتى ١٧٣، ١٧٨ هـ ثم قراءتها على النجم أبى بكر الواسطى، وعلى عز القضاة ناصر الدين ابن المنير، وتقييد طبقات السهاع على النسخة الأصل، وعلى فرع ابن جميل، ومجالس السهاع على عز القضاة ابن المنير.

فلايضير هذه النسخة، مع مزاياها الفريدة أنَّ تأخر تاريخها – ٧١٣ هـ – عن تاريخ الموصلية – ٦٦١ هـ – وقد تبين من تخريجنا لمعجم أصحاب أبي عمرو ابن الصلاح أن

العهد بهم امتد حتى الربع الأول من القرن الثامن. وهذا المجال الزمنى تدخل فيه النسختان (ص، غ) كلتاهما.

ومما آنسنی إلی نسخة (غ) ما عمرت به حواشیها من أمال لأبی عمرو ابن الصلاح علی متن كتابه عند الإملاء وفی مجالس القراءة والسماع، وجد قدر غیر قلیل منها، بنصه، علی هوامش (ص) وبعضها فی مصنفات للأئمة علی كتابه، كتقیید العراقی وتبصرته ومحاسن السراج البلقینی، مع ما تنفرد به (غ) من طرر أخری خصبة وأمال لشیوخ ممن قرئت علیهم النسخة، أو أصولها: تراجم لأعلام وضبطا لمشتبه وملتبس وإیضاحا لمبهم، نقلا من أصول كبری ككفایة الخطیب وجامعه وعلوم الحاكم وتمییزه، وتمهید ابن عبدالبر واستیعابه وجامعه، وتقیید المهمل لأبی علی الغسّانی الجیانی، وإكبال الأمیر أبی نصر ابن ماكولا وإلماع القاضی عیاض ومشارق أنواره وإكباله شرح صحیح مسلم، وتهذیب النووی وإرشاده وتقریبه، واقتراح ابن دقیق العید أبی الفتح القشیری...

روجعت هذه الطرر على الميسور لنا من مصادرها فصح بها النقل، وشهدت لمن تداولوا هذه النسخة بسعة الرواية.

وربما آنسنى إليها كذلك، أنه حيثها ذكر فيها المصنف أو المملى، تلته الجملة الدعائية: «حفظه الله وأبقاه» على حين يُذكر في (ص) متلوا بالدعاء: «رحمه الله» وهو يشبه أن يكون دعاء الراوى للشيخ بعد وفاته، لا في حياته حين أملى الكتاب، في الأصل المنقول منه.

وقد بقى للنسخة الموصلية على أى حال موضعها فى النسخ الموثقة، أصَّلا لما سلم منها واستقام، مع ترجيح روايتها فى مواضع الخلاف، وليست كثيرة، فيما اتفقت فيه مع العراقية. ومع الاستئناس بالنسخة الزريقية فى الترجيح، وفى ترميم خروم وإظهار مطموس، وقراءة متلبس، والله المستعان.

# ٢ - محاسن الاصطلاح

فى خزانة دار الكتب بالقاهرة، نسخة موثقة من كتاب (محاسَن الاصطلاح وتضمين كتاب ابن الصلاح) مقروءة على السراج البلقيني، وعليها خطه بتصحيح القراءة والساع، والإذن في الرواية (١).

رقمها (۱٤۱ مصطلح حدیث)

عدد أوراقها ۱۷۶ ورقة: ۳٤۸ صفحة، قياسها ۱۲٫۵×۱۰ سم<sup>۲</sup>، مسطرتها واحد وعشرون سطرا، بمتوسط عشر كلمات في السطر.

كتبها الصلاح الحنبلي، ووقع بخطه في ختامها، بما نصه:

(تم كتاب محاسن الاصطلاح وتضمين كتاب ابن الصلاح. تصنيف العلامة شيخ الإسلام حافظ مصر والشام سراج الدين عمر البلقيني الشافعي أبقاة الله تعالى) [١٧٣/ظ]

يليه، على الصفحة التالية، بخطه:

وَالنَّهِ اللَّهِ اللّ والنَّهِ أُمَّتُ الله المسلمين بطول بقائه في خير وعافية، وذلك ليلة السبت عشرى شهر ذى القعدة سنة تسعين وسبعائة، بمدرسته التي أنشأها بحارة بهاء الدين، تقبل الله تعالى منه: محمد بن سالم الحنبلى.)

ثم بخط السراج البلقيني ما صورته:

(صَدَقَ وبَرَّ من وضَع خطَّه أعلاه، بأنه لهذا الكتاب قراءةً أنهاه، فقرأه علىَّ و وحقَّقه لدىّ، وهو الشيخ العالم مفتى المسلمين صدر المدرسين مفيد الطالبين جمال المعتبرين، صلاح الدين الحنبلى نفع الله بعلومه وما يبديه من منطوقه

 <sup>(</sup>١) أعفتنا هذه النسخة الأصل – بما استكملت من شروط التوثيق – من ضرورة الإطلاع على مخطوطين.
 من المحاسن. في: (برلين ١٤٨، والمتحف البريطاني: ثان ١٦٥) ذكرهما بروكلمان.

ومفهومه. وأذنت له أن يروى عنى هذا الكتاب وما يجوز لى وعنى روايته بشرطه. وكتب عمر البلقيني حامدا ومصليا ومسلما.) [١٧٤/و].

#### \* \* \*

«الصلاح الحنبلى محمد بن محمد بن سالم، أبوعبدالله المقدسى الأصل المصرى، المدرس بالظاهرية الجديدة بين القصرين بالقاهرة، أرخه الحافظ ابن حجر في وفيات سنة خمس وتسعين وسبعائة، وقال: «كان بارعا في مذهبه، وأفاد ودرَّس وتعين لقضاء الحنابلة» ثم نقل عن التقى المقريزى، قال: «كان أبوه وعمه عبدالجليل مشهورين بالعلم والفقه والدين فاقتدى بها وأربى عليها. قال: وكان سمحا كريما حسن الملتقى جميل المحيا وكان يتعصب لابن تيمية»(١).

نسخته الأصل المكتوبة بقلمه، خطُّها واضح، وفي سطورها وكلاتها وهوامشها سعة، وإنما تصعب قراءتها لخلوها غالبا من النقط والشكل. ولايشكل هذا فيها هو من تضمين البلقيني لكتاب ابن الصلاح، ونص المتن بين أيدينا موثقا محققا، خلافا لمحاسن الاصطلاح – الفوائد والزوائد – في نسختنا الوحيدة، لم نقف على نسخة أخرى منها فالمراجعة والمقابلة على ما فيها. من نقول البلقيني في فوائده وزوائده، وقلها يفوته عزوها إلى مصادرها من كتب الحديث والفقه والأصول واللغة والرجال.. فكانت مقابلة النقول على أصولها معينة على ضبط المهمل وتمييز المشكل من خط النسخة. وفيها عدا ذلك، احتملتُ مسئولية الضبط بالشكل والفواصل، بإمعان التدبر في توجيه السياق.

والكتاب يتميز فيه قسان: تضمين كتاب ابن الصلاح وقد آثرنا ألانثقل على طبعتنا هذه بنقله، مع وجود متن ابن الصلاح كاملا فيها، واقتصرنا على القسم الثانى: محاسن السراج البلقيني عليه. وهي مميزة يؤمن فيها اللبس والإدراج، إذ يبدأ عقب فقرات

<sup>(</sup>۱) الإنباء: ١/٤٦٤، ومعه الدرر الكامنة، وذيل ابن فهد لتذكرة الحفاظ: ١٨٤، والشذرات ٢٤١/٦. أبوه «شمس الدين محمد بن سالم بن عبدالرجمن بن عبدالجليل الدمشق الحنبل الفقيه المفتى العالم العامل، انتقل إلى مصر فنزل في مدارس الحنابلة ودرس بمدرسة السلطان حسن بالقاهرة. توفى في شعبان سنة ٧٧٧ هـ. وعم الصلاح الحنبلي «عبدالجليل بن سالم بن عبدالرجمن بن عبدالجليل، نجم الدين الحنبلي الفقيه، من أعيانهم بمصر، توفى بالقاهرة في شهر ربيع الأول سنة ٨٦٨هـ.

التضمين بقوله: فائدة، أو: زيادة، أو: فائدة وزيادة. ويُختم كلا منها بكلمة «انتهت» ولأذكر أن زميلا كريما من أبنائى علماء القرويين، ودَّ لو أننى قدمت كتاب السراج البلقينى كاملًا، فلا يُعترض علىَّ بأن قدَّمتُ شطر الكتاب دون سائره.

وذلك ما اتقيتُه بأن قيَّدتُ عنوان مطبوعتى بمحاسن الاصطلاح، فلا يَردُ عليه ما لم أذكره فى العنوان: (وتضمين كتاب ابن الصلاح). الذى أغنى عنه وجود متن ابن الصلاح كاملًا أعلى المحاسن.

ويختلف الأمر ههنا، عما في كتاب (التقييد والإيضاح) المطبوع كاملا مع متن ابن الصلاح بتهامه أعلاه، فذلك من تصرف الناشر للطبعة السلفية عن الطبعة الهندية. وقد ذكر معها مخطوط دار الكتب المصرية، رقم ٢٥٣٣٧/ب) ومتن ابن الصلاح فيه، كها في الأصل الذي صُوِّر منه (رقم ٣٦ مصطلح حديث) مدرج في متن التقييد والإيضاح، غير مستقل عنه.

بالله تعالى أستعين، عليه توكلت وإليه أنيب.

صفحات مصوَّرة من المخطوطات

# بِنَ لِللهِ الرَّمْ زِالَنَّ حِيبَ مِ

﴿ رَبَّنَا ءَاتِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ ال

الحمد لله الهادى من استهداه، الواقى من اتقاه، الكافى مَن تحرى رضاه، حمدًا بالغًا أَمَدَ التهام ومنتهاه. والصلاة والسلام الأكملانِ على نبينا والنبيين وآل ِ كلِّ، ما رجا راج مغفرته ورُحماه. آمين آمين.

هذا وإن علم الحديث من أفضل العلوم الفاضلة، وأنفع الفنون النافعة. يحبه ذكور الرجال وفحولتهم، ويعنى به محققو العلماء وكَمَلتهم، ولا يكرهه من الناس إلا رُذَالتهم وسفلتهم. وهو من أكثر العلوم تولُّجًا في فنونها لاسيها الفقه الذي هو إنسان عيونها. ولذلك كثر غلط العاطلين منه من مصنفى الفقهاء، وظهر الخلل في كلام المُخِلِّين به من العلماء.

ولقد كان شأن الحديث فيها مضى عظيبًا، عظيمة جموعُ طلبته، رفيعة مقاديرُ حُفاظِه وَحَلَتِه. وكانت علومه بحياتهم حَيَّة، وأفنان فنونه ببقائهم غضة، ومغانيه بأهله آهلة. فلم

<sup>(</sup>١) تلتقى نسخنا جميعًا ابتداء من هذه الآية الكريمة التى يستهل بها المتن كما أملاه «ابن الصلاح» وقبلها ديباجة باسم الشيخ، نصها فى (ص): [بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله حمد الشاكرين. هذا ما أملى شيخنا ومولانا الفقيه الإمام العلامة الحافظ الضابط المتقن، حجة الحفاظ والعلماء، مفتى الفرق: تقى الدين أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان بن أبى نصر الشهر زورى الشافعى المعروف بابن الصلاح ـ متع الله الإسلام والمسلمين بطول بقائه ـ فى يوم الجمعة السابع من شهر رمضان المبارك لسنة ثلاثين وستمائة بدار الحديث الملكية الأشرفية بمحروسة دمشق، أثاب الله تعالى منشئها الجنان وتغمده بالمغفرة والرضوان آمين].

وفي (ز): بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أعن ويسر يا كريم.

<sup>[</sup>قال شيخنا الإمام العالم الفاضل العامل المفتى الحافظ، تقى الدين أبو عمرو عثبان بن عبد الرحمن بن عثبان بن موسى بن أبى نصر النصرى الشهرزورى الشافعي، عرف بابن الصلاح، رضى الله عنه. وتـلا: ﴿رَبُّنا وَنُ اللهِ وَلَمْ أَمْرِنا رَشَدًا﴾.

ومثلها في (هـ) مع تفاوت يسير.

يزالوا في انقراض، ولم يزل في اندراس، حتى آضت به الحال إلى أن صار أهله إغا هم شرْ ذِمة قليلة العدد، ضعيفة العدد، لا تُعنى على الأغلب في تحمله بأكثر من ساعه غُفلا، ولا تتعنى في تقييده بأكثر من كتابته عُطلا، مُطرحين علومه التي بها جلّ قدرُه، مباعدين معارفه التي بها فخم أمره. فحين كاد الباحث عن مشكله لا يُلفى له كاشفًا، والسائل عن علمه لا يلقى به عارفًا، مَنَّ الله الكريم، تبارك وتعالى وله الحمدُ أجمع، بكتاب معرفة أنواع علم الحديث هذا الذي أباح بأسراره الخفية، وكشف عن مشكلاته الأبيَّة، وأحكم معاقده وقعد قواعده، وأنار معالمه، وبين أحكامه، وفصّل أقسامه، وأوضح أصوله، وشرح فروعه وفصوله، وجمع شتات علومه وفوائده، وقنص شوارد نُكتِه وفرائده. فالله العظيم لدى بيده الضر والنفع والإعطاء والمنع \_ أسأل، وإليه أضرع وأبتهل، متوسلا إليه بكل وسيلة، متشفعًا إليه بكل شفيع، أن يجعله مَليًّا بذلك وأملى (١)، وافيًا بكل ذلك وأوفى، وأن يعظم الأجر والنفع به في الدارين، إنه قريب مجيب. وما توفيقى إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. "

(١) فى تقييد العراقى: [قوله: أن يجعله \_ الله \_ مليًّا بذلك وأملى، وفيًّا بكل ذلك وأوفى. استعمل المصنف هنا «مليًّا وأملى» بغير همز على التخفيف وكتبه بالياء لمناسبة قوله: وفيًّا وأوفى. وإلا فالأول مهموز من قولهم: ملؤ الرجل، بضم اللام وبالهمز: أى صار مليئًا، أى ثقة. وهو ملىء بَينُ الملاء والملاءة، ممدودان. قاله الجوهرى. والله أعلم] وقو بل على تقييد العراقى بدار الكتب المصرية (خط ٣٦ مصطلح حديث).

# \* محاسن الاصطلاح:

«بسم الله الرحمن الرحيم، ربِّ يَسِّر. الحمد لله الذي منح أهل الحديث خدمة السنة، وأظهر لهم من أنواع علومها ما عظمت به المنة. والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء محمد المبعوث لجميع الإنس والجنة، وعلى من تبعهم فتوصل بآثارهم إلى بحبوحة الجنة. أما بعد فإن من أهم ما يعتني به الطالب ويرغب فيه الراغب، معرفة أنواع علوم الحديث. ولقد تكلم على ذلك جمع من العلماء في القديم والحديث، ومن أحسنها جمعًا وأكثرها نفعًا وأعظمها وقعًا، كتاب الحافظ العلامة أبي عمرو ابن الصلاح، الذي أظهر فيه معظم الاصطلاح. قصدت اختصاره لأقتفى آثاره، مع الإشارة إلى زيادات مهمة، وإيضاح أمور ملمة، بحيث يكون كالشرح له، من جهة بسط وتنبيه على ما أغفله. وأتحرى عبارته=

# وهذه فهرسة<sup>(١)</sup> أنواعه:

فالأول منها : معرفة الصحيح من الحديث.

الثاني : معرفة الحسَن منه.

الثالث : معرفة الضعيف منه.

الرابع : معرفة المسنّد.

الخامس : معرفة المتصل.

السادس : معرفة المرفوع.

السابع : معرفة الموقوف.

الثامن : معرفة المقطوع ـ وهو غير المنقطع.

التاسع : معرفة المرسَل.

العاشر : معرفة المنقطع.

الحادى عشر : معرفة المُعْضَل.

ويليه تفريعات: منها في الإِسناد المُعَنْعَن، ومنها في التعليق.

الثاني عشر: معرفة التدليس، وحكم المدلس.

الثالث عشر : معرفة الشاذ.

الرابع عشر : معرفة المنكَر.

(١) من (غ، ع) بناء مر بوطة. وفي (ص، ز): [فهرست] وعلى هامش (ز) حاشية نصها: [تكتب فهرست بتاء مجرورة مثناة. من فوق. وأما كتابتها بالهاء فقط، قال في الإفصاح لابن حجر: الصواب أنها بالتاء المثناة وقوفا وإدغاما، وربما وقف عليها بعضهم بالهاء وهو خطأ. قال صاحب تثقيف اللسان: فهرست، بإسكان السين، والتاء فيه أصلية، ومعناها في اللغة: جملة العدد للكتب، لفظه «فارسته»، قال: واستعمل الناس منها: فَهَرسَ الكتبَ يفهرسها فهرسة، مثل دحرج، وإنما الفهرست: اسم جملة العدد والفهرسة المصدر، كالفذلكة، يقال: فَذْلُكُ الحساب، إذا وقف على جملته. انتهى].

=أو معناها، وأتوخى أن لا أزيل الحكايات والتواريخ عن لفظها ومعناها. وسميته (محاسن الاصطلاح وتضمين كتاب ابن الصلاح) والمرجو من الله تعالى أن يكثر النفع به، وأن يظهر لقاصد هذه الأنواع جواهر مطلبه، وأن يفتح علينا من عطائه الجزيل، فهو حسبنا ونعم الوكيل.» ١/و

الخامس عشر : معرفة الاعتبار والمتابَعات والشواهد.

السادس عشر : معرفة زيادات الثقات وحكمها.

السابع عشر : معرفة الأفراد.

الثامن عشر : معرفة الحديث المُعَلِّل.

التاسع عشر : معرفة المضطرب من الحديث.

العشرون : معرفة المدرج في الحديث.

الحادى والعشرون : معرفة الحديث الموضوع.

الثاني والعشرون : معرفة المقلوب.

الثالث والعشرون : معرفة صفة مَنْ تُقبَلُ روايتُه، ومن تُرَدُّ روايتُه.

الرابع والعشرون : معرفة كيفية سهاع الحديث وتحمُّله.

وفيه بيان أنواع الإِجازة، وأحكامها، وسائر وجوه الأخذ

والتحمل، وعِلم جَمٌّ.

الخامس والعشرون : معرفة كتابة الحديث وكيفية ضبط الكتاب وتقييده. وفيه معارف

مهمة رائقة.

السادس والعشرون: معرفة كيفية رواية الحديث، وشرط أدائه وما يتعلَّقُ بذلك. وفيه

كثير من نفائس هذا العلم.

السابع والعشرون : معرفة آداب المحدِّث.

الثامن والعشرون : معرفة آداب طالب الحديث.

التاسع والعشرون : معرفة الإسبناد العالى والنازل.

الموفى ثلاثين : معرفة المشهور من الحديث.

الحادي والثلاثون : معرفة الغريب والعزيز من الحديث.

الثاني والثلاثون : معرفة غريب الحديث.

الثالث والثلاثون : معرفة المُسَلسَل.

الرابع والثلاثون : معرفة ناسخ الحديث ومنسوخه.

الخامس والثلاثون : معرفة المُصَحَّف من أسانيد الأحاديث ومتونها.

السادس والثلاثون : معرَّفَّة مختلف الحديث.

السابع والثلاثون : معرفة المزيد في مُستَّصِل الأسانيد.

الثامن والثلاثون : معرفة المراسيل الخفيّ إرسالُها.

التاسع والثلاثون : معرفة الصحابة رضى الله عنهم.

الموفى أربعين : معرفة التابعين، رضى الله عنهم (١١).

الحادي والأربعون : معرفة الأكابر (٢) الرواة عن الأصاغر.

الثاني والأربعون : معرفة المدبَّج، وماسواه من رواية الأقران بعضِهم عن بعض.

الثالث والأربعون : معرفة الإخوة والأخوات من العلماء والرواة.

الرابع والأربعون : معرفة رواية الآباء عن الأبناء.

الخامس والأربعون : عكس ذلك: معرفة رواية الأبناء عن الآباء.

السادس والأربعون: معرفة من اشترك في الرواية عنه راويان: متقدم، ومتأخر، تباعد

ما بين وفاتيهها<sup>(٣)</sup>.

السابع والأربعون : معرفة مَن لم يرو عنه إلا راوِ واحدً.

الثامن والأربعون : معرفة من ذُكِر بأسهاءٍ مختلفة أو نعوتٍ متعدّدة.

التاسع والأربعون : معرفة المفردات من أساء الصحابة والرواة والعلماء.

الموفى خمسين : معرفة الأسهاء والكُنَّى.

الحادي والخمسون : معرفة كُنَّي المعروفين بالأسباء، دون الكنَّي.

الثاني والخمسون : معرفة ألقاب المحدِّثين.

الثالث والخمسون: معرفة المؤتلف والمختلف.

الرابع والخمسون : معرفة المتفق والمفترق(٤).

الخامس والخمسون : نوع يتركب من هذين النوعين (٥).

السادس والخمسون: معرفة الرواة المتشابهين في الاسم والنسب، المتايزين بالتقديم.

والتأخير في الابن والأب.

<sup>(</sup>١) سقط [رضى الله عنهم] من متن (غ) وأضيف بهامشه لَحَقًا مع بيان المخرج.

<sup>(</sup>٢) في متن (غ، ع، ز): [أكابر] وما هنا من (ص) وهامش (غ).

<sup>(</sup>٣) من (ص، ز، ع) وموضعه في (غ) مثقوب من أثر البلي.

<sup>(</sup>٤) من هنا يبدأ سقط مقداره نحو ورقة من نسخة (غ) فنقل من (ع، ز).

<sup>(</sup>٥) من هنا يبدأ سقط من (ص) مقداره نحو اثنتين وعشرين صفحة من المطبوعة. مع توالى التصفيح. عن نقلناه من نسخة (ع، ز).

السابع والخمسون : معرفة المنسوبين إلى غير آبائهم.

الثامن والخمسون : معرفة الأنساب التي باطنها على خلاف ظاهرها.

التاسع والخمسون : معرفة المبهَات.

الموفى ستين : معرفة تواريخ الرواةِ في الوفياتِ وغيـرها.

الحادي والستون : معرفة الثقاتِ والضعفاء من الرواة.

الثانى والستون : معرفة من خَلَّطَ في آخر عُمره من الثقات.

الثالث والستون : معرفة طبقاتِ الرواةِ والعلماء.

الرابع والستون : معرفة الموالي من الرواة والعلماء.

الخامس والستون : معرفة أوطان الرواةٍ وبلدانهم.

وذلك آخرها، وليس بآخر الممكن في ذلك، فإنه قابلٌ للتنويع إلى ما لا يُحصى، إذ لا تُحْصَى أحوالٌ رُواةِ الحديث وصفاتها، وما من حالة منها ولا صفة إلا وهي بصدد أن تُفرَد بالذكر وأهلُها، فإذا هي نوعٌ على حاله، ولكنه نَصَبُ من غير أرب، وحسبُنا الله ونعم الوكيل\*.

## \* محاسن الاصطلاح:

«هكذا رتب الشيخ أبو عمرو، رحمه الله، وقال: إن ذلك ليس بآخر الممكن، فإنه قابل للتنويع لم لا يحصى. ولو أن الشيخ ذكر كل نوع بجانب ما يليق به لكان أحسن، كأن يذكر بجانب المسند، المنقطع والمرسل والمعضل. وأيضًا فقد ذكر أمورًا يمكن تداخلها. ولكنا نُجرى الحال على ما ذكره، مع التنبيه على الفوائد والإشارات للزوايد إن شاء الله تعالى. وزدنا في الأنواع خمسة، تكملة للسبعين، كما يظهر ذلك ويبين، وهي: رواية الصحابة بعضهم عن بعض، معرفة من اشترك من رجال الإسناد في فقه أو بلد أو إقليم أو غير ذلك، معرفة أسباب الحديث، التاريخ المتعلق بالمتون، وذلك ما ينفع في الفنون. وأسأل الله التوفيق لمسلك التحقيق» ١/وجه.

- وانظر خطبة ابن حجر، لشرح النخبة.

# النوع الأول من أنواع علوم الحديث معرفة الصحيح من الحديث

اعلمْ، علمك الله وإياى، أن الحديثَ عند أهلِه ينقسمُ إلى: صحيح، وحسَن، وضعيف \*. أما الحديثُ الصحيح فهو: الحديثُ المسنَدُ الذي يتصل إسنادهُ بنقل ِ العدْل ِ الضابط عن العَدْل ِ الضابط عن العَدْل ِ الضابط، إلى منتهاه؛ ولا يكون شاذًا ولا مُعَلَّلاً.

وفى هذه الأوصاف، احترازٌ عن المرسَل والمنقطع والمعضَل والشاذ، وما فيه عِلَّةٌ قادحة، وما في عبد وهذه أنواع يأتى ذكرُها إن شاء الله تبارك وتعالى. فهذا هُو الحديثُ الذي يُحكَمُ له بالصحة، بلا خلافٍ بين أهل ِ الحديث.

#### \* محاسن الاصطلاح:

«فائدة: اصطلاح المحدِّثين في التسمية يزيدُ على ذلك كما سبق. وفي نفس الأمر، ليس الا صحيحُ ومقابِلُه. ولعل المراد بالانقسام المذكور، الاصطلاحيُّ بالنسبة إلى المراتب في الاحتجاج وعدمه في الجملة، وما يأتى بعد ذلك تفصيلُ لهذه الجملة. وسيأتى في نوع «الحسن» أن طائفة درجَتُه مع «الصحيح» وذِكرُ العدالةِ والضبطِ يُخرِجُه. انتهت» الاظهر.

<sup>-</sup> وانظر (التقييد والايضاح): ١٨-١٩ من المطبوعة ونخبة الفكر: ١٩، وتوضيح تنقيح معانى الآثار: ١٨/ وننبه هنا إلى أن متن المقدمة. مشحون بأعلام الرواة والمحدثين والحفاظ والنظار النقاد والمصنفين فى علوم الحديث. ومعه متن المحاسن بأعلامه، بحيث تضيق الهوامش عن التعريف بالأعلام، فعرفنا بهم فى فهرس الأعلام، إلا ما تدعو الضرورة إلى التعريف به على هامش المتن.

وقد يختلفون في صحة بعض الأحاديث لاختلافهم في وجودٍ هذه الأوصافِ فيه، أو لاختلافهم في اشتراطِ بعض ِ هذه الأوصاف (١)، كما في المرسَل\*.

ومتى قالوا: «هذا حديث صحيح» فمعناه أنه اتصل سَنَدُه، مع سائر الأوصافِ المذكورة.

وليس من شَـرْطِه أن يكونَ مقطوعًا به في نفس الأمر، إذ منه ما ينفردُ بروايتهِ عَدْلٌ واحد، وليس من الأخبار التي أجمعت الأمة على تلقيها بالقبول.

وكذلك إذا قالوا في حديث: «إنه غير صحيح» فليس ذلك قطعًا بأنه كذِبٌ في نفس الأمر، إذ قد يكون صِدْقًا في نفس الأمر، وإنما المرادُ به أنه لم يصح إسناده على الشرطِ المذكور. والله أعلم.

## فوائد مهمة:

إحداها: الصحيحُ يتنوع إلى متّفَقِ عليه ومختلفٍ فيه، كما سبق ذكره. ويتنوعُ إلى مشهورٍ وغريب، وبين ذلك. ثم إن درجاتِ الصحيح تتفاوتُ في القوة بحسبِ تمكّنِ الحديث من الصفات المذكورة التي تنبني الصحةُ عليها، وتنقسم باعتبار ذلك إلى أقسام يستعصى إحصاؤها على العاد الحاصِر. ولهذا نرى الإمساكَ عن الحُكم لإسنادٍ أو حديثٍ بأنه الأصّحُ على الإطلاق (٢). على أن جماعةً من أثمة الحديثِ خاضوا غمرة ذلك، فاضطربت أقواهم:

<sup>(</sup>١) انظر تقييد العراقي: ٢١ وتبصرته: ١٥/١.

 <sup>(</sup>۲) بهامش (ز) حاشية: [قال الشيخ علاء الدين التركهاني في مختصره لهذا الكتاب: والمختار ألا يطلق في إسناد أنه أصح الأسانيد].

<sup>\*</sup> المحاسن: في تضمين البلقيني: كها في المرسل والشاذ. يليه:

<sup>«</sup> فائدة وزيادة : لايقال: لم يقل أحدُ إن الشاذُّ صحيح؛ لما سنبين في موضعه.

ومن يقبل المرسَل لايشترط ما يخرجه؛ ومن لايقبله من الفقهاء والأصوليين، لايعتبر كثيرًا من العلل التي يعتبرها المحدِّث، بل القادحُ عنده ما نافَى العدالة أو الضبط، فتعريفُ الصحيح عنده: ما اتصل إسنادُه بنقل العدل ِ الضابط. انتهى» ١/ظ.

فروينا عن «إسحٰقَ بنِ راهَويه» أنه قال: "أصح الأسانيدِ كلِّها: الزهريُّ عن سالم عن أبيه (۱)" وروينا نحوَه عن «أحمدَ بنِ حنبل». وروينا عن «عمرو بن على الفلاس» أنه قال: "أصح الأسانيد: محمد بن سيرين عن عَبيدةً (۲) عن على ". وروينا نحوَه عن «على ابن المديني» ورُوى ذلك عن غيرهما.

ثم منهم من غَيَّرَ الراوى عن «محمد» (٢) وجعله «أيوبَ السَّخْتِياني» (٤)، ومنهم من جعله «ابنَ عون» (٥).

وفيها نرويه عن « يحيى بن معين » أنه قال: "أجودُها: الأعمشُ (١)، عن إبراهيمَ عن علمة، عن عبدالله"\*. وروينا عن «أبي بكر بن أبي شيبة » أنه قال:

# \* محاسن البلقيني:

«زيادة: في كتاب الحاكم: قال إنسانٌ ليحيى لما قال ذلك: الأعمشُ مثلُ الزهرى؟ فقال: برئتُ من الأعمش أن يكون مثلَ الزهرى يرى العرضَ والإجازة، وكان يعمل لبنى أمية. وذكر «الأعمشُ» فمدحه وقال: فقير صبور مجانب للسلطان. وذكر علمه بالقرآن وورَعَه.

<sup>(</sup>١) سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضى الله عنها.

<sup>(</sup>۲) بهامش (ز) [بكسر الباء وإسكان الباء: وهو عبيدة بن عمر و السلمانى، يروى عن على بن أبى طالب. قال أبو على فى تقييد المهمل: السلمانى، بإسكان اللام، بطن من مراد. وأهل الحديث يروونه بفتح اللام-تمت]. فى (تقييد المهمل وتمييز المشكل) لأبى على الغسانى: «.. وقال على ابن المدينى: هو عبيدة بن قيس بن مسلم السلمانى حى من مراد. ويقال: سلمان فى قضاعة، هكذا قال محمد بن حبيب فى نسبه: سلمانى، بإسكان اللام. وأهل الحديث يروونه بفتح اللام. وعبيدة هذا، من أصحاب على وابن مسعود رويا له. » يعنى الشيخين. (۱۱۰ مصورة معهد المخطوطات بالقاهرة) مع مختلف أنساب القبائل ومؤتلفها لابن حبيب: باب سلمان.

 <sup>(</sup>٣) محمد بن سيرين. والذي غير الراوى عنه بعبيدة بن عمرو السلّماني \_ عن على رضى الله عنه \_ هو
 ابن المديني عند الحاكم. وقابل على العراقي في (التبصرة ٢٨/١).

<sup>(</sup>٤) على هامش (ز): [نسبة إلى بيع الجلود] وفي (اللباب ١٠٨/١ بيروت) والضبط منه: نسبة إلى عمل السّختيان وبيعه، هو الجلود الضانية ليست بأدم.

<sup>(</sup>٥) على هامش (ز): [ابن عون، اسمه عبد الله] أبو عون البصرى الحافظ (ع).

<sup>(</sup>٦) الأعمش، سليهان بن مهران الكاهلي، أبو محمد الكوفي، عن إبراهيم بن يزيد النخعي، أبي عمران الكوفي. عن علقمة بن قيس النخعي، أبي شبل الكوفي والثلاثة حديثهم عند الستة عن عبد الله بن مسعود الهذلي: أبي عبد الرحمن الكوفي رضى الله عنه.

"أصح (١) الأسانيد كلها: الزهريُّ، عن عليِّ بن الحسين، عن أبيه، عن على "\*.

وروينا عن «أبى عبدِ الله البخارى» صاحبِ (الصحيح) أنه قال: "أصحُّ الأسانيد كلها: مالكُ عن نافع عن ابن عمر."

وبَنَى «الإِمامُ أبو منصور عبد القاهر بن طاهر التميمي» على ذلك، أن أجلَّ الأسانيد: "الشافعيُّ عن مالكٍ، عن نافع، عن ابنِ عمر. واحتج بإجماع أصحابِ الحديثِ

(١) انتهى السقط من (غ).

= وما سبق عن «ابن المدينى» ذكره «الحاكم» عنه بصيغة "أجود الأسانيد" وهو الذى غير «ابن عون، عن «ابن سيرين». وما سبق عن «أحمد بن حنبل» نقله عنه بصيغة: "أجود"؛ وكان ذلك دائرًا بين أحمد ويحيى وابن المديني في جماعة معهم. وقال رجل منهم لم يعينه: "أجود الأسانيد شعبة، عن قتادة، عن ابن المسيب، عن عامر أخى أم سلمة، عنها". ومن ذلك يُعلم أن الجودة يعبر بها عن الصحة. وفي (جامع الترمذي، في الطب): هذا حديث جيد حسن".

- قوبل على الحاكم في (معرفة علوم الحديث): ٥٤ والترمذي في جامعه، ك الطب، باب ماجاء في الحِمْيَه.

# \* المحاسن:

«زیادة. أسند عبدالغنی فی (الکهال) - فی ترجمة الزهری - إلی النسائی أنه قال: أحسن أسانید یُرْوَی عن رسولِ الله ﷺ أربعة: الزهری عن علی بن الحسین عن أبیه عن علی؛ والزهری عن عبیدالله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس عن عمر؛ وأیوب عن محمد بن سیرین عن عَبِیدة عن علی؛ ومنصور عن إبراهیم عن علقمة عن ابن مسعود \_ انتهت » ٢/و

ـ منصور بن المعتمر السلمى: أبو عتاب الكوفى (ع) عن إبراهيم بن يزيد النخعى، عن علقمة بن قيس النخعى.

على أنه لم يكن في الرواة عن مالكٍ أجلُّ من الشافعي''\*. رضى الله عنهم أجمعين. والله أعلم.

#### \* المحاسن:

«فائدة وزيادة: لا يقال: القعنبي وابنُ وهب لهما القُعْدُدُ في الرواية عن مالك؛ لأنا نقول: وأين تقع رتبتُهما من رتبة الإمام الشافعي؟ وأبوحنيفة وإن روَى عن مالكِ كما ذكره الدارقُطْني، فلم تشتهر روايتُه عنه كاشتهارِ رواية الشافعي، رضى الله عنهم أجمعين.

ولا يقال فيها سبق من القول: في الترجيح نظرٌ؛ لأن ذلك إنما هو بالنسبة إلى صحة السند إلى ذلك الصحابي الذي ذُكر، لا إلى صحة الأسانيد المطلقة كها أوضحه الحاكم؛ لأنا نقول: «الحاكم» نقل تلك الأمور كلها كها تقدم. ونقل عن «البخاري» بعد قوله: أصح الأسانيد كلها، مالك عن نافع عن ابن عمر: "أن أصح أسانيد أبي هريرة، أبوالزناد عن الأعرج عن أبي هريرة. ونقل «ابن بطة» (۱) عن بعض شيوخه عن أبوالزناد عن الأعرج عن أبي هريرة. ونقل «ابن بطة» (۱) عن بعض شيوخه عن أبي سلمة، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة".

واختار «الحاكم» بعد حكاية ذلك تخصيصَ الترجيح بمجالٍ فقال: أصحُّ أسانيد أهلِ البيت: جعفر بن محمد (٢) عن أبيه عن جَدِّه عن علىّ. إذا كان الراوى عن جعفر، ثقة. وأصح أسانيد الصدِّيق: إسهاعيلُ بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن أبي بكر؛ وأصح أسانيد عمر بن الخطاب: الزهرى عن سالم عن أبيه عن جده؛ وأصح أسانيد المكثرين من الصحابة: لأبي هريرة: الزهرى عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة؛ ولعبد الله بن عمر: مالكُ عن نافع عنه، ولعائشة: عبيدُ الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب. عن القاسم بن محمد بن أبي بكر] عنها ـوأسند إلى ابن معين عاصم بن عمر بن الخطاب. عن القاسم بن محمد بن أبي بكر] عنها ـوأسند إلى ابن معين عاصم بن عمر بن الخطاب. عن القاسم بن محمد بن أبي بكر] عنها ـوأسند إلى ابن معين عاصم بن عمر بن الخطاب.

<sup>(</sup>١) في علوم الحاكم: «أخبرنا أبو عبد الله محمد بن أحمد بن بطة الأصبهاني عن بعض شيوخه عن سليان بن داود..» ص ٥٤.

<sup>(</sup>۲) جعفر بن محمد الباقر بن على زين العابدين بن الحسين بن على بن أبى طالب، رضى الله عنهم. واستشكل ابن الوزير الصنعاني في كونه أصح أسانيد أهل البيت، انظر بيانه والانفصال عنه في (توضيح التنقيح ٣٣/١ ـ ٣٤).

= فى هذا السند ترجمة مشبكة بالذهب (۱) \_ ومن أصح أسانيدها أيضًا: الزهرى عن عروة بن الزبير بن العوام بن خويلد القرشى عنها. وأصح أسانيد ابن مسعود؛ وأصح أسانيد عن منصور بن المعتمر عن إبراهيم النخعى عن علقمة عن ابن مسعود؛ وأصح أسانيد أنس: مالكُ عن الزهرى عن أنس. وأصح أسانيد المكين: ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن جابر. وأصح أسانيد اليهانين: معمر عن همام بن منبه عن أبى هريرة. وأثبت أسانيد المصريين: الليث بن سعد عن يزيد بن أبى حبيب، عن أبى الخير عن عُقبة بن عامر المحريين: الليث أسانيد الشاميين: عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي عن حسان بن عطية إلله عن الصحابة. وأثبت أسانيد الخراسانيين: الحسين بن واقد عن عبدالله بن برويدة عن أبيه».

وهذا الذي اختاره «الحاكم» لا يرتد به ما تقدم من النقل عمن أطلق. ولم يذكر الحاكم الأصح عن «على "بالنسبة إلى الكوفة. وقال عبد الله بن أحمد، وذكر حديثًا رواه عن أبيه عن يحيى بن معين عن سفيان عن سليان التيمي عن الحارث بن سُويد، فقال: قال أبي: ليس بالكوفة عن «على» أصح من هذا. «وقال أبو حاتم الرازى» في حديث مُسدَّد، عن يحيى بن سعيد، عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر: كأنها الدنانيرُ. ثم قال: كأنك تسمعها من النبي على انتهى.» ثم:

«زيادة» مقابلة لما تقدم: قال «الحاكم»: أوهى (٢) أسانيد أهل البيت: عمرو بن شمر عن جابر الجعفى عن الحارث الأعور عن على (٣). وأوهى أسانيد الصديق: صدقة=

<sup>(</sup>١) قال الحاكم: «سمعت أبا بكر أحمد بن سلمان الفقيه يقول: سمعت جعفر بن أبى عثمان الطيالسى يقول: سمعت يحيى بن معين يقول: عبيد الله بن عمر \_ بن حفص \_ عن القاسم عن عائشة: ترجمة مشبكة بالذهب.» معرفة علوم الحديث: ٥٥.

<sup>(</sup>٢) ما نقله البقليني عن الحاكم هنا عن أوهى الأسانيد، منقول طرة على هامش (غ) أول النوع الثالث \_ معرفة الضعيف.

<sup>(</sup>٣) في أوهى أسانيد أهل البيت:

<sup>«</sup>عمرو بن شمر، الكوفى»: ضعفاء البخارى، والنسائى، والجرح والتعديل لابن أبى حاتم، والضعفاء والمتروكون للدار قطنى، وميزان الاعتدال للذهبي، ولسانه لابن حجر.

= ابن موسى الدقيقى عن فرقد السَّبخى عن مُرَّةَ الطيب عن أبي بكر الصديق (۱). وأوهى أسانيدِ العُمريين: محمد بن القاسم بن عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر عن أبيه عن جدِّه، فإن محمدًا والقاسم وعبدالله لا يُحتج بهم (۱). وأوهى أسانيد أبي هريرة (۱): السَّريُّ بن إساعيل، عن داود بن يزيد الأودى، عن أبيه عن أبي هريرة. وأوهى أسانيدِ عائشة (١): نسخة عند البصريين عن الحارث بن شِبْل، عن أم النعان الكندية، عن عائشة. وأوهى أسانيدِ ابن مسعود (۱): شريك، عن أبي فزارة، عن أبي زيد، عن عبدالله وليس بأبي فزارة راشدِبن كُيسان، فذاك كو فيُّ ثقة وأوهى أسانيدِ عن عبدالله وليس بأبي فزارة راشدِبن كُيسان، فذاك كو فيُّ ثقة وأوهى أسانيدِ

<sup>= «</sup>جابر، بن يزيد الجعفى»: ضعفاء البخارى، وتاريخه. وضعفاء النسائى، والدارقطنى، والجرح والتعديل لابن أبي حاتم، وتهذيب التهذيب (دتق).

<sup>«</sup>الحارث بن عبد الله الأعور»، أبو زهير الكوفى»: ضعفاء البخارى، وكُنَى مسلم، وضعفاء النسائى، والمارة وتهذيب التهذيب (٤).

<sup>(</sup>١) «صدقة بن موسى الدقيقى» بضعفاء النسائى، والجسرح والتعديل والميزان. وتهذيب التهذيب. (بخ د ت). عن «فرقد، بن يعقوب، السبخى» أبى يعقوب البصرى: ضعفاء البخارى، وكنى مسلم وضعفاء النسائى، والمرح والتعديل، والميزان وتهذيب التهذيب (ت ق). عن «مرة الطيب» بن شراحيل الهمدانى التابعى وهو موثق (ع) عن أبى بكر رضى الله عنه.

<sup>(</sup>٢) «محمدبن القاسم بن عبدالله بن عمربن حفص بن عاصم» علوم الحاكم:٥٧.

وأبوه «القاسم»: ضعفاء البخاري، والنسائي، والجرح والتعديل والميزان، وتهذيب التهذيب (ق).

<sup>(</sup>٣) «السرى بن إساعيل» الهمدانى الكوفى (ق): ضعفاء البخارى، وتاريخه، ضعفاء النسائى، والدارقطنى، الجرح والتعديل، وتهذيب التهذيب (ق). عن «داود بن يزيد الأودى» أبى يزيد الكوفى الأعرج: تهذيب التهذيب (بخ ت ق).

أبوه «يزيد بن عبد الرحمن بن الأسود»، أبو داود الكونى: تهذيب التهذيب (بخ ت ق).

<sup>(</sup>٤) الحارث بن شبّل» البصرى: ضعفاء البخارى، والدار قطنى، والجرح والتعديل، والميزان، ولسانه. عن «أم النعان الأنصارية» التابعية.

<sup>(</sup>٥) شريك، عن «أبى فزارة العنزى، أدخله البخارى فى الضعفاء، يروى عن «أبى زيد» المخزومى مولاهم روى عن ابن مسعود، رضى الله عنه. ولاراوى لأبى زيد هذا، إلا أبو فزارة: انظرهما فى كُني الجرح والتعديل (تـ٧٨٥، ١٧٢١) وأبو زيد فى تهذيب التهذيب (د).

= أنس: داود بن المُحبر بن قحذم، (۱) عن أبيه، عن أبان بن أبي عياش، عن أنس. وأوهى أسانيدِ المكين (۲): عبد الله بن ميمون القداح عن شهاب بن خراش عن إبراهيم بن يزيد الخُوزى، عن عكرمة عن ابن عباس \_ ولعله أراد: إلى الخوزى؛ فالبخارى يحتج بعِكْرمة \_ وأوهى أسانيد اليانيين (۱): حفص بن عمر العدني عن الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس \_ في هذا أيضًا ما تقدم، وهو يؤيده \_ وأوهى أسانيد المصريين (۱): أحمد بن محمد بن الحجاج بن رشدين بن سعد عن أبيه، عن جَدِّه عن قُرَّة بن عبدالرحمن، عن كل من روى عنه، فإنها نسخة كبيرة. وأوهى أسانيد الشاميين (۱): محمد بن قيس المصلوب عن عبيدالله بن زَحْر، عن على بن يريد، عن القاسم، عن على مدين قيس المصلوب عن عبيدالله بن زَحْر، عن على بن يريد، عن القاسم، عن على المناس المصلوب عن عبيدالله بن زَحْر، عن على بن يريد، عن القاسم، عن على المناس المسلوب عن عبيدالله بن زَحْر، عن على بن يريد، عن القاسم، عن على المناس المسلوب عن عبيدالله بن زَحْر، عن على بن يريد، عن القاسم، عن على بن يريد المناس المسلوب عن عبيدالله بن يُحْر، عن على بن يريد، عن القاسم، عن على بن يريد المناس المناس

<sup>(</sup>۱) «داود بن المحبر بن قحدم» الثقفى البكراوى، أبو سليان البصرى نزيل بغداد: ضعفاء البخارى، والمتاريخ، والجرح والتعديل، والدارقطنى، والميزان، وتهذيب التهذيب (قدق). عن أبيه «المحبر»: (الجرح والتعديل، باب محبر) عن: «أبان بن أبي عياش فيروز»، أبي إساعيل البصرى: تهذيب التهذيب (خ م د س). (۲) «عبدالله بن ميمون، بن داود، القداح. المخزومي المكي: ضعفاء البخاري والجرح والتعديل وتهذيب (ت).

<sup>«</sup>شهاب بن خراش» بن حوشب الشيبانى الحوشبى أبوالسلط الكونى ثم الواسطى: تهذيب (د). «إبراهيم بن يزيد الخُوزى» أبوإسهاعيل المكى: ضعفاء البخارى، والتاريخ، وضعفاء النسائى، والدارقطنى، والجرح والتعديل، وتهذيب التهذيب (ت س).

<sup>«</sup>عكرمة» البربرى، مولى ابن عباس، من حفاظ التابعين وعلمائهم بالتفسير (ع).

 <sup>(</sup>٣) «حفص بن عمر» بن ميمون العدنى الصنعانى أبو إسهاعيل الفَرْخ: ضعفاء البخارى والنسائى
 والدارقطنى، والجرح والتعديل. وتهذيب التهذيب (ق). عن:

<sup>«</sup>الحكم بن أبان» أبي عيسى العدني، العابد: تهذيب التهذيب (ز ٤).

<sup>(</sup>٤) «أحمد بن محمد بن الحجاج بن رشدين بن سعد المصرى: الجرح والتعديل.

<sup>«</sup>الحجاج بن رشدين المصرى»: الجرح والتعديل.

<sup>«</sup>رشدين بن سعد أبو الحجاج المصرى»: ضعفاء البخارى والنسائى والدارقطنى، والجرح. «قرة بن عبد الرحمن» المعافرى أبو محمد المصرى: تهذيب التهذيب (م ٤).

<sup>(</sup>٥) «محمد بن سعيد المصلوب» الأسدى الدمشقى، ذكروه بعدة أسهاء وكنى، وفى التقريب أنهم قلبوه على مائة وجه لبخفى: ضعفاء البخارى والنسائى، والدارقطنى، والجرح والتعديل، وتهذيب التهذيب التهذيب (ت ق). عن «عُبَيدالله بن زَحْر» الضمرى الكنانى: الجرح والتعديل، تهذيب التهذيب (بخ ٤) وانظر الضعفاء والمتروكين للدارقطنى، الترجمة ٣٢٧.

الثانية: إذا وجدنا فيها يُروى من أجزاء الحديث وغيرها حديثًا صحيح الإسنادِ ولم نجدُه في أحدِ (الصحيحين) ولا منصوصًا على صحته في شيءٍ من مصنفات أئمة الحديث المعتَمدة المشهورة، فإنا لا نتجاسر على جَزْمِ الحُكم (١) بصحته \*. فقد تعذر في هذه

(١) في (غ) طرة على الهامش: [قال النووى: والأظهر عندى جوازه لمن تمكّن وقويت معرفته والله أعلم.] التقريب للنووى: ١٤٣/١. وقال الزين العراقى: «وما رجحه النووى هو الذى عليه عمل أهل الحديث. فقد صحح جماعة من المتأخرين أحاديث لم نجد لمن تقدمهم لها تصخيعًا». وذكر منهم ثلاثة وعشرين من الحفاظ، من عصر ابن الصلاح إلى طبقة شيوخ العراقى. (التقييد والإيضاح: ٢٣).

= أبى أمامة. وأوهى أسانيد الخراسانيين (١): عبد الله بن مليحة، عن نهشل بن سعيد، عن الضحاك، عن ابن عباس. قال «الحاكم النيسابورى»: «وابن مليحة ونهشل نيسابوريان، وإنما ذكرتها في الجرح من بين سائر كورخراسان، ليُعلَم أنى لم أُحابِ في أكثر ماذكر تُ(7) انتهت» 7 ظ-7 ظ.

#### \* المحاسن:

«فائدة: والمختارُ أن المتبحِّرَ في هذا الشأن، له ذلك بطرقِه التي تظهر له. وقال النووى: الأظهرُ عندى جوازُه. انتهت» ٣/ظ.

<sup>= «</sup>على بن يزيد» بن أبي زياد الألهاني، أبو عبد الملك الدمشقى: ضعفاء البخارى والنسائي والدارقطني، والجرح والتعديل، والميزان وتهذيب التهذيب (ت ق).

<sup>«</sup>القاسم» بن عبدالرحمن الأموى، مولاهم، الشامى أبو عبدالرحمن الدمشقى: تهذيب التهذيب (بخ ٤)، مع الجرح والتعديل.

<sup>(</sup>١) «عبد الله بن مليحة النيسابوري»: المعرفة للحاكم ٥٨. عن:

<sup>«</sup>نهشل بن سعيد» بن وردان البصرى، وسكن خراسان: ضعفاء البخارى والنسائى والدارقطنى، الجرح والتعديل، الميزان، تهذيب التهذيب (ق). عن:

<sup>«</sup>الضحاك» بن مزاحم الهلالي، أبي القاسم الخراساني، التابعي المحدث المفسر: الجرح والتعديل، تهذيب التهذيب (٤).

<sup>(</sup>٢) المقابلة على (معرفة علوم الحديث للحاكم) في أوهى الأسانيدِ ٥٦ ـ ٥٨.

الأعصارِ الاستقلالُ بإدراكِ الصحيح بمجردِ اعتبار الأسانيد، لأنه ما من إسنادٍ من ذلك إلا وتجد في رجاله من اعتمد في روايته على ما في كتابِه، عربًا عها يُشتَرط في الصحيح من الحفظِ والضبطِ والإِتقان؛ فآل الأمرُ إذًا في معرفة الصحيح والحسن، إلى الاعتمادِ على ما نَصَّ عليه أَثمةُ الحديثِ في تصانيفهم المعتمدة المشهورة التي يُؤمن فيها، لشهرتِها، من التغيير والتحريف؛ وصار معظمُ المقصودِ بما يُتداول من الأسانيدِ خارجًا عن ذلك، إبقاء سلسلةِ الإسناد التي خُصَّت بها هذه الأمة، زادها الله شرفًا، آمين.

الثالثة: أول من صنف الصحيح\*: «البخاريُّ أبو عبد الله محمد بن إساعيل الجعفى، مولاهم»(۱). وتلاه «أبو الحسين، مسلم بن الحجاج النيسابورى القُشيرى، من أنفسِهم. و «مسلم» مع أنه أخذ عن «البخارى» واستفاد منه، يشاركه في أكثر شيوخه. وكتاباهما أصَحُّ الكتب بعد كتاب الله العزيز (۱). وأما ما رُوِيناه عن «الشافعى» رضى الله عنه من أنه قال: "ما أعلم في الأرض كتابًا في العلم أكثر صوابًا من كتاب مالك" ومنهم من رواه بغير هذا اللفظ (۱) \_ فإنما قال ذلك قبل وجودٍ كتابي البخارى ومسلم. ثم إن كتاب البخارى أصحُّ الكتابين صحيحًا وأكثرهما فوائد (١). وأما ما رويناه عن

«فائدة: المجرد يُخرج إيراد مثل ِ: الموطأ، وتصنيفَ أحمد والدارمي. انتهت»

<sup>(</sup>۱) على هامش (غ): [جد البخارى: «الأحنف» أسلم على يدى «يمان الجعفى» فهو مولى إسلام لا مولى عتاقة، والله أعلم]. (ز).

<sup>(</sup>٣) انظره في التمهيد لابن عبد البر (٧٦/١) وترتيب المدارك للقاضى عياض (٧٠/٢) ومقدمة الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (١٢/١).

<sup>(</sup>٤) على هامش (غ) طرة: [عن ابن أبي جمرة في مختصره عن البخارى: كان مجاب الدعوة وكان من الصالحين.. وقد قال من لقيته من القضاة ورجال... الذين كانت لهم الرحلة عمن لقوا من السادة المقر لهم بالفضل: إن كتاب البخارى ما كتب في وقت شدة إلا فرجت، ولا ركب به في مركب فغرق قط]. ابن أبي جمرة هو عبد الله بن سعد بن أبي جمرة الأندلسي (ت ٢٩٩هـ) وانظر مختصره للصحيح (بهجة النفوس) في كشف الظنون (٥٥١/١) وسرجين (١٥٣/١).

<sup>\*</sup> المحاسن:

<sup>-</sup> يعنى بالمجرد، للصحيح وحده. وبتصنيف أحمد: مسند الإمام أحمد.

«أبى على الحافظ النيسابورى أستاذِ الحاكم أبى عبدالله الحافظ» من أنه قال: "ما تحت أديم الساء كتاب أصح من كتاب مسلم بن الحجاج "(۱) فهذا وقول من فضّل من شيوخ المغرب كتاب مسلم على كتاب البخارى، إن كان المراد به أن كتاب مسلم يترجَّع بأنه لم يازجُه غير الصحيح \_ فإنه ليس فيه بعد خطبته إلا الحديث الصحيح مسرودًا غير ممزوج بمثل ما فى كتاب البخارى فى تراجم أبوابه من الأشياء التى لم يسندها على الوصف المشروط فى الصحيح \_ فهذا لا بأس به (۱)؛ وليس يلزم منه أن كتاب مسلم أرجَح، فيا يرجع إلى نفس الصحيح، على كتاب البخارى. وإن كان المراد به أن كتاب مسلم أصحيحًا، فهذا مردود على من يقوله، والله أعلم ".

نقله ابن حجر في هدى السارى ١٣، مع أقوال من فضلوا كتاب مسلم، وتعقبه لها في المفاضلة بين الصحيحين، بالفصل الثاني من هدى السارى (٩ \_ ١٤) وقابل عليه: (فتح المغيث ٢٨/١ وتدريب الراوى ١٥/١).

# \* المحاسن:

«فائدة: توضَّح الردُّ أن البخارى اشترط فى إخراجه الحديث فى كتابه هذا: أن يكون الراوى ثبت عنده سماعُه من شيخه، ومسلم يكتفى بمجرد المعاصرة. واختص مسلم بجمع طرق الحديث فى مكان. انتهت» ٤/و.

<sup>(</sup>١) في (غ) خرم. وما هنا من (ز، ع). وعلى هامش (غ). [لفظ أبي على الحسين بن على النيسابورى: 
"ما تحت أديم الساء أصح من كتاب مسلم في علم الحديث" كذا ذكره عنه أبو بكر بن ثابت الخطيب. وقال الشيخ أبو مر وان الطُّبني: كان من شيوخي من يفضّل كتاب مسلم على كتاب البخارى. وقال مسلمة بن قاسم القرطبي في تاريخه: "مسلم جليل القدر ثقة من أئمة المحدثين" وذكر كتابه في الصحيح فقال: "لم يضع أحد مثله" طرة: عياض] في خطبة الإكال.

وقول أبي على النيسابورى/ الحسين بن على بن يزيد، حافظ الوقت: (٢٧٧-٣٤٩هـ) ذكره الخطيب. بإسناده إلى أبي على في ترجمة مسلم بتاريخ بغداد (١٠١/١٢) وأبو بكر ابن نقطة، من طريق الخطيب، في ترجمة مسلم بالتقييد (ل ١٥٥) مصورة معهد المخطوطات. والحافظ السلفي بسنده إلى أبي عبد الله ابن منده، قال: سمعت أبا على الحسين بن على النيسابورى – وما رأيت أحفظ منه \_ يقول: – ما تحت أديم السماء».. فذكره. (فوائد حديثية ١٩٥/ب)

<sup>(</sup>۲) فى برنامج التجيبى ٩٣: كان أبو محمد ابن حزم يفضل كتاب مسلم على كتاب البخارى، لأنه ليس فيه بعد خطبته إلا الحديث السرد.»

الرابعة: لم يستوعبا الصحيح في صحيحيها، ولا التزما ذلك. فقد رُوِّينا عن «البخارى» أنه قال: "ما أدخلتُ في كتاب الجامع إلاما صحَّ، وتركتُ من الصِّحاحِ لحالِ الطول(١)،. وروينا عن «مسلم» أنه قال: "ليس كلُّ شيء عندي صحيح، وضعتُه هاهنا \_ يعنى في كتابه الصحيح \_ إنما وضعتُ هاهنا ما أجمعوا عليه، \*(١)

قال الشيخُ رضى الله عنه (٣): أراد، والله أعلم، أنه لم يضع في كتابه إلا الأحاديثُ التى وجد عنده فيها شرائط الصحيح المجمّع عليه، وإن لم يظهر اجتماعُها في بعضِها عند بعضهم، ثم إن «أبا عبد الله بن الأخرم الحافظ» قال: "قلما يفوتُ البخاريُّ ومسلمًا مما يثبت من الحديث" \_ يعنى في كتابيهما(٤).

ولقائل أن يقول: ليس ذلك بالقليل، فإن (المستدرّك على الصحيحين: للحاكم

# \* المحاسن:

«فائدة؛ نقل الحازمي لفظ البخاري، وفيه: "ما تركتُ من الصحاح أكثرُ" وقيل: أراد مسلم بقوله: "ما أجمعوا عليه" أربعة: أحمد بن حنبل، ويحيى بن معين، وعثان بن أبي شيبة، وسعيد بن منصور الخراساني. انتهت» ٤/و.

<sup>(</sup>۱) شروط الأئمة لابن طاهر ٦٣/أ ومقدمة النووي لشرح مسلم ١٤/١ وهدى السارى: ١٣ وما بعدها.

<sup>(</sup>٢) قاله مسلم في كتاب الصلاة من صحيحه، باب التشهد ح ٦٣: «وسئل عن حديث أبي هريرة، رضى الله عنه، في صفة الصلاة فقال: هو صحيح. فسئل: لم لم تضعه هلهنا؟ فقال: ليس كل شيء عندي صحيح وضعته هلهنا، إنما وضعت هلهنا ما أجمعوا عليه».

ونقله ابن طاهر في (شروط الأئمة: ٦٤/أ).

<sup>(</sup>٣) في (ز،ع): [قلت].

<sup>(</sup>٤) قال النووى: «والصواب أنه لم يفت الأصولَ الحمسة إلا اليسير. أعنى: الصحيحين وسنن أبى داود والترمذي والنسائي». التقريب ٩٩/١.

<sup>(</sup>۱) الحازمي، أبو بكر، (شروط الأئمة) وانظر توضيح التنقيح (۱۰۱/۱) وقال الحافظ ابن حجر: «وأما ما نقل عن أبي على النيسابوري.. فلم يصرح بكون كتاب مسلم أصح من صحيح البخاري، لأنه إنما نفى وجود كتاب أصح من كتاب مسلم، إذ المنفى إنما هو ما تقتضيه صيغة أفعل من زيادة صحة، ولم ينف المساواة. فإن قيل: العرف يقتضى في قولنا: ما في البلد أعلم من زيد؛ بنفى من يساويه أيضًا. قلنا: لا نسلم...» (النخبة: ۲۱) وانظر معها (فتح المغيث للشمس السخاوي ۲۷/۱ ـ ۲۹).

أبى عبدالله) كتابٌ كبير يشتمل مما فاتها على شيءٍ كثير، وإن يكن عليه في بعضِه مقالً فإنه يصفو له منه صحيحٌ كثير. وقد قال «البخارى»: "أحفظُ مائة ألفِ حديثٍ صحيح، ومائتى ألفِ حديثٍ غير صحيح." (١) وجملةً ما في كتابه الصحيح، سبعة آلافٍ ومائتان وخمسةٌ وسبعون حديثًا، بالأحاديث المكررة. (٢) وقد قيل إنها بإسقاط المكررة: أربعةُ آلاف حديث (٣). إلا أن هذه العبارة قد يندرجُ تحتها عندهم، آثارُ الصحابةِ والتابعين. وربما عُد الحديث الواحدُ المرويُ بإسنادين، حديثين \*.

ثم إن الزيادة في الصحيح على ما في الكتابين، يتلقاها طالبُها مما اشتمل عليه أحدُ المصنفاتِ المعتمدة المشتهرة لأئمةِ الحديث: «كأبي داود السجستاني، وأبي عيسى الترمذي، وأبي عبد الرحمن النسائي، وأبي بكر بن خُزَية، وأبي الحسنِ الدارقطني» وغيرهم، منصوصًا على صحتِه فيها. ولا يكفى في ذلك مجردُ كونِه موجودًا في كتابِ أبي داود وكتاب الترمذي وكتاب النسائي، وسائر من جمع في كتابه بين الصحيح وغيره؛ ويكفى مجردُ كونهِ موجودًا في كتبِ من اشترط منهم الصحيحَ فيها جمعه، ككتابِ

#### \* المحاسن:

«زيادة: ومسلم بإسقاط المكرر، نحو من أربعة آلاف. انتهت» ٤/ظ.

<sup>(</sup>١) ذكره محمد بن طاهر المقدسي في (شروط الأئمة) ل ٦٣/أ بمجموع فوائد حديثية، خطية دار الكتب بالقاهرة.

<sup>(</sup>۲) قيد العراقى: «المراد بهذا العدد، الرواية المشهورة وهى رواية الفربرى. فأما رواية حماد بن شاكر فهى دونها بمائتى حديث. وأنقص الروايات رواية إبراهيم بن معقل – النسفى – فإنها تنقص عن رواية الفربرى بثلثهائة حديث». التقييد والإيضاح ۲۷، والتبصرة ۲۷/۱.

<sup>(</sup>٣) فى تقييد العراقى: لم يذكر الشيخ عدد أحاديث مسلم. فقال النووى: هى بإسقاط المكررة، نحو أربعة آلاف]. مقدمة النووى لشرح مسلم: ٢١/١ والتقريب ١٠٤/١.

قال العراقى: ولم يذكر عدته بالمكرر، وهو يزيد على عدة كتاب البخارى لكثرة طرقه. وقد رأيت عن أبي الفضل أحمد بن سلمة، أنه اثنا عشر ألف حديث» (التقييد: ٢٧).

وعلى هامش (ز) [قال المؤلف: وهكذا صحيح مسلم، نحو أربعة آلاف حديث بإسقاط المكرر، فقد روينا عن أبي موسى الحافظ قال: كنت عند أبي زرعة الرازى، فجاء مسلم بن الحجاج فسلم عليه، فلما أن قام قلت: هذا جمع أربعة آلاف حديث في الصحيح. فقال: لمن ترك الباقى؟ والله أعلم.]

ابن خزيمة. وكذلك ما يوجد في الكتب المخرَجة على كتاب البخارى وكتاب مسلم، ككتاب أبى عَوَانة الإسفراييني، وكتاب أبى بكر الإساعيلي، وكتاب أبى بكر البرقاني وغيرها، من تتمةٍ لمحذوفٍ أو زيادة شرح في كثير من أحاديثِ الصحيحين. وكتيرٌ من هذا موجود في (الجمع بين الصحيحين، لأبي عبد الله الحُميْدي).

وقويل على (المنهل الروى، للبدر ابن جماعة) مجلة معهد المخطوطات بالقاهرة، عدد مايو ١٩٧٥م.

# \* المحاسن:

«فائدة وزيادة: ما صحَّحه «الحاكم» ولم يوجد لغيره تصحيحُه، ينبغى أن يُتوقَّفَ فيه، فإن فيه الضعيف والموضوع أيضًا. وقد بيَّن ذلك «الحافظُ الذهبي» وجمع جزءًا من الموضوعاتِ تقارب مائة حديثٍ. ومع ذلك، ففيه صحيحٌ قد خرَّجه البخارى ومسلم أو أحدُهما، لم يعلم به الحاكم.

و«ابن حِبَّانَ» ليس يقاربه، بل هو أصح منه بكثير. وكذلك صحيح إبن خزيمة. =

<sup>(</sup>۱، ۲) انظر تقیید العراقی وإیضاحه: (۲۹ ـ ۳۰) والتبصرة له: (٦٦/١).

<sup>(</sup>٣) على هامش (غ): [قال القاضى بدر الدين: قول ابن الصلاح: "هو من قبيل الحسن" فيه نظر، بل ينبغى أن ينظر في أصله وسنده وسلامته، ثم يحكم عليه بحاله] من الحسن أو الصحة أو الضعف. قال العراقى: «وهذا هو الصواب، إلا أن الشيخ أبا عمرو، رحمه الله، رأيه أنه قد انقطع التصحيح في هذه الأعصار، فلهذا قطع النظر عن الكشف عليه: والله أعلم». (التقييد والإيضاح: ٣٠).

الخامسة: الكتب المخرَجة على كتاب البخارى أو كتاب مسلم، رضى الله عنها، لم يلتزم مصنفوها فيها موافقتها في ألفاظِ الأحاديث بعينها من غير زيادة ونقصان (۱۰) لكونهم روّوا تلك الأحاديث من غير جهة «البخارى، ومسلم»، طلبًا لعُلُوِّ الإسنادِ،

= لا يقال: "شرط ابن حبان أن يكون الراوى ثقة غير مدلًس، سمع من فوقه وسمع منه الآخذ عنه، ولا يكون هناك إرسال ولا انقطاع. وهذا دون شرط «الجاكم» من أن يخرج أحاديث جماعة كمن خرج لهم الشيخان" لأنا نقول: لم يوفِ بشرطه. وإيراد كونِ الرجل لم يخرج له من استدرك عليه، لا يُلتفت إليه. لأنه لم يلتزم العين بل الشبه، ومع ذلك فلم يوجد ما شَرطه. ويوجد في (مسند الإمام أحمد) من الأسانيد والمتون شيء كثير ليس في الصحيحين ولا في السنن أيضًا، وهي أربعة: سنن أبي داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه. وكذلك يوجد في (مسند البزار، وابن منيع، والمعاجم للطبراني وغيره، ومسند أبي يعلى، والأجزاء) مما يتمكن العارف بهذا الشأنِ من الحكم بصحة كثير منه بعد النظرِ السيد، ويجوز له أن يحكم بالصحة كما تقدم. وقد كان «الحاكم، والخطيب البغدادي» يسميان كتاب الترمذي: الجامع الصحيح، وإن له شرطًا في الرجال الشرّ من شرطِ مسلم"\". كتابِ السنن للنسائي: "إنه صحيح، وإن له شرطًا في الرجال المجر وحين والأحاديث وكل ذلك فيه تساهل، والأول غير مُسلَّم لما فيه من الرجال المجر وحين والأحاديث الضعيفة. وكان «الحافظ أبو موسى المديني» يقول عن (مسند الإمام أحمد): إنه صحيح، وذلك مردود، ففيه أحاديث كثيرة ضعيفة. وسيأتي شيء من ذلك بزيادةٍ أخرى في ترتيب الاختصار. انتهي» ٥/و

<sup>(</sup>۱) من المستخرجات عليها بلفظها: الجمع بين الصحيحين لعبد الحق، وشرح السنة للبغوى، ومختصر المنذري. (تُوضيح التنقيح ٧٦/١).

<sup>(</sup>١) قال ابن طاهر: سألت الإمام أبا القاسم سعد بن على الزنجانى بمكة عن حال رجل من الرواة فوثقه. فقلت إن أبا عبد الرحمن النسائى ضعفه. فقال: يا بنى، إن لأبى عبد الرحمن في الرجال شرطًا أشد من شرطً البخارى ومسلم (شروط الأئمة ٦٧/أ ب) وانظر أبا القاسم الزنجانى الحافظ القدوة، نزيل الحرم، في تذكرة الحفاظ ١١٧٤/٣ وفي وفيات سنة ٤٧١ هـ بالعبر.

وانظر تقیید العراقی (۳۰) وتبصرته (۵۰/۱) وتدریب الراوی (۱۰۹/۱).

فحصل فيها بعض التفاوتِ في الألفاظ. وهكذا ما أخرجه المؤلفون في تصانيفهم المستقلة: كالسُّننِ الكبير للبيهقي، وشرح السنة لأبي محمد البغوى، وغيرهما، مما قالوا فيه: "أخرجه البخارى أو مسلم." فلا يستفاد بذلك أكثر من أن البخارى أومسلما أخرج أصل ذلك الحديث، مع احتمال أن يكون بينها تفاوت في اللفظ. وربما كان تفاوتًا في بعض المعنى، فقد وجدت في ذلك ما فيه بعض التفاوت من حيث المعنى.

وإذا كان الأمرُ في ذلك على هذا، فليس لك أن تنقلَ حديثًا منها وتقول: "هو على هذا الوجه في كتابِ البخارى أو كتابِ مسلم" إلا أن تقابِلَ لفظه، أو يكونَ الذى خرَّجه قد قال: "أخرجه البخارى بهذا اللفظ." بخلافِ الكتب المختصرة مِن (الصحيحين) فإن مصنفيها نقلوا فيها ألفاظ الصحيحين أو أحدِهما. غير أن (الجمع بين الصحيحين، للحميدي الأندلسي) منها، يشتمل على زيادةِ تتماتٍ لبعض الحديث، كما قدمنا ذكره، فربما نقلَ من لا يميز بعض ما يجدُه فيه، عن الصحيحين أو أحدِهما، وهو مخطئ لكونِه من تلك الزيادات التي لا وجود لها في واحدٍ من الصحيحين "أ.

ثم إن التخاريج المذكورة على الكتابين يُستفاد منها فائدتان: (٢) إحداهما: عُلُو الإسناد.

والثانية: الزيادة في قدر الصحيح لما يقع فيها من ألفاظٍ زائدة وتتماتٍ في بعض الأحاديث تثبت صحتها بهذه التخاريج، لأنها واردة بالأسانيد الثابتة في الصحيحين

<sup>(</sup>١) نبه الصنعانى، فى (التوضيح) على أن أبا عبد الله الحميدى فى خطبة كتابه بيّن اصطلاحه فى هذه الزيادات، ووجه زيادتها. وأن الحافظ ابن حجر حققها فوجدها على ما بيّن فى مصطلحه (توضيح التنقيح /٧٩/).

<sup>(</sup>۲) على هامش (غ): [قال الشيخ محيى الدين فائدة ثالثة، وهي زيادة قوة الحديث]. وبمزيد تفصيل على هامش (ز): [وذكر النووى في شرح مسلم: يستفاد ثلاث فوائد: علو الإسناد، وزيادة قوة الحديث بكثرة طرقه، وزيادة ألفاظ صحيحة مفيدة. قال: ثم إنهم لم يلتزموا موافقة اللفظ، لكونهم يروونها بأسانيد أخرى فيقع في بعضها تفاوت، والله أعلم]. مقدمة النووى لشرح مسلم ٢٦/١.

وقال العراقي: «ولو قال إن هاتين الفائدتين من فائدة المستخرجات، كان أحسن. فإن فيها غير هاتين الفائدتين، فمن ذلك تكثير طرق الحديث ليرجح بها عند التعارض» التقييد: ٣٢ والتبصرة ٢٠/١.

وأضاف الصنعاتي سبع فوائد للمستخرجات «لم يتعرض أحد لذكرها» فبلغ بها عشر فوائد (توضيح التنقيح ٧٤/١).

ثم قال: «وليست الزيادات على ما في الصحيحين، كهما» (٧٧/١).

أو أحدِهما، وخارجةً من ذلك المخرج الثابت، والله أعلم (١).

السادسة: ما أسنده «البخارى ومسلم» رحمها الله، في كتابيها بالإسنادِ المتصل، فذلك الذي حكما بصحتِه بلا إشكالٍ. وأما المعلّق (٢) الذي حُذِف من مبتدا إسنادِه واحدً أو أكثر \_ وأغلبُ ما وقع ذلك في كتاب البخارى، وهو في كتاب [٥/و] مسلم (٣) قليل جدًّا - ففي بعضِه نظر. وينبغى أن نقول: ما كان من ذلك ونحوِه بلفظ فيه جزمٌ وحكمٌ به على من علّقه عنه، فقد حكم بصحتِه عنه. مشاله: قال رسول الله على كذا؛ وكذا؛ قال ابن عباس كذا؛ قال مجاهد كذا (١٤)؛ قال عفان كذا؛ قال القعنبي كذا؛ روى أبو هريرة كذا وكذا؛ وما أشبه ذلك من العبارات، فكل ذلك حُكم منه على من ذكره عنه، بأنه قد قال ذلك ورواه، فلن يستجيز إطلاق ذلك إلا إذا صحّ عنده ذلك عنه. ثم إذا كان الذي علَّق الحديث عنه دون الصحابةِ، فالحكمُ بصحته يتوقفُ على اتصال الإسنادِ بينه وبين الصحابي.

وأما ما لم يكن في لفظه جَزْمٌ وحُكم، مثل: رُوِىَ عن رسولِ الله عَلَيْهِ كذا وكذا؛ أو: رُوِىَ عن فلانٍ كذا، أو: في البابِ عن النبي عَلَيْهِ كذا وكذا؛ فهذا وما أشبَهه من الألفاظِ، ليس في شيءٍ منه حكمٌ منه بصحة ذلك عمن ذكره عنه، لأن مثلَ هذه العبارات تُستعمَل في الحديثِ الضعيفِ أيضًا. ومع ذلك، فإيرادُه له في أثناء الصحيحِ، مُشعِرٌ بصحةِ أصلِه إشعارًا يؤنَسُ به ويُركن إليه، والله أعلم.

ثم إن ما يتقاعدُ من ذلك عن شرِط الصحيح قليل، يوجد فى (كتاب البخارى) فى مواضع من تراجم الأبوابِ دون مقاصدِ الكتابِ وموضوعهِ الذى يُشعِر به اسمُه الذى سهاه به وهو: (الجامع المسنَدُ الصحيح المختصر من أمورِ رسول الله، ﷺ، وسُننِه وأيامهِ)

<sup>(</sup>١) «بلغ الساع بقراءتي عليه» ابن الفاسي على هامش (غ).

<sup>(</sup>٢) في (ز، ع): [وهو الذي].

<sup>(</sup>٣) يبدأ من هنا سقط في (غ) ينتهى عند قوله [لقته الأمة بالقبول] في المسألة السابعة. وما هنا من (ز) مقابلا على متن ابن الصلاح بالتقييد والإيضاح.

وانظر معلقات البخارى فى (هدى السارى: الفصل الرابع) وهى مرتبة على الأبواب. وانظر بيان المعلق القليل فى كتاب مسلم، فى مقدمة النووى لشرحه (١٦/١) وتقييد العراقى: ٣٢ وتوضيح التنقيح (١٣٦/١).

<sup>(</sup>٤) انظر تقييد العراقى: (٣٣).

وإلى الخصوص الذي بيناه يرجع مطلَقُ قوله: "ما أدخلتُ في كتاب الجامع إلا ما صحَّ "" وكذلك مطلَقُ قول ِ «الحافظ أبي نصر الوائلي السِّجزي»: "أجمع أهلُ العلم، الفقهاء وغيرهم، أن رجلا لو حلَف بالطلاقِ أن جميعَ ما في كتابِ البخاري مما رُويَ عن رسولِ الله عَلَيْ قد صحَّ عنه، ورسولُ الله عَلَيْ قاله لا شكَّ فيه؛ لا يحنث، والمرأةُ بحالها في حبالته (الجمع بين الصحيحين) من حبالته (۱)". وكذلك ما ذكره «أبو عبدالله الحميدي» في كتابه (الجمع بين الصحيحين) من قوله: "لم نجد من الأئمة الماضين، رضى الله عنهم أجمعين، من أفصح لنا في جميع ما جمعه بالصحة، إلا هذين الإمامين".

(۱) على هامش (ز): [وكذا صحيح مسلم: قال إمام الحرمين: لو حلف إنسان بطلاق زوجته أن ما فى كتابى البخارى ومسلم مما حكما بصحته من قول النبى ﷺ، لما ألزمته الطلاق ولاحنثته، لإجماع المسلمين على صحتها. ذكره النووى ١٦/١٥-١٩.

وانظر معه تخريج العلماء لقول إمام الحرمين أبى المعالى الجوينى، الفقيه الشافعي الأصولى، في شروط الأئمة لابن طاهر (فوائد حديثية (١٩/ب) وتوضيح التنقيح ١٩٩/.

# \* المحاسن:

«فائدة: لايقال: فقد قال في باب قول الله عز وجل: ﴿وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ﴾: وقال الماجِشُون عن عبد الله بن الفضل عن أبي سلمة عن أبي هريرة: "فأكون أول من بعث". وقد أخرجه في أحاديثِ الأنبياء عن ابنِ الفضل عن الأعرج عن أبي هريرة. وكذلك رواه مسلم والنسائي، وقال أبو مسعود الدمشقى: إنما يعرف هذا عن الأعرج -لا عن أبي سلمة-.

لأنا نقول: البخاري حافظ لا يُعترض عليه بمجرد أنا لم نجد ذلك ـ انتهت» ٦/و.

ـ انظر (باب: وكان عرشه على الماء) في كتاب التفسير من صحيح البخارى (فتح البارى ٢٤٤/٨) وكتاب بدء الخلق، منه (فتح البارى ١٨٧/٦).

وقابل على حديث أبى هريرة في كتاب الفضائل، باب تفضيل نبينا ﷺ على جميع الخلائق، من صحيح مسلم (ح ٢٢٧٨/٣).

وقول أبى مسعود الدمشقى - الحافظ إبراهيم بن محمد بن عبيد، ت ٤٠٠هـ في كتاب (أطراف الصحيحين): ابن حجر في فتح البارى ٣٢٣/١٣.

فإنما المرادُ بكلِّ ذلك مقاصدُ الكتاب وموضوعهُ وفنونُ الأبواب، دون التراجِم ونحوها، لأن في بعضِها ما ليس من ذلك قطعًا، مثل قول «البخارى»: باب ما يذكر في الفخذ: ويروى عن ابن عباس وجرهد ومحمد بن جحش (١)، عن النبي على الفخذ عورة (٢)، وقولِه في أول باب من أبوابِ الغسل: وقالَ بَهْزُ بنُ حكيم عن أبيه عن جده عن النبي على الله أحقُّ أن يُستحيا منه (٣)، فهذا قطعًا ليس من شرطه، ولذلك لم يورده "الحميديّ" في جمعه بين الصحيحين، فاعلم ذلك فإنه مهمٌ خافٍ. والله أعلم ...

السابعة: وإذ انتهى الأمرُ في معرفة الصحيح إلى ما خرَّجه الأئمةُ في تصانيفهم الكافلة ببيان ذلك كما سبق ذكرُه، فالحاجةُ ماسَّةٌ إلى التنبيهِ على أقسامه باعتبارِ ذلك:

فأولُها : صحيحٌ أخرجه البخارى ومسلم جميعًا (٤).

الثانى : صحيحٌ انفرد به البخاري، أي: عن مسلم (٥).

#### \* المحاسن:

فائدة، لا يقال: فقد ذكر أشياء بصيغة: (ويُذكّر) ثم يخرجها في موضع آخر صححه. وفي موضع: (ورُوِيُ) مع أن بعضه يكون صحيحًا؛

لأنا نقول: لا يُلزم من قولنا: إنه لا يكون صحيحًا، أن يكون حُكمًا بالضعف، بل المراد: لا دلالة له على الصحة بمجرد هذا اللفظ، وقد يكون صحيحًا. انتهت» ٥/ظ.

\_ وانـظر في (الفخذ عــورة) سنن الدارقــطني ٢٢٤/١، ومشكل الآثــار للطحاوي ٢٨٣/٢، وشــرح معــاني الآثار، له (٤٧٣/١).

<sup>(</sup>۱) على هامش (ز) تراجم موجزة عن ابن عبد البر، لجرهد الأسلمي: (أفراد الجيم ۲۷۰/۱ - ۳۵۵) ومحمد بن عبد الله، بن جحش الأسدى (الاستيعاب) باب محمد.

<sup>(</sup>٢) كتاب الصلاة، باب ما جاء في الفخذ (مع فتح ٍ البارى ٢٣٥/١) وانظر تقييد العراقي: ٤٠.

<sup>(</sup>٣) صحيح البخارى، ك الطهارة، باب من اغتسل عريانًا وحده ومن تستر، والتستر أولى (مع فتح البارى

وبهز بن حكيم، بن «معاوية بن حيدة القشيري، الصاحب».

<sup>(</sup>٥،٤) «انضام مسلم إلى البخارى، لم يأت بزيادة تُقَوِّى رواية البخارى، بل من حيث صار له راويان فيما اتفقًا على إخراجه، إسناده ومتنه معًا...

<sup>«</sup>ولیس ما اتفقا علیه سواء، بل مراتب، منه متواتر ومشهور... وقد ینفرد البخاری بحدیث له مخرج واحد، وینفرد مسلم بما تواتر. وإذنْ فلیُحمَل ذلك علی الأغلب». توضیح التنقیح (۸۷/۱ ـ ۸۸)

الثالث : صحيح انفرد به مسلم، أي: عن البخاري.

الرابع: صحيح على شرطِها، لم يُخرجاه.

الخامس : صحيح على شرطِ البخاري، لم يُخرِجه.

السادس : صحيح على شرط مسلم، لم يخرجه (۱۱).

السابع : صحيحٌ عند غيرهما، وليس على شرط واحدٍ منها.

هذه أمهاتُ أقسامِه، وأعلاها الأولُ، وهو الذي يقول فيه أهلُ الحديث كثيرًا: "صحيحٌ متَّفَقٌ عليه". يطلقون ذلك ويعنون به اتفاق البخارى ومسلم، لا اتفاق الأمة عليه. لكن اتفاق الأمة عليه لازمٌ من ذلك وحاصل معه، باتفاق الأمة على تلقى ما اتفقا عليه بالقبول.

وهذا القسمُ جميعُه مقطوع بصحته، والعلم اليقيني النظريُّ واقع به، خلافًا لقول من نفى ذلك محتجًّا بأنه لا يفيد في أصلِه إلا الظن وإنما تلقته (٢) الأمة بالقبول، لأنه يجبُ عليهم العملُ بالظن (٣) والظنُّ قد يخطىء.

وقد كنت أميلُ إلى هذا وأحسبه قويًّا، ثم بان لى أن المذهبَ الذى اخترناه أولا هو الصحيح، لأن ظنَّ من هو معصوم من الخطأ لا يخطئ، والأمةُ في إجماعِها معصومةٌ من الخطأ<sup>(1)</sup>. ولهذا كان الإجماعُ المُبتنَى على الاجتهاد حُجةً مقطوعًا بها. وأكثر إجماعات

<sup>(</sup>١) بيان شرط البخارى وشرط مسلم، في تبصرة العراقي (٦٥/١) نقلا عن (شروط الأئمة) للحازمي، ولاين طاهر المقدسي.

وانظر في الأقسام الثلاثة الأولى، شروط الأئمة لابن طاهر (فوائد حديثية ٦٣/أ، ٦٥/ب). (٢) انتهى السقط من (غ).

<sup>(</sup>٣) على هامش (ز): [قال في (البرهان لإمام الحرمين) ما لفظه: "ثم أطلق الفقهاء القول بأن خبر الآحاد لا يوجب العلم ويوجب العمل، وهذا تساهل منهم. والمقطوع به أنه لا يوجب العلم ولا العمل، فإنه لو ثبت وجوب العمل مقطوعا به، لثبت العلم بوجوب العمل، وهذا يؤدى إلى إفضائه إلى نوع من العلم، وذلك بعيد؛ فإن ما هو مظنون في نفسه يستحيل أن يقتضى علما مبتوتًا. فالعمل بخبر الواحد، مستند إلى الأدلة التي سنقيمها على وجوب العمل عند خبر الواحد، وهذا تناقُش في اللفظ، ولسنا نشك في أن أحدا من المحققين لإ ينكر ما ذكرناه"].

قوبل على (البرهان: جـ١ المسألة ٥٣٨)ط الدوحة ١٤٠٠هـ.

<sup>(</sup>٤) في (تـوضيح التنقيـح١/١٢١/):الأمة معصـومة من الضِلالـة، والخـطأ ليس بضـلالـة... =

العلماء كذلك. وهذه نُكتةً نفيسةً نافعة. ومن فوائدها: القولُ بأن ما انفرد به «البخارى أو مسلمٌ» مندرج في قبيل ما يُقطَّعُ بصحتِه لتلقى الأمةِ كلَّ واحدٍ من كتابيهما بالقبولِ، على الوجهِ الذي فصلناه من حالهما فيها سبق، سوى أحرفٍ يسيرة تكلم عليها بعضُ أهل النقد من الحُفَّاظِ كـ«الدارقطني» وغيره، وهي معروفة عند أهل ِ هذا الشأن (۱)\*، والله أعلم.

= ولا نكير في الخلافيات.

وانظر مذهب ابن حزم فى الإجماع، فى (المحلى جـ١ الفقرات ٩٦-٩٨) ومـذهب الزيـدية فى الإجـاع السكوتى: صورته وحجيته، وهل المعصوم الأمة أو مجتهدوها؟ (التوضيح ٩٤/١) وبيان الإمام الجوينى للإجماع وتصور وقوعه، وحجيته، وكيفية ثبوته، فى (البرهان: المسائل ٦١٨-٦٧٥) من المجلد الأول.

(١) أوردها الحافظ ابن حجر في (المفصل الثامن، من هدى السارى: في سياق الأحاديث التي انتقدها على ألصحيح، حافظ عصره أبو الحسن الدارقطني، وغيره من النقاد، وإيرادها حديثًا حديثًا على سياق الكتاب، وسياق ما حضر من الجواب عن ذلك).

وجملتها في هذا الفصل، عشرة أحاديث ومائة، مع ما على مسلم منها. وقال بعد (الحديث العاشر بعد المائة): «هذا جميع ما تعقبه الحفاظ النقاد العارفون بعلل الأسانيد المطلعون على خفايا الطرق. وليس كلها أفراد البخارى بل شاركه مسلم في كثير منها كها تراه واضحًا ومرقومًا عليه رقم مسلم (م) وعدة ذلك اثنان وثلاثون حديثًا. فأفراده \_ أى البخارى \_ منها ثمانية وسبعون فقط. وليست كلها قادحة، بل أكثرها الجواب عنه ظاهر والقدح فيه مندفع، وبعضهًا الجواب عنه محتمل، واليسير منه في الجواب عنه تعسف كها شرحته مجملًا في أول الفصل وأوضحته مُبيًّنًا في أثر كل حديث منها »... (هدى السارى ٣٤٦ \_ ٣٨٣.)

ومجمل العدد مما خولف فيه البخارى ومسلم، في شروط الأثمة لابن طاهر (٦٣/أ فوائد حديثية) وقابل على العدد في هدى السارى، ما نقله السيوطي في (تدريب الراوى ١٤٣/١) عن ابن حجر.

#### \* المحاسن:

«فائدة وزيادة: قول النووى: وخالف فى ذلك المحققون والأكثرون عند عدم التواتر (١). يؤيده أنه نقل عن «الشيخ أبى محمد بن عبد السلام» أنه عاب هذا =

التقريب ١٣١/١

وقال ابن حجر في النخبة: «والخبر المُحْتَفُّ بالقرائن أنواع: منها ما أخرجه الشيخان في صحيحيها مما لم يبلغ حد التواتر، فإنه احتف به قرائن، منها: جلالتها في هذا الشأن وتقدمها في تمييز الصحيح على غيرها، وتلقى العلماء لكتابيها بالقبول. وهذا التلقى وحده أقوى في إفادة العلم النظرى، من مجرد كثرة الطرق القاصرة عن التواتر»: ص ٤١

<sup>(</sup>١) عبارة النووى: «وخالفه المحققون والأكثرون فقالوا: يفيد الظن ما لم يتواتر».

= القول على ابن الصلاح، وقال إن المعتزلة يرون أن الأمة إذا عملت بحديثٍ اقتضى ذلك القطع بصحتِه، وهو مذهب ردىء.

وما قاله ابن عبد السلام والنووى ومن تبعهما ممنوع، فقد نقل بعضُ الحُفَّاظ المتأخرين، رحمهم الله، عن جماعة من الشافعية كالاسفرائيني أبي إسحاق وأبي حامد والقاضى أبي الطيب وتلميذه أبي إسحاق الشيرازى؛ والسرخسى: من الحنفية؛ والقاضى عبد الوهاب من المالكية؛ وجماعة من الحنابلة كأبي يعلى، وأبي الخطاب، وابن حامد، وابن الزاغوني؛ وأكثر أهل الكلام من الأشعرية وغيرهم، منهم ابن فورك، وأهل الحديث قاطبة. ومذهب السلف عامة، أنهم يقطعون بالحديث الذي تلقته الأمة بالقبول. وفي (صفوة التصوف لابن طاهر المقدسي)، وذكر الصحيحين: أجمع المسلمون على ما أخرج فيها أو ما كان على شرطها".

وما سبق من الأقسام في الصحيح، ذكر «الحاكم»(۱) تقسيمًا غيره فقال: الصحيح من الحديث ينقسم إلى عشرة أقسام: خمسة متفق عليها، وخمسة مختلف فيها. فالأول: اختيار البخارى ومسلم وهو الدرجة الأولى من الصحيح الذى يرويه عن الصحابى المشهور راويان، ثم عن التابعى ثم تابع التابعى، كذلك إلى أحد الشيخين، والأحاديث المروية بهذا الشرط لا تبلغ عشرة آلاف. الثانى من الصحيح المتفق عليه: الحديث الصحيح بنقل العدول الضابطين، لكن ليس عن الصحابى فيه إلا راو واحد. الثالث: الذى ليس عن التابعى فيه إلا راو واحد. الرابع: الأفراد الغرائب التى يرويها الثقات العدول ينفرد بها ثقة من الثقات وليس لها طرق مخرجة فى الكتب. الخامس: أحاديث جماعة من الأئمة عن آبائهم عن أجدادهم، ولم تتواتر الرواية عن آبائهم عن أجدادهم إلا عنهم.

"وأما الخمسةُ المختلَف فيها: فالمرسَل صحيحٌ عند جماعة أهل الكوفة. والمدلِّس إذا لم يذكر سماعه، صحيح عند جماعة من الكوفيين. والخبرُ الذي يرويه ثقة من الثقات عن إمام فيسنده ويرويه عنه جماعة من الثقات فيرسلونه، وروايةُ محدِّث =

<sup>(</sup>١) في (المدخل): شروط الأئمة (٦٤ ب).

الثامنة: إذا ظهر بما قدمناه انحصارُ طريقِ معرفِة الصحيح والحسَنِ، الآنُ، في مراجعة الصحيحين وغييرهما من الكتب المعتمدة، فسبيلُ من أراد العمل أو الاحتجاج بذلك، إذا كان ممن يسوغ له العملُ بالحديث أو الاحتجاجُ به لذى مذهب، أن يرجعَ إلى أصل قد قابله هو أو ثقةٌ غيرُه بأصول ٍ صحيحة متعددةٍ مروية بروايات متنوعة، ليحصلَ له بذلك ـ مع اشتهارِ هذه الكتب وبُعدِها عن أن تُقصدَ<sup>(١)</sup> بالتبديل والتحريف ـ الثقةُ بصحة ما اتفقتْ عليه تلك الأصولُ. والله أعلم بالصواب(٢).

وعلى هامش (غ)، بلغ الساع، في المجلس السادس.

وانظر النووى في مقدمة شرحه لمسلم (١٣/١ ـ ١٤) والعراقي في التقييد ٤٣، والتبصرة (٨٢/١). وقال الصنعاني في (توضيح التنقيح) إن المقابلة على الأصول وجادة. والكلام هنا في النقل لا العمل، فلهم في العمل شرائط غير شرائط الرواية (١٥٢/١).

= صحيح السماع صحيح الكتاب معروف السماع ظاهر العدالة، غير أنه لا يعرف ما يحدث به ولا يحفظه، وهذا صحيح عند أكثر أهلِ الحديث، ولا يحتج به أبو حنيفة ولا مالك. وروايةً المبتدعة وأهل الأهواء مع الصدق في الرواية، مقبولة عند أكثر المحدثين. انتهت» ٦/و، ظ.

<sup>(</sup>١) هنا ينتهي المسقط من (ص) ويبدأ ما بعده من صفحة ٢/ب.

<sup>(</sup>٢) بالصواب: من (غ، ز، ع) وليست في (ص).

# النوع الثاني معرفة الحسن معرفة الحسن

روينا عن «أبي سليمانَ الخَطَّابي» رحمه الله، أنه قال، بعد حكايته أن الحديث عند أهله ينقسم إلى الأقسام الثلاثة التي قدمنا ذكرها: "الحسن، ما عُرِفَ مخرجُه (۱) واشتهر رجاله، قال: وعليه مدارً أكثر الحديث وهو الذي يقبله أكثر العلماء ويستعمله عامةُ الفقهاء \*\*،(۱). وروينا عن «أبي عيسى الترمذي» رضى الله عنه، أنه يريد بالحسن: "أن لا يكون في إسنادِه [0/ظ] مَن يُتَهم بالكذب، ولا يكون حديثًا شاذًا، ويسروى من غير وجه نحو إلى، (۱)\*\*

#### \* المحاسن:

«فائدة: معرفة المخرج، يخرج المدلس قبل ثباته، والمنقطع. لايقال: إن تم التعريف عند قوله: "رجاله" فالصحيح والضعيف كذلك. وإن كان آخر الكلام من جملة التعريف والمراد بقولنا: "عليه مدار أكثر الحديث" بالنسبة إلى الأخبار والآثار وتعداد الطرق؛ فإن غالب ذلك لا يبلغ رتبة الصحيح المتفق عليه. انتهت». ٧/و

\*\* «فائدة: هذا قد ذكره الترمذي في (جامعه) في أواخر كتاب العلل منه (١٠). انتهت» ٧/و.

<sup>(</sup>۱) على هامش (ص): [قال المؤلف: المدلس قبل بيانه، والمنقطع ما لم يعرف مخرجه. ففي قوله: ما عرف مخرجه؛ احتراز من ذلك ] ٢/ب.

<sup>(</sup>٢) الخطابي (مقدمة معالم السنن: ٦).

قال العراقى: وعامة الشيء تطلق بإزاء معظم الشيء، وبإزاء جميعه. والظاهر أن الخطابي أراد الكل. ولو أراد الأكثر ما فرق بين العلماء والفقهاء». التبصرة ٩٠/١

<sup>(</sup>٣) الترمذى، فى آخر الجامع (٣٤/١٣ مع العارضة) وبه رد العراقى، ثم السيوطى، على العباد ابن كثير، حيث قال فى اختصاره علوم الحديث – ص ٣٨ ط ٢ ـ «وهذا إن كان روى عن الترمذى ففى أى كتاب قاله وأين إسناده عنه؟».

ـ التقييد ٤٥، وتدريب الراوى ١٥٦/١.

<sup>(</sup>١) الجامع: العلل (٣٣٤/١٣)

ونقل العراقي في شرحه للألفية قول ابن الموَّاق، أبي عبد الله محمد بن أبي بكر المراكشي: أن الترمذي =

وقال بعضُ المتأخرين: الحديثُ الذي فيه ضعفٌ قريب محتَمل، هو الحديث الحسن، ويصلحُ للعمل به (۱).

قال الشيخ رضى الله عنه (٢): كل ذلك مستبهم لا يشفى الغليل، وليس فيها ذكره «الترمذى، والخطابى» ما يفصل الحسن من الصحيح. وقد أمعنتُ النظر فى ذلك والبحث، جامعًا بين أطراف كلامهم، ملاحظًا مواقعَ استعالهم، فتنقح لى واتضح أن ألحديث الحسن قسان:

أحدهما: الحديث الذى لا يخلو رجالُ إسناده من مستورٍ لم تحقق أهليتُه، غير أنه ليس مغفلا كثيرَ الخطأ فيها يرويه، ولا هو متهم بالكذب في الحديث، أى لم يظهر منه تعمَّدُ الكذب في الحديث، ولا سبب آخرُ مُفسق؛ ويكون متن الحديث مع ذلك قد عُرِف، بأن رُوى مثلُه أو نحوُه من وجهٍ آخَرَ أو أكثرَ، حتى اعتضد بمتابعة من تابع راويه على مثله. أو بما له من شاهدٍ، وهو ورود حديث آخر بنحوه، فخرج بذلك عن أن يكون شاذًا ومنكرًا. وكلام «الترمذي» على هذا القسم يتنزَّل.

<sup>(</sup>١) «وأراد المصنف ببعض المتأخرين هنا: أبا الفرج ابن الجوزى، فإنه قال هكذا في كتابيه الموضوعات والعلل المتناهية» تقبيد العراقي ٤٥.

وقوبل على ابن الجوزى في الموضوعات، المقدمة ٥١/٥٥.

\_ وعلى هامش (غ) بخط الفاسى؛ طرة من ش/ أصل الشيخ شمس الدين ابن جميل/. [قوله: «فيه ضعف قريب محتمل؛ ليس مضبوطًا بضابط يتميز به القدر المحتمل من غيره. وإذا اضطرب هذا الوصف لم يحصل التعرف المميز للحقيقة].

<sup>(</sup>٢) في (ص): [قال الشيخ المؤلف رضى الله عنه ونفع به المسلمين] ٢/ب وفي العراقية: [قلت]. وحيث يعلق ابن الصلاح على ما يورده في المتن من أقوال غيره، يأتي التعليق غالبًا في نسخة (غ) بصيغة: قال الشيخ، أبقاه الله؛ وفيها يلى من (ص): قال المملى رحمه الله. وفي (ز) والعراقية: قلت. والضمير فيه لابن الصلاح.

وقد اكتفينا في المتن بعبارة (غ). ونستغنى بهذا التنبيه، عن ذكر اختلاف النسخ في صيغة هذه العبارة.

<sup>=</sup> لم يخص الحسن بصفة تميزه عن الصحيح، فلا يكون صحيحًا إلا وهو غير شاذ، ويكون رواته غير متهمين بل ثقات، قال: فظهر من هذا أن الحسن عند أبي عيسى صفة لا تخص هذا القسم بل قد يشركه فيها الصحيح. فكل صحيح عنده حسن وليس كل حسن عنده صحيحًا». وعقب العراقى: «قال أبو الفتح اليعمرى: بقى أنه اشترط فى الحسن أن يروى من وجه آخر، ولم يشترط ذلك فى الصحيح».

<sup>(</sup>التبصرة ١/٥٥) وقوبل على أبي الفتح اليعمرى في (شرح الترمذي: ل ٧/ب مخطوط تركيا).

القسم الثانى: أن يكون راويه من المشهورين بالصدق والأمانة، غير أنه لم يبلغ درجة رجال الصحيح، لكونِه يقصُّر عنهم في الحفظ والإِتقان، وهو مع ذلك يرتفع عن حال ِ مَنْ يُعَدُّ ما ينفرد به من حديثه منكرًا، ويُعتَبر في كل هذا، مع سلامة الحديث من أن يكون شاذًا ومنكرًا. سلامتُه من أن يكون مُعَلَّلا.

وعلى القسم الثاني يتنزل كلامُ «الخطابي».(١١)

فهذا الذي ذكرناه، جامعٌ لما تفرق في كلام مَن بلغنا كلامُه في ذلك. وكأن «الترمذي» ذكرَ أحد نوعي الحسن، وذكر «الخطابي» النوع الآخر، مقتصِرًا كلُّ واحدٍ منها على ما رأى أنه يُشكِل، مُعْرضًا عها رأى أنه لا يشكل، أو أنه غفل عن البعض وذهل، والله أعلم.\*

(١) نقل العراقي قول الشيخ تقي الدين ـ ابن دقيق العيد ـ في (الاقتراح) بعد أن حكى تعريف ابن الصلاح للحسن: «وعليه فيه [مباحثات] ومناقشات» ونقل بعده عمن لم يسمه من المتأخرين، قال: يَردُ على القسم الأول المنقطع والمرسل الذي في رجاله مستور وروى مثله أو نحوه. ويرد على الثاني المرسلُ الذي اشتهر رجاله بما ذكر. قال: فالأحسن أن يقال: الحسن ما في إسناده المتصل مستور، له به شاهد أو مشهود، قاصر عن درجة الإتقان، وخلا من العلة والشذوذ، والله أعلم. (التقييد: ٤٧)

قابل على (الاقتراح: ١٦٩ ـ ١٧٠) ط بغداد ١٤٠٢ ـ ١٩٨٢ م.

# \* المحاسن:

«فائدة وزيادة: نوع الحسن لما توسط بين الصحيح والضعيف عند الناظر، كأن شيئًا ينقدح في نفس الحافظ قد تقصر عبارتُه عنه، كما قيل في الاستحسان، فلذلك صعب تعزيفه. ولا يقال: ما نسب إلى الخطابي والنرمذي واحد، من جهة أن قول الخطابي: ما عرف مخرجُه، كقول الترمذي: ورُوِي نحوُه من غير وجه. وقول الخطابي: "اشتهر رجاله" يعني بالسلامة من وصمة الكذب، هو كقول الترمذي: "ولا يكون في إسناده من يُتّهم بالكذب".

لأنا نقول: اشتهار الرجال أخصُّ من قول الترمذي: "ولا يكون في إسناده من يتهم بالكذب" لشموله المستور. ولمَّا تَباَينا تنزُّلا على القسمين السابقين. وبعض المتأخرين - فيها سبق - يُشبه أن يكون ابنَ الجوزى قد ذكره في كتاب (الموضوعاتِ).

وما نسب إلى الترمذي لا يُفَهم من اصطلاحه في (جامعه)، لقوله في كثير =

هذا تأصيلُ ذلك، ونوضحه بتنبيهاتٍ وتفريعات:

أحدُها: الحسنُ يتقاصَرُ عن الصحيح، في أن الصحيح من شرطه أن يكون جميعُ [٦/و] رواته قد ثبتت عدالتُهم وضبطُهم وإتقانُهم، إما بالنقل الصريح أو بطريق الاستفاضة، على ما سنبنيه إن شاء الله تعالى. وذلك غير مُشتَرطٍ في الحَسن، فإنه يُكتَفى فيه بما سبق ذكره من مجيء الحديث من وجوه، وغير ذلك مما تقدم شرحه. وإذا استبعد ذلك من الفقهاء الشافعية مستبعد، ذكرنا له نصَّ «الشافعي» رضى الله عنه في مراسيل التابعين: أنه يقبل منها "المرسلَ الذي جاء نحوُه مسندًا، وكذلك لو وافقه مرسلُ آخرُ، أرسله مَن أخذ العلم عن غير رجالِ التابعي الأول" في كلام له ذكر فيه وجوها من الاستدلالِ على صحة مخرج المرسَل ، بمجيئه من وجهٍ آخر (۱).

وذكرنا له أيضًا ما حكاه الإمامُ «أبو المظفر السمعاني»(٢) وغيره عن بعض ِ أصحابِ

= من الأحاديث: "هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه". وإن كان ذكره صريحًا فهو مخالف لما في (جامعه) إلا أن ينزل قولُه: "لا نعرفه إلا من هذا الوجه" على اللفظ دون اعتبار الشاهد للمعنى. ويُطلَق الأحسنُ على الغريب أيضًا، فقد قال النخعى: "كانوا يكرهون إذا اجتمعوا أن يُخرِجَ الرجلُ أحسنَ ما عنده"، قال السمعانى: عنى بالأحسن الغريب. وربما يطلق الحسن على المنكر. قيل لشعبة: لأى شيء لا تروى عن عبد الملك بن أبي سليان، وهو حسن الحديث؟ قال: من حسنه فررتُ(۱) \_ انتهى» ٧/و، ظ.

<sup>(</sup>١) الرسالة للإِمام الشافعي: ١٩٨ وما بعدها. وقال: «وأما من بعد كبار التابعين، فلا» ـ ٢٠٠.

<sup>(</sup>٢) منصور بن محمد بن عبد الجبار، جد أبي سعد عبد الكريم بن محمد بن منصور، والد عبدالرحيم بن عبد الكريم. ويقع لبس، في الكنية والنسب بين أبي المظفر السمعاني منصور (ت ٤٨٩ هـ) وأبي المظفر السمعاني عبد الرحيم بن أبي سعد، المولود سنة ٥٣٧ هـ وتوفي بعد ٦١٧ هـ. وهو شيخ ابن الصلاح الذي ينقل في المقدمة عن: السمعاني، وعن أبي المظفر السمعاني، فيتميز المراد منها بصيغة التحمل: رواية وسماعًا من شيخه أبي المظفر عبد الكريم، وحكاية وبلاغًا عن الإمام أبي المظفر منصور، من فحول أهل النظر. ناظر على مذهب أبي حنيفة ثلاثين سنة ثم تحول شافعيًا فاستحكم في المذهب وطار صيته، وله تصانيف في الخلاف والحديث والرجال (فوائد حديثية ٢٩١).

<sup>(</sup>١) رواه ابن أبى حاتم عن أبيه بسنده إلى أمية - بن خالد القيسى أبى عبد الله البصرى - قال: «قلت لشعبة: تحدث عن فلان وفلان، وتدع عبد الملك بن أبى سليان؟ قال: تركته. قلت: إنه كان حسن الحديث. فقال: من حسنه فررت». الجرح والتعديل ١٤٦/١، أقوال شعبة فى الرجال.

الشافعي من أنه: تُقبَلُ روايةُ المستور وإن لم تقبل شهادةُ المستور \*.

ولذلك وجه متَّجِه، كيف وأنا لم نكتف في الحديث الحسن بمجردِ رواية المستور، على ما سبق آنفًا؟ والله أعلم.

الثانى: لعل الباحث الفَهِمَ يقول: إنا نجد أحاديث محكومًا بضعفها مع كونها قد رُويتْ بأسانيد كثيرةٍ من وجوه عديدة، مثل حديث: "الأذنان من الرأس" ونحوه، فهلا جعلتم ذلك وأمثالَه من نوع الحسن لأن بعض ذلك عضد بعضًا، كما قلتم في نوع الحسن على ما سبق آنفًا؟

وجواب ذلك، أنه ليس كلُّ ضعفٍ في الحديث يزول بمجيئه من وجوه، بل ذلك يتفاوت: فمنه ضعف يُزيله ذلك، بأن يكون ضعفُه ناشئًا من ضعفِ حفظ راويه مع كونه من أهلِ الصدق والديانة. فإذا رأينا ما رواه قد جاء من وجهٍ آخر، عرفنا أنه مما قد حفظه ولم يختل فيه ضبطُه له. وكذلك إذا كان ضعفُه من حيث الإرسال، زال بنحو ذلك، كما في المرسَل الذي يُرسِلُه إمامٌ حافظ، إذ فيه ضعفٌ قليل، يزول بروايته من وجه آخر. ومن ذلك ضعفٌ لا يزول بنحو ذلك لقوة الضعف، وتقاعب هذا الجابر عن جَبرِه ومقاومتِه، وذلك كالضعفِ الذي ينشأ [7/ظ] من كونِ الراوي متهاً بالكذب أو كون الحديث شاذا\*\*.

# \* المحاسن:

«زيادة: وقد اكتفَى بالمستور في عقد النكاح، مع اعتبارِ العدالة في شاهدين. وهو ما يؤكد ما سبق. انتهت» ٨/و

## \* \* المحاسن:

«فائدة: لا يقال: ينجبر بأن يروى من وجه صحيح؛

لأن الكلامَ فيها إذا رُوى بطرقٍ كلَّ منها مثلُ الأخرى في ذلك الضعف. والتمثيلُ بحديثِ "الأذنان من الرأسِ" يعنى به: في تعدد طرقه التي لو انفرد كلُّ واحدة منها لكانت ضعيفة. وقد قال «البيهقى» عن الطرق المذكورة: رُوِى حديثُ "الأذنان من الرأس" بأسانيدَ ضعافٍ، أجودُها حديثُ شَهْرِ عن أبي أمامةَ وهو معلَّل. ويدخل تحت =

= كلام «البيهقى» حديثُ أبى هريرة، وأبى موسى، وأنَس، وابنِ عمر، وابنِ عباس، وعائشة ، وسلمة بن قيس الأشجعى. وزاد «ابنُ مَنده» فى كتاب (المستخرج): عثمانَ بن عفان، وسمرة بن جندب، وعبد عمرو...

ولا يقال: يَرِدُ على «البيهقي، وابن الصلاح» أنه صعَّ من رواية عبد الله بن زيد، التى خرَّجها «ابنُ ماجه» عن سُويد بن سعيد \_ وهو ممن خرَّج له «مسلم» \_ عن يحيى بن زكريا بن أبى زائدة وهو متَّفقٌ عليه، عن شعبة عن حبيب بن زيد، وقد وثقه جماعةٌ، عن عباد بن تميم، وهو متفق عليه، عن عبدِ الله بن زيد. ولذلك صححه «ابنُ حباًن»؛

لأنا نقول: وقع التمثيل بطرق متعددة لم يصح شيء منها. وأما حديث ابن عباس "الأذنان من الرأس" فقد رواه «الدارقطني» مع كثير من الطرق السابقة، وقال: كلُّها ضعيفة. ولم يروه من حديث عبد الله بن زيد، لكن قال «ابن القطان»: حديث ابن عباس الذي فيه "الأذنان من الرأس" إما صحيح، أو حسن. انتهت» ٨/ظ.

\_ ما هنا عن البيهقي، في سننه الكبرى ٦٦/١

وابن ماجه: ك الطهارة، باب الأذنان من الرأس. ح (٤٤٣) وفي الزوائد: هذا إسناد حسن إن كان سويد حفظه. ثم من رواية حماد بن زيد عن سنان عن شهر عن أبي أمامة (ح ٤٤٤) ويأتي ما فيها لأبي داود. ثم من حديث عن أبي هريرة (ح ٤٤٥) بإسناد قال في الزوائد: ضعيف بضعف اثنين من رجاله. وحديث الباب في الترمذي، عن شهر عن أبي أمامة، ومعه في الباب من عدة طرق (٥٤/١) مع العارضة) وأخرجه أبو داود في صفة وضوئه عن شهر عن سليان بن حرب وقتيبة بن سعيد، عن حماد بن زيد عن سنان بن ربيعة عن شهر عن أبي أمامة، فذكر وضوء النبي على الأذنان من الرأس» قال قتيبة: قال حماد: لا أدرى، هو من قول النبي أو من قول أبي أمامة؟ (ح ١٣٤).

وجمع الدارقطنى فى كتاب الطهارة من (سننه: ما روى من قول النبى ﷺ: "الأذنان من الرأس" من مختلف طرقه، مرفوعًا وموسلا (ح ١ ـ ٤٧) ما أعله منها وما صححه. وهو فى مسند أحمد من حديث شهر عن أبى أمامة مرفوعًا.

وفي (العلل للدارقطني) سئل عن حديث عائشة رضى الله عنها، فيه. فذكر رواية عصام بن يوسف عن ابن المبارك عن ابن جريج عن سليان بن موسى عن الزهرى عن عائشة، ورواية الفضل بن موسى عن ابن جريج. قال: «وكلتا الروايتين وهم في المتن والإسناد. والصحيح: عن ابن جريج عن سليان بن موسى عن الزهرى مرسلا عن النبي على أنه قال: "مضمضوا واستنشقوا، والأذنان من الرأس". وكذلك رواه الثورى وهمام ووكيع وعبد الرزاق وابن عيينة وأصحاب ابن جريج. وهو الصواب» ٢٨/٥ خط.

وهذه جملةً تفاصيلُها تُدرَك بالمباشرة والبحثِ، فاعلم ذلك فإنه من النفائس العزيزة، والله أعلم (١).

الثالث: إذا كان راوى الحديث متأخرًا عن درجة أهل الحفظ والإِتقان، غير أنه من المشهورين بالصدق والسَّتْر، ورُوِى مع ذلك حديثُه من غير وجه، فقد اجتمعت له القوة من الجهتين، وذلك يرقى حديثه من درجة الحسن إلى درجة الصحيح.

مثاله: حديثُ محمد بن عمرو، عن أبى سلمة عن أبى هريرة أن رسولَ الله على قال: "لولا أن أشق على أمتى لأمرتُهم بالسواكِ عند كلَّ صلاةٍ (٢)". فمحمد بن عمرو بن علقمة من المشهورين بالصدقِ والصيانة، لكنه لم يكن من أهلِ الإتقان، حتى ضعفه بعضهم من جهة سوءِ حفظه، ووثقه بعضهم لصدقِه وجلالتِه، فحديثُه من هذه الجهة حَسنٌ، فلما انضم إلى ذلك كونه رُوى من أوجُهٍ أخر، زال بذلك ما كنا نخشاه عليه من جهة سوءِ حفظه، وانجبر به ذلك النقصُ اليسير، فصحَّ هذا الإسنادُ والتحق بدرجةِ الصحيح، والله أعلم.

الرابع: «كتابُ أبى عيسى الترمذى» رحمه الله، أصلٌ فى معرفة الحديث الحسن، وهو الذى نَوَّه باسمهِ وأكثَر من ذكره فى (جامعه) ويوجدُ فى متفرقات من كلام بعض مشايخهِ والطبقةِ التى قبله كأحمد بن حنبلَ والبخارى وغيرهما. \*.

#### \* المحاسن:

«فائدة: لا يقال: «يعقوب بن شيبة»، تلميذُ ابنِ المدينى، أكثَرَ من تحسين الأحاديثِ، وفي مواضعَ كثيرة يجمع بين الحُسْنِ والصحة. و«أبو على الطوسى» شيخ أبى حاتم الرازى، جمع في كتابه (الأحكام) بين الحسْنِ والصحةِ والغرابةِ إثرَ كلِّ حديث. وكان=

<sup>(</sup>١) على هامش (غ) بخط الفاسى: بلغ السهاع بقراءتى عليه في المجلس السابع.

<sup>(</sup>۲) رواية محمد بن عمرو بن علقمة، بن أبي وقاص الليثى، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهرى، عن أبي هريرة: في جامع الترمذى، ك الطهارة، باب ما جاء في السواك. وانظر الأقوال في محمد بن عمرو، بالجرح والتعديل (۳۰/۸ ت ۱۳۸) وتهذيب التهذيب (۳۷۰/۹ ت ۱۲۷) وحديث السواك، رواه مالك في الموطأ (طهارة، ما جاء في السواك ح ۱۱۰) من حديث الزهرى عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة. (مع التمهيد (۱۹٤/۷) والبخارى في كتاب الجمعة، باب السواك يوم الجمعة، من حديث مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة مرفوعًا (مع فتح البارى ۲۵۰/۲۷) وأخرجه مسلم في باب السواك من كتاب الطهارة، من حديث سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة روم الإعراد عن الأعرج عن أبي هريرة (ح٢٥٢/٤٢).

۸/ظ.

وتختلف النسخُ من كتابِ الترمذى في قوله: "هذا حديثُ حسنٌ أو: "هذا حديث حَسنٌ صحيح" ونحو ذلك. فينبغى أن تصحِّح أصلَك به بجماعة أصول وتعتمدَ على ما اتفقتْ عليه. ونَصَّ «الدارقطنى» في (سُننِه) على كثير من ذلك. ومن مظانّه (سنُن أبى داودَ السجستاني) رحمه الله. روينا عنه أنه قال: "ذكرتُ فيه الصحيح وما يشبهه ويقاربه (۱۱)." وروينا عنه أيضًا ما معناه: أنه يذكر في كل باب أصحَّ ما عرفه في ذلك الباب. وقال: "ما كان في كتابي من حديثٍ فيه وهن شديدٌ فقد بيَّنتُه، [۷/ظ] وما لم (۱۲) أذكر فيه شيئًا فهو صالح، وبعضُها أصح من بعض." (۱۳) \*\*

<sup>(</sup>۱) الخطيب، بسنده إلى أبى بكر ابن داسه، قال: «سمعت أبا داود يقول: «كتبت عن رسول الله على خسائة ألف حديث، انتخبت منها ما ضمنته هذا الكتاب، جمعت فيه أربعة آلاف وثهانمائة حديث، ذكرت فيه الصحيح وما يشبهه ويقاربه». ترجمة أبى داود فى تاريخ بغداد ٥٧/٩، وتقبيد ابن نقطة (ل ٩٦) من طريق الخطيب.

<sup>(</sup>٢) يبدأ سقط في (غ) نحو ورقة، وننقله من (ص) مقابلا على (ع، ز).

<sup>(</sup>٣) رسالة أبى داود إلى أهل مكة: ٢٧ وشرح السلفى لمقدمة معالم السنن: ٣٠٥/٥. قال أبوالفتح البعمرى: «وأن الإمام أبا عمرو، رحمه الله، زعم أن من مظان الحسن كتاب أبى داود، وإنما أخذ ذلك من قوله: ذكرت فيه الصحيح وما يشبهه ويقاربه. وقد قال إنه يذكر في كتابه في كل باب أصح ما عرفه في ذلك الباب. وقال: "ما كان في كتابى من حديث فيه وهن شديد فقد بينته، وما لم أذكر فيه شيئا فهو صالح، وبعضها أصح من بعض " فلم يرسم شيئاً بالحسن ». (شرح الترمذي لليعمري: ل ١٦/١) تركية.

وانظر تقييد العراقي ٥٣، ٥٤ وتبصرته ٩٥/١، ١٠٠.

<sup>=</sup>  $\dot{b}$  =  $\dot{b}$  =  $\dot{b}$  =  $\dot{b}$ 

لأنا نقول: لم يشتهر ذلك كاشتهارِه عن الترمذي. انتهت» ٨/ظ.

<sup>\*</sup> المحاسن:

<sup>&</sup>quot;زيادة: وجاء عنه: "وما سكتُ عنه فهو حسن". إلا أن الروايَة لسُنَنِ أبى داود مختلفةٌ، يوجَدُ فى بعضِها كلام وحديثٌ ليس فى الأخرى. و «للآجُرى»، عنه: أسأله كذا فيحتمل قوله: وما سكتُ عنه، أى فى السننِ، ويحتمل مطلقًا. والأول أقرب. انتهت»

<sup>(</sup>۱) أبوعلى الطوسى. الحسن بن على بن نصر الخراساني، «له كتاب الأحكام على نمط جامع الترمذي» -طبقات الحفاظ - ۷٥٣/٣٣٠ ـ روى عنه شيخه أبو حاتم الرازى حكايات، كما جاء في تذكرة الحفاظ ـ ۷۸۷/۳ ـ وتوفى أبوعلى سنة ٣١٧هـ ولم يذكره ابن أبي حاتم الرازى في (الجرح والتعديل) وتوفى أبو حاتم سنة ٢٧٧هـ، وأبو عيسى الترمذي سنة ٢٧٩هـ، وانظر تقييد العراقي: ٥١-٥١.

قلت: فعلى هذا، ما وجدناه فى كتابِه مذكورًا مطلقًا، وليس فى واحدٍ من الصحيحين، ولا نصَّ على صحتِه أحدٌ بمن يُعيَّرُ بين الصحيح والحسن، عرفناه بأنه من الحسن عند «أبى داود» وقد يكون فى ذلك ما ليس بحسنِ عند غير ه (١١)، ولا مندرج (٢) فيها حققنا ضبط الحسنِ به عل ما سبق، إذ حَكى «أبو عبدالله بنُ منده الحافظ» أنه سمع «محمد بنَ سعد الباوَرْدى (٣)» بمصر يقول: "كان من مذهب أبى عبدالرحمن النسائى، أن يُخرجَ عن كل من لم يُجْمعُ على تركِه" قال ابن منده: "وكذلك أبو داود السجستانى، يأخذ مأخذَه ويُخرج الإسناد الضعيف، إذا لم يجد فى البابِ غيرَه، لأنه أقوى عنده من رأى الرجال" والله أعلم.

الخامس: ما صار إليه صاحب (المصابيح)(٤) رحمه الله من تقسيم أحاديثه إلى نوعين: الصَّحَاح والحِسان، مُريدًا بالصحاح: ما ورد في أحد الصحيحين أو فيها، وبالحسان:

## \* المحاسن:

«فائدة: يقرب من هذا، ما ذكره «الماوردى» من احتجاج «الشافعى» بالمرسَل إذا لم يوجد دلالةٌ سواه. وقد نقل ابنُ المنذر عن «أحمد بن حنبل» رضى الله عنه، أنه كان يحتج بعمرو بن شعيب عن أبيه عن جَدِّه، إذا لم يكن في البابِ غيرُه. سيأتى لذلك مزيدُ إيضاح في موضعه. انتهت» ٩/و

<sup>(</sup>١) تعقبه الحافظ أبو عبد الله محمد بن عمر بن رشيد السبتى فيها نقل عنه الحافظ أبو الفتح ابن سيد الناس اليعمرى، «وذلك بأن قال: ليس يلزم أن يستفاد من كون الحديث لم ينص عليه أبو داود بضعف، ولا نص عليه غيره بصحة، أن الحديث عند أبى داود حسن، إذ قد يكون عنده صحيحًا وإن لم يكن عند غيره كذلك» قال أبو الفتح: وهذا تعقب حسن، لكنه ربما نبه عليه قول الإمام أبى عمر و «وقد يكون من ذلك ما ليس بحسن عند غيره؛ لأنه جوز أن يخالف حكمه حكم غيره في طرف، فكذلك يجوز أن يخالفه في طرف آخر. (شرح الترمذي النسخة التركية: ٧ أ). خط.

<sup>(</sup>٢) من (ز) والعراقية. ويطمئن به السياق. وفي (خ): [غير مدرج] وموضع الكلمة في (ص) فيه خرم, من أثر البلي.

<sup>(</sup>٣) فوقها في (ز): [مدينة بخراسان]. يعني بلدة «الباوردي» التي ينسب إليها.

وفى معجم البلدان لياقوت: (باورد، يفتح الواو وسكون الراء، وهى أبيورد: بلد بخراسان بين سرخس ونسا) واقتصر في (اللباب ١١٥/١) على أنها بلدة بنواحي خراسان يقال لها أبيورد.

<sup>(</sup>٤) صاحب المصابيح هو «الإمام البغوى» ركن الدين أبو محمد الحسين بن مسعود الفراء الشافعى، محيى السُّنة. ت ٥١٦ هـ بمرو.

ما أورده أبو داود والترمذى وأشباهها في تصانيفهم. فهذا اصطلاح لا يُعرف. وليس الحسنُ عند أهل الحديث عبارةً عن ذلك. وهذه الكتُب تشتمل على حَسَنٍ وغيرِ حَسَنٍ، كما سبق بيانُه\*، والله أعلم.(١)

السادس: كتبُ المسانيدِ غيرُ ملتحقةٍ بالكتبِ الخمسة ـ الذي هي: الصحيحان، وسُنن أبي داود، وسُنن النسائي، وجامعُ الترمذي ـ وما جرى مجراها في الاحتجاج بها والركون إلى ما يورَد فيها مطلقًا: كمسندِ أبي داود الطيالسي، ومسندِ عبيدالله بن موسى، ومسند أحمد بن حنبل، ومسندِ إسحاقَ بن راهَويه، ومسندِ عبد بن حميد، ومسند الدارمي (٢)،

(١) على هامش ص بخط الحافظ العراقى ما صورته: بلغ ناصر الدين محمد، ولد قاضى القضاة كال الدين ابن العديم، قراءة على من أول الثانى من التعريفات إلى آخر الخامس، قراءة بحث ونظر. وعمه زين الدين وعبد الرحمن، وشمس الدين محمد بن خليل الحلبى، ساعا. كتبه عبد الرحيم بن الحسين. (٢) على هامش (ص): بخط النسخة: [قال المؤلف: هو مسند عبد الله بن عبدالرحمن الدارمى، رحمه الله عمد السمرقندى الحافظ ـ ٢٥٥هـ.

قال العراقي في تقييده على ابن الصلاح: إن عده مسند الدارمي في جملة هذه المسانيد، مما أُفرِد فيه حديث كل صحابي وحده، وهم منه، فإنه مرتب على الأبواب كالكتب الخمسة، واشتهر تسميته بالمسند كما سمَّى البخارى: المسند الجامع الصحيح، وإن كان مرتبًا على الأبواب لكون أحاديثه مسندة. إلا أن مسند الدارمي كثير الأحاديث المرسلة والمنقطعة والمعضلة والمقطوعة، واقه أعلم. وانظر معه (توضيح التنقيح: ٢٣٠/١)

### \* المحاسن:

«فائدة: لا يقال: الاصطلاحات لا مشاحَّة فيها(١)، فقد قال «البغوى»: "أردت اللصحيح ما خرج في كتاب الشيخين؛ وبالحسن ما أورده أبو داود وأبو عيسى وغيرهما؛ وما كان فيها من غريب وضعيف أشرت إليه، وأعرضت عن ذكر ما كان منكرًا أو موضوعًا" وقد بوَّب على الصحيح والحسن والغريب وغيرهما؛ لأنا نقول: يقع الاعتراض من وجه آخر، وهو أن فيها أحاديث صحيحة ليست في الصحيحين، وباصطلاحِه يخرج عن ذلك لمرتبة الحسنِ. ولم يقل بذلك أحدٌ غيره. انتهت» ٩/و

<sup>(</sup>۱) نقل العراقي الاعتراض بأن لا مشاحة في اصطلاح البغوى، وقال: «فالإيراد باق في مزجه صحيح ما في السنن، بما فيها من الحسن. وكأنه سكت عن بيان ذلك لاشتراكهما في الاحتجاج به والله أعلم» (التقييد ٥٦) ونقل السيوطى فيه: «قال التاج التبريزى: لا أزال أتعجب من الشيخين: ابن الصلاح والنووى في اعتراضهما على البغوى مع أن المقرر أنه لا مشاحة في الاصطلاح، وكذا مشى عليه علماء العجم، آخرهم شيخنا العلامة الكافيجي في مختصره» تدريب الراوى ١٩٥/١.

ومسنَدِ أبي يعلى الموصلى، ومسند الحسن بن سفيان، ومسند البزار أبي بكر؛ وأشباهها. فهذه عادتُهم فيها أن يُخرجوا في مسندِ كلِّ صحابيً ما رَوَوه من حديثه، غيرَ متقيدين بأن يكون حديثًا محتجًّا به. فلهذا تأخرت مرتبتُها \_ وإن جَلَّت لجلالة مؤلفيها \_ عن مرتبةِ الكتب الخمسة وما التحق بها من الكتب المصنفة على الأبواب\*. والله أعلم. السابع: قولهم: "هذا حديث صحيحُ الإسناد، أو حسنُ الإسنادِ" دونَ قولهم: "هذا حديثُ صحيحُ، أو حديثُ حسنَ" لأنه قد يقالُ: "هذا حديث صحيحُ الإسناد" ولا يصحّ حديثُ صحيحُ، أو حديثُ حسنَ" لأنه قد يقالُ: "هذا حديث صحيحُ الإسناد" ولا يصحّ

#### \* المحاسن:

«فائدة: المساند، يجوزُ لك أن تُثِبتَ الياء فيها، والأوْلَى ألا تثبت. وقد صنفتُ على ذلك مصنَّفًا سميتُه (ذكر الأسانيد في لفظ المسانيد) فلينظر ما فيه فإنه من المُهات. وعَدُ «الدارمي» في المسندات التي صُنفت على مساند الصحابة دون الأبواب، فيه نظرُ: فالموجودُ للدارمي مصنَّف على الأبواب: الطهارة وغيرها. وقد جاء عن «إسحاق بن راهويه» أنه قال: خَرَّجتُ عن كلِّ صحابي أمْثلَ ما ورد عنه. ذكره «أبو زرعة الرازي». و(مسند البزار) يبين فيه الكلامَ على الحديث. وجاء عن «أحمد بن حنبل» أنه قال: «هذا الكتابُ جمعتُه وانتقيته من أكثر من سبعائة وخمسين ألفًا، فها اختلف المسلمون فيه من حديثِ رسول الله على فارجعوا إليه، فإن كان فيه، وإلا فليس بحجة" قال «أبو موسى المديني»: "ولم يُخرج أحمدُ إلا عمن ثبت عنده صدقه وديانته، دون من طُعِنَ في أمانته عندل على ذلك قولُ عبد الله ابنه: "سألتُ أبي عن عبدالعزيز بن أبانَ (۱)، فقال: لم أخرج عنه في المسند شيئًا" قال «أبو موسى»: و"من الدليل على أن ما أودعه مسنده احتاط عنه إسنادًا ومننًا ولم يورد فيه إلا ما صحَّ عنده، ضربُه على أحديثِ رجالٍ ترك الرواية عنهم؛ وروى عنهم في غير المسند" وأما (مسند الدارمي) فقد أطلق عليه جاعةً من الحفاظ اسم الصحيح. انتهت» ٩/ظ

<sup>(</sup>۱) عبدالعزيز بن أبان الأموى القرشى، أبوخالد الكوفى نزيل بغداد - ت - (العلل للإمام أحمد ٢٢٨/١، ٣٦٢ وعنه ابن حجر فى تهذيب التهذيب ٦ رقم ٦٣٤ ـ وضعفاء البخارى ٧٥ والنسائى ٧٢ والجرح والتعديل ٣٧٧ والضعفاء والمتروكون للدارقطنى ٣٤٨) وانظر تبصرة العراقى ١٠٧/١ ونخبة ابن حجر ٣٣-٧٩.

لكونِه شاذًا أو معلَّلا. غير أن المصنِّفَ المعتمد منهم إذا اقتصر على قوله: "إنه صحيحُ الإسنادِ"(١)، ولم يذكر له عِلَّة ولم يَقْدَحُ فيه، فالظاهرُ منه الحُكمُ له بأنه صحيحٌ في نفسِه، لأن عدَم العِلَّة والقادح ِ هو الأصلُ والظاهرُ. والله أعلم.

الثامن: في قول «الترمذي» وغيره: "هذا حديث حسن صحيح" إلى الأسكال: لأن المحسن قاصر عن الصحيح كما سبق إيضاحه، ففي الجمع بينها في حديث واحد، جمع بين نفي ذلك القصور وإثباته. وجوابه أن ذلك راجع إلى الإسناد: فإذا رُوِيَ الحديثُ الواحد بإسنادين، أحدهما إسناد حسن والآخر إسناد صحيح، استقام أن يقال فيه: إنه حديث حسن صحيح، أي أنه حسن بالنسبة إلى إسناد، صحيح بالنسبة إلى إسناد آخر. على أنه غير مستنكر أن يكون بعض من قال ذلك، أراد بالحسن معناه اللغوي، وهو ما تميل إليه النفس ولا يأباه القلب، دون المعنى الاصطلاحي الذي نحن بصدد، فاعلم ذلك؛ والله أعلم ".

وعلى هامش (ص): [قال المؤلف] فذكره.وحديث ''فيم يختصم الملأ الأعلى'' في سنن الدارمي ١٢٦/٢ من حديث عبد الرحمن بن عائش الحضرمي، مرفوعًا. ورواه أحمد والطبراني والبزار، من عدة طرق في بعضها مقال (مجمع الزوائد، ك التعبير، باب فيها رآه النبي ﷺ في المنام: ١٧٦/٧–١٧٨).

## \* المحاسن:

«فائدة: لا يقال: ما ذكر أولا يردُّه قولُ «الترمذى» في بعض الأحاديث: هذا حديث حَسنٌ صحيح لا نعرفُه إلا من هذا الوجهِ.

كَ لأنا نقول: أراد «الترمذي» بذلك انفرادَ أحدِ رُواتِه، لا أن المتنَ مُنفرَدٌ به. ويدل لهذا أنه يقول في بعض الأحاديث: «غريب من هذا الوجه، يستغرب من حديث فلان» كقوله في حديثِ خالدٍ عن أبن سيرينَ عن أبي هريرة مرفوعًا: "من أشار إلى أخيه بحديدة ":=

<sup>(</sup>١) على هامش (غ) بخط الفاسى: [وجدت بخط شيخنا: سئل المصنف ابن الصلاح في فتاويه فأجاب، بأنه متى كان المتن غير صحيح فمحال أن يصح إسناده على الشرط المذكور، لأن شرطه ألا يكون شاذًا ولا معللا، فلأجله لا يصح المتن. فإذا أطلق عليه أنه إسناد صحيح، فمعناه أن رجال إسناده عدول ثقات، لا غير] \_ وانظر نخبة الفكر: ٩٣.

م حير، حراب والمسرد المسلم المراب الله على الله الله: [قال المؤلف: وجدت في أصل الحافظ أبي حازم العبدوى (٢) على هامش (غ) ووجدت بخطه أيده الله: [قال المؤلف: وجدت في معاذ: "فيم يختصم الملأ الأعلى؟" سألت محمد بن إسهاعيل عن هذا الحديث فقال: هذا حديث حسن صحيح. والله أعلم].

التاسع: من أهل الحديثِ من لا يُفرِدُ نوعَ الحسنِ ويجعله مندرِجًا في أنواع الصحيح، لاندراجِه في أنواع ما يُحتَبُّج به. وهو الظاهُر من كلام «الحاكم أبي عبدالله

= «هذا حديث حسَنّ [صحيح] غريب من هذا الوجهِ، يستغُرب من حديث خالد »(١). وأما مه ذكر \_ ابن الصلاح \_ أخيرًا ففيه نظر: لقول ِ «الترمذي» ذلك في أحاديث مروَّيةٍ في صفةِ جهنم، والحدود والقصاص، ونحو ذلك. وأيضًا فالأحاديثُ الموضوعةُ فيها، لا يحل إطلاقَ الحسنِ عليها. والانفصالُ عنه أن يُقالَ: ولو كان في الأمور المذكورة، كان حسَّنًا باعتبارِ ما فيه من الوعيدِ والزجرِ بالأساليبِ البديعةِ. وأما الموضوعُ فلا يَردُ، لأن الكلامَ فيها بين الصحةِ والحَسنِ، وهو غيرُ داخلٍ. وأجاب «الشيخ أبوالفتح القشيرى»: أن قصورَ الحسنِ عن الصحيح، إنما يجيء إذا اقتصر على الحَسَنِ، أما إذا جَمع بينهما فلا قصورَ حينئذ. وبيانَ ذلك أن للرواة صفاتٍ تقتضي قبولَ روايتهم، وتلك الصفات متفاوتة: كالتيقظ والحفظِ والإِتقانِ مثلا، ودونَها الصدق وعدمُ التهمةِ بالكذب. فوجودُ الدرجةِ الدنيا كالصدقِ مثلاً، لا ينافيه وجودٌ ما هو أعلى منه كالحفظِ والإِتقان؛ وكذلك إذا وُجِدَت الدرجة العليا، لم ينافِ ذلك وجودَ الدنيا مع الصدقِ، فصحَّ أن يقالٍ: حَسَنٌ باعتبارِ الصفةِ الدنيا، صحيحٌ باعتبارِ الصفةِ العليا. ويلزمُ على هذا أن يكونَ كلُّ صحيح حسَنًا، ويلتزمُّه ويؤيده ورودُ قول ِ المتقدمين: هذا حديثٌ حسن؛ في الأحاديث الصحيحة. انتهى كلامُ القشيري. (٢) وقيل: الجمعُ بين الحُسْنِ والصحةِ رتبةٌ متوسطةً بين الحسنِ المجرُّدِ والصحيحِ، فأعلاها ما تمَّحض فيه وصفُ الصحة، وأدناها ما تمَّحض فيه وصفُ الحسن، وأوسطُها ما جمع بسنها، وفيه نظر. انتهت» ١٠/ظ.

<sup>(</sup>١) ك الفتن، باب ما جاء فى إسارة المسلم إلى أخيه (٧/٩ مع عارضة الأحوذى) من حديث خالد الحذاء عن ابن سيرين عن أبى هريرة.

وانظر صحيح البخارى، ك الفتن، باب قول النبى ﷺ: «من حمل علينا السلاح فليس منا». وصحيح مسلم: ك البر والصلة باب النهى عن الإشارة بالسلاح إلى مسلم. وصححه الدار قطنى من حديث الأنصارى ويزيد بن هرون عن ابن عون عن ابن سيرين، وعياد وهشام ومحبوب بن الحسن عن خالد عن ابن سيرين (العلل: ل ١٢٨/٣) خط.

<sup>(</sup>۲) بتصرف یسیر، من (الاقتراح لأبی الفتح القشیری ابن دقیق العید: ۱۷۵–۱۷۹).وانظر تقیید العراقی (۲۰–۲۱) والتبصرة (۱۰۹/۱).

الحافظ» في (تصرفاته) وإليه يومئ في تسميته كتابَ الترمذي (بالجامع الصحيح) وأطلق «الخطيبُ أبو بكر» أيضًا عليه اسمَ الصحيح، وعلى كتابِ النسائي.

وذكر «الحافظُ أبو طاهر السلَفى» الكتب الخمسة وقال: "اتفق على صِحَّتِها علماءُ الشرق والغرب." وهذا تساهلُ، لأن فيها ما صرَّحوا بكونِه ضعيفًا أو منكرًا أو نحو ذلك من أوصافِ الضعيف. وصرح «أبوداود» فيها قدَّمنا روايتَه عنه، بانقسام ما في [٧/و] كتابه إلى صحيح وغيره، و «الترمذى» مُصَرِّحُ فيما في كتابِه، بالتمييز بين الصحيح والحسن. ثم إن مَنْ سَمَّى الحسنَ صحيحًا، لا ينكر أنه دونَ الصحيح المقدَّم المبيَّن أولا، فهذا إذًا اختلاف في العبارة دون المعنى في والله أعلم (٢).

وعلى هامش (غ) بخط ابن الفاسى: بلغ الساع قراءة عليه.

### \* المحاسن:

«فائدة: لا يقال: الذى ذكره «السَّلَفى» في (شرح مقدمة السنَنِ للخطابي) ما نصَّه: "وكتابُ أبي داودَ أحدُ الكتبِ الخمسة التي اتفق أهلُ الحلِّ والعقدِ من الفقهاءِ وحُفَّاظِ الحديثِ الأعلام النبهاءِ على قبولها والحكم بصحة أصولهاً (١). فهذه لا إيرادَ عليها، ولا يخالف كلام غيره؛

لأنا نقول: قوله: "على قبولها والحكم بصحةِ أصولها" إما أن يريدَ به مجموعَ ما فيها، أو البعض. ولا يصح إرادةُ المجموع لما تقدم، ولا البعض ِ لأن «البخارى ومسلما» ليسا كذلك، بل تلقتهما الأمةُ بالقبول كما تقدم ـ انتهت». ١٠/ظ-١١/و.

<sup>(</sup>١) قابل على شرح السلفى لمقدمة معالم السنن: ٣٥٧/٤.

<sup>(</sup>٢) على هامش (ص) بخط الحافظ العراقى ما صورته: بلغ ناصر الدين محمد ولد قاضى القضاة كال الدين ابن العديم. قراءة بحث على، وعمه زين الدين عبد الرحمن وشمس الدين محمد بن خليل الحلبى سماعًا. كتبه عبد الرحيم بن الحسين

<sup>(</sup>۱) بعده فى شرح السلفى لمقدمة الخطابى لمعالم السنن: «بعد الموطأ المتفق على صحته وعلو درجة مصنفه ورتبته». ذيل معالم السنن. ٣٥٧/٤ وانظر تقييد العراقى: ٦٠ ـ ٢٠.

## النوع الثالث معرفة الضعيفِ من الحديث

كلَّ حديثٍ لم تجتمع فيه صفاتُ الحديثِ الصحيح، ولا صفاتُ الحديثِ الحسن، المذكوراتُ فيها تقدم، فهو حديثُ ضعيف (١). وأطنب «أبو حاتم بن حِبَّانَ البُسْتي» في تقسيمه، فبلغ به خمسين قسمًا إلا واحدًا. وما ذكرتُه ضابطٌ جامع لجميع ذلك.

وسبيل من أراد البسط: أن يعمد إلى صفة مُعيَّنة منها فيجعل ما عُدِمتْ فيه من غير أن يخلُفها جابرٌ - على حسب ما تقرر في نوع الحسن - قِسًا واحدًا، ثم ما عُدِمتْ فيه تلك الصفة مع صفة أخرى مُعيَّنة، قِسا ثانيًا. ثم ما عُدِمَتْ فيه مع صفتين معينتين، قسا ثالثًا. وهكذا إلى أن يستوفى الصفات المذكورات جُمع. ثم يعود ويعين من الابتداء صفة غير التي عَيَّنها أولا، ويجعل ما عُدِمَتْ فيه وحدها قسا، ثم القسم الآخر ما عُدِمَتْ فيه مع عدم صفة أخرى، ولتكن الصفة الأخرى غير الصفة الأولى المبدوء بها، لكون ذلك مبتق في أقسام عدم الصفة الأولى. وهكذا هَلَمَّ جرًّا، إلى آخر الصفات.

ثم ما عُدِمَ فيه جميعُ الصفاتِ، هو القسم الأَخِرُ<sup>(۲)</sup> الأرذَلُ. وما كان من الصفات له شروط، فاعملْ في شروطِه نحو ذلك، فتتضاعف بذلك الأقسامُ\*.

## \* المحاسن:

<sup>(</sup>١) على هامش (غ) طرة بخط ابن الفاسى، بأوهى الأسانيد، مقيدة بمجال، عن أبي نعيم، كالتي نقلها البلقيني في المحاسن، عقب أصح الأسانيد، في النوع الأول، عن الحاكم.

<sup>(</sup>٢) الضبط من متن (ص، غ) ضبط قلم.

وعلى هامش (غ) ضبط عبارةً: [الأخر، على وزن الفخد. قال في لسان العربُ: الأخِر، المؤخر المطروح].

<sup>«</sup>فائدة: مثالُ التعدد، أن يقولَ: المنقطعُ قِسم؛ المنقطع الشاذُّ قسم آخر، المنقطع الشاذُ المرسلُ قسمُ رابع؛ ثم كذلك إلى آخرِ المرسلُ قسمُ رابع؛ ثم كذلك إلى آخرِ الصفات. ثم نعود فنقول: الشاذُّ قسم خامس، الشاذُّ المرسَلُ قسم سادس؛ الشاذُّ المرسَلُ المضطرّبُ قسمُ سابع؛ وهكذا إلى أنواع كثيرة. انتهت» ١١/و، ظ.

ـ وانظر تبصرة العراقي: (١١٢/١ - ١١٥) والتقييد والإيضاح: (٦٣).

والذى له لقبٌ خاصٌ معروفٌ من أقسام ذلك: الموضوعُ، والمقلوب، والشاذُ، والمعلَّلُ، والمضطرب، والمرسَلُ، والمنقَطِع، والمعضَل له أنواع للسيأتي عليها الشرحُ إن شاء الله تعالى.

والملحوظُ فيها نورِدُه من الأنواع: عمومُ أنواع علوم الحديث، لا خصوصُ أنواع ِ التقسيم الذي فرغنا الآن من أقسامِه. ونسأل الله تبارك وتعالى تعميم النفع به في الدارين، آمين.

\* \* \*

## النوع الرابع معرفة المسند

ذكر «أبو بكر الخطيبُ الحافظ» رحمه الله، أن المسند عند أهل ِ الحديثِ هو الذي التصل إسنادُه من راويه إلى منتهاه؛ وأكثرُ ما يستعملُ ذلك فيها جاء عن رسول الله على دون ما جاء عن الصحابةِ وغيرهم \* . وذكر «أبو عمرَ ابنُ عبد البرِّ الحافظُ» أن المسند ما رُفع إلى النبي على خاصةً. وقد يكون متصلًا، مثل: مالك، عن نافع، عن ابن عمر، عن رسول الله على . وقد يكون منقطعًا، مثل: مالك، عن الزهرى، عن ابن عباس، عن رسول الله على . وهو منقطعُ لأن رسول الله على . وهو منقطعُ لأن

#### \* المحاسن:

«فائدة وزيادة، لا يقال: الذى ذكره «الخطيب» في (كفايته) هو قوله: "ووصفُهم للحديثِ بأنه مسنَد، يريدون أن إسنادَه متصل بين راويه وبين من أسند عنه، إلا أن أكثرَ المتعالهم هذه العبارةَ فيها أُسنِدَ عن النبيِّ عَلَيْهِ خاصة (۱)، ولم يذكر البقية؛

لأنا نقول: البقيةُ تخرجُ من عموم قولِه: "وبينَ من أسند عنه" وذلك واضح. وفي (أدب الراوية، للحفيدِ): أسندتُ الحديثَ أُسنِدُه، وعزَوته وعزَيته أعزوه وأعزيه، إذا رفعته. والأصلُ في الحرف راجع إلى المسندِ وهو الدهر. فيكون معنى إسنادِ الحديثِ: اتصالُ في الرواية اتصالَ أزمنةِ الدهِر بعضِها ببعض. انتهى ذلك.» ١١/ظ.

<sup>(</sup>١) قوبل على (الكفاية، للخطيب): ٢١.

وفى تبصرة العراقى: «وكذا قال ابن الصباغ فى العدة: "المسند ما اتصل إسناده" فعلى هذا يدخل فيه المرفوع والموقوف. ومقتضى كلام الخطيب أنه يدخل فيه ما اتصل إسناده إلى قائله، من كان، فيدخل فيه المقطوع وهو قول التابعي، وكذا من بعد التابعين. وكلام أهل الحديث يأباه». ١٢٠/١

«الزهريَّ» لم يسمع من «ابنِ عباس» رضي الله عنهم (١).

وحكى "أبو عمرً" عن قوم ، أن المسند لا يقع إلا على ما اتصل مرفوعًا إلى النبّي وحكى "أبو عمرً" عن قوم ،

قال المملى أبقاه الله: وبهذا قطع «الحاكم أبو عبد الله الحافظُ» رحمه الله. ولم يذْكر في كتابِه غيرَه (٢). فهذه أقوال ثلاثة مختلفة. والقولُ الأولُ أعدلُ وأوْلى (٤). والله أعلم.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) ابن عبد البر: التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد (٢١/١).

<sup>(</sup>٢) ابن عبد البر: التمهيد (٢٥/١).

<sup>(</sup>٣) الحاكم، في معرفة علوم الحديث: ١٧.

<sup>(</sup>٤) هذه الجملة من (غ) وليست في (ص ز).

## النوع الخامس معرفة المتصل

ويقال فيه أيضًا: الموصولُ. ومُطلَقُه يقع على المرفوع والموقوف (١١)، وهو الذي اتصلَ إسنادُه، فكان كل واحدٍ من رُواته قد سمعه ممن فوقه حتى ينتهى إلى منتهاه \*. مثالُ المتصل المرفوع من (الموطأ): "مالكُ [٨/و] عن ابنِ شهاب، عن سالم بنِ عبدالله، عن أبيه، عن رسول الله عليه الله عليه."

ومثال المتصلِ الموقوف: "مالكُ، عن نافع، عن ابنِ عمر عن عمر<sup>(٢)</sup>، قوله"... والله أعلم<sup>(٣)</sup>.

\* \* \*

## \* المحاسن:

«فائدة: يخرج بذلك المرسَلُ، والمنقطعُ، والمعضَلُ، والمعلَّق، ونحوها. انتهت» ١٢/و

<sup>(</sup>١) بهامش (غ): [قال القاضي بدر الدين ـ ابن جماعة ـ: والمتصل يدخل في الأقسام الثلاثة]

<sup>(</sup>٢) في (غ): [عن ابن عمر، قوله] وما هنا من (ص، ز، ع)، ومثله في التمهيد لابن عبد البر: (٢٥/١).

<sup>(</sup>٣) على هامش (ص) بخط الحافظ العراقى: بلغ ناصر الدين محمد ولد قاضى القضاة كهال الدين ابن العديم قراءة بحث على، وعمه زين الدين عبد الرحمن وشمس الدين محمد بن خليل الحلبى. كتب عبد الرحيم بن الحسين.

<sup>-</sup> وفى التبصرة: قلت: إنما يمتنع اسم المتصل فى المقطوع على إطلاقه. وأما مع التقييد فجائز واقع فى كلامهم، كقولهم: هذا متصل إلى سعيد بن المسيب، أو إلى مالك، أو إلى الزهرى؛ ونحو ذلك.» ١٢٢/١ - وانظر تبصرة العراقى: ١٢٤/١

# النوع السادس معرفة المرفوع

وهو ما أضيفَ إلى رسول الله على خاصةً، ولا يقع مُطلَقُه على غير ذلك نحو الموقوف على الصحابة وغيرهم. ويدخلُ في المرفوع: المتصلُ، والمنقطعُ، والمرسَلُ، ونحوُها. فهو والمسنَدُ عند قوم سواء؛ والانقطاعُ والاتصالُ يدخلان عليها جميعًا. وعند قوم، يفترقان في أن الانقطاعُ والاتصالَ يدخلان على المرفوع، ولا يقع المسندُ إلا على المتصل المضافِ في أن الانقطاعُ وقال «الحافظُ أبو بكر بنُ ثابت» (۱): "المرفوعُ ما أخبر فيه الصحابيُّ عن قول الرسول على أو فعله "فخصه بالصحابةِ، فخرج عنه مُرسَلُ التابعيِّ عن رسولِ الله على الله على المتحل عنه مُرسَلُ التابعيِّ عن رسولِ الله على المسلمُ عن رسولِ الله على المسلمُ التابعيُّ عن رسولٍ الله الله على المسلمُ التابعيُّ عن رسولٍ الله على المسلم المسل

قال المملى أبقاه الله: ومن جعل من أهل الحديث المرفوع في مقابلةِ المرسَل: فقد عنى بالمرفوع: المتصلَ، والله أعلم.

\* \* \*

(١) زاد في (ز): [الخطيب] وقوبل على (الكفاية: ٢١).

### \* المحاسن:

«فائدة: يخرج بذلك ما لم يذكر فيه الصحابة، مرسَلًا كان أو غيرَه. انتهت» ١٢/و

## النوع السابع معرفة الموقوف

وهو ما يُروَى عن الصحابةِ رضى الله عنهم من أقوالهم وأفعالهم ونحوِها، فيوقَفُ عليهم ولا يُتَجاوَزُ به إلى رسوِل الله ﷺ.

ثم إن منه ما يتصلُ الاسنادُ فيه إلى الصحابيِّ فيكون من الموقوف الموصول، ومنه ما لا يتصلُ إسنادُه فيكونَ من الموقوف غير الموصول، على حسبِ ما عُرِفَ مِثلُه في المرفوعِ إلى رسولِ الله ﷺ [والله أعلم(١١)].

وما ذكرناه من تخصيصِه بالصحابيّ، فذلك إذا ذُكِر الموقوفُ مطلقًا<sup>(۱)</sup>. وقد يستعمَلُ مقيدًا في غيرِ الصحابيّ، فيقال: حديثُ كذا وكذا، وقفَه فلانٌ على «عطاء» أو على «طاؤسَ» أو نحو هذا؛ والله أعلم.

وموجودٌ في اصطلاح الفقهاءِ الخراسانيينَ تعريفُ الموقوفِ باسم الأثر (٣). قال «أبو القاسم الفُوراني»، منهم (٤)، فيها بلغنا عنه: الفقهاءُ يقولون: الخبرُ ما يُروَى عن

<sup>(</sup>١) من (ص، ز) وليست في (غ، ع).

<sup>(</sup>٢) في الطرة على هامش (غ): [قال القاضى بدر الدين بن جماعة: الموقوف وإن اتصل سنده، ليس بحجة عند الشافعي، رضى الله عنه، وطائفة من العلماء؛ وهو حجة عند طائفة].

<sup>(</sup>٣) على هامش (غ): [قال أبو زكريا: وأهل الحديث يطلقون الأثر على المرفوع والموقوف] قابل على متن التقريب لأبى زكريا النووى بتدريب الراوى: ١٨٤/١.

<sup>(</sup>٤) من أعيان الفقهاء الخراسانيين الشافعية، الإمام أبو القاسم عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن فوران، صاحب (الإبانة) في فقه المذهب (ت ٤٦١هـ).

ـ انظر تهذيب الأسهاء للنووي ٢٨٠/٢/١ ترجمة ٤٨٢.

وضبطه بضم الفاء، نسبة إلى جده (اللباب: ٤٤٤/٢).

## النبع ﷺ، والأثَرُ ما يُروى عن الصحابةِ رضى الله عنهم (١) \*.

\* \* \*

(١) على هامش (غ) بخط الفاسي: بلغ الساع بقراءتي في المجلس العاشر.

<sup>(</sup>۱) على هامش (ع) بخط الحافظ العراقى: بلغ ناصر الدين محمد ولد قاضى القضاة كال الدين ابن العديم، قراءة بحث على وعمه زين الدين عبد الرحمن، وشمس الدين محمد بن خليل الحلبى، سماعًا. كتب عبد الرحيم بن الحسين (٦/و).

نقل «البلقيني» هنا التفريعاتِ التي ذكرها ابن الصلاح في النوع الثامن، وقال البلقيني ما نصه: "وذكر ابن الصلاح هاهنا النوع الثامن المقطوع، ثم ذكر تفريعاتٍ تقديمُها أنسبُ وهي .."١٢/و.

م أورد هذه التفريعاتِ التي هنا في النوع السابع. وأضاف اليها ما رأى إضافته من فوائد وزيادات نقلناها في موضعها، في النوع الثامن، على ترتيبِ متنِ ابن الصلاح، ويختلف بذلك توالى أرقام الصفحات في نقولنا من مخطوط (المحاسن) في النوعين السابع والثامن.

## النوع الثامن معرفة المقطوع

وهو غيرُ المنقطع الذي يأتى ذكرهُ إن شاء الله تعالى. ويقال في جمعهِ المقاطيعُ والمقاطِعِ\*، وهو ما جاء عن التابعين موقوفًا عليهم من أقوالهم وأفعالهم. قال «الخطيبُ أبو بكر الحافظُ» في (جامعه): "من الحديث، المقطوعُ" وقال: "المقاطعُ هي الموقوفاتُ على التابعين" \*\*\*).

قلت: وقد وجدتُ التعبيرَ بالمقطوعِ عن المنقطع غيرِ الموصول، في كلامِ "الإِمام الشافعي، وأبى القاسم الطبراني" وغيرهما (١)، والله أعلم.

## تفريعات:

أحدُها: قولُ الصحابيِّ: "كنا نفعل كذا" أو: "كنا نقول كذا"؛ إن لم يُضِفْه إلى زمان

(١) أبو بكر الحميدي وأبو الحسن الدارقطني. قاله (العراقي في التبصرة ١٢٤/١).

## \* المحاسن:

«فائدة: يجبُ عند البصريين - غير «الجَرْميِّ» - إثباتُ الياء [في مثل المقاطيع] في الاختيارِ. والكوفيون والجرميُّ يُجُوِّزون إسقاطَها اختيارًا، واختاره «ابنُ مالك» وقد بسطناه في (ذكرِ الأسانيد في لفظ المسانيد). انتهت» ١٣/ظ

\*\* فائدة: قال «الخطيبُ» في (جامعه): "وأما المقاطع، وهي الموقوفات على التابعين، فيلزم كتبها والنظر فيها ليُتَخيَّر من أقوالهم، ولا يُشَدُّ عن مذاهبهم." وذكر حديثًا من طريق جعفر بن محمد عن أبيه عن جدِّه عن النبيِّ عَلَيْهِ: "ما جاء عن الله فهو فريضة، وما جاء عن أصحابي فهو سُنَّة، وما جاء عن أتباعهم فهو أثر، وما جاء عن من دونهم فهو بدْعَةُ". انتهت» ١٧٠ ظ

رسول الله على الله على الله على الموقوف. وإن أضافه إلى زمانِ رسول الله على الله على

وبلغنى عن «أبى بكر البرقانى (٢)» أنه سأل «أبا بكر الإسهاعيلى، الإمام) عن ذلك، فأنكر كونَه من المرفوع. والأولُ هو الاعتمادُ، لأن ظاهرَ ذلك مُشعِرٌ بأن رسولَ الله على اطَّلع على ذلك وقرَّرهم عليه، [٩/و] وتقريرُه أحدُ وجوهِ السنَن المرفوعة، فإنها أنواع: منها أقوالُه على منها تقريرُه، وسكوتُه عن الإنكارِ بعد اطلاعهِ.

ومن هذا القبيل قولُ الصحابى: كنا لا نرى بأسًا بكذا ورسولُ الله ﷺ فينا؛ أو: كان يقال كذا وكذا في حياتِه ﷺ. فكلُّ ذلك وشبهه مرفوع مُسنَدً، مُخْرَجُ في كتبِ المسانيد (٣).

<sup>(</sup>١) الحاكم، في (معرفة علوم الحديث): ٢٢

<sup>(</sup>٢) بفتح الباء وكسرها، في ضبط الأصلين (غ، ص) قلماً. وهو في (اللباب ١٤٠/١) بفتح الباء الموحدة وسكون الراء وفتح القاف.

<sup>(</sup>٣) من (ع ومتن غ) وفي (ص، ز) وهامش (غ).

<sup>(</sup>٤) على هامش (غ، ص): [الأظافير: جمع أظفور، لغة في الظفر].

وحديث المغيرة بن شعبة، الثقفي رضى الله عنه، أخرجه الحاكم بإسناده عنه في (علوم الحديث ١٩) وذكر السيوطي في (التدريب ١١٧/١) أن البيهقي أخرجه في (المدخل).

وأسنده البخارى فى (الأدب المفرد ٣١٥) عن أنس، رضى الله عنه، قال: «كانت أبواب النبى عَمَّ تقرع بالأظافير» وأخرجه البزار عن أنس بلفظ «كان باب النبى عَمَّ يقرع بالأظافير» (زوائد البزار: ٢٢١/٢) ك الأدب باب قرع الباب. وفى سنده ضعيف (مجمع الزوائد ٢٣/١).

<sup>(</sup>٥) تمام عبارة الحاكم: بل هو موقوف على صحابي حكى عن أقرانه من الصحابة، وليس بسنده واحد منهم». معرفة: ١٩ وانظر النخبة: ١٦٦.

وذكر «الخطيبُ» أيضًا نحو ذلك في (جامعه)\*.

قال المُملى أبقاه الله: بل هو مرفوع كما سبق ذكرُه، وهو بأن يكونَ مرفوعًا أُحْرَى لكونِه أَحْرَى باطلاعِه عَلَيْ عليه. و «الحاكمُ» معترفٌ بكونِ ذلك مِن قبيلِ المرفوع. وقد كنا عَدَدْنا هذا فيها أُخذِناه عليه، ثم تأوَّلناه له على أنه أراد أنه ليس بمسند لفظًا؛ بل هو موقوف لفظًا. وكذلك سائرُ ما سبق، موقوفٌ لفظًا، وإنما جعلناه مرفوعًا من حيث المعنى، والله أعلم.

الثانى: قولُ الصحابى: "أُمِرْنا بكذا، أو: نُهينا عن كذا" من نوع المرفوع والمسند عند أصحاب الحديث، وهو قولُ أكثر أهل العلم. وخالف فى ذلك فريقٌ منهم «أبو بكر الإسهاعيلى» (١٠). والأولُ هو الصحيح، لأن مُطْلَقَ ذلك ينصرفُ بظاهرِه إلى من إليه الأمرُ والنهي، وهو رسولُ الله ﷺ.

وهكذا قولُ الصحابى: ''من السُّنَّةِ كذا'' فالأصحّ أنه مسنَدٌ مرفوع، لأن الظاهرَ أنه لا يريد به إلا سُنةَ رسولِ الله ﷺ وما يجبُ اتباعُه. (۲)

وكذلك قولُ «أُنَسٍ» رضى الله عنه: "أُمِرَ بِلالٌ أن يَشفَعَ الَّاذانَ ويُوتِرَ الإِقامةَ (٣)،،

## \* المحاسن:

«فائدة: ما ذكر عن «الخطيب» أنه ذكر في (جامعه) نحو ما ذكر «الحاكم» لم أقفْ عليه في (جامع الخطيب) حديث القرع ِ عليه في (جامع الخطيب) حديث القرع ِ بالأظافير من حديثِ «أنَس ٍ» ولم يتعرضْ لقولِه موقوفًا. انتهت» ١٢/ظ.

<sup>(</sup>۲،۱) انظر تقیید العراقی ۲۷، وتبصرته ۱۲٦/۱ ـ ۱۲۷ ونخبة الفکر: ۱۷۰ ـ ۱۷۲.

 <sup>(</sup>٣) متفق عليه: البخارى في كتاب الأذان – وانظر فتح البارى ٥٥/٢ – ومسلم في كتاب الصلاة باب
 الأمر بشفع الأذان وإيتار الإقامة (٣٧٨).

وسائر ما جانَسَ ذلك. ولا فرقَ بين أن يقولَ ذلك في زمانِ رسولِ الله ﷺ، وبعدَه ﷺ، والله أعلم (١).

(١) على هامش (ص): بلغ ناصر الدين محمد ولد قاضى القضاة كال الدين بن العديم قراءة بحث على، وشمس الدين محمد بن خليل الحلبي سماعًا، كتب عبدالرحيم بن الحسين.

### \* المحاسن:

«زيادة: وأما مثلُ قولِه: "لا تلبسوا علينا سُنَّة نبينا" كما رُوِي عن «عمرو بن العاص» في عِدَّةِ أمِّ الوَلدِ، وهو في (سُنن أبي داود) (۱) وقوله: "أصبتَ السُّنةَ" كما جاء بإسنادِ صحَّحه «الدارقُطْنيُّ» في (سُننِه) (۲) عن عُقبةَ بنِ عامرٍ عن عمر، في المسح على الخُفَّين - وإن كان فيه عِلَّة نبَّه عليها «الدارقطنيُّ» في (عِلله) (۱) - وقولُه: "سُنة أبي القاسم" كما في حديثِ ابن عباس في مُتْعَةِ الحَجِّ (١)؛ فهذه الألفاظُ في حُكم قوله: "مِن السُّنَّةِ" وبعضُها أقربُ من بعض. وأقربُها للرفع: سُنَّة أبي القاسم، ويليها: لاتلبسوا علينا سُنةَ نبينا، ويلي ذلك: أصبتَ السُّنةَ.

ونظير حديث: "أُمِرَ بِلالٌ" حديثُ عائشةَ رضى الله عنها: "فكنا نُؤمَرُ بقضاءِ الصوم" (٥)=

ورواه جرير بن حازم عن يحيى بن أيوب عن يزيد بن أبي حبيب عن على بن رُباح عن عقبة. وأسقط من الإسناد عبد الله بن الحكم البلوى، وقال فيه: "أصبت السنة" كها قال ابن لهيعة والمفضل» (العلل ١/٥٥٠) خط.

<sup>(</sup>۱) ك الطلاق: ح ۲۳۰۸.

<sup>(</sup>٢) ك الطهارة، باب المسح على الخفين ١٩٦/١ - ١١

<sup>(</sup>٣) في (العلل): وسئل عن حديث عقبة بن عامر عن عمر بن الخطاب، أنه قال لعقبة، حين قال: لبست الخف يوم الجمعة، فقال عمر: «أصبت السنة» فقال الدارقطني: رواه موسى بن على بن رباح عن أبيه عن عقبة بن عامر... وتابعه مفضل بن فضالة وابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد الله بن الحكم البلوى عن على بن رباح، فقالوا فيه: «أصبت السنة» وخالفهم عمرو بن الحارث ويحيى بن أيوب والليث بن سعد فقالوا فيه: «فقال عمر: أصبت» ولم يقولوا: «السنة» كما قال من تقدمهم، وهو المحفوظ. والله أعلم.

<sup>(</sup>٤) كتاب الحج من صحيح البخارى، باب التمتع والقِران والإٍفراد (مع فتح البارى ٢٧٨/٣) وصحيح مسلم، باب جواز العمرة في أشهر الحج (ح ١٢٤٠-١٢٤٠).

<sup>(</sup>٥) سنن الدارقطني، ك الصيام (ح/٥). وسنن أبي داود، ك الصيام، ح(٢٣٣٤) وابن ماجه، صيام، ح(٣٦٤٥).

الثالث: ما قيل من أن تفسير الصحابي حديث مسند، فإنما ذلك في تفسير يتعلق بسبب نزول آية يُخبر به الصحابي، أو نحو ذلك. كقول «جابر» رضى الله عنه: "كانت اليهودُ تقول: مَنْ أَتَى امرأتَه من دُبُرِها في قُبُلِها، جاء الولدُ أَحْوَلَ" فأنزل الله عزَّ وجل: ﴿ نِساؤُكُم حَرْثُ لَكُم...﴾ (١) الآية.

فأما سائرُ تفاسيرِ الصحابةِ التي لا تشتمل على إضافةِ شيء إلى رسولِ الله ﷺ، فمعدودةً في الموقوفاتِ، والله أعلم.

الرابع: من قبيل المرفوع، الأحاديثُ التي قيل في أسانيدِها عند ذكر الصحابيِّ: يَرفعُ الحديثَ، أو: يبلغُ به، أو: يُنْمِيه، أو: روايةً.

مثال ذلك: سفيان بن عيينة، عن أبى الزناد، عن الأعرج، عن أبى هريرة، روايةً: "تقاتلون قومًا صِغَار الأعين...،(٢) الحديث. وبه عن أبى هريرة، يبلغُ به، قال: "الناسُ

 <sup>(</sup>۱) من الآیة (۲۲۳) سورة البقرة. وحدیث جابر، رضی الله عنه، أخرجه البخاری فی کتاب التفسیر،
 سورة البقرة (معه فتح الباری ۱۳۳/۸) ومسلم فی کتاب النکاح (ح ۱٤۳٥).

<sup>(</sup>٢) بهذا الإسناد، عن أبى هريرة، رضى الله عنه، روايةً، في صحيح البخاري كتاب الجهاد، باب قتال الذين ينتعلون الشعر. معه فتح الباري ٦٦/٦.

<sup>=</sup> وأما حديثُ «عبار» في صيام يوم الشك<sup>(۱)</sup>، وحديثُ «أبي هريرة» في الخارج من المسجد بعد الأذان<sup>(۲)</sup>؛ ونِسبةُ كل منها إلى أنه عَصَى أبا القاسم، فالأقربُ أنه ليس بمرفوع من الجواز إحالة الآثم على ما ظهر من القواعِد<sup>(۳)</sup> انتهت » .۱۳/وظ

<sup>(</sup>۱) صحيح مسلم، في الحيض: وجوب قضاء الصوم على الحائض، دون الصلاة. ح (۲۳٥/۱۹) وسنن أبي داود: كطهارة، ح (۲٦٣).

<sup>(</sup>٢) مسلم، المساجد: باب النهى عن الخروج من المسجد إذا أذن المؤذن (٢٥٥/٢٥٨).

<sup>(</sup>٣) انظر التمهيد لأبي عمر ابن عبد البر (١٧٥/١)

وتقييد العراقي: ٦٧، وتبصرته ١٢٨/١ \_ ١٣١

تَبَعُ لقريش ... "(١) الحديث. فكلُّ ذلك وأمثالهُ كنايةٌ عن رفع الصحابيِّ الحديثَ إلى رسول الله عَيْكِيْدُ؛ وحُكُمُ ذلك عند أهل العلم حُكمُ المرفوع صريحًا.

قال المملى أبقاه الله: وإذا قال الراوى عن التابعى: يَرفُع الحديثَ، أو: يبلغ به؛ فذلك أيضًا مرفوعٌ، ولكنه مرفوعٌ مرسَل<sup>(٢)</sup>، والله أعلم.

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) وبه، عن أبي هريرة، يبلغ به: في صحيح مسلم، كتاب الإمارة، باب الناس تبع لقريش. (ح ١٨١٨/١) (٢) انظر تقييد العراقي ٦٧ والنبصرة ١٣٦/١.

## النوع التاسع معرفة المرسَل(١)

وصورتُه التي لا خلافَ فيها، حديثُ التابع الكبير الذي لقى جماعةً من الصحابة

(١) حاشية مطولة على ورقة مستقلة ملصقة بالأصل (غ) بخط ابن الفاسي:

[قال القاضي عياض رحمه الله في (إكباله): اختلف العلماء في المرسل على ما يقع من الحديث وفي ثبوت الحجة به؛ فأما الفقهاء والأصوليون فيطلقون المرسل على كل ما لم يتصل سنده إلى النبي ﷺ، وأرسله راو من رواته تابعيًّا كان أو من دونه، إلى النبي ﷺ، أو سكت فيه عن راو من رواته أو أكثر وارتفع إلى من فوقه، فهو داخل عندهم في المرسل. وكذلك إذا قال: عن رجل، ولم يسمه. وأما أصحاب الحديث فلهم تفريق في ذلك واصطلاحات بنوا عليها صنعتهم ورتبوا أبوابهم وتراجمهم، فلا يطلقون المرسل إلا على ما أرسله التابعي وقال فيه: قال رسول الله ﷺ، دون ذكر الصحابي. وقال «أبو عبد الله الحاكم» في كتاب (علوم الحديث) في هذا: فأما ما أرسله الراوي دون التابعي فهو عندهم المنقطع. وكذلك يسمون الحديث عن رجل لم يسم. وذكر في كتاب (المدخل إلى كتاب الإكليل): المرسل أن يقول التابعي أو تابع التابعي: قال رسول الله ﷺ؛ فإن كان بين المرسِل والنبي ﷺ أكثر من رجل سموه معضلا، كذا لقبه «ابن المديني» وغيره، وأدخل البلاغات وشبهها عندهم في باب المعضَّل، وكل هذا بالحقيقة داخل في باب المرسل، إذ أصل ذلك إضافة الراوي الحديث إلى من روى عنه، وإرسال سنده وسقوط اتصاله. وأما الحجة به، فذهب السلف الأول إلى قبوله والحجة به. وهو مذهب « مالك، وأبي حنيفة» وعامة أصحابهما، وفقهاء الحجاز والعراق. وذهب «الشافعي، وإسباعيل القاضي» في عامة أهل الحديث وكافة أصحاب الأصول وأصحاب النظر، إلى ترك الحجة به. وحكاه «الحاكم» عن ابن المسيب ومالك وجماعة أهل الحديث وفقهاء الحجاز ومن بعدهم من فقهاء المدينة، وعن الأوزاعي والزهري وابن حنبل. والمعروف من مذهب مالك وأهل المدينة خلاف ما ذكره. وشرط من لم ير الحجة به مراسيل التابعين جملة. وخص بعضهم مراسيل كبار التابعين، وبعضُهم مراسيلُ الصحابة إذا قالوا: حدثني رجل عن النبي ﷺ. وخص الشافعي مراسيل سعيد بن المسيب، وبعضهم مراسيل الأئمة، وجعلها كالمسندات، إذ أكثرها كذلك، إذ لا يرسلون إلا ما صح. ومنهم من جعل هذه أقوى من المسانيد لأن الإمام لا يرسل الحديث إلا مع نهاية الثقة به والصحة. واختار بعض المحققين من المتأخرين قبول مرسل الصحابي والتابعي إذا عرف من عادته أنه لا يروى إلا عن صحابي. قال أبوعمر وأبو الوليد الباجي-: ولا خلاف أنه لا يجوز العمل به إذا كان مرسله غير متحرز، يرسل عن غير الثقات. "هـ

- قوبل على الإكال للقاضى عياض، خط دار الكتب.

قال «البيهقي» في (مناقب الشافعي) بإسناده: من كلام الشافعي ما حاصله: يقبل مرسل التابعي إذا =

وجالسهم؛ ك: عبيد الله بن عَدِى بن الخيار، ثم سعيد بن المسيب، وأمثالها؛ إذا قال: "قال رسول الله على ". والمشهورُ التسويةُ بين التابعين أجمعين في ذلك، رضى الله عنهم.

= أسنده حافظ غيره، أو أرسله من أخذ عن غير رجال الأول، أو وافق قول بعض الصحابة، أو أفتى عُوامً أهل العلم بمعناه. قال «البيهقى»: فالشافعى يقبل مراسيل الكبار من التابعين إذا انضم إليها ما يؤكدها، وإلا لم يقبلها سواء كانت مراسيل ابن المسيب أو غيره. فإذا لم ينضم إلى مراسيل سعيد بن المسيب ما يؤكدها، لم يقبلها، وإن انضم إلى مراسيل غيره ما يؤكدها، قبلها. ومزية «سعيد» أنه أصح التابعين إرسالا فيها زعم الحفاظ" هذا كلام الخطيب والبيهقى. وأما قول «القفال المروزى» في أول (شرح التلخيص): قال الشافعى فى (الرهن الصغير): "مرسل ابن المسيب عندنا حجة" فمحمول على ما ذكره البيهقى والخطيب. كذا وجدته بغط شيخنا أيده الله].

ثم أضاف بظهر الورقة الملصقة نفسها:

[قال أبو زكريا في (مختصره) في آخر المرسل: فرع، اشتهر عند فقهاء أصحابنا أن مرسل سعيد بن المسيب حجة عند الشافعي حتى أن كثيرًا منهم لا يعرف غيره. وليس كذلك، إنما قال الشافعي في (مختصر المزني): وإرسال سعيد بن المسيب عندنا حسن. وذكر صاحب (التهذيب) ـ وغيره من أصحابنا في أصول الفقه ـ في معنى كلامه وجهين: فمنهم من قال: حجة لأنها فتشت فوجدت مسانيد، ومنهم من قال: هي عندنا كغيرها، وإنما رجح الشافعي به، والترجيح بالمرسل صحيح. وحكى «الخطيب أبو بكر» هذين الوجهين لأصحاب الشافعي وقال: الصحيح عندنا هو الثاني، لأن في مراسيل سعيد ما لم يوجد مسندًا بحال من وجه يصح. وقد جعل «الشافعي» لمراسيل كيار التابعين مزية على غيرهم، كما استحبه من مرسل سعيد ١ هـ نقلته من خط شيخنا أبي بكر، أيده الله، كما وجدته، والحمد لله وحده، انتهى].

\_ وانظر: معرفة الحاكم: ٢٨، وتدريب الراوى ١٩٩/١ والتمهيد ٣٠/١ ويأتى نص كلام الإٍمام الشافعي في المرسل، فيها يلي.

### \* المحاسن:

«فائدة: لا يقال: «عبيدالله بن عدى» هذا، ذكره جماعةً في جملة الصحابة، منهم: ابن عبد البر، وابن حبان، وابن منده؛

لأنا نقول: الذي ذكره ابنُ عبد البر: أنه وُلِدَ على عهدِ النبي عَلَيْ. ولم يذكر له سماعًا من النبي عَلَيْ: وإنما قال: رَوَى عن عمرَ وعثمانَ (١). وقد ذكر «الحاكم (٢)، =

<sup>(</sup>١) في الاستيعاب، ترجمة عبيد الله بن عدى بن الخيار القرشي النوفلي: ١٠١/٣. (١٧١٧)

<sup>(</sup>٢) في المعرفة: ٢٧.

وله صُوَرٌ اخُتِلَف فيها أهي من المرسَل أم لا؟

إحداها: إذا انقطع الإسنادُ قبل الوصول إلى التابعيِّ فكان فيه رواية راو لم يسمع من المذكور فوقه؛ فالذى قطع به «الحاكم الحافظُ أبو عبد الله» (۱) وغيرُه من أهل الحديث، أن ذلك لا يسمَّى مرسَلا، وأن الإرسالَ مخصوصٌ بالتابعين؛ بل إن كان مَنْ سقط ذكرُه قبل الوصول إلى التابعي شخصًا واحدًا شمى منقطعًا فحسبُ، وإن كان أكثرَ من واحدٍ سُمِّى: مُعضَلا، ويسمَّى أيضًا: منقطعًا، وسيأتي مثالُ ذلك إن شاء الله تعالى.

والمعروفُ في الفقه وأصولِه، أن كلَّ ذلك يُسمى مُرْسَلا، \* وإليه ذهب من أهل الحديث «أبو بكر الخطيبُ» وقطع به، وقال: "إلا أن (٢) أكثر ما يوصَف بالإرسال من حيث الاستعمالُ، ما رواه التابعيُّ عن النبي عَيْدُ، وأما ما رواه تابع التابعيِّ عن النبي عَيْدُ، فيسمونه المعضَلُ والله أعلم.

الثانية: قولُ «الزهرى، وأبى حازم، ويحيى بنِ سعيد الأنصارى» وأشباهِهم من أصاغرِ التابعين: "قال رسولُ الله ﷺ"؛ حَكَى «ابنُ عبدالبر» (") أن قومًا لا يسمونه

## \* المحاسن:

«فائدة: قولُ «ابنِ الحاجب» وغيره من الأصوليين: "المرسَلُ قولُ غير الصحابى: قال عَيْقِ" لا يعم صورة سقوط رجل قبل التابعى: ولا سقوطه مع التابعي إذا ذكر الصحابى." فيظهر بذلك توقفٌ في نسبة ذلك إلى المعروف في أصول الفقه \_ انتهت».

<sup>(</sup>١) في معرفة علوم الحديث: ٢٧ وانظر التقييد والإيضاح ٧١ والتبصرة: ١٤٦/١.

<sup>(</sup>٢) من (غ، ص، ع) وهو نص الخطيب في (الكفايةً: معرفة ما يستعمل أصحاب الحديث من العبارات: ٢١) وفي (ز): [والأصح أن أكثر].

<sup>(</sup>٣) في التمهيد ٢٢/١. طبع الرباط.

<sup>=</sup> وابنُ الصلاح» تبعًا له في طبقات التابعين: مَن وُلِدَ في زمن النبي عَلَيْ ولم يسمع منه. فالتمثيلُ صحيحٌ على تلك الطريقة، وسيأتي ما فيها. وليس المرادُ بقوله: "قال رسول الله فالتمثيلُ صحيحٌ على تلك الطريقة، وسيأتي ما فيها النبي عَلَيْ كان مرسلا. انتهى».

مُرْسَلا، بل مُنقطِعًا، لكونِهم لم يلقَوا من الصحابةِ إلا الواحدَ والاثنين (١)، وأكثرُ روايتهِم عن التابعين \*.

(١) بهامش الأصول (غ، ص، ز) من أمالي ابن الصلاح: [قال المملي رضى الله عنه \_ في (ص) قال المؤلف \_: قولى: الواحد والاثنين، كالمثال في قلة ذلك، وإلا فالزهرى قد قيل إنه رأى عشرة من الصحابة وسمع منهم: أنسًا، وسهل بن سعد، والسائب بن يزيد، ومحمود بن الربيع، وسنينا أبا جيلة... وغيرهم، ومع ذلك فأكثر روايته عن التابعين. والله أعلم.]

فى تقييد العراقى ٧٢، أن المصنف أملاها حاشية على هذا المكان من كتابه ويأتى مثله فى المحاسن عن ابن الصلاح مما وجد بخط تلميذه عبدالمعطى بن عبدالكريم الأنصارى، - أبى محمد الخزرجى القوصى (٥٧٣-١٨٦هـ) ذيل التقييد: ل/٢٢أ -

#### \* المحاسن:

«فائدة: وجدتُ بخط تلميذ ابن الصلاح سامع هذا الكتابِ منه، وهو «عبدالمعطى بن عبدالكريم بن أبى المكارم الأنصارى»: قوله، يعنى الشيخ: الواحد والاثنين، كالمثال فى ذلك. وإلا فالزهرى قد قيل إنه قد رأى عشرة من الصحابة وسمع منهم: «أنسًا وسهل بن سعد، والسائب بن يزيد، ومحمود بن يزيد، ومحمود بن الربيع، وسُنيْنا أبا جميلة... وغيرَهم، ومع ذلك فأكثر روايتِه عن التابعين».

ودخل تحت قول تلميذِ الشيخ: "وغيرهم" أنْ لم يتقيد بعَشرة: ابنُ عمر فإنه - يعنى الزهرى \_ رآه وروى عنه ثلاثة أحاديث، وأبو الطفيل عامرُ بن واثلة، وعبد الرحمن بن أزهرَ، وعبد الله بن علبة بن صُعَيْر، وربيعة بن عباد الديلى، وأبو أمامة بن سهل، وعبد الله بن عامر بن ربيعة » وذكر هؤلاءِ كلَّهم «عبد الغنى» في (الكال) ومما زيد عليه: مسعودُ بن الحكم، وعبد الله بن الزبير، والحسنُ، والحسينُ، وأمُّ عبدِ الله الدوسية، وأبو رُهْم، ومروان بن الحكم، وتمامُ بن العباس بن عبد المطلب، وسندر» ورجلٌ من بكيٍّ له صحبةٌ، وقد ذكره «عبد الغنى» أيضًا. وحكى «ابنُ منجويه»: أدرك «الزهرى» عشرة من أصحابِ النبيِّ عَيْنِيَةً. وذكر عن «العجلى» أنه أدرك عبدَ الرحمن بن أين \_ قال: ولعله أراد: ابنَ أزهر (۱).

<sup>(</sup>۱) عبد الرحمن بن أزهر الزهرى، أبو جبير المدنى. صحابى شهد حنينًا وروى عن النبى ﷺ، وعنه ابناه عبد الله وعبد الحميد، والزهرى تهذيب التهذيب (۲۸۱/۱۳۵/) وأما عبد الرحمن بن أيمن المخزومى، مولاهم، فمن التابعين روى عن ابن عمر وأبى سعيد الخدرى رضى الله عنهم. وعنه عمرو بن المبارك (تهذيب التهذيب المحمد) ٢٩٠/١٤٢/٦

قال المملى أبقاه الله: وهذا المذهب فرعٌ لمذهب مَن لا يُسمِّى المنقطعَ قبل الوصولِ إلى التابعي: مُرسَلا. والمشهورُ التسويةُ بين التابعين في اسم الإرسال كها تقدم؛ والله أعلم.

الثالثة: إذا قيل في الإسناد: فلانٌ عن رجل أو عن شيخ عن فلان (١)، أو نحو ذلك؛ فالذي ذكره «الحاكم» في (معرفة علوم الحديث) (أنه لا يُسميَّ مُرسَلا بل منقطِعًا. وهو

= وفى بعض ما زيد نظرٌ، فإن «أبا رُهْم»: إن أريد به «الغفاريُّ كلثومُ بنُ الحصَين» فلم يسمع الزهريُّ منه، إنما روى عن رجل عنه، وفى رواية عن رجلين عنه، وذلك فى (معجم الطبرَانى الكبير). وإن أريد به: «أحزابُ بن أُسيْد» فذاك مختلفٌ فى صحبتِه، والذى ذكره «البخاريُّ» فى آخرين... أنه لا صحبة له، (۱) ولم أقفْ على رواية الزهرى عنه. وإن أريد به «الأرْحَبِيُّ» فلا يُعرَفُ للزهريُّ عنه روايةٌ؛ فلينظرْ حالُ البقيةِ. و «مروانُ» لا يصحتُ له سماعٌ من النبيِّ على النوع التاسع والثلاثين فى معرفة الصحابة. الله على ولا يُعرفُ له سماعٌ. وبسطُ ذلك فى النوع التاسع والثلاثين فى معرفة الصحابة. ولعل مراد «ابنِ الصلاح» أنه \_ أى الزهرى \_ لم ير مَنْ له صحبةٌ مع روايةٍ كثيرة، ولمن العباس، وأبو إدريسَ الخولانى». وأما «أبو حازم الأشجعى سَلمانُ مولى عَزَّةَ» فإنه روى عن جماعةٍ من الصحابة، ذكر «عبدالغنى» وغيرُه أنه سمع من أبى هريرة، روى عن جماعةٍ من الصحابة، ذكر «عبدالغنى» وغيرُه أنه سمع من أبى هريرة، وعبدالله بن على. وحينئذ فاعتذار تلميذِ الشيخ وعبدالله بن على ما فُهمَ.

وما تقدم من أن هذا المذهب فرعٌ لمذهب من لا يُسمِّى المنقطعَ قبل الوصول إلى التابعيِّ مُرسَلاً، فيه نظرٌ: فذا المذهبُ أصلٌ يتفرعُ عليه أنه لا يُسمى المنقطعَ قبل الوصول إلى التابعي مرسلا \_ انتهت.» ١٤/و،ظ

<sup>(</sup>١) من (غ، ص، ع) وفي (ز): [أو عن فلان].

<sup>(</sup>٢) في النوع التاسع، منه: ٢٧، ٢٨.

<sup>(</sup>۱) تاریخ البخاری: ۲/۲ (۱۷۰۰).

فى بعض المصنفاتِ المعتبرة فى أصول الفقهِ معدود من أنواعِ المرسل\*، والله أعلم. ثم اعلم أن حُكْم المرسَل ِحُكْمُ الحديثِ الضعيفِ، إلا أن يصحَّ مخرجُه بمجيئه من وجهٍ آخر\*\*؛ كما سبق بيانُه فى نوع الحسن(١). ولهذا احتج «الشافعيُّ» رضى الله عنه

(۱) على هامش (غ) طرة: [المرسل إذا روى من جهة أخرى مرفوعًا أو مسندًا أو عمل به بعض الصحابة أو أكثر العلماء، اعتضد واحتج به: ذكر ذلك النووى فى مقدمة شرح مسلم].

## \* المحاسن:

«فائدة: لا يقال: الذي ذكرة «الحاكم» فيها إذا قال: عن شيخ، أو نحو ذلك؛ أنه منقطع، بشرط ألا يسمى ذلك الشيخ من طريق آخر. فإن سُمّى لم يكن منقطعًا. وهذا غير ما ذُكِرَ عن «الحاكم» إذ لا يلزم من تسميتهِ منقطعًا أن يكون مرسكل؛

لأنا نقول: قد صرَّح «الحاكمُ» في أول كلامه في ذلك \_ وهو في النوع التاسع \_ أن المنقطع غير المرسل، فإذا سياه منقطعًا انتفى أن يكونَ مرسلا، بما قرر. وأما إذا سُمِّى المجهولُ من طريقٍ آخرَ، فمجموعُ الطريقين لا يُسمَّى منقطعًا.

وما نسبه لبعض ِ المصنفاتِ في أُصُولِ الفقه، موجودٌ في كلام أهلِ الحديث، ففي (مراسيلِ أبي داود) كثيرٌ من ذلك. انتهت» ١٥/و

- أنظر علوم الحاكم، النوع التاسع: ٢٧، ٢٨ وتقييد العراقي ٧٤.

\*\* «فائدة وزيادة: لا يقال: لا معنى لقولكم: "إلا أن يصحَّ مخرجُه بمجيئه من وجهٍ آخر" لأن الحجة بالمسنَدِ فقط. وأيضًا فإن «الشافعيَّ» لم يحتج بمرسَلِ «سعيدٍ» كيف كان، وإنما أثنى على مراسيلِه حين قيل له: كيف قبلتَ عن سعيد منقطعًا ولم تقبلوه عن غيره؟ قال: لا نحفظ لسعيدٍ منقطعًا إلا وجدنا ما يستدل على تسديدِه، ولا يأثُر عن أحدٍ عرفناه عنه، إلا عن ثقةٍ معروف، فمن كان بمثل حاله قبلنا منقطعه؛

لأنا نقول: هذا سؤال موجود هو وجوابه في كتب أصول الفقه وقد سبق جوابه، ونقول: ما نُقِل عن الشافعيِّ في مراسيل سعيد، هو معنى ما سبق؛ فلا معارضة. على أن «الماوردي» في (الحاوي) في باب بيع اللحم بالحيوان، قال: "إن الشافعيَّ قد اختلف قولُه في مراسيل سعيد، فكان في (القديم) يحتجُّ بها بانفرادها، لأنه لاير سل حديثًا إلا أن يوجَد مسندًا، ولأنه لاير وي إلا ما سمعه من جماعة، أو عضده قولُ الصحابة، أورآه منتشرًا=

=عند الكافة، أو وافقه فعلُ أهلِ العصر؛ ولأنه لا يروى إلا عن أكابر الصحابة. وأيضًا فإن مراسيلَه سُبِرت فكانت مأخوذةً عن أبي هريرة لما بينها من الوصْلة والصهارة، فصار إرسالُه كإسنادِه عنه. ومذهبُ الشافعي في (الجديد) أن مرسَل سعيد وغيره ليس بحجة، وإنما قال: مرسَل سعيدٍ عندنا حسن؛ لهذه الأمورِ التي وصفنا. استئناسًا بإرسالهِ ثم اعتمادًا على ما قارنه من الدليل، فيصير المرسَلُ حينئذٍ مع ما قاربه، حُجَّةٍ...

وما ذكره «الماوردى» عن الجديدِ فيه نظر، ففى (الأم) \_ وهى من الكتبِ الجديدة على المشهور \_ فى (الرهن الصغير) ساق ما سبق من الاعتراض وذكره بزيادة وهو: قيل له: فكيف قبلتم عن ابن المسيبِ منقطعًا ولم تقبلوه عن غيره؟ "قلنا: لا نحفظ أن ابن المُسيّبِ رَوَى منقطعًا إلا وجدنا ما يدلُّ على تسديده، ولا أثرهُ عن أحدٍ فيها عرفنا عنه إلا عن ثقة معروف، فمن كان بمثل حالهِ قبلنا منقطعه. ورأينا غيرَه يسمى المجهول، ويسمى من يُرغب عن الرواية عنه، ويرسلُ عن النبيِّ على وعن بعض من لم يلحق من أصحابِه، المستنكر الذي لا يوجدُ له شيءٌ يُسدِّدُه. ففرقنا بينهم لافتراق أحاديثهم، ولم أصحابِه، المستنكر الذي لا يوجدُ له شيءٌ يُسدِّدُه. ففرقنا بينهم لافتراق أحاديثهم، ولم أنحابِ أحدًا، ولكنا قلنا في ذلك بالدلالة البينة على ما وصفنا من صحة روايتِه. (١)

وهذا الكلام من «الشافعي» يؤيد ما سبق. وأطلق قوم من العلماء عن «الشافعي» أنه يحتج بالمُرسَل إذا أُسندِ أو أُرسِلَ من طريقٍ آخَر، أو عضده قياسٌ أو قولُ صحابي أو فعلُ صحابي، أو يكونُ قولَ الأكثرين، أو يُنشَر من غير دافع، أو عَمِلَ به أهلُ العصر. زاد «الماوردي»: أن المرسَل يُحتَجُ به إذا لم توجدٌ دلالةٌ سواه.

وما تقدم من الإطلاق، فيه تفصيلٌ ذكره «الإمام الشافعي» في (الرسالة) وهو قبولُ مراسيل كبارِ التابعين بالشرط السابق، دون صغارِهم، فيذكره وفيه زيادات حسنة، وذلك في أواخر بابِ (خبر الواحد) حيث ذكر أنه قال له قائل: فهل تقوم بالحديثِ المنقطع حجة على من عَلمه؟ وهل يختلف المنقطع أو هو وغيرُه سواءٌ؟ قال الشافعي: "فقلتُ له: المنقطع مختلِفٌ، فمن شاهَدَ أصحابَ رسولِ الله عَيْنِيَ من التابعين =

<sup>(</sup>١) كتاب الأم: ك البيوع، باب الرهن الصغير ١٨٨٨٣.

= فحدَّث حديثًا منقطعًا عن النبيِّ عَلِيْهُ، اعتُبِر عليه بأمورِ منها: أن يُنظَرَ إلى ما أرسل من الحديث، فإن شَرَكه فيه ألفاظُ المأمونين فأسندوه إلى رسول الله على بمثل معنى ما رَوَى، كانت هذه دلالةً على صحةِ من قبل عنه وحفظه. وإن انفرد بإرسال حديث لم يَشْرَكُه فيه من يُسنِدُه، فيعتبر عليه بأن يُنظَر: هل يوافقه مُرسَلُ غيره ممن قُبلَ العلمُ عنه من غير رجاله الذين قبل عنهم؟ فإن وُجِدَ ذلك كانت دلالةَ تُقوِّى له مُرسَلُه، وهي أضعفُ من الأولى، فإن لم يوجَد ذلك نظر إلى ما يروَى عن بعض أصحاب النبي ﷺ قولًا له يوافقُه، فإن وجده يوافِقُ ما روى عن النبي ﷺ، كانت في هذه دلالة على أنه لم يأخذ مرسَله إلا عن أصل مِصُّ. قال الشافعي: وكذلك إن وُجِدَ عَوامُّ من أهل العلم يُفْتَونَ بَمْل معنى ما روى عن النبي ﷺ، ثم نعتبر عليه بأن يكونَ إذا سَمى مَن روَى عنهم لم يُسمِّ مجهولًا ولا مرغوبًا عن الرواية عنه، فيُستدل بذلك على صحبِّه فيها يروى عنه. قال الشافعي: ويكون إذا شَرك أحدًا من الحُفَّاظ في حديثِ لم يخالفه، فإن خالفه ووجدَ حديثُه أنقصَ، كانت في هذه دلائلُ على صحةِ مخرج حديثِه. ومتى خالف ما وصفتَ أضرَّ ذلك بحديثه، حتى لا يسعَ أحدًا منهم قبولُ مُرسَلِه. وإذا وُجِدت الدلائلُ بصحةِ حديثه بما وصفتُ، أحببنا أن نقبلَ مرسلَه، ولا نستطيع أن نزعم أن الحجة تثبت به ثبوتُها بالمتَّصل، وذلك أن معنى المنقطع مُغيَّبٌ يحتمل أن يكونَ حُملَ عمن يُرغَبُ عن الرواية عنه إذا شُمِّي، وأن بعضَ المنقطعاتِ وإن وافقه مرسَل مثلهِ، فقد يحتمل أن يكون مخرجُهما واحدًا من حيث لو سُمِّي لَم يُقبَل، وأن قولَ بعض ِ أصحاب النبي ﷺ، إذا قال برأيه أو وافقه، لم يدل على صحةٍ مخرج الحديثِ دلالةَ قويةَ إذا نَظر فيها، ويمكنُ أن يكون إنما غلطُ به حين سمع قولَ بعض ِ أصحاب النبي ﷺ، ويحتمل مثلُ هذا فيمن يوافقه من بعض الفقهاء''.

قال الشافعي رحمه الله: "فأما مَنْ بعد كبارِ التابعين الذين كثُرت مشاهدتهمُ لبعض أصحابِ النبي ﷺ، فلا أعلم منهم واحدًا يُقْبَلُ مُرسَلُه، لأمورٍ: أحدها، أنهم أشدُّ تجوزًا فيمن يروون عنه، والآخر أنهم يوجد عليهم الدلالةُ فيها أرسلوا بضعفِ مخرجه، والآخرة - كثرة الإحالة في الأخبار، وإذا كثُرت الإحالةُ في الأخبارِ كان أمكنَ للتوهُّم وضعفِ = -

بمرسَلات «سعيدِ بن المسيب» رضى الله عنها، فإنها وُجِدتْ مسانيدَ من وجوه أُخَرَ، ولا يختصُّ ذلك عنده بإرسالِ «ابن المسيّب» كما سبق.

ومَنْ أنكر هذا زاعاً أن الاعتباد حينئذ يقع على المسند دونَ المرسَل ، فيقع لغوًا لا حاجة إليه؛ فجوابه: أنه بالمسند يتبينُ صحة الإسناد الذى فيه الإرسال حتى يُحْكَم له مع إرسالِه بأنه إسناد صحيح تقوم به الحجة، على ما مهّدنا سبيله في النوع الثاني. وإنما يُنكِرُ هذا مَنْ لا مذاق له في هذا الشأن.

وما ذكرناه من سقوطِ الاحتجاجِ بالمرسَل والحكم بضعفِه، هو المذهبُ الذي استقر عليه آراءُ جماهير حُفَّاظ الحديثِ ونُقَّاد الأثر (١١)، وتداولوه في تصانيفهم.

(١) مقدمة ابن أبي حاتم لكتابه (المراسيل: ١٣) باب ما ذكر في الأحاديث المرسلة أن لاتقوم بها حجة.

= من يُقْبَلُ عنه "ثم قال الشافعي بعد ذلك بكلام: "ومن نظر في العلم بخبرة وقلة غفلة، استوحش من مُرسَل كلِّ مَن دونَ كبارِ التابعين، بدلائلَ ظاهرة فيها. قال له القائل: فلم فرقت بين كبارِ التابعين والمتقدمين الذين شاهدوا أصحاب رسول الله على وبين من شاهد بعضهم دون بعض ؟ قال الشافعي رحمه الله: فقلت: لِبُعدِ إحالةٍ من لم يشهد أكثرهم. قال: فلم لا تقبلُ المرسَلَ منهم ومن كلِّ ثقةٍ دونهم ؟ فقلت: لما وصفتُ ".

ومُرادُ «الشافعي» بالذين شاهدوا أصحابَ رسول ِ الله ﷺ: أى شاهدوا كثيرًا منهم؛ وبالذين شاهدوا بعضًا دون بعض: أى شاهدوا قليلا كها تقدم فى: أبى حازم، ويحيى بن سعيد، بل والزهرى أيضًا. وإذا علمتَ ما تقدم فى كلام «الشافعي» ظهر لك قصورُ من قال فى اعتراضاته: وزعم «النوويُّ» أن المرسَل إذا صحَّ مخرجُه بمجيئه من وجه آخر مسندًا أو مرسَلا أرسله آخرُ غير رجال ِ الأول، كان محتجًا به ويتبين بذلك صحةُ المرسَل، وأنها صحيحان لو عارضَهما صحيحُ من طريق رجحناهما عليه إذا تعذر الجمعُ."

ثُمُ يُعْتَرضُ بأن الوجهَ الآخر المرسَلَ غيرُ مقبولِ ضُمَّ إلى غيرِ مقبول، ووجهُ ظهور قصورِه نِسبتُه إلى زَعْم النووى، وهو نصُّ الإمام الشّافعي كما سبَق، والاعتراضُ عليه قد سبق نظيرُه وجوابُه \_ انتهى. » ١٦/و \_ ١٧/ظ

ـ قوبل على (الرسالة للإمام الشافعي) رواية الربيع بن سليهان المرادى: ١٩٨ ـ ٢٠١ والتقريب للنووى: ١٩٨/١ وانظر تبصرة العراقي ١٥٠/١.

وفي صدرِ (صحيح مسلم): "المرسَلُ في أصل ِ قولِنا وقول ِ أهل العلم بالأخبار، ليس بحُجَّةٍ" (١٠).

و «ابنُ عبد البر: حافظُ المغرب» ممن حَكى ذلك (٢) عن جماعةِ أصحابِ الحديث. والاحتجاجُ به مذهبُ مالكِ وأبى حنيفة وأصحابِها في طائفةٍ (٢) \*، والله أعلم.

ثم إنا لمَ نُعُدّ في أنواع المرسَلِ ونحوِه، ما يُسمَّى في أصولِ الفقهِ مرسَلَ الصحابيِّ، مثل ما يرويه «ابنُ عباس» وغيرُه من أحداثِ الصحابةِ عن رسولِ الله ﷺ، ولم يسمعوه منه؛ لأن ذلك في حُكم الموصولِ المسندِ، لأن روايتهَم عن الصحابةِ \*\*، والجهالةُ

### \* المحاسن:

«زيادة: وهو روايةٌ عن الإمام «أحمد بن حنبل». وذكر «محمد بن جرير الطبرى»: أن التابعين أجمعوا بأسرِهم على قبول المراسيل، ولم يأت عنهم إنكارُه ولا عن أحدٍ من الأئمة بعدهم إلى رأس المائتين. قال «ابنُ عبد البر»: كأن ابنَ جريرٍ يعنى أن الشافعيَّ أولُ من أبي قبولَ المراسيل. انتهت.» ١٧/ظ.

- التمهيد لابن عبد البر: ١/٤.

## \*\* المحاسن:

«فائدة: حكى بعضُهم الإِجماع على قبول مراسيل الصحابة. ولكن الخلاف ثابت، ذكره بعضُ الأصوليين عن «الأستاذ أبى إسحاق الأسفرائيني». وحَكَى بعضُ المحدِّثين فيه الخلاف، لاحتمال تلقيهم ذلك عن بعض التابعين. وللخطيب أبى بكر تصنيفٌ في (الصحابة الذين رووا عن التابعين) بلغ عددُهم ثلاثةً وعشرين صحابيًّا. والمرادُ أن غالبَ رواية الصحابي إنما هو عن صحابي مثلِه. وما وقع في كلام «البيهقي» في تسمية ما يرويه التابعيُّ عن رجل من الصحابة مُرْسَلا، لا يريدُ أنه لا يُحْتَجُّ به، بل ذلك اصطلاحٌ في التسمية خاصة، انتهت.

<sup>(</sup>١) مقدمة مسلم: ٣٠/١ ط الحلبي، ت محمد فؤاد عبد الباقي.

<sup>(</sup>٢) في التمهيد: ١/٥.

بالصحابيِّ غيرُ قادحةٍ، لأن الصحابة كلهم عُدول (١)، والله أعلم (٢).

(١) بهامش (غ) بخط ابن الفاسي:

[قال أبو زكريا \_ بعد قوله: كلهم عدول \_ قلت: وحكى «الخطيب» وغيره عن بعض العلماء، أنه لا يحتج به لمرسل غيره إلا أن يقول: لا أروى إلا ما سمع من رسول الله على وعن صحابى؛ لأنه قد يروى عن غير صحابى. وهو مذهب «أبى إسحاق الأسفرائينى». والصواب صحته مطلقًا، لأن روايته عن غير الصحابة نادرة، وإذا رووها عينوها. كذا وجدته بخطه أيده الله. ثم وجدت بخطه أيضًا: وقال أبو إسحاق الأسفرائينى: لا يحتج به، إلا أن يقول إنه لا يروى إلا عن صحابى. نقله النواوى في (شرح مسلم) والله أعلم]. ص ٣٠. (٢) على هامش (ص): بلغ ناصر الدين ابن العديم قراءة بحث وعمه زين الدين عبدالرحمن وشمس الدين أحمد بن محمد بن خليل الحلبي ساعا، وكتبه عبدالرحيم بن الحسين.

= «وتتعلق بالمرسَل مسألةٌ مذكورة في نوع المعضَل (۱)، وذِكرُها في المرسَل أنسبُ. وهي: أن الحديث إذا رواه بعضُ الثقات مرسَلا وبعضُهم متصلا \_ كحديثِ: "لا نكاحَ إلا بوَليَّ" رواه إسرائيلُ بن يونس وغيرُه عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري عن النبي عليه، مسندًا متصلا. ورواه سفيانُ الثوريُّ وشعبةُ عن أبي بردة عن النبي عليه، مرسلا \_ قال «الخطيبُ» (۱): أكثرُ أهلِ الحديث يرونَ الحكم للمرسل؛ وعن بعضهم: الحكمُ للأكثر؛ وعن بعضهم: للأحفظ. ولا يقدح في عدالة من أسند إذا كان المرسِلُ أحفظ. وقيل يقدح في مسنده وأهليَّتِه. ومنهم من قال: الحكمُ لن أسنده إذا كان عدلا ضابطًا، وإن خالفه غيرُه، واحدًا كان أو جماعة. وصحَّحه «الخطيبُ» وهو الصحيحُ في الفقه وأصولِه. وسُئل «البخاريُ» عن حديث: "لا نكاحَ إلا بِوَليِّ فحكم لمن وصله وقال: الزيادةُ من الثقةِ مقبولة. قال البخاري: مع أن شعبةَ وسفيانَ أرسلاه، وهما جبلان فيا من الحفظِ والإِتقان الدرجةُ العالية \_ انتهت.» ١٧/ظ \_ ١/و.

<sup>(</sup>١) النوع الحادى عشر، في خامس التفريعات منه: متن ابن الصلاح.

<sup>(</sup>۲) في الكفاية: ٤١١، وانظر حديث (لانكاح إلا بِوَلِيّ) في فتح البارى (٩، ١٤٩،١٤٥،١٤٤) وسنن الدارقطني (٢٧٨/٣ ح ٤ ـ ١١) وسئل فيه، فقال في العلل: والصواب عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي (علل الدارقطني: ٩٨/١) خط.

# النوع العاشر معرفة المنقطع

وفيه، وفى الفرق بينه وبين المرسَل، مذاهبُ لأهل الحديث وغيرهم. فمنها ما سبق فى نوع المرسل عن «الحاكم» صاحب كتاب (معرفة أنواع علوم الحديث) من أن المرسَل مخصوصٌ بالتابعى؛ وأن المنقطع، منه: الإسنادُ الذى فيه قبل الوصول إلى التابعى راوٍ لم يسمع من الذى فوقه، والساقط بينها غيرُ مذكور لا مُعينا ولا مُبها؛ ومنه [17/ظ] الإسنادُ الذى ذُكر فيه بعضُ رُواتِه بلفظٍ مبهم، نحو: رجل ، أو شيخ، أو غيرهما(١).

ومثال الثانى: الحديثُ الذى رويناه عن أبى العلاء بن عبدِ الله بنِ الشِّغِير، عن رجُلين، عن شَدَّاد بن أوس، عن رسول الله ﷺ في الدعاء في الصلاة: "اللهم إنى أسألك أ

<sup>(</sup>۱) معرفة علوم الحديث للحاكم (المرسل: ٢٥، ثالث المنقطع: ٢٨) وانظر معه تبصرة العراقي، وفتح الباقي عليها، للشيخ زكريا الأنصاري: ١٥٥/١٥٤/١.

<sup>(</sup>٢) بمزيد بيان عند الحاكم في المعرفة (٢٨، ٢٩) وخرج حديث حذيفة بالإسنادين: المنقطع ثم المتصل. وانظر فيه (مجمع الزوائد للنور الهيتمي): ١٧٦/٥.

\_ على هامش (ص): بلغ ناصر الدين محمد، ولد قاضي القضاة الكال ابن العديم...

الثباتَ في الأمر...، "(١) الحديث. والله أعلم \*.

ومنها، ما ذكره «ابنُ عبد البر» رحمه الله، وهو أن المرسَل مخصوصٌ بالتابعين، والمنقطع شاملٌ له ولغيره. وهو عنده: "كل ما لا يتصل إسنادُه، سواء كان يُعزَى إلى النبي ﷺ، أو إلى غيره، "(٢) (\*\*).

ومنها، أن المنقطع مثلُ المرسل، وكلاهما شاملان لكلِّ ما لا يتصل إسنادُه. وهذا المذهب أقربُ، صار إليه طومائفُ من الفقهاء وغيرهم، وهو الذي ذكره «الحافظ أبو بكر

#### \* المحاسن:

[لا يقال: فيه نظر في موضعين:

أحدهما: أن «الحاكم» ذكر المثالين المذكورين، فيكون ذلك ادعاءً لما ذكره الناس؛ لأنا نقول: لم يوجد في الكلام دعوى ذلك. وما زال المصنفون يغترفون من كلام مَنْ تقدمهم، ثم مرةً ينسبونه ومرة يسكتون.

الثانى: في المثال الثانى: عن رجلين، والذى في «الحاكم»: "عن رجل" وكذا ذكره الترمذى والنسائى؛

وجوابه، أنى وقفت على نسخة من (علوم الحديث للحاكم) أصل مسموعة، وفيها: "عن رجلين" في السند، ثم في الكلام عليه. وهذا المثال يبين أن المنقطع ما سقط فيه رجل أو أبهم قبل الصحابي، ولو كان التابعي. وهذا خلاف ما يقتضيه ما نُقِلَ عن المذهب الأول(١٠). انتهى».

\*\* «فائدة: فالمنقطع على هذا أعم من المرسل، فكل مرسل منقطع، ولا عكس. وكلام «الشافعي» السابق ينطبق على هذا. انتهى»

<sup>(</sup>١) الحاكم في (علوم الحديث: ٢٧) وأخرجه الترمذي في الدعوات فيها يقرأ عند المنام، والنسائي في الصلاة، باب الدعاء بعد الذكر.

<sup>(</sup>٢) ابن عبد البر في (التمهيد: ٢١/١).

<sup>(</sup>۱) قلت: في طبعة الحاكم، الهندية: عن رجلين من بني حنظلة: ص ۲۷ وفي جامع الترمذي: عن رجل من بني حنظلة (عارضة ۲۹۳/۱۲) أبواب الدعاء والنسائي (۱۹۲/۲).

الخطيب» في (كفايته)، إلا أن أكثر ما يوصَف بالإِرسال من حيث الاستعمالُ: ما رواه التابعي عن النبى ﷺ؛ وأكثر ما يوصف بالانقطاع: ما رواه مَنْ دونَ التابعين عن الصحابة، مثل مالك عن ابن عمر، ونحو ذلك (١) والله أعلم.

ومنها ما حكاه «الخطيب أبو بكر» عن بعض أهل العلم بالحديث، أن ألمنقطع ما رُوى عن التابعي أو مَنْ دُونهَ موقوفًا عليه من قوله أو فعله.

وهذا غريب \* بعيد؛ والله أعلم (٢).

## \* المحاسن:

«فائدة: لا يلتبس ذلك بما سبق في المقطوع الموقوف على التابعي، من أنه يعبر بلفظه عن المنقطع غير الموصول. فإن الكلام في إطلاق المنقطع على ما يُطْلَقُ عليه المقطوعُ بزيادة: أو مَنْ دُونَ التابعي. وهذا هو الغريب.» ١٩/و

<sup>(</sup>١) قابل على الخطيب في (الكفاية: ٢١).

<sup>(</sup>٢) على هامش (ص): بلغ ناصر الدين ابن العديم قراءة على العراقي.

# النوع الحادى عشر معرفة المُعْضَل

وهو لقب لنوع خاص من المنقطع: فكل معضَل منقطع، وليس كلُّ منقطع معضَلا. وقوم يسمونه مُرْسَلا كما سبق، وهو عبارة عما سقط من إسناده اثنان فصاعدًا. وأصحابُ الحديث يقولون: أعضله فهو معضَل، بفتح الضاد. وهو اصطلاح مُشِكلُ المأخذِ من حيث اللغة، وبحثت فوجدت له قولهم: أمر عضيل، أى مستغلق شديد. ولا التفات في ذلك إلى: معضِل، بكسر الضاد، وإن كان مثل عضيل في المعنى (۱)\*.

## \* المحاسن:

«فائدة: إن كان وجه الإِشكال من حيث اللغة أن الماضى فى ذلك ثلاثى ليس إلا، فممنوع. ففى (الصحاح للجوهرى): وأعضلنى فلان أى أعيانى أمرُه، وقد أعضل الأمرُ أى اشتد واستغلق.

وإن كان وجه الإِشكال أن الرباعي إنما أتى في القاصر كأعضل الأمرُ، ومعه:=

<sup>(</sup>١) على هامش (غ، ص) من أمالي ابن الصلاح:

<sup>[</sup>قال المؤلف رحمه الله: "دلنا قولهم: عضيل، على أن في ماضيه: عضل. فيكون أعضله منه، لا من أعضل هو. وقد جاء: ظَلم الليل وأظلم، وأظلمه الله، وغَطِشَ الليلُ وأغطشه الله" وجدته بخطه].

قال العراقى: «وأراد المصنف بذلك تخريج قول أهل الحديث: معضَل، بفتح الضاد، على مقتضى اللغة فقال إنه وجد له قولهم: أمر عضيل. ثم زاده المصنف إيضاحًا فيها أملاه حين قراءة الكتاب عليه فقال: إن فعيلا يدل على الثلاثي، فعلى هذا يكون لنا (عضل) قاصرًا، و(أعضل) متعديا وقاصرًا، كما قالوا: ظلم الليل وأظلم الليل. انتهى؛ وقد اعترض عليه بأن فعيلا لا يكون من الثلاثي القاصر. والجواب أنه إنما يكون من الثلاثي القاصر إذا كان فعيل بمعنى مفعول. فأما إذا كان بمعنى فاعل فيجيء من الثلاثي القاصر كقولك. حريص، من: حرص. وإنما أراد المصنف بقولهم: عضيل، أنه بمعنى فاعل. ..... وقرأت بخط الحافظ شرف الدين الحسن بن على بن الصير في المصرى – ت ٦٩٩هـ على نسخة من كتاب ابن الصلاح في هذا الموضع: "دلنا قولهم عضيل...؛»

ومثالُه ما يَرويه تابعي التابعي قائلا فيه: قال رسولُ الله على وكذلك ما يرويه مَنْ دُونَ تابعي التابعي عن رسول الله على أو عن أبي بكر وعمر وغيرهما، غير ذاكر للوسائط بينه وبينهم (١). وذكر «أبونصر السّجِزِّي الحافظُ» قولَ الراوى: بلغني، نحو قول ِ «مالك»: بلغني عن أبي هريرة أن رسول الله على قال: "لِلمملوكِ طعامُه

(١) على هامش (غ) طرة، بتعريف الحاكم كما في المحاسن، فيها يلي.

= أمر مُعضِل، بكسر الضاد، فممنوع؛ فقد سبق في كلام الجوهرى: أعضلني فلان. وهذا رباعي في المتعدى. ولعل المراد أن المتعدى إنما استعمل في نحو: أعضلني فلان أى أعياني أمره. وإذا قلت: أعضلني الحديث، أى أعياني أمره، كنتَ أنت مُعضلًا، بفتح الضاد، وهو معضِل، بكسرها. وهو خلاف المصطلح. فلذلك كان مشكلا، ويؤخذ من قولهم: أمر عضيل أى مستغلق. ولقائل أن يقول: لا يمتنع بما تقدم أن تقول: أعضلتُ الحديثُ وأعضلت فلانًا، إذا صَيَّرتُ أمره معضَلا. فيصح بذلك: حديث معضَل، بفتح الضاد.

لا يقال: قوله: "ولا التفات في ذلك إلى معضِل بكسر الضاد" كأنه يشير به إلى أن كسر ضاد معضل ليس عربيًا، وهي لفظة عربية موجودة في (الموعَب، والمحكَم)؛ لأنا نقول: لا يشير ما ذَكَرَ إلى ذلك، بل إلى أنه لا يُؤخذ منه معضَل بفتح الضاد، فقط. وبيان ذلك نقرر أنه بالكسر عربي وإنما لم يُؤخذ منه معضَل بفتح الضاد لأن معضِلا بكسرها من رباعيً قاصر، كما في: أظلم الليل فهو مظلم، والكلام في رباعيً متعد. وعضيل يدل عليه، لأن فعيلا بمعني مفعل، إنما يستعمل في المُعَدَّى. وقد فسر عضيل بستغلق، فتبين أنه من رباعيً متعد، وذلك يقتضى صحة معضَل بفتح الضاد، وهو المقصود.

ولايقال: لعل عضيلا من الرباعي القاصر. لأنا نقول: فَعيل بمعني مُفعِل، يدل على التعدى، فلا يكون من رباعي قاصر. وينبغي أن يضبط مستغلق بفتح اللام بمعني استغلقه غيره، كاستخرجه. وبالجملة فالأحسن أن يكون من: أعضلته إذا صيرت أمره معضلا. انتهت» ١٩ / وظ.

<sup>-</sup> وانظر جامع التحصيل للعلائي: ١٥ وفتح المغيث ١٥١/١.

وكسوتُه..." الحديث. وقال (١): أصحاب الحديث يسمونه المعضَل. (٢)

قال المملى أبقاه الله: وقولُ المصنَّفين من الفقهاء وغيرهم: قال رسول الله ﷺ كذا وكذا، ونحو ذلك؛ كلَّه من قبيل المعضَل، لما تقدَّمَ. وسبَّاه «الخطيبُ أبو بكر الحافظُ» في بعض كلامه: مرسَلا أله على مذهب مَن يسمى كلَّ ما لا يتصلُ مرسَلا كما سبق \*.

وسئل الدارقطنى فى حديث الموطآ \_ ٩٨٠/٢ باب الرفق بالمملوك – فقال: «يرويه محمد بن عجلان واختلف عنه: فرواه مالك، واختلف عنه: فرواه أصحاب الموطأ عن مالك أنه بلغه عن أبي هريرة؛ بغير إسناد. ورواه إبراهيم بن طههان والنعان بن عبدالسلام... عن مالك عن محمد بن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة. وخالفهم محمد بن عبد الوهاب القناد فرواه عن ابن عجلان عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن أبي هريرة. ورواه المفضل بن فضالة واختلف عنه عن ابن عجلان عن بكير عن عجلان عن أبي هريرة. ورواه سفيان بن عبينة وسعيد بن أبي أبوب وبكر بن مضر ووهيب بن خالد والليث بن سعد وأبو ضمرة وطارق بن عبد العزيز، عن ابن عجلان عن بكير عن أبي هريرة. وهو الصحيح» (العلل للدارقطني ٢٠٢/٣) خط.

والحديث أخرجه مسلم في صحيحه، من طريق أبي الطاهر المصرى عن ابن وهب عن عمر و بن الحارث: أن بكير ابن الأشج حدثه عن العجلان مولى فاطمة بنت عتبة عن أبي هريرة يرفعه. (ك الإيمان، باب إطعام المملوك، ح ٤١).

(٣) الخطيب في (الكفاية: ٢١) وقال: وهو أخفض مرتبة من المرسل.

#### \* المحاسن:

«فائدة: ما سبق في المثال بقول «مالك» بلغنى. مثّل به «الحاكم» وذكر وصلَه خارجً الموطأ، فأسند الحاكم من طريق إبراهيم بن طهان، عن مالك عن محمد بن عجلان، عن أبيه عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله عن "للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف، ولا يكلّف من العمل إلا ما يطيق" وقد وصله أيضًا قبل الحاكم، الدارقطنيُّ في (الغرائب) ووصله الخطيب في (الكفاية). قال الحاكم: رواه النعان بن عبدالسلام وغيره عن مالك. وكان الحاكم ذكر قبل ذلك حديثًا من عمر و بن شعيب قال: "قاتل عبدٌ مع رسول الله على يوم أُحُد، فقال له رسول الله عني الذي الذي سَيّدُك؟ قال: لا. فقال: لو قُتلتَ

لدخلتَ النارَ. قال سيدُه: فهو حُرٌّ يارسول الله؛ فقال رسول الله عَلَيْ : الآنَ فقاتلْ ".=

<sup>(</sup>١) أبو نصر السجزي.

<sup>(</sup>٢) بهامش الأصل (غ): [قال الحاكم: أعضل مالك هذا الحديث في الموطأ. ووُصِلَ خارجه \_ أى خارج الموطأ \_: عن مالك عن محمد بن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة، قال: "للمملوك طعامه..." الحديث]. قوبل على معرفة الحاكم: ص ٣٧، وانظر التقصى لابن عبد البر: ٢٤٨ح ٨٠٩.

وإذا رَوَى التابع عن التابع حديثًا موقوفًا عليه، وهو حديث متصل مُسندٌ إلى رسول الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الشعبى، قال: "يقال للرجل يوم القيامة: عملت كذا وكذا؟ فيقول: الأعمش، عن الشعبى، قال: "يقال للرجل يوم القيامة: عملت كذا وكذا؟ فيقول: ما عملتُه. فيُختَم على فيه..." الحديث؛ فقد أعضله الأعمش، وهو عند الشعبى: "عن أنس عن رسول الله عليه" متصلا مسندًا (٢).

قال المملى أبقاه الله: هذا جيد حسن، لأن هذا الانقطاع بواحدٍ مضمومًا إلى الوقف، يشتمل على الانقطاع باثنين: الصحابى، ورسول الله ﷺ. فذلك باستحقاق اسم الإعضال أوْلَى، والله أعلم.

\* \* \*

= وذكر الحاكم حديثًا أسنده إلى ابن وهب، قال: أخبر في مسلمة بن على أن النبى على أله النار. وإن العبد ليعمل بعمل أهل الخار حتى إذا حضرته الوفاة عدل في وصيته فوجبت له النار. وإن العبد ليعمل بعمل أهل النار حتى إذا حضرته الوفاة عدل في وصيته فوجبت له الجنة". قال «الحاكم»: فالإسناد الأول أعضله عمرو بن شعيب، والثاني مسلمة بن على، ثم لا نعلم أحدًا من الرواة وصله ولا أرسله؛ فالحديثان معضلان. وليس كل ما يشبه هذا بمعضل، فربما أعضل راو الحديث في وقت ثم وصله أو أرسله في وقت. ومثل بما سبق من قول مالك رضى الله عنه. قال الحاكم: "فينبغي للعالم بهذه الصنعة أن يميز بين المعضل الذي لا يوصل، وبين ما أعضله الراوي في وقت ثم وصله في وقت".

<sup>(</sup>١) بهامش (غ): [الأعمش رأى أنس بن مالك. كذا وجدته بخطه أيده الله].

وهو عند مسلم في كتاب الزهد والرقائق (ح٧) من رواية فضيل بن عمرو، عن الشعبى عن أنس قال: كنا عند رسول الله على فضحك فقال: "هل تدرون مم أضحك؟" قال: قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: "من مخاطبة العبد ربَّه" الحديث بطوله.

\_ قوبل على الحاكم في: علوم الحديث. ٣٦ ـ ٣٧ النوع الثاني عشر (المعضل).

#### تفريعات:

أحدُها: الإِسناد المعنعَنُ، وهو الذي يقالُ فيه: فلان عن فلان. عَدَّه بعضُ الناس من قبيل المرسَل والمنقطِع، حتى يتبينَ اتصالهُ، بغيرِه.

والصحيحُ والذي عليه العملُ، أنه من قبيلِ الإسنادِ المتصل. وإلى هذا ذهب الجهاهيرُ من أئمة الحديث وغيرهم، وأودعه المشترطون للصحيح في تصانيفهم فيه وقبلوه. وكاد<sup>(۱)</sup> «أبو عمر ابن عبد البر الحافظ» يَدَّعي إجماع أئمة الحديث على ذلك. وادّعي «أبو عمر الداني<sup>(۱)</sup> المقرئ الحافظُ» إجماع أهل النقل<sup>(۳)</sup> على ذلك. وهذا بشرط أن يكونَ الذين أضيفت العنعنة إليهم قد ثبتتُ ملاقاةُ بعضهم بعضا مع براءتهم من وصمة التدليس، فحينئذ يُحملُ على ظاهر الاتصال، إلا أن يظهر فيه خلافُ ذلك.

وكثُر فى عصرنا وما قاربه، بين المنتسبين إلى الحديث استعمالُ "عن" فى الإِجازة، فإذا قال أحدهم: قرأتُ على فلان عن فلان؛ أو نحو ذلك، فَظُنَّ به أنه رواه عنه بالإِجازة (٣)، ولا يُخرجه ذلك من قبيل ِ الاتصال على ما لا يخفى، والله أعلم.

الثانى: اختلفوا فى قول الراوى: أن فلانًا قال كذا وكذا، هل هو بمنزلة "عن" فى الحَمْلِ على الانقطاعُ؟ الحَمْلِ على الانقطاعُ؟ مثاله: "مالك، عن الزهرى: أن سعيد بن المسيب قال كذا". فروينا عن «مالك رضى

<sup>(</sup>١) فى التقييد ٨٤: «لا حاجة إلى: كاد؛ فقد ادعاه فقال فى مقدمة التمهيد:.. فوجدتهم أجمعوا على قبول الإسناد المعنعن، لاخلاف بينهم فى ذلك، إذا جمع شروطًا ثلاثة وهى عدالة المحدثين، ولقاء بعضهم بعضًا مجالسة ومشاهدة، وأن يكونوا برءاء من التدليس» ثم قال: وهو قول مالك وعامة أهل العلم».

<sup>(</sup>قوبل على التمهيد ١٢/١ وانظر التبصرة ١٩٣/١).

<sup>(</sup>٢) [الدانى] من هامش (غ) لحقًا والمتن في العراقية.

وانظر فائدة البلقيني، في ثالث هذه التفريعات.

<sup>(</sup>٣) على هامش (غ، ص، ز): [قوله: فظُن؛ هنا، أمر بالظن، وليس بإخبار.]

الله عنه» أنه كان يرى "عن فلان" و"أن فلانًا" سواءً (١). وعن «أحمد بن حنبل» رضى الله عنه، أنها ليسا سواءً (٢).

وحكى «ابنُ عبدِ البر» عن جُمهور أهل العلم، أن (عن) و (أنَّ) سواء. وأنه لا اعتبار بالحروف والألفاظ، وإنما هو باللقاء والمجالسة والسماع والمشاهدة. - يعنى مع السلامة من التدليس - فإذا كان سماعُ بعضِهم من بعض صحيحًا، كان حديثُ بعضِهم عن بعض بأيِّ لفظٍ وَرَدَ، محمولا على الاتصال حتى يتبين فيه الانقطاعُ (٢٠).

وحكى «ابنُ عبد البر» عن «أبي بكر البردِيجي» أن حرف "أنَّ، محمولٌ على الانقطاع حتى يتبين السماعُ في ذلك الخبر بعينه من جهة أخرى"(٤).

وقال: عندى لا معنى لهذا، لإِجماعهم على أن الإِسنادَ المتصل بالصحابي سواءً فيه، قال: قال رسول الله على أن رسول الله على أن أو: عن رسول الله على أنه قال، أو: سمعتُ رسول الله على أوانه أعلم.

قال الشيخ أبقاه الله: ووجدت مثل ما حكاه عن «البرديجي، أبي بكر الحافظ (١)»،

<sup>(</sup>١) انظره في الكفاية: باب ذكر الفرق بين قول الراوى: عن فلان، وأن فلانًا قال، فيها يوجب الاتصال والإرسال (٤٠٦ ـ ٤٠٦).

وضبط «سواءً» من (غ): بالنصب مفعولا ثانيًا لـ: يرى. وضبطه فى (ص) بالضم قلماً، وليس السياق. (٢) على هامش (غ): [قال النواوى (فى مختصره لهذا الكتاب): وقال أخمد بن حنبل وجماعة: لا تلتحق "أن" وشبهها يـ: عن، بل يكون منقطعًا حتى يتبين الساع. ففسر النواوى مذهب ابن حنبل، وأبهمه ابن الصلاح. قال القاضى عياض ما معناه، أن البرديجي موافق لقول ابن حنبل].

انظر متن التقريب للنووي، مع (تدريب الراوي ٢٢٠/١)

<sup>(</sup>٣) ابن عبد البر في (التمهيد: ٢٦/١)

<sup>(</sup>٤) ابن عبد البر، في التمهيد: ٢٦/١ من قول البرديجي. وتمام عبارته: «حتى يتبين الساع في ذلك الخبر بعينه من طريق آخر، أو يأتي ما يدل على أنه قد شهده وسمعه».

وانظر (جامع التحصيل في أحكام المراسيل» للعلائي: ١٤١.

<sup>(</sup>٥) «كل ذلك سواء عند العلماء» ابن عبد البر في (التمهيد ٢٦/١)

<sup>(</sup>٦) فى الطرة على هامش (غ): [برديج، مثل فعليل؛ بفتح أوله: بليدة بينها وبين برذعة نحو أربعة عشر فرسخًا، إليها نسب هذا الحافظ «أحمد بن هارون، أبو بكر البرديجي البرذعي» ومن نحا بها نحو أوزان كلام العرب، كسر أولها نظرًا إلى أنه ليس فى كلامهم فعليل بفتح الفاء، والله أعلم].

ومثلها على هامش (ز) مع اختلاف يسير في العبارة. وضبطها في (اللباب) عن الأنساب للسمعاني بفتح الباء الموحدة (١٣٦/١) بليدة بأقصى أذربيجان.

للحافظ الفحل «يعقوبَ بنِ شيبةً» في (مسنده) الفحل ، فإنه ذكر مارواه أبو الزبير عن ابن الحنفية عن عبار، قال: "أتيت النبي في وهو يصلى فسلمت عليه، فردً على السلام.." وجعله مسندًا موصولا. وذكر رواية قيس بن سعد لذلك، عن عطاء بن أبي رباح عن ابن الحنفية: "أن عمارًا مرّ بالنبي في وهو يصلى.." فجعله مرسلا من حيث كونه قال: إن عمارًا فعل، ولم يقل: عن عبار (۱). والله أعلم.

ثم إن «الخطيب» مَثَّلَ هذه المسألة بحديث نافع عن ابن عمر عن عمر أنه سأل النبي على النبي الخديث. وفي رواية أخرى، عن نافع عن ابن عمر، أن عمر قال: "يا رسول الله.." الحديث (٢).

ثم قال: ظاهرُ الرواية الأولى، يوجب أن يكون من مسنِد عُمَرَ عن النبي ﷺ؛ والثانيّة ظاهرُها يوجب أن يكونَ من مسنَدِ ابن عمر، عن النبي ﷺ.

قال الشيخ أبقاه الله: ليس هذا المثالُ مماثلاً لما نحن بصددِه، لأن الاعتمادَ فيه في الحكم بالاتصال على مذهب الجمهور، إنما هو على اللقاءِ والإدراك، وذلك في هذا الحديث مشترك متردِّد، لتعلقه بالنبي على وبعمر رضى الله عنه، وصحبة الراوى ابن عمر لها، فاقتضى ذلك من جهةٍ، كونه رواه عن النبى على ومن جهةٍ أخرى، كونه رواه عن عمر عن رسول الله على والله أعلم .

<sup>(</sup>١) حديث عار، بروايتيه، في (الاعتبار للحازمي: باب ما نسخ من الكلام في الصلاة: ١٤٣ وانظر (تقييد العراقي ٨٥).

<sup>(</sup>٢) كفاية الخطيب ٤٠٧.

وحديث نافع عن ابن عمر أنه قال: استفتى عمر النبى ﷺ: أينام أحدنا وهو جنب؟ في الصحيحين: البخارى، ك الفسل (فتح البارى ٢٧١/١) ومسلم ك الحيض (ح ٢٤) ورواية نافع عن ابن عمر أن عمر قال، في ك الحيض من صحيح مسلم (ح ٢٣).

 <sup>(</sup>٣) هكذا ضبطه بهامش (غ) ومتن (ز. ص) وهو السياق. والضمير في: رواه، لابن عمر، رضى الله عنها.
 وضبطه في متن غ: من جهة كونِه / بالجر، والإضافة.

<sup>(</sup>٤) على هامش (ص) بلاغ القراءة على العراقى.

<sup>\*</sup> المحاسن:

<sup>«</sup>فائدة: صحة التمثيل لما نحن بصده، تظهر من وجه آخر، وذلك أن مقتضى =

الثالث: قد ذكرنا ماحكاه «ابنُ عبد البر» من تعميم الحكم بالاتصال فيها يذكره الراوى عن من لقيه بأى لفظ كان. وهكذا أطلق «أبو بكر الشافعى الصيرفى» (١) ذلك فقال: "كلُّ من عُلِم له سماعٌ من إنسان فحدَّث عنه، فهو [١٤/و] على السهاع، حتى يُعلَم أنه لم يسمع منه ما حكاه؛ وكلُّ من عُلِم له لِقاءُ إنسانٍ فحدَّث عنه، فحكمهُ هذا الحكمُ».

وإنما قال هذا فيمن لم يظهر تدليسه.

ومن الحجة في ذلك وفي سائر الباب، أنه لو لم يكن قد سمعه منه لكان بإطلاقه الرواية عنه من غير ذكر الواسطة بينه وبينه، مدلِّسًا. والظاهرُ السلامةُ من وصمةِ التدليس، والكلامُ فيمن لم يُعرف بالتدليس<sup>(۲)</sup>. ومن أمثلة ذلك قوله: قال فلان كذا وكذا؛ مثل أن يقول نافع: قال ابن عمر؛ وكذلك لو قال عنه: ذكر، أو: فعل، أو: حدث، أو: كان يقول كذا وكذا؛ وما جانس ذلك. فكل ذلك محمولٌ ظاهرًا على الاتصال، وأنه تلقى ذلك منه من غير واسطة بينها، مها ثبت لقاؤه له على الجملة.

ثم منهم من اقتصر في هذا الشرط المشروطِ في ذلك ونحوه، على مطلَق اللقاءِ

فائدة: «والظاهرُ الحملُ على الاتصال مطلقًا، ما لم يظهر خلافه كما تقدم. انتهت» ٢٢/ظ

<sup>(</sup>١) محمد بن عبد الله بن إبراهيم، من أئمة الوجوه المتقدمين والمصنفين البارعين. له شرح الرسالة، وكتاب الإجماع، والشروط؛ تونى سنة ٣٣٠هـ ببغداد.

<sup>(</sup>٢) على هامش (غ): [قال الشيخ تقى الدين: إذا كان الراوى غير مدلس حملنا الرواية على الاتصال والسياع. وإن كان مدلسًا فالمشهور أنه لا يحمل على السياع حتى يبين الراوى ذلك. وما لم يبين فهو كالمنقطع فلا يقبل. وهذا جار على كثير من الأحاديث التي صححوها، إذ يتعذر علينا إثبات سياع المدلس فيها من شيخه، اللهم إلا أن يدعى مدع أن الأولين اطلعوا على ذلك، وإن لم نطلع نحن عليه]. قال: «وفي ذلك نظر» – (الاقتراح، للشيخ تقى الدين ابن دقيق العيد: ٢٠٧ – ٢٠٨).

<sup>=</sup> أن يكون من مسند ابن عمر، يقتضى أن عمر لم يدخل فى السند بلفظة "أن" وكذلك لم يدخل عبار فى السند فى رواية "أن" فجعله ابن شيبة مرسلا، بخلاف: عن عبار. والراوى لها واحد وهو ابن الحنفية. انتهت» ٢٢/و.

<sup>\*</sup> المحاسن:

أو السماع، كما حكيناه آنفًا. وقال فيه «أبو عمرو المقرئ»: (١) إذا كان معروفًا بالرواية عنه. وقال فيه «أبو الحسن القابسي»: إذا أدرك المنقولَ عنه إدراكًا بيِّناً.

وذكر «أبو المظفر السمعانى (٢)» في العنعنة، أنه يُشترط طولُ الصحبة بينهم. وأنكر «مسلم بنُ الحجاج» في خطبة (صحيحه) على بعض أهل عصره، حيث اشترط في العنعنة ثبوت اللقاء والاجتهاع، وادَّعى أنه قولٌ مخترَع لم يُسبَق قائلُه إليه، وأن القولَ الشائع المتفق عليه بين أهل العلم بالأخبار قديًا وحديثًا، أنه يكفى في ذلك أن يثبت كونُها في عصر واحد، وإن لم يأتِ في خبرِ قط أنها اجتمعا أو تشافهًا (٣).

وفيها قاله «مسلم» نظرٌ: وقد قيل إن القول الذي ردَّه «مسلم» \* هو الذي عليه أئمةُ هذا العلم (٤): «على ابن المديني، والبخاري» وغيرهما، والله أعلم.

#### \* المحاسن:

«فائدة وزيادة: قيل، يريد مسلم بذلك «البخاريّ». إلا أن البخاري لا يشترط ذلك في أصل الصحة، ولكن التزمه في جامعه. ولعله يريدُ «ابنَ المديني» فإنه يشترط ذلك في أصل الصحة. وقد تكلم «الإمام الشافعي» رضى الله عنه في (الرسالة) على المسألة، ودلّ كلامه على مقتضى مذهب ابن المديني والتزام البخاري، فقال في (باب خبر الواحد) حكايةً عن سائل سأله فقال: "فها بالك قبلتَ ممن لا تعرفه بالتدليس أن يقول: عن، =

<sup>(</sup>١) هو «الداني» / من تضمين البلقيني.

<sup>(</sup>٢) على هامش (غ): [وجدت يخط شيخنا: أبو المظفر اسمه «منصور بن محمد الإمام» وأبوه محمد إمام، وولده ـ أعنى ولد أبى المظفر ـ أبو بكر محمد بن منصور. ولده: أبو سعد عبد الكريم ابن أبى المظفر السمعانى / نسب إلى بطن من تميم. بيت علم وفضل وحديث].

قلتُ: وولد أبي سعد «أبو المظفر عبد الرحيم» شيخ ابن الصلاح.

 <sup>(</sup>٣) مقدمة مسلم، باب صحة الاحتجاج بالحديث المعنعن (٢٩/١) وانظر معه: معرفة الحاكم، النوع ١١،
 معرفة الأحاديث المعنعنة، وتوضيح التنقيح (٣٣٠/١).

<sup>(</sup>٤) طرة على هامش (غ): [قال القاضي عياض: قال أبوعمر ابن عبدالبر: وجدت أئمة الحديث أجمعوا على قبول المعنعن بغير تدليس إذا جمع شروطًا ثلاثة: عدالتهم، ولقاء بعضهم بعضًا، وبراءتهم من التدليس، على خلاف بينهم في ذلك. وقال ابن البيع: المعنعن بغير تدليس، متصل بالإجماع من أهل النقل على تورع راويه عن التدليس؛ وإلى ما ذهب إليه مسلم، ذهب القاضى أبو بكر الباقلاني وغيره من أئمة النظار، والله أعلم].

<sup>-</sup> قوبل على التمهيد لابن عبد البر ١٢/١.

= وقد يمكن فيه أن يكون لم يسمعه؟ فقلت له: المسلمون العدول عدول أصحاء الأمر في أنفسهم، وحالهم في أنفسهم غير حالهم في غيرهم، ألا ترى أني إذا عرفتهم بالعدل في أنفسهم قبلت شهادتهم، وإذا شهدوا على شهادة غيرهم لم أقبل شهادة غيرهم حتى أعرف حاله؟ ولم تكن معرفتي عدلهم، معرفتي عدل من شهدوا على شهادته، وقولهم عن خبر أنفسهم وتسميتهم على الصحة، حتى يستدل من فعلهم بما يخالف ذلك، فيحترس منهم في الموضع الذي خالف فعلهم فيه ما يجب عليهم. ولم يُعرف بالتدليس ببلدتنا فيمن مضى ولا من أدركنا من أصحابنا، إلا حديثًا. فإن منهم من قبله عمن لو تركه عليه كان خيرًا له. وكان قول الرجل: "سمعت فلانًا يقول: سمعت فلانًا" وقوله: "حدثني فلان عن فلان" سواءً عندهم، لا يُحدث أحد منهم عمن لقى إلا ما سمع منه. فمن عرفناه بهذه فلان" سواءً عندهم، لا يُحدث أحد منهم عمن لقى إلا ما سمع منه. فمن عرفناه بهذه الطريق قبلنا منه: "حدثني فلان عن فلان". ومن عرفناه دلس مرةً فقد أبان لنا عورته في روايته، وليست تلك العورة بكذب فيرد بها حديثه، ولا النصيحة في الصدق فنقبل منه ما قبلناه من أهل النصيحة في الصدق. فقلنا: لا نقبل من مدلًس حديثًا حتى يقول فيه: ما قبلناه من أهل النصيحة في الصدق. فقلنا: لا نقبل من مدلًس حديثًا حتى يقول فيه: ما حدثني، أو سمعت"(١).

وهذا الكلام من الإمام الشافعي رضى الله عنه، يدل على أن مذهبه في العنعنة، ثبوتُ اللقاء مع البراءة من التدليس. وفي (كفاية الخطيب): "أهل العلم بالحديث مجمعون على أن قول المحدث: حدثنا فلان عن فلان؛ صحيح معمول به إذا كان شيخه الذي ذكره يُعرَف أنه قد أدرك الذي قد حدث عنه ولقيه وسمع منه، ولم يكن هذا المحدث ممن يُدلِّس، ولا يستجيز الإسقاط للعُلو."(١) وما ذكره «الخطيب» ينطبق على مذهب الشافعي وابن المديني والتزام البخاري. وقال «الحاكم»: "الأحاديث المعنعنة وليس فيها تدليس، متصلة بإجماع أهل النقل على تورع رواتها عن أنواع التدليس"(١) هذا ليس فيه تعرض، لا للقاء ولا لمعاصرة. انتهى» ٢٢/و، ظ

<sup>(</sup>١) قوبل على (الرسالة للإمام الشافعي): ص١٦٦ وما بعدها. ومعها (العلل لابن المديني): ٤٥.

<sup>(</sup>٢) الكفاية: ٣٨٩.

<sup>(</sup>٣) قوبل على الحاكم في المعرفة: ٣٤ النوع الحادي عشر في الأحاديث المعنعنة.

قال الشيخ أبقاه الله: وهذا الحكم لا أراه يَستمرُّ بعد المتقدمين فيها وُجِدَ من المصنفين في تصانيفهم، مما ذكروه عن مشايخهم قائلين فيه: ذكر فلان، قال فلان؛ ونحو ذلك. فافهم كلَّ ذلك، فإنه مُهم عزيز (١)، والله أعلم.

الرابع: التعليقُ الذي يذكره «أبو عبد الله الحميدي» صاحب (الجمع بين الصحيحين) [18/ظ] وغيره من المغاربة، في أحاديث من (صحيح البخاري) قطع إسنادها، وقد استعمله «الدارقطني» من قبل: صورتُه صورةُ الانقطاع وليس حكمُه حكمَه، ولا خارجًا ما وُجِد ذلك فيه منه، من قبيل الصحيح إلى قبيل الضعيف. وذلك لما عُرِفَ من شَرْطِه وحُكمِه، على ما نبهنا عليه في الفائدة السادسة من النوع الأول\*.

ولا التفات إلى «أبى محمد بن حزم الظاهرى، الحافظ» في ردِّه ما أخرجه البخارى من حديث أبى عامر أو أبى مالك الأشعرى، عن رسول الله ﷺ: "لَيكونَنَّ في أمتى أقوام يستحلون الحرير والخمر والمعازفَ".. الحديث. من جهة أن البخارى أورده قائلا فيه: "قال هشام بن عهار". وساقه بإسناده (٢). فزعم «ابنُ حزم» أنه منقطع فيها بين البخارى وهشام، وجعله جوابًا عن الاحتجاج به على تحريم المعازف (٣).

وأخطأ في ذلك من وجوه. والحديثُ صحيح معروفُ الاتصال بشرط (الصحيح). و «البخارى» رحمه الله قد يفعل مثلَ ذلك لكون ذلك الحديث معروفًا من جهة الثقات،

#### \* المحاسن:

<sup>(</sup>١) انظر «جامع التحصيل لأحكام المراسيل» للعلائي: ١٤٣.

<sup>(</sup>۲) على هامش (غ): [أخرجه البخارى فى كتاب الأشربة فقال: قال هشام بن عهار، ثنا صدقة بن خالد، ثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، ثنا عطية بن قيس الكلابي، ثنى عبد الرحمن بن غنم الأشعرى، ثنى أبو عامر أو أبو مالك الأشعرى: والله ما كذبني سمع النبي على النبي الحديث.

<sup>-</sup> كتاب الأشربة من البخارى، باب ما جاء فيمن يستحل الخمر ويسميه بغير اسمه (مع فتح البارى: ٤٠/١٠).

<sup>(</sup>٣) قاله ابن حزم في (المحلي) انظر (تقييد العراقي ٨٩-٩٠، وتوضيح التنقيح ١/٤٥١).

<sup>«</sup>فائدة: والظاهر الحمل على الاتصال مطلقًا، ما لم يظهر خلافه، كما تقدم، والله أعلم. انتهت» ٢٢/ظ

عن ذلك الشخص الذى علَّقه عنه. وقد يفعل ذلك لكونه قد ذكر ذلك الحديث في موضع آخرَ من كتابه مسندًا متصلا، وقد يفعل ذلك لغير ذلك من الأسباب التي لا يصحبها خللُ الانقطاع\*، والله أعلم.

وما ذكرناه من الحُكم في التعليق المذكور، فذلك فيها أورده منه أصلا ومقصودًا، لا فيها أورده في معرض الاستشهاد. فإن الشواهَد يُعتمَل فيها ما ليس من شرط الصحيح، معلَّقا كان أو موصولا. ثم إن لفظ التعليق وجدتُه مستعملاً فيها حُذِفَ من مبتدا إسنادِه واحدُ فأكثر، حتى إن بعضهم استعمله في حذف كلِّ الإسناد. مثال ذلك قوله: قال رسول الله فأكثر، حتى إن بعضهم استعمله في حذف كلِّ الإسناد. مثال ذلك قوله: قال سعيد بن المسيب عن أبى هريرة كذا وكذا؛ وهكذا إلى شيوخ شيوخه. وأما ما أورده كذلك عن شيوخه فهو من قبيل ما ذكرناه قريبًا في الثالث من هذه التفريعات.

وبلغنى عن بعض المتأخرين من أهل المغرب أنه [10/و] جعله قسبًا من التعليق بانيًا، وأضاف إليه قول «البخارى» في غير موضع من كتابه: "وقال لى فلان، وروانا فلان"؛ فوسم كلَّ ذلك بالتعليق المتصل من حيث الظاهر، المنفصل من حيث المعنى. وقال: متى رأيت البخارى يقول: "وقال لى فلان، وقال لنا"؛ فاعلم أنه إسناد لم يذكره للاحتجاج به وإنما ذكره للاستشهاد به. وكثيرًا ما يعبر المحدِّثون بهذا اللفظ عما جرى بينهم في المذكرات والمناظرات، وأحاديثُ المذاكرة قلما يُحتجون بها.

قال الشيخ أبقاه الله: وما ادَّعاه على «البخارى» مخالفٌ لما قاله مَن هو أقدمُ منه وأَعَرفُ بالبخارى، وهو العبد الصالح «أبو جعفر بنُ حمدانَ النسيابورى» فقد روينا عنه أنه قال: كل ما قاله البخارى: "قال لى فلان" فهو عَرْضٌ ومُناولة.

#### \* المحاسن:

«فائدة: لا يقال: ليس بمسند، فلا يكون صحيحًا ولا داخلا في البخارى المسند الصحيح؛ لأنا نقول: إذا كان الإسناد معروفًا من جهة الثقات كما تقدم، كان صحيحًا على شرط البخارى. انتهت» ٢٢/ظ

\_ وانظر مقدمة النووى لشرح مسلم: ٢٠/١ وتخريج ابن حجر حديث «ليكونن من أمتى أقوام يستحلون . الحرير والخمر والمعازف» في فتح البارى (٤٣/١٠).

قال الشيخ أبقاه الله: ولم أجد لفظ التعليق مستعملا فيها سقط فيه بعضُ رجال الإسناد من وسطِه أو من آخره، ولا في مثل قوله: "يُروَى عن فلان، ويذُكَر عن فلان، وما أشبهه، مما ليس فيه جزم على من ذكر ذلك عنه، بأنه قاله وذكره. وكأن هذ التعليق مأخوذ من تعليق الجدار وتعليق الطلاق ونحوه، لما يشترك الجميعُ فيه من قطع الاتصال\*، والله أعلم(١).

الخامس: الحديثُ الذي رواه بعضُ الثقات مرسَلًا وبعضهُم متصلا؛

اختلف أهلُ الحديث في أنه ملحق بقبيل الموصول أو بقبيل المرسل. مثاله: "لا نكاح إلا بوليِّ" رواه إسرائيلُ بن يونسَ في آخرين، عن جَدِّه أبي إسحاق (٢) السَّبيعي، عن أبي بُرْدة، عن أبيه (٣) أبي موسى الأشعرى عن رسول الله عَيْقٍ؛ مسندًا هكذا متصلا.. ورواه سفيان الثورى، وشعبة، عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن النبي

#### \* المحاسن:

«فائدة: أُخذُه من تعليق الجدار ظاهر؛ أما من تعليق الطلاق ونحوه، فليس التعليق هناك لأجل قطع الاتصال، بل لتعليق أمر على أمر، بدليل استعاله في الوكالة والبيع وغيرهما، بل وفي الصلاة أيضًا، فلا يصح أن يكون تعليق الطلاق لأجل قطع الاتصال، إلا أن يراد به قطع اتصال حكم التنجيز باللفظ لو كان منجزًا.

وذكر هاهنا [في خامس التفريعات] مسألةً ما إذا رَوَى الحديثَ بعضُ الثقات مُرسَلاً وبعضُهم متصلاً، وقد ذكرتُ ذلك في آخر نوع المرسل لأنه أنسَبُ. وكان ينبغى أن نذكر مسألة العنعنة وما جرى مجراها، في أنواع المتصل أو المنقطع، إذا روعى مذهبُ من يرى الانقطاع، ولكن اقتدينا به في ذلك. انتهت» ٢٣/ظ

ـ وانظر تقييدِ العراقي: ٩٣.

<sup>(</sup>١) على هامش (ص) بلاغ القراءة والسماع: كتبه عبد الرحيم بن الحسين.

<sup>(</sup>٢) في (ز): [عن جده عن أبي إسحاق]:

وأبو إسحاق السبيعي، هو جد «إسرائيل بن يونس».

<sup>(</sup>٣) في (غ) ومتن (ع) بمطبوعة التقييد والإيضاح: [عن أبيه عن أبي موسى] ولا يصح. وما هنا من (ص)وكفاية الخطيب.

عَلَيْ ، مرسَلا هكذا. فَحكى «الخطيبُ الحافظ» أن أكثر أصحابِ الحديث يرَون الحُكم في هذا وأشباهِ للمرسَل. وعن بعضِهم أن الحُكم للأكثر، وعن بعضِهم أن الحكم للأحفظ. فإذا كان من أرسله أحفظ ممن وصله فالحكم لمن [10/ظ] أرسله. ثم لا يقدح ذلك في عدالة من وصله وأهليته. ومنهم من قال: مَنْ أسند حديثًا قد أرسله الحُفَّاظُ، فإرساهُم له يقدح في مُسندِه وفي عدالته وأهليته. ومنهم من قال: الحُكم لمن أسنده، إذا كان عدلا ضابطًا، فيقبل خبرُه وإن خالفه غيره، سواء كان المخالف له واحدًا أو جماعة. قال «الخطيب»: هذا القول هو الصحيح (۱).

قلت: وما صححه، هو الصحيح في الفقه وأصوله. وسئل "البخارى" عن حديث "لا نكاح إلا بوليً" المذكور، فحكم لمن وصله، وقال: الزيادة من الثقة مقبولة. فقال «البخارى» هذا، مع أن مَنْ أرسله «شعبة، وسفيانُ» وهما جَبكلنِ لهما من الحفظِ والإتقان الدرجة العالية (٢).

ويلتحق بهذا، ما إذا كان الذي وصله هو الذي أرسله، وصلَه في وقتٍ وأرسلَه في وقت. وهكذا إذا رفع بعضُهم الحديث إلى النبي ﷺ، ووقفه بعضُهم على الصحابي، أو رفعه واحدً في وقتٍ، ووقفه هو أيضًا في وقت آخرَ، فالحكم على الأصحِّ في كل ذلك لما زاده الثقةُ من الوصل والرفع، لأنه مثبت وغيره ساكت، ولو كان نافيًا فالمثبِث مُقدَّم عليه، لأنه عَلِم ما خَفِي عليه "لله مثبت وله أن الفصل تعلّق بفصل (زيادة الثقة في الحديث) وسيأتي إن شاء الله تعلى، والله أعلم (أ).

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) تمام عبارة الخطيب: عندنا، لأن إرسال الراوى للحديث ليس بجرح لمن وصله ولا تكذيب له، ولعله أيضًا مسند عند الذين رووه مرسلا أو عند بعضهم، إلا أنهم أرسلوه لغرض أو نسيان، والناسى لا يقضى به على الذاكر (الكفاية ٤/١).

<sup>(</sup>٢) كفاية الخطيب: (٤١٣) ومر حديث (لانكاح إلا بولى) في المرسل. وانظر تقييد العراقي ٩٤ وتبصرته /١٧٦/١.

<sup>(</sup>٣) «وما صححه المصنف هو الذى رجحه أهل الحديث، وصحح الأصوليون خلافه: وهو أن الاعتبار بما وقع منه أكثر: فإن وقع وصله أو رفعه أكثر من إرساله أو وقفه، فالحكم للوصل والرفع. وإن كان الإرسال أو الوقف أكثر، فالحكم له. والله أعلم» العراقي في التقييد: ٩٤.

<sup>(</sup>٤) على هامش (ص) بلغ ناصر الدين محمد ولد قاضى القضاة كال الدين ابن العديم، قراءة بحث على، وعمه زين الدين عبد الرحمن وشمس الدين محمد بن خليل الحلبي/سماعًا، كتبه عبد الرحيم بن الحسين.

## النوع الثانى عشر معرفة التدليس وحُكم المدلس

التدليس (١) قسمان:

أحدهما: تدليس الإسناد، وهو أن يروى عمن لقيه ما لم يسمعه منه، موهمًا أنه سمعه

[قال القاضى عياض رحمه الله: التدليس لقب وضعه أئمة هذه الصنعة على من أبهم بعض رواياته لمعان مختلفة وأغراض متباينة. وقد كان هذا من عصر التابعين. إلى هلم جُرَّا، وذكر ذلك عن جماعة من جلة الأئمة، ولم يضر ذلك حديثهم، لصحة أغراضهم وسلامتها، وأضر ذلك بغيرهم.

وهو على أمثلة: فمنه أن سفيان بن عيينة، على جلالته، من كبار أصحاب الزهرى، وسمع منه كثيرًا وأخذ عن أصحابه كثيرًا مما لم يسمعه من الزهرى، فربما حدث فقال: قال الزهرى، أو قال: قال الزهرى عن فلان، وقد عرف بالتدليس فسئل، فمرة يقول: سمعته منه، ومرة يقول: حدثنى به عنه فلان، أو فلان عن فلان، عنه. ومن لا يدلس مثل مالك وشعبة، لا يقول مثل هذا، بل يبين من حدث عنه. أو يقول: بلغنى. قال شعبة: "لأن أزنى أحب إلى من أن أدلس". ولكن أمثال أولئك الجلة ممن استعمل التدليس إذا سئلوا أحالوا على الثقات، فحُمِل حديثهم وقام تدليسهم مقام المرسل. وحجة بعضهم أن يكونوا قد سمعوه من جماعة من الثقات عن هذا الرجل، فاستغنوا بذكره عن ذكر أحدهم أو ذكر جميعهم، لتحققهم صحة الحديث عنه، كما يفعل في المراسيل.

ومنهم من أراد أن ينزل حديثه وأن يعلو بذكر الشيخ دون من دونه، لصحة روايته عنه غير هذا، ولحقيقة أن الثقات حدثت عنه بذلك.

وطبقة أخرى جاءوا إلى رجال مشاهير ثقات أئمة سمعوا حديثهم، وجرت بينهم مباعدة حملتهم على اتهامهم وألا يصرحوا بأسائهم المشهورة، ولم تحملهم ديانتهم على ترك التحدث عنهم، كما صنع «البخارى» في حديثه عن محمد بن يحيى الذهلي، لما جرى بينه وبينه، فمرة نجده يقول: ثنا محمد بن ياك جده الأدنى. وثانية يقول: ثنا محمد بن خالد؛ ينسبه إلى جده الأدنى. وطبقة أخرى رووا الحديث عن ضعيف أو مجهول، عن الشيخ، فسكتوا عنه واقتصروا على ذكر الشيخ إذ عرف ساعهم منه لغير هذا الحديث.

وطبقة أخرى رووا عن ضعفاء لهم أسهاء أو كنى مشهورة عرفوا بها، فلو صرحوا بأسهائهم المشهورة أو كناهم لم يشتغل بحديثهم، فأتوا بالاسم الخامل مكان الكنية المشهورة، أو بالكنية المجهولة عوض الاسم المعلوم، ليبهموا الأمر ولئلا يعرف ذلك الراوى وضعفه فيُزهَد في حديثهم.

<sup>(</sup>١) على هامش (غ) بخط ابن الفاسى، في ورقة ملصقة:

منه؛ أو عمَّن عاصره ولم يلقه، موهمًا أنه قد لقيه وسمعه منه. ثم قد يكون بينها واحدٌ وقد يكون أكثر. ومن شأنه ألا يقولَ في ذلك: "أخبرنا فلان" ولا "حدثنا" وما أشبهها، وإنما يقول: "قال فلان، أو: عن فلان" ونحو ذلك (١). مثال ذلك: ما روينا عن «على بن خشرم» قال: كنا عند ابن عيينة، فقال: "قال (٢) الزهرى". فقيل له: حدثكم الزهرى؟ فسكت ثم قال: "قال (٣) و]الزهرى" فقيل له: سمعتَه من الزهرى؟ فقال: "لا، لم أسمعه من الزهرى ولا ممن سمعه من الزهرى، حدثنى عبد الرزاق عن معمر عن الزهرى"».

<sup>=</sup> وطبقة أخرى رووا عن ضعيف له كنية يشاركه فيها رجل مقبول الحديث، وقد حدث منها جميعًا، فيطلق الحديث بالكنية، يدخل الإشكال ويقع على السامع اللبس، ويظن أن ذلك: القوئ.

وهذه الطرق كلها، غير الأوليين، ردية قد أضرت بأصحابها وسببت الوقوف في كثير من حديثهم، إلا ما صرح به الثقات منهم بالساع عن الثقات، ونصوا عليه وبينوه. ولهذا ما وقفوا فيها دلسه «الأعمش» لروايته عن الضعفاء، وفيها دلسه «بقية بن الوليد» لخلطه الأسهاء والكني، ولم يستريبوا فيها دلسه «ابن عيينة، والثوري» وضرباؤهها بمن لا يروي إلا عن ثقة.

واختلف أئمة الحديث في قبول من عرف بالتدليس إذا لم ينص على سباعه: فجمهورهم على قبول حديث من عرف منهم، بأنه لا يروى إلا عن ثقة، كها قالوا في حديث من علم أنه لا يرسل إلا عن ثقة، وعلى ترك حديث المتساهلين في الأخذ وترك الحجة به حتى ينص على سباعه. وقد ذكر «أبو عبد الله الحاكم» الاختلاف في ذلك كها قدمناه، والله أعلم].

<sup>(</sup>١) على هامش (غ): [قال الشيخ: متى قال \_ أى الراوى \_ صيغة تقتضى سياعه منه، فهو كذب وليس تدليسا].

 <sup>(</sup>۲ - ۳) سقطت [قال] من (غ) وما هنا من (ع)، وعلى هامش (ص،ز) وهو السياق.
 وقابل على الحاكم في (المعرفة: ١٠٥) والخطيب في (الكفاية: ٣٥٩).

<sup>(</sup>٤) علوم الحاكم ١٠٥، والكفاية ٣٥٩ من طريق الحاكم.

وعلى هامش (غ) فى ورقة ملصقة: [قال الشيخ: قد يكون التدليس خفيًّا جدًّا، ولذلك مثالان: أحدهما: أنهم اختلفوا فى ساع الحسن من أبى هريرة، فورد فى بعض الروايات عن الحسن: "حدثنا أبوهريرة" فقيل إنه أراد: حدث أهل بلدنا. ولهذا إن لم يكن دليل قاطع على أن الحسن لم يسمع من أبى هريرة، لم يجز أن يصار إليه.

الثانى: قول أبى إسحاق: ليس أبو عبيدة ذكره، ولكن عبد العزيز أو عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه؛ فظاهره أن المراد ساعه من عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه، لعدوله عن أبي عبيدة. فقيل إنه تدليس كما لو ابتدأ بذكر عبد الرحمن بن الأسود عن أبية، ولم يقل قبله: ليس أبو عبيده ذكره.

وللتدليس مفسدة وفيه مصلحة: أما مفسدته، فإنه يخفى ويصير الراوى مجهولا، فيسقط العمل بالحديث لكون الراوى مجهولا عندالسامع، مع كونه عدلا معروفًا في نفس الأمر، وهذه جناية عظمي ومفسدة كبرى.

القسم الثانى: تدليسُ الشيوخ، وهو أن يروى عن شيخ حديثًا سمعه منه فيسميه، أويكنيه أوينسُبه أويصفه، بما لا يُعرَفُ به، كى لا يُعرِفَ\*. مثاله: ما رُوى لنا عن «أبى بكر بن مجاهد، الإمام المقرئ» أنه روَى عن أبى بكر عبدالله بن أبى داود السجستانى فقال: "حدثنا عبدالله بن أبى عبدالله" وروَى عن «أبى بكر محمد بن الحسن النقاش المفسر المقرئ» فقال: "حدثنا محمد بن سند" نَسَبَه إلى جَدِّ له (۱)، والله أعلم \*\*.

= فأما مصلحته، فامتحان الأذهان فى استخراج التدليسات وإلقاء ذلك إلى من يراد اختبار حفظه ومعرفته بالرجال. ووراء ذلك مفسدة أخرى يراعيها أرباب الصلاح والقلوب، وهو ما فى التدليس من التزين. وتنبه لذلك «ياقوتة العلماء، المعافى بن عمران الموصلى» وكان من أكابر العلماء والصلحاء].

يليه بهامش (غ) طرة: [قال أبو زكريا: قال الخطيب: وربما لم يسقط شيخه لكن يسقط ممن بعده رجلا ضعيفًا أو صغير السن ليحسن الحديث بذلك، وكان «الأعمش، والثوري، وبقية» يفعلون هذا النوع \_ نقلته من خط شيخنا أيده الله].

وقوبل على كفاية الخطيب: ذكر شيء من أخبار المدلسين، ص٣٦٤.

(۱) «سند» هو الجد الخامس لأبي بكر النقاش، في سياق نسبه بتاريخ بغداد ۲۰۱/۲ (۱۳۵) وقد زاد العراقي صنفًا ثالثًا قال: هو شر الأقسام الثلاثة وهو تدليس التسوية، (التقييد ۹۵ ـ ۹۷ والتبصرة ۱۹۰/۱) وحكى السيوطى في (التدريب ۲۲۲/۱) أن شيخ الإسلام ابن حجر زاد: تدليس العطف. وفي (توضيح التنقيح ١٠٥/١) زاد ابن الوزير الصنعاني وجوها أخرى للتدليس فبلغ بها عشرة. وانظر (علوم الحاكم ۱۰۳ ـ ۱۱۲، وكفاية الخطيب ۴۸/۱).

#### \* المحاسن:

«فائدة: يدخل في ذلك ما إذا لم يسقط شيخه وإنما أسقط غيره ضعيفًا أو صغيرًا، تحسينًا للحديث. انتهت» ٢٠٣/ظ

#### \*\* المحاسن:

«فائدة: لا يقال في الاعتراض على التقسيم: "قال «الحاكم»: التدليسُ ستة: الأول، قوم لم يميزوا بين ما سمعوه وما لم يسمعوه. الثانى: قوم يدلسون الحديث فإذا وقع لهم من يُنقّرُ عليهم ويلح في سهاعاتهم ذكروا له. الثالث: قوم دلسوا عن أقوام مجهولين لا ندرى من هم. الرابع: قوم دلسوا أحاديث رووها عن المجروحين فغيروا أنسابهم وكُناهم لئلا يعرفوا. الخامس: قوم دلسوا عن قوم سمعوا منهم الكثير وربما فاتهم الشيء =

أما القسم الأول فمكروه جدًّا، ذمةً أكثرُ العلماء، وكان «شعبةُ» من أشدهم ذمًّا له. فروينا عن «الشافعي الإمام»، عنه، (١) أنه قال: "التدليس أخو الكذب". وروينا عنه أنه

= عنهم فيدلسون. السادس: قوم رووا عن شيوخ لم يرووا عنهم قط، إنما قالوا: قال فلان؛ فَحُمِل ذلك عنهم على الساع، وليس عندهم ساع عنهم، عال ِ ولا نازل''''. لأنا نقول: الأقسام الستة التي ذكرها «الحاكم» داخلة تحت القسمين السابقين، فالقسم الأول والثاني والثالث والخامس والسادس داخلة تحت القسم الأول، والرابع عَيْنُ القسم الثاني. وبيان ذلك أن من دلس فلم يميز بين ما سمع منه وما لم يسمع، فهو تدليس في الإسناد. وأما من يدلس فإذا وقع له من ينقر عليه ويلح عليه ذكر له، فقد مثله «الحاكم» بأمثلة منها: ما رواه عن «على بن خشرم» قال لنا ابن عيينة: "عن الزهري".. فذكر ما تقدم. ومثلُ «الحاكم» الثالثُ بمارواه عن «على ابن المديني» قال: "حدثني حسين الأشقر، ثنا شعيب بن عبدالله عن أبي عبدالله عن نُوْف. قال: بتّ عند عليٌّ؛ فذكر كلامًا. قال ابن المديني: فقلت لحسين: ممن سمعته؟ فقال: حدثنيه شعيب عن أبي عبدالله عن نوف. فقلت لشعيب: من حدثك بهذا؟ قال: أبو عبدالله الجصاص. قلت: عمن ؟ قال: عن حماد القصار، فلقيت حمادًا فقلتُ: من حدثك بهذا ؟ قال: بلغني عن فرقد السبخي عن نوف. فإذا هو قد دلُّس عن ثلاثة، والحديث بعدُ منقطع: و «أبو عبد الله » مجهول، و « حماد القصّار » لا ندرى من هو، وبلغه عن « فرقد » وفرقد لم يدرك «نوفًا» ولا رآه''<sup>(۲)</sup>. وهذا يدخل تحت القسم الأول أيضًا كها تقدم في الفائدة التي فيه. وأما السادس فهو صريح في القسم الأول، وأما الرابع فهو صريح في القسم الثاني؛ فآلت الأقسام الستة إلى القسمين المتقدمين... وانتهت» ٢٣/ظ.

<sup>(</sup>١) الضمير في قوله: عنه، يعود على «شعبة» وقد أشار إلى ذلك على هامش (غ) لكن يبدو أن الناسخ أضاف بعد قوله: الإمام، كلمة [رضى الله] وهمًا، وما هنا من (ص، ع).

وقول شعبة، حكاه الخطيب في الكفاية ٣٥٥ بسنده إلى الإمام الشافعي، عن شعبة. وعلى هامش (ز) [قال النووى في شرح مسلم بعد قوله: "وكان شعبة من أشدهم ذمًّا له": وظاهر كلامه=

<sup>(</sup>۱) مستخلص من النوع السادس والعشرين: معرفة المدلسين الذين لا يميز من كتب عنهم بين ما سمعوه وما لم يسمعوه) معرفة الحاكم ۱۰۰-۱۱۲.

قال: "لأن أزنى أحبُّ إلىَّ من أن أدلس"(١). وهذا من «شعبةً » إفراطٌ محمولٌ على المبالغة في الزجر عنه والتنفير \*.

#### \* المحاسن:

«فائدة: قد جاء عن شعبة: "التدليس في الحديث أشد من الزني، ولأن أسقط من السهاء أحبُّ إلى من أن أدلس" وهذا الذي قاله «شعبة» ظاهر، فإن آفة التدليس لها ضرر كبير في الدين، وهي أضر من أكل الربا، وقد جاءت أحاديثُ محتَج بها تدل على أن أكل درهم من ربا أشد من الزني، على وجوه مروية، وقد بسطنا القول فيها في: باب ما جاء في التغليظ في أكل الربا، في الكتاب الذي سميناه (العرف الشذي على جامع الترمذي) فلينظر منه. قال «الخطيب»: "فإن قيل، يجب ألا تقبلوا قول المدلس: أخبرني فلان، لأن ذلك يُستعمل في السهاع و[في] غيره؛ فيُقال: أخبرني، على قصد المناولة والإجازة والمكاتبة" وأجاب بأن هذا لا يلزم، لأن هذه اللفظة ظاهرها السهاع، والحمل على غير ذلك مجاز، والحمل على الظاهر أولى. وما ذكره «الخطيب» حسن. وما ورد في حديث الرجل الذي هو آخر من يقتله الدجال أنه يقول له: "أنت الدجال الذي أخبرنا حوفي رواية: حدثنا عنك رسول الله على النه الله عاله ما تقدم، لأن السهاع حيث كان =

<sup>=</sup> أنه حرام وتحريمه ظاهر، فإنه يوهم الاحتجاج بما لا يجوز الاحتجاج به، ويؤدى أيضًا إلى إسقاط العمل برواية نفيسة، مع ما فيه من الغرر. ثم إن مفسدته دائمة. وبعض هذا يكفى فى التحريم فكيف باجتاع هذه الأمور؟ ثم قال \_ النووى \_ بعد فى سياق من احتج بروايته فى الصحيحين من المدلسين: ودليل هذا أن التدليس ليس كذبًا. وإن لم يكن كذبًا - وقد قال الجهاهير: إنه ليس محرمًا - والراوى عدل ضابط، وقد بين ساعه، وجب الحكم بصحته، والله أعلم]. قوبل على مقدمة النووى لشرح مسلم (٣٣/١).

<sup>(</sup>۱) مقدمة الجرح والتعديل لابن أبى حاتم (باب ما ذكر من شدة قول شعبة فى التدليس وكراهيته له: ١٧٣/١) والخطيب بسنده إلى المعافى ـ بن عمران، ياقوتة العلماء ـ عن شعبة (الكفاية ٣٥٦) وابن حبان فى مقدمة المجروحين (٩٢/١).

ـ ما هنا عن شعبة، قوبل على (الجرح والتعديل لابن أبي حاتم. ولفظه بالسند إلى أبى الوليد الطيالسى: سمعت شعبة يقول: لأن أخر من السهاء أحب إلى من أن أقول: زعم فلان، ولم أسمع منه» ١٧٣/١ ومثله فى كتاب المجروحين لابن حبان: ١٩٢/١) بسنده إلى عفان بن مسلم عن شعبة.

ـ وما نقل البلقيني عن الخطيب، قوبل على أخبار المدلسين في (الكفاية ٣٦٣).

ثم اختلفوا في قبول رواية من عُرِفَ بهذا التدليس، فجعله فريق من أهل الحديث والفقهاء مجروحًا بذلك، وقالوا: لا تُقبَل روايته بحال، بين الساع أو لم يُبين والصحيح التفصيل: وأن ما رواه المدلِّسُ بلفظ محتمل لم يبين فيه السماع والاتصال، حُكمه حُكم المرسَل وأنواعِه، وما رواه بلفظ مبين للاتصال نحو: سمعت، وحدثنا، وأخبرنا.. وأشباهها؛ فهو مقبول مُحتج به، وفي (الصحيحين) وغيرهما من الكتب المعتمدة من حديث هذا الضرب كثير جدًّا، كَ: قتادة، والأعمش، والسَّفيانين، وهُشَيْم بن بَشِير، وغيرهم. وهذا لأن التدليس ليس كذبًا وإنما هو ضرب من الإيهام بلفظ محتمل. والحكم بأنه لا يُقبَلُ من المدلِّس حتى يُبين، قد أجراه «الشافعی» رضى الله عنه، فيمن عرفناه دلَّس مرة أنا، والله أعلم.

وأما القسم الثانى فأمرُه أَخَفُّ، وفيه تضييع للمرويِّ عنه وتوعيرٌ لطريق معرفته على من يطلب الوقوفَ على حاله وأهليته\*. ويختلف الحالُ في كراهة ذلك بحسب الغرض الحامل عليه، فقد يحمله على ذلك كون [١٧/ظ] شيخه الذي غَيَّرَ سِمَتَه غير ثقة، أو كونُه متأخرَ الوفاة قد شاركه في الساع منه جماعةً دونه، أو كونُه أصغرَ سنًا من الراوى

«فائدة: توعير الطريق قد يكون لامتحان الأذهان في استخراج المدلسات واختبار الحفظ، وقد يكون لغير ذلك فتحصل المفسدة. انتهت ٢٥٠/و

<sup>(</sup>۱) «فقد أبان لنا عورته بروايته»: الرسالة للإمام الشافعى: ١٦٤ وعلى هامش (غ): [زاد النووى ههنا في (مختصره) زيادة حسنة فقال: وما كان في (الصحيحين) وشبهها عن المدلسين بـ: عن؛ محمول على ثبوت السماع من جهة أخرى. والله أعلم] ـ التقريب ٢٣٠/١ وانظر تقييد العراقى ٩٩.

<sup>=</sup> الساع ممكنًا، وحينئذ تعين الحملُ على المجاز بالقرينة، نحو قول أبى طلحة: إنى سمعت الله يقول: ﴿ لن تنالوا البرحتى تُنْفقوا مما تحبون ﴾ الحديث. والمراد: سمعت كلام الله، ونحو ذلك. وجواب آخر: وهو أن ذلك الرجل يقال إنه «الخضر» كما نقل عن «أبى إسحاق السبيعي» فإن صح، كانت اللفْظَةُ على بابها. انتهت» ٢٤/ظ

<sup>\*</sup> المحاسن:

عنه، أو كونُه كثيرَ الرواية عنه، فلا يُحبُّ الإكثارَ من ذكرِ شخص واحد على صورة واحدَة (١). وتَسمح بذلك جماعةً من الرواة المصنفين، منهم «الخطيبُ أبو بكر» فقد كان لهجًا به في تصانيفه، والله أعلم (٢).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) على هامش (غ): [قال الشيخ: "بعض هذه الأغراض مذموم قادح فيمن فعله لذلك الغرض عالمًا به، وهو أن يترك ذكر الراوى لأنه لو صرح به لَعُلِمَ ضعفه ولم يقبل حديثه. وإنما قلنا إنه قادح، لما فيه من عدم النصح وترويج الباطل. وأكثر مقصود المتأخرين في التدليس طلب العلو أو إيهام كثرة المشايخ" -وهذه أمثلة ذكرها الشيخ فاختصر عن نقلها- ثم قال بعد ذلك: فهذا كله إذا كان تدليسًا في نفس الأمر، فليس بكذب، وإنما المقصود منه الإغراب].

وقال العراقى: «المصنف بين الحكم فيمن عُرِفَ بالقسم الأول من التدليس، ولم يبين الحكم فى القسم الثانى، وإنما قال "إن أمره أخف" فأردت بيان الحكم فيه للفائدة: وقد جزم «أبو نصر ابن الصباغ فى كتاب العدة، أن من فعل ذلك لكون من روى عنه غير ثقة عند الناس وإنما أراد أن يغير اسمه ليقبلوا خبره، يجب ألا يقبل خبره، وإن كان هو يعتقد فيه الثقة فقد غلط، لجواز أن يعرف غيره من جرحه ما لا يعرفه هو. وإن كان لصغر سنه، فيكون ذلك رواية عن مجهول لا يجب قبول خبره حتى يعرف من روى عنه. والله أعلم» (التقبيد والإيضاح ١٠٠).

<sup>(</sup>٢) على هامش (ص): [بلغ ناصر الدين محمد ولد قاضى القضاة كهال الدين ابن العديم، قراءة بحث على، وعمه زين الدين عبدالرحمن، وشمس الدين محمد بن خليل الحلبي سماعًا. كتبه عبد الرحيم بن الحسين.

## النوع الثالث عشر معرفة الشاذً

روينا عن «يونس بن عبد الأعلى» قال: قال لى «الشافعى» رضى الله عنه (۱): "ليس الشاذُ من الحديث أن يروى الثقةُ ما لا يروى غيره، إنما الشاذ أن يروى الثقةُ حديثا يخالفُ ما روَى الناس (۲).

وحكى «الحافظ أبو يعلى الخليلى القزويني» نحو هذا عن الشافعي، رحمه الله، وجماعة من أهل الحجاز ثم قال: "الذي عليه حُقَّاظُ الحديث أن الشاذ ما ليس له إلا إسناد واحد، يشذُّ بذلك شيخٌ، ثقةً كان أو غير ثقة، فها كان غير ثقة فمتروك لا يُقبَل؛ وما كان عن ثقة، يُتَوقَّف فيه ولا يُحْتَجُّ به".

وذكر «الحاكم أبو عبدالله الحافظ» أن الشاذ هو الحديث الذي ينفرد به ثقة من الثقات وليس له أصل بمتابع (٢) لذلك الثقة. وذكر أنه يغاير المعلَّلَ، من حيث أن المعلل (٤) وُقِفَ على علَّةِ الدالة على جهة الوهم فيه، والشاذ لم يوقف فيه على علةٍ كذلك (٥).

قال الشيخ أبقاه الله: أما ما حكم «الشافعيُّ» عليه بالشذوذ، فلا إشكالَ في أنه شاذ غير مقبول. وأما ما حكيناه عن غيره فيشكل بما ينفرد به العدلُ الحافظ الضابط، كحديثِ "إنما الأعمال بالنيات" فإنه حديث فرد، تفرد به «عمرُ» رضى الله عنه عن

<sup>(</sup>١) من (ص) وفي متن المقدمة بالتقييد والإيضاح: [رحمه الله].

<sup>(</sup>٢) الحاكم، بسنده إلى يونس بن عبد الأعلى عن الإِمام الشافعي (المعرفة١١٩).

<sup>(</sup>٣) العراقية، و (غ) وفوقه: [كذا وقع] ومثله بهامش (ز) مع حاشية: [وصوابه: متابع، أو بمتابعة ذلك الثقة].

وعبارة الحاكم في متن مطبوعة المعرفة ١١٩: «وليس للحديث أصل متابع لذلك الثقة». وعلى هامشه: في ش [بمتابع] أي في نسخة الظاهرية بدمشق.

<sup>(</sup>٤) لفظ الحاكم فيها: المعلول (ص ١١٩).

<sup>(</sup>٥) [بلغ مقابلة بالأصل المقابل على أصل الساع، ثم بلغ مقابلة عليه ثانية]. (غ) بخط ابن الفاسى.

رسول الله ﷺ، ثم تفرد به عن عمر: «علقمةُ بن وقاص (۱)» ثم عن علقمة: «محمدُ بن إبراهيم» ثم عنه (۲): «يحيى بن سعيد» على ما هو الصحيح عند أهل الحديث\*.

وابن ماجه: في الزهد، باب النية (ح ٤٢٢٧) ص/١٤١٣، والإمام أحمد في مسند عمر رضى الله عنه ١٨/١٠ معارف. وانظر الإلماع: ٥٤.

#### \* المحاسن:

«فائدة: جواب الإشكال أن الانفراد هنا لم يحصل فيه الشذوذ المقصود، لحصول الشهرة بعد ذلك. فلا يرد على من قال: الشاذ ما ليس له إلا إسناد واحد. وأما على طريق «الحاكم» فالمراد بالانفراد: ما خالف الشواهد أو القواعد. وهذا غير موجود فى حديث "إنما الأعمال بالنيات". ولا يقال: لم ينفرد عمر رضى الله عنه بذلك فقد رواه عن سيدنا محمد رسول الله على جماعة كثيرة منهم: أبوسعيد الحدرى –ذكره الدارقطنى وذكر ابن منده فى (المستخرج) أنه رواه عن النبى على الله على بن أبى طالب، وسعد بن أبى وقاص وابن مسعود، وابن عمر، وأنس، وابن عباس، ومعاوية، وأبو هريرة، وعبادة بن الصامت، وعتبة بن عبد، وهزال بن سويد، وعقبة بن عامر، وأبو ذر الغفارى، وجابر، وعتبة بن النبّر، وعقبة بن مسلم» وذكر أحاديثهم فيه؛ لأنا نقول: لم يصح ذلك عن واحد من المذكورين. أما حديث أبى سعيد، فرواه عبد المجيد الثقفى، وهو موثق، عن مالك عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبى سعيد الخدرى عن النبى على عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبى سعيد الخدرى عن النبى على النبى عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبى سعيد الخدرى عن النبى على النبي عن غلى النبي عن على النبي الله الهند المناه ا

<sup>(</sup>١) «علقمة بن وقاص» الليثى المدنى التابعى. وكان فى (غ، ز): [بن أبي وقاص] ثم كشطت [أبي] فى الأولى، وضرب عليها فى الثانية، وفوقها: صح.

<sup>(</sup>٢) الضمير لمحمد بن إبراهيم بن الحارث التيمى أبى عبد الله المدنى التابعى. ومن هذه الطريق، رواه: البخارى: في ك الإيمان، باب ما جاء أن الأعمال بالنية (فتح البارى ٢/١-١٤) وفيه تخريجه من مختلف طرقه. ثم في كتب: العتق، ومناقب الأنصار، والطلاق، والأيمان.

ومسلم : في كتاب الإمارة، باب قوله صلى الله عليه وسلم "إنما الأعمال بالنية" (ح ١٩٠٧) ١٥١٥/٣. وأبو داود: ك الطلاق، باب فيها عني به الطلاق والنيات (ح/٢٢٠): ٢٦٢/٢.

والترمذى: أبواب فضائل الجهاد، باب ما جاء فيمن يقاتل رياء وللدنيا (١٥١/٨ عارضة الأحوذى). والنسائى: طهارة، باب النية في الوضوء (٥٨/١) وفي الطلاق، والأيمان.

= "الأعال بالنية" وقد وهم الحُفاظ فيه (١). وأخرجه أبو يعلى الخليلي في (كتاب الإرشاد) (٢) وقال في موضع آخر: وهو غير محفوظ عن زيد بن أسلم بوجه، وهو مما أخطأ فيه الثقة عن الثقة. ورواه الدارقطني في (أحاديث مالك التي ليست في الموطأ) ولفظه: "إنما الأعال بالنيات ولكل امرئ ما نوى" الحديث. وقال: تفرد به عبد المجيد عن مالك (٢)، ولا يُعلَم حدث به عن عبدالمجيد، غير نوح بن حبيب وإبراهيم بن محمد العتيق. وأما الصحابة الذين ذكرهم «ابن منده»، فلم يَذكر الأسانيد حتى يُنظر فيها، فلا يرد شيء منها ولا يحفظ لها سند، إلا ما كان من حديث «أنس» فإن بقية بن الوليد روى عن إساعيل النصري عن أبان عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله على : "لا يقبل الله ولا يقبل ولا يقبل ولا ولا عملا ونية إلا بإصابة السنة" أخرجه «الحافظ أبوالقاسم على الدمشقي» في المجلس الأول من (أماليه) وقال: هذا حديث حسن. (عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فهو من أفراد عمر على الصحيح.

<sup>(</sup>۱) «وسئل الدارقطني عن حديث عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدرى قال: قال رسول الله على "إنما الأعال بالنية" الحديث فقال: يرويه عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد. وأصحاب مالك يروونه عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن علمة بن وقاص عن عمر عن النبي على وهو الصحيح»

<sup>(</sup>العلل للدارقطني: (٢٢٣/٣ خط) حديث أبي سعيد الخدري، رضى الله عنه.

 <sup>(</sup>۲) كتاب (الإرشاد في علماء البلاد) لأبي يعلى الخليلى: ١٥ مخطوط الخزانة العامة بالرباط، رقم ٥٢٥ ك/انتخاب الحافظ أبي طاهر السلفى.

<sup>(</sup>٣) فى العلل للدارقطنى، وسئل عنه، «قال: وروى هذا الحديث مالك بن أنس، واختلف عنه، فرواه عبدالمجيد بن عبدالعزيز بن أبى رواد عن مالك، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبى سعيد، ولم يتابع عليه. وأما أصحاب مالك الحفاظ فرووه عن: مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن علقمة عن عمر، وهو الصواب».

<sup>(</sup>العلل ٥٢/١ -٥٧)حديث عمر، رضى الله عنه.

 <sup>(3)</sup> أبو القاسم ابن عساكر، على بن الحسن بن هبة الله - ٥٧١ هـ.
 انظر ابن حجر في (فتح البارى ٢/٦ - ١٤، وفي النخبة ٣٣-٣٦).

= ولا يقال أيضًا: «أبو يعلى، والحاكم» إنما ذكرا الثقة دون الحفظ، فلا يستشكل كلامها بحديث "إنما الأعمال" لما تقدم من أنه انفرد به العدل الحافظ الضابط، فالحفظ والضبط زيادة على الثقة؛ لأنا نقول: أطلقا.. [يعنى: أبا يعلى والحاكم] الثقة. ومن جملة ما يدخل تحته، ما إذا كان الثقة حافظًا.

ولا يقال: إن أراد بالعدل الحافظ الضابط «أمير المؤمنين عمر بن الخطاب» فكلامه بعيد من الصواب لأن مثل هذا لا يوصف به عمر، وإن أراد بقية من في السند فغير مسلم، لأن علقمة ومحمدا [بن إبراهيم] لم يقل أحد إنها حافظان؛

لأنا نقول: نعم أراد بالعدل الحافظ الضابط جميع رجال السند، وما المانع من إطلاق لك على عمر رضى الله عنه عمومًا وخصوصًا؟ وقد قال الله سبحانه وتعالى: ﴿وَكُذُّلُكُ جَعَلناكُم أُمَّةً وسَطا﴾؟ قال المفسرون: خيارًا عدولا. وقال تعالى: ﴿إِنْ كُلِّ نَفْسِ لَمَّا عَليها حافِظ، فوصف الملائكة بالحفظ. وليت شعرى ما يقول هذا المعترضُ في قول الأصوليين والمحدثين في مسألة: الصحابة كلهم عدول؟ ولكن الانتهاض لمجرد الاعتراض من جملة الأمراض. وأما علقمة ومحمد، فوصفها بالحفظ ليس على طريق الاصطلاح الحادث، بل لأن الأئمة تلقوا حديثها بالقبول، وذلك دليل على الضبط المقتضى للحفظ. وقد ترك المعترضُ أن يقول: لم ينفرد به «علقمة بن وقاص» فقد رواه عن عمر، غير علقمة: «جابر بن عبد الله الأنصاري، وعبد الله بن عامر بن ربيعة، وعبدالله بن عمر بن الخطاب، وأبو جُحيفة، وذو الكلاع، ومحمد بن المنكدر، وواصل ....، وعطاء بن يسار، وناشرة بن سُمَيّ، وسعيد بن المسيّب». وأيضًا لم ينفرد به «محمد بن إبر اهيم» عن علقمة، فقد رواه عنه: «نافع مولى ابن عمر، وابن المسيب» كذا ذكره ابن منده في (المستخرج) مع ذكره ابنَ المسيب في جملة من روى عن عمر. لكن رواية ابن المسيب عن عمرَ منقطعة، وروايتُه عن علقمة متصلة. ولم ينفرد يحيى بن سعيد برواية ذلك عن محمد بن إبراهيم، فقد رواه عن محمد بن إبراهيم: «محمدُ بن محمد بن علقمة، وداودُ بن أبي الفرات، ومحمد بن إسحاق بن يسار، وحجاج بن أرطاة، وعبد ربه بن سعيد» هذا كله من كلام «ابن منده» في (المستخرج) ولكن لما لم تصح أسانيد ذلك، كان= وأوضَحُ من ذلك في ذلك، حديثُ عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، أن النبي أنه نهى عن بيع الولاء وهبته (۱)؛ تفرد به «عبد الله بن دينار». وحديثُ مالك عن الزهرى عن أنس، "أن النبي على دخل مكة وعلى رأسِه المغفرُ "تفرد به مالكُ عن الزهرى ". فكل هذه مُخرجَة في (الصحيحين) مع أنه ليس لها إلا إسناد واحد تفرد به ثِقَةً. وفي غرائب

وقول ابن الصلاح: «تفرد به مالك عن الزهرى» تعقبه العراقي في التقييد والتبصرة بنحو ما يلي في فائدة المحاسن، وأتم ابن حجر تعقب شيخه العراقي فيه، في (فتح البارى ٤٢/٤).

= الحديث فردًا بالنسبة إلى الصحة، والله أعلم. وانتشر حديث "إنما الأعمال" عن يحيى بن سعيد، حتى يقال إنه بلغت روايته مئينَ كثيرة، وقد ذكر كثيرًا منهم «ابنُ منده» في (المستخرج) فوصل عدَّتَهم إلى نحو من ثلثهائة وأربعين نفسًا. انتهت» ٢٥/ظ \_ ٢٧/و

\_ انظر تقیید العراقی: ۱۰۱ وتبصرته: ۱۹٤/۱، ۲۷۵/۲ وفقح الباری: (7/۱ \_ ۱۶) وشرح النخبة (۳۳ \_ ۳۶)، وتوضیح الننقیح: ۳۸۱/۱.

#### \* المحاسن:

«فائدة: لا يقال: حديث عبد الله بن دينار لم ينفرد به، فقد رواه عن ابن عمر: نافع؛ لأنا نقول: تلك الرواية وهم، ولذلك قال الترمذى: "وقد روى يحيى بن سُليم هذا الحديث عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر. وهو وَهم وَهِم فيه يحيى بن سُليم، فقد رواه عبد الوهاب الثقفى وعبد الله بن نمير، وغير واحد، عن عبيد الله ابن عمر على

<sup>(</sup>۱) من (غ، ص، ع) وفى (ز): [وعن هبته] وحديث عبدالله بن دينار عن ابن عمر متفق عليه. أخرجه الشيخان فى كتاب العتق من الصحيحين، باب النهى عن بيع الولاء وهبته. وهو فى الباب من بيوع الترمذى (٢٤٥/٥) مع العارضة) وفرائض ابن ماجه (ح ٢٧٤٧).

<sup>(</sup>۲) الموطأ، باب جامع الحج: عن الزهرى عن أنس رضى الله عنه (ح ۲٤٧) ومعه (التمهيد لابن عبد البر: ١/٧٥١) وأخرجه في الباب، من رواية مالك عن الزهرى عن أنس: (البخارى مع فتح البارى ٤١/٤، ومسلم: ح ١٣٥٧/٤٥٠) والترمذى، في الباب، وقال: هذا حديث حسن صحيح لا نعرف كبير أحدٍ رواه غير مالك عن الزهرى (١٨٦/٧ مع العارضة).

الصحيح أشباهٌ لذلك غيرُ قليلة. وقد قال «مسلم بن الحجاج»: للزهرى نحو تسعين · حرفًا يرويه عن النبي ﷺ لا يشاركه فيها أحدٌ، بأسانيدَ جياد، والله أعلم.

= عن عبد الله بن دینار. وهذا أصح من حدیث یحیی بن سلیم "(۱) وهذا الذی قاله الترمذی، یعضده قول «مسلم»: "الناس کلها فی هذا الحدیث عیال علی عبد الله بن دینار" وقد أنهیت رواته عن عبد الله بن دینار، سبع عشرة نفسًا فی (العرف الشذی) فلینظر فیه. وفی (العلل لابن أبی حاتم): سألت أبی عن حدیث رواه سعید بن یحیی الأموی عن نافع، وعبد الله بن دینار عن ابن عمر، قال: "نهی رسول الله علی عن بیع الولاء وهبته" قال أبی: نافع أخذ عن عبد الله بن دینار هذا الحدیث، ولکن هکذا قال. وفی (المعجم الأوسط للطبرانی) فی باب الألف: «حدثنا أحمد بن محمد بن یحیی، حدثنا أبی عن أبیه عن سفیان الثوری عن عمرو بن دینار، أنه سمع ابن عمر یقول: "نهی النبی عن أبیه عن سفیان الثوری عن عمرو بن دینار، أنه سمع ابن عمر عمرو بن دینار إلا یحیی بن حمزة، تفرد به ولده عنه، ورواه الناس عن سفیان عن عبد الله بن دینار, "۱)

ولا يقال: حديث المغفر لم ينفرد به مالك، فقد رواه عن الزهرى ابنُ أخيه فيها ذكر ابن عبد البر، ورواه أيضًا أبو أويس والأوزاعي عن الزهري عن أنس؛

لأنا نقول: تلك روايات، والتفصيل الذى يتقيد به إطلاقُ «الخليلي والحاكم» أن الراوى إذا انفرد وخالف رواية من هو أحفظ وأضبط منه، رُدَّ ما تفرد به؛ وإن لم يخالف وكان عدلا حافظًا موثوقًا بإتقانه وضبطه، قُبِلَ منه ما انفرد به، كما فيها سبق من الأمثلة. وإن لم يوثق بحفظه وإتقانه لما انفرد به، نزل عن الصحيح. ثم إن لم يبعد عن درجة الحافظ الضابط المقبول تفردُه، كان حديثه حسنًا، وإلا فشاذ منكر »٢٧/وظ

<sup>(</sup>۱) الترمذى (۲٤٥/٥) وفي العلل الصغير، بآخر جامعه (٣٣٤/١٣ عارضة الأحوذى) وقد رواه ابن ماجه من حديث يحيى بن سليم الطائفي عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر، في الفرائض، ح ٢٧٤٨) بعد حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر.

<sup>(</sup>٢) المعجم الأوسط للطيراني: باب الألف، (مكروفيلم معهد المخطوطات بالقاهرة ٤٨٣ مصطلح حديث، من كوبريللي ٤٥٤)

فهذا الذى ذكرناه وغيره من مذاهب أئمةِ الحديث، يبين لك أنه ليس الأمر فى ذلك على الإطلاق الذى أتى به «الخليلى، والحاكم» بل الأمر فى ذلك على تفصيل نبينه فنقول: إذا انفرد الراوى بشىء، نُظِرَ فيه: فإن كان ما انفرد به مخالفًا لما رواه مَنْ هو أولى منه بالحفظ لذلك وأضبط، كان ما انفرد به شاذًا مردودًا. وإن لم يكن فيه مخالفة لما رواه غيره، وإنما هو أمر رواه هو ولم يروه غيره، فينظر فى هذا الراوى المنفرد: فإن كان عدلا حافظًا موثوقًا بإتقانه وضبطه، قُبِلَ ما انفرد به ولم يقدح الانفراد فيه، كما فيما سبق من الأمثلة؛ وإن لم يكن ممن يوثق بحفظه وإتقانه لذلك الذى انفرد به، كان انفراده به خارِمًا له مُزَحزحًا له عن حيزً الصحيح.

ثم هو بعد ذلك دائر بين مراتب متفاوتة بحسب الحال فيه: فإن كان المنفرد به غير بعيد من درجة الحافظ الضابط المقبول تفرد، استحسنًا حديثه ذلك، ولم نحطه إلى قبيل الحديث الضعيف. وإن كان بعيدًا من ذلك، رددنا ما انفرد به وكان من قبيل الشاذ المنكر.

فخرج من ذلك أن الشاذ المردود قسمان:

أحدهما: الحديث الفرد المخالف.

والثانى: الفرد الذى ليس فى راويه من الثقة والضبط ما يقع جابرًا لما يوجبه التفرد والشذوذ من النكارة والضعف، والله أعلم(١١).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) على هامش (ص) بلاغ القراءة والساع، على العراقي.

# النوع الرابع عشر معرفة المنكر من الحديث

[۱۸/ظ]بلغنا عن «أبى بكر أحمد بن هارون البَردِيجي الحافظ» أنه الحديث الذي ينفرد به الرجل ولا يُعرَف متنه من غير روايته: لا من الوجه الذي رواه منه، ولا من وجه آخر.

فأطلق «البرديجي» ذلك ولم يفصل. وإطلاقُ الحكم على التفرد بالرد أو النكارة أو الشكارة أو الشذوذ، موجود في كلام كثير من أهل الحديث. والصوابُ فيه التفصيلُ الذي بيناه آنفا في شرح الشاذ.

وعند هذا نقول: المنكرُ ينقسم قسمين على ما ذكرناه في الشاذ، فإنه بمعناه. مثال الأول، وهو المنفرد المخالف لما رواه الثقات: روايةُ مالك عن الزهرى عن على بن حسين عن عُمرَ بن عثان عن أسامة بن زيد، عن رسول الله على قال: "لا يرث المسلم الكافرَ ولا الكافرُ المسلمَ" فخالف «مالك» غيرَه من الثقات في قوله: «عُمرَ بن عثان» بضمِّ العين. وذكر «مسلم» صاحب (الصحيح) في كتاب التمييز، أن كل من رواه من أصحاب الزهرى قال فيه: «عُمرو بن عثان» يعنى: بفتح العين. وذكر أن «مالكًا» كان يشير بيده إلى دار عمر بن عثان، كأنه علم أنهم يخالفونه (۱). وعُمرو وعُمر جميعًا: ولدا

<sup>(</sup>۱) الإمام مالك فى الموطأ: ك الفرائض (ميراث أهل الملل: ح/۱۰) والحديث من رواية «ابن شهاب الزهرى عن على بن حسين، زين العابدين، عن عَمرو بن عثان بن عفان عن أسامة، يرفعه» فى: البخارى، ك الفرائض، باب لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم (فتح البارى ٣٩/١٢) –وفيه تخريجه– وفى ك الحج، باب توريث دور مكة، وكتاب المغازى.

ومسلم: ك الفرائض، ح (١٦/٤/١) وأبو داود في الفرائض: هل يرث المسلم الكافر (ح ٢٩٠٩). وابن ماجه: ك الفرائض، ميراث أهل الإسلام من أهل الشرك (ح٢٧٢٩) وتأتى رواية النسائى فيها يلى. والدارمي، فرائض، ميراث أهل الشرك وأهل الإسلام (٣٧٠/٢) والإمام أحمد في مسند حديث أسامة بن زيد – رضى الله عنه – (٢٠٨/٢٠٠/٢).

عثبان، غير أن هذا الحديث إنما هو عن «عَمرو»، بفتح العين، وحكم «مسلم» وغيره (١) على «مالك» بالوهم فيه، والله أعلم\*.

ومثال الثانى، وهو الفرد الذى ليس فى راويه من الثقة والإتقان ما يحتمل معه تفرده: ما رويناه من حديث أبى زُكَير يحيى بن محمد بن قيس عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضى الله عنها، أن رسول الله على قال: "كلوا البلح بالتمر، فإن الشيطان إذا رأى ذلك غاظه، ويقول: عاش ابن آدم حتى أكل الجديد بالخلق" تفرد به «أبو زكير» وهو شيخ صالح أخرج عنه «مسلم» فى كتابه (٢)، غير أنه لم يبلغ

(۱) والبخارى فى تاريخه، ترجمة عمرو بن عشمان بن عفان (۲٦١٢/٣٥٣/٦) وعملى ابن المدينى عن يحيى بن معين، وقال يحيى: "فقلت لمالك: عمرو بن عثمان؛ فأبى أن يرجع وقال: قد كان لعثمان ابن يقال له عمر، هذه داره». الجرح والتعديل: المقدمة ٢٤١/١.

وانظر: (التمهيد لابن عبد البر: ١٦٠/٧ ـ ١٦٢، وفتح البارى ٣٩/١٢، وتهذيب التهذيب ٤٨١/٧ ترجمة عمر بن عثان بن عفان: ٧٩٩).

وقابل على التمهيد، تعقب العراقى فى (التقييد والإيضاح ١٠٦، والتبصرة: ٢٠٠/١).

ر. . (۲) هو في صحيح مسلم متابعة: ك الإيمان، باب خصالً المنافق (ح ٥٩/١٠٩) «آية المنافق ثلاث» وانظر تقييد العراقي: ١٠٨

#### \* المحاسن:

«فائدة: لا يقال: قد وجدنا متابعًا على ذلك، وهو ابن جريج، ذكره البخارى في عامة ما رأى المعترض من أصول كتابه؛.

لأنا نقول: الموجود في (النسخة المعتمدة بالكاملية) في باب: لا يرث المسلم الكافر، رواية ابن جريج وفيها «عَمرو» بإثبات الواو. فلا متابعة حينئذ. انتهت» ٢٨/أ

\_ يعنى نسخة المدرسة الكاملية بالقاهرة. ولعلها نسخة الحافظ أبي على الصدفى انظر (فهرس الفهارس للكتاني: ١١١/٢).

مبلغ من يُحْتَمَلُ تفردُه، والله أعلم ..

\* \* \*

#### \* المحاسن:

«فائدة: لا يعترض بأن أبا زكير لم يخرج له «مسلم» إلا في المتابعات، وهذا الحديث منكر، بل ذكره «ابن الجوزى» في (الموضوعات)(١١)؛

لأنا نقول: ذلك جاء من تفرده الذي لا يحتمل، وهو الذي تقدم. انتهت» ٢٨/ظ

<sup>(</sup>١) باب أكل البلح بالتمر من الأطعمة: (٢٥/٣ \_ ٢٦).

والحديث فى الباب، من سنن ابن ماجه، من طريق بكر بن خلف عن يحيى بن محمد بن قيس المدنى ــ هو أبو زكير ــ عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضى الله عنها (ح ٣٣٣٠) انظر التعليق عليه، مع (تقييد العراقى، والفوائد المجموعة للشوكانى: ح ٦٣) ص ١٨١.

## النوع الخامس عشر

### [١٩/و]معرفة الاعتبار والمتابعات والشواهد(١)

هذه أمورٌ يتداولونها في نظرهم في حال الحديث، هل تفرد به راويه أو لا؟ وهل هو معروف أو لا؟ ذكر «أبو حاتم محمد بن حبّان التميمى الحافظ» رحمه الله تعالى (٢)، أن طريق الاعتبار في الأخبار مثاله: أن يروى «حماد بن سلمة» حديثًا لم يتابع عليه، عن أيوب، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة، عن النبي عليه. فينظر: هل روى ذلك ثقة غير أيوب عن ابن سيرين؟ فإن وُجد، عُلِمَ أن للخبر أصلا يرجع إليه؛ وإن لم يوجد ذلك، فثقة غير ابن سيرين رواه عن أبي هريرة، وإلا فصحابي غير أبي هريرة رواه عن النبي فثقة غير ابن ميرين رواه عن أبي هريرة، وإلا فصحابي غير أبي هريرة رواه عن النبي في فأى ذلك وُجد، يعلم به أن للحديث أصلا يرجع إليه، وإلا فلا.

قال الشيخ أبقاه الله: فمثال المتابعة: أن يَروى ذلك الحديث بِعينهِ عن أيوب غير ماد<sup>(7)</sup>، فهذه المتابعة التامة. فإن لم يروه أحد غيره عن أيوب، ولكن رواه بعضهم عن ابن سيرين، أو عن أبي هريرة، أو رواه غير أبي هريرة عن رسول الله على فذلك قد يُطلق عليه اسم المتابعة أيضًا، ولكن تقصر عن المتابعة الأولى بحسب بُعْدِها منها، ويجوز أن يُسمى ذلك بالشاهد أيضًا. فإن لم يُرْوَ ذلك الحديث أصلا من وجه من الوجوه

<sup>(</sup>١) قال الحافظ ابن حجر في نزهة النظر، شرح نخبة الفكر: هذه العبارة توهم أن الاعتبار قسيم للمتابعات والشواهد، وليس كذلك، بل الاعتبار الهيئة الحاصلة في الكشف عن المتابعة والشاهد. وعلى هذا كان حق العبارة أن يقول: معرفة الاعتبار للمتابعة والشاهد. وما أحسن قول شيخنا في منظومته: الاعتبار سبرك الحديث هل تابع راوِ غيره فيها حملً

ـ يعنى شيخه العراقي في ألفية الحديث. وانظر (توضيح التنقيح: ٢١١/٢

<sup>(</sup>٢) [تعالى] من نسخة (ز).

<sup>(</sup>٣) هو حماد بن سلمة، بن دينار الربعي أبو سلمة البصري، وأيوب: السختياني، وابن سيرين: محمد.

<sup>(</sup>٤) على هامش (غ،ز): [سمى «الحاكم» في (المدخل إلى الصحيح) المتابعاتِ شُواهدً].

المذكورة، لكن رُوىَ حديثُ آخرُ بمعناه، فذلك الشاهدُ من غير متابعةٍ. فإن لم يُروَ أيضًا بمعناه حديثُ آخر، فقد تحقق فيه التفرد المطلق حينئذ. وينقسم عند ذلك إلى مردودٍ منكر وغير مردود كما سبق. وإذا قالوا في مثل هذا: "تفرد به أبو هريرة، وتفرد به عن أبي هريرة ابنُ سيرين، وتفرد به عن ابن سيرين أيوب، وتفرد به عن أيوب حمادُ بن سلمة" كان في ذلك إشعار بانتفاء وجوه المتابعات فيه.

ثم اعلم أنه قد يدخل في باب المتابعة والاستشهاد\*، رواية من لا يحُتَجُ بحديثهِ وحدَه بل يكون معدودًا في الضعفاء. وفي (كتابي البخارى ومسلم) جماعة من الضعفاء ذكراهم في المتابعات والشواهد. [١٩/ظ] وليس كل ضعيف يصلح لذلك؛ ولهذا يقول «الدارقطني» وغيره في الضعفاء: فلان يعتبر به، وفلان لا يُعتبر به. وقد تقدم التنبيه على نحو ذلك، والله أعلم.

مثالً للمتابع والشاهد: روينا من حديث سفيان بن عُيينة عن عمرو بن دينار عن عطاء بن أبى رباح عن ابن عباس، أن النبى على قال: "لو أخذوا إهابها فدبغوه فانتفعوا به"(١) ورواه ابن جُريج عن عمرو(٢) عن عطاء؛ ولم يذكر فيه الدباغ. فذكر «الحافظ أحمد البيهقى» لحديث ابن عيينة متابعًا وشاهدًا:

#### \* المحاسن

«فائدة: لا يقال: عطفُ الاستشهاد على المتابعة يقتضى تغايرهما، و «الحاكم» في (المدخل) سمى المتابَعاتِ شواهد.

لأنا نقول: المغايرة صادقة، بألا يسمى الشواهد متابعات. وأما تسمية المتابعة شاهدًا فهو موجود في قوله: "ويجوز أن يسمى ذلك بالشاهد أيضًا". انتهت» ٢٩/ظ.

<sup>(</sup>١) مسلم، ك الحيض، باب طهارة جلود الميتة بالدباغ (٣٦٣/١٠٢).

<sup>(</sup>۲) من (ص، ز) والعراقية وسقط من (غ) وهو في أسانيد الحديث من رواية ابن جريج عن عمرو بن دينار عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس: مسلم: (ح ٣٦٣/١٠٣).

أما المتابع، فإن أسامة بن زيد تابعه عن عطاء. وروى بإسناده عن أسامة عن عطاء عن ابن عباس، أن رسول الله على قال: "ألا نزعتم جلدها فدبغتموه فاستمتعتم به"؟ وأما الشاهد، فحديثُ عبدِ الرحمن بن وعلةَ عن ابن عباس، قال: قال رسول الله على عباس، قال: قال رسول الله على "أيما إهابٍ دُبغَ فقد طهر" والله أعلم.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) على هامش (غ): [قال المؤلف رحمه الله: طهر: بالفتح والضم فى الهاء، والفتح أفصح. وإهاب بكسر الهمزة وفتحها، والكسر أفصح] ومثله على هامش (ز).

والحديث في السنن الكبرى للبيهقى، ك الطهارة باب طهارة جلد الميتة بالدبغ (١٧٩٦/١). من رواية إبراهيم بن نافع الصايغ عن عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس، ولم يذكر الدباغ. ثم من رواية ابن وهب عن أسامة بن زيد الليثى عن عطاء بن أبي رباح عن أبن عباس. أن النبي شي قال لأهل شاة ماتت: "ألانزعتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به" قال البيهقى: وهكذا رواه الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن عطاء.

# النوع السادس عشر معرفة زيادات الثقات وحكمها

وذلك فن لطيف تُستحسن العنايةُ به. وقد كان «أبو بكر بن زياد النيسابورى، وأبو نُعيم الجرجاني، وأبو الوليد القرشي»(١) الأئمة، مذكورين بمعرفة زيادات الألفاظ الفقهية في الأحاديث\*.

ومذهب الجمهور من الفقهاء وأصحاب الحديث، فيها حكاه «الخطيب أبو بكر» أن الزيادة من الثقة، مقبولة (٢) إذا تفرد بها، سواء كان ذلك من شخص واحد بأن رواه

(١) أبو نعيم الجرجاني، عبد الملك بن محمد بن عدى الأستراباذي (٣٢٣هـ) الفقيه الشافعي الإمام الحافظ. (تاريخ جرجان ٢٧٦-٤٦٧٨): "قال الحاكم: سمعت أبا الوليد الفقيد - شيخ الشافعية بخراسان: يقول: ولم يكن في عصرنا أحفظ للفقهيات وأقاويل الصحابة بخراسان من أبي نعيم الجرجاني..".

وأبو الوليد القرشى الأموى، حسان بن محمد بن أحمد بن هارون القزوينى النيسابورى، له (المستخرج على مسلم)، وصنف أحكامًا على المذهب. توفى سنة ٣٤٤ عن ٧٢ سنة (تهذيب النووى، كنى: ٢٤٢/٢٧٢ وتذكرة الحفاظ ٨٩٥/٣ والعبر ٢٨١/٢).

(۲) بهامش (غ): [قال الخطيب في (كتاب الكفاية) له: الذي أختاره أن الزيادة مقبولة إذا كان راويها عدلا حافظًا متقنًا، لاتفاق جميع أهل العلم، على أنه لو انفرد بنقل حديث لم ينقله غيره وجب قبوله].
 قوبل على الكفاية: ٤٢٥.

#### \* المحاسن:

«فائدة: ليس المراد بمعرفة زيادات الألفاظ الفقهية، ما زاده الفقهاء، فذاك يذكر في المدرج. بل المراد الزيادات التي تظهر منها الأحكام الفقهية، كزيادة "وتربها" في التيمم و "من المسلمين" في حديث زكاة الفطر – انتهت» ٢٩/و

ـ نقل الأمير الصنعاني، فيها، قول الحافظ ابن حجر: «مراده بذلك، الألفاظ التي تستنبط منها الأحكام الشرعية». (توضيح التنقيح: ١٦/٢).

ناقصًا مرةً ورواه مرةً أخرى وفيه تلك الزيادة، أو كانت الزيادة (١) من غير من رواه ناقصًا. خلافًا لمن رد من أهل الحديث ذلك مطلقًا، وخلافًا لمن رد الزيادة منه وقبلها من غيره. وقد قدمنا عنه حكايته عن أكثر أهل الحديث فيها إذا وصل الحديث قومٌ وأرسله قومٌ، أن الحُكم لمن [٢٠/و] أرسله؛ مع أن وصلَه زيادةٌ من الثقة \*.

وقد رأيتُ تقسيم ما ينفرد به الثقة إلى ثلاثة أقسام:

أحدها: أن يقع مخالفًا منافيًا لما رواه سائر الثقاتِ، فهذا حكمهُ الردُّ كما سبق في نوع الشاذ.

الثانى: ألا يكون فيه منافاةً ومخالفة أصلًا لما رواه غيرُه، كالحديث الذى تفرد برواية جملتِه ثقةٌ، ولا تَعرُّضَ فيه لما رواه الغيرُ بمخالفةٍ أصلًا؛ فهذا مقبولٌ. وقد ادعًى «الخطيبُ» فيه اتفاقَ العلماء عليه (٢٠). وسبق مثالهُ في نوع الشاذ.

الثالث: ما يقع بين هاتين المرتبتين؛ مثل زيادة لفظةٍ في حديثٍ لم يذكرها سائر منْ رَوَى ذلك الحديث.

#### \* المحاسن:

«فائدة: قد تقدم أن «الخطيب» صحَّح أن الحكم للمسند. وقد يفرق بينها على طريقة أكثر المحدثين بأن الإرسال عِلة في السند، وليست الزيادة في المتن كذلك. وسيأتي ما يدل له.

ولا يُعترض بأن الذى ذكره «الخطيب» في ذلك، الجزم بأن الزيادة مقبولة، تقدمت أو تأخرت؛ وليس في ذلك حكايةً عن الأكثر؛

لأنا نقول [هنا في الأصل بياض نصَّ عليه بهامشه] وليس لقائل أن يقول: لاريبة فيها إذا روى أولا زائدًا، إنما الريبة فيها إذا روى ثانيًا بزيادة. لأنا نقول: كل منهما فيه الريبة، فاستويا. انتهت» ٢٩/ظ

<sup>(</sup>١) [أو كانت الزيادة] من (غ، ز) والعراقية. وسقطت من (ص).

<sup>(</sup>٢) في الكفاية: ٤٢٤ ــ ٤٢٥.

مثالهُ: ما رواه مالكُ عن نافع عن ابنِ عمر، "أن رسول الله على فرض زكاة الفطر من رمضان على كلِّ حُر أو عبدٍ، ذكر أو أنثى من المسلمين (۱)". فذكر «أبوعيسى الترمذى» أن مالكًا تفرد من بين الثقات بزيادة قوله: من المسلمين هذه الزيادة. فأخذ بن عمر وأيوبُ وغيرُهما، هذا الحديث عن نافع عن ابن عمر، دونَ هذه الزيادة. فأخذ بها غير واحد من الأئمة واحتجوا بها، منهم الشافعيُّ وأحمدُ رضى الله عنهم (۱۳)، والله أعلم \*.

متن التقريب ٢٤٧/١ مع تدريب الراوى.

رواية عمر بن نافع عن أبيه، في صحيح البخارى، ك الزكاة، باب زكاة الفطر (فتح البارى ٢٣٧/٣-٢٣٨) وسئل ورواية الضحاك بن عثبان عن نافع: في صحيح مسلم، زكاة الفطر على المسلمين (ح ٩٨٤/١٢) وسئل الدارقطني، في (العلل)، عنه فقال: ورواه عبدالرزاق عن الثورى وزاد فيه: على المسلمين... وكذلك رواه عمر بن نافع والمعلى بن إسماعيل والضحاك بن عثبان ويونس بن يزيد الأيلى، وكذلك قال سعيد بن عبدالرحمن الجمعى عن عبيدالله عن نافع عن ابن عمر وقالوا فيه: على كل مسلم. وكذلك قال مالك بن أنس في الموطأ، ورواه قتيبة بن سعيد \_ عنه \_ فسقط عليه: من المسلمين (العلل ١١٣/٤) خط

ويأتى فيها يلى من (المحاسن) جملة روايات فيه بهذه الزيادة، ونحوه فى تقييد العراقى (١١٢) وخرجه ابن حجر، بغاية التقصى فى (فتح البارى ٢٣٧/٣٠–٢٣٨).

#### \* المحاسن:

«فائدة وزيادة:

المشهور في رواية عبيدالله وأيوب، ما تقدم. ولكن قد روى «الحاكم» في (مستدركه) رواية وصححها عن عبيد الله، فيها: "من المسلمين" أخرجها من طريقين: عن =

<sup>(</sup>١) الموطأ: ك الزكاة، باب زكاة الفطر (ح ٥٢) والتمهيد ٣١٤/١٤ \_ ٣٠٠.

<sup>(</sup>٢) الترمذى: أبواب الزكاة (١٨٦/٣) مع عارضة الأحوذى.

<sup>(</sup>٣) حاشية من (غ): [قال النووى: "ومثّلة الشيخ بزيادة «مالك» في حديث الفطر: من المسلمين. ولا يصح التمثيل به، فقد وافق مالكًا على ذلك: عمر بن نافع والضحاك بن عثمان، والله أعلم" قال شيخنا: حديث عمر بن نافع عن أبيه، خرجه «البخارى» في كتاب الزكاة. وحديث الضحاك بن عثمان، أخرجه «مسلم» في صحيحه. قال «أبو عمر بن عبد البر»: قد رواه إسهاعيل بن جعفر عن عمر بن نافع عن أبيه عن ابن عمر، ورواه كثير بن ابن عمر، ورواه سعيد بن عبد الرحمن الجمحى عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر، ورواه كثير بن فرقد عن نافع عن ابن عمر، ويونس بن يزيد عن نافع عن ابن عمر. كلهم قالوا فيه: من المسلمين]. وعلى هامش (ز): [ذكر النووى في (شرح مسلم، وكتاب علوم الحديث، له): أن هذا التمثيل لا يصح، فقد وافق مالكًا على ذلك عمر بن نافع والضحاك بن عثمان، والله أعلم].

= سعيدبن عبدالرحمن الجمحى: حدثنا عبيدالله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر "أن رسول الله على فرض زكاة الفطر صاعًا من تمر أو صاعًا من بُرٍّ، على كل حُر أوعبد ذكر أوأنثى من المسلمين"(١). وأخرج الدارقطني في (سننه) رواية من جهة الثورى عن عبيدالله عن نافع عن ابن عمر، وفيها: على كل مسلم. ثم قال: وكذلك رواه سعيد بن عبد الرحمن الجمحي عن عبيدالله بن عمر وقال فيه: من المسلمين. ثم أخرجها بعد ذلك بأحاديث كثيرة (٢). وأما رواية أيوب، فالمعروف فيها ما تقدم. لكن الزيادة أيضًا جاءت من رواية أيوب السختياني، خرجها ابن خزية في (صحيحه) (٣). وجاءت رواية بالزيادة المذكورة من طريق أيوب بن موسى القرشى، ذكرها البيهقى(٤). وجاءت من غير رواية المذكورين، عن نافع أيضًا، وهي في البخاري: من حديث إسماعيل بن جعفر عن عمر بن نافع عن أبيه عن ابن عمر. وفي مسلم: من حديث ابن أبي فديك عن الضحاك بن عثمان عن نافع. ورواها أيضًا كثير بن فرقد عن نافع، وهي في (الحاكم)، ولفظه عن ابن عمر: "أن رسول الله عليه قال: زكاة الفطر فرض على كل مسلم حر وعبد، ذكر وأنثى من المسلمين، صاع من تمر أو صاع من شعير" قال: هذا حديث صحيح على شرطها، ولم يخرجاه (٥). وجاءت الزيادة من حديث المعلى بن إسهاعيل عن نافع، وحديثه في ابن حبان؛ ومن حديث يونس بن يزيد، ذكرها الطحاوى في (المشكل)(١)؛ ومن حديث ابن أبي ليلي عن نافع، وهي في (سنن الدارقطني)؛ وحديثِ الثوري عن عبيدالله، وابن أبي ليلي عن نافع، وفيه: على كل مسلم (٧). وجاءت من رواية عبيدالله العمرى عن نافع،=

<sup>(</sup>١) المستدرك: صدقة الفطر حق واجب (١١٠/١).

<sup>(</sup>٢) سنن الدارقطني، كتاب زكاة الفطر (ح ٤،٣) ثم ما بعدهما.

<sup>(7)</sup> صحیح ابن خزیمة، وجوب صدقة الفطر، فرض زکاة الفطر علی کل حر أو عبد من المسلمین (8/4) ح (4/4).

<sup>(</sup>٤) سنن البيهقي: زكاة، أبواب صدقة الفطر (١٦٨/٤).

<sup>(</sup>٥) مستدرك الحاكم، الباب (٩٠/٣).

<sup>(</sup>٦) مشكل الآثار للطحاوى: (٨٢/٣).

<sup>(</sup>٧) سنن الدارقطني (ح ٤،٣) من كتاب زكاة الفطر: ١٣٩/٢.

ومن أمثلة ذلك، حديث: "جُعِلتْ لنا الأرضُ مسجدًا، وجُعلت تربتُها لنا طهورا"(١). فهذه الزيادةُ تفرد بها أبو مالك سعدُ بن طارق الأشجعي \*. وسائرُ الروايات لَفظُها:

= وهى فى الدارقطنى؛ وقد نبه عليها أبو داود، وعلى رواية سعيد الجمحى عن عبيدالله، ثم قال: والمشهور عن عبيدالله، ليس فيه: من "المسلمين" ونبه «الدارقطنى» على أكثر ما تقدم، جملة ثم تفصيلا، فى كثير منه بالرواية، فقال: رواه سعيد بن عبدالرحمن الجمحى عن عبيدالله، ثم قال: والمشهور عن عبيدالله، ليس فيه "من المسلمين" وكذلك رواه مالك بن أنس والضحاك بن عثمان، وعمر بن نافع والمعلى بن إسهاعيل وعبيدالله العمرى وكثير بن فرقد ويونس بن يزيد؛ ورُوِى عن ابن شوذب عن أيوب عن نافع كذلك.

وفي (سنن البيهقي) ذكرها من حديث يحيى بن سعيدوموسى بن عقبة، عن نافع (٢٠٠٠). وبذلك يرتد قولُ من قال: إن مالكًا تفرد بها وإن غير مالك لا يروبها، لظهور مَن تابع مالكًا على الزيادة، مع كثرة المتابعين. لاسيا وقد جمع الدارقطني أكثرهم في (سُننِه) في دول الشطرين، بل قال: روى مالك عن نافع عن ابن عمر نحو حديثِ أيوب، وزاد فيه: "من المسلمين" وروى غير واحد عن نافع ولم يذكروا فيه: "من المسلمين" انتهى ١٩٠٨ خاصه و

# \* المحاسن:

«فائدة: ليس لقائل أن يقول: إذا جازت الرواية بالمعنى، فيكون أبو مالك أراد بالتربة الأرضَ من حيث هى أرض، وذلك لشيوعه فى لسان العرب، يعبرون عن التربة بالأرض، فلا يبقى فيه مخالفة ولا زيادة لمن أطلق فى سائر الروايات».

<sup>(</sup>۱) مسلم، ك ألمساجد (ح: ٥٢٢/٤) من رواية أبي مالك الأشجعي عن ربعي بن خراش عن حذيفة، مرفوعًا ولفظه: «وجعلت لنا الأرض كلها مسجدًا، وجعلت تربتها لنا طهورًا إذا لم نجد الماء» ص١/١٧١.

<sup>(</sup>١) سنن أبي داود: ك الزكاة، باب كم يؤدى صدقة الفطر (ح ١٦١٣، ١٦١٢).

<sup>(</sup>٢) السنن، والعلل (١١٣/٤خط) وانظر معها التعليق المغنى على سنن الدارقطني بهامشه (١٣٨/٢).

<sup>(</sup>٣) السنن الكبرى: (١٦٨/٤).

<sup>(</sup>٤) سنن الدارقطني، كتاب زكاة الفطر، الأحاديث: (٣-١٠).

"وجُعلت لنا الأرضُ مسجدًا وطهورًا"(١). فهذا وما أشبهه يُشبِه القسم الأولَ، من حيث إن ما رواه الجهاعةُ عامًّ، وما رواه المنفردُ بالزيادة مخصوص، وفي ذلك مغايرة في الصفة ونوعٌ من المخالفة يختلف به الحكم؛ ويشبهُ أيضًا القسمَ الثاني من حيث إنه لا منافاة بينها.

وأما زيادةُ الوصل مع الإِرسال، فإن بين الـوصل والإِرسـال من المخالفـة نحوَ ما ذكرناه، ويزداد ذلك بأن الإِرسالَ[٢٠/ظ]نوعُ قدح في الحديث، فترجيحُه وتقديمُه من

(۱) من حدیث جابر وأبی هریرة رضی الله عنها مرفوعًا. فی البخاری: ك التیمم (فتح الباری ۲۹۸/۱) وكتاب الجهاد، باب وكتاب الصلاة باب قول النبی ﷺ: "جعلت لی الأرض مسجدًا وطهورا" (فتح ۲۲/۳۰) وكتاب الجهاد، باب قول النبی ﷺ: نصرت بالرعب (فتح ۲۷۹/۱) وفی صحیح مسلم، ك المساجد، (ح۲۲/۳، ۵۲۲/۰) وانظر فی كفایة الخطیب، باب القول فی حكم خبر العدل إذا انفرد بروایة زیادة فیه لم یروها غیره (۲۲۵–۲۲۹).

= لأنا نقول: جواز الرواية بالمعنى شرطُه عدم التغاير، والتغاير هنا موجود. وكونه أراد بالتربة الأرضَ مخالفه أن يكون روَى ما سمع، وحملُ التربة على التراب هو المتبادر إلى الأفهام. وقوله: يعبرون عن التربة بالأرض؛ صوابه العكس لأنه المقصود، وشاهدُه حديثُ أبى هريرة في (مسلم): "أن الله خلق التربة يوم السبت"(١) وجوابه: أنه لو أريد ذلك لم يذكر التربة لسبقِ الأرض، بل كان يجيء كها في أكثر الطرق: "جعلت لنا الأرضُ مسجدًا وطهورًا" إذ هذا من الاختصار. وقد جاء في هذه الأحاديث التي فيها الاختصاصاتُ التي له على سائر الأنبياء: "أوتيت جوامع الكلم".(١) انتهت» ١٣/أ

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم، ك صفة القيامة والجنة والنار، باب ابتداء الخلق (ح ٢٧٨٩/٢٧).

<sup>(</sup>۲) في صحيح البخارى، رواية سعيد بن المسيب عن أبي هريرة، مرفوعًا، بلفظ (بعثت بجوامع الكلم، ونصرت بالرعب فبينا أنا نائم أوتيت مفاتيح خزائن الأرض) ك الجهاد، باب قوله على : نصرت بالرعب، (فتح البارى ۲۹/۲) ومثله في مسلم، مساجد (ح ۲/۲۲) وبلفظ "وأوتيت" من رواية أبي يونس مولى أبي هريرة، عنه. ورواية همام بن منبه عن أبي هريرة (مساجد ح: ٥/٢٣/٨) وأخرجه مسلم من رواية العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعًا، بلفظ: "فُضلت على الأنبياء بست: أعطيت جوامع الكلم، ونصرت بالرعب، وأحلت لى الغنائم، وجعلت لى الأرض طهورًا ومسجدًا، وأرسلت إلى الخلق كافة، وختم بى النبيون" مساجد (ح ٥/٣٥٥).

<sup>-</sup> انظر مع كفاية الخطيب (٥٢٩/٥٢٤): تقييد العراقي (١١٤) وتبصرته (٢١٥/١) وتوضيح التنقيح (٢٣/٢).

قُبيلِ تقديم الجرح على التعديل. ويجابُ عنه بأن الجرحَ قُدِّمَ لما فيه من زيادةِ العلم، والزيادةُ هنا مع مَنْ وصَلَ، \* والله أعلم (١١).

### \* \* \*

(١) على هامش ص: [١٦/ظ] بخط العراقى: بلغ ناصر الدين محمد ولد قاضى القضاة كمال الدين بن العديم قراءة بحث على، وعمه زين الدين عبد الرحمن وشمس الدين محمد بن خليل الحلبى سماعًا. كتبه عبد الرحيم بن الحسين.

# \* المحاسن:

«فائدة: ما قاله «النسائي» وغيرُه، من أنَّ مَنْ أرسلَ معه زيادة علم على من وَصَلَ، لأن الغالبَ في الألسنة الوصلُ، فإذا جاء الإِرسالُ، عُلم أن مع المرسل زيادة علم. وقد رجَّحه «ابن القطان» وغيرُه؛

مُعارَضٌ بأن الإِرسالَ نقصٌ في الحفظ، وذلك لما جُبِلَ عليه الإِنسانُ من السهوِ والنسيان. فتبين أن النظر الصحيح، أن زيادة العلم إنما هي مع من أسند. انتهت» ٣٦/و

<sup>-</sup> انظر مع كفاية الخطيب (٥٢٤-٥٢٩): تقييد العراقي (١١٤) وتبصرته (٢١٥/١) وتوضيح التنقيح لابن الوزير الصنعاني (٢٣/٢).

# النوع السابع عشر معرفة الأفراد

وقد سبق بيانُ المهمِّ من هذا النوع في الأنواع التي تليه قبلَه، لكنْ أفردتُه بترجمةٍ كما أفرده «الحاكم أبو عبدالله»(١)، ولِمَا بَقِيَ منه. فنقولُ: الأفراد منقسمة إلى ما هو فردٌ بالنسبة إلى جهةٍ خاصة.

أما الأوّل: فهو ما ينفرد به واحدٌ عن كلِّ أحدٍ. وقد سبقت أقسامُه وأحكامُه قريبًا.

وأما الثانى: وهو ما هو فرد بالنسبة، فمثل ما ينفرد به ثقة عن كلِّ ثقة، وحكمه قريب من حُكم القسم الأول. ومثل ما يقال فيه: هذا حديث تفرد به أهل مكة، أو تفرد بها أهل الشام، أو أهل الكوفة، أو أهل خراسان، عن غيرهم؛ أو: لم يروه عن فلان غير فلان – وإن كان مرويًّا من وجوه عن غير فلان – أو تفرد به البصريون عن المدنيين، أو الخراسانيون عن المكيين، وما أشبه ذلك.

ولسنا نُطُول بأمثلة ذلك، فإنه مفهومٌ دونَها. وليس في شيءٍ من هذا ما يقتضى الحُكْمَ بِضَعفِ الحديثِ، إلا أن يُطلِقَ قائلٌ قولَه: تفرد به أهلُ مكة، أو تفرد به البصريون عن المدنيين، أو نحو ذلك، على ما لم يَروه إلا واحدٌ من أهل مكة أو واحدٌ من البصريين ونحوه، ويضيفه إليهم كما يُضافُ فعلَ الواحدِ من القبيلة إليها بَجازًا. وقد فعل «الحاكمُ أبوعبدالله» هذا فيما نحن فيه، فيكون الحكمُ فيه على ما سبق في القسم الأول\*،

(١) في معرفة علوم الحديث، النوع الخامس والعشرون: معرفة الأفراد من الأحاديث (ص ٩٦)

# \* المحاسن:

«فائدة: قَسَّم «الحاكم» التفرد ثلاثة أقسام: الأول تفرُّدُ أهل مدينة عن صحابي. الثانى: تفرد رجل عن إمام. الثالث تفرد أهل مدينة عن مدينة أخرى.

1

[۲۱/و] والله أعلم (١).

\* \* \*

(١) على هامش (غ) بخط ابن الفاسى: [بلغ السماع بقراءتى فى المجلس الأول على شيخنا عز القضاة ابن . المنير. وسمعه الفقيه زين الدين أبو محمد عبد الملك بن أبى القاسم بن عبد الملك بن منصور بن رستم، وأبو البركات محمد، أخى. وكتبه محمد بن محمد ابن الفاسي].

= والأولُ والثالثُ من أقسام «الحاكم» يدخلان تحت التفرد بالنسبة إلى جهة خاصة. انتهت» ٣٢/أ.

ـ انظر الأقسام الثلاثة، وأمثلة الحاكم لكل قسم منها، في النوع الحنامس والعشرين، من كتابه المعرفة: الأفراد (٩٦-٢٠٠) وانظر معه تبصرة العراقي (٢١٧/١).

# النوع الثامن عشر معرفة الحديثِ المُعلَّل

ويسميه أهلُ الحديث: المعلول. وذلك منهم ومن الفقهاء في قولهم في باب القياس: العلة؛ والمعلول مرذولٌ عند أهل ِ العربية واللغة \* (١).

اعلم أن معرفة عِلَلِ الحديثِ من أَجَلِّ علوم الحديث وأدقهًا وأشرفِها، وإنما يضطلع بذلك أهلُ الحفظِ والخبرةِ والفهم الثاقب. وهي عبارةً عن أسبابٍ خفيةٍ قادِحةٍ فيه. فالحديث المعلَّل هو الحديث الذي اطَّلِع فيه على علةٍ تقدح في صحته، مع أن ظاهرهَ السلامةُ منها. ويتطرق ذلك إلى الإسنادِ الذي رجالُه ثقات، الجامع شروط الصحة من حيث الظاهرُ. ويستعان على إدراكِها بِتفرُّدِ الراوى وبمخالفة غيره له، مع قرائنَ تنضم إلى

# \* المحاسن:

«فائدة: لا يقال: ليست مرذولة، حكاها صاحب الصحاح والمُطَرَّزى(١) وقطرب، ولم يترددوا. وتبعهم غير واحد؛

لأنا نقول: المستعمَلُ عند المحدثين والفقهاء والأصوليين، إنما يقصدون به أن غيره أعلمًا لا أنه عُلَّ بنفسِه. والذي ذكره «الجوهري»: عُلَّ الشيءُ فهو معلول؛ وما ذكره في أول المادة من أن عَلَّه الثلاثي يتعدى؛ فذاك في السقى [أي بمعنى: سَقَاه] وحينئذ فصوابُ الاستعمال: المعلَّلُ، إذا كان من: عَلَّلَ. انتهت» ٣١/ظ

<sup>(</sup>۱) انظر تقیید العراقی (۱۱۱-۱۱۸) وتبصرته (۲۲۰/۱) وشرح النخبة (۱۳۲) وتوضیح التنقیح (۲۰/۲).

<sup>(</sup>١) المُطَرِّزي، أبوالفتح وأبوالمظفر ناصر بن عبـدالسيد الخـوارزمي. اللغوى العـلامة الفقيـه الحنفى (١٣٥-٥٦٣هـ) في كتابه (المغرب في لغات الفقه: ص ١١٦) حرف العين.

ذلك تُنبه العارفَ بهذا الشأن على إرسال في الموصول أو وقف في المرفوع، أو دخول حديثٍ في حديث، أو وهم واهم لِغير ذلك؛ بحيث يغلب على ظنه ذلك فيحكم به، أو يترددُ فيتوقف فيه. وكلُّ ذلك مانعٌ من الحُكم بصحةِ ما وُجدَ ذلِك فيه.

وكثيرا ما يُعللون الموصولَ بالمرسَل، مثل أن يجيء الحديثُ بإسنادٍ موصولٍ، ويجيءَ أيضًا بإسنادٍ منقطع أقوى من إسناد الموصول. ولهذا اشتملت كتبُ عِلَلِ الحديثِ على جميع طرقهِ. قال «الخطيب أبو بكر»: السبيلُ إلى معرفة علةِ الحديث أن يُجمع بين طُرقِه ويُنظرَ في اختلافِ رُواتِه ويُعتبر بمكانِهم من الحفظ ومنزلتِهم في الإِتقانِ والضبط. ورُوى عن «عليِّ ابن المديني» قال: البابُ إذا لم تجمع طُرقُه، لم يتبينْ خطؤه (١).

ثم قد تقع العلة في إسناد الحديث، وهو الأكثرُ؛ وقد تقع في مَتْنِه. ثم ما يقع في الإسناد قد يَقدح في صحة الإسناد والمتن جميعًا، كما في التعليل بالإرسال والوقف. وقد يقدح في صحة الإسناد خاصة من غير قدح في صحة المتن.

فمن أمثلة ما وقعت العِلة في إسنادِه من غير قدم في صحة المتْنِ، ما رواه الثقة يعلى ابن عبيد، عن سفيان الثورى، عن عمرو بن دينار، عن ابن عمر، عن النبي قال: "البيعانِ بالخيارِ..." الحديث. فهذا إسناد متصل بنقل العدل عن العدل. وهو معلّل غير صحيح، والمتن على كلّ حال صحيح. والعلة في قوله: "عن عمرو بن دينار"، إنما هو عن "عبد الله بن دينار عن ابن عمر" هكذا رواه الأئمة من أصحاب «سفيان» عنه. فَوَهِمَ «يَعلى بن عُبَيد» وعدَل عن عبدالله بن دينار، إلى عمرو بن دينار. وكلاهما ثقة (٢).

<sup>(</sup>۱) وأسند ابن حبان عن عباس بن محمد ـ الدورى ـ قال: سمعت يحيى بن معين يقول: لو لم نكتب الحديث من ثلاثين وجهًا لم نعرف ما علته» مقدمة المجروحين ٣٣/١.

<sup>(</sup>۲) قال العراقى: إنما المعروف من حديث سفيان الثورى -: عن عبدالله بن دينار عن ابن عمر. هكذا رواه الأثمة من أصحاب سفيان: أبونعيم الفضل بن دكين وعبيدالله بن موسى العبسى ومحمد بن يوسف الفريابي ومخلد بن يزيد وغيرهم. وهكذا رواه عن عبدالله بن دينار، شعبة وابن عيينة ويزيد بن عبدالله بن الهاد، ومالك من رواية ابن وهب عنه. والحديث مشهور لمالك وغيره، عن نافع عن ابن عمر. وأما رواية عمرو بن دينار، فوهم من يعلى بن عبيد (التبصرة ٢٣١/١).

رواية مالك عن نافع عن ابن عمر، فى الموطأ: بيوع (ح ٧٩) وفى صحيح البخارى: بيوع، باب بيع الخيار (مع فتح البارى ٢٢٥/٤)، ومسلم فى باب خيار المتبايعين (ح١٥٣١/٤٣) وبرواية الثورى عن عبدالله بن دينار عن ابن عمر، فى الباب من الصحيحين كذلك (فتح البارى ٢٣٠/٤، ومسلم ح ١٥٣١/٤٦).

ومثالُ العِلةِ في المُتْنِ، ما انفرد «مسلم» (۱) بإخراجِه في حديثِ «أنس » من اللفظ المصرِّح بنفي قراءةِ "بسم الله الرحمن الرحيم" فعلَّل قومٌ روايةَ اللفظ المذكور، لَمَّا رأوا الأكثرين إنما قالوا فيه: "فكانوا يستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين" من غير تعرُّض لِذكرِ البسملة، وهو الذي اتفق «البخاري ومسلم» على إخراجه في الصحيح. (۱) ورأوا أن مَنْ رَواه باللفظ المذكور، رواه بالمعنى الذي وقع له، ففَهِمَ من قوله: "كانوا يستفتحون بالحمد لله" أنهم كانوا لايبسملون، فرواه على ما فهم، وأخطأ. لأن معناه أن السورة التي كانوا يفتتحون بها من السور هي الفاتحة، وليس فيه تعرض لذكر التسمية. وانضم إلى ذلك أمور، منها: أنه ثبت عن «أنس» أنه سُئِل عن الافتتاح بالتسمية، فَذَكر أنه لا يحفظ فيه شيئًا عن رسول الله ﷺ (۱) والله أعلم.

«مسلم: ك الصلاة، من قال لا يجهر بالبسملة (ح ٣٩٩/٥٠) ورواه الإمام الشافعي من حديث قتادة عن أنس، بغير هذه الزيادة (المسند ٣)، كما في البخاري، وكذلك الدارقطني عن عدد من أصحاب قتادة (السنن، ك الصلاة: باب ذكر اختلاف الرواية في الجهر بالبسملة ح ٦) ورواه من عدة طرق عن أنس بلفظ: فكانوا لا يجهرون، أو: فلم أسمع أحدًا منهم يجهر بالبسملة» (-1-0) ورواه الإمام مالك في الموطأ عن حميد الطويل عن أنس، موقوفا.

(٣) سنن الدارقطني (ح ١٠) من الباب، ومسند الشافعي: ١٣.

### \* المحاسن:

«فائدة: لا يقدح في ذلك قول «ابنِ طاهر» في كتابه (تصحيح العلل) بعد رواية ذلك عن «أنس»: هذا إسنادٌ صحيح متصل، لكنَّ هذه الزيادة في متنه مُنْكَرَةٌ موضوعة. ولا قولُ «ابن عبد البر»: عندى أن من حَفِظُ مُقَدَّم على من سأله في حال كِبرِه ونسانه. (١)

لأَن المقصود وجودُ مثال ٍ لعلةٍ في المتنِ، وقد وُجِدَ، وانضم إليه تأييد. انتهت ٣٣٠/ظ

<sup>(</sup>۱) ك الصلاة، باب حجة من قال: لا يجهر بالبسملة (ح ٣٩٩/٥٢) رواية قتادة عن أنس. وفيه لزيادة: (لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم، في أول قراءة ولا في آخرها)

<sup>(</sup>٢) صحيح البخارى: ك الأذان، باب ما يقول بعد التكبير (فتح البارى ١٤٥/٢).

<sup>(</sup>١) التمهيد ٢٦٥/١٤

قلت: جمع الدارقطني في الجهر بالبسملة أربعين حديثًا، وفي الاختلاف عليها أربعة وعشرين، مخرجة في التعليق المغنى على سنن الدارقطني، بهامشه (٣٠٢-٣٠٣) وبسط ابن عبد البر القول في المسألة، والنظر في مختلف الروايات فيها. بالتمهيد (٢٢٨/٢-٢٣١) والاستذكار (١٥١/٣-١٦٥) وإليها آل الزين العراقي في (التقييد ١١٩-١٦٦، والتبصرة ٢٣١/١) مع تخريج مختلف الأحاديث فيها. وانظر أيضًا فتح الباري (١٥٤/٢-١٥٥).

ثم اعلم أنه قد يُطَلقُ اسمُ العِلَّةِ على غيرِ ما ذكرناه من باقى الأسباب القادحةِ فى الحديث، المُخرِجةِ له من حالِ الصحةِ إلى حالِ الضعف، المانعةِ من العملِ به على الحديث الكثيرَ من الجرحِ ما هو مُقتضَى لفظِ العلةِ فى الأصل. ولذلك تجدُ فى كتبِ عللِ الحديث الكثيرَ من الجرحِ بالكذب، والغفلة، وسوءِ الحفظ، ونحو ذلك من أنواع الجرح. وسَمَّى «الترمذيُّ» النسخَ علم من عللِ الحديث. ثم إن بعضهم (١) أطلق اسم العلة على ما ليس بقادح من وجوه الخلاف، نحو إرسالِ مَن أرسلَ الحديث الذي أسنده الثقةُ الضابطُ [٢٣/و] حتى قال: من أقسام الصحيح ما هو صحيحٌ معلول. كما قال بعضُهم (١): من الصحيح ما هو صحيحٌ ما هو صحيحٌ معلول. كما قال بعضهم (١): من الصحيح ما هو صحيحٌ شاذ، والله أعلم ...

### \* المحاسن:

"فائدة وزيادة: قد تقدم ما في نحو ذلك من العمل فليُنظر ذلك في موضعه. وجعل «الحاكم» معرفة علل الحديث علمًا برأسِه؛ غير الصحيح والسقيم والجرح والتعديل. وأسند عن «ابن مهدى»: لأنْ أعرف علة حديثٍ أحَبُّ إلىَّ من أن أكتب عشرين حديثًا ليس عندى." قال «الحاكم»: وإنما يُعلَّلُ الحديث من أوجه ليس للجرح فيها مدخلً؛ فإن حديث المجروح ساقط [واه]. والحجة في التعليل عندنا الحفظُ والفهمُ والمعرفةُ لا غير. قال «ابنُ مهدى»: معرفةُ علة الحديث إلهام، فلو قلت للعالم بعلل الحديث: من أين قلت هذا؟ لم يكن له حجةً. وأسند «الحاكم» إلى أبي زرعة، سأله رجل: ما الحجةُ في تعليلكم الحديث؟ قال: "الحجةُ أن تسألني عن حديث له علةً، فأذكر علّته؛ ثم تقصد «ابنَ وارَه» فتسأله ولا تخبره، فيذكر علّته؛ ثم تقصد «أبا حاتم» فيعلّله؛ ثم تميز كلامنا(١) على فتسأله ولا تخبره، فيذكر علّته؛ ثم تقصد «أبا حاتم» فيعلّله؛ ثم تميز كلامنا(١)

<sup>(</sup>١) قال العراقى: أبهم المصنف قائل ذلك؛ وهو الحافظ أبو يعلى الخليلى، فقال فى كتاب الإرشاد: إن الأحاديث على أقسام كثيرة، صحيح متفق عليه، وصحيح معلول، وصحيح مختلف فيه؛ إلى آخر كلامه (التقييد ١٢٤) وتوضيح التنقيح ٣٤/٢.

<sup>(</sup>٢) بلاغ المقابلة والساع بقراءة ابن الفاسى، على هامش (غ).

<sup>(</sup>١) في (معرفة علل الحديث: ١١٣): [ثم تميز كلام كل منا] وعلى هامشه: [بالأصل: كلامنا] وما حكاه عن أبي زرعة وابن واره وأبي حاتم، ذكر نحوه ابن أبي حاتم الرازى في ترجمته لأبيه، وأنه سمعه يقول: إن رجلا من جلة أصحاب الرأى جاءه وعرض عليه دفترًا معه، فقال أبوحاتم في بعضه: هذا حديث خطأ، وفي بعضه: هذا كذب. فسأله الدليل على ما يقول، فأقترح عليه أن يذهب إلى أبي زرعة فيسأله فيها عرضه عليه ولا يخبره بما قال. ففعل الرجل، وعجب من اتفاقهها دون تواطؤ بينهها (مقدمة الجرح والتعديل ٢٤٨/١).

= ذلك الحديث، فإن اتفقنا فاعلم حقيقة هذا العلم، وإن اختلفنا فاعلم أن كلًّا يتكلم على مراد" ففعل الرجلُ فاتفقت كلمتُهم، فقال: "أشهد أن هذا العلم إلهام".

وهذه الحكاية التي ذكرها «الحاكم» تدل على أن الجهابذة النقاد يميزون بين صحيح الحديث وسقيمه ومعوجّه ومستقيمه، كما يميز الصير فى بين الجيد والردىء. وكم من شخص لذلك لا يهتدى. وجعل «الحاكمُ» أجناسَ العلل عشرةً، وطَوّلها فنَذكرها مختصرةً:

أولها: أن يكون السند ظاهرُه الصحة، وفيه من لا يُعَرف بالسهاع ممن روَى عنه. ومُثَّله بما أسنده عن موسى بن عقبة، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي عَيْدٌ قال: "من جلس مجلسًا كثر فيه لغطُه، فقال قبل أن يقوم: سبحانك اللهم وبحمدك لا إلنه إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك؛ إلا غُفِرَ له ما كان في مجلسه ذلك" ثم أسند إلى «مسلم» أنه جاء إلى «البخاري» فقبل بين عينيه وقال: دعني حتى أُقبِّلَ رجليك يا أستاذ الأستاذين، وسيد المحدِّثين، وطبيب الحديث في علله، حدثك محمدُ بن سلام قال حدثنا مخلد بن يزيد الحراني، قال حدثنا ابن جريج عن موسى بن عقبة عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي عليه فذكر الحديث، ما علتُه ؟: قال «البخاري»: هذا حديث مليح ولا أعلم في الدنيا في هذا الباب غير هذا الحديث، إلا أنه معلول: حدثنا به موسى بن إسهاعيل، قال حدثنا وهيب، ثنا سهيل، عن عون بن عبد الله، قوله .. " قال محمد بن إسهاعيل: هذا أولى، لا يذكر لموسى بن عقبة سماعٌ من «سهيل»(١). انتهى كلام «الحاكم» وهذه الطريقة التي ذكرها مسلم للبخاري معروفة. ورواه «الطبراني» في (معجمه الأوسط) عن حجاج بن محمد، عن سفيان عن ابن جريج، فقال: ثنا محمد بن جعفر بن أعين، ثنا يحيى بن المبارك الكوفي، ثنا حجاج بن محمد، عن سفيان عن ابن جريج، أخبرني موسى بن عقبة، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة عن النبي ﷺ فذكر الحديثُ وفي آخره: "كان كفَّارةً لما كان في ذلك المجلس" بدل=

<sup>(</sup>۱) المقابلة على الحاكم في (المعرفة ۱۱۳) بإسناده عن أبي حامد القصار عن مسلم وكذلك الخطيب في (تاريخ بغداد ۲۹/۲ ترجمة البخارى) وأبو بكر ابن نقطة في (التقييد: ل ٦ تسرجمة البخارى) من طريق الخطيب. وتعقب العراقي هذه الحكاية، واتهم بها القصار، راوبها عن مسلم (التقييد والإيضاح ١١٨، والتبصرة /٢٢٩) ثم ذكر من خرجوا حديث كفارة المجلس: الترمذي، وصححه، وابن حبان والحاكم.

= قوله: "إلا غُفِرَ له" قال «الطبراني»: لم يُدْخِل في إسناد هذا الحديث بين حجاج وابن جريج «سفيان» أحدُ ممن رواه عن حجاج، إلا يحيى بن المبارك(١).

ولم يتعقب «الحاكم» كلام البخارى في قوله: "لا أعلم في الدنيا" إلى آخره. وفي الباب: عن أبي برزة: رواه أبو داود (الإنسائي) وجبير بن مطعم ورافع بن خديج وعائشة: رواه النسائي في عمل اليوم والليلة. وفي الباب أيضًا، عن نافع بن صبرة، وقد أشار إلى حديثه ابنُ عبد البر في (الاستيعاب) فقال: "نافع بن صبرة، مخرج حديثه عن أهل المدينة، بمثل حديث أبي هريرة، في كَفَّارة ما يكون في المجلس من اللغط" (العلم البية «ابنُ عبدالبر» خرجه الترمذي (أك. وفي الباب أيضًا عن أنس بن مالك: أسند «الطبراني» في (معجمه الأوسط) فقال: ثنا محمد بن محمد بن التمار البصرى، ثنا أبو بكر بن حارث بن عياش الأحدب، وعيسى بن إبراهيم البَرْكي قالا: ثنا عثان بن مطر الشيباني عن ثابت البناني عن أنس بن مالك، قال: قال رسول الله المجلس المبراني؛ المجلس، سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك" قال الطبراني: المجلس، سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك" قال الطبراني: لا يُروَى هذا الحديث عن أنس إلا بهذا الإسناد. تفرد به عثان بن مطر. وروى «الحاكم» في (مستدركِه) مديث عائشة، وقال: صحيح الإسناد.

وقد بسطتُ القولَ في ذلك في (العرف الشذى على جامع الترمذي) فلينظر منه. ثانى الأجناس: أن يكون الحديثُ مرسَلا من وجه رواه الثقاتُ الحُفَّاظ، ويسنده من وجه ظاهرُه الصحةُ. ولكن له علةً تمنع من صحة السند. ومثَّله بما أسنده عن قبيصة=

<sup>(</sup>١) قابل على مجمع الزوائد للنور الهيثمي، باب كفارة المجلس (١٤١/١٠–١٤٢).

<sup>(</sup>٢) في كتاب الأدب، باب في كفارة المجلس من حديث أبي برزة الأسلمي (ح ٤٨٥٩).

<sup>(</sup>٣) الاستيعاب: ترجمة نافع بن صبرة (رقم ٢٥٨٨) ١٤٩٠/٤.

<sup>(</sup>٤) جامع الترمذى، باب ما يقول إذا قام من المجلس. من رواية حجاج بن محمد عن ابن جريج عن موسى بن عقبة عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة. قال أبوعيسى: وفي الباب عن أبي برزة وعائشة.. قال: هذا حديث حسن غريب صحيح من هذا الوجه. لا نعرفه من حديث سهيل إلا من هذا الوجه (٢١٤/١٢) عارضة.

<sup>(</sup>٥) المستدرك، ك الدعاء، باب دعاء كفارة المجلس (٥٣٧/١).

=ابن عقبة عن سفيان عن خالدِ الحذّاء؛ وعاصم عن أبي قلابة عن أنس، قال رسول الله عن أرحم أمّتي أبو بكر، وأشدُّهم في دين الله عمرُ، وأصدقهم حياءً عثمانُ، وأقرؤهم أبينً بن كعب، وأعلمهم بالحلال والحرام معاذُ بن جبل، وإن لكل أمة أمينًا وإن أمين هذه الأمة أبو عبيدة " فلو صح إسناده لأخرج في (الصحيح) إنما روى خالد الحذاء عن أبي قلابة أن رسول الله على قال: "أرحم أمتى..." مرسلا. لكن آخره: "أن لكل أمة أمينًا" رواه البصريون الحُفَّاظُ عن خالد وعاصم جميعًا، فأسقِط المرسَلُ وخُرِّج المتصلُ بذكر أبي عبيدة في (الصحيحين)(١).

ثالث الأجناس: أن يكون الحديثُ محفوظًا عن صحابى، فيُروَى عن غيره لاختلاف بلادِ رُواتِه، كرواية المدنيين عن الكوفيين. ومثّله بما أسنده عن موسى بن عقبة عن أبى اسحاق عن أبى بردة عن أبيه، أن رسول الله على قال: "إنى لأستغفر الله وأتوب إليه فى اليوم مائة مرة" وهذا إسناد لا ينظر فيه حديثًى إلا ظن أنه من شرط الصحيح. والمدنيون إذا رووا عن الكوفيين، زلقوا. وإنما الحديث محفوظ من حديث أبى بردة عن الأغر المُزنى وكانت له صحبة. أسنده «الحاكم» من جهة حماد بن زيد عن ثابت البنانى، قال: سمعت أبا بردة يُحدث عن الأغر قال: قال رسول الله على تابع قلبى فأستغفر الله في اليوم مائة مرة" رواه مسلم في (صحيحه)(١) ورواه الكوفيون أيضًا، مسعر وشعبة وغيرهما عن عمرو بن مرة عن أبى بردة، هكذا.

رابع الأجناس: أن يكون الحديثُ محفوظًا عن صحابى، فيُروَى عن تابعى يقع الوهمُ بالتصريح بما يقتضى صحُبتَه، بل ولا يكون معروفًا من جهته؛ وربما وقع وهم آخرُ فى إسناده. مثاله: ما أُسنَد عن زهير بن محمد، عن عثان بن سليان، عن أبيه، أنه سمع النبى على يقرأ فى المغرب بالطور. وقد خرَّج «العسكريُّ» وغيره هذا الحديثُ فى (الوحدان). وهو معلول: أبو عثمانَ لم يسمع من النبى على ولم يره، وعثمانُ إنما رواه=

<sup>(</sup>۱) البخارى فى ك المناقب، أصحاب النبى على الله باب مناقب أبى عبيدة بن الجراح رضى الله عنه (فتح البارى ٢٥١٩/٥٣) ومسلم فى كتاب فضائل الصحابة، باب فضائل أبى عبيدة رضى الله عنه (ح ٢٤١٩/٥٣) ولفظه فى الصحيحين: (... وإن أميننا أيتها الأمة، أبو عبيدة بن الجراح).

<sup>(</sup>٢) ك الذكر والدعاء، باب استحباب الاستغفار والاستكثار منه (ح٤٢،٤١) ٢٧٠٢، ٢٧٠٣.

=عن نافع بن جبير بن مطعم عن أبيه. وإنما هو «عثمان بن أبي سليهان»<sup>(۱)</sup>.

خامس الأجناس: أن يكون الحديثُ رُوىَ بعنعنة سقط منها رجلٌ دلَّ عليه طريقة أخرى محفوظةً. مشاله: ما أسنَد عن يونس [بن ينزيد] عن ابن شهاب عن على بن الحسين، عن رجال من الأنصار: "أنهم كانوا مع رسول الله على ذات ليلة فَرُمِى بنجم فاستنار" الحديث، بِطُولهِ. وعليه: أن «يونس» مع جلالته قَصَّر به، وإنما هو "عن ابن عباس، قال: حدثني رجال من الأنصار..." هكذا رواه ابنُ عيينةَ وشعيب وصالح والأوزاعي وغيرهُم عن الزهري. وهو مُخرجٌ في (الصحيح)(٢).

سادس الأجناس: أن يُختَلفَ على رجل بالإسناد وغيره، ويكون المحفوظ عنه ما قابل الإسناد، فيكون ذلك علة في المسند. مثاله: ما أسند عن على بن الحسين بن واقد، [قال] حدثني أبي، عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه، عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال: قلت يا رسول الله، ما لك أفصحنا، ولم تخرج من بين أظهرنا؟ قال: "كانت لغة إساعيل قد درست، فجاء جبريل عليه السلام فحفظنيها" وعِلَّتُه: ما أسند عن على بن خشرم، ثنا على بن الحسين بن واقد: بلغني أن عمر بن الخطاب...، فذكره (٣).

<sup>(</sup>۱) عَبَارَةَ الحاكم أوضح، قال بعد أن ذكر تخريج العسكرى للحديث في الوحدان. «وهو معلول من ثلاثة أوجه: أحدها أن عثمان هو ابن أبي سليمان، والآخر أن عثمان إنما رواه عن نافع بن جبير بن مطعم عن أبيه، والثالث قوله: سمع النبي على وأبو سليمان لم يسمع من النبي على ولم يره (المعرفة ١١٥: رابع أجناس العلل).

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم، ك السلام، باب تحريم الكهانة (ج ٢٢٢٩/١٢٤) وقابل على رواية يونس عن الزهرى،

<sup>(</sup>٣) الحاكم في المعرفة (علل الحديث: ١١٦).

<sup>(</sup>٤) أبونعيم: (ذكر أخبار أصبهان: ١١٧/١) ط بريل. والجرواءاني، نسبة إلى جرواآن «محلة كبيرة بأصفهان، يقال لها بالعجمية كرواآن (اللباب ٢٧٤/١).

= سابع الأجناس: الاختلاف على رجل فى تسمية شيخه أو تجهيله. مثاله: ما أسند عن ابن شهاب عن سفيان الثورى، عن حجاج بن فُرافِصة ، عن يحيى بن أبى كثير، عن أبى سلمة، عن أبى هريرة: قال رسول الله على : "المؤمن غِرِّ كريم، والفاجر خَبِّ لئيم": وهكذا رواه عيسى بن يونس ويحيى بن الضريس، عن الثورى. وعلته: ما أسند عن محمد بن كثير، ثنا سفيان الثورى، عن الحجاج بن فرافصة، عن رجل ، عن أبى سلمة حقال سفيان: أراه ذكر أبا هريرة - قال رسول الله على فذكره (۱).

ثامن الأجناس: أن يكون الراوى عن شخص أدركه وسمع منه، لكن لم يسمع منه أحاديث معينة فإذا رواها عنه من غير ذكر واسطة تبينت علتها ببيان أنه لم يسمعها منه مثاله: ما أسند عن يحيى بن أبي كثير عن أنس، أن النبي على كان إذا أفطر عند أهل بيت قال: "أفطر عندكم الصائمون، وأكل طعامكم الأبرار، ونزلت عليكم السكينة." فيحيى بن أبي كثير رأى أنسًا، وظهر ذلك من غير وجه، إلا أنه لم يسمع منه هذا الحديث. ثم أسند عن يحيى قال: حُدَّثُ عن أنس أن النبي على كان إذا أفطر عند أهل بيت قال: "أفطر عندكم الصائمون، وأكل طعامكم الأبرار، وصلت عليكم الملائكة".").

تاسع الأجناس: أن يكون طريقه معروفة، يروى أحدُ رجالها حديثًا من غير تلك الطريقة؛ فيقع من رواه من تلك الطريقة "ثنا" على الجادة، في الوهم، مثاله: ما أسند عن المنذر بن عبد الله الحزامي عن عبدالعزيز بن أبي سلمة الماجِشون، عن عبدالله بن دينار، عن ابن عمر، أن رسول الله علم كان إذا افتتح الصلاة قال: "سبحانك اللهم تبارك السمُك وتعالى جَدُّك" الحديث، بطوله. أخذ فيه «المنذرُ» طريق المجرة فيه. وإنما هو من حديث عبد العزيز بن أبي سلمة: "حدثنا عبدالله بن الفضل، عن الأعرج، عن عبيد الله بن أبي رافع، عن على بن أبي طالب، عن النبي على النبي فذكر [الحديث بغير هذا اللفظ] وهكذا أخرجه «مسلم» في (صحيحه) (٣).

<sup>(</sup>١) الحاكم: علل الحديث ١١٧ (المعرفة).

<sup>(</sup>٢) الحاكم في المعرفة: (علل الحديث ١١٧-١١٨) والنسائي في الوليمة.

<sup>(</sup>٣) الحاكم: ١١٨ وصحيح مسلم: ك صلاة المسافرين، باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه (- ٧٧١/٢٠١).

= عاشر الأجناس: أن يُروَى الحديثُ مرفوعًا من وجه آخر. مثاله: ما أُسنَدَ عن أبي فروة يزيد بن محمد، [بن يزيد بن سنان الرهاوى]: ثنا أبى عن أبيه عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر، عن النبى على الله عن ضحك في صلاةٍ، يعيد الصلاة ولا يعيد الوضوء ". وعِلته: ما أسند عن وكيع، عن الأعمش، عن أبي سفيان، قال: سئل جابر عن الرجل يضحك في الصلاة، قال: يعيد الصلاة ولا يعيد الوضوء (۱).

قال «الحاكم»: وبقيت أجناس لم نذكرها، وإنما جعلنا هذه مثالًا لأحاديث كثيرة (٢): وما أشار إليه «الحاكم» من الأجناس يدخل تحت القسمين السابقين. وإنما ذكرت كلامه في ذلك ملخصًا، ليكونَ مدخلا إلى العلل، وإن كان عليه في بعضه كلامً يُفهَم بعضُه مما تقدم.

وأجلَّ كتابٍ في العلل، كتاب "الحافظ ابن المديني" وكذلك كتاب «ابن أبي حاتم» وكتاب (العلل للخلَّال) وأجمعُها كتابُ الحافظِ الدارقطني انتهت» ٣٦/ظ-٣٦و

<sup>(</sup>١-١) الحاكم في المعرفة: (علل الحديث ١١٩).

<sup>\* \* \*</sup> 

# النوع التاسع عشر

# معرفة المضطرب من الحديث

المضطربُ من الحديث، هو الذى تَختلِفُ الروايةُ فيه، فيرويه بعضُهم على وجهٍ، وبعضُهم على وجهٍ، وبعضُهم على وجهٍ أخرَ مخالفٍ له. وإنما نسميه مضطربًا إذا تساوت الروايتان. أما إذا ترجَّحتْ إحداهما بحيث لا تقاومها الأخرى، بأن يكون راويها أحْفَظَ أو أكثرَ صحبةً للمروى عنه، أو غير ذلك من وجوه الترجيحات المعتمدة، فالحُكمُ للراجِحةِ، ولا يُطَلقُ عليه حينئذِ وصفُ المضطرب، ولا له حُكْمهُ (۱).

(١) طرة على هامش (غ) طرة بخط ابن الفاسى، لم أتحقق من قائلها:

[الأمر في المضطرب منقسم: فإن كان أحد الوجوه مرويًا من وجه ضعيف والآخر من وجه قوى فلا اضطراب، والعمل بالقوى متعين. وإن لم يكن كذلك فإن أمكن الجمع بين تلك الوجوه بحيث يكن أن يكون المتكلم معبرًا باللفظين الواردين عن معنى واحد، فلا إشكال أيضًا. مثل أن يكون في أحد الوجهين قد قال الراوى: عن رجل، وفي الوجه الآخر سمّى رجلا. فهذا يكن أن يكون ذلك المسمى هو ذلك المبهم، فلا تعارض.

وإن لم يكن كذلك بأن يسمى الراوى باسم معين في رواية، ويسمى باسم آخر في رواية أخرى، فهذا محل نظر، إذ يتعارض فيه أمران: أحدهما، أنه يجوز أن يكون الحديث عن الرجلين معًا، والثانى أن يغلب على الظن أن الراوى واحد اختلف فيه. فها هنا لا يخلو أن يكون الرجلان معًا ثقتين أو لا: فإن كانا ثقتين فها هنا مقتضى مذاهب الفقهاء والأصوليين ألا يضر هذا الاختلاف، لأنه إن كان الحديث عن هذا المعين فهو عدل، وإن كان عن الآخر فهو عدل، فكيفها انقلبنا، فإلى عدل، فلا يضر هذا الاختلاف. وغيرهم يقول: إن الاضطراب في الحديث دليل على عدم ضبطه في الجملة. وهذا إنما يتوجه إذا كان لا دليل لنا على أن الحديث عنها جميعًا. أما إن دل دليل فلا اختلاف. مثل أن يروى إنسان حديثًا من رجل تارة، ويروى ذلك الحديث عن آخر تارة، ثم يرويه عنها معًا في مرة ثالثة.

وأما إن كان أحد الراويين ضعيفًا، فقد تردد الحال بين أن يكون عن القوى، أو عن الضعيف، أو عنها. وهو على أحد هذه التقديرات غير حجة... وهذا بشرط ألا تكون الطريقان مختلفتين بل يكونان عن رجل واحد. ومع ذلك فيجوز أن يكون قد رواه عنها جميعًا. فمن يعتمد مجرد الجواز لايلتفت إلى هذا التعليل. ولا يغفلن في جميع هذا عن طلب الترجيح عند الاختلاف، فإن النظر إنما هو عند التساوى أو التفاوت، والله أعلم.]

ثم قد يقع الاضطرابُ في مَثْنِ الحديث، وقد يقع في الإسناد؛ وقد يقع ذلك من راوٍ واحد، وقد يقع بين رُواةٍ له جماعةٍ. والاضطرابُ موجِبٌ ضعفَ الحديث، لإشعارهِ بأنه لم يُضْبَط، والله أعلم.

ومن أمثلته: ما رويناه عن إساعيل بن أمية، عن أبي عمرو بن محمد بن حريث، عن جُدّه حريث، عن أبي هريرة، عن رسول الله على في المُصَلِّى: "إذا لم يجد عصًا ينصبها بين يديه، فَلْيُخُطَّ خَطَّا". فرواه «بِشرُ بنُ المفضل (۱)، وروحُ بنُ القاسم» عن إساعيل، هكذا. ورواه «سفيانُ الثورى» عنه، عن أبي عمرو ابن حريث، عن أبيه عن أبي هريرة. ورواه «حميدُ بنُ الأسود» عن إساعيل عن أبي عمرو بن محمد بن حريث بن سليم عن أبيه عن أبي هريرة. ورواه «وهيب، وعبدُ الوارث» عن إساعيل عن أبي عمرو بن حريث، عن جديث، عن جديث، عن جديث، وقال «عبدُ الرزاق» عن ابن جُريح: سمع إساعيل، عن حريث بن عار عن أبي هريرة (١٤). وفيه من الاضطراب أكثر مما ذكرناه؛ والله أعلم \*(۱).

# \* المحاسن:

«فائدة وزيادة: لا يقال: من جملة رُواة حديثِ الخَطَ، «سفيانُ الثورى» وليس فيهم من يقاربه في الحفظ والإِتقان، فهلا جعل روايته راجحةً وليست مضطربة كها تقدم، وما بالعهدِ من قِدَم؟ لأنا نقول: ليس الترجيح مختصًّا بالحفظ بل الكثرة، وغيرُها من الوجوه المعتمدة في الترجيح معتبرةً أيضًا والكثرةُ موجودة، بخلاف رواية «سفيانَ» لاسيها إذا كان في الكثرة من هو موصوف بالحفظ أيضًا كابن جُريج وغيره ممن ذكر.

ورواية بشر بن المفضل، خرَّجها «أبو داود» في (سُننِه)(١) وفيها التصريح بالتحديث والساع، فقال: "ثنا مسدد، ثنا بشرُ بن المفضل، ثنا إساعيل بن أمية، ثني أبو عمرو=

<sup>(</sup>۱) قابل على رواية بشر بن المفضل في سنن أبي داود، ك إقامة الصلاة، باب الخط إذا لم يجد عصًا اح ٦٨٩) ولأبي داود كلام فيه، يأتى فيها يلي من (المحاسن).

<sup>(</sup>۲) عبد الرزاق: عن ابن جريج قال: أخبرني إسهاعيل بن أمية عن حريث بن عهار عن أبي هريرة عن النبي ﷺ فذكره (المصنف ۱۲/۲) (ح ۲۲۸٦).

<sup>(</sup>٣) على هامش (غ) بخط ابن الفاسى: بلغ مقابلة بالأصل المقابل على أصل السباع.

<sup>(</sup>١) سنن أبى داود، ك الصلاة، باب الخط إذا لم يجد عصًا (ح ٦٨٩).

= ابن محمد بن حريث أنه سمع جده حريثًا يحدث عن أبي هريرة''. وتقرب منها روايةً سفيان بن عيينة، خرَّجها «ابنُ ماجه» في (سُننِه)(١) فقال: "ثنا عار بن خالد، ثنا سفيان بن عُيينةً، عن إسهاعيل بن أمية، عن أبي عمرو بن محمد بن عمرو بن حريث، عن جَدُّه حريث بن سليم، عن أبي هريرة" وفيها التصريحُ بأن الرواية عن جده حريث، ولكن فيها أن بين محمدٍ وحريثٍ عَمْرًا. ورواه «أبوداودَ» عن سفيان -هو ابن عيينة- خلافَ ذلك، فقال: "ثنا محمد بن يحيى بن فارس، ثنا عليٌّ - يعنى ابن المديني - عن سفيان عن إساعيل بن أمية، عن أبي محمد بن عمر و بن حريث، عن جده حريث - رجل من بني عذرة - عن أبي هريرة عن أبي القاسم عليه قال"(٢) فذكر حديث الخطِّ. ورواه «ابن ماجه» قبل رواية سفيان بن عُيينةً فقال: "حدثنا بكر بن خلف أبو بشر، ثنا حُمَيْدُ بن الأسود، ثنا إساعيل". ثم حَوَّل إلى طريقة ابن عيينة التي ذكرناها(٣)، وهذا يخالف ما تقدم من رواية «حميد بن الأسود». وأما رواية «سفيان الثوري» فلم أقف عليها. والحديث مضطرب كما تقدم، و «إسماعيل بن أميةً» كان إذا حدَّث بهذا الحديث يقول: عندكم شيء تَشَدُّونه به؟ ذكره «المنذري». وفي (سنن أبي داود) عقبَ رواية سفيان السابقة: "قال سفيان: لم نجد شيئًا نشد به هذا الحديث، ولم يجئ إلا من هذا الوجه؛ قال: قلت لسفيان: إنهم يختلفون فيه. ففكر ساعةً ثم قال: ما أحفظ إلا أبا محمد بن عمرو. وقال سفيان: قدم هنا رجل بعد ما مات إسهاعيل بن أُميِّةً، فطلَبَ هذا الشيخ أبا محمد حتى وجده فسأله عنه، فخلط عليه "(٤).

وهذا من «أبي داود» إشارةٌ إلى تضعيفه. وقد أشار «الشافعيُّ» إلى تضعيفه. وقال في البُوَيطي: "ولا يَخطُّ بين يديه خَطًّا إلا أن يكون في ذلك حديثُ ثابت فيتبع" قال=

<sup>(</sup>١) سنن ابن ماجه، ك إقامة الصلاة، باب ما يستر المصلى (ح ٩٤٣).

<sup>(</sup>۲) سنن أبي داود، باب الخط (ح ٦٩٠).

<sup>(</sup>٣) ابن ماجه، باب مايستر المصلى (ح ٩٤٣) وسياق إسناده: حدثنا بكر بن خلف، أبوبشر، ثنا حميد بن الأسود، ثنا إساعيل بن أمية، (ح) وحدثنا عبار بن خالد، ثنا سفيان بن عيينة عن إساعيل بن أمية عن أبى عمرو بن محمد بن حريث، عن جده حريث بن سليم عن أبى هريرة.

<sup>(</sup>٤) سنن أبي داود، صلاة، باب الخط (ص١٨٤/١) بعد حديث: ٦٩٠.

= «البيهقى»: وإنما توقّف الشافعيُّ في الحديث لاختلافِ الرواةِ على إسهاعيلَ بن أمية. وقال البيهقى: ولا بأس به في مثل هذا الحكم إن شاء الله تعالى. وقد ضعفه غيرُ البيهقى، وخالف «ابنُ حبانَ» فأخرجه في (صحيحه) وكأنه لم يقدح عنده الاضطرابُ(١).=

(١) «سئل الدارقطني عن حديث العمري، حفص بن عاصم، عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: "إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئًا، فإن لم يجد فلينصب عودًا، وإن لم يجد فليخط خطًا " فقال: يرويه إسهاعيل بن أمية واختلف عليه، فرواه وهيب بن خالد وسالم بن خالد الزنجي عن إسهاعيل عن أبي محمد بن عمرو بن حريث عن أبيه عن جده عن أبي هريرة. واختلف عن وهيب. ورواه ابن عيينة واختلف عنه، فقال سعيد بن منصور عنه، عن إساعيل عن أبي محمد بن عمرو بن حريث عن أبيه عن جده عن أبي هريرة، وخالفه جماعة من أصحاب ابن عبينة فقالوا عنه: عن أبي محمد بن عمرو بن حريث عن جده؛ ولم يقولوا: عن أبيه. وكان ابن عيينة يضطرب في هذا الحديث فربما قال: عن أبي محمد بن عمرو بن حريث، وربما قال: عن أبي عمرو بن محمد. ثم ثبت على: أبى محمد بن عمرو. واختلف عن ابن جريج: فرواه حجاج عن ابن جريج عن إسهاعيل عن أبي محمد بن عمرو عن أبي هريرة؛ ولم يقل: عن أبيه ولا عن جده، ورفعه. وقال عبد الرزاق: عن ابن جريج عن إساعيل عن حريث عن عبار عن أبي هريرة. وقال أبو عاصم عن ابن جريج: عن إسهاعيل بن أمية عن ابن عمر و بن حريث عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعًا. وكذلك قال معمر عن إسهاعيل. وقال داود بن عُلْبَةَ:عن إسهاعيل عن ابن عمرو بن حريث بن سليم عن جده حريث عن أبي هريرة، مرفوعًا. ورواه بشر بن المفضل وعبد الوارث بن سعيد وحميد بن الأسود وأبو إسحاق الفزاري فقالوا: عن إسهاعيل عن أبي عمرو بن محمد بن حريث عن جده عن أبي هريرة، إلا أن حميدًا قال من بينهم: عن أبيه عن أبي هريرة. واختلف عنه:فرواه خارجةُ بن مصعب عن إسهاعيل فقال:عن عمروبن حريث أوحريث بن عمر و عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعًا. وقال نصر بن حاجب: عن إساعيل عن محمد بن عمرو عن أبيه عن أبي هريرة، وقال إسهاعيل بن مسلمة: عن إسهاعيل بن أمية عن محمد بن عمر و بن حزم عن جده حريث بن سليم عن أبي هريرة؛ -ووهم في قول: حزم، وإنما هو حريث.- ورواه همام عن إسهاعيل فقال: حدثني ابن عم لي، لم يسمه، عن أبي هريرة.

وكل هؤلاء رفعه.. ورواه إسهاعيل بن أمية وقال: عن أبي عمرو بن محمد بن حريث عن جده حريث عن أبي هريرة. موقوفًا. ورفعه صحيح عن إسهاعيل» (العلل للدارقطني ١٦٤/٣) خط.

وانظر معه تقیید العراقی (۲۵-۱۲۷) وتبصرته (۲۶۲/۱×۲۶۶) وفیه روایة إسهاعیل بن مسلمة عن إسهاعیل بن أمیة عن محمد بن عمرو بن حزم التی وهمه الدارقطنی فی قوله: حزم، وإنما هو حریث.

على أن محقق التبصرة، ترجم لمحمد بن عمرو بن حزم، بن زيد، الأنصارى النجارى (٢٤٣/٢ تبصرة، هامش).

= ومتى كان أحدُ الوجوه ضعيفًا والآخرُ قويًّا عُمِل بالقوى، وإلا فإن أمكن الجمعُ بينها مثل إن قال الراوى: "عن رجل" وفي طريق آخر سهاه، فلا تعارض. وأما إذا أسهاه باسم معين في رواية، وذكر اسمًا لآخر في أخرى، فيجوز أن يكون الحديث عنها معًا. فإن كانا ثِقتين لم يضر، وإن كان أحدهما ضعيفًا، والطريقتان عن رجل واحد اختلف عليه، فهو محل نظر. وحينئذ فيطلب الترجيحُ والأقرب صحةً عند واحدةٍ لا تقدح الأخرى فيها. انتهى» ٣٦/ظ-٣٧ و

\* \* \*

# النوع العشرون معرفة المدرج في الحديث

وهو أقسام: منها ما أدرِج في حديثِ رسولِ الله ﷺ من كلام بعض رواته، بأن يذكر الصحابيُّ أو مَنْ بَعْدَه، عَقِبَ<sup>(۱)</sup> ما يرويه من الحديث، كلامًا من عندِ نفسه، فيرويه مَنْ بعدَه موصولًا بالحديثِ غيرَ فاصل بينها بذكرِ قائله، فيلتبس الأمرُ فيه على من لا يعلم حقيقة الحال، ويتوهم أن الجميع عن رسولِ الله ﷺ.

ومن أمثلته المشهورة: ما رويناه في التشهيّد عن أبي خَيثمة زهير بن معاوية عن الحسن بن الحُرِّ، عن القاسم بن مُخيَّمِرةً، عن علقمة، عن عبدالله بن مسعود، أن رسول الله علمه التشهد في الصلاة فقال: "قل: التحيات لله" - فذكر التشهد، وفي آخره: "أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا رسولُ الله" "فإذا قلت هذا فقد قضيت صلاتك، إن شئت أن تقوم فقم، وإن شئت أن تقعد فاقعد ". هكذا رواه أبوخيشمة عن الحسن بن الحر، فأدرج في الحديثِ قولَه: "فإذا قلت هذا" إلى آخره، وإنما هذا من كلام «ابن مسعود» لا من كلام رسول الله علية.

ومن الدليل ِ عليه، أن الثقةَ الزاهدَ «عبدَالرحمن بنَ ثابت بن ثُوْ بانَ» رواه عن

<sup>(</sup>١) في الأصول: [عقيب] وكتب على هامش (غ): [صوابه: عقب].

وعلى هامش (غ) طرة مطموس - أولها كأنه: قال الشيخ نقى الدين- والمقروء منها:

والمدرج [قد يقوى في بعض المواضع بأن يكون كلام الراوى أتى بعد انقضاء كلام النبى على متصلا بآخره. ومما قد يضعف فيه أن يكون مدرجًا في أثناء لفظ الرسول على لاسيها إن كان مقدمًا على اللفظ المروى أو معطوفًا عليه بواو العطف، كما لو قال: من مس أنثيبه وذكره فليتوضأ، بتقديم لفظ الأنثيين على الذكر. فهاهنا يضعف الإدراج لما فيه من اتصال هذه اللفظة بالعامل الذي هو من لفظ الرسول على الله المعلم الذي المعلم المعل

قلت: وهذا لفظ الشيخ تقى الدين ابن دقيق العيد في (الاقتراح: ٢٤٤) المدرج. ومنه نقل الصنعاني في (توضيح التنقيح ٥٦/٢).

راويه (١) «الحسن بنِ الحر» كذلك، واتفق «حسين الجعفى، وابن عجلان» وغيرهما في روايتهم عن «الحسن بن الحر» على ترك ذكرِ هذا الكلام في آخرِ الحديث، مع اتفاقِ كل مَنْ روى التشهد عن «علقمة » وعن غيره، عن «ابن مسعود» على ذلك. ورواه «شبابة» عن أبي خيثمة، فَفَصَلَه أيضًا.

ومن أقسام المدرَج: أن يكونَ متنُ الحديث عند الراوى له بإسناد إلا طرفًا منه، فإنه عنده بإسناد ثان، فيدرجه من رواه عنه على الإسناد الأول، ويحذف الإسناد الثانى، ويروى جميعه بالإسناد الأول. مثاله: حديثُ ابن عيينة، وزائدة بن قدامة، عن عاصم بن كليب، عن أبيه، عن وائل بن حُجْر، في صفة صلاة رسول الله على أخره: "أنه جاء في الشتاء فرآهم يرفعون أيديهم من تحت الثياب والصواب رواية من روى عن «عاصم بن كليب» بهذا الإسناد صفة الصلاة خاصة، وفصل ذكر رفع الأيدى عنه، فرواه عن عاصم عن عبد الجبار بن وائل عن بعض أهله عن وائل بن حُجْر (٢).

ومنها، أن يُدْرَجَ في متنِ حديثٍ بعضُ متنِ حديثٍ آخرَ مخالفٍ للأول في الإسناد. مثالُه: روايةُ سعيد بن أبي مريم، عن مالك، عن الزهرى، عن أنس، أن رسول الله عليه قال: "لا تَبَاغضوا ولا تحاسدوا، ولا تَدابروا، ولا تنافسوا..." الحديث.

فقوله: "لا تنافسوا" أدرجه «ابنُ أبى مريم» من مَثْنِ حديثِ آخر، رواه مالك، عن أبى الزناد، عن الأعرج، عن أبى هريرة، فيه: "لا تَجَسَّسُوا ولا تَحَسَّسوا، ولا تنافسوا ولا تَحاسدوا"(٤) والله أعلم.

<sup>(</sup>۱) من (غ. ص) وفى زوالعراقية: [رواية] وعبدالرحمن بن ثابت العنسى توفى سنة ١٦٥هـ، روى عنه الحسن بن الحربن الحكم النخعى ت سنة ١٣٣هـ.

وانظر الحاكم في المعرفة (المدرج ٣٩-٤٠) وتصحف «الحسن بن الحر» في شرح الملا على القارى للنخبة، بالحسن بن [الحرب] ١٣٦.

<sup>(</sup>۲) على هامش (غ) موجز ترجمة وائل بن حجر، أبي هنيدة الحضرمي رضى الله عنه، من الاستيعاب. وفيها أن عبد الجبار بن وائل، لم يسمع من أبيه فيها يقولون. انظره في (تهذيب التهذيب ١٠٥/٦). (٣-٤) الحديثان في الموطأ، كتاب حسن الخلق، باب ما جاء في المهاجرة:

ـ مالك عن الزهرى عن أنس عن النبي ﷺ (ح ١٤) وليس فيه: ولا تنافسوا.

ـ مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي ﷺ، وفيه:

<sup>(</sup>ولاتجسسوا ولاتنافسوا ولاتنافسوا ولاتحاسدوا ولاتباغضوا ولاتدابروا) (ح ١٥) وأخرج=

ومنها، أن يروى الراوى حديثًا عن جماعة بينهم اختلافٌ في إسناده، فلا يَذكر الاختلاف، بل يُدرِجُ روايتَهم على الاتفاق. مثاله: رواية عبدالرحمن بن مهدى ومحمد بن كثير العبدى، عن الثورى، عن منصور والأعمش وواصل الأحدب، عن أبى وائل، عن عمرو بن شُرحبيل، عن ابن مسعود: "قلت: يارسول الله، أى الذنب أعظم؟..." الحديث. وواصلٌ إنما رواه عن أبى وائل، عن عبدالله، من غير ذكر عمرو بن شُرحبيل بينها، والله أعلم \*..."

= ابن عبد البر حديث سعيد بن أبى مريم عن مالك عن الزهرى عن أنس، بزيادة: ولا تنافسوا؛ وأسند عن حمزة بن محمد الكنانى، قال: «لا أعلم أحدًا قال فى هذا الحديث عن مالك: ولا تنافسوا؛ غير سعيد بن أبى مريم». التمهيد (١١٦/٦).

# \* المحاسن:

«فائدة وزیادة: قال «الدارقطنی» فی (علله)(۱): یشبه أن یکون الثوری جمع بین الثلاثة، لابن مهدی ولابن کثیر فجعل إسنادهم واحدًا. ولم یذکر بینهم خلافًا، وحَمَلَ حدیث واصل علی حدیث الأعمش ومنصور؛ وقد فصل الثوری لیحیی بن سعید، فحدثه عن منصور والأعمش، عن أبی وائل عن عمر و بن شرحبیل؛ وحدثه عن واصل، عن أبی وائل عن ابن مسعود. ومن ذلك قال «الدارقطنی»: إن التفصیل هو الصواب، لأن شعبة ومهدیً بن میمون، رویاه عن واصل عن أبی وائل عن عبد الله، كها رواه یحیی عن الثوری ـ انتهی»

وفيه نظر: فقد رواه محمدبن يسار، عن عبدالرحمن بن مهدى، عن سفيان، عن واصل، عن أبى وائل، عن ابن شرحبيل. وهذا يقدح فيها تقدم من المثال. إلا أن يقال:=

<sup>(</sup>۱) العلل للدارقطنى، حديث أبى وائل، شقيق بن سلمة الأسدى الكوفى عن ابن مسعود \_ والحديث أخرجه البخارى فى التفسير، البقرة ﴿ولا تَجَعَلُوا لِلهِ أَنْدادًا﴾ ومسلم فى الإيمان، باب كون الشرك أقبح الذنوب، (ح ١٤١)، من رواية منصور عن أبى وائل عن عبدالله، وبذكر عمر و بن شرحبيل، فى البخارى: كتاب المتحاربين، باب إثم الزنى، من رواية منصور وسليهان -بن مهران الأعمش- عن أبى وائل عن أبى ميسرة عمر و بن شرحبيل عن عبد الله. (مسلم فى الإيمان: ح ١٤٢) من رواية الأعمش بهذا السند.

وفى (فتح البارى ٩٣/١٢ -٩٤) بيان لزيادة عمرو بن شرحبيل بين أبي وائل وعبدالله بن مسعود رضى الله عنه. وانظر تبصرة العراقي (٢٥٨/١).

= لعله لماروى سفيانُ لابن مهدى والعبدى الحديثَ من الثلاثة جمعًا، روى ابنُ مهدى حديثَ واصل على انفراد بمقتضى الجمع، وهو بعيد. وقد نبه الدارقطنى على أن الأعمش أيضًا اختُلف عليه، فروى أبوشهاب وأبو معاوية وشيبانُ الحديثَ عن الأعمش، عن أبى وائل عن عبدالله، ورواه الثورى ومعمر وجرير وعبدالله بن نمير؛ عن الأعمش كما تقدم.

وذكر «الحاكم» من أمثلة المدرّج بعد التمثيل بحديث التشهد، حديث أبى هريرة أن النبى عَيْدٌ قال: "من أعتق نصيبًا له في عبد" وفيه ذكرُ السعاية. فقال الحاكم: حديث العتق ثابتٌ صحيح، وذِكْرُ الاستسعاءِ فيه، من قول قتادة، وَهِمَ مَنْ أدرجه في كلام رسول الله عَيْدٌ. ثم ذكر «الحاكم» عن همام، أن قتادة كان يقول؛ فذكر "السعاية" من قوله. وفي ذلك كلام له بَسْطُ ليس هذا موضعه (۱).

(١) الحاكم في المعرفة، (النوع ١٣ معرفة المدرج ص ٤٠) وحديث أبي هريرة رضى الله عنه، مرفوعًا: (من أعتق نصيبًا له في عبد) أو: شركاً، أو شقصًا، أو: شقيصًا - في الصحيحين وكتاب العتق في السنن. ورواية سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة، وفيها ذكر الاستسعاء: في الصحيحين: البخارى ك الشركة، باب الشركة في الرقيق (فتح البارى ٢٨٤/٥) ثم في كتاب العتق وفضله، باب إذا أعتق نصيبًا في عبد وليس له مال استسعى العبد غير مشقوق عليه. وقال بعد إخراج الحديث من رواية سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن النضر عن بشير عن أبي هريرة: «تابعه حجاج وأبان وموسى بن خلف عن قتادة. واختصره شعبة». قال الحافظ ابن حجر: أراد البخارى بهذا، الردَّ على من زعم أن الاستسعاء في هذا الحديث، غير محفوظ وأن سعيد بن أبي عروبة انفرد به، فاستظهر له برواية جرير بن أبي حازم بموافقه، ثم ذكر ثلاثة تابعوهما على ذكرها (فتح البارى: ٩٥/٥).

وكذلك أخرج مسلم الحديث، من رواية سعيد عن قتادة في كتاب العتق، باب ذكر سعاية العبد، من طريقين (ح ٣، ٤-٣، ١٥) ثم في كتاب الإيمان، باب من أعتق شركًا له في عبد، من عدة طرق عن سعيد عن قتادة (ح ٥٤، ٥٥-٩٩٦) ١٦٦٨.

وأما رواية همام عن قتادة، بفصل الاستسعاء وجعله من كلام قتادة، فتعقبها الحافظ ابن حجر، وبين أنها حيث جاءت، فمن طريق همام وحده. وجمع الروايات من مختلف الطرق، ما فيه ذكر الاستسعاء مرفوعًا، وما جاء مختصرًا دون ذكره كرواية هشام الدستوائي وشعبة عن قتادة، وما فصله من طريق همام «وهو ما أباه آخرون منهم صاحبًا الصحيحين فصححا رواية سعيد عن قتادة. وهو الذي رجحه ابن دقيق العيد لكثرة ملازمة سعيد لقتادة وأخذه عنه. وهشام وشعبة وإن كانا أحفظ من سعيد، لم ينافيا ما رواه وإنما اقتصرا من الحديث على بعضه. وقال: والعجب ممن طعن في رفع الاستسعاء يكون همام جعله من قول قتادة، ولم يطعن في فصل الاستسعاء (فتح البارى: ٥١٥-٩٨) وانظر التبصرة (٢٥٨/١-٢٥٩).

واعلم أنه لا يجوزُ تعمُّدُ شيءٍ من الإدراج المذكور. وهذا النوع قد صَنَّفَ فيه «الخطيبُ أبو بكر» كتابه الموسوم (١) بـ(الفَصل، للوصل المُدَرَج في النقل) فشَفَى وكفي \*. والله أعلم (٢).

\* \* \*

= واعلم أنه يضعف دعوى الإدراج في المقدم (١)، ومن أمثلته في العطف: لو جاء مَنْ مَسَّ أنثييه وذَكَرَه فليتوضأ انتهى» ٣٨/وظ.

# \* المحاسن:

قوله: "وقد صنف أبو بكر الخطيب... فشفى وكفى"؛ ومع ذلك فقد ترك أشياء»

(١) أوجز بيانه، على هامش ص أول المدرج.

قلت: حديث الوضوء من المس، رواه الثقات من أصحاب هشام بن عروة عن أبيه عن مروان بن الحكم عن بسرة بنت صفوان، ترفعه (الموطأ، طهارة ح ٥٨، والترمذي \_ وقال: حسن صحيح \_ والنسائي وابن ماجه في باب الوضوء من مس الذكر، والدارقطني في الطهارة: باب فيها روى في لمس القبل والذكر (ح ١٢،١١،٧،٤،٣،٢،٢).

وأخرجه من رواية عبد الحميد بن جعفر عن هشام بن عروة عن أبيه عن بسرة قالت: سمعت رسول الله يقول: (من مس ذكره أو أنثيبه أو رفغيه فليتوضأ) قال الدارقطنى: كذا رواه عبد الحميد بن جعفر عن هشام. ووهم فى ذكر الأنثين والرفغ، وإدراجه ذلك فى حديث بسرة عن النبى على والمحفوظ أن ذلك من قول عروة غير مرفوع. كذلك رواه الثقات عن هشام، منهم أيوب السختياني وحماد بن زيد وغيرهما. (ح ١٠) ثم أخرجه من طريق أيوب وحماد عن هشام بن عروة عن أبيه عن بسرة، أنها سمعت النبى على يقول: «من مس ذكره فليتوضأ» وكان عروة يقول: إذا مس رفغيه أو أنثيبه أو ذكره فليتوضأ (ح ١٠٠١).

والحديث خرجه من مختلف طرقه «الحافظ أبوالفتح ابن سيد الناس اليعمرى» في (أجوبته على مسائل تلميذه الحافظ ابن أيبك) حققها، ووثقها، الزميل الأستاذ الدكتور محمد الراوندى. (خزانة دار الحديث الحسنية بالرباط).

<sup>(</sup>١) في (غ): [المرسوم] وما هنا من (ص، ز، ع).

<sup>(</sup>٢) على هامش ص (ل ١/١٨) بخط العراقى: بَلغ ناصر الدين محمد ولد قاضى القضاة كال الدين ابن العديم قراءة بحثٍ على، وعمه زين الدين عبد الرحمن، وشمس الدين محمد بن خليل الحلبي، سماعًا. كتبه عبد الرحيم بن الحسين.

# النوع الحادى والعشرون معرفة الموضوع

وهو المُختلَقُ المصنوع.

اعلم أن الحديث الموضوع شَرُّ الأحاديث الضعيفة (١) ولا تَحِلُّ روايته لأحدٍ عَلِمَ حالَه في أيِّ [٢٤/ظ] معنيً كان، إلا مقرونًا ببيانِ وضعد. بخلافِ غيره من الأحاديث الضعيفة التي يحتمل صدقُها في الباطن، حيث جاز روايتها في الترغيبِ والترهيب، على ما نبينُه قريبًا إن شاء الله تعالى.

وإنما يُعرف كونُ الحديثِ موضوعًا بإقرارِ واضعهِ، أو ما يتنزلُ منزلةَ إقراره (٢). وقد يَفهمون الوضعَ من قرينةِ حال ِ الراوى أو المروِيِّ، فقد وُضِعَتْ أحاديثُ طويلةٌ يشهدُ بوضعِها رَكاكةُ ألفاظِها ومعانيها. ولقد أكثر الذي جمع في هذا العصر (الموضوعاتِ) في نحو مُجلَّدين (٢)، فأودع فيها كثيرًا مما لا دليل على وضعه، وإنما حقه أن يُذكر في مُطلَقِ الأحاديث الضعيفة.

والواضعون للحديث أصنافٌ، وأعظمُهم ضررًا قومٌ من المنسوبين إلى الزهد وضعوا الأحاديثَ احتسابًا فيها زعموا، فتقبل الناسُ موضوعاتِهم ثقةً منهم بهم وركونًا إليهم. ثم

<sup>(</sup>١) اعترض عليه بأن (الموضوع) ليس حديثًا. وقال الشيخ زكريا الأنصارى: إنه (أورده في أنواع الحديث مع أنه ليس بحديث، نظرًا إلى زعم واضعه. ولتعرف طرقه التي يتوصل بها إلى معرفته، لينفى عن القبول (فتح الباقي على تبصرة العراقي ٢٦١/١).

<sup>(</sup>٢) نقلوا فيه عن التقى ابن دقيق العيد في (الاقتراح) أنه استشكل الحكم على الموضوع بإقرار من واضعه فقال: «هذا كاف في رده، لكن ليس بقاطع في كونه موضوعًا لجواز أن يكذب في هذا الإقرار بعينه» تقييد العراقي ١٣١ وشرح النخبة ١٢٣، مع (الاقتراح لابن دقيق العيد: ٢٣٤).

<sup>(</sup>٣) على هامش (غ): [قال النواوى: يعنى أبا الفرِج ابن الجوزى].

قاله في متن التقريب (٢٧٨/١) وقال العراقي في ألفيته:

وأكثر الجامع فيه إذ خرج لنطلق الضعف، عَنَى أبا الفرج

نهضتْ جهابذةُ الحديثِ بكشفِ عَوارِها ومَحْوِ عارِها والحمد لله. وفيها روينا عن «الإمام أبى بكر السمعانى» أن بعض الكَرَّ امِيَّة (١) ذهب إلى جوازِ وضع الحديث في باب الترغيب والترهيب (٢).

(١) نسبة إلى محمد بن كرَّام، أبي عبد الله السجستاني (ت ٢٥٥هــ) وكان من عُباد المرجئة. انظر مع تقييد ابن نقطة، لسان الميزان ٣٥٣/٥ والعبر ١٠/٢.

(٢) طرة على ورقة ملصقة بنسخة (غ):

[قال القاضى عياض فى (إكماله): اعلم أن الكذابين على ضربين: ضرب عرفوا بذلك فى حديث النبى على وهم على أنواع: منهم من يضع عليه ما لم يقله أصلا، إما تراقعًا واستخفافًا كالزنادقة وأشباههم، ممن لم يرع للدين وقارًا؛ أو حسبة بزعمهم وتدينًا، كجهلة المتعبدة الذين وضعوا الأحاديث فى الفضائل والرغائب؛ أو إغرابًا وسمعة، كفسقة المحدثين؛ أو تعصبًا واحتجاجًا كدعاة المبتدعة ومتعصبى المذاهب؛ أو اتباعًا لهوى أهل الدنيا فيها أرادوه، وطلبِ العذر لهم فيها أتوه. وقد تعين جماعة فى كل طبقة من هذه الطبقات عند أهل الصنعة وعلم الرجال.

ومنهم من لا يضع متن الحديث، ولكن ربما وضع للمتن الضعيف إسنادًا صحيحًا مشهورًا. ومنهم من يقلب الأسانيد أو يزيد فيها ويتعمد ذلك، إما للإغراب على غيره، أو لدفع الجهالة عن نفسه. ومنهم من يكذب فيدعى ساع ما لم يسمع ولقاء من لم يلق، ويحدث بأحاديثهم الصحيحة، عنهم. ومنهم من يعمد إلى كلام الصحابة أو غيرهم وحِكم العرب والحكاء فينسبها للنبي على المنها المنبي المنها المناس المناس المناس المنها المناس ال

فهؤلاء كلهم كذابون متروكو الحديث. وكذلك من تجاسر بالحديث بما لم يحققه ولم يضبطه أو هو شاك فيه. فلا يُحدُّث عن هؤلاء ولا يُقبَل ما حدثوا به ولو لم يكن منهم مما جاءوا به من هذه الأمور إلا المرة الواحدة، كشاهد الزور إذا تعمد ذلك سقطت شهادته.

واختَلِفُ: هل تقبل في المستقبل إذا ظهرت توبته أو زادت في الخير حالته؟

والصنف الآخر من لا يستجيز شيئاً من هذا كله في الحديث ولكن يكذب في حديث الناس، قد عرف بذلك. فهذا أيضًا لا يقبل حديثه ولا شهادته، قاله «مالك» وغيره. وتنفعه التوبة، ويرجع إلى القبول.

فأما من يندر منه القليل من الكذب ولم يعرف به، فلا يقطع بتجريحه بمثله، إذ يتأول عليه الغلط أو الوهم، وإن اعترف متعمدًا بذلك، المرَّة الواحدة، بما لم يضر بها مسلمًا، فلا تلحق بمثله الجرحة وإن كانت معصية، لندورها، ولأنها لا تلحق بالكبائر الموبقات، ولأن أكثر الناس قلما يسلمون من مواقعة بعض الهنات، ولهذا قال «مالك» رحمه الله، فيمن ترد شهادته: أن يكون كاذبًا في غير شيء. وقال «سحنون» في الذي يقارف بعض الذنب كالزلة: تجوز شهادته لأن أحدًا لا يسلم من مثل هذا. فإذا تكرر هذا منه، سقطت به شهادته. وكذلك لا يسقطها كذبه فيها هو من باب التعريض أو الغلو في القول، إذ ليس بكذب على الحقيقة، وإن كان في صورة الكذب، لأنه لا يدخل تحت حد الكذب، ولا يريد المتكلم به الإخبار عن ظاهر لفظه. وقد قال عليه السلام: "أما أبو جهم، فلا يضع عصاه عن عاتقه" وقال إبراهيم عليه السلام: "هذه أختى" وقد أشار «مالك» رحمه الله تنحو ذلك، والله أعلم].

وانظر مقدمة النووى لشرح مسلم (١٢٩/١) وتبصرة العراقي (٢٦٣/١-٢٦٦) وشرح النخبة (١٢٣-٢٦٣).

ثم إن الواضع ربما وضع كلامًا من عند نفسه فرواه، وربما أخذ كلامًا لبعض الحكماء أوغيرهم، فوضَعه على رسول الله على وربما غَلط غالطٌ فوقع في شِبْهِ الوضع من غير تعمُّد، كما وقع لثابت بن موسى الزاهد، في حديث: "من كثرت صلاتُه بالليل حَسُن وجهه بالنهار"(۱).

مثال: روينا عن أبى عصمة، وهو نوح بن أبى مريم، أنه قيل له: من أين لك عن عكرمة عن ابن عباس فى فضائل القرآن سورة سورة ؟ فقال: "إنى رأيت الناس قد أعرضوا عن القرآن واشتغلوا بفقه أبى حنيفة ومغازى محمد بن إسحاق، فوضعت هذه الأحاديث حِسْبةً" (٢).

وهكذا حالُ الحديثِ الطويل الذي يُروى عن «أُبيِّ بن كعبٍ» عن النبي ﷺ، في

(١) ذكر ابن أبي حاتم عن أبيه، أنه سأل عبدالله بن نمير في هذا الحديث، فقال: هذا حديث منكر. فسأل ابن أبي حاتم أباه: ما تقول أنت فيه؟ قال: هو حديث موضوع» مقدمة الجرح والتعديل (٢٢٧/١) ونقل العراقي فيه قول الحاكم: دخل ثابت بن موسى على شريك بن عبدالله القاضي، والمستملى بين يديه، وشريك يقول: حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر عن النبي على والنبي الله والمستملى بين يديه، وشريك كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. وإنما أراد ثابتاً لزهده وورعه. فظن ثابت أنه روى هذا الحديث مرفوعًا بهذا الإسناد، فكان ثابت يتحدث به عن شريك. وقال أبوحاتم بن حبان في تاريخ الضعفاء: هذا قول شريك، قاله عقيب حديث الأعمش عن أبي سفيان عن جابر... فأدرجه ثابت في الخبر وسرقه منه جماعة ضعفاء وحدثوا به عن شريك.» فجعله ابن حيان من نوع المدرج... (تقييد العراقي ١٣٢).

\_ وأخرجه ابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة من سننه، باب ما جاء في قيام الليل (ح ١٣٣٣) عن إساعيل بن محمد الطلحي، عن ثابت بن موسى، عن شريك، عن الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر، مرفوعًا. وعليه من حاشية السندى: معنى الحديث ثابت بموافقة القرآن وشهادة التجربة، لكن الحفاظ على أن الحديث بهذا اللفظ غير ثابت» وأخرج البيهقي في (الشعب) عن محمد بن عبدالرحمن بن كامل قال: قلت لمحمد بن عبدالله بن غير: ما تقول في ثابت بن موسى؟ قال: شيخ له فضل وإسلام ودين وصلاح وعبادة. قلت: ما تقول في هذا الحديث؟ قال: غلط من الشيخ، وأما غير ذلك فلا يتوهم عليه. وقد تواردت أقوال الأثمة على عد هذا الحديث في الموضوع على سبيل الغلط لا التعمد. وخالفهم القضاعي في مسند الشهاب فال في الحديث إلى ثبوته» اهوحديث ثابت بن موسى أدخله ابن الجوزي في الموضوعات (١٩٥١) واللآلي (٣٢/٣) والشوكاني في الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة (ص ٣٥ ح ٧٨).

. رو (۲) حكاه الحافظ ابن حجر عن الحاكم، في ترجمة نوح بن أبي مريم، أبي عصمة المروزي، قاضي مرو (۳) حكاه الحافظ ابن حجر عن الحاكم، في ترجمته في الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (۸/٤٨٤ ت ۴۸۸) وانظر معه ترجمته في الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (۸/٤٨٤ ت ۲۲۱۰).

فضل القرآن سورةً سورة. بحث باحثٌ عن مخرَجِه، حتى انتهى إلى من اعترف بأنه وجماعةً [٢٦/و] وضعوه (١). وإن أثر الوضْع لَبيّنٌ عليه. ولقد أخطأ «الواحديُّ المفسر» ومَنْ ذكره من المفسرين (١)، في إيداعهِ تَفاسيرهَم، والله أعلم \*.

\* \* \*

(١) في تقييد العراقى (١٣٤): أبهم المصنف ذكر هذا الباحث الذى بحث عن هذا الحديث، وهو مؤمل بن إسهاعيل. فروينا عن مؤمل أنه قال: حدثنى شيخ بهذا الحديث فقلت: من حدثك به ؟فقال: حدثنى رجل بالمدائن، وهو حى. فسرت إليه فقلت: من حدثك؟ فقال: شيخ بعبادان. فصرت إليه فأخذ بيدى فأدخلنى بيتًا فإذا فيه قوم من المتصوفة ومعهم شيخ، فقال: هذا الشيخ حدثنى. فقلت: يا شيخ، من حدثك؟ فقال: لم يحدثنى أحد، ولكننا رأينا الناس قد رغبوا عن القرآن فوضعنا لهم هذا الحديث ليصرفوا قلوبهم إلى القرآن». وحكاها المخطيب في الكفاية، بسنده إلى محمود بن غيلان، أبي أحمد المروزى، عن مؤمل بن إسهاعيل العدوى البصرى. قابل على (الكفاية: ٤٠١).

(٢) «لكن، من أبرز إسناده في ذلك كالثعلبي والواحدي، فهو أبسط لعذره إذ أحال ناظره على الكشف عن سنده، وإن كان لا يجوز له السكوت عليه. وأما من لم يسند، فخطؤه فاحش». العراقي في التبصرة بعن سنده، وإن كان لا يجوز له السكوت عليه. وأما من لم يسند، فخطؤه فاحش». العراقي في التبصرة بعن سنده، وإن كان لا يجوز له السكوت عليه. وأما من لم يسند، فخطؤه فاحش». العراقي في التبصرة بعن سنده، وإن كان لا يجوز له السكوت عليه. وأما من لم يسند، فخطؤه فاحش». العراقي في التبصرة بعن سنده، وإن كان لا يجوز له السكوت عليه.

# \* المحاسن:

«فائدة وزيادة:

لا يقال: الإقرار بأنه كذب لا يعرفنا أنه موضوع، لأنه إذا اعترف الإنسان بالكذب على سيدنا رسول الله على الله المنتفير عن ذلك الحديث المروى، أو لنوع آخر، ليحصل لغيره يكذب على نفسِه، إما للتنفير عن ذلك الحديث المروى، أو لنوع آخر، ليحصل لغيره الريبة والشك فيه؛ لأنا نقول: إذا كان الحديث لا يعرف إلا من طريق ذلك الشخص، كان إقراره بذلك مسقطًا لروايته، وقد حكم الشرع على المقر بمقتضى إقراره، وإن كان يحتمل أن يكون في نفس الأمر خلافه. فلانظر إلى ذلك، ويحكم على الحديث بأنه موضوع، ولا يصح إنكار وقوع الوضع.

ومنهم من قرر وقوعه بأنه قد ورد فى الحديث: "أنه سيُكذّبُ على" فإن كان هذا صحيحًا وقع الكذب، وإلا فقد حصل المقصود.

وفيه نظر بالنسبة إلى الأحاديث الموجودة الآن، لأن الاستقبال في: سَيُكْذَبُ، لا يعين (منها، وقد بقيت أزمان.

وكل هذا الكلام عند أئمة الحديث ضعيف ولهم طرق في معرفة ذلك، وملكة يعرفون بها الموضوع. وشاهده:أن إنسانًا لو خدم إنسانًا سنين، وعرف ما يحب وما يكره، فجاء إنسان ادعى أنه يكره شيئًا يعلم ذلك أنه يحبه، فبمجرد ساعه يبادر إلى تكذيب من قال إنه يكرهه.

وجعل بعضهم من ذلك ما خالف الكتاب وصحيح السنة. وقال بعض هؤلاء الجهلة في الحديث الصحيح المشهور الذي رواه خلق كثير من الصحابة "من كذب على متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار"(۱): نحن ما كذبنا عليه، إنما كذبنا له. وهذا من عظيم جهلهم وعدم عقلهم وكثرة افترائهم، فإن شريعته مكملة، لا تحتاج إلى غيره.

وما سبق من الذى "أكثر من جمع الموضوعات" كأنه «ابن الجوزى»، والاعتراض عليه متوجه كها سبق، ومن جهة أنه ذكر أشياء فيها حسن بل وصحيح أيضًا. والحديث الذى رواه ثابت بن موسى، رواه ابن جميع في (معجمه) عن غير طريق ابن موسى فقال: ثنا أحمد بن محمد بن سعيد الرقى، ثنا أبوالحسين محمد بن هشام بن الوليد، ثنا جُبَارة بن المُغلِّس، عن كثير بن سليم عن أنس... مرفوعا(٢). انتهى».

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) حدیث "من كذب علی" یأتی تخریجه فی النوع الثلاثین (المشهور) وانظر (اللؤلؤ والمرجان فیها اتفق علیه الشیخان) ح ۱-٤ وباب إثم من كذب علی النبی علیه النبی العلم من صحیح البخاری، ومقدمة مسلم، ومقدمة السنن لابن ماجه.

وانظر فيه (فتح الباري ١٤٣/١).

<sup>(</sup>٢) أورده العراقى فى الباب، وقال ردًّا على من اعترضوا به على ابن الصلاح: وهذا الاعتراض عجبب فإن المصنف لم يقل إنه لم يُرْو إلا من طريق ثابت بن موسى، ومع ذلك فهذا الطريق، فى سند ابن جميع أضعف من طريق ثابت، لضعف كثير بن سليم وجبارة. (التقييد: ١٣٣)

# النوع الثانى والعشرون معرفة المقلوب

هو نحو حديثٍ مشهورٍ عن «سالم» جُعِلَ عن «نافع» ليصير بذلك غريبًا مرغوبًا فيه. وكذلك ما رويناه أن «البخارى» رضى الله عنه قدم بغداد، فاجتمع قبلَ مجلسه قومً من أصحاب الحديث، وعمدوا إلى مائة حديث، فقلبوا متونها وأسانيدها وجعلوا مَثنَ هذا الإسناد لإسناد لإسناد آخر، وإسناد هذا المتن لمتن آخر، ثم حضروا مجلسه، وألقوها عليه، فلها فرغوا من إلقاء تلك الأحاديث المقلوبة، التفت إليهم فرد كل مَثنِه إلى مَثنِه، فأذعنوا له بالفضل (۱).

ومن أمثلتِه، ويصلحُ مثالا للمعلَّل: مارويناه عن إسحاق بن عيسى الطبَّاع، قال: أخبرنا جريرُ بن حازم عن ثابت عن أنس، قال: قال رسول الله على "إذا أقيمت الصلاةُ فلا تقوموا حتى ترونى" قال إسحاق بن عيسى: فأتيت حماد بن زيد فسألتُه عن الحديث، فقال: وَهِمَ أبوالنضر، إنما كنا جميعًا في مجلس ثابت البناني، وحجاجُ بن أبي عثمان معنا، فحدثنا حجاجٌ الصوَّافُ عن يحيى بن أبي كثير، عن عبدالله بن أبي قتادة، عن أبيه، أن رسول الله على قال: "إذا أقيمت الصلاةُ فلاتقوموا حتى ترونى" فظن أبو النضر

<sup>(</sup>١) في ترجمته بتاريخ بغداد، وتقييد ابن نقطة، وتذكرة الحفاظ.

<sup>(</sup>٢) «وهذا الحديث مشهور ليحيى بن أبى كثير عن عبد الله بن أبى قتادة عن أبيه عن النبى على وهكذا رواه الأئمة الخمسة من طرق عن يحيى. وهو عند (م، س) من رواية حجاج بن أبى عثهان الصواف عن يحيى. وجرير إنما سمعه من حجاج فانقلب عليه. وقد بين ذلك حماد بن زيد فيها رواه أبو داود بالمراسيل» العراقى فى التبصرة ٢٨٧/١.

ـ وكذلك رواه أبو داود فى (السنن: صلاة: ح ٥٣٩) من طرق عن يحيى، منها رواية حجاج الصواف. وانظر (فتح البارى ٨١/٢)

أنه فيها حدثنا ثابتٌ عن أنس \_ أبوالنضر هو جرير بن حازم \_ والله أعلم \*.

### \* المحاسن:

«زيادة: ما سبق هو القلب في الإسناد. وقد يقع القلب في المتن، ويمكن تمثيله بما رواه خبيب بن عبد الرحمن عن عمته أنيسة، قالت: قال رسول الله على "إذا أذن ابن أم مكتوم فكلوا واشر بوا، وإذا أذن بلال فلا تأكلوا ولا تشر بوا" وإن كانت المرأة منا ليبقى عليها شيء من سحورها فتقول لبلال: أمهل حتى أفرغ من سحورى. رواه الإمام أحمد وابن خزية وابن حبان في صحيحيها. قال ابن خزية: هذا خبر قد اختلف فيه \_ يعنى على خبيب \_ رواه شعبة عنه عن عمته أنيسة فقال: "ابن مكتوم أو بلال ينادى بليل" "أ وروى ابن خزية عن عائشة: أن رسول الله على قال: "إن ابن أم مكتوم يؤذن بليل فكلوا واشر بوا حتى يؤذن بلال" وكان بلال لا يؤذن حتى يرى الفجر. والمشهور من حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم" وكان رجلا أعمى لا ينادى حتى يقال له: أصبحت أصبحت أن الله والله أن رجلا أعمى لا ينادى حتى يقال له: أصبحت أسبحت. (٢) فالرواية بخلاف ذلك مقلوبة، لا سيها إذا كان الشك وقع في طريق الراوى لم المناد بين الخبرين "إذ جائز أن يكون النبي على جعل الليل نوايب بين بلال وبين ابن أم مكتوم، فحين تكون نوبة أحدهما ليلا، تكون نوبة الآخر عند طلوع الفجر فجاء أم مكتوم، فحين تكون نوبة أحدهما ليلا، تكون نوبة الآخر عند طلوع الفجر فجاء الخبران على حسب الحالين». (٣) وقال ابن حبان: ليس بين الخبرين تضاد لأن النبي عسب الحالين». (٣) وقال ابن حبان: ليس بين الخبرين تضاد لأن النبي الخبرين تضاد لأن النبي الخبرين تضاد لأن النبي الخبرين تضاد لأن النبي بي الخبران على حسب الحالين». (٣) وقال ابن حبان: ليس بين الخبرين تضاد لأن النبي الخبرين تضاد لأن النبي الخبرين تضاد لأن النبي الخبرين تضاد لأن النبي بي الخبرين تضاد لأن النبي الخبرين تضاد لأن النبي الشور المسولة المناد النبي الخبرين تضاد لأن النبي الخبرين تضاد المن حبان النبي الخبرين تضاد لأن النبي الخبرين تضاد المن المنبور المن حبان المن حبان المن حبان المن حبان المن حبان المن على حسب الحالة المن حبان المن حبان المن حبان المن على حسب الحالة المن حبان السي المناد النبي المناد المناد النبي المناد الم

<sup>(</sup>١) صحيح ابن خزيمة: ٢١٠/١ (ح ٥٠٥).

<sup>(</sup>۲) حدیث ابن عمر فی الموطأ، ك الصلاة باب قدر السحور من القراءة (ح۱٤): یحیی عن مالك عن عبدالله بن دینار عن ابن عمر. وفی البخاری. ك الأذان، باب أذان الأعمی، من روایة القعنبی عن مالك عن سالم بن عبدالله بن عمر عن أبیه (انظر التمهید ۵۰/۱۰–۷۵) وفتح الباری (۲۷/۲) وهو فی مسلم، كتاب الصوم باب الدخول فی الصوم بطلوع الفجر، من روایة الزهری عن سالم عن أبیه، وروایة نافع عن ابن عمر (ح۳۵–۳۸/ ۱۹۸۲) ورواه الشافعی عن مالك عن الزهری عن سالم عن أبیه، وعن القعنبی عن مالك عن الزهری عن سالم مرسلا (المسند ۱۰).

<sup>(</sup>٣) صحیح ابن خزیمة: ۲۱۲/۱ (ح ٥٠٥)

وانظر ترجمة خبيب بن عبدالرحمن بن خبيب بن يساف الأنصارى في (تهذيب التهذيب ١٣٦/٣) وترجمة عمته أنيسة بنت خبيب بن يساف، في نساء الإصابة (رقم ١٢٦) وفيه حديثها في الأذان، وفي نساء تهذيب التهذيب (٤٠٣/١٢).

فصل: قد وفينا بما سبق الوعدُ بشرِحه من الأنواع الضعيفة والحمدُ لله، فَلْنُنَبه الآن على أمورٍ مهمة:

أحدها: إذا رأيتَ حديثًا بإسنادٍ ضعيف، فلكَ [٢٦/ظ] أن تقول: هذا ضعيف؛ وتعنى أنه بذلك الإسناد ضعيفٌ. وليس لك أن تقول: هذا ضعيف، وتعنى به ضَعْفَ مَتْنِ الحديث، بناءً على مجرد ضعفِ ذلك الإسناد؛ فقد يكون مرويًّا بإسنادٍ أخرَ صحيح يَثبتُ بمثله الحديث؛ بل يتوقف جوازُ ذلك على حُكم إمام من أئمة الحديث، بأنه لم يُرْوَ بإسناد يثبتُ به، أو بأنه حديثُ ضعيف، أو نحو هذا، مفسِّرًا وجه القدح فيه. فإن أطلق ولم يفسِّر، ففيه كلامً يأتى إن شاء الله تعالى، فاعلم ذلك، فإنه مما يُغلَطُ فيه، والله أعلم.

الثانى: يجوزُ عند أهل الحديث وغيرهم، التساهلُ فى الأسانيد؛ ورواية ما سِوَى الموضوعِ من أنواع الأحاديث الضعيفةِ مَن غير اهتهام ببيان ضعفها، فيها سِوَى صفاتِ الله تعالى وأحكام الشريعة من الحلالِ والحرام وغيرهما.

وذلك كالمواعظ، والقصص، وفضائل الأعمال وسائر فنون الترغيب والترهيب وسائر ما لا تعلق له بالأحكام والعقائد. وممن روينا عنه التنصيص على التساهل في نحو ذلك: عبد الرحمن بن مهدى، وأحمد بن حنبل (١)، رضى الله عنها\*.

# \* المحاسن:

«زيادة: زاد «الخطيب» السفيانين، ويحيى بن محمد. انتهت» ٤١/و.

<sup>(</sup>۱) الخطيب، في الكفاية (باب التشدد في أحاديث الأحكام) بأسانيده. (والتجوز في فضائل الأعمال) وانظر مقدمة النووي لشرح مسلم (١٢٥/١).

<sup>=</sup> كان جعل أذان الليل بين بلال وبين ابن أم مكتوم نوبًا» فجزم ابن حبان به – ولم يقل: لعل؛ كما قال شيخه – وهو بعيد. ومع ذلك فدعوى القلب لا تبعد، ولو فتحنا باب التأويلات لأندفع كثير من علل المحدثين. ويمكن أن يسمى ذلك المعكوس؛ ولكن لم أر من تعرض له. انتهت » 2 / 6 ظ

<sup>-</sup> في الكفاية (ص١٣٤، ١٣٥) ويحيى بن محمد، هو الذهلي.

الثالث: إذا أردت رواية الحديث الضعيف بغير إسناد فلا تقل فيه: قال رسول الله على كذا وكذا، وما أشبه هذا من الألفاظ الجازمة بأنه على قال ذلك، وإنما تقول فيه: رُوِى عن رسول الله على كذا وكذا، أو: بلغنا عنه كذا وكذا، أو: ورد عنه، أو: جاء عنه، أو: رَوَى بعضُهم؛ وما أشبه ذلك. وهذا الحكم فيها تشك في صحتِه وضعفِه. وإنما تقول: قال رسول الله على، فيها ظهر لك صحتُه بطريقه الذي أوضحناه أولا، والله أعلم (١).

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) على هامش ص (۱۹أ) بلاغ قراءة ناصر الدين ابن العديم، وعمه زين الدين والشمس الحلبي، بخط العراقي.

# النوع الثالث والعشرون والته من تُردُّ روايتُه ومن تُردُّ روايتُه وما يتعلق بذلك من قَدح ٍ وجَرح وتوثيق وتعديل

أجمع جماهيرُ أئمةِ الحديث والفقه على أنه يشترط فيمن يُحتجُّ بروايته أن يكون عَدلا ضابطًا لما يرويه. وتفصيله: أن يكون مسلمًا بالغًا عاقلا، سالمًا من أسبابِ الفسق وخوارمِ المروءة \*، متيقظًا غير مغفل، حافظًا إن حَدَّث من حفظه، ضابطًا لكتابه إن حَدَّث من كتابه. وإن كان يُحدث بالمعنى اشتُرِط فيه مع ذلك أن يكون عالمًا بما يحيل المعانى. والله أعلم.

ونوضح هذه الجملة بمسائل:

إحداها: عدالة الراوى تارة تثبت بتنصيص معدلين (١) على عدالته، وتارة تثبت بالاستفاضة؛ فمن اشتهرت عدالته بين أهل النقل أو نحوهم من أهل العلم وشاع الثناء

(١) ضبطه في (غ) على التثنية. قلًّا، انظر المسألة الرابعة فيها يلي.

# \* المحاسن:

«فائدة: لا يعترض على ما سبق بقول «الخطيب» إن المروءة لم يشترطها أحد إلا «الشافعي».

لأنا نقول: سيأتي عن «شعبة» أنه ترك حديثُ شخص لأنه رآه يركُض على برذون، وهذا يقتضى أن مذهب «شعبة» التشديدُ باعتبار المروءة. انتهت» ٤١/و

<sup>-</sup> انظر الرسالة للإمام الشافعي، باب خبر الواحد: ١٥٩ والمحدث الفاصل، للقاضي ابن خلاد الرامهرمزي، (باب القول فيمن يستحق الأخذ عنه) ص ٤٠٣ والكفاية للخطيب البغدادي (باب وصف من يحتج بحديثه ويلزم قبول روايته) ٢٣ وتقييد العراقي (١٣٦) وتبصرته (١٣٣١).

عليه بالثقة والأمانة، استُغنى فيه بذلك عن بَيِّنةٍ شاهدةٍ بعدالتِه تنصيصًا. وهذا هو الصحيحُ في مذهبِ «الشافعي» وعليه الاعتباد في فن أصول الفقه(١).

وممن ذكر ذلك من أهل الحديث «أبو بكر الخطيبُ الحافظ» (١)، ومثَّل ذلك بد: «مالكِ، وشعبة، والسفيانين، والأوزاعي، والليثِ، وابنِ المبارك، ووكيع، وأحمدَ بنِ حنبل، ويحيى بن معين، وعليِّ ابن المديني» ومن جرى مجراهم في نباهة الذكر واستقامة الأمر (١)؛ فلا يُسأل عن عدالة مَنْ خفيى أمرُه على الطالبين. عن عدالة هؤلاء وأمثالهِم، وإنما يُسأل عن عدالة مَنْ خفيى أمرُه على الطالبين.

وتوسَّعَ «ابنُ عبد البر الحافظ» في هذا فقال: كلُّ حاملِ علم معروف العنايةِ به، فهو عدل محمولٌ في أمرِه أبدًا على العدالةِ حتى يتبينَ جرحُه، لقوله ﷺ: "يَحمِلُ هذا العلمَ من كلِّ خَلَفِ عدولُه"(٤).

وفيها قاله اتِّساعٌ غير مرضِّيٌّ، \* والله أعلم.

## \* المحاسن:

«فائدة: وجُه كونه غير مرضى، أن الحديث لم يصح، فإنه رُوىَ مرفوعًا من حديث أسامة بن زيد وأبي هريرة وابن مسعود وغيرهم، وفي كلها ضعف (١٠). وقال «الدارقطني»: "لا يصح مرفوعًا \_ يعنى مسندًا إنما هو عن إبراهيم بن عبدالرحمن العذرى عن النبي علي الله ابن عبدالبر»: "روى عن أسامة بن زيد وأبي هريرة بأسانيد=

<sup>(</sup>١) المحدث الفاصل: ٤٠٤ فقرة ٤١٩.

<sup>(</sup>٢) في: (الكفاية) بأب المحدث المشهور بالعدالة. وقد اقتصر ابن الصلاح هنا على أحد عشر إمامًا، من ستة عشر مثل بهم «الخطيب» في (الكفاية) الخمسة الباقون هم: حماد بن زيد، ويحيى بن سعيد القطان، وعبدالرحمن بن مهدى، ويزيد بن هارون وعفان بن مسلم.

<sup>(</sup>٣) "والاشتهار بالصدق والبصيرة والفهم". (الكفاية) ص ٨٧.

<sup>(</sup>٤) ابن عبد البر، التمهيد: ٢٨/١، ٥٨.

<sup>---- (</sup>۱) أخرجه الخطيب من حديثهم مرفوعًا، في باب قوله ﷺ: «يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله» في (شرف أصحاب الحديث) ٢٨-٢٩.

<sup>(</sup>٢) وأخرجه الخطيب من حديث معان بن رفاعة عن إبراهيم بن عبد الرحمن العذرى، قال: قال رسول الله ﷺ فذكره. وأسند فيه عن مهنى بن يحيى أنه سأل الإمام أحمد عن هذا الحديث وقال: كأنه كلام موضوع. فقال أحمد: لا، هو صحيح.. وقال: معان بن رفاعة لا بأس به (٢٩) وفي استدراك ابن نقطة على=

الثانية: يُعرَفُ كونُ الراوى ضابطًا، بأنُ تُعتَبر رواياتُه برواياتِ الثقاتِ المعروفين بالضبطِ والإِتقان، فإن وجدنا رواياته موافقة ولو من حيث المعتى لرواياتهم، أو موافقةً لها في الأغلب، والمخالفة نادرة، عرَفْنا حينئذ [٢٧/ظ] كونَه ضابطًا ثبتًا؛ وإن وجدناه كثيرَ المخالفةِ لهم عرفنا اختلالَ ضبطِه ولم نحتج بحديثهِ، والله أعلم.

الثالثة: التعديلُ مقبولٌ من غير ذكر سببه، على المذهب الصحيح المشهور، لأن أسبَابه كثيرة يصعب ذكرها، فإن ذلك يُحوِجُ المُعدِّل إلى أن يقولَ: لم يفعل كذا، لم يرتكب كذا، فعل كذا وكذا؛ فيعدد جميع ما يفسق بفعلِه أو بتركه، وذلك شاقً جدًّا.

وأما الجرح، فإنه لا يُقبلُ إلا مُفَسَّرًا مبيَّنَ السبب، لأن الناسَ يختلفون فيها يجرح وما لا يجرح، فيطلق أحدُهم الجرح بناءً على أمرٍ اعتقده جرحًا وليس بجرح في نفس الأمر، فلابد من بيان سببِه ليُنظَرَ فيه: أهو جـرح أم لا؟ وهذا ظـاهرٌ مقـررٌ في الفقه ا

= كلها مضطربة غير مستقيمة". (١) وحينئذ فلا يصح الاحتجاج به، ولو صح لكان معمولا على الأمر كما حمله جماعة من العلماء على ذلك. وقد جاء بسند جيد، أن «عمر بن الخطاب» كتب إلى أبى موسى: "المسلمون عدول بعضهم على بعض، إلا مجلودًا في حَدِّ، أو مُجرَّبًا عليه شهادة ورر، أو ظنينًا في ولاءٍ أو نسب "(١) وهذا يقوِّى ما قال «ابن عبدالبر» لكن كلام ابن عبدالبر، مخصوص بحملة العلم كما تقدم، ولو صح الحديث لكان أقوى من ذلك. انتهت » ١٤/و، ظ

<sup>=</sup> الإكبال (هامش ٤١٣/١): وإبراهيم بن عبدالرحمن العذرى من أهل دمشق، حدث عن النبى ﷺ: "يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله" الحديث. روى عنه معان بن رفاعة السلامى، والوليد بن مسلم، وإساعيل بن عياش. وهو مرسل، وإبراهيم ليست له صحبة». اهـ

<sup>(</sup>١) انظر أسانيد ابن عبد البر لهذا الحديث، في (التمهيد ٥٨/١) والحديث أخرجه ابن حجر من مختلف طرقه في ترجمة «إبراهيم بن عبدالرحمن العذري» بالقسم الرابع من حرف الألف في (الإصابة).

<sup>(</sup>٢) من رسالة القضاء لعمر رضى الله عنه. أخرجها الدارقطنى فى كتاب الأقضية والأحكام من سننه (باب كتاب عمر رضى الله عنه إلى أبى موسى الأشعرى) من طريقين (ح ١٦،١٥) وأخرجها البيهقى فى السنن الكبرى، كتاب القضاء، وكتاب الشهادات. وعدد جم تقصاهم الأستاذ الزميل الدكتور أحمد سحنون فى (رسالة القضاء لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب: توثيق وتحقيق) لدرجة دكتوراه الدولة فى علوم الإسلام، بإشرافى، مخطوطة بدار الحديث الحسنية بالرباط.

وأصولِه\*. وذكر «الخطيبُ الحافظُ»(١) أنه مذهبُ الأئمةِ من حُقَّاظِ الحديثِ ونُقَّاده، مثل «البخارى، ومسلم» وغيرهما. ولذلك احتج «البخارى» بجهاعة سبق من غيره الجرحُ لهم، كَـ: عكرمةَ مولى ابن عباس رضى الله عنها، وكإسهاعيل بنِ أبى أويس، وعاصم بن على، وعمرِ و بن مرزوق، وغيرهم. واحتج «مسلم» بـ: سُويد بن سعيد، وجماعة اشتهر الطعنُ فيهم، وهكذا فعل «أبو داود السجستانى»؛ وذلك دالٌ على أنهم ذهبوا إلى أن الجرحَ لا يثبتُ إلا إذا فُسِّرَ سببُه \*\*، ومذاهبُ النقاد للرجال ِ غامضة مختلفة.

وعقد «الخطيبُ» (۱۳ بابًا في بعض أخبار من استُفسِر في جرحِه، فذكر ما لا يصلُح جارحًا. منها عن «شعبة» أنه قبل له: لم تركت حديث فلان؟ فقال: "رأيته يركُضُ على بِرْذَوْن فتركتُ حديثه". ومنها عن «مسلم بن إبراهيم» أنه سئل عن حديث الصالح

## \* المحاسن:

«زيادة: وذهب قوم إلى أنه لا يشترط ذلك. كما مر مثله فى التعديل على المشهور. وأُغْرَبَ من قال: يكفى الإطلاق فى الجرح دون التعديل. وقيل: إن كان عالمًا بالأسباب كفى الإطلاق فيها، وإلا لم يكف فى واحد منها. وتقرير الأدلة فى فن الأصول. انتهت» 13/ظ

\*\* «فائدة: قد يقال: لا يلزم ذلك، لجواز أن يكون لم يثبت عندهم الجرح وإن فسر. هذا هو الأقرب: فإن المذكورين ما من شخص منهم إلا ونسب إلى أشياء مفسرة من كذب وغيره، يعرفها من يراجع كتب القوم؛ ولكنها لم تثبت عند من أخذ بحديثهم ووثقهم وروى عنهم. انتهت » ٤٢/و

<sup>(</sup>١) في الكفاية، باب القول في الجرح هل يحتاج إلى كشف أو لا؟ (ص ١٠٨).

 <sup>(</sup>۲) في الكفاية (باب ذكر بعض أخبار من استفسر في الجرح فذكر ما لا يسقط العدالة) ص ١١٠-١١٤ وابن حبًان في المجروحين: ٣٠/١.

\_ وانظر في توضيح التنقيح (١٠٢/١) مجروحين أخرج لهم الشيخان.

المُرِّى، فقال: "ما يُصَنعُ (١) بصالح؟ ذكروه يومًا عند حماد بن سلمة فامتخط حماد". والله أعلم.

قال الشيخ أبقاه الله: ولقائل أن يقول: إنما يعتمدُ الناسُ في جرح الرُّواةِ وردِّ حديثِهم، على الكتب التي صَنَّفها أئمةُ الحديث في الجرح، أو في الجرح والتعديل. وقلما يتعرضون فيها لبيانِ السبب، بل يقتصرون [٢٩/و] على مجرِد قولهم: فلانُ ضعيف، وفلانُ ليس بشيء، ونحو ذلك؛ أو: هذا حديثُ ضعيف، وهذا حديثُ غيرُ ثابت، ونحو ذلك. فاشتراطُ بيانِ السببِ يُفضِي إلى تعطيلِ ذلك، وسدِّ بابِ الجرح في الأغلبِ الأكثر.

وجوابُه: أن ذلك وإن لم نعتمده في إثباتِ الجرح والحكم به، فقد اعتمدناه في أن توقَّفنا عن قبول حديثِ من قالوا فيه مثلَ ذلك، بناءً على أن ذلك أوقَع عندنا فيهم رِيبةً يوجب مثلُها التوقُّفُ (٢).

ثم من انزاحت عنه الريبةُ منهم، ببحثٍ عن حالهِ أَوْجَبَ الثقةَ بعدالتهِ، قبلنا حديثَه ولم نتوقَف، كالذين احتج بهم صاحِبا (الصحيحين) وغيرهما، ممن مسَّهم مثلُ هذا الجرح من غيرهم، فافهم ذلك فإنه مَخْلَصٌ حسن \*، والله أعلم (٣).

# \* المحاسن:

«فائدة: هذا المخلص فيه نظر، من جهة أن الريبة لا توجب التوقف؛ ألا ترى أن القاضى إذا ارتاب في الشهود فإنه يجوز أن يحكم مع قيام الريبة؟ وإنما كلام الأئمة المنتصبين لهذا الشأن أهل الإنصاف والديانة والنصح يؤخذ مُسَلًا، لاسيا إذا أطبقوا على تضعيف الرجل، أو أنه كذاب أو متروك. وذلك واضح لمن تأمله. و «الإمام الشافعي» يقول في مواضع: "هذا حديث لا يثبته أهل العلم بالحديث". وردَّه بذلك. انتهت» ٤٢/و

<sup>(</sup>١) على هامش ص: [قال المؤلف: يُصنَع، مقيد كذا في أصل موثوق به عليه سباع الخطيب رحمه الله]

وما هنا عن صالح، بن بشير المرى، فى المجروحين لابن حبان ۳۷۱/۱ والميزان: ۳۸۹/۲. (۲) انظر الكفاية (۱۰۷، ۱۰۸) وتقييد العراقى (۱٤۱) والتبصرة (۳۰۵/۱).

<sup>(</sup>٣) على هامش ص (٢٠/ب) بخط العراقى: بلغ ناصر الدين محمد ولد قاضى القضاة كمال الدين ابن العديم قراءة بحث على، وعمه زين الدين عبد الرحمن، وشمس الدين محمد بن خليل الحلبى سماعًا. كتبه عبد الرحيم بن الحسين.

الرابعة: اختلفوا في أنه: هل يثبت الجرحُ والتعديلُ بقول واحدٍ، أو لابد من اثنين؟ فمنهم من قال: لا يثبت ذلك إلا باثنين كها في الجرح والتعديل في الشهادات؛ ومنهم من قال، وهو الصحيح الذي اختاره «الحافظ أبو بكر الخطيب<sup>(۱)</sup>» وغيره: إنه يثبت بواحدٍ، لأن العددَ لم يُشترَط في قبول الخبر، فلم يشترط في جرح راويه وتعديلِه، بخلاف الشهادات<sup>(۲)</sup>. والله أعلم \*.

[قال القاضى عياض: اختلف المحدثون والفقهاء والأصوليون فى باب الخبر وباب الشهادة: إذا عدل معدلون رجلا وجرحه آخرون، فالجرح أولى، وحكوا فى ذلك إجماع العلماء مع الحجة بأن المجرح زاد ما لم يعلم المعدل. وهو بين، ولا خلاف فى هذا إذا كان عدد المجرحين أكثر. فإن تساووا فكذلك، عند «القاضى أبى بكر» والجمهور. وذهب بعض المالكية إلى توقف الأمر عند التكافؤ، وقيل: يُقضى بالأعدل. فإن كان عدد المعدلين أكثر، فالجمهور على تقديم الجرح، للعلة المتقدمة. وذهبت طائفة إلى ترجيح التعديل. قال «الباجى»: وهذا أكثر، فالجمهور على تقديم الجرح، للعلة المتقدمة. وذهبت طائفة إلى ترجيح التعديل. قال «الباجى»: وهذا عندى يحتاج إلى تفصيل، فإذا قال المعدل: هو عدل رَضِيَّ، وقال المجرح: فاسق رأيته أمس يشرب الخمر، فلا تنافى بين الشهادتين، وقد أثبت هذا فسقًا لم يعلمه الآخر. فأما لو قال المعدل: ما فارقنى أمس من الجامع؛ ومثل هذا، فقد تعارضت الشهادتان» ولعل توقف من أصحابنا، لهذا الوجه. وقال «اللخمى»: إذا كان اختلافها فى ذلك عن كلام قاله فى مجلس أو فعل فعله، قضى بالأعدل لأنه تكاذب وهذا نحو ما أشار إليه «الباجى» وإن كان عن مجلسين متباينين غلب الجرح، وإليه يرجع قول الجمهور. وإن تباعدت شهادة المعدل من شهادة المجرح، قضى بآخراهما، وهذا نما لا يختلف فيه، إلا أن يعلم أنه كان حين شهد عليه بتقديم الجرح، فالمهادتين: فإن كان قبل محمولا على العدالة وجاءت بعد مثل هذه الشهادة مضت عدالته على ما تقدم الشهادة بن كان قبل محمولا على المخلاف المتقدم أنه ما القول بالتوقف بالكثرة على الحلاف المتقدم ؟...]

وانظر في (الكفاية) باب ما يستوى فيه المحدث والشاهد من الصفات وما يفترقان فيه (٩٤ ـ ٩٦).

«فائدة: عن «أبي حنيفة وأبي يوسف» في الشهادة أيضًا، الاكتفاءُ بمعدِّل أو مُجَرِّح. وهو اختيار أبي الطيب. انتهت» [٤٣/ظ]

<sup>(</sup>١) الكفاية: باب القول في العدد المقبول تعديلهم لمن عدلوه (٩٧).

<sup>(</sup>٢) طرة على ورقة ملصقة بالأصل (غ) بخط ابن الفاسى:

<sup>\*</sup> المحاسن:

\_ القاضى أبوالطيب، هو الطبرى، الفقيه الشافعي الأصولي النظار، إمام وقته (٤٥٠هـ) وانظر (الكفاية: ٩٤) وتقييد العراقي (١٤٢).

الخامسة: إذا اجتمع في شخص جرحٌ وتعديلٌ، فالجرحُ مقدَّمٌ، لأن المعدَّلَ يُخبرُ عها ظهرَ من حاله، والجارح يخبر عن باطنٍ خفي على المعدَّل. فإن كان عددُ المعدلين أكثر، فقد قيل: التعديل أوْلَى. والصحيحُ والذي عليه الجمهور، أن الجرح أولى، لما ذكرناه\*، والله أعلم.

السادسة: لا يجزئ التعديلُ على الإِبهام من غير تسمية المُعدَّل، فإذا قال: "حدثنى الثقةُ" أو نحو ذلك، مقتصرًا عليه، لم يُكتف به فيها ذكره «الخطيبُ الحافظ<sup>(۱)</sup>، والصير فى الفقيهُ» وغيرُها، خلافًا لمن اكتفى بذلك. وذلك لأنه قد يكونُ ثقةً عنده، وغيرُه قد اطلع على جرحِه بما هو جارحُ عنده، أو بالإِجماع. فيُحتاج إلى أن يُسميه حتى يُعرَف. بل إضرابُه عن تسميته مُريب، يوقع فى [٢٩/ظ] القلوب<sup>(۱)</sup> فيه ترددًا. فإن كان القائل الذلك عالمًا، أجزأ ذلك فى حق مَنْ يوافقه فى مذهبه، على ما اختاره بعضُ المحققين.

وذكر الخطيبُ<sup>(۱)</sup> الحافظ أن العالم إذا قال: كلَّ من رويت عنه فهو ثقة وإن لم أُسمَّه. ثم روى عن من لم يُسمَّه، فإنه يكون مُزَكِّيًا له، غير أنا لا نعمل بتزكيته هذه. وهذا على ما قدمناه، والله أعلم.

السابعة: إذا روَى العَدْلُ عن رجل وسَمَّاه، لم تُجعَلْ روايتُه عنه تعديلًا منه له، عند أكثر العلماء من أهل الحديث وغيرهم. وقال بعضُ أهل الحديث وبعضُ أصحاب الشافعى: يُجعَلُ ذلك تعديلًا منه له، لأن ذلك يتضمنُ التعديلَ.

## \* المحاسن:

«زيادة: وقيل يرجح بالأحفظ. ثم تقديم الجارح مشروط عند الفقهاء بأن يطلق المعدّل، فإن قال المعدل: "عرفت السبب الذي ذكره الجارح، لكنه تاب وحسنت حالته" فإنه يقدم المعدل. ومحل هذا في الرواية، في غير الكذب على النبي على النبي فإنه لا تقبل روايته وإن تاب، كما سيأتي. انتهت» ٤٢/و

<sup>(</sup>١) أبو بكر، البغدادي، في (الكفاية: ٩٢) وانظر تبصرة العراقي (٣١٤/١).

<sup>(</sup>٢) في ص: [في القلب].

 <sup>(</sup>٣) فى الكفاية: (٩٢) وانظر فى التبصرة (٣١٥/١-٣١٩) ما أبهم مالك والشافعى، رضى الله عنها، باعتبار شيوخها، فقالا: أخبرنى، أو: حدثنى الثقة؛ من يكون؟.

والصحيح هو الأولُ، لأنه يجوزُ أن يَروىَ عن غير عدلٍ، فلم يتضمن روايتُه عنه تعديلَهُ. وهكذا نقول إن عملَ العالم أو فتياه على وفق حديثٍ، ليس حُكْمًا منه بصحة ذلك الحديث. وكذلك مخالفته للحديث ليست قدحًا منه في صحتِه ولا في راويه، والله أعلم.

الثامنة: في رواية المجهول وهي في غرضنا هلهنا أقسام:

أحدُها: المجهولُ العدالةِ من حيثُ الظاهرُ والباطنُ جميعًا، وروايتُه غيرُ مقبولةٍ عند الجهاهير\*، على ما نبهّنا عليه أولا.

الثانى: المجهولُ الذى جُهلتْ عدالتُه الباطنةُ وهو عدلُ فى الظاهر، وهو المستورُ. فقد قال بعضُ أئمتِنا (۱): المستورُ مَن يكون عدلا فى الظاهرِ ولا تُعرَفُ عدالةُ باطنِه. فهذا المجهولُ يَحتجُّ بروايتِه بعضُ من رَدَّ روايةَ الأول. وهو قول بعض الشافعيين، وبه قطع منهم (۱) «الإمامُ سليم بنُ أيوبَ الرازى». قال: لأنَّ أمرَ الأخبار مَبنيٌّ على حُسنِ الظنّ بالراوى، ولأن روايةَ الأخبار تكون عند من يتعذر عليه معرفةُ العدالة فى الباطن، فاقتصر منها على معرفة ذلك فى الظاهر. وتفارق الشهادة، فإنها تكونُ عند الحكّام ولا يتعذّر عليهم ذلك، فاعتبر فيها العدالةُ فى الظاهرِ والباطن.

قال الشيخُ أبقاه الله: [٣٠/و] ويشبه أن يكونَ العملُ على هذا الرأى في كثيرٍ من كتبِ الحديثِ المشهورةِ، في غير واحدٍ من الرواة الذين تقادم العهدُ بهم، وتعذرت الخبرةُ الباطنةُ بهم، والله أعلم.

«فائدة: «أبو حنيفة» يقبل مثل هذا. انتهت» [٤٣]و]

<sup>(</sup>١) أنظر تقييد العراقي (١٤٥) والتبصرة (٣٢٣/١)

<sup>(</sup>۲) الأصول والمتن في (ع). وعلى هامش ص: [جماعة منهم] «وسليم بن أيوب الرازى، أبو الفتح» الغريق في بحر القلزم سنة ٤٤٧هـ: من أئمة الشافعية وله كتاب (المختصر، في فروع الشافعية) شرحه الشيخ نصر بن إبراهيم المقدسي ـت٤٩٠هـ وساه (الإشارة) وصنف في التفسير والحديث وغريبه والنحو والفقه. انظر مع طبقات الشافعية الكبرى، تهذيب النووى (٢٣١/١ ت ٢٣٨).

<sup>\*</sup> المحاسن:

الثالث: المجهولُ العين. وقد يَقبل روايةَ المجهول العدالةِ، مَن لا يَقبل روايةَ المجهولِ العين. ومَن روَى عنه عدلانِ وعيّناه، فقد ارتفعت عنه هذه الجهالةُ.

ذكر «أبو بكر الخطيبُ البغدادى» فى أجوبةِ مسائلَ سُئِلُ عنها (۱): أن المجهولَ عند أصحابِ الحديث هو كلَّ مَن لم يعرفه العلماءُ، ومن لم يُعرَف حديثُه إلا من جهةِ راوٍ واحد، مثل: «عمرو ذى مُرَّ، وجبار الطائى، وسعيد بنِ ذى حُدَّان» لم يَروِ عنهم غيرُ أبى إسحاق السبيعى، ومثل «الهزهازِ بنِ ميزن» (۱) لا راوى عنه غيرُ الشعبى، ومثل «جُرَى بن كليب»، لم يرو عنه إلا قتَادَةُ (۱).

قلت: قد رُوى عن «الهزهاز» الثوريُّ أيضًا.

قال «الخطيب»: "وأقلُّ ما ترتفعُ به الجهالةُ، أن يروى عن الرجل اثنانِ من المشهورين بالعلم... إلا أنه لا يثبتُ له حُكمُ العدالةِ بروايِتها عنه". (٤) وهذا مما قدَّمنا بيانَه، والله أعلم.

قال الشيخُ الملى أبقاه الله: قد خرَّ ج البخارى فى (صحيحه) حديثَ جماعة ليس لهم غير راوٍ واحدٍ، منهم: «مِرداسُ الأسلمي» (٥)، لم يَروِ عنه غيرُ قيس بن أبى حازم، وكذلك خرَّ ج «مسلم» حديثَ قوم لا راوى لهم غيرُ واجدٍ، منهم: «ربيعةُ بن كعب الأسلمى» لم يَروِ عنه غيرُ أبى سلمةَ بن عبدالرحن (١). وذلك منها مَصِيرٌ إلى أن الراوى قد يخرج عن

<sup>(</sup>١) قال العراقى فى ما عزاه المصنف إلى أجوبة مسائل سئل عنها الخطيب: «والخطيب ذكر ذلك بجملته مع زيادة فيه، فى كتاب الكفاية، والمصنف كثير النقل منه، فأبعد النجعة فى عزوه ذلك إلى مسائل سئل عنها». التقييد ١٤٧.

أنظر في الكفاية (باب ذكر المجهول وما به ترتفع عنه الجهالة).

<sup>(</sup>٢) قال العراقى: الخطيب سمى والد هزهاز: ميزن، بالياء المثناة وتبعه المصنف. والذى ذكره ابن أبى حاتم فى الجرح والتعديل، أنه مازن، بالألف. وفى بعض النسخ بالياء، ولعل بعضهم أماله فى اللفظ (التقييد ١٤٦). مع الجرح والتعديل لابن أبى حاتم، أفراد الهاء (ت٥١٤) وهو فى الطبعة الهندية: بن ميزن. بالياء.

<sup>(</sup>٣) ذكر «الخطيب» آخرين مع هؤلاء، في (باب ذكر المجهول وما ترتفع به الجهالة).

<sup>(</sup>٤) الكفاية: ٨٨ باب ذكر المجهول وماترتفع به الجهالة.

<sup>(</sup>٥) في كتاب الرقاق، باب ذهاب الصالحين، (فتح البارى ١٩٧/١١) حديث «يذهب الصالحون».

<sup>(</sup>٦) صحيح مسلم، ك الصلاة، باب فضل السجود والحث عليه (ح ٤٨٩/٢٢٦) وانظر شروط الأئمة لابن طاهر (ل ٦٥) خط.

كونه مجهولا مردودًا برواية واحدٍ عنه (١). والخلافُ في ذلك مُتَّجِه نحوَ اتجاهِ الخلافِ المعروفِ في الاكتفاءِ بواحد في التعديلِ \*، على ما قدمناه، والله أعلم (٢).

(١) على هامش (غ) بخط ابن الفاسى:

[قال النووى: لا يصح الرد على الخطيب، والصواب: نقل الخطيب. ولا يصح الرد عليه بمرداس وربيعة، فإنها صحابيان مشهوران، والصحابة كلهم عدول. فلا تضرنا الجهالة بأعيانهم لو ثبتت. ومع هذا فليسا بمجهولين على ما نقله «الخطيب» لأنه شرط في المجهول: ألا يعرفه العلماء؛ وهذان معروفان عند أهل العلم، بل مشهوران. قال النووى: فحصل بما ذكرنا أن «البخارى ومسلمًا» لم يخالفا نقل الخطيب عن أهل الحديث. وقد حكى الشيخ [ابن الصلاح] في النوع السابع والأربعين، عن «ابن عبد البر»: أن كل من لم يرو عنه إلا واحد فهو مجهول عندهم، إلا أن يكون مشهورًا في غير تحمل العلم، كاشتهار «مالك بن دينار» في الزهد «وعمرو بن معدى كرب» في النجدة. والله أعلم].

قابل على نص النووى في التقريب (٣١٨/١).

(٢) على هامش ص (٢١/ب): بلغ ناصر الدين محمد ولد قاضى القضاة كال الدين ابن العديم قراءة بحث على، وعمه زين الدين عبد الرحمن وشمس الدين محمد بن خليل الحلبي سماعًا. كتبه عبدالرحيم بن الحسن.

## \* المحاسن:

«فائدة: اكتفى «ابن حبان» بمجرد رواية عدلين فى التعديل أيضًا، وهو بعيد. ولا يلزم من إخراج «البخارى ومسلم» مما ذُكرَ، مصيرُهما إلى ما ذَكر، لأن المثل المذكورة فى الصحابة، وجهالة عين الصحابى لا تضر. وهو لو قال: عن رجل من أصحاب النبى على النه كان ذلك كافيًا. وقد قال «الحاكم» إن الصحابى المعروف إذا لم نجد له راويًا غير التابعى الواحد المعروف، احتججنا به وصححنا حديثه، إذ هو على شرطها جميعًا. فقد احتج «البخارى» بحديثِ قيس عن مرداس: "يذهب الصالحون (۱۱)، و «مسلم» بحديثِ قيس عن عديً بن عميرة: "من استعملنا... (۲۱) وليس لها راوٍ غير قيسٍ .

ثم يقال على كلام «الحاكم» وغيره: إن قيسًا لم ينفرد بالرواية عن مرداس، فقد=

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري، ك الرقاق، باب ذهاب الصالحين (فتح الباري ١٩٧/١١).

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم، ك الإمارة، باب تحريم هدايا العال، حديث قيس عن عدى بن عميرة رضى الله عنه قال: سمعت رسول الله على يقول: (من استعملنا منكم على عمل فكتمنا مَخِيطًا فما فوقه، كان غُلولا يأتى به يوم القيامة) ( ٣٠ (١٨٣٣).

التاسعة: اختلفوا في قبول رواية المبتدع الذي لا يكفُر في بدعتِه (۱)، فمنهم من ردَّ روايَته مطلقًا، لأنه فاسقُ ببدعتِه، وكما استوى في الكفرِ المتأولُ وغيرُ المتأول، يستوى في الفِسقِ المتأولُ وغيرُ المتأول. ومنهم من قبِلَ رواية المبتدع إذا لم يكن ممن يستحلُّ الكذبَ في نصرة مذهبِه أولأهلِ [۳۰/ظ] مذهبه، سواء كان داعيةً إلى بدعتِه أو لم يكن. وعزا بعضُهم (۱) هذا إلى «الشافعي» لقولِه: "أقبلُ شهادة أهل ِ الأهواء إلا الخطابية من الرافضة، لأنهم يرون الشهادة بالزور لموافقيهم ".

= روى عن مرداس «زيادُ بنُ علاقة» أيضًا. وأما ربيعة الأسلمى فقد روى عنه: «أبو عمران الجونى، ومحمدُّ بن عمرو بن عطاء». وسيأتى لهذه الأمثلة تتماتٌ في النوع السابع والأربعين. وهناك نذكر عن «ابن عبد البر» أن الجهالة تزول بواحدٍ إذا كان مشهورًا في حمل العلم، كاشتهار «مالك بنن دينار» بالزهد، و «عمرو بن معدى كرب» بالنجدة: وهذا خلافُ ما أطلقَ «الخطيبُ». وقد أخرج «البخارى» للوليد بنِ عبد الرحمن الجارودى، ولا يُعرف عنه راوِ غير ولده المنذر. انتهت» ٤٣/ظ

# \* المحاسن:

«فائدة: لا يقال: الخطابية لا يُجوِّزون الكذب، ومن كذب عندهم خرج من مذهبهم، فإذا سمع بعضُهم بعضًا قال شيئًا، عرف أنه ممن لا يُجوِّز الكذب فاعتمد قوله لذلك وشهد بشهادته، فلا يكون شهد بالزور، إنما شهدَ بما يعرف أنه حق؛

لأنا نقول: ما بنى عليه شهادتَه أصلٌ باطل، فوجب ردُّ شهادته لاعتباده أصلا باطلا، وإن زعم هو أنه حق. انتهت» ٤٤/و

<sup>(</sup>۱) على هامش (غ): [قال شيخنا نجم الدين: لم يذكر ابن الصلاح من يكفر ببدعته، إنما ذكر "من لم يكفر ببدعته". فقال «النووى» هنا في (مختصره): "من كفر ببدعته لم يحتج به بالاتفاق". واعترض عليه بنقل الخطيب الخلاف فيه، فقال: الحق أنه إن كان مذهبه جواز الكذب لم تقبل روايته وإلا قبلنا]... قوبل على متن التقريب للنووى (٣٢٤/١) وكفاية الخطيب (١٢٠-١٣٠) (باب ما جاء في الأخبار عن أهل البدع والأهواء والاحتجاج برواياتهم).

 <sup>(</sup>۲) قال العراقى: «أراد المصنف ببعضهم، أبا بكر الخطيب فإنه عزاه للشافعى فى كتاب الكفاية». التقييد
 ١٥٩. وانظره فى الكفاية (١٢٠).

وقال قوم: تُقَبلُ روايتُه إذا لم يكن داعيةً، ولا تُقبل إذا كان داعيةً إلى بِدعته. وهذا مذهبُ الكثير أو الأكثر من العلماء.

وحكى بعضُ أصحاب «الشافعي» رضى الله عنه، خلافًا بين أصحابِه في قبول ِ روايةِ المبتدع ِ إذا لم يدعُ إلى بدعتِه، وقال: "أما إذا كان داعيةً فلا خلاف بينهم في عدم قبول روايته".

وقال «أبوحاتم بن حِبَّانَ البستى (١) »، أحدُ المصنفين من أئمة الحديث: "الداعيةُ إلى البدَع لا يجوز الاحتجاجُ به عند أئمتنا قاطية، لا أعلم بينهم فيه خلافًا". وهذا المذهبُ الثالثُ أعْدَهُا وأوْلاها، والأولُ بعيدٌ مباعِدٌ للشائع عن أئمةِ الحديثِ، فإن

## \* المحاسن:

«فائدة: وحُكِى عن نص الشافعي، انتهت.

وزيادة: قد خرَّج «البخاري، ومسلم» عن جماعة قد قيل عنهم إنهم دعاة، فمن ذلك أن «البخارى» خرَّج لعمران بن حَطَّان الخارجي، مادح «عبدالرحمن بن ملجم: قاتل علي بن أبي طالب» وهذا من أكبر الدعوة إلى البدعة. وخرَّج الشيخان لعبدالحميد بن عبدالرحمن الحِاني، وقد قال «أبو داود السجستاني»: "كان داعية إلى الإرجاء". فالأقرب أنه لا فرق، ولذلك أطلق «الشافعي» النص المشهور عنه وهو قوله: "أقبل شهادة الجميع إلا الخطابية" وقد قال في (الأم) ما نصه: "ذهب الناس في تأويل القرآن والسنة إلى أمور تباينوا فيها تباينًا شديدًا، واختلفوا اختلافًا بعيدًا، فلم يُرَ أحدٌ منهم ردَّ شهادة أحدٍ بتأويل، وإن خَطَّأه وضلله، ورآه استحل ما حرم الله" ومحل ما تقدم، في المبتدع الذي لا يكفر ببدعته، أما الكافر ببدعته فروايتُه ساقطة على مقتضى ذلك جزمًا."

<sup>(</sup>١) قاله ابن حبان في تاريخ الثقات، في ترجمة «جعفر بن سليبان الضبعي» تقييد العراقي ١٦٠ وفيه النص. وعقب العراقي: وفيها حكاه ابن حبان من الاتفاق نظر، فإنه يروى عن الإمام مالك رد روايتهم مطلقًا كما قاله الخطيب في الكفاية. اهـ: (ص ١١٧) كفاية.

كتبَهم طافحة بالرواية عن المبتدعة غير الدعاة وفي (الصحيحين) كثيرٌ من أحاديثهم في الشواهدِ والأصولِ (١)، والله أعلم.

العاشرة: التائبُ من الكذبِ في حديثِ الناسِ وغيرِه من أسبابِ الفسق، تُقبَلُ روايتُه أبدًا روايتُه أبدًا التائبُ من الكذبِ متعمدًا في حديثِ رسولَ الله ﷺ، فإنه لا تُقبَلُ روايتُه أبدًا وإن حسنتُ توبته، على ما ذُكِرَ عن غير واحدٍ من أهلِ العلم، منهم: «أحمدُ بن حنبل، وأبو بكر الحميدى: شيخُ البخارى»(٢).

وأطلق «الإِمامُ أبو بكر الصيرفي الشافعي» فيها وَجَدْتُ له في (شرحه لرسالة الشافعي)، فقال: "كلُّ من أسقطنا خبرَه من أهل ِ النقل ِ بكذبٍ وجدناه عليه، لم نَعْدُ

<sup>(</sup>١) في ورقة ملصقة بنسخة (غ) بخط ابن الفاسي:

<sup>[</sup>قال «عياض»: قد قدمنا ما حكاه «الغسانى» من الاتفاق على قبول روايتهم إذا لم يكونوا دعاة ولا غلاة، وظهر صدقهم. وقد ذكرنا أن «أبا عبد الله بن البيع» ذكرهم في القسم الخامس. وإلى قبول روايتهم وشهادتهم مال «الشافعي». وقال «مالك»: "لا يؤخذ الحديث عن صاحب هوى يدعو إلى هواه"؛ فانظر اشتراطه الدعاء هل هو ترخيص في الأخذ عنه إذا لم يدع؟ أو أن البدعة سبب تهمته في أن يدعو الناس إلى هواه؟ أي: لا تأخذوا عن ذي بدعة فإنه بمن يدعو إلى هواه؛ أو أن هواه يحمله أن يدعو إلى هواه، ونتهمه لذلك. وهذا المعروف من مذهبه. وقد تأول «الباجي» أن معنى يدعو: يظهرها ويحقق عليه. فأما من دعا، فلم يختلف في ترك حديثه. وأما «القاضى أبو بكر الباقلاني» في طائفة من المحققين من الأصوليين والفقهاء والمحدثين من السلف والخلف، فأبوا قبول خبر المبتدع والفسّاق المتأولين، ولم يعذروهم بالتأويل، وقالوا: هو فاسق بجهله، فاسق ببدعته، فتضاعف فسقه.

وعلى هذا، وقع خلاف الفقهاء فى شهادتهم فقبلها «الشافعى» وابن أبى ليلى، وردها «مالك» وغيره، وكذلك لا يشترط فيمن دعا إلى بدعته ما ذكره «الغسانى» من افتعاله الحديث وتحريفه الرواية، لنصرة مذهبه، فإن هذا ثبت كذبه وطرح قوله، ولو لم يكن ذا بدعة؛ ومن شهر بالبدعه اتهمناه أن يفعل هذا وإن لم يفعله لثبوت فسقه ببدعته. قال «مالك» رضى الله عنه: لا يؤخذ الحديث عن أربعة، ويؤخذ عن سواهم: رجل معلن بفسقه، وإن كان أروى الناس؛ ورجل يكذب فى أحاديث الناس، وإن كنت لا تتهمه فى حديث رسول الله على وصاحب بدعة يدعو إلى بدعته؛ ورجل له فضل [لا يعلم ما يحدث به] \_ (من الإكال).

<sup>-</sup> وجرد السيوطى أسهاء من خرج لهم الشيخان أو أحدهما، بمن رموا بالبدعة، فبلغ بهم واحدًا وثهانين (تدريب الراوى ٣٢٨/١).

<sup>(</sup>٢) انظر المحدث الفاصل (٤٠٤ ف ٤١٩) وتقييد العراقي ١٥٠ والتبصرة (٣٣٣/١).

لقبولِه بتوبة تظهرُ. ومَنْ ضعَّفنا نقلَه لم نجعله قويًّا بعد ذلك'؛ وذكر أن ذلك مما افترقتُ فيه الرواية والشهادةُ(١).

وذكر الإمام «أبوالمظفر السمعاني المروزي»: "أن من كذب في خبرٍ واحدٍ وجب

(١) طرّة في ورقة ملصقة بنسخة (غ) بخط ابن الفاسي:

[قال «القاضي عياض» في (الإكمال): اعلم أن الشهادة والخبر يجتمعان عندنا في خمسة أحوال، ويفترقان في خمسة أحوال. فالخمسة الجامعة لهما: العقل، والبلوغ، والإسلام، والعدالة، وضبط الخبر أو الشهادة حين السباع والأداء. فمتى اختل وصف من هذه الأوصاف في أحد، لم يقبل خبره ولا شهادته. وأما الخمسة التي يفترقان فيها: فالحرية، والذكورية، والعدد، ومراعاة الأهلية، والعداوة. فخبر العبد مقبول، وإن لم تقبل شهادته عندنا، وكذلك خبر الواحد والمرأة مقبول، ولا تقبل شهادتها مجردة، إلا في مواضع مستثناة، وبشرائط معلومة. وخبر الرجل وروايته فيها ينفع به خاص أهله أو يضرُّ به عدوه مقبول. ولهذا لا يعذر في مكشفي القضاة ومجرحي السر. وكذلك تجوز رواية الابن عن أبيه وأمه، وروايتها عنه، وإن لم يجزه بعض العلماء في نقل الشهادة. وفي مذهبنا فيها وجهان، لأن الرواية والخبر يعم ولا يخص شخصًا دون شخص، والشهادة خاصة، ولهذا نعمل الشهادة العامة كيف كانت ولا نردها بظنة منفعة ولا عداوة، كالشهادة على العدو من أهل الكفر، وعلى الأمور العامة للمسلمين في سككهم ومرافقهم، وإن كان الشاهد واحدًا منهم. وشرط «الشافعي»: البصر في الشهادة دون الخبر؛ ولا حجة له في ذلك قائمة. وشرط بعض الأصوليين: البلوغ حين الساع، والإجماع يخالفه. وشرط «الجبائي» وبعض القدرية: العدد، فلابد عنده من اثنين عن اثنين في الخبر كالشهادة. وعند الآخرين: أربع عن أربع في كل خبر؛ وهذا مما يتعذر ولا يفيد معنى في باب الفعل. وأسقط «أبو حنيفة» شرط العدالة ورأى أن مجرد -الإسلام عدالة في الشهادة والخبر لمن لم يُعلَم فسقه وجُهِلُ أمره. ورأى بعض أهل الحديث أن رواية رجلين عمن روى عنه يخرجه عن حد الجهالة، وإن لم تعرف حاله. والصواب أن الجهالة لا ترتفع عنه بروايتهما، حتى يعرف حاله وتتحقق عدالته، وإن جهل نسبه، والله أعلم. " ذكر هذه الفوائد في أول شرح خطبة مسلم قبل تفسيره: "من كذب على متعمدًا..." الحديث. قال «القرافي» في (قواعده): قال الإمام المازري في (شرح البرهان): الشهادة والرواية خبران، على أن المخبر عنه إن كان أمرًا عامًّا لا يختص بمعين فهو الرواية، كقولــه عليه السلام: "الأعمال بالنيات" أو "الشفعة فيها لم يقسم" لا يختص بشخص معين بل ذلك على جميع الخلق في جميع الأعصار والأمصار، بخلاف قول العدل عند الحاكم: "لهذا عند هذا دينار" إلزام لمعين لا يتعداه لغيره، فهذا هو الشهادة المحضة، والأول هو الرواية المحضة]. ومعها، على هامش (غ) أيضًا:

[قال النووى: «كل هذا مخالف لقاعدة مذهبنا ومذهب غيرنا، ولايقوى الفرق بينه وبين الشهادة» [ووجدت بخط شيخنا: قد قال «مالك» في شاهد الزور: إذا ثبتت عليه شهادة الزور لا تسمع له شهادة بعد ذلك، تاب أم لا. وعند الشافعي والحنفي: لو ردت شهادته لفسق، ثم حسنت حالته، لا تسمع إعادتها لما يلحقه من التهمة في تصديق نفسه. ولا يبعد أن يخفي مثله هنا، لأن الرواية كلها كنوع من الشهادة. وقال «أبو حنيفة»: إذا ردت شهادة أحد الزوجين للآخر ثم بانت، لا نسمعها، للتهمة].

وانظر تقريب النووى ٢٨-٣٣ وكفاية الخطيب باب ما جاء في الأخذ عن أهل البدع (١٢٠-١٣٢).

إسقاط ما تقدم من حديثه\*" وهذا يُضاهى من حيث المعنى ما ذكره «الصيرفى» والله أعلم.

الحادية عشرة: إذا روى ثقةً حديثًا وروجع المروِئ عنه فَنَفاه، فالمختار أنه إن كان جازمًا بنفيه بأن قال: ما روَّيته، أو: كذب علىَّ، أو نحو ذلك؛ فقد تعارض الجَزْمان، والجاحِد هو الأصلُ فوجَبَ ردُّ حديثِ فرعِه ذلك\*\*؛ ثم لا يكونُ ذلك جرحًا له يوجبُ ردَّ باقى حديثه، لأنه مكذِّبُ لشيخِه أيضًا في ذلك، وليس قبولُ جرح شيخِه له، بأوْلى من قبول جرحِه لشيخه، فتساقطا.

أما إذا قبال المروئ عنه: لا أعرفه أو: لا أذكره، أو نحو ذلك، فذلك لا يوجِبُ ردَّ رواية الراوى عنه. ومن روَى حديثًا ثم نسيّه، لم يكن ذلك مسقِطًا للعمل به عند جمهور أهل الحديث وجمهور الفقهاء والمتكلمين، خلافًا لقوم من أصحاب «أبي حنيفة» صاروا

# \* المحاسن:

«فائدة: وما نَقَل عن «الصير في» يقرب منه ما قال «ابنُ حزم»: "من أسقطنا حديثه لم نعد لقبوله أبدًا، ومن احتججنا به لم نُسقِط روايته أبدا". وكذا قاله «ابن حبان» في أخرين. قال النووى: وكل هذا مخالف لقاعدة مذهبنا ومذهب غيرنا. ولا يقوى الفرق بينه وبين الشهادة. انتهت» ٤٤/ظ.

انظر تقریب النووی (۳۳۰/۱) والأحكام لابن حزم (۱۳۱/۱).

# \*\* المحاسن:

«فائدة: وقد يعارض هذا أن المثبت مُقدَّمٌ على النانى، ولما كان النانى هنا نَفَى ما يتعلق به فى أمرٍ يقرُب من المحصور بمقتضى الغالب، اقتضى أن يرجح النانى. وكذلك فى الشهادة، وفى القاضى إذا شهد عليه الشهودُ بحكم فأنكر حُكمَه، خلافًا لمالك ومحمد بن الحسن وغيرهما فى صورة القاضى، وهو الأقربُ لتعلق حقِّ الغير، لاسيها مع الانتشار وكثرة الأحكام. انتهت» ٤٤/ظ ثم:

«فائدة: والحاكم إذا لم ينكر حكمهم بل توقف، ففى قبول شهادة الشهود لحكمه وجهان عند «الشافعي»: أوقفها لقول الأكثرين قبولُ الشهادة بحكمه، وقد أجراهما بعض المتأخرين في الشهادة على الشهادة، إذا ظهر توقف الأصل. انتهت»

إلى إسقاطِه بذلك، وبنوا عليه رَدَّهم حديثَ سليمانَ بنِ موسى، عن الزَّهرِى عن عُروةً عن عائشةً، عن رَسولِ الله ﷺ: "إذا نكحت المرأة بغير إذنِ وَليِّها فنكاحُها باطل"... الحديث؛ من أجل أن «ابن جُريج» قال: "لقيتُ الزهريَّ فسألتُه عن هذا الحديث فلم يعرفْه". وكذا حديث ربيعة الرأى، عن سهيل بنِ أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة: "أن النبي ﷺ، قضى بشاهدٍ ويمن" فإن عبدالعزيز بنَ محمد الدراورْدى قال: "لقيت سُهيلًا فسألتُه عنه فلم يعرفه". أن

والصحيحُ ما عليه الجمهورُ. لأن المروىَّ عنه بصددِ السهوِ والنسيانِ، والراوى عنه ثقةٌ جازم، فلا يُرَدُّ بالاحتمالِ روايتُه (٢). ولهذا كان «شُهيلٌ» بعد ذلك يقولُ: "حدثنى ربيعةُ عنى، عن أبى"؛ ويسوقُ الحديثَ وقد روَى كثيرٌ من الأكابرِ أحاديثَ نسوها بعدما حُدِّثوا بها عن مَنْ سَمِعها منهم، فكان أحدُهم يقولُ: حدَّثنى فلانٌ عنى عن فلانٍ بكذا وكذا. وجَمع «الحافظُ الخطيبُ» ذلك في كتابِ (أخبار من حَدَّث ونَسِيَ) (٢)\*.

## \* المحاسن:

«فائدة: والدارقطني قبله، وضع كتابًا في ذلك. انتهت» ٤٤/ظ وعلى الهامش.

«حاشية: من إملاء المصنف وقت القراءة: فائدة: خرج البخارى ومسلم حديثًا وفيه علم الإنكار، وهو ما روياه من طريق عمرو بن دينار أن أبا معبد مولى ابن عباس =

<sup>(</sup>١) تمام الخير في (الإرشاد لأبي يعلى الخليلي): "فكان سهيل يقول بعد ذلك: حدثني ربيعة، وهو ثقة، عني، عن أبي، عن أبي هريرة". ترجمة سهيل بن أبي صالح. ويأتى في الحاشية، فيها يلي، تخريج ما أجمله ابن الصلاح هنا.

<sup>(</sup>۲) مذهب الفقهاء، من أصحاب مالك والشافعي، وجمهور المتكلمين في العمل بحديث رواه ثقة عمن نسيه «وزعم المتأخرون من أصحاب أبي حنيفة أنه لا يجب العمل به» بينه الخطيب في الكفاية (باب القول فيمن روى حديثًا ثم نسيه، هل يجب العمل به أو لا؟) وأخرج حديث ابن جريج عن سليان بن موسى عن الزهرى عن عائشة رضى الله عنها، قالت: قال رسول الله عنها: "إذا نكحت المرأة بغير إذن وليها فنكاحها باطل.." الحديث. وقال ابن جريج: فلقيت الزهرى فسألته عن هذا الحديث فلم يعرفه. (ص ٣٨٠)

ورواه الشافعي من عدة طرق، منها رواية ابن جريج عن سليمان بن موسى عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة مرفوعًا، بلفظ "أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل" \_ المسند٧٦- والإمام أحمد في حديث عروة عن عائشة رضى الله عنها، وأبوداود والترمذي وابن ماجه في السنن -ك النكاح، بـاب لانكاح=

= إلا بِوَ لِي ً وقال الترمذى: حديث حسن قد تكلم فيه بعضهم من جهة أن ابن جريج قال: ثم لقيت الزهرى فسألته عنه فأنكره، فضعف الحديث من أجل هذا. لكن ذكر عن يحيى بن معين أنه قال: لم يذكر هذا القول - عن ابن جريج غير ابن علية، وضعف يحيى رواية ابن علية عن ابن جريج. وكذلك قال الحاكم في المستدرك، عن ابن علية عن ابن جريج: فلقيت الزهرى فسألته عن هذا الحديث فلم يعرفه... وقال ابن معين: ساع ابن علية من ابن جريج ليس بذاك، قال: وليس أحد يقول فيه هذه الزيادة غير ابن علية. وأخرجه الدارقطني في سننه من حديث أبي بردة عن أبيه، والزهرى عن أبي سعيد الحدرى، وسعيد بن جبير عن ابن عباس، يرفعونه. ومن رواية ابن جريج عن سليان بن موسى عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة، مرفوعًا. ولم يذكر فيه هذه الزيادة. وسئل في (العلل)(٨٠/٣) عن حديث سعيد بن المسيب عن أبي هريرة، مرفوعًا. ولم يذكر فيه هذه الزيادة. وسئل في (العلل)(٨٠/٣) عن حديث سعيد عن الزهرى عن سعيد عن أبي هريرة» ووهمه في إسناده ومتنه ثم قال: «وإنما روى الزهرى هذا الحديث عن عروة عن عائشة».

وحديث سهيل في (الكفاية للخطيب) أخرجه من طريق عبدالعزيز بن محمد \_ هو الدراوردى \_ وسليهان بن بلال عن ربيعة بن أبي عبدالرحمن عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة، أن النبي على (قضى بشاهد ويمين) قال عبدالعزيز: فلقيت سهيلا فسألته عنه فلم يعرفه (ص ٣٨١) وأخرجه أبو داود في الأقضية، من رواية سليهان بن بلال عن ربيعة وزاد فيه: قال سليهان: فلقيت سهيلا فسألته عن هذا الحديث فقال: ما أعرفه. فقلت: إن ربيعة بلال عن ربيعة وزاد فيه: قال: إن كان ربيعة أخبرك به عني فحدث به عن ربيعة عني. قال =

= أخبره أن رفع الصوت بالذكر، الحديث (١) وقد أنكر أبو معبد ذلك وقال لعمرو: لم أحدثك بهذا. قال عمرو: قد أخبرتنيه قبل ذلك. ذكر ذلك مسلم والشافعي قبله. قال الشافعي: كأنه نسي (٢). ودل إخراج البخاري ومسلم لهذا الحديث على أنها لم يؤثر عندهما إنكار أبي معبد. واسمه نافذ». ٤٤/ظ

<sup>(</sup>۱) البخارى: ك الأذان، باب الذكر بعد الدعاء، من طريق عمر و بن دينار عن أبي معبد عن مولاه ابن عباس رضى الله عنها، قال: (كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله على بالتكبير) ولم يشر البخارى إلى إنكار أبي معبد. وقال ابن حجر: الزيادة - قول عمرو أن أبا معبد أنكره \_ في مسلم. ثم حرر مسألة رواية الثقة عن راو ينفى أنه حدثه (فتح البارى ٢٢١/٢) وأخرجه مسلم في كتاب المساجد، باب الذكر بعد الصلاة (ح ٥٨٣/١٢٠) من رواية ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي معبد وفيه قال عمرو: فذكرت ذلك لأبي معبد فأنكره وقال: لم أحدثك بهذا. قال عمرو: وقد أخبرنيه قبل ذلك.

<sup>(</sup>۲) مسند الشافعي، من كتاب الصلاة، سهاعه من ابن عبينة عن عمرو عن أبي معبد عن ابن عباس رضى الله عنها قال: (كنت أعرف انقضاء صلاة رسول الله على بالتكبير). قال عمرو بن دينار. ثم ذكرته لأبي معبد بعد فقال: لم أحدثكه. قال عمرو: "قد حدثتنيه." قال: وكان من أصدق موالى ابن عباس. أ هـ (ص١٦).

ولأجل أن الإنسانَ معرَّضٌ للنِسيانِ، كَرِهَ منْ كَرِه [٣١/ظ] من العلماءِ الروايةَ عن الأحياءِ، منهم «الشافعيُّ» رضى الله عنه، قال لابن عبدِ الحكم: "إياك والروايةَ عن الأحياء"(١) والله أعلم.

الثانية عشرة: منَ أخذ على التحديثِ أجرًا، منعَ ذلك من قبول ِ روايتِه عند قوم من أئمةِ الحديث. روينا عن إسحاق بن إبراهيم \_ هو ابن راهَوَيه (٢) \_ أنه سُئل عن المحدِّث يُحدِّث بالأجرِ، فقال: لا يُكتب عنه. وعن «أحمدَ بن حنبل، وأبى حاتم الرازى» نحو ذلك. وترخَّصَ «أبو نعيم الفضلُ بنُ دكين، وعلىُّ بن عبد العزيز المكى» وآخرون، فى أخذِ العجوض على التحديث (٣)، وذلك شبيهُ بأخذِ الأجرةِ على تعليم القرآنِ ونحوه. غير أن في هذا من حيث العرفُ خَرْمًا للمروءة، والظنُّ يُساءُ بفاعلِه، إلا أن يَقترنَ ذلك بعذر يُنفى ذلك عنه، كمثل ما حدَّثنيه الشيخُ «أبو المنظفر، عن أبيه، الحافظ أبي سعد ينفى ذلك عنه، أن "أبا الفضل محمد بن ناصر السلامي، ذكر أن «أبا الحسين بن النقور» فعل ذلك، لأن الشيخ أبا إسحاق الشيرازى أفتاه بجواز أخذِ الأجرة على التحديث، لأن فعل ذلك، لأن الشيخ أبا إسحاق الشيرازى أفتاه بجواز أخذِ الأجرة على التحديث، لأن

<sup>=</sup> وكان سهيل أصابته علة أذهبت بعض عقله ونسى بعض حديثه فكان سهيل بعد يحدث به عن ربيعة عنه عن أبيه (٣٠٩/٣) وأخرجه الترمذى في الأحكام عن الدراوردى وقال: حديث حسن غريب (عارضة ١٠٦/٥) وابن ماجه في الشهادات (ح١٨٨٨) والدارقطني في السنن من حديث عدد من الصحابة، ومنها رواية الداراوردى عن ربيعة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه (ك الأقضية والأحكام، ح٢٣).

وسئل عنه في (العلل) فقال: يرويه سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة. حدث به عنه سليان بن بلال واختلف عنه... والصحيح عن سليان عن ربيعة، وقد بين ذلك زياد بن يونس في روايته عن سليان فقال فيه: قال سليان: فلقيت سهيلا فسألته عنه فلم يعرفه فقلت: حدثني به عنك ربيعة. فقال: فحدث به عن ربيعة عنى ورواه عبد العزيز الدراوردي عن ربيعة عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة...» العلل (١٣٠/٣) خط. وقبلهم أخرجه الشافعي من عدة طرق عن عدد من الصحابة، وقال في رواية الدراوردي عن ربيعة عن سهيل عن أبيه: «قال عبد العزيز: فذكرت ذلك لسهيل قال: أخبرني ربيعة، وهو عندي ثقة، أني حدثته إياه، ولا أحفظه. قال عبد العزيز: وقد كان أصاب سهيلا علة أذهبت بعض حفظه ونسي بعض حديثه، وكان سهيل بعد يحدثه عن ربيعة عن أبيه» (مسند الشافعي: ٥٢).

<sup>(</sup>١) الكفاية للخطيب (ذكر من كره من العلماء التحديث عن الأحياء) ١٣٩-١٤٠.

<sup>(</sup>٢) من (ص) وهامش (غ).

<sup>(</sup>٣) الكفاية للخطيب (باب كراهة أخذ الأجر على التحديث.. وذكر بعض أخبار من كان يأخذ العوض عن التحديث (١٥٧-١٥٣).

أصحابَ الحديثِ كانوا ينعونه عن الكسبِ لعياله"(١) والله أعلم. (١)

الثالثة عشرة: لا تُقبَلُ روايةُ من عُرِفَ بالتساهل في سماع الحديث أو إسماعِه (٣)، كمن لا يُبالى بالنوم في مجلس السماع (٤)، وكمن يُحدَّثُ لا من أصل مقابَل صحيح. ومن هذا القبيل مَنْ عُرِف بقبول التلقين في الحديث. ولا تُقبَلُ روايةُ من كثرت الشواذُ والمناكيرُ في حديثه. جاء عن «شُعبة» أنه قال: "لا يجيئك الحديث الشاذُ إلا من الرجل الشاذُ (٥)». ولا تُقبَلُ روايةُ مَنْ عُرِفَ بكثرةِ السهوِ في رواياتِه، إذا لم يُحدِّث من أصل صحيح.

وكلُّ هذا يخرم الثقة بالراوى وبضبطه.

وورد عن «ابن المبارك، وأحمد بن حنبل، والحميدى» وغيرهم، أن من غلط في حديث وبُين له غلطه فلم يرجع عنه وأصرَّ على رواية ذلك الحديث، سقطت رواياته، ولم يكتب عنه. وفي هذا نظرٌ، وهو غير مستنكر إذا ظهر أن ذلك منه على جهةِ العنادِ أو نحوِ ذلك؛ والله أعلم.

## \* المحاسن:

«فائدة: هذا قوى. وفى (صحيح البخارى)(١) أن رسول الله ﷺ قال: "إن أحقَّ ما أخذتم عليه أجرًا كتابُ الله". انتهت» ٤٥/ظ

<sup>(</sup>١) تقييد ابن نقطة، ترجمة أبى الحسين ابن النقور أحمد بن محمد بن أحمد (ل ١٤٠) والعبر للذهبى (٣٧٢/٣).

<sup>(</sup>٢) بلاغ القراءة والساع بخط العراقي. (ص)

<sup>(</sup>٣) الكفاية للخطيب (١٥٢) وتقييد العراقي (١٥٥) والتبصرة (٣٤٣/١).

<sup>(</sup>٤) كذا في الأصول. وقال «الزمخشرى» في (الأساس): لا أباليه... وهو أفصح من: لا أبالي به.

<sup>(</sup>٥) الخطيب في الكفاية (باب ترك الاحتجاج بمن غلب على حديثه الشواذ ورواية الغرائب والمناكير) ١٤١، و(باب ترك الاحتجاج بمن كثر غلطه وكان الوهم غالبًا على رواياته) ١٤٤، وانظر أيضًا في الكفاية (باب رد حديث من عرف بقبول التلقين، وباب ترك الاحتجاج بمن عرف بالتساهل في رواية الحديث) وابن حيان في المجروحين (النوع ١٦ ص ٧٨/١).

<sup>(</sup>١) فى كتاب الإجارة، باب ما يعطى فى الرقية على أحياء العرب بفاتحة القرآن (وانظر معه فتح البارى ٣٠٤/٤) وأخرجه كذلك فى كتاب الطب، أبواب الرقية، باب الشرط فى الرقية. وانظر فى باب التزويج على القرآن بغير صداق (فتح البارى ١٦٦/٩).

[٣٢/و] الرابعة عشرة: أعرَض الناسُ في هذه الأعصارِ المتأخرِة عن اعتبارِ مجموع ِ ما بَيُّنا من الشروطِ في رُواة الحديثِ ومشايخه، فلم يتقيدوا بها في رِواياتهم لتعذرِ الوفاء بذلك على نحوِ ما تقدم، وكان عليه مَنْ تَقَدُّم؛ ووجهُ ذلك ما قدمناه في أول ِ كتابنا هذا من كونِ المقصودِ آل آخِرًا إلى المحافظةِ على خصيصةِ هذه الأمةِ في الأسانيدِ والمحاذرة من انقطاع سلسلِتها، فليُعتبَرُّ من الشروطِ المذكورةِ ما يليقُ بهذا الغرِض على تجرُّدِه، وليُكتَفَ فَي أَهليَّةِ الشيخ: بكونِه مسلًّا بالغًّا عاقلا، غيرَ متظاهرِ بالفسق والسخف؛ وفي ضبطه: بوجود سماعِه مثبتًا بخطِّ غير متُّهم، وبر وايتهِ من أصل موَّافِق لأصل ِ شيخِه. وقد سبق إلى نحو ماذكرناه «الحافظ الفقيهُ أبو بكر البيهقي» رحمه الله تعالى. فإنه ذكر فيها رويناه عنه، توسُّعَ مَنْ توسُّع في السهاع من بعض محدِّثي زمانِه الذين لايحفظون حديثَهم، ولايحسنـون ـ قراءتًه من كتبهم، ولا يعرفون ما يُقررُ أعليهم بعد أن تكون القراءة عليهم من أصل سماعِهم؛ ووجَّه ذلك بأن الأحاديثَ التي قد صَحَّتْ أو وقفت بين الصحةِ والسقم، قد دُوِّنتٌ وكَتِبَتٌ في الجوامع التي جمعها أئمةُ الحديث. ولا يجوز أن يذهَب شيءٌ \* منها على جميعِهم وإن جاز أن يذهبَ على بعضِهم؛ لضمانِ صاحبِ الشريعة حِفظَها. قال: فمن جاء اليومَ بحديثٍ لا يوجَدُ عند جميعِهم لم يقبَلُ منه. ومن جاء بحديثٍ معروفٍ عندهم فالذي يرويه لا ينفردُ بروايتِه، والحجةَ قائمةَ بحديثِه بروايةِ غيرهِ. والقصدُ من روايته والسماع منه، أن يصير الحديثَ مسلسلا بــ: حدثنا، وأخبرنا. وتبقى هذه الكرامةَ التي خُصَّتْ بها هذه الأمةُ شرفًا لنبيِّنا المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم؛ والله أعلم.

الخامسة عشرة: في بيانِ الألفاظِ المستعملة من أهل هذا الشأنِ في الجرحِ والتعديل. وقد رتبها «أبو محمد عبدالرحمن بن أبي حاتم الرازى» في كتابه [٣٢/ظ] في (الجرح والتعديل)<sup>(١)</sup> فأجاد وأحْسَنَ. ونحن نُرتبها كذلك، ونورد ما ذكره، ونضيف إليه ما بلَغنا في ذلك عن غيره، إن شاء الله تعالى.

أما ألفاظ التعديل فَعلى مراتب:

الأولى: قال «ابنُ أبى حاتم»: إذا قيل للواحدِ إنه ثقةٌ أو مُتقِنُ؛ فهو ممن يُعتَجُّ بحديثه.

<sup>(</sup>١) (باب بيان درجات رواة الآثار) : ٣٧/٢.

قال الشيخ أبقاه الله: وكذا إذا قيل: ثَبْتُ \*، أو: حُجة. وكذا إذا قيل في العدل: إنه حافظً أو ضابط، والله أعلم.

الثانية: قال «ابنُ أبى حاتم»: إذا قيل: إنه صدوق، أو: محلُّه الصدقُ، أو: لا بأس به؛ فهو ممن يُكتَبُ حديثُه وينظر فيه، وهي المنزلةُ الثانية.

قال الشيخ أبقاه الله: هكذا كها قال، لأن هذه العباراتِ لا تشعِرُ بشريطةِ الضبطِ، فينظَر في حديثِه، ويُختَبر حتى يُعرَفَ ضبطُه؛ وقد تقدم بيانُ طريقِه في أول ِ هذا النوع. وإن لم نستوفِ النظرَ المعرِّفَ لكونِ ذلك المحدِّثِ في نفسِه ضابطًا مطلقًا، واحتجنا إلى حديثٍ من حديثه، اعتبرنا ذلك الحديث ونظرنا: هل له أصلٌ من روايةِ غيره؟ كها تقدم بيانً طريقِ الاعتبارِ في (النوع الخامس عشر).

ومشهورٌ عن «عبد الرحمن بن مهدى» القدوة في هذا الشأن، أنه حدَّث فقال: "حدثنا أبو خلدةً" فقيل له: أكان ثقة؟ فقال: "كان صدوقًا وكان مأمونًا وكان خَيرًا، - وفي روايةٍ: كان خيارًا \_ الثقةُ شُعبةُ وسُفيانُ"\*.

## \* المحاسن:

«فائدة: ثبت، ذكرها «ابن أبي حاتم». انتهت» ٤٦/و.

\_ قال العراقي، وذكر مثل هذا الاعتراض: «وليس في النسخ الصحيحة من كتابه -الجرح والتعديل- إلا ما نقله المصنف عنه كما تقدم، ليس فيه ذكر (ثبت) وفي بعض النسخ: إذا قيل للواحد إنه ثقة أو متقن ثبت، ما نقله عمن يحتج بحديثه؛ هكذا في نسختي منه: أو متقن ثبت؛ لم يقل فيه: أو ثبت». التقييد ١٥٨.

قلت: ما في نسخة العراقي من الجرح والتعديل، هو ما في نسختنا، ط بيروت من طبعة الهند (٣٧/٢).

## \* \* المحاسن:

«فائدة: ذكر «الخطيب» الحكاية فقال: الثقة مثل شعبة ومِسْعرِ بن كِدَام. انتهت» ٤٦/و

قلت: فى نسختنا من الكفاية، ط حيدر أباد، الهند «الثقة شعبة وسفيان». كما ذكر ابن الصلاح. وكذلك أسنده ابن أبى حاتم عن عبد الرحمن بن مهدى «وقيل له: أبو خلدة ثقة؟ فقال: كان صدوقًا وكان مأمونًا، الثقة سفيان وشعبة». الجرح والتعديل (٣٧/٢).

وابن حبان، في مقدمات كتابه الضعفاء: ١٩٩١.

ثم إن ذلك مخالِفٌ لما ورد عن « ابن أبى خيثمة»، قال: قلت ليحيى بن معين: إنك تقول: فلان ليس به بأس، وفلان ضعيف. قال: إذا قلتُ لك: ليس به بأس؛ فهو ثقة. وإذا قلت لك: هو ضعيف؛ فليس هو بثقةٍ، لا تكتب حديثه. (١)

قال الشيخ أبقاه الله: ليس في هذا حكايةُ ذلك عن غيره من أهل الحديث، فإنه نسبَه إلى نفسِه خاصَّةً بخلاف ما ذكره «ابن أبي حاتم». والله أعلم.

الثالثة: قال «ابن أبي حاتم»: إذا قيل: شيخ؛ فهو بالمنزلة الثالثة، يُكتَبُ حديثُه، وينظر فيه، إلا أنه دون الثانية. (٢)

الرابعة: قال: إذا قيل: صالح الحديث؛ فإنه يُكتب حديثُه للاعتبار.

قال الشيخُ أبقاه الله: وجاء عن «أبى جعفر أحمد بن سنان» قال: كان «عبد الرحمن بن مهدى» ربما جرَى ذكرُ حديثِ الرجل فيه ضعفٌ وهو رجل صدوق فيقول: "رجلٌ صالحُ الحديث" والله أعلم.

#### \* \* \*

وأما ألفاظهم في الجرح فهي أيضًا على مراتب:

أولاها، قولهم: لين الحديثِ. قال «ابنُ أبى حاتم»: إذا أجابوا في الرجل بـ: لَينَ الحديثِ، فهو ممن يُكتَبُ حديثُه وينظَر فيه اعتبارًا.

قال الشيخُ أبقاه الله: وسأل «حمزةُ بن يوسفَ السهمى» «أبا الحسن الدارقطنى الإمامَ»، فقال له: إذا قلت: فلان لين، أيش (٣) تريد به؟ قال: «لا يكون ساقطًا متروكَ الحديثِ، ولكن مجروحًا بشيء لا يسقِطُ عن العدالة.»

<sup>(</sup>١) الكفاية للخطيب، بإسناده (معرفة ما يستعمل أصحاب الحديث من العبارات) ص٢٢

<sup>(</sup>۲) على هامش (غ) بخط ابن الفاسى: بلغ الساع بقراءتى فى المجلس الثالث عشر. وعلى هامش (ص) بلاغ قراءة الناصر ابن العديم وساع عمه زين الدين عبدالرحمن والشمس ابن خليـل الحلبى، كتبه عبد الرحيم بن الحسين ص(۲٤أ).

<sup>(</sup>٣) من (غ، ز، ع) ومتن ص. وعلى هامشه: صوابه أى شىء. (٢٤ أ) وهو فى كفاية الخطيب بسنده إلى حمزة السهمى: أيش تريد به؟ (٢٣) ومثله فى (سؤالات حمزة بن يوسف السهمى مشايخ عصره فى جرح بعض الرواة وتعديلهم، من سؤاله لشيخه الدارقطنى: فوائد حديثية، ل ١/٣أ) وقو بلت نقول ابن الصلاح فى هذا النوع عن ابن أبى حاتم، على مقدمات كتابه (الجرح والتعديل ٢٧/٢، ٨٣).

الثانية: قال «ابنُ أبى حاتم»: إذا قالوا: ليس بقويٌ؛ فهو بمنزلةِ الأول في كَتْبِ حديثه، إلا أنه دونه.

الثالثة: قال: إذا قالوا: ضعيف الحديث؛ فهو دونَ الثاني، لا يُطرح حديثُه بل يُعتبر به.

الرابعة، قال: إذا قالوا: متروك الحديثِ أو: ذاهب الحديث، أو: كذاب؛ فهو ساقطُ بِ الحديثِ لا يُكتَبُ حديثُه، وهي المنزلة الرابعة.

قال «الخطيب أبو بكر»: أرفع العباراتِ في أحوال ِ الرواةِ أن يقال: حجة، أو: ثقة. وأُدْوَنُها أن يُقال: كذاب ساقط(١١).

أخبرنا «أبوبكر بن عبدالمنعم الصاعدى الفراوى» قراءةً عليه بنيسابور: أخبرنا محمد بن إساعيل الفارسى، أخبرنا أبوبكر أحمد بن الحسين البيهقى الحافظ، أخبرنا أبوالحسين بن الفضل، أخبرنا عبدالله بن جعفر، أنبأنا يعقوب بن سفيان، قال: سمعت أحمد بن صالح قال: لا يُتَركُ حديثُ رجل حتى يجتمع الجميعُ على ترك حديثه. قد يقال: فلانٌ ضعيف، فأما أن يقال: فلانٌ متروك؛ فلا، إلا أن يُجمِع الجميعُ على تركِ حديثه»(٢).

ومما لم يشرحه «ابنُ أبي حاتم» وغيرُه منّ الألفاظِ المستعملة [٣٤/ظ] في هذا الباب أ قولُهم: فلانٌ قد روى الناسُ عنه؛ فلانٌ وسَطٌّ؛ فلانٌ مقارِبُ الحديثِ \* ؛ فلانٌ مضطرِبُ

## \* المحاسن:

«فائدة: مقارِب الحديث، بكسر الراء، من ألفاظ التعديل. وسَوَّى «البطليوسى» بين الفتح والكسر. وفيه نظر: فالفتح تجريح، تقول: هذا تبر مقارَب،أى ردىء. ذكره تعلب» الفتح والكسر.

<sup>(</sup>١) في الكفاية: (معرفة ما يستعمل أصحاب الحديث من العبارات في صفة الأخبار وأقسام الجرح والتعديل).

<sup>(</sup>۲) رواه الخطيب أيضًا من طريق شيخه محمد بن الحسين القطان، أبى الحسين ابن الفضل، عن عبدالله بن جعفر ـهو ابن درستويه – عن يعقوب بن سفيان، الفسوى، عن أحمد بن صالح المصرى (الكفاية، باب القول في الجرح، هل يحتاج إلى كشف أو لا؟) ١١٠

الحديث؛ فلانٌ لا يُحتجُّ به؛ فلانٌ مجهولٌ؛ فلانٌ لا شيء؛ فلانٌ ليس بذاكَ ـ وربما قيل: ليس بذاك القوى ـ فلانٌ فيه، أو: في حديثه ضعفٌ - وهو في الجرح أقلُّ من قولهم: فلانٌ ضعيف الحديث - فلانٌ ما أعلمُ به بأسًا، وهو في التعديل دونَ قولهم: لا بأس به (١). وما من لفظةٍ منها ومن أشباهها إلا ولها نظيرٌ شرحناه أو أصلُ أصَّلناه، نُنبَّهُ إن شاء الله تعالى به عليها؛ والله أعلم (١).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) انظر معه تقييد العراقي (١٦١، ١٦٢) والتبصرة (٦/٢-١١).

 <sup>(</sup>۲) على هامش (غ) لابن الفاسى: بلغت المقابلة بأصل قوبل بأصل الشيخ رحمه الله. ثم بلغ مقابلة عليه انية.

وعلى هامش ص (٢٤ أ) بلاغ قراءة ناصر الدين العديم، وساع عمه زين الدين عبدالرحمن، والشمس محمد بن خليل الحلبي. كتبه عبدالرحيم بن الحسين.

# النوع الرابع والعشرون معرفة كيفية سهاع الحديثِ وتحمُّلِه وصفة ضبطه

اعلم أن طرق نقل الحديث وتحمَّله على أنواع متعددة، ولنقدِّمْ على بيانها بيانَ أُمورٍ: أحدها: يَصحُّ التحمُّلُ قبلَ وجودِ الأهليَّة، فتُقبلُ روايةُ من تَحمَّلُ قبلَ الإسلام وروَى بعده، وكذلك روايةُ من سمع قبل البلوغ وروَى بعده. ومنع من ذلك قومٌ، فأخطئوا، لأن الناسَ قبِلوا روايةَ أحداثِ الصحابةِ ك: «الحسنِ بن على، وابنِ عباس، وابنِ الزُّبير، والنعمانِ بن بشير »(۱)، وأشباهِهم، من غير فرق بين ما تحملوه قبل البلوغ وما بعده. ولم يزالوا قديًا وحديثًا يُحضِرون الصبيانَ مجالسَ التحديثِ والسماع ِ، ويعتدون بروايتهِم لذلك \*؛ والله أعلم.

الثانى: قال «أبو عبد الله الزبيرى»(٢): يُستَحَبُّ كَتْبُ الحديثِ في العشرين، لأنها مُجتَمع العقل؛ وأحِبُّ أن يشتغلَ دونَها بحفظِ القرآنِ والفرائض.

## \* المحاسن:

«فائدة: الاعتداد بتحملهم في حال الصِّبا، ليرووه بعد البلوغ، هو المعروف. وشذ قوم فجوَّزوا رواية الصبى قبل بلوغه، وهو وجهٌ عند الشافعية. والمشهور الأول. ولهم وجه آخر بالمنع من التحمل قبل البلوغ، وقد تقدمت حكايته عن قوم. انتهت» ٤٧/و

<sup>(</sup>١) ذكرهم الخطيب، وآخرين غيرهم، في الكفاية (باب ما جاء في صحة سباع الصغير): ٥٥.

<sup>(</sup>٢) بهامش (غ): [هو أبو عبد الله الزبير بن أحمد الشافعي البصري.]

\_ انظر ترجمته في تاريخ بغداد (٤٧١/٨) وتهذيب النووى (٢٥١/٢ ف ٣٨١) وقوله تمنا في سن السهاع، حكاه ابن خلاد الرامهرمزى في (المحدث: ١٨٧ ف ٥١) والخطيب في الكفاية من طريقه (٥٥) والقاضى عياض في الإلماع (٦٥). - من طريق الرامهرمزى أيضا.

وورد عن «سفيان الثورى» قال: كان الرجلُ إذا أراد أن يطلبَ الحديثَ تعبَّد قبل ذلك عشرينَ سنة. (١) وقيل لـ «موسى بن إسحاق»: كيف لم تكتب عن أبى نُعيْم؟ فقال: كان أهلُ الكوفة لا يُخرِجون أولادَهم في طلبِ الحديثِ صِغارًا، حتى يستكملوا عشرين (١) سنة. وقال «مُوسى بن هارون»: أهلُ البصرة يكتبون لِعَشِر سنينَ، وأهلُ الكوفة لعشرين، وأهلُ الشام لثِلاثين. (٣) والله أعلم.

قال الشيخُ أبقاه الله: [٣٥/و] وينبغى بعد أن صار الملحوظُ إبقاءَ سلسلةِ الإِسناد، أن يُبكّر بإساع الصغير في أول ِ زمانِ يصحُّ فيه ساعهُ.

وأما الاشتغالُ بِكِتْبَةِ (٤) الحديثِ وتحصيله وضبطِه وتقييده، فمن حين يتأهلُ لذلك ويستعد له. وذلك يختلف باختلافِ الأشخاص، وليس ينحصر في سِنِّ مخصوص (٥) كما سبق ذكره آنفًا عن قوم، والله أعلم.

## \* المحاسن:

«فائدة: لا ينافى ذلك ما ذُكر من أن أبا نعيم، الفضل بن دكين الكوفى، مَرَّ [بمحمد بن عبدالله بن سليهان] الملقب بُطَّين - صغيرًا، وقد تلطخ بالطين، فقال له: يا مطين، قد آن لك أن تحضر مجلسنا للسهاع (١).

لأنا نقول: لعل أبا نعيم ظهر له منه النجابة، فخالف به العادة. انتهت» ٤٧ ظ

<sup>(</sup>١) رواه الرامهرمزي في (المحدث الفاصل: ١٨٧) والخطيب في (الكفاية: ٥٤).

<sup>(</sup>۲-۳) (بسندهما إلى أبى عاصم - النبيل، الضحاك بن مخلد - عن الثورى (المحدث الفاصل: ١٨٦ ف ٤٨) والكفاية (٥٤، ٥٥) من طريق الرامهرمزى، والقاضى عياض، من طريقه كذلك، في الإلماع (٦٤، ٦٥).

 <sup>(</sup>٤) الضبط من الأصول بكسر الكاف. وفي (القاموس): والكتبة: بالضم: السير يخرز به: وبالكسر:
 اكتتابك كتابًا تنسخه.

 <sup>(</sup>٥) كذا في الأصول، ومتن ابن الصلاح في مطبوعة التقييد والإيضاح ١٦٤، وتضمينه في (تدريب الراوى ٤/٢) والذي في القاموس: السن. مؤنثة، وأسنَّ كبرت سنه. وانظرها في (الأساس).

<sup>(</sup>۱) الحاكم في علوم الحديث، بسنده إلى أبى جعفر الحضرمي، مطين (۲۱۲) ووقع في اسمه هنا بالمحاسن: [مر بعبدالرحمن الملقب بمطين.] والصحيح: محمد بن عبد الله بن سليهان، أبو جعفر الحضرمي الكوفى الحافظ (تذكرة الحفاظ ۲۸۲/۲، والعبر، وفيات سنة ۲۹۷هـ، وطبقات الحفاظ ۲۸۸ ت. ٦٦٠).

وانظره فيها يلى في النوع الثاني والخمسين (معرفة ألقاب المحدثين). واسمه فيها على صواب.

الثالث: اختلفوا في أول زمان يصعُّ فيه سماعُ الصغير. فروينا عن «موسى بن هارون الحمَّال » أحدِ الحُفَّاظ النُقَّاد؛ أنه سئل: متى يسمع الصبيُّ الحديث؟ فقال: إذا فرَّق بين البقرة والحار(١).

وعن «أحمدَ بنِ حنبلٌ» رضى الله عنه، أنه سئل: متى يجوزُ سماعُ الصبيِّ للحديث؟ فقال: إذا عَقَلَ وضبط. فذُكِرَ له عن رجل أنه قال: لا يجوز سهاعهُ حتى يكون له خمسَ عشرة سنة. فأنكر قولَه وقال: بئس القولُ<sup>(٢)</sup>.

وأخبر في الشيخ أبو محمد عبدُ الرحمن بنُ عبدِ الله الأسدى، عن أبي محمد عبدِ الله بنِ محمد الأشيرى، عن القاضى الحافظ عياض بن موسى السَّبْتِي اليَحْصُبى، قال: قد حدَّد أهلُ الصنعةِ في ذلك أن أقلَّه سِنُّ محمود بن الربيع. وذكر رواية البخارى في (صحيحه) بعد أن ترجم (متى يصح سماعُ الصغير) بإسنادِه عن «محمود بن الربيع» قال: "عقلتُ من النبيّ صلى الله عليه وسلم جُعَّة جُها في وجهى وأنا ابنُ خمس سنين، من دُلُو". وفي رواية أخرى أنه كان ابن أربع سنين ".

<sup>(</sup>١) الروايتان في الكفاية (٦٥) بسند الخطيب إلى يزيد بن هارون الحال، أبي عمران البغدادي.

<sup>(</sup>٢) أسنده الخطيب إلى عبد الله بن أحمد عن أبيه (الكفاية: ٦٤).

<sup>(</sup>٣) القاضى عياض في الإلماع (باب متى يستحب ساع الطالب ومتى يصح ساع الصغير) وأخرج الحديث من رواية الزبيدى - أبي الهذيل الحمصى محمد بن الوليد - عن الزهرى عن محمود بن الربيع، وزاد: وفي رواية أخرى أنه كان ابن أربع سنين (٦٣) وأخرجه الخطيب في باب ما جاء في صحة ساع الصغير، من طريق يعقوب بن سفيان عن عبدالرحمن بن نمر عن الزهرى عن محمود، وفيه قال: «وأنا ابن خمس سنين» (الكفاية). وأخرجه البخارى في كتاب العلم، باب منى يصح ساع الصغير، من رواية الزبيدى عن الزهرى. قال ابن حجر: «قوله: وأنا ابن خمس سنين؛ لم أر التقيد بالسن عند تحمله في شيء من طرقه. لا في الصحيحين ولا في غيرهما من الجوامع والمسانيد، إلا في طريق الزبيدى هذه. والزبيدى من كبار الحفاظ المتقنين عن الزهرى.. وقد تابعه عبد الرحمن بن نمر عن الزهرى ومن لفظه، عند الطبراني والخطيب في الكفاية. وتو في النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن خمس سنين. وقد ذكر ابن حبان وغيره أن ابن الربيع مات سنة تسع وتسعين وهو ابن أربع وتسعين. وهو مطابق لهذه الرواية. وذكر القاضى عياض في الإلماع وغيره أن في بعض الروايات أنه كان ابن أربع – ولم أقف على هذا النص صريحًا في شيء من الروايات مع التتبع التام، إلا إن كان ذلك مأخوذًا من قول أربع – ولم أقف على هذا الترد وهو ابن أربع سنين أو خس. وكان الحامل له على هذا التردد قول الواقدى على صاحب الاستيعاب أنه عقل المجة وهو ابن أربع سنين أو خس. وكان الحامل له على هذا التردد قول الواقدى أنه أنه كان ابن ثلاث وتسعين لما مات. والأول أولى بالاعتباد لصحة إسناده. على أن قول الواقدى يمكن حمله على أن قبل الكسر، وجَبَره غيره. والله أعلم» (فتح البارى ١٢٦/١) مع ترجمة محمود بن الربيع، الأنصارى أنه ألغى الكسر، وجَبَره غيره. والله أعلم» (فتح البارى ١٢٦/١) مع ترجمة محمود بن الربيع، الأنصاري

قال الشيخُ أبقاه الله: التحديدُ بخمس هو الذي استقر عليه عملُ أهلِ الحديث المتأخرين، فيكتبون لابنِ خمس فصاعدًا: سمع؛ ولمن لم يبلغ خَسًا: حضر، أو: أُحضِر. والذي ينبغي في ذلك أن نعتبر في كلِّ صغير حاله على الخصوص، فإن وجدناه مرتفعا عن حال من لا يَعقل فهمًا للخطاب وردًّا للجوّاب ونحو ذلك، صحّحنا سماعه وإن كان دون خمس، وإن لم يكن كذلك، لم نُصححُ سماعه وإن كان ابن خمس، بل ابنَ خمسين (۱).

وقد بلغنا عن «إبراهيم بن سعيد الجوهرى» قال: «رأيتُ صبيًا ابن أربع سنين قد حُمِلَ إلى «المأمون» قد قرأ القرآن، ونظر في الرأى، غير أنه إذا جاع يبكى» (٢). وعن «القاضى أبى محمد عبدالله بن محمد الإصبهاني» قال: «حفظتُ القرآن ولى خمسُ سنين، وحُمِلتُ «إلى أبى بكر (٣) بن المقرئ» لأسمع منه، ولى أربع سنين، فقال بعض الحاضرين: لا تسمعوا له فيها قُرئ فإنه صغير. فقال لى ابن المقرئ: اقرأ (سورة الكافرون) فقرأتها، فقال لى غيره: اقرأ (سورة المرسلات) فقرأتها، فقال ولم أغلط فيها. قال ابن المقرئ: سَمّعوا له والعُهْدةُ على (٤).

وأما حديث «محمود بن الربيع» فيدلَّ على صحة ذلك من ابن خمس مثل محمود، ولا يدلُّ على انتفاء الصحة فيمن كان ابن خمس ولا على الصحة فيمن كان ابن خمس ولم يميز تمييز محمود رضى الله عنه، والله أعلم.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) مضمونه في طرة على هامش (غ).

<sup>(</sup>٢) حكاها الخطيب بإسناده إلى الصاغاني عن إبراهيم بن سعيد الجوهري. (الكفاية ٦٤).

<sup>(</sup>٣) في (ص): إلى [أبي بكر المقرئ].

<sup>(3)</sup> بنصه في (الكفاية ٦٤) ساع الخطيب من شيخه القاضى أبي محمد عبد الله بن محمد الأصبهاني، المعروف بابن اللبان. وحكاها كذلك، في ترجمة شيخه سماعًا منه. في (تاريخ بغداد: ١٩٤٨) وما حكاه الخطيب عن الصبى الذي حمل إلى المأمون، وما سمعه من شيخه القاضى أبي محمد ابن اللبان، من مسموعات التاج السبكي من شيخه علم الدين أبي محمد البرزالي، حدثه بها من طريق الخطيب أبي بكر (معجم شيوخ السبكي: ٢٩٠/١) مخطوط دار الكتب بالقاهرة.

# بيان أقسام طرق نقل الحديث وتحمله، ومجامعها ثبانية أقسام:

الأول: الساع من لفظ الشيخ. وهو ينقسم إلى إملاء، وتحديث من غير إملاء، وسواء كان من حفظه أو من كتابه. وهذا القسم أرفع الأقسام عند الجهاهير. وفيها نرويه عن «القاضى عياض بن موسى السبتى» أحد المتأخرين المطّلعين، قوله: لا خلاف أنه يجوز في هذا أن يقول السامع منه: حدثنا وأخبرنا، وأنبأنا، وسمعت فلانًا يقول، وقال لنا فلان، وذكر لنا فلان» (١).

قال الشيخ أبقاه الله: في هذا نظر، وينبغى فيها شاع استعماله من هذه الألفاظ مخصوصًا بما سُمع من غير لفظ الشيخ - على ما نبينه إن شاء الله تعالى - ألا يُطلق فيها سُمِع من لفظ الشيخ لما فيه من الإيهام والإلباس، والله أعلم.

وذكر «الحافظ أبو بكر الخطيب» [٣٦/و] أن أرفع العبارات في ذلك: سمعت، ثم حدثنا وحدثني. فإنه لا يكاد أحدٌ يقول: سمعت، في أحاديث الإِجازة والمكاتبة، ولا في تدليس ما لم يسمعه (٢).

وكان بعض أهل العلم يقول فيها أجيز له: حدثنا. وروى عن «الحسن» أنه كان يقول: حدثنا أبو هريرة. ويتأول أنه حدَّث أهل المدينة. وكان «الحسن» إذ ذاك بها، إلا أنه لم يسمع منه شيئًا (٣).

<sup>(</sup>١) الإلماع للقاضى عياض: ٦٩.

<sup>(</sup>٢) كفاية الخطيب: ٢٨٤.

<sup>(</sup>٣) على هامش (غ): [قال المؤلف: قال: «على ابن المدينى» فيها روينا عنه: قول الحسن: خطبنا ابن عباس بالبصرة، إنما هو كقول ثابت: قدم علينا عمران بن حصين، ومثل قول مجاهد: خرج علينا على. وقال على ابن المدينى: الحسن لم يسمع من ابن عباس وما رآه قط، كان بالمدينة أيام كان ابن عباس بالبصرة، والله أعلم». وجدته بخطه، أعنى شيخنا، فنقلته وانظره في (علل ابن المدينى: ٥١).

وعبارة الخطيب في الكفاية: «وروى عن الحسن أنه كان يقول: ثنا أبو هريرة، ويتأول أنه حدث أهل البصرة، والحسن منهم، وكان الحسن إذ ذاك بالمدينة فلم يسمع منه شيئًا. ولم يستعمل قول: سمعت؛ في شيء من ذلك». باب ما جاء في عبارة الرواية عما سمع من المحدث لفظاً: ص ٢٨٤.

وأسند الطبرى من طريق عمرو بن على الفلاس عن عفان بن مسلم عن وهيب، بن خالد الباهلي أبي بكر البصرى، عن أيوب السختياني قال: «لم يسمع الحسن من أبي هريرة». ومن طريق عمرو بن على أيضًا عن أبي قتيبة، سلم بن قتيبة، عن شعبة، قال: قلت ليونس بن أبي اسحاق السبيعى: أسمع الحسن من أبي هريرة؟ قال: لا، ولا حرفا». (المنتخب من ذيل المذيل: ٦٣٧).

قلت: ومنهم من أثبت له سماعًا من أبي هريرة، \* والله أعلم.

ثم يتلو ذلك قول: أخبرنا. وهو كثير في الاستعال، حتى إن جماعة من أهل العلم كانوا لا يكادون يخبرون عها سمعوه من لفظ من حدثهم إلا بقولهم: أخبرنا. منهم: حماد بن سلمة، وعبد الله بن المبارك، وهُشيمُ بن بَشير، وعُبيدالله بن موسى، وعبدالرزاق بن همام، ويزيد بن هارون، وعمرو بن عون، ويحيى بن يحيى، التميمى، وإسحاق بن راهويه، وأبو مسعود أحمد بن الفرات ومحمد بن أيوب الرازيان، وغيرهم. (۱) وذكر «الخطيب» عن محمد بن رافع، قال: «كان عبدالرزّاق يقول: أخبرنا. حتى قدم أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه، فقالا له: قل: حدثنا؛ فكل ما سمعت مع هؤلاء قال: حدثنا؛ وما كان قبل ذلك، قال: أخبرنا». (۱)

وعن «محمد بن أبى الفوارس الحافظ» قال: هُشيم، ويزيد بن هارون، وعبدالرزاق، لا يقولون إلا: «أخبرنا». فإذا رأيت «حدثنا» فهو من خطأ الكاتب. (٣) والله أعلم. فألم قال الشيخ أبقاه الله: وكان هذا كلَّه قبل أن يشيع تخصيصُ «أخبرنا» بما قُرئ على الشيخ.

ثم يتلو قولَ: أخبرنا، قولُ أنبأنا، ونبأنا، وهو قليلٌ في الاستعمال.

قال الشيخ: «حدثنا»، وأخبرنا» أرفع من «سمعت» من جهة أخرى، وهى أنه ليس في «سمعت» دلالةً على أن الشيخ روَّاه الحديث وخاطبه به، وفي «حدثنا، وأخبرنا» دلالةً على أنه الشيخ رواه له، أو هو ممن فُعِلَ به ذلك. سأل «الخطيبُ أبو بكر على أنه خاطبه به، [٣٦/ظ] ورواه له، أو هو ممن فُعِلَ به ذلك. سأل «الخطيبُ أبو بكر الحافظ» رحمها الله تعالى، عن السرِّ في كونه الحافظ» رحمها الله تعالى، عن السرِّ في كونه

## \* المحاسن:

<sup>(</sup>١) قاله الخطيب في الكفاية: ٢٨٥.

<sup>(</sup>٢) الكفاية، بسند الخطيب إلى محمد بن رافع القشيري، مولاهم أبي عبد الله النيسابوري الحافظ الزاهد.

<sup>(</sup>٣) الكفاية، بسند الخطيب إلى ابن أبي الفوارس، محمد بن محمد بن فارس، أبي الفتح البغدادي.

<sup>(</sup>٤) على هامش ص: (٢٦أ) بلغ ناصر الدين ابن العديم قراءة بحث، وعمه زين الدين عبد الرحمن وشمس الدين الحلبي سماعًا. كتبه عبدالرحيم بن الحسين.

<sup>«</sup>فائدة: قد كتبت جزءًا سميته (القول الحسن، في ترجمة الحسن) بسطتُ القول فيه في ذلك وفي غيره، فلينظر منه. انتهت» ٤٨/و

يقولُ فيها رواه لهم عن «أبي القاسم عبد الله بن إبراهيم الجرجاني الآبندوني»(۱): سمعت، ولا يقول: حدثنا، ولا أخبرنا. فذكر له أن «أبا القاسم» كان مع ثِقتِه وصلاحِه، عسيرًا(۲) في الروايةِ، فكان «البرقاني» يجلسُ بحيث لا يراه أبو القاسم ولا يعلم بحضورِه، فيسمع منه ما يُحدِّث به الشخصَ الداخلَ إليه، فلذلك يقول: سمعت، ولا يقول: حدثنا، ولا: أخبرنا. لأن قصده كان الرواية للداخل إليه وحده.

وأما قوله: قال لنا فلان، أو: ذكر لنا فلانٌ؛ فهو من قبيل قوله: حدثنا فلان؛ غير أنه لائقٌ بما سمعه منه في المذاكرة، وهو به أشبه من «حدَّرثنا».

وقد حكينا في فصل التعليق عقيب (النوع الحادى عشر) عن كثير من المحدِّثين استعال ذلك، معبرين به عا جرى بينهم في المذاكرات والمناظرات. وأوضع (٢) العبارات في ذلك أن يقول: «قال فلانٌ» أو: «ذكر فلانٌ» من غير ذكر قوله: لى، ولنا؛ ونحو ذلك. وقد قدَّمنا في (فصل الإسناد المعنعن) أن ذلك وما أشبهه من الألفاظ، محمول عندهم على السهاع إذا عُرِفَ لقاؤه له وسهاعه منه على الجملة، لا سيها إذا عُرِفَ من حاله أنه لا يقول: «قال فلان» إلا فيها سمعه منه.

وقد كان «حجاج بن محمد الأعور» يروى عن «ابن جريج» كتبه، ويقول فيها: «قال ابن جريج» فحملها الناس عنه، واحتجوا برواياته، وكان قد عُرِفَ من حاله أنه لا يروى إلا ما سمعه. وقد خصَّص «الخطيب أبو بكر الحافظ» القول بحمل ذلك على السهاع، بمن عُرفَ من عادته مثلُ ذلك أ.

والمحفوظ المعروف ما قدمنا ذكره؛ والله أعلم.

\* \* \*

القسم الثانى: من [٣٧/و] أقسام الأخذ والتحمُّل: القراءة على الشيخ. وأكثر المحدِّثين يسمونها: عرضًا، من حيث إن القارئ يعرض على الشيخ ما يقرؤه، كما يَعرِضُ القرآن على المقرئ. وسواءً كنت أنت القارئ، أو قرأ غيرُك وأنت تسمع، و قرأت من

<sup>(</sup>١) [قال المؤلف: آبندون: قرية من قرى جرجان] من هامش (غ، ص) والضبط بفتح الألف الممدودة والباء الموحدة، وسكون النون وضم الدال المهملة وفي آخره نون، من (اللباب: ١٧/١).

<sup>(</sup>٢) في طبعة الهند من الكفاية: «عسراً في الرواية» ٢٨٧.

<sup>(</sup>٣) من الوضع، بمعنى ما وضعوه في مصطلحهم.

<sup>(</sup>٤) كفاية الخطيب: ٢٩٠ (باب ماجاء في عبارة الرواية عما سمع).

كتاب أو من حفظك، أو كان الشيخ يحفظ ما يقرأ عليه، أو لا يحفظ لكن يسك أصله، (١) هو أو ثِقةٌ غيره.

ولا خلاف أنها روايةٌ صحيحةٌ، إلا ما حُكى عن بعض من لا يُعتدُّ بخلافه\*؛ والله أعلم.

(١) الإلماع: ٧٠.

## \* المحاسن:

«فائدة: ذكر «الرامهرمزى» في كتابه (الفاصل) في باب القراءة على المحدِّث، بإسناد إلى «ابن الماجشون» قال: «حضرت مالكًا وأتاه رجل من الصوفية، فسأله عن ثلاثة أحاديث يحدثه بها، فقال «مالك»: اعرضها إن كان لك حاجة. فقال: يا أبا عبدالله، إن العرض لا يجوز عندنا، فقال له «مالك»: فأنت أعلم. فأتاه مرارًا، كل ذلك يقول: العرض لا يجوز». وساق الحكاية (۱۱) وأسند في أول اعرضها إن كانت لك حاجة، فيقول: العرض لا يجوز». وساق الحكاية (۱۱) وأسند في أول الباب (۲۱) عن «أبي عاصم النبيل» قال: "سمعت سفيان وأبا حنيفة ومالكًا وابن جريج، كل هؤلاء سمعتهم يقولون: لا بأس بها - يعني القراءة - وأنا لا أراه، وما حدثت بحديث عن أحد من الفقهاء قراءة". وأسند إلى «عبدالرحمن بن سلام» قال: "دخلت على مالك بن أنس وعلى بابه من يحجبه، فقال - وبين يديه «ابن أبي أويس» - وهو يقول: حدثك نافع؟ حدثك ابن شهاب؟ حدثك فلان وفلان؟ فيقول مالك: نعم، نعم. فقل فرغ قال: يا أبا عبد الله، عَوِّضني عا حدثته بثلاثة أحاديث تقرؤها علىً. قال: فلا فرغ قال: يا أبا عبد الله، عَوِّضني عا حدثته بثلاثة أحاديث تقرؤها علىً. قال: أعراقي؟ أعراقي؟ أعراقي؟ أخرجوه عنى". وما ذهب إليه العلاء إلا ما شذَّ منهم، مُستندُه عديث «ضام بن ثعلبة» وهو في الصحيح (۳).» ٨٤/ظ ٩٤/و

<sup>(</sup>١) الرامهرمزي، القاضي ابن خلاد: المحدث الفاصل ٤٢٣ فقرة ٤٦٩.

<sup>(</sup>٢) باب القراءة على المحدث، من كتاب المحدث الفاصل: ٤٢١ ف ٤٥٩.

بإسناده إلى ابن الماجشون، عبد الملك بن عبد العزيز بن يعقوب بن أبي سلمة الماجشون، أبي مروان المدنى.

<sup>(</sup>٣) فى صحيح البخارى، كتاب العلم (باب القراءة والعرض على المحدث) عن شريك بن عبد الله بن أبى غر أنه سمع أنس بن مالك يقول: بينا نحن جلوس مع النبى على الله المسجد دخل رجل على =

واختلفوا في أنها مثل الساع من لفظ الشيخ في المرتبة، أو دونه، أو فوقه: فنُقِلَ عن «أبي حنيفة وابن أبي ذئب» وغيرهما، ترجيح القراءة على الشيخ على السهاع من لفظه، ورُوى ذلك عن «مالك» (١) أيضًا \*. ورُوى عن «مالك» (١) وغيره أنها سواءً. وقد قيل إن التسوية بينها مذهب معظم علماء الحجاز والكوفة، ومذهب مالك وأصحابه وأشياخه من علماء المدينة، ومذهب البخارى وغيرهم \*\*.

والصحيح ترجيح السماغ من لفظ الشيخ، والحكم بأن القراءة عليه مرتبةً ثانيةً. وقد

(۱-۲) المحدث الفاصل: ف ٤٥٩ + ٤٢٠ ف٤٥٧ وكفاية الخطيب: باب ذكر الرواية عمن أجاز أن يقال في أحاديث العرض: حدثنا، ولا يفرق بين: سمعت، وحدثنا وأخبرنا (٣٠٥–٣١٠).

والإلماع: للقاضى عياض: ٧١ - ٧٤.

وابن رشيد، في الرحلة: ل٣٨/٣٨ مصورة دار الكتب من أصل الاسكوريال.

### \* المحاسن:

«زيادة: والحسن بن عُهارة وابن جريج. انتهت» ٤٩/و

\*\* «زيادة: وممن سوى بينها على بن أبي طالب، فقال: القراءة =

<sup>=</sup> جمل فأناخه في المسجد ثم عقله ثم قال لهم: أيكم محمد؟ والنبي صلى الله عليه وسلم متكئ بين ظهرانيهم، فقلنا: هذا الرجل الأبيض المتكئ. فقال له الرجل: ابن عبد المطلب؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: "قد أجبتك" فقال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم: إنى سائلك فمشدد عليك في المسألة فلا تجد على في نفسك. فقال: "سل عها بدا لك" فقال: أسألك بربك ورب من قبلك، آلله أرسلك إلى الناس كلهم؟ فقال: "اللهم نعم" الحديث بطوله. وفي آخره قال الرجل: آمنت بما جئت به، وأنا رسول من ورائي مِن قومي وأنا ضام بن ثعلبة، أخو بني سعد بن بكر. (انظر: فتح البارى ١١١/١ - ١١٣).

وانظر معه فى حديث طلحة بن عبيد الله، رضى الله عنه: "جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أهل نجد ثائر الرأس نسمع دوى صوته ولا نفقه ما يقول حتى دنا فإذا هو يسأل عن الإسلام". رواه مالك فى الموطأ (باب جامع الترغيب فى الصلاة (ح: ٩٤) والشيخان فى الصحيحين من طريق مالك: البخارى فى ك الإيمان باب الزكاة من الإيمان، ومسلم فى ك الإيمان، باب بيان الصلوات التى هى أحد أركان الإسلام. ولم يسم هذا الرجل. وأخرجه ابن عبدالبر فى ترجمة ضام بن ثعلبة السعدى، رضى الله عنه (الاستيعاب: يسم هذا الرجل. وأخرجه ابن عبدالبر فى ترجمة ضام وإن تعقبه القرطبى (فتح البارى ٧٩/١).

وفى (المستفاد من مبهات المتن والإسناد، للولى أبي زرعة العراقي، أنه ضام بن ثعلبة، عند ابن بشكوال وابن طاهر (٣/خطية دار الكتب المصرية).

قيل إن هذا مذهب جمهور أهل المشرق، والله أعلم.

وأما العبارة عنها عند الرواية به فهي على مراتب:

أجودها وأسلمها أن يقول: "قرأت على فلانٍ، أو: قرئ على فلانٍ وأنا أسمع فأقر به" فهذا سائغ من غير إشكال.

ويتلو ذلك ما يجوز من العبارات في السماع من لفظ الشيخ مطلقةً، إذا أتى بها ههنا مقيدةً بأن يقول: حدثنا فلانّ قراءةً عليه، أو: أخبرنا قراءةً عليه؛ ونحو ذلك. وكذلك: أنشدنا قراءةً عليه؛ في الشعر.

وأما إطلاق "حدثنا، وأخبرنا" في القراءة على الشيخ، فقد اختلفوا فيه على مذاهب: فمن أهل الحديث من منع منها جميعًا، قيل إنه قول «ابن المبارك ، ويحى بن يحيى التميمي، [٣٧/و] وأحمد بن حنبل، والنسائي»(١) وغيرهم.

ومنهم من ذهب إلى تجويز ذلك وأنه كالسهاع من لفظ الشيخ في جواز إطلاق: حدثنا، وأخبرنا، وأنبأنا. وقد قيل إن هذا مذهبُ معظم الحجازيين، والكوفيين، وقولَ: «الزهرى، ومالك، $^{(7)}$  وسفيان بن عيينة، ويحيى بن سعيد القطان $^{(7)}$ . في آخرين من الأئمة

(١) المحدث الفاصل: ٤٢٦-٤٢٥. ف ٤٣٤، ٤٩٧. وقال أبو داود: «سمعت أحمد يقول: أرجو أن يكون العرض لا بأس به. فقيل لأحمد: كيف يعجبك أن يقول؟ قال: يعجبني أن يقول كها فعل: إن قرأ قال: قرأت. قيل لأحمد وأنا أسمع: كأن "أخبرنا" أسهل من: حدثنا؟ قال: نعم، "أخبرنا" شديد (مسائل أحمد: ٢٨٢) والكفاية.

(٢) طُرة على هامش (غ):

[قال شيخنا نجم الدين: رويت بسند يرفع... إلى محمد بن سعد، عن إسباعيل بن أبي أويس. قال: سئل «مالك» عن حديثه، أسهاع هو؟ قال: منه سهاع، ومنه عرض، وليس العرض عندنا بأدني من السهاع. وبه عن «مطرف بن عبد الله» قال: سمعت مالكا يقول لبعض من يحتج عليه في العرض أنه لا يجزئه إلا المشافهة، فيأبي «مالك» ذلك واحتج بأن المقرئ يقرأ عليه فيقول: أقرأني فلان، وهو لم يقرأ عليه. وعنه قال: صحبت مالكا نحو عشرين سنة، فلم أر أحدًا أقرأ مالكا عليه. وقال «مالك»:عجبًا لمن يريد المحدث يحدثه مشافهة، وذلك إنما أخذ حديثه عرضًا.] وانظر الإلماع: ٧٧ – ٧٥. والكفاية: ٣٠٨.

(٣) قابل على المحدث الفاصل: ٤٣٢ ف ٤٩٠، ٣٩٣ ف٣٩٣.

<sup>=</sup> على العالم بمنزلة السماع منه. وابن عباس، قال: اقرءوا علىَّ فإن قراءتكم على كقراءتي عليكم. ذكر ذلك كله الرامهرمزي<sup>(۱)</sup>.» ٤٩/و

<sup>(</sup>١) في المحدث الفاصل: ٤٢٨، ٤٢٩ ف٤٧٨.

المتقدمين، وهو مذهب «البخارى: صاحب الصحيح» في جماعة من المحدِّثين. ومن هؤلاء من أجاز فيها أيضًا أن يقول: سمعت فلانًا \*.

والمذهبُ الثالثُ: الفرقُ بينها في ذلك، والمنعُ من إطلاقِ: حدثنا، وتجويزُ إطلاقِ: أخبرنا. وهو مذهبُ «الشافعي» وأصحابِه، وهو منقولٌ عن «مسلم» صاحبِ الصحيح، وجمهورِ أهل المشرق<sup>(۱)</sup>.

وذكر صاحبُ (كتابِ الإِنصاف): «محمدُ بن الحسن التميمي الجوهري المصري» أن هذا مذهبُ الأكثر من أصحاب الحديثِ الذين لا يُحصيهم أحدٌ، وأنهم جعلوا "أخبرنا" عَلَمًا يقومُ مقامَ قولَ قائلِه: أنا قرأتُه عليه، لا أنه لَفَظَ به لي. قال: وممن كان يقول به من أهل زماننا، «أبو عبد الرحمنِ النسائي» في آخرينَ من الأئمةِ في جماعةٍ مثلِه من محدِّثينا (٢).

قلتُ: وقد قيل إن أول من أحدث الفرقَ بين هذين اللفظين «ابنُ وهبٍ» بمصرَ؛ وهذا يدفعه أن ذلك مرويٌ عن «ابن جريج، والأوزاعي» حكاه عنها «الخطيبُ أبو بكر»، إلا أن يعنى أنه أولُ من فَعَلَ ذلك بمصر؛ (٣) والله أعلم.

## \* المحاسن:

«زيادة: وممن جوَّز إطلاقَ ''حدثنا'' فى ذلك «عطاءٌ، والحسنُ، وأبو حنيفة وصاحباه، وزُفَر، ومنصور» قال «الثورى» لما سئل عن ذلك: أتقول سمعت فلانًا؟ قال: نعم \_ ذكره الرامهرمزى(۱). انتهت» ٥٠/و

<sup>(</sup>١) المحدث الفاصل، بأسانيد الرامهرمزي: ٤٢٥، ٤٣١–٤٣٣ف ٤٧٠، ٤٨١ والكفاية (٢٩٦ ـ ٢٩٧).

<sup>(</sup>٢) انظر معه، الباب في كفاية الخطيب.

والفقرات ٤٩٧-٤٩٦ من المحدث الفاصل للرامهرمزي.

<sup>(</sup>٣) الكفاية: باب ما جاءً في عبارة الراوى عما سمع من المحدث لفظًا (٢٨٨-٢٨٩) والمحدث الفاصل، بإسناد الرامهرمزى إلى ابن جريج (٤٣٣-٤٩٢) وإلى الأوزاعي (٤٣١-٤٣٢ف ٤٨٩-٤٨٩).

<sup>(</sup>۱) في المحدث الفاصل: ٤٢٢ ف ٤٦٥ (عطاء)، ٤٧٣/٤٢٦، ٤٧٤ (الحسن)، ٤٧١/٤٢٥ (أبوحنيفة وصاحباه)، ٤٢٨/ ٤٢٨ (زفر)، ٤٦٣/٤٢٢ (منصور)، ٤٦٤/٤٢٢ (الثورى).

قال الشيخُ أبقاه الله: الفرقُ بينها صار هو الشائع الغالب على أهل الحديث، والاحتجاجُ لذلك من حيث اللغةُ عناءٌ وتكلف. وخيرُ ما يقال فيه أنه اصطلاحٌ منهم، أرادوا به التمييزَ بين النوعين، ثم خُصِّص النوعُ الأول بقول ِ: "حدثنا" لقوةِ إشعاره بالنطق والمشافهة <sup>(١)</sup>.

ومن أحسن ما يُحكَى عمن يذهبُ هذا المذهب، ما حكاه «الحافظُ أبو بكر البرقاني» عن أبي حاتم محمد بن يعقوب الهروي، أحدِ رؤساء أهل ِ الحديث بخراسان، أنه قرأ علي بعض ِ الشيوخ عن «الفَرَبْرى» (صحيحَ البخاري) [٣٨/و] وكان يقول له في كلُّ حديث: "حدَّثكم الفرُّبْري" فلما فرغ من الكتاب، سمع الشيخَ يذكر أنه سمع الكتابَ من «الفربرى» قراءةً عليه، فأعاد «أبو حاتم» قراءَة الكتابِ كلُّه، وقال له في جميعِهِ: ۱ "أخبركم الفربري" (۲) والله أعلم.

(١) طره على هامش (غ):

[من المتأخرين من يتسامح ويقول: سمعت فلانًا يقول؛ فيها قرأ عليه أو سمعه من القارئ عليه. وهذا تسامح خارج عن الوضع، ليس له وجه إلا أن يكون بتغيير اصطلاح، وهو أن يقع الاصطلاح عامًا، فقد يقرب الأمر فيه. وإن وضعه هذا الراوى بنفسه فلا أرى ذلك جائزًا. وربما قربه بعضهم بأن يقول: سمعت فلانًا قراءة عليه، وفلانًا.... بسِماعه منِ لفظه. نعم. وقع الاصطلاح العام من أرباب التواريخ أن يقولوا عمن يترجمون باسمه: سمع فلانًا وفلانًا. ولا يريدون بذلك الساع من لفظه، بل ما هو أعم من ذلك.]

(٢) الخطيب في الكفاية، عن شيخه أبي بكر البرقاني (٣٠٣-٣٠٤)

## \* المحاسن:

«زيادة: هذه الحكاية مباينة لما حَكَى «أبو جعفر بنُ النحاس» في كتابه (الناسخ والمنسوخ) وهي أن «حبيب بن أبي ثابت» ـ على محله في العلم ـ لا يقوم بحديثه حجة. لأمر كان يذهب إليه، وكان مذهبه ما قال: "إذا حدثني رجل عنك بحديث، ثم حدثتُ به عنكُ، كنتُ صادقًا". (١١) فانظر إلى حكاية «أبي حاتم الهروى»، وتشديده، وحكاية «حبيب» وتساهله. ومع ذلك فقد خُرِّجَ لحبيب بن أبي ثابت في (الصحيح) فكأن هذه ً الحكاية لم تصح.

<sup>(</sup>١) أبو جعفر ابن النحاس: الناسخ والمنسوخ (٥٨) في آية البقرة ٢١٩ ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الخُمْرِ﴾.

## تفريعات:

الأول: إذا كان أصلُ الشيخِ عند القراءةِ عليه بِيَدِ غيرِه وهو موثوقٌ به، مراعٍ لما يقرأ، أهل لذلك: فإن كان الشيخ يحفظ ما يُقرَأ عليه، فهو كما لو كان أصلُه بِيَدِ نفسِه، بل أَوْلَى، لتعاضُدِ ذِهنَى شخصين عليه.

وإن كان الشيخُ لا يحفظ ما يُقرَأ عليه، فهذا مما اختلفوا فيه: فرأى بعضُ أئمةِ الأصولِ أن هذا سماعٌ غيرُ صحيح (١). والمختارُ أن ذلك صحيح، وبه عَمِلَ معظمُ الشيوخِ وأهلِ الحديث.

وإذا كان الأصلُ بيدِ القارئ، وهو موثوق به دِينًا ومعرفة، فكذلك الحكم فيه، وأوْلى بالتصحيح.

وأما إذا كان أصلُه بيدِ مَنْ لا يوثَقُ بإمساكه له، ولا يؤمَنُ إهمالهُ لما يَقرأ، فسواءً كان بيدِ القارئ أو بيدِ غيرِه، في أنه سماعٌ غير مُعْتَدِّ به إذا كان الشيخُ غير حافظ للمقروء عليه؛ والله أعلم.

الثانى: إذا قرأ القارئ على الشيخ قائلا: أخبرك فلان، أو قلتَ: أخبرنا فلان، أو نحو ذلك، والشيخُ ساكتُ مُصْغٍ إليه، فاهم لذلك غيرُ منكرٍ له، فهذا كافٍ في ذلك (٢). واشترط بعضُ الظاهرية وغيرُهم إقرارَ الشيخ ِ نُطْقًا، (٣) وبه قطع «الشيخُ أبو إسحاق

<sup>(</sup>١) حكاه القاضى عياض فى (الإلماع: ٧٥) عن الإمام الجوينى، عبدالملك بن عبدالله بن يوسف، إمام الحرمين. ثم قال: «وتردد فيه القاضى ابن الطيب ـهو الباقلانى ـ وأكثر ميله إلى المنع» ونقله العراقى فى (التقييد ١٧١) عن عياض.

<sup>(</sup>٢) في الكفاية: باب ما جاء في إقرار المحدِّث بما قرئ عليه، وسكوته أو إنكاره (٢٨٠).

<sup>(</sup>٣) الكفاية: ٢٨١، والإلماع للقاضى عياض: ٧٨

<sup>=</sup> وفى كتاب «السلفى» الذى سهاه (شرط القراءة): هل على التلميذ أن يُرِى الشيخَ صورةَ سماعِه فى الجزء، أو يقتصر على إعلامه؟ قال أبو طاهر: "هما سيانِ، على هذا عَهِدْنا علهاءنا عن آخرهم. ولم يزل الحفاظ قديًا وحديثًا يخرجون للشيوخ من الأصول، فتصير تلك الفروع بعد المقابلة أصولا، وهل كانت الأصول أولا إلا فروعًا؟" (١) انتهت» ٥٠/و

<sup>(</sup>١) مثله فيها نقل العراقي عن الحافظ أبي طاهر السلفي (التقييد: ١٧١).

الشيرازي، وأبوالفتح سليم الرازي، وأبونصر بن الصباغ» من الفقهاء الشافعيين. قال «أبو نصر»: "ليس له أن يقول: حدثني، أو: أخبرني. وله أن يعملَ بما قُرئ عليه، وإذا أراد روايته عنه قال: قرأتُ عليه، أو قُرئ عليه وهو يسمع".

وفي حكاية بعض ِ المصنفين للخلافِ في ذلك، أن بعضَ الظاهرية شرطَ إقرارَ الشيخ عند تمام الساع، بأن يقول القارئ للشيخ: هو [٣٨/ظ] كما قرأتُه عليك؟ فيقول:

والصحيحُ أن ذلك غيرُ لازم، وأن سكوتَ الشيخ على الوجه المذكور نازلٌ منزلةَ تصريحهِ بتصديق القارئ اكتفاءً بالقرائن الظاهرة. وهذا مذهب الجهاهير من المحدَّثين والفقهاء وغيرهم؛ والله أعلم (٢).

الثالث: فيها نرويه عن «الحاكم أبي عبدالله الحافظ» رحمه الله قال: "الذي أختاره في الرواية وعهدتُ عليه أكثر مشايخي وأئمةً عصري، أن يقولَ في الذي يأخذه من المحدِّث لفظا وليس معه أحد: حدثني فلان. وما يأخذه من المحدث لفظًا ومعه غيره: حدَّثنا فلان؛ وما قرأ على المحدِّثِ بنفسِه: أخبرني فلان؛ وما قرئ على المحدِّثِ وهو حاضر: أخبرنا فلان "(۳)

وقد روينا نحوَ ما ذكره، عن «عبدِ الله بنِ وهب، صاحبِ مالِك» رضى الله عنهها؛<sup>(٤)</sup> وهو حسَنُ رائق.

فإن شَكَ في شيءِ عنده أنه من قَبيل : حدَّثنا أو أخبرنا، أو من قبيل: حدثني، أو أخبرني؛ لتردُّدِه في أنه كان عند التحمُّل والسماع وحدَه أو مع غيره، فيحتملُ أن نقول: ليقلُّ: "حدثني، أو: أخبرني" لأن عدمَ غيرهِ هو الأصل. ولكنْ َذكَر «عليُّ بنُ عبدالله المديني الإمامُ» عن شيخِه «يحيى بن سعيد القطان الإمام »، فيها إذا شك أن الشيخ قال: حدَّثني فلان، أو قال: حدثنا فلان. أنه يقول: حدثنا. وهذا يقتضي فيها إذا

<sup>(</sup>١-٢) الكفاية: ٢٨١، ٢٨٢، والإلماع: ٧٨.

<sup>(</sup>٣) علوم الحديث للحاكم، في النوع الثاني والخمسين. وتمام قوله: "وما عُرضَ على المحدِّث فأجاز له روايته شفاهًا، يقول فيه: أنبأني فلان؛ وما كتب إليه المحدِّث من مدينة ولم يشافهه بالإِجازة، يقول: كتب إلىَّ

<sup>(</sup>٤) الإلماع: ١٢٦-١٢٧، وانظر تقييد العراقي: ١٧٢.

شكُّ في سماع نفسِه في مثلِ ذلك أن يقولَ: حدثنا (١٠).

وهو عندى يتوجَّهُ بأن "حدثنى" أكملُ مرتبةً، و"حدثنا" أنقصُ مرتبةً، فليقتصرْ إذا ا شكَّ على الناقص ِ، لأن عدمَ الزائد هو الأصلُ، وهذا لطيفُ.

ثم وجدت «الحافظَ أحمدَ البيهقي» قد اختار بعد حكايةِ (٢) قول ِ القطان، ما قدَّمتُه.

ثم إن هذا التفصيل من أصلِه مُستحَبُّ وليس بواجب، حكاه «الخطيبُ الحافظ» عن أهل العلم كافةً. (٢) فجائزٌ إذا سمع وحده [٣٩/ظ] أن يقول: "حدثنا" أو نحوه، لجواز ذلك للواحد في كلام العرب. وجائزٌ إذا سمع في جماعةٍ أن يقول: "حدثنى" لأن المحدِّث حدَّثه وحدَّث غيرَه؛ والله أعلم.

الرابع: روينا عن «أبي عبدِالله أحمدَ بنِ حنبلِ» رضى الله عنه، أنه قال: اتبعُ لفظ الشيخ ِ في قولهِ: حدثنا، وحدثني، وسمعت، وأخبرنا؛ ولا تُعْدُه. (٤)

قال الشيخ أبقاه الله: ليس لك فيها تجدُه في الكتبِ المؤلَّفة من رواياتِ مَنْ تقدمك، أن تبدلَ في نفسِ الكتابِ ما قيل فيه: "أخبرنا" بـ"حدثنا" ونحوِ ذلك، وإن كان في إقامةِ أحدِهما مقام الآخرِ خلاف وتفصيلٌ سبق؛ لاحتمال أن يكون مَنْ قال ذلك ممن لا يرى التسوية بينها، ولو وجدت من ذلك إسنادًا عرفت من مذهب رجالهِ التسوية بينها، فإقامتُك أحدِهما مقام الآخِر من بابِ تجويزِ الرواية بالمعنى. وذلك وإن كان فيه خلاف معروف، فالذي نراه الامتناع من إجراءِ مثلهِ في إبدال ما وُضِع في الكتبِ المصنفة والمجامع المجموعة، على ما سنذكره إن شاء الله تعالى. وما ذكره «الخطيبُ أبوبكر» (في كفايته) من إجراء ذلك الخلاف في هذا، فمحمولٌ عندنا على ما يسمعهُ الطالبُ من لفظ المُحدَّثِ غير موضوع في كتابٍ مؤلَّفٍ؛ والله أعلم.

<sup>(</sup>١) انظر تقييد العراقي: ١٧٢. (٢) في (ص): [في بعض حكايته].

<sup>(</sup>٣) كفاية الخطيب: باب القول فيمن سمع حديثًا وحده، هل يجوز أن يقول في روايته: حدثنا؟ ومن سمع مع جماعة، هل يجوز أن يقول: حدثني؟ (٢٩٤).

<sup>(</sup>٤) في متن (غ): [ولاتعدوه] وفوقها: ش صح، أى نسخة الشمس ابن جميل. ومثله على هامش ص، ومتن ابن الصلاح في التقييد والإيضاح. والذي في متن ص ز، وهامش غ: [ولا تَعْدُه].

<sup>(</sup>٥) في باب ذكر الرواية عمن قال: يجب البيان عن السياع كيف كان (ص ٢٩٩) وباب ذكر الرواية عمن أجاز أن يقال في أحاديث العرض: حدثنا، ولا يفرق بين: سمعت، وحدثنا، وأخبرنا (٣٠٥).

الخامس: اختلف أهلُ العلم في صحةِ سماعٍ مَنْ يَنسَخُ وقتَ القراءةِ: فوردَ عن «الإمام إبراهيمَ الحربي، وأبي أحمدَ بنِ عدى الحافظُ، (۱) والأستاذ أبي إسحاق الإسْفَراييني الفقيهِ الأصولي» وغيرهم، نفي ذلك. وروينا عن «أبي بكر أحمد بنِ إسحاق الصِّبْغي (۱) أحدِ أئمة الشافعيِّين بخراسان، أنه سُئل عمن يكتب في الساع، فقال: "يقول: حضرتُ، ولا يقل: حدثنا، ولا: أخبرنا".

وورد عن «موسى بن هارونَ الحمَّالِ» تجويز ذلك. وعن «أبى حاتم الرازى» قال: كتبتُ عند «عارم» (٢) وهو يقرأ، [٣٩/ظ] وكتبتُ عند «عمر و بن مرزوق» وهو يقرأ (٤). وعن «عبدِ الله بن المبارك» أنه قرئ عليه وهو ينسخُ شيئًا آخرَ غيرَ ما يُقرأ. ولا فرق بين النسخ من السامع والنسخ من المسمِّع.

قال الشيخ أبقاه الله: وخيرٌ من هذا الإطلاق، التفصيل، فنقول: لا يصحُّ السماعُ إذا كان النسخُ بحيث يتنع معه فهمُ الناسخ لما يُقرأ، حتى يكون الواصلُ إلى سمعِه كأنه صوتٌ غُفْل؛ ويصحُّ إذا كان بحيث لا يتنعُ معه الفهم، كمثلِ ما روينا عن «الحافظِ العالم أبى الحسن الدارقطني» أنه "حضر في حداثتِه مجلسَ «إساعيلَ الصفَّارِ» فجلس ينسخُ جزءًا كان معه وإساعيلُ يملى، فقال له بعضُ الحاضرين: لا يصحُّ سماعُك وأنت

<sup>(</sup>١) في الكفاية، بإسناد الخطيب إلى الإمام الحربي والحافظ ابن عدى (٦٦ باب ما جاء في سباع من كان ينسخ وقت القراءة).

<sup>(</sup>٢) على هامش ص: [قال المؤلف: الصبغى بكسر الصاد المهملة والغين المعجمة والله أعلم]. وعلى هامش (غ): [الصبغى بكسر الصاد، نُسِبَ إلى بيع الصبغ. وهو أبو بكر محمد بن عبدالله بن محمد بن الحسين، الفقيه النيسابورى الصبغى، بالصاد المهملة والغين المعجمة. وجدته بخط شيخنا.]

قلت: الذى فى متن ابن الصلاح «أبو بكر أحمد بن إسحاق الصبغى» وكذلك هو فى كفاية الخطيب (٩٦) قال النووى: أحد أئمة أصحابنا الوجوه البارعين الجامعين بين الحديث والفقه» توفى سنة ٣٤٢هـ (تهذيب الأسهاء ١٩٣/١ ت ٢٩٣١) وقال الذهبى: شيخ الشافعية بخراسان. (دول الإسلام ٢١٢/١ والعبر وفيات ١٣٤٢هـ) ومثله فى اللباب (٢٣٤/٢) ومعه فى (الصبغى): أبوبكر محمد بن عبدالله بن محمد بن الحسين النسابورى، ٣٤٤٠هـ.

<sup>(</sup>٣) على هامش (غ) حاشية من النسخة الأصل: [قال الشيخ المؤلف رضى الله عنه: اسمه محمد بن الفضل، وعارم لقب سوء وقع على رجل صالح]. ونحوه على هامش (ص) ويأتى «عارم» فى النوع الثانى والخمسين (معرفة ألقاب المحدثين).

<sup>(</sup>٤) أسنده الخطيب عن أبى حاتم الرازى، في (الكفاية: ٦٧).

تنسخ. فقال: فَهمِى للإملاءِ خلافُ فهمِك. ثم قال: تحفظ كم أملى الشيخُ من حديث إلى الآن؟ فقال: لا. فقال الدارقطنيّ: أملى ثهانيةَ عَشَر حديثًا، فعُدَّت الأحاديثُ فوُجِدتُ كها قال. ثم قال أبو الحسن: الحديثُ الأول منها عن فلانٍ عن فلان، ومَثنّه كذا، والحديثُ الثانى عن فلان عن فلان ومَثنّه كذا..؛ ولم يزل يذكر أسانيدَ الأحاديث ومتونَها على ترتيبها في الإملاءِ حتى أتى على آخرِها، فتعجب الناسُ منه".(١) والله أعلم.

السادس: ما ذكرناه في النسْخ من التفصيل، يجرى مثله فيها إذا كان الشيخُ أو السامعُ يتحدث، أو كان القارئ خفيفَ القراءة يُفْرِطُ في الإسراع، أو كان يُهَيْنُمُ (٢) بحيث يخفى بعضُ الكلام، أو كان السامعُ بعيدًا عن القارئ، وما أشبه ذلك.

ثم، الظاهرُ أنه يُعفَى في كلِّ ذلك عن القدرِ اليسير، نحو الكلمةِ والكلمتين. ويُستحَبُّ للشيخ أن يجيزَ لجميع السامعين رواية جميع الجزء أوالكتاب الذي سمعوه وإن جرى على كلَّه اسمُ السباع. وإذا بذَل لأحد منهم خطَّه بذلك كتب: أنه "سمع مني هذا الكتاب، وأجَرْتُ له روايتَه عنى" أو نحو هذا، كما كان بعضُ [٤٠/و] الشيوخ يفعل. وفيها نرويه عن الفقيهِ «أبي محمد بن أبي عبد الله بن عتاب، الفقيهِ الأندلسي» عن أبيه رحهها الله، أنه قال: "لا غنى في السباع عن الإجازة، لأنه قد يغلط القارئ ويغفل الشيخُ، أو يغلط الشيخُ إن كان القارئ ويغفل السامع، فينجبرُ له ما فاته بالإجازة"." هذا الذي ذكرناه تحقيقٌ حسن.

وقد روينا عن «صالح بنِ أحمدَ بنِ حنبل» رضى الله عنها، قال: "قلت لأبي: الشيخُ يدغم الحرفَ يُعرَفُ أنه كذا وكذا، ولا يُفهَمُ عنه، ترى أن يُروَى ذلك عنه؟ قال: أرجو ألا يضيقَ هذا". (٤)

<sup>(</sup>١) بنصه في رواية الخطيب عن شيخه الأزهري (تاريخ بغداد، ترجمة الدارقطني).

 <sup>(</sup>٢) الضبط من (غ) وعلى هامشه: [أفرط في الأمر أى جاوز في الحد، وفرًّط: قصر. (الصحاح). والهينمة:
 إخفاء الصوت].

وانظر (ما جاء فيمن سمع حديثًا فخفى عليه فى وقت الساع حرف منه لإدغام المحدث إياه) فى الكفاية: ٦٨ \_ ٦٩.

<sup>(</sup>٣) بنصه في (الإلماع: ٩٢) سهاع القاضى عياض من شيخه أبي محمد عبدالرحمن بن أبي عبدالله محمد بن عتاب، القرطبي عن أبيه.

<sup>(</sup>٤) أسنده الخطيب في (الكفاية: ٦٨-٦٩) عن صالح بن أحمد بن حنبل.

وبلغنا عن «خلف بن سالم (۱) المُخَرِّمي » قال: سمعتُ ابنَ عُيينَة يقول: "نا عمر و بن دينار" (۲) يريد: حدثنا عمر و بن دينار، لكن اقتصر من "حدثنا" على النون والألف. فإذا قيل له، قل: "حدثنا عمر و" قال: لا أقول، لأنى لم أسمع من قوله "حدثنا" ثلاثة أحرف وهي: حدَّث، لكثرة الزحام (۳).

قال الشيخُ أبقاه الله: قد كان كثير من أكابر المحدِّثين يعَظُمُ الجمعُ في مجالِسهم جدًّا، حتى ربما بلغ ألوفًا مؤلفة، ويُبلِّغهم عنهم المستملون، فيكتبون عنهم بواسطة تبليغ المستملين، فأجاز غيرُ واحدٍ لهم رواية ذلك عن المُملِي. روينا عن «الأعمش » رضى الله عنه، قال: "كنا نجلس إلى إبراهيمَ فتتَسِعُ الحلقةُ، فربما يُحدِّثُ بالحديثِ فلا يسمعه مَنْ تنحَى عنه، فيسأل بعضُهم بعضًا عما قال، ثم يروونه وما سمعوه منه". (1) وعن «حمادِ بن زيد» أنه سأله رجلٌ في مثل ذلك، فقال: "يا أبا إسماعيل كيف قلت؟ فقال: استفهمْ مَنْ

ما جاء في استفهام الكلمة من غير الراوى كالمستملي ونحوه.

<sup>(</sup>۱) على هامش (غ) من نسخة: [ابن صالح] والصحيح: ابن سالم كما في المتن وسائر النسخ. والمخرمي: نسبة إلى المخرم، محلة ببغداد نسب إليها أبومحمد خلف بن سالم (اللباب ۱۷۸/۳) والضبط منه. (۲) حكاه الخطيب في الكفاية (۲۹) ووقع في طبعة الهند [ثنا عمرو بن دينار] وليس السياق. وعلى هامش (غ) حاشية، من النسخة الأصل عن المؤلف:

<sup>[</sup>ولقد تسامح الناس في هذه الأعصار، فيستعجل القراء استعجالا يمنع من إدراك حروف كثيرة. وهذا عندنا شديد، لأن عمدة الرواية الصدق ومطابقة ما يخبر به للواقع. وإذا قال السامع على هذا الوجه: قرأه على فلان وأنا أسمع، أو: أنا فلان قراءة عليه وأنا أسمع؛ فهذا إخبار غير مطابق، فيكون كذبا. وما قيل في هذا من أنه يدخل في الإجازة المقرونة بالسباع ويكون ذلك رواية لبعض الألفاظ بالإجازة من غير بيان؛ هذا تسامح لا أرضاه، لما أشرنا إليه من بعد لفظ الإجازة عن معنى الإخبار، بل ها هنا أمر آخر، وهو دلالة اللفظ على أنه سمع جميع ما يرويه من الشيخ. ولم يكن المتقدمون على مثل هذا التساهل. هذا «أبو عبد الرحمن النسائي» يقول فيها لا يحصى من المواضع في كتابه: "وذكر كلمة معناها كذا وكذا" والذي أراه في مثل هذا أن يستقرى الشيخ برواية جميع الجزء. فإذا وقع مثل هذا في السباع أطلق الراوى الإخبار قائلا: أنا فلان، من غير أن يقول: قرأه عليه. لأنا قد بينا أن الإخبار الجملي في هذا، كاف لمطابقة الواقع، وكونه على قانون الصدق. غاية ما في الباب أن يكون بعض تلك الألفاظ التي لم يسمعها داخلة في هذا الإخبار الجملي، وذلك صدق؛ وإنما كرهنا ذلك فيها إذا لم يسمع الجزء أصلا، لمخالفته العادة، أو لكونه قد يوقع تهمة إذا علم أنه لم يسمع الجزء من الشيخ، وهذا معدوم في هذه الصورة، لاسبها إذا أثبت السباع بغير خطه. وانتفت الريبة من كل وجها. (٣-٤) أسندها الخطيب في الكفاية: عن الأعمش (ص ٧٢) وحماد بن زيد (٧١) وابن عيينة (٧٧) باب

يَلِيكَ". (١) وعن «ابن عيينة» أن أبا مسلم المستملى قال له: "إن الناس كثير لا يسمعون. قال: تسمع أنت؟ قال: نعم، قال: فأسْمِعهم "(٢).

وأبى آخرون ذلك. روينا عن «خلفِ بن تميم» قال: سمعتُ من سفيان الثورى عشرةَ آخرون ذلك. وينا عن «خلفِ بن تميم» فقلت لزائدة، فقال لى: "لا تُحدِّث منها [لا [٤٠/ظ] بما تحفظُ بقلبِك وسَمْع ِ أذنك" قال: فألقيتُها. (٣)

وعن «أبى نُعيْم » أنه كان يرى فيها سقط عنه من الحرف الواحد والاسم مما سمعه من سفيان والأعمش ، واستفهمه من أصحابه، أن يرويه عن أصحابه، لا يرى غير ذلك واسعًا له. (٤)

قال الشيخ أبقاه الله: الأولُ تساهلٌ بعيد. وقد روينا عن «أبي عبدالله ابن منده الحافظِ الأصبهاني» أنه قال لواحدٍ من أصحابه: "يا فلان، يكفيكَ من السماع شَمه". وهذا إما متأوَّلُ أو متروكٌ على قائلِه. ثم وجدتُ عن عبدالغني بن سعيد الحافظ، عن حمزة بن محمد الحافظ بإسناده، عن عبدالرحمن بن مهدى، أنه قال: "يكفيكَ من الحديث شمه" قال عبد الغنى: "قال لنا حمزة: يعنى إذا شُئِلَ عن أول شيء عرفه، وليس يعنى التسهُّل في الساع" والله أعلم (٥).

السابع: يَصحُّ السماعُ مَّن هو وراءَ حجاب، إذا عُرِفَ صوتُه فيها إذا حَدَّثَ بلفظِه، وإذا عُرِفَ حضورُه بمسمع منه فيها إذا قرئ عليه. وينبغى أن يجوزَ الاعتمادُ في معرفة صوبة وحضوره على خَبر مَنْ يُوثَقُ به. وقد كانوا يَسمعون من «عائشة» وغيرها من أَوْواج رسولِ الله على من وراءِ حجاب، ويروونه عنهن اعتمادًا على الصوتِ. واحتجَّ وجبدُ الغنى بنُ سعيد الحافظُ» في ذلك بقوله على "إن بلالا ينادى بِلَيلٍ، فكلُوا واشربوا

<sup>(</sup>١-٢) الخطيب في الباب، بأسانيده إليهم.

<sup>(</sup>٣) أسنده الرّامهرمزى في المحدث الفاصل (٦٠١ ف ٨٦٧) والخطيب في الكفاية (٧٠) من طريق الرامهرمزى.

<sup>(</sup>٤) الخطيب في الكفاية (٧٣).

<sup>(</sup>٥) انظر تقييد العراقي: ١٧٦-١٧٨.

حتى ينادى ابنُ أمِّ مكتوم". (١) وروَى بإسنادِه عن «شعبةً» أنه قال: "إذا حدثك المحدِّثُ فلم تر وجهَه فلا تَرْوِ عنه، فلعله شيطانٌ قد تصورَ في صورتِه يقول: حدثنا، وأخبرنا" والله أعلم.

الثامن: من سمع من شيخ حديثًا ثم قال له: "لا تَروه عنى، أو: لا آذَنُ لك فى روايته عنى، أو قال: لستُ أخبركَ به، أو: رجعتُ عن إخبارى إياكَ به فلا تَروه عنى عيرَ مسنِد ذلك [٤١/و] إلى أنه أخطأ فيه أو شكّ فيه ونحو ذلك، بل منعه من روايته عنه مع جَزْمِه بأنه حديثُه، فذلك غيرُ مبطل لسياعه، ولا مانع له من روايته عنه. وسأل مع الحافظُ أبوسعيد بن عَلِيَّك النيسابورى "(١) الأستاذَ أبا إسحاق الإِسْفَراييني، (١) رحمها الله، عن محدِّث خَصَّ بالسياع قومًا، فجاء غيرُهم وسمع منه من غير علم المحدِّث به، هل يجوز له رواية ذلك عنه؟ فأجاب بأنه يجوز، ولو قال المحدِّث: "إنى أخبركم ولا أخبرُ فلانًا" لم يضره. والله أعلم أنه.

\* \* \*

القسم الثالث من أقسام طرق نقل الحديث وتحمله الإجازةُ وهي متنوعة أنواعًا

أولها: أن يُجِيزَ لمعين في مُعين، مثل أن يقولَ: "أُجزتُ لكَ الكتابَ الفلاني، أو: ما اشتملتْ عليه فَهْرستى هذه" فهذا أعلى أنواع الإجازةِ المجرَّدةِ عن المناولة. وزعم

<sup>(</sup>١) بلفظ البخارى فى كتاب الأذان، باب أذان الأعمى إذا كان هناك من يخبره. وبلفظ "إن بلالا يؤذن بليل" فى صحيح مسلم، ك الصيام، باب بيان أن الدخول فى الصوم يحصل بطلوع الفجر. وانظر (فتح البارى) ومعه الحديث فى النوع ٢٢ مما يلى، فانظره.

<sup>(</sup>٢) في (غ): [أبوسعدبن عليك] وقع في طبعة العراقيه: أبوسعيد [بن غلبك] بالغين المعجمة والباء، قلمًا. وفي سير النبلاء (١١٣/١١): عبدالرحمن بن الحسين بن عليك النيسابورى أبو سعد: محدث حافظ جمع وصنف، وتوفى سنة ٤٣١ هـ. وهو من أبناء السبعين. والذى في الإكال للأمير (باب عليل وعليك): "أبوسعيد عبدالرحمن وابنه شيخنا أبوالقاسم على بن عبدالرحمن" واستوفى ابن نقطة ضبط ابن عَلِيَّك، أبى سعيد عبد الرحمن بن الحسن بن عليك الرازى، في المستدرك على الإكال (هامش ٢٦٢/٦) فانظره.

<sup>(</sup>٣) في النسخ: الأسفرائيني، مهموزًا. بالفتح -قلها- والضبط: بكسر الألف وسكون السين المهملة وفتح الفاء والراء وكسر الياء، نسبة إلى إسفراين، بليدة قرب نيسابور، من (اللباب ٥٥/١). وانظر فصل الإذن في الرواية، في (الكفاية: ٢٨٢).

<sup>(</sup>٤) على هامش (غ): [بلغ الساع بقراءتى فى المجلس الثانى على شيخنا عز القضاة ابن المنير وسمعه أبو محمد عبد الله بن أبى القاسم بن رستم، وأبوالبركات محمد، أخى، وكتبه محمد بن محمد الفاسى].

بعضُهم أنه لا خلافَ فى جوازِها ولا خالَفَ فيها أهلُ الظاهر، وإنما خلافُهم فى غير هذا النوع. وزاد «القاضى أبو الوليد الباجى المالكى» فأطلق نَفْىَ الخلاف وقال: "لا خلاف فى جواز الراوية بالإجازة من سلَفِ هذه الأمة وخلفِها". وادَّعى الإجماع من غير تفصيل، وحكى الخلاف فى العمل بها؛ (١) والله أعلم.

قال الشيخُ أبقاه الله: هذا باطلٌ، فقد خالف في جوازِ الرواية بالإجازة جماعاتُ من أهل ِ الحديثِ والفقهاءِ والأصوليين، وذلك إحدى الروايتين عن «الشافعيّ» رضى الله عنه؛ رُوِيَ عن صاحبِه «الربيع بنِ سليمانَ» قال: كان الشافعي لا يرى الإجازة في الحديث. قال الربيعُ: أنا أخالفُ الشافعيّ في هذا \*.

وقد قال بإبطالها جماعة من الشافعيين، منهم [13/ظ] القاضيان «حُسَيْن بنُ محمد المرورُّوذي، (٢) وأبوالحسن المأوردي» \_ وبه قطع الماوردي في كتابه (الحاوي) وعَزَاه إلى مذهب الشافعي \_ وقالا جميعًا: لو جازت الإجازةُ لبطلت الرحلةُ.

وفى بلدان ياقوت: نسبة إلى «مروذ، بالفتح ثم التشديد والضم وسكون الواو وذال معجمة، وهو مدغم من: مرو الروذ، هكذا يتلفظ به جميع أهل خراسان».

## \* المحاسن:

«فائدة: قد فعلها «الشافعي» للكرابيسي حين أراد أن يقرأ كتب الشافعي عليه، فأتى الشافعي فقال: "خذ كتب الزعفراني فانسخها فقد أجزتُها لك" فأخذها إجازةً \_ أسنده «الرامهرمزي»(١) انتهت، ٥١/و

<sup>(</sup>١) الإِلمَاع للقاضي عياض: ٨٩ وانظر معه الكفاية (٣١٧) أبواب الإجازة.

<sup>(</sup>۲) على هامش (غ): [المرو الرُّوذي) وفي اللباب: نسبة إلى مرو الروذ، من أشهر مدن خراسان، وأما المروزي فنسبة إلى مرو الشاهجان، بينها وبين مرو الروذ أربعون فرسخًا (١٩٨/٣، ١٩٩) والقاضى حسين، بن محمد بن أحمد، أبوعلى المروروذي، شيخ الشافعية بخراسان، مشهور باسم «القاضى حسين» ت سنة ٢٦٤هـ تهذيب النووى ١٦٤/١.

<sup>(</sup>١) فى المحدث الفاصل (٤٤٨ ف ٥٣٢) بإسناده إلى أبى على الكرابيسى: الحسين بن على بن يزيد البغدادى، وهو والزعفرانى أبوعلى الحسن بن محمد بن الصباح، من أثبت رواة القديم عن الإمام الشافعى (تهذيب النووى الترجمتان: ٤٦٥، ٤٦٥).

ورُوِيَ أيضًا هذا الكلامُ عن «شُعبةً» وغيرِه (١٠).

وبمن أبطلها من أهل الحديث: «الإمامُ إبراهيمُ بن إسحاق الحربي، (٢) وأبومحمد عبدُالله بن محمد الأصبهاني الملقبُ بأبي الشيخ (٢)، والحافظُ أبونصر الوائلي السّجزي». وحكى «أبونصر» فسادها عن بعض من لقيه. قال أبو نصر: وسمعتُ جماعةً من أهل العلم يقولون: "قولُ المحدث: قد أُجزتُ لكَ أَن تَروِيَ عنى؛ تقديرُه: أُجزتُ لكَ ما لا يجوزُ في الشرع، لأن الشرع لا يبيحُ روايةَ ما لم يسمَعْ"

قال الشيخ أبقاه الله: ويُشبِهُ هذا ما حكاه «أبو بكر محمد بن ثابت الخُجَنْدى (٤) أحد من أبطل الإجازة من الشافعية، عن «أبى طاهر الدباس» أحد أئمة الحنفية، قال: "من قال لغيره: أجزتُ لك أن تروى عنى ما لم تسمع؛ فكأنه يقولُ: أجزتُ لك أن تكذبَ على "،(٥).

ثم إن الذي استقر عليه العمل، وقال به جماهير أهل العلم من أهل الحديث (1) وغيرهم: القول بتجويز الإجازة وإباحة الرواية بها. وفي الاحتجاج لذلك غموض. ويتجه أن نقول: إذا أجاز له أن يروى عنه مروياته وقد أخبره بها جملة فهو كها لو أخبره تفصيلا، وإخباره بها غير متوقّف على التصريح نُطقًا كها في القراءة على الشيخ كها سبق، وإنما الغرض حصول الإفهام والفهم، وذلك يحصل بالإجازة المفهمة؛ والله أعلم.

ثم انه كما تجوزُ الروايةُ بالإجازة، يجبُ العملُ بالمروِىِّ بها، خلافًا لمن قال من أهلِ الظاهرِ ومَنْ تابَعَهم: أنه لا يجبُ العملُ به وأنه جارٍ مجرى المرُسلَ. وهذا باطلُّ لأنه ليس

<sup>(</sup>١-١) أسنده الخطيب في الكفاية (٣١٥) عن شعبة، وعن الإِمام الحربي.

<sup>(</sup>٣) وأسنده أبو محمد الأصبهاني عبد الله بن محمد، أبوالشيخ، إلى عطاء (الكفاية (٣١٣) قال: العلم ساع. وإلى أبي زرعة، وسئل عن إجازة الحديث والكتب فقال: «ما رأيت أحدًا يفعله، فإن تساهلنا في هذا يذهب العلم ولم يكن للطلب معنى، وليس هذا من مذهب أهل العلم» (الكفاية ٣١٥).

<sup>(</sup>٤) على هامش (غ): [الخجندى: بضم الخاء المعجمة وفتح الجيم وسكون النون ثم دال مهملة، نسبة إلى «خجندة»: مدينة كبيرة على طرف سيحون. كذا وجدته بخط شيخنا أبى بكر فنقلته]

وهو الضبط في (اللباب ٤٧٤/١).

<sup>(</sup>٥) في تقييد العراقي: ١٨١.

<sup>(</sup>٦) في (ص): [جماهير أهل الحديث]. وماهنا من (غ، ع).

فِي الإِجازة ما يقدَحُ فِي اتصالِ المنقولِ بها وفي الثقةِ به؛ \*[27/و] والله أعلم (١٠).

(١) على هامش (غ): بلغت المقابلة على أصل الشيخ. ثم بلغ مقابلة عليه ثانية.

# \* المحاسن:

«فائدة: ذكر «ابن حزم» مخالفتُه في العمل وفي جوازِ الرواية، فقال في كتابه (الإِحكام)(١): "وأما الإِجازة التي يستعملها الناس فباطل، ولا يجوز لأحدٍ أن يخبر بالكذب، ومن قال لآخر: ارو عني جميعُ روايتي، أو يخبره بها ديوانًا ديوانًا وإسنادًا إسنادًا، فقد أباح له الكذب. (١) [قال]: ولم تأت الإجازة عن سيدنا رسول ِ الله على الله عن أصحابِه [رضى الله عنهم] ولا عن التابعين، ولا [عن أحد من] أتباع التابعين، فحسبك بدعةً بما هذه صِفَتُه ". (٢) وما ذكره «ابن حزم» قد سبق نقله عن جماعة. وفي (القنية) من كتب الحنفية: "إذا أعطاه المحدِّثُ الكتابَ، وأجاز له ما فيه، ولم يسمع ذلك منه ولم يعرفه، فعند «أبي حنيفة، ومحمد» لا يجوز روايتُه" وهذا يدل على منع الإِجازة المقرونة بالمناولة وسيأتي الكلامُ عليها. و«ابن حزم» إن كان كلامه المتقدم، في الإجازة المقرونة بالمناولة وغيرها، رُدَّ عليه قولُه: "إنها لم يقل بها أحد من التابعين".. الخ، فسننقل ذلك في المناولة عن جماعة من التابعين، وجاء عن «أنَسٍ» ما يُشْعِر بها، ففي (معجم البغوي الكبير) ِ عن يزيد الرقاشي قال: "كنا إذا أكثرنا على أنس بن مالك أتانا بِمَخَال له فألقاها إلينا وقال: هذه أحاديثُ سمعتها من رسول الله ﷺ وكتبتُها وعرضتها". وفي (المحدِّث الفاصل، للرامهرمزي) في (باب القول ِ في الإجازة والمناولة) أسنَد إلى «الحسن» أنه كان لا يرى بأسًا أن يدفع المحدِّثُ كتابهُ ويقول: ارْوِ عنى جميعَ ما فيه؛ يسعه أن يقول: حدثنی فلان عن فلان<sup>(۳)</sup>.

وإن كان كلام «ابن حزم» في الإِجازة الخالية عن المناولة، فلا يناسِبُ تعليلَه، إذ لا فرق بينها. وما نقل [ابنُ الصلاح] عمن قال من الظاهرية: إن العمل بالإِجازة لا يجب ويجرى مجرى المرسل؛ يقتضى ذلك منعَ العمل ِ دون التحديث. وقد نُقِل عن «الأوزاعي» عكسُ ذلك، ففي (كتاب الرامهرمزي) قال «الأوزاعي» في كُتب =

<sup>(</sup>١ ـ ٢) ابن حزم: (الإِحكام، فصل في صفة الرواية) ١٤٧/٢، ١٤٨ والمقابلة عليه.

<sup>(</sup>٣) المحدث الفاصل (٣٥٥ف ٤٩٨).

النوع الثاني من أنواع الإجازة:

أن يجيز لمعين في غير مُعين، مثل أن يقول: "أجزتُ لك، أو لكم، جميع مسموعاتى، أو جميعَ مسموعاتى، أو جميعَ مروياتى، وما أشبَة ذلك. فالخلافُ في هذا النوع أقوى وأكثر. والجمهورُ من العلماء من المحدثين والفقهاء وغيرهم على تجويزِ الروايةِ بها أيضًا، وعلى إيجابِ العملِ بما رُوى بها بشرطِه؛ والله أعلم.

النوع الثالث من أنواع الإجازة:

أَن يجيزَ لغيرِ مُعَيَّنِ بوصفِ العموم، مثل أن يقولَ: أجزتُ للمسلمين، أو: أجزتُ لكلِّ أحدٍ، أو: أجزتُ لكل أحدٍ، أو: أجزتُ لمن أدرك زمانى؛ وما أشبه ذلك. فهذا نوعٌ تكلم فيه المتأخرون ممن جوَّز أصلَ الإِجازة، واختلفوا في جوازه: فإن كان ذلك مقيدًا بوصفٍ حاصرٍ أو نحوِه، فهو إلى

= الأمانة، يعنى المناولة: يعمل به ولا يحدّث به (۱). وعن «الأوزاعى» فى ذلك رواياتُ ذكرها «الرامهرمزى» منها: أنه قال لِعَمرو بن أبى سلمة لما سأله عن المناولة: أقول فيها حدثنا؟ قال: إن كنتُ حدثُتك فقُلْ. قال: أقول فيها أخبرنا؟ قال: لا. قلت: فكيف أقول؟ قال، قل: قال أبو عمرو، وعن أبى عمرو. (١)

وعلى هذا ينبغى أن يُحمَل قولُه فيها تقدم: ولا يحدثْ به، أى بصيغة التحديث. ويدل على هذا رواية أخرى عن «الأوزاعى» قال عمر بن عبد الواحد: دفع إلى «الأوزاعى» كتابًا بعد ما نظر فيه، فقال: اروه عنى (٣). وعن «الأوزاعى»: دفع إلى يحيى بن أبى كثير صحيفة فقال: اروها عنى. (١)

وفى بعض هذه السياقة ما له تعلقٌ بالقول فى عبارة الراوى بطريق المناولة والإجازة، وسيأتى ذلك مُستوفى، وإنما سُقنا ذلك لما حكينا عنه: "يعمل به ولا يحدث به". فاحتجنا إلى تأويله بما نقل عنه. انتهت» ٥١/و ظ

<sup>(</sup>١-١) المحدث الفاصل: (٥٠٣/٤٣٧، ٥٠٢/٤٣٦) على التوالي.

<sup>(</sup>٤) أسنده الرامهرمزي عن أبي عمرو الأوزّاعي، في (المحدث: ٤٣٧ ف ٥٠٥).

الجواز أقربُ. وممن جوَّز ذلك كلَّه «الخطيبُ الحافظ أبوبكر»(١). وروينا عن «أبي عبدالله ابنِ مَنْده الحافظ» أنه قال: "أجزتُ لمن قال لا إله إلا الله". وجوَّز «القاضى أبوالطِّيب الطبرى» أحد الفقهاء المحققين فيها حكاه عنه الخطيبُ (١) - الإجازة لجميع المسلمين مَنْ كان منهم موجودًا عند الإجازة. وأجاز «أبو محمد ابنُ سعيد» أحد الجِلَّة من شيوخ الأندلس، لكل مَن دخل قرطبة من طلبة العلم (١). ووافقه على جواز ذلك جماعة منهم: «أبو عبدالله بنُ عتّاب» رضى الله عنهم. وأنبأني مَن سأل «الحازميَّ أبا بكر» عن الإجازة العامة هذه، فكان من جوابه، أن من أدركه من الحُفَّاظ، نحو «أبي العلاءِ الحافظ» وغيره، [٢٤/ظ] كانوا يميلون إلى الجواز. والله أعلم.

قال المُملى أبقاه الله: ولم نَرَ ولم نسمع عن أحدٍ ممن يُقتدَى به، أنه استعمل هذه الإجازة فروى بها، ولا عن الشرذمة المستأخرة (٤) الذين سوَّغوها. والإجازة في أصلِها ضعفٌ، وتزداد بهذا التوسع والاسترسال ضعفًا كثيرًا لا ينبغى احتمالُه، والله أعلم.

### \* المحاسن:

«فائدة: قال «النووى»: "الظاهر من كلام من صحّحها، جوازُ الرواية بها، وهذا مقتضى صحتها، وأى فائدة لها غير الرواية؟» (١) وما قاله «النووى» لا ينافى ما ذكره «ابنُ الصلاح». ومرادُ ابنِ الصلاح أنه لم يجد وقوعَها؛ وقد وقعتْ ولم يبلغ ابنَ الصلاح. فقد حَكَى «ابنُ تامتيت» أن الحافظَ المنذرى ندب الناس إلى قراءة البخارى على فقد حَكَى «ابنُ تامتيت بالإجازة العامة، (١) فسمعه عليه خلقٌ كبير. وحكى =

<sup>(</sup>١-٦) الكفاية: ٣١٦، ٣٢٥ من باب (الكلام في الإِجازة وأحكامها وتصحيح العمل بها) والإِلماع: ٩٨.

<sup>(</sup>٣) القاضى عياض بسنده إلى أبي عبد الله بن عتاب، عن أبي محمد عبد الله بن سعيد الشنتجالي (الإلماع: ٩٩) توفى أبومحمد ابن سعيد بقرطبة سنة ٤٣٦هـ (الصلة لابن بشكوال ٢٦٣/١).

<sup>(</sup>٤) من (ع) ومتن (غ، ص) وعلى هامشها: [المتأخرة] خ.

<sup>(</sup>١) في التقريب (٣٣/٢) بلفظ: وهذا يقتضي صحتها.

<sup>(</sup>٢) أبو العباس ابن تامتيت، أحمد بن محمد بن الحسن اللواتى الفاسى نزيل القاهرة (ت٦٥٧هـ) روى البخارى بالإجازة العامة عن أبى الوقت السجزى عبد الأول بن عيسى الهروى، انتهت إليه رياسة الحديث وعلو الإسناد (٤٥٨ـ٥٥٣هـ).

النوع الرابع، من أنواع الإجازة: الإجازة: الإجازة للمجهول أو بالمجهول.

وتتشبثُ بذيلِها الإجازةُ المعلقةُ بالشرط: وذلك مثل أن يقولَ: "أجزتُ لمحمدِ بن

= «ابنُ دِحْيَة» أن الحافظَ السلفى حدَّث عن «ابن خيرونَ» بها، وابنُ دحيةَ حدَّث بها في تصانيفه عن «أبى الوقت، والسلفى». و «أبو الحسن الشيبانى القفطى» حدَّث فى كتابه (تاريخ النحاة) عن السلفى بها. وقد جمع «أبو جعفر البغدادى» (١) كتابًا، فيه ذِكْرُ مَن جوَّزها وكتب بها، فمن جملته أن «أبا طاهر» كتَب بها، وحدَّث بها «ابنُ أبى المعمر» فى كتابه (علوم الحديث) عن السلفى، ولعل جميع ذلك لم يبلغ «ابنَ الصلاح».

واستعملها من المتأخرين: الحجَّارُ، والشيخ شرف الدين الدمياطي حدث بها عن المؤيد الطوسي، وحدَّث عبدُ الباري الصعيدي بمشيخة الصفراوي عنه، بها. وما قيل من أن أصل الإجازة العامة ما ذكره «ابنُ سعد» في (الطبقات): (٢) "ثنا عَفان، ثنا حماد، ثنا على بن زيد بن جدعان عن أبي رافع، أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه لما احتضر قال: مَنْ أدرك وفاتي من سَبّي العرب فهو حُرُّ من مال الله" ليس فيه دلالة، لأن العتق النافذ لا يحتاج إلى ضبطٍ وتحديثٍ وعمل، بخلافِ الإجازة، ففيها تحديثٌ وعمل وضبط، فلا يصح أن يكون ذلك دليلا لهذا، ولو جُعِلَ دليله ما صح من قول النبي على "بلّغوا عن". "بلّغوا عني". "بلّغوا عني". "بلّغوا عني".

<sup>(</sup>۱) فى تقييد العراقى: «أبو جعفر محمد بن الحسين بن أبى البدر، الكاتب البغدادى، فى جزء كبير رتب الساءهم فيه على حروف المعجم لكثرتهم» (۱۸۳) وهو فى كشف الظنون (۱۰/۱) كتاب (الإجازة العامة) لأبى جعفر البغدادى محمد بن الحسين بن أبى البدر.

<sup>(</sup>۲) فی طبقات ابن سعد، وذکر استخلاف عمر رحمه الله: «أخبرنا عفان بن مسلم، أخبرنا حماد بن سلمة، عن على بن زيد بن جدعان عن أبى رافع..» فذكره. (٣٤٢/٣ ط بيروت)

<sup>(</sup>٣) "بلغوا عنى" الحديث بطوله، أخرجه البخارى فى كتاب بدء الخلق، باب ماذكر عن بنى إسرائيل. وانظر (فتح البارى ١٣١٩/٦) وتمام الحديث: «بلغوا عنى ولو آية، وحدثوا عن بنى إسرائيل ولا حرج، ومن كذب على متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار» وأخرجه الترمذى فى جامعه ١١١/٢ وقال: حسن صحيح، والخطيب فى (شرف أصحاب الحديث (١٣-١٥) من حديث عبد الله بن عمرو، من عدة طرق، ومن حديث أبى هريرة. وهما فى مسند أحمد. وأخرج ابن عبد البر طرفه الأول فى (جامع بيان العلم ٤٠/٢) من حديث عبدالله بن عمرو، رضى الله عنهم جميعا.

خالد الدمشقى"، وفى وقتِه ذلك جماعة مشتركون فى هذا الاسم والنسب، ثم لا يعين المجاز له منهم. أو يقول: "أجزتُ لفلانِ أن يروى عنى كتابَ السُّننِ" وهو يروى جماعة من كتب السنن المعروفة بذلك، لا يُعينُ. فهذه إجازة فاسدة لا فائدة لها. وليس من هذا القبيل ما إذا أجاز لجماعة مُسمَّين معيَّنين بأنسابهم، والمجيز جاهل بأعيانهم غيرُ عارف بهم، فهذا غيرُ قادح. كما لا يقدحُ عدمُ معرفتِه به إذا حضر شخصُه فى السماع منه؛ والله أعلم.

وإن أجاز للمسمَّين المنتسبِين في الاستجازة، ولم يَعرفهم بأعيانهم ولا بأنسابهم، ولم يعرف عددَهم ولم يتصفح أساءهم واحدًا فواحدًا، فينبغى أن يَصِحَّ ذلك أيضًا، كما يصحُّ سماعُ مَن حضر مجلسَه للسماعِ منه، وإن لم يعرفهم أصلا ولم يعرف عددَهم، ولا تصفَّح أشخاصَهم واحدً واحدًا.

وإذا قال: "أجزتُ لمن يشاء فلانٌ" أو نحو ذلك، فهذا فيه جهالةٌ وتعليقٌ بشرطٍ، فالظاهرُ أنه لا يصح. وبذلك أفتى «القاضى أبو الطيب الطبرى الشافعى» إذ سأله «الخطيبُ الحافظ» عن ذلك، وعلَّل بأنه إجازةٌ لمجهول، فهو كقوله: "أجزتُ لبعض الناس" من غير تعيينٍ. وقد يُعلَّل ذلك أيضا بما فيها من التعليق بالشرط، فإن ما يُفسَّر بالجهالة يُفسَّر بالتعليق، [٤٦/و] على ما عُرِفَ عند قوم. وحكى «الخطيبُ» عن أبى يعلى بالجهالة يُقسَّر بالتعليق، وأبى الفضل بن عمروس المالكي: أنها أجازا ذلك. وهؤلاء الثلاثة، كانوا مشايخ مذاهبهم ببغداد إذ ذاك. وهذه الجهالة ترتفع في ثانى الحال عند وجود المشيئة، بخلاف الجهالة الواقعة فيها إذا أجاز لبعض الناس. وإذا قال: "أجزتُ لمن شاء" فهو كها لو قال: "أجزتُ لمن شاء فلانٌ" والله أعلم. بل هذه أكثرُ جهالةً وانتشارًا، من حيث إنها معلقةٌ بمشيئةٍ مَنْ لا يُحصَرُ عددُهم، بخلافِ تلك.

\* \* \*

ثم هذا فيها إذا أجاز لمن شاء الإجازة منه له. فإن أجاز لمن شاء الرواية عنه فهذا أوْلَى بالجواز، من حيث أن مقتضى كلِّ إجازةٍ تفويضُ الرواية بها إلى مشيئةِ المُجازِ له. فكان هذا، مع كونه بصيغةِ التعليق، تصريحًا بما يقتضيه الإطلاقُ وحكايةً للحَالِ، لا تعليقًا في الحقيقة. ولهذا أجاز بعضُ أئمة الشافعيينَ في البيع أن يقول: "بعُتكَ هذا بكذا إن

شئتَ". فيقول: قبلتُ \*.

ووُجِدَ بخط «أبي الفتح محمد بن الحسين الأزدى الموصلي الحافظ»: "أجزتُ روايةَ ذلك لجميع من أحَبَّ أن يروى ذلك عني".

أما إذا قال: "أجزتُ لفلانِ كذا وكذا إن شاء روايتَه عنى، أو: لكَ إن شئت، أو: أحببت، أو: أردتَ" فالأظهرُ الأقوى أن ذلك جائز، إذ قد انتفت فيه الجهالةُ وحقيقةُ التعليق، ولم يبق سوى صيغتِه؛ والعلمُ عند الله تعالى.

\* \* \*

النوع الخامس، من أنواع الإجازة:

الإجازة للمعدوم، ولنذكر معها الإجازة للطفل الصغير.

هذا نوع خاض فيه قوم من المتأخرين واختلفوا في جوازه. [٤٣/ظ] ومثاله أن تقول: "أُجزتُ لمن يولَدُ لفلان". فإن عَطَفَ المعدومَ في ذلك على الموجودِ بأن قال:

#### \* المحاسن:

«فائدة: ما تقدم، فيها إذا أراد من شاء الرواية، وأنه أولى بالجواز؛ أى مما إذا قال: أجزت لمن شاء فلان؛ أن قوله: لمن شاء، يريد الرواية، لا يحسن تشبيهه بأحد الوجهين، وهو الأصّع فيها إذا قال: بعتُك هذا بكذا إن شئت، فيقول: قبلتُ. من جهة أن قوله: بعتُك إن شئت؛ ليس تعليقًا على ما عليه تفرع من جهة التصريح بمقتضى الإطلاق، فإن المشترى بالخيار: إن شاء قبل وإن شاء لم يقبل، لتوقف تمام البيع على قبوله. وليس كذلك في الإجازة، فلا تتوقف على القبول فيكون قوله: "أجزتُ لمن شاء الرواية" تعليقًا، لأنه قبل مشيئة الرواية لا يكون، وبعد مشيئتها يكون مُجازًا؛ وحينئذ فلا يصح، لأنه يؤدى إلى تعليق وجهل، وذلك باطل كها تقدم. ونظيرُه في الوكالة: وكَلتُ في بيع هذه العين من شاء بيعَها. وفي الوصايا: وصيتُ بهذه العين من شاء أن يقبلها. ومثل هذا، إذا بطل في الوصية مع احتهاها ما لا يحتمله غيرها، فكأنْ يبطل فيها نحن فيه أولى. نعم، نظيرُ فرع البيع أن مع احتهاها ما لا يحتمله غيرها، فكأنْ يبطل فيها نحن فيه أولى. نعم، نظيرُ فرع البيع أن يقول: "أجزتُك إن شئت" على معنى أن تروى إذا شئت، وذلك صحيح، وسيأتى قريبًا. ويدل لما قدمنا أنه لو قال: "راجعتُكِ إن شئتِ" فإنه لا تصح الرجعةُ. انتهت». ٥٥/وظ

ـ وانظر تقييد العراقي (١٨٥) وتدريب الراوي (٣٦/٢) عن العراقي والبلقيني.

"أجزتُ لفلانٍ ومَن يولَد له، أو: أجزتُ لكَ ولو لِدك وعقبِك ما تناسلوا" كان ذلك أقربَ إلى الجوازِ من الأول. ولمثلِ ذلك أجاز أصحابُ الشافعي في الوقفِ القسم الثاني دون الأول. وقد أجاز أصحابُ مالكٍ وأبي حنيفة \_ أو مَن قال ذلك منهم \_ في الوقفِ، القسمين كليها. وفَعَلَ هذا الثاني في الإجازة من المحدِّثين المتقدمين «أبو بكر بن أبي داود السجستاني» فإنا روينا عنه أنه سئل الإجازة فقال: "قد أجزتُ لك ولأولادِك ولِحَبلِ الحَبلةِ" يعني الذين لم يُولدوا بعد (۱) \*\*.

وأما الإجازة للمعدوم ابتداءً من غير عطف على موجود، فقد أجازها «الخطيبُ أبوبكر الحافظ» وذكر أنه سمع «أبا يعلى بن الفراء الحنبلى، وأبا الفضل بن عمروس المالكى» يجيزان ذلك. وحكى جواز ذلك أيضًا «أبو نصر ابن الصباغ الفقيه» فقال: "ذهب قوم إلى أنه يجوز أن يُجيز لمن لم يُخلقَ". قال: "وهذا إنما ذهب إليه من يعتقد أن الإجازة إذن في الرواية، لا محادثة" ثم بَيْنَ بُطلانَ هذه الإجازة، وهو الذي استقر عليه رأى شيخِه «القاضى أبي الطيب الطبرى الإمام».

وذلك هو الصحيحُ الذي لا ينبغي غيرُه، لأن الإِجازةَ في حُكم الإِخبار جملةً بالمُجازِ على ما قدمناه في بيانِ صحة أصل الإِجازة؛ فكما لا يصحِّ الإِخبارُ للمعدوم، لا تصح الإِجازةُ للمعدوم. ولو قدَّرنا أن الإِجازةَ إذنَّ فلا يصح أيضًا ذلك للمعدوم، كما لا يصح الإِذنُ في بابِ الوكالةِ للمعدوم، لوقوعهِ في حالةٍ لا يصحُّ فيها المأذونُ فيه من المأذونِ له.

## \*المحاسن:

«فائدة: الشافعي نفسُه أجازه، ونصَّ عليه في وصيته المكتتبة في (كتاب الأم) فأوصى فيها أوصياء على أولادِه الموجودين ومَنْ يُحدِثه الله له من الأولاد. انتهت » ٥٥/و \_ الأم، كتاب الوصايا: ١٢٢/٤ \_ ١٢٣.

\*\* «فائدة: يحتمل أن يكون ذلك على سبيل ِ المبالغة وتأكيد الإِجازة، لا أن المراد به حقيقة اللفظ. انتهت». ٥٤/و

<sup>(</sup>١) أسنده الخطيب عن أبي بكر بن أبي داود، في (الكفاية ٣٢٥).

<sup>(</sup>٢) الخطيب أبوبكر، في: الكفاية: ٣٢٥/أبواب الاجازة.

وهذا أيضًا يوجبُ بطلانَ الإجازة للطفلِ الصغير الذي لا. يصحُ سماعُه. قال «الخطيبُ»: سألت القاضى أبا الطيبِ الطبرى [3٤/و] عن الإجازة للطفل الصغير: "هل يُعتبر في صحتها سِنَّه أو تمييزُه، كما يُعتبرُ ذلك في صحة سماعِه؟ فقال: لا يُعتبر ذلك. قال، فقلت له: إن بعضَ أصحابِنا قال: لا تصحُ الإجازةُ لمن لا يصحُ ساعه. فقال: قد يصحُ أن يجيزَ للغائبِ عنه، ولا يصح السماعُ له "(۱). واحتج «الخطيبُ» لصحتها للطفلِ بأن الإجازةَ إنما هي إباحة المجيزِ للمجازِ له أن يروى عنه. والإباحةُ تصحُ للعاقلِ وغير العاقل قال: "وعلى هذا رأينا كأفة شيوخِنا يجيزون للأطفالِ الغيب عنهم، من غير أن يسألوا عن مبلغ أسنانِهم وحالِ تمييزهم، ولم نرهم أجازوا لمن لم يكن مولودًا في الحال" "(١).

قال المملى أبقاه الله: كأنهم رأوا الطفلَ أهلًا لتحملِ هذا النوعِ من أنواع تحملِ الحديثِ ليؤدى به بعد حصولِ أهليتِه، حرصًا على توسيع السبيلِ إلى بقاءِ الإسناد الذى اختصت به هذه الأمّة، وتقريبِه من رسول الله ﷺ؛ والله أعلم (٣).

#### \* \* \*

النوع السادس: من أنواع الإجازة

إجازةً ما لم يسمعه المجيزُ ولم يتحملُه أصلًا بعدُ ليرويه المجازُ له إذا تحمله المجيزُ بعد ذلك. أخبرني من أخبر عن «القاضى عياض بن موسى» من فضلاءِ وقته بالمغرب، قال: "هذا لم أر من تكلم عليه من المشايخ، ورأيتُ بعض المتأخرين والعصريين يصنعونه" ثم حكى عن «أبي الوليد يونس بن مغيث، قاضى قرطبة» أنه سُئل الإجازة لجميع ما رواه إلى تاريخها وما يرويه بعد، فامتنع من ذلك، فغضب السائل، فقال له بعضُ أصحابه: "يا هذا، يُعطيكَ ما لم يأخذُه؟ هذا محال" قال «عياض»: وهذا هو الصحيح (1).

<sup>(</sup>١) كفاية الخطيب (٣٢٥) وتمام عبارته: ولا يصح الساع/ منه لمن غاب عنه، أوكلامًا كهذا».

<sup>(</sup>٢) يليه في الكفاية: ولو فعله فاعل يصحُّ لمقتضى القياس». (٣٢٥–٣٢٦)

<sup>(</sup>٣) على هامش (غ) بخط ابن الفاسى: بلغ مقابلة بالأصل المقابل بأصل المسمّع، ثانية.

<sup>(</sup>٤) قوبل على (الإلماع للقاضى عياض: ١٠٥ ـ ١٠٦) قراءته من فهرسة الشيخ أبي مروان عبد الملك بن زيادة الله الطبني. وزاد عياض: «فقال يونس: هذا جوابي».

قال المملى أبقاه الله: ينبغى أن يُبنى هذا على أن الإجازة في حكم الإخبار بالمجاز جملة، أو هى إذْنٌ. فإن جُعِلْت في حكم الإخبار لم تصح هذه الإجازة، [32/ظ] إذ كيف يخبر بما لا خبر عنده منه؟ وإن جُعِلْت إذْنًا انبنى هذا على الخلاف في تصحيح الإذن في باب الوكالة فيها لم يملكه الآذن الموكّل بعد، مثل أن يوكّل في بيع العبد الذي يريد أن يشتريه. وقد أجاز ذلك بعض أصحاب الشافعي. والصحيح بطلان هذه الإجازة. وعلى هذا يتعين على من يريد أن يروى بالإجازة عن شيخ أجاز له جميع مسموعاته مثلا، أن يبحث حتى يعلم أن ذلك الذي يريد روايته عنه، مما سمعه قبل تاريخ الإجازة. وأما إذا قال: "أجزت لك ما صح ويصح عندك من مسموعاتى" فهذا ليس من هذا القبيل؛ وقد فعله «الدارقطني» وغيره. وجائز أن يروى بذلك عنه ما صح عنده بعد الإجازة أنه سمعه قبل الإجازة. ويجوز ذلك وإن اقتصر على قوله: "ما صح عندك" ولم يقل: "وما يصح"، لأن المراد: أجزت لك أن تروى عنى ما صح عندك. فالمعتبر إذًا فيه صحة ذلك عنده حالة الرواية؛ والله أعلم.

\* \* \*

النوع السابع من أنواع الإجازة: إجازة المُجاز<sup>(۱)</sup> مثل أن يقولَ الشيخُ: "أجزتُ لك مُجازاتي، أو: أجزتُ لك روايتُه"

(١) انظر في الكفاية (الرواية إجازة عن إجازة) : ٣٤٩.

### \* المحاسن:

«فائدة: لو وكله فى بيع ما فى ملكه وما سيملكه، فالذى يظهر صحته بما نص عليه «الشافعيُّ» فى وصيته، وقد تقدم؛ فلا يُنظَّر ذلك بما إذا وكَّله فى بيع عبد سيملكه مجردًا، بل نظيرُه أن يوكله فى بيع ما فى مِلْكه وما سيجرى فى ملكه، فتقرب الصحة حينئذ فى الإجازة \_ انتهت» ٥٥/و.

ـ وانظر (فتح المغيث: ٨٦/٢).

فمنع من ذلك بعض من لا يُعتَدُّ به من المتأخرين. والصحيحُ والذي عليه العملُ أن ذلك جائز. ولا يشبهُ ذلك ما امتنع من توكيل الوكيل بغير إذن الموكّل. ووجدتُ عن «أبي عمرو السفاقسي الحافظ المغربي» قال: "سمعتُ أبا نُعيم الحافظ الأصبهاني (١) يقول: الإجازةُ على الإجازة قويةٌ جائزة".

وحكى «الخطيبُ الحافظُ» تجويز ذلك عن: «الحافظِ الإمام أبى الحسن الدارقطى، والحافظِ أبى العباس المعروفِ بابنِ عُقدةَ الكوفى» وغيرهما. (٢) وقد كان الفقية الزاهد [٥٥/و] «نصرُ بنُ إبراهيمَ المقدسى» يروى بالإجازةِ عن الإجازة، حتى ربما والى فى روايته بين إجازاتِ ثلاث. \*\*

وينبغى لمن يَروِى بالإِجازة عن الإِجازةِ أن يتأملَ كيفيةً إجازةِ شيخِ شيخِه ومقتضاها، حتى لا يروى بها ما لم يندرجْ تحتها: فإذا كان مثلًا صورةُ إجازةِ شيخِ

#### \* المحاسن:

«فائدة: قيل: كأنه يشير إلى الإمام العلامة الحافظ عبد الوهاب الأنماطي (١)، فإنه جمع في ذلك شيئًا - انتهت». ٥٥/و.

#### \*\* المحاسن:

«فائدة: القرينة الحالية من إرادة إبقاء السلسلة، قاضيةً بأن كلَّ مُجيزٍ بمقتضى ذلك، أَذِنَ لمن أجازه أن يُجيزَ، وذلك في الإذن في الوكالة جائز. انتهت » ٥٥/و

<sup>(</sup>۱) [أصبهان، بكسر الهمزة وفتحها] من هامش (غ) وهو ضبطه في (اللباب: ۲۹/۲). وانظر معه (مشارق الأنوار على صحاح الآثار ٥٨/١).

 <sup>(</sup>۲) الكفاية: باب الرواية إجازة عن إجازة (۳۵۰) وفيها صورة من نص إجازة الحافظ أبى العباس ابن عقدة: أحمد بن محمد بن سعيد الكوفى (۲٤٩–٣٣٢هـ).

<sup>(</sup>۱) عبد الوهاب بن المبارك بن أحمد، أبو البركات الأنماطي الحافظ، محدث بغداد (۲۶۱ـ۵۳۸ هـ) كان لا يجوز الإجازة على الإجازة، وصنف في ذلك (تذكرة الحفاظ للذهبي: ١٢٨٢/٤، والعبر، له: ١٠٤/٤) مع التقييد لابن نقطة (ل : ١٠٤٨).

شيخِه: "أجزتُ له ما صحَّ عنده من ساعاتى" فرأى شيئًا من مسموعاتِ شيخِ شيخِه، فليس له أن يروى ذلك عن شيخِه عنه، حتى يستبين أنه مما كان قد صحَّ عند شيخِه كونُه من مسموعات شيخِه الذى تلك إجازتُه، ولا يكتفى بمجردِ صحةِ ذلك عنده الآن، عملًا بلفظِه وتقييدِه. ومن لا يتفطنْ لهذا وأمثاله يكثرُ عثارُه؛ والله أعلم.

#### \* \* \*

هذه أنواعُ الإجازة التي تمسُّ الحاجةُ إلى بيانها. ويتركبُ منها أنواعٌ أُخَرُ سيتعرفُ المتأملُ حُكمَها مما أمليناه إن شاء الله تعالى.

ثم إنا نُنبُّهُ على أمور:

أحدها: روينا عن «أبى الحسين<sup>(۱)</sup> أحمد بنِ فارس» الأديب المصنفِ رحمه الله قال<sup>(۱)</sup>: "معنى الإِجازة فى كلام العرب مأخوذٌ من جوازِ الماء الذى يُسقاه المالُ من الماشيةِ والحَرْث، يقال منه: استجزتُ فلانًا فأجازني، إذا أسقاك ماءً لأرضِك أو ماشيتِك. كذلك طالبُ العلم يسأل العالمَ أن يجيزَه عِلْمَه فيجيزَه إياه"(۱).

قال المملى أبقاه الله: فللمجيز على هذا أن يقول: "أجزت فلانًا مسموعاتى أو مروياًتى" فيعدّيه بغير حرف جرّ، من غير حاجة إلى ذكر لفظ الرواية أو نحو ذلك. ويحتاج إلى ذلك من يجعل الإجازة بعنى التسويغ والإذن والإباحة، وذلك هو المعروف، فيقول: "أجزت لفلان رواية مسموعاتى" مثلا. ومن يقول منهم: "أجزت له مسموعاتى" فعلى سبيل الحذف الذي لا يخفى نظيره؛ والله أعلم.

الثانى: [20/ظ] إنما تُستحسنُ الإجازةُ إذا كان المجيزُ عالما بما يجيز، والمُجاز له من أهل ِ العلم، لأنها توسَّع وترخيصٌ يتأهَّلُ له أهلُ العلم لمسيس حاجتهم إليها. وبالغ بعضُهم في ذلك فجعله شرطًا فيها. وحكاه «أبوالعباس الوليدُ بن بكر المالكيُّ» عن

<sup>(</sup>١) متن (غ، ص). وبهامش (غ): [أبو الحسن] خ/ومثله في مطبوعة (ع).

انظر: «أحمد بن فارس بن زكريا. القزويني الرازي، أبا الحسين» صاحب (معجم مقاييس اللغة، والمجمل) في: اليتيمة ٢/١٧، ابن الأنباري ٣٩٢، ابن خلكان ٣٥/١، إنباه القفطي ٩٢/١ والعبر ٥٨/٣ وفيات سنة ٣٩٥هـ.

<sup>(</sup>٢) أحمد بن فارس «في جزء له ساه مآخذ العلم» قاله السخاوي في (فتح المغيث ٩٤/٢).

<sup>(</sup>٣) أسنده الخطيب في (الكفاية: ٣١٢) عن أبي الحسين أحمد بن فارس.

«مالك» رضى الله عنه. وقال «الحافظُ أبو عمر»: "الصحيحُ أنها لا تجوزُ إلا لماهرٍ بالصناعةِ، وفي شيء معينٍ لا يشكل إسنادُه"؛ (١) والله أعلم.

الثالث: ينبغي للمُجيز إذا كتب إجازته أن يتلفظ بها، فإن اقتصر على الكتابة كان الثالث: ينبغي للمُجيز إذا كتب إجازة، غير أنها أنقصُ مرتبةً من الإجازة الملفوظ بها. وغير مستبعد تصحيح ذلك بمجرد هذه الكتابة في باب الرواية الذي جُعِلتْ فيه القراءة على الشيخ، مع أنه لم يلفظ بما قُرئ عليه، إخبارًا منه بما قرئ عليه، على ما تقدم بيانه؛ والله أعلم.

\* \* \*

القسم ادابع من أقسام طُرُقِ تحمُّل ِ الحديث وتلقيه المناولة، وهي على نوعين:

أحدهما: المناولةُ المقرونةُ بالإِجازة، وهي أعلى أنواع الإِجازةِ على الإِطلاق. ولها صُورٌ:

منها، أن يدفع الشيخُ إلى الطالبِ أصلَ سهاعه أو فرعًا مقابَلا به ويقولَ: "هذا سهاعى، أو روايتى عن فلانٍ، فاروِه عنى، أو: أجزتُ لك روايتهَ عنى". ثم يُملكه إياه. أو يقول: "خُذْه وانسخْه وقابلْ به، ثم رُدَّه إلىًّ" أو نحو هذا.

<sup>(</sup>١) أبو عمر ابن عبدالبر، في (جامع بيان العلم: ١٧٩/٢ ـ ١٨٠).

ونقل الحافظ شمس الدين السخاوى فى (فتح المغيث: ٩٦/٢): قال ابن سيد الناس: "أصل الإجازة معتلف فيه، ومن أجازها فهى قاصرة عنده عن رتبة الساع. وحينئذ فينبغى ألا تجوز من كل من يجوز منه الساع. وإن ترخص مرخص وجوزها من كل من يجوز منه السباع، فأقل مراتب المجيز أن يكون عالمًا بمعنى الإجازة العلم الإجمالي من أنه روى شيئًا، وأن معنى إجازته لغيره إذنه لذلك الغير فى رواية ذلك الشيء عنه بطريق الإجازة المعهودة من أهل هذا الشأن؛ لا العلم التفصيلي بما روى وبما يتعلق بأحكام الإجازة. وهذا العلم الإجمالي حاصل فيمن رأيناه من عوام الرواة. فإن انحط راوٍ في الفهم عن هذه الدرجة - ولا إخال أحدًا ينحط عن إدراك هذا إذا عرف به \_ فلا أحسبه أهلا لأن يُتحمَّل عنه بإجازة ولا ساع. قال: وهذا الذي أشرت إليه من التوسع في الإجازة هو طريق الجمهور».

\_ قوبل على (أجوبة ابن سيد الناس) الحافظ أبى الفتح اليعمرى، على مسائل تلميذه الحافظ ابن أيبك الدمياطي: ل ٤٦ أ مصورة معهد المخطوطات بالقاهرة، من مخطوط الإسكوريال.

ومنها، أن يجيء الطالبُ إلى الشيخ بكتابِ أو جزءٍ من حديثِه فيعرضُه عليه، فيتأمله الشيخُ وهو عارفٌ متيقظ، ثم يعيده إليه ويقول له: "وقفتُ على ما فيه، وهو حديثي عن فلان، أو: روايتي عن شيوخي فيه، فاروِه عني، أو: أجزتُ لك روايتُه عني ". وهذا قد سهاه غيرُ واحدٍ من أئمة الحديث: [٤٦/و] عَرْضًا. وقد سبقت حكايتُنا في (القراءةِ على الشيخ) أنها تُسمَّى عَرْضًا، فلنُسمِّ ذلك: عرضَ القراءةِ، وهذا: عرضَ المناولة.

وهذه المناولة المقرونةُ بالإِجازةِ حالَّةٌ محلُّ السماعِ عند «مالكِ» وجماعةٍ من أئمةِ أصحاب الحديث. وحَكَى «الحاكمُ أبو عبدِ الله الحافظُ النيسابوري» في عَرْضِ المناولة المذكور، عن كثير من المتقدمين، أنه سهاع. (١) وهذا مُطَّرِدٌ في سائر ما يماثلُه من صُورٍ المناولة المقرونةِ بَالإِجازة. فمِمَّنْ حكى «الحاكمُ» ذلك عنهم: «ابنُ شهاب الزهري، وربيعة الرأى، ويحيى بنُ سعيد الأنصارى، ومالكُ بنُ أنس الإِمامُ» في آخرينَ من المدنيين؛ و «مجاهدٌ، وأبوالزبير، وابنُ عُييْنَة» في جماعةٍ من المكيين؛ و «علقمةُ وإبراهيمُ النَّغِيَّانِ، والشعبيُّ» في جماعةٍ من الكوفيين؛ و «قتادةً، وأبوالعالية، وأبوالمتوكِّل (٢٠) الناجي» في طائفةٍ من البصريين؛ و«ابن وهب، وابن القاسم، وأشهب»(٢) في طائفة من المصريين؛ وآخرون من الشاميين والخراسانيين. ورأى «الحاكمُ» طائفةً من مشايخه على ذلك\*<sup>(٤)</sup>

## \* المحاسن:

«فائدة وزيادة: أحسنُ ما يُستدلُّ به على المناولة بغير قراءة، ما ذكر «الحاكم» مستدلاً به مسنَّدًا من حديثِ ابن عباس، أن رسول الله عليه بعث بكتابه إلى كسرى=

<sup>(</sup>١) في معرفة علوم الحديث، النوع ٥٢ (معرفة من رخص في العرض على العالم ورآه سياعا). Y07--77.

وانظر معه في كتاب العلم من صحيح البخاري (باب ما يذكر في المناولة وكتاب أهل العلم بالعلم إلى البلدان) فتح الباري ١١٤/١.

<sup>(</sup>٢) على هامش (غ): [أبوالمتوكل، هو على بن دُوَاد. ويقال: ابن داود، أيضًا. والله أعلم] وفي تهذيب التهذيب: بن داود ويقال: بن دُوَاد (٣١٨/٧) وفي معرفة الحاكم: على بن دُواد، ومثله في الإِكمال (٣٣٦/٣).

<sup>(</sup>٣) [أشهب: لقب له واسمه: مسكين] من هامش (غ).

<sup>(</sup>٤) قوبل على معرفة الحاكم: ٢٥٦-٢٦٨.

=مع عبد الله بن حذافة، وأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين، ويدفعَه عظيم البحرين إلى كسرى. (١)

وأرفع من حكاه عنه من المدنيين، أنها بمنزلة السهاع: أبوبكر بن عبد الرحمن، أحدُ الفقهاء السبعة، وعكرمة مولى ابن عباس. ومن دونهم: العلاء بن عبدالرحمن، وهشام بن عروة، ومحمد بن عمرو بن علقمة. ومن دونهم: عبدُ العزيز بن محمد بن عبيد. من جملة المكيينَ أيضًا: عبدُ الله بن عثمان بن خُثيم، ونافع الجمحى، وداودُ العطار، ومسلم الزنجى. (٣).

ومن الكوفيين: أبو بردة الأشعرى، وعلى بن ربيعة الأسدى، وحبيبُ بن أبى ثابت، ومنصورُ بن المعتمر، وإسرائيل، والحسنُ بن صالح، وزهير بن معاوية الجعفى، وجابر المعفى.

ومن البصريين: مُمَيدُ الطويل، وسعيد بن أبي عروبةً، وزياد بن فيروز، وعلى بن زيد بن جدعان، وداود بن أبي هند، وكهمس، وجرير بن حازم، وسليان بن المغيرة.

ومن المصريين: عبدُ الله بن عبدالحكم، وسعيدُ بن عفير، ويحيى بنُ عبدالله ابن بكير، ويوسفُ بن عمر و. قال «الحاكم»: وجماعةٌ من المالكيين بعدهم.

وممن ذكر «الرامهرمزى» عنه أن كان يرى المناولة [سماعًا]: «الحسنُ البصرى» كان لا يرى بأسًا أن يدفع المحدِّثُ كتابَه ويقولَ: "اروِ عنى جميعَ ما فيه؛ يسعه

<sup>(</sup>۱) علوم الحاكم (۲۰۸) والحديث أخرجه البخارى في صحيحه: كتاب العلم، باب ما يذكر في المناولة، وكتاب الجهاد باب دعوة اليهود والنصارى، والمغازى باب كتاب النبي على إلى كسرى وقيصر. وفي (فتح البارى ۱۱۰/۱) أن كسرى هو أبرويز بن هرمز بن أنو شروان، وعظيم البحرين: المنذر بن ساوى العبدى رضى الله عنه.

<sup>(</sup>۲) نسبه في مطبوعة المعرفة (۲۵۷): الأندراوردى. وهو في (طبقات ابن سعد): عبدالعزيزبن محمدبن عبيد بن أبي عبيد الدراوردى، أبومحمد، من أهل المدينة (٤٢٣/٥) ومثله في تهذيب التهذيب، وذكر في نسبه أيضًا: الأندراوردى (٣٥٣/٦) وانظره في اللباب (٤٩٦/١).

<sup>(</sup>٣) المعرفة للحاكم: ٢٥٧.

<sup>(</sup>٤) هو «أبوالعالية» البصرى في متن ابن الصلاح. وفي علوم الحاكم: وأبوالعالية زياد بن فيروز.(٢٥٧).

وفى كلامه بعضُ التخليطِ: من حيث كونُه خَلط بعضَ ما ورد فى عرضِ القراءةِ، بما ورد فى عرضِ القراءةِ، بما ورد فى عَرْضِ المناولة، وساق الجميعَ مَساقًا واحدًا. والصحيحُ أن ذلك غيرُ حالً محلَّ الساع، وأنه مُنْحَطُّ عن درجةِ التحديثِ لفظًا والإخبار قراءةً\* (۱).

وقد قال «الحاكم» في هذا العرض: أما فقهاء الإسلام الذين أفتُوا في الحلال والحرام فإنهم لم يروه سماعًا، وبه قال «الشافعي، والأوزاعي، والبويطي والمزنى، وأبو حنيفة، وسفيانُ الثورِي، وأحمدُ بن حنبل، وابنُ المبارك، ويحيى بن يحيى، وإسحاق بن [٤٦/ظ]

(١) انظر تقييد العراقي: ١٩٥.

ان يقول: حدثنى فلان عن فلان "(۱) وذكر أيضًا عن «يحيى بن أبى كثير» أنه كان يرى المناولة (۲) ـ انتهت (1)

## \* المحاسن:

«فائدة: أسند «الرامهرمزى» عن إساعيلَ بن أبى أُويس قال: "سألتُ مالكًا عن أُصَّحِ الساع. فقال: قراءتك على العالم \_ أو قال: المحدث \_ ثم قراءة المحدِّث عليك، ثم أن يدفع إليك كتابَه فيقول، اروِ هذا عنى". (٣)

فهذا تصريحٌ من «الإمام مالك» بانحطاطِ درجة المناولة عن القراءة على الشيخ وقراءة الشيخ على الطالب. وهذا خلاف ما يقتضيه ظاهر كلام «الحاكم» في النقل عن «مالك» وغيره. وقد روى «الحاكم» عن ابن أبي أويس، قال: "سئل مالك عن حديثه أسماعٌ هو؟ فقال: منه سماع ومنه عرض، وليس العرض عندنا بأدنى من السماع."(ألم) وهذا يمكن حمله على عرض القراءة. وفي رواية «الرامهرمزي» ما يقتضى تسمية عرض المناولة سماعًا، لأن الترتيب جوابٌ عن: أصح السماع عندك. وكأن هؤلاء عرض المناولة عنهم جو زوا الرواية بها، لا أنهم يُنزلونها منزلة السماع سواءً بسواء انتهت» ٥٦/ظ.

<sup>(</sup>۱-۲) الرامهرمزي في (المحدث الفاصل: ٤٣٥ ف ٤٩٨، ٤٣٧/ ٥٠٥.

 <sup>(</sup>٣) زاد الرامهرمزى عن إسماعيل، قال: فقلت لمالك: أقرأ عليك وأقول: حدثنى؟ قال مالك: أو لم يقل ابن عباس: أقرأنى أبن كعب؛ وإنما قرأ على أبنيًّ؟ (المحدث ٤٣٨ ف ٥٠٦).
 (٤) قوبل على الحاكم في (المعرفة: ٢٥٩).

راهويه» قال: "وعليه عهدنا أئمتنا، وإليه ذهبوا وإليه نذهب". (١) والله أعلم ألله أعلم ألله أن يُناوِلَ الشيخُ الطالبَ كتابَه ويجيزَ له روايته عنه، ثم يمسكه الشيخُ عنده ولا يُكِنه منه. فهذا يتقاعدُ عها سبق: لعدم احتواءِ الطالبِ على ما تحمَّله، وغيبتِه عنه. وجائزٌ له روايةُ ذلك عنه، إذا ظفر بالكتاب أو بما هو مقابلٌ به، على وجه يثقُ معه بموافقتِه لما تناولتُه الإجازة، مع ما هو مُعتبر في الإجازاتِ المجردةِ عن المناولة.

ثم إن المناولة في مثل هذا، لا يكاد يظهر حصول مزية بها على الإجازة الواقعة في معين كذلك من غير مناولة، وقد صار غير واحد من الفقهاء والأصوليين إلى أنه لا تأثير لها ولا فائدة. غير أن شيوخ أهل الحديث في القديم والحديث، أو من حُكى ذلك عنه منهم، يرون لذلك مزيَّة مُعتَبرة والعلم عند الله تعالى.

#### \* المحاسن:

«فائدة: احتج «الحاكم» لذلك بقوله ﷺ: "نضر الله امراً سمع مقالتي فوعاها حتى يؤديها إلى من لم يسمعها"(١) وبقوله ﷺ: "تسمعون ويسمع متكم"(٢).

وما احتج به «الحاكم»، لا يقتضى امتناعَ تنزيل المناولة على ما تقدم، منزلةَ الساع في القوة. على أنى لم أجد من تصريح كلامهم ما يقتضى ذلك. انتهت» ٥٧/و

<sup>(</sup>١) الحاكم في المعرفة (٢٥٩-٢٦٠) نظر الحاكم فيهم إلى كونهم علماء الأمصار.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الحاكم في المعرفة (۲٦٠) والرامهرمزى في (باب فضل الناقل لسنة رسول الله على المرق، بأسانيده. والخطيب في شرف أصحاب الحديث (۱۷ - ۱۹) وابن عبد البر في (جامع بيان العلم) باب دعاء النبي على المستمع العلم وحافظه ومبلغه: (٣٨/١) وأخرجه قبلهم أبو داود في سننه، والترمذى في جامعه، وحسنه، والنسائي وابن ماجه في سننها. وضبط الرامهرمزى: نضر، بالتخفيف، وقال: وأكثر المحدثين يقولونه بالتثقيل إلا من ضبط منهم (المحدث ١٦٨ ف ١٠) وقال الخطابي في (معالم السنن ١٨٧/٤): يقال بتخفيف الضاد وتثقيلها، والتخفيف أجود. وقال عياض في المشارق (١٦/٢): «بتخفيف الضاد وتشديدها، وأكثر الشيوخ يشددون، وأكثر أهل الأدب يخففون. قال ابن خلاد: وهو الصحيح».

رًا) الحاكم في المعرفة وأخرجه (٢٦٠) وفي المستدرك (٩٥/١) وابن خلاد الرامهرمزى في المحدث الفاصل، والخطيب في الشرف باب ١٣ (٣٧ ـ ٣٨) وابن عبدالبر في جامع بيان العلم (٤٣/١).

ومنها أن يأتى الطالبُ الشيخ بكتابٍ أو جزء فيقول: "هذا روايتُك فناولنيه وأُجِزْ لى (١) روايته". فيجيبه إلى ذلك من غير أن ينظر فيه ويتحقق روايته لجَميعه. فهذا لا يجوز ولا يصح. فإن كان الطالبُ موثوقاً بخبره ومعرفته جاز الاعتماد عليه في ذلك، وكان ذلك إجازة جائزة، كما جاز في القراءة على الشيخ الاعتماد على الطالبِ حتى يكون هو القارئ من الأصل، إذا كان موثوقاً به معرفة وديناً ".

قال «الخطيب أبوبكر»: ولو قال: "حدِّث بما في هذا الكتاب عني إن كان من حديثي مع براءتي من الغلَطِ والوهم؛ كان ذلك جائزًا حسنًا"(٢) والله أعلم.

الثانى: المناولة المجردة عن الإجازة، بأن يناوله الكتاب كها تقدم ذكرهُ أولا، ويقتصر على قوله: "هذا من حديثى، أو: من سهاعاتى" ولا يقول: "اروه عنى؛ أو: أجزتُ لك روايته [٤٧/و] عنى" ونحو ذلك؛ فهذه مناولة مختلة لا تجوز الروايةُ بها. وعابها غيرُ واحدٍ من الفقهاء والأصوليين على المحدِّثين الذين أجازوها وسوَّغوا الروايةَ بها. وحكى «الخطيبُ» عن طائفةٍ من أهل العلم أنهم صحَّحوها وأجازوا الروايةَ بها. (٣) وسنذكر إن

# \* المحاسن:

«على هامش المحاسن، بخط الشيخ:

«حاشية: قوله: فلا يجوز؛ فيه نظر، لأنه يشتمل على ما إذا استمر الحال على عدم المعرفة، أو انكشف. وفي هذا الثاني يكون على تقدير قوله: أجزتك بروايته؛ إن كان من مروياته... وهو أولى مما تقدم في بحث الإجازة». ٥٧/و

\*\* «فائدة: لاسيها إذا كان الكتابُ مشهورًا كالبخارى أو مسلم أو نحوِهما، فإنه يقرب من تمليكه له أو إعارته \_ انتهت» ٥٧/و

<sup>(</sup>١) في ص: [وأجزني].

<sup>(</sup>٢) في الكفاية: ٣١٨ وانظر جامع بيان العلم (١٧٩/٢-١٨٠) والإلماع (٩٥).

<sup>(</sup>٣) الخطيب في الكفاية (٣٢٨) من طريق ابن خلاد الرامهرمزى. وهو في (المحدث الفاصل بإسناده: حدثنا الساجي، ثنا هارون بن سعيد الأيلى، ثنا أبوزيد بن أبي الغمر، قال: اجتمع ابن وهب وابن القاسم وأشهب بن عبدالعزيز، أنى إذا أخذت الكتاب من المحدث، أن أقول فيه: أخبَرَني» ص٤٤٠ ف٥١٣.

شاء الله سبحانه وتعالى قولَ من أجاز الرواية بمجردِ إعلامِ الشيخ الطالبَ أن هذا الكتابَ سماعُه من فلان. \* وهذا يزيدُ على ذلك ويترجَّحُ بما فيه من المناولة، فإنها لاتخلو من إشعارٍ بالإِذنِ في الروايةِ؛ والله أعلم.

# القولُ في عبارةِ الراوى بطريقِ المناولةِ والإِجازة:

حُكِى عن قوم من المتقدمين ومن بعدهم أنهم جوَّزوا إطلاق "حدثنا وأخبرنا" في الرواية بالمناولة. حُكى ذلك عن «الزُّهرى، ومالكِ» وغيرهما. (١) وهو لائقٌ بمذهب جميعٍ من سبقت الحكاية عنهم أنهم جعلوا عَرْضَ المناولةِ المقرونةِ بالإجازة سماعًا. ويُحكَى أيضًا عن قوم مثلُ ذلك في الرواية بالإجازة. وكان الحافظُ «أبو نُعيم الأصبهاني» صاحبُ التصانيف الكثيرة في علم الحديث، يُطلق "أخبرنا" فيها يَرويه بالإجازة. روينا عنه أنه قال: "أنا إذا قلتُ: حدثنا، فهو سَاعى، وإذا قلتُ: أخبرنا، على الإطلاق، فهو إجازة من غير أن أذكر: إجازةً أو كتابةً، أو كتبَ إلى، أو أذِنَ لى في الرواية عنه". وكان «أبو عبيد الله المرزباني» (١) الأخبارى صاحبُ التصانيف في علم الخبر، يروى وكان «أبو عبيد الله المرزباني» (١) الأخبارى صاحبُ التصانيف في علم الخبر، يروى

## \* المحاسن:

على هامش المحاسن بخط الشيخ:

«حاشية: زاد في (المحصول): إذا أشار الشيخ إلى كتاب فقال: هذا سهاعي من فلان؛ جازت الرواية عنه، سواء [أراد روايته] أم لا.

قلت: وهذه الإشارة أعلى من الإعلام المجرد». ٥٧/ظ

<sup>(</sup>١) انظرهم في (الإلماع، باب في العبارة عن النقل لوجوه الساع والأخذ، والمتفق في ذلك والمختلف فيه، والمختار منه عند المحققين والمحدثين) ١٢٨.

<sup>(</sup>٢) في (هـ): [أبو عبدالله المرزباني] تصحيف. وكذلك وقعت كنيته في طبعة العبر، وفيات سنة ٣٨٤ (٢٧/٣).

ترجمة «محمد بن عمران بن موسى، أبي عبيد الله المرزباني» صاحب (معجم الشعراء، والموشح) في: تاريخ بغداد ١٣٥/٣، وابن خلكان ٥٠٦/١ وميزان الذهبي ٤٢٩/٢، وإنباء القفطي ١٨٠/٣.

أكثرَ ما في كُتبِه إجازةً من غير سهاع، ويقول في الإجازة: "أخبرنا"، ولا يبينها. وكان ذلك \_ فيها حكاه «الخطيب» \_ مما عيب به. (١١)

والصحيحُ والمختارُ الذي عليه عملُ الجمهورِ، وإياه اختار أهلُ التحرِّي والورَعِ، [٤٧] المنعُ في ذلك من إطلاق "حدثنا وأخبرنا" ونحوهما من العبارات، وتخصيصُ ذلك بعبارةٍ تُشعِرُ به، بأن يُقيِّدَ هذه العباراتِ فيقولَ: أخبرنا أو حدثنا فلانٌ مناولةً وإجازةً، أو أخبرنا إجازةً، أو أخبرنا مناولةً، أو أخبرنا إذنا، أو في إذنه، أو فيها أذن لي فيه، أو فيها أطلق لي روايتَه عنه. أو يقول: أجاز لي فلان، أو أجازني فلان كذا وكذا، أو ناولني فلان؛ وما أشبه ذلك من العبارات.

وخصص قومٌ الإِجازة بعباراتٍ لم يسلموا فيها من التدليس أو طرَف منه، كعبارة من يقول في الإِجازة: "أخبرنا مشافهة" إذا كان قد شافهه بالإِجازة لفظًا؛ وكعبارة من يقول: "أخبرنا فلانٌ كتابة، أو فيها كتب إلى، أو في كتابه" إذا كان قد أجازه بخطّه. فهذا وإن تعَارَفَه في ذلك طائفةٌ من المحدِّثين المتأخرين، فلا يخلو عن طرفٍ من التدليس، لما فيه من الاشتراكِ والاشتباه بما إذا كَتَبَ إليه ذلك الحديث بعينه.

وورد عن «الأوزاعي» أنه خصص الإجازة بقوله: "خبر نا" بالتشديد، والقراءة عليه بقوله: "أخبرنا" أن الإجازة؛ وهو بقوله: "أخبرنا" أن الإجازة؛ وهو الختيار «الوليد بن بكر» صاحب (الوجازة (٢) في الإجازة).

وقد كان "أنبأنا" عند القوم فيها تقدم، بمنزلةِ "أخبرنا". وإلى هذا نحا الحافظُ المتقن

<sup>(</sup>١) قال الخطيب: «وكان حسن الترتيب لما يجمعه، غير أن أكثر كتبه لم تكن سماعًا له، وكان يرويها بالإجازة ويقول في الإجازة: أخبرنا؛ ولا يبينها». وقال: «وقد ذكره محمد بن أبي الفوارس فقال: كان يقول بالإجازات. وكان فيه اعتزال وتشيع». تاريخ بغداد (١٣٥/٣١–١٣٦٦).

<sup>(</sup>۲) أسند الرامهرمزى عن الوليد بن مُزْيَدَ البيرونى \_ قال: «قلت للأوزاعى: ما قرأته عليك، وما أجزته لى، ما أقول فيها؟ فقال: ما أجزته لك وحدك فقل فيه: خبرنى، وما أجزته لجماعة أنت فيهم فقل فيه: خبرنا، وما قرأت على وحدك فقل: أخبرنى، وما قرأته عليك على قرأت على على فيه: حدثنى وما قرأته على جماعة أنت فيهم فقل: حدثنا» المحدث الفاصل ٤٣٦ـ٥٠١ وانظر كفاية الخطيب: ٣٠٢ والإلماع ١٢٧.

<sup>(</sup>٣) في (ص): [الإجازة في الإجازة].

«أبو بكر البيهقى» إذ كان يقول: "أنبأنى فلانٌ إجازةً". وفيه أيضًا رعايةٌ لاصطلاح المتأخرين؛ والله أعلم.

وروينا عن «الحاكم أبى عبدِ الله الحافظ» رحمه الله، أنه قال: "الذى أختاره وعهدت عليه أكثر مشايخي وأئمة عصرى، أن يقول فيها عَرض على المحدِّث فأجاز له (١) روايته شفاهًا: أنبأنى فلان؛ وفيها كتب إليه المحدِّث من مدينةٍ ولم يُشافهه بالإجازةِ: كتب إلى فلانً "(٢) وروينا عن «أبي عمرو بن أبى جعفر بن حمدان النيسابورى» [٤٨/و] قال: "سمعتُ أبى يقول: كلُّ ما قال (٣) البخارى: قال لى فلان؛ فهو عَرْضٌ ومناولة ".

قال المملى أبقاه الله: وورد عن قوم من الرواة التعبيرُ عن الإجازةِ بقول: "أخبرنا فلانً أن فلانًا حدَّثه، أو أخبره ".وبلغنا ذَّك عن الإمام «أبي سليمانَ الخَطَّابي» أنه اختاره أو حَكَاه، وهذا اصطلاحٌ بعيدٌ بعيدٌ عن الإشعارِ بالإجازةِ (٥)؛ وهو فيها إذا سمع منه الإسنادَ فحسبُ وأجاز له ما وراءه، قريبٌ؛ فإن كلمة أنَّ في قوله: "أخبرني فلانُ أن فلانًا أخبره" فيها إشعارٌ بوجودٍ أصل ِ الإخبار، وإنْ أجمل المخبرُ به ولم يذكره تفصيلا.

قال المملى أبقاه الله: وكثيرًا ما يُعبر الرواةُ المتأخرونَ عن الإجازةِ الواقعة في رواية مَنْ فوق الشيخِ المُسمِّع، بكلمةِ "عن" فيقول أحدهُم إذا سمع على شيخِ بإجازته عن شيخِه: "قرأتُ على فلانٍ عن فلان" وذلك قريبٌ فيها إذا كان قد سمع منه بإجازته عن شيخِه، إن لم يكن سماعًا فإنه شاكُّ. وحرفُ "عن" مشتركُ بين السماعِ والإجازةِ صادقٌ عليهها؛ والله أعلم.

ثم اعلم أن المنعَ من إطلاق: "حدثنا وأخبرنا" في الإِجازةِ، لا يزولُ بإباحةِ المجيز

<sup>(</sup>١) في (ص): [فأجاز روايته] وفي علوم الحاكم: فأجاز له؛ كها في (غ، ع).

<sup>(</sup>٢) قوبل على علوم الحاكم (٢٦٠).

<sup>(</sup>٣) رسمه في (غ): [كلما قال].

<sup>(</sup>٤) غير مكرر في (ع) مكرر في (غ، ص) وفوق [بعيد] الثانية منها: صح في (غ).

<sup>(</sup>٥) قال عياض: «وأنكر هذا بعضُهم، وحقه أن ينكر، فلا معنى له يُتفهم به المراد، ولا اعتيد هذا الوضع في المسألة لغة ولا عرفًا ولا اصطلاحًا». الإلماع ١٢٩.

لذلك كما اعتاده قومٌ من المشايخ من قولهم في إجازاتهم لمن يجيزون له: "إن شاء قال: حدثنا، وإن شاء قال: أخبرنا" فليُعلَم ذلك؛ (١) والعلمُ عند الله تبارك وتعالى.

#### \* \* \*

القسم الخامس: من أقسام طرق نقل الحديث وتلقيه: المكاتبة:

وهى أن يكتب الشيخُ إلى الطالب وهو غائبٌ شيئًا من حديثه بخطِّه، أو يكتب له ذلك وهو حاضر. ويلحقُ بذلك ما إذا أمر غيرَه بأن يكتبَ ذلك عنه إليه. وهذا القسم ينقسم أيضًا إلى نوعين:

أحدهما: أن تتجرد المكاتبة عن الإجازةِ.

والثانى، أن تقترنَ بالإجازةِ بأن يكتب [٤٨/ظ] إليه ويقول: "أجزتُ لك ما كتبتُه لك، أو ما كتبتُ به إليك" أو نحو ذلك من عبارات الإجازة.

أما الأول وهو ما إذا اقتصر على المكاتبة، فقد أجاز الرواية بها كثير من المتقدمين والمتأخرين، منهم: «أيوب السختياني، ومنصور، والليث بن سعد» (٢) وقاله غير واحد من الشافعيين، وجعلها «أبو المظفر السمعاني» \_ منهم \_ أقوى من الإجازة. وإليه صار غير واحد من الأصوليين. وأبي ذلك قوم آخرون، وإليه صار من الشافعين «القاضى الماوردي»، قطع به في كتابه (الحاوي).

والمذهبُ الأولُ هو الصحيح المشهورُ بين أهلِ الحديث. وكثيرًا ما يوجَدُ في مسانيدِهم ومصنفًاتهم قولُهم: "كتب إلى فلانٌ، قال: حدَّثنا فلان" والمرادُ به هذا. وذلك معمولُ به عندهم معدود في المسندِ الموصول. وفيها إشعار قويٌ بمعنى الإجازة، فهي وإن لم تقترن بالإجازةِ لفظًا فقد تضمنت الإجازة معنى.

ثم يكفى في ذلك أن يعرفَ المكتوبُ إليه خطُّ الكاتبِ وإن لم تقم البينةُ عليه. ومن

<sup>(</sup>١) وقال النووى: «لأن إباحة الشيخ لا يغيرُ بها الممنوع في المصطلح». التقريب ٥٤/٢ وبسط السخاوى القول في بيان وجه هذا المنع (فتح المغيث ١١٨/٢-١٢٠).

<sup>(</sup>٢) أسنده الخطيب في الكفاية: عن منصور بن المعتمر (٣٤٣) وأيوب السختياني والليث بن سعد (٣٤٤) باب (كيفية العبارة بالرواية عن المكاتبة).

الناسِ من قال: "الخطُّ يشبهُ الخطَّ، فلا يجوز الاعتمادُ على ذلك". وهذا غيرُ مَرضِيٍّ لأن ذلك نادر، والظاهر أن خطَّ الإِنسانِ لا يَشتبهُ بغيره، ولا يقعُ فيه إلباسُ<sup>(١)</sup>.

ثم ذهب غير واحدٍ من علماء المحدِّثين وأكابرِهم،، منهم «الليثُ بنُ سعد، ومنصورٌ» إلى جوازِ إطلاقِ "حدثنا وأخبرنا" في الرواية بالمكاتبة. (٢) والمختار قولُ مَن يقول فيها: "كتب إلى فلان، قال: حدثنا فلان بكذا وكذا. "وهذا هو الصحيح اللائقُ بمذاهب أهل التحرى والنزاهة. وهكذا لو قال: "أخبرنى به مكاتبة، أو: كتابةً" ونحو ذلك من العباراتِ! والله أعلم.

أما المكاتبةُ المقرونةُ بلفظِ الإِجازةِ فهى فى الصحةِ والقوةِ شبيهةٌ بالمناوَلة المقرونةِ بالإِجازة؛ والله أعلم.

# [٤٩/و] القسم السادس من أقسام الأخذ ووجوهِ النقل: إعلامُ الراوى

للطالب بأن هذا الحديثَ أو هذا الكتابَ سماعُه من فلان أو روايتُه، مقتصرًا على ذلك من غير أن يقول: "اروه عنى، أو: أذِنتُ لك في روايتِه". ونحو ذلك. فهذا عند كثيرين طريقٌ مُجوِّزٌ لرواية ذلك عنه ونقلهِ (١٠). حُكى ذلك عن «ابن جُرَيج» وطوائف من المحدِّثين والفقهاءِ والأصوليِّين (٤) والظاهريين، وبه قطع «أبونصر بن الصباغ» من

<sup>(</sup>١) نقل الخطيب عن بعض أهل العلم، قال: "وأما الكتاب من المحدث إلى آخر بأحاديث يذكر أنه سمعها من فلان، كما رسمها في الكتاب، فإن المكاتب لا يخلو من أن يكون على يقين من أن المحدث كتب بها إليه، أو يكون شاكًا فيه: فإن كان شاكًا فيه لم يجز له روايته عنه. وإن كان متيقنًا له فهو وسهاعه الإقرار منه سواء..." ٣٤٥ وانظر المحدث الفاصل (٤٥٢ ف ٥٤١).

<sup>(</sup>٢) الكفاية (٣٤٣، ٣٤٣) وانظر المحدث الفاصل (٥٤١/٤٥٢) وقال ابن حزم: «وأما من كتب إلى آخر كتابا يوقن المكتوب إليه أنه من عنده، فيقول له في كتابه: ديوان كذا أخذته عن فلان - كما وصفنا قبل -فليقل المكتوب إليه: أخبرني فلان في كتابه إلىً...» الإحكام ١٤٧/٢.

<sup>(</sup>٣) انظر المحدث الفاصل: ٤٥٠ ف ٥٣٩.

<sup>(</sup>٤) في (غ): [الأصليين] وكانت كذلك في (ص، ز) ثم صححت فيهما كما نقلنا من (ع).

<sup>\*</sup> المحاسن:

<sup>«</sup>فائدة: بشرط الاحترازِ عن تدليس سبق التنبيه عليه \_ انتهت» ٥٨ ظ.

الشافعيين، واختاره ونَصَره «أبوالعباسِ الوليدُ بن بكر الغمرى المالكي» في كتابِ (الوجازة في تجويز الإجازة). (١)

وحكَى «القاضى أبومحمد بن خلاد الرامَهرمُزِى» صاحب كتاب (الفاصل بين الراوى والواعى) عن بعض ِ أهل ِ الظاهر، أنه ذهب إلى ذلك واحتج له، وزاد فقال: "لو قال له: هذه روايتى لكن لا تروِها عنى؛ كان له أن يرويها عنه، كما لو سمع منه حديثًا ثم قال له: لا تروه عنى ولا أُجِيزه لك؛ لم يضره ذلك"(٢).

ووَجْهُ مذهبِ هؤلاء، اعتبارُ ذلك بالقراءةِ على الشيخ، فإنه إذا قرأ عليه شيئًا من حديثِه، وأقرَّ بأنه روايتُه عن فلانِ ابنِ فلان، جاز له أن يرويَه عنه، وإن لم يسمعه من لفظِه ولم يقل له: اروِه عنى، أو: أذنتُ لك في روايته عنى. والله أعلم.

والمختارُ ما ذُكِرَ عن غير واحدٍ من المحدِّثين وغيرهم، من أنه لا تجوزُ الروايةُ بذلك، وبه قَطَع «الشيخُ أبو حامد الطوسى» من الشافعيين ولم يذكر غير ذلك. (ما وهذا لأنه قد يكون ذلك مسموعه وروايته، ثم لا يأذنُ في روايته عنه لكونِه لا يُجَوِّزُ روايته لخلل يعرفُه فيه، ولم يوجد منه التلفظُ به، ولا ما يتنزل منزلةَ تلفظِه به، وهو تلفظ القارئ عليه وهو يسمع ويُقِرُ به، حتى يكونَ قولُ الراوى عنه السامع ذلك: "حدثنا وأخبرنا" صِدقًا،

<sup>(</sup>١) حكاه عياض في الإلماع (١٠٨) وقال: «وما قاله صحيح لا يقتضى النظر سواه، لأن منعه ألا يحدث بما حدث به، لا لعلة ولا ريبة في الحديث، لا يؤثر؛ لأنه قد حدثه فهو شيء لا يرجع فيه. وما أعلم مُقتدًى به قال خلاف هذا.» ثم قال: «إلا أنى قرأت في كتاب الفقيه أبي بكر بن أبي عبد الله المالكي القروى، في (طبقات علماء إفريقية) عن شيخ من جلة شيوخنا أنه أشهد بالرجوع عما حدث به بعض أصحابه، لأمر نَقِمَه عليه» (الإلماع: ١١١).

 <sup>(</sup>۲) المحدث الفاصل (٤٥١ ف ٥٤٠) والخطيب في الكفاية (٣٤٨) من طريق الرامهرمزى وكذلك عياض
 في الإلماع (١١٠) مع إضافة ما نقلناه آنفا.

قال أبومحمد ابن حزم الظاهرى فى (فصل فى صفة الرواية) من إحكامه: «وسواء أذن له المسموع عنه فى ذلك أو لم يأذن، حَجَر عليه الحديث عنه أو أباحه أياه، كل ذلك لا معنى له. ولا يحل لأحد أن يمنع من نقل حق فيه خير للناس قد سمعه الناقل، ولا يحل لأحد أن يبيح لغيره نقل ما لم يسمع ﴿ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه ﴾ وإنما هو حق أو كذب، فالحق الذى ينتفع به مسلم واحد فصاعدا واجب نقله، والكذب حرام». (الإحكام: ١٤٦/٢).

<sup>(</sup>٣) الإمام أبو حامد الغزالى، الطوسى، فى كتابه (المستصفى: مسألة مستند الراوى ُوكيفية ضبطه) ١٦٥/١ وانظر فتح المغيث ١٢٩/٢.

وإن لم يأذن له [٤٩/ظ] فيه. وإنما هو (١) كالشاهد، إذا ذَكَرَ في غير مجلس الحُكم شهادته بشيءٍ فليس لمن سمعه أن يشهد على شهادته، إذا لم يأذن له ولم يُشهِده على شهادته. وذلك مما تساوت فيه الشهادة والرواية، لأن المعنى يجمع بينها في ذلك وإن افترقتا (١) في غيره.

ثم إنه يَجِبُ عليه العملُ بما ذكره له إذا صح إسنادُه، وإن لم يَجْزُ له روايتُه عنه؛ لأن ذلك يكفى فيه صحتُه في نفسه؛ والله أعلم.

\* \* \*

القسم السابع من أقسام الأخذ والتحمل: الوصية بالكُتُب:

أن يوصِى الراوى بكتابٍ يرويه، عند موته أو سفرِه، لشخص . فَرُوى عن بعض السلفِ رضى الله عنهم، أنه جوَّز بذلك رواية الموصَى له لذلك عن الموصِى الراوى. وهذا بعيدٌ جدًّا، وهو إما زَلَّةُ عالم، أو مُتأوَّلُ على أنه أراد الرواية على سبيل الوجادة التي يأتى شرحُها، إن شاء الله تعالى. (٣) وقد احتج بعضُهم لذلك فَشَبَّهه بقسم الإعلام وقسم

#### \* المحاسن:

«فائدة: كلام «ابن حزم» السابق، يقتضى منع هذه أيضًا \_ انتهت» ٥٩/و

<sup>(</sup>١) من متن الأصلين. وعلى هامش (غ) [وإنما هذا] خ. ومثله في متن المقدمة بالتقييد.

<sup>(</sup>٢) من (ص) وهامش (غ). وفي متن (غ) [افترقا] كالمتن في (ع).

<sup>(</sup>٣) أسند الرامهرمزى عن حماد بن زيد، قال: أوصى أبو قلابة فقال: ادفعوا كتبى إلى أيوب، إن كان حيًا، وإلا فاحرقوها. وأسند عن أيوب السختياني قال: أوصى إلى أبو قلابة بكتبه، فبعثت فجىء بها إلى وعن أيوب قال: قلت لمحمد \_ هو ابن سيرين \_: إن فلانًا أوصى لى بكتبه، أو أحدث بها عنه ؟ قال: نعم. ثم قال لى بعد ذلك: لا آمرك ولا أنهاك. (المحدث الفاصل ٤٥٩ ف ٥٤٦ \_ ٧٥٤) وعياض في (الإلماع ١٦٦) من طريق الرامهرمزى. وأسنده الخطيب في الكفاية (باب الوصية بالكتب: ٣٥٢) ثم قال: يقال إن أيوب كان قد سمع تلك الكتب، غير أنه لم يحفظها فلذلك استفتى محمد بن سيرين عن التحديث بها. ولا فرق بين أن يوصى العالم بكتبه وبين أن يشتريها ذلك الرجل بعد موته، في أنه لا يجوز له الرواية منها إلا على سبيل الوجادة، وعلى ذلك أدركنا كافة أهل العلم، اللهم إلا أن يكون تقدمت من العالم إجازة لهذا الذي صارت الكتب له بأن يروى عنه ما يصح عنده من ساعاته، فيجوز أن يقول فيها يرويه من الكتب: أخبرنا أو حدثنا، على مذهب من أجاز أن يقول ذلك في أحاديث الإجازة، مع أنه قد كره الرواية من الصحف التي ليست مسموعة، غير واحد من السلف» (الكفاية ٢٥٠-٣٥٣).

بقسم الإعلام وقسم المناولة. (١) ولا يصحُّ ذلك، فإن لقول مَنْ جوَّز الرواية بمجرد الإعلام والمناولة مستندًا ذكرناه، لا يتقرر مثلهُ ولا قريبٌ منه ههنا؛ والله أعلم.

### القسم الثامن: الوجادة:

وهي مصدر لِـ: وجد يجد؛ مولَّد غيرُ مسموع عن العرب.

روينا عن «المُعانَى بن زكريا النهروانى» العلامةِ فى العلوم، أن المولدين فرَّعوا قولَهم: "وِجادة" فيها أخِذ من العِلْم من صحيفةٍ من غير ساع ولا إجازة ولا مناولة؛ من تفريق العرب بين مصادر "وَجَدَ" للتمييزِ بين المعانى المختلفة. يعنى قولهم: وجد ضالَّته وجدانًا، ومطلوبَه: وجودًا، وفى الخُبِّ: وَجُدًا.

مثالُ الوِجادة [٥/٥] أن يقف على كتابِ شخص فيه أحاديثُ يرويها بِخَطَّه ولم يلقه، أو لَقِيه ولكن لم يسمع منه ذلك الذي وجده بخطه، ولا له منه إجازةً ولا نحوها؛ فله أن يقول: "وجدتُ بخطً فلانٍ، أو: قرأتُ بخط فلان، أو: في كتابِ فلانٍ بخطّه: وخبرنا فلانٌ بنُ فلانٍ " ويذكر شيخه ويسوقُ سائرَ الإسنادِ والمتن. أو يقول: "وجدتُ، أو: قرأت بخط فلان عن فلان" ويذكر الذي حدَّثه ومن فوقه. هذا الذي استمر عليه العملُ قديًا وحديثًا، وهو من بابِ المنقطعِ والمرسَلِ، غير أنه أخذ شَوْبًا من الاتصالِ بقوله: وجدتُ بخطً فلان ".

وربما دلَّس بعضُهم فذكر الذي وجَد خطَّه وقال فيه: "عن فلان، أو: قال فلان" وذلك

#### \* المحاسن:

<sup>(</sup>۱) انظر تأول القاضى عياض، في باب الوصية بالكتب من كتابه (الإلماع: ۱۱۹) ومعه (تدريب الراوى ١٠/٢).

 <sup>(</sup>۲) انظر في كفاية الخطيب (ذكر أخبار من كان من المتقدمين يروى عن الصحف وجادة ما ليس بسباع له
 ولا بإجازة): ۳۵۵ وفي (الإلماع: باب الخط ۱۱۱) وتقييد العراقي ۲۰۱.

<sup>«</sup>فائدة: يقع هذا كثيرا في (مسند الإمام أحمد). يقول ابنُه عبدُ الله: "وجدتُ بخطً أبي: حدثنا فلان" ويذكر الحديثَ ـ انتهت» ٥٩/و

تدليسٌ قبيحٌ إذا كان بحيث يوهِمُ سماعَه منه، على ما سبق فى نوع ِ التدليس. وجازف بعضُهم فأطلق فيه: "حدثنا، وأخبرنا" وانتُقِدَ ذلك على فاعلِه.

وإذا وجَد حديثًا في تأليفِ شخص وليس بخطِّه، فله أن يقول: "ذَكر فلانٌ، أو: قال فلانٌ أخبرنا فلان، أو: ذكر فلان عن فلان" وهذا منقطعٌ لم يأخذْ شوبًا من الاتصال .

وهذا كلَّه إذا وَثِقَ بأنه خطُّ المذكورِ أو كتابُه، فإن لم يكن كذلك فليقلُ: "بلغنى عن فلان، أو: وجدت عن فلان" أو نحو ذلك من العبارات، أو ليُفصِحْ بالمستند فيه، بأن يقولَ ما قاله بعضُ من تقدَّمَ: قرأتُ في كتابِ فلانٍ بخطِّه، وأخبرنى فلان أنه بخطِّه؛ أو يقول: وجدتُ في كتابٍ ظننتُ أنه بخطِّ فلان، أو: في كتابٍ ذكر كاتبُه أنه فلانُ بنُ فلانٍ، أو: في كتابٍ ذكر كاتبُه أنه فلانُ بنُ فلانٍ، أو: في كتابٍ قيل إنه بخطِّ فلان أله.

وإذا أراد أن ينقلَ من كتاب منسوب إلى مصنِّفِ فلا يقلْ: "قال فلانٌ كذا وكذا" إلا إذا وثِقَ بصحةِ النسخة بأن قابلها، هو أو ثقةٌ غيره، بأصول متعددة كما نَبَّهنا عليه في آخرِ النوع الأول. وإذا لم يوجَد ذلك ونحوُه [٥٠/ظ] فليقلُ: "بلغني عن فلانٍ أنه ذكر كذا وكذا، أو: وجدت في نسخةٍ من الكتابِ الفلاني" وما أشبه هذا من العبارات.

وقد تسامح أكثرُ الناسِ في هذه الأزمانِ بإطلاقِ اللفظِ الجازم في ذلك من غير تَحَرُّ وَتَثبُّتٍ، فيطالع أحدُهم كتابًا منسوبًا إلى مصنَّفٍ مُعَيَّن، وينقلُ منه عنه من غير أن يثق بصحةِ النسخةِ، قائلا: "قال فلانٌ كذا وكذا، أو: ذكر فلانٌ كذا وكذا" والصوابُ ما قدمناه.

فإن كان المطالعُ عالِمًا فَطِنا، بحيث لا يخفى عليه في الغالبِ مواضعُ الإسقاطِ والسقَطِ

<sup>(</sup>۱) انظر في المحدث الفاصل (باب من قال: وجدت في كتاب فلان، ومن قال: قرأت في كتاب فلان بخطه عن فلان، وأخبرني فلان أنه خط فلان) ٤٩٧ ـ ٥٠٠ ف٥١٥ – ٦١٧، ومعه التبصرة ١١١/٢ وفتح المغيث ١٣٥/٢ ف ٦١٥ – ٦١٥،

<sup>\*</sup> المجاسن:

<sup>«</sup>فائدة: ويجيء في "قال فلان" عند إيهام اللقاء، ما تقدم من التدليس. \_ انتهت»

وما أُحِيلَ عن جهتِه إلى غيرها، رجونا أن يجوزَ له إطلاقُ اللفظِ الجازم فيها يَحكيه من ذلك. وإلى هذا، فيها أحسب، استروح كثيرٌ من المصنفَّين فيها نقلوه من كتبِ الناس؛ والعلم عند الله تعالى.

#### \* \* \*

هذا كلُّه كلامٌ في كيفيةِ النقل ِ بطريقِ الوِجادة.

وأما جوازُ العملِ اعتمادًا على ما يوثَقُ به منها، فقد روينا عن بعضِ المالكية أن معظمَ المحدِّثين والفقهاءِ من المالكيين وغيرهم لا يَرون العملَ بذلك. وحُكِيَ (١) عن «الشافعي» وطائفةٍ من نُظَّارِ أصحابِه جوازُ العملِ به.

قال المملى أبقاه الله: قطع بعضُ المحقّقِين من أصحابه فى أصولِ الفقهِ بوجوبِ العملِ به عند حصولِ الثقةِ به، وقال: "لو عُرِضَ ما ذكرناه على جُملة المحدّثين لأبوه". وما قطع به، هو الذى لا يتجهُ غيرُه فى الأعصارِ المتأخرة، فإنه لو توقّف العملُ فيه على الرواية لانسدَّ بابُ العملِ بالمنقولِ، لتعنُّرِ شرطِ الرواية فيها على ما تقدَّم فى النوع الأول؛ والله أعلم (٢).

\* \* \*

## \* المحاسن:

«فائدة: احتج بعضُهم بالعمل بالوِجادة بما ورد فى الحديث عن النبى على أنه قال: "أى الحلق أعجبُ إليكم إيمانًا؟ قالوا: الملائكة، قال: وكيف لا يؤمنون والوحُى ينزل عليهم؟ قالوا: فنحن. قال: وكيف لا تؤمنون وأنا بين أظهركم، قالوا: فمن=

<sup>(</sup>١) الضبط من (ص، ع). وضبطه في (غ) مبنيًّا للمعلوم، مع نصب [جواز] بعده، مفعولا به. ولا يبدو لنا وجه هذا الضبط قريبًا.

 <sup>(</sup>٢) على هامش (غ) بخط ابن الفاسى: بلغت المقابلة بأصل مقابل على أصل الساع والحمد لله. ثم بلغ مقابلة عليه ثانية.

= یا رَسولَ الله؟ قال: قوم یأتُون من بعدِکم یجِدون صُحفًا یؤمنوَن بما فیها'''' وهذا استنباط حسَن ـ انتهت» ٦٠/و

\* \* \*

<sup>(</sup>١) أخرجه الرامهرمزى بهذا اللفظ فى (باب فضل الناقل لسنة رسول الله عنى المحدث الفاصل: ١٦٣ والخطيب فى (شرف أصحاب الحديث) من طريق ابن عرفة، حديث عمر وبن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعًا. ومن طريق أبي يعلى الموصلي، من حديث عمر، رضى الله عنه، قال: سمعت رسول الله على يقول لنا: «أنبئونى بأفضل أهل الإيمان إيمانًا» قلنا: يا رسول الله، الملائكة. قال: «نعم كذلك، ويحق لهم، وما يمنعهم وقد أنزلهم الله بالمنزلة التي قد أنزلهم بها؟ بل غيرهم». قلنا: يا رسول الله فالأنبياء الذين أكرمهم الله بالنبوة والرسالة؟ بل غيرهم». قلنا: يا رسول الله، الشهداء الذين أكرمهم الله بالشهادة مع الأنبياء قال: «نعم كذلك ويحق لهم، وما يمنعهم وقد أكرمهم الله بالشهادة؟ بمل غيرهم». قلنا: يا رسول الله، قال: «نعم كذلك ويحق لهم، وما يمنعهم وقد أكرمهم الله بالشهادة؟ بمل غيرهم». قلنا: يا رسول الله، فمن؟ قال يلى: «أقوام في أصلاب الرجال يأتون من بعدى، يؤمنون بي ولم يروني ويصدقون بي ولم يروني ويصدقون بي ولم يروني ويصدقون بي ولم يروني ولم يروني ويصدقون بي ولم يروني ولم يروني ويعملون بما فيه».: ٣٤،٣٣ وهو في الترمذي بلفظ: «أي الناس خير؟» - مع عارضة الأحوذي ١٥٥/٥ - وانظر تدريب الراوى ٢٤/٣.

# النوع الخامسُ والعشرون فى كتابة الحديث وكيفية ضبطِ الكتابِ وتقييده

اختلف الصدْرُ الأولُ رضى الله عنهم في كتابة الحديث: فمنهم من كَرِهَ كتابةَ الحديث والعلم وأمروا بحفظِه، ومنهم من أجاز ذلك.

وممن روينا عنه كراهة ذلك: «عمرُ، وابنُ مسعود، وزيدُ بن ثابت، وأبو موسى، وأبوسعيد الخدرى» في جماعة آخرينَ من الصحابة والتابعين. (١) وروينا عن «أبي سَعيد الخُدرى» أن النبى على قال: "لا تكتبوا عنى شيئًا إلا القرآن، ومن كتب عنى شيئًا غيرَ القرآنِ فليمحُه" أخرجه «مُسلمٌ» في صحيحه. (٢)

وممن روينا عنه إباحة ذلك أو فعلَه: «على، وابنُه الحَسنُ، وأنس، وعبدُالله بن عمر و بن العاص» في جمع آخرين من الصحابة والتابعين رضى الله عنهم أجمعين\*.

## \* المحاسن:

«فائدة وزيادة: أعْلَى من رُوِى عنه ذلك من الصحابة: «عمرُ بن الخطاب» ثم «عثمانُ بن عفان». أسند «الرامَهُرْمُزى» في كتابه (الفاصل) بإسناد ذكره عن عمر وبن أبى سفيان، أنه سمع عمرَ بنَ الخطاب يقول: "قيدوا العلمَ بالكتابِ."(١) وفي كتاب "المرزُباني" من حديث عبدالله بن راشد قال: "قال عثمان بن عفان: قيدوا العلمَ. قلنا: وما تقييدُه؟ قال: تعلمُوه وعلموه واستنسخوه" وجاء عن «طلحَة بن عبيدالله»=

 <sup>(</sup>١) بتفصیل فی (ذکر کراهیة کتابة العلم) من جامع ابن عبد البر: ٦٣/١ ـ ٧٠ وتقیید العلم للخطیب
 ٥٠ ـ ٥١) وانظر باب کتابة العلم فی (مجمع الزوائد للهیشمی: ١٥٠/١ ـ ١٥١)

<sup>(</sup>۲) في باب التثبت في الحديث وحكم كتابة العلم، من (صحيح مسلم): ۳۰۰٤/۷۲ وأخرجه الرامهرمزى في (المحدث الفاصل: ۳۷۹ في ۳۶۲).

<sup>(</sup>۱) المحدث الفاصل: ۳٥٨/٣٧٧، وجامع بيان العلم ٧٢/١. وعلى هامش المحاسن بخط البلقيني: هذا الكلام مناقض لما قبله فتأمل (٦٠/و) يعنى ما روى عن كراهة عمر، رضى الله عنه، كتابة الحديث.

=ما يقتضي جوازَ كتابة غير القرآن. وأسند «الرامَهُـرْمزي» عن عبدِالله بن محمد بن عقيل قال: "كنت أذهب أنا وأبوجعفر إلى جابر بن عبدالله ومعنا ألواحٌ صِغارٌ نكتب فيها الحديثَ".(١) وأسند «المرزباني» بَسندٍ ـ قيل إنه جيد ـ عن عبدالله بن بريدة، أن أناسًا من أهل الكوفة كانوا في سفرِ ومعهم شدًّادُ بنُ أوس، فقال له رجلٌ: حدُّثنا عن رسول ِ الله ﷺ. فقال: ائتونى بصحيفة ودواة. فأتَّــوه بهما، فقــال: "اكتب: سمعتُ رسول الله ﷺ" فذكر حديثًا. وجاء نحوُ ذلك عن «ابن عباس، وأبي أمامة، وعتبانَ» وقد سبق في الأصل ذكرُ «أنَس»، وعنه رواياتُ: إحداها: أسندها «الرامهرمزي» وغيرُه، أنه كان يأمر بَنيه أن يُقيِّدوا العلم بالكتاب. (٢) وأخرى، أسندها «الرامهرمزى» وغيره عن هبيرة بن عبدالرحمن، وأسندها «البغوى» في (معجمه الكبير) عن يزيد الرقاشي: "كنا إذا أكثرنا على أنس بن مالك، ألقى إلينا مخلاة \_ وفي رواية الرقاشي: أتانا بمخَال ٍ \_ فـألقاهـا إلينا، وقـال: هذه أحاديثُ كتبتُها عن رسولِ الله ﷺ (٣) وفي رواية الرقَاشي: "سمعتُهـا من رسول الله ﷺ وكتبتَها وعرضتَها". وعن أبي هريرة نحوُ ذلك. وعن أنس ِ أيضًا: "كُتْبُ العلم فريضة". وأما عبدُالله بنُ عمرو بن العاصي» فإنه إنما كتب بإذنِ النبيِّ ﷺ، جاءت عنه رواياتً مسنّدة: منها من رواية عمروبن شعيب عن أبيه عن جده عبدالله بن عمرو: قلت: يا رسول الله، أكتبُ ما أسمعه منك؟ قال: "نعم" قلت: في الغضب والرضَى؟ قال: "نعم، فإنى لاأقول إلاحقًا"(٤) ومنها من طريق عمروبن شعيب عن أبيه عن جدِّه: "قلنا: يارسول الله، إنا نسمع منك أشياءَ لانحفظها، أفلا نكتبها؟ قال: بلي فاكتبوها". ومنها عن عمروبن شعيب عن أبيه عن جدِّه عن النبي ﷺ: "قيِّدوا العلمَ بالكتاب".(٥)=

<sup>(</sup>١) المحدث الفاصل (٣٥٥/٣٧٠) أسنده الرامهرمزي إلى عبدالله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب، قال: كنت أنطلق أنا ومحمد بن على أبوجعفر - هو الباقر - إلى جابر..» فذكره.

<sup>(</sup>٢) المحدث الفاصل (٣٦٨ ف ٣٢٦) والخطيب في تقييد العلم من عدة طرق عن أنس رضي الله عنه (٩٦-٩٦) وجامع بيان العلم (٧٣/١)

<sup>(</sup>٣) المحدث الفاصل ٣٦٨ وفي تقييد العلم: أتانا بمجال، وفي رواية عن هبيرة بن عبدالرحمن: جاء بصكاك (99-90).

<sup>(</sup>٤-٥) المحدث الفاصل ٣٦٥، ٣٦٤ف ٣١٨، ٣١٥ وجامع ابن عبدالبر ٧١/١، ٧٣، وتقييد العل: ٦٨، ٧٤-٧٤ من عدة طرق.

= ومنها ما رواه عبدُالله بن المؤمل عن ابن جُريج، عن عطاء، عن عبدالله بن عمرو: إ "قلت: يا رسول الله، أقيد العلم؟ قال: نعم. قلت: وما تقييدُه؟ قال: الكتاب"(١) ورواه «ابن فارس» في كتاب (مآخذ العلم) ثم قال: "لم يَرْوه عن ابن جُريح إلا عبدالله بنُ المؤمل". (٢) ومنها ما أسند «الرامَهرمزي» عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدِّه قال: "قلت: يا رسول الله: إنى أسمع منك الشيءَ، أفأكتبه؟ قال: نعم فاكتبه. قلت: إنك تغضب وترضَى. قال: إنى لا أقول في الرِّضي والغضب إلاحقًّا "(٣) ورواه بلفظِ آخر: "إنا نسمع منك أشياءَ أفنكتبها؟ قال: نعم. قلت: في حال ِ الرضَى والسخط، قال: في حال الرضى والسخط". (٤) ورواه بلفظ آخرَ قال: "قالت لى قريش: إن رسول الله ﷺ يتكلم في الرضى والغضب فلا تكتب. فسألتُ رسولَ الله ﷺ، فقال: اكتب، فوالذي نفسي بيدِه ما يخرجُ مني إلا حق". (٥) وحديثُ «عبدِالله بن عمرو بن العاصي» صحيح، ولذلك خرجُّه «الحاكم» في (مستدركهِ)(٦) وله شواهد. وقد جاء عن «عبدِالله بن عمرو» أنه قال: "ما آسَى على شيءٍ إلا على الصادقة، والصادقة صحيفة استأذنت فيها النبيُّ ﷺ أن أكتبَ فيها ما أسمع منه، فأذِنَ لي". رواه «الرامهرمزي» من طريق ليث بن أبي سليم عن مجاهد؛ (٣) ومن طريق ليثٍ، عن مجاهدٍ، عنه. وقال: "ما يُرغبني في الحياة إلا خُصلتانِ: الوَهْطُ،والصادقة: صحيفةً كنتُ استأذنت رسولَ الله ﷺ أن أكتبها عنه فكتبتها. وهي الصادقُة" وأسند عن مجاهدٍ قال: "رأيتُ عند عبدِالله بن عمرو صحيفةً فذهبتُ أتناولها، فقال: مَهْ يا غلامَ بني مخزوم: قلت: ما كنتَ تمنعني شيئًا. قال: هذه الصادقةُ، فيها ما سمعتهُ من رسول ِ الله ﷺ، ليس بيني وبينه فيها أحدٌ "(<sup>٢</sup>)

<sup>(</sup>۱) والطبراني في الكبير والأوسط، من رواية عبدالله بن المؤمل عن ابن جريج (مجمع الزوائد ١٥٢/١). (٢\_٣) المحدث الفاصل: ٣٦٥، ٣٦٦ ف ٣١٩، ٣٢٠ وجامع بيان العلم (٧٠/١).

<sup>(</sup>٤) المحدث الفاصل ٣٦٦ ف ٣٢٢ ومستدرك الحاكم ١٠٦/١ والجامع ٧١/١.

<sup>(</sup>٦-٥) المحدث الفاصل: ٣٦٦ ف ٣٢٣، وتقييد العلم: ٨٤ والجامع لابن عبدالبر: ٧٢/١ والوهْط، مال كان لعمرو بن العاص بالطائف، كان ابنه عبد الله يقوم به (النهاية لابن الأثير: الواو مع الهاء) وفي الجامع: أرض تصدق بها (٧٢/١).

<sup>(</sup>٧) المحدث الفاصل: ٣٢٤/٣٦٧، وبلفظ مقارب في تقييد العلم: ٢٥ أسنده الخطيب عن مجاهد.

ومن صحيح حديثِ رسول اللَّهِ ﷺ الدالِّ على جوازِ ذلك: حديثُ «أبى شاه اليَمنى» في التهاسه من رسول ِ الله ﷺ أن يكتبَ له شيئًا سمِعه من خطبته عامَ فتح مكة، وقولُه ﷺ: "اكتبوا لأبي شاه"\*

= وكان «عبد الله بن عمرو» بسبب الكتابة كثير الحديث، ولذلك قال «أبو هريرة»: «ما أحَد من أصحاب محمد على أكثر حديثًا منى عن رسول الله على إلا عبدالله بن عمرو، فإنه كان يكتب وأنا لاأكتبُ(۱)» وعنه: كنت أعى بقلبى، وكان يعى هو بقلبه ويكتب بيده (۱)». وما رواه «عبد الله بن عمرو» عن النبى على من قوله: «قيدوا العلم بالكتاب» رواه «أنس بن مالك». وقد أسنده «الرامهرمزى» في كتابه (الفاصل) فقال: «حدثنا محمد [بن الجنيد] بن بهرام الأرجاني، ثنا لُوَيْنٌ، ثنا عبد الحميد بن سليان عن عبد الله بن المثنى، عن عمه ثهامة عن أنس، قال: قال النبي على الكتاب، قال «لُوَيْنٌ»: لم يروه غير هذا الشيخ» قال: قال النبي الله عن عنه الله بالكتاب، قال «لُوَيْنٌ»؛ لم يروه غير هذا الشيخ» الشيخ» قال النبي الله بن المثنى الله بن المثنى الله بي يوه غير هذا الشيخ» الله بالكتاب، قال «لُوَيْنٌ»؛ لم يروه غير هذا الشيخ» الله بالكتاب، قال «لُوَيْنٌ»؛ لم يروه غير هذا الشيخ» الله بالكتاب، قال «لُوَيْنٌ»؛ لم يروه غير هذا الشيخ» الله بي الكتاب، قال «لُويْنٌ»؛ لم يروه غير هذا الشيخ» الله بالكتاب، قال «لُويْنٌ»؛ لم يروه غير هذا الشيخ» الله بي الكتاب، قال «لُويْنٌ»؛ لم يروه غير هذا الشيخ» الله به بي الكتاب، قال «لُويْنٌ»؛ لم يروه غير هذا الشيخ» الله بي الكتاب، قال «لُويْنٌ»؛ لم يروه غير هذا الشيخ» الله بي الكتاب الله بي الكتاب الله بي المه بي الكتاب اله بي الكتاب الله بي المه بي الكتاب الله بي المه ب

وما جاء في السَّنة جاء في القرآنِ أيضًا، قال «ابنُ فارس»: أعلى ما يُحتج به في ذلك قوله تعالى: ﴿نَّ، والقَلَم ومَا يَسْطُرونَ ﴾ قال الحسنُ البصرى: ن، الدواة، والقلم: القلم (٤). وقد ندب اللَّهُ إلى الكتابة في قوله [تعالى]: ﴿فَاكْتَبُوهُ ﴾ وفي قوله تعالى: ﴿وَلاَ تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ﴾ (٥) انتهت » ٦٠/و، ظ.

## \* المحاسن:

«فائدة: الأحاديثُ السابقة أصْرَحُ في تعميم الإِذْنِ من حديثِ «أبي شاه» لجوازِ أن يُدَّعى فيه أنه واقعة عَيْنٍ، ولكنه أصح وهو في (الصحيحين)(١). وفي البابِ أحاديثُ= أ

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخارى في كتاب العلم من صحيحه، بلفظ: ما من أصحاب النبي ﷺ أحد أكثر حديثاً.. والمحدث الفاصل: ٣٢٨/٣٦٨ بلفظه هنا، وجامع. بيان العلم ٧٠/١ بلفظ مقارب.

<sup>(</sup>٢) المحدث الفاصل: ٣٦٩ ف٣٢٩. والمقابلة عليه.

<sup>(</sup>٣) الجامع ١٧٣/١، والخطيب عن لوين، به، موقوفا.

<sup>(</sup>٤) الطبرى عن الحسن البصرى، في تفسير سورة القلم. وانظر (فتح البارى ٤٦٦/٨).

<sup>(</sup>٥) من آية الدَّين في سورة البقرة الآية ٢٨٢.

<sup>(</sup>٦) البخارى: في كتاب العلم (فتح البارى ٢٩/١ وكتاب اللقطة، باب كيف تعرف لقطة مكة (٤٥/٢) ومسلم: في كتاب الحج، باب تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتها، إلا لمنشد، على الدوام ح٤٤٧، ٤٤٨.

=غير ماسبق: منها، ما أسنده «الرامهر مزى» وغيرُه عن رافع بن خَدِيج قال: مرَّ علينا رسولُ الله ﷺ يومًا ونحن نتحدث فقال: ما تحدثون؟ فقلنا: ما سمعنا منك يا رسول الله. قال: "تحدثوا وليتبوأ مقعدَه من كذَب علىَّ، من جهنم". ومضى لحاجته؛ وسكت القومُ فقال: ما شأنهم لا يتحدثون؟ قالوا: الذي سمعناه منك يا رسول الله. قال: إنى لم أُرِدْ ذلك، إنما أردتُ من تعمد ذلك" فتحدثنا؛ قال: قلتُ: يارسولَ الله إنا نسمع منك أشياءَ أفنكتبُها؟ قال: "اكتبوا ذاك ولا حرج" ومنها عن «عائشة» رضى الله عنها قالت: "دعا رسولُ الله ﷺ عَليًا بأديم ودواةٍ، فأملى عليه وكتب حتى ملا الأديم وأدارِعَه" ().

وفى كلام بعض من صنف من المتأخرين من المحدِّثين فى اعتراضاتٍ على «ابن الصلاح» ذكرُ أمورٍ فى ذلك، فى أثنائها. وفى (أدب الدنيا والدين، للماوردى): رُوى أن رجلا شكا إلى سيدنا رسول الله عَلَيْهُ النسيانَ فقال: "استعمل يَدَك - أى اكتب - حتى ترجع إذا نسيتَ إلى ما كتبتَ "(").

والعجبُ من محدِّث يترك نقلَ الحديثِ من كتبه ويعدِلُ إلى نقلِه من غير كتبه، والحديثُ أخرجه «الترمذِيُّ» في بابِ الرُّخصةِ في كتابة العلم فقال: «ثنا قتيبةُ، ثنا الليث عن الخليل بن مُرَّةَ عن يحيى بن أبى صالح عن أبى هريرة قال: كان رجلٌ من الأنصار يجلس إلى رسول الله على فقال: يا رسولَ الله، إنى لأسمع منك يجلس إلى رسول الله على فقال رسول الله عن أبي يعمينك ولا أحفظه. فقال رسول الله عن عبد الله بن عمرو، وهذا حديثُ ليس إسنادُه الخطِّ قال «الترمذي»: «وفي الباب عن عبد الله بن عمرو، وهذا حديثُ ليس إسنادُه بذاك القائم: سمعتُ محمد بن إساعيلَ يقول: الخليلُ بن مرة مُنكرُ الحديث» (٤)=

<sup>(</sup>١) فى (المحدث الفاصل (٣٦٩ ف/٣٣) وتقييد العلم: ٧٣ وجامع ابن عبد البر، باب الرخصة فى كتابة العلم (٧٠/١).

<sup>(</sup>٢) المحدث الفاصل ٣٦٤، وعن عبد الله بن عمرو.: ف ٣١٧ وتقييد العلم: ٧١.

<sup>(</sup>٣) أدب الدنيا والدين: ٦٦ (الباب الثاني: فصل في التعلم).

<sup>(</sup>٤) الترمذى: ١٣٤/١٠ (عارضة) أبواب العلم، من الجامع فى (ما جاء فى الرخصة) والخطيب من رواية النعمان بن عبد السلام عن الخليل بن مرة، به (التقييد ٩٦) وقال الشوكانى فى (مختصر المقاصد: ٨٠ – ٩٢): ضعيف. وانظر كشف الخفا: ١١٨/١.

ولعلَّه ﷺ أَذِنَ في الكتابةِ عنه لمن خشى عليه النسيانَ، ونهى عن الكتابةِ عنه مَنْ وَثِقَ بحفظِه، مخافة الاتكالِ على الكتاب؛ أو نهى عن كتابة ذلك عنه حين خاف عليهم اختلاط ذلك بصحُفِ القرآنِ العظيم، وأذِنَ في كتابتهِ حين أمِنَ من ذلك.

وأخبرنا «أبو الفتح بنُ عبد المنعم الفراوى» قراءةً عليه بِد «نيسابورَ» جبرها الله، قال: أنا أبو المعالى الفارسى، قال: أنا الحافظُ أبو بكر البيهقى قال: أنا أبو الحسين بن بشران قال: أنا أبوعمرو بن السياك قال: نا الله عنه أسحاق قال: نا سليمان (٢) بن أسحاق قال: نا الوليد - هو ابنُ مسلم - قال: «كان الأوزاعى يقول: كان هذا العِلْمُ كريًا يتلاقاه الرجالُ بينهم، فلما دخَل في الكُتُبِ دخَل فيهم غيرُ أهله» (٣)\*.

ثم إنه [٥١/ظ] زال ذلك الخلافُ وأجمع المسلمونَ على تسويغ ذلك وإباحتِه، ولولا تدوينُه في الكُتبِ لدرَسَ في الأعصُرِ الآخرةِ؛ واللّهُ أعلم.

\* \* \*

ابن عبد البر في الجامع (٦٨/١) والخطيب في تقييد العلم (٦٤).

## \* المحاسن:

«فائدة وزيادة: في المسألة مذهب ثالث ذكره «الرامهرمزي»، وهو أن من السَلفِ=

<sup>(</sup>١) ليست في (ص).

 <sup>(</sup>۲) على هامش (غ): [سليبان بن أحمد هذا: نراه أبا محمد الدمشقى نزيل واسط، والله أعلم].
 انظره في (الجرح والتعديل: ١٠١/٤ ترجمة٤٥٥)

<sup>(</sup>٣) في رواية جعفر بن محمد الفريابي عن صفوان بن صالح عن الوليد بن مسلم، قال: سمعت الأوزاعي يقول: كان هذا العلم شريفا إذ كان في أفواه الرجال يتلاقونه ويتذاكرونه، فلما صار في الكتب ذهب نوره وصار إلى غير أهله».

<sup>=</sup> ثم أسند «الترمذى» حديث أبى هريرة الذى فيه "اكتبوا لأبى شاه"(١). وقولُ الترمذى: وفى البابِ عن ابن عمرو؛ قد تقدم حديثه، ويزاد على الترمذى حديث أنس ورافع بن خديج وعائشة، وعلى أيضًا، فقد جاء عنه مُسنَداً مرفوعاً: "إذا كتبتم الحديثَ فاكتبوه بسندِه" - انتهت» ٦٢/و، ظ

<sup>(</sup>۱) جامع الترمذي: ۱۳٥/۱۰ عارضة. وقال: هذا حديث حسن صحيح.

= مَن كان يكتب، فإذا حفِظَ محاه. رواه عن «عبدالرحمن بن سلمةَ الجُمَحى»(1). و «محمدُ بنُ سيرين»(1) كان لا يرى بكتابةِ الحديثِ بأساً فإذا حفظه محاه. «وعاصمُ بن ضمرة»(1) كان يسمع الحديث ويكتبه، فإذا حفظه دعا بقراض فقرضه. و «هشامُ بن حسانَ»(1) اتفق له أنه لم يكتب إلا حديثًا واحدًا ثم محاه، وكذلك «حمادُ بن سلمة»(٥).

وأما من أباح ذلك من التابعين فكثير، مثل «الحسن، وعطاء، وأبي قلابة، وأبي المليح» (1) ومن مُلَحٍ ما قال: يعيبون علينا أن نكتب العلم وندونه وقد قال الله عز وجل: ﴿عِلْمُها عِنْدَ رَبِّى في كِتَابِ لا يَضلُّ رَبِّي ولا يَنْسَى ﴾ (٧) ورَوَى «الرامهرمزى» ذلك عن قَتادة، وجاء عن معاويةً بن قرة: «من لم يكتب العلم لم يعد علمه عِلمًا » (٨) وأسند «الرامهرمزى» إلى عبدالله بن دينار، قال: «كَتَب عمر بنُ عبدالعزيز إلى أهل المدينة: انظروا ما كان من حديثِ رسول ِ الله على فاكتبوه، فإنى خِفْتُ دروسَ العلم وذهابَ العلماء » (٩). وعن «يزيد الرقاشي»: «حججتُ مع عمر بن عبدالعزيز =

وانظر: المحدث الفاصل: ٣٧٣ ف ٣٤٦.

وفى كتاب العلم من صحيح البخارى، باب كيف يقبض العلم، أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى أبى بكر بن حزم: «انظر ما كان من حديث رسول الله على فاكتبه. فإنى خفت دروس العلم وذهاب العلماء». وانظر (فتح البارى ١٤٠/١) وبإسناد ابن عبد البر عن ابن شهاب: أمرنا عمر بن عبد العزيز بكتابة السنن، فكتبناها دفترًا دفترًا، فبعث إلى كل أرض له عليها سلطان دفترًا (الجامع ٧٦/١).

<sup>(</sup>۱-۲) المحدث الفاصل في (باب من كان يكتب فإذا حفظه محاه): ۳۸۲ الفقرتان ۳۷۰، ۳۷۱ والخطيب في الباب من تقييد العلم: ٥٩-٦٠.

<sup>(</sup>٣) الرامهرمزي في المحدث، أسنده عن عاصم (٣٨٢ ف ٣٧١) والخطيب من طريقه، في التقييد: ٥٩.

<sup>(</sup>٤-٥) المحدث الفاصل، بالإسناد عن هشام (٣٨٣ف ٣٧٣) وعن حماد بن سلمة (ف٣٧٤).

<sup>(</sup>٦) المحدث الفاصل: الفقرات: ٣٣٧، ٣٣٩، ٣٤٠، على التوالى.

 <sup>(</sup>٧) أسنده عن أبى المليح الهذلى: ابن عبد البر فى جامعه: ٧٣/١ والخطيب فى تقييد العلم ١٠٣ وفى رواية بإسناد الرامهرمزى: «قالوا لقتادة: نكتب ما نسمع منك؟ قال: وما يمنعك أن تكتب وقد أخبرك اللطيف الخبير أنه يكتب فقال: ﴿علمها عند ربى..﴾ – الآية ٥٢ من سورة طه.

<sup>(</sup>٨) المحدث الفاصل (٣٧٢ ف ٣٤٠، ٣٤١) وتقييد العلم: ١٠٩ وجامع بيان العلم ٧٤/١.

<sup>(</sup>٩) على هامش المحاسن بخط الشيخ: يمكن أن يقال العكس فيقال: لولا تدوينه لما وقع التقاعد والكسل الآن (٦٢/ظ).

ثم إن على كَتَبةِ الحديثِ وطلبتِه، صرفَ الهمةِ إلى ضبطِ ما يكتبونه أو يُحصَّلونه بخطًّ الغير من مروياتهم، على الوجهِ الذي رَووه شكلا ونَقْطًا يؤمَنُ معها الالتباسُ. وكثيرًا ما يتهاون الواثقُ بذهنِه وتيقظِه، وذلك وخيمُ العاقبة، فإن الإنسانَ مُعَرَّضُ للنسيانِ، وأولُ ناسٍ أولُ الناس. وإعجامُ المكتوبِ عنع من استعجامِه، وشكلُه عنع من إشكالِه. ثم لا ينبغي أن يتعنى بتقييد الواضح الذي لا يكاد يلتبس، وقد أحسن من قال: إنما يُشكَلُ ما يُشكِلُ (١). وقرأتُ بخطً صاحبِ كتاب (سماتِ الخطَّ ورقومه: على بنِ إبراهيم البغدادي) فيه: أن أهل العلم يكرهون الإعجامَ والإعرابَ إلا الملتبس.

وحَكَى غيرُه عن قوم أنه ينبغى أن يُشكَلَ ما يُشكِلُ وما لا يُشكِلُ، وذلك لأن المبتدى وغير المتبحر في العلم، لا يميزُ ما يُشكِلُ مما لا يُشكِل، ولا صوابَ الإعرابِ من خطنه (٢)؛ والله أعلم.

وهذا بيانُ أمور مفيدةٍ في ذلك:

أحدها: ينبغى أن يكونَ اعتناؤه - من بين ما يلتبس - بضبطِ الملتبِس من أسهاءِ الناس، أكثرَ، فإنها لا تُستدرَكُ بالمعنى ولا يَستَدلُّ عليها بما قبلُ وبعدُ<sup>(٣)</sup>.

الثانى: يُستَحَبُّ فى الألفاظ المشكِلة، أن يُكرِّرَ ضبطَها بأن يضبطَها فى متنِ الكتابِ ثم يكتبها قُبالَةَ ذلك فى الحاشيةِ مفردةً مضبوطةً، فإن ذلك أبلغ فى إبانتها وأبعد من التباسِها، وما ضبطه فى أثناءِ الأسطر ربما داخله نَقْطُ غيرِه وشكله، مما فوقه وتحته، لاسيا عند دقيًّة الخطِّ وضيق الأسطر؛ وبهذا جرى رسم جماعةٍ من أهل الضبط<sup>(1)</sup>؛ والله أعلم.

<sup>(</sup>١-٢) مثله في المحدث الفاصل (٦٠٨ ف ٦٨٨) والإلماع (١٥٠ – ١٥٢).

<sup>(</sup>٣-٤) انظر فيه (النقط والشكل) من المحدث الفاصل: ٦٠٨ ف ٨٨٦، والإلماع: ١٥٠ – ١٥٧ بزيد تفصيل. ومعها تقييد العراقي: ٢٠٥.

<sup>=</sup> فحدثتُه بأحاديثَ عن أنس بن مالك فكتبها، وقال: ليس عندى مالٌ فأعطيك، ولكنْ أفرض لك في الديوان. ففرض [لي] أربعائة درهم. «(١) ومن أباح ذلك كثيرٌ، وهم الجَمُّ الغَفير. والآن فهو مُجمعُ عليه لا يتطرق خلافٌ إليه. انتهى» ٦٢/ظ-٦٣/و

<sup>(</sup>١) المحدث الفاصل: ٣٤٣/٣٧٢ وتابع في الباب، الفقرات (٣٤٤\_٣٦١) منه.

الثالث: يُكرهُ الخَطُّ الدقيقُ من غير عُذر [٥/٥] يقتضيه. روينا عن «حنبل بن إسحاق» قال: "رآنى أحمدُ بن حنبَل وأنا أُكتبُ خطًّا دقيقًا فقال: لا تفعلْ، أحْوَجَ ما تكونُ إليه يخونُك "(١). وبلَغنا عن بعض المشايخ أنه كان إذا رأى خطًّا دقيقًا قال: "هذا خَطُّ مَنْ لا يوقنُ بالخلفِ من اللَّهِ تعالى ".

والعُذْرُ في ذلك، هو مثلُ أن لا يجدَ في الورقِ سَعَةً، أو يكونَ رحَّالا يحتاج إلى تدقيقِ الخَطِّ ليَخِفَ عليه محملُ كتابهِ، ونحو هذا.

الرابع: يُختار له في خطِّه التحقيقُ دون المشْقِ والتعليق. بلغنا عن «ابن قتيبة» قال: قال عمرُ بن الخطاب رضى اللَّهُ عنه: "شرُّ الكتابة المَشْقُ، وشرُّ القراءةِ الهَذرمةُ، وأجْوَدُ الخطِّ أَبْينَهُ." (٢) والله أعلم.

الخامس: كما تُضبَطُ الحروفُ المعجمةُ بالنقطِ، كذلك ينبغى أن تضبطَ المهمَلاتُ غيرُ المُعجَمةِ، بعلامة الإهمال لتدلَّ على عدم إعجامها .

وسبيلُ الناسِ في ضبطِها مختلف:

فمنهم من يَقْلِبُ النقطَ، فيجعل النقطَ الذي فوق المعجمَاتِ، تحت ما يشاكِلُها من المهمَلات، فينقط تحت الراء والصاد والطاء والعين، ونحوها من المهمَلات. وذكر بعضُ هؤلاء أن النُقَطَ التي تحت السينِ المهملة تكون مبسوطةً صفًّا، والتي فوق الشينِ المعجمةِ تكون كالأَثانيُّ ").

ومن الناس من يجعل علامةَ الإِهمال فوق الحروفِ المهمَلة كقُلامةِ الظَّفر مُضجَعةً على

<sup>(</sup>١) على هامش (ص): [ويروى عن أبى حنيفة رضى الله عنه أنه قال لتلميذه وكان يقرمط: لا تقرمطُ فإنك إن عشت ندمت وإن مت شُتمت].

القرمطة: دقة الكتابة (القاموس).

<sup>(</sup>٢) المشق: سرعة الكتابة، والهذرمة: سرعة الكلام والقراءة (القاموس).

 <sup>(</sup>٣) على هامش (غ) طرة: [قال القاضى عياض، قال محمد بن الزيات في صفة دفتر فيها ذكره - لنا بعض شيوخنا:

وأرى وشوما فى كتابك لم تدع شكسلًا لمرتباب ولا لمفكر نيقط وأشبكال تبلوح كأنها ندب الخدوش تلوح بين الأسطر] قوبل على (الإلماع ١٥٧-١٥٨) ووقع فى طبعته فى الشطر الأخير:

 <sup>\*</sup>ندب الخدش \*وانظر تخريج الزميل الأستاذ السيد صقر على هامشه.

قَفَاها. ومنهم من يجعل تحتَ الحاءِ المهمَلة حاءً مفردةً صغيرة، وكذا تحت الدال والطاءِ والصادِ والسينِ والعين، وسائر الحروف المهمَلة الملتبسةِ مثل ذلك\*.

فهذه وجوه من علامات الإهمال شائعةً معروفة. وهناك من العلاماتِ ما هو موجود فى كثير من الكتبِ القديمة ولا يفطن له كثيرون: كعلامةٍ مَنْ يجعل فوق الحرفِ المهمَلِ خَطًّا صغيرًا، وكعلامةٍ من يجعل تحت الحرفِ المهمل مثلَ الهمزة. [٥٢/ظ] واللَّهُ أعلم.

السادس: لاينبغى أن يصطلح مع نفسِه فى كتابه بما لايفهمه غيرُه فيوقِعَ غيرَه فى حيرة، كفعل من يجمع فى كتابه بين روايات مختلفة، ويرمز إلى رواية كل راو بحرف واحد من اسمه أو حرفين وما أشبه ذلك. فإن بَيْنَ فى أول كتابه أو آخره مراده بتلك العلامات والرموز، فلا بأس. ومع ذلك فالأولى أن يتجنبَ الرمزَ، ويكتبَ عند كلَّ روايةٍ اسمَ راويها بكمالِه مختصَراً، ولا يقتصر على العلامة ببعضه؛ والله أعلم.

السابع: ينبغى أن يجعل بين كل حديثين دارةً تفصلُ بينها وتميز. وممن بلغنا عنه ذلك من الأثمة: «أبو الزناد، وأحمد بن حنبل، وإبراهيم بن إسحاق الحربي، ومحمد بن جرير الطبرى» رضى الله عنهم. واستحب «الخطيبُ الحافظ» أن تكون الداراتُ غُفلا، فإذا عارض فكلُّ حديثٍ يفرغ من عرضه ينقط في الدارة التي تليه نقطةً أو يخط في وسطها

## \* المحاسن:

«فائدة: والخاء لا تدخل في هذا، وإنما ترك ذكره لوضوحه. وقد أسند المرزباني عن محمد بن عبيدالغساني، قال: حدثني أبي قال: كتبت بين يدى معاوية كتابًا فقال لى: يا عبيد، ارقش كتابك فإني كتبت بين يدى رسول الله على فقال لى: "يا معاوية، ارقش كتابك." قال: قلت: وما رَقشُه يا أمير المؤمنين؟ قال: أعطِ كل حرف ما ينوبه من النقط(١).

وهذا عام في كل حرف كها قدمنا، ويستدل به لهذا الطريق. انتهت.» ٦٣/ظ

<sup>(</sup>۱) أسنده الرامهرمزي عن عبيد بن أوس الفساني، في المحدث الفاصل (۱۰۸ ف ۱۸۸). «وعبيد بن أوس الفسائي، سيد أهل الشام، كاتب معاوية بن أبي سفيان». ابن حبيب في : المحبر: ۳۷۷ (أساء أشراف الكتاب).

خطًّا. قال: وقد كان بعض أهل العلم لا يعتد من سهاعه إلا بما كان كذلك، أو في معناه؛ والله أعلم (١).

الثامن: يُكرَه (٢) له في مثل «عبد الله بن فلان بن فلان» أن يكتب «عبد» في آخر سطر، والباقى في أوَّلِ السطر الآخر. وكذلك يكره في «عبدالرحمن بن فلان» وفي سائر الأسهاء المستملة على التعبيد لله تعالى، أن يكتب «عبد» في آخر سطر، واسم الله مع سائر النسب في أول السطر الآخر. وهكذا يُكره أن يكتب: «قال رسول» في آخر سطر، ويكتب في أول السطر الذي يليه: «الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم» وما أشبة ذلك؛ والله أعلم.

التاسع: ينبغى أن يحافظَ على كِتبةِ الصلاة والتسليم على رسولِ الله ﷺ [٥٣/و] عند ذكرِه، ولا يسأم من تكريرِ ذلك عند تكرره، فإن ذلك من أكبرِ الفوائد التي يتعجلُها طلبةُ الحديث وكَتبتُه. ومَن أغفل ذلك حُرِمَ حظًّا عظيمًا. وقد روينا لأهل ذلك مناماتٍ صالحةً . وما يكتبهُ من ذلك فهو دعاء يُثبتُه، لا كلامٌ يرويه، فلذلك لا يتقيد فيه

## \* المحاسن:

<sup>(</sup>١) انظر في المحدث الفاصل: (الدائرة بين الحديثين) ٦٠٦ ف ٦٨٨.

وانظر معه (الاقتراح ٢٦٠، ٢٦٠) آداب طالب الحديث، وآداب كتابته.

<sup>(</sup>۲) في تقييد العراقي: «اقتصر المصنف في هذا على الكراهة. والذي ذكره الخطيب في (كتاب الجامع) امتناع ذلك، فإنه روى عن أبي عبدالله ابن بطة أنه قال: هذا كله غلط قبيح فيجب على الكاتب أن يتوقاه ويتأمله ويتحفظ منه. قال الخطيب: وهذا الذي ذكره أبو عبدالله صحيح فيجب اجتنابه. انتهى. واقتصر ابن دقيق العيد في (لاقتراح) على جعل ذلك كله من الآداب، لا من الواجبات، والله أعلم». التقييد والإيضاح: ٢٠٨.

<sup>(</sup>١) وأسنده الخطيب كذلك عن أبي بكر رضى الله عنه (شرف أصحاب الحديث: ٣٥).

= عن رسول الله ﷺ "من صلى على في كتابٍ لم تزل الملائكة تستغفر له ما دام اسمى فى ذلك الكتاب"(١) ولذلك قال سفيان الثورى: "لو لم يكن لصاحب الحديث فائدةً إلا الصلاة على رسول الله ﷺ فإنه يصلى عليه ما دام في ذلك الكتاب"(٢). ثم حَكَى مناماتِ في ذلك عن محمد بن أبي سليمان وعن عبيد الله الفزاري، وعن سفيان بن عيينة، وعن عبد الله بن عبد الحكم لما رأى الشافعي في المنام. وإنما لم نذكرها لأن «ابن الصلاح» قد أشار إليها. ثم إنما يُستدل بماروى عن النبي على كا تقدم؛ وقد جاء بإسنادٍ صحيح من طريق عبدالرازق عن معمر عن ابن شهاب عن أنسٍ، يرفعه: "إذا كان يومُ القيامة جاء أصحابُ الحديث. وبأيديهم المحابرُ فيرسل الله عز وجل إليهم جبريل عليه الصلاة والسلام فيسألهم: من أنتم؟ \_ وهو أعلم \_ فيقولون: أصحاب الحديث. فيقول الرب جل وعلا: ادخلوا الجنةَ فطالما كنتم تصلون على نبيى في دار الدنيا" عَلَيْهِ.

وهذا يُعُمُّ صلاتَهم بلسانِهم وبكتابتهم.

وفي (تاريخ أصبهانَ) للحافظ أبي نعيم الأصبهاني، في ترجمة «جعفر بن محمد الخشاب» أسند إلى أبى ضمرة أنس بن عياض عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: "قال النبي ﷺ: ما من كتاب يُكتبُ فيه صلى الله على محمد، إلا صلى الله وملائكتُه على من كتب ذلك ما دام اسمى في دُلك الكتاب" صلى الله عليه أفضلَ الصلاةِ والسلام. انتهت» ٢٤/و ظ

<sup>(</sup>١) أورده الشوكاني في (الفوائد المجموعة) وقال: «في إسناده من لا يحتج به، وقد روى من طرق ضعيفة جدا». ٢٣٩ - ٤٢ وقال السيوطي: «وهذا الحديث وإن كان ضعيفًا فهو مما يحسن إيراده في هذا المعنى. ولا يلتفت إلى ذكر ابن الجوزى له في الموضوعات -اللَّاليَّ- فإن له طرقًا تخرجه عن الوضع وتقتضي أن له أصلا في الجملة: فأخرجه الطبراني من حديث أبي هريرة، وأبوالشيخ، والديلمي –في مسند الفردوس- من طريق آخر، عنه. وابن عدى من حديث أبي بكر الصديق، والأصبهاني -يعني قوام السنة أبا القاسم إسماعيل بن محمد بن الفضل، شيخ حفاظ الوقت: ٥٣٨ هـ-في ترغيبه، وأبونعيم في تاريخ أصبهان من حديث عائشة رضى الله عنها. (تدريب الراوى: ٧٥/٢) ويأتى سند أبي نعيم، فيما يلي من (٢) أسنده الخطيب عن سفيان بن عيينة، (شرف أصحاب الحديث: ٣٦).

<sup>(</sup>٣) نقله السيوطي من المحاسن وقال: «وهذا الحديث رواه الخطيب عن الصوري-أبي عبدالله محمد بن على بن عبدالله، من شيوخه-عن أبي الحسين ابن جميع عن محمد بن يوسف بن يعقوب الرقى عن =

بالرواية، ولا يقتصر فيه على ما في الأصل. وهكذا الأمرُ في الثناء على اللهِ سبحانه عند ذكر اسمِه نحو: عزَّ وجل، وتبارك وتعالى، وما ضاهى ذلك أله وإذا وُجِدَ شيءٌ من ذلك قد جاءت به الرواية، كانت العناية بإثباتِه وضبطِه أكثرَ. وما وُجِدَ في خَطِّ «أبي عبدِ الله أحمدَ بنِ حنبلَ» رضى الله عنه، من إغفال ذلك عند ذكر اسم النبي على فوقه من الرواة. كان يرى التقيد في ذلك بالرواية، وعَزَّ عليه اتصالها في ذلك في جميع مَن فوقه من الرواة. قال «الخطيب أبو بكر»: وبلغني أنه كان يُصلي على النبي على أن المذين، وعباس بن وقد خالفه غيره من الأئمةِ المتقدمين في ذلك. ورُوِي عن «على ابن المديني، وعباس بن عبدالعظيم العنبري» قالا: "ما تركنا الصلاة على رسول الله على في كل حديثٍ سمعناه، وربما عَجِلْنا فنبيض الكتاب في كل حديثٍ حتى نرجعَ إليه". والله أعلم.

ثم ليتجنب في إثباتها نقصين: أحدهما، أن يكتبها منقوصةً صورةً، رامزًا إليها بحرفين أو نحو ذلك؛ والثانى أن يكتبها منقوصةً معنى، بأن لا يكتب: وسلم؛ وإن وجد ذلك في خط بعض المتقدمين. سمعت «أبا القاسم منصور بن عبدالمنعم، وأم المؤيد بنت أبى القاسم» بقراءتى عليها، قالا: سمعنا أبا البركات عبدالله بن محمد الفراوى لفظًا قال: سمعت

## \* المحاسن:

زاد النووى فى (مختصره): وهكذا الترضى والترحم على الصحابة والعلماء وسائر الأخيار. انتهى» ٦٥/و

## \*\* المحاسن:

«فائدة: لا يقال: لعل سببه أن كان يكتب عَجِلًا لأمرِ اعتاده، فيترك ذلك للعجلة لا للتقيَّدِ بالرواية وشبهها. لأنا انقول: تركُ مثل هذا الثواب بسبب الاستعجال، لا ينبغى أن يُنْسَب للعلماء الجبال. انتهت» ٦٥/و

<sup>=</sup> الطبرانى عن الزبير عن عبدالرزاق، به، وقال: إنه موضوع، والحمل فيه على الرقى؛ قلت: لـه طريق غير هذه عن أنس، أوردها الديلمى فى مسند الفردوس (تدريبُّ الراوى ٧٥/٢). وأبو سعد السمعانى أخرجه فى أدب الإملاء (٥٣) من طريق الدبرى عن عبدالرزاق.

المقرئ ظريف بن محمد يقول: سمعت عبدالله (۱) بن محمد بن إسحاق الحافظ [٥٣/ظ] قال: سمعت أبى يقول: سمعت حزة الكنانى يقول: "كنت أكتب الحديث، وكنت أكتب عند ذكر النبى: صلى الله عليه، ولا أكتب: وسلم. فرأيت النبى على في المنام فقال لى: ما لك لا تُتم الصلاة على قال: فها كتبت بعد ذلك: صلى الله عليه، إلا كتبت: وسلم"

قلت: ويُكرَه أيضًا الاقتصار على قوله: عليه السلام. والله أعلم (٢).

العاشر: على الطالبِ مقابلةً كتابِه بأصلِ سهاعه وكتابِ شيخه الذى يرويه عنه، وإن كان إجازةً. روينا «عن عروةً بن الزبير» رضى الله عنهها، أنه قال لابنه هشام: كتبت؟ قال: نعم؛ قال: عارضتَ كتابك؟ قال: لا؛ قال: لم تكتب. (٣)

وروينا عن «الشافعي الإمام» وعن «يحيى بن أبي كثير» قالا: "من كتب ولم يعارِض كمن دخل الخلاء ولم يستنج". (٤) وعن «الأخفش ِ» قال: "إذا نُسِخ الكتابُ ولم يُعارَض،

<sup>(</sup>١) ذَيِّل المتن في الأصلين، ومتن ابن الصلاح بالتقييد والإيضاح، بما نصه [وقع في الأصل، في شيخ المقرى ظريف: «عبدالله» وإنما هو «عبيدالله» بالتصغير؛ محمد بن إسحاق، أبوه، هو أبو عبدالله ابن منده. فقوله الحافظ، إذن مجرور].

وفى ترجمة أبى عبدالله ابن منده، محمد بن إسحاق بن محمد بن يحيى بن منده (٣١٠ ـ ٣٩٥هـ) أنه سمع بمصر من حمزة بن محمد الكنانى، روى عنه أولاده: عبدالرحمن وعبدالوهاب وعبيدالله. (تقييد ابن نقطة ل ١١ وتذكرة الحفاظ ١٠٣١/٣) ونقل الذهبي فى ترجمة حمزة بن محمد الكنانى: قال (ابن منده: سمعت حمزة الكنانى يقول... / فذكر رؤياه بلفظ مقارب لما هنا (التذكرة: ٩٣٣/٣).

<sup>(</sup>٢) [بلغ السماع بقراءتي في المجلس الرابع عشر] على هامش (غ) بخط ابن الفاسي.

<sup>(</sup>٣) الرامهرمزي في باب المعارضة (١/١٨ وأخرجه الخطيب في باب المقابلة وتصحيح الساع (الكفاية: ٢٣٧) وابن عبد البر في باب معارضة الكتاب (الجامع ٧٧/١) وعياض في (الإلماع ١٦٠) من طريق الرامهرمزي.

<sup>(</sup>٤) أسنده ابن عبد البر عن الأوزاعي ويحيى بن أبي كثير (الجامع ٧٧/١) وأسنده عن يحيى: الخطيبُ في الكفاية (٢٣٧) والسمعاني في أدب الإملاء (٧٨).

ونبه العراقى على أنه إنما يُروَى عن الأوزاعى ويحيى بن أبى كثير قبال: وكمأنه سبق قلم من الأوزاعى إلى الشيافعي. وقبال: ولم أر لهيذا ذكرا عن الشيافعي في شيء من الكتب المصنفة في علوم. الحديث، ولا في شيء من مناقب (الشافعي، والله أعلم (التقييد ٢١٠).

ثم نُسِخ ولم يُعارَض، خرج أعجميًا " \*(١).

ثم إن أفضل المعارضةِ أن يعارِضَ الطالبُ بنفسه كتابَه بكتابِ الشيخ مع الشيخ فى حال ِ تحديثهِ إياه من كتابِه، لما يجمع ذلك من وجوهِ الاحتياطِ والإِتقان من الجانبين. (٢) وما لم يجتمعْ فيه هذه الأوصاف، نقص من مرتبته بقدرِ ما فاته منها. وما ذكرناه أوْلَى من إطلاق (٣) «أبى الفضل الجارودي الحافظ الهروي» قوله: "أصدقُ المعارضةِ مع نفسِك".

- (١) أسنده عن الأخفش: الخطيب في الكفاية ٢٣٧ وابن عبد البر في الجامع ٧٨/١.
  - (٢) انظر في الكفاية، باب المقابلة وتصحيح الساع (٢٣٨).
- (٣) [بإطلاق]في متن (غ، ص) وعلى هامشها:[من إطلاق -نسخة- وهو اللفظ في متن ابن الصلاح
   مع التقييدوالإيضاح: ٢١٠

وعلى هامش (غ): [قال الحافظ السلفي شعرًا:

وأجل أنواع الحديث بأسرها ما يكتب الإنسان في الإملاء

#### \* المحاسن:

«فائدة: أقدمُ من يُنقَلُ ذلك عنه «عروةُ »، وقد أسند كلامَه وكلامَ يحيى بنِ أبى كثير، «الرامهرمزيُّ » في كتابه (الفاصل) في: باب المعارضة (١٠).

وفي المسألة حديثان مرويان عن النبي ﷺ:

أحدهما: من طريق عقيل عن ابن شهاب عن سليمان بن زيد بن ثابت عن أبيه قال: "كنت أكتب الوحى عند النبى على فإذا فرغتُ قال: اقرأه. فأقرؤه، فإذا كان فيه سقَطً أقامَه". ذكره «المرزباني» في كتابه (٢).

الحديث الثانى: ذكره «السمعانى» فى كتاب (أدب الإملاء) من حديث عطاء بن يسار قال: "كتب رجل عند النبى على فقال له: كتبت؟ قال: نعم. قال: عرضت؟ قال: لا، قال: لم تكتب حتى تعرضَ فيصحَّ "(") وهذا أَصْرَحُ فى المقصود، إلا أنه مُرْسَل \_ انتهى» 70/وظ

<sup>(</sup>١) المحدث الفاصل: ٥٤٤ الفقرات ٧١٨–٧٢٠.

<sup>(</sup>٢) وأسنده السمعاني في (أدب الإملاء: ٧٧) من رواية ابن سليمان بن زيد بن ثابت، عن أبيه عن جده. رضى الله عنه.

<sup>(</sup>٣) أدب الإملاء، أسنده السمعاني عن عطاء (٧٨) وانظر باب معارضة الكتاب في (جامع بيان العلم) .٧٧/١

ويُستحب أنه ينظر معه في نسختِه، مَنْ حضر من السامعين ممن ليس معه نسخة، لاسيها إذا أراد النقل منها. وقد رُوى عن «يحيى بن معين» أنه سئل عمن لم ينظر في الكتاب والمحدِّث يقرأ، هل يجوز أن يُحدِّث بذلك عنه؟ فقال: أما عندى فلا يجوز، ولكن عامة الشيوخ هكذا سماعُهم (١).

[36/و]قلت: وهذا من مذاهبِ أهلِ التشديد في الرواية، وسيأتى ذكر مذهبهم إن شاء الله تعالى. والصحيحُ أن ذلك لا يُشترط، وأنه يصحُّ السماعُ وإن لم ينظر أصلا في الكتابِ حالة القراءة، وأنه لا يُشترط أن يُقابله بنفسه، بل يكفيه مقابلةُ نسختِه بأصل الراوى وإن لم يكن ذلك حالة القراءة، وإن كانت المقابلةُ على يدى غيره إذا كان ثقةً موثوقًا بضبطِه (٢).

قلت: وجائز أن تكون مقابلته بفرع قد قوبل المقابلة المشروطة بأصل شيخه، أصل السهاع، وكذلك إذا قابل بأصل أصل الشيخ المقابل به أصل الشيخ ، لأن الغرض المطلوب أن يكون كتاب الطالب مطابقًا لأصل سماعه وكتاب شيخه، فسواء حصل ذلك بواسطة أو بغير واسطة. ولا يجزئ ذلك عند من قال: لا تصح مقابلته مع أحد غير نفسه ولا يُقلد غيره ولا يكون بينه وبين كتاب الشيخ (٣) واسطة، وليقابل نسخته بالأصل بنفسه حرفًا حرفًا حتى يكون على ثقة ويقين من مطابقتها له. وهذا مذهب متروك، وهو من مذاهب أهل التشديد المرفوضة في أعصارنا؛ والله أعلم.

أما إذا لم يعارض كتابَه بالأصل فقد سئل «الأستاذ أبو إسحاق الأسفرائيني» عن جواز روايته منه فأجاز ذلك. وأجازه «الحافظ أبو بكر الخطيب» أيضًا، وبَيَّنَ شرطَه فذكر أنه يُشترَط أن تكون نسختُه نُقِلَت من الأصل وأن يُبيِّنَ عند الرواية أنه لم يعارض. وحكى عن شيخه «أبي بكر البرقاني» أنه سأل أبا بكر الإسهاعيلى: هل للرجل أن

<sup>=</sup> وهو ثانى بيتين رواهما السمعانى بإسناده عن الحافظ أبى طاهر السلفى، أنشدهما لنفسه، وقبله: واظِبُ عــلى كَتْب الأمـالى جــاهــدًا مـن ألـسـن الحــافظ والـفــقــهــاء

<sup>(</sup>أدب الإملاء: ١١)

<sup>(</sup>١-٢) قاله الخطيب في (الكفاية : ٢٣٨، ٢٣٩).

<sup>(</sup>٣) في ص: [شيخه]. وما هنا من (غ، ع).

يُحدِّثَ بما كتب عن الشيخ ولم يعارض بأصله؟ فقال: نعم، ولكن لابد أن يبينَ أنه لم يعارض. قال (١): "وهذا هو مذهبُ أبى بكر البرقانى، فإنه روى لنا أحاديثَ كثيرةً قال فيها: أخبرنا فلان، ولم أعارضْ بالأصل".

قلت: ولابد من شرطٍ ثالث، وهو أن يكون ناقلُ النسخةِ [٥٤/ظ] من الأصلِ غيرَ سقيم النقلِ، بل صحيحَ النقلِ قليل السقطِ؛ والله أعلم.

ثم إنه ينبغى أن يراعى فى كتابِ شيخِه بالنسبة إلى مَن فوقه، مثلَ ما ذكرنا أنه يراعيه من كتابِه، ولا يكون منه كطائفة من الطلبة إذا رأوا سماعَ شيخ لكتابٍ قرءوه عليه من أى نسخةٍ اتفقت؛ والله أعلم.

الحادى عشر: المختار في كيفية تخريج الساقط في الحواشي ـ ويسمى اللحق، بفتح الحاء ـ أن يخط من موضوع سقوطِه من السطر خطًّا صاعدًا إلى فوق، ثم يعطفه بين السطرين عطفةً يسيرة إلى جهة الحاشية التي يكتب فيها اللحق. ويبدأ في الحاشية بكتبة اللحق مقابلا للخط المنعطف، وليكن ذلك في حاشية ذات اليمين. وإن كانت تلى وسط الورقة إن اتسعت له، فليكتبه (٢) صاعدًا إلى أعلى الورقة لا نازلا به إلى أسفل.

قلت: وإذا كان اللحق سطرين أو سطورًا فلا يبتدئ بسطوره من أسفلَ إلى أعلى، بل يبتدئ بها من أعلى إلى أسفل، بحيث يكون منتهاها إلى جهة باطن الورقة، إذا كان التخريج في جهة اليمين، وإذا كان في جهة الشال، وقع منتهاها إلى جهة طرف الورقة. ثم يكتب عند انتهاء اللحق: صح. ومنهم من يكتب مع صح: رجع. ومنهم من يكتب في آخرِ اللحقِ الكلمة المتصلة به داخل الكتابِ في موضع التخريج ليؤذن باتصال الكلام، وهذا اختيار بعض أهل الصنعة من أهل المغرب، (٣) واختيار «القاضى أبي محمد بن

<sup>(</sup>١) الخطيب في الكفاية: باب المقابلة وتصحيح الساع: ٢٣٩.

وعلى هامش (غ) نقلا من أصل الساع: [فإن لم يبين ذلك فإن علم كثرة الخطأ لم يرو ذلك بوجه إلا بعد المقابلة أو بعد بيان آخر لكثرة الخطأ في الكتابة. وإن كان تغلب الصحة على الكتابة فقد يقال إن الظاهر عدم التغيير والمخالفة بعد الاطلاع عليها في الأصل، ويكون البيان مستحبًّا. وقد يقال إن الأصل عدم وقوع هذا المكتوب: على وفق الأصل، حتى يتحقق ذلك بالمقابلة].

<sup>(</sup>٢) من (ص) وفي (غ): [أو ليكتبه].

<sup>(</sup>٣) انظره في باب التخريج والإلحاق للنقص، من (الإلماع: ١٦٢ \_ ١٦٣).

خلاد» صاحب كتاب (الفاصل بين الراوي والواعي) (١) من أهل المشرق مع طائفة. وليس ذلك بمرضى، إذ رُبُّ كلمة تجيء في الكلام مكررةً حقيقة، فهذا التكرير يوقعُ بعضَ الناس في توَهم مثل ذلك في بعضِه.

واختار «القاضي ابنُ خلاد» أيضًا في كتابه أن يمُّد عَطْفةَ خطَ التخريج من موضعه حتى يُلحِقُه بأول اللحَق بالحاشية.(٢) [٥٥/و] وهذا أيضًا غيرُ مرضى، فإنه وإن كان فيه زيادة بيان، فهو تسخيم للكتابِ وتسويد له، لاسيها عند كثرة الإِلحاقات؛ والله أعلم.

وإنما اخترنا كتبةَ اللحق صاعدًا إلى أعلى الورقة، لئلا يخرج بعده نقصٌ آخرُ فلا يجد ما يقابله من الحاشية فارغًا له، لو كان كتب الأولَ نازلا إلى أسفلَ<sup>(٣)</sup>. وإذا كتب الأولَ صاعدًا فها يجد بعد ذلك من نقص يجد ما يقابله من الحاشية فارغًا له. وقلنا أيضًا: يخرجه في جهة اليمين، لأنه لو خرجه إلى جهة الشمال ِ فربما ظهر بعده في السطرِ نفسِه نقصٌ آخرُ، فإن خرجه قُدَّامَه إلى جهة الشهال أيضًا وقع بين التخريجين إشكال، وإن خرج الثاني إلى جهة اليمين التقت عطفةً تخريج جهةِ الشهال وعطفةً تخريج جهة اليمين، أو تقابَلَتا، فأشبه ذلك الضرُّبَ على ما بينها، بخلاف ما إذا خرج الأول إلى جهة اليمين فإنه حينئذ يخرج الثانى إلى جهة الشهال فلإ يلتقيان ولا يلزم إشكال، اللهم إلا أن يتأخر النقصُ إلى آخر السطر، فلا وجه حينئذ إلا تخريجه إلى جهةِ الشهال لِقُربِه منها ولانتفاءِ العلة المذكورة، من حيث أنا لا نخشى ظهورَ نقص بعدَه. وإذا كان النقصُ في أول السطر، تأكد تخريجُه إلى جهة اليمين، لما ذكرناه من القرب مع ما سبق (١٠).

<sup>(</sup>۱-۲) ابن خلاد الرامهرمزي في (المحدث الفاصل: ٦٠٦ ف ٨٨٤) قال في التخريج على الحواشي: «وأجوده أن يخرج من موضعه حتى يلحق به طرف الحـرف المبتدأ بـه من الكلمة الســـاقطة في الحـــاشية. ويُكتَب في الطرف الثاني حرف واحد مما يتصل به في الدفتر، ليدل على أن الكلام قد انتظم».

<sup>(</sup>٣) انظر (الإلماع: ١٦٣)

<sup>(</sup>٤) على هامش (غ) طرة على ورقة ملصقة، بخط ابن الفاسى:

<sup>[</sup>قال القاضي عياض: قال لنا القاضي الشهيد أبو على: سمعت أبا يوسف عبدالسلام بن بندار القزويني يقول: أنشدني الشريف أبو على محمدبن أحمدبن أبي موسى الهاشمي الأحمدبن حنبل:

من طلب العلم والحديث فسلا دراهم للعلوم يجمعها يضجره التضرب في دفياتره ينغسل أثبوابه وبنزَّتُه

يضجر من خمسة يقاسيها وعند نشر الحديث يفنيها وكثرة اللحق في حواشيها من أثر الحبر ليس ينقيها

وأما ما يخرج فى الحواشى من شرح أو تنبيه على غلطٍ أو اختلاف روايةٍ أو نسخة أو نحو ذلك مما ليس من الأصل، فقد ذهب «القاضى الحافظُ عياض» رحمه الله، إلى أنه لا يُخرجُ لذلك خطُّ تخريج لئلا يدخل اللبسُ ويُعسَبَ من الأصل، وأنه لا يخرج إلا لما هو من نفس الأصل، لكن ربًا جُعِلَ على الحرف المقصود بذلك التخريج علامةً كالضبة أو التصحيح، إيذانًا به (۱).

قلت: التخريجُ أُوْلَى وأدلُّ وفى نفس هذا المخرَج ما يمنع الإلباسَ. ثم هذا التخريجُ الله التخريج يقع بين [٥٥/ظ] يخالف التخريج لما هو من نفس الأصل فى أن خط ذلك التخريج يقع بين الكلمتين اللتين بينها سقط الساقط، وخط هذا التخريج يقع على نفس الكلمة التى من أجلها خُرِّجُ لى الحاشية؛ والله أعلم.

الثانى عشر: من شأنِ الحُذَّاقِ المتقنين، العنايةُ بالتصحيح والتضبيب والتمريض: أما التصحيحُ فهو كتابة "صح" على الكلام أو عنده، ولا يفعل ذلك إلا فيها صح روايةً ومعنى، غير أنه عرضة للشكِّ أو الخلاف، فيكتب عليه: صح؛ ليُعرَفَ أنه لم يغفل عنه، وأنه قد ضُبِطَ وصَحَّ على ذلك الوجه.

وأما التضبيب، ويسمى أيضا التمريض: فيُجعل على ما صح ورودُه كذلك من جهةٍ

خير ما يقتنى اللبيب كتاب خطّه عارف نبيل وعانا الم يخنه إتقانُ نقط وشكل فكأن التخريج في طُرَّتيه فيناجيك شخصه من قريب فاضْحَبنه تجده خير جليس

محكم النقل متقن التقييد و فصح التبييض بالتسويد لا، ولا عابه لحاق المزيد طرر صُففت ببيض الخدود ويناديك نصه من بعيد واختبره تجده أنس المريد

<sup>=</sup> وقال في ذلك القاضي عياض رحمه الله:

<sup>-</sup> الأبيات الأولى، قوبلت على ما فى (الإلماع ١٦٥) سماع عياض من شيخه القاضى الشهيد أبى على -هو الصدفى \_ ووقع فى مطبوعته نسب «عبدالسلام بن بندار»: [القروى] روجع فيه: أبو يوسف القزوينى عبدالسلام بن محمد بن يوسف بن بندار، شيخ المعتزلة وصاحب التفسير الكبير (دول الإسلام ١٦/٢، والعبر ٣٢١/٣) وفيات سنة ٤٨٨هـ فيهما وقوبلت أبيات عياض، على (الإلماع: ١٦٥) وهي، والأبيات قبلها بنصها هنا.

<sup>(</sup>١) الإلماع ١٦٤، وقال القاضى عياض: «وقد حدثنى بعض من لقيته ممن يُعنى بهذا الشأن، أن كُتُبَ الحكم المستنصر خرجت إلى أهل بيت المقابلة والنسخ بقصره، برسوم منها بعض ما ذكرناه».

النقل، غير أنه فاسدٌ لفظًا أومعنى، أوضعيف، أوناقص؛ مثل أن يكون غير جائز من حيث العربية، أو يكون شاذًا عند أهله يأباه أكثرهم، أومصحَّفًا، أوينقُصَ من جملة الكلام كلمة أو أكثر، وما أشبه ذلك، فيُمد على ما هذا سبيله خطًّ، أوَّلُه مثلُ الصادِ؛ ولا يُلزَق بالكلمة المعلَّم عليها كيلا يُظنَّ ضربًا، وكأنه صادُ التصحيح بَدَّتها دون حائها، كتبت كذلك ليفرقَ بين ما صحَّ مطلقًا من جهة الرواية وغيرها، وبين ما صح من جهة الرواية دون غيرها، فلم يكمل عليه التصحيح. وكتب حرف ناقص على حرف ناقص، إشعارًا بنقصه ومرضِه مع صحة نقله وروايته، وتنبيهًا بذلك لمن ينظر في كتابه على أنه قد وقف عليه ونقله على ما هو عليه، ولعل غيره قد يخرج له وجهًا صحيحًا، أو يظهر له بعد ذلك في صحتِه ما لم يظهر له الآن. ولو غَيَّر ذلك وأصلحه على ما عنده، لكان متعرضًا لما وقع فيه غيرُ واحدٍ من المتجاسرين الذين غيرً وا، وظهر الصوابُ فيها أنكروه والفسادُ فيها أصلحوه (۱).

وأما تسمية ذلك ضبة، فقد بلغنا عن «أبى القاسم إبراهيم بن محمد [٥٦/و] اللغوى، المعروف بابن الإفليلي» أن ذلك لكونِ الحرف مُقْفَلًا بها لايتجه لقراءةٍ، كما أن الضبة مقفلً بها؛ والله أعلم (٢).

قلت: ولأنها لما كانت على كلام فيه خَلل أشبهت الضبة التي تُجعل على كسر أو خلل، فاستعير لها اسمُها. ومثلُ ذلك غيرُ مستنكر في باب الاستعارات \*.

## \* في المحاسن على هامش التضمين، كتب البلقيني بقلمه:

«قول ابن الإِفليلي أوْلى، لأن ضبة القدح جُعلت جابرة للكسر الذي هو فيه. وضبة الكتابة جُعلت منبهة على أن فيه خللا».

<sup>(</sup>١) قاله القاضى عياض في خطبة (مشارق الأنوار: ٤/١) ثم في (الإِلماع: ١٦٧).

<sup>(</sup>٢) نقله القاضى عياض قراءة بخط أبى عبدالله الحميدى محمد بن أبى نصر نزيل بغداد بإسناده عن أبى القاسم ابن الإفليلي إبراهيم بن محمد بن زكريا (الإلماع: ١٦٨).

<sup>-</sup> وانظر تقييد العراقي: ٢١٤، وتبصرته: ١٤٤/٢.

ومن مواضع التضبيب أن يقع في الإسناد إرسالٌ أو انقطاع، فمن عادتهم تضبيبُ موضع الإرسال والانقطاع، وذلك من قبيل ما سبق ذكره من التضبيب على الكلام الناقص.

ويوجَدُ في بعض أصول الحديث القديمة في الإسناد الذي يجتمع فيه جماعة معطوفة أساؤهم بعضُها على بعض، علامة تشبه الضبة فيها بين أسهائهم، فيتوهم من لا خبرة له أنها ضبة وليست بضبة، وكأنها علامة وصل فيها بينها، أثبتت تأكيدًا للعطف، خوفًا من أن تُجعلَ "عن" مكان الواو؛ والعلم عند ألله تعالى.

ثم إن بعضهم ربما اختصر علامة التصحيح، فجاءت صورتها تشبه صورة التضبيب. والفطنة من خير ما أوتيه الإنسان؛ والله أعلم.

الثالث عشر: إذا وقع في الكتابِ ما ليس منه، فإنه يُنفَى عنه بالضرب، أو الحكِّ أو المحوِ، أو غير ذلك. والضربُ خيرٌ من الحَكَّ والمحو. روينا عن «القاضى أبي محمد بن خلاد» رحمه الله قال: "قال أصحابنا: الحك تهمة" (الله وأخبر في من أخبر عن «القاضى عياض» قال: "سمعت شيخنا أبا بحر سفيان بن العاصى الأسدى، يحكى عن بعض شيوخه أنه كان يقول: كان الشيوخ يكرهون حضور السكين مجلس السهاع. حتى لا يُبشَر شيء، لأن ما يُبشر فيه ربما يصح في رواية أخرى. وقد يُسمع الكتابُ مرة أخرى على شيخ آخر يكون ما بُشِرَ [٥٦/ظ] وحُكَّ من رواية هذا، صحيحًا في رواية أخرى على شيخ آخر يكون ما بُشِرَ، وهو إذا خُطَّ عليه من رواية الأول وصَحَّ عند الآخر، فيحتاج إلى إلحاقه بعد أن بُشِرَ، وهو إذا خُطَّ عليه من رواية الأول وصَحَّ عند الآخر، اكتفى بعلامة الآخر عليه بصحته "(٢).

ثم إنهم اختلفوا في كيفية الضرب: فروينا عن «أبي محمد بن خلاد» قال: "أجودُ الضربِ أن لا يطمس المضروب عليه، بل يخط من فوقه خطًّا جيدا بَيِّنا، يدل على إبطاله، ويُقرأ من تحته ما خُطَّ عليه."(") وروينا عن «القاضى عياض» ما معناه، أن اختياراتِ الضابطين اختلفت في الضرب، فأكثرُهم على مدّ الخطِّ على المضروب عليه مختلطًا

<sup>(</sup>١) المحدث الفاصل: ٦٠٦ ف ٨٨٣، والقاضى عياض فى الإلماع: ١٧٠ من طريقه، (باب فى الضرب ' والحك والشق والمحو).

<sup>(</sup>٢) بنصه، في الإلماع: ١٧٠.

<sup>(</sup>٣) ابن خلاد الرامهرمزي في (المحدث الفاصل ٢٠٦/ ٨٨٣).

بالكلهات المضروبِ عليها، ويسمَّى ذلك: الشقَّ، (۱) أيضًا. ومنهم من لا يخلطه ويثبته فوقه، لكنه يَعطف طرفى الخطِّ على أول المضروب عليه وآخرِه. ومنهم من يستقبحُ هذا ويراه تسويدًا وتطليسًا، بل يُحوِّقُ على أول الكلام المضروب عليه بنصف دائرة، وكذلك فى آخره. وإذا كثر الكلام المضروبُ عليه فقد يفعل ذلك فى أول كلِّ سطرٍ منه وآخرِه، وقد يكتفى بالتحويق على أول الكلام وآخرِه أجمع. ومن الأشياخ من يستقبح الضرب والتحويق ويكتفى بدائرة صغيرة أول الزيادة وآخرَها، ويسميها صِفْرًا كما يسميها أهلُ الحساب. وربما كتب بعضهم عليه "لا" فى أولِه و "إلى" فى آخرِه. ومثلُ هذا يحسن فيا صحَّ فى روايةٍ، وسقط فى رواية أخرى؛ (۱) والله أعلم.

وأما الضربُ على الحرف المُكرَّرِ، فقد تقدم بالكلام فيه «القاضى أبو محمد ابن خلاد الرامهرمزى» رحمه الله على تقدمه، فروينا عنه قال: "قال بعض أصحابنا: أوْلاَهما بأن يبطلَ الثانى، لأن الأولَ كُتِبَ على صواب، والثانى كُتِبَ على الخطأ، فالخطأ أوْلَى بالإبطال. وقال آخرون: إنما الكتاب علامة لما يُقرأ، فأوْلَى الحرفيْنِ بالإبقاء أدهما عليه وأجودُهما صورةً" وجاء «القاضى عياض» آخرًا، ففصَّل تفصيلا حسنا، فرأى إن تكررَ الحرف إن كان في أول سطرٍ فليضربْ على الثانى، [٥٧/و] صيانة لأول السطرِ عن التسويدِ والتشويه؛ وإن كان في آخر سطرٍ فليُضربْ على أولهما صيانة لآخرِ السطر فإن سلامة أوائل السطور وأواخرها عن ذلك أولى؛ فإن اتفق أحدُهما في آخر السطر والآخرُ في أول سلطر آخرَ فليضربْ على الذي في آخر السطر، فإن أول السطرِ أوْلى بالمراعاة؛ فإن كان التكرُّرُ في المضاف أو المضاف إليه أو في الصفة أو الموصوف أو نحوِ ذلك، لم نراع حينئذ أولَ السطر وآخره، بل نراعى الاتصال بين المضاف والمضاف إليه ونحوِهما في

<sup>(</sup>١) الإلماع: ١٧١ وقال العراقى فى الشق: وهذا الاصطلاح لا يعرفه أهل المشرق، ولم يذكره الخطيب فى الجامع ولا فى الكفاية، وهو اصطلاح لأهل المغرب وذكره القاضى عياض فى الإلماع، ومنه أخذه المصنف وكأنه مأخوذ من الشق وهو الصدع، أو من شق العصا وهو التفريق، فكأنه فرق بين الكلمة الزائدة وما قبلها من الصحيح الثابت بالضرب عليها، ويوجد فى بعض نسخ علوم الحديث [النشق] بزيادة نون مفتوحة فى أوله وسكون الشين. فإن لم يكن تصحيفًا من النساخ فكأنه مأخوذ من نشق الظبى فى حبالته إذا علق فيها، فكأنه إبطال لحركة الكلمة بجعلها فى صورة وثاق يمنعها من التصرف، والله أعلم» التقييد ٢١٦.

<sup>(</sup>٢) قوبل على الإلماع: ١٧١.

<sup>(</sup>٣) الرامهرمزى في المحدث الفاصل: ٦٠٧ ف ٨٨٥.

الخط، فلا نفصل بالضرب بينها، ونضرب على الحرف المتطرف من المتكرر، دون المتوسط (١١).

وأما المحو فيقارب الكشط في حُكمه الذي تقدم ذكره. وتتنوع طرُقُه، ومن أغربِها مع أنه أسلمُها ما رُوِيَ عن «سَحْنونَ بنِ سعيد التنوخي (٢) الإمام المالكي» أنه كان ربا كتب الشيء ثم لَعِقَه. (٣) وإلى هذا يومِيءُ ماروينا عن «إبراهيم النخعي» رضى الله عنه، أنه كان يقول: "من المروءةِ أن يُرَى في ثوبِ الرجلِ وشفتيه مدادٌ". (٤) والله أعلم.

الرابع عشر: ليكنْ فيما تختلف فيه الرواياتُ قائمًا بضبطِ ما تختلف فيه في كتابِه جيد التمييز بينها كيلا تختلط وتشتبه فيفسد عليه أمرُها. وسبيلُه أن يجعل أولا متن كتابه على روايةٍ خاصة، ثم ماكانت من زيادة لروايةٍ أخرى ألحقها أو من نقص أعلم عليه، أو من خلاف كتبه، إما في الحاشيةِ وإما في غيرِها؛ مُعينًا في ذلك كلَّ من رواه، ذاكرًا اسمه بتمامه، فإن رمز إليه بحرفٍ أو أكثر، فعليه ما قدمنا ذكرَه، من أنه يبين المراد بذلك في أول كتابه أو آخرِه كيلا يطول عهده به فينسى، أو يقع كتابه إلى غيرِه، بذلك في أول كتابه أو آخرِه كيلا يطول عهده به فينسى، أو يقع كتابه إلى غيرِه، إلى الاقتصار على الرموز عند كثرةِ الروايات المختلفة، واكتفى بعضهم في التمييز بأن خص الرواية الملحقة بالحُمرة. فعل ذلك «أبو ذر الهروى» من المشارقة، «وأبوالحسن القابسي» (٥) من المغاربة، مع كثيرٍ من المشايخ وأهل التقييد. (١) فإذا كانت في الرواية الملحقة زيادة على التي في متن الكتاب كتبها بالحُمرة، وإن كان فيها نقصٌ والزيادة في الرواية التي على التي في متن الكتاب كتبها بالحُمرة، وإن كان فيها نقصٌ والزيادة في الرواية التي على التي في متن الكتاب كتبها بالحُمرة، وإن كان فيها نقصٌ والزيادة في الرواية التي

<sup>(</sup>١) قوبل على الإلماع: ١٧٢.

<sup>(</sup>٢) على هامش (ص): [هو من القيروان، إمام كبير، صاحب عبد الرحمن بن القاسم صاحب مالك].

<sup>(</sup>٣-٤) في الإلماع: ١٧٤ بسند القاضى عياض إلى سحنون، ثم سحنون عن إبراهيم النخعى.

 <sup>(</sup>٥) حاشية على هامش (ص): [هو إمام فقيه من بلاد إفريقية، القيروان قديًا. واليوم قاعدة إفريقية تونس. وهذا القابسي له مختصر الموطأ اسمه: الملخص].

<sup>(</sup>٦) قال عياض في (باب ضبط اختلاف الروايات):

<sup>«</sup>وأوْلى ذلك أن يكون الأم على رواية مختصة. ثم ما كانت من زيادة الأخرى ألحقت، أو من نقص أعلم عليها، أو من خلاف خرج في الحواشى، وأعلم على ذلك كله بعلامة صاحبه: من اسمه أو حرف منه للاختصار لاسيها مع كثرة الخلاف والعلامات، وإن اقتصر على أن تكون الرواية الملحقة بالحمرة، فقد عمل ذلك كثير من الأشياخ وأهل الضبط كأبي ذر الهروى وأبي الحسن القابسي وغيرهما، فها أثبتً لهذه الرواية كتبته بالحمرة، وما نقص منها يما ثبت للأخرى حُوِّق بها عليه». الإلماع: ١٨٩.

فى مَتْنِ الكتابِ، حَوَّق عليها بالحمرة. ثم على فاعل ذلك تبيينُ من له الروايةُ المعلمةُ بالحمرة، في أول الكتابِ أو آخرِه على ما سبق؛ (١) والله أعلم.

الخامس عشر: غلب على كتبة الحديث الاقتصار على الرمز في قولهم: حدثنا، و: أخبرنا. غير أنه شاع ذلك وظهر حتى لا يكاد يلتبس. أما «حدثنا» فيكتب منها شطرها الأخير وهو الثاء والنون والألف، وربما اقتصر على الضمير (٢) منها وهو النون والألف. وأما أخبرنا، فيكتب منها الضمير المذكور مع الألف أولا. وليس بحسن ما تفعله طائفة من كتابة أخبرنا بألف، مع علامة حدثنا المذكورة أولا، وإن كان «الحافظ البيهقي» ممن فعله. وقد يكتب في علامة أخبرنا: راء بعد الألف، وفي علامة حدثنا: دال في أولها. وممن رأيت في خطه الدال في علامة حدثنا: «الحافظ أبو عبد الله الحاكم، وأبو عبدالرحمن السلمي، والحافظ أحمد البيهقي» (٣) والله أعلم.

وإذا كان للحديث إسنادانِ أو أكثر، فإنهم يكتبون عند الانتقال من إسنادٍ إلى إسناد، ما صورتُه "ح" وهي (٤) حاء مفردة مهملة. ولم يأتنا عن أحد ممن يُعتَمدُ، بيانٌ لأمرها. غير أننى وجدت بخط «الأستاذ الحافظ أبى عثمان الصابوني، والحافظ أبى مسلم عمر بن على الليثى البخارى، والفقيه المحدِّث أبى سعد الخليلي» (٥) حرحمهم الله في مكانها بدلا عنها:

## \* المحاسن:

<sup>(</sup>١) قابل على الإِلماع، وانظر فتح المغيث ١٨٠/٢.

<sup>(</sup>٢) من (غ) وهامش (ص) وفي متنها [على الضميرين] (خ).

<sup>(</sup>٣) طرة على هامش (غ):

<sup>[</sup>وجدت بخط شيخنا أبي بكر أيده الله: قلت: ورأيت الدال في خط الحافظ أبي طاهر أحمد بن محمد السلفى وصورته: دثنا. هكذا صوره أيده الله]

وقابل على (التبصرة ١٥٣/٢) وفيها نقل العراقي عن ابن الصلاح في (فتاويه).

<sup>(</sup>٤) حاشية من (ص): [هذه الحاء المفردة كثيرًا ما تقع في كتاب مسلم، وتقع في غيره].

<sup>(</sup>٥) من متن (غ) ومتن ابن الصلاح بالتقييد والإيضاح (٢١٨) وفي (ص) وهامش (غ) وتضمين المحاسن: [أبي سعيد] الخليلي. وقال السخاوى في الفتح ١٩٣/٢ «والفقيه المحدث أبي سعد محمد بن أحمد بن محمد بن الخليل الخليلي» وهو ما في طبقات السبكي ٦٣/٤ ولباب ابن الأثير ٤٥٨/١ ـ الخليلي ـ وأرخا مولده في ذي الحجة سنة ٤٦٧ هـ ووفاته سنة ٥٤٨هـ في المحرم.

"صح" صريحةً. وهذا يُشعِرُ بكونِها رمزًا إلى: صح؛ وحَسُن إثباتُ "صح" ههنا لئلا يُتَوهَّم أن حديث هذا الإسناد سَقَط، ولئلا يركبَ الإسنادُ الثانى على الإسنادِ الأول فيُجعلا إسنادًا واحدًا. وحكى لى بعضُ من جمعتنى وإياه الرحلةُ بخراسانَ عمن وصفه بالفضل من الأصبهانيين، أنها حاءً مهملة من: التحويل، أى من إسناد إلى إسنادٍ آخرَ. وذاكرتُ فيها بعضَ أهلِ العلم من أهلِ المغرب، (١) وحكيت له عن بعض من لقيت من أهل الحديث أنها حاء مهملة، إشارة إلى قولنا: الحديث، فقال لى: "أهل المغرب، وما عرفت بينهم اختلافًا، يجعلونها حاء مهملة، ويقول أحدهم إذا وصل إليها: الحديث". وذكر لى أنه سمع بعضَ البغداديين يذكر أيضًا أنها حاء مهملة، وأن منهم من يقول، إذا انتهى إليها فى القراءة: "حا" وير.

وسألت أنا الحافظ الرحال «أبا محمد عبدالقادر بن عبدالله الرهاوى رحمه الله» عنها، فذكر أنها حاء من: حائل، أى تحول بين إسنادين. قال: ولا يُلفَظ بشيء عند الانتهاء إليها في القراءة. وأنكر كونها من: الحديث، وغير ذلك، ولم يعرف غير هذا عن أحدٍ من مشايخه، وفيهم عدد كانوا حُفَّاظَ الحديث في وقيّه.

وأختار أنا \_ والله الموفق \_ أن يقول القارئ عند الانتهاء إليها: "حا" ويمر، فإنه أحوَطُ الوجوه وأعدلها؛ (٢) والعلمُ عند الله تعالى.

السادسَ عشر: ذكر «الخطيبُ الحافظُ» أنه ينبغى للطالبِ أن يكتب بعد البسملة اسمَ الشيخ الذى سمع الكتابَ منه وكنيتَه ونسبَه، ثم يسوق ما سمعه منه على لفظِه. قال: وإذا كتب الكتابَ المسموعَ فينبغى أن يكتبَ فوق سطرِ التسمية أسهاءَ من سمع معه وتاريخَ وقتِ السهاع، وإن أحبَّ كتبَ ذلك في حاشيةِ أول ورقةٍ من الكتاب، فكلًا قد فعله شيوخُنا؛ والله أعلم.

[٥٨/ظ] قلتُ: كِتْبَةُ التسميعِ حيث ذَكَره، أحوَطُ ه وأَحْرَى بأَنْ لا يخفي على من

<sup>(</sup>١) في (ص): [الغرب].

<sup>(</sup>۲) نقله الشمس السخاوى فى (فتح المغيث ۱۹۳/۲) وقال: "والظاهر كها قال بعض المتأخرين أن ذلك من اجتهاد أئمتنا فى شأنها، من حيث إنهم لم يتبين لهم فيها شىء من المتقدمين. قال الدمياطى \_ الحافظ شرف الدين أبو محمد ٧٠٥هـ \_ : ويقال إن أول من تكلم على هذه الحرف ابن الصلاح. وهو ظاهر من صنيعه لاسيها وقد صرح فى أول المسألة بقوله: ولم يأتنا عن أحد ممن يعتد به بيان لأمرها.

يحتاجُ إليه، ولا بأس بكتبتهِ آخرَ الكتابِ وفي ظهرِه، وحيث لا يخفى موضعهُ. وينبغى أن يكونَ التسميعُ بخطِّ شخص موثوق به غير مجهول ِ الخطِّ، ولا ضيرَ حينئذٍ في أن لا يكتبَ الشيخُ المسمعُ خَطَّه بالتصحيح. وهكذا لا بأس على صاحبِ الكتابِ إذا كان موثوقًا به، أن يقتصر على إثباتِ سماعِه بخطِّ نفسِه، فطال ما فعل الثقاتُ ذلك.

وقد حدثنى بمرو «الشيخُ أبوالمظفرِ بنُ الحافظ أبى سعد المروزى» عن أبيه عمن حدثه من الأصبهانية، أن «عبدالرحمن بن أبى عبدالله ابن مَنْده» قرأ ببغداد جزءًا على «أبى أحمد الفرضى» وسأله خطَّه ليكون حُجةً له. فقال له أبو أحمد: يا بنى، عليك بالصدق، فإنك إذا عُرِفتَ به لا يكذبك أحد، وتُصَدَّقُ فيها تقول وتنقل، وإذا كان غير ذلك، فلو قيل لك: ما هذا خط أبى أحمد الفرضى، ماذا تقول لهم؟

ثم إن على كاتب التسميع التحرى والاحتياط، وبيانَ السامع والمسموع والمسموع منه (۱)، بلفظٍ غير محتمل، ومجانبةَ التساهل فيمن يُثبتُ اسمَه، والحذرَ من إسقاطِ اسم أحدٍ منهم لغرض فاسد. فإن كان مُثبتُ الساع غيرَ حاضٍ في جميعِه، لكن أثبته معتمدًا على إخبارِ مَن يتق بخبره من حاضريه، فلا بأسَ بذلك إن شاء الله تعالى.

ثم إن من ثَبَتَ سماعُه في كتابِه، فقبيح به كتمانُه إياه ومنعهُ من نقل سماعِه ومن نَسخِ الكتاب، وإذا أعاره إياه فلا يبطئ به. روينا عن «الزهرى» أنه قال: «إياك وغُلولَ الكتب؟ قال: حَبْسُها عن أصحابِها»(٢). وروينا عن «الفُضيل بنِ عِيَاض » رضى الله عنه أنه قال: ليس من فعال أهل الورع ولا من فعال الحكاء، أن يأخّذ سماع رجل فيحبسه عنه، ومن فعل ذلك فقد ظلم نفسه -وفى رواية: ولا من [٥٩/و] فعال العلماء أن يأخذ سماع رجل وكتابه فيحبسه عليه-». فإن منعه إياه، فقد روينا أن رجلا ادَّعى على رجل بالكوفة سماعًا منعه إياه فتحاكما إلى قاضيها «حفص بن غياث» فقال لصاحب الكتاب: «أخرج إلينا كُتُبك، فها كان من

<sup>(</sup>١) في النسخ المطبوعة، ومتن ابن الصلاح بمطبوعة التقييد والإيضاح ٢٢٠: [السامع والمسموع منه] بإسقاط: المسموع. ولعل النساخ حسبوه مكررًا. وليس كذلك. وفي تقريب النووى: «وبيان السامع والمسمع ع ١٠/٢.

<sup>(</sup>٢) انظر: التقييد والإيضاح ٢٢٠، والتبصرة ١٦١/٢

وانظر فصل إعارة الكتب عند الحاجة، من (تذكرة السامع والمتكلم للبدر ابن جماعة): ١٦٧.

سياع هذا الرجل بخط يدك الزمناك، وما كان بخط اعفيناك منه». قال «ابن خلاد»: «سألت أبا عبدالله الزبيرى عن هذا، فقال: لا يجيء في هذا الباب حُكم أحسن من هذا، لأن خط صاحب الكتاب دال على رضاه باستهاع صاحبه معه» قال ابن خلاد: وقال غيره: ليس بشيء (۱) وروى «الخطيب [أبوبكر الحافظ (۱۱)]» عن إسهاعيل بن إسحاق القاضي (۱۱)، أنه تُحوكِم إليه في ذلك فأطرق مليًّا ثم قال للمدَّعي عليه: "إن كان سماعه في كتابك بخطك فيلزمك أن تعيره، وإن كان سماعه في كتابك بخط غيرك فأنت أعلم (۱۰ كتابك بخطك فيلزمك أن تعيره، وإن كان سماعه في كتابك بخط غيرك فأنت أعلم و «أبو عبدالله الزبيرى» من أئمة أصحاب الشافعي، و «إسهاعيل بن إسحاق» لسان أصحاب مالك وإمامهم، وقد تعاضدت أقوالهم في ذلك، ويرجع حاصلها إلى أن سماع غيره إذا ثبت في كتابه برضاه فيلزمه إعارته إياه. وقد كان لا يبين لي وجهه، ثم وجهه بأن ذلك بمنزلة شهادة له عنده، فعليه أداؤها بما حَوتُه، وإن كان فيه بذلُ ماله، كما يلزم متحمل الشهادة أداؤها وإن كان فيه بذلُ نفسِه، بالسعي إلى مجلس الحكم لأدائها! "

### \* المحاسن:

«فائدة: عندى فى توجيهه غيرُ ما قال «ابن الصلاح» وهو أن مثلَ هذا من المصالح العامة التى يُحتاج إليها مع حصول عُلْقة بين المحتاج والمحتاج إليه، يقتضى إلزامَه بإسعافه فى مقصِده. أصله: إعارةُ الجدار لوضع جذوع الجار. وقد ثبت فى (الصحيحين) =

<sup>(</sup>١) المحدث الفاصل: ٥٨٩ ف٨٣٨ (منع السياع).

 <sup>(</sup>۲) سقط من متن (غ، ص) وأضيف بهامش (ص) لحقا. وجاء على هامش (غ): [أبو بكر الحافظ، سقط من أصل الشيخ. وأبو بكر الحافظ، هو الخطيب البغدادي].

<sup>(</sup>٣) على هامش (ص): [كان قاضي بغداد. وهو مالكي، صاحب أحكام القرآن]-توفي سنة٢٨٢هـ.

<sup>(</sup>٤) في الهندية، ومطبوعة (ع) ٢٢١: [جعفر بن غياث] تصحيف.

انظر ترجمة «حفص بن غيات بن طلق بن معاوية النخعي، أبى عمر الكوفى» قاضى بغداد ثم الكوفة، الحافظ الإمام القدوة، من جلة أصحاب أبى حنيفة، ١٩٤ هـ - (تاريخ بغداد ١٨٨/٨ ت ٤٣١٣، وتذكرة الحفاظ ٢٩٧/١ والفوائد البهية: ٦٨ وتهذيب التهذيب ٤١٥/٢) حديثه عند الستة.

ثم إذا نسخ الكتابَ فلا ينقل سماعَه إلى نسختِه إلا بعد المقابلةِ المرضية. وهكذا لا ينبغى لأحد أن ينقل سماعًا إلى شيء من النسخ أو يثبتَه فيها عند الساع ابتداءً، إلا بعد المقابلة المرضيةِ بالمسموع، كيلا يغتر أحدٌ بتلك النسخةِ غير المقابلة؛ إلا أن يُبين مع النقل وعنده، [٥٩/ظ] كونَ النسخةِ غيرَ مقابلة؛ والله أعلم.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) على هامش (غ) بخط ابن الفاسى: بلغت المقابلة بأصل قوبل على أصل المسمع رحمه الله، ثم مقابلة ثانية. وبلغت سماعًا بقراءتي في المجلس الخامس عشر.

<sup>=</sup> وغيرهما من طريق أبى هريرة رضى الله عنه، الحديثُ فيه (١). وقال بوجوب ذلك جمع من العلماء، وهو أحدُ قولى الشافعى رضى الله عنه. وإذا كان يلزم الجار بالعارية، مع دوام الجذوع فى الغالب، فلأنْ يلزم صاحبَ الكتاب مع عدم دوام العرية، أوْلَى. وكأن الشيخ ابن الصلاح إنما قاسَه على أداء الشهادة من جهة أنها متفق عليها، لكن الفرق بينهما أن فى الشهادة حقا يتعلق بالحكم الذى هو نظام الأمور العامة والخاصة. فلو لم يقل بلزوم الأداء لتعطَّلَ هذا النظام، بخلاف العارية فيما نحن فيه. والأقربُ فى القياس والتوجيه ما ذكرتُه. ولا يقال: تخرجت على قول مرجوح فى المذهب، لأنا بَينًا الأولوية التى تقتضى رجحان الإلزام فيما نحن فيه – انتهت» ٦٩ / ظ. (١)

<sup>(</sup>١) حديث أبي هريرة رضى الله عنه، قال رسول ﷺ: "لا يمنع جارً جاره أن يغرز خشبة في ماره".

أخرجه (خ) في كتاب المظالم، باب لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره. وأخرجه (م) في كتاب المساقاة، باب غرز الخشب في جدار الجار.

<sup>(</sup>۲) نقله، عنه السيوطى في (تدريب الراوى ۹۲/۲).

# النوع السادس والعشرون في صفة رواية الحديث وشرط أدائه وما يتعلق بذلك

وقد سبق بيانُ كثير منه في ضمن النوعين قبلُه.

شدَّد قومٌ في الروايةِ فَأفرطوا، وتساهل فيها آخرون ففرَّطوا: ومن مذاهب التشديد مذهبُ من قال: لا حُجة إلا فيها رواه الراوى من حفظِه وتذكُّرِه، وذلك مروِيٌّ عن مالك وأبي حنيفة رضى الله عنها. وذهب إليه من أصحاب الشافعي «أبو بكر الصيدلاني المروزي»(١).

ومنها مذهب من أجاز الاعتماد في الرواية على كتابِه، غير أنه لو أعار كتاب وأخرجه من يده لم ير الرواية منه لغيبتِه عنه. وقد سبقت حكايتنا لمذاهب عن أهل التساهل، وإبطالها، في ضمن ماتقدم من شرح وجوه الأخذ والتحمل. ومن أهل التساهل قوم سمعوا كتبًا مصنفة وتهاونوا، حتى إذا طعنوا في السنّ واحتيج إليهم، حملهم الجهلُ والشره على أن رووها من نُسخ مشتراة أو مستعارة غير صحيحة ولا مقابلة، فعدهم «الحاكم أبو عبد الله الحافظ» في طبقات المجروحين. قال: وهم يتوهمون أنهم في روايتها صادقون. وقال: وهذا مما كثر في الناس وتعاطاه قومٌ من أكابر العلماء والمعروفين بالصلاح.

قلت: ومن المتساهلين «عبدُ الله بن لهيعةَ المصرى» تُركَ الاحتجاجُ بروايته، مع جلالتِه، لتساهلِه. ذُكِرَ عن «يحيى بنِ حسان» (٢) أنه رأى قومًا معهم جزء سمعوه من «ابن لهيعة» فنظر فيه فإذا ليس فيه حديثٌ [7٠/و] واحد من حديثِ ابن لهيعة، فجاء

<sup>(</sup>١) انظر تبصرة العراقي: ١٦١/٢ وفتح المغيث: ٢٠١/٢ – ٢٠٠.

<sup>(</sup>۲) [هو التنيسي. روى عنه الشافعي] من هامش (غ) أبوزكريا التنيسي المصرى. ت٢٠٨هـ عن أربع وستين سنة. (التهذيب، والخلاصة، والعبر) ووقع في طبعة اللباب: التنيسي، أبوزكريا يحيي بن [أبي حسان].

ابن لهيعة فأخبره بذلك. فقال: ما أصنع؟ يجيئونى (١) بكتابٍ فيقولون: هذا من حديثك، فأحدثهم به  $(\Upsilon)$ .

ومِثلُ هذا واقعٌ من شيوخ زماننا أله يجىء إلى أحدِهم الطالبُ بجزءٍ أو كتابٍ فيقول: هذا روايتُك. فيمكنه من قراءته عليه مقلدًا له، من غير أن يبحث بحيث تحصل له الثقةُ بصحة ذلك.

والصواب ما عليه الجمهور، وهو التوسطُ بين الإفراط والتفريط. فإذا قام الراوى فى الأخذ والتحمل بالشرط الذى تقدم شرحُه، وقابَل كتابَه وضَبطَ سماعَه على الوجه الذى سبق ذكرُه، جازت له الروايةُ منه، وإن أعاره وغاب عنه، إذا كان الغالبُ من أمره سلامتَه من التغيير والتبديل. لاسيها إذا كان ممن لا يخفى عليه فى الغالب، لو غُير شىء منه وبُدِّل، تغييرُه وتبديلهُ. وذاك لأن الاعتماد فى باب الرواية على غالب الظنَّ، فإذا حصل أجْزاً، ولم يُشترط مَزيدٌ عليه؛ والله أعلم.

## \* المحاسن:

«كذا قال ابن الصلاح، وفيه نظر: فالواقع من شيوخ زمانِه وزمانِنا، ليس كالواقع من ابنِ لهيعة وأنظاره؛ لأن السند في هذا الزمان غيرُ منظورٍ إلى رجاله، وإنما المطلوبُ بقاءُ السلسلة، وقد تقدم ما يرشد لذلك – انتهى» ٧٠/و

<sup>(</sup>١) هكذا رسمه في النسخ، وفي مطبوعتي (الكفاية والتقييد).

<sup>(</sup>٢) أسنده ابن حبان: في النوع السابع من المجروحين، من طريق نعيم بن حماد، قال: سمعت يحيى بن حسان يقول،" فذكره ١٩/١ وفيه [بجيئون بكتاب].

والخطيب من طريق أبى حازم عمر بن إبراهيم بسنده إلى نعيم بن حماد. (الكفاية باب ترك الاحتجاج بمن عرف بالتساهل في الرواية: ١٥٢).

<sup>-</sup> وانظر معه (فتح المغيث ٢٠٨/٢).

#### تفريعات:

أحدُها: إذا كان الراوى ضريرًا ولم يحفظ حديثه من فم من حدثه، واستعان بالمأمونين في ضبطِ سهاعه وحفظِ كتابِه ثم عند روايته في القراءة منه عليه، واحتاط في ذلك على حسبِ حاله، بحيث يحصلُ معه الظنَّ بالسلامة من التغيير، صحت روايته. غير أنه أولى بالخلاف والمنع من مثل ذلك من البصير ألل «الخطيب الحافظ»: «والسماعُ من البصير الأميِّ والضرير اللذين لم يحفظا من المحدِّثِ ما سمعاه منه، لكنه كُتِبَ لهها، بمثابة واحدة. قد منع منه غير واحد من العلماء، ورخص فيه بعضهم». والله أعلم (۱۱) الثانى: إذا سمع كتابًا ثم أراد روايته من نسخة ليس فيها سماعه، ولا هي مقابلة بنسخة سماعه، غير أنه سبع منها على شيخِه، لم يجز له ذلك. [٢٠/ظ] قطع به «الإمامُ أبو نصر بن الصباغ الفقيه» فيها بلغنا عنه. وكذلك لو كان فيها سماعُ شيخِه أو روى منها ثقةً عن شيخِه، فلا يجوز له الرواية منها اعتمادًا على مجرد ذلك، إذ لا يؤمنُ أن منها ثقةً عن شيخِه، فلا يجوز له الرواية منها اعتمادًا على مجرد ذلك، إذ لا يؤمنُ أن يكونَ فيها زوائدُ ليست في نسخة ساعه. ثم وجدتُ «الخطيب» قد حكى مصداق ذلك عن أكثر أهل الحديث، فذكر فيها إذا وجَد أصلَ المحدّثِ ولم يُكْتَب فيه سماعُه، أو وجد

### \* المحاسن:

«فائدة: قد تُنع الأولوية من جهة تقصير البصير، فيكون الأعمى أوْلى بالجواز، لأنه أتى باستطاعتِه (١) انتهت » ٧٠/ظ.

<sup>(</sup>١) الكفاية: باب القول فيمن كان معوله على الرواية في كتبه لسوء حفظه: ٢٢٨. وانظر معه في (الكفاية: باب القول في تلقن الضرير والأمي) ٢٥٧.

<sup>(</sup>۱) نقله السخاوى، وأضاف: وقال شيخنا - ابن حجرَ: إذا كان الاعتباد على ما كتب لهما فهما سواء، إذ الواقف على كتابهما يغلب على ظنه السلامة من التغيير أو عكسها. على أن «الرافعي» قد خص الخلاف في المضرير بما سمعه بعد العمى. فأما ما سمعه قبله فله أن يرويه بلا خلاف. يعنى بشرطه. وفي نفى الخلاف توقف" (فتح المغيث ۲۰۸/۲).

نسخةً كتبت عن الشيخ تسكن نفسه إلى صحتها، أن عامة أصحابِ الحديث منعوا من روايته من ذلك. وجاء عن «أيوب السختياني، ومحمد بن بكر البرساني» الترخُّصُ فيه (١).

قلت (٢): اللهم إلا أن يكون له إجازةً من شيخه عامة لمروياته أو نحو ذلك، فيجوز له حينئذ الرواية منها، إذ ليس فيه أكثر من رواية تلك الزيادات بالإجازة بلفظ «أخبرنا» أو «حدثنا» من غير بيانٍ للإجازة (٢) فيها؛ والأمر في ذلك قريب يقع مثله في محل التسامح. وقد حكينا فيها تقدم أنه لا غنى في كل ساع عن الإجازة (٤)، ليقع ما يسقط في الساع على وجه السهو وغيره من كلماتٍ أو أكثر، مرويًا بالإجازة، وإن لم يُذكر لفظها. فإن كان الذي في النسخة سماع شيخ شيخ شيخه، أو هي مسموعة على شيخ شيخه، أو مروية عن شيخ شيخه، أو مروية عن شيخ ميخه، فينبغي له حينئذ في روايته منها، أن تكون له إجازة شاملة من شيخه؛ وهذا تيسير حسن هدانا الله له – وله الحمد – والحاجة إليه ماسّة في زمانِنا جدًّا؛ والله أعلم.

الثالث: إذا وجد الحافظُ في كتابِه خلافَ ما يحفظه، نظر: فإن كان إنما حفظ ذلك من كتابِه فليرجع إلى ما في كتابه، وإن كان حفظه من فم المحدِّثِ فليعتمد حفظه دون ما في كتابه إذا لم يتشكك. وحَسَنُ أن يذكر الأمرين في روايتِه، فيقول: «حفظي كذا، وفي كتابي كذا» هكذا فعل «شُعبةُ» وغيرُه. وهكذا إذا خالفه فيها يحفظه بعضُ الحُفَّاظ، فليقلْ: «حفظي كذا وكذا، وقال فيه فلان، أو: قال فيه غيرى كذا وكذا» أو شبه هذا من الكلام. كذلك فعل «سُفيانُ الثورى» وغيرُه؛ والله أعلم.

الرابع: إذا وجد سماعه في كتابه وهو غير ذاكر لسماعه ذلك، فعن «أبى حنيفة» رحمه الله، وبعض أصحاب «الشافعي» رحمه الله، أنه لا يجوز له روايتُه. ومذهبُ الشافعي وأكثر أصحابِه، وأبى يوسفَ ومحمد، أنه يجوزُ له روايتُه.

<sup>(</sup>١) الكفاية: ٢٥٧ (باب القول فيمن سمع من بعض الشيوخ أحاديث لم يحفظها ثم وجد أصل المحدِّث بها ولم يُكتب فيها سهاعه...)

<sup>(</sup>٢) على هامش (غ): [قال المؤلف، شيخنا المملى رضى الله عنه.]خ.

<sup>(</sup>٣) في (ص) [بالإِجازة]

<sup>(</sup>٤) في (ص): [من الإِجازة]

قلت: هذا الخلاف ينبغى أن يُبني على الخلاف السابق قريبًا، فى جوازِ اعتباد الراوى على كتابه فى ضبطِ ما سمعه، فإن ضَبْطَ أصل السباع كضبطِ المسموع، فكما كان الصحيحُ وما عليه أكثرُ أهل ِ الحديث، تجويزَ الاعتمادِ على الكتاب المصونِ فى ضبط المسموع، حتى يجوزَ له أن يروى ما فيه، وإن كان لا يذكر أحاديثه حديثًا حديثًا؛ كذلك ليكنْ هذا إذا وُجِدَ شرطُه، وهو أن يكون السباع بخطِّه أو بِخَطِّ من يثق به، والكتابُ مصون بحيث يغلب على الظنِّ سلامةُ ذلك من تطرُّق التزوير والتغيير إليه، على نحو ما سبق ذكره فى ذلك. وهذا إذا لم يتشكك فيه وسكنتْ نفسه إلى صحته، فإن تشكك فيه لم يجز الاعتماد عليه \*؛ والله أعلم.

الخامس: إذا أراد رواية ما سمعه على معناه دون لفظِه، فإن لم يكن عالما عارفًا بالألفاظ ومقاصدها، خبيرًا بما يُحيل معانيها، بصيرًا بمقادير التفاوت بينها، فلا خلاف أنه لا يجوزُ له ذلك، وعليه ألا يروى ما سمعه إلا على اللفظ الذي سمعه من غير [٦٦/ظ] تغيير. فأما إذا كان عالمًا عارفًا بذلك، فهذا مما اختلف فيه السلفُ وأصحابُ الحديثِ وأربابُ الفقه والأصول؛ فجوَّزه بعضُ المحدِّثين، وطائفةً من الفقهاءِ والأصوليين من الشافعيين وغيرهم. (١) ومنعه بعضُهم في حديثِ رسول الله عليه، وأجازه في غيره (١).

## \* المحاسن:

«فائدة: عدمُ العلم أشدُّ من الشكِّ. فإن كان المراد أنه شكَّ في الساع فلا يحسن، وإن كان المراد أنه شك في تطرق التزوير ونحوه، فغلبةُ ظن السلامةِ يخرجه، فلا حاجة إلى قيدٍ بعده. وشبَّهه بعضُهم بما إذا نسى الراوى سياعة، فإنه يجوز لمن سمعه الراوية، ولا يضره نسيانُ شيخِه. ولا يصح هذا التشبيهُ، لأن الراوى فيها نحن فيه غيرُ متذكر، وفي الصورة المذكورة متذكر ولكن أصلة ناس ملك انتهت.» ٧١/و

<sup>(</sup>١) على هامش (غ): [حكى «ابن بطال» هذين القولين: الجواز والمنع. وزاد أنه يجب مراعاة اللفظ إذا خاف وقوع اللبس بتغييره، مثل أن يكون معناه غامضًا أو محتملا للتأويل، فلا يغير. فأما إذا كان المعنى ظاهرا فلا بأس].

<sup>(</sup>٢) على ورقة ملصقة بنسخة (غ): [قال الشيخ: ومما وقع في اصطلاح المتأخرين، أنه إذا روى كتاب مصنفٍ بيننا وبينه وسائط، تصرفوا في أسهاء الرواة وقلبوها على أنواع، إلى أن يصلوا إلى المصنف، فإذا=

والأصحُّ جوازُ ذلك في الجميع إذا كان عالمًا بما وصفناه، قاطعًا بأنه أدَّى معنى اللفظ الذي بلغه؛ لأن ذلك هو الذي تشهد به أحوالُ الصحابة والسلف الأولين، وكثيرًا ما كانوا ينقلون معنى واحدًا في أمرٍ واحد بألفاظٍ مختلفة، (١) وما ذلك إلا لأن مُعَوَّلُم كان على المعنى دون اللفظ\*.

= وصلوا إليه تبعوا لفظه من غير تغيير. وهذا فيه بحثان: أحدهما: أنه ينبغى أن يحفظ فيه شروط الرواية بالمعنى، فقد رأينا من يعبر في هذه الرواية بعبارات لعل المروى عنه لو أراد التعبير عنه لم يستجز ذلك أو لم يستحسنه، فهذا خارج عن الرواية بالمعنى، فليراع ذلك، مثاله أن يقول الشيخ: "أخبرنا فلان ابن فلان فيقول الراوى عنه: "أنا فلان، قال أنا الإمام العلامة أوحد الزمان" إلى غير ذلك من ألفاظ التعظيم التي لو عرضت على الشيخ قد لايختارها ولا يرى المروى عنه أهلا لها، فكيف يسوغ أن يحمل عليه ما يجوز أنه لا يراه؟ ثم إن هذه إشارة لذلك الشخص بهذه المرتبة، وقد أخبر هذا الراوى عن شيخه بهذه المرتبة، وأنه شاهد بها؛ ومن ذلك أن أرباب الأصول اشترطوا في الرواية بالمعنى عدم الزيادة والنقصان بالنسبة إلى الترجمة والمترجم عنه، ونرى بعض أهل الحديث قد لا يلتزم ذلك، فيذكر الرواية عن شخص ويزيد فيه تاريخ الساع إذا كان يعلمه، وإن لم يذكره الشيخ، وربما زاد فيه: بقراءة فلان أو بتخريج فلان؛ وإن لم يسمع ذلك أو لم يقرأه، وكل هذا زيادة عما يحمله لفظًا ومعني، فلا يجرى على قانون أهل الأصول.

البحث الثانى: الذى اصطلحوا عليه من عدم التغيير للألفاظ، بعد وصولهم إلى المصنف، ينبغى أن ينظر فيه: هل هو على سبيل الوجوب أو هو اصطلاح على سبيل الأول؟ وفى كلام بعضهم ما يشعر بأنه ممتنع لأنه وإن كان له الرواية بالمعنى، فليس له تغيير التصنيف. وهذا كلام فيه ضعف، وأقل ما فيه أنه يقتضى تجويز هذا فيها ينقل من المصنفات المتقدمة إلى أجزائنا وتخاريجنا، فإنه ليس فيه تغيير التصنيف المتقدم، وليس هذا جاريًا على الاصطلاح فإن الاصطلاح على ألا تغير الألفاظ بعد الانتهاء إلى الكتب المصنفة، سواء رويناها فيها أو نقلناها منها/ طرة].

(١) على هامش (غ) بخط ابن الفاسى: [قال أبوبكر ابن العربي في (الأحوذي، شرح الترمذي)=

## \* المحاسن:

«فائدة: وسنَدُ ذلك من السنة ما ذكره «أبو نعيم» في كتابه (معرفة الصحابة) في ترجمة سليان بن أكيمة، يسنده إلى يعقوب بن عبدالله بن سليان بن أكيمة الليثى، عن أبيه عن جده قال: أتينا رسول الله عليه فقلنا له: بأبينا أنت وأمنّا يا رسول الله، إنا لنسمع منك الحديثَ فلا نقدر أن نؤديَه كما سمعناه. فقال: "إذا لم تُحِلُّوا حرامًا، ولم تُحرِّموا حلالا وأصبتم المعنى فلا بأس."(١) وذكره «ابنُ منده» في كتابه (معرفة الصحابة)،=

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبرى فى (المنتخب من ذيل المذيل) بسنده إلى يعقوب بن عبدالله بن سليهان بن أكيمة الليثى عن أبيه عن جده (ص ٥٦٥) ط أولى ذخائر. وأخرجه الخطيب بهذا اللفظ من طريق الطبرى بإسناده (الكفاية: ١٩٩ باب ذكر الحجة فى إجازة رواية الحديث على المعنى).

ثم إن هذا الخلاف لا نراه جاريًا ولا أجراه الناسُ فيها نعلم فيها تضمنته بطونَ الكتب، فليس لأحدِ أن يغير لفظَ شيءٍ من كتاب مصنف، ويُثبت بدلَه فيه لفظًا آخرَ بعناه، بل الروايةُ بالمعنى رَخَص فيها من رخص لما كان عليه في ضبطِ الألفاظ والجمودِ عليها من الحرَج والنَّصب؛ وذلك غير موجود فيها اشتملت عليه بطونُ الأوراق والكتب، ولأنه إن مَلكَ تغيير اللفظِ فليس يملك تغيير تصنيفِ غيره؛ والله أعلم.

السادس: ينبغى لمن رَوى حديثًا بالمعنى أن يُتبعه بأن يقول: أو كها قال، أو نحو هذا وما أشبه ذلك من الألفاظ. رُوِى ذلك من الصحابة عن ابن مسعود وأبى الدرداء وأنس، رضى الله عنهم. \* قال «الخطيب»: "والصحابة أربابُ اللسانِ وأعلم الخلق بمعانى الكلام،

= ولفظُه: "قلت يا رسول الله: إنى أسمع منك الحديث لا أستطيع أن أرويَه كما أسمع منك، يزيد حرفًا أوينقص حرفًا، فقال صلى الله عليه وسلم: "إذا لم تحلوا حرامًا، ولا تحرموا حلالا، وأصبتم المعنى فلا بأس" قال: فذُكِر ذلك للحسن بن أبي الحسن فقال: "لولا هذا ما حدثنا". وهذا يدل على أن مذهب الحسن الجواز، ومقابِله عن ابن سيرين. وقيل: يجوز بلفظٍ مرادف(١) \_ انتهت». ٧١/ظ

## \* المحاسن:

«فائدة: ليس في ذلك النقل عن هؤلاء، بأنهم جوزوا نقل الحديث بالمعنى كما فهمه بعضُ من لا يصح فهمه ـ انتهت» ٧٢/و

<sup>=</sup> في نقل الحديث بلفظه أوبمعناه: والصحيح أن للصحابة أن ينقلوه بالمعنى قطمًا وليس ذلك لغيرهم. والدليل عليه أن الصحابة كلهم قالوا: أمر رسول الله صلى الله عليه المحابة كلهم قالوا: أمر رسول الله على المعنى، والله أعلم].

وانظر في هذا الباب: كفاية الخطيب: ذكر الرواية عمن أجاز النقصان في الحديث ولم يجز الزيادة ١٨٩، وإلماع عياض: ١٧٤ وفتح المغيث ٢١٢/٢.

<sup>(</sup>١) وقابل على تخريج ابن حجر لهذا الحديث، والذى بعده، في ترجمة سليم بن أكيمة الليثى (الإصابة: ق أول ترجمة سليان بن أكيمة في الإرساد للخليلي.

<sup>-</sup> وانظر في (الكفاية: ذكر الرواية عمن لم يجز آبدال حرف بحرف) ٢٣٩ و (بيان ما جاء في تغيير نقط الحروف لما في ذلك من الإحالة والتصحيف) ٢٤٧.

ولم يكونوا يقولون ذلك (١) إلا تخوفًا من الزلَل لمعرفتهم بما في الرواية على المعنى من الخطر (٢).

قلت (٢): وإذا اشتبه على القارئ فيها يقرؤه فقرأها على وجه يشكُّ فيه، ثم قال: أو [٦٢/و] كها قال؛ فهذا حسنٌ، وهو الصوابُ في مثلِه لأن قولَه: أو كها قال؛ يتضمن إجازة من الراوى، وإذنًا في رواية صوابِها عنه إذا بان. ثم لا يشترط إفراد ذلك بلَفظِ الإجازة، لما بيَّناه قريبًا؛ والله أعلم.

السابع: هل يجوز اختصارُ الحديث الواحد وروايةُ بعضِه دون بعض؟ اختلف أهلُ العلم فيه: فمنهم من منع ذلك مطلقًا بناءً على القول بالمنع من النقل بالمعنى مطلقًا. ومنهم من منع من ذلك مع تجويزه النقل بالمعنى، (3) إذا لم يكن قد رواه على التهام مرةً أخرى، ولم يعلم أن غيره قد رواه على التهام. ومنهم من جوّز ذلك وأطلق ولم يُفَصِّل. وقد روينا عن «مجاهد» أنه قال: انقص من الحديث ما شئتَ ولا تَزِدْ فيه. \*

والصحيحُ التفصيلُ، وأنه يجوز ذلك من العالم العارف، إذا كان ما تركه متميزًا عما قلم نقله، غير متعلق به بحيث لا يختل البيانُ، ولا تختلفُ الدلالةُ فيها نقله بترك ما تركه، (٥) فهذا ينبغى أن يجوز وإن لم يجز النقل بالمعنى؛ لأن الذى تركه \_ والحالةُ هذه \_ بمنزلة

#### \* المحاسن:

«فيه نظر، لأن الاختصار التصرف في اللغة، ولكن المعنى بخلاف اللفظ». بخط الشيخ على هامش (٧٢/و).

<sup>(</sup>١) سقط من (ص).

<sup>(</sup>٢) الكفاية: (ذكر من كان يذهب إلى إجازة الرواية على المعنى): ٢٠٥.

<sup>(</sup>٣) من متن (غ، ص، ع). وعلى هامش غ [قال المؤلف شيخنا رضى الله عنه] خ.

<sup>(</sup>٤) انظر الكفاية : ١٨٩.

<sup>(</sup>٥) على هامش (غ) [قال الشيخ: إن كان اختصار الحديث مما يغير المعنى لو لم يختصر، فلا يجوز. وإن لم يغير المعنى، مثل أن يذكر لفظين مستقلين في معنيين، فيقتصر على أحدهما، فالأقرب الجواز لأن عمدة الرواية في التجويز هو الصدق، وعمدتها في التحريم الكذب. وفي مثل ما ذكرناه، الصدق حاصل فلا وجه للمنع، فإن احتاج ذلك إلى تغيير لا يخل بالمعنى، فهو خارج عن جواز الرواية بالمعنى].

خبرين منفصلين في أمرين لا تعلُّقَ لأحدِهما بالآخر(١١).

ثم هذا إذا كان رفيع المنزلة بحيث لا يتطرقُ إليه في ذلك تهمةُ نقلِه أولا تامًّا، (٢) ثم نقله ناقصًا، أو نقله أولا ناقصًا ثم نقله تامًّا. فأما إذا لم يكن كذلك، فقد ذكر «الخطيبُ الحافظ» أن من روى حديثًا على التهام، وخاف إن رواه مرة أخرى على النقصان، أن يُتَّهمَ بأنه زاد في أول مرة ما لم يكن سمعه، أو أنه نسى في الثاني باقى الحديثِ لقِلَّةِ ضبطهِ وكثرةِ غلطه، فواجبُ عليه أن يَنفى هذه الظِّنَّة عن نفسه. (٣) وذكر «الإمامُ أبوالفتح سُليمُ بنُ أيوبَ الرازى، الفقيهُ » [٦٢/ظ] أن مَن روى بعضَ الخبر ثم أراد أن ينقل تمامه، وكان ممن يُتَّهم بأنه زاد في حديثه، كان ذلك عُذرًا له في تركِ الزيادة وكتمانيا. قلتُ: مَن كان هذا حاله، فليس له من الابتداء أن يروى الحديث غيرَ تامًّ، إذا كان قد تعينَ عليه أداءُ تمامه، لأنه إذا رواه أولا ناقصًا، أخرج باقيَه من حيِّز الاحتجاج به، قد تعينَ عليه أداءُ تمامه، لأنه إذا رواه أولا ناقصًا، أخرج باقيَه من حيِّز الاحتجاج به،

<sup>(</sup>١) على هامش (غ):[قال القاضي عياض: اختلف المحدثون والفقهاء والأصوليون في اختصار الحديث، والتحديث به على المعنى، وفي الحديث بفصل منه دون كهاله: فأجاز هذا كله على الجملة قوم، وهو مذهب «مسلم بن الحجاج». ومنعه على الجملة آخرون وهو تحرى «البخارى». ورخص قوم فيها يقع من الكلهات موقع مثالها، كالجلوس عوض القعود، والقيام عوض الوقوف، وشبهه، دون ما يمكن أن يختلف اختلافًا مَّا. وجوَّز آخرونَنَ الحديث على المعنى في غير لفظ الرسول ﷺ، ومنعه في لفظه عليه \_ الصلاة والسلام \_، وذكر هذا عن «مالك». وذهب المحققون إلى أن الراوى إذا كان ممن يستقل بفهم الكلام ومعانيه، ويعرف مقاصده، ويفرق بين الظاهر والأظهر، والمحتمل والنص، فجائز لهذا الحديثُ على المعنى إذا لم يحتمل عنده سواه، وانفهم له فهمًا جليًّا معناه. وحكى غير واحد معنى هذا عن «مالك وأبي حنيفة والشافعي». وكذلك جوزوا الحديث ببعض الحديث، إذا لم يكن مرتبطًا بشيء قبله ولا بعده ارتباطًا يخل بمعناه. وكذلك إن جمع الحديث حكمين أو أمرين، كل واحد مستقل بنفسه غير مرتبط بالآخر، فله الحديث بأحدهما. وعلى هذا كله كافة الناس ومذاهبُ الأئمة، وعليه صنف المصنفون كتبهم في الحديث على الأبواب، وفصلوا الحديث الواحد على الأجزاء أجزاء بحكمها، واستخرجوا النكت والسنن من الأحاديث الطوال، وهو معنى قول «مسلم» في خطبته، وعمله البخاري كثيرًا في صحيحه. ولهذا روى الحديث الواحد عن النبي ﷺ بألفاظ مختلفة، في القصة الواحدة، والمقالة الفذة، والقضية المشهورة، من عهد الصحابة فمن بعدهم. لكن لحاية الباب من تسلط من لا يحسن، وغلط الجهلة في نفوسهم وظنهم المعرفة مع القصور، يجب سد هذا الباب، إذ فِعْلَ هذا على من لا يبلغ درجة الكمال في معرفة المعاني، حرام باتفاق / طرة، من الإكبال] روجع على الإكبال: (٣٠١). دار الكتب بالقاهرة. مخطوط.

ـ وانظر (الإلماع: ١٨١) وفيه قال القاضى عياض: وقد تقضيت الكلام في هذا في كتاب الإكهال لشرح صحيح مسلم.» •

<sup>(</sup>٢) من (غ) وفي (ص، ع): [تماما].

<sup>(</sup>٣) الكفاية: (باب ذكر الرواية عمن أجاز النقصان من الحديث ولم يجز الزيادة): ١٩٣.

ودار بين أن لا يرويه أصلا، فيُضيِّعَه رأسًا، وبين أن يرويَه متَّهاً فيه فيضيعَ ثمرتَه، لسقوطِ الحجةِ فيه؛ والعلم عند الله تعالى.

وأما تقطيع المصنّف متنَ الحديث الواحد وتفريقه (١) في الأبواب، فهو إلى الجواز أقربُ ومن المنع أبعَدُ. وقد فعله «مالك، والبخارى» وغيرُ واحدٍ من أئمة الحديث، ولا يخلو من كراهية؛ \* والله أعلم.

#### \* المحاسن:

«فائدة وزيادة: قال «النووى» في مختصره: "ما أظن أن ابن الصلاح يوافق على الكراهية" وأطلق هو وابن الصلاح الخلاف في الفرع، ثم أردفاه بالتفصيل. وهو يقتضى أن لنا قولا بجوازه مطلقًا، حتى يترك الشرط والاستثناء والغاية. وهذا مما لا يقوله أحد، وإنما يحمل التفصيل على جملة حالاته، ويتقيد القولان قبله بما إذا لم يكن للمحذوف تعلق بالمروى. ومن ثم قال «ابن الحاجب» في مختصره: "حذف بعض الخبر جائز عند الأكثر، إلا في الغاية والاستثناء ونحوه".

وما تقدم من صنيع «البخارى» لم يفعله «الإمامُ مسلم» بل يسوق الحديث بتمامِه ولا يقطعه. وقد تقدم أن ذلك من جملة أسباب ترجيحه عند جماعة. وأما حذف زيادة مشكوكٍ فيها فهذا شائع، كان «مالك» يفعله كثيرًا تورعًا، بل كان يقطع إسناد الحديث إذا شكّ في وصلِه. ومحل حذف الزيادة المشكوك فيها، زيادة لا تعلّق للمذكور بها، فإن تعلّق ذكرها مع الشكّ ليعلم، كقول «داودبن الحصين» في حديث: "الرخصة في العرايا في خسة أوسق، أو دون خمسة أوسق" فشك، ولكن لما كان المشكوك فيه مما لا يسوغ حذفه، ذكره على الشكّ انتهى». ٣٧/ظ

<sup>(</sup>١) بهامش (غ): [وتفريعه، صح، معا].

<sup>...</sup> وانظر في (الكفاية: باب ما جاء في تقطيع المتن الواحد وتفريقه على الأبواب) ١٩٣.

<sup>(</sup>۱) متن التقريب للنووى ( مع تدريب الراوى ۱۰۰/۲) وانظر معه تبصرة العراقى ۱۷۳/۲). (۲) الموطأ، ك البيوع، باب ما جاء فى بيع العريَّة ح١٤ (٦٢٠/٣) ومعه (التمهيد لابن عبدالبر: ٣٢٣/٣) وانظر كتاب البيوع فى الصحيحين: (خ) باب الثمر على رؤوس النخل. (م) باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا فى العرايا. - من طريق الإمام مالك فيهما - مع (فتح البارى ٢٦٥/٤).

الثامن: ينبغى للمحدِّث ألا يروى حديثه بقراءة لحَّان أو مصحِّف. روينا عن «النضر بن شُميل» رضى الله عنه، قال: "جاءت هذه الأحاديثُ عن الأصل معربة". وأخبرنا «أبو بكر بن أبى المعالى الفراوى» قراءةً عليه قال: أنا الإمام أبو جَدِّى، (١) أبو عبدالله معمد بن الفضل الفراوى، قال: أنا أبوالحسين عبدالغافر بن محمد بن الفارسي، قال: أنا الإمام أبو سليان حمد بن محمد الخطابي قال: حدثني محمد بن معاذ، قال: أنا بعض أصحابنا عن أبى داود السِّنجي، (١) قال: سمعتُ الأصمعي يقول: إن أخوف ما أخاف على طالب العلم إذا لم يعرف النحو أن يدخل في جملة (١) قول النبي على عنه حديثًا على متعمدًا فليتبوأ مقعدَه من النار" لأنه على المحن يكن يلحن، فمها رويتَ عنه حديثًا وخنت فيه، كذبت عليه، كذبت عليه، كذبت عليه، كذبت عليه، كذبت عليه، كذبت عليه،

قلت: فعق على طالب الحديث أن يتعلم من النحو واللغة ما يتخلص به من شين اللحن والتحريف ومعرَّتها. روينا [77/و] عن «شعبة » قال: "من طلب الحديث ولم يبصر العربية فمثله مثل رجل عليه برنس ليس له رأس" - أو كما قال. وعن «حماد بن سلمة » قال: "مثل الذي يطلب الحديث ولا يعرف النحو، مَثل الحمار عليه مخلاة لا شعير فيها".

وأما التصحيف فسبيلُ السلامةِ منه، الأخذُ من أفواهِ أهلِ العلم أو الضبطِ، فإن مَن حُرِمَ ذلك، وكان أخذُه وتعلمُه من بطونِ الكتُبِ، كان من شأنه التحريفُ، ولم يُفلِتْ من التبديل والتصحيف؛ والله أعلم.

التاسع: إذا وقع في روايتهِ لحنُ أو تحريف، فقد اختلفوا: فمنهم من كان يرى أنه يرويه على الخطأ كما سمعه، وذهب إلى ذلك من التابعين: «محمد بن سيرين، وأبو معمر

<sup>(</sup>۱) أبو بكر «منصور بن أبى المعالى عبد المنعم بن أبى البركات عبد الله بُّن أبى عبد الله محمد بن الفضل الفراوى. حدث عن أبيه، وجده، وجد أبيه (٦٠٨ـ٦٠٨هـ) تقييد ابن نقطة ل ١٥٤/أ.

<sup>(</sup>٢) على هامش (غ): [سنج: قرية من قرى مرو، ينسب إليها أبو على السنجى الفقيه – الشافعي، الحسين بن شعيب – والله أعلم.] والضبط من اللباب: ١٤٧/٢.

<sup>(</sup>٣) بهامش (غ): [أي عموم قوله] ـ عليه الصلاة والسلام.

<sup>(</sup>٤) رواه ابن خلاد الرامهرمزى فى (المحدث الفاصل: باب القول فى تقويم اللحن بإصلاح الخطأ) من طريق ابن خلاد. طريق الخطابى بسنده إلى الأصمعى. والقاضى عياض فى (الإلماع ١٨٤) من طريق ابن خلاد.

عبد الله بن سخبرة ». وهذا غُلُوٌ في مذهب اتباع (١) اللفظِ والمنع من الرواية بالمعنى. ومنهم من رأى تغييرَه وإصلاحَه وروايتَه على الصواب؛ روينا ذلك عن «الأوزاعى، وابنِ المبارك» وغيرهما. وهو مذهبُ المحصِّلين والعلماء من المحدِّثين. والقولُ به في اللحنِ الذي لا يختلفُ به المعنى وأمثاله، لازمٌ على مذهبِ تجويزِ روايةِ الحديثِ بالمعنى. (١) وقد سبق أنه قولُ الأكثرين \*.

وأما إصلاحُ ذلك وتغييره في كتابِه وأصلِه، فالصوابُ تركُه، وتقريرُ ما وقع في الأصلِ على ما هو عليه، مع التضبيبِ عليه، وبيانِ الصوابِ خارجاً في الحاشية، فإن ذلك أجهع للمصلحة وأنفى للمفسدة. وقد روينا أن بعض أصحابِ الحديثِ رُئِيَ في المنام وكأنه قد مَر من شفتِه أو لسانِه شيء، فقيل له في ذلك، فقال: لفظة من حديثِ رسولِ الله عَيْ غيرتُها برأيي، فَفُعِلَ بي هذا.

وكثيرًا مَا نَرَى مَا يَتُوهُمُهُ كَثِيرٌ مِن أَهِلِ العَلْمُ خَطًّا – وربما غيَّرُوه – صوابًا ذا وجه

## \* المحاسن:

«زيادة: ذكر «ابنُ أبي خيثمة»: سئل «الشعبي وأبو جعفر محمد بن على بن حسين وعطاء والقاسم» عن الرجل يحدِّث بالحديث فيلحن: أأحدث كما سمعتُ أو أعربه؟ فقالوا: لا، بل أعربُه (١١) - انتهت. »٧٧/و

<sup>(</sup>١) ضبطه فى ص: [أتباع] مهموزا. وانظر الباب فى (المحدث الفاصل) فقرات ٦٦٢ ـ ٦٧٣ و (جامع بيان العلم) ٧٨/١، وأبوابه فى (الكفاية: ٢٣٩ فيا بعدها).

<sup>(</sup>۲) على هامش (غ): [قال الشعبى: لا بأس أن يعرب الحديث إذا كان فيه لحن، وقال ابن حنبل: يجب، لأنهم لم يكونوا يلحنون. وقال النسائى: لا يغير ما وجد فى لغة، وما لم يوجد فى كلام العرب يغير، لأن رسول الله على للحن. ذكره كله «ابن بطال».] وانظر الإلماع: ١٨٤.

<sup>(</sup>۱) أسنده ابن عبدالبر عن أحمد بن زهير، ابن أبي خيثمة، بسنده إلى جابر، بن يزيد الجعفى الكوفى، قال: سألت عامرًا، يعنى الشعبى، وأباجعفر، يعنى محمد بن على، يعنى ابن رباح، والقاسم، يعنى ابن محمد، عن الرجل يحدث بالحديث فيلحن...» فذكره. (الجامع ٧٨/١).

صحيح، وإن خَفِيَ واستُغرِب، لاسيها فيها يعدونه خطأ من جهةِ العربية، وذلك لكثرةِ لغاتِ العربِ وتشعُّبِها.

[٦٣/ظ] وروينا عن «عبدالله بن أحمد بن حنبل» قال: «كان إذا مرَّ بأبي لحنٌ فاحشٌ عَيرَّه وإذا كان لحنًا سهلا تركه، وقال: كذا قال الشيخ»(١).

وأخبر في بعضُ أشياخِنا عمن أخبره عن «القاضى الحافظ عياض» بما معناه واختصارُه، أن الذى عليه استمر عملُ أكثر الأشياخ، أن ينقلوا الرواية كها وصلت إليهم ولا يغيروها في كُتبِهم، حتى في أحرف من القرآن، استمرت الرواية فيها في الكتب على خلافِ التلاوةِ المجمّع عليها، ومن غير أن يجيء ذلك في الشواذ. ومن ذلك ما وقع في خلافِ التلاوةِ المجمّع عليها، ومن غير أن يجيء ذلك في الشواذ. ومن ذلك ما وقع في (الصحيحين، والموطأ) وغيرها. لكن أهل المعرفة منهم ينبهون على خطئها هذا عند الساع والقراءة، وفي حواشي الكتب، مع تقريرِهم ما في الأصول على ما بلغهم. ومنهم من جَسر على تغيير الكتب وإصلاحها، منهم «أبو الوليد هشام بن أحمد الكناني الوقيشي»(۱) فإنه لكثرة مطالعتِه وافتنانِه وثقوبِ فهمِه وحِدَّةِ ذهنِه، جَسر على الإصلاح كثيرًا، وغلط في أشياء من ذلك. وكذلك غيره ممن سلك مسلكه. والأولى سدتُ بابِ التغيير والإصلاح لئلا يجسر على ذلك من لا يُحسِنُ؛ والطريقُ الأول أسلم (۱) مع التبيين، فيذكر ذلك عند الساع كما وقع، ثم يذكر وجه صوابِه: أما من جهة العربية، وإما من جهة الرواية. وإن شاء قرأه أولا على الصوابِ ثم قال: وقع عند شيخنا، أو: في روايتنا، أو: من طريق فلان، كذا وكذا... وهذا أولى من الأول كيلا يُتقول على رسول الله ﷺ، من طريق فلان، كذا وكذا... وهذا أولى من الإصلاح، أن يكون ما يَصلُحُ به الفاسدُ قد ورد ما لم يَقُل. وأصلَحُ ما يعتمدُ عليه من الإصلاح، أن يكون ما يَصلُحُ به الفاسدُ قد ورد

<sup>(</sup>١) في الكفاية بإسناد الخطيب إلى عبدالله بن أحمد (باب ذكر الرواية عمن كان لايرى تغيير لحن الحديث).

<sup>(</sup>٢) طرة على هامش (ص): [هو مغربي أندلسي، وهو صاحب كتاب (النجم، من كلام سيد العرب والعجم) يناسب (الشهاب) للقضاعي. وله أيضا كتاب (الكوكب الدري) في الأحاديث النبوية أيضا.] وهو وهم: فمؤلف النجم والكوكب الدري، هو أبو العباس أحمد بن معد الإقليشي المتوفى سنة ٥٤٩هـ كما في (الذيل والتكملة) وذكرهما له حاجي خليفة في حرفي النون والكاف من الكشف.

وانظر بطاقة أبى الوليد الوقشي هشام بن أحمد في فهرس الأعلام.

<sup>(</sup>٣) من متن (غ) وبهامشه: [وهو أسلم، والأول أسلم: معا] وفي مطبوعة العراقية: وهو أسلم.

من أحاديثَ أُخر، فإن ذاكِرَه آمِنٌ من أن يكون متقوِّلا على رسول الله على ما لم يقل؛ والله أعلم (١)\*.

العاشر: إذا كان الإصلاحُ بزيادةِ شيءٍ قد سقط؛ فإن لم يكن من ذلك مغايرةً في المعنى، فالأمرُ فيه على ما سبق، وذلك كنحو [٦٤/و] ما رُوِىَ عن «مالك» رضى الله عنه أنه قيل له: «أرأيتَ حديثَ النبي عليه الواو والألف، والمعنى واحد؟ فقال: أرجو أن يكون خفيفًا».

وإن كان الإصلاحُ بالزيادةِ يشتمل على معنى مغاير لما وقع فى الأصل، تأكد فيه الحكمُ بأنه يذكر ما فى الأصل مقرونًا بالتنبيهِ على ما سقط، ليسلم من معرَّةِ الخطأ، ومن أن يقول على شيخه ما لم يقل. حدَّث «أبونعيم الفضلُ بن دكين» عن شيخ له بحديث قال فيه: «عن بُحَيْنةَ» فقال أبو نعيم: «إنما هو ابنُ بُحينةَ، ولكنه قال: بحينة»(٢).

وإذا كان مَن دُون موضع الكلام الساقط معلومًا أنه أتى به، وإنما أسقطه مَنْ بعدَه، ففيه وجهُ آخر، وهو أن يُلحقَ الساقط في موضعِه من الكتاب مع كلمة: يعني (٣). كما فعل

### \* المحاسن:

«فائدة: قال الإمام ابن دقيق العيد: «سمعت أبا محمد بن عبد السلام، وكان أحد سلاطين العلماء، يذكر في هذه المسألة ما لم أره لأحد، وهو أن هذا اللفظ المحتمل لا يروى على الصواب ولا على الخطأ. أما على الصواب فلأنه لم يسمع من الشيخ ذلك، وأما على الخطأ فلأن سيدنا سيد المخلوقين على القله كذلك. «(۱) وقال: هذا معنى ما قاله، أو قريب منه (۱) – انتهت »

<sup>(</sup>١) عياض: الإلماع ١٨٥ – ١٨٧ وانظر خطبته لمشارق الأنوار.

<sup>(</sup>٢) أسنده الخطيب عن أبي نعيم في (الكفاية: باب إصلاح الكلمة التي لابد منها) ٢٥١.

 <sup>(</sup>٣) طرة، على هامش (غ) : [قوله: وإذا كان من دون موضع الكلام.. إلى آخره. عبر عنه «النواوى»
 فى (اختصاره) فقال: فإن عَلمَ أن بعض الرواة أسقطه وحده، فله أيضًا أن يلحقه مع كلمة: يعنى ا
 متن التقريب (مع تدريب الراوى ١٠٨/٢).

<sup>(</sup>١) ابن دقيق العيد، في (الاقتراح ٢٩٤- -٢٩٥) بلفظه هنا، لا مع إختلاف يسير كها ذكر الأستاذ قعطان الدورى، محقق الاقتراح (ط أولى بغداد)، ثم نقبل ما في (المحاسن) بخروم ليست في طبعتنا من أصله هنا وإليها رجع.

«الخطيب الحافظ» إذ روى عن أبى عمر بن مهدى، عن القاضى المحاملى بإسناده عن عروة، عن عمرة بنت عبدالرحمن - تعنى عن عائشة - أنها قالت: "كان رسول الله يندني إلى رأسه فأرجله" قال «الخطيب»: كان فى أصل ابن مهدى: عن عمرة أنها قالت: «كان رسول الله ين يدنى إلى رأسه» فألحقنا فيه ذكر «عائشة» إذ لم يكن منه بد، وعلمنا أن «المحاملى» كذلك رواه، وإنما سقط من كتاب شيخنا أبى عمر، وقلنا فيه: «تعنى عن عائشة»، لأجل أن ابن مهدى لم يقل لنا ذلك. وهكذا رأيتُ غير واحد من شيو خنا يفعل في مثل هذا» ثم ذكر بإسناده عن «أحمد بن حنبل» رضى الله عنه قال: «سمعت وكيعًا يقول: أنا أستعين في الحديث بد: يعنى »(١).

قلتُ: وهذا إذا كان شيخُه قد رواه له على الخطأ. فأما إذا وجد ذلك في كتابِه وغلب على ظنّه أن ذلك من الكتاب لا من شيخه، فيتجه ههنا إصلاحُ ذلك في كتابِه وفي روايته عند تحديثه به [٦٤/ظ] معاً. ذكر «أبو داود» أنه قال لأحمد بن حنبل: «وجدتُ في كتابي: حجاج عن جريج عن أبي الزبير؛ يجوزُ لي أن أصلحَه: ابن جريج؟ فقال: أرجو أن يكونَ هذا لا بأس به»(٢). والله أعلم.

وهذا من قبيل ما إذا دَرَس من كتابه بعضُ الإسنادِ أو المتن، فإنه يجوز له استدراكه من كتاب غيره، إذا عرف صحتَه وسكنتْ نفسُه إلى أن ذلك هو الساقط من كتابه؛ وإن كان في المحدِّثين من لا يستجيز ذلك. وممن فعل ذلك «نعيم بن حماد» فيها رُوى عن يحيى بن معين عنه. قال «الخطيبُ الحافظ»: «ولو بين ذلك في حال الرواية كان أوْلى»(٣).

<sup>(</sup>١) الكفاية: باب إلحاق الاسم المتيقن سقوطه من المتن: ٢٥٣.

وانظر الحديث في (الموطأ: ك الاعتكاف ح ١) ومعه (التمهيد ٣١٦/٨، ومشارق الأنوار ٩١/٢) وسنن أبي داود: ك الصوم، باب المعتكف يدخل بيته لحاجته ح ٢٤٦٧ (٣٣٢/٢).

وأخرجه البخارى فى (ك الاعتكاف، باب لا يدخل البيت إلا لحاجة) من حديث الليث عن ابن شهاب عن عروة وعمرة، عن عائشة (معه فتح البارى ١٩٤/٤) وأخرجه مسلم فى (ك الحيض باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله) من عدة طرق: مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عمرة عن عائشة، وعن الليث عن ابن شهاب عن عمرة عن عائشة، وعن عروة عن عائشة رضى الله عنها.

<sup>(</sup>٢) أبو داود: مسائل أحمد ٢٨٣. وأسنده الخطيب عنه في الكفاية ٢٥١. وفيهما: «عن جريج عن أبي الزبير عن جابر» رضى الله عنه.

<sup>(</sup>٣) في الكفاية: باب ما جاء فيمن دَرَس -أي بلي- من كتابه بعض الإسناد أو المتن. (٢٥٣-٢٥٤)

وهكذا الحكم في استثباتِ الحافظِ ما شكَّ فيه من كتابِ غيره أو من حفظِه، وذلك مروِيٌّ عن غير واحدٍ من أهل الحديث، منهم: «عاصم، وأبو عوانة، وأحمدُ بنُ حنبل». وكان بعضُهم يبين ما ثبَّته فيه غيرُه. فيقول: «حدثنا فلان، وثبتني فلان» كما روى عن «يزيد بن هارون» أنه قال: «أنا عاصم، وثبتني شعبةُ، عن عبد الله بن سَرْجِسَ...»(١)

وهكذا الأمرُ فيها إذا وجد في أصلِ كتابه كلمةً من غريبِ العربية أو غيرها غيرَ مقيدةٍ وأشكلتْ عليه، فجائز أن يسأل عنها أهلَ العلم بها، ويرويها على ما يخبرونه به. رُوِى مثلُ ذلك عن «إسحاق بنِ راهويه، وأحمدَ بنِ حنبل» وغيرِهما، (٢) رضى الله عنهم؛ والله أعلم.

الحادى عشر: إذا كان الحديث عند الراوى عن اثنين أوأكثر، وبين روايتها تفاوت في اللفظ، والمعنى واحد، كان له أن يجمع بينها في الإسناد ثم يسوق الحديث على لفظ أحدِهما خاصة، ويقول: أخبرنا فلان وفلان، واللفظ لفلان، أو: وهذا لفظ فلان، قال أو قالا: أخبرنا فلان. أو ما أشبه ذلك من العبارات.

ولد «مسلم: صاحب الصحيح» مع هذا في ذلك عبارة أخرى حسنة مثل قوله: «حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة [70/و] وأبوسعيد الأشج، كلاهما عن أبي خالد، قال أبو بكر: حدثنا أبو خالد الأحمر، عن الأعمش» وساق الحديث. فإعادته ثانيًا ذِكر أحدِهما خاصة ، إشعار بأن اللفظ المذكور له.

وأما إذا لم يخص أحدَهما بالذكر، بل أخذ من لفظِ هذا ومن لفظِ ذاك، وقال: «أخبرنا فلان وفلان، وتقاربا في اللفظِ، قالا: أخبرنا فلان» فهذا غيرُ ممتنع على مذهبِ تجويز الرواية بالمعنى.

وقولُ «أَبِي داودَ: صاحبِ السنَن»: «حدثنا مُسَدَّد وأبوتو بة، (٢٦) المعني، قالا: حدثنا

<sup>(</sup>١) الكفاية: (باب ذكر بعض الروايات عمن قال: ثنا فلان وثبتني فلان) ٢١٨.

<sup>(</sup>٢) الكفاية: باب القول في المحدَّث يجد في أصل كتابه كلمة من غريب اللغة غير مقيدة، هل يجوز أن يسأل عنها أهل العلم بها؟ (٢٥٥-٢٥٥).

<sup>(</sup>٣) مسدد بن مُسَرُّهَد بن مُسَرُّ بَل الأسدى البصرى، أبو الحسن: أول من صنف (المسند) بالبصرة، كان حافظًا حجة من الأئمة الأثبات، توفى سنة ٢٢٨هـ (طبقات الحنابلة ٢٤١/١، وتذكرة الحفاظ ٨/١). وأبوتو بة، الطرسوسى، الربيع بن نافع الحلبى، روى عنه أبو داود. أخرج له الجهاعة سوى الترمذى:

أبو الأحوص» مع أشباه لهذا في كتابِه، يحتمل أن يكونَ من قبيل الأول، فيكون اللفظُ لسدد ويوافقه أبو توبة في المعنى، ويحتمل أن يكون من قبيل الثاني، فلا يكون قد أورد لفظ أحدِهما خاصة، بل رواه بالمعنى عن كليهما\*، وهذا الاحتمالُ يقربُ في قوله: «حدثنا مسلم بن إبراهيم وموسى بن إساعيل، المعنى واحد، قالا: حدثنا أبان».

وأما إذا جمع بين جماعة رواة قد اتفقوا في المعنى، وليس ما أورده لفظ كلِّ واحدِ منهم، وسكت عن البيان لذلك، فهذا ثما غيب به «البخاريُّ» أو غيرُه؛ ولا بأس به على مقتضى مذهب تجويز الرواية بالمعنى. وإذا سمع كتابًا مصنفًا من جماعة، ثم قابل نسخته بأصل بعضهم دون بعض، وأراد أن يذكر جميعهم في الإسناد ويقول: واللفظ لفلان؛ كما سبق، فهذا يحتمل أن يجوز كالأول ، لأن ما أورَده قد سمعه بنصِّه (۱) ممن ذكره أنه بلفظه؛ ويحتمل ألا يجوز كأنه لا علم عنده بكيفية رواية الآخرين حتى يخبر عنها، بخلاف ما سبق قإنه اطلع على رواية غير مَنْ نَسَبَ اللفظ إليه، وعلى موافقتها (۱) من حيث المعنى، فأخبر بذلك \*\*؛ والله أعلم.

#### \* المحاسن:

«فائدة: هذا الاحتمال الثانى عجيب، إذ يلزم عليه ألا يكون رواه بلفظٍ لواحدٍ من شيخيه، وهو بعيد. وكذلك إذا قال: «أنا فلان وفلان، وتقاربا فى اللفظِ» فليس هو منحصرا فى أن روايته عن كل منها بالمعنى وأن المأتى به لفظ ثالث غير لفظيها. والأحوال كلها آيلة فى الغالب إلى أنه لابد أن يسوق الحديث على لفظٍ مروى له بروايةٍ واحدة، والباقى بمعناه - انتهت». ٧٥/و

\*\* «فائدة وزيادة: إذا كان الحديث قد روى بعضه عن جماعة، ورواه كلَّه عن غيرهم، فَكُيف يصنع؟ لم أر من تعرض له ممن صنف في علوم الحديث. وهو موجود في رواية «الزهرى» في حديث الإفك، وفيه قال الزهرى: "أخبرنى عروة بن الزبير، وسعيد بن المسيب، وعلقمة بن وقاص، وعبيدالله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود =

<sup>(</sup>١) من (ص) وهامش (غ) والعراقية. وفي متن غ: [بنفسه] خ.

<sup>(</sup>٢) في ص: [موافقتها].

الثانى عشر: ليس له أن يزيدَ في نسبِ مَنْ فوق شيخِه من [70/ظ] رجال الإسنادِ على ما ذكره شيخُه، مُدرَجاً (۱) عليه من غير فصل مُيزّ. فإن أتى بفصل جاز، مثل أن يقول: هو ابن فلان الفلاني، أو: يعنى ابن فلان؛ ونحو ذلك. وذكر «الحافظ الإمام أبو بكر البرقاني» رحمه الله في (كتابِ اللَّقَطِ) له، بإسناده عن «على ابن المديني» قال:

(١) على هامش (غ) طرة: [جرت عادة المتقدمين إذا كتبوا كتابًا عن شيخ نسبوه في أول صفحة، ثم أدرجوا عليه اسمه بأن يقولوا في بقية الأحاديث: أنا فلان، لا ينسبونه. فهل يجوز لمن روى هذا عن الراوى أن ينسبه في بقية الأحاديث؟ إن منعنا الرواية بالمعنى لم يجز، وإن أجزنا فقد يكن جوازه. وحكى «الخطيب» عن أكثر أهل العلم أنهم أجازوه. والأولى عندنا أن يقال فيه: هو فلان بن فلان، أو: يعنى ابن فلان].

بنصه في الكفاية ٢١٥.

= عن حديث عائشة زوج النبى على حين قال لها أهلُ الإفك ما قالوا، فبرأها الله عا قالوا. وكلَّ حدثنى طائفة من الحديث، وبعض حديثهم يُصدُّقُ بعضًا، وإن كان بعضهم أوعى له من بعض. الذى حدثنى به عروة عن عائشة... "وساق الحديث. وهذا فى كلام أصحاب السير يوجَد كثيرًا ولا يعلم به الإنسانُ القدرَ الذى رواه عن كلِّ واحدٍ من الذين حدثوه طائفة منه. وقد تعرض «ابن الصلاح» لشىء من ذلك فى الحادى والعشرين عما نحن فيه، لكنه لم يكمل التمثيل، وسيأتى (۱). وأغرب من ذلك ما صنعه «البخارى» فى صحيحه فى كتاب الرقاق، فى باب كيف كان عيشُ النبى على وأصحابه وتخليهم من الدنيا: "حدثنى أبو نعيم بنحو من نصفِ هذا الحديث، ثنا عمر بن ذر، ثنا مجاهد أن الدنيا: "حدثنى أبو نعيم بنحو من نصفِ هذا الحديث، ثنا عمر بن ذر، ثنا مجاهد أن الهريرة كان يقول.. "فساق حديث أصحاب الصفة وشرب اللبن (۱).

ووجه الغرابة فيه أنه قال: "حدثنى أبونعيم بنحو من نصفِ هذا الحديث" ولم يبين مَنْ روَى عنه النصفَ الآخرَ، وهذا مما لم أره في رواية أحد. والظاهر أن المراد بما ساقه بالسندِ أوائلَ الكلام دونَ أواخرِه، وبذلك يرتد قولُ من يقول: لا ندرى حدثه بالنصفِ الأولِ أم بالآخر؟ انتهى» ٧٥/ظ.

<sup>(</sup>١) يأتى حديث الإفك، بإسناد الزهرى في التفريع الحادى والعشرين، بما يلي.

<sup>(</sup>٢) مثّل به العراقي في (التقييد والإيضاح: ٢٤٢)

وانظر حديث البخارى في الرقاق بهذا الإسناد، ومعه (فتح البارى ٢٢٢/١١).

إذا حدثك الرجل فقال: حدثنا فلان؛ ولم ينسبه، فأحببتُ أن تنسبه فقل: حدثنا فلان أن فلان بن فلان حدَّثه. والله أعلم.

وأما إذا كان شيخُه قد ذكر نُسبَ شيخِه أو صفتَه في أول كتاب أو جزءٍ عند أول حديثِ منه، واقتصر فيها بعده من الأحاديث على ذكر اسم الشيخ أو بعض نسبه - مثالُه أن أروى جزءًا عن «الفراوي» وأقولَ في أوله: «أخبرنا أبو بكر منصور بن عبدالمنعم بن عبدالله الفُراوي، قال: أخبرنا فلان» وأقول في باقي أحاديثه : "أخبرنا منصور، ... أخبرنا منصور'' فهل يجوز لمن سمع ذلك الجزءَ مني أن يرويَ عني الأحاديثُ التي بعد الحديثِ الأولِ متفرقةً، ويقولُ في كلِّ واحد منها: "أخبرنا فلان، قال أخبرنا أبو بكر منصور بن عبدالمنعم بن عبدالله الفراوي قال: أخبرنا فلان» -وإن لم أذكر له ذلك في كُلُّ واحدِ منها - اعتمادًا على ذكرى له أولا؟ فهذا قد حكى «الخطيبُ الحافظ» عن أكثر أهل العلم أنهم أجازوه. وعن بعضِهم أن الأولى أن يقول: يعني ابن فلان. وروى بإسناده عن «أحمد بن حنبل» رضى الله عنه أنه كان إذا جاء اسم الرجل غير منسوب قال: يعني ابنَ فلان<sup>(١)</sup>.

ورَوَى عن «البرقاني» بإسناده عن «على ابن المديني» ما قدمنا ذكره عنه. ثم ذكر أنه هكذا رأى «أبا بكر أحمد بن على الأصبهاني، نزيل نيسابور» يفعل، وكان أحد الحفاظِ المجوِّدين ومن أهل الورعِ والدين، وأنه سأله [٦٦/و] عن أحاديثُ كثيرةٍ رواها له قال فيها: "أخبرنا أبو عمرو بن حمدان أن أبا يَعلى أحمد بن على بن المثني الموصلي أخبرهم، وأخبرنا أبوبكربن المقرئ أن إسحاق بن أحمد بن نافع حدَّثهم؛ وأنا أبوأحمد الحافظ أن أبا يوسف محمد بن سفيان الصفّار أخبرهم". فذكر له أنها أحاديثَ سمعها قراءةً على شيوخه في جملة نسخ نسبوا الذين حدثوهم بها في أولها، واقتصروا في بقيتها على ذِكْر أسائهم (٢).

<sup>(</sup>۱-۲) الكفاية: (باب في المحدث يروى حديثا عن شيخ ينسبه فيه ثم يروى بعده عن ذلك الشيخ). وعبارة الخطيب: «وهذا الذي أستحسنه» وختمها بقوله: «فاستعال ماذكرتُ أنفي للظنَّة، وإن كان المعني في العبارتين واحدًا».

قال: وكان غيره يقول في مثل هذا: أخبرنا فلان، قال أخبرنا فلان، هو ابن فلان. ثم يسوق نسبه إلى منتهاه. قال: وهذا الذي أستجبُّه لأن قومًا من الرواة كانوا يقولون فيما أجيز لهم: أخبرنا فلان أن فلانا حدثهم (١).

قلتُ: جميعُ هذه الوجوه جائزٌ. وأوْلاها أن يقول: هو ابن فلان، أو: يعنى ابن فلان. ثم أن يقول: إن فلان بن فلان. ثم أن يذكر المذكور في أول الجزء بعينِه من غير فصل ٍ؛ والله أعلم.

الثالث عشر: جرت العادةُ بحذفِ "قال" ونحوه فيها بين رجال الإسنادِ خَطًّا، ولابد من ذكره حالة القراءة لفظًا. ومما قد يُغفَلُ عنه من ذلك، ما إذا كان في أثناء الإسنادِ: "قرئ على فلان، أخبرك فلان" فينبغى للقارئ أن يقول فيه: "قيل له، أخبرك فلان". ووقع في بعض ذلك: "قرئ على فلان، حدثنا فلان" فهذا يُذكر فيه: قال، فيقال: "قرئ على فلان، قال حدثنا فلان" وقد جاء هذا مصرَّحًا به خطًّا هكذا في بعض ما رويناه. وإذا تكررت كلمةُ: قال، كما في قوله في (كتاب البخارى): "حدثنا صالح بن حيان، قال قال عامر الشعبي" حذفوا إحداهما في الخطّ، وعلى القارئ أن يلفظ بها جميعًا؛ والله أعلم.

الرابع عشر: النسخُ المشهورةُ المشتملة على أحاديثَ بإسنادٍ واحدٍ ـ كنسخةِ «همام بن مُنَبِّه (۱)» عن [77/ظ] أبي هريرة، رواية عبدالرزاق عن معمر، عنه. ونحوها من النسخ والأجزاء: منهم من يُجَدِّدُ ذِكر الإسنادِ في أول كلِّ حديث منها. ويوجَد هذا في كثيرٍ من الأصول القديمة، وذلك أحْوَطُ. ومنهم من يكتفى بذكرِ الإسناد في أولما عند أول حديث منها، أو في أول كلِّ مجلس من مجالس ساعها، ويدرج الباقي عليه ويقول في كلِّ حديثٍ بعده: "وبالإسناد" أو: "وبه" وذلك هو الأغلَبُ الأكثر (۱).

وإذا أراد من كان سماعُه على هذا الوجه تفريقَ تلك الأحاديثِ وروايةَ كلِّ حديثٍ منها بالإسناد المذكور في أولها، جاز له ذلك عند الأكثرين، منهم «وكيع بن الجراح،

<sup>(</sup>١) الكفاية، مع ما قبله.

<sup>(</sup>٢) من (ص، ع) - وفي نسخة (غ) تلف من قرضة أو بلى، يحول دون قراءة الاسم. على أنه جاء فيها مرتين مقروءًا دون لبس، في آخر هذا التفريع الرابع عشر. وانظره في كتاب (الكفاية، للخطيب البغدادى: ٢١٤) باب ما جاء في تفريق النسخة المدرجة وتجديد الإسناد المذكور في أولها لمتونها.

<sup>(</sup>٣) الكفاية: ٢١٥ ـ ٢١٥.

ويحيى بن معين، وأبوبكر الإسهاعيلي» وهذا لأن الجميع معطوف على الأول، فالإسنادُ المذكورُ أولا، في حُكم المذكورِ في كلّ حديث، وهو بمثابةِ تقطيع المتن الواحد في أبوابٍ، بإسنادِه المذكورِ في أولهِ (١١)؛ والله أعلم.

ومن المحدِّثين من أبى إفراد شيء من تلك الأحاديث المدرَجةِ بالإسنادِ المذكور أولا، ورآه تدليسًا. وسأل بعضُ أهل الحديث «الأستاذَ أبا إسحاق (٢) الأسفرائيني، الفقيه الأصولى» عن ذلك فقال: لا يجوز (٣).

وعلى هذا، من كان سماعُه على هذا الوجه، فطريقه أن يُبيّنَ ويحكى ذلك كها جرى، كها فعله «مسلم» في صحيحه في (صحيفة همام بن منبه) نحو قوله: "أخبرنا محمد بن رافع، قال أخبرنا عبد الرزاق، قال أنبأنا معمر عن همام بن منبه، قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة" وذكر أحاديث منها: "وقال رسولُ الله على الله على المؤلفين أن أدنى مقعد أحدكم في الجنة أن يقول له: تَمن المؤلفين والله أعلم.

## \* المحاسن:

«فائدة: قد صنّع «البخارى» ما يقتضى الاحتياطَ فى ذلك، فأشكل على الناس ما صنعه، فقال فى ترجمة "لا تبولوا فى الماء الدائم": حدثنا أبو اليبان أنا شعيب، أخبرنا أبو الزناد أن عبدالرحمن بن هرمز الأعرج حدثه، أنه سمع أباهريرة أنه سمع رسول الله يقول: "نحن الآخرون السابقون" وبإسناده قال: "لا يبولن أحدكم فى الماء الدائم الذى لا يجرى، ثم يغتسل منه" فكأن البخارى سمعه من أبى اليبان فى الأول=

<sup>(</sup>١) الكفاية، مع ما قبله.

<sup>(</sup>٢) على هامش (غ): [أبو إسحاق بن محمد بن إبراهيم بن مهران، الإمام في الفقه والأصول، وهو أحد الثلاثة الناصرين مذهب السنة: الأشعري والباقلاني، والأسفرائيني هذا، أبو إسحاق].

<sup>(</sup>٣) على هامش (غ): [قال الشيخ: وهذا عندنا على طريق الأولى، ولو أفرد بعضها لم يمتنع، إذا كانت العبارة كعبارة مسلم، والله أعلم]. تأتى عبارة «مسلم» في الفقرة التالية.

<sup>(</sup>٤) كتاب الإيمان، بأب معرفة طريق الرؤية (ح ٣٠٠/١٨٢) ولفظ الإسناد: وحدثنا محمد بن رافع، حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا به أبو هريرة.

<sup>(</sup>١) صحيح البخارى: ك الوضوء، باب الماء الدائم.

الخامس عشر: إذا قدَّم ذِكر المتن على الإسنادِ أو ذكر المتن وبعض الإسناد، ثم ذكر الإسناد عقيبَه على الاتصال، مثل أن يقول: قال رسول الله على كذا وكذا؛ أو يقول: روى [77/و] عمرو بن دينار عن جابر عن رسول الله على كذا وكذا؛ ثم يقول: أخبرنا به فلان قال أنا فلان؛ ويسوق الإسناد حتى يتصل بما قدَّمه، فهذا يلتحق بما إذا قدَّم الإسناد في كونِه يصير به مسنِدًا للحديث لا مرسلا له. فأو أراد من سمعه منه هكذا أن يُقدم الإسنادَ ويؤخر المتن ويُلَفَّقَه كذلك، فقد ورد عن بعض من تقدم من المحدِّثين أنه جوَّز ذلك (٢).

قلتُ: ينبغى أن يكونَ فيه خلافٌ نحو الخلافِ في تقديم بعضِ مَثْنِ الحديث على بعض. وقد حكى «الخطيبُ» المنعَ من ذلك، على القول ِ بأن الرواية على المعنى لا تجوز؛

=بالإسناد مردفًا عليه \_ قائلا: وبإسناده \_ حديث البَوْل ، فأورده كما سمعه. ولو ذكر حديث البول بالسند لأوهم أنه سمعه بالسند؛ ولم يقع ذلك. ويدل لهذا أنه ذكر حديث: "نحن الآخرون السابقون" في (باب الجمعة) (۱) بالسند، من غير أن يذكر حديث البول في الماء الدائم، إذ لا حاجة له به هناك. وهذا الاحتياط يحتمل أن يكون للورع والخروج من الخلاف المذكور، ويحتمل أن يكون مذهب البخارى أنه لا يجوز، كمختار «الأستاذ أبي إسحاق». ومثل ذلك ما وقع في البخارى في (علامات النبوة): أخرج حديث «شبيب بن غَرقدة » عن الحَيِّ عن «عروة » في قصة الشاة والدينار (۱) \_ انتهى ».

<sup>(</sup>١) كذا ضبطه في (غ) بالقلم، مبنيًا للمعلوم. وضبطه في (ص) مبنيًّا للمجهول، بالقلم أيضًا.

<sup>(</sup>٢) الكفاية: (باب ما جاء في إرسال الراوي للحديث وإذا سئل بعد ذلك عن إسناده ذكره) ٢١٢.

<sup>(</sup>١) باب فرض الجمعة.

<sup>(</sup>۲) یشیر إلی ما فی إسناد «البخاری» لهذا الحدیث عن «شبیب بن غرقدة» قال: سمعت الحی یحدثون عن عروة "أن النبی فی أعطاه دینارًا یشتری له به شاة..." الحدیث (کتاب المناقب، باب علامات النبوة فی الإسلام) وانظر (فتح الباری ۱۰/۳ ۱ عربی) وسنن الدارقطنی (ك البیوع ح ۲۸ ـ ۳۰) ۱۰/۳ ومعجم شیوخ التاج السبكی (ل ۲۱٤/۱ ـ ۲۱۵) مخطوط دار الكتب.

والجوازَ، على القول ِ بأن الرواية على المعنى تجوز. ولا فرقَ بينها في ذلك \*(١)؛ والله أعلم.

وأما ما يفعلهُ بعضُهم من إعادةِ ذكر الإِسناد في آخرِ الكتاب أو الجزء بعد ذكرِه أولا، فهذا لا يرفع الخلافَ الذي تقدم ذكره في إفرادِ كلِّ حديث بذلك الإِسنادِ عند روايتها، لكونه لا يقعُ متصلا بكلِّ واحدٍ منها. ولكنه يفيد تأكيدًا واحتياطًا ويتضمن إجازةً بالغةً من أعلى أنواع ِ الإِجازات؛ والله أعلم.

السادس عشر: إذا روَى المحدِّثُ الحديث (٢) بإسناد ثم أتبَعه بإسنادٍ آخر وقال عند انتهائه: "مثله" فأراد الراوى عنه أن يقتصر على الإسنادِ الثانى ويسوق لفظ الحديث المذكور عقيبَ الإسناد الأول، فالأظهَرُ المنعُ من ذلك \*\*.

## \* المحاسن:

«فائدة: ما ذكره «ابن الصلاح» من التخريج ممنوعٌ. والفرقُ أن تقديم بعض الألفاظِ على بعضٍ قد يؤدِّى إلى الإخلالِ بالمقصودِ، في العَطْفِ وعَوْدِ الضمير ونحوِ ذلك. بخلافِ السندِ: فإن تأخُّر بعضِه أو كله على المتن، في حُكم المقدم فلذلك جاز تقديه ولم يتخرج على الخلاف. وقد ذكر ابن الصلاح أنه يجرى فيه ما تقدم من الخلاف، ولم يتقدم له ذلك \_ انتهت» ٧٧/ظ

## \*\* المحاسن:

«فائدة: وما قدمه «ابن الصلاح» من الأظهر، فيه نظر، ولاسيها إذا قال كها يقول «مسلم»: مثله، سواء. فإن الأرجح خلاف ما قال إنه الأظهر. ويدل لما رجحناه من الجواز أن «البيهقى» صنع ذلك حتى فى الموضع المحتمِل. وذلك أن «الدارقطنى» فى الموضع خرَّج من طريق أبى هريرة حديث: "تقول المرأة: أُنفِقْ على وإلا طلِّقنى"(١) ثم خرَّج من حديث سعيد بن المسيب عن أبى هريرة فى الرجل لايجد ما ينفق على امرأته=

<sup>(</sup>١) قابل على كفاية الخطيب (ذكر الرواية عمن لم يجز تقديم كلمة على كلمة) ١٧٥.

<sup>(</sup>٢) من (غ، ع) وفي (ص): [إذا روى المحدث بإسناد] بإسقاط الحديث.

<sup>(</sup>١) سنن الدارقطني: كتاب النكاح، باب المهر (ح ١٩١ \_ ١٩٤) ٢٩٧/٣.

وروينا عن «أبى بكر الخطيب الحافظ» رحمه الله قال: كان «شُعبةُ» لا يجيز ذلك. وقال بعضُ أهلِ العلم: يجوز ذلك إذا عرف أن المحدِّثَ ضابطٌ متحفظ يذهب إلى تمييز الألفاظِ وعدِّ الحروف. فإن لم يعرف ذلك منه، لم يجز ذلك. وكان غيرُ واحدٍ من أهل العلم إذا روَى مثلَ هذا، يورد الإسنادَ ويقول: [77/ظ] مثل حديثٍ قبله، متنه كذا وكذا؛ ثم يسوقه. وكذلك إذا كان المحدث قد قال: نحوه، قال: "وهذا هو الذي أختارُه" (١).

أخبرنا «أبو أحمد عبد الوهاب بن أبى منصور على بن على البغدادى " شيخ الشيوخ بها، بقراءتى عليه بها، قال:أخبرنى والدى رحمه الله، قال أخبرنا أبو محمد عبد الله بن محمد الصريفينى، قال أخبرنا أبوالقاسم بن حُبَابة " قال حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد البغوى، قال حدثنا عمرو بن محمد الناقد، قال حدثنا وكيع قال، قال «شعبة»: "فلان عن فلان، مثله: لا يجزئ. "قال «وكيع»: "وقال سفيان الثورى: يُجزئ".

<sup>(</sup>١) أبو بكر الخطيب: الكفاية (باب ما جاء في المحدث يروى حديثًا ثم يتبعه بإسناد آخر) ٢١٢.

<sup>(</sup>٢) على هامش (ص): [هو ابن سكينة، مشهور ببغداد]= من شيوخ ابن الصلاح وصيغة التحمل في هذا الإسناد في (غ): [أنا] وما هنا من (ص،ع).

أ (٣) بهامش ص: [هذا صاحب البغوى]=أبوالقاسم بن حبابة، عبيدالله بن محمد بن إسحاق البغدادى (٣) بهامش ص: المعديات عن أبى القاسم البغوى عبدالله بن محمد بن عبدالعزيز (٣١٧هـ).

<sup>=</sup> قال: "يفرق بينهما(١)" ثم أخرج من حديث أبى صالح عن أبى هريرة عن النبى مثله (٢). فهذا مع احتمالِه أن يكون مثل الموقوفِ وأن يكون مثل المرفوع قبله، خرَّجه «البيهقى»(٣) بطريق الدارقطنى وفيه لفظُ المرفوع، فروى بإسنادِه إلى أبى هريرة أن النبى عَيَّة قال: "إذا أعسر الرجلُ بنفقةِ امرأته يفرق بينهما" ولم يقع ذلك في (كتابِ الدارقطنى) ولا في كتابِ من أخذ عنه «الدارقطنى» إلا بلفظة: «مثله»(١) المحتملة. وحينئذ فإذا زال الاحتمالُ جاز أن يأتى بذلك اللفظِ بالسند الذي فيه لفظة: مثله؛ \_ انتهت». ٨٨/و.

<sup>(</sup>١-١) سنن الدارقطني: كتاب النكاح، باب المهر (ح ١٩١ ـ ١٩٤) ٢٩٧/٣.

<sup>(</sup>٣) السنن الكبرى: كتاب النفقات، باب الرجل لا يجد نفقة المرأة (٤٧٠/٧).

<sup>(</sup>٤) سنن الدارقطني: نكاح، المهر (ح ١٩٤).

ـ وانظر (فتح المغيث ٢٥٩/٢ ـ ٢٦٢).

وأما إذا قال: نحوه؛ فهو في ذلك عند بعضهم كما إذا قال: مثله. نُبِّننا بإسناد عن «وكيع» قال: "قال سفيان: إذا قال: نحوه، فهو حديث". وقال «شعبة»: "نحوه، شُكُ". وعن «يحيى بن معين» أنه أجاز ما قدمنا ذكره في قوله: مثله، ولم يجزه في قوله: نحوه. قال «الخطيب: وهذا القولُ على مذهب من لم يُجز الرواية على المعنى. فأما على مذهب من أجازها، فلا فرق بن: مثله، و: نحوه (١).

قلت (٢): هذا له تعلَّقُ بما رويناه عن «مسعود بن على السِّجزى» (٣) أنه سمع الحاكم أبا عبدالله الحافظ يقول: أن مما يلزم الحديثي من الضبط والإتقان أن يفرق بين أن يقول: مثله، أو يقول: نحوه؛ فلا يحل له أن يقول: مثله، إلا بعد أن يعلم أنها على لفظ واحد، ويحل أن يقول: نحوه، إذا كان على مثل معانيه. والله أعلم.

السابع عشر: إذا ذكر الشيخُ إسناد الحديثِ ولم يذكر من متنِه إلا طرفًا ثم قال: وذكر الحديث. أو قال: وذكر الحديث بطولِه. فأراد الراوى عنه أن يروى الحديث بكمالِه وبطوله، فهذا أولى بالمنع مما سبق ذكره في قولِه: مثله أو: نحوه. فطريقُه أن يبين ذلك بأن يقتص ما ذكره الشيخُ على وجهِه ويقول: «قال - وذكر الحديث بطوله» [٦٨/و] ثم يقول: «والحديث بطوله هو كذا وكذا» ويسوقه إلى آخره. وسأل بعضُ أهل الحديث يقول: «والحديث بطوله هو كذا وكذا» ويسوقه إلى آخره. وسأل بعضُ أهل الحديث «أبا إسحاق إبراهيم بن محمد الشافعي» (٤) المقدم في الفقه والأصول، عن ذلك فقال: لا يجوز لمن سمع على هذا الوصف أن يروى الحديث بما فيه من الألفاظ على التفصيل.

الطمارح بالمعييد والإيصاح (١١٨) نسبه إلى سجستان على عير فياس (اللباب ١٠٤/٢) والضبط منه. ومسعود بن على، أبو سعيد السجزى: تلميذ الحاكم أبي عبدالله. أكثر منه، وله عنه سؤالات. تو في سنة ٤٣٨هـ (تذكرة الحفاظ ١١١٧/٣ طبقات الحفاظ ٩٧١/٤٢٨).

<sup>(</sup>١) الخطيب في الكفاية، بإسناده إلى وكيع: ٢١٤ (باب ما جاء في المحدث يروى حديثًا ثم يتبعه بإسناد . آخر).

<sup>(</sup>٢) من هنا حتى نهاية هذا التفريع السادس عشر، ساقط من متن (ص) وأضيف بالهامش: (٥٦) لحقا. (٣) في متن (غ) [السجستاني] وعلى هامشه: السجزى، من أصل الشيخ شمس الدين. وهو ما في متن ابن الصلاح بالتقييد والإيضاح (٢٣٨) نسبة إلى سجستان على غير قياس (اللباب ١٠٤/٢) والضبط منه. ومسعود

<sup>(</sup>٤) [أبو إسحاق الأسفرائيني، إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران الإمام في الفقه والأصول. وهو أحد الثلاثة الناصرين مذهب أهل الحديث والسنة: أبو إسحاق هذا، وأبو الحسن الأشعرى، وأبو بكر الباقلاني رضى الله عنهم وعن جميع المسلمين] من هامش (غ).

<sup>-</sup> قال النووى: «قال الشيخ أبو عمرو ابن الصلاح: وكان الأستاذ أبو إسحاق ناصرًا لطريقة الفقهاء فى أصول الفقه مضطلعًا بتأييد مذهب الشافعي فى مسائل من الأصول أشكلت على كثير من المتكلمين الشافعيين حتى جبنوا عن موافقته..» تهذيب الأساء ١٦٩/٢ ـ ١٧٠).

وسأل «أبوبكر البرقانى الحافظُ الفقيه» أبا بكر الإسماعيلى الحافظَ الفقيه عمن قرأ إسناد حديثٍ على الشيخ ثم قال: وذكر الحديث؛ هل يجوز أن يُحدِّث بجميع الحديث؛ فقال: إذا عرف المحدِّثُ والقارئ ذلك الحديثَ فأرجو أن يجوز ذلك، والبيانُ أوْلى أن يقولَ كما كان .

قلت: إذا جوَّزنا ذلك، فالتحقيقُ فيه أنه بطريق الإِجازة فيها لم يذكره الشيخُ، لكنها إجازةٌ أكيدةٌ قويةٌ من جهاتٍ عديدة، فجاز لهذا مع كونِ أوله سماعًا، إدراجُ الباقى عليه من غير إفرادٍ له بلفظ الإِجازة\*؛ والله أعلم.

الثامن عشر: الظاهرُ أنه لا يجوز تغيير "عن النبى" إلى: "عن رسول الله على" وكذا بالعكس، وإن جازت الروايةُ بالمعنى؛ فإن شرطَ ذلك أن لا يختلفَ المعنى، والمعنى في هذا مختلف. وثبت عن «عبدالله بن أحمد بن حنبل» أنه رأى أباه إذا كان في الكتاب «النبى» فقال المحدِّث: "عن رسول الله على "؛ ضرب وكتب: عن رسول الله على وقال «الخطيبُ أبو بكر»: "هذا غيرُ لازم، وإنما استحبَّ «أحمدُ» اتباعَ المحدِّث في لفظه، وإلا فمذهبه الترخيصُ في ذلك." "م ذكر بإسناده عن «صالح بن أحمد بن حنبل» قال: "قلت لأبى: يكون في الحديث: قال رسول الله على فيجعل الإنسان: قال النبى على قال: أرجو ألا يكون به بأس" وذكر «الخطيبُ» بسنده عن «حماد بن سلمة» قال: أرجو ألا يكون به بأس" وذكر «الخطيبُ» بسنده عن «حماد بن سلمة»

(١-١) الكفاية: (باب القول في تغيير: عن النبي ﷺ، إلى: عن رسول الله ﷺ، هل يلزم ذلك؟) ٢٤٤.

#### \* المحاسن:

«فائدة: وعلى تقدير الإِجازة، لا يكونُ أَوْلى بالمنع من: مثله، و: نحوه. إذا كان الحديث بطوله معلومًا لهما كما ذكر «الإِسهاعيلى» بل يكون أولى بالجواز. انتهت» ٧٩/و

<sup>-</sup> وانظر (التقييد والإيضاح: ٢٣٩) والأحكام لابن حزم: ٨٦/٢.

## 

(١) الكفاية: الباب، ص ٢٤٤.

وعلى هامشٌ (غ): [قال النواوى: الصواب – والله أعلم– جوازه، لأنه لا يختلف به هنا معنى] في التقريب ١٢٢/٢ [بلغت سماعًا بقراءتي في المجلس السادس عشر] غ بخط ابن الفاسي.

### \* المحاسن:

«فائدة: هذا أولى من جواز رواية الحديث بالمعنى، خلافًا لما تقدم. واختلافُ المعنى لا يضرُّ في الألفاظ المنقولة، فالذي رُويتْ عنه واحدٌ: على بخلاف الرواية بالمعنى، فقد يطرقها في التغيير ما لا يفهم الراوى. ولا يُرَدُّ ذلك بحديث «البراء» في (الصحيحين) في حديث: "ونبيِّك الذي أرسلتَ" للتعبد بالألفاظ في ذلك الباب، مع ما فيه من حسن الإتيان بالصفتين العظيمتين. انتهت» ٧٩/و

أخرجه البخارى فى (كتاب الوضوء، بأب فضل من بات على وضوء) واللفظ منه. وفى كتاب الدعوات: باب إذا بات طاهرًا) مثله. (فتح البارى ٢٤٨/١، ٢٤٨/١) وأخرجه مسلم فى (كتاب الذكر والدعاء، باب ما يقول عند النوم وأخذ المضجع) من عدة طرق عن البراء. أورده الخطيب فى الحجة عمن لم يجز إبدال كلمة بكلمة (الكفاية ١٧٥) وقال العراقى: فليس فيه حجة على منع ذلك فى الرواية لأن ألفاظ الأذكار توقيفية... وربما كان فى اللفظ سر ليس فى لفظ آخر يرادفه. ولعله أراد الجمع بين وصفه بالنبوة والرسالة فى موضع واحد، واستظهر بقول النووى هنا (التقييد ٢٤٠).

ونقل فيه ابن حجر قول الخطابى: فيه حجة لمن منع رواية الحديث على المعنى، ويحتمل أن يكون أشار إلى أنه كان نبيًّا رسولا: وقال غيره: ليس فيه حجة على منع ذلك لأن لفظ الرسول ليس بمعنى لفظ النبى، ولا خلاف في المنع إذا اختلف المعنى، أو لأن ألفاظ الأذكار توقيفية فربما كان في اللفظ سر ليس في الآخر ولو كان يرادفه في المظاهر، أو ذكره احترازا ممن أرسل بغير نبوة. كجبريل وغيره من الملائكة، فلعله أراد تخليص كان يرادفه في الظاهر، أو لأن لفظ رسول مشترك في الإطلاق، بخلاف لفظ نبى فإنه لا اشتراك فيه عرفًا (فتح المكلام من اللبس، أو لأن لفظ رسول مشترك في الإطلاق، بخلاف الفظ نبى فإنه لا اشتراك فيه عرفًا (فتح الماري ١٩٤٢/١).

- وانظر الدلالة القرآنية للكلمتين، في مبحث الترادف وسر الكلمة، من كتابي (الاعجاز البياني للقرآن الكريم) طدارالمعارف بالقاهرة.

<sup>(</sup>۱) حديث البراء بن عازب، رضى الله عنه، قال: قال لى النبى ﷺ: "إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن ثم قال: اللهم أسلمت وجهى إليك وفوضت أمرى إليك وألجأت ظهرى إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، اللهم آمنت بكتابك الذى أنزلت ونبيك الذى أرسلت. فإن مت من ليلتك فأنت على الفطرة، واجعلهن آخر ما تتكلم به". قال: فردّتها على النبى شيخ فلها بلغت: اللهم آمنت بكتابك الذى أنزلت. قلت: ورسولك. قال: "لا، ونبيك الذى أرسلت".

التاسع عشر: إذا كان سماعًه على صفة فيها بعض الوَهن، فعليه أن يذكرها في حالة الرواية، فإن في إغفالها نوعًا من التدليس، وفيها مضى لنا أمثلة لذلك. ومن أمثلته، ما إذا حدّثه المحدِّثُ من حِفظه في حالة المذاكرة، فليقل: "حدثنا فلان مذاكرة، أو: حدثنا في المذاكرة." فقد كان غير واحد من متقدمي العلماء يفعل ذلك. وكان جماعة من حُفاظِهم ينعون من أن يُحمَلُ عنهم في المذاكرة شيء، منهم «عبدالرحمن بن مهدى، وأبو زُرْعة الرازي» ورويناه عن «ابن المبارك» وغيره. وذلك لما قد يقع فيها من المساهلة مع أن الحفظ خَوَّان، ولذلك امتنع جماعة من أعلام الحُفَّاظ من رواية ما يحفظونه إلا من كتبهم، منهم «أحمدُ بن حنبل» رضى الله عنهم أجمعين؛ والله أعلم.

العشرون (۱): إذا كان الحديث عن رجلين أحدُهما مجروح، مِثل أن يكونَ عن «ثابت البُنَانى، وأبان بن أبى عيَّاش (۲)، عن أنس» فلا يُستحسنُ إسقاطُ المجروح من الإسنادِ والاقتصارُ على ذكرِ الثقة، خوفًا من أن يكون فيه عن المجروح شيء لم يذكره الثقة. قال نحوًا من ذلك «أحمدُ بن حنبل» ثم «الخطيب أبوبكر» قال «الخطيب»: "وكان مسلم بن الحجاج في مثل هذا ربما أسقط المجروحُ من الإسنادِ ويذكر الثقة، ثم يقول: "وآخر"، كنايةً عن المجروح" قال (۱): "وهذا القول لا فائدة فيه.".

قلتُ: وهكذا ينبغى إذا كان الحديثُ عن رجلين ثقتين ألا يُسقِطَ أحدَهما منه، لتطرقِ مثل ِ الاحتمال ِ المذكورِ إليه، وإن كان محذورُ الإِسقاط فيه أقلَّ. ثم لا يمتنع ذلك في

## \* المحاسن:

«فائدة: فائدته الإعلام بأنه رواه عن رجلين، وأن المذكور لم ينفرد، وفيه إعلام بتتبع الطرق \_ انتهت». ٧٩/و

<sup>(</sup>١) سقط التفريعان: العشرون والحادى العشرون، من متن (ص) وأدرج ماقبل المقط فيها بعده.

<sup>(</sup>۲) (الثقة) هو «ثابت البناني» بن أسلم أبو محمد البصري، من أثبت أصحاب أنس رضى الله عنه والمجروح هو «أبان بن أبي عياش، قال ابن معين: متروك. (تهذيب التهذيب).

<sup>(</sup>٣) الخطيب، في الكفاية (باب في المحدث يروى حديثًا عن رجلين أحدهما مجروح)، ٣٧٧ ـ ٣٧٨.

<sup>-</sup> وانظر تقييد العراقي: ٢٤١، وفتح المغيث ٢٦٥/٢ ـ ٢٧١).

الصورتين [79/و] امتناعَ تحريم، لأن الظاهرَ اتفاقُ الروايتين (١). وما ذكر من الاحتمال نادرٌ بعيد، فإنه من الإدراج ِ الذي لا يجوز تعمُّدُه، كما سبق في نوع ِ المدرَج ِ؛ والله أعلم (٢).

الحادى والعشرون: إذا سمع بعضَ حديثٍ من شيخ وبعضَه من شيخ آخر، فخلَطه ولم يميزه، وعَزَا الحديثَ جملةً إليها مبينًا أن عن أحدهما بعضَه وعن الآخر بعضه، فذلك جائزٌ. كما فعل «الزهرى» في (حديث الإفك)، حيث رواه عن عروة، وابن المسيب، وعلقمة بن وقاص الليثي، وعبيدالله بن عبدالله بن عتبة، عِن عائشةً. وقال: "وكلُّهم حدَّثني طائفةً من حديثها، قالوا: قالت..." الحديث.

ثم إنه ما من شيءٍ من ذلك الحديث إلا وهو في الحُكم كأنه رواه عن أحد الرجلين على الإبهام، حتى إذا كان أحدُهما مجروحًا لم يجز الاحتجاجُ بشيءٍ من ذلك الحديث. وغيرُ جائزٍ لأحد بعد اختلاط ذلك، أن يُسقطَ ذِكْرَ أحدِ الراويين ويروى الحديث عن الآخِر وحدّه، بل يجب ذكرُهما جميعًا مقرونًا بالإِفصاح بأن بعضَه عن أحدهما، وبعضه عن الآخر؛ والله أعلم.

\* \* \*

## \* المحاسن:

«فائدة: ما ذكره فى حديث الإفك، قد تقدم أن «الزهرى» قال فيه، بعد أن ذكر ما ذكر: "الذى حدثنى عروة عن عائشة" وساق الحديث من طريق عُرْوَة على التهام. وقد تقدم ما فيه فى (الحادى عشر) من هذا النوع، فليُنظَر منه. انتهت» ٧٩/ظ

<sup>(</sup>١) من متن (غ) وعلى هامشها: [الراويين] خ. ومثلها (ع).

<sup>(</sup>٢) [بلغ مقابلة بالأصل المقابل بأصل السياع. ثم بلغ مقابلة عليه ثانية] (غ).

<sup>(</sup>۱) حديث الإفك من طريق الزهرى بهذا الإسناد فى الصحيحين. (خ) كتاب الشهادات، باب تعديل النساء بعضهن بعضًا (فتح البارى ١٧١/٥) وكتاب المغازى، باب حديث الإفك (فتح البارى ٣٠٥/٧). (م) كتاب التوبة، باب فى حديث الإفك وقبول توبة القاذف (ح ٢٧٧٠/١٠).

وهى رواية ابن إسحاق عن الزهرى بهذا الإسناد فى (السيرة٣٠٩/٣هشامية) خبر الإفك فى غزوة بنى المصطلق.

## النوع السابع والعشرون معرفةُ آدابِ المحدِّث

وقد مضى طرفٌ منها اقتضته الأنواعُ التي قبله.

علم الحديث علم شريفً يناسب<sup>(۱)</sup> مكارم الأخلاق ومحاسنَ الشيم، وينافر مساوئ الأخلاق ومماينَ الشيم. وهو من علوم الآخرة لا من علوم الدنيا، فمن أراد التصدى لإسماع الحديث أو لإقادة شيء من علومه، فليقدمْ تصحيحَ النيَّة وإخلاصَها، وليطهرْ قلبه من الأغراض الدنيوية وأدناسها، وليَحذَرْ بَلِيَّة حُبِّ الرياسة ورعوناتها.

وقد اختُلِفَ في السنِّ الذي إذا بلغه استُجِبَّ له التصدِّي لإسهاع الحديث والانتصابُ لروايته. والذي نقوله: إنه متى احتِيجَ إلى ما عنده، استُجِبَّ له التصدى لروايته ونشره [79/ظ] في أيِّ سنَّ كان (٢). وروينا عن «القاضى الفاضل أبي محمد بن خلاد» رحمه الله، أنه قال: الذي يصعُّ عندى من طريق الأثر والنظر، في الحدِّ الذي إذا بلغه الناقلُ حَسُنَ به أن يُحدِّثَ، هو أن يستوفى الخمسين لأنها انتهاء الكهولة وفيها مجتمع الأشدُّ. قال «سُحَبمُ بن وثيل (٢)»:

أنا ابن جلا وطلاع الثنايا متى أضع العباسة تعرفونى وماذا يطلب الشعراء منى وقد جاوزت حد الأربعين أخرو حمرين ...ابيت

(مؤتلف الآمدى ١٣٧، الإصابة: ق ٣ ت ٣٣٦٠، الأصمعيات ٦، شرح الحياسة للمرزوقي ٢٨/١ سمط اللوَّل ٥٥٨/١) وجمهرة الأنساب: ٢١٥.

<sup>(</sup>١) في متن (ص): [مناسب] وعلى هامشه [يناسب] كما في (غ، ز، ع).

<sup>(</sup>٢) على هامش (غ) من أمالى ابن الصلاح: [قال: وذلك بحسب الزمان والمكان، فرب بلاد مهجورة يقع اليها من يُحتاج إلى روايته هناك، ولا يُحتاج إلى روايته في البلاد التي يكثر فيها العلماء].

<sup>(</sup>٣) سحيم بن وثيل بن عمرو، الرياحى اليربوعى الحنظلى التميمى: شاعر مخضرم. ناهز عمره المائة. كان شريعًا فى قومه، نابه الذكر. قال ابن دريد: عاش أربعين سنة فى الجاهلية وستين فى الإسلام. والشاهد من قصيدته المشهورة، أصمعية حماسية:

أخو خمسينَ مجتمعً أشدًى ونَجَّذنى مداوَرَةُ الشدونِ قال: "وليس بمنكر أن يُحدَّث عند استيفاء الأربعين، لأنها حَدُّ الاستواء. ومنتهى الكهال، نُبِّئ رسولُ الله ﷺ وهو ابنُ أربعين؛ وفي الأربعين تتناهى عزيمة الإنسان وقوتُه، ويتوفرُ عقلُه ويجودُ رأيه، (۱).

وأنكر «القاضى عياض» ذلك على ابن خلاد وقال: "كم من السلف المتقدمين ومن المحدثين، من لم ينته إلى هذا السنِّ ومات قبلَه، وقد نَشر من الحديث والعلم ما لا يحصى! هذا عمر بن عبدالعزيز توفى ولم يكمل الأربعين، وسعيد بن جبير لم ييلغ الخمسين، وكذلك إبراهيم النخعى؛ وهذا مالك بنُ أنس جلس للناس ابنَ نيَّفٍ وعشرين - وقيل: ابن سبع عشرة - والناس متوافرون وشيوخهُ أحياء. وكذلك محمد بن إدريس الشافعى قد أُخِذَ عنه العلمُ في سنِّ الحداثةِ وانتصب لذلك" والله أعلم (٢).

قلتُ: ما ذكره «ابنُ خلاد» غير مستنكر، وهو محمول على أنه قاله فيمن يتصدَّى للتحديثِ ابتداءً من نفسه، من غير براعة في العلم تعجلتْ له قبل السن الذي ذكره، فهذا إنما ينبغي له ذلك بعد استيفاءِ السنِّ المذكور فإنه مظِنَّةُ الاحتياج إلى ماعندَه (٣).

وأما الذين ذكرهم «عياضٌ» ممن حدَّث قبل ذلك، فالظاهرُ أن ذلك لبراعة منهم في العلم تقدمتْ، ظهر لهم معها الاحتياجُ إليهم فحدثوا قبل ذلك، أو لأنهم سُئلوا ذلك، إما بصريح السؤال أو بقرينة الحال.

<sup>(</sup>١) القاضى ابن خلاد: المحدت الفاصل: باب القول فى أوصاف الطالب والحد الذى إذا بلغه صلح الطلب فيه. والإلماع ٢٠٠ من طريقه.

<sup>(</sup>٢) الإلماع (١٩٩ ـ ٢٠٨) وعلى هامش (غ):

<sup>[</sup>قال القاضى عياض: وقد أنشد بعض البغداديين:

إن الحسدائمة لاتقصص بالفتى المرزوق ذهنا لكن تذكى قلبه فيفوق أكبر منه سنا

في (الإلماع: ٢٠٤) والبيتان في (المحدث الفاصل للقاضي ابن خلاد، قال: «أنشدنا أصحابنا البغداديون» ١٩٣ ف ٩٤، وفي جامع بيان ألعلم لابن عبد البر ٨٥/١.

<sup>(</sup>٣) قال العراقى: وقد حمل ابن الصلاح كلام ابن خلاد على محمل صَحيح (التبصرة ٢٠٥/٢) ومعه مما قاله ابن خلاد فى الباب: «فليس المعتبر فى كتب الحديث البلوغ ولاغيره، بل يعتبر فيه الحركة والنضاجة والتيقظ والضبط، وقد دل قول الزهرى: ما رأيت طالبًا للعلم أصغر من ابن عبينة؛ على أن طلاب العلم فى عصر التابعين كانوا فى حدود العشرين» المحدث: ١٨٦ فى ٤٨.

وأما [٧٠/و] السن الذي إذا بلغه المحدِّثُ انبغي له الإمساكُ عن التحديث، فهو (١) السنُّ الذي يُخشَى عليه فيه من الهرَم والخرَف، ويُخاف عليه فيه أن يُخلُّط ويروى ما ليس من حديثه. والناسُ في بلوغ هذا السنِّ يتفاوتون بحسب اختلاف أحوالهم. وهكذا إذا عَمِي وخاف أن يُدخَل عليه ما ليس من حديثه، فليُمسِكْ عن الرواية.

وقال «ابن خلاد»: "أعجبُ إلى أن يمسكَ في الثهانين، لأنه حَـدُّ الهرم، فـإن كان عقلهُ ثابتًا ورأيه مجتمعًا يَعرفُ حديثَه ويقوم به، وتحرَّى أن يُحدِّثَ احتسابًا، رجوت له خعرًا"(٢).

ووَجْهُ ما قاله، أن من بلغ الثانينَ ضعف حاله في الغالب، وخيف عليه الاختلال والإخلال، وألا يُفطَن له إلا بعد أن يخلط، كما اتفق لغير واحد من الثقات، منهم: «عبد الرزاق، وسعيد بن أبي عروبة (۱۳)» وقد حدَّث خلق بعد مجاوزة هذا السن فساعدهم التوفيق وصحبتهم السلامة، منهم: «أنسُ بن مالك، وسهل بن سعد، وعبد الله بن أبي أوفى» من الصحابة، و «مالك، والليث، وابن عيينة، وعلى بن الجعد» في عدد جَمَّ من المتقدمين والمتأخرين، وفيهم غيرُ واحد حدثوا بعد استيفاء مائة سنة، منهم: «الحسنُ بن عرفة، وأبوالقاسم البغوى، وأبواسحاق الهُجَيمى، والقاضى أبوالطيب الطبرى» (١) رضى الله عنهم أجمعين؛ والله أعلم.

ثم إنه لا ينبغى للمحدَّث أن يحدث بحضرة من هو أولى منه بذلك. وكان «إبراهيم، والشعبى» إذا اجتمعا لم يتكلم إبراهيم بشيء. وزاد بعضهم فكره الرواية ببلد فيه من

(١) في ص: [وهو] ولا يطمئن به السياق.

(٢) من المحدث الفاصل: ٣٥٤ ف ٢٨٩ بتصرف يسير. وقابل على (الإِلماع: ٢٠٤).

وعلى هامش (غ): [قال الشاعر:

قد أحوجت سمعى إلى تسرجمان وكنت كالصعدة تحت السنان إلا لساني وبحسبى لسان] إن الشانين - وبُلِّغتَها - وبلله المناسطاط انحنا ولم تدع في المستمتع

وهى فى (الإِلماع: ١٢٠) والأبيات من قصيدة مطولة، لأبى المحلم «عوف بن المحلم، الخُراعى» شاعر عباسى مجيد، كان منقطعًا لآل طاهر بن الحسين. ت سنة ٢١٤ هـ فى عهد المأمون. انظرها فى (الأغانى ١٤٥/٤) و (رسالة الغفران: ٥٧٦) ط الذخائر. مع تخريجها على هامش الإلماع: ٢١٠.

(٣) معها غيرهما في (الكفاية: باب ما جاء في ترك الساع ممن اختلط وتغير) ١٣٥ ـ ١٣٧.

(३) धूर्या (२).

المحدثين من هو أولى منه لسِنّه أو لغير ذلك. روينا عن «يحيى بن معين» قال (۱): "إذا حدثتُ في بلدٍ فيه مثلُ «أبى مسهر» فيجب للحيتى أن تُحلَق" وعنه أيضًا: "إن الذى يُحدث بالبلدة وفيها من هو أولى بالتحديث منه، أحمق (۲).

وينبغى للمحدث إذا التَّعِسَ منه ما يعلمه عند غيره في بلده أو غيره بإسنادٍ أعلى من إسناده أو أرجح من وجه آخر، أن يُعلم الطالب به [٧٠/ظ] ويرشده إليه، فإن الدين النصيحة. ولا يمتنع من تحديث أحد لكونه غير صحيح النيّة فيه، فإنه يُرجى له حصولُ النية من بعد. روينا عن «معمر» قال: كان يقال: "إن الرجل ليطلب العلم لغير الله، فيأبى عليه العلم حتى يكون لله عز وجل"("). وليكن حريصًا على نشره مبتغيًا جزيلَ أجره. وقد كان في السلف رضى الله عنهم، من يتألف الناسَ على حديثه، منهم «عروة بن الزبير» رضى الله عنها؛ والله أعلم.

وليقتد عالك رضى الله عنه فيها أخبرناه «أبو القاسم الفراوى» بنيسابور قال: "نا أبو المعالى الفارسى، قال: أنا أبو بكر البيهقى الحافظ، قال: أنا أبو عبدالله الحافظ،

ولابن معين في الرجال مقالة سيسأل عنها والمليك شهيدً فإن تك حقا فهي لا شك غيبة وإن كان زورًا فالعقاب شديد

أنشدهما كمال الدين بن العقيمي]. ولايبدو لهما في المتن هُهنا محل شاهد.

وهما في (الجامع لابن عبد البر) لبكر بن حماد، ومعها فيه معارضات للشعراء في البرد عليها (١٢٥/٢ ـ ١٢٧ وأسندهما الخطيب في الكفاية إلى بكر بن حماد، في أربعة أبيات نظمها في أقوال يحيى بن معين في الجرح، مع خلاف يسير في الألفاظ، في روايات البيتين، وبكر بن حماد، ذكره أبوالوليد ابن الفرضى في ترجمة أبي جعفر المليلي، قاضيها للناصر، (تاريخ علماء الأندلس ٢٠٢/٦١/١) ط المصرية 1977 م.

<sup>(</sup>١) على هامش ص:

 <sup>(</sup>۲) ابن أبى حاتم، بإسناده عن يحيى بن معين، في ترجمة أبى مسهر الغساني عبدالأعلى بن مسهر الدمشقى عالمها (مقدمة الجرح والتعديل ۲۸۵/۱).

<sup>(</sup>٣) على هامش (غ) بخط ابن الفاسى: [قال شيخنا أبو بكر: فيها قاله نظر مما حكى عن معمر. فقد منع الغزالى ذلك وحمل قول معمر وغيره من العلماء على تأويل. والذى قاله – ابن الصلاح – أيضًا لابد فيه من تفصيل: فإنه ينبغى أن يكون ذلك عند الاستواء فيها عدا الصفة المرجحة، علو الإسناد، فأما مع التفاوت بأن يكون الأعلى إسنادا عاميا لا معرفة له بالصنعة، والأنزل إسنادا عارف ضابط، فهذا ينظر فيه بالنسبة إلى الإرشاد المذكور لأنه قد يكون في الرواية عن هذا الشخص العامى ما يوجب خللا.]

قال: أخبرنى إساعيل بن محمد بن الفضل بن محمد الشعرانى (۱) قال: نا جَدِّى قال: نا إساعيل بن أبي أُويس، قال: كان مالك بن أنس إذا أراد أن يحدِّث توضأ، وجلس على صدر فراشه، وسرح لحيته، وتمكن فى جلوسه بوقار وهيبة، وحدَّث، فقيل له فى ذلك فقال: أحب أن أعظم حديث رسول الله على ولا أحدِّث إلا على طهارة متمكنًا وكان يكره أن يُحدث فى الطريق أو وهو قائم، أو يستعجل، وقال: "أحب أن أتفهم ما أحدث به عن رسول الله على الله على ويتبخّر ويتطيب، فإن رفع أحد صوته فى مجلسه زجره قال: "قال الله تعالى: ﴿ يَأْيَهَا الذَّينَ آمَنُوا لا تَرفعُوا أَصُواتَكُمْ صوته فوق صوت رسول الله على موته فوق صوت رسول الله على موته فوق صوت رسول الله على الله الله على الله

وروينا، أو بلغنا عن «محمد بن أحمد بن عبدالله الفقيه» (١) أنه قال: «القارئ لحديث رسول الله ﷺ إذا قام لأحد فإنه تُكتب عليه خطيئة».

ويستحب له مع أهل مجلسه، ما ورد عن «حبيب بن أبي ثابت» أنه قال: «إن من السُّنةِ إذا حدث الرجلُ القومَ أن يُقبِل عليهم جميعًا». والله أعلم.

ولا يسرد الحديث سَردًا يمنع السامع من إدراك بعضه. (٥) وليفتتح مجلسَه وليختتمه بذكرٍ

<sup>(</sup>۱) على هامش (ص، غ): [الشعراني، بفتح الشين، نسبة إلى الشعر: والمراد به «الفضل» جده، كان يرسل شعره]. قاله في (اللباب ۲۱/۲) وإسباعيل بن محمد بن الفضل، أبو الحسن الشعراني - ۳۱۷هـ حدث عن جده أبي محمد الفضل بن محمد الشعراني (۲۵۲هـ)

<sup>(</sup>٢) المحدث الفاصل: من كره أن يحدث حتى يتطهر. بإسناد ابن خلاد عن أبي سلمة الخزاعي، منصور بن سلمة البغدادي، من أصحاب الإمام مالك (٨٥هـ) وترتيب المدارك: ١٤/٢-١٦، وأدب الإملاء، بإسناد السمعاني عن أبي مصعب الزهري (٤٦-٤٤).

<sup>(</sup>٣) سورة الحجرات، من الآية ٢. وانظر ترتيب المدارك ٢٦/٢ وأدب الإملاء للسمعاني، وتذكرة السامع للبدر ابن جماعة، فصل ٣١/٢

<sup>(</sup>٤) أبو زيد المروزي - ٣٧١ هـ (تقييد ابن نقطة ١٨، وتهذيب النووي ٣٥٠/٢٣٤/٢)

<sup>(</sup>٥) هذه الجملة والتي بعدها، نقلتا في (ص) من موضعها هنا، إلى آخر صيغة الدعاء، بعد قوله: [أن يسأله "د "السائلون].

ودعاء يليق بالحال. ومن أبلغ ما يفتتح به أن يقول: «الحمد لله رب العالمين أكمَل الحمدِ على كل حال، والصلاة والسلام الأتمَّانِ على سيد المرسلين كلها ذكره الذاكرون، وكلها غفل عن ذكره الغافلون؛ اللهم صلِّ عليه وعلى آله وسائر النبيين، وآل كلِّ، وسائر الصالحين، نهاية ما ينبغى أن يسأله السائلون».\*

ويُستحب للمحدِّث العارف، عقدُ مجلس لإملاء الحديث، فإنه من أعلى مراتب الراوين، والسماعُ فيه من أحسن وجوه التحمل وأقواها. وليتخذْ مستمليًا يبلغ عنه إذا كثر الجمعُ (۱)، فذلك دأبُ أكابر المحدِّثين المتصدِّين لمثل ذلك. وممن رُوى عنه ذلك: «مالك (۱)، وشعبة، ووكيع، وأبو عاصم، ويزيد بن هارون» في عدد كثير من الأعلام

## \* المحاسن:

«فائدة: وفي التحميد سنن مشهورة ينبغى اتباعها، وكذلك يتبع السنة الصحيحة في الصلاة على النبي على قد نبه على هذا «النووي» وغيره، انتهت» ٨١/و

<sup>(</sup>١) في أدب الإملاء للسمعانى: «فإن تكاثر الجمع بحيث لا يُكتفى بمستمل واحد، اتخذ مستملين فأكثر.» وذكر من ذلك أن مجلس أبي مسلم الكجى، وكان فيه سبعة مستملين، وحُزِر مَّن كتبوا عنه، بمحابرهم، نيفًا وأربعين ألف محبرة. ومثله في ترجمة أبي مسلم الكجى، أسنده ابن نقطة عن الخطيب (ل ٦٨) وروى السمعاني من ذلك أيضًا. أن محلس عاصم بن على – أدى الحسن الواسطى عسجد الرصافة، كان محد

وروى السمعانى من ذلك أيضًا. أن مجلس عاصم بن على – أبى الحسن الواسطى بمسجد الرصافة، كان يحرر بأكثر من مائة ألف. وانظره في (تهذيب التهذيب ٥ (٨١/٤٩)

<sup>(</sup>٢) الذى فى ترجمة الإمام مالك بترتيب المدارك (٢٦/٢) أنه لما كثر الناس عليه فى مجلسه بالروضة الشريفة، قيل له: لو جعلت مستمليا يسمع الناس؟ فتلا الآية ﴿يأيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبى﴾ وقال: وحرمته حيا كحرمته ميتا." ومثله فى أدب الإملاء السمعانى ٤٥−٤٤.

قال النووى فى التقريب: «ويستنصت المستملى الناس بعد قراءة قارئ حسن الصوت شيئًا فى القرآن،
 ثم يبسمل ويحمد الله تعالى ويصلى على رسول الله ﷺ، ويتحرى الأبلغ فيه.» ١٣٤/٢

ونقل السيوطى من (الروضة) قول النووى عن جماعة من علماء خراسان: إن أبلغ ألفاظ الحمد، "الحمد لله حمدًا يوافى نعمه ويكافئ مزيده". قال: ليس لذلك دليل يعتمد.» وعقب السيوطى: قال البلقينى: بل الحمد لله رب العالمين، لأنه فاتحة الكتاب وآخر دعوى أهل الجنة، ينبغى الجمع بينها (تدريب الراوى ١٣٥/٢)

السالفين. وليكن مستمليه محصِّلا متيقظًا كيلا يقع في مثل ما روينا أن يزيد بن هارون سئل عن حديث فقال: حدثنا به عِدَّةً. فصاح به مستمليه: يا أبا خالد، عِدَّةُ ابنُ من؟ فقال له: عدة ابن فقدتُك (۱)!

وليستمل على موضع مرتفع من كرسى أو نحوِه، فإن لم يجد استملى قائباً. وعليه أن يتبع لفظ المحدِّث فيؤديه على وجهه من غير خلاف. والفائدة في استملاء المستملى، توصُّلُ من يسمع لفظ المملى على بُعدٍ منه، إلى تفهمه وتحققه، بإبلاغ المستملى. وأما من لم يسمع إلا لفظ المستملى، فليس يستفيد بذلك جواز روايته لذلك عن المملى مطلقًا [٧١/ظ] من غير بيانِ للحال فيه. وفي هذا كلام قد تقدم في النوع الرابع والعشرين.

ويُستحب افتتاحُ المجلس بقراءة قارئ لشىء من القرآن العظيم. فإذا فرغ استنصت المستملى أهلَ المجلس إن كان فيه لَغُطُ<sup>(١)</sup>، ثم يبسمل ويحمد الله تبارك وتعالى، ويصلى على رسول الله ﷺ، ويتحرى الأبلغ في ذلك؛ ثم يقبل على المحدِّث ويقول: من ذكرتَ أو ما ذكرتَ، رحمك الله، أو: غفر الله لك. أو نحو ذلك؛ والله أعلم.

وكل ما<sup>(۳)</sup> انتهى إلى ذكر النبى ﷺ، صلى عليه (<sup>٤)</sup>. وذكر «الخطيب» أنه يرفع صوته بذلك. وإذا انتهى إلى ذكر الصحابى قال: رضى الله عنه (٥).

ويحسن بالمحدِّث الثناءُ على شيخِه في حالة الرواية عنه بما هو أهل له، فقد فعل ذلك غيرُ واحد من السلف والعلماء، كما رُوِى عن «عطاء بن أبى رباح» أنه كان إذا حدث عن ابن عباس رضى الله عنها قال: «حدثنى البحر»، وعِن «وكيع» أنه قال: «حدثنا

<sup>(</sup>١) أسنده السمعانى فى أدب الإملاء، عن إسحاق بن وهب، أبى يعقوب الواسطى. من أصحاب يزيد بن هارون، الواسطى، أبي خالد السلمي.

 <sup>(</sup>۲) ضبطه في (غ) بالفتح والسكون، قلما. وعلى هامشه: [قال المصنف: لغط، بالسكون أفصح وبالفتح أشهر.]

<sup>(</sup>٣) [وكل ما] كذا رسمه في النسخ (غ، ص، ع) وليس الأولى.

<sup>(</sup>٤) على هامش (غ): [قال: من أحسن ما يقصد في هذا العلم، التعبد بكثرة الصلاة على النبي ﷺ كلم تكرر ذكره. ويحتاج ذلك أن يكون مقصودًا عند اللفظ به، ولا يخرج على وجه العادة].

<sup>(</sup>٥) أضاف على هامش (غ): [زاد «النواوى» فى (مختصره): فإن كان ابنَ صحابى قال: رضى الله ٍ عنهه] – (متن التقريب، مع تدريب الراوى ١٣٦/٢)

سفيان، أمير المؤمنين في الحديث». وأهم من ذلك الدعاء له عند ذكره، فلا يغفلن عنه(١١).

ولا بأسَ بذكرِ من يروى عنه، بما يعرف به من لقب ك «غُندر» لقب محمد بن جعفر صاحب شعبة، «ولُو يُن» لقب محمد بن سليبان المصيصى؛ أو نسبة إلى أم عُرف بها، ك «يعلى بن مُنية» الصحابى، وهو ابن أمية - و «مُنية» أمّه، وقيل جدته أم أبيه (٢) - أو وصف بصفة نقص في جسَدِه عُرف به ك «سليبان الأعمش»، «وعاصم الأحول» إلا ما يكرهه من ذلك، كما في «إسهاعيل بن إبراهيم المعروف بابن عُلية» وهي أمّه وقيل أم أمه. روينا عن «يحيى بن معين» أنه كان يقول: «حدثنا إسهاعيل بن عُليّة» فنهاه «أحمدُ بن حنبل» وقال: قل: إسهاعيل بن إبراهيم، فإنه بلغني أنه كان [٢٧/و] يكره أن يُنسب إلى أمه، فقال: قد قبلنا منك يا معلم الخير.

وقد استُحِبَّ للمُملى أن يجمع فى إملائه بين الرواية عن جماعةٍ من شيوخه مقدمًا للأعلى إسنادًا، أو الأوْلَى من وجه آخر، ويملى عن كل شيخ منهم حديثًا واحدًا ويختار ما علا سندُه وقصر متنه، فإنه أحسنُ وأليق، وينتقى ما يمليه ويتحرى المستفادَ منه، وينبه على ما فيه من فائدة وعلوً وفضيلة، ويتجنب ما لا تحتمله عقولُ الحاضرين، وما يخشى فيه من دخول الوهم عليهم في فهمه.

وكان من عادة غير واحد من المذكورين، ختمُ الإملاء بشيءٍ من الحكايات والنوادر

<sup>(</sup>١) نقل فيه السمعانى: «ويُكره أن يدعو للشيخ بطول البقاء، فإن السلف كرهوا ذلك» وأسند عن أبى زرعة الدمشقى قال: سمعت أبا مسهر يقول: قال رجل لسعيد بن عبد العزيز، بن أبى يحيى: أطال الله بقاءك. فغضب وقال: بل عجل بى إلى رحمته. وعن عبد الله بن أحمد، قال: كان أبى إذا دُعى له بالبقاء يكرهه ويقول: هذا شيء قد فرغ منه. ثم أسند عن الأعمش عن إبراهيم النخعى قال: «كانوا يقولون: رحمنا الله وإياكم وغفر لنا ولكم.» أدب الإملاء ١٠٠-١٠١.

<sup>(</sup>٢) قال العراقى: «رجح المصنف هنا أن منية أم يعلى. واقتصر فى النوع السابع والخمسين على كونها جدته، وحكاه عن الزبير بن بكار، وأنها جدته أم أبيه. وما قاله الزبير هو الذى جزم به أبو نصر ابن ماكولا. ولكن قال ابن عبد البر: لم يُصب الزبير.» التقييد والإيضاح ٢٤٩

وقوبل على: الإكبال لابن ماكولا: ٢٩٦/٧، والاستيعاب: ١٥٨٦/٤ ت ٢٨١٥، ومشارق الأنوار للقاضى عياض: ٣٩٦/١)

والإنشادات بأسانيدها؛ وذلك حسن .

وإذا قصر المحدث عن تخريج ما يمليه فاستعان ببعض حُفَّاظ وقتِه فخرَّج له فلا بأس بذلك. قال «الخطيب»: كان جماعة من شيوخنا يفعلون ذلك(١).

وإذا نجِز<sup>(۲)</sup> الإملاءُ، فلا غنى عن مقابلته وإتقانه وإصلاح ِ ما فسد منه بزيغ القلم وطغيانه.

هذه عيونٌ من آداب المحدِّث اجتزأنا بها، معرضين عن التطويل بما ليس من مهماتها، أو هو ظاهر ليس من مشتبهاتها. والله الموفق؛ وهو أعلم (٢٠).

\* \* \*

ا) من (ع، رَه ع) وهي (ص): [واقه اعلم] وعلى هامش (ع) بعط ابن العاسى: بنع السماع بعرامي على شيخنا أبى محمد ابن المنير. وسمعه شرف الدين بن المرحل وزين الدين بن رستم، وأخى أبر البركات محمد وذلك في المجلس الرابع، يوم الأربعاء الخامس والعشرين من شوال سنة... وسبعماية، عنزله بنغر الإسكندرية. قاله وكتبه محمد بن محمد الفاسي.]

#### \* المحاسن:

## «زيادة: وأوْلاها، ما في الزهد ومكارم الأخلاق. انتهت» ٨١/ظ

<sup>(</sup>۱) الكفاية: (في جواز استثبات الحافظ ما شك فيه) ويليه (باب ذكر الروايات عمن قال: ثنا فلان، وثبتني فلان) ۲۱۲-۲۱۷

<sup>(</sup>٢) ضبطه على هامش (ص، غ): [قال المؤلف: نجِز، بكسر الجيم: معناه انقضى، وأما بالفتح كما تقول العامة فمعناه حضر. وليس هذا موضعه، واقه أعلم]. وأضاف في (غ): [قال «الجوهرى»: نجز الشيء، بالكسر، ينجز نجزا: أي انقضى وفني، ونجز حاجته، بالفتح، ينجز بالضم: قضاها. زاد «ابن القطاع» في (الأفعال): نجز الشيء نجازا: حضر، وأيضا ذهب - نقلته من خط شيخنا أبي يكر.]

قال العراقى: قوله: نجِز، هو بكسر الجيم على المشهور، وبه جزم الجوهرى فقال: نجِز الشىء بالكسر ينجِز النوى وفقى. انتهى. وهذا هو الذى قُيَّد عن المصنف فى حاشية علوم الحديث حين قرئ عليه. والذى صدر به صاحب المحكم كلامه، بالفتح. فقال: نجِز الكلام بالفتح انقطع ونجز الوعد ينجز نجزا حضر. قال: وقد يقال: نَجِز قنى، وكأن نَجِز قضى حاجته. انتهى.» التقييد والإيضاح ٢٥٠. (٣) من (غ، ز، ع) وفي (ص): [واقه أعلم] وعلى هامش (غ) بخط ابن الفاسى: بلغ السماع بقراءتى

<sup>-</sup> قال السمعانى: وبما تختم به المجالس للترويع الأناشيد والأشعار. وأسند عن عروة بن الزبير عن أبيه رضى اقه عنه أن رسول اقه ﷺ قال: «الشعر كلام، حسنه كحسن الكلام وقبيحه كقبيحه» وعن عمر رضى اقه عنه، قال: «تعلموا الشعر فإن فيه محاسن تبتغى ومساوئ تُتقى،، وحكمة للحكاء ويدل على مكارم الأخلاق.» وعن عكرمة عن ابن عباس رضى اقه عنها قال: «إذا قرأتم شيئًا - من القرآن - فلم تدروا ما تفسيره فالتمسوه في الشعر فإنه ديوان العرب» أدب الإملاء ٧٠-٧١

# النوع الثامن والعشرون معرفة آداب<sup>(۱)</sup> طالب الحديث

وقد اندرج طرف منه في ضمن ما تقدم.

فأول ما عليه: تحقيقُ الإخلاص والحَذَرُ من أن يتخذه وُصْلةً إلى شيء من الأغراض الدنيوية. روينا عن «حمادِ بنِ سلمةً» رضى الله عنه أنه قال: «من طلب الحديثَ لغير الله، مُكِرَ به (۱)» وروينا عن «سفيانَ الثورى» رضى الله عنه قال: «ما أعلم عملا هو أفضلُ من طلبِ الحديثِ لمن أراد اللَّه به» وروينا نحوَه عن «ابن المبارك» رضى الله عنه.

ومن أقرب الوجوه فى إصلاح النية فيه، ما روينا عن «أبى عَمرو إسهاعيلَ بن نجيد» أنه سأل أبا جعفر أحمد بن حمدان، وكانا عبدين صالحين، [٧٧/ظ] فقال له: بأى نية أكتب الحديث؟ فقال: ألستم تروون أنه عند ذكر الصالحين تنزل الرحمة؟ قال: نعم. قال: فرسول الله عليه رأس الصالحين ".

وليسأل الله تبارك وتعالى التيسير والتأييد والتوفيق والتسديد؛ وليأخذ نفسه بالأخلاق الزكية والآداب الرضية. فقد روينا عن «أبى عاصم النبيل» قال: «من طلب هذا الحديث فقد طلب أمور الدين، فيجب أن يكون خير الناس».

وفى السِّنِّ التى يُستَحبُّ فيها الابتداءُ بسهاع الحديث وبِكَتْبِه اختلافٌ سبق بيانُه في أول النوع الرابع والعشرين.

 <sup>(</sup>١) فى متن (ص، غ، ع) [أدب] وبهامش (غ): [آداب/صح ش] أصل الشيخ شمس الدين ابن جميل.
 وهو ما فى فهرسة ابن الصلاح، بالمدخل، وتقريب النووى، وتقييد العراقى.

<sup>(</sup>۲) أسنده ابن عبد البر عن يعقوب بن إساعيل الحضرمي، قال: سمعت حماد بن سلمة يقول/فذكره (جامع بيان العلم ١٩١/١)

<sup>(</sup>٣) وانظر في المحدث الفاصل (باب النية فيه): ١٨٢

وإذا أخذ فيه فليشمِّر [عن (١)] ساق جهده (٢) واجتهاده، ويبدأ بالساع من أسنَدِ شيوخ مِصره، ومن الأولى فالأولى من حيث العلمُ أو الشهرةُ أو الشرفُ أو غير ذلك.

وإذا فرغ من سهاع العوالى والمهماتِ التى ببلده، فليرحَلْ إلى غيره، روَينا عن «يحيى بن معين» أنه قال: «أربعة لا تُؤنِسُ منهم رشدًا: حارس الدرب، ومنادى القاضى، وابن المحدِّث، ورجل يكتب في بلدِه ولا يرحلُ في طلب الحديث»(٣)

وروينا عن «أحمدَ بنِ حنبل» رضى الله عنه أنه قيل له: أيرحل الرجلُ في طلب العلو؟ فقال: «بلى والله شديدًا. لقد كان علقمة والأسودُ يبلغها الحديثُ عن عمر رضى الله عنه فلا يقنعها حتى يخرجا إلى عمرَ فيسمعانه منه (٤) والله أعلم.

وعن «إبراهيم بن أدهم» رضى الله عنه قال: «إن الله تعالى يدفع (٥) البلاءَ عن هذه الأمة برحلة أصحاب الحديث».

ولا يحملنه الحرصُ والشرهُ على التساهل في السباع والتحمُّل ِ، والإِخلال ِ بما يُشترط عليه في ذلك، على ما تقدم شرحُه.

وليستعمل ما يسمعُه من الأحاديثِ الواردة بالصلاة والتسبيح وغيرهما من الأعبال الصالحة، فذلك زكاة الحديث على ما روينا<sup>(1)</sup> عن العبد الصالح «بشر بن الحارث الحافى» رضى الله عنه. وروينا عنه أيضًا أنه قال: «يا أصحاب الحديث أدُّوا زكاة هذا الحديث، اعملوا من كل مائتى حديثٍ بخمسة أحاديث». وروينا عن «عمرو بن قيس الملائى» رضى الله عنه قال: «إذا بلغك شيء من الخير فاعمل به ولو مرة، تكن من أهله».

<sup>(</sup>١) في (غ): [على ساق] وما هنا من (ص، ز، ع) 🐪

<sup>(</sup>٢) ضبطه بالضم والفتح معًا في متن (غ) ضبط قلم ونقل على هامشه:

<sup>[</sup>الجهد، بفتح الجيم: المشقة، وقيل: بالضم. والجهد، بالضم: الطاقة - كذا وجدته بخط شيخنا.] والذي في (القاموس): الجهد - بالفتح: الطاقة، ويضم: المشقة.

<sup>(</sup>٣) أسنده الحاكم عن يحيى في (علوم الحديث: ٩) والخطيب في (الرحلة في طلب الحديث: ٨٩)

<sup>(</sup>٤) [فيسمعانه]: (غ، ص، ز، ع) وفوقها في (غ): كذا.

<sup>(</sup>٥) في (غ، ص، ع): [يدفع].

وأسند الخطّيب عن ابن أبي حاتم، قال: بلغني أن إبراهيم بن أدهم، قال: «إن الله يرفع البلاء» بالراء، في -- مطبوعة (الرحلة: ٨٩-٩٠)

<sup>(</sup>٦) من (ص، ع) وفي (غ): رويناه.

وروينا عن «وكيع» قال: «إذا أردت أن تحفظ الحديث فاعمل به».

وليعظم شيخُه ومن يسمع منه، فذلك من إجلال الحديث والعلم. ولا يثقل عليه ولا يُطَوِّلْ بحيث يُضْجِرُه (١)، فإنه يُخشَى على فاعل ذلك أن يُحرَمَ الانتفاعَ. وقد روينا عن «الزهرى» أنه قال: «إذا طال المجلس، كان للشيطان فيه نصيب»(٢).

ومن ظفر من الطلبة بساع شيخ فكتمه غيره لينفرد به عنهم، كان جديرًا بألا ينتفع به، وذلك من اللؤم الذى يقع فيه جَهلَةُ الطلبة الوضعاء. ومن أول فائدة طلب الحديث الإفادةُ. روينا عن «مالك» رضى الله عنه أنه قال: «من بركة الحديثِ إفادةُ بعضهم بعضًا». وروينا عن «إسحاق بن إبراهيم بنِ راهويه» أنه قال لبعض من سمع منه في جماعة: «انسخْ من كتابهم ما قد قرأت. فقال: إنهم لا يمكنونني. قال: إذا واللهِ لا يفلحون، قد رأينا أقوامًا منعوا هذا السماع فواللهِ ما أفلحوا ولا أنجحوا».

قلتُ: وقد رأينا نحن أقوامًا منعوا السماع فها أفلحوا ولا أنجحوا، ونسأل الله العافية؛ والله أعلم (٤).

<sup>(</sup>١) الضبط من (ص) وضبطه في (غ) ثلاثيًّا متعديًّا. والذي في (القاموس): ضجر منه، وبه – كفرح – وتضجر: تبرم. وأضجرته فأنا مضجر. وانظر معه في جامع بيان العلم (باب حمد السؤال والإلحاح في طلب العلم) (٨٧/١)

<sup>(</sup>۲) قال العراقى: روينا عن محمد بن سيرين أنه سأله رجل عن حديث وقد أراد أن يقوم، فقال: إنك إن كلفتنى ما لم أُطِقِ ساءك ما سرك من خلقى (التبصرة: ۲۲۹/۲)

<sup>(</sup>٣) على هامش (غ): [أبو يعقوب إسحاق بن راهويه: ولد سنة إحدى وستين \_ وقيل ست وستين \_ ومائة. سكن نيسابور وبها مات سنة ثهان وثلاثين ومائتين. قاله الشيرازى.].

تمام اسمه: إسحاق بن إبراهيم بن مخلد بن إبراهيم الحنظلي. حديثه عند الستة.

<sup>(</sup>٤) على هامش (غ): [قال الشيخ تقى الدين: من أحسن ما يقصد في هذا العلم قصد الانتفاع والنفع للغير كما قال «ابن المبارك» وقد استكثر كثرة الكتابة منه: "لعل الكلمة التى منها نجاتى لم أسمعها إلى الآن" وأوكما قال. ولا خفاء بما في تبليغ العلم من الأجر، لاسيها وبراوية الحديث يدخل الراوى في دعوة النبى على حيث قال: نضر الله امرأ سمع مقالتى فوعاها ثم أداها إلى من لم يسمعها] الطرة بنصها من (الاقتراح ٢٦٣) والحديث أخرجه ابن عبد البر من عدة طرق في (الجامع ٢٠٠/، ٢١٢٤/١) وانظر معه باب قول النبى على: "رب مبلغ أوعى من سامع" في كتاب العلم من صحيح البخارى (فتح البارى ١١٦٦/١) والجامع. وانظر ترجمة عبدالله بن المبارك بسير أعلام النبلاء (٣٦٠/٨).

ولا يكنْ ممن يمنعه الحياءُ أو الكِبْرُ عن كثير من الطلب، وقد روينا عن «مجاهد» رضى الله عنه أنه قال: "لا يتعلم العلم مستحى ولا مستكبر" (١). وروينا عن «عمر بن الخطاب وابنه» رضى الله عنها، أنها قالا: "من رقَّ وجهه رقَّ علمه".

ولا يأنف من أن يكتب عمن دونه ما يستفيده منه. روينا عن «وكيع بن الجراح» رضى الله عنه أنه قال: "لا ينبل الرجل من أصحاب الحديث حتى يكتب عمن هو فوقه وعمن هو دونهً".

وليس بموفق من ضيَّع [٧٧ ظ] شيئًا من وقته في الاستكثار من الشيوخ لمجرد اسم الكثرة وصيتهاً. وليس من ذلك قولُ «أبي حاتم الرازى»: "إذا كتبتَ فقمِّش، وإذا حدثتَ فَفَتَّشْ، (٢).

وليكتب وليسمع ما يقع إليه من كتاب أو جزء على التهام، ولا ينتخب، فقد قال «ابن المبارك» رضى الله عنه: "ما انتخبت على عالم قط إلا ندمت (٣)". وروينا عنه أنه قال: لا يُنتخب على عالم إلا بذنب. وروينا أوبلغنا عن «يحيى بن معين» أنه قال: "سيندم المنتخب في الحديث حين لا تنفعه الندامة".

فإن ضاقت به الحالُ عن الاستيعاب، وأُحوِجَ إلى الانتقاء والانتخاب، تولى ذلك بنفسه إن كان أهلا مميزًا عارفًا بما يصلح للانتقاء والاختيار. وإن كان قاصرًا عن ذلك، استعان ببعض الحفاظ لينتخب له. وقد كان جماعةٌ من الحفاظ متصدين للانتقاء على الشيوخ، والطلبةُ تسمع وتكتب بانتخابهم. منهم: «إبراهيمُ بن أُرمةَ الأصبهاني، وأبو عبدالله الحسين بن محمد المعروف بعبيدٍ العجل، وأبوالحسن الدارقطني، وأبو بكر الجعابي في آخرين. وكانت العادة جاريةً برسم الحافظ علامةً في أصل الشيخ على

<sup>(</sup>۱) ذكره البخارى تعليقًا في (باب الحياء في العلم) من كتاب العلم. قال ابن حجر: «و "لا" نافية لا ناهية. ولهذا كانت ميم "يتعلم" مضمومة.. وقول مجاهد هذا، وصله أبو نعيم في الحلية من طريق على ابن المديني عن ابن عينة عن منصور، عنه. وهو إسناد صحيح على شرط المصنف (فتح البارى ١٦٢/١).

<sup>(</sup>٢) التقميش، والقمش أيضًا: جمع الشيء من هنا ولههنا (التبصرة ٢٣٢/٢).

<sup>(</sup>٣) أسند القاضى عياض عن عبد الله بن المبارك، قال: «ما انتخبت على عالم قط إلا ندمت. ومن بخل بالعلم ابتلى بثلاث: إما أن يموت فيذهب علمه، أو ينساه، أو يتبع سلطانًا». الإلماع: ٢١٨.

<sup>(</sup>٤) من هنا، إلى قوله: [الندامة]، في آخر الفقرة، سقط من متن (ص) وقد ألحق منه بهامشه، من قوله: [وروينا أو بلغنا] إلى آخر السقط.

ما ينتخبه، فكان «النَّعيمى أبو الحسن» يُعلِّمُ بِصَادٍ ممدودة، و «أبومحمد الخلال» بطاء مدودة، «وأبوالفضل الفلكى» بصورةِ همزتين. وكلَّهم يُعلم بِحبر فى الحاشية اليمنى من الورقة. وعلَّم «الدارقطنى» فى الحاشية اليسرى بخطٍ عريضٍ بالحُمرة. وكان «أبوالقاسم اللالكائى الحافظ» يعلم بخط صغير بالحُمرة على أول إسناد الحديث. ولا حَجْرَ فى ذلك، ولِكلُّ الخيارُ.

ثم لا ينبغى لطالبِ الحديث، أن يقتصر على ساع الحديث وكَتْبِه دون معرفتِه وفهمه، فيكون قد أتعب نفسه من غير أن يظفر بطائل، وبغير أن يحصل في عداد أهل الحديث، بل لم يزد على أن صار من المتشبهين [٧٤/و] المنقوصين المتحلين بما هم منه عاطلون (١١). أنشدني «أبوالمظفر بن الحافظ أبي سعد السمعاني» رحمه الله، لَفْظًا بمدينة «مَرْوَ» قال: أنشدنا والدى لفظًا أو قراءةً عليه، قال أنشدنا محمد بن ناصر السلامي من لفظه، قال: أنشدني الأديبُ الفاضل فارسُ بن الحسين لنفسه:

ياطالبَ العلمِ الذى ذهبتْ بمُدَّتِه الروايه كُنْ فى الرواية ذا العنا ية بالرواية والدرايه وارْوِ السقليل وراعِبِ فالعلمُ ليس له نهايه ا

وليقدم العناية بالصحيحين، ثم بسنن أبي داود، وسنن النسائي، وكتاب الترمذى: ضبطًا لمشكلها وفها لخفيً معانيها. ولا يُخدَعَنَ عن كتاب (السنن الكبير للبيهقي) فإنا لا نعلم مثله في بابه. ثم بسائر ما تمس حاجة صاحب الحديث إليه من كتب المسانيد (كمسند أحمد) ومن كتب الجوامع المصنفة في الأحكام المشتملة على المسانيد وغيرها، و (موطأً مالك) هو المقدَّمُ منها (٣)؛ ومن كتب علل الحديث، ومن أَجْوَدِها: (كتابُ العلل) عن أحمد بن حنبل، و (كتاب العلل) عن الدارقطني؛ ومن كتب معرفة الرجال وتواريخ

<sup>(</sup>١) أسند ابن خلاد إلى أبى عاصم النبيل، قال: «الرياسة في الحديث بلا دراية، رياسة نذلة» (المحدث الفاضل ٢٥٣ ف ١٦٦).

<sup>(</sup>٢) في (ص): [المسانيد] وما هنا من (غ، ع).

<sup>(</sup>٣) فى التبصرة، عن الخطيب البغدادى: «ثم الكتب المصنفة ككتاب ابن جريج وابن أبى عروبة وابن المبارك وابن عيينة وهشيم وابن وهب والوليد بن مسلم ووكيع وعبدالوهاب بن عطاء وعبد الرزاق وسعيد بن المبارك وابن عيينة وهشيم وابن وهب والوليد بن مسلم في هذا النوع ويجب أن يبتدأ بذكره على كل كتاب غيره» منصور وغيرهم. قال: وأما موطأ مالك فهو المقدم في هذا النوع ويجب أن يبتدأ بذكره على كل كتاب غيره» منصور وغيرهم. قال: وأما موطأ مالك فهو المقدم في هذا النوع ويجب أن يبتدأ بذكره على كل كتاب غيره»

المحدِّثين، ومن أفضلها: (تاريخُ البخارى الكبير) وكتابُ (الجرح والتعديل لابن أبي حاتم)؛ ومن كتب الضبط لِمُشكِل ِ الأسهاء، ومن أكمِلها (كتابُ الإكهال، لأبي نصر بن ماكولا)(١).

وليكنْ كلما مرَّ به اسمٌ مشكل، أو كلمةُ حديثٍ مشكلةٌ، بحث عنها وأودعها قلبَه، فإنه يجتمع له بذلك علم كثير في يُشر.

وليكن تحفظه (٢) للحديث على التدريج قليلا قليلا مع الأيام والليالى، فذلك أحرى بأن يُمَّع بمحفوظه. وممن ورد ذلك عنه من حُفاظ الحديث المتقدمين: «شعبةُ، وابنُ عُليَّة، ومَعْمَر» وروينا عن «معمر» قال: "سمعتُ الزهريَّ يقول: من طلب [٧٤ظ] العلم جملةً، فاتَه جُملةً. وإنما يُدْرَكُ العلم حديثًا وحديثين "(٣).

وليكن الإتقانُ من شأنِه، فقد (٤) قال «عبدُ الرحمن بنُ مهدى»: "الحفظ، الإتقانُ".

ثم إن المذاكرة بما يتحفظه من أقوى أسبابِ الإمتاع به. روينا عن «علقمة النخعى» قال: "تذاكروا الحديث، فإن حياته ذكره". وعن «إبراهيم النخعى» قال: "مَن سَرَّه أن يحفظ الحديث فليُحدث به، ولو أن يحدث به من لا يشتهيه".(٥).

وليشتغلُّ بالتخريج والتأليفِ والتصنيف إذا استعد لذلك وتأهَّل له، فإنه كما قال «الخطيبُ الحافظ»: يُثبِّتُ الحفظُ (٦) ويُذكى القلبَ ويَشْحَذُ الطبعَ، ويجيد البيانَ ويكشف الملتبس، ويُكسِبُ جميلَ الذكر، ويخلده إلى آخر الدهر. وقلَّ ما يَهْرُ في علم الحديثِ ويقفُ على غوامضه ويستبين الخفيَّ من فوائده، إلا من فعل ذلك.

<sup>(</sup>١) زاد في التبصرة:

فى العلل: كتب ابن المدينى وأبى على النيسابورى، والتمييز لمسلم. وفى التاريخ: كتاب ابن معين، وتاريخ خليفة بن خياط، وأبى حسان الزيادى \_ الحسن بن عثبان \_ ويعقوب الفسوى وابن أبى خيثمة وأبى زرعة الدمشقى وحنبل بن إسحاق والسراج (٢٤٠/٢ ـ ٢٤١).

<sup>(</sup>٢) من (غ، ز، والعراقية) وفي (ص): [حفظه].

<sup>(</sup>٣) بعده في (ص): [والله أعلم].

<sup>(</sup>٤) في ص: [فقال].

<sup>(</sup>٥) وانظر في كتاب العلم من صحيح البخارى، باب فضل من علم وعلَّم، يليه باب رفع العلم وظهور الجهل (فتح البارى ١٢٨/١ ـ ١٣٠) وباب الحث على طلب العلم وتعليمه من (الجامع لابن عبد البر ٥٨/١). (٦) من (غ، ع، ز) وسقط من (ص).

وحدَّث «الصُّوريُّ الحافظُ، مُحمد بن على » قال: "رأيتُ أبا محمد عبدَالغنى بن سعيد الحافظ في المنام فقال لى: يا أبا عبد الله، خَرِّجْ وصنِّفْ قبل أن يُحالَ بينك وبينه، هذا أنا ترانى قد حِيل بينى وبين ذلك".

وللعلماء بالحديثِ في تصنيفه طريقتان:

إحداهما: التصنيفُ على الأبواب، وهو تخريجُه على أحكام الفقه وغيرها، وتنويعه أنواعًا، وجمعُ ما ورد في كلِّ حُكم وكلِّ نوع، في بابٍ فبابِ.

الثانية: تصنيفُه على المسانيد، وجمعُ حديثِ كلِّ صحابيٍّ وحدَه، وإن اختلفت أنواعه. ولمن اختار ذلك أن يرتبهم على حروف المعجم في أسائهم، وله أن يرتبهم على القبائل، فيبدأ ببنى هاشم، ثم بالأقربِ فالأقرب نسبًا من رسول الله ﷺ. وله أن يُرتِّبَ على سوابق الصحابةِ، فيبدأ بالعشرة، ثم بأهلِ بدر، ثم أهلِ الحديبية، ثم بمن أسلم وهاجر بين الحديبية [70/و] وفتح مكة، ويختم بأصاغر الصحابة كأبى الطفيل ونُظَرائه، ثم بالنساء؛ وهذا أحسنُ، والأولُ أسهلُ. وفي ذلك من وجوه الترتيبِ غيرُ ذلك.

ثم إن من أعلى المراتب في تصنيفه، تصنيفه معللا، بأن يجمعَ في كلِّ حديثٍ طرقَه واختلافَ الرواةِ فيه، كما فعل « يعقوبُ بنُ شيبةً» في (مُسندِه)(١).

ومما يعتنون به في التأليف جمع الشيوخ، أى جمع حديثِ شيوخ مخصوصين، كل واحد منهم على انفراده. قال «عثمانُ بن سعيد الدارمي»: "يقال: من لم يجمع حديثَ هؤلاء الخمسة فهو مُفْلِسٌ في الحديث: سفيان، وشعبة، ومالك، وحماد بن زيد، وابن عُيينة؛ وهم أصول الدين"(٢).

<sup>(</sup>١) قال الخطيب في ترجمة يعقوب: وصنف مسندًا معللا إلا أنه لم يتممه، قال الأزهرى: ولم يصنف يعقوب المسند كله، وسمعت الشيوخ يقولون: لم يتم مسند معلل قط. وبلغنى أن يعقوب كان في منزله أربعون لحافًا أعدها لمن كان يبيت عنده من الوراقين لتبييض المسند ونقله، ولزمه على ما خرَّج من المسند عشرة آلاف دينار، قال: وقيل لى إن نسخة بمسند أبي هريرة شوهدت بمصر فكانت مائتي جزء. قلت: والذي ظهر ليعقوب: مسند العشرة، وابن مسعود وعار وعتبة بن غزوان والعباس، وبعض الموالى، هذا الذي رأينا من مسنده فحست».

<sup>(</sup>تاريخ بغداد: ۱۶/ ۲۸۱ ت ۷۵۷۰، وتقييد ابن نقطة ل ۱۹۷ من طريق الخطيب).

<sup>(</sup>٢) ترتيب المدارك (١٥٧/١) وانظر معه مقدمة ابن أبي حاتم لكتابه (الجرح والتعديل ١٠/١ ـ ١١). ﴿

وأصحابُ الحديث يَجمعون حديثَ خلق كثير، غير الذين ذكرهم «الدارميُّ» منهم: «أيوبُ السختياني، والزهري، والأوزاعي». ويجمعون أيضًا التراجم، وهي أسانيد يخصون ما جاء بها بالجمع والتأليف، مثل: ترجمة مالك عن نافع عن ابن عمر؛ وترجمة سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة؛ وترجمة هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة؛ في أشباه لذلك كثيرة ويجمعون أيضًا أبوابًا من أبواب الكتب المصنفة الجامعة للأحكام، فيفردونها بالتأليف فتصير كتبًا مفردة، نحو: باب رؤية الله عز وجل، وباب رفع اليدين، وباب القراءة خلف الإمام؛ وغير ذلك. ويفردون أحاديث، فيجمعون طُرقَها في كتب مفردة، نحو: طرق حديثِ قبض العلم، وحديثِ الغُسل يومَ الجمعة، وغير ذلك.

وكثيرٌ من أنواع كتابِنا هذا، قد أفردوا أحاديثُه بالجمع والتصنيف.

وعليه في كلِّ ذلك، تصحيحُ القَصْدِ والحذرُ من قصدِ المكاثرة ونحوه. بلغنا عن «حمزةَ بنِ محمد الكِناني» أنه خرَّج حديثًا واحدًا من نحو مائتي طريق، فأعجبه ذلك، فرأى «يحيى بنَ معين» في منامِه فذكر له ذلك [٧٥/ظ] فقال له: أخشى أن يدخل هذا تحت ﴿أَهَاكُمُ التَكَاثُرُ ﴾ (١).

ثم ليحذر أن يُخرِجَ إلى الناس ما يصنفه، إلا بعد تهذيبه وتحريره وإعادة النظر فيه وتكريره. وليتَّقِ أن يجمع ما لم يتأهل بعد لاجتناء ثمرته واقتناص فائدة جمعه، كيلا يكون حُكْمهُ ما رويناه عن «على ابن المديني» قال: "إذا رأيتَ الحدَثَ(٢) أولَ ما يكتب الحديثَ يجمع حديثَ الغُسْلِ وحديثَ: مَنْ كَذب؛ فاكتبْ على قَفَاه: لا يُفلِح".

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) أسنده ابن عبد البر عن حمزة، في باب ذم الإكثار من الحديث دون التفهم له والتفقه فيه (الجامع ١٣٢/٢) ونقله الذهبي عن ابن عبد البر بمثل إسناده في الجامع، في ترجمة حمزة بن محمد بن على الكتاني (تذكرة الحفاظ ٩٣٣/٣).

<sup>(</sup>٢) في (ص): [الحديث] ولا يصح به السياق. ويعنى بحديث: من كذب، الحديث المتواتر عن رسول الله على متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار".

ثم إن هذا الكتابَ مَدخلُ إلى هذا الشأن، مُفصِحُ عن أصوله وفروعه، شارع لمصطلحاتِ أهلِه ومقاصدهم ومهاتهم التي ينقص المحدِّثُ بالجهل بها نقصًا فاحشًا، فهو إن شاء الله جدير بأن تقدم العناية به، ونسأل الله سبحانه فضلَه العظيم\*؛ وهو أعلم(١).

\* \* \*

#### \* في تضمين المحاسن، قال البلقيني:

«وأنواع علوم الحديث ينبغى أن تقدم العناية بمعرفتها. والمدخل في ذلك كتاب ابن الصلاح الذي ضمناه محاسن الاصطلاح» ٨٤/و

<sup>(</sup>١) على هامش (غ) بخط ابن الفاسى: بلغت سماعًا بقراءتي في المجلس السابع عشر.

# النوع التاسع والعشرون معرفةُ الإسنادِ العالى والنازل ِ

أصلُ الإسناد أولا خصيصةٌ فاضلة من خصائص هذه الأمة، وسُنَّةٌ بالغة من السنَنِ المؤكدة. روينا من غير وجهٍ عن «عبد الله بن المبارك» رضى الله عنه أنه قال (١): "الإسنادُ من الدِّين، لولا الإسنادُ لقال من شاء ما شاء ".\*

#### \* المحاسن:

«زيادة: في (علوم الحاكم) بسنده إلى عُتبةً بن أبي حكيم، أنه كان عند إسحاق بن أبي فروة وعنده الزهريُّ، فجعل ابنُ أبي فروة يقول: قال رسول الله على الله الزهرى: قاتلك الله يا ابنَ أبي فروة، ما أجرأكَ على الله! ألا تُسنِد حديثَك؟ تُحدِّثنا بأحاديثَ ليس لها خُطُمُ ولا أزِمَّة؟ (١)

وفي (مقدمة مسلم) أن أبا إسحاق إبر اهيم بن عيسى الطالقاني قال: [قلت] لعبدالله بن المبارك: يا أبا عبدالرحن، الحديث الذي جاء "إن من البر بعد البرِّ أن تصلى لأبويك مع صلاتك، وتصوم لها مع صيامك..؛ فقال عبدُ الله: يا أبا إسحاق، عمن هذا؟ قلت: هذا من حديثِ شهابِ بن خِراش. قال: ثقة، قال عمن؟ قلت: عن الحجاج بن دينار.

<sup>(</sup>١) أسنده مسلم في مقدمة الصحيح (١٥/١) والترمذي في العلل (الجامع ٣٠٧/١٣) عن عبدان بن عثمان عن ابن المبارك. وأسنده الحاكم أيضًا عن عبدان، عنه (معرفة علوم الحديث ٦) والسمعاني في أدب الإملاء ٧) عن عبدان عنه أيضًا.

<sup>(</sup>١) المقابلة على (علوم الحاكم: التوع الأول، معرفة عالى الإسناد، وفي طلب الإسناد العالى سنة صحيحة) وأخرجه الترمذي في العلل، من طريق على بن حجر عن بقية بن الوليد عن عقبة بن أبي حكيم (الجامع، العلل وأخرجه الترمذي في العلل، ومعه (أدب الإملاء للسمعانى: ٧).

وطلَبُ العُلُوِّ فيه، سُنَّةُ أيضًا (١). ولذلك استُحِبَّت الرحلة فيه، على ما سبق ذكره \*. قال «أحمدُ بن حنبل» رضى الله عنه: طلبُ الإسنادِ العالى سُنَّةُ عمن سلف (٢). وقد

= قلل: ثقة، عمن؟ قلت: عن رسول الله على قال: يا أبا إسحاق، إن بين الحجاج [بن دينار] وبين النبى على مفاوزَ تنقطع فيها أعناقُ المطِيِّ. ولكن ليس في الصدقة اختلافُ ''(۱) وكلام السلفِ في ذلك كثير \_ انتهت. » ٨٤/ظ

#### \* المحاسن:

«فائدة: احتج له «الحاكم» بحديث أنس، في حديث الرجل الذي أتى النبي على الذي فيه: «زعم رسولك» قال «الحاكم»: «هذا حديث مخرج في (مسلم) وفيه دليل على علو الإسناد<sup>(۲)</sup>. قال: «وقد رحل في طلب الإسناد، غير واحد من الصحابة» وساق حديث خروج «أبي أيوب» إلى «عُقبة بن عامر» يسأله عن حديث سمعه من رسول الله عن حديث المؤمن. وساق القصة. عبر عقبة - في ستر المؤمن. وساق القصة. وفيه قال «عقبة»: نعم، سمعت رسول الله علي يقول: "من ستر مؤمنًا على خزية ستر، وفيه قال «عقبة»: نعم، سمعت رسول الله يله يقول: "من ستر مؤمنًا على خزية ستر، وفيه قال المعالمة، فقال له «أبو أيوب»: صدقت. ثم انصرف أبو أيوب إلى راحلته فركبها راجعًا إلى «المدينة فها أدركته جائزة مسلمة بن مخلد إلابعريش مصر» (").=

<sup>(</sup>١) الحاكم: وفي طلب الإسناد العالى سنة صحيحة (علوم: ٦).

<sup>(</sup>٢) أسند الخطيب عن عبد الله بن أحمد، قال: سمعت أبي يقول: "طلب علو الإسناد من السنن". (الرحلة: ٩٨).

<sup>(</sup>۱) المقابلة على مقدمة مسلم للصحيح (١٦/١) وفي علل الترمذي عن ابن المديني، قال: «سألت يحيى بن سعيد عن حكيم بن جُبير، فقال: تركه شعبة من أجل حديث الصدقة». وذكره (الجامع: ٧٥٧/٥). (٢) علوم الحاكم: ٥، وحديث أنس رضى الله عنه في ك الإيمان من صحيح مسلم، باب السؤال عن أركان الإسلام. وانظر (فتح البارى ١١٠/١) على باب القراءة والعرض على المحدث، من ك الإيمان من صحيح البخارى.

<sup>ِ (</sup>٣) المقابلة على (علوم الحاكم: ٧) وأخرجه ابن عبد البر في (الجامع ٩٤/١) والخطيب في (الرحلة ١١٨) بلفظ: "من ستر على مؤمن خزية." وانظر تخريج حديث الستر في (فتح البارى ١٢٨/١)

روينا «أن يحيى بنَ معين» رضى الله عنه، قيل له في مرضِه الذي مات فيه: ما تشتهى؟ قال: بيت خالى وإسنادٌ عالى (١).

(١) كذا رسمه في الأصول، بإثبات ياء المنقوص من [خالي.. عالي]

= وأسند إلى «عَمْرو بن أبى سلمة» قال: قلت للأوزاعى: يا أبا عمرو، أنا ألزمك منذ أربعة أيام ولم أسمع منك إلا ثلاثين حديثًا. قال: وتستقِلُّ ثلاثين حديثًا في أربعة أيام؟ لقد سار «جابر بن عبد الله» إلى مصر، واشترى راحلةً فركبها، حتى سأل «عقبة بنَ عامر» عن حديث واحدٍ، ثم انصرف إلى المدينة [وأنت مستقل ثلاثين حديثًا في أربعة أيام] (١٠). وأسند عن «أبن عمر»: قُلْ لطالب الحديث يتخذ نَعْلَين من حديد» (١) وأسند عن «سعيد بن المسيّب»: إنْ كنتُ لأسافرُ مسيرةَ الأيام والليالي في الحديثِ الواحد» (١٠). وذكر حديثَ الشعبي عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي عن أبي أجر، فلقد كان فأدَبَها... وساقه. ثم قال الشعبي [لمن سأله فيها]: «إني أعظيتكها بغير أجر، فلقد كان الراكب يركب فيها هو أدني من هذا، إلى المدينة (الحديث في (الصحيحين) (١٠) ولذلك شواهدُ يطولُ ذكرُها. انتهت ٨٤ طـ٥٥ و

<sup>(</sup>١) المقابلة على (علوم الحاكم: ٨) وأخرجه ابن خلاد بسنده إلى جابر رضى الله عنه فى (المحدث الفاصل ٢٢٣ فى ١١٤) والخطيب فى (الرحلة ١٢٥) ورحلة جابر رضى الله عنه إلى مصر كانت فى طلب حديث فى القصاص بلغه أن صاحبه فى مصر. انظر تخريجه فى (فتح البارى ١٢٧/١) مع حديث جابر فى رحلته إلى عبد الله بن أنيس مسيرة شهر، فى قوله على الله الناس يوم القيامة عراة» الحديث: ك العلم باب الخروج فى طلب العلم، بالبخارى. مع ترجمة عبدالله بن أنيس، رضى الله عنه، فى (الإصابة، وتهذيب التهذيب) (١) علوم الحاكم: ٩

<sup>(</sup>٣) علوم الحاكم: ٨ بسنده إلى يحيى بن سعيد عن ابن المسيب. وأسنده ابن خلاد عن الزهرى عن سعيد في (المحدث الفاصل: ٢٢٣ف ١٩١١) وابن عبد البر في الجامع ٩٤/١ بلفظ: إن كنت لأسير، وخرّجه. وبهذا اللفظ أيضًا في رواية الخطيب (الرحلة ١٢٣) وفي رواية عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب، بلفظ: «إن كنت لأرحل» في (فتح البارى ١٨٨١)

<sup>(</sup>٤) علوم الحاكم (٧). وابن عبد البر في (الجامع ٩٣/١) والخطيب في (الرحلة في طلب الحديث: ١٤٠).

<sup>(</sup>٥) الحديث أخرجه البخارى، من رواية الشعبى عن أبى بردة بن أبى موسى عن أبيه، يرفعه، في ثلاثة مواضع من الصحيح: ك العلم، باب تعليم الرجل جاريته وأمته (مع فتح البارى ١٣٨/١): ك العتق=

قلت: العُلوُّ يبعد الإسنادَ من الخلل، لأن كلَّ رجل من رجاله يحتمل أن يقع الخللُ من جهتِه سهوا أو عمدا. ففي قِلَّتِهم قلة جهاتِ الخلل، وفي كثرتهم كثرة جهاتِ الخلل؛ وهذا جليُّ واضح (١).

ثم إن العُلو المطلوبَ في رواية الحديث على أقسام خمسة:

أُولها: القربُ [٧٦/و] من رسول ِ الله ﷺ بإسنادٍ نظيف غير ضعيف، وذلك من أجلً أنواع العلو، وقد روينا عن «محمد بن أسلم الطوسي» الزاهد العالم رضى الله عنه، أنه

(١) حاشية ملصقة على (غ): [قال عياض: النزول في الرواية، كالرواية عن الأقران وطبقة المحدث، أو بسند يوجد أعلى منه وأقل رجالا. والصعود: الرواية بالسند العالى والقرب فيه من رسول الله على بقلة عدد رجاله، أو من إمام مشهور حدث به. هذا هو طريق أهل الصنعة ومذهبهم، وهو غاية جهدهم... وبقدار علو حديث الواحد منهم تكثر الرحلة إليه والأخذ عنه. مع أن له في طريق التحقيق والنظر وجهًا وهو أن أخبار الآحاد ورواية الأفراد لا توجب كها قدمنا عليًا ولا يُقطع على مغيب صدقها، لجواز الغفلات والأوهام والكذب، على آحاد الرواة. لكن لمعرفتهم بالصدق ظاهرًا وشهرتهم بالعدالة والستر، غلب على الظن صحة حديثهم وصدق خبرهم، فكلفنا العمل به، وقامت الحجة بذلك بظاهر الأوامر الشرعية، ومعلوم إجماع سلف هذه الأمة، ومغيب أمر ذلك كله ته تعالى. وتجويز الوهم والغلط، غير مستحيل في كل راو ممن سمى في الخبر، فإذا كثروا وطال السند كثرت مظان التجويز، وكلها قل العدد قلت، حتى أن من سمعه من الصحابي كان أعلى درجة في قوة الصحابي عن النبي على، كان أقوى طمأنينة بصحة حديثه، ثم من سمعه من الصحابي كان أعلى درجة في قوة الطمأنينة وإن كان الوهم والنسيان جائزًا على البشر، حتى إذا سمعه من النبي التبعي المشباب التجويز، والخبر، وأن جميع ما يخبر به حق وصدق. والة أعلى السلام، لا يجوز عليه شيء من ذلك في باب التبليغ والخبر، وأن جميع ما يخبر به حق وصدق. والة أعلم.].

<sup>=</sup> باب فضل من أدب جاريته وعلمها. ثم في: ك الجهاد، باب فضل من أسلم من أهل الكتابين (فتح ٨٨٨٦). وأخرجه مسلم مع خبر الخراساني في ك الإيمان باب وجوب الإيمان برسالة نبينا على إلى جميع الناس ونسخ الملل بملته. وفيه أن رجلا من أهل خراسان سأل الشعبى: يا أبا عمرو، إن من قبلنا من أهل خراسان يقولون في الرجل إذا أعتق أمته ثم تزوجها فهو كالراكب بدنته؟ فقال الشعبى: حدثني أبو بردة بن أبي موسى عن أبيه أن رسول الله على قال: "ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين: رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وأدرك النبي في قامن به واتبعه وصدقه، فله أجران. وعبد مملوك أدى حق الله تعالى وحق سيده فله أجران، ورجل كانت له أمة فغذاها فأحسن غذاءها ثم أدبها فأحسن أدبها ثم أعتقها وتزوجها فله أجران".

ثم قال الشعبى: «خذهذا الحديث بغير شيء فقد كان الرجل يرحل فيها دون هذا إلى المدينة» ثم أخرج مسلم طرف هذا الحديث، عن الشعبى عن أبي بردة عن أبيه، في كتاب النكاح باب فضيلة عتاقه أمّته ثم يتزوجها (١٠٤٣/٢ ح ١٠٤٢٨)

قال: «قرب الإسناد، قربً أو قربةً، إلى الله عز وجل». وهذا كما قال، لأن قربَ الإسناد قرب الله عز وجل. قرب إليه قرب من الله عز وجل.

تأتى فى فائدة الإمام البلقينى التالية، نقلا من علوم الحاكم. وعلى هامش (غ) أيضًا: [قال القاضى عياض: قرأت بخط الشيخ أبى عمر ابن عبد البر الحافظ، مما نسبه للقعنبى:

عن الأشياخ متضح الطريق فإنى ناصح لك ياصديقى أشد على من فقد الشقيق له نور بإسنداد وثيق]

إذا لم يكن خبر صحيح فلا ترفع به رأسًا ودعه وإسقاط المشايخ من حديث وما في الأرض خير من حديث – بنصه، في (الإلماع: (١٩٧-١٩٨)

#### \* المحاسن:

«فائدة: ليس في كلام «الحاكم» ما يوهم ما تقدم. كيف، وقد ساق حديث "زعم رسولُك"، وما تقدم؟ وقوله: «فأما معرفة العالية من الأسانيد، فليس على ما يتوهمه عوام الناس: يعدون الأسانيد، فها وجدوا منها أقربَ عددًا إلى رسول الله ﷺ يتوهمونه أعلى ».=

<sup>(</sup>١) علوم الحاكم: النوع الأول، ٩ – ١١.

<sup>(</sup>٢) في الطرة على هامش (غ): [قال وكيع: أى الإسنادين أحب إليكم: الأعمش عن أبي وائل عن عبدالله؟ أو: سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله؟ فقلنا: الأعمش عن أبي وائل. فقال: ياسبحان الله: الأعمش شيخ وأبو وائل شيخ؛ وسفيان فقيه ومنصور فقيه وإبراهيم فقيه وعلقمة فقيه. وحديث يتداوله الفقهاء، خير من أن يتداوله الشيوخ].

= يعنى «الحاكم» بمجرد العدد من غير معرفة ما يفهم، يعنى ولا نظر إلى صحيح ولا ضعيف، وذلك واضح من كلامه. فلا يقال: «وكأن الحاكم» إلى آخر ما قال ابن الصلاح، بل يجزم بذلك. ومثل «الحاكم» لنفسه برباعيات - وكلها بـ: أخبرنا - من جهة [أبي الحسن على بن محمد بن عقبة] الشيباني، عن [الخضر] بن أبان الهاشمي، عن أبي هُدبة عن أنس » قال: وهذه نسخة عندنا بهذا الإسناد، ومن جهة «أحمد بن كامل، عن أحمد بن غالب، عن عبد الله بن دينار عن أنس»، وهي نسخة كبيرة؛ ومن جهة «الصفار، عن محمد بن مسلمة الواسطي، عن موسى بن عبد الله الطويل عن أنس»، وهي نسخة. قال: «وأعجب من ذلك ما حدثناه جماعة من شيوخنا عن أبي الدنيا، واسمه عثمان بن الخطاب، عن على بن أبي طالب رضى الله عنه. قال: وعلى الجملة فهذه الأسانيد وأشباهها كَ: «خِراش بن عبد الله، وكثير بن سُليم، ويُغْنَم بن سالم عن غنم، وأقربُ ما يصح لأقراننا من الأسانيد بعدد الرجال، ما حدثونا عن حديث واحد عنهم. وأقربُ ما يصح لأقراننا من الأسانيد بعدد الرجال، ما حدثونا عن أحمد بن شيبان الرملي: حدثنا سفيان بن عيينة، عن:عمرو بن دينار عن ابن عمر؛ وعن الزهرى عن أنس؛ وعن عبدالله بن دينار عن ابن عمر؛ وعن ابن عمر؛ وعن حبدالله بن دينار عن ابن عمر؛ ومن ابن عمر؛ وعن عبدالله بن دينار عن ابن عبدة، ومن = الن عمر؛ ومن دينار عن زياد بن علاقة عن جرير. فهذه أسانيد لابن عبينة صحيحة، ومن = ابن عمر؛ ومن دينار عن وعن وينا ديناد عن ابن عمر؛ وعن دياد بن علاقة عن جرير. فهذه أسانيد لابن عبينة صحيحة، ومن = ابن عمر؛ ومن ديناد عن ويناد بن علاقة عن جرير. فهذه أسانيد لابن عبينة صحيحة، ومن =

<sup>(</sup>۱) يغنم؛ غير منقوط في الأصل، وما هنا في (علوم الحاكم) ولم يضبط في مطبوعته، والضبط للأمير ابن ماكولا: يغنم بياء مفتوحة معجمة باثنتين من تحتها، بعدها غين معجمة ثم نون مفتوحة: خادم الإمام على رضى الله عنه. يروى عن أنس (الإكبال ٣٥٨/٧). قال أبوحاتم: مجهول ضعيف الحديث (الجرح والتعديل أفراد الياء ١٣٦/٣١٤/٩).

<sup>(</sup>٢) من علوم الحاكم. وتقرأ في أصل المحاسن [يعرج بها].

<sup>(</sup>٣) في مطبوعة (علوم الحاكم): «عن ابن عمرو عن زياد بن علاقة» (ص ١٠) قلت؛ تحرير الإسناد كها في المحاسن: عن عبدالله بن دينار عن ابن عمر؛ وعن زياد بن علاقة عن جرير. من أسانيد عالية لسفيان بن عيينة. وسفيان من الرواة عن عبدالله بن دينار، أبي عبدالرحمن المدنى، مولى ابن عمر، عن ابن عمر، وعنه السفيانان. ت ١٢٧هـ عن جرير البجلي، وعنه السفيانان. ت ١٢٧هـ عن جرير البجلي، وعنه السفيانان.

<sup>(</sup>تهذیب التهذیب: ۳٤٩/۲۰۱/٥، ۲۹۳/۳۸۰/۳).

= رسول الله على قريبة. وكذلك حدثونا [عن جماعة من شيوخنا] عن يزيد بن هارون عن سليان التيمى عن أنس؛ وعن حميد الطويل عن أنس. قال «الحاكم»: «والعالى من الأسانيد: الذى يعرف بالفهم لا بعدد الرجال، فَرُبِّ إسنادٍ يزيد عدد على السبعة والثهانية إلى العشرة، وهو أعلى من ذلك». ومثّل ذلك بحديث: «أربع مَنْ كُنَ فيه كان منافقًا وعدد رواته سبعة: أولهم «أبوالعباس محمد بن يعقوب» والصحابي سابعهم «عبدالله بن عمرو» (۱). قال «الحاكم»: [هذا إسناد صحيح مخرج في مسلم] (۱) وهو أعلى من الأربع السابقة» فإن الغرض فيه القربُ من الأعمش، والحديث له، وهو إمام. وبين «الحاكم» وبينه ثلاثة. وكذلك كلُّ إسنادٍ يقربُ من إمام. فإذا صحت الرواية إليه بالعدد والسنين فإنه عال وروى «الحاكم» عن على بن خشرم قال (۱): «قال لنا وكبع: أي بالعدد والسنين أحبُّ إليكم: الأعمش عن أبي وائل عن عبدالله؟ أو: سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علم عن عبدالله؟ أو: سفيان عن منصور عن الأعمش عن عبدالله إبراهيم فقيه وعلقمة فقيه؛ وحديث يتداوله الفقهاءُ خيرٌ من أن يتداوله الشيوخُ». ثم روى «الحاكم» عن ابن عمر مرفوعًا: «مَطْلُ الغَنِي ظُلْم» وفي إسناده ستة، وصار عاليًا لِقُربه من عن ابن عمر موفوعًا: «مَطْلُ الغَنِي ظُلْم» وفي إسناده ستة، وصار عاليًا لِقُربه من

<sup>(</sup>١) يقتضى البيان، ذكر سند الحاكم إلى حديث الأعمش: حدثناه أبوالعباس محمد بن يعقوب، حدثنا الحسن بن على بن عفان العامرى، ثنا عبدالله بن نمير عن الأعمش عن عبدالله بن مرة عن مسروق عن عبدالله بن عمرو». (المعرفة: النوع الأول) ص١١٠

<sup>(</sup>٢) إضافة من (علوم الحاكم) لابد منها. فحديث عبدالله بن عمرو، رضى الله عنهها، مرفوعًا: «أربع من كنَّ فيه كان منافقًا» متفق عليه، أخرجه البخارى في كتاب الإيمان، باب علامات المنافق، عن قبيصة عن عقبة عن سفيان عن الأعمش (فتح البارى ٢٧/١) وهو في مسلم (ك الإيمان، باب بيان خصال المنافق ح٢٠١) من طريقين عن عبدالله بن نمير عن الأعمش، كسند الحاكم، ثم من طريق وكيع عن سفيان عن الأعمش. (٣) أخرجه الحاكم عن أبي الطيب محمد بن أحمد المُذكر عن إبراهيم بن محمد المروزى، عن على بن خشرم. وكذلك أسنده ابن خلاد في (المحدث الفاصل: القول في فضل من جمع بين الرواية والدراية)، عن وكيع خمسرم. وكذلك أسنده ابن خلاد في الكفاية، من طريق أبي الطيب المذكر بسنده عند الحاكم (٤٣٦).

وذكره الحازمي، مما «حكى على بن خشرم عن وكيع» في الوجه الثالث والعشرين من وجوه الترجيح: أن يكون رواة أحد الحديثين، مع تساويهم في الحفظ والإِتقان، فقهاء (الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار) ٣٩.

الثالث: العُلوُّ بالنسبة إلى رواية (الصحيحين) أو أحدِهما، أو غيرهما من الكتب المعروفة المعتمدة، وذلك ما اشتهر آخِرًا من الموافقات والأبدال والمساواة والمصافحة. وقد كثر اعتناءُ المحدِّثين المتأخرين بهذا النوع. [٧٦/ظ] وممن وجدتُ هذا النوعَ في كلامه: «أبو بكر الخطيب الحافظ» وبعض شيوخه، و «أبو نصر ابن ماكولا، وأبو عبد الله الحميدي» وغيرُهم من طبقتهم، وممن جاء بعدهم.

أما الموافقة: فهى أن يقع لك الحديثُ عن شيخ «مسلِم» فيه مثلا، عاليًا بعددٍ أقلً من العدد الذي يقع لك به الحديث عن ذلك الشيخ إذا رويته عن «مسلم»، عنه.

وأما البدلُ: فمثلُ أن يقع لك مثلُ هذا العلو عن شيخ غير شيخ «مسلم» في ذلك الحديث. وقد يُردُّ البدلُ إلى الموافقة فيقال فيها ذكرناه: إنه موافقة عالية، في شيخ شيخ مسلم. ولو لم يكن ذلك عاليًا فهو أيضًا موافقة وبدَلُ، لكن لا يطلق عليه اسمُ الموافقة والبدلِ لعدم الالتفات إليه.

وأما المساواة: فهى فى أعصارنا أن يقل العددُ فى إسنادك لا إلى شيخ «مسلم» وأمثاله، ولا إلى شيخ شيخه، بل إلى من هو أبعد من ذلك؛ كالصحابي أو مَن قاربه، وربما كان إلى

ولم يقل «الحاكم» إن غيره ليس بعال، بل أراد بيانَ أن هذا مما يُعَدُّ عاليًا، ردًّا على من يعتقد القصورَ على مجرد العدد كماً تقدم. انتهت» ٨٥/ظ – ٨٦/و<sup>(٢)</sup>.

<sup>=</sup> هُشَيْم [بن بَشِير وهو أحد الأئمة]، لأنه رواه عن على بن الفضل عن ابن عرفة عن هُشَيم عن يونس بن عبيد عن نافع عن ابن عمر (١). قال «الحاكم»: وكذلك كلُّ إسنادٍ يقرب من ابن جُرَيج والأوزاعي ومالك والثوري وشعبة بن الحجاج وزُهير وحماد بن زيد، وغيرهم من أئمة الحديث، فإنه عالٍ وإن زاد في عدده بعد ذكر الإمام الذي جعلناه مثالا".

<sup>(</sup>١) وحديث «مطل الغنى ظلم» بهذا الإسناد العالى للحاكم، من طريق «الحسن بن عرفة». وهو فى (الموطأ: ك البيوع) من رواية مالك عن أبى الزناد عن الأعرج عن أبى هريرة. ومعها فى الصحيحين رواية معمر عن همام بن منبه عن أبى هريرة: (خ) فى باب الحوالة، وفى باب الاستقراض وأداء الديون. (م) فى كتاب المساقاة: باب تحريم مطل الغنى. وانظر فتح البارى (٣٩/٥،٣١٢/٤).

<sup>(</sup>٢) المقابلة على نص «الحاكم» في (معرفة علوم الحديث)، النوع الأول: معرفة عالى الإسناد ٩- ١٢. وانظر (تدريب الراوي ١٦٧/٢).

رسول الله ﷺ، بحيث يقع بينك وبين الصحابى مثلا من العدد، مثلُ ما وقع من العدد بين «مسلم» وبين ذلك الصحابى، فتكون بذلك مساويًا «لمسلم» مثلًا فى قرب الإسناد وعدد رجاله.

وأما المصافحة: فهى أن تقع هذه المساواةُ التى وصفناها، لشيخِك لا لك، فيقع ذلك لك مصافحة، إذ تكون كأنك لقيت «مسلمًا» في ذلك الحديثِ وصافحته به، لكونِك قد لقيت شيخك المساوى لمسلم.

فإن كانت المساواة لشيخ شيخِك، كانت المصافحة لشيخِك، فتقول: كأن شيخى سمع مسلِمًا وصافحه. وإن كانت المساواة لشيخ شيخِك، فالمصافحة لشيخ شيخِك فتقول فيها: كأن شيخ شيخى سمع مُسلِمًا وصافحه. ولك أن لا تذكر لك في ذلك نسبة، بل تقول: كأن فلانًا سمعه من مسلم. من غير أن تقول فيه: [۷۷/و] شيخى، أو شيخ شيخى.

ثم لا يخفى على المتأمل أن في المساوة والمصافحة الواقعتين لك، لا يلتقى إسنادُك وإسنادُ «مسلم» أو نحوه إلا بعيدًا عن شيخ مسلم، فيلتقيانِ في الصحابي أو قريبًا منه؛ فإن كانت المصافحة التي تذكرها ليست لك بل لمن فوقك من رجال إسنادك، أمكن التقاء الإسنادين فيها في شيخ مسلم أو أشباهِه، وداخلت المصافحة حينئذ الموافقة، فإن معنى الموافقة راجع إلى مساواة ومصافحة مخصوصة، إذ حاصلُها أن بعض من تقدم من رواة إسنادك العالى، ساوى أو صافح «مسلًا أو البخارى» لكونِه سمع من سمع من شيخِها، مع تأخر طبقتِه عن طبقتها. ويوجد في كثير من العوالى المخرجة لمن تكلم أولا في هذا النوع وطبقتهم، المصافحات مع الموافقات والأبدال ، لما ذكرناه.

ثم اعلم أن هذا النوع من العُلوِّ علوُّ تابع لنُزول، إذ لولا نزولُ ذلك الإمام في إسناده، لم تعلُّ أنت في إسنادك. وكنتُ قد قرأتُ بمروَ على شيخنا المكثر «أبي المظفر عبدالرحيم بن الحافظ المصنف أبي سعد السمعاني» رحمها الله، في أربعي «أبي البركات الفراوي» حديثًا ادعى فيه أنه كأنه سمعه هو أو شيخُه من البخاري. فقال الشيخ أبوالمظفر: «ليس لك بعال، ولكنه للبخاري نازل». وهذا حسن لطيف يخدش وجه هذا

النوع من العلوِّ \*(١)، والله أعلم.

•الرابع: من أنواع العلوِّ، العلوُّ المستفاد من تقدم وفاة الراوى. مثاله ما أرويه عن شيخ أخبرنى به عن واحد، عن البيهقى الحافظ عن الحاكم أبى عبد الله الحافظ، أعلى من روايتى لذلك عن شيخ أخبرنى به واحدٌ عن أبى بكر ابن خلف (٢) عن الحاكم؛ وإن تساوى الإسنادان فى (٧٧/ظ] العدد، لتقدم وفاة «البيهقى» على وفاة «ابن خلف» لأن «البيهقى» مات سنة ثهان وخمس وأربعائة، ومات «ابنُ خلف» سنة سبع وثهانين وأربعهائة. وروينا عن «أبى يعلى الخليل بن عبد الله الخليلي الحافظ» رحمه الله تعالى (٣)، قال: «قد يكون الإسنادُ يعلو على غيره بتقدم موتِ راويه، وإن كانا متساويين في العدد».

(١) قال العراقى: «أطلق المصنف أن هذا النوع من العلو تابع لنزول،؛ وليس ذلك علي إطلاقه. وإنما هو الغالب، وربما يكون هذا الإوم، بل يكون عاليا حديث هذا الإمام أيضًا». ومثل له بحديث رواه الترمذى - فى كتاب اللباس: ١٠- عن ابن مسعود، يرفعه. ووقع للعراقى من طريق الحسن بن عرفة عاليًا بدرجتين، قال: «فهذا الحديث بهذا الإسناد لايقع لأحد فى هذه الأزمان أعلى منه على وجه الدنيا من حيث العدد. وهو علو مطلق ليس تابعًا لنزول فإنه عال للترمذى أيضًا» ثم بين علو طريقته: فإن شيخه أبا الفتح الميدومي آخر من روى عن النجيب عبداللطيف الحراني بالساع، والنجيب آخر من روى عن عبدالمنعم بن كليب بالساع، وابن كليب آخر من روى عن ابن عرفة هو آخر من روى عن خلف بن خليفة، وهو آخر من راى عن خلف بن خليفة، وهو آخر من روى عن الصحابة «فهو علو مطلق».

(التقييد والإيضاح ٢٥٨–٢٥٩)

وانظر (فتح المغيث ١٨/٣، وتدريب الراوى ١٧٠/٢).

(۲) وقع فى طبعة العلمية ببيروت ١٤٠١هـ -١٩٨١م من علوم الحديث لابن الصلاح: [عن أبى بكر عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن على بن عبدالله بن خلف الشيرازى النيسابورى مسند خراسان، توفى سنة ٤٨٧هـ وقد نيف على التسعين وانتهى إليه علو الإسناد، وبخاصة فى كتب الحاكم أبى عبدالله إذ كان آخر من سمع منه وفاةً.

(٣) [تعالى] من (ص).

#### \* المحاسن:

«فائدة: لا يخدش فى هذا النوع ما نبه عليه، فقد يحصل لا بالنزول، بأن تتأخر وفاةً من سمعه من شيخ «مسلم» مثلا، ويسمع منه من تتأخر وفاتُه. فيحصل لك أنت الموافقةُ، وإن لم يكن هناك لمسلم نزول. انتهت» ٨٧/و

ثم إن هذا كلامٌ في العلو المنبني على تقدم الوفاة، المستفادِ من نسبةِ شيخ إلى شيخ، وقياس راو براوٍ. وأما العلوُّ المستفادُ من مجرد تقدم وفاة شيخك، من غير نظرٍ إلى قياسه براوٍ آخر، فقد حدَّه بعضُ أهل هذا الشأن بخمسين سنة. وذلك ما رويناه عن «أبى على الحافظ النيسابوري» قال: "سمعتُ أحمدَ بن عُمير(١) الدمشقى، وكان من أركان الحديث، يقول: إسنادُ خمسين سنةً من موت الشيخ، إسنادُ علوِّ". وفيها نروى عن «أبى عبد الله ابن منده الحافظ» قال: "إذا مر على الإسناد ثلاثون سنة، فهو عال". وهذا أوسعُ من الأول؛ والله أعلم.

الخامس: العلو المستفاد من تقدم السماع. أنبئنا عن محمد بن ناصر الحافظ، عن محمد بن طاهر الحافظ، قال: "من العلو تقدم السماع".

قلت: وكثير من هذا يدخل في النوع المذكور قبله، وفيه ما لا يدخل في ذلك بل يمتاز عنه. مثل أن يسمع شخصان من شيخ واحد، وسماع أحدِهما من ستين سنة مثلا، وسماع الآخرِ من أربعين سنةً. فإذا تساوى السند إليها في العدد، فالإسناد إلى الأول الذي تقدم سماعه أعلى (٢).

فهذه أنواع العلوِّ على الاستقصاءِ والإيضاح الشافي. ولله سبحانه وتعالى الحمدُ كلُّه؛ والله أعلم.

وأما ما رويناه عن «الحافظ [٧٨/و] أبي طاهر السلفي» رحمه الله من قوله في أبياتٍ (٣).

بل علوُّ الحديث بين أُولى الحف ظ والإِتقانِ صحة الإِسنادِ

<sup>(</sup>١) على هامش ص: [قال المؤلف: ابن عمير هذا، هو ابن جُوْصًا، الحافظ أبوالحسن الدمشقى] . ٣٢٠ هـ عن نحو تسعين سنة.

<sup>(</sup>۲) مثّل له الحافظ العراقي في (التبصرة ۲۲۰/۲) بأن من سمع سنن أبي داود علي الزكي المنذري، أعلى ممن سمعه على النجيب الحراني. ومن سمعه على النجيب أعلى ممن سمعه على ابن خطيب المزة والفخر ابن البخاري، وإن اشترك الأربعة في رواية الكتاب عن شيخ واحد وهو ابن طبرزد ـ ۲۰۷هـ ـ لتقدم وفاة المنذري ۲۵٦هـ، على النجيب ۲۷۲هـ، على ابن خطيب المزة ۲۸۷هـ والفخر ابن البخاري ۲۹۰هـ.

<sup>(</sup>٣) من أبياتٍ ثلاثة أسندها التقى ابن رافع السلامى: قرأت على ست الفقهاء بنت الإمام أبي إسحاق إبراهيم بن على الواسطى، أنا جعفر بن على الهمذاني إجازة، قال: أنشدنا، يعني أبا طاهر:

وما رويناه عن "الوزيرِ نظام الملك" من قوله: "عندى أن الحديثَ العالى ما صح عن رسول الله على العُلوِّ المتعارَفِ إطلاقُه رسول الله على العُلوِّ المتعارَفِ إطلاقُه بين أهل ِ الحديث، وإنما هو علوٌ من حيث المعنى فحسب؛ والله أعلم.

#### \* \* \*

فصل: وأما النزولُ فهو ضد العلو. وما من قسم من أقسام العلو الخمسة إلا وضده قسمٌ من أقسام النزول؛ فهو إذًا خمسةُ أقسام، وتفصيلُها يُدرَكُ من تفصيل أقسام العلو، على نحو ما تقدم شرحُه.

وأما قول «الحاكم أبى عبد الله»: "لعل قائلا يقول: النزول ضد العلو، فمن عرف العلو فقد عرف ضد وفي في في العلو فقد عرف ضد وفي وفي النزول مراتب لا يعرفها إلا أهل الصنعة "إلى آخر كلامه (١)، فهذا ليس نفيًا لكون النزول ضدًا للعلو على الوجِه الذى ذكرته، بل نفيًا لكونه يُعْرَفُ بمعرفة العلو، فإنه قَصَّر في بيانه لكونه يُعْرَفُ بمعرفة العلو، فإنه مفصّل تفصيلا مفهاً لمراتب وتفصيله. وليس كذلك ما ذكرناه نحن في معرفة العلو، فإنه مفصّل تفصيلا مفهاً لمراتب النزول؛ والعلم عند الله تبارك وتعالى.

ثم إن النزولَ مفضولٌ مرغوبٌ عنه، والفضيلةُ للعلوِّ على ما تقدم بيانهُ ودليلُه. وحكى «ابن خلادٍ» عن بعض أهل النظر أنه قال: "التنزلُ في الإسنادِ أفضلُ" واحتج له بما معناه أنه يجب الاجتهادُ والنظرُ في تعديل كلِّ راوٍ وتجريحه، فكلما زادوا كان الاجتهادُ أكثرَ، فكان الأجرُ أكثرَ "!

النه المستخديث قرب رجال عند أرباب علمه النه المنه النه المنه النه المنه المنه

<sup>(</sup>١) بعده في علوم الحاكم. «فمنها ما تؤدى الضرورة إلى سهاعه نازلا، ومنها ما يحتاج طالب الحديث إلى معرفةٍ وتبحر فيه فلا يكتب النازل وهو موجود بإسناد أعلى منه». ـ ١٢.

<sup>(</sup>۲) المحدث الفاصل: (القول فى التعالى والتنزل فيه) ٢١٦ ف ١٠٧ وقال بعد أن حكى الخلاف فيه: «وفى الاقتصار على التنزل إبطال الرحلة وفضلها». ثم نقل مقالا مسهبًا فى الرد على من غضوا من الرحلة فى طلبه، جاء فيه:

<sup>«</sup>تهيبوا كدُّ الـطلب ومعالجـة السفر، وبعلوا بحفظ الآثـار ومعرفـة الرجـال واختلفت عليهم طرائق =

وهذا مذهب ضعيف، ضعيف (۱) الحجة. وقد روينا عن «على ابن المدينى، وأبى عَمْرو المستملى النيسابورى» أنها قالا: «النزولُ شؤم» وهذا ونحوه مما جاء في ذمِّ النزول، مخصوصُ [۷۸/ظ] ببعض النزول، فإن النزولَ إذا تعينُ دونَ العلوِّ طريقًا إلى فائدة راجحة على فائدة العلو، فهو مختار غيرُ مرذول؛ والله أعلم.

\* \* \*

(١) بتكرار ، في النسخ الأصول.

<sup>=</sup> الأسانيد ووجوه الجرح والتعديل، فآثروا الدعة واستلذوا الراحة وعادوا ما جهلوا، وعلى المطامع تألفوا وفي المآثم والحطام تنافسوا، وتباهوا في الطيالس والقلانس ولازموا أفنية الملوك وأبواب السلاطين... واقتصروا على ابتياع صحيفة.... فإن حفظ أحدهم من السنن شيئًا فمن صحيفة مبتاعة كفاه غيره مثوتة جمعه وشرحه، من غير رواية لها ولا دراية. فإن تعلق بشيء منها يسير خلط الغث بالثمين والسليم بالجريح.... ولو عرف الطاعنُ على أهل الرحلة مقدار لذة الراحل في رحلته ومشاهدة ما لم ير من عجائب البلدان واختلاف الألسنة والألوان... لعلم أن لذات الدنيا مجموعة فيها (٢١٦-٢١٧).

# النوع الموفى ثلاثين معرفة المشهورِ من الحديث

ومعنى الشهرة مفهوم، \* وهو منقسم إلى: صحيح، كقوله ﷺ: "إنما الأعمالُ بالنيات "\*\*. وأمثالِه، وإلى غير صحيح كحديثِ "طلبُ العلم فريضةٌ على كل مسلم "\*\*\*. وكما بلغنا عن «أحمد بن حنبل وضي الله عنه أنه قال: "أربعة أحاديث تدور عن

#### \* المحاسن:

«فائدة: لم يذكر له ضابطًا. وفي كتب الأصول: المشهورُ ـ ومنهم من يقول: المستفيض ـ هو الذي يزيد نَقَلتُه على ثلاثة. انتهت» ٨٨/و

\*\* «فائدة: حديث: "إنما الأعمال بالنية" قد تقدم في الشاذِّ أنه مما انفرد به «عُمر» رضى الله عنه، وعنه «علقمةً» وعن علقمة «محمدُ بنُ إبراهيم»، ومثلُ ذلك كيف يمثل للمشهور؟ وجوابُه أن المراد ما اشتهر، وإن لم يصل نقلتُه في جميع المراتب إلى ثلاثة. وتقدم هناك \_ في النوع الثالث عشر \_ الكلامُ على من رواه غير عمر. فلينظر فإن فيه فوائد. انتهت» ٨٨/و

\*\*\* «فائدة: المراد ما لم يبلغ رتبة الصحيح. فإن الحديثُ رُوِىَ بِطُرقٍ، ومنها طريقة في (سُنَنِ ابن ماجه) ليس منها من يوضع عليه النظر غير حفص بن سليمان (١١). وقد قال عبد الله بن أحمد: سألتُ أبى عنه، فقال: صالح؛ وعنه تضعيفُه \_ انتهت» ٨٨/و

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن ماجه في مقدمة السنن (باب فضل العلماء والحث على طلب العلم) (ح ٢٢٤) عن هشام بن عار عن حفص بن سليمان عن كثير بن شِنظير عن ابن سيرين عن أنس رضى الله عنه، مرفوعا. وفي الزوائد عليه من حاشية السندى، تضعيف حفص بن سليمان وإن كان للحديث طرق تبلغ رتبة الحسن، جمع السيوطي منها خمسين طريقًا له في جزء. وخرج ابن عبد البر الحديث من بضعة عشر طريقًا، منها طريق حفص عن ابن سيرين عن أنس (الجامع ٧/١-١٠) ثم ذكر أقوال العلماء في الحديث. وحفص بن سليمان الأسدى الغاضري هو أبو عمر البزار الكوفي المقرئ، متروك الحديث موثق في القراءة عن عاصم وكان ابن امرأته. (تهذيب التهذيب ٢/١٠٠/١٠٠).

رسول الله ﷺ في الأسواق ليس لها أصلٌ: (١) من بشرنى بخروج آذار بشَّرتُه بالجنةِ؛ ومن آذى ذِمِّيًّا فأنا خَصْمُه يـوم القيامـة؛ ونحرُكم يـوم صومكم؛ وللسـائل ِحقٌّ وإن جاء على فرس ٍ (٢)\*.

(۱) على ورقة ملصقة بهامش (غ) بخط ابن الفاسى: [حديث: "للسائل حق وإن جاء على فرس" خرجه «أبو داود» مسندًا بعد أن بوب (باب حق السائل) ثم قال: ثنا محمد بن كثير، أنا سفيان، ثنا مصعب بن محمد بن شرحبيل، ثنى يعلى بن أبي يحيى عن فاطمة بنت الحسين، عن حسين بن على، قال: قال رسول الله على: "للسائل حق وإن جاء على فرس" ثم قال: "ثنا محمد بن رافع ثنا يحيى بن آدم، ثنا زهير عن شيخ \_ قال: رأيت سفيان عنده \_ عن فاطمة بنت حسين، عن أبيها، عن على، عن النبى هي، منله". وأورد «المرافق أبو عمر ابن «الترمذي» معناه ثم قال: «وفي الباب عن على وحسين بن على وأبي أمامة». وقد ذكره «الحافظ أبو عمر ابن عبد البر في (تمهيده) مسندًا فقال: حدثنا عبدالوارث بن سفيان، قال: حدثنا قاسم بن أصبغ، حدثنا أحمد بن زهير، حدثنا يحيى بن عبدالحميد، حدثنا وكيع، عن سفيان، عن مصعب بن محمد، عن يعلى بن أبي يحيى، عن فاطمة ابنة حسين، عن أبيها قال» \_ الحديث. وخرج «مالك» في (الموطأ) عن زيد بن أسلم، مرسلا، أن رسول الله هال : «أعطوا السائل ولو جاء على فرس» فهذا الحديث معنى الأول. فقال «ابن عبد البر»: إن هذا مرسل بلا خلاف بين رواة مالك، والأول مسند كها تقدم].

(٢) فى تقييد العراقى، أن حديث "للسائل حق" رواه الإمام أحمد نفسه فى مسنده. وحديث "من آذى ذِميًا" رواه الطبرانى عن الهرمامس بن زياد، وأبوداود من رواية صفوان بن سليم، عن عدة من أبناء الصحابة عن آبائهم دِنْيَة، عن رسول الله على وسكت أبو داود عليه فهو عنده صالح. وأما حديث «من بشرنى بخروج آذار» وحديث «يوم صومكم» فلا أصل لها (٢٦٣-٢٦٥).

- يأتى حديث أبي داود في المحاسن. وحديث الموطأ في (الترغيب في الصدقة) مرسلا، عن زيد بن أسلم العدوى، مولاهم، التابعي المدنى. وهو الحديث السابع والأربعون لمالك عن زيد، في (التمهيد لابن عبد البر: /٢٩٤٥) وانظر الحديث الأول في (الفوائد المجموعة للشوكاني): ص ٤٣٨ ح ١) والحديث الثاني (٢١٣ ح ٢١٣) وانظر فيها يلى فائدة المحاسن مع تقييد العراقي.

#### \* المحاسن:

«فائدة: إدخال مثل هذا فى قسم المشهورِ غير الصحيح، إنما يصح إذا عنى به مطلق الشهرة، لا المشهور عند أهل ِ الحديث: "من بشرنى بخروج آذار" لا يعرفه المحدِّثُ. وحديث: "من آذى ذميًّا" له فى سنن أبى داود أصلُ فى باب (فى تعسير أهل الذمة إذا أخلفوا)(٢) قال أبو داود: حدثنا سليان بن داود المهرى، حدثنا ابن وهب،=

<sup>(</sup>١) الموضوعات لابن الجوزي، باب ذكر آذار (٧٤/٢) والفوائد للشوكاني: ٢١٣ ح٣١.

<sup>(</sup>٢) من كتاب الخراج في سنن أبي داود (١٧١/٣).

وينقسم من وجه آخر إلى ما هو مشهور بين أهل الحديث وغيرهم، كقوله على: "المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده" وأشباهِه. وإلى ما هو مشهور بين أهل الحديث خاصة دون غيرهم، كالذي رويناه عن محمد بن عبدالله الأنصاري، عن سليان التيمي، عن أبي مِجْلَز، عن أنس "أن رسول الله على قَنتَ شهرًا بعد الركوع يدعو على رعْل وذَكُوانَ" فهذا مشهور بين أهل الحديث مخرج في الصحيح، وله رُواة عن «أنس » غير أبي مجلز، ورواه عن «أبي مجلز» غير التيمي، ورواه عن «التيمي» غير الأنصاري، ولا يَعلم ذلك إلا أهل الصنعة، وأما غيرهم فقد يستغربونه من حيث أن «التيميّ» يروى

=حدثنى أبوصخر المدينى أن صفوان بن سليم أخبره عن عدة من أبناء أصحاب رسول الله على عن آبائهم. دِنيةً عن رسول الله على قال: "إلا من ظلم معاهدًا، أوانتقصه أو كلفه فوق طاقته، أو أخذ منه شيئًا بغير طيب نفس، فأنا حجيجه يوم القيامة" إسناده جيد، لولا ما فيه من جهالة الذين أخبر عنهم صفوان بن سليم، فإن «المهرى» ثقة، و «أبن وهب» إمام جليل متفق على الإخراج له. و «أبو صخر المديني، حميد بن زياد الخراط» قال أحمد ويحيى: ليس به بأس. وقال ابن عدى: صالح، ولكن عن يحيى رواية بضعفه.

وحديثُ: "نحركم يوم صومكم" لا يُعرَف، ويدور بلفظٍ آخر: "يوم صومكم يوم أول سنَتِكم" وربما يقولون: "سنتكم هذه" والكلُّ لا أصلَ له.

وحديث "للسائل حق وإن جاء على فرس" أخرجه أبو داود في سننه من حديث الحسين بن على بن أبي طالب رضى الله عنها بإسناد فيه «يعلى بن أبي يحيى» وهو ضعيف، وفي (الأحكام للضياء): ورواه أبوداود، عن على؛ ولم أقف على ما قاله «الضياء». ورواه «ابن قانع» في (معجم الصحابة) من حديث «الهرماس بن زياد». وهذه الأحاديث وإن لم تبلغ رتبة الصحيح ولاالحسن، فمثل ذلك لا يقال فيه: ليس له أصل. انتهت» وإن لم تبلغ رتبة الصحيح ولاالحسن، فمثل ذلك لا يقال فيه: ليس له أصل. انتهت المحرف.

<sup>(</sup>١) متفق عليه: (خ) في ك الإِيمان، باب أى الإِسلام أفضل. (م) الإِيمان، باب تفاضل الإِسلام ح (٤١/٦٥).

عن أنس، وهو [٧٩/و] ها هنا يروى عن واحدٍ عن أنس (١)\*.

#### \* \* \*

ومن المشهورِ، المتواتِرُ الذي يذكره أهلُ الفقه وأصولهِ. وأهلُ الحديث لا يذكرونه باسمه الخاص المشعرِ بمعناه الخاص\*\*، فإن كان «الحافظ الخطيبُ» قد ذكره ففي كلامه ما يشعر بأنه اتبع فيه غير أهل ِ الحديث، ولعل ذلك لكونِه لا تشمله صناعتُهم ولا يكاد

(۱) الحديث أخرجه البخارى في (الوتر: باب القنوت بعد الركوع) من عدة طرق، منها: عن زائدة، عن سليان التيمي، عن أبي مجلز، عن أنس، ثم في كتاب المغازى، باب غزوة الرجيع ورعل وذكوان وبئر معونة، من عدة طرق كذلك، منها عن عبد الله بن المبارك عن التيمي، عن أبي مجلز، عن أنس. وفي تخريجها قال ابن حجر في الفتح: سليان التيمي يروى عن أنس نفسه، وعنه بواسطة كها في هذا الحديث(۲۷٥/۷)وأخرجه مسلم في لا المساجد، (باب استحباب القنوت في جميع الصلاة في النازلة) من رواية المعتمر بن سليان التيمي عن أبيه عن أبيه عن أبي مجلز عن أنس (ح٢٩٩) ومن طرق أخرى: الأحاديث ٢٩٨،٢٩٧، ٢٠٠-٣٠٣، ٢٠٠.

#### \* المحاسن:

«فائدة: هذا التقسيم فيه نظر، فإنه إن عنى شهرة المتن، فالأول صحيح والثانى كذلك، من غير حاجة إلى ذكر ما في السند؛ وإن عَنَى ما في السند من الدقائق، فلا فرق بن الحديثين . انتهت» ٨٩/و

#### **\*\* !لحاسن**:

«فائدة: لا يقال: فقد ذكره «الحاكم» وكتابه مشحون به، «وابنُ حزم» في (المُحَلَّى). لأنا نقول: ليس ما ذكراه على الشرط المذكور، إن صح النقلُ عنها. ولكن قد يوجد معنى التواتر في الأمور المقطوع بها، وإن كان الإسنادُ بالتحديث ونحوِه يَعسر فيه ذلك. انتهت» ٨٩/و

<sup>-</sup> قال العراقى: «وقد اعترُض على المصنف بأنه قد ذكره الحاكم وابن حزم فى المحلى وأبوعمر ابن عبدالبر وغيرهم من أهل الحديث. والجواب عن المصنف أنه إنما نفى عن أهل الحديث ذكره باسمه الخاص المشعر بمعناه الخاص. وهؤلاء المذكورون لم يقع فى كلامهم التعبير عنه بما فسره الأصوليون. وإنما يقع فى كلامهم أنه تواتر عنه على كذا وكذا، أو: أن الحديث الفلانى متواتر .... وقد يريدون بالتواتر معنى الاشتهار، لا المعنى الذى فسره به الأصوليون». (التقييد والإيضاح ٢٦٦).

وانظر متن النخبة بشرح الملا على القارى: ٣٩ وفتح المغيث ٢٩٠٥).

يوجد في رواياتهم؛ فإنه عبارة عن الخبر الذي ينقله من يحصل العلم بصدقِه ضرورة ولابد في إسنادِه من استمرارِ هذا الشرطِ في رُواته من أوله إلى منتهاه، ومَن سئل عن إبراز مثال لذلك فيها يروى من الحديث أعياه تطلبه. وحديث "إنما الأعمال بالنيات" ليس من ذلك بسبيل وإن نقله عدد التواتر وزيادة لأن ذلك طرأ عليه في وسط إسناده ولم يوجد في أوائله، على ما سبق ذكره (١). نعم، حديث "من كذب على متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار" نراه مثالا لذلك، فإنه نقله من الصحابة رضى الله عنهم العدد الجم، وهو في (الصحيحين) مروى عن جماعة منهم؛ وذكر «أبوبكر البزار، الحافظ الجليل» في (مسنده) أنه رواه عن رسول الله عليه نحو من أربعين رجلا من الصحابة. وذكر بعض الحفاظ (١) أنه رواه عن رسول الله عليه وسلم اثنان وستون نفسًا من الصحابة وفيهم العشرة المشهود لهم بالجنة. قال: وليس لهم في الدنيا حديث اجتمع على روايته العشرة، غيرة. ولا يعرف حديث يروى عن أكثر من ستين نفسًا من الصحابة عن رسول الله عليه والم الله عليه والم الله عليه الله المنه المنا من الصحابة عن رسول الله عليه اله المنه المنا من الصحابة عن رسول الله عليه والم الله المنه الله المنه ا

#### \* المحاسن:

«فائدة: لا يزادُ على ذلك: الوضوءُ من مَسِّ الذكرِ وعدمُه، فإنه بلغ عددُ رواته نيفًا وستين صحابيًّا. وكذلك: الوضوءُ مما مست النار وعدمُه، والمسح على الخفين وتوابعه: يبلغان نيفًا وسبعين صحابيًّا. وحديثُ الحوض، والشفاعة: زاد عددُ رُواتِها على أربعين صحابيًّا. وكذلك حديث النزول، وشبه ذلك؛ لأنا نقول: الوضوء من مَسِّ الذكر وعدمه حديثان؛ والكلام إنما هو حديث واحد. وكذلك الوضوء مما مسَّت النارُ وعدمه،

<sup>(</sup>١) وانظر تقييد العراقي (٢٦٧) وفيه بيان لعلل الطرق التي رُوِيَ بها الحديث، من غير طريق محمد بن إبراهيم عن علقمة بن وقاص عن عمر رضي الله عنه.

<sup>(</sup>٢) قال العراقى موضعًا: «ما أبهمه المصنف، هو الحافظ ابن الجوزى، فإنه ذكر ذلك فى النسخة الأولى من (الموضوعات): رواه واحد وستون من الصحابة. ثم ذكر ما روى عن أبى بكر محمد بن عبد الوهاب النيسابورى: إنه ليس فى الدنيا... إلخ. ثم قال ابن الجوزى: إنه ما وقعت له رواية عبد الرحمن بن عوف إلى الآن هكذا نقلته من نسخة الموضوعات بخط الحافظ الزكى المنذرى. وهذه هى النسخة الأولى من الكتاب. ثم زاد ابن الجوزى فى الكتاب المذكور أشياء، وهى النسخة الأخيرة، فقال فيها: رواه من الصحابة ثمانية وتسعون نفسا. هكذا نقلته من خط «على» ولد المصنف (التقييد والإيضاح ٢٦٩-٢٧٠).

قلتُ: وبلغ بهم بعضُ أهل الحديث أكثرَ من هذا العدد، وفي بعض ذلك عددُ التواتُر. ثم لم يزل عددُ رُواته في ازديادٍ وهلم جرًّا، على التوالي والاستمرار (١١)، والله أعلم (٢٠).

\* \* \*

= وكذلك المسحُ على الخنَّيْنِ وتوابعه. وحديثُ الحوضِ والشفاعةِ يزيد على الأربعين. والكلام فيها زاد على الستين.

لكن المسح على الخُفَين من غير توابعه: رواه عن النبى على سبعون صحابيًا، منهم العشرةُ المشهودُ لهم بالجنة؛ وحديث رفع اليدين: رواه عن النبى على جمع كبير، ويزيد رواته على أربعين. وحديث: "مُرُوا أبا بكر فليصل بالناس" رواه الأنصار حين سألهم «عمرُ» عن ذلك، ورواه عدةً غير الأنصار، وهذا يزيد على ما سبق. وحديث الأنصار في (مصنف ابن أبي شيبة) (١) بإسنادٍ جيد، وقد بينتُ ذلك كلّه في (العرف الشذى، على جامع الترمذي) فلينظر منه. انتهت » ٨٩/ظ.

<sup>(</sup>١) على هامش (غ): [قال ابن جماعة: قيل رواه عن النبي ﷺ مائتان من الصحابة.]

<sup>(</sup>٢) بلغ مقابلة بالأصل المقابل على أصل الساع. ثم بلغ مقابلة عليه ثانية (غ).

<sup>(</sup>١) كتاب الصلوات، الائتهام بالإمام: ٣٢٩/٢ - ٣٣٣.

<sup>-</sup> وانظر (التقييد والإيضاح: ٢٦٧-٢٦٧) ومتن النخبة بشرح الملا: ٢٩-٣٠، وفتح المغيث ٤٠/٣).

### النوع الحادى والثلاثون معرفة [٧٩/ط] الغريب والعزيز من الحديث

روينا عن «أبى عبدِ الله ابن منده الحافظِ الأصبهانى» أنه قال: «الغريبُ من الحديث، كحديث الزهرى وقتادة وأشباهها من الأئمة ممن يجمع حديثهم: إذا انفرد الرجلُ عنهم بالحديثِ يُسمى غريبًا؛ فإذا روى عنهم رجلانٍ وثلاثة واشتركوا في حديثٍ، يسمى عزيزًا؛ فإذا روى الجهاعةُ عنهم حديثًا سُمّى مشهورًا»(١).

قلت: الحديثُ الذي ينفرد به بعضُ الرواة يوصَفُ بالغريب، وكذلك الحديثُ الذي ينفرد فيه بعضُهم بأمور لا يذكره فيه غيرُه، إما في متنه وإما في إسناده، وليس كلُّ ما يُعَدُّ من أنواع الأفراد معدودًا من أنواع الغريب، كما في الأفراد المضافة إلى البلاد على ما سبق شرحُه.

ثم إن الغريب ينقسم إلى: صحيح، كالأفراد المخرجة في (الصحيح).

وإلى غير صحيح، وذلك هو الغالبُ على الغرائب. روينا عن «أحمدَ بن حنبل» رضى الله عنه أنه قال غير مرة: «لا تكتبوا هذه الأحاديثَ الغرائب فإنها مَنَاكير، وعامتُها عن الضعفاء».

وينقسم الغريبُ أيضًا من وجه آخر: فمنه ما هو غريب متنًا وإسنادًا، وهو الحديث الذي تفرد برواية مَتْنِه راو واحد. ومنه ما هو غريب إسنادًا لا متنًا، كالحديث الذي متنه معروف مرويً عن جماعة من الصحابة، إذا تفرد بعضُهم بروايته عن صحابيًّ آخر كان غريبًا من ذلك الوجه، مع أن متنه غير غريب. ومن ذلك غرائب الشيوخ في أسانيد

<sup>(</sup>١) انظر متن النخبة: ٣٢.

المتون الصحيحة (۱)، وهو الذي يقول فيه «الترمذي»: «غريب من هذا الوجه» (۲). ولا أرى هذا النوع ينعكس، فلا يوجد إذًا ما هو غريب متنًا وليس غريبًا إسنادًا، الا إذا اشتهر الحديث الفرد عمن تفرد به فرواه عنه عدد كثيرون [۸۰/و] فإنه يصير غريبًا مشهورًا، وغريبًا متنًا، وغير غريب إسنادًا. لكن بالنظر إلى أحد طرفي الإسناد، فإن إسناده متصف بالغرابة في طرفه الأول، متصف بالشهرة في طرفه الآخر، كحديث: "إنما الأعمال بالنيات" وكسائر الغرائب التي (۱) اشتملت عليها التصانيف المشهورة؛ (۱) والله أعلم.

\* \* \*

(۱) على هامش (غ): [غرائب الصحيح: مالك – عن الزهرى – عن أنس "أن النبى على دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر" تفرد به مالك عن الزهرى. وغرائب الشيوخ كرواية الربيع بن سليان: أنا الشافعى أنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله على قال: "لا يَبعُ حاضر لبادٍ" غريب لمالك عن نافع، تفرد به عنه الشافعي، وهما إمامان. لا نعلم من حدث به عنه غير الربيع وهو ثقة مأمون. هكذا وجدته بخط شيخنا فنقلته.]

قلت: حديث الإمام مالك في (الموطأ: الحج، باب جامع الحج، ح ٢٤٧) وقال: ولم يكن رسول الله على عرمًا. قال ابن عبدالبر: وهذا الحديث مما تفرد به مالك عن ابن شهاب الزهرى (التجريد ١١٧٧ خ ٢٦٣) وحديث الإمام الشافعي في مسنده جـ ٢ من اختلاف الحديث بالأصل العتيق: ٢٠/٢) وانظر (سنن الدارقطني، وتخريج المغنى على هامشه) ٧٤/٣ ح ٢٨١ – ٢٨٤.

(۲) على هامش (غ) [: قال الترمذي في آخر كتابه: أما قولى : غـريب، فمعناه ألا يــروى إلا من طريق واحدة. وقد يروى من طريق فيستغرب إذا جاء من طريق منفردة].

جامع الترمذي ٣٣٤/١٣ مع العارضة. (٣) من (ص، ع) وفي (غ): [الذي]

(3) قال العراقى: استبعد المصنف وجود حديث غريب متنا لا إسنادًا إلا بالنسبة إلى طرفى الإسناد. وأثبت أبو الفتح اليعمرى هذا القسم مطلقًا من غير حمل له على ما ذكره المصنف، فقال فى (شرح الترمذى): الغريب على أقسام: غريب سندًا ومتنًا، ومتنًا لا سندًا، وسندًا لا متنًا، وغريب بعض السند فقط، وغريب بعض المتن فقط. ثم أشار إلى أنه أخذ ذلك من كلام محمد بن طاهر المقدسي فإنه قسم الغرائب والأفراد إلى خسة أنواع، خامسها أسانيد ومتون ينفرد بها أهل بلد لا توجد إلا من روايتهم؛ وسنن ينفرد بالعمل بها أهل فير مصرهم. ثم تكلم أبو الفتح على الأقسام التي ذكرها ابن طاهر إلى أن قال: وأم النوع الخامس فيشمل الغريب كله سندًا ومتنًا، أو أحدهما دون الآخر» التقييد والإيضاح ٢٧٣.

قوبل على شرح الترمذي لأبي الفتح اليعمري، المقدمات. مخطوط تركيا. مصورة الزميل السيّد الدكتور محمد الراوندي، الأستاذ بدار الحديث الحسنية بالرباط.

# النوع الثانى والثلاثون معرفة غريب الحديث

وهو عبارة عما وقع في متون الأحاديثِ من الألفاظ الغامضة، البعيدة من الفهم لقلة استعمالها.

هذا فن مُهِم يقبحُ جهلُه بأهل الحديث خاصة، ثم بأهل العلم عامةً. والخوضُ فيه ليس بالهين، والخائض فيه حقيقٌ بالتحرى جديرٌ بالتوقى.

روينا عن «الميمونى» قال: سئل أحمد بن حنبل عن حرف من غريب الحديث فقال: «سَلُوا أصحابَ الغريب فإنى أكره أن أتكلم في قول ِ رسول ِ الله صلى الله عليه وسلم بالظنِّ فسأخطئ »(١).

وبلغنا عن «التاريخي، محمد بن عبد الملك» قال: «حدثني أبو قِلابة عبد الملك بن محمد، قال: قلت للأصمعي: يا أبا سعيد، ما معنى قول رسول الله على "الجار أحق بِسَقَبِه"؟ فقال: أنا لا أفسر حديث رسول الله على ولكن العرب تزعم أن السَّقَبَ اللزيقُ»(٢).

ثم إن غير واحدٍ من العلماء صنّفوا في ذلك فأحسنوا، روينا عن «الحاكم أبي عبدالله الحافظ» قال: «أولُ من صنّف الغريبَ في الإسلام النضرُ بنُ شُمَيْل»(٣) ومنهم من خالفه

<sup>(</sup>١) من (غ، ص، ز) ونفل بهامش (ص): [في نسخة أخرى: فأخطئ] وهي رواية (ع).

<sup>(</sup>٢) على هامش (غ): [السقب: القرب، وهو المراد بالحديث. وقد سقبت داره – بالكسر – وأسقبت، أى قربت، وأسقبتها أنا أى قربتها (الصحاح) زاد ابن الأثير: ويقال بالصاد أيضًا]

باب السين مع القاف من كتاب (النهاية في غريب الحديث والأثر).

<sup>-</sup> وحديث «الجار أحق بسقبه» أخرجه البخارى فى كتاب الشفعة باب عرض الشفعة على صاحبها قبل البيع (٢٣/٢) وأبو داود فى كتاب البيوع، باب الشفعة، ح ٣٥١٦ (٢٨٦/٣) وابن ماجه فى كتاب الشفعة ح: ٢٤٩٥، ٢٤٩٦ (٢٨٦٤).

<sup>(</sup>٣) علوم الحاكم: ٨٨. وانظر (التنبيه على حدوث التصحيف لحمزة الاصبهاني): ٣٣.

ونقل على هامش (غ): [قال ابن الأثير في (النهاية): أول من صنف في هذا الفن أبوعبيدة معمر=

فقال: «أولُ من صنف فيه أبو عبيدة مَعْمَرُ بنُ المَثَنَّى.» وكتاباهما صغيران. وصنف بعد ذلك «أبو عبيدالقاسم بن سلام» كتابه المشهور، فجمع وأجاد واستقصى، فوقع من أهل العلم بموقع جليل، وصار قدوة في هذا الشأن. ثم تتبع «القُتيبي» (١) ما فات «أبا عبيد» فوضع فيه كتابه المشهور، ثم تتبع «أبو سليان الخطابي» ما فاتها فوضع في ذلك كتابه المشهور (٢). فهذه الكتبُ الثلاثة أمهاتُ الكتبِ المؤلفة في ذلك؛ ووراءها مجامعُ تشتمل من ذلك على زوائد وفوائد كثيرة ولا ينبغي أن يقلد منها إلا ما كان مصنفوها أئمةً جِلَّة.

وأقوى ما يُعتَمدُ عليه في تفسير غريب الحديث، أن يُظفر به مُفَسَّرًا في بعض روايات الحديث، نحو ما رُوِي في حديث «ابن صياد» (٣) أن النبي ﷺ قال له: "قد خبأتُ خبيئًا

ابن المثنى التيمى؛ ثم أبو الحسن النضر بن شميل المازنى، ثم عبد الملك بن قريب الأصمعى، وكان فى عصر أبي عبيدة وتأخر عنه؛ وكذلك محمد بن المستنير المعروف بقطرب؛ وجماعة من أثمة اللغة والفقه. ثم أبو عبيد القاسم بن سلام بعد سنة المائتين؛ ثم أبو محمد عبدالله بن مسلم بن قتيبة الدينورى. وكذلك فى زمانه أبو إسحاق إبراهيم بن إسحاق الحربى؛ ثم جماعة منهم: شمر بن حمدويه، وأبو العباس أحمد بن يحيى ثعلب، وأبوالعباس محمد بن يزيد المبرد، وأبو بكر محمد بن القاسم الأنبارى. وأحمد بن الحسن الكندى. وأبو عمر محمد بن عبدالواحد الزاهد صاحب ثعلب، وغيرهم من الأثمة، ثم أبو سليان أحمد بن محمد بن أحمد البسنى، بعد الثلاثيائة والثانين، رحمد الله.] - ٣٨٨هـ (تقييد ابن نقطة)-.

الحاشية منقولة بتلخيص، من مقدمة كتاب (النهاية في غريب الحديث والأثر) لابن الأثير «مجد الدين أبي السعادات المبارك بن محمد بن محمد الجزري».

<sup>(</sup>١) القتيبى: أبو محمد ابن قتيبة، عبدالله بن مسلم بن قتيبة الدينورى، ويقال في نسبه أيضًا: القُتبى (١٥/٣)

<sup>(</sup>٢) على هامش غ، [ثم بعد الخطابي، أبوعبيد أحمد بن محمد الهروى صاحب الإمام أبي منصور الأزهرى اللغوى، كان في زمن الخطابي وبعده وفي طبقته. ثم الإمام أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشرى. ثم الإمام الحافظ أبو موسى محمد بن أبي بكر بن أبي عيسى الأصبهاني، ومات سنة إحدى وثهانين وخمسائة؛ وفي عصره الإمام الحافظ أبوالفرج عبدالرحمن بن على الجوزى، ثم ابن الأثير، رحمهم الله].

وهذه الإضافة أيضاً، تلخيص لما في مقدمة (النهاية لابن الأثير).

قلت: «النضر بن شمبل» أولهم، تونى سنة ٢٠٣هـ. ومن طبقته «أبو بكر الباجدًائى الحسين بن عياش السلمى، مولاهم، المتوفى سنة ٢٠٤هـ، نقل فى ترجمته بتهذيب التهذيب: وقال الخطيب: كان أديبًا فاضلا وله كتاب مصنف فى غريب الحديث (٢٠/٣٦٢/٢) وأما من بعد ابن الأثير الجزرى المتوفى ١٠٦هـ فقد تابع الشمس السخاوى - ٩٠٢هـ – المصنفات فى غريب الحديث إلى وقته (فتح المغيث ١٨٥/٢)

<sup>(</sup>٣) متفق عليه: أخرجه البخارى في الجنائز، باب إذا أسلم الصبى هل يُصلى عليه. والجهاد، كيف يعرض الإسلام على الصبى. والأدب باب قول الرجل: اخسأ. والفتن، ذكر الدجال.

ومسلم في (الفتن: حديث الدجال ابن صياد).

لك فها هو؟ قال: الدُّخ "(") فهذا خَفِى معناه وأعضل، وفسره قوم بما لا يصح؛ وفي (معرفة علوم الحديث للحاكم) أنه الدُّخ بمعنى الزُّخ الذى هو الجهاع (٢)، وهذا تخليط فاحش يغيظ العالم والمؤمن، وإنما معنى الحديث أن النبى على قال له: قد أضمرت لك ضميرًا فها هو؟ قال: الدخ. بضم الدال، يعنى الدخان. والدخ هو الدخان في لغة، إذ في بعض روايات الحديث ما نصه: ثم قال رسول الله على: "إنى قد خبأت لك خبيئًا" - وخبأ له فيوم تأتي السَّماء بدُخانٍ مبين الله وقال ابن صياد: هو الدَّخ، فقال رسول الله على: "اخسأ فلن تعدو قدرك" وهذًا ثابت صحيح خرجه الترمذي (") وغيره، فأدرك «ابن صياد» من فلن تعدو قدرك" وهذًا ثابت على عادة الكهان في اختطاف بعض الشيء من الشياطين، من ذلك هذه الكلمة فحسب، على عادة الكهان في اختطاف بعض الشيء من الشياطين، من غير وقوف على تمام البيان، ولهذا قال له: "اخسأ فلن تعدو قدرك" أي فلا مزيد لك على قدر إدراكِ الكهان. والله أعلم ".

\* \* \*

#### \* المحاسن:

«فائدة: قال «أبو موسى المديني»: «السر في أن سيدنا رسول الله ﷺ خبأ لابن صياد الدخان، أن عيسى صلى الله عليه وسلم يقتله بجبل الدخان».

<sup>(</sup>١) على هامش غ: [عال ابن الأثير: الدخ بضم إلدال وبفتحها هو الدخان. وأنشد:

<sup>\*</sup> عند رواق البيت يغشى الدخا\*] (النهاية) وفي مشارق الأنوار: قيل هي لغة في الدخان.. وقيل: أراد أن يقول: الدخان، فزجره النبي عن تمامه فلم يكمله. وقيل: هو نبت موجود بين النخيل، ورجح هذا الخطًابي وقال: لا معنى للدخان هنا إلا أن يريد به: خبأت، أضمرت. قال القاضى عياض: بل الأصح والأليق بالمعنى أنه هنا الدخان» المشارق ٢٥٤/٢ وانظر فتح البارى ١٠٥/٦ وشرح النووى للحديث في كتاب الفتن، باب حديث الدجال، من صحيح مسلم، والعراقى في التبصرة ٢٨٤/٢.

<sup>(</sup>٢) لم أجده نصافى مطبوعة حيدراباد من (معرفة علوم الحديث الحاكم: الألفاظ الفريبة في المتون) وفيها: "مزخة يزخها" في رجز عن الإمام على كرم الله وجهه (٩١) ويبدو مبتور السياق. وفي فتح البارى ما نصه: «وقع عند الحاكم: الزخ، بفتح الزاى بدل الدال. وفسَّره بالجباع. واتفق الأثمة على تغليطه في ذلك. ويردّه ما وقع في حديث أبي ذر، رضى الله عنه: «فأراد أن يقول: الدخان، فلم يستطع، فقال: الدخ، على عادة الكهان من اختطاف الكلمة» الفتح ١٠٥/٦.

<sup>(</sup>٣) جامع الترمذي، كتاب الفتن.

= وهذا الذى قاله أبو موسى، تفريعًا على طريقة من يرى أن ابن صياد هو الدجال. وهذا الذى قاله أبو موسى قد جاء فى (مسند أحمد)(١) من حديث أبى الزبير. عن جابر عن النبى صلى الله عليه وسلم - انتهت». 19/ب

<sup>(</sup>۱) فی مسند حدیث جابر، رضی الله عنه، أن النبی علیه لما قال لابن صیاد: "اخسأ فلن تعدو قدرك" قال عمر: یارسول الله، ائذن لی فیه أضرب عنقه، فقال صلی الله علیه وسلم: "إن یکن هو فلست صاحبه، إنما صاحبه عیسی بن مریم" وانظر فی (فتح الباری ۱۰۵/٦) اختلاف الروایات فیه.

# النوع الثالث والثلاثون معرفة المسلسل من الحديث

التسلسلُ من نعوتِ الأسانيد، وهو عبارة عن تتابع رجال ِ الإِسناد وتواردهم فيه، واحدًا بعد واحد، على صفةٍ أو حالة واحدة.

وينقسم ذلك إلى ما يكون صفةً للرواية والتحمُّل ، وإلى ما يكون صفةً للرواة وحالةً لهم. ثم إن صفاتهم فى ذلك وأحوالهم، أقوالا وأفعالا ونحو ذلك (١) تنقسم إلى ما لا نحصيه. ونوَّعه «الحاكم أبو عبدالله الحافظُ» إلى ثهانية أنواع، والذى ذكره فيها إنما هو صور وأمثلة ثهانية (٢).

ومثالَ ما يكون صفةً للرواية والتحمل، ما يتسلسل بد: سمعت فلانًا قال سمعت فلانًا، إلى آخر الإسناد، أو ليسلسل بد: حدثنا أو أخبرنا، إلى آخره. ومن: أخبرنا والله فلان، قال أخبرنا والله فلان. إلى آخره \*.

ومثالٌ ما يرجع إلى صفاتِ الرواةِ وأقوالهم ونحوِها، إسنادُ حديث: "اللهم أعِنَّى على

#### \* المحاسن:

<sup>(</sup>١) على هامش (غ): [قال أبو زكريا النواوى: ومنها المسلسل باتفاق أسهاء الرواة وآبائهم، وكناهم، وأنسابهم، وبلدانهم. فحديث أبى ذر: «ياعبادى» وقع لى مسلسلا بالبلد، كلهم دمشقيون، وأنا دمشقى، وهذا نادر فى هذه الأزمان. ومسلسل الفقهاء، فقيه عن فقيه، كحديث "المتبايعان بالخيار" ط من خطه، أيده الله].

متن التقريب (مع التدريب ١٨٨/٢).

<sup>(</sup>٢) علوم الحاكم: النوع العاشر (معرفة المسلسل من الأسانيد) ٢٩-٣٤.

<sup>«</sup>فائدة: ومنه: صُمَّتْ أذناى إن لم أكن سمعتُه... إلى آخره. انتهت» ٩١/و

<sup>-</sup> وانظر (التبصرة ٢٨٨/٢) وفتح المغيث: ٥٣/٣-٥٨، وتدريب الراوي ١٨٧/٢).

شكرِك وذكرِك وحسن عبادتك" المتسلسِل بقولهم: «إنى أحبك فقُلْ»(١)؛ وحديث التشبيك باليد، وحديث العَدِّ في اليدِ\*؛ أشباهٍ لذلك نرويها وتُروَى كثيرة. وخيرُها ما كان فيها دلالة على اتصال الساع وعدم التدليس.

ومن فضيلة (٢) التسلسل اشتمالُه على مزيدِ الضبطِ من الرواة، وقلها تسلم المسلسلاتُ

(١) نقل على هامش (غ): [في سنن أبي داود والنسائي عن معاذ رضى الله عنه، أن رسول الله ﷺ أخذ بيده وقال: "يامعاذ، والله إنى أحبك.. أوصيك يامعاذ لا تدعن في دبر كل صلاة تقول: اللهم أعنى على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك" وأوصى بذلك معاذ «الصنابحي» وأوصى به الصنابحي «أبا عبد الرحمن». رواه أبو داود: «ثنا عبيدالله بن عمر بن ميسرة، ثنا عبدالله بن يزيد المقرئ، حدثني حيوة بن شريح، حدثني عقبة بن مسلم يقول: حدثني أبو عبد الرحمن الحبيل عن الصنابحي عن معاذ». قال شيخنا: الصنابحي اسمه عبد الرحمن بن عسيلة، قدم المدينة بعد موت النبي ﷺ، وصح في أبي داود من جميع النسخ تقديم؛ «ذكرك». كذا وجدته بخطه].

يعنى في الدعاء: "اللهم أعنى على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك". والحديث في سنن أبى داود، ك الوتر، باب الاستغفار؛ ٨٦/٢ مسلسلا براويين. وهو في سنن النسائي ك الصلاة، باب الدعاء بعد الذكر ١٩٢/١، غير مسلسل.

(٢) على هامش (غ): [قال الشيخ تقى الدين: وفائدة التسلسل أمران:

أحدهما: أنه قد يكون اقتداء بما فعله صلى الله عليه وسلم.

الثانى: أن يكون مفيدًا لاتصال الرواية وعدم انقطاعها إذا كانت السلسلة تقتضى ذلك، كسمعت وأطعمني وسقاني، ونحوه].

#### \* المحاسن:

«فائدة: كذا مثَّل لصفة الرواة ومثالهم. وليس في المثال إلا ذكر الأقوال والأفعال، وليس فيه ذكر صفةٍ تتعلق بالرواة.

ومثالُ المسلسَل بصَفةٍ تتعلق بالرواة كأن يكونوا فقهاء، كما وقع في حديث "البَيِّعان بالخيار"(١) أو من البلد الفلانية، ونحوها من اتفاق الأسهاء وغير ذلك انتهت».

<sup>(</sup>۱) انظر تخريجه ورواته في (فتح البارى ٢٢٥/٤ - ٢٢٦: بيوع) وتقييد العراقي: ٢٧٧، وكشف الخفا ٣٤٦/١.

من ضعف، أعنى فى وصفِ التسلسل لا فى أصل المتن. ومن المسلسل ِ ما ينقطع تسلسله فى وسطِ إسنادِه، وذلك نقص فيه. وهو كالمسلسل بِد: أول حديث سمعته، على ما هو الصحيح فى ذلك\*؛ والله أعلم.

\* \* \*

#### \* المحاسن:

«فائدة: الأنواع الثانية التي تقدم أن «الحاكم» ذكرها:

أولها: حديث مسلسل بِـ: سمعت.

ثانيها: مسلسل بـ: قُمْ فصُبَّ علىَّ حتى أُريكَ. مسلسل بذلك من منصور إلى ابن مسعود، قال له النبي ﷺ: "قم فصبَّ علىَّ حتى أريك وضوء جبريل" وذكر: ثلاثًا ثلاثًا.

وثالثها: فيه الإِخبارُ في أول السند، والسماعُ في آخره.

ورابعها: مسلسل به: أمرنى، خُرِّج من طريق حُصين [بن ذيال] الجعفى، قال: «قال رجل للحسن بن صالح: أمسح على الخفين؟ قال: نعم. قال: فإن قال لى ربى: من أمرك بهذا؟ فقال: قل: الحسن بن صالح<sup>(۱)</sup> قال: فإن قيل لك أنت؟ قال أقول: أمرنى منصور بن المعتمر. قال: فإن قيل لمنصور؟ قال يقول: أمرنى إبراهيم، قال: فإن قيل لإبراهيم؟ قال يقول: أمرنى همام بن الحارث. قال فإن قيل لهام؟ قال يقول: أمرنى جرير. قال: فإن قيل لجرير؟ قال يقول: أمرنى النبى عليه.»

وفى عَدِّ هذا النوعِ الذى ذكره «الحاكم» من المسلسلِ نظر: فإن هذا قول شخص واحد وذلك يمكن فى كلِّ حديث الآن، فليس هذا من المسلسل فى شيء.

<sup>(</sup>١) في علوم الحاكم: قل: الحسن ابن حي.

وهو الحسن بن صالح، بن صالح بن مسلم بن حيان، حتى بن شفى، الهمدانى الكوفى العابد الفقيـه (بخ م٤) توفى سنة١٦٩هـ (تهذيب التهذيب: ٥١٦/٢٨٥/٢).

= وخامسها: حديثُ أنس بن مالك عن النبى على الله العبدُ حلاوة الإيمان حتى يؤمنَ بالقدر خيره وشره وحُلوه ومُرِّه وقال: "وقَبَضَ رسولُ الله على لحيتِه وقال: أمنتُ بالقدر خيرَه وشره وحلوه ومُرِّه قال: وقبضَ «أنس» على لحيتِه وقال ذلك، وأخذ «يزيد الرقاشي» بلحيتِه وقال ذلك، وأخذ «شهابُ بن خِراش» بلحيتِه وقال ذلك، وأخذ «سليان بن شعيب الكاساني» المحيته وقال ذلك، وأخذ «سليان بن شعيب الكاساني» (أ) بلحيته وقال ذلك، وأخذ «يوسفُ بن عبدالواحد» بلحيته وقال ذلك، وأخذ «الحاكم» بلحيته وقال ذلك.

سادسها: مسلسل بالعَدِّ من «الحاكم» إلى «عليًّ»، قال: "عَدَّهن في يدى رسولُ الله عَيْدٍ، قال: عدَّهن في يدى جبريل عليه السلام وقال جبريل: هكذا نزلت بهن من عند ربِّ العزة" فذكر: "اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد؛ وذكر: اللهم بارك، كذلك؛ اللهم ترحم، كذلك؛ اللهم وتحنن، كذلك؛ اللهم وسلم؛ كذلك؛ وقبض خمس أصابعه". وفيه تسلسل منقطع.

وسابعها: مسلسل ب: «شهد على» من أبى بكر محمد بن داود بن سليان الصوفى فيسلسل إلى: إنى شهدت على ابن عباس، إنى شهدت على أبى بكر الصديق رضى الله عنه، أنه قال: "كُل السمكة الطافية".

وثامنها: مسلسل بالتشبيك، من الحاكم إلى أبى هريرة، قال أبو هريرة: شبك بيدى أبو القاسم صلى الله عليه وسلم وقال: "خلق الله الأرض يوم السبت" فذكره. انتهت "(١). ٩١/ظ - ٩٢/و

<sup>(</sup>١) في مطبوعة الحاكم: «الكسائي»

<sup>(</sup>۲) المقابلة على علوم الحاكم: النوع العاشر، المسلسل من الأسانيد (۲۹ – ۳۵) وفيها أسانيده كاملة. وقال بعد مسلسلاته الثبانية: «فهذه أنواع المسلسل من الأسانيد المتصلة التي لا يشوبها تدليس، وآثار السياع بين الراويين ظاهرة. غير أن رسم الجرح والتعديل عليها مُحَكِّم. وإنى لا أحكم لبعض هذه الأسانيد بالصحة، وإنما ذكرتها ليستدل بشواهدها عليها إن شاء الله». وانظر (تقريب النووى ۱۸۸/۲ وتقييد العراقى ۲۷۷، وفتح المغيث ۵۰/۳ – ۵۰، وتدريب الراوى ۱۸۸/۲).

## النوع الرابع والثلاثون

## [٨١/ظ]معرفة ناسخ الحديث ومنسوخه

هذا فن مهم مستصعب. روينا عن «النزهرى» رضى الله عنه أنه قال: «أعيا الفقهاء وأعجزهم أن يعرفوا ناسخ حديث رسول الله على من منسوخه» (١) وكان للشافعى رضى الله عنه، فيه يد طولى وسابقة أولى؛ روينا عن «محمد بن مسلم بن وارة» أحد أئمة الحديث، أن «أحمد بن حنبل» قال له وقد قدم من مصر: «كتبت كُتب الشافعى؟ قال: لا. قال: فرطت؛ ما علمنا المجمل من المفسر، ولا ناسخ حديث رسول الله على من منسوخه، حتى جالسنا الشافعى » (١).

وفيمن عاناه من أهل الحديث، منَ أدخل فيه ما ليس منه، لخفاء معنى النسخ وشرطِه، وهو عبارة عن: رفع الشارع حُكْمًا منه متقدمًا بحكم منه متأخرٍ! (٢) وهذا حدَّ وقع لنا، سالم من اعتراضاتٍ وردتَ على غيره \*

<sup>(</sup>۱) قول الزهرى، أسنده الحازمى إليه، فى (الاعتبار فى الناسخ والمنسوخ من الآثار: ۱۸). وعلى هامش (غ): [قال عباد بن كثير: كان أعلمهم – يعنى التابعين – بناسخ حديث رسول الله على ومنسوخه – إبراهيم النخعى] الفقيه، إمام العراق، ت ٩٥ هـ. وعباد بن كثير الرملى، توفى فى حدود السبعين ومائة.

<sup>(</sup>٢) الحازمى، بإسناده إلى ابن واره: ١٩ وانظر أبواب الناسخ والمنسوخ في (رسالة الشافعي). (٣) وانظر حد النسخ عند الحازمى (١٨) ونقله العراقي في (التقييد والإيضاح (٢٧٨) ووصل ابن حجر هذا النوع بمختلف الحديث وقال في الحديثين يختلفان: «إن لم يمكن الجمع بينها فلا يخلو أن يعرف التاريخ فإن ثبت به المتأخر أو بأصرح منه نصًا فهو الناسخ.. والنسخ رفع تعلق حكم شرعى بدليل شرعى متأخر عنه، والناسخ ما دل على الرفع المذكور. وتسميته ناسخًا مجاز لأن الناسخ في الحقيقة هو الله سبحانه وتعالى».

<sup>\*</sup> المحاسن:

<sup>«</sup>فائدة: وينبغى أن يقال: رفع الشارع حُكًّا منه متقدمًا متعلقًا بالمحكوم عليه،=

ثم إن ناسخ الحديثِ ومنسوخَه ينقسم أقسامًا(١):

فمنها ما يُعرفُ بتصريح رسول الله ﷺ به، كحديثِ «بُرَيدةَ» الذى أخرجه «مسلم» في صحيحه (٢) أن رسول الله ﷺ قال: "كنت نهيتكم عن زيارةِ القبورِ فزوروها" في أشباهِ لذلك.

ومنها ما يعرف بقول الصحابيّ، كما رواه «الـترمذي» (٣) وغيره، عن أُبيّ بِن كعب» رضى الله عنه أنه قال: "كان الماء من الماء رخصة في أول الإسلام، ثم نُهِي عنه "\*. وكما خرجه «النسائي» (٤) عن «جابر بن عبدالله» قال: "كان آخر الأمرين

= بحكم منه متأخر؛ ليخرج بذلك تخفيفُ الصلاة ليلةَ الإسراء من خمسين إلى خمس، فإنه لا يُسمَّى نسخًا، لِعدَم تعلقه بالمحكوم عليهم، لعدم بلاغِه لهم.

وأما في حقه صلى الله عليه وسلم فمحْتَمل، إلا إن لُمِحَ أنه إنما يتعلق بعد البيان، وهي غير مسألة النسخ قبل وقتِ الفعل، لوجودِ التعلق بخلاف البيان. انتهت». ٩٢/ظ

#### \* المحاسن:

«فائدة: هو فى (سنن أبى داود)(١) بإسناد جيد متصل. وفى المسألة حديث عن «عائشة» أن النبى صلى الله عيه وسلم كان يفعل ذلك ولا يغتسل، وذلك قبل فتح مكة، ثم اغتسل بعد ذلك. خرجه «ابن حبان» فى صحيحه. وقد بسطت القول على ذلك كله فى (العرف الشذى، على جامع الترمذى) فلينظر منه · انتهت.»

<sup>(</sup>١) الأقسام فيها يلى، ذكرها الحازمي في (أمارات النسخ: ٢٦-٢٩) من مقدمات كتابه الاعتبار.

<sup>(</sup>۲) صحیح مسلم، الجنائز، باب استئذان النبی ﷺ فی زیارة قبر أمه. وانظره عند الحازمی (۲۹، ۲۶۲) وفیها تخریجه.

<sup>(</sup>٣) جامع الترمذى: ك الطهارة، باب ما جاء في أن الماء من الماء (٨٤/١١ مع عارضة الأحوذى) وانظره في (اعتبار الحازمي : ٦٥) وفيها تخريجه.

<sup>(</sup>٤) سنن النسائي، ك الطهارة وسننها (١٩٩/١ – ٢٠٠) ح ٦٠٩ مع كتاب الحازمي: ٩٨، وفيها تخريجه.

<sup>(</sup>١) ك الطهارة، باب في الإكسال: ح٢١٤ (٤٥/١) - وانظر حديث عائشة رضى الله عنها، في الناسخ والمنسوخ للحازمي (٢٩) من حديث الزهرى عن عروة بن الزبير، عنها، وسنن الدارقطني، باب نسخ قوله: الماء من الم

من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ترك الوضوء مما مُسَّت النارُ" في أشباه لذلك.

#### \* المحاسن:

«فائدة: من قال: المسافرُ له أن يفطرَ بما شاء، فاحتجامُه [ﷺ] – وهو محرم – كان وهو مسافر، ففطرُه لبيانِ الجوازِ لالرفع حُكْم.

يقال له: سبقك إلى هذا «ابنُ خُزِيمةَ» حكاه عنه «الحاكم» فقال في (مستدركه): ثبتت الأحاديثُ عن النبي على أنه قال: "أفطر الحاجم والمحجوم" فقال بعض من خالفنا في هذه المسألة: لا يفطر، لحديث ابن عباس أن النبي على احتجم وهو محرم صائم. ولا حجة له في هذا، لأن النبي على إنما احتجم وهو محرم صائم في السفر، لأنه لم يكن محرمًا مقيبًا ببلده، والمسافر إذا نوى الصوم، له الفطر بالأكل والشرب والحجامة وغيرها، فلا يلزم من حجامته ألا يفطر، فاحتجم وصار مفطرًا، وهو جائز (۱).

وهذا الكلام حكاه «الخطَّابي» في (المعالم) وقال: «هذا تأويل باطل، لأنه قال: احتجم وهو صائم؛ فأثبت له الصيام مع الحجامة، ولو بطل صومُه بها لقال: أفطر بالحجامة، كما يقال: أفطر بالأكل. ولا يقال: أكل وهو صائم»(٢).

<sup>(</sup>۱) الحازمي ۲٦٧ ومعه (ذكر خبر يصرح بالنسخ:۲٦٨) و (ذكر خبر يدل على الرخصة، والغالب أن الرخصة لا تكون إلا بعد النهي) – ٢٦٩.

<sup>(</sup>١) المستدرك لأبي عبد الله الحاكم: الصوم (٢٩/١) ح١

<sup>(</sup>٢) قابل على معالم السنن باب المحرم يحتجم (١٨٠/١)

ومنها ما يعرفُ بالإِجماع، كحديثِ قتل شاربِ الخمر فى المرة الرابعة، فإنه منسوخ، عُرفَ نسخُه بانعقاد الإِجماع على تركِ العمل به (۱)، والإِجماعُ لا يَنسخُ ولا يُنسَخُ، ولكن يدل على وجودِ ناسخ غيره\*. والله أعلم بالصواب.

(١) الحازمي: باب نسخ القتل في حد السكران (٣٦٦) وفيها تخريجه. وانظر تقييد العراقي (٢٨٠).

= وهذا الذى قاله «الخطابي» حسن؛ ويعضد النسخ أحاديث من طريق أبي سعيد وأنس وغيرهما، بسطتُها في (العرف الشذى على جامع الترمذى). وللإمام الشافعى أجوبة عن أحاديث "أفطر الحاجم والمحجوم" غير ما سبق. وكذلك للخطابي، والبيهقى، وهي مبسوطة في موضعها - انتهت» ٩٣/و

#### \* المحاسن:

«فائدة وزيادة: ما حكاه «ابنُ حزم» عن عبدالله بن عمر و بن العاص من أن شاربَ الخمر يقتل في المرة الرابعة، وكذلك قولُ «ابن المنفر»: «أُزيل القتلُ عن الشاربِ في المرة الرابعة بإجماع عوام أهل العلم، إلا شاذًا من الناس» لا يُعدُّ خلافًا ولا يقدح فيها تقدم، لأن الرواية عن عبدالله بن عمر و بن العاص إن لم تصح فلا قدح، وإن صحتْ فقد جاء الإجماع بعدها، وهو يرفع الخلاف على طريقة مشهورة في الأصول، ولاسيها مع ندرة المخالف فإنه يُقوِّى إدعاء الإجماع. وقول «ابن المنذر»: «بإجماع عوام أهل العلم» واستثنائه: شاذًا، موصوف بأنه لا يعد خلافًا. ومن مثل معرفة النسخ بالإجماع، الحديث الذي رواه أبو داود في (سننه) من لا يعد خلافًا. ومن مثل معرفة النسخ بالإجماع، الحديث الذي رواه أبو داود في (سننه) من لكم إذا أنتم رميتم الجمرة، أن تحلوا – يعني من كل ما حرمتم منه إلا النساء – فإذا أمسيتم قبل لكم إذا أنتم رميتم الجمرة، أن تحلوا – يعني من كل ما حرمتم منه إلا النساء – فإذا أمسيتم قبل جيد، وإن كان فيه محمد بن إسحاق. لكنه صرَّ ح بالتحديث. فهذا نما أجمع العلماء على ترك العمل به. وأشباه ذلك قليلة. وأما قول الصحابي: هذا ناسخ؛ فلايؤثر عن الأكثر، لأنه قد يكون سندُه الاجتهاد.

<sup>(</sup>١) سنن أبي داود، ك المناسك، باب الإفاضة في الحج ح ١٩٩٩ (٢٠٧/٢)

= ولو قال هذا، قيل: هذا قبل، لأنه مجرد رواية. إلا إذا كان في متواترين، ففيه توقّف لتعارض دليل المنع ودليل قبول قوله. أما دليل المنع فإنه يتضمن نسخ المتواتر بقول الواحد وهو غير جائز. وأما دليل القبول، فهو أن النسخ لا يكون بخبر الواحد، بل بالمتواتر، وخبر الواحد معين للناسخ لا ناسخ. والأخذ بهذا الثاني...(١١) بدل على ذلك. وذلك مبسوط في موضعه من الأصول. انتهت». ٩٣/ظ - ١٩٤/و

وحديث الزهري عن قبيصة أخرجه أبو داود في الحدود، باب إذا تتابع في شرب الخمر ح ٤٤٨٥ (١٦٥/٤).

<sup>(</sup>١) مطموس في الأصل. ونقله السخاوي عدا الفقرة الأخيرة، وفيها موضع المطموس (فتح المغيث ٢٥/٣).

وأخرجه البخاري وفي سنده محمد بن إسحاق، في (جزء رفع اليدين للصلاة: ١٣).

قال العراقى: «قول المصنف: عُرف نسخه بالإجماع، فيه نظر، من حيث إن ابن حزم خالف في ذلك. إلا أن يقال: إن خلاف الظاهرية لا يقدح في الإجماع. وقد ذكر أبو الفتح اليعمرى في شرح الترمذى، أنه رُوى ذلك أيضًا عن عبدالله بن عمرو، والله أعلم. ومع الإجماع على خلاف العمل به، فقد ورد النسخ لذلك كها قال الترمذى من رواية محمد بن إسحاق عن محمد بن المنكدر، عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال "إن شرب الخمر فاجلدوه، فإن شرب الرابعة فاقتلوه، قال: ثم أتى النبي بعد ذلك برجل قد شرب الخمر في الرابعة فضر به ولم يقتله. وكذا روى الزهرى عن قبيصة بن ذؤيب عن النبي في نحو هذا، قال: فرُفع القتل، وكانت رخصة. ولم يجعل أبو بكر الصير في من أئمة الشافعية الإجماع دليلا على تعيين المصير للنسخ، بل جعله مترددًا بين النسخ والغلط، قال في كتابه (الدلائل): «فإن أجمع على إبطال حكم أحدهما فهو منسوخ أوغلط والآخر ثابت». وما قاله محتمل، والله أعلم» (التبصرة ٢/٤/٤-٢٥٥).

# النوع الخامس والثلاثون معرفة المصحَّف من أسانيد الأحاديث ومتونها

هذا فنَّ جليل إنما ينهض بأعبائه الحُذَّاقُ من الحُفَّاظِ، و «الدارقطنى» منهم. وله فيه تصنيف مفيد. وروينا عن «أبي عبدالله أحمد بن حنبل» رضى الله عنه أنه قال: ومن يعْرَى من الخطأ والتصحيف؟ (١)

فمثالُ التصحيف في الإسناد: حديثُ شعبةً عن العوَّام بن مُراجِم، عن أبي عثان النهدى، عن عثمان بن عفان، قال: قال رسول الله عَلَيْهُ: "لَتُوَدُّنَ الحقوقَ إلى أهلها": الحديث. صحف فيه «يحيى بنُ معين» فقال ابن مزاحم، بالزاى والحاء، فردَّ عليه. وإنما هو «ابن مراجم»: بالراء المهملة والجيم (٢).

ومنه ما رويناه عن «أحمدَ بنِ حنبل» قال: أخبرنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة، عن مالك بن عُرفُطَة، عن عبدِ خيرٍ، عن عائشة: "أن رسول الله ﷺ [ ٨٢/ظ] نهى عن الدُبَّاء والدُنَّقُ". (٣) وقال أحمد: «صحَّف شعبةُ فيه، وإنما هو خالد بن علقمة» وقد رواه

<sup>(</sup>١) وقاله أبو أحمد العسكرى في كتابه المشهور (التبصرة ٢٩٦٦).

<sup>(</sup>٢) في العلل للدارقطني، وسئل في هذا الحديث، فقال بعد تخريجه عن أصحاب شعبة: إن أبا على الصواف حدثه عن عبدالله بن أحمد، عن أبيه قال: ثنا أبو قطن، عن شعبة، عن العوام بن مراجم. فقال له يحيى بن معين: إنما هو ابن مزاحم. فقال أبو قطن: عليه وعليه – أو قال: ثيابه للمساكين – إن لم يكن ابن مراجم. فقال يحيى: حدثنا به وكيع وقال: ابن مزاحم. فقلت أنا: حدثنا يحيى، عن شعبة عن العوام بن مراجم. فسكت يحيى» وهو الصواب (العلل ١٠/١ – ٨١) وممن نبه على التصحيف (الحاكم في المعرفة ١٤٩، والأمير في الإكال ٢٤١/٧، والهيثمى في مجمع الزوائد ٣٥٢/١٠).

<sup>(</sup>٣) مسند أحمد: عبد خير عن عائشة (١٧٢/٦) وأما حديثها، رضى الله عنها في (الأشربة للإمام أحمد: ٢٥٦) فمن غير رواية عبد خير.

«زائدة بن قدامة»(١) وغيره على ما قاله أحمد \*.

(١) سنن أبي داود، طهارة، صفة وضوء النبي ﷺ (ح١١١).

#### \* المحاسن:

«فائدة: لايقال: أبو عوانة الوضاح تابع شعبةً على ذلك. كما ذكره ابن العبد عن أبي داود، وفي صحيح الدارمي متابعة حسن بن عقبة المرادي أيضًا، فلا تفرد إذًا ولا وهم على

«لأنا نقول: الأصل في ذلك هو شعبة، وأبوعوانة تابع شعبة في وهمه لخوفه منه. وفي (الكمال) في ترجمة أبي عوانة، حكاية عن أحمد ويحيى، ثم قال: «وكان أبوعوانة مع ثقته وأمانته يفزع من شعبة، فأخطأ شعبة في حديث الوضوء، وروى عن: الحكم - بن عتيبة الكندى - عن خالد بن عرفطة» وفيه أمران: أحدهما: أن شعبة رواه من غير ذكر الحكم. والآخر: أنه قال: إن شعبة سهاه خالد بن عرفطة،وكذا وقع في (العلل للدارقطني) وإنما سهاه: مالك بن عرفطة. وفي (التهذيب) في ترجمة خالد بن علقمة: «وسهاه شعبة مالك بن عرفطة فوهم في اسمه واسم أبيه. لكنه في رواية ابن العبد عنه، قال أبوداود: إن أبا عوانة قال يوما: حدثنا مالك بن عرفطة، عن عبد خير. فقال له أبوعمرو الأغضف: رحمك الله يا أبا عوانة، هذا خالد بن علقمة، ولكن شعبة يخطىء فيه. فقال أبوعوانة: هو في كتابي: خالد بن علقمة، ولكن قال شعبة: مالك بن عرفطة. قال أبوداود: ثنا عمر و بن عون، ثنا أبو عوانة، ثنا مالك بن عرفطة. وساعه قديم- يعني سماع ابن عون من أبي عوانة- قال أبو داود: ثنا أبوكامل، ثنا أبوعوانة، ثنا خالد بن علقمة، وسهاعه متأخر. كأنه بعد ذلك رجع إلى الصواب. وهذه الحكاية التي ذكرها أبو داود تدل على أن أبا عوانة كان أولا يقول: خالد بن علقمة، على ما هو في كتابه، ثم إنه خالف شعبة فقال ما قال، ثم رجع إلى الصواب. ورواه النسائي عن قتيبة عن أبي عوانة عن خالد بن علقمة. قال النسائي: «مالك بن عرفطة خطأ، والصواب خالد بن علقمة». وأما متابعة حسن بن عقبة التي ذكرها الدارمي - طمس من أثر عرق أو رطوبة -

«واعلم أن إدخال مثل ذلك في نوع التصحيف فيه نظر: ُفخالد لايتصحف =

وبلغنا عن «الدارقطني» أن ابن جرير الطبرى قال فيمن روى عن النبي على من بني سليم: «ومنهم عُتبة بن البُذَّر» قاله بالباء والذال المعجمة، وروى له حديثًا، وإنما هـو «ابن النَّذَر» بالنون والدال غير المعجمة (١).

ومثال التصحيف في المتنز: ما رواه «ابنُ لَهبِيعةَ» عن كتاب «موسى بنِ عُقبةَ» اليه، بإسناده عن زيد بن ثابت: أن رسول الله على السجد - وإنما هو بالراء - "احتجر في المسجد، بخُصِّ أو حصير، حجرةً يصلى فيها" فصحفه «ابنُ لهيعة» لكونه أخذه من كتابٍ بغيرٍ ساع، ذكر ذلك «مسلم» في كتاب (التمبين) اله(٢)

 <sup>(</sup>۱) «نقله عن ابن جریر الطبری غیر واحد، آخرهم ابن الصلاح فی علوم الحدیث، وجزموا بأنه تصحیف» ابن حجر فی ترجمة عتبة بن الندر: تهذیب التهذیب ۱۰۲/۷ (۲۲۰).

<sup>(</sup>٢) أسند مسلم رواية ابن لهيعة بهذا الوهم الفاحش. ثم أخرج الحديث بالرواية الصحيحة وقال: «وابن لهيعة إنما وقع فى الخطأ من هذه الرواية أنه أخذ الحديث من كتاب موسى بن عقبة إليه فيها ذكر، وهى الآفة التى تخشى على من أخذ الحديث من الكتب من غير ساع من المحدث أو عرض عليه».

<sup>(</sup>التمييز ١٣٩ - ١٤٠ ط جامعة الرياض)

وانظر حدیث زید بن ثابت رضی الله عنه، من طریق موسی بن عقبة، فی الصحیحین: البخاری فی باب صلاة اللیل، وکتاب الأدب (فتح الباری ۱٤٦/۲، ۱٤٦/۱۰) ومسلم فی صلاة المسافرین، باب استحباب صلاة النافلة فی بیته (۷۸۱/۲۱۳).

<sup>=</sup> بمالك، ولاعلقمة بعرفطة، إلا ببُعدٍ. وإنما يحمل مثل ذلك على الوهم. ولعلهم يطلقون على مثل ذلك تصحيفًا على معنى أنه قلب عن الصواب فيه، أو تجوزًا كما سيأتي. انتهت» على مثل ذلك تصحيفًا على معنى أنه قلب عن الصواب فيه، أو تجوزًا كما سيأتي. انتهت » على مثل ذلك تصحيفًا على معنى أنه قلب عن الصواب فيه، أو تجوزًا كما سيأتي. انتهت »

قلت: نحوه في ترجمة خالد بن علقمة بتهذيب التهذيب.

وحدیث صفة وضوئه ﷺ فی (سنن أبی داود): عن أبی عوانة عن خالد بن علقمة عن عبد خیر (ح ۱۱۱) وعن شعبة عن مالك بن عرفطة عن عبد خیر (ح ۱۱۳) وعن شعبة عن مالك بن عرفطة عن عبد خیر (ح ۱۲۳) ۲۸–۲۸

وفى سنن الدارقطنى، فى الباب: عن زائدة عن خالد بن علقمة عن عبد خير (ح ١) ١ / ٨٩ وفى علل الدارقطنى: «وسئل عن حديث عبد خير عن على فى المسح على الخف فقال: وأما شعبة فوهم فى اسم خالد بن علقمة فسياه خالد بن عرفطة».

وحديث زائدة عن خالد بن علقمة عن عبد خير، وحسن بن عقبة المرادى مثله، في (سنن الدارمي: المضمضة) ١٧٨٢/١.

وبلغنا عن «الدارقطنى» في حديثِ أبي سفيان عن جابر قال: "رُمَى أُبيُّ يومَ الأحزاب على أكحلِه، فكواه رسولُ الله ﷺ" أن «غُندرا» قال فيه: أبي، وإنما هو «أُبيُّ بنُ كعب» (۱) وفي حديثِ أنس: "ثم يخرج من النار من قال لا إلله إلا الله، وكان في قلبه من الخير ما يزن ذَرَّة" قال فيه شُعبة: ذُرَة (٢)، بالضمِّ والتخفيف، ونُسِب فيه إلى التصحيف (١) وفي حديثِ أبي ذر: «تُعِينَ الصانعَ» قال فيه «هشامُ بن عروة» بالضاد المعجمة، وهو تصحيف، والصوابُ ما رواه «الزهرى»: الصانع، بالصاد المهملة، ضدُّ الأخرق (١).

وبلغنا عن «أبى زُرعة الرازى» أن يحيى بنَ سلام -هو المفسر- حدَّث عن سعيد بن أبى عَروبة عن قتادة فى قوله تعالى<sup>(٥)</sup>: [٨٣/و]﴿سَأْرِيكُم دَارَ الفاسقينَ﴾ قال: «مِصْر» واستعظم أبو زُرْعةَ هذا واستقبحه، وذكر أنه فى تفسير سعيد عن قتادة: «مَصِيرَهم»<sup>(٢)</sup>.

وبلغنا عن «الدارقطني» أن محمد بن المثنى أبا موسى العَنَزى، حدث بحديث النبى وبلغنا عن «الدارقطني» أن محمد بن المثنى أبا موسى العَنَزى، حدث بحديث النبى والماتى أحدُكم يوم القيامة ببقرةٍ لها خُوار" فقال فيه: «أو شاةٍ تَنْعَرُ» بالنون. وإنما هو: تَبعر، بالياء المثناة من تحت (٧). وأنه قال لهم يومًا: «نحن قوم لنا شرف، نحن من

<sup>(</sup>۱) حديث جابر بن عبد الله رضى الله عنها، فى صحيح مسلم، ك السلام باب لكل داء دواء (ح (٢٠/٧٤) رُمِىَ أَبِي يوم الأحزاب» الحديث. انظر الوهم فيه فى (مشارق الأنوار: ٢٠/١) مع ترجمة «عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصارى الخزرجى - والد جابر رضى الله عنها - وقد استشهد يوم أحد، ولم يدرك الأحزاب (الإصابة ق أول من العين: ٤٨٢٩).

<sup>(</sup>٢) حديث أنس رضى الله عنه، في صحيح مسلم، ك الإيمان: باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها (ح ٣٢٥) وذكر مسلم عن يزيد بن زريع أحد رجال السند، قال: صحف فيها أبو بسطام، شعبة.

والحديث في البخارى ك الإبمان، باب زيادة الإيمان ونقصانه، ونقل ابن حجر في فتح البارى عليه (٧٨/١) ما قاله مسلم.

<sup>(</sup>٣) حديث أبى ذر، رضى الله عنه، فى (البخارى ك العتق، باب أى الرقاب أفضل.وفى مسلم، ك الإيمان كون الإيمان أفضل الأعمال (ح ١٣٦).

<sup>(</sup>٤) انظر بيان الوهم فيه، في (مشارق الأنوار (٤٧/٢، وفتح الباري ٩٠/٥-٩١).

<sup>(</sup>٥) وقع في تصفيح نسخة (غ) هنا: ١٠٣ بدلا من ٨٣/و.

<sup>(</sup>٦) الطبرى، عن قتادة، في تفسير الآية ١٤٥ من سورة الأعراف (٤١/٩).

<sup>(</sup>۷) في الصحيحين من حديث أبي حميد الساعدى، رضى الله عنه، يرفعه (البخارى في الأيمان والنذور وفي الأحكام، ومسلم في الإمارة، هدايا العمال) انظر بيان التصحيف في «تيعر» في مشارق الأنوار ١٣٣/١، وفتح البارى ١٣٤/١٣، والتنبيه على حدوث التصحيف لحمزة الاصبهاني: ٣٦ ط بغداد).

عَنزةَ، قد صلى النبى ﷺ إلينا» يريد ما رُوِى ''أن النبى ﷺ صلى إلى عَنزةٍ ''<sup>(۱)</sup> توهم أنه صلى إلى عَنزةٍ ''<sup>(۱)</sup> توهم أنه صلى إلى قبيلتهم، وإنما العَنزَةُ ها هنا: حربة نُصِبتُ بين يديه فصلًى إليها.

وأظرفُ من هذا ما رويناه عن «الحاكم أبى عبدالله» عن أعرابي زعم أنه ﷺ كان إذا صَلَّى نُصِبَتْ بين يديه شاة أي عَنْزَة. صحفها، بإسكان النون \*.

وعن «الدارقطنى» أيضًا أن أبا بكر الصولى أملى في الجامع حديث أبي أيوب: "من صام رمضانَ وأتْبَعه سِتًّا من شوال" فقال فيه: شيئًا، بالشين والياء (١٠). وأن «أبابكر الإسماعيلي الإمام» كان فيها بلغهم عنه يقول في حديث عائشة عن النبي عَيِّه في الكهان (١): «قر الزجاجة» بالزاى، وإنما هو «الدجاجة» بالدال. وفي حديث يُروَى عن «معاوية بن أبي سفيان» قال: "لعن رسولُ الله عَيِّهُ الذين يُشقِّقون الخُطَبَ تشقيقَ الشَّعْر"، ذكر «الدارقطني» عن وكيع أنه قاله مرة بالحاء المهملة، وأبو نعيم شاهد، فردَّه عليه بالخاء المعجمة المضمومة. وقرأتُ بخطً مصنّفٍ أن «ابنَ شاهين» قال في جامع المنصور في الحديث: «إن النبي عَيْهُ نهي عن تشقيق الحَطَب» فقال بعضُ الملاحين:

قال القاضى عياض: لم تختلف الرواية فيه في مسلم، واختلفت في البخارى فرواه بعضهم الزجاجة بالزاى، مضمومة وكذا جاء للمستملى وابن السكن وعبدوس والقابسي، في كتاب التوحيد وفي مواضع آخر. وللأصيلى: الدجاجة. - وخرجها القاضى عياض على الروايتين (المشارق ٢٥٤/١) وقال ابن حجر: ووقع في رواية المستملى: الزجاجة بالزاى مضمومة وأنكرها الدارقطني وعدها في التصحيف. لكن وقع في حديث (الباب/ذكر الملائكة في كتاب بدء الخلق: فيقرها في أذنه كها تقر القارورة. وشرحوه على أن معناه كها يسمع صوت الزجاجة الملائكة في كتاب بدء الخلق: فيها شيء. قال الطيبي بأن ذكر الدجاجة أنسب. قلت: ويؤيده قول الدارقطني وهو إمام الفن. فلا أقل من أن تكون أرجح (فتح البارى ١٧١/١٠).

#### \* المحاسن:

«فائدة: ووجه الخطأ أنه اعتقد الإِسكان في النون، ثم نقل ذلك إلى شاة. انتهت» ﴿ فَائدةً: ووجه الخطأ أنه اعتقد الإِسكان في النون، ثم نقل ذلك إلى شاة. انتهت»

<sup>(</sup>١) الحاكم في معرفة علوم الحديث ١٤٨. والحديث في الصحيحين في سترة المصلى.

<sup>(</sup>٢) تصحيف لحديث استحباب صوم ستة أيام من شوال إتباعًا لشهر رمضان، في صحيح مسلم. بيان التصحيف في (المشارق ٢٠٦/٢، والتبصرة ٢٦/٢).

<sup>(</sup>٣) فى البخارى، ك الطب، باب الكهانة (فى فتح البارى اختلاف الرواية فيه ١٧١/١٠) وفى الأدب باب قول الرجل للشيء ليس بشيء (فتح ٤٥٢/١٠): قرَّ الزجاجة ومسلم فى ك السلام (باب تحريم كلام الكهان ح ١٢٣).

يا قوم، فكيف نعمل والحاجة ماسَّة ؟(١)

قلت: فقد انقسم [٨٣/ظ] التصحيفُ إلى قسمين: أحدهما في المتنِ والثاني في الإسنادِ.

وينقسم قسمةً أخرى إلى قسمين: أحدهما: تصحيف البصر، كما سبق عن «ابن لهيعة» وذلك هو الأكثر. والثانى: تصحيف السمع، نحو حديث لـ«عاصم الأحول» رواه بعضهم فقال: عن واصل الأحدب. فذكر «الدارقطنى» أنه من تصحيف السمع لا من تصحيف البصر (۲). كأنه ذهب، والله أعلم، إلى أن ذلك مما لا يشتبه من حيث الكتابة، وإنما أخطأ فيه سمع من رواه.

وينقسم قسمة ثالثةً إلى : تصحيفِ اللفظ وهو الأكثر، وإلى تصحيفٍ يتعلق بالمعنى دون اللفظ، كمثل ِ ما سبق عن «محمد بن المثنى» في الصلاة إلى عَنزَة.

وتسمية بعض ما ذكرناه تصحيفًا، مجازٌ؛ والله أعلم.

وكثير من التصحيف المنقول عن الأكابر الجِلَّة لهم فيه أعذار لم ينقلها ناقلوه، ونسأل الله التوفيق والعصمة، هو أعلم.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) تصحيف «الخطب» - جمع خطبة، بضم الخاء المعجمة - بالحطب.

<sup>(</sup>٢) انظر العراقي في التبصرة : ٣٠٠/٢، ٣٠١.

### النوع السادس والثلاثون معرفة مختلف الحديث

وإنما يكمل للقيام به الأئمةُ الجامعون بين صناعتى الحديثِ والفقه، الغوَّاصون على المعانى الدقيقة \*.

اعلم أن ما يُذكِّر في هذا الباب ينقسم إلى قسمين:

أحدهما: أن يمكنَ الجمعُ بين الحديثين، ولا يتعذر إبداءُ وجهٍ ينفى تنافيهها. فيتعين حينئذ المصيرُ إلى ذلك، والقولُ بهما معًا. ومثالُه: حديثُ "لا عدوى ولا طِيرة " مع حديث: "لا يُورِد مُمْرضٌ على مُصِحِّ"، وحديث " فِرَّ من المجذوم فرارَكَ من الأسد" (١).

[قوله «فرمن المجذوم» رواه البخارى. وفي مسلم: كان في وفد ثقيف رجل مجذوم فأرسل إليه النبي على: "إنا قد بايعناك فارجع" قال عياض: «وعن جابر أن النبي على أكل مع مجذوم، وقال له: كل؛ ثقة بالله وتوكلا عليه. وعن عائشة قالت: «كان لنا مولى مجذوم، فكان ينام في فراشي ويأكل في صحافي ويشرب في أقداحي» قال: وذهب «عمر» وغيره من السلف إلى الأكل معه، ورأوا أن الأمر باجتنابه منسوخ. قال: وقيل: يجمع بينها بأن فعله بيان للجواز، وأن النهي ليس على التحريم. وهو قول الطبرى. وقال الباجي: هو بمعني الإباحة، أي إذا لم تصبر على هذا أو كرهت مجاورته، فيباح لك الفرار منه من خطه، أيده الله].

#### \* المحاسن:

«فائدة: هذا النوع من أهم الأنواع. وأجلُّ ما صُنِّفَ في ذلك: كتابُ (اختلاف الحديث) للإِمام الشافعي رضي الله عنه. وهو مدخل عظيم في هذا النوع. انتهت» ٩٦/و

<sup>(</sup>١) نقل على هامش (غ) [قوله: «لا يورد ممرض على مصح» بكسر الراء والصاد منها. ومفعوله محذوف، أى لا يورد إبله المراض. والمصرض والمصح: صاحب الإبل الصحاح والمراض: المعنى. لايورد صاحب الإبل المراض إبله على صاحب الإبل الصحاح: نقلته من كلام شيخنا أيده الله، وخطه بيده]. وهو نحو ما في شرح الحديث بصحيح مسلم. والمشارق (٣٧٧/١).

وجْهُ الجمع بينها أن هذه الأمراض لا تُعدِى بطبعها، ولكن الله تبارك وتعالى جعل مخالطة المريض بها للصحيح سببًا لإعدائه مرضه. ثم قد [3/٨٤] يتخلف ذلك عن سببه كما في سائر الأسباب. ففي الحديث الأول نَفي على ما كان يعتقده الجاهلُ من أن ذلك تُعدى بطبعه، ولهذا قال: "فمن أعدى الأوَّلَ؟"(١) وفي الثاني أعْلَمَ بأن الله سبحانه جعل ذلك سببًا لذلك، وحذر من الضرر الذي يغلب وجوده عند وجودِه، بفعل الله تبارك وتعالى. ولهذا في الحديث أمثال كثيرة (٢).

وكتاب (مختلف الحديث، لابنِ قُتَيبة) في هذا المعنى، إن يكن قد أحسن فيه من وجه، فقد أساء في أشياءَ منه قَصُرَ باعُه فيها، وأتى بما غيرُه أوْلى وأقوى. وقد روينا عن «محمد بن إسحاق بنِ خزيمة» الإمام أنه قال: «لا أعرف أنه رُوِى عن رسول الله على حديثان - بإسنادين صحيحين - متضادين، فمن كان عنده فليأتنى به لأؤلف بينها» "".

القسم الثانى: أن يتضادا بحيث لا يمكن الجمع بينها، وذلك على ضربين: أحدهما: أن يظهر كون أحدهما ناسخًا والآخر منسوخًا، فيُعمَلُ بالناسخ ويُتْرك المنسوخ.

<sup>=</sup> انظر صحیح البخاری، ك الطب: باب فی الجذام. وباب لا عدوی ولا صفر. وفی فتح الباری جمع لروایاته والأقوال فیه (۱۲۲/۱۰ – ۱۲۲) ومعه أیضًا، الفتح ۱۳۲/۱۰ وفی صحیح مسلم: كتاب السلام، باب لا عدوی ولا طیرة.. ولا یورد ممرض علی مصح (۱۷۵۲/٤) ح ۲۲۳۱.

<sup>(</sup>١) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه قال: إن رسول الله ﷺ قال: "لا عدوى ولا صفر ولا هامة" فقال أعرابى: يارسول الله، فيا بال إبلى تكون فى الرمل كأنها الظباء فيأتى البعير الأجرب فيدخل بينها فيجربها؟ فقال: "فمن أعدى الأول؟" متفق عليه، واللفظ واحد. أخرجه البخارى فى الطب، ومسلم فى السلام.

<sup>(</sup>٢) توسع شراح الصحيحين والمصنفين على ابن الصلاح فى توجيه ظاهر الخلاف بين الحديثين، منهم القاضى عياض والنووى فى شرح مسلم: وابن حجر فى (فتح البارى، شرح صحيح البخارى، وفى شرح النخبة وابن دقيق العيد فى البر هان، والعراقى فى التقييد وفى التبصرة، والسخاوى فى (فتح المغيث) والسيوطى فى (تدريب الراوى) والمسألة معروضة بتفصيل فى (معانى الآثار للطحاوى ٣٠٣/٤ - ٣١٤) باب الرجل يكون به الداء هل يجتنب أو لا؟

 <sup>(</sup>٣) أسنده الخطيب إلى أبى بكر ابن خزيمة، في (الكفاية باب تعارض الأخبار ووجوه الترجيح بينها: ٤٣٣ – ٤٣٧) وقابل على علوم الحاكم، في النوع التاسع والعشرين: (معرفة سنن رسول الله ﷺ يعارضها مثلها).

الثانى: ألا تقوم دلالة على أن الناسخ أيها والمنسوخ أيها، فيُفزَع حينئذ إلى الترجيح ويُعْمَلُ بالأرجح منها والأثبتِ، كالترجيح بكثرةِ الرواة أو بصفاتهم، في خمسين وجهًا من وجوه الترجيحات وأكثر (١)، ولتفصيلها موضعٌ غيرٌ ذا\*؛ والله سبحانه أعلم.

#### \* المحاسن:

«فائدة: محل بيانها كتب أصول الفقه، وفيها باب معقود لذلك فلينظره من يريد الخوض فيه. انتهت» ٩٦/ظ.

<sup>(</sup>١) قال العراقى: اقتصر المصنف على هذا المقدار من وجوه الترجيح. وتبع فى ذلك الحازميّ فإنه قال فى (كتاب الاعتبار فى الناسخ والمنسوخ) ووجوه الترجيحات كثيرة، أنا أذكر معظمها» فذكر خمسين وجهًا ثم قال: «فهذا القدر كاف فى ذكر الترجيحات، وثم وجوه كثيرة أضربنا عن ذكرها كى لا يطول به هذا المختصر» قال العراقى ووجوه الترجيحات تزيد على المائة، وقد رأيت عدّها مختصرًا فأبدأ بالخمسين التى عدها الحازمى، ثم أسرد بقيتها على الولاء».

ومضى فى سردها فبلغ بها إلى الوجه العاشر بعد المائة ثم قال: «وثم وجوه أخرى للترجيح فى بعضها نظر. وفى بعض ما ذُكِرَ نظر أيضًا، وإنما ذكرت هذا أيضا منها لقول المصنف أن وجوه الترجيح خمسون فأكثر. والله أعلم». التقييد والإيضاح ٢٨٦ - ٢٨٩ وقوبل على الاعتبار للحازمى (٢٠ – ٢٩).

### النوع السابع والثلاثون معرفة المزيد في متصل الأسانيد

مثاله ما رُوى عن «عبدالله بن المبارك» قال: أخبرنا سفيان عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، قال حدثنى بُسْرُ بنُ عبيدالله (۱)، قال سمعت أبا إدريس (۲) يقول: سمعت واثلة بنَ الأسقع يقول: سمعت أبا مرثد الغنوى (۳) يقول: سمعت رسول الله [۸٤] على يقول: "لا تجلسوا على القبور ولا تُصَلُّوا إليها".

فذِكْرُ سُفيانَ في هذا الإسناد، زيادة ووَهْم، وهكذا ذِكْرُ أبي إدريس: أما الوهم في ذِكْرِ «سفيان» فممن دونَ ابنِ المبارك، لأن جماعة ثقاتٍ روَوه عن ابن المبارك عن ابن جابر نفسه، ومنهم من صرَّح فيه بلفظِ الإخبار بينها. وأما ذِكْرُ «أبي إدريس» فيه فابنُ المبارك منسوب فيه إلى الوهم؛ وذلك لأن جماعة من الثقات روَوه عن «ابن جابر» فلم يذكروا أبا إدريسَ بين بُسْر وواثلة. وفيهم من صرَّح فيه بسماع بُسْرٍ من واثلة. قال: «أبو حاتم الرازي»: «يُرون أن ابن المبارك وهِمَ في هذا». قال: «وكثيرًا ما يُحدِّثُ بُسْرٌ عن ابي إدريس، فغلط «ابنُ المبارك» وظنَّ أن هذا مما رُويَ عن أبي إدريس عن واثلة؛ وقد سمع هذا، بُسْرٌ من واثلة نفسه».

قلت: قد ألَّف «الخطيبُ الحافظ» في هذا النوع كتابًا سهاه (كتاب تمييز المزيد في متصل الأسانيد) وفي كثير مما ذكره نظر: لأن الإسناد الخالى عن الراوى الزائد، إن كان بلفظ «عن» في ذلك فينبغى أن يُحكم بإرساله، ويُجعَلَ مُعلَّلًا بالإسناد الذي ذُكِرَ فيه الزائد

<sup>(</sup>١) [بسر بن عبيد الله الحضرمي الشامي، روى له الجهاعة] من هامش (غ)

روى عن واثلة بن الأسقع وأبى إدريس الخولانى. وعنه عبدالرحمن بن يزيد بن جابر وغيره. قال أبو مسهر : هو أحفظ أصحاب أبي إدريس (تهذيب التهذيب)

<sup>(</sup>٢) [أبو إدريس: عائذ الله بن عبدالله الخولاني] من هامش (غ).

<sup>(</sup>٣) [أبو مرثد كناز بن الحصين الغنوى. صحابى. ليس له فى (مسلم) سوى هذا الحديث الواحد. وليس له فى البخارى شىء. وهذا الحديث رواه مسلم عن ابن حجر عن الوليد بن مسلم عن يزيد بن جابر عن بسر بن عبيدالله عن واثلة عن أبى مرثد] (غ) - يأتى حديثه عند مسلم، فيها يلى.

لما عُرِفَ فى نوع المعلل، وكما يأتى ذكره إن شاء الله تعالى فى النوع الذى يليه. وإن كان فيه تصريح بالسماع أو بالإخبار كما فى المثال الذى أوردناه، فجائز أن يكون قد سمعه من من رجل، عنه، ثم سمعه منه نفسه فيكون «بُسْرٌ» فى هذا الحديث قد سمعه من «أبى إدريس، عن واثلة» ثم لقى «واثلة» فسمعه منه، كما جاء مثله مصرَّحًا به فى غير هذا. اللهم إلا أن توجد قرينة تدل على كونه وَهُمًا، كنحو ما ذكره «أبو حاتم» فى المثال المذكور. وأيضًا فالظاهرُ ممن وقع له مثلُ ذلك [٥٨/و] أن يذكر السماعَيْن، فإذا لم يجئ عنه ذكرُ ذلك، حملناه على الزيادة المذكورة؛ والله أعلم.

\* \* \*

#### \* المحاسن:

«فائدة: قال «الدارقطنى»: «زاد ابنُ المبارك فى إسناد هذا الحديث، وأبا إدريس الخولانى، ولا أحسبه إلا أدخل حديثاً فى حديث، لأن وُهَيْبَ بن خالد رواه عن عبدالرحمن بن يزيد بن جابر عن بسر بن عبيدالله عن أبى إدريس عن أبى سعيد. ولم يذكر فى (العلل) هذا، وذكر أن «بشر بن بكر» رواه عن ابن جابر بإدخال أبى إدريس، كما رواه «ابنُ المبارك» قال: «ورواه وهيبُ بن خالد عن ابن جابر بإسناد آخر، عن القاسم بن مُخْيمِرة عن أبى سعيد، ولم يتابع عليه. والصحيح حديثُ واثلة عن أبى مرتد». وما ذكره «الدارقطنى» من أن الصحيح حديثُ واثلة عن أبى مرَثد، قد سبقه إليه «أبو حاتم» كما سبق، «والترمذى» صريحًا، حيث عقبَ على رواية الوليد بن مسلم التي ليس فيها ذكر أبى إدريس بقوله: وهذا الصحيح؛ وقال الترمذى: قال البخارى: «حديث ابن المبارك أخطأ فيه وزاد فيه: عن أبى إدريس» ولم يذكر أحد من أصحاب الكتب الستة حديث ابن المبارك الذى فيه إدخالُ أبى إدريس، غير مسلم والترمذى: مسلم، عن الحسن بن الربيع، عن ابن المبارك؛ والترمذى، عن هناد بن السرى عنه، وعن محمد بن بشار عن عبدالرحمن بن مهدى، عنه. وأما إدخالُ سفيانَ، فلم يُخرجُه أحد من أصحاب الكتب الستة. انتهى». ٩٧/و -ظ

<sup>-</sup> حديث أبى مرثد الغنوى، رضى الله عنه، مرفوعًا: "لاتجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها" أخرجه مسلم فى (كتاب الجنائـز، باب النهى عن الجلوس عـلى القبر والصـلاة عليه) بـإسنادين: حـدثنى على بن ـ حجر السعدى، حدثنا الوليد بن مسلم، عن ابن جابر، عن بسر بن عبيد الله عن واثلة، عن أبى مرثد. =

= وحدثنى الحسن بن الربيع، عن عبدالله بن المبارك، عن عبدالرجمن بن يزيد بن جابر، عن بسر بن عبيدالله، عن أبي إدريس الخولاني، عن واثلة، عن أبي مرثد». وفي جامع الترمذى أبواب الجنائز، ماجاء في كراهية الوطء على القبور والجلوس عليها والصلاة إليها: حدثنا هناد، حدثنا عبد الله بن المبارك عن عبد الرجمن بن يزيد بن جابر عن بسر بن عبيد الله عن أبي إدريس الخولاني عن واثلة عن أبي مرثد - فذكره - وفي الباب عن أبي هريرة وعمرو بن حزم وبشير بن الخصاصية: حدثنا محمد بن بشار، حدثنا ابن مهدى، عن عبدالله بن المبارك، بهذا الإسناد، نحوه، حدثنا على بن حجر وأبو عار قالا: أخبرنا الوليد بن مسلم عن عبدالرجمن بن يزيد بن جابر عن بسر عن واثلة عن أبي مرثد عن النبي على نحوه؛ وليس فيه عن أبي إدريس، وهذا هو الصحيح قال محمد - هو البخارى - وحديث ابن المبارك خطأ، أخطأ فيه وزاد فيه: عن أبي إدريس الخولاني. وإنما هو: بُسر عن واثلة. هكذا ركى غير واحد: عن عبد لرحمن بن يزيد بن جابر، وليس فيه: عن أبي إدريس - وبسر بن عبيدالله قد سمع من واثلة بن الأسقع » جامع الترمذي ٤/٧٠٪) مع العارضة.

### النوع الثامن والثلاثون معرفة المراسيل الخفي إرسالها

هذا نوع مُهِمًّ عظيم الفائدة، يُدرَك بالاتساع في الرواية، والجمع لطرقِ الأحاديث، مع المعرفة التامة. «وللخطيبِ الحافظ» فيه .(كتاب التفصيل لِمُبهَم المراسيل).

والمذكور في هذا الباب، منه ما عُرِفَ فيه الإرسالُ بمعرفة عدم السماع من الراوى فيه أو عدم اللقاء، كما في الحديث المروىً عن العوَّام بن حوْشَب، عن عبدالله بن أبي أوفى قال: "كان النبي على إذا قال بلال: قد قامت الصلاة؛ نهض وكبر" رُوِى فيه عن «أحمد بن حنبل» أنه قال: العوامُ لم يلق ابنَ أبي أوفى (١).

ومند ما كان الحكم بإرساله مُحالا على مجيئه من وجه آخر بزيادة شخص واحد أو أكثر، في الموضع المدَّعَى فيه الإرسال، كالحديث الذي سبق ذكرُه في النوع العاشر، عن عبد الرزاق عن الثورى عن أبي إسحاق، فإنه حُكِمَ فيه بالانقطاع والإرسال بين عبد الرزاق والثورى، لأنه رُوى عن عبد الرزاق قال: «حدثني النعمانُ بن أبي شيبة الجندى (۲)، عن الثورى عن أبي إسحاق». وحكم أيضًا فيه بالإرسال بين الثورى وأبي إسحاق، لأنه رُوى عن الثورى عن شريك عن أبي إسحاق.

[وما رواه (٣) بكر بن بكار وغيره عن المسعودى عن عبدالكريم بن مالك الجزرى عن عبدالرحمن بن أبي ليلى عن عَلِيٍّ: "أمرنى رسولُ الله ﷺ [٨٥/و] أن أتصدق بلحوم البُّدْنِ وجلالِها وجلودِها" فهذا قد حُكم فيه بالإرسال بين عبدالكريم الجزرى وابن

 <sup>(</sup>١) رواه أبو الشيخ – أبو محمد عبداقه بن محمد بن جعفر بن حبان – فى كتابه (الأذان) جمع الجوامع:
 ٤٣٠/٢ . وانظر (اللباب ٢٩٧/١).

 <sup>(</sup>۲) على هامش (غ): [الجندى، بفتح الجيم والنون. تقدم ضبطه كذا في النوع العاشر، وأبو شيبة، قال «الحاكم»: اسمه عبيد. والله أعلم].

<sup>(</sup>٣) هذه الفقرة من (غ) وعلى هامشها: [من هوله: «وما رواه بكر بن بكار وغيره عن المسعودى» إلى قوله: إعن مجاهد عن ابن أبي لبلى أهذا كله لم يثبت في نسخة الشيخ شمس الدين أيده الله ساقط من أصله... وسقط أيضًا من أصل شيخنا نجم الدين. نفع اقه به] قلت: وسفط كذلك من (ص، ومطبوعة ع).

أبى ليلى، وبأن بينها مجاهدًا، ولأن ابن عيينة وإسرائيلَ بن يونس وغيرهما رووه عن عبدالكريم عن مجاهد عن ابن أبي ليلي \*.]

وهذا وما سبق في النوع الذي قبله، يتعرضان لأن يُعترض بكلِّ واحد منها على الآخر، على ما تقدمت الإشارة إليه؛ والله أعلم.

\* \* \*

#### \* المحاسن:

«فائدة: ما ذكر من تسمية ذلك الممثّل به مُرسَلا، هو على طريقةٍ سبقت في نوع المرسل. انتهت.» ٩٨/و

<sup>-</sup> وانظر (فتح المغيث ٧٩/٣ - ٨٢، وتدريب الراوى ٢٠٥/٢)

## النوع التاسع والثلاثون معرفة الصحابة رضى الله عنهم أجمعين

هذا علم كبير، قد ألف الناس فيه كتبًا كثيرة، ومن أحلاها<sup>(۱)</sup> وأكثرها فوائد (كتاب الاستيعاب، لابن عبد البر) لولا ما شانه به من إيراده كثيرًا مما شجر بين الصحابة، وحكاياته عن الأخباريين <sup>(۲)</sup> لا المحبِّثين. وغالبٌ على الأخباريين الإكثار والتخليطُ فيما يروونه.

وأنا أورد نُكَتًا نافعة إن شاء الله تعالى، قد كان ينبغى لمصنفى كتب الصحابة أن يتوجوها بها، مقدِّمين لها في فواتحها\*.

#### \* المحاسن:

فائدة: قد جمع «ابن الأثير» في الصحابة كتابًا عظيًا نبه فيه على زيادات مهمة وفوائد جمة: ويهذا النوع يعرف المتصل من المرسل. انتهت» ٩٨/و

<sup>(</sup>١) من (غ، ص، ز) وني (ع): [أجلها] وني تقريب النووي [أحسنها]

<sup>(</sup>٢) قال السيوطى: عده ابن هشام – اللخمى – من لحن العامة وقال: الصواب خَبرَى. أى لأن النسبة فيه تُرَدَّ إلى الواحد كما تقرر في علم الصرف، تقول في الفرائض: فَرَضى.ونُكتته أن المراد النسبة إلى هذا النوع، وخصوصية الجمع ملغاة» (تدريب الراوى: ٢٠٨/٢).

<sup>(</sup>٣) طرة، على هامش غ: [قال النووى رحمه الله: «قد جمع ابن الأثير الجزرى في الصحابة كتابًا حسنًا جمع فيه كتبًا كثيرة، وضبط وحقق أشياء حسنة، وقد اختصرته بحمد الله تعالى».

انظر مقدمة كتاب (أسد الغابة في معرفة الصحابة) لابن الأثير عز الدين أبي الحسن على بن محمد بن عبد الكريم، صاحب التاريخ - ٦٣٠ هـ.

<sup>-</sup> انظر ما تقصاه السخاوى من كتب الصحابة في (فتح المغيث ٨٤/٣) والسيوطى في (تدريب الراوى /٢٠٧/٢).

إحداها: اختلف أهل العلم في أن الصحابي من؟ فالمعروفُ من طريقة أهل ِ الحديث، أن كل مسلم رأى رسولَ الله ﷺ فهو من الصحابة\*.

قال «البخارى» في (صحيحه): من صحب النبيُّ ﷺ أو رآه من المسلمين، فهو من أصحابه (١٠).

وبلغنا عن «أبى المظفر السمعانى المروزى» (٢) أنه قال: «أصحابُ الحديث يطلقون اسمَ الصحابة على كلِّ من روى عنه [ﷺ] حديثًا أو كلمة، ويتوسعون حتى يعدون (٣) من رآه رؤية، من الصحابة. وهذا لشرفِ منزلة النبى [٨٦/و] ﷺ، أعطَوا كلَّ من رآه حُكْمَ الصَّحبة». وذكر أن اسم الصحابي من حيث اللغةُ والظاهر، يقع على من طالت صحبتهُ

فى اللباب: سمعان، بفتح السين وسكون الميم وفتح العين المهملة.. هذه النسبة إلى سَمْعان، وهو اسم لبعض أجداد المنتسب إليه. وأما الذى ينسب إليه أبو سعد السمعانى وأهله، فهو بطن من تميم (١٣٨/٢). (٣) كذا فى (غ، ص، ع) وعلى هامش (ص): [حتى يعدوا]خ.

«فائدة: إطلاقُ الرؤية على الغالب. وإلا فالأعمى الذى حضر مع النبى على معدود في الصحابة وإن لم يره. قال بعضهم: الأحسن أن يقال «رآه النبي على ». وينبغى أن يُزادَ على ذلك ما يُخرِجُ من يراه في المنام أو ليلةَ الإسراء ممن لم يبرز إلى عالم الوجود من أمَّته – انتهت». ٩٨/و

<sup>(</sup>۱) كتاب المناقب (باب فضائل أصحاب النبي ﷺ ومن صحب النبي ﷺ أو رآه من المسلمين فهو من أصحابه) – فتح الباري ۲/۷ – وأسنده الخطيب عن البخاري في (الكفاية: ٥١).

<sup>(</sup>٢) على هامش (غ): [أبوالمظفر، منصور بن محمد بن عبدالجبار بن أحمد بن محمد بن جعفر السمعانى التميمي، له تصانيف في الفقه وأصوله والحديث، وهو صاحب كتاب (الاصطلاح). كان حنفيًّا ثم صار شافعيًّا، توفى سنة ٤٨٩ هـ وكان أبوه محمد وولده أبو بكر فاضلين، نسبوا إلى بطن من بنى تميم. وأبو سعد عبدالكريم بن أبى بكر هذا، هو صاحب (الذيل على تاريخ الخطيب) وله كتاب (الأنساب) المشهور. فهم بيت علم والسمعاني، بفتح السين: نسبة إلى جدهم جماعة فضلاء غير هؤلاء - نقلته من خط شيخنا أبى بكر، وقد تقدم ذكره قبل هذا في النوع الحادى عشر مختصرًا، والحمد لله: أبو منصور محمد، ولده أبو المظفر منصور، ولده أبو بكر محمد، ولده أبو سعد عبدالكريم. وجدت بخط شيخنا أيده الله، قلت: فها أعلم المذكورين أولا، هل هو بفتح السين أم بكسرها؟ فالله أعلم].

<sup>\*</sup> المحاسن:

للنبي ﷺ وكثُرت مجالستُه له على طريق التَّبَع له والأخذِ عنه. قال: وهذا طريقُ الأصوليين \*.

قلت: وقد روينا عن «سعيد بن المسيّب» أنه كان لا يَعدُّ الصحابيُّ إلا من أقام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سنةً أو سنتين، وغزا معه غزوة أو غزوتين. وكأن المراد بهذا، إن صح عنه، راجع إلى المحكِيِّ عن الأصوليين، ولكنْ في عبارته ضيق يوجب ألا يُعدُّ من الصحابة «جريرُ بنُ عبدالله البجلي» ومن شاركه في فَقْدِ ظاهرِ ما اشترطه فيهم، ممن لا نعرف خلافًا في عدِّه من الصحابة ...

#### \* المحاسن:

«فائدة: هذا الذي حكى عن «السمعاني» طريقة بعض الأصوليين. والمشهورُ عندهم ما هو المعروف عن المحدَّثين. وقيل لأبد من رواية حديثٍ أوحديثين (١٠). انتهت.» ٩٨/و

<sup>(</sup>۱) انظر تقیید العراقی (۲۹۲ – ۲۹٪) وشرح النخبة (۱۸۱) وفتح المغیث (۸٦/٣) وما بعدها. ومعها باب وصف الصحابی والطریق إلی معرفة کونه صحابیا) فی الکفایة ٤٩ – ٥٢ وخطبة ابن عبد البر للاستیعاب، وابن الأثیر لأسد الغابة، وابن حجر للإصابة، وفی (فتح الباری: فضائل أصحاب النبی ﷺ ۲٤/۷).

<sup>\* \* «</sup>فائدة: لا يقال: جرير إسلامه قديم فإن «الطبرانى» في (الأوسط من معاجمه) قال: حدثنا محمد بن على الصائغ، حدثنا محمد بن مقاتل المروزى، حدثنا حُصَيْنُ بن عمرو الأُحْسِى، عن إساعيل بن أبي خالد، عن قيس بن أبي حازم، عن جرير بن عبدالله، قال: لما بُعِث النبى على أتيته [لأبايعه] فقال لى: "ياجرير لأى شيء جئتنا [ياجرير؟] قلت: لأسلم على يديك يارسول الله. فألقى إلى كساء، ثم أقبل على أصحابه فقال: إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه". قال الطبرانى: لم يَرْو هذا الحديث عن إساعيل بن أبي خالد إلا حُصَين الأُحْسِى. ورواه في (معجمه الكبير)(١) من هذه الطريقة=

<sup>(</sup>١) الحديث (٢٣٥٠): ٢٠٠/٢ والمقابلة عليه.

وسئل الدارقطني عن حديث الشعبي عن جرير عن النبي على قال: "إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه" فذكر الاختلاف فيه عن طارق بن عبد الرحمن عن الشعبي، ثم في الثوري عن طارق، بين الإرسال والرفع، قال: ورواه شعبة عن طارق عن الشعبي عن النعان بن بشير، واختلف عنه بين الإرسال والرفع، والصحيح روايته عن شعبة مرسلا. (العلل ل ١٦/٢ حديث الشعبي عن جرير بن عبدالله).

= ومن طريق محمد بن عبدالله الحضرمى: حدثنا أحمد بن محمد بن أبي خلف عن حُصَيْنِ بن عمرو؛ فذكرَه. وفيه قال: "فدعانى إلى شهادة أن لا إلله إلا الله، وأنى رسول الله، وتقيم الصلاة المكتوبة، وتؤدى الزكاة المفروضة، وتؤمن بالقدرِ خيره وشره".

لأنا نقول: هذا اللفظ، وهو قوله: «لما بُعِثَ النبي ﷺ أتيتُه» لم يُرِدْ «جرير» به أنه حين بُعث النبي ﷺ أن يكون إسلام جرير بمكة حين بُعث النبي ﷺ أن إليه. ولو جرينا على ظاهرِ ذلك لَلْزِمَ أن يكون إسلام جرير بمكة حين بُعث النبي ﷺ. وهذا مردود بلا شك؛ ونفس حديث جرير يدل على تأخره، ألا ترى إلى قوله: "وتقيم الصلاة المكتوبة وتؤدى الزكاة المفروضة"؟ والصلاة المكتوبة إنما فرضت ليلة الإسراء. وكان ذلك بعد البعثة بمدة طويلة – على ما فيه من الخلاف المبين في موضعه – والزكاة إنما فرضت بالمدينة، وهذا من الأمور التي لا تَوقف فيها.

وإذا كان هذا اللفظُ متروكَ الظاهر، لم يُعتَجّ به على قدم إسلام جرير. كيف وقد قال جرير: «ما كان إسلامي إلا بعد نزول المائدة» وفي (الاستيعاب) «قال جرير: أسلمت قبل موت النبي على أربعين يومًا»(۱) وهذا وإن كان يؤيده أن قوله تعالى: ﴿اليَوْمَ أَكُملتُ لَكُم دينَكُم ﴾ الآية، إنما نزلت بعرفات في حجة الوداع، وهو من جملة آيات المائدة، لكن الظاهر أن المراد به الوضوء (۱)، وهي نزلت قبل غزوة تبوك. وأيضًا فإن الذي جرى عليه الحفاظ المتأخرون، أن إسلامه سنة عشر في شهر رمضان. وقال «الطحاوي»(۱): من قال إن جريرًا أسلم قبل وفاة النبي الله بأربعين يومًا، غلط؛ لما صح عنه أن سيدنا رسول الله على قال له في حجة الوداع: "استَنْصِتْ لي الناسَ".

<sup>(</sup>١) الاستيعاب: جرير بن عبد الله البجلي رضى الله عنه (٣٢٢/٣٣٧/١).

 <sup>(</sup>۲) يعنى آية المائدة (٦) فى الوضوء والتيمم. وانظر حديث جرير، رضى الله عنه فى مشكل الآثار للطحاوى: (بيان مشكل ما روى عنه صلى الله عليه وسلم فى مسحه خفيه، هل كان بعد نزول المائدة أو قبلها؟)
 ۱۸۹/۳ ومعه [بيان مشكل ما روى فى نزول سورة المائدة: ١٩٥/٣].

<sup>(</sup>٣) في مشكل الآثار: (بيان مشكل ما روى في إسلام جرير، متى كان؟) ١٩٤/٣.

وروینا عن شعبة عن موسی السَّبَلانی - وأثنی علیه خیرًا - قال: «أتیت أنسَ بن مالك فقلت: هل بقی من أصحاب رسول الله ﷺ أحد غیرك؟ قال: بقی ناس من الأعراب قد رأوه، فأما من صَحِبَه فلا» إسناده جید، حدث به «مسلم» بحضرة «أبی زُرْعَة».

#### \* \* \*

ثم إن كونَ الواحدِ منهم صحابيًّا، تارةً يُعرفُ بالتواتر، وتارةً بالاستفاضة القاصرة عن التواتر، وتارةً بقولِه وإخباره عن نفسِه التواتر، وتارة بأن يُروَى عن آحاد الصحابة أنه صحابي، وتارةً بقولِه وإخباره عن نفسِه

=أخاكم النجاشي هلك. فاستغفروا له" والنجاشي توفي في رجب سنة تسع، فلا يدل على أن جريرًا كان مسلمًا ذلك الوقت، لجوازِ أن يكون من مُرسَلات الصحابة. فعائشة رضي الله عنها قد روت حديث مبدأ الوحي، ولم تكن إذ ذاك زوجة النبي على الله بل ولا حملت بها أمها. فإنه تزوجها وهي بنت ست، ودخل بها وهي بنت تسع، وتوفي وسنها ثباني عشرة سنة. وأما ما ذكره «الطبراني» من حديث موسى بن عبيدة، عن محمد بن إبراهيم عن جرير، قال: "بعثني النبي على في أثر العُرنيين" ففيه الدّلالة على تقدم إسلامه، لأن أمر العُرنيين سنة سِت. لكن السند ضعيف، فيه: موسى بن عبيدة الرَّ بَذي.

وأصح ما جاء مماء يَرُدُّ أربعين يومًا: حديثُ "استَنصت الناس" وهو في الصحيحين والنسائى وابن ماجه. ولفظه: «قال لى» رواها الطبراني في (معجمه الكبير) بإسناد صحيح» (١٠).  $^{(1)}$ .  $^{(1)}$ 

<sup>(</sup>۱) حديث جرير رضى الله عنه: من رواية حفيده أبى زرعة بن عمرو بن جرير عن جده، فى: البخارى ك العلم «باب الإنصات إلى العلماء» أن النبى على قال له فى حجة الوداع: "استنصت الناس" وفى ك المغازى، باب حجة الوداع أن النبى صلى الله عليه وسلم قال لجرير. وفى (فتح البارى ١٥٥/١، ٧٦/٨) تحرير لوقت إسلامه.

والحديث في سنن النسائي (تفسير، سورة التحريم) وفي سنن ابن ماجه (فتن، باب لا ترجعوا بعدى كفارا): ح ٣٩٤٢ عن جرير أن رسول الله ﷺ قال في حجة الوداع: "استنصت الناس"

وهو في كبير الطبراني بسنده، من طريقين إلى شعبة قال: سمعت أبا زرعة بن عمرو بن جرير عن جده جرير، قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع/ فذكره (٣٨٣/٢ - ٣٤٠٢).

بعد ثبوتِ عدالته\* - بأنه صحابي. والله أعلم.

الثانية: للصحابةِ بأسرهم خَصِيصَة، وهى أنه لا يُسأل عن عدالةِ أحدٍ منهم، بل ذلك أمر مفروغ منه لكونِهم على الإطلاق معدَّلين بنصوص الكتابِ والسنة وإجماع من يُعتدُّ به فى الإجماع من الأمة (١).

قال الله تبارك وتعالى: ﴿كُنتُم خيرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ للنَّاس﴾ (٢) الآية. قيل: اتفق المفسرون على أنه وارد في أصحاب رسول الله ﷺ, وقال تعالى: ﴿وكَذٰلكَ جَعْلْناكُم أُمَّةً وَسَطًا لتَكُونُوا شُهدَاءَ على النَّاسِ ﴾ (٣) وهذا خطاب مع الموجودين حينئذ. وقال سبحانه: ﴿ مُحمدٌ رسولُ اللَّهِ، والَّذِينَ مَعَهُ أَشِدًاءُ على الكُفَّارِ ﴾ (٤) الآية.

وفى نصوص السُّنة الشاهدة بذلك كثرة، منها حديثُ «أبى سعيد» المَّنَقُ على صحتِه، أن رسول الله ﷺ قال: "لا تَسُبُّوا أصحابي، فوالذِي نفسي بيده لو أن أحدَكم أنفق مثلَ

#### \* **!**

«فائدة: لا يقال: هذا منافٍ لما سيأتى من أن "للصحابة بأسرهم خصيصة، وهي أنه لا يُسأل عن عدالة أحدٍ منهم".

لأنا نقول: الخصيصة لمن ظهرت صحبتُه لا لكلِّ من ادَّعاها، لجواز أن يكون فاسقًا، فلا يقبل قولُه. ولو جاء إنسان إلى تابعى وقال له: رأيت رسول الله ﷺ يفعل كذا، لم يَسُعْ لذلك التابعى أن يروى ذلك الحديث على أنه صحابى بمجرد قوله، ولا أن يقول: حدثنى بعضُ أصحاب النبى ﷺ، حتى يظهر له أمرُه في الدين. ومن ادعى تسويع ذلك فليس بصحيح. ولكنْ يسوغ أن يقول: قال فلان: رأيتُ - إلى آخره - ولم يظهر لى صحبته . انتهت» 19/ظ

<sup>(</sup>١) بجزيد تفصيل في (الكفاية: باب ما جاء في تعديل الله ورسوله للصحابة (٤٦ – ٤٨) ومعه تقييد العراقي: ٢٩٩.

<sup>(</sup>٢-٤) الآيات: آل عمران ١١٠، البقرة ١٤٣، الفتح ٢٩.

أُحد ذهبًا ما أدرك مُدّ أحدِهم ولا نَصِيفَه "(١) \*.

ثم إن الأمة مجمعة على تعديل جميع الصحابة. ومَن لابسَ الفتنَ منهم فكذلك، بإجماع العلماء الذين يُعَدُّ بهم في الإجماع (٢)، إحسانًا للظنِّ بهم، ونظرًا إلى ما تمهّد لهم من المآثر، وكأن الله سبحانه أتاح (٢) الإجماع على ذلك، لكونهم نَقَلةَ الشريعة. والله أعلم.

(۱) حديث أبي سعيد الخدرى، رضى الله عنه مرفوعًا أخرجه البخارى في المناقب، فضائل أصحابُ النبى على الله وانظر تخريجه ورواياته وشرحه في (فتح البارى ۲٤/٧ – ٢٦) وأخرجه مسلم في الفضائل، باب تحريم سب الصحابة رضى الله عنه (ح ٢٥٤٠) وفي شرحه أن هذا التحريم شامل لمن لابس الفتن منهم وغيره، لأنهم مجتهدون في ذلك. والخطيب في باب ما جاء في تعديل الله ورسوله للصحابة (الكفاية: ٤٧) والطبراني في الصغير المد: هو ربع الصاع. وروى: مَد، بالفتح، وهو الغاية، من قولهم: لا يبلغ مَد فلان؛ أي لا يلحق شأوه. (الفائق في غريب الحديث ١٥/٣). والنصيف: هو النصف، كالعشير في العشر (النهاية) ومشارق الأنوار (١٥/٣ ، ١٥/٢).

(٢) انظر تقييد العراقي (٣٠٢) على القول بالإجاع. وقال: «وإذا نَهى الصحابي عن سب الصحابي، فغير الصحابي، والصحابي أولى بالنهى عن سب الصحابي.»

#### \* المحاسن:

«فائدة: لا يقال: حديث لا تَسُبُّوا أصحابي ليس بعامٌ في جميع الصحابة، بل في ناس دون آخرين، ويُسنَد ذلك بما ذكره «الحكيم الترمذي» في كتابه (نوادر الأصول) أن خالد بن الوليد تقاول هو وعبد الرحمن بن عوف فكأن خالدًا أغلظ لعبد الرحمن، فشكاه للنبي فقال لخالد: "هل أنتم تاركون لي أصحابي؟ فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحبد ذهبا.."الحديث (١).

لأنا نقول: الذي سبق الاحتجاج به هو "لا تسبوا أصحابي" وهو عام. وأما حديث خالد ففيه: "هل أنتم تاركون لى أصحابي" فاقتضت العربية التخصيص. على أنه يمكن حله على العموم من جهة اللفظ والمعنى، ولا يكون السبب مخصصًا. وفائدة قوله: "هل أنتم تاركون لى أصحابي؟" وإن كان المقول له منهم، التنبيه على مزية هذه المنزلة العظيمة، كما لو كان لإنسان قريبان تخاصا، فقال للذي أغلظ: لا أحب أن تسب أقاربي؛ وإن كان المقول له قريبًا له أيضًا، لكن التنبيه على أن القرابة أريد حفظها من هذه الأمور. انتهت» ١٠٠/و

<sup>(</sup>١) نوادر الأصول: (الأصل ١٢٤/٨٤) في أن الناس ينزلون منازلهم / ط بيروت عن ط القسطنطينية.

الثالثة: أكثرُ الصحابةِ حديثًا عن رسول الله على: «أبو هريرة» رُوِى ذلك عن سعيد بن أبى الحسن، وأحمدَ بن حنبل، وذلك من الظاهر الذي لا يخفى على حديثى. وهو أوَّلُ صاحبِ حديثٍ. بلغنا عن «أبى بكر بن أبى داود السَّجِستانى »(۱) قال: «رأيت أبا هريرة في النوم وأنا بسجستان أصنف حديث أبى هريرة. فقلت: إنى لأحبُك. فقال: أنا أولُ صاحبِ حديثٍ كان في الدنيا» وعن «أحمد بن حنبل» أيضًا رضى الله عنه قال: «ستة من أصحاب النبي على أكثروا الرواية عنه وعُمَّروا: أبو هريرة، وابنُ عمر، وعائشةُ (۱)، وجابرُ بن عبدِ الله، وابنُ عباس، وأنس. وأبو هريرة أكثرهُم حديثًا، وحمَلَ عنه الثقات» (۱).

ثم إن أكثر الصحابة فُتْيَا تُروَى: «ابنُ عباس». بلغنا عن «أحمد بن حنبل» قال: «ليس أحد من أصحاب النبى على يُروَى عنه في الفتوى أكثر من ابن عباس». وروينا عن «أحمد بن حنبل» أيضًا أنه «قيل له: من العبادلة ؟ فقال: عبدالله بن عباس، وعبدالله بن عمر، وعبد الله بن الزبير، وعبدالله بن عمرو. قيل له: فابن مسعود ؟ قال: لا، ليس عبدالله بن مسعود من العبادلة».

قال «الحافظ أحمد البيهقي» فيها رويناه عنه وقرأتُه بخطه: «وهذا لأن ابنَ مسعودٍ

#### \* المحاسن:

«فائدة: ما رُوِى عن أبى هريرة من قوله إنه أكثر الصحابة حديثًا «إلا ما كان من عبدالله بن عمرو، فإنه كان يكتب ولا أكتب» فقد يقدح في ذلك. وجوابه أن الذي نُقِلَ ورَوِى من حديث أبى هريرة، أكثر» انتهت (١٠٠/و).

<sup>(</sup>١) نقل على هامش (غ): [سجستانى، بكسر السين والجيم ثم سين ساكنة: منسوب إلى (سجستان) للم المعروف بين خراسان وكرمان. ويقال فيه أيضًا: سُجنى، وهو من عجيب التصغير. كذا من خطه نفع الله به].

 <sup>(</sup>۲) نقل على هامش (غ) خلاصة لترجمة السيدة عائشة أم المؤمنين رضى الله عنها، من الاستيماب:
 توفيت رضى الله عنها سنة سبع وخمسين.

<sup>(</sup>٣) في التبصرة إحصاء لعدد الأحاديث لكل من هؤلاء الستة رضى الله عنهم (١٥/٣-١٦).

تقدم موتُد، وهؤلاء عاشوا حتى احتيج إلى علمهم. فإذا اجتمعوا على شيء قيل: هذا قول العبادلة، أو: هذا فِعلهم».

قلت: ويلتحقُ بابنِ مسعود في ذلك، سائر العبادلة (١) المسمَّين بعبدِ الله من الصحابة، وهم نحو مائتين وعشرين نفسًا، والله أعلم\*.

وروينا عن «على بنِ عبد الله المدّينى» (٢) قال: «لم يكن من أصحابِ النبى على أحد له أصحاب يقومون بقوله فى الفِقه إلا ثلاثة: عبدُ الله بن مسعود، وزيد بن ثابت، وابن عباس رضى الله عنهم. كان لكل رجل منهم أصحاب يقومون بقولِه ويُفتون الناس» (٣).

أحدها: أن يكون جمع عبدل، على زيادة اللام كزيدل.

#### \* المحاسن:

«فائدة: في كتاب ابن الأثير: المسمَّى بعبدِ الله، من الصحابة: أربعائة وستة وأربعون رجلًا. انتهت» ١٠٠/ظ

<sup>(</sup>١) على هامش غ: [في جمع العبادلة وجهان:

الثانى: أن يكون صاغ من المتضايفين اسمًا برأسه في الجمع، كما قالوا في النسب: عبشمي وعبقسي، في عبد شمس وعبد القيس].

<sup>(</sup>٢) على هامش (غ): [أبو الحسن على بن عبدالله بن جعفر بن نجيح السعدى، مولاهم، المدينيبالياء، وأكثرهم ينسب إليها: مدنى - وهى مدينة النبي على فتثبت الياء تارة وقد تحذف وهو الأكثر، وقالوا في
هذا الإمام على بن عبدالله: المديني، بالياء، وكان أصله من المدينة ونزل البصرة، قال شيخنا أبو بكر: واتفق
الحفاظ على أنه بهذا النسب على بن عبدالله بن جعفر. والله أعلم]. وهو نحو ما في (اللباب ١٨٤/٣).
(٣) العلل، لابن المديني (٤٢ فقرة ١٤) بخلاف يسير في اللفظ.

<sup>-</sup> وفى تقييد العراقى على عددهم عند ابن الصلاح: «بل هم أكثر من ذلك بكثير، وكأن المصنف أخذ ما ذكره من (الاستيعاب لابن عبد البر) لأنه عدَّ من اسمه عبدالله مائتين وثلاثين، ومنهم من لم يصحح له صحبة ومن ذكره للمعاصرة من غير رؤية، على قاعدته، ومنهم من كرره للاختلاف فى اسم أبيه، ومنهم من اختلف فى اسمه أيضًا. ومجموعهم عشرة فبقى منهم نحو مائتين وثلاثين. ولكن فات ابن عبدالبر منهم جماعة ذكرهم غيره عن صنف فى الصحابة. ذكر منهم الحافظ أبو بكر بن فتحون فى ذيله على الاستيعاب مائة وأربعة وستين منهم أيضًا من عاصر ولم ير، ومنهم من لم تصح له صحبة أو كرر للاختلاف فى اسم أبيه، ولكن يجتمع من المجموع نحو ثلاثهائة (التقييد ٣٠٣) وانظر معه (فتح المغيث ١١٢٢/٣).

b

وروينا عن «مسروق» قال: «وجدت علم أصحابِ النبي على انتهى إلى سِنة: عُمَر، وعلى، وأُبيّ، وزيد، وأبى الدرداء، وعبد الله بن مسعود. ثم انتهى عِلم هؤلاء الستة إلى اثنين: على وعبد الله». وروينا نحوه عن مُطَرِّف عن الشعبى عن مسروق، لكنْ ذكر «أبا موسى» بدل «أبى الدرداء»(۱).

وروينا عن «الشعبى» قال: «كان العلم يؤخد عن ستة من أصحاب رسول الله ﷺ. وكان عمرُ وعبدُ الله وزيد، يشبه علمُ بعضِهم بعضًا. وكان يقتبس بعضُهم من بعض؛ وكان على والأشعرى وأبي يشبه علم بعضِهم بعضًا، وكان يقتبس بعضُهم من بعض» (٢٠).

وروينا عن «الحافظ [٨٧/و] أحمد البيهقى» أن الشافعي ذكر الصحابة في (رسالته) القديمة وأثنى عليهم بما هم أهله، ثم قال: «وهم فوقنا في كلّ علم واجتهادٍ وورَع وعقل، وأمرٍ استدرك به علم واستنبِط به، وآراؤهم لنا أحمدُ وأولى بنا من آرائنا عندنا لأنفسنا.» والله أعلم.

الرابعة: روينا عن «أبى زُرعةَ الرازى» أنه سئل عن عِدَّةِ مَن روى عن النبى عَنِيْ، فقال: «ومن يضبط هذا؟ شهد مع النبى عَنِيْ حجة الوداع أربعون ألفًا، وشهد معه تَبوكَ سبعون ألفًا»<sup>(٣)</sup>.

وروينا «عن أبى زرعة» أيضًا أنه قيل له: «أليس يقال: حديث النبى على أربعة آلاف حديث؟ قال: ومن قال ذا قُلْقَلَ الله أنيابَه؟ هذا قولُ الزنادقة، ومن يُحصى حديث رسول الله على الله عن مائة ألفٍ وأربعة عشر ألفًا من الصحابة ممن روى عنه وسمع منه – وفى رواية: ممن رآه وسمع منه – فقيل له: يا أبا زرعة! هؤلاء أين كانوا وأين سمعوا منه؟ قال: أهلُ المدينة وأهل مكة ومَن بينها، والأعراب، ومَن

<sup>(</sup>١) أسنده ابن المديني عن الشعبي في (العلل: ٤٢ ف١١).

<sup>(</sup>٢) قابل على رواية ابن المديني في (العلل: ٤١ ف ١٠).

<sup>(</sup>٣) قال العراقى: وأما ما ذكره المصنف عن أبى زرعة فلم أقف له على إسناد ولا هو فى كتب التواريخ المشهورة. وقد ذكره أبو موسى – المدينى – فى ذيله على الصحابة بغير إسناد. (التقييد ٢٠٦) وذكر السيوطى أن الخطيب أخرِجه بإسناده (التدريب ٢٠٠/٢) ولم أقف عليه.

وانظر غزوة تبوك في (فتح الباري ٧٨/٨).

شهد معه حجة الوداع؛ كلُّ رآه وسمع منه بعرفة» (۱) .

قلت: ثم إنه اختُلف في عدد طبقاتهم وأصنافهم، والنظرُ في ذلك إلى السبق بالإسلام والهجرة، وشهود المشاهد الفاضلة مع رسول الله على – بآبائنا وأمهاتنا وأنفسنا هو على وجعلهم «الحاكم أبو عبدالله» اثنتي عشرة طبقة (٢)، ومنهم من زاد على ذلك، ولسنا نطوً لله بتفصيل ذلك؛ والله أعلم.

الخامسة: أفضلُهم على الإطلاق: «أبو بكر منه عمر »، ثم إن جمهورَ السلفِ على تقديم «عثمانَ» على «على "، وقدَّم أهلُ الكوفة من أهلِ [٨٨/و] السَّنةِ عليًا على عثمان، وبه قال جماعة، منهم «سفيانُ الثورى» أولا، ثم رجع إلى تقديم عثمان. روّى ذلك عنه وعنهم «الخطابي» (٣). وممن نُقِلَ عنه من أهل ِ الحديث تقديمُ على عثمان: «محمدٌ بن إسحاق بن خُزيمة».

#### المحاسن:

«فائدة: عن الشافعي رضى الله عنه: "روّى عن النبي صلى الله عليه وسلم ورآه من المسلمين نحو من ستين ألفا" (۱) ولكن ماذكره أبوزرعة، فيه زيادة كثيرة، انتهت ». المسلمين نحو من ستين ألفا" (۱۰۱/و

<sup>(</sup>١) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٢) الحاكم في كتابه (معرفة علوم الحديث).

<sup>(</sup>٣) من (ص، ع) وفي (غ): [ومنهم الخطابي].

<sup>(</sup>١) في تقييد العراقي: رواه الساجي في (مناقب الشافعي) عن محمدبن عبداقه بن عبدالحكم، قال: أنبأنا الشافعي قال: قبث الله وسلم والمسلمون ستون ألفا: ثلاثون ألفا بالمدينة وثلاثون ألفا في قبائل العرب وغير ذلك؛ قال: وهذا إسناد جيد ومع ذلك فجميع من صنف في الصحابة لم يبلغ مجموع ما في تصانيفهم عشرة آلاف» (التقييد ٢٠٦).

<sup>\* \* «</sup>فائدة: بل هو أفضل الناس بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. انتهت»

وتقديمُ «عثمانَ» هو الذي استقرتْ عليه مذاهبُ أصحابِ الحديث وأهل السنة (١٠٠٠.

وأما أفضلُ أصنافهم صِنفاً فقد قال «أبو منصور البغدادى التميمي»: أصحابُنا مجمعون على أن أفضلهم الخلفاء الأربعة، ثم الستة الباقون إلى تمام العشرة (٢)، ثم البدريون، ثم أصحاب أحد، ثم أهل بيعة الرضوان بالحديبية.

قلت: وفي نصِّ القرآن تفضيلُ السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار \*\*. وهم "الذين صلوا إلى القبلتين " في قول «سعيد بن المسيب» وطائفة. وفي قول «الشعبي»:

(٢) على هامش (غ): [في العشرة رضي الله عنهم، لبعضهم:

لقد بُشُرَت بعد النبي عصابة بجنات عدن زمسرة سعداء سعداء سعيد ، وسعد، والزبير ، وعامر وطلحة ، والزهري ، والخلفاء]

وهم على ترتيب الناظم: سعيد بن زيد بن عمروبن نفيل العدوى، وسعد بن أبي وقاص الزهرى، والزبير بن العوام الأسدى، وعامر بن عبداقه أبو عبيدة بن الجراح الفهرى، وطلحة بن عبيداقه التيمى، والزهرى: عبد الرحمن بن عوف، والخلفاء: الراشدون الأربعة. رضى الله عنهم جميعا.

#### \* المحاسن

«فائدة: قال الدارقطنى: «مَن قدَّم علِيًّا على عثمانَ فقد أزرى بالمهاجرينَ والأنصار».

وإنما قال «الدارقطنى» ذلك، لأن عمرَ رضى الله عنه لما جَعَل الأمرَ من بعده شورى بين سِتة، انحصر في عثمانَ وعلى، واجتهد فيها عبدُ الرحمن بن عوف ثلاثةَ أيام بلياليها يسأل الناس حتى سأل النساءَ في خدورها، والصبيانَ في المكاتب، فلم يرهم يعدِلون بعثمانَ أحدًا، فقدَّمه على على انتهت» ١٠٠١ إلظ

\*\* فائدة: تفضيلُ السابقين الأولين في القرآن، إِعاد إليه، لا أنه نص. والنصُّ الصريحُ في القرآن، في تفضيل من أنفق من قبل الفتح وقاتل(١٠)انتهت، ١٠٢/و

<sup>(</sup>١) انظر: التبصرة للعراقي (٢٤/٣ -٢٦) وفتح المفيث (١١٥/٣-١٢١) وتدريب الراوي (٢٢٢/٢).

<sup>(</sup>۱)يشير إلى قوله تعالى: ﴿لا يَسْتوى مَنْكُم مَنْ أَنْفَق مِنْ قَبلِ الفَتْحِ وَقَاتِلَ، أُولِنُكَ أَعْظُمُ دَرَجةً مِنَ الذِينَ أَنْفَتُوا مِن بَعْدُ وَقَاتُل، أُولِئُكَ أَعْظُمُ دَرَجةً مِنَ الذِينَ أَنْفَتُوا مِن بَعْدُ وَقَاتُلُوا، وكُلًا وعَدَ اللَّهُ الْحُسْنُى، واللَّهُ بَمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴾ الحديد: ١٠.

<sup>-</sup> وانظر (تقييد العراقي ٣٠٦، وفتح المغيث ٢١/٣، وتدريب الراوي ٢٢٣/٢).

«هم الذين شهدوا بيعة الرضوان». وعن «محمد بن كعب القرظى، وعطاء بن يَسار» أنها قالا: هم «أهل بدر» روى ذلك عنها «ابنُ عبد البر(١١)» فيها وجدناه عنه. والله أعلم.

السادسة: اختلف السلفُ في أوَّلهم إسلامًا، فقيل: «أبو بكر الصديق». رُوِى ذلك عن ابن عباس، وحسانِ بن ثابت، وإبراهيم النخعي، وغيرهم. وقيل: «على» أولُ من أسلم. رُوِى ذلك عن زيد بن أرقم، وأبي ذر، والمقدادِ، وغيرهم.

وقال «الحاكم أبو عبد الله»: «لا أعلم خلافًا بين أصحاب التواريخ أن على بن أبي طالب أولهُم إسلامًا»(٢) واستُنكرَ هذا من «الحاكم»(٣).

وقيل: أولٌ من أسلم «زيد بن حارثة». وذكر «معمر» نحو ذَلك عن «الزهرى».

وقيل: «أولُ من أسلم خديجةُ (٤) أم المؤمنين» رُوِى ذلك من وجوهٍ عن «الزهرى» وهو قول «قَتادةَ، ومحمد بن إسحاق بن يَسار» وجماعة، ورُوِى أيضًا عن «ابن عباس». وادَّعى «الثعلبيُّ» المفسِّر \_ فيها رويناه [٨٨/ظ] أوبلغنا عنه \_ إتفاق العلماء على أن أول من أسلم «خديجةُ» وأن اختلافهم إنما هو في أول ِ من أسلم بعدها.

والأوْرَعُ أن يقال: أولُ من أسلم من الرجال الأحرار: أبو بكر؛ ومن الصبيان

<sup>(</sup>١) في خطبة الاستيعاب: ٧/١.

<sup>(</sup>٢) في علوم الحديث (٢٢).

<sup>(</sup>٣) وقال العراقى: إن كان الحاكم أراد بهذا: من الذكور، فهو قريب من الصحة، إلا أن دعوى إجماع أصحاب التواريخ على ذلك، ليس بجيد، فإن عمر بن شبة منهم، وقد ادعى أن خالد بن سعيد بن العاص أسلم قبل على بن أبى طالب. وهذا وإن كان الصحيح خلافه فإنما ذكرته لدعوى الحاكم نفى الخلاف بين المؤرخين، وهو إنما ادعى نفى علمه بالخلاف فلا اعتراض عليه، ومع دعواه ذلك فقد صَحَّح أن أبا بكر أول من أسلم من الرجال البالغين فقال بعد ذلك: «والصحيح عند الجهاعة أن أبا بكر الصديق أول من أسلم من الرجال البالغين عمرو بن عنبسة في ذلك» (٣٠٨).

يريد ما رواه مسلم في صحيحه من حديث عمرو في قصة إسلامه وقوله للنبي ﷺ: من معك على هذا؟ قال: «حر وعبد» ومعه يومئذ أبو بكر وبلال. (ح ١٣٢) ك صلاة المسافرين.

<sup>(</sup>٤) على هامش (غ): [قال أبوعمر: اختلف في وقت وفاة خديجة رضى الله عنها. فقال أبوعُبيدة ر معمر بن المثنى: توفيت قبل الهجرة بخمس سنين. قال: وقيل بأربع سنين. وقال قتادة: توفيت قبل الهجرة ربثلاث سنين. قال أبو عمر: قول قتادة هو الصحيح. قيل: كانت يوم توفيت بنت خمس وستين سنة. توفيت في إشهر رمضان ودفنت في الحجر. والله أعلم.] من الاستيعاب.

أو الأحداث: على؛ ومن النساء: خديجةً، ومن الموالى: زيدٌ؛ ومن العبيد: بلالٌ\*. والله أعلم.

السابعة: آخرُهم على الإطلاق موتًا «أبوالطفيل عامرُ بنُ واثِلةَ» مات سنة مائة من الهجرة.

وأما بالإضافة إلى النواحى: فآخرُ من مات بالمدينة «جابرُ بنُ عبد الله» رواه أحمدُ بن حنبلَ عن قتادة. وقيل: «سهل بن سعد». (١١) وقيل: «السائب بن يزيد».

وآخر من مات منهم بمكة: «عبدالله بن عمر»، وقيل: «جابر بن عبدالله». وذكر «على ابن المديني» أن «أبا الطفيل» بمكة مات، فهو إذًا الآخِرُ بها\*\*.

#### \* المحاسن:

«فائدة: ذكر أبو الحسن المسعودي في كتابه (التنبيه والإشراف) أن قومًا قالوا: إن أولهم أول الصحابة إسلامًا خبابُ بن الأرتِّ. وقال آخرون: بلال. وذكر عمر بن شبة أن أولهم إسلامًا خالدُ بن سعيد بن العاص. وكلُّ ذلك غريب، والمعروف ما تقدم. انتهت» إسلامًا خالدُ بن سعيد بن العاص. وكلُّ ذلك غريب، والمعروف ما تقدم. انتهت»

\* \* «فائدة: أُورِد على ذلك «عِكْراشُ بن ذؤيب» فإنه لقى النبى ﷺ وله حديث، وشهد الجملَ مع عائشة، فقال الأحنف: كأنكم به قد أُتِيَ قتيلا أو به جراحةً لا تفارقه حتى يموت فضرب يومئذ ضربةً على أنفه، فعاش بعدها مائة سنة، وأثر الضربة به. ذكر ذلك «ابنُ دريد» فعلى هذا تكون وفاته سنةَ خمس وثلاثين ومائة،=

<sup>(</sup>١) من هامش (غ): [توفى جابر بن عبدالله بالمدينة سنة أربع وسبعين، وقيل سنة ست وسبعين. وكان عمره أربعًا وتسعين. أوقيل في جابر: توفى سنة ثهان وتسعين].

ومعه هامش (غ): [توفى سهل بن سعد بالمدينة سنة ثهان وثبانين، وقبل: إحدى وتسعين. وبلغ مائة سنة وقيل كان عمره ستة وتسعين. ذكر ذلك كله ابنُ عبدالبر] في (الاستيعاب) وفيه، توفى السائب سنة ثهانين، وقيل ست وثهانين وقيل إحدى وتسعين.

<sup>-</sup> قال العراقى بعد ذكر هذه الأقوال فى وفيات الثلاثة: وعلى أقصاها، فإن محمود بن الربيع متأخر عنهم: توفى بالمدينة سنة تسع وتسعين، وصحبته ثابتة بما عقل المجة التى مجها رسول الله ﷺ فى وجهه واستدلوا بها على صحة ساع الصغير. وعلى هذا فيكون محمود بن الربيع آخر الصحابة موتًا بالمدينة، والله أعلم» (التقييد ٣١٤).

= وعكراش لاخلاف في صحبته، وأما أبو الطفيل فأكثرهم لا يثبت له صحبة، وإنما يذكرون له رؤية. وجواب هذا الإيراد، أن هذه الحكاية قد ذكرها غير أبن دريد، ولم نقف لها على إسناد، ومثل ذلك لا يثبت به هذا الأمر إلا بعد ثبوته \_ انتهت (١). ووقع لى حديث في (معجم الطبراني الأوسط) يدل على أن بعض الصحابة تأخرت وفاته بعد المائة بنحو من عشر سنين أو أكثر. وفيه مع ذلك فائدة أخرى جليلة، وهو ما أخرجه من باب من اسمه موسى من شيوخه قال: حدثنا موسى بن هارون، قال: حدثنا إسحاق بن راهويه، قال: أخبرني سليان بن نافع العبدى بحلب، قال: قال لى أبى: وفد المنذر بن ساوى [العبدى] من البحرين حتى أتى مدينة الرسول على ومع المنذر أناس، وأنا عُليَّم لا أعقل إلا مسك (١) جالهم. قال: فذهبوا مع سلاحهم فسلموا على رسول الله على ووضع المنذر سلاحه ولبس ثيابًا كانت معه، ومسح لحيته بدهن، فأتى نبى الله على أن أنظر إلى نبى الله على فقال المنذر: قال لى النبى على "وضعت سلاحك" أر من أصحابك". قلت: وما رأيت منى يا نبى الله؟ قال على "وضعت سلاحك"

<sup>(</sup>۱) العراقى أيضا ذكر الاعتراض على ابن الصلاح «بما حكاه ابن دريد فى (الاشتقاق) وقال: "قلت: وهذا خطأ صريح ممن زعم ذلك. وابن دريد لا يُرجَع إليه فى ذلك. وقد أخذه من ابن قتيبة فإنه حكى فى (المعارف) هذه الحكاية، وهو أيضا كثير الغلط. ومع ذلك فالحكاية بغير إسناد، وهى محتملة لأنه إنما أراد أنه أكمل مائة سنة، وهو الظاهر. والصواب ما ذكره المصنف أن آخرهم موتا على الإطلاق أبو الطفيل. ولم يختلف على ذلك أحد من أهل الحديث، إلا قول جرير بن حازم إن آخر الصحابة موتا سهل بن سعد. والظاهر أنه أراد بالمدينة. وما ذكرنا من أن أبا الطفيل آخرهم موتا، جزم به مسلم، ومصعب بن عبد الله الزبيرى، وأبو زكريا بن منده. وروينا في صحيح مسلم بإسناده إلى أبى الطفيل قال: رأيت رسول الله على وجه الأرض رجل رآه غيرى». (التقييد ٣١٣).

قلت: جزم به مسلم في (كتاب الفضائل: باب كان صلى الله عليه وسلم أبيض مليح الوجه). بإسناده عن الجريرى عن أبي الطفيل، قال الجريرى: «قلت له: أرأيت رسول الله ﷺ؟ قال: نعم، كان أبيض مليح الوجه». «قال مسلم بن الحجاج: مات أبو الطفيل سنة مائة، وكان آخر من مات من أصحاب رسول الله ﷺ».

ثم أخرج مسلم عن الجريرى، عنه، قال: رأيت رسول الله في وما على وجه الأرض رجل رآه غيرى فقلت له: كيف رأيته؟ قال: كان أبيض مليحا مقصدا» أى معتدلا. (ح ٩٩،٩٨ - ٢٣٤٠) وأخرجه البخارى عن الجريرى عن أبي الطفيل. في (الأدب المفرد، باب الهدى والسمت الحسن) ٢٣٥.

<sup>(</sup>٢) في أوسط الطبراني: [لا أمسك] وفي زوائده عند الهيثمي: [لا أعقل مسك].

= ولبستَ ثيابك وتدهنت". قلت: يا نبى الله أفشىء جُبِلتُ عليه أم شىء أحدثته؟ قال النبى صلى الله عليه وسلم: "لا بل شىء جُبِلتَ عليه" فَسلَّموا على النبى على فقال لهم النبى على الله تعبد القيس النبى على الله في عبد القيس النبى على الله في الله في عبد القيس وموالى عبد القيس" قال لى أبى: نظرتُ إلى نبى الله على كما أنى أنظر إليك. ولكننى لم أعقل. قال: ومات أبى وهو ابن عشرين ومائة سنة.

قال الطبرانى: لا يُروى هذا الحديث عن نافع العبدى إلا بهذا الإسناد، تفرد به إسحاق بن راهويه (۱۱) وقدوم المنذر إنما كان في آخر الأمر بالمدينة، إما في التاسعة أو في العاشرة، لأن النبي على كتب إليه قبل قدومه في أمر الجزية، وهو قوله: "ومن أقام على يهودية أو مجوسية فعليه الجزية "ذكره الواقدى بإسناده عن عكرمة: «وجدت هذا الكتاب في كتب ابن عباس بعد موته فنسخته وساقه. والجزية إنما نزلت في (سورة براءة) وبراءة إنما نزلت في سنة تسع. وأما ماذكره «القاضى عياض» من أن قدوم وفد عبدالقيس كان عام الفتح قبل خروج النبي الى مكة، فلا ينافي هذا، لأن أولئك هم الوفد الأول الذين منهم الأشج واسمه المنذر أيضًا، ولكنه ابن عائذ. وهؤلاء وفد آخر (۱۲).=

<sup>(</sup>۱) المعجم الأوسط للطبراني، بـاب من اسمه مـوسى ــ ٤٥ ــ مصورة معهـد المخطوطـات بالقـاهرة (۱) المعجم الأواند: ۳۹۰/۹) بـاب ديث/ مصطلح) والمقابلة عليه. مع الاستئناس بزوائد الطبراني في (مجمع الزوائد: ۳۹۰/۹) بـاب ما جاء في الأشج ورفقته.

<sup>(</sup>۲) في طبقات ابن سعد، عن الواقدى: بعث النبى ﷺ العلاء الحضرمى إلى المنذربن ساوى العبدى بالبحرين، وكتابه ﷺ، وفيه: "من أقام على يهودية أو مجوسية فعليه الجزية" (۲۱۳/۱) ثم قدوم وفد عبد القيس عام الفتح مع الأشج وقوله ﷺ: "فيك خصلتان يحبها الله" الحديث (۳۱٤/۱) وأخرجه مسلم في ك الإيمان، باب الأمر بالإيمان، من حديث أبي سعيد الحدرى رضى الله عنه (ح ۲۸/۲۲) والبخارى في (الأدب المفرد) باب التؤدة في الأمور (۱۷۲).

وفى باب وفد عبد القيس من المفازى بصحيح البخارى، قال ابن حجر: «كان لعبد القيس وفادتان: إحداها قبل الفتح... وكان ذلك قديمًا، إما فى سنة خمس أو قبلها. وكانت قريتهم بالبحرين وجواثا - أول قرية أقيمت فيها الجمعة كما فى حديث الباب، بكتاب الجمعة، وكان عدد الوفد الأول ثلاثة عشر رجلا... وكان فيهم الأشج وقبال له النبى ﷺ: "إن فيك خصلتين يحبهها الله، الحلم والأناة" واسعه المنذ.

وثانيتها كانت في سنة الوفود وكان عددهم حينئذ أربعين رجلا، وكان فيهم الجارود العبدى (فتح البارى . ١١/٨ - ٦١/٨).

= وبتقدير أن يكون واحدًا، فغايةً ما يكون سِنُّ نافع العبدى سبعَ سنين. لأنه قال: لا أعقل. ويكون سنه عند وفاة النبي عَلَيُّ عشر سنين، فتكون وفاته سنة عشرين ومائة من الهجرة. وبتقدير ذلك يتأخر عن «أبى الطفيل» بعشرين سنة. ولم أر من نبه على ذلك.

وفيه: أن «إسحاق بن راهويه» أدرك بعض التابعين ورَوَى عنه، ولم يتفق ذلك لأحمد ولا للشافعي، وهو أَسَنُّ من إسحاق بعشر سنين. وقد أخرج الحديث أبو القاسم بن بشران: حدثنا دعلج، حدثنا موسى بن هارون \_ هو الحَّال بالحاء المهملة \_ وهو ثقة إمام جليل. وليس بالسند إلا سليمانُ (()، وقد روى عنه إسحاق، وهو إمام جليل. وقد ذكر بعضهم أنه غير معروف. قال موسى: ليس عند إسحاق أعلى من هذا الحديث.

وقد وقع لى أغربُ من ذلك، وهو أن شخصًا عاش بعد الإمام الشافعى رضى الله عنه، سبعين سنةً وأكثر، وأدرك بعض التابعين، وهو «عبيدُ الله بن رُمَاحِس»، روينا فى (المعجم الصغير للطبرانى) قال: حدثنا عبيدُ الله بن رُمَاحس<sup>(۲)</sup> القيسى برمادة الرملة سنة أربع وسبعين ومائتين، قال حدثنا أبو عمر و<sup>(۳)</sup>زياد بن طارق \_ وكان قد أتت عليه عشرون ومائة سنة \_ قال: سمعت أبا جرول زُهير بن صُرَدَ الجُشَمى يقول: لما أسرَنا رسولُ الله يومَ هوازن وذهب يفرق السبى والشاء، أتيتُه فأنشأت أقول هذا الشعر:

آمنن علينا رسولَ الله في كرم فإنك المرء نرجوه وننتظرُ آمنن على بيضة قد عاقها قَدَرُ مُشَتَّتُ شملَها في دهرها غِيرُ أَبقت لنا الدهر هتّافا على حَزَنٍ على قلوبهمُ الغلَّاءُ والغمر إن لم تَدَارَكهمْ نُعمَى تيسرها يا أرجعَ الناس حِلما حين تُختبرَ =

<sup>(</sup>١) قال النور الهيثمي، بعد ذكر حديث الأشج: رواه الطبراني في الأوسط والكبير. وفي إسناده سليهان بن نافع العبدي، ذكره ابن أبي حاتم ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلا، وبقية رجاله ثقات » مجمع الزوائد ٩/٠٩٠.

وفي (الجرح والتعديل). قال ابن أبي حاتم: «سليهان بن نافع العبدي، روى عن محمد بن سيرين.. وعن أبيه. روى عنه إسحاق بن راهوية». ١٤٧/٤ (٦٣٦).

<sup>(</sup>٢) تصحف في طبعة السلفية بالمدينة من صغير الطبراني. بـ[بن رماحبيب] وفي الكبير: [بن رماحي] ط بغداد وليست كاملة، مع كثرة الخطأ والتحريف.

 <sup>(</sup>٣) في طبعة المعجم الصغير: [أبو عمر] وفي منح المدح لليعمرى: [أبو عمرو] من طريق الطبراني، وفي تدريب الراوي - في النوع التاسع والعشرين: الإسناد العالى والنازل- من طريقه أيضًا.

إذ فوك تملؤه من مُحْضِها الدررُ وإذ يَرينكَ ما تأتى وما تذر واستبق منا فإنا معشر زُهُر وعندنا بعد هذا اليوم مُدَّخَرُ من أمهاتك إن العفو مشتهر عند الهياج إذا ما استوقد الشررُ هذى البرية إذ تعفو وتنتصر يومَ القيامة إذ يُهدى لك الظفَرُ ا أُمنُنْ على نسوةٍ قد كنتَ تَرْضَعُها إذ أنت طفل صغير كنت ترضعها لا تجعلنًا كمن شالتْ نعامتُه إنا لنشكر للنعاءِ إذ كُفِرَتْ فَالبس العفومن قدكنتَ تَرْضَعُه ياخيرَ من مرحتْ كُمْتُ الجياد به إنا نؤمل عفوا منك تلبسه فاعفُ عفا الله عا أنت راهبُه

قال: فلما سمع النبى على هذا الشعر قال على الله على المطلب، فهو لكم ". وقالت الأنصار: "ما كان لنا، فهو لله ولرسوله". وقالت الأنصار: "ما كان لنا، فهو لله ولرسوله".

قال الطبرانى: «لا يروى عن زهير بن صُرَدَ بهذا التهام إلابهذا الإسناد، تفرد به عُبيدالله بن رُمَاحِس» (۱) وهذا من ثلاثيات الطبرانى. وقد رواه عبيدالله بن رماحس للطبرانى سنة أربع وسبعين ومائتين، عن زياد بن طارق وهو تابعى رأى زهير بن صرد وهو صحابى، ذكره ابن عبدالبر فى (الاستيعاب(۲)) وذكر رواية القصة من طريق=

<sup>(</sup>۱) المعجم الصغير (۲۳٦/۱ ـ ۲۳۷) والمقابلة عليه. مع الاستئناس بمجمع الزوائد (غنائم هوازن: ١٨٦/٦) ورواية الحافظ اليعمرى في (منح المدح) مصورة مخطوطة لاله لى ١٩٥١، من طريق الطبراني في المعجم الصغير، كاملة. ورواها السيوطي من طريق الطبراني أيضا في (الإسناد العالى والنازل) من تـدريب الراوى ١٦٢/٢، والماوردى في (الأحكام السلطانية: أحكام السبى: ١٣٤ ـ ١٣٥) بغير إسناد، ومع اختلاف في النسق وفي بعض ألفاظ.

<sup>(</sup>۲) فى تىرجمة «زهير بن صرد: ۸۲۰ ت ۸۲۰ » من طريق إبراهيم بن سعد، عن محمد بن إسحاق، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده. والبيتان الناقصان هما الثالث والتاسع من رواية الطبرانى فى الصغير. واقتصر فى السيرة الهشامية على السند والخبر والحديث، دون الشعر (أمر أموال هوازن وسباياها) ۱۵۲/٤ ط أولى. قبال السهيلى فى الروض الأنف: «ولم يذكر ابن اسحاق شعر زهير فى النبى في ذلك اليوم، فى رواية البكائى، وذكره فى رواية إبراهيم بن سعد. »ثم أورد أبيات رهير بن صرد، كما فى الاستيعاب من طريق إبراهيم بن سعد. (الروض ١٥٢/٤). ورواية البكائى، هى التى روى بها ابن هشام السيرة، عنه عن ابن إسحاق.

= محمد بن إسحاق، عن عَمر و بن شعيب، عن أبيه، عن جده الحديث بطوله والشعر، إلا أن في الشعر بيتين لم يذكرهما محمد بن إسحاق في حديثه، ذكرهما عبيد الله بن رماحس، عن زياد بن طارق بن زياد، عن زياد بن صُرد بن زهير بن صرد، عن أبيه، عن جده «زهير بن صرد أبي جرول» وهذا يدل على واسطة بين زياد بن طارق وبين زهير بن صرد، وهو خلاف رواية الطبراني.

ومن الغرائب أن بعض التابعين عاش بعد موت الشافعي أكثر من عشر سنين. وهذا من الغرائب أيضًا، ذكر أبو نُعيْم في (تاريخ إصبهان) في ترجمة جعفر بن محمد بن أبان الخراساني نزيل إصبهان - فيها ذكره أحمد بن موسى - قال: "ثنا محمد بن الحسين قال: حدثنا جعفر بن محمد بن أبان الخراساني نزيل إصبهان - وذكر أنه وُلِدَ في زمن هارون الرشيد - قال: كنت بحلوان والناس يَعْدُون ويزد حمون، فقلت: ما لهؤلاء يَعْدُون؟ قالوا: هنهنا رجل يقال له أبوجحش المغربي، وقد رأى عليَّ بن أبي طالب. فذهبت معهم إلى عند أبي جحش المغربي - شيخ أسود مثل القير، طويل - فقلت له:أنت رأيت عليَّ بن أبي طالب ابن عم المصطفى؟ قال: نعم. قلت:وابنَ كم كنت؟ قال: ابن عشر سنين، أقل أو أكثر. فحسبنا عمر، وإذا قد أتى عليه مائة وخمسون وثانون سنةً. قلت: وأى يوم رأيته؟ قال: رأيته وقت الفتن حين طُعِن، وهو عليل. ووصف لنا خلقته، قال: كان رجلا عظيم الهامة دقيق الساقين، كبير البطن، طويل اليدين والأصابع. قال: ووجّه على بن عظيم الهامة دقيق الساقين، كبير البطن، طويل اليدين والأصابع. قال: ووجّه على بن أبي طالب الرسالة إلى بنيه يقول لهم: لا تظلموه، واضربوه ضربةً في المكان الذى ضربني، فإن هذا وصية رسول الله على الذي أوصاني به قبل هذا". تم كلامه (١٠).

إذًا كان حينَ الحكاية المذكورة، سِنه مائةٌ وخمس وثبانون سنةً، فيكون وُلِدَ بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بعشرين سنة، ويكون تاريخ الحكاية من الهجرة سنة خمسَ عشرة ومائتين. وهذا غريب. انتهت» ١٠٠٠/

<sup>(</sup>١) قوبل على (أخبار أصبهان، لأبي نعيم): ٢٤٩/١ - ٢٥٠.

وآخِرُ من مات منهم بالبصرة: «أنسُ بن مالك»(١). قال أبو عمر ابن عبدالبر: «ما أعلم أحدًا مات بعده ممن رأى رسولَ الله ﷺ، إلا أبا الطفيل».

وآخر من مات منهم بالكوفة: «عبدُالله بن أبى أونى»<sup>(۲)</sup>. وبالشام «عبدالله بنُ بسر»<sup>(۳)</sup> وقيل: بل «أبو أمامة». وتبسط بعضُهم<sup>(٤)</sup> فقال: آخر من مات من أصحاب رسول الله ﷺ: عصدر: «عبدُ الله بن الحارث بن جَزء الزبيدى».

وبفلسطين<sup>(٥)</sup>: «أبو أبّى بنُ أم حرام» وبدمشقَ: «واثلةً بنُ الأسقع<sup>(٦)</sup>»

وبحمصَ: «عبدُ الله بنُ بُسْر»

<sup>(</sup>۱) على هامش (غ): [توفى أنس بن مالك بالبصرة سنة إحدى وتسعين. وقيل تسعين. قيل كان عمره مائة وثلاث سنين. زاد الواقدى: وقيل توفى سنة ثلاث وتسعين، وقيل سنة اثنتين وتسعين، ومات أنس وهو ابن [مائة] وعشر سنين. وقيل ابن مائة وسبع سنين وقيل ابن بضع وتسعين، والصحيح أن عمره مائة إلا سنة] من الاستيعاب.

قال العراقى: «أقرَّ المصنفُ ابنَ عبد البر فى هذا، وفيه نظر: فإن محمود بن الربيع تأخر بعد أنس بلاخلاف، توفى سنة تسع وتسعين. وأيضًا فقد ذكر أبو زكريا ابن منده أن عبدالله بن بسر المازنى توفى سنة ست وتسعين، لكن المشهور وفاته سنة ثهان وثهانين. وأيضًا فقد روى الخطيب فى (المتفق والمفترق) عن محمد بن الحسن الزعفرانى، أن عمرو بن حريث توفى سنة ثهان وتسعين، فإن كان كذلك فقد بقى بعد أنس. وقيل إن ابن حريث توفى سنة خس وثهانين، فعلى هذا يكون قبل أنس والله أعلم. (التقييد ٣١٥).

<sup>(</sup>٢) على هامش (غ): [عبد الله بن أبي أوفي، توفي سنة ست وثمانين].

<sup>(</sup>٣) على هامش (غ) [وعبد الله بن بسر \_ توفى \_ سنة ثبان وثبانين]. هو المازني.

<sup>(</sup>٤) أبهم المصنف. وقال العراقى: هو أبو زكريا يجيى بن عبد الوهاب بن منده، فإنه قال ذلك فى جزء جمعه فى (آخر من مات من الصحابة) – التقييد ٣١٦ واستدرك منه على من ذكرهم ابن الصلاح: بريدة بن الخصيب: آخر من مات بخراسان من الصحابة، والعداء بن خالد بن هوذة، آخرهم بالرُّخج من أعمال سجستان. ولكنْ فى بريدة نظر، فقد توفى سنة ثلاث وستين، وتأخر بعده أبو برزة الأسلمى، توفى بخراسان سنة أربع وستين غازيا. وقيل مات بنيسابور، وقيل بالبصرة، وقيل غير ذلك (التقييد ٣١٩).

<sup>(</sup>٥) ضبطه على هامش (غ) ضبط عبارة: [فلسطين بكسر الفاء وفتح اللام: من كور الشام ما بين الأردن وديار مصر. أم بلادها وقاعدتها: بيت المقدس، وهي إيلياء، بكسر الهمزة ممدودة. ومن العرب من يقول: فلسطون في الرفع، وبالياء في غيره].

<sup>· (</sup>٦) من هامش (غ): [توفي واثلة سنة خس وثبانين وهو ابن ثبان وتسعين سنة: وهو من بني ليث].

<sup>(</sup>٧) النصرى، أمير حمص. انظره مع عبدالله بن بسر المازني في (الإصابة: ت٤٥٥٦).

وباليهامة: «الهرماسُ بن زياد».

وبالجزيرة: «العرسُ بن عَميرة».

وبأفريقيةَ: «رُويفع بن ثابت<sup>(١)</sup>».

وبالبادية في الأعراب: «سلّمة بن الأكوع».

رضى الله عنهم أجمعين<sup>(٢)</sup>.

وفى بعض ما ذكرناه خلافٌ لم نذكره. وقوله فى «رويفع»: بإفريقية؛ لا يصح، إنما مات فى حاضرة برقة، وقبرُه بها. ونزل «سلمة» إلى المدينة قبل موته بليال فات بها؛ والله أعلم.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) على هامش (غ): [وقيل في «رويفع» إنه مات بالشام. قاله ابن عبدالبر].

<sup>(</sup>۲) فى ورقة ملصقة بهامش (غ) بخط النسخة عن وفيات المعمرين من الصحابة رضى الله عنهم، عن ابن عبد البر وهم: السائب بن يزيد، وعبدالله بن عمر، وأبو أمامة الباهلي صدى بن عجلان، وعبدالله بن الحارث بن جزء الزبيدى، وأبو أبي بن أم حرام ربيب عبادة بن الصامت، والهرماس بن زياد الباهلي، الحارس بن عميرة الكندى، وسلمة بن الأكوع. رضى الله عنهم/نقلًا من تراجمهم بالاستيعاب.

# [٩٠] النوع الموفى أربعينَ معرفة التابعين

هذا، ومعرفة الصحابة أصل أصيلٌ يُرجَعُ إليه في معرفة المرسَل والمسند(١). قال «الخطيبُ الحافظ»: التابعيُّ مَن صَحِبَ الصحابي(٢).

قلت: ومطلقه مخصوص بالتابع بإحسان. ويقال للواحدِ منهم: تابعٌ وتابعي. وكلام «الحاكم أبي عبد الله» وغيره، مُشعِرٌ بأنه يكفى فيه أن يسمع من الصحابى أو يلقاه، وإن لم توجد الصَّحبةُ العُرْ فِيَّةُ (٣). والاكتفاءُ في هذا بمجرد اللقاء والرؤية، أقربُ منه في الصحابى نظرًا إلى مقتضى اللفظين فيها\*.

وهذه مهماتٌ في هذا النوع:

إحداها: ذكر «الحِافظُ أبو عبد الله» أن التابعين على خمسَ عشرةَ طبقةً. الأولى: الذين لحقوا العِشرةَ: سعيدُ بن المسيَّب، وقيس بن أبي حازم، وأبو عثمان النهدى،

### \* المحاسن:

«فائدة: وما قيل «لم يكتفوا هنا بمجرد رؤيته الصحابيّ، كما اكتفوا في إطلاق اسم الصحابيّ على من رآه ﷺ؛ والفرق عِظَمُ شرف رؤيته ﷺ» حَسَنُ لو صح ما نُسِب إليهم. لكن كلام «الحاكم» يدل على الاكتفاء بالرؤية كما سبق<sup>(۱)</sup>. انتهت» ١٠٥/و

<sup>(</sup>١) زاد النووي: والمتصل. (التقريب ٢٣٤/٢).

<sup>(</sup>٢) الكفاية: مَا يستعمله أصحاب الحديث في العبارات (٢٢).

<sup>(</sup>٣) علوم الحديث للحاكم: معرفة التابعي. ولفظه: فخير الناس قرنا بعد الصحابة، من شافه أصحاب رسول الله على وحفظ عنهم الدين والسنن وهم الذين شهدوا الوحى والتنزيل». ورجحه العراقي على قول الخطيب (التقييد ٣٠٠).

<sup>(</sup>١) انظر (معرفة علوم الحديث للحاكم ٤٦-٤٣. وتقييد العراقي ٣١٧، والتبصرة: ٤٥/٣).

وقيس بن عباد، وأبو ساسانَ حُضَين (١) بن المنذر، وأبو واثل، وأبو رجاء العُطاردى، وغيرهم (٢).

وعليه في بعض ِ هؤلاء إنكار: فإن «سعيد بن المسيب» ليس بهذه المثابة، لأنه ولد في خلافة عمر، ولم يسمع من أكثر العشرة. وقد قال بعضهم (۱۱): لا تصح له رواية عن أحدٍ من العشرة إلا سعد بن أبي وقاص.

قَلت: وكان «سعدٌ» آخرَهم موتًا.

وذكر «الحاكم» قبل كلامه المذكور أن سعيدًا أدرك «عمر فمن بعده» إلى آخر العشرة\*. وقال: «ليس في جماعة التابعين من أدركهم وسمع منهم غير سعيد وقيس بن أبى حازم».

(١) حُضَين، بالضاد المعجمة كما في معرفة الحاكم (٤٢) والكنى لمسلم (١٢٧) والإكمال للأمير ابن ماكولا(٤٨١/٢) ووقع بالصاد المهملة في طبعتي التقييد ٣٨١ والتدريب ٢٣٥/٢.

(٢) نقل على هامش (غ): [أبو وائل، شقيق بن سلمة: أدرك زمن النبي في ولم يسمع منه ومات سنة تسع وتسعين في خلافة عمر بن عبد العزيز، وهو ابن مائة وخمسين سنة. عنه، قال: «أدركت سبع سنين من سنى الجاهلية». روى عن أبي بكر، وعمر، وعنمان، وعلى، وسعد، وغيرهم. وأبو رجاء: عمران بن ملحان، ويقال ابن تميم: أدرك زمن النبي في ولم يره، وأسلم ولم يره وأسلم بعد الفتح. توفى ابن مائة وثلاثين. وقيل غيره. روى عن عمر، وغيرهما ذكره كله «المقدسي» في «الكيال» واقد أعلم.]

(٣) في تقييد العراقي: هكذا أبهم المصنف، والظاهر أنه أخذ ذلك من قول قتادة الذي رواه مسلم في مقدمة الصحيح... ثم تعقب العراقي النظر فيه (٣٢٠) وفي مقدمة مسلم بإسناده عن قتادة: «فواقه ما حدثنا الحسن عن بدري مشافهة إلا عن سعد بن مالك» ٢٢/١ وسعد بن المسيب عن بدري مشافهة إلا عن سعد بن مالك» ٢٢/١ وسعد بن مالك، أبي وقاص بن أهيب الزهري» أحد العشرة، وأحد الستة أصحاب الشوري، وسابع سبعة في الإسلام.

### الحاسن:

«فائدة: الذى رأيته فى كلام «الحاكم» فى الكلام على (النوع الثامن، فى معرفة المراسيل): وقد أدرك سعيد أبا بكر وعمر" \_ فعد العشرة \_ ثم قال: «وليس فى جماعة التابعين من أدركهم» إلى آخر ما تقدم، لم يسقط أبا بكر. انتهت » ١٠٥/ظ.

قلت: الذى فى مطبوعة علوم الحديث للحاكم/ كتقل ابن الصلاح هنا؛ «أدرك عمر فمن بعده» ونصه فى النوع الثامن: معرفة المراسيل: «وأصحها مراسيل سعيد بن المسيب. والدليل عليه أنه من أولاد الصحابة، فإنه أياه المسيب بن حزن من أصحاب الشجرة وبيعة الرضوان. وقد أدرك سعيد عمر وعثمان وعليًّا وطلحة.. إلى آخر العشرة وليس فى التابعين من أدركهم وسمع منهم غير سعيد وقيس بن أبى حازم. ثم مع هذا فإنه فقيه أهل الحجاز ومفتيهم وأول الفقهاء السبعة الذين يعد مالك بن أنس إجماعهم إجماع كافة الناس». وكذلك ذكر أبوحاتم الرازى أنه روى عن عمر وعثمان وعلى وسعد بن أبى وقاص.. (الجرح والتعديل ٢٦٢٥٥٢).

وليس ذلك على ما قال كها ذكرناه، نعم «قيس بن أبى حازم» سمع العشرة وروَى عنهم، وليس فى التابعين أحد روَى عن العشرة سواه، ذكر ذلك «عبد الرحمن بن يوسف[٩٠/ظ] بن خراش الحافظ» روينا أو بلغنا عنه. وعن «أبى داود السجِستانى» أنه قال: روَى عن التسعة ولم يرو عن عبدالرحمن بن عوف .

### \* \* \*

ويلى هؤلاء، التابعون الذى ولدوا فى حياة رسول الله على من أبناء الصحابة\*، كعبدِالله بن أبى طلحة، وأبى أمامة (١) أسعد بنِ سهل بن حُنيف، وأبى إدريسَ الخَوْلانى وغيرهم.

. (١) وقع في مطبوعة الحاكم (٤٥): [أمامة بن سهل بن حنيف] ولعله من خطأ الطبع.

### \* المحاسن:

«فائدة: هذا الكلام ليس بمستقيم معنى ولا نقلا:

أما المعنى، فكيف يجعل مَن وُلِدَ في حياة رسول الله ﷺ، يَلِي من وُلِدَ بعده ﷺ؟ والصوابُ أن يكون مَن وُلدِ في حياته مقدمًا، وأن تلك الطبقة تليه، لا أنه يَليها.

وأما النقل، فلم يذكر «الحاكم» ذلك، ولكنه عدَّ المخضرمين ثم قال: «ومن التابعين بعد المخضرمين، طبقةً وُلدوا في زمان رسول الله على ولم يسمعوا منه». وذكر ممن سبق «أبا أمامة» فقط. وعدَّ من جملتهم: «يوسف بن عبد الله بن سلام، ومحمد بن أبي بكر الصديق، وبشير بن أبي مسعود الأنصاري، وعبد الله بن عامر بن كريز، وسعيد بن سعد بن عبادة، والوليد بن عبادة بن الصامت، وعبد الله بن عامر بن ربيعة، وعبد الله بن ثعلبة بن أبي صُعير (۱)، وأبا عبد الله الصنابحي، وعمر وبن سلمة الجرمي، وعبيد بن عمير، وسليمان بن ربيع، وعلقمة بن قيس» ولم يذكر من جملتهم: عبد الله بن أبي طلحة، ولا أبا إدريس. وما ذكره «الحاكم» هنا، يناقض ما قرره في (النوع السابع: في معرفة الصحابة) إذ قال: "والطبقة الثانية عشرة صِبيانٌ وأطفالٌ رأوا رسول الله علية الصحابة) إذ قال: "والطبقة الثانية عشرة صِبيانٌ وأطفالٌ رأوا رسول الله علية

<sup>(</sup>١) ذكره الحاكم هنا: بن صُعَيْر (٤٥) وذكره قبل ذلك في الصحابة (٢٤): بن أبي صعير. وهما قولان في السم جدّ عبداقه بن تعلية (التهذيب، والخلاصة، والإصابة).

= في حجة الوداع وغيرها، وعِدادُهم في الصحابة. منهم: السائبُ بنُ يزيد، وعبدُالله بنُ عليه تعلبهَ بن أبي صُغير، فإنها قدما إلى رسول الله على ودعا لها، وجماعة يطولُ الكتابُ بذكرهم ومنهم: أبو الطفيل عامرُ بنُ واثلة، وأبو جُحَيْفة، فإنها رأيا النبي على في الطواف وعند زمزم"(١).

ونحن نتعقب هؤلاء المذكورين: فأما «عبدالله بنُ أبى طلحة» فلما وُلِدَ ذهب به أخوه لأمه، أنسُ بنُ مالك، إلى رسول الله على فحنَّكه وبرَّك عليه وساه عبدَ الله. وإذا عُدَّ «محمد بنُ أبى بكرٍ» في الصحابة \_ وإنما ولدَ عند الشجرة وقت الإحرام بحجة الوداع، ولم يُذكر له حضورً عند النبى على ولا أنه رآه \_ فَ «عبدُ الله بن أبى طلحة» أولى أن يعد في أصاغر الصحابة. وأما «أبو أمامة أسعد بن سهل بن حُنيف»، فإن رسولَ الله على أساه باسم جده لأمه أبى أمامة أسعد بن زرارة، وكناه رسول الله على بكنيته ودعا له وبرَّك عليه، وقال «الزبيرى»: «أخبرنى أبو أمامة بن سهل بن حنيف، وكان ممن أدرك النبى على الله على من عدِّه في التابعين، طريقةً لبعضهم عدَّه في كبار التابعين، ومقتضى ما تقدم أن هؤلاء كلهم معدودون في الصحابة.

وأما «أبو إدريس الخولاني، عائذ الله»: فأبوه عبدُ الله صحابيٌّ، وهو وُلد يومَ حنين، فولادته متقدمة بكثير على محمد بن أبي بكر. أما «يوسف بن عبدالله بن سلام»: فجيء به إلى النبي على وهو صغير فأجلسه في حجره ومسح على رأسه، وقال عبد الله بن سلام (٢): "رأيتُ رسول الله على أخذ كِسرةً من خبزِ شعيرٍ فوضع عليها تمرة وقال: هذه إدامٌ". ثم أكلها. وذكر ذلك ابن عبد البر.

وأما «محمد بن أبى بكر» فهو معدود في الصحابة كها تقدم. وأما «بَشِير بن أبى مسعود»: فقد ذكر ابنُ عبدالبر في (الاستيعاب) أنه رأى النبي على وهو صغير.=

<sup>(</sup>١) قوبل على علوم الحديث للحاكم: في المخضرمين ٤٤ـ٥٥ وفي الصحابة: ٢٤.

<sup>(</sup>۲) هكذا في مخطوط المحاسن. والحديث ذكره ابن عبدالبر في ترجمة يوسف بن عبدالله بن سلام، مما روى عن النبى ﷺ. ولم يسنده (۱۵۹/۶ ت ۲۸۲۷) والذى في مجمع الزوائد للنور الهيثمي، أن الحديث عن عبدالله بن سلام، (رواه أبو يعلى (الأطعمة: أكل الخبز بالتمر: ٤٠/٥).

وانظر في ترجمة يوسف بتهذيب التهذيب (٤١٦/١١ ت٨١١) الخلاف في صحبته وروايته.

= فعلى هذا، هو صحابى. وأما «عبدالله بن عامر بن كُريز» ـ بضم الكاف وفتح الراء المهملة وآخره زاى ـ فذكر ابنُ عبد البر في (الاستيعاب) أنه ولد على عهد رسول الله عليه وأتي به إلى رسول الله عليه وهو صغير، وقال: "هذا شَبهُنا"، وجعل يتفل عليه ويعوِّذه، فجعل عبدالله يتسوغ ريق رسول الله عليه نقال النبي عليه: "إنه لَمُسْقَى" فكان لا يعالج أرضًا إلا ظهر له الماء. قال ابن عبد البر: وقد روى عبدُالله هذا عن النبي عليه، وما قدمناه من القصة التي ذكرها ابن عبدالبر، يقتضى أن يكون صحابيًا.

وأما «سعيدُ بن سعدِ بن عبادة»: فقال قوم: له صحبةً. وقال أحمدُ بن حنبل: أما أخوه قيس فنعم، وأما سعيد فلا أدرى (١)، قال أبو عمر بن عبد البر: صحبته صحيحة، ذكره الواقدى وغيره فيمن له صحبة (٢).

«وأما «الوليدُ بنُ عبادةً بنِ الصامت»: فقال «ابنُ عبدالبر»: له صحبةٌ، قاله هشامُ بن عبار، عن حنظلة عن أبى حَزْرَة يعقوب بن مجاهد عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت، قال: كنت أخرج مع أبى وكانت له صحبة (٢). وأما «عبدالله بن عامر بن ربيعة» الأصغر: فإنه وُلِد على عهد رسول الله ﷺ، قيل في سنة ست من الهجرة، وحفظ عنه وهو صغير، وتوفي رسول الله ﷺ وهو ابنُ أربع سنين أو خمس سنين؛ وروى الليثُ بن سعد عن محمد بن عجلان عن زيادٍ، مولى لعبدالله بن عامر بن ربيعة، عن عبدالله بن عامر، قال: جاءنا النبي ﷺ في دارِنا وكنت ألعب فقالت أمى: يا عبدالله تعال أعطيك. فقال رسول الله ﷺ: "ما أردتِ أن تعطيه؟" قالت: أردتُ أن أعطيه تمرًا، قال: "أما إنك لو لم تفعلى كُتِبَتْ عليك كذبة "(٣). وأما «عبدالله بن تعلبة بن صُعيْر قال: ابن أبى صُعير] فقد قيل فيه: إنه ولد قبل الهجرة بأربع سنين، وقيل وُلد بعد الهجرة بست سنين، وأتى به رسولَ الله ﷺ فمسح على وجهه ورأسِه زمنَ الفتح؛=

<sup>(</sup>۱) الاستيعاب ۲/۰۲۰ (۹۸۳).

<sup>(</sup>۲-۲) من الاستیعاب لأبی عمر بن عبدالبر: ترجمة الولید بن عبادة بن الصامت (رقم(0.71)) وعبدالله بن عامر بن ربیعة (0.00).

= وقد تقدم في كلام «الحاكم» شيء من ذلك حين ذكرة (١)، والسائب بن يزيد. وأما «أبو عبدالله الصَّنَابِحي، الذي هو عبد الرحن بن عُسَيْلة »: فلا ينبغى أن يُعد مع هؤلاء، فإن ولادته قديمة، ولكن إسلامه قبيل الوفاة، وسافر إلى المدينة فبلغه في الجُحْفة وفاة النبي على (١)؛ وإنما عده «الحاكم» مع هؤلاء باعتبار حصول الإسلام له ورسول الله على مُقبَض، كما حصل لهؤلاء بالبيعة ولم يحصل لهم صحبة، وقد بينت الصنابِحيين في جزء سميته (الطريقة الواضحة في تمييز الصنابحة). وأما «عمرو بن سلمة الجرمي»: فقد قيل إنه قدم على رسول الله على مع أبيه، ذكر ذلك ابن عبد البر. وذكر ابن أبي حاتم في كتاب (الجرح والتعديل (١)): روى بعضهم أن أباه ذهب به إلى النبي على . وما ذكره ابن أبي حاتم وابن عبد البر، جزم به الذهبي في (الصحابة). وأما «عُبيد بن عُمير»: فقد ذكر البخاري أنه رأى النبي على وقد عده جمع في الصحابة، وقال أبو حاتم الرازى: له صحبة. وقال ابن عبدالبر: هو عندي كها قالا. وأما «علقمة بن قيس»: فهو الفقيه الراوي عن عبدالله بن مسعود، والأمر فيه كها قال «الحاكم».

واعلم أن «الحاكم» لم يستوف بيان الطبقات التى أشار إليها فى التابعين وهى خمس عشرة طبقة، وإنما ذكر الطبقة الأولى والطبقة الثانية، فعد فيها «الأسود بن يزيد»، وعلقمة بن قيس، ومسروق بن الأجدع، وأبا سلمة بن عبدالرحمن، وخارجة بن زيد» قال: وغيرهم من هذه الطبقة.

فائدة: وما ذكره «الحاكم» في مسروق، جرى فيه على المشهور. وقد ذكره «الحافظ الذهبي» في (الصحابة) فقال: «مسروق بن الأجدع الهمداني، أبو عائشة، أدرك زمن الجاهلية وسمع عليًّا<sup>(ه)</sup>» هذا كلامه بحروفه، وهذا غريب، والمشهور أنه من التابعين. وأما أرفعه في ذلك، فرواية البخارى التي أسندها عن مسروق، عن «أم رومان»، وأم رومان توفيت سنة أربع أو خمس من الهجرة، ونزل النبي عي في قبرها.=

<sup>(</sup>۱-۲) (الاستيعاب، لابن عبدالبر): عبدالله بن ثعلبة بن صعير (۱٤٧٨) وعبدالرحمن بن عسيلة الصنابحي (۱٤٧٩) مع علوم الحديث للحاكم: ٤٥

<sup>(</sup>٣) قابل على الجرح والتعديل (١١٧٩/٣ ت ١٩٢٢).

<sup>(</sup>٤) تجريد الصحابة لأبي عبدالله الذَّهبي: ١/٤٠٩.

<sup>(</sup>٥) التجريد: ٧٢/٢.

الثانية: المخضرَمون من التابعين، هم الذين أدركوا الجاهلية وحياة رسول الله على الله وأسلموا ولا صحبة لهم ، واحدُهم مخصرَمٌ بفتح الراء، كأنه خُضْرِمَ (١) أي قُطِعَ عن

(١) طرة على هامش (غ) [قال الحاكم: قال بعض الأدباء: إن المخضرم اشتقاقه أن أهل الجاهلية كانوا يخضرمون آذان الإبل أى يقطعونها لتكون علامة لإسلامهم إن أغير عليها أو حوربوا. ط] - فى علوم الحاكم: حدثنى بعض مشايخنا أن المخضرم... (٤٥)

= فبمقتضى ذلك يكون صحابيًا. لكن قد روى هذا الحديث عن مسروق، عن عبدالله بن مسعود، عن أم رومان. قال عبدالغنى: وهو الأشبه بالصواب»، وقد أثبتنا ذلك فيها اعترضنا به على «البخارى». وانتهت.

«وذكر في الطبقة الثالثة: «الشعبي، وعبيدالله بن عبدالله بن عتبة، وشريحا» قال: وأقرانهم من هذه الطبقة، قال: «ثم هي طبقات خمس عشرة طبقة، آخرهم من لقي «أنس بن مالك» من أهل البصرة، ومن لقي «ابن أبي أوفي» من أهل الكوفة، ومن لقي «السائب بن يزيد» من أهل المدينة، ومن لقي «عبدالله بن الحارث بن جزء» من أهل الحجاز، ومن لقي أبا امامة [الباهلي] من أهل الشام». وكأن «الحاكم» أجرى ذلك على آخر من مات من الصحابة بالنواحي، وقد تقدم بما فيه. وينبغي أن يعد آخر طبقة في التابعين «سليان بن نافع العبدي» الذي لقيه إسحاق بن راهويه – وقد تقدم حديثه – والذين لقوا «عكراش بن ذؤيب» إن صحت الحكاية المتقدمة. انتهت»

١٠٥/ظ - ١٠٠/ظ

### \* المحاسن:

«فائدة: ليس في هذا الكلام أنهم أسلموا في حياة النبي ﷺ، وقد ذكر بعضهم أنهم الذين أسلموا في حياة النبي ﷺ ولم يروه. ومجرد ذلك لا يصح، إذ كان يلزم عليه أن يعد «الصنابحي، وأُويسًا القُرَني» من المخضرمين؛ فلابد من ذكر إدراك الجاهلية إلى آخره. ثم الظاهر أنه كيف حصل الإسلام، يسمى مخضرما. انتهت.» ١٠٨/و

قوبلت النقولا هنا، على: علوم الحاكم، واستيعاب ابن عبدالبر، وتجريد الذهبي، والجرح والتعديل لابن
 أبي حاتم الرازى.

<sup>-</sup> وانظر تقييد العراقي: ٣٢٣.

نظرائه الذين أدركوا الصحبة وغيرها. وذكرهم «مسلم» فبلغ بهم عشرين نفسًا، منهم: «أبو عمرو الشيباني<sup>(۱)</sup>، وسويد بن غفلة الكندى، وعمرو بن ميمون الأودى، وعبد خير بن يزيد<sup>(۱)</sup> الخيواني، وأبو عثمان النهدى عبد الرحمن بن مل<sup>(۱)</sup>، وأبو الحلال العتكى ربيعة بن زرارة».

ووقع فى طبعة الهند، والعلمية ببيروت سنة ١٤٠١هـ، ومتن ابن الصلاح بالتقييد والإيضاح طبعة السلفية بالمدينة المنورة: [وأبو عثمان النهدى وعبدالرحمن بن مل] والصواب أن أبا عثمان النهدى، هو عبد الرحمن بن مل صنطه فى (التقريب): بلام ثقيلة والميم مثلثة - وذكره ابن عبد البر فى (الاستيعاب فى حرف العين برقم ١٤٦١ وفى باب الكنى برقم ٣٠٨٤) وانظر (تهذيب التهذيب ٢٧٧٧/٦٥٥) وجهرة أنساب العرب لابن حزم ٤١٨).

### \* المحاسن:

«فائدة: وتمام من ذكره «مسلم» فيها ذكره «الحاكم»: «شريح بن هاني الحارثي، ويُسَيْر – ويقال أُسَيْر بن عمرو، وأهل البصرة يقولون: ابن جابر – والأسود بن يزيد النخعي، والأسود بن هلال المحاربي» من الكوفة. و «المعرور بن سويد، وشبيل بن عوف الأحسى، ومسعود بن خراش، ومالك بن عمير، وأبو رجاء العطاردي عمران بن تيم – وقيل في اسم أبيه: ملحان – وغنيم بن قيس، وأبو رافع الصائغ، وخالد بن عمير العدوي، وثهامة بن حَزْن القُشَيري، وجُبَيْر بن نَفيْر الحضرمي». انتهت.» ١٠٨/و

<sup>(</sup>١) على هامش (غ): [أبو عمرو الشيباني: اسمه سعد بن إياس. وعده الحاكم من المخضرمين...] علوم ِالحاكم: ٤٤.

 <sup>(</sup>٢) على هامش (غ): [عبد خير بن يزيد الحَيواني، بفتح الخاء المعجمة من فوق: من خيران، بطن من هدان.] وانظره في (تهذيب التهذيب ٢٥٨/١٢٤/٦).

<sup>(</sup>٣) على هامش ص: [قال المؤلف رحمه إقه: في الميم هنا الحركات الثلاث، واللام مشددة. ومنهم من أسكنها وكُسُر الميم وهو غريب.]

<sup>-</sup> زاد الفراقى عشرين آخرين من المخضرمين، لم يذكرهم مسلم ولا المصنف. انظر أساءهم في (التقييد والإيضاح: ٣٢٥)

وممن لم يذكره «مسلم» منهم: «أبو مسلم الحَوْلاني عبد الله بن ثُوَب (١)، والأحنف بن قيس» والله أعلم\*.

الثالثة: من أكابر التابعين، الفقهاءُ السبعةُ من أهل المدينة وهم: «سعيدُ بن المسيب، والقاسمُ بن محمد، وعروةُ بن الزبير، وخارجة بن زيد، وأبوسلمة بن عبدالرحمن،

### \* المحاسن:

«فائدة: المخضرمون أكثر من ذلك، وقد ذكر بعضُ المتأخرين أنه بلغ بهم أكثر من مائة رجل، ولست بالواثق بذلك، ولكن سأفرد لهم عملا مستقلا بكراسة إن شاء الله تعالى. ويُطلق مخضرم على من لم يحج، وقال «ابن حبان» في صحيحه: «والرجل إذا كان له في الكفر ستون سنة وفي الإسلام ستون سنة، يدعى مخضرَماً» وسيأتى في النوع الموفي ستين من هو بهذه المثابة والزيادة، على ما ذكر من حسان بن ثابت، وحكيم بن حزام وقال أبو موسى المديني في كتابه (معرفة الصحابة): «إن جماعة من أحياء العرب أسلموا ولم يهاجروا فخضرموا آذان إبلهم لتكون علامةً لإسلامهم، حتى لا يغار عليهم ولا يُقاتَلُوا، فسموا مخضرمين».

وما تقدم من ضبطهم بالخاء المعجمة وفتح الراء، يخالفه ما ذكره «ابن خلكان» أنه شمع بالحاء المهملة وكسر الراء (١). وذكر «العسكرى(٢)»: «الخضرمة من الإبل ما نتجت من العراب والبخاتى فقيل رجل مخضرم إذا عاش في الجاهلية والإسلام». وما ذكره «العسكرى» يقرب منه ما اشتهر في العُرف من إطلاق مخضرم على من يشتغل بهذا الفن وهذا الفن، ولا يمعن في واحد منها». ١٠٨/وظ

<sup>(</sup>١) ضبطه على هامش (غ): [ثوب، بضم الثاء المثلثة على وزن عمر، وقبل اسمه عبد الله بن عوف والأول أكثر وأشهر. ط.] وضبطه في (التقريب): بضم المثلثة وفتح الواو، بعدها باء موحدة. من كبار النابعين. أسلم قبل وفاة النبي ﷺ، وقدم المدينة يوم قبض. ذكره ابن عبد البر في حرف العين من (الاستيعاب) برقم ١٤٧٩ وفي باب الكني برقم ٣١٧٥ وانظره في (اللباب ٤٧٢/١).

<sup>(</sup>١) وفيات الأعيان: ٢١٤/٢ ط بيروت. وذكر قبلها الخضرمة، بالخاء المعجمة.

 <sup>(</sup>۲) العسكرى، أبو هلال، في كتابه (الأوائل) قاله العراقي في (التقييد والإيضاح) وفيه: ما نتجت من العراب واليهانية. (۳۲۲)

وعبيدالله بن عبدالله بن عتبة، وسُليهان بن يسار.» روينا عن «الحافظ أبي عبد الله» أنه قال: "هؤلاء الفقهاء السبعة، عند الأكثر من علماء الحجاز."(١) وروينا عن «ابن المبارك» قال: «كان فقهاء أهل المدينة الذين يصدرون عن رأيهم، سبعة» فذكر هؤلاء، إلا أنه لم [٩١/و] يذكر «أبا سلمة بن عبدالرحمن» وذكر بَدله «سالم بن عبدالله بن عمر». وروينا عن «أبي الزناد» تسميتهم في (كتابه) عنهم، فذكر هؤلاء، إلا أنه ذكر «أبا بكر بن عبد الرحمن» بدل «أبي سلمة، وسالم» (١).

[ألا كل من لا يقتدى بأثمة فقسمته ضيزى عن الحق خارجه فخذهم: عبيد اقه، عروة، قاسم سعيد، أبو بكر، سليان، خارجه]

وفى ورقة ملصقة على هامش (غ): [الفقهاء السبعة – على الخلاف فيهم –: «سعيد بن المسيب أبو محمد المخزومي» ولد لسنتين مضتا من خلافة عمر وتوفى بالمدينة، قال يحيى بن سعيد: سنة إحدى أو اثنتين وتسعين. وقال الواقدى: سنة أربع وتسعين – وكان يقال لهذه السنة سنة الفقهاء لكثرة من مات فيها – وقال المدائني ويحيى بن معين: سنة خمس ومائة.

و «أبو عبدالله عروة بن الزبير» ولد سنة ست وعشرين. قال «مصعب» -الزبيرى-: ومات وهو ابن سبع وستين. قال الواقدى: مات سنة أربع وتسعين.

و «أبو محمد القاسم بن محمد بن أبى بكر» توفى سنة إحدى أو اثنتين ومائة، وقال يحيى بن معين: سنة ثبان ومائة. وقال الواقدى: سنة اثنتى عشرة ومائة وهو ابن سبعين أو اثنتين وسبعين سنة.

و «أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام» ولد في خلافة عمر بن الخطاب، ومات في سنة أربع وتسعين.

و «أبو عبد الله عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود» قال يحيى بن معين: مات سنة اثنتين ومائة وقيل: سنة تسع وتسعين. وقال الهيثم بن عدى: سنة سبع وتسعين. وقال الهيثم بن عدى: سنة سبع وتسعين. و «أبو زيد خارجة بن زيد بن ثابت» مات سنة مائة وهو ابن سبعين سنة.

و «أبو أيوب سليان بن يسار» مولى ميمونة، أخو عطاء وعبد الملك وعبد الله - بني يسار.

قال الواقدى: مات سليان سنة سبع ومائة، وهو ابن ثلاث وسبعين سنة. وقال الهيثم بن عدى: مات سنة مائة.

و «أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف» قال يحيى بن معين: مات سنة أربع وتسعين، وقال الواقدى: سنة أربع ومائة، وهو ابن اثنتين وسبعين سنة.

و «أبو عمر سالم بن عبد الله بن عمر» قال الواقدي: مات سنة ست ومائة، وقال الهيثم: سنة ثبان ومائة.]

- قابلٌ على تراجهم في (تهذيب التهذيب)

(٢) الحاكم، بإسناده عن أبي الزناد (علوم الحديث ٤٣)

<sup>(</sup>١) علوم الحديث للحاكم، أبي عبدالله الحافظ: في معرفة التابعين (٤٣) وعلى هامش (ص) نظا:

الرابعة: ورد عن «أحمد بن حنبل» أنه قال: «أفضل التابعين سعيد بن المسيّب» فقيل له: فعلقمة والأسود؟ فقال: «سعيد بن المسيب، وعلقمة، والأسود» وعنه، أنه قال: «لا أعلم في التابعين مثل أبي عثان النهدى، وقيس بن أبي حازم.» وعنه أيضًا، أنه قال: أفضل التابعين: قيس، وأبو عثان، وعلقمة، ومسروق. هؤلاء كانوا فاضلين ومن عِلْية التابعين» (١).

وأعجبنى ما وجدته عن «الشيخ أبى عبدالله بن خفيف الزاهد الشيرازى» فى كتاب له، قال: «اختلف الناس فى أفضل التابعين، فأهلُ المدينة يقولون: سعيد بن المسيب؛ وأهل الكوفة يقولون: أويس القرنى؛ وأهل البصرة يقولون: الحسن البصرى»(٢).

وفى الكبار الفقهاءُ السبعه خارجة، القاسم، ثم عروه تسم سليان، عبيد الله سعيد، والسابع ذو اشتباه إما أبو سلمة أو سالم أو فأبو بكر، خلاف قائم (١) على ورقة ملصقة بنسخة (غ) من تعريف بهؤلاء الأثمة الأربعة وتواريخ وفياتهم:

[أبو شبل علقمة بن قيس بن عبد الله بن علقمة النخعى، وهو عم الأسود بن يزيد وعبد الرحمن بن يزيد، وهو خال إبراهيم النخعى. مات سنة اثنتين وستين.

<sup>=</sup> وأسند بعده عن على بن المدينى قال: «سمعت يحيى بن سعيد القطان يقول: فقهاء المدينة اثنا عشر: سعيد بن المسيب، وأبو سلمة بن عبد الرحمن، والقاسم بن محمد، وسالم بن عبد الله بن عمر - وإخوته - حرزة وزيد وعبيد الله وبلال، بنو عبد الله بن عمر، وأبان بن عثمان بن عفان، وقبيصة بن نؤيب، وخارجة بن زيد بن ثابت - وأخوه - إسماعيل بن زيد بن ثابت (٤٤) نقله العراقى فى التبصرة (٣/٥٥-٥٥) ولم يشر النووى فى (التقريب) إلى خلاف فى السبعة المذكورين أولا فى متن ابن الصلا - عن الحاكم لكنه فى مراتب التابعين بتهذيب الأسماء، ذكر الستة الأولين ثم قال: وفى السابع ثلاثة أقوال: هل هو أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله و الخارث بن هشام؟ (١٦/١/١) وهو نظم العراقى فى الألفية:

<sup>-</sup> أبو عمرو، ويقال أبو عبد الرحمن، الأسود بن يزيد بن قيس. مات سنة خمس وسبعين.

<sup>-</sup> أبو عائشة، مسروق بن الأجدع بن مالك الهمداني. مات سنة ثلاث وستين.

<sup>-</sup> الحسن أبو سعيد بن أبى الحسن البصرى، واسم أبى الحسن يسار مولى الأنصار. ولد لسنتين بقيتا من خلافة عمر رضى الله عنه. ومات بالبصرة سنة عشر ومائة. روى أن أمه كانت خادمة لأم سلمة زوج النبى على وربما بعثتها فى حاجة فيبكى الحسن فتناوله ثديها. يُرون أن تلك الحكم التى رُزِقها الحسن من بركات ذلك. ورُوى أن أم سلمة أخرجته إلى عمر فدعا له فقال: اللهم فقهه فى الدين وحببه إلى الناس.] قوبل على تراجمهم فى (تهذيب التهذيب)

<sup>(</sup>٢) قال العراقي: «والصواب ما ذهب إليه أهل الكوفة، لما روى مسلم في صحيحه من حديث=

وبلغنا عن «أحمد بن حنبل» قال: «ليس أحدٌ أكثرَ في فتوى من الحسَن، وعطاء»<sup>(۱)\*</sup> يعنى من التابعين. وقال أيضًا: «كان عطاء مفتى مكة، والحسنُ مفتى البصرة، فهذانِ أكثرَ<sup>\*</sup> الناسُ فُتيا عنهم، وكذا رأيَهم.»<sup>(۲)</sup>

وبلغنا عن «أبى بكر بن أبى داود» قال: «سيدتا التابعين من النساء: حفصة بنت سيرين، وعمرة بنت عبدالرحمن. وثالثتها – وليست كَهُا – أم الدرداء \* » والله أعلم.

### \* \* \*

الخامسة: روينا عن «الحاكم أبى عبدالله» قال: «طبقة تعد فى التابعين ولم يصح سماع أحدٍ منهم من الصحابة، منهم: إبراهيم بن سويد النخعى – وليس بإبراهيم بن يزيد النخعى – وبكير بن أبى السَّمِيط (٣)، وبكير بن عبدالله بن الأشجّ.» وذكر غيرهم، قال: «وطبقة عِدادُهم عند الناس فى أتباع التابعين، وقد لقُوا الصحابة، منهم: «أبو الزناد

### \* المحاسن:

«فائدة: المراد أم الدرداء الصغرى(١) التابعية، واسمها هُجَيمة - وبهامشه، ويقال جهيمة - والأحسن في تفضيل التابعين أن يقال: من حيث الزهد والورع: أويس، ومن حيث حفظ الخبر والأثر: سعيد. انتهت.» ١٠٩/و

<sup>=</sup> عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال: سمعت رسول الله على يقول: "إن خير التابعين رجل يقال له أويس." الحديث. وقد يحمل ما ذهب إليه أهل المدينة، وأحمد أيضًا، من تفضيل سعيد بن المسيب على سائر التابعين، أنهم أرادوا فضيلة العلم، لا الخيرية الواردة في الحديث. والله أعلم. (التقييد والإيضاح: ٣٢٦).

<sup>-</sup> وحديث عمر، رضى الله عنه، أخرجه مسلم فى كتاب الفضائل، باب من فضائل أويس القَرنى رضى الله عنه. (ح ٢٥٤٢) ١٩٦٨/٤ وانظر معه فى (مجمع الزوائد، فضائل: ما جاء فى أويس القرنى (٢٢/١٠).

عند. (ح ۱۱۵۲) ۱۱۸۸۶ وانظر معه فی (جمع الرواند، قصائل، له جای اریس الحری و افسال الله الله الله الله الله الله ا (۱) [عطاء بن أبی رباح، كنیته أبومحمد-واسم أبی رباح أسلم- وكان مفلفل الشعر، أسود أفطس أشل أعور، ثم عَمِی، وكان مولی فهر أو جمح. قال الواقدی وأبونعیم: مات عطاء سنة خمس عشرة ومائة. وقال الهیثم بن عدی سنة أربع عشرة ومائة. قال الواقدی: مات وهو ابن ثبان وثبانین سنة]من هامش (غ)

<sup>(</sup>٢) من (غ، ص)، وفي (ع). [فهذان أكثر الناس عنهم رأيهم]

<sup>(</sup>٣) على هامش (ص): [قال المؤلف: السميط هو بفتح السين المهملة، وبعد الميم ياء.]

<sup>-</sup> وفي (التقريب): ويقال بالضم.

<sup>(</sup>۱) الاحتراز، من «أم الدرداء الكبرى، خيرة بنت أبى حدرد الأسلمى» الصحابية رضى الله عنها (الاستيعاب ٤١٥٠) وانظر معه في (أسد الغابة) التنبيه على وهم «أبى نعيم» في أن خيرة هي هجيمة.

عبدالله بن ذكوان» لقى عبدالله بن عمر وأنسًا؛ و «هشامٌ بن عروة» وقد أدخِلَ على عبدالله بن عمر وجابر بن عبد الله؛ و «موسى بن عقبة» وقد أدرك أنس بن مالك؛ و «أمٌ خالد بنت خالد بن سعيد بن العاصى»(١).

وفي بعض ما قاله مقال(٢).

\* \* \*

### \* المحاسن:

«فائدة: قال الحاكم: رواية إبراهيم بن سويد النخعى، الصحيحة، عن علقمة والأسود. وبُكير بنُ أبى السَمِيط، لم يصح ساعه من أنس، وإنما أسقط قتادة من الوسط. وبُكير بنُ عبد الله بن الأشج، لم يثبت ساعه من عبد الله بن الحارث بن جزء، وإنما روايته عن التابعين. وثابت بن عجلان الأنصارى: لم يصح ساعه من ابن عباس، إنما يروى عن عطاء وسعيد بن جبير عن ابن عباس. وسعيد بن عبد الرحمن الرقاشى، وأخوه واصل، أبوحرة، لم يثبت ساع واحد منها من أنس»(١).

وعلى بعض ما ذكره «الحاكم» مقال: فإن «بكير بن عبد الله بن الأشج» سمع من السائب -بن يزيد- وربيعة بن عباد الديلى ولها صحبة، وروى عن أبى أمامة بن سهل بن حنيف، وقد تقدم أنه صحابى. ولعل ما ذكره «الحاكم» تفريع على طريقته التى تقدمت فى عد أبى أمامة هذا وأمثالِه فى التابعين، وقد تقدم أنه وقع منه ما خالفها، وسيأتى قريبًا فى «عبدالله بن ذكوان» خلافها. و «ثابت بن عجلان، معدود فى التابعين، روى عن أنس وأبى أمامة الباهلى. انتهت» ١٠٩/و

<sup>(</sup>١) الحاكم، علوم الحديث، آخر النوع الحادى عشر: معرفة التابعين (٤٤-٤٥).

<sup>(</sup>٢) بيانه في التقييد والإيضاح (٣٢٧) والتبصرة (٦١/٣) وفيها يلي من المحاسن.

<sup>(</sup>١) قوبل النقل عن الحاكم على (علوم الحديث: ٤٥).

وقوله: وسعيد بن عبد الرحمن الرقاشي وأخوه واصل أبو حُرة؛ وهمه العراقي في نسبه رقاشيًّا وأنه أخو أبي حرة الرقاشي، أبي حرة الرقاشي، وليس واحد منها رقاشيًّا. وأبو حرة اسمه حنيفة. وأما واصل فليس بأبي حرة الرقاشي، وغلطه المزى، وقد ذكر ابن حِبّان في أتباع التابعين سعيد بن أبي عبد الرحمن البصري وأخاه واصلا وقال: أمها بزة مولاة بني سليم (التبصرة ٦١/٣)

قلتً: وقوم عُدُّوا من التابعين وهم من الصحابة: ومن أعجب ذلك، عَدُّ «الحاكم أبى عبد الله» «النعمان، وسويدًا، ابنى مُقَرِّنِ المزنى» في التابعين، عندما ذكر الإِخوة من التابعين. وهما صحابيان معروفان مذكوران في الصحابة (۱)، والله أعلم ...

#### \* \* \*

(١) علوم الحاكم: (١٥٤) و «النعان بن مقرن بن عائذ المزنى» إله عمروه وقيل أبو حكيم كان صاحب لواء مزينة يوم فتح مكة. روى عنه أنه قال: قدمنا على رسول الله في أربعها ته من شرينة». ثم سكن البصرة، وتحول عنها إلى الكوفة. وشارك في الفتوح واستشهد في وقعة نهاوند، فنعاه «أبين المؤمنين عمر» إلى الناس على المنبر، ووضع يده على رأسه يبكى. (الاستيعاب: ٢٦٢٦) وأخوه «سويد بن مقرن أبو عدى صحابي كذلك، يعد في الكوفيين، وبالكوفة مات. الاستيعاب: ١١٢٣)

على هامش (غ) بخط ابن الفاسى: بلغ مقابلةً ثانية بأصل مقابل على أصل الشيخ رحمه الله.

### \* المحاسن:

«فائدة: أول التابعين موتًا «أبو زيد معمرُ بن زيد» قتل بخراسان وقيل: بأذربيجان سنة ثلاثين. وآخرهم موتًا «خلفُ بن خليفة» تونى سنة ثانين ومائة. وما تقدم من حكاية أبي جحش المغربي - إن صحت - تقتضى أن يكون هو آخر التابعين موتًا، وانظر ما يناسبها مما تقدم. انتهت» ١٠٩/ظ

# النوع الحادى والأربعون معرفة الأكابرِ الرواةِ عن الأصاغر

ومن الفائدة فيه، ألا يُتوهَّمَ كونُ المروىِّ عنه أكبرَ أو أفضلَ من الراوى، نظرًا إلى أن الأغلب كونُ المروىِّ عنه كذلك، فيُجهَل بذلك منزلتُها. وقد صح عن «عائشة» رضى الله عنها أنها قالت: "أَمرنا رسولُ الله ﷺ أن نُنزَّلَ الناسَ منازَلُمِ "(١)\*.

(۱) قيد عليه العراقى: أنه جزم بصحة حديث عائشة رضى الله عنها. «وفيه نظر: فمسلم رواه فى مقدمته بغير إسناد، وأبو داود رواه فى سننه من رواية ميمون بن أبى شبيب عن عائشة، وأعلَّه بالانقطاع. لكن المصنف تبع الحاكم فى تصحيحه. وسبق فى النوع السادس عشر أنه لا يرى ما انفرد الحاكم بتصحيحه صحيحًا، بل ينظر فيه فإن لم نجد فيه علة توجب رده حكمنا عليه بأنه حسن.» (التقييد ٣٢٨–٣٣٠)

- الحديث في (مقدمة مسلم، مع قوله تعالى: ﴿وفَوْق كُلَّ ذِي علم عَلِيم﴾ (سورة ص: ٦) وفي سنن أبي داود، ك الأدب (ح ٤٨٤٢) وقال أبو داود: ميمون لم يدرك عائشة رضي الله عنها.

وفى نوادر الأصول للحكيم الترمذى من رواية ميمون بن أبى شبيب عن عائشة رضى الله عنها (الأصل ١٢٤/٨٤) وفى العلل للدارقطنى: وسئل عن حديث عثمان بن مخارق، أو ابن أبى مخارق عن عائشة: «أمرنا رسول الله ﷺ.» الحديث، فقال: يرويه أسامة بن زيد - الليثى، مولاهم عن عمرو بن مخارق موقوفًا وهو الصواب (٩٤/٥) وانظر تخريج الحديث فى (كشف الحقا ٢٢٤/١ ح٥٠٠) مع (مختصر المقاصد: ٩٢ ح١٦١)

### \* المحاسن:

«فائدة: الحديث ذكره «مسلم» في مقدمة كتابه.

ومن أحلى ما يُذكر فى رواية الأكبر عن الأصغر، ما ذكره رسول الله في في خطبته عن تميم الدارى، فى أمر الدجال، والحديث فى (الصحيح)(١) ومن ذلك أمر الأذان(٢)؛ وما ذكره رسول الله في عن عمر بن الخطاب وسعد بن عبادة.

<sup>(</sup>١) في صحيح مسلم، كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب قصة الجسَّاسة، لتجسسها الأخبار للدجال (- ٤٩٤٢/١١٩)

<sup>(</sup>٢) في الصحيحين: كتاب الصلاة، الأذان، باب بدء الأذان. مع (فتح البارى ٥٣/٢-٥٥)

ثم إن ذلك يقع على أضرب:

منها: أن يكون الراوى أكبر سنًّا وأقدم طبقةً من المروىً عنه: كالزهرى ويحيى بن سعيد الأنصارى، في روايتها عن «مالك»؛ وكأبى القاسم عبيد الله بن أحمد الأزهرى – من المتأخرين، أحد شيوخ الخطيب – روى عن «الخطيب» في بعض تصانيفه، و «الخطيب» إذ ذاك في عنفوانِ شبابِه وطلبه.

ومنها أن يكون الراوى أكبر قدرًا من المروىً عنه، بأن يكون حافظًا عالمًا، والمروىً عنه شيخًا راويا فحسب، كـ: «مالك» في روايته عن عبدالله بن دينار؛ و «أحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه» في روايتها عن عبيد الله بن موسى؛ في أشباه لذلك كثيرة.

ومنها: أن يكون الراوى أكبر من الوجهين جميعًا، وذلك كرواية كثير من العلماء والحفاظ عن أصحابهم وتلامذتهم: كَ «عبدِ الغنى الحافظ» في روايته عن محمد بن على الصورى، وكرواية «أبى بكر البرُقانى<sup>(۱)</sup>» عن أبى بكر الخطيب، وكرواية «الخطيب» عن أبى نصر ابن ماكولا، ونظائر ذلك كثيرة.

ويندرج تحت هذا النوع، ما يُذكر من رواية الصحابي عن التابعي: كرواية العبادلة وغيرهم من الصحابة، عن كعب الأخبار.

### \* المحاسن:

«فائدة: يدخل في قوله: وغيرهم؛ ما حكاه عنه «عمر، وعلى، وأبو هريرة» وجماعة من الصحابة رضى الله عنهم . انتهت ١١٠/و

<sup>(</sup>١) على هامش (غ): [البَرْقانى، بفتح الباء، نسبة إلى قرية بناحية خوارزم خربت، منها الإمام أبو بكر أحمد بن أحمد بن غالب تونى سنة ٤٢٥ هـ]

<sup>-</sup> كها في (اللباب: ١٤٠/١) ومولده سنة ٣٦٣ هـ (تقييد ابن نقطة ٦٦)

<sup>=</sup> ويدخل في هذا النوع، رواية الصحابي عن التابعي: كعبدالله بن مسعود، عن زِرِّ بن حُبيْش، وكعبد الله بن عباس عن كُرَيْب، وكعبدالله بن عمر عن سعيد بن المسيَّب وعطية العوفي وأبي بردة بن أبي موسى؛ وكأبي هريرة، عن أبي بكر بن عبدالرحمن بن الحارث بن هشام؛ وقد تعرض «ابنُ منده» لكثير من ذلك – انتهت. ١١٠/و

وكذلك رواية التابعى عن تابع التابعى: كما قدمناه من رواية الزهرى والأنصارى عن «مالك» وك «عمر و بن شعيب بن محمد بن عبدالله بن عمر و بن العاص» لم يكن من التابعين (۱)، وروى عنه أكثر من عشرين نفسًا من التابعين، جمعهم «عبد الغنى بن سعيد الحافظ» فى كتيب له (۲). وقرأت بخط «الحافظ أبى محمد الطبسي» (۱) فى تخريج له، قال: «عمر و بن شعيب ليس بتابعى، وقد روى عنه نيف وسبعون رجلا من التابعين.» والله أعلم.

\* \* \*

<sup>«</sup>قد روى عنه جماعة كثيرون من التابعين غير هؤلاء، لم يذكرهم عبد الغنى. وهم ... » وسمى اثنى عشر منهم وقال: «فهؤلاء زيادة على الخمسين من التابعين قد رووا عنه. وقد حكى المصنف عقب هذا عن الطبسى أنه روى عنه نيف وسبعون من التابعين، والله أعلم. » (التقييد والإيضاح: ٢٣٣)

<sup>(</sup>٣) نقل على هامش (غ): [الطبسى، بفتح الطاء المهملة والباء الموحدة، وفي آخره سين مهملة: نسبة إلى مدينة (طبس) بين نيسابور وأصبهان وكرمان – من خط شيخنا] = (اللباب: ٢/٢٧٤) وهو فيه: أبوالفضل محمد بن أحمد بن أبي جعفر الطبسى –الشافعي الفقيه– الحافظ، صاحب التصانيف المشهورة، روى عن الحاكم أبي عبدالله. توفي في حدود سنة ثمانين وأربعائة بطبس» وأرخ الذهبي وفاته في تذكرة الحفاظ وفي العبر، سنة ٤٨٤هـ.

وقال العراقى: كذا كناه ابن الصلاح أبا محمد، وإنما هو أبوالفضل محمد – بن أحمد – بن أبى جعفر الطبسى، هكذا كناه وسهاه الحافظ أبوسعد السمعانى فى الأنساب) ووصفه بالحافظ صاحب التصانيف المشهورة.. (التقييد والإيضاح ٣٣١) مع (الأنساب للسمعانى، ومختصره اللباب): الطبسى.

# النوع الثانى والأربعون

# معرفة المُدَبَّجِ (١) وما عداه من رواية الأقران بعض بعضهم عن بعض

وهم المتقاربون في السن والإسناد. وربما اكتفى «الحاكم أبو عبدالله» (٢) فيه بالتقارب في الإسناد وإن لم يوجد التقارب في السن.

اعلم أن رواية القرين عن القرين تنقسم:

فمنها المدبج، وهو أن يروى القرينانِ كلَّ واحد منها عن الآخر. مثالَه في الصحابة: «عائشة، وأبو هريرة» روى كلُّ واحد منهمًا عن الآخر.

وفي التابعين: رواية «الزهرى» عن «عمر بن عبد العزيز» ورواية «عمر» عن «الزهرى».

وفي أتباع التابعين: رواية «مالك» عن «الأوزاعي»، ورواية «الأوزاعي» (٣) عن « مالك».

<sup>(</sup>١) على هامش (غ): [قال شيخنا: كأنه من الديباج الذي هو الحرير. فمدبج، أي مُوَشَّى، أي مُعَلم -وصف لهذا النوع]

<sup>(</sup>٢) في علومه، النوع السادس والأربعون: معرفة رواية الأقران بعضهم عن بعض: ٢١٥ وقال العراقى: «وما قصره الحاكم، وتبعه ابن الصلاح، على أن المدبج أن يروى كل من القرينين، ليس على ما ذكرا، وإنما المدبج أن يروى كل من الراويين عن الآخر. سواء كانا قرينين أم كان أحدها أكبر من الآخر فيكون من رواية الأكابر عن الأصاغر. والحاكم أخذ هذه التسمية عن بعض شيوخه من غير أن يسميه. والمراد الدارقطني فإنه أحد شيوخه وهو أول من سهاه بذلك فيها أعلم وصنف فيه كتابًا حافلا سهاه (المدبج) في مجلد، وعندى منه نسخة صحيحة (التقييد والإيضاح: ٣٣٣).

<sup>(</sup>٣) على هامش (غ): بخط ابن الفاسى:

<sup>[«</sup>الأوزاعي، عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد»: من تابعي التابعين. سمع «الزهريَّ، ونافعًا، وعطاء» وغيرهم. كان أهل الشام والمغرب على مذهبه قبل انتقال المغرب إلى مذهب «مالك». نُسب إلى أوزاع القبائل، أي فِرقها. وقيل: الأمرزاع بطن من همدان، وقيل غيرُه. سكن دمشق وتوفى ببيروت سنة ١٥٧هـ – من خطّه]

وفى أتباع الأتباع: «أحمدُ بن حنبل» عن «علىّ ابن المديني» ورواية «على» عن «أحمد».

وذكر «الحاكم» (١٠) في هذا، رواية «أحمد بن حنبل» عن «عبدالرزاق»، ورواية «عبد الرزاق» عن «أحمد». وليس هذا بمرضيٍّ.

ومنها غيرُ المدبج، وهو: أن يروى أحدُ القرينين عن الآخر، ولا يروى الآخرُ عنه فيها نعلم. مثالُه: رواية «سليمانَ التيمي» عن «مِسْعَر» وهما قرينان؛ ولا نعلم لمِسعرِ روايةً عن التيمي. ولذلك أمثال كثيرة\*؛ والله أعلم.

### \* \* \*

(١) علوم الحاكم، (٢١٨) وانظر تقييد العراقي عليه: (٣٣٥)

### \* المحاسن:

«فائدة: مثّل «الحاكم (۱)» رواية أبى هريرة عن عائشة فى حديث: "فقدتُ النبى ﷺ ذات ليلة فى الفراش فجعلتُ أطلبه بيدى، فوقعت يدى على باطن قدميه وهما منصوبتان، فسمعته يقول: اللهم إنى أعوذ برحمتك من سخطك..." الحديث، ومثّل رواية عائشة عن أبى هريرة، بحديثٍ سألتْه عنه فى امرأة عُذّبتْ فى هِرَّة.

وجعل «الحاكم (۱) » رواية جابر عن ابن عباس وبالعكس، مما نحن فيه، بناء منه على الاكتفاء بالتقارب في السند دون السن. ومثّل ذلك برواية جابر عن ابن عباس أن النبى على قال: "يدخل الجنة من بايع تحت الشجرة إلا صاحب الجمل الأحمر"، ومثّل لعكسِه بحديث ابن عباس عن جابر، أن النبى صلى الله عليه وسلم قرأً: ﴿ وإذَا سألكَ عِبادِى عَن عَن اللهم إنك أمرتنا بالدعاء... " الحديث؛ ومثّل لرواية الزهرى عن عمر بن عبد العزيز بحديث رواه عنه، عن إبراهيم بن عبد الله بن قارظ عن أبي هريرة أن النبى على قال: "توضئوا مما مسّت النار". ومثّل لعكسِه بحديث رواه هديرة أن النبى على قال: "توضئوا مما مسّت النار". ومثّل لعكسِه بحديث رواه على الله عن أبي النار". ومثّل لعكسِه بحديث رواه على الله عن أبي النار".

<sup>(</sup>١) في علومه: (٢١٥ – ٢١٦) وأخرج الحديثين بسنده، من رواية أبي هريرة عن عائشة، ومن رواية عائشة عن أبي هريرة، رضى الله عنها،

 <sup>(</sup>۲) فى علومه: (۲۱٦) وأخرج حديث جابر عن ابن عباس رضى الله عنها وحديث ابن عباس عن جابر،
 بإسناده إلى كل. مع متون الأحاديث كاملة.

= عمر بن عبدالعزيز عن النزهرى عن سالم عن أبيه قال: "دعا رسول الله على الحديبية الناسَ للبيعة: فجاء أبو سنان بن محصن فقال: يا رسول الله ، أبايعك على ما في نفسك. قال: وما في نفسى ؟ قال: أضرب بسيفى بين يديك حتى يظهرك الله أو أُقتَلَ. قال: فبايعه وبايع الناس على بيعة أبى سنان"(١)

وذكر رواية الأوزاعي، عن مالك، عن أبي نعيم وهب بن كيسان، عن عمر بن أبي سلمة قال: قال لى رسول الله على : "أُدْنُ بُنيَّ فَسَمِّ اللهَ وكُلْ بيمينك، وكُلْ مما يَلِيكَ". وعكسه: مالك عن الأوزاعي عن الزهري عن عروة عن عائشة عن النبي على الأوزاعي عن الزهري عن عروة عن عائشة عن النبي على المركله"(٢)

وذكر رواية أحمد، عن عبد الرزاق، عن عمر بن حوشب، عن إساعيل بن أميَّة، عن أبيه، عن جَدِّه قال: كان لهم غلام يقال له طهان، أو زكوان، قال: فأعتق جدُّه بِضْعَه فجاء العبدُ إلى النبي عَنِي فأخبره، فقال النبي عَنِي : "تُعتقُ في عتقك وترق في رقِّك." (الله قال: فكان بخدم سيده حتى مات. ومثل لعكسِه بما رواه عبد الرزاق، عن أحمد، عن الوليد بن مسلم، عن يزيد بن واقد، قال: سمعت نافعًا يقول: «كان ابن عمر إذا رأى مصليًا لا يرفع يديه في الصلاة حصبه، وأمره أن يرفع يديه (الله عليه).

وزاد «الحاكم» في الطبقة الخامسة: رواية يحيى بن محمد بن يحيى عن أبيه، ورواية أبيه عنه (٥٠). وهذا ينبغي أن يمثل به في رواية الأكابر عن الأصاغر وفي رواية الآباء عن الأبناء.

وذكر في الطبقة السادسة: ما رواه شيخُه أبوبكر محمد بن داود الزاهد عن أبي العباس بن عقدة، وعكسه (٢٠).

وذكر في غير المدبج: رواية سليهان التميمي، عن مسعر، عن أبي بكر بن حفص، عن عبدالله بن الحسن، عن عبدالله بن جعفر، في شأن هؤلاء الكلمات: "لا إلــــــ إلا الله=

<sup>(</sup>٦٠١) قوبلت على (علوم الحديث للحاكم: ٢١٧ ـ ٢٢٠) وفيها تخريجه لكل هذه الأحاديث مع متونها كاملة.

= الحكيم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم اغفر لى اللهم ارحمني، اللهم تجاوز عنى، اللهم اعف عنى فإنك عفو غفور".

قال عبد الله بن جعفر: "أخبرنى عمى أن رسول الله ﷺ علمه هؤلاء الكلمات"(١). ولم يحفظ «الحاكم» عكسَ ذلك، ولا يعقب عليه.

وذكر من هذا النَمطِ: رواية زائدة بنِ قدامة، عن زهير، عن أبى إسحاق، عن عمرو بن ميمون، عن عبدالله "أن النبى صلى الله عليه وسلم، كان إذا دعا دعا ثلاثًا": «زائدة بن قدامة، وزهير بن معاوية»: قرينان، ولا يُحفَظ لزهير عن زائدة رواية. (٢)

وروى ابن الهاد -يزيد- عن إبراهيم بن سعد عن أبيه عن أبي سلمة عن عائشة مرفوعًا: "قد كان يكون في الأمم مُحدَّثون..." الحديث. قال «الحاكم»: يزيد، وإن كان أسند وأقدم من إبراهيم، فإنها في أكثر الأسانيد قرينان. ولا يحفظ العكس (٣). وأجرى «الحاكم» ذلك على طريقته في التقارب في السند، وإلا فهذا يصلح أن يكون مثالا لرواية الأكابر عن الأصاغر. ومن ذلك رواية سليان التيمي عن رَقبة بن مصقلة عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، قال: "ذكر رسول الله على الغلام الذي المناه الخضر فقال: طبع كافرًا": سليان ورقبة قرينان، ولا يحفظ لرقبة عنه رواية انتهت»

<sup>(</sup>١-٢) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٣-٤) قوبل على (علوم الحاكم: ٢٢٠).

وفى تقييد العراقى على أمثلته لغير المدبع: «ذكر الحاكم منه أربعة أمثلة: الأول الذى ذكره ابن الصلاح: والثانى رواية زائدة بن عبدالله بن أسامة عن والثانى رواية ابن الهاد يزيد بن عبدالله بن أسامة عن إبراهيم بن سعد بن عبدالرحمن بن عوف. قلت: بل قد روى عنه إبراهيم، فى مسلم والنسائى. والرابع رواية سليان بن طرخان التيمى عن رقبة. قلت: بل قد روى رقبة عن سليان كما ذكر الدارقطنى فى (المدبح) ثم روى له حديث أبى عوانة عن رقبة عن سليان عن أنس، عن النبى على قال: " يا حبذا المتخللون من أمق، والحديث رواه الطبرانى فى الأوسط فجعله من رواية رقبة عن أنس، لم يذكر فيه سليان.. فلم يصح من الأمثلة الأربعة التى ذكرها الحاكم، إلا المثال الثانى فقط، وهو رواية زائدة عن زهير». (التقييد ٣٣٦).

## النوع الثالث والأربعون معرفة الإخوة والأخوات من العلماء والرواة

وذلك إحدى معارف أهل الحديث المفردة بالتصنيف. صنف فيها: «على ابن المديني، وأبو العباس السراج» وغيرُهم (١).

فمن أمثلة الأخوين من الصحابة: «عبدُالله بن مسعود، وعتبةُ بن مسعود»: هما أخوَانِ؛ «زيد بن ثابت»: أخوَانِ؛ «عمرو بن العاص، وهشام بن العاص (۲)»: أخوان \*.

### المحاسن:

«فائدة: ممن ذكره «الحاكم»(١) في أمثلة ذلك: «عمر بن الخطاب، وزيد بن الخطاب» وترك فاطمة أختها، فهم مثال لثلاثة إخوة، وكذلك «أبو سعيد الخُدْرِي، وأخته الفارعة، وأخوهما لأمها: قتادة بن النعان».

ومثال الأربعة: حمزةً والعباسُ وصفيةً، وأروى –عند العقيلى خلافًا لغيره – وعلى ومثال الأربعة: حمزةً والعباسُ وصفيةً، وأروى –عند العقيل، أولاد عبدالمطلب»: ذكرهم «الحاكم» (٢) ولم يزد، وترك فاختة [أمهانئ]=

<sup>(</sup>١) ومسلم، وأبو داود (التبصرة ٧١/٣) ولم يَذكر الحاكم منهم سوى أبي العباس السراج (١٥٢).

<sup>(</sup>۲) نقل على هامش (غ) [زاد النواوى هنا: من أمثلة الأخوين، من الصحابة: على، وجعفر، وعقيل: بنو أبي طالب. وعمر، وزيد: ابنا الخطاب] وهم في علوم الحاكم (١٥٣) ونص التووى في (التقريب): مثال الأخوين في الصحابة: عمر وزيد ابنا الخطاب، وعبد الله وعتبة ابنا مسعود (٢٤٥/٢).

<sup>· (</sup>١-١) يقابل على علوم الحاكم: النوع ٣٦ معرفة الإخوة والأخوات.. (١٥٢) ففي مطبوعته بعضُ خلاف على في النقل عنه بالمحاسن.

وانظر في هأروي بنت عبد المطلب، الحلاف في صحبتها في ترجمتها بالاستيعاب (رقم ٣٢٢٥) وفي نساء الإصابة، القسم الأول من حرف الهمزة (وقم ٣٣).

= بنت أبى طالب، فهم مثالً لأربعة إخوة \_ قيل: و «جمانة» فعليه، يُمثّلُ بهم لخمسة إخوة \_ من الصحابة - وفي الصحابة أربعة إخوة: أولاد أبي بكر الصديق: «عبد الرحمن ومحمد وعائشة وأساء».

ومن الخمسة: «عبدالله، وضباعة، وصفية، وأم الحكم، وأم الزبير»: أولاد الزبير بن عبد المطلب عم النبي على الله المعلم النبي المعلم الم

وفى الصحابة سبعة إخوة: «النعان بن مُقَرن، وإخوته: معقل وعقيل وسويد وسنان وعبدالرحمن ونعيم». وذكر هؤلاء السبعة هنا أنسب من تأخيرهم. والسابع الذى قال ابن الصلاح: فيها يلى من الباب: لم يُسمَّ لنا هو «نعيم». ذكره ابن عبدالبر في (الاستيعاب) وذكر الطبرى «ضرار بن مقرن» حضر فتح الحيرة، قال: وهو عاشر العشرة الإخوة. والسبعة المذكورون هاجروا وصحبوا النبى على ولم يشاركهم في هذه المكرمة غيرهم والسبعة المذكورون هاجروا وصحبوا النبى المنه على المهدوا الخندي.

وماذكره ابن الصلاح في السبعة المذكورين في المكرمة، لا يرد عليه أن يقال: في الصحابة سبعة غير هؤلاء، وهم: «تميم والسائب وأبوقيس وسعيد وعبدالله والحجاج وبشر: أولاد الحارث السهمي» لأن الكلام فيمن هاجر وصحب النبي على وكذلك لا يقال في الإيراد: ثم سبعة إخوة صحابة شهدوا كلهم بَدْرًا، وهم: أولاد عفراء بنت عبيد، تزوجت أولاً بالحارث بن رفاعة الأنصاري فأولدها: معاذًا ومعوذًا ثم تزوجت بعد طلاقه بالبكير بن عبدياليل، فأولدها: إياسًا، وخالدًا وعاقلا، وعامرًا. ثم عادت إلى الحارث فأولدها: عوفًا. فأربعة منهم أشقاء وثلاثة أشقاء. وكذلك لا يرد ثبانية إخوة صحابة ذكرهم أبوالقاسم البغوى وابن عبدالبر، وهم: «أسهاء وهند وخراش ونؤيب وحران وفضالة وسلمة ومالك: بنوحارثة الأسلميون» صحبوا سيدنا رسول الله

و «جانة لجت أبي طالب» ذكر ابن إسحاق في مقاسم خيبر أن النبي ﷺ أعطاها ثلاثين وسقًا (السيرة ٣٦٦/٣) ومثله في طبقات ابن سعد، (بنات عم النبي ﷺ)، وعن ابن إسحاق في ترجمتها بالاستيعاب (رقم ٣٢٧) وعن أبن سعد في ترجمتها بالقسم الأول من حرف الجيم في نساء الإصابة (رقم ٣٢٢).
 عأتى ذكر هؤلاء في موضعه من نسق ابن الصلاح فيها يلى من الباب. مع المقابلة على مراجعه، وما نرى وجهًا لنقله مما تُعقبُ به عليه.

ومن التابعين: «عمر و بن شرحبيل أبوميسرة، وأخوه أرقم بن شرحبيل»: كلاهما من أفاضل أصحاب ابن مسعود.

«هُزَيل بن شُرَحبيلَ، وأرقمُ بن شرحبيل»(١): أخوانِ آخرانِ من أصحابِ ابن مسعود أيضًا\*.

(١) أهمله النووى في التقريب (٢٥٠/٢).

وقال العراقى: «هذا الذى ذكره المصنف من كون أرقم بن شرحبيل اثنين، أحدهما أخو عمر و بن شرحبيل والآخر أخو هزيل بن شرحبيل، ليس بصحيح، وأرقم بن شرحبيل واحد، وإنما اختلف كلام التاريخيين والنسابين: هل الثلاثة إخوة، وهم: عمر و بن شرحبيل وأرقم بن شرحبيل وهزيل بن شرحبيل؟ أو أن أرقم وهزيلا أخوان وليس عمر و أخا لها؟ فذهب أبو عمر ابن عبد البر إلى الأول قال: هم ثلاثة إخوة» والصحيح الذى عليه الجمهور أن أرقم وهزيلا أخوان فقط، وهو الذى اقتصر عليه البخارى فى (التاريخ الكبير) وابن أبى حاتم فى (الجرح والتعديل) وحكاه عن أبيه وعن أبى زرعة، وكذلك اقتصر عليه ابن حبان فى (الثقات) واقتصر عليه الحاكم فى علوم الحديث. وكذلك المزى فى «تهذيب الكبال».. (التقييد والإيضاح ٣٣٧).

= وشهدوا معه بيعة الرضوانِ بالحديبية؛ لما تقدم. وكذلك أُخواتُ «جابر بن عبد الله» وهن تسع \_ وقيل: سبع \_ قال أبوموسى المدينى: كُلُّهن لهن صحبة؛ فالكلامُ فى زيادة وصفِ الهجرة. وبتقدير ضمِّ «جابر» إليهن تصير الجملة عشرة إخوة من الصحابة. أولاد العباس أحد عشر، وهم: «الفضلُ وعبدُ الله وعبيدُ الله ومعبدُ وقُثم وعبدُ الرحمن، وأمَّ حبيب، وتمام وكثير والحارث وعون» قال ابن عبد البر: «وكل بنى العباس لهم رؤية؛ وللفضل وعبدِ الله وعبيدِ الله سماع ورواية». انتهت.» ١١٢/و ظ

- المقابلة على (علوم الحاكم: ١٥٤) في التابعين. وابن عبدالبر في الاستيعاب.

### \* المحاسن:

«فائدة: «محمد وعبد الله» ابنا مسلم بن شهاب الزهرى؛ «محمد ونافع»: ابنا جبير بن مطعم؛ «عبدالرحمن وأبوعبيدة»: ابنا عبدالله بن مسعود؛ «الحسنُ وسعيد»: ابنا أبى الحسن؛ «سعيد وعبد الله»: ابنا عبدالرحمن بن [أبزَى]؛ «وهب وهمام»: ابنا منبه؛ «محمد وأبو بكر»: ابنا المنكدر؛ «علقمة وعبدالجبار»: ابنا وائل بن حجر؛ «الأسود وعبدالرحمن»: ابنا يزيد النخعى؛ «زيد وخالد»: ابنا أسلم العدوى؛ «عبدالله وسليان»: ابنا بريدة؛ «بعجة ومعاذ»: ابنا عبدالله بن بدر؛ «مطرف و[يزيد]»: ابنا =

ومن أمثلة ثلاثةِ الإِخوة: «سهلٌ وعبَّاد وعثمانُ بنوحنيف\*» إخوةٌ ثلاثة. «عمر و بن شعيب وعمر وشعيب: بنو شعيب بن محمد بن عبدالله بن عمر و بن العاص» إخوةٌ ثلاثة.

= عبدالله بن الشُّخيِّر؛ «عاصم وعبدالله»: ابنا ضمرة [السلولي]؛ «محمد والمغيرة»: ابنا المنتشر - انتهت.» ١١١٠/ظ

### \* المحاسن:

«فائدة: لكن سهل وعثان صحابيان.

ومن الثلاثة في التابعين: «أبان وسعيد وعمرو»: أولاد عثمان بن عفان. «كثير وتمام وقدم»: ولد العباس بن عبدالمطلب \_ ذكره «الحاكم» وقد سبق ما يخالفه \_ «سالم وزياد وعبيد»: بنو أبي الجعد.

ومن أمثلة الأربعة فى التابعين: «محمد الباقر وعبدالله وزيد وعمر»: أولاد على بن الحسين بن على بن أبى طالب<sup>(۱)</sup>. «إبراهيم وحميد ومصعب وأبو سلمة»: أولاد عبدالله بن عتبة بن عبدالرحمن بن عوف. «عبيدالله وعُتبة وعون وناجية»: أولاد عبدالله بن عتبة بن مسعود. «عروة وحمزة والعَقَّار ويعفور»<sup>(۱)</sup>: أولاد المغيرة بن شعبة.

ومن أمثلة الخمسة في التابعين: «موسى وعيسى ويحيى وعمران وعائشة»: أولاد طلحة بن عبيدالله؛ «عبد الرحمن وعبد العزيز وعبيدالله ومسلم ويزيد»: أولاد أبى بكرة [الثقفي].

ومن أمثلة الستة في التابعين: «عطاء وسليهان وعبدالله وإسحاق وموسى وعبدالرحمن»: بنو يسار.

ومن أمثلة السبعة في التابعين: «سالم وعبدالله وعبيدالله وحمزة وزيد=

<sup>-</sup> والمقابلة على الباب في المعرفة: ١٥٤.

<sup>(</sup>١) لفظ الحاكم: «ومن الإخوة في التابعين: محمد بن على الباقر، وعبدالله بن على وزيد بن على وعبد الله وعبر بن على المادة تابعون» ١٥٣

<sup>-</sup> أبوهم الإمام زين العابدين على بن الحسين بن على، رضى الله عنهم.

<sup>(</sup>۲) علوم الحاكم (۱۵۳) ويحتمل القراءة فى مخطوط المحاسن [يعقوب] ويعفور، ذكره ابن حزم مع إخوته فى أبناء المغيرة بن شعبةبن أبى عامر الثقفى، من أصحاب بيعة الرضوان رضى الله عنهم. وضبطه الأمير: يعفور، –بالفاء وبعد الواو راء–بن المغيرة بن شعبة روى عنه إساعيل السدى. (الإكمال ٤٣٦/٧).

= وواقد وعبدالرحمن»: أولاد عبد الله بن عمر.

ومن أمثلة الثهانية في التابعين: «مصعب وعامر ومحمد وإبراهيم وعمر ويحيى وإسحاق وعائشه»: أولاد سعد بن أبي وقاص (١).

ومن أمثلة التسعة في التابعين: أولاد سيرين وهم: «محمد وأنس<sup>(۲)</sup> ويحيى ومعبد وخالد وحفصة وكريمة وعمرة وسودة» وسيأتي الكلام عليهم.

ومن أمثلة العشرة في التابعين: بنو أنس بن مالك الأنصارى. كلَّهم حَملَ العِلْمَ وهم: «النضر وموسى وعبدالله وعبيدالله وزيد وأبو بكر وعمر ومالك وثهامة ومعبد وحفصة وأم عمرو». وإن شئت جعلت «أولاد أنس بن مالك» مثالا لما يزيد على مائة وعشرين إخوة من التابعين، لأن في البخارى في باب (من زار قومًا فلم يفطر عندهم) عن أنس بن مالك لما ذكر دعاء النبى على له، وفيه: "اللهم ارزقه مالاً وولدًا" قال: "فحدثتنى بنتى ، أُمنينة أنه دُفِنَ لصُلْبِي مَقْدِمَ الحَجاج البصرة، بضع وعشرون ومائة". وهذا الذي ذكره البخارى يقتضى أن هؤلاء غير الأحياء، ويُزاد العددُ على ذلك.

وذكر الكلبى أن «الأقرع بنَ حابس» قُتِلَ باليرموك في عشرةٍ من بنيه، فهم مثالً للعشرة، ولكنْ لم يظهر لنا: هل فيهم صحابي أو لا؟.

ومن غريب ما يُذكر في كثرةِ أولادِ صحابيٍّ ويُعثَّلُ به لثلاثِ مائة، ما ذكره ابنُ أبي خيثمة أن «أبا ليلي» رضى الله عنه، وقع إلى الأرض من صُلبِه ثلاثهائة ولدٍ.=

<sup>(</sup>١) قال العراقى: أكثر ما رأيت مسمى من الإخوة والأخوات، من أولاد سعد بن أبى وقاص. سمىً له ابن الجوزى خمسة وثلاثين ولدًا. وقد روى عنه من أولاده فى الكتب الستة: إبراهيم وعامر وعمر ومحمد ومصعب وعائشة (التقييد والإيضاح: ٣٤٥).

<sup>(</sup>۲) في مطبوعة علوم الحاكم: [وأنيس] ولم أقف عليه في بني سيرين الرواة، وأما أنس بن سيرين الأنصارى، مولى أنس بن مالك، فحديثه عند الستة. ويأتى التمثيل بستة منهم في متن ابن الصلاح. (٣) كتاب الصوم، باب من زار قومًا فلم يفطر عندهم. (معه فتح البارى (١٦٤/٤) وضبط أُمينَة: بهمزة مضمومة وياء التصغير بعدها نون، من (تقييد المهمل لأبي على الجياني) ٣٣-٣٤، وروى الحديث كاملا. وحديث الدعاء، دون ما بعده من كلام أنس، متفق عليه أخرجه البخارى في كتاب الدعوات ـ وفي الأدب المفرد ـ ومسلم في فضائل أنس رضى الله عنه.

ومن أمثلة الأربعة: «سهيل بن أبى صالح السهان الزيات» وإخوته: «عبد الله – الذي يقال له عباد – ومحمد، وصالح»(١).

ومن أمثلة الخمسة، ما نرويه عن «الحاكم أبي عبدالله» قال: «سمعت أبا على الحسين بن على الحافظ، غير مَرَّة، يقول: آدم بنُ عُيينة، وعمران بن عيينة، ومحمد بن عيينة،

قاله العراقي في التبصرة ٧٢/٣) عن ابن عدى في الكامل.

= وذكر غيرُه أنه شهد وقعة الجمل ومعه سبعون من بنيه ومعه راية «على بن أبى طالب» رضى الله عنه. وذكر «القرّاب» في تاريخه أن «عبد الرحمن بن أبى ليلى» قُتِلَ بدير الجاجم في عشرة بنين له. وذكر تُهم هنا تبعا لجدّهم. ومما يذكر في كثرة أولاد صحابى، ما ذكره «أبونعيم الحافظ» من أن «بُهيَّة بنت عبد الله البكرية» وفدت مع أبيها على سيدنا رسول الله على فدعا لها ولولدها، قالت: "فولدت ستين ولدًا-أربعين رجلًا وعشرين مرأة - استشهد منهم عشرون في سبيل الله"(۱).

وأما مَنْ بعدَ التابعين: فالأخوان «عبدُالله بنُ يزيد بن عبدالله بن قسيط، ويزيدُ بن يزيد بن عبدالله بن قسيط» قد روى الواقدى عنها؛ «إسهاعيل ومحمد»: ولدا عبدالرحمن بن أبى ذئب؛ «إسهاعيلُ بن إبراهيم بن عُليَّةً وربعى بن إبراهيم بن عُليَّةً»؛ «مِسْحاج (٢) وسهاك»: ولدا موسى الضَّبيّانِ. انتهت » ١١٢/و \_ ١١٤/و

<sup>(</sup>۱) «ليس في أولاد أبي صالح من اسمه محمد، إنما هم سهيل وعباد-وهو عبدالله-ويحيى وصالح، بنو أبي صالح. فأبدل يحيى بمحمد، وهو وهم»

<sup>(</sup>۱) ذكره ابن عبد البر في ترجمتها بالاستيعاب (رقم ٣٢٦٠) بغير إسناد. وأسنده الباوردي، وأخرجه ابن منده عن الباوردي. (من الإصابة، ق أول حرف الباء نساء: رقم ١٩٩١).

 <sup>(</sup>۲) تقرأ في مخطوط المحاسن: [سجاح] وما هنا من (علوم الحاكم: ١٥٥) مع (تهذيب التهذيب
 ١٠٧/١).

<sup>-</sup> وقوبل ما فى المحاسن على النوع السادس والثلاثين من (علوم الحاكم) ١٥٢ ــ ١٥٦ وقد ختمه بذكر الإخوة من علماء نيسابور، إلى وقته.

وسفيان بن عيينة، وإبراهيم بنُ عيينة: حدَّثوا عن آخرهم»(١)\*.

ومثالً الستة: أولاد سِيرين، ستة تابعيون وهم: «محمد وأنس ويحيى ومعبد وحفصة [٩٣/و]وكريمة» ذكرهم هكذا أبو عبدالرحمن النَّسوى. ونقلته من كتابه-بخطً «الدارقطنى» فيها أحسب - ورُوِى ذلك أيضًا عن يحيى بن معين، وهكذا ذكرهم «الحاكم» في كتاب (المعرفة) لكن ذكر فيها نرويه من (تاريخه) بإسنادنا عنه، أنه سمع أبا على الحافظ يذكر بنى سيرين خمسة إخوة: محمد بن سيرين، وأكبرهم معبد بن سيرين، ويحيى بن سيرين، وأنس ابن سيرين، وأصغرهم حفصة بنت سيرين «شعرين» وأصغرهم أبنت سيرين «شعرين» وأسعر المعربة ومعلم أبنا المعربة ومعربة ومع

### المحاسن:

 \* فائدة: ذكر الصريفيني وغيره، أنهم عشرة. انتهت.» ١١٤/وو.

 \*\* فائدة: ومقتضى هذا أن يكونوا مع كريمة بنت سيرين، سبعة، وقد تقدم زيادة اثنين منهم، ومثلنا بهم للتسعة. انتهت» ١١٤/وو.

<sup>(</sup>١) الحاكم في معرفة علوم الحديث (١٥٥) وقال العراقى: هؤلاء هم المشهورون من أولاد عيينة، وإلا فقد ذكر غير واحد أنهم عشرة. منهم عبد الغنى المقدسى وقد سمى لنا منهم سبعة، منهم الخمسة المذكورون. ولم يذكر ابن أبي حاتم في (الجرح والتعديل) غيرهم. واقتصر البخارى في (التاريخ الكبير) على أربعة منهم فلم يذكر آدم. والسادس أحمد بن عيينة ذكره الدارقطني وابن ماكولا، والسابع مخلد، ذكره أبو بكر ابن المقرئ.. فإن قيل إلما اقتصر المصنف على الخمسة المذكورين لكونهم الذين حدثوا منهم دون الباقين كما حكاه المزى في (التهذيب) عن بعضهم فقال: «وقيل كان بنو عيينة عشرة إخوة خزازين حدث منهم خمسة «فذكرهم. قلنا: وقد حدث أحمد بن عيينة أيضًا. قال الدارقطني في (المؤتلف والمختلف): عيينة بن أبي عمران الهلالي، والد سفيان وإبراهيم وعمران وآدم ومحمد وأحمد بني عيينة، المحدثين. وكذا ذكرهم ابن ماكولا في (الإكبال) وقال: وكلهم محدثون» (التقييد والإيضاح ٣٣٨) مع (الإكبال ١٢٤/٦).

<sup>(</sup>٢) معرفة علوم الحديث للحاكم (١٥٣) ووقع في المطبوعة: [وأنيس].

<sup>(</sup>٣) فى تقييد العراقى: «ما قال الحافظ أبو على النيسابورى من أن أصغرهم حفصة بنت سيرين، وسكت عليه المصنف، ليس بجيد، وإنما أصغرهم أنس بن سيرين، كما قال أبو عمرو بن الفلاس. وهو الصواب، فإن المشهور أنه ولد لست بقيت من خلافة عثمان، وبه صدَّر المزى كلامه. وتوفى فى قول أحمد ومحمد بن أحمد المقدمي سنة عشرين ومائة. وأما حفصة فإنها توفيت سنة إحدى ومائة، وعاشت إما سبعين سنة أو تسعين، وعلى كل تقدير فهى أكبر من أنس. والله أعلم.» (٣٣٩).

قلت: وقد رُوِيَ عن محمد، عن يحيى، عن أنس، عن أنس بن مالك، أن رسول الله ﷺ قال: "لبيك حقًّا حقًّا، تعبدًا ورقًّا"(١) وهذه غريبة عايَى بها بعضُهم فقال: أى ثلاثة إخوةٍ رَوَى بعضُهم عن بعض \*؟

(۱) في المحدث الفاصل، بإسناد الرامهرمزى، عن هشام بن حسان؛ عن محمد عن أخيه يحيى عن أخيه أنس بن سيرين عن أنس بن سالك (۲۲۶ف ۹۰۶) ومثله في زوائد هشام بن حسان عن يحيى بن سيرين عن أنس. نقله العراقي وذكر أن أبا منصور البغدادي، رواه في تخريج ابن طاهر المقدسى: عن محمد بن سيرين عن أخيه يحيى عن أخيه معبد عن أخيه أنس عن أنس. قال العراقي: والمشهور ما ذكره المصنف من كونهم ثلاثة (التقييد ٣٤٠). وانظر فائدة (المحاسن).

## المحاسن:

«فائدة: ذكر «الحافظُ أبو الفضل محمد بن طاهر المقدسى» في تخريجه لأبي منصور البغدادى هذا الحديث عن أربعة من بني سيرين بعضهم عن بعض: محمد عن أخيه يحيى عن أنس، عن أنس بن مالك.

ووقع لى قريب مما سبق، لكنْ فيه نظر وهو: يحيى بن سعيد الأنصارى، روى عن أخيه سعد بن سعيد عن عمر بن ثابت، عن أبى أيوب عن النبى على: "من صام رمضان ثم أتبعه ستًا من شوال.." الحديث (١). ورواه ابن لهيعة عن عبد ربه بن سعيد عن أخيه يحيى عن عمر بن ثابت. ويحيى في الرواية السابقة يرويه عن أخيه سعد، فإذا جُمع بينها، كان فيه ثلاثة إخوة، روَى بعضهم عن بعض، عبد ربه عن أخيه يحيى عن أخيه سعد.

والنظر فى ذلك، من جهة التركيب والجمع بين الروايتين؛ فلم يقع ذلك فى رواية واحدة فيها وقفتُ عليه.

ومقتضى ما رتّبنا أن يذكر هنا مثال ستة من غير التابعين، ومثال السبعة من غير التابعين – فإن المذكور في مثال السبعة بنو مُقرِّن، وقد تقدموا في الصحابة – مثال=

<sup>(</sup>۱) حدیث أبی أیوب الأنصاری، رضی الله عنه، أخرجه مسلم فی (کتاب الصیام، باب استحباب صیام ستة أیام من شوال إنباعًا لرمضان) من روایة اساعیل بن جعفر وعبد الله بن سعید بن قیس – الأنصاری، أخی یحیی بن سعید – وعبد الله بن نمیر وعبد الله بن المبارك ثلاثتهم عن سعد بن سعید بن قیس – الأنصاری، عن عمر بن ثابت بن الحارث الخزرجی، عن أبی أیوب، یرفعه (ح ۱۱٦٤/۲۰٤)

= الستة كذا.. مثال السبعة كذا؛ مثال الثانية: أولاد «البراء بن ربعى الفقعسى الشاعر». مثال التسعة كذا.. مثال العشرة: أولاد «الحسن بن عرفة» – صاحب الجزء المشهور – قال أبو نعيم: كان له عشرة أولاد ساهم بأساء العشرة. و «قتيبة بن مسلم» صاحب خراسان، وإخوته: «عمر و وصالح وعبد الله وعبد الرحمن وزياد ومساور ومعاوية وحماد وضرار»، وذكرهم «الحاكم» في (تاريخ نيسابور). وذكر لهم حديثًا. ومثال الأحد عشر كذا.. ومثال اثنى عشر: بنو عبدالله بن أبى طلحة، ذكرهم «أبوالفرج البغدادى» فقال: «هم القاسم وعمير وزيد وإبراهيم وإساعيل ويعقوب وإسحاق ومحمد وعبدالله وعمر ومعمر وعارة». قال: وكلهم حملً عنه العلم.

ومثالُ المائة ما ذكره «القاضى أبو يوسف» في كتابه (لطائف المعارف) قال: «وممن ولد له في الإسلام مائةٌ مولود: جعفر بنُ سليهان الهاشمى، وعبد الله بن عمير الليثى، وخليفة ابن السعدى». وذكر «ابن شداد» في كتابه (أخبار القيروان)(١) أن «تميم بن المعز بن باديس: ملك إفريقية» لما توفى خلف من البنين أكثر من مائة. ومن الخلفاء الذين كثرت أولادهم «المتوكلُ على الله» ويقال إنه مات عن نيف وخمسين ابنًا، وعشرين بنتًا.

وهذه فوائد غيرُ ملتزَم فيها الترتيبُ السابق، فمنها: أن «حضرمى بن عامر» وفد على سيدنا رسول الله على أنه أبو موسى المدينى» فى كتاب (الصحابة) قال «القالى» فى كتابه (الأمالى): وكان له عشرة إخوة فهاتوا فورثهم، فقال له ابنُ عمِّ له، يقال له جَزْء: مَنْ مِثلُك ياحضرمى، ورثتَ إخوتك فأصبحت ناعبًا جذلا؟ فقال:

يقول جَنْءً ولم يقل جللا أنى تسروَّحت ناعلم جَدْلا إن كنتَ أزريتنى بها كذبًا جزءً، فلاقيتَ مثَلها عَجلا قال: وكان لجزء تسعةً إخوة، فجلسوا على بئر فانخسفت بهم فهاتوا كلهم،=

<sup>(</sup>۱) «الجمع والبيان في أخبار القيروان، فيمن فيها وفي سائر بلاد المغرب من الملوك والأعيان» طبع في دار المعارف بالقاهرة ١٩٧١م.

ومثال السبعة: «النعمانُ بن مُقرِّن، وإخوته: مَعقل وعقيل وسُوَيد وسنان وعبدالرحمن – وسابع لم يُسَمَّ لنا – بنو مُقرِّن المزنيون» سبعة إخوة هاجروا وصحبوا رسول الله عَلَيْ، ولم يشاركهم – فيها ذكره ابنُ عبدالبر وجماعة – في هذه المكرمة غيرُهم. وقد قيل: إنهم شهدوا الخندقَ كلُّهم (۱).

وقد يقع في الإخوة ما فيه خلاف في مقدار عددهم. ولم نُطوِّل بما زاد على السبعة لندرته. ولعدم الحاجة إليه في غرضنا هاهنا(٢)؛ والله أعلم.

\* \* \*

ومنها ما ذكره «الرشاطى» أن «قيس بن عاصم المنقرى» قال لرسول الله على : "وُلِدَ لَى ثَهْنَا وَلَهُ عَلَى ثَهْنَا وَلَهُ أَعْلَم، لأَنْهُم ماتوا قبل أن يُسَمَّوا؛ ودلَّ ذلك على كثرة أولادِه. انتهت». ١١٤/و - ١١٥/و

 <sup>(</sup>١) هم أكثر من سبعة فيها تقصى العراقى. وقال: إنما اشتهر كونهم سبعة لما روى مسلم فى صحيحه من حديث شُويد بن مقرن، قال: "لقد رأيتنى سابع سبعة من بنى مقرن ما لنا خادم غير واحدة، لطمها أصغرنا فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعتقها. " (التقييد والإيضاح ٣٤١)

وحديث سويد رضى الله عنه، في كتاب الأعان، باب صحبة الماليك وكفارة من يلطم عبده ح (١٦٥٧–١٦٥٩).

 <sup>(</sup>۲) على هامش غ: [قال أبو زكريا في مختصره الكبير: «ومن طُرَفه أخوانِ تباعد ما بين مولدهما ثهانين سنة، وهما «موسى بن عبيدة الرَّبَذِي، وأخوه عبدالله». وأربعة إخوة ولدوا في بطن واحدة، وهم: بنو راشد السلمى: محمد وعمر وإساعيل وأخوهم» من خط الشيخ]. وانظر تقييد العراقي ٣٤١–٣٤٥.

<sup>=</sup> وصارت قبرهم، ونجا هو، فقال حضرمى: «إنا لله وإنا إليه راجعون، كلمة وافقتْ قَدَرًا وأبقتْ حقدًا» (١).

<sup>(</sup>١) الأمالى لأبي على القالى، عن ابن دريد ١٨٨٦. بخلاف يسير في اللفظ. ومع البيتين ثالث. إ وانظره في (الاشتقاق لابن دريد: ٣٩٤) طالمثنى ببغداد، وتقييد العراقي (٣٤٣).

# النوع الرابع والأربعون معرفةُ روايةِ الآباء عن الأبناء

و «للخطيبِ الحافظِ» في ذلك كتاب. روينا فيه عن العباس بن عبدالمطلب، عن ابنه الفضل، رضى الله عنها: "أن رسول الله ﷺ [٩٣/ظ] جمع بين الصلاتين بالمزدلفة "(١).

وروينا فيه عن «وائل بن داود» عن ابنه «بكر بن وائل»، وهما ثقتان، أحاديث منها: عن ابن عيينة عن وائل بن داود عن ابنه بكر، عن الزهرى عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: "أخروا الأحمال فإن اليدَ مُعَلَّقةٌ والرَّجلَ موثقة". قال «الخطيبُ»: لايُروَى عن النبى ﷺ فيها نعلمه، إلا من جهة بكر وأبيه (٢).

وروينا فيه عن «معتمر بن سليهان التيمي» قال: "حَدَّثَني أبي قال: حَدَّثَني أنت عني، عن أيوب، عن الحسن، قال: "ويح، كلمة رحمةٍ" (٢).

وهذا طريف يجمع أنواعًا (٤).

وروينا فيه عن «أبي عمرَ حفص ِ بنِ عُمر الدوري المقرئ (٥)، عن ابنه أبي جعفر محمد

<sup>(</sup>١) انظر مسند الفضل بن العباس رضى الله عنها في (جمع الجوامع ٥٨٨/٢) والحديث في الموطأ والصحيحين لأسامة بن زيد ولأبي أيوب الأنصاري، رضى الله عنهم.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو يعلى فى مسنده فى حديث قيس بن الربيع عن بكر بن وائل عن الزهرى، ليس فيه وائل (فتح المغيث ١٧١/٣٠) مع زوائد أبى يعلى فى (مجمع الزوائد، ك الأدب، باب تأخير الحمل) عن أبى هريرة مرفوعًا، بلفظ وإن الرجل موثقة واليد معلقة» ١٠٩/٨.

<sup>(</sup>٣) قيل: ويح كلمة تقال لمن وقع في مهلكة لا يستحقها فيترحم عليه ويرثى له، وويل: تقال لمن يستحقها ولا يترحم عليه. وقال على بن أبي طالب رضى الله عنه: الويح باب رحمة والويل باب عذاب (مشارق الأنوار ٢٩٧/٢)

<sup>(</sup>٤) قال الشيخ زكريا الأنصارى: أى رواية الآباء عن الأبناء، وعكسه، والأكابر عن الأصاغر، والمدبج، والتحديث بعد النسيان (فتح الباقى على شرح ألفية العراقى: التبصرة ٨٥/٣)

 <sup>(</sup>٥) قال السخاوى: «وأكثر ما فى كتاب الخطيب، مما رواه، ستة عشر حديثًا أو نحوها، لحفص بن عمر الدورى المقرئ - صاحب الكسائى - عن ابنه أبى جعفر محمد (فتح المفيث: ١٧٢/٣).

ابن حفص» ستة عشر حديثًا أو نحو ذلك. وذلك أكثرُ ما رويناه لأبٍ عن ابنةٍ. وآخرُ ما رويناه من هذا النوع وأقربُه عهدًا، ما حَدَّثنيه «أبو المظفر عبد الرحيم بن الحافظ أبي سعد المَرْوَزِي» - رحمها الله - بها(۱)، من لفظه قال: «أنبأني والدي عني فيها قرأتُ بخطه، قال: حدثني ولدي أبو المظفر عبد الرحيم من لفظه وأصلِه، فذكر بإسنادِه عن أبي أمامة أن رسول الله عليه قال: «أحضِروا موائدكم البقلَ فإنه مَطْرَدَة للشيطانِ مع التسمية»\*.

وأما الحديثُ الذي رويناه عن أبي بكر الصديق عن عائشة عن رسول ِ الله ﷺ أنه قال: «في الحبَّةِ السوداء شفاء من كلِّ داء» فهو غَلطٌ ممن رواه، إنما هو عن أبي بكر بن

## \* المحاسن :

«فائدة: الحديث ذكره. «ابن الجوزى» في الموضوعات-انتهت،١١٥/ظ

<sup>(</sup>۱) بها، أى ببلدة «مرو الشاهجان» النسبة إليها: مروزى، بالزاى، على غير قياس. وانظر (المرو الروذى) في (اللباب ١٩٨/٣).

وفى تقييد العراقى على رواية ابن الصلاح عن شيخه أبى المظفر عبدالرحيم السمعانى عن والده أبى سعد لحديث «أحضروا موائدكم البقل» قال:

<sup>«</sup>وقد أبهم المصنف ذكر إسناده. والسمعانى، أبو سعد، رواه فى (الذيل) من رواية العلاء بن مسلمة الرواس، وذكر سنده إلى أبى أمامة، يرفعه. وهو حديث موضوع، فأبهم المصنف منه موضع العلة وسكت عليه. وقد ذكر المصنف فى النوع الحادى والعشرين: أنه لا يحل رواية الحديث الموضوع؛ وقد رواه أبو حاتم بن حبان فى إلا مقرونًا ببيان وضعه؛ وهذا الحديث ذكر غيرُ واحد من الحفاظ أنه موضوع؛ وقد رواه أبو حاتم بن حبان فى (الضعفاء) فى ترجمة العلاء بن مسلمة الرواس، بهذًا الإسناد، وقال فيه: يرّوى عن الثقات الموضوعات. وقال أبو الفتح الأزدى: كان رجل سوءٍ لا يبالى ما روى. وقال محمد بن طاهر: كان يضع الحديث. وذكر ابن الجوزى هذا الحديث فى الموضوعات وقال: لا أصل له. وقد يجاب عن المصنف بأنه لا يرى أنه موضوع وإن الجوزى هذا الحديث فى الموضوعات فى عصره، كان فى إسناده وضاع. فكأنه ما اعترف بوضعه، وقد تقدم أن المصنف أنكر على من جمع الموضوعات فى عصره، فأدخل فيها ما ليس بموضوع. يشير بذلك إلى ابن الجوزى. والله أعلم.. (التقييد ٣٤٦-٣٤٧) فأدخل فيها ما ليس بموضوع. يشير بذلك إلى ابن الجوزى. والله أعلم.. (التقييد ٣٤٦-٣٤٧)

<sup>-</sup> الموضوعات لابن الجوزى: باب فضل البقل ٢٩٨/١، والفوائد المجموعة للشوكاني: أطعمة. ١٦٥ ح ٣٢.

أبى عتيق عن عائشة، وهو «عبدُ الله بن محمد بن عبد الرحمن بن أبى بكر الصديق» وهؤلاء هم الذين قال فيهم [٩٤/و] «موسى بن عقبة»: «لا نعرف أربعة أدركوا النبع النبع النبع النبع الله عنه الأربعة» (١) فذكر: أبا بكر الصديق، وأباه، وابنه عبد الرحمن، وابنه محمدا أبا عتيق؛ والله أعلم (٢).

#### \* \* \*

### \* المحاسن:

«فائدة: في (المستخرج لابن منده): أبو بكر الصديق عن عائشة. وفيه: عمر بن الخطاب عن عبد الله ابنه. وذكر «ابن الجوزى» أن الصديق روى عن ابنته عائشة، وروت عنها أمُّها أمُّ رومان. فإن كانت رواية الصدِّيق أخِذت من ذلك الحديث، فقد تقدم أنه وهم.

وذكر رواية العباس عن ابنه عبد الله، ورواية العباس وحمزة عن ابن أخيها رسول الله على والعم بمنزلة الأب.

وفي هذا التمثيل نظر.

وروى مصعب الزبيرى عن ابن أخيه الزبير بن بكار. وإسحاق بنُ حنبل عن ابن أخيه أحمد بن محمد بن حنبل. وروى مالك عن ابن أخيه إسهاعيل بن عبدالله بن أبى أُوسُ . انتهت». ١٦٦/و

<sup>(</sup>١) قابل على قول موسى بن عقبة في نقل العراقي من معرفة الصحابة، لابن منده (التقييد٣٤٧).

<sup>(</sup>٢) بلغت المقابلة بأصل السهاع، ثم بلغ مقابلة ثانية بالأصل المذكور هامش (غ) بخط ابن فاسى.

## النوع الخامس والأربعون معرفة رواية الأبناء عن الآباء

ولِـ «أبى نصر (١) الوايلي الحافظِ» في ذلك كتاب.

وأهمه ما لم يُسَمَّ فيه الأبُّ والجد. وهو نوعان:

أحدُهما: رواية الابن عن الأب عن الجدِّ، نحو «عمرو بنِ شُعيب، عن أبيه عن جَدُّه». وله بهذا الإسنادِ نسخة كبيرة أكثرها فقهيات جِياد، وشعيب هو ابن محمد بن عبدالله بن عمرو بن العاص. وقد احتج أكثر أهل الحديث (٢) بحديثه، حملاً لِمُطلَقِ الجَدِّ فيه على الصحابي «عبدالله بن عمرو» دون ابنه (٣) محمد والد شعيب، لما ظهر لهم من

<sup>(</sup>۱) [أبو نصر، عبيد الله بن سعيد بن حاتم بن أحمد السجزى الوايلى بالياء آخر الحروف، نسب إلى قرية بسجستان يقال لها: وايل. أحد الحفاظ مات سنة ٤٤٤هـ وقيل كان من بكر بن وائل] من هامش (غ) مع (اللباب ٣٥٢/٣).

<sup>(</sup>٢) على هامش (غ):

<sup>[</sup>قوله: «وقد احتج أكثر أهل الحديث» يفهم منه أن الأقل منهم لم يحتجوا به. وقد نقل الخلاف ابن يشير] ومعه الطرة: [قال الشيخ أبو إسحاق الشيرازى في كتابه (اللمع): وأما إذا قال – الراوى – أخبر في عمر و بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبى على فيحتمل أن يكون ذلك عن جده الأدنى وهو محمد بن عبد الله بن عمرو، فيكون مرسلا. ويحتمل أن يكون ذلك عن جده الأعلى فيكون مسندًا؛ فلا يحتج به لأنه يحتمل الإسناد والإرسال فلا يجوز إثباته، إلا أن يثبت أنه ليس يروى إلا عن جده الأعلى، فحيننذ يحتج به. قاله «ابن بشير» في شرحه. وغيره يقول: لا يخلو اللفظ الوارد من أن يكون نصًا في المسند، أو نصًا في المرسل، أو محتملا من غير ظهور، أو يكون في أحدهما أظهر: فإن كان نصًا في الإسناد أو في الإرسال فلا إشكال يحمل عليه. وإن احتمل الحديث احتهالا متساويًا ألحق بالمرسلات، ولا شك فيه إذا كان في عدم الإسناد أظهر. فإن كان في الإسناد أظهر، فإن علم أن الراوى لم يدرك من روى عنه أو شك فيه، ألحق بالمرسلات؛ وإن علم أنه أدركه فهاهنا الخلاف: هل يلحق بالمرسلات نظرًا إلى الحمل على الأقل؟ أو بالمسندات نظرًا إلى الأطهر؟].

<sup>(</sup>٣) من (غ، ع) وفي (ص): [دون أبيه محمد] وليس السياق.

١,

إطلاقه ذلك\*.

# \* المحاسن:

«فائدة: وقد يقع في جملةٍ من الأحاديث تعيينُ «عبدالله بن عمرو» وحينئذ فترتفع إرادة محمد والد شعيب. وقد كنت كتبتُ من ذلك جملةً ردًا على «ابنِ حزم» في قوله: ليس لعمرو بن شعيب حديث صحيح، إلا حديثان" ـ فذكر حديث: "لا يحل بيع وسلف (۱۱)..." إلى آخره، فإنه سمى فيه «عبد الله بن عمرو». وذكر حديث "لا يحل لواهب أنه يرجع فيها وهبه (۱۱)..." إلى آخره، فإنه رواه مجاهد عن عبد الله بن عمر بن الخطاب وعبد الله بن عباس (۱۱). وأشرت إلى من احتج بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جَدّه من المحدثين: «الحميدي، وابنِ المديني، والبخاري وغيرهم؛ وذكرت قول «الحسن بن سفيان»: "إذا كان الراوى عن عمرو بن شعيب ثقة ، فهو كأيوب عن نافع عن ابنِ عُمر". وذكرتُ ما جاء عن «الشافعي»، مما يخالف ذلك، ومن غَمْصِه على عمرو بن شعيب، وما يدل على الاحتجاج به، وما جاء عن «أحمد»: "ربما احتججتُ به إذا لم يكن في الباب غيره."

والصوابُ الذي عليه جمهورُ المحدثين، الاحتجاجُ به (٤). وقد أدرك «شعيب»=

<sup>(</sup>١) حديث "لا يحل سلف ولا بيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك" من رواية عمر و بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمر و، مرفوعًا، في مسند عبد الله بن عمر و، بمسند أحمد، وسنن أبي داود وجامع الترمذي، وقال: حسن صحيح، والنسائي وابن ماجه والمستدرك.

<sup>(</sup>٢) ني مسند أحمد، وسنن أبي داود، وجامع الترمذي وقال: حسن صحيح.

<sup>(</sup>٣) حديث ابن عباس، مرفوعًا، في كتاب الهبة من صحيح البخارى (باب لا يحل لأحد أن يرجع في هبته أو صدقته) من رواية قتادة عن سعيد بن المسيب عن ابن عباس، وأيوب عن عكرمة عن إبن عباس. (معه فتح البارى ١٤٨/٥).

<sup>(3)</sup> فى (فوائد حديثية) للتقى ابن رافع السلامى بالإسناد إلى الدارقطنى، قال: «حدثنا أبوبكر النيسابورى، نا محمد بن على الوراق قال: قلت لأحمد بن حنبل: شعيب سمع من أبيه شيئا؟ قال: يقول: حدثنى أبي. قلت: وأبوه سمع من عبد الله بن عمرو؟ قال: نعم، أراه سمع منه. وقال الدارقطنى: سمعت أبا بكر النيسابورى يقول: هو عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو، وقد صح ساع عمرو بن شعيب من أبيه، وساع شعيب من جده عبد الله بن عمرو.» ٩/ب

وقال البخاري، في ترجمة عمر وبن شعيب بالتاريخ الكبير: رأيت أحمد بن حنبل وعلى ابن المديني=

ونحو «بَهْزِ بن حكيم، عن أبيه عن جده»: رَوى بهذا الإِسناد نسخةً كبيرة حسنة، وجَدُّه هو «معاوية بن حَيْدةَ القُشيري\*».(١)

و «طلحة بن مُصرِّف، عن أبيه، عن جده»؛ وجدُّه: «عمروبنُ كعب اليَامِي<sup>(۲)</sup> \_

= عبد الله بنَ عمرو، وفى ذلك قصة فيمن جامع زوجته وهو مُحرِم \_ ساقها الدارقطنى وغيره \_ تدل على ذلك وعلى أنه كان كبيرًا يفهم الكلام. وذلك مبسوط فى التصنيف اللطيف الذى سميتُه (بذل الناقد بعض جهده، فى الاحتجاج بعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده) فلينظر فيه . انتهت. » ١٦٦/و ظ

# \* المحاسن:

«فائدة: «البخارى» فى كتابه، ذكر شيئًا من أحاديث هذه النسخة معلقًا بخلاف النسخة الأولى، فقيل بترجيح هذه، لهذا. ولعدم الإلباس الذى يوهم الإرسال. ولبعض المتأخرين فى ذلك كلام، بَيْنَ فيه ما لكل واحدة من الترجيح \_ انتهت.» ١١٧/و – يعنى بالنسخة الأولى: نسخة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.

\*\* فائدة: لكن هذه الطريقة فيها نظر، من جهة أن أبا داود قال في (سُنَنِه) في حديث الوضوء: سمعت أحمد بن حنبل يقول: ابنُ عيينةً \_ زعموا \_ كان ينكره ويقول. أيش هذا؟ طلحة عن أبيه عن جده؟ (١)

<sup>(</sup>١) على هامش (غ): [معاوية، أسلم وله صحبة. وأما أبوه حيدة، فجاهلي لم يسلم].

 <sup>(</sup>۲) على هامش (غ) [عمرو بن كعب صحابى. وكان سفيان ينكر هذا السند، انفرد بحديثه عن أبيه].
 يأتى فى فائدة المحاسن.

<sup>=</sup>وإسحاق بن راهويه وأبا عبيد وعامة أصحابنا يحتجون بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، عبد الله بن عمرو..» وقال: «اجتمع على وابن معين وأحمد وأبو خيثمة وشيوخ أهمل العلم يتذاكرون حديث عمرو بن شعيب، أثبتوه وذكروا أنه حجة» (التاريخ الكبير: ٧٨/٢٥/١٣٤٢/٦) وانظر (تهذب التهمذيب: ٨٨/٤ ت ٨٠، والتبصرة ٩٢/٢ \_ ٩٢ وفتح المغيث ٩٨/٢).

<sup>(</sup>١) سنن أبي داود، ك الـطهارة، بــاب صفة وضــوء النبي ﷺ: حدثني محمــد بن عيسي ومســد. قــالا: =

= وقال: «عثمان بن سعيد الدارمي»: سمعتُ عليَّ ابنَ المديني يقول: قلت لسفيان: إن ليَّنَّا يروى عن طلحة بن مصرف عن أبيه عن جَدِّه، أنه رأى النبي على توضأ. فأنكر سفيانُ ذلك، وعجب أن يكون جَدُّ طلحة لقى النبيَّ على. قال على: وسألتُ ابنَ مهدى عن نسب جَدِّ طلحة فقال: عمرو بن كعب، أو كعب بن عمرو، وكانت له صحبة. وقال عباسُ الدورى: قلتُ ليحيى بن معين: طلحةُ بن مُصرِّف عن أبيه، عن جدِّه، رأى النبى عباسُ الدورى: المُحدُّون يقولون قد رآه، وأهلُ بيتِ طلحةَ يقولون: ليست له صحبة. وفي (الاستيعاب): وقال بعضُ أصحاب الحديث إن جَدَّ طلحة بن مصرف، صخر بن عمرو(١) \_ انتهت. » ١١٧/و

<sup>=</sup> ثنا عبد الوارث، عن ليث، عن طلحة بن مصرف، عن أبيه، عن جده قال: «رأيت النبي على يسح رأسه...» الحديث قال مسدد: فحدثت به يحيى فأنكره. قال أبو داود: وسمعت أحمد بن حنبل يقول. فذكره (ح ١٣٢ \_ ٣٢/١ و في (الجرح والتعديل) أسند ابن أبي حاتم عن على ابن المديني، قال: قلت لسفيان: إن ليثا روى عن طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده أن النبي على توضأ... فأنكر ذلك سفيان وعجب منه أن يكون جد طلحة لقى النبي على معرفة سفيان بن عيينة بالعلم وكلامه في رواته).

<sup>(</sup>۱) تمام عبارة ابن عبد البر في (الاستيعاب، رقم ١٩٤٨): «وقال غيره: كعب بن عمرو، فاقد أعلم» وقد ترجم له باسم «عمروبن كعب اليامي، بطن من هدان». وفي نسب بني هدان بالجمهرة ذكر «ابن حزم» في بني يام بن أصفى الجشمى الهمداني: «طلحة بن مصرف بن عمرو بن كعب». وقال: ولطلحة ابن يسمى محمدًا ضعيف الحديث. وأما طلحة وابن عمه زبيد، ففي غاية الثقة والزهد.

جهرة الأنساب (٣٧٠ ط أولى ذخائر). وفي الإصابة ، أحال ابن حجر في عمرو بن كعب اليامي -جد طلحة بن مصرف- على «كعب بن عمرو» واقتصر على القولين في اسمه. وفي تهذيب التهذيب، أحال كذلك في عمرو على كعب، ونقل ما حكى من قول ابن عيينة فيه، وأضاف: «قلت: في الحديث المذكور أنه قال: رأيت النبى على يتوضأ؛ فإن كان هو جد طلحة فقد رجح جاعة أنه كعب بن عمرو، وجزم ابن القطان بأنه عمرو بن كعب. وإن كان طلحة المذكور ليس هو ابن مصرف، فهو مجهول وأبوه مجهول وجده لا تثبت له صحبة لأنه لا يعرف إلا بهذا الحديث (٣١/٨ رقم ٧٩٠) وأما طلحة بن مصرف بن عمرو بن كعب اليامي، أبو محمد الكوفي سيد قرائها، فموثق... حديثه عند الستة توفي سنة ١١٢ هـ. وليث، الراوى عنه، هو ابن أبي سليم الكوفي سيد قرائها،

ومن أظرفِ ذلك، رواية «أبى الفرج<sup>(۱)</sup> عبد الوهاب التميمى» الفقيه الحنبلى ـ وكانت له ببغداد فى جامع المنصور حلقة للوعظ والفتوى ـ عن أبيه فى تسعةٍ من آبائه نسقًا، أخبر فى بذلك «الشيخ أبوالحسن مؤيد بن محمد<sup>(۱)</sup> بن على النيسابورى» بقراءتى عليه بها، قال أنبأنا أبو منصور عبد الرحمن بن محمد الشيباني<sup>(۱)</sup> فى كتابه إلينا، قال: أنا الحافظ أبو بكر أحمد بن على، قال:

«ثنا عبد الوهاب بن عبد العزيز بن الحارث بن أسد بن الليث بن سليان بن الأسود بن سفيان بن يزيد بن أُكيْنَة بن عبد الله التميمي، من لفظِه، قال: سمعت أبي يقول: يقول: سمعت أبي يقول: سمعت أبي

حدثني «أبو المظفر عبدالرحيم بن الحافظ أبي سعد السمعاني» بمرو الشاهجان، عن

<sup>(</sup>١) يأتى فيها يلي من متن ابن الصلاح، اسم «أبي الفرج عبد الوهاب التميمي» كاملا. في آبائه التسعة.

<sup>(</sup>٢) [هذا هو المؤيد محمد بن على الطوسى النيسابوري المشهور. وهو راوى صحيح مسلم.] من هامش (غ) وهو من شيوخ ابن الصلاح.

 <sup>(</sup>٣) على هامش (غ): [قال شيخنا أبو بكر: "أنا محمد بن أبى الحزم بن أبى الذكر، ثنا أبو محمد، ثنا المؤيد
 ابن محمد، أنا أبو منصور عبد الرحمن الشيباني، أنا الخطيب الحافظ أبو بكر"

<sup>[</sup>عبد الرحمن بن محمد بن عبد الواحد بن الحارث بن منازل، أبو منصور المعروف بابن زريق. حدث عن أبى بكر أحمد بن على بن ثابت الخطيب \_ قاله ابن نقطة \_ أظنه هذا].

تقييد ابن نقطة: لـ١١٧ وأرخ وفاته سنة ٥٣٥ هـ.

<sup>(</sup>٤) قوبل على رواية الخطيب عن «عبدالوهاب بن عبدالعزير بن الحارث، أبي الفرج التميمي» بإسناده هنا، تاريخ بغداد ۱۵ / ۲۷۸ (۵۰۵ وأرخ مولده، عنه، سنة ٣٥٣، ووفاته ببغداد ثالث ربيع الأول ٤٤هـ ورواه العراقي سماعًا من شيخه البرهان ابن لاجين الرشيدي، بسنده عن رزق الله بن عبد الوهاب التميمي: سمعت أبي يقول؛ فذكره. قال العراقي: أخبرنا الحافظ أبو سعيد العلائي في كتاب (الوشي المعلم) قال: هذا إسناد غريب جدًّا. ورزق الله كان إمام الحنابلة في زمانه من الكبار المشهورين، مات سنة ٤٨٨ هـ وأبوه أبو الفرج عبد الوهاب، مشهور ورزق الله كان إمام الحنابلة في زمانه من الكبار المشهورين، مات سنة ٤٨٨ هـ وأبوه أبو الفرج عبد الوهاب، مشهور أيضًا. ولكن جده عبد العزيز متكلم فيه كثيرًا، على إمامته، واشتهر بوضع الحديث. وبقية آبائه مجهولون لا ذكر لهم في شيء من الكتب أصلا. وقد تخبط فيهم عبد العزيز أيضا (التقييد والايضاح ٣٤٨).

أبى النصر عبد الرحمن بن عبد الجبار الفامى (١)، قال: سمعتُ السيد أبا القاسم منصور بن محمد العلوى يقول: الإسناد بعضه عوال وبعضه معال. وقول الرجل: حدثنى أبى عن جدى؛ من المعالى (٢).\*

قال الشيخ زكريا الأنصارى في شرحه: معال أى مفاخر للحفيد الراوى عن أبيه عن جده، وزاد: «فائدة: يلتحق برواية الرجل عن أبيه عن جده، رواية المرأة عن أمها عن جدتها. ومنه ما رواه أبو داود عن بندار عن عبد الحميد بن عبد الواحد الغنوى البصرى: عن أم جنوب بنت نميلة عن أمها سُويدة بنت جابر عن أمها عقيلة بنت أسمر بن مضرس، عن أبيها أسمر قال: أتيت رسول الله ﷺ فبايعته فقال: «من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو له " (فتح الباقى على التبصرة ٩٣/٣).

والحديث في سنن أبي داود: ك الخراج والإٍمارة والفيء (ح٣٠٧١) وفيه: "سبق إلى ما لم يسبق إليه".

# \* المحاسن:

«فائدة: وأزيد من ذلك [أى: التسعة] بواحد، ما وُجِد بخط «الحافظ عبد الغنى بن سعيد»: حدثنى أبوالطيب محمد بن أحمد بن محمد بن خالد بن المعتمر بن خالد بن حراد بن العلاء بن صدقة بن نصر بن الحجاج بن علاط السُلَمِي. [قال]: حدثنى أبي عن جدى محمد بن خالد عن أبيه خالد بن المعتمر، [عن أبيه المعتمر] عن أبيه خالد عن أبيه حراد عن أبيه العلاء عن أبيه صدقة عن أبيه نصر، عن أبيه الحجاج بن عِلاط، "أنه وجد كنزًا فأخر ج مُخْسَه لَبِنَةً من ذهب، فأتى بها النبي على الحديث.

<sup>(</sup>١) على هامش (غ): [قال أبو سعد السمعانى: الفامى، بالفاء مفتوحةً، نسبة إلى بيع الفواكه اليابسة ويقال لبائعها البقال أيضًا. وقال: المروزى، بزيادة زاى، نسبة إلى مرو الشاهجان. خرج منه جماعة من العلماء. وقال غيره: هي المدينة المشهورة بخراسان.] معه (اللباب: ٢٠٠/٢).

<sup>(</sup>٢) أسنده العراقى من طريق شيخه أبى سعيد العلائى بقراءته عليه ببيت المقدس، قال أخبرنى محمد بن يوسف، أخبرنا الإمام أبو عمرو بن الصلاح، حدثنى أبو المظفر عبد الرحيم بن الحافظ أبى سعد السمعانى، فذكره (التبصرة ٨٩/٣) ومحمد بن يوسف، شيخ العلائى، هو ابن المهتار.

.....

=أبى على بن أبى طالب، قال: "كان لى شارِف من نصيبى ببدرٍ..." الحديث.(١)

وأزيد من هذا بواحد، ما رواه «السنّد أبو محمد الحسن بن على» قال: حدثنى والدى على بن أبى طالب، حدثنى والدى أبو طالب الحسن بن عبيد الله، حدثنى والدى عبيد الله بن على، حدثنى والدى عبيد الله بن الحسين بن الحسين، حدثنى والدى الحسين بن جعفر، حدثنى والدى جعفر بن عبيد الله، حدثنى والدى عبيد الله، حدثنى والدى الحسين والدى على بن الأصغر، حدثنى والدى على زين العابدين، حدثنى والدى الحسين، حدثنى والدى على بن المجالس أبى طالب، رضى الله عنهم أجمعين، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "المجالس بالأمانة" (١).

واعلم أنه قد تقدم مثالُ تسعةِ آباءٍ يروى بعضُهم عن بعض، فيكون بالابن الأولِ عشرةً \_ وهو في الحديث الذي رواه عبدالوهاب الحنبلي \_ ومثالُ عشرةِ آباء يروى بعضُهم عن بعض فيكونُ بالابن أحدَ عشرَ أبًا؛ ومثالُ أحد عشرَ أبًا فيكون الجملةُ بالابنِ اثنى عشر؛ ومثال أربعةَ عشرَ أبًا وبالابنِ ثلاثةَ عشرَ؛ ومثالُ أربعةَ عشرَ أبًا وبالابنِ خسةَ عشرَ.

بقى أن يُمثّل لثهانية آباء يروى بعضُهم عن بعض ، وسبعة آباء يروى بعضُهم عن بعض، وهكذا إلى ثلاثة آباء..

<sup>(</sup>۱) كتاب المولد (السراج المندير في مولىد البشير النذير، لابن دحية الكلبي، أبي الخطاب السبتي نزيل القاهرة) مقيد في فهارس دار الكتب المصرية، وأُخبرت أنه مفقود. والمقابلة على نقل الشمس السخاوى من خط مغلطاى (فتح المغيث ۱۸۱/۳) وحديث الإمام على رضى الله عند، أخرجه أبو داود في سننه، ك الخراج والإمارة والفيء، باب في مواضع قسم الخمس وسهم ذوى القربي (ح ۲۹۸٦) من رواية الزهرى عن على بن الحسين بن على عنه رضى الله عنهم.

<sup>(</sup>٢) مثل به العراقى لأربعة عشر رجلا يرويه كل منهم عن أبيه نسقًا، من رواية الحافظ أبي سعد السمعانى في (الذيل: ترجمة السيد الحسن بن على بن أبي طالب هذا، وقال: كان أحد الكبار المشهورين بالجود والسخاء وفعل الخيرات ومحبة أهل العلم... توفي سنة اثنتين وخمسيائة) قال العراقي: وفي آبائه من لا يعرف حاله، وهذا الحديث من جملة أربعين حديثًا، منها مناكير (التقييد ٣٤٩) وانظر حديث "المجالس بالأمانة" في (مختصر المقاصد للشوكاني: ٢٢٨ ح ٩٢٣) وتخريجه على هامشه.

= أما ثهانية آباء يروى بعضهم عن بعض ، ففى (مروج الذهب، للمسعودى): روَى على بن محمد بن على بن الحسين بن على بن أبي طالب. قال: حدثنى أبي، قال حدثنى أبي طالب قال: قال رسول الله على بن أبي طالب قال: قال رسول الله على بن أبي طالب قال: قال رسول بعضهم عن المحضور، ويكون الجملة بالابن تسعة.

ومَثَالُ سبعةِ آباء يروى بعضهم عن بعض، ما في كتاب (الأفراد، لابن أبي عاصم): حدثنا عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن سلمة بن بدين بن ورقاء، قال: حدثني أبي محمد عن أبيه عبد الرحمن عن أبيه محمد عن أبيه بشر عن أبيه عبد الله عن أبيه سلَمة قال: دفع لى أبي بُديْلٌ كتابَ النبي الله وقال: "استوصوا به..." الحديث. فهؤلاء سبعة آباء يروى بعضهم عن بعض، وتكون الجملة بالابن ثمانية.

ومثالُ ستة أصول يروى بعضهم عن بعض ، ما وجدتُه في (تاريخ أصبهان للحافظ أبي نعيم) في ترجمة «أحمد بن الحسن بن إبراهيم بن إبراهيم بن إبراهيم بن الحسن بن الحسن بن على بن أبي طالب. عليهم السلام» ويعرف بابن طباطبا، قال «أبو نعيم»: حدثنا محمد بن المظفر؛ قال ثنا محمد بن أحمد بن الهيثم: "ثنا أحمد بن الحسن بن إبراهيم بن إبراهيم بن إبراهيم بن إبراهيم بن الحسن بن الحسن بن الحسن بن على بن أبي طالب، المعروف بابن طباطبا، قال: حدثني أبي الحسن، قال: حدثني أبي إبراهيم عن أبيه إساعيل عن أبيه إبراهيم بن الحسن عن أمه فاطمة بنت الحسين عن أبيها الحسين بن على، قال: كان رسول الله على إذا عَزَى قال: آجركم الله ورَحِمَكم. وإذا هَنَا قال: بارك الله لكم وعليكم "(۱).

فهؤلاء ستةُ أصول يروى بعضُهم عن بعض، وتكون الجملةُ بالابنِ سبعةً.

مثال آخرُ: ذكر «أبو نعيم» في (تاريخ أصبهان) في ترجمة «أحمد بن على الأنصارى الأصبهاني أبو على، وسكن نيسابور» شيئًا من ذلك، فقال: حدثنا أبـو إسحاق =

<sup>(</sup>١) قوبل على (ذكر أخبار أصبهان، لأبي نعيم) ٨٦/١ ـ ٨٨.

= إبراهيم بن عبدالله بن إسحاق المعدل الأصبهان، بنيسابور، ثنا أبو على أحمد بن على الأنصارى، ومولده بأصبهان، ثنا أبوالصلت عبد السلام بن صالح الهروى، قال: كنت مع على بن موسى الرضا ودخل نيسابور راكبًا بغلة شهباء أو بغلا ـ الشك من أبى الصلت ـ فعدوا في طلبه، عُلماء البلد: ياسين بن النضر وأحمد بن حرب ويحيى بن يحيى، وعِدَّة من أهل العلم، فتعلقوا بلجامه في المربع، فقالوا: بحق آبائك الطاهرين، حدثنا بحديث سمعته من أبيك؛ قال: "حدثنى أبى العدل الصالح موسى بن جعفر، قال موسى: حدثنى أبى الصادق جعفر بن محمد، قال: حدثنى أبى أبو جعفر باقر العلم، علم الأنبياء، قال أبو جعفر: حدثنى أبى علي بن الحسين سيد العابدين، قال: حدثنى أبى سيد أهل الجنة الحسين، قال حدثنى أبى سيد أهل الجنة الحسين، قال حدثنى أبى سيد العرب على بن أبى طالب رضوان الله عليه، قال: سألت رسول الله على: قال لى أحمد بن حنبل: إن قرأت هذا الإسناد على مجنون بالأركان." وقال أبو على: قال لى أحمد بن حنبل: إن قرأت هذا الإسناد على مجنون إلا جودة إسناده، ثم قال «أبو نعيم»: ثنا برع من جنونه. وما عيب هذا الحديث إلا جودة إسناده، ثم قال «أبو نعيم»: ثنا إبراهيم ثنا أحمد ثنا أبو الصلت حدثنا على بن موسى عن أبيه عن جدّه عن آبائه قال: إبراهيم ثنا أحمد ثنا أبو الصلت حدثنا على بن موسى عن أبيه عن جدّه عن آبائه قال: قال رسول الله على: "كونوا دُراة ولا تكونوا رُواة. حديث تعرفون فِقهَه، خيرٌ من ألفٍ قال رسول الله عن أبيه عن جدّه من الفٍ قال رسول الله عن أبيه غرن فون فِقهَه، خيرٌ من الفٍ قال رسول الله عن أبيه غرائه.

ومثالُ خمسةِ آباءٍ يروى بعضهم عن بعض، ما وجدتُه في (تاريخ أصبهان لأبي نعيم الأصبهاني) في ترجمة «أبي الحسن عامر بن عُقبة بن خالد بن عامر بن ثعلبة بن أبي برْزَة » وقال عنه: ثقة صدوق \_ قال أبو نعيم: حدثنا القاضي أبو أحمد محمد بن أحمد بن إبراهيم، وأبو محمد بن حيان، قالا: حدثنا عامرُ بن عقبة بن خالد بن عامر بن ثعلبة بن أبي بَرْزة الأسلمي: حدثني أبي، حدثني أبي، حدثني أبي، حدثني أبي، حدثني أبي بدزة الأسلمي قال: لما كان يوم أُحد وشُجَّ النبي على وكُسِرتْ رَباعِيتُه وهُشِمتِ البيضة بلي رأسِه خرَّ مغشيًا عليه، فأخذتُ رأسَه في حجري، فلما أفاق قال: نَضْلة؟ قلتُ: نعم، بأبي أنت وأمي يارسولَ الله، قال: بارك الله فيكَ وفي دينك وعِثْرتك من بعدك "().

<sup>(</sup>١-٢)قوبل على أخبار أصبهان لأبي نعيم: ١٧٨/١ -٣٩/٢.

الثانى: رواية الابنِ عن أبيه دونَ الجَدِّ. وذلك بابٌ واسع، وهو نحوُ رواية «أبى العُشَراءِ الدارمي» عن أبيه عن رسول الله على وحديثه معروف. وقد اختلفوا فيه: فالأشهرُ أن أبا العُشَراءِ هـو «أسامةُ بنُ مالـك بنِ قهطم» - وهـو فيها نقلته من خَطَّ البيهقى وغيره بكسرِ القاف (۱) - وقيل: قحطم بالحاء، وقيل هو عطارد بن بر ز (۱) بتسكين الراء. وقيل بتحريكها أيضًا، وقيل: ابن بلز (۱) باللام. وفي اسمه واسم أبيه من الخلاف غيرُ ذلك \*؛ والله أعلم.

\* \* \*

= ومثال أربعة آباء يروى بعضُهم عن بعض كذا... ـ مضى. ومثالُ ثلاثة آباء يروى بعضُهم عن بعض كذا... ـ مضى.

وأما الأبوان فقد تقدم تمثيلُهما في: عمرِ و بن شعيبٍ عن أبيه عن جدِّه، وأنظارِ ذلك \_ انتهت.» ١١٧/و \_ ١١٩و.

\* «فائدة: إنما مثل بهذا لغرابتِه، ولِيبين بعض الاختلاف فيه؛ وإلا فهذا بابُ واسع، كما قال. وحديث أبى العُشَراء عن أبيه: أما تكون الذكاة إلا في اللبة؟ فقال عَنى، "أما لو طعنت في فخِذِها لأجزأ عنك". وليس له غيره، وسيأتى فيمن لم يرو عنه من التابعين إلا راو واحد. ثم وجدت بعد ذلك في (المختار من الطيور، باب انتقاء الحافظ السلفى) حديثًا آخر أسنده إلى حماد بن سلَمة عن أبى العُشَراء الدارمي عن أبيه قال: قال رسول الله عن أبي من الأنبياء إلى الله عز وجل جُبن قومِه، فأوحَى الله إليه: إذا بلغ أمرهم فَالْيستَفُوا الحَرْمل، فإنه يُذهِبُ الجُبن، ويزيدُ في الفروسية" \_ انتهت. " ١٩٩/ ظ

<sup>(</sup>۱) الكنى لأبي بشر الدولابي (۳۱/۲) والإكال لابن ماكولا (۲۰۸/٦۱) واقتصر مسلم في اسمه على: أسامة بن قهطم، ويقال: عطارد بن برز (الكنى والأسباء، لمسلم: حرف العين).

وحديث أبي العُشَراء في (السنن الكبرى للبيهقى: ك الصيد. باب ذكاة ما لا يُقدر على ذبحه إلا برمى أو سلام (٢٤٦/٩).

<sup>-</sup> وانظر الخلاف في اسمه واسم أبيه، في ترجمته بكني الاستيعاب والإصابة وتهذيب التهذيب وفي جمهرة الأنساب لابن حزم: في بني جرير بن دارم (٢١٨ أولى ذخائر) وتهذيب الأسياء للنووى: الكني.

# النوع السادس والأربعون

معرفة من اشترك في الرواية عنه راويان متقدم ومتأخر تباين وقت وفاتيها تباينًا شديدًا، فحصل بينها أمد بعيد [٩٥/و] وإن كان المتأخرُ منها غير معدودٍ من معاصري الأول وذوى طبقته\*

ومن فوائد ذلك تقريرُ حلاوةِ علو الإِسناد في القلوب. وقد أفرده «الخطيبُ الحافظ» في كتاب حسن سهاه (كتاب السابق واللاحق).

ومن أمثلته أن «محمد بن إسحاق الثقفى السَّرَّاج النيسابورى»: رَوى عنه «البخارى، الإمامُ» فى تاريخه، وروَى عنه «أبو الحسين أحمد بن محمد الخفاف النيسابورى»، وبين وفاتيها مائة وسبع وثلاثون سنة أو أكثر، وذلك أن «البخارى» مات سنة ستِّ وخمسين ومائتين، ومات «الخفاف» سنة ثلاثٍ وتسعين وثلاثائة، وقيل مات فى سنة أربع أو خمس وتسعين وثلاثائة.

وكذلك «مالكُ بن أنس، الإمام»: حدث عنه «الزهرى، وزكريا بن دُوَيْدِ الكندى» وبين وفاتيها مائة وسبع وثلاثون سنة أو أكثر، ومات الزهرى سنة أربع وعشرين

# \* المحاسن:

«فائدة: لا ينحصر ذلك فى رواية الأكابر عن الأصاغر، بل قد يقع فى غير ذلك، بأن يروى عن الشخص راويان: أحدُهما فى أول تحديثه، والآخرُ فى آخر تحديثه، ثم يطول عمرُ المتأخر فيتباعد ما بين وفاة الراويين ـ انتهت» ١١٩/ظ.

ومائة (١). ولقد حَظِيَ «مالك» بكثيرِ من هذا النوع؛ والله أعلم. (٢)

<sup>(</sup>۱) الزهرى، ابن شهاب، ذكره القاضى عياض فى (مشاهير الرواة عن مالك من شيوخه وأقرانه ـ وهم كُثر-: ترتيب المدارك ۲/۷۷/).

وروى عنه مالك، وأكثر منه. وفي الموطأ، رواية يحيى بن يحيى الليثى مائة واثنان وثلاثون حديثًا لمالك عن الزهرى (التجريد والتقصى ١١٦ \_ ١٥٥) وأما «زكريا بن دويد» ففي الرواة عن مالك بترتيب المدارك، « زكريا بن دريد بن الأشعث» هكذا وقع اسم أبيه في حرف الزاى من الرواة (١٩١/٢، ١٩١/٢) ط الرباط. والذي في (الإكال لابن ماكولا): أبو أحمد زكريا بن دويد بن محمد بن الأشعث بن قيس الكندى، روى عن الزهرى (٣٨٧/٣) وفي تقييد العراقي، أنه ما كان ينبغي للمصنف التمثيل بزكريا بن دويد عن مالك. وهو محروح متروك لم ير الحفاظ روايته عن مالك شيئًا، وإنما تبع المصنف أبا بكر الخطيب، فقد ذكر ذلك في كتابيه: السابق واللاحق، والرواة عن مالك (٣٥١).

<sup>(</sup>۲) أضاف العراقى من أمثلة هذا النوع فى زمانه «أن الفخر ابن البخارى. مسند الدنيا (٥٩٥-٢٩هـ) روى عنه الزكى المنذرى المتوفى سنة ٢٥٦، وروى عن الفخر جماعة موجودون بدمشق فى هذه السنة، وهى سنة إحدى وسبعين وسبعيائة (التبصرة ٢٦٣/٣) وانظر أيضا (تدريب الراوى ٢٦٣/٢).

# النوع السابع والأربعون معرفة من لم يرو عنه إلا راو واحدٌ من الصحابة والتابعين فمن بعدَهم، رضى الله عنهم

ولـ«مُسلم » فيه كتابً لم أره (١). ومثاله من الصحابة:

«وهب بن خُنْبَش» (٢) \_ وهو في كتابى: الحاكم، وأبى نعيم الأصبهاني، في معرفة علوم الحديث: هرم بن خنبش، وهو رواية داود الأودى عن الشعبى، وذلك خطأ \_ صحابى لم يرو عنه غيرً «الشعبى».

وكذلك «عامرُ بنُ شَهْرٍ، وعروةُ بنُ مضرس، ومحمدُ بن صفوان الأنصارى، ومحمدُ بن صيفى الأنصارى» \_ وليسًا بواحد وإن قاله بعضهم (٣) \_ : صحابيون لم يروِ عنهم غيرُ «الشعبي»\*.

<sup>(</sup>١) قال العراقى: كتاب مسلم المسمى بكتاب (المفردات والوحدان) وعندى منه نسخة بخط محمد بن طاهر المقدسي (التبصرة ١٠٤/٣).

<sup>(</sup>٢) وقع في (ص) وحدها [وهب بن حُبيش] تصحيف. قال ابن عبد البر: «ومن قال وهب بن خنبش، أكثر وأحفظ. وقول داود: هرم، خطأ.»

ورواية داود بن يزيد الأودى: عن عامر الشعبى عن هرم بن خنبش...، عنــد الحاكم في (معــرفة علوم الحديث: ١٥٨).

وهو هرم بن خنبش فى (الجرح والتعديل: ٢١/٩)وذكره ابن حجر فى حرفى الهاء والواو من تهذيب التهذيب (٢٧/١١/١١، ٢٧٦/١٦٣/١١) على الخلاف فى اسمه.

<sup>(</sup>٣) على هامش (ص): [قال المؤلف رحمه الله: هذان المحمدان قد قيل إنهها شخصان، وهو أشبه. روى لمحمد بن صفوان: أبو داود، وابن ماجه].

<sup>-</sup> وكذلك صح عند ابن عبد البر أنها اثنان، والله أعلم. وقد ترجم لها فى (الاستيعاب برقمى ٢٣٣١، ٢٣٣٣) وذكر، أن الشعبى وحده، روى عن ابن صفوان حديث الأرنب، وعن ابن صيفى حـديثُ صوم عاشوراء.

<sup>\*</sup> المحاسن:

<sup>«</sup>فائدة: قد روى عن «عروة بن مضرس» غيرَ الشعبي، حميدُ بن منهب، =

وانفرد «قيس بن أبى حازم» بالرواية عن: أبيه وعن «دُكَين (١) بن سَعيد المزنى، والصُّنَابح بن الأعسر، ومِرداس (٢) بن مالك الأسلمي» وكلهم صحابة \*.

(١) نقل على هامش (غ): [دكين \_ بالدال المهملة، انفرد به أبو داود \_ بن سعيد، بفتح السين: يعد في الكوفيين \_ وقيل: بضم السين. وهو وهم. قاله «ابن الأثير».]

(۲) على هامش (غ): [مرداس هذا، صحابى بايع تحت الشجرة. وليس بوالد العباس بن مرادس. قيل إن هذا مات كافرًا مع حرب بن أمية، اختطفتها الجن] ـ يعنى مرداس بن أبى عامر السلمى، والد العباس. ذكره ابن عبد البر، فى ترجمة ابنه العباس. وانظره فى (جمهرة الأنساب ٢٥١).

= فيها ذكر أبو الفتح الأزدى في كتابه (السراج) وذكر أبوصالح المؤذن في (كتاب الأفراد) أنه وجد رواية عبدالله بن عباس عنه. وذكر الحاكم أن عروة بن الزبير حدث عنه. انتهت» ١٢٠/و

- الذى فى مطبوعة علوم الحاكم: «وكذلك عامر بن شهر وعروة بن مضرس ومحمد بن صفوان الأنصارى، لم يرو عنهم غير الشعبى»: ١٥٨.

وفى تقييد العراقى أن الشعبى لم ينفرد بالرواية عن عروة بن مضرس، بل روى عنه أيضًا ابن عمه حميد بن منهب بن حارثة الطائى، ذكره الحافظ المزى فى التهذيب. (التقييد ٣٥٢) وانظر معه عروة بن مضرس فى (تهذيب التهذيب ٣٥٨/١٨٨/٧).

# \* المحاسن:

«فائدة: سَعيد، والد دكين: منهم من يقوله بفتح السين. والذى ذكره يزيدُ بنُ زريع وابنُ برى، فيها وُجِد بخط الرضِى الشاطبى، عنه، ضمَّ السين. ولم ينفرد «قيس بن أبي حازم» بالرواية عن الصنابح، فقد روى عنه «الصلتُ بن بهرام» ومنهم من ذكر: عن الصلبِ بن بهرام عن الحارث بن وهب عن الصنابح. وقد بينتُ ذلك في (الطريقة الواضحة في تمييز الصنابحة).

وكذلك لم ينفرد «قيس» عن مرداس الأسلمي، فقد روى عن مرداس، «زياد بن علاقة» كما ذكره «ابن أبي حاتم» (۱) انتهت» ١٢٠/و

<sup>(</sup>۱) الذى ذكره ابن أبي حاتم (الجرح والتعديل): مرداس بن مالك الأسلمى، روى عنه قيس بن أبي حازم، سمعت أبي يقول ذلك (١٦٠٦/٣٥٠/٨) وبعده: «مرداس بن عروة، له صحبة. روى عنه زياد بن علاقة. سمعت أبي يقول ذلك» وكذلك صح عند العراقي أن الصواب ما قاله ابن الصلاح، خلافا لما في التهذيب من رواية زياد عن مرداس الأسلمى، فالذى روى عنه زياد بن علاقة: مرداس بن عروة، صحابي آخر (التقييد ٣٥٢). ويأتي فيها يلى، حديث قيس بن أبي حازم عن مرداس الأسلمى.

«وقدامة بن عبد الله الكلابي» منهم، لم يرو عنه غيرُ «أينَ بن نايل\*.

وفي الصحابةِ جماعةً لم يروِ عنهم غيرُ أبنائهم، منهم:

«شَكَلُ بن حُميد»: لم يرو عنه غير ابنه «شُتير».

ومنهم «المسيّب بن حَزْن القرشي»: لم يرو عنه غير ابنهِ «سعيد بن المسيب».

و «معاويةً بنُ حيدة»: لم يرو عنه غير ابنه «حكيم، والد بهز».

و «قرة بن إياس»: لم يروِ عنه غيرُ ابنهِ معاوية.

و «أبو ليلى الأنصارى»(١): لم يروِ عنه غيرُ ابنهِ عبدالرحمن بن أبي ليلي.

ثم إن «الحاكم أبا عبد الله» حكم في (المدخَل إلى كتاب الإكليل) بأن أحدًا من هذا القبيل لم يخرج عنه «البخارى، ومسلم» في صحيحيها، وأُنكِرَ ذلك عليه (٢) ونُقِضَ عليه بإخراج «البخارى» في (صحيحه) حديث قيس بن أبي حازم عن مرداس الأسلمى: "يذهب الصالحون الأول فالأول" ولاراوى له غير قيس \*\*. وبإخراجه، حديث «المسيب

# \* المحاسن:

«فائدة: سیأتی الخلافُ فی ذلك، من جهة أن «ابن عبــد البر» ذكـر أن حمید بن كلاب<sup>(۱)</sup> روی عنه أیضا ــ انتهت» ۱۲۰/و

\* \* «فائدة: قد سبق أن «مرداسًا الأسلمي» روى عنه زياد بن علاقة، فلا نَقْضَ بهذا المثال<sup>(۲)</sup> \_ انتهت. » ۱۲۱/ظ.

<sup>(</sup>۱) [أبو ليلى: له صحبة واسمه بلال وقيل بليل وقيل داود.] من هامش (غ) والخلاف في اسمه واسم أبيه أوسع من ذلك بكثير، والأقوال فيه كثرة، تقصاها أبو بشر الدولابي في (كتاب للكني) بأسانيده إلى كل قول منها (٥١/١ ـ ٥٢) ومجملها في ترجمة أبي ليلي الأنصاري، والد الفقيه عبد الرحمن، في كني: الاستيعاب وأسد الغابة والإصابة، وتهذيب التهذيب.

<sup>(</sup>٢) علق على هامش (غ): [تفرد به البخاري، وليس له في غيره من الكتب الخمسة شيء].

<sup>(</sup>۱) وفى الجرح والتعديل لابن أبي حاتم «قدامة بن عبد الله بن عبار الكلابي، له صحبة. روى عنه أيمن بن نابل. سمعت أبي يقول ذلك»(۷۲٤/۱۲۷/۷).

<sup>(</sup>۲) وسبق التنبيه، من تقييد العراقي، على أن زياد بن علاقة إنما يروى عن مرداس بن عروة، صحابي آخر غير مرداس الأسلمي. وحديث قيس عن مرداس الأسلمي أخرجه البخاري في (ك الرقاق: باب ذهاب الصالحين) فانظر (فتح الباري ١٩٨/١١).

ابن حَزْن» في وفاة أبي طالب، مع أنه لا راوى له غير ابنه؛ وبإخراجه حديث «الحسن البصرى» عن عمر و<sup>(۱)</sup> بن تغلب: "إنى لأعطى الرجل والذى أدّع أحَبُّ إلىَّ" ولم يرو عن عمر و غير الحسن\*. وكذلك أخرج «مسلم» في (صحيحه) حديث «رافع بن عمر و الغفارى»\*\* ولم يرو عنه غير عبد الله بن الصامت (٢)؛ وحديث «أبي رفاعة العدوى» ولم يرو عنه غير حميد بن هلال العدوى؛ وحديث «الأغر المزنى (٣)»: "إنه لَيْغَانُ على قلبي..." ولم يرو عنه غير أبي بردة \*\*\*.

# \* المحاسن:

«فائدة: ذكر ابن أبى حاتم الله الحكم بن الأعرج روى عن عمرو بن تغلب. فلا نقض بهذا المثال. انتهت» ١٢٠/ظ.

<sup>(</sup>١) على هامش (غ): [لم يخرج «مسلم» لعمرو شيئا].

 <sup>(</sup>۲) [رافع بن عمر و الغفاري. روى عنه ابنه عمران بن رافع. ذكره المقدسي في (الكمال) وروى عنه عبادة بن الصامت] من هامش (غ) وانظر فائدة المحاسن.

<sup>(</sup>٣) على هامش فى (غ): [الأغر المزنى – وقيل فيه: يسار – روى عنه «مسلم» هذا الحديثَ الواحد: "إنه لَيْغَان..." ولم يخرج له «البخارى» شيئًا. ومنهم من جعل الأغر المزنى والأغربن يسار الجهنى رجلين، وجعلها "النمرى" واحدا.]

<sup>-</sup> انظر: «الأغر المزنى، ويقال الجهنى وهو واحد» فى (الاستيعاب ٦٥). وفى (الخلاصة ٣٤): «الأغر بن يسار المزنى أو الجهنى. والمزنى أصح».

<sup>(</sup>١) في (الجرح والتعديل: ٢٢٢/٦ – ١٢٣٥) لكن يأتى في (شروط الأئمة، أن عمرو بن تغلب لم يرو عنه غير الحسن ).

<sup>\*\* «</sup>فائدة: ليس «رافع» المذكور صحابيا فيها ذكره «ابنُ حبان»، وقال: من زعم أن له صحبةً فقد وهم. وليس من غِفَار، بل هو من بنى نُعيلة أخى غِفار، قاله «الرشاطى، والعسكرى». ولم ينفرد عنه عبد الله بن الصامت، ففى الغيلانيات: أبو بكر الشافعى، ثنا محمد بن يحيى بن سلمان، ثنا عاصم بن على، ثنا سليمان بن المغيرة، ثنا ابن أبي الحكم الغفارى، حدثنى جدى عن رافع بن عمرو، قال: "كنت وأنا غلام أرمى نخل الأنصار" الحديث» 17/ظ.

<sup>\*\*\* «</sup>فائدة: ذكر «العسكرى» أن ابنَ عمر روَى عنه أيضًا. وفي كتاب (الصحابة لابن قانع) قال: "ثابت البناني عن الأغر: مزينة" \_ انتهت» ١٢١/و

فى أشياءَ كثيرةٍ عندهما فى كتابيهما على هذا النحو. وذلك دالٌ على مصيرهما إلى أن الراوى قد يخرج عن كونِه مجهولا مردودًا، برواية واحد عند. (١)

وقد قدمتُ هذا في (النوع الثالث والعشرين).

ثم بلغنى عن «أبى عمر ابن عبد البر الأندلسى، وجِادةً، قال: كل من لم يرو عنه إلا رجلٌ واحد فهو عندهم مجهول، إلا أن يكون رجلا مشهورًا في غير حمل العلم

أ (١) قلت: ماجاء في متن ابن الصلاح، وماتُعِقَّبَ عليه، وعلى أبي عبدالله الحاكم فيها ذهب إليه، موضح بمزيد بيان في (شروط الأئمة، لمحمد بن طاهر المقدسي).

وقد سئل عما فى مدخل الحاكم من شرط للشيخين، فأجاب.. «قلت: نعم، أخبرناه أبو بكر أحمد بن على ابن خلف \_ الأديب الشيرازى بنيسابور، قال: قال أبو عبدالله محمد بن عبد الله الحافظ: القسم الأول من المتفق عليها، اختيار البخارى ومسلم، وهو الدرجة الأولى من الصحيح، ومثاله: الحديث الذى يرويه الصحابي المشهور عن رسول الله على وله راويتان ثقتان، ثم يرويه عنه التابعي المشهور بالرواية عن الصحابي، وله راويان ثقتان، ثم يرويه عنه من أتباع التابعين الحافظ المتقن المشهور، وله رواة من الطبقة الرابعة. ثم يكون شيخ البخارى أو مسلم حافظًا. متقنًا مشهورًا بالعدالة، فهذه الدرجة الأولى من الصحيح.

«الجواب أن البخاري ومسلًا لم يشترطا هذا الشرط ولا نُقل عن واحد منها أنه قال ذلك. والحاكم قدر هذا التقدير وشرط لهما هذا الشرط على ما ظن.. ولعمرى إنه شرط حسن لو كان موجودًا في كتابيهها. إلا أنا وجدنا هذه القاعدة التي أسسها الحاكم منتقضة في الكتابين جميعًا. فمن ذلك في الصحابة أن البخاري أخرج حديث قيس بن أبي حازم عن مرداس الأسلمي: "يذهب الصالحون" الحديث وليس لمرداس راوِ غير قيس. وأخرج هو ومسلم حديث المسيب بن حَزْن في وفاة أبي طالب، ولم يرو عنه غير ابنه سعيد. وأخرج البخاري من حديث للحسن البصري عن عمرو بن تغلب: "إني لأعطى الرجل والذي أدع أحب إليَّ" الحديث، ولم يرو عن عمرو بن تغلب غير الحسن. هذا في أشياء كثيرة عند البخاري على هذا النحو. وأما مسلم فإنه أخرج حديث الأغر المزنى: "إنه لَيْغَان على قلبي" الحديث، ولم يرو عنه غير أبي بردة. وأخرج حديث أبي رفاعة العدوى ولم يرو عنه غير حُميد بن هلال العدوى. وأخرج حديث رافع بن عمرو الغفارى ولم يرو عنه غير عبد الله بن الصامت. وأخرج حديث ربيعة بن كعب الأسلمي ولم يرو عنه غير أبي سلمة بن عبد الرحمن.. في أشياء كثيرة اقتصرنا منها على هذا العدد ليُعلم أن القاعدة التي أسسها منتقضة لا أصل لها. ولو اشتغلنا بتقصى هذا الفصل الواحد في التابعين وأتباعهم ومن روى عنهم إلى عصر الشيخين، لأربى على كتابه المدخل..» ثم قال: «وأما الإمام الحافظ المتقن أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن منده، فأشار إلى نحو ما ذكرناه، وخالف رسم الحاكم. وأخبرنا أبو عمر و عبدالوهاب بن أبي عبد الله بن منده قال: قال أبي: ومن حُكّم الصحابي إذا روى عنه تابعي وإن كان مشهورًا مثل الشعبي وسعيد، أن ينسب إلى الجهالة. فإذا روى عنه رجلان صار مشهورًا، واحتج على هذا بالبخاري ومسلم في كتابيهها، إلا أحرفا تبين أمرها» (شروط الأئمة ١١٦–١١٨ مخطوط التيمورية.) ﴿ كاشتهار «مالك بن دينار» بالزهد، و «عمرو بن معدى كرب» بالنجدة "
واعلم أنه قد يوجد في بعض من ذكرنا تفرد راو واحد عنه، خلاف في تفرده \*\*. ومن ذلك «قدامة بن عبد الله»: ذكر «ابن عبد البر» أنه روى عنه أيضًا حميد بن كلاب (١). والله أعلم.

### \* \* \*

ومثالُ هذا النوع فى التابعين «أبو العُشَراء الدارمى»: لم يروِ عنه فيها يُعلَمُ غيرُ حماد بن سلمة (٢). ومثّل «الحاكم» لهذا النوع فى التابعين بد «محمد بن أبى سفيان الثقفى» وذكر أنه لم يروِ عنه غيرُ الزهرى \*\*\*، فيها يعلم، قال: "وكذلك تفرد «الزهرى» عن نَيّفٍ

# \* المحاسن:

«فائدة: قد تقدم في (الثالث والعشرين) بسطٌ في ذلك، فليُنظَر هناك. وجهالةُ الصحابي لا تضر لو لم يُسَمَّ، فكيف إذا سمى؟ انتهت» ١٢١/و

\*\* «فائدة: الخلافُ في مثل ذلك، إن كان مع صحةِ الرواية عن الراوى الآخر، فلا التجاه له، فإن مَن حَفِظَ مُقدَّمٌ على من لم يحفظ. وإن كان مع عدم الصحة، فلا يحسن إثباتُه \_ انتهت. » ١٢١/و.

\*\*\* فائدة: في تاريخ البخارى(١): "وقال ابن سالم عن الزبيدى: حدثنا أبو عمر، سُمع محمد بن أبى سفيان الثقفى. قبيصة بن نؤيب" فذكر حديثا في الأذان. انتهت »

<sup>(</sup>۱) لم يذكر ابن أبى حاتم فى «قدامة بن عبد الله الكلابى» من روى عنه سوى أيمن بن نابل. سمع ذلك من أبيه.

<sup>(</sup>۲) استدرك عليه العراقي في أبي العشراء الدارمي، ما ذكره تمام بن محمد الرازي في جزء له جمع فيه احديث أبي العشراء رواية غير واحد عنه. منهم يزيد بن أبي زياد الثقفي وعبد الله بن مُحرَّر (التقييد ٣٥٥) مع (علوم الحاكم ١٦٠).

<sup>(</sup>۱) تاریخ البخاری الکبیر ، ترجمة محمد بن أبی سفیان الثقفی أبی بکر الدمشقی (۲۸۸/۱۰۳/۱). وأبو عمر: مولی بنی أمیة، سمع محمد بن أبی سفیان، روی عنه ابن المبارك (تاریخ البخاری، الکنی: ٤٩١/٥٦/٩). ومحمد بن أبی سفیان بن العلاء الثقفی:عن قبیصة وعنه الزهری، له فرد حدیث (ت).

وعشرين رجلا من التابعين لم يروِ عنهم غيره. وكذلك «عمرو بنُ دينار» تفرد عن جماعة من التابعين. وكذلك «يحيى بنُ سعيد الأنصارى، وأبو إسحاق السبيعى، وهشام بنُ عروة» وغيرُهم."(١)

وسمى «الحاكمُ» منهم فى بعض المواضع، فيمن تفرد عنهم «عمرُوبنُ دينار»: عبد الرحمن بنَ معبد، وعبدَ الرحمن بن فروخ؛ وفيمن تفرد عنهم «الزهرئُ»: عمرو بنَ أبان بنِ عثمان، وسنانَ بن أبى سنان الدؤلى؛ وفيمن تفرد عنهم «يحيى»: عبدَ الله بنَ أَيْس ِ الأنصارى(٢).

ومَثَّل في أتباع التابعين بـ «الِمسُور بن رفاعة القرظي» وذكر أنه لم يرو عنه غير مالك. وكذلك تفرد «مالك» عن زهاء عشرةٍ من شيوخ المدينة (٣).

قلت: وأخشى أن يكون «الحاكم» في تنزيله بعضَ مَن ذكره بالمنزلة التي جعله فيها، معتمدًا على الحِسبان (٤) والتوهم؛ والله أعلم.

\* \* \*

<sup>(</sup>١-٣) معرفة علوم الحديث للحاكم: ١٥٩ \_ ١٦٠.

<sup>(</sup>٤) [حسِبته أحسَبه بالفتح: مُحسِبة ومحسَبة وحِسبانا بـالكسر، أى ظننتـه. وأما من العـدّ، فحَسِبته أحسُبـه حِسابا وحُسبانا \_ذكره الجوهري] هامش (غ) وروجع على (الصحاح).

قال العراقى: وما خشيه المصنف هو المتحقق فى بعضهم، خصوصًا المسور بن رفاعة، وقد روى عنه جماعة آخر ون منهم: إبراهيم بن سعد ومحمد بن إسحاق، كما ذكر ابن أبى حاتم فى (الجرح والتعديل) وذكر ابن حبان فى (الثقات) رواية ابن إسحاق عنه. وكذلك روى عنه عبد الله بن محمد الفروى، وروايته عنه فى (الأدب المفرد للبخارى). ومنهم عبد الرحمن بن عروة، وأبو بكر بن عبد الله بن أبى سبرة، وداود بن سنان المدينى، وإبراهيم بن ثمامة. (التقييد والإيضاح ٣٥٧).

# النوع الثامن والأربعون متعددة من [٩٦/ظ] ذُكر بأسهاء مختلفة أو نعوت متعددة فظنَّ من لا خبرة له بها أن تلك الأسهاء أو النعوت لجهاعة متفرقين

هذا فن عويص، والحاجةُ إليه حاقَّة. وفيه إظهارُ تدليس ِ المدلسين، فإن أكثر ذلك إنما نشأ من تدليسهم. وقد صنف «عبدُ الغني بن سعيد، الحافظُ المصرى» وغيره (١١)، في ذلك.

مثاله: «محمد بن السائب الكلبى» صاحب التفسير، هو: «أبو النضر» الذى روى عنه محمد بن إسحاق بن يسار، حديث تميم الدارى وعدى (٢) بن بَدَّاء. وهو «حماد بن السائب» الذى روَى عنه أبو أسامة حديث: "ذَكاة كلِّ مَسْكِ دِباغُه". وهو «أبو سعيد» الذى يروى عنه «عطية العَوْفى» التفسير، يدلِّس به موهمًا أنه «أبو سعيد الخُدْرِى».

ومثالُه أيضًا: «سالمٌ» الراوى عن أبى هريرة وأبى سعيد الخدرى وعائشةَ رضى الله عنهم، هو: سالم أبو عبد الله المديني، وهو سالم مولى مالك بنِ أوس بن الحدَثان النَّصري،

<sup>(</sup>۱) قال العراقى: صنف فيه الحافظ عبد الغنى بن سعيد كتابًا نافعًا سهاه (الإيضاح على الإشكال) عندى منه نسخة. وصنف فيه الخطيب البغدادى كتابًا كبيرًا سهاه (الموضح لأوهام الجمع والتفريق) بدأ فيه بأوهام البخارى فى ذلك \_ فى تاريخه \_ وهو عندى بخط الخطيب.» (التبصرة ١٠٨/٣)

<sup>(</sup>٢) على هامش (غ): [قال شيخنا: وعدى؛ مخفوض بالعطف على تميم]

<sup>[</sup>تميم الدارى وعدى بن بدّاء، مذكوران في حديث أخرجه البخارى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، رضي الله عنها، في آخر كتاب الوصايا، باب قوله تعالى: ﴿ يَأْيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بينِكُم إذا حَضَر أَحَدَكم الموت حِينَ الوَصِيَّة.. ﴾ الآية: ١٠٦ سورة المائدة. وفي ترجمة تميم، بن أوس بن حارثة، الدارى بالإصابة (ق أول، من حرف التاء: ٨٣٣) وترجمة عدى بن بَدَّاء (ق أول، من حرف العين: ٥٤٦٥).

وأما رواية ابن إسحاق عن أبى النضر، ورواية عطية العونى، عنه، فأخرجها الخطيب فى (الموضح) وأما رواية أبى أسامة \_ الكوفى حماد بن السائب، لحديث "ذكاة كل مسك دباغـه" فأخـرجها عبدالغنى فى (الإيضاح) وبيَّن ما وقع فيه من أوهام. نقله العراقى فى (التبصرة: ١١٠/٣-١١٢).

وهو سالم مولى شداد بن الهادِ النصرى، وهو فى بعض ِ الروايات مسمى بسالم مولى النصريين؛ وفى بعضها بسالم مولى المهرى، وهو فى بعضها: سالم سَبَلان، وفى بعضها: أبو عبد الله مولى شدًّادِ بن الهاد، وفى بعضها: سالم أبو عبد الله الدوسى، وفى بعضها: سالم مولى دوس<sup>(۱)</sup>.

ذكر ذلك كلُّه «عبدُ الغنى بنُ سعيد».

قلت: «والخطيبُ الحافظ» يروى في كتبه عن: «أبي القاسم الأزهري (٢)». وعن «عُبيدِ الله بن أبي الفتح الفارسي» وعن «عبيدالله بن أحمد بن عثبان الصير في» والجميع شخصٌ واحدٌ من مشايخه.

وكذلك يُروِى عن «الحسن بن محمد الخلال» وعن «الحسن بن أبي طالب» وعن «أبي محمد الخلال»؛ والجميعُ عبارةً عن واحد.

ويروِي أيضًا عن «أبي القاسم التنوخي»، وعن «على بن المحسن التنوخي» وعن

<sup>(</sup>۱) حديث "ويل للأعقاب من النار" أخرجه مسلم لأبي هريرة مرفوعًا في كتاب الطهارة من رواية بكير، ابن عبد الله بن الأشج، عن سالم مولى شداد. ومن رواية محمد بن عبد الرحمن عن أبي عبد الله مولى شداد بن الهاد. ومن رواية أبي سلمة بن عبد الرحمن عن سالم مولى المهرى. ومن رواية نعيم بن عبد الله عن سالم مولى شداد بن الهاد (ح ٢٤٠/٢٥) والبخارى في التاريخ الكبير (١٠٩/٢ ت ٢١٣٦) وفيه ما يذكر به سالم من متعدد الكنى والنسب، وفي (تقييد المهمل لأبي على الجياني (ل ١٠٨) ومشارق الأنوار (حرف الميم ١٠٥/١) وتهذيب التهذيب (لـ ٨٠٧/٤٨/٣).

<sup>(</sup>٢) [الأزهرى: نسبة إلى أزهر، جد للمنتسب إليه] من هامش (غ).

ترجم الخطيب لشيوخه هؤلاء الثلاثة، في تاريخ بغداد:

 <sup>«</sup>عبید الله بن أبی الفتح أحمد بن عثمان بن الفرج بن الأزهر الفارسی» یکنی أبا القاسم الصیر فی، وهو الأزهری، ویعرف بابن السوادی \_ ٤٣٥ هـ (٣٨٥/١٠).

<sup>- «</sup>الحسن بن محمد بن الحسن بن على، أبو محمد الخلال» وهو الحسن بن أبي طالب \_ ٤٣٩ هـ (٤٢٥/٧) . ٣٩٩٧.

 <sup>- «</sup>على بن المحسن بن على بن محمد بن أبى الفهم، أبوالقاسم التنوخي» \_ ٤٤٧هـ
 ١١٥/١٢) ٨٥٥٨.

«القاضى أبى القاسم على بن المحسن التنوخي» وعن «على بن أبى على المعدل»؛ والجميعُ شخصٌ واحد (\*). وله من ذلك الكثيرُ؛ والله أعلم.

\* \* \*

# \* المحاسن:

«فائدة: ومما يُلبِس أقلَّ من ذلك، أن يُذكر شخصٌ بنسبة واحدة كالزهرى، ثُمَّ يذكر باسمِه في موضع آخرَ، فيظن مَن لا خبرة له أنها اثنان، كما جرى لبعض فقهاء الشافعية: وجَد في موضع: خلافًا للزُّهرى. وفي آخر: خلافًا لابنِ شهاب، فجمع بينها لاعتقادِه أنها شخصان، فقال: "خلافًا لابنِ شهابٍ والزهرى" ـ انتهت.» ١٢٢/و

# النوع التاسع والأربعون معرفة المفردات الآحاد من أسهاء الصحابة ورواة الحديث والعلماء، وألقابهم وكناهم

هذا نوعٌ مليح عزيز يوجد في كتبِ الحُقَّاظِ المصنفةِ في الرجال، مجموعًا مفرقًا في أواخرِ أبوابها، وأُفرِدَ أيضًا بالتصنيفِ. وكتابُ «أحمدَ بن هارونَ البَردِيجي (١) البردَعي» المترجم بِ (الأسهاء المفردة) من أشهرِ كتابٍ في ذلك. ولحقه في كثيرٍ منه اعتراضً واستدراكُ من غير واحدٍ من الحُفاظ، منهم «أبو عبد الله ابن بُكَيْر».

فمن ذلك: ما وقع فى كونهِ ذكر أسهاء كثيرة على أنها آحاد، وهى مثانٍ ومثالث، وأكثر من ذلك.

وعلى ما فهمناه من شرطه، لا يلزمه ما يوجدُ من ذلك في غيرِ أسهاءِ الصحابةِ والعلماءِ ورُواة الحديث.

ومن ذلك أفرادٌ ذكرها اعتُرِضَ عليه فيها بأنها ألقابٌ لا أسامي، منها: «الأجْلَحُ الكندى» إنما هو لقبٌ لِجَلَحَةٍ كانت به، واسمه «يحيى» ويحيى كثير.

ومنها «صُغْدِى بن سنان» اسمهُ عُمَرُ، وصُغْدِى لقبٌ. ومع ذلك فلهم صغدى غيره (٢).

<sup>(</sup>۱) على هامش (غ): [البرديجي، بفتح الموحدة ثم راء ساكنة ثم دال مهملة ثم باء ثم جيم: نسبة إلى برديج، بليدة بأقصى أذربيجان، منها أبو بكر أحمد بن هارون البردعي، بفتح الباء الموحدة ثم راء ساكنة ثم دال مهملة مفتوحة: نسبة إلى بردعة، بلدة بينها وبين أذربيجان أربعة عشر فرسخًا \_ ذكره السمعاني.] \_ في (الأنساب) انظر (اللباب ١٣٦/١) توفي سنة ٣٠١هـ –

وأبو عبد الله ابن بكير، الحسين بن أحمد بن عبدالله بن بكير البغدادى الصير في الحافظ، أرخ الذهبي وفاته سنة ٣٨٨هـ بالعبر وتذكرة الحفاظ، وقيل سنة ٣٨٠ (تاريخ بغداد ٤٠٥١/١٣/٨) قال العراقي: كتاب الأسهاء المفردة للبرديجي هو أول كتاب وضع في جمعها مفردة، وإلا فهي مفرقة في تاريخ البخارى الكبير، وكتاب الجرح والتعديل لابن أبي حاتم، في أواخر الأبواب (التبصرة ١١٣٣٣).

<sup>(</sup>٢) انظر تقييد العراقي (٣٥٩).

وليس يرد هذا على ما ترجمتُ به هذا النوع. والحقُّ أن هذا فنُّ يصعبُ الحكم فيه، والحاكم فيه على خطر من الخطأ والانتقاض ِ، فإنه حصر في بابٍ واسع شديدِ الانتشار. فمن أمثلة ذلك المستفادة:

«أَجْمَدُ بن عُجْيَانَ الهمداني» بالجيم " [٩٧/ظ] صحابي ذكره ابن يونس. وعجيان: كنا نَعرفه بالتشديد، على وزنِ عِلْيَان. ثم وجدتُه بخط «ابن الفرات»\*، وهو حُجَّة: عُجْيَان بالتخفيفِ، على وزن: سُفْيَان<sup>(١)</sup>.

«أُوسَطُ بن عمر و البَجل»، تابعي \*\*.

«تَدومُ بن صُبَيْح الكلاعي» \_ عن تُبَيْع بنِ عامر الكلاعي \_ ويقال فيه: «يَدُومُ» بالياء، وصوابه بالتاءِ المثناة من فوق<sup>(٢)</sup>.

«جُبِيْبُ بنُ الحارث» صحابى: بالجيم وبالباءِ الموحَّدةِ المكرَّرة. (٢)

(٣) بضم الجيم... وتخفيف الياء (الإكمال ٣٠٠/٢)

# \* المحاسن:

«فائدة: ذكر بعضهم أنه أحمد، بالحاء، وهو مخالف لما عليه الناس، وسيأتي في الرابع والخمسين التنبية عليه \_ انتهت.» ١٢٣/ظ

\*\* «فائدة: ليس هذا مفردًا(١١)، فلهم أوسطانِ آخرانِ. انتهت.» ١٢٣/ظ

<sup>(</sup>١) «أجمد بن عجيان» وقع اسمه في (ص، ع): [أحمد] بالحاء. وعجيان: ضبطه في (الإصابة) على وزن: عثهان، عن ''ابن الفرات'' وجاء في طبعة نهضة مصر للاستيعاب: عُجَيًّان، مصغرًا ـ وأُغلَب ظني أن محققه ` ' الأستاذ البجاوي، أخذ فيه بضبط الزبيدي في تاج العروس ـ ثم نقل على هامشه: وقيل عِجِّياَن، بوزن: ، عليان \_ حكاه ابن الصلاح" دون إشارة إلى أن ابن الصلاح استدرك على هذا الضبط، وأخذ فيه بضبط «ابن الفرات»: على وزن سفيان \_ أو: عثمان، كما في (الإصابة)

وابن الفرات هو أبو الحسن محمد بن العباس البغدادي، الحجة في إتقان الكتابة والضبط- ت ٣٨٤ هـ. (٢) في التضمين بالمحاسن: وقيل: من تحت، وضم المدال» وهو في الإكمال: تدوم بن صبح (٢٩٢/١) في الرواة عن تُبيع بن عامر الحميري الكلاعي، رضي الله عنه.

<sup>(</sup>١) هو في الأفراد من حرف الهمزة عند ابن أبي حاتم في (الجرح والتعديل: (ت ١٣١٥) و(التفاريق في خلاصة التذهيب ٣٨) وليس في (تهذيب التهذيب) سوى أوسط واحد، هو ابن إسهاعيل بن عامر ويقال ابن عمرو ـ البجلي، الشيباني الحمصي (٧٠٤/٣٨٤/١).

«جِيلانُ بنُ فروة» بالجيم المكسورةِ: أبو الجَلْدِ الأخبارى، تابعى. (١)
«الدُجَيْنُ بنُ ثابت» بالجيم مصغرًا: أبو الغُصْن. قيل إنه جُحا المعروف، والأصحُ أنه
سره (٢).

«زِرُّ بن حُبيش»: التابعيُّ الكبير<sup>(٣)</sup>.

«سُعَيْر بن الخُمس»: انفرد في اسمه واسم أبيه (٤).

«سَنْدَر الخَصِيُّ»، مولى زنباع الجُذامي: له صحبة.

«شَكَلُ بن مميد الصحابي»: بفتحتين.

«شمعون بن زيد، أبو ريحانة»: بالشِّين المنقوطة والعين المهملة. يقال: وبالغين المعجمة، قال «أبو سعيد بن يونس»: وهو عندى أصح. أحد الصحابة الفضلاء. (٥) «صُدَى بنُ عَجلان»: أبو أمامة الصحابي (٦).

«صُنَابِح بن الأعسر: الصحابي»، ومن (٧) قال فيه: صنابحي، فقد أخطأ .

«ضُرَيْب بنُ نُقَير بنِ سُمَيْر»: بالتصغير فيها كلها، أبو السَّليلِ القيسى البصرى. روى عن معاذَة العدوية وغيرها. ونُقَير أبوه، بالنون والقاف، وقيل بالفاء واللام: نفيل (٨).

<sup>(</sup>١) أبوالجلد البصرى، ضبطه بفتح الجيم ولام ساكنة، قلما في كني مسلم، باب كني شتى من حرف الجيم.

<sup>(</sup>۲) أبوالغصن اليربوعي، في حرف الغين من كنى مسلم والدولابي، وليس فيها أنه جُحا. وحكى العراقي أن الشيرازى جزم في (الألقاب) أنه جحا، ورده ابن عدى في الكامل؛ ووهمه ابن حبان في الضعفاء (التقييد ٣٦١) وجُحا، في صحاح الجوهرى: اسم رجل. وفي القاموس: لقب أبي الغصن «دجين بن ثابت، ووهم الجوهرى» في قوله: اسم.

<sup>(</sup>٣) قال الحاكم: لا أعلم في رواة الحديث زرًّا غير ابن حُبيش الأسدى (المعرفة ١٨٠) وزاد الأمير ثلاثة أزرار آخرين، اثنان منهم شاعران فلا يردان، وزر بن عبد الله الفقيمي، له صحبة (الإِكهال ١٨٣/٤) فيرد على ابن الصلاح قطعًا. قاله العراقى في (التقييد ٣٦١).

<sup>(</sup>٤) قال الحاكم: سعير والخِمْس كلاهما من المفردات التي لا أعلم أحدًا تسمى بها (المعرفة ١٨٢) وفي (الإكال ٢١٤/٣): وابناه مالك وقطن ابنا سعير. وفي الصحابة «سعير بن العداء القريعي، ويقال البكائي» أورده العراقي، مما استدرك على ابن عبد البر، (التقييد ٣٦٢) وانظره في (الإصابة، ق ١: ٣٢٩٣/١٠٤/٣).

<sup>(</sup>٥) شمعون: في كنى مسلم والدولابي، حرف الشين، وتاريخ البخارى ومعرفة الحاكم والتقريب. وهو في (الإِصابة): شمغون: بمعجمتين، ويقال بمهملتين، ويقال بمعجمة وعين مهملة (٣٩١٦/١٠٤/٣).

<sup>(</sup>٦) الباهلي ترجم له أبوعمر في الأفراد من حرف الصاد.

<sup>(</sup>٧) قال في الاستيعاب: «الصنابح بن الأعسر الأحمسي، روى عنه قيس بن أبي حازم، وليس هو الصنابحي - عبدالر حمن - الذي روى عن أبي بكر الصديق»

 <sup>(</sup>٨) ضريب بن نفير: بالفاء قلما في (كني الدولابي١٦٣/١) وبالقاف، قلمًا، في (كني مسلم، وعلوم الحاكم ١٨٥٥)
 وضبطه الأمير في الآباء في نقير، بالقاف (الإكهال ٣٥٩/٧).

«عُزُوانَ بنُ زيد الرقاشي»(١): بعين غير معجمة: عبدٌ صالحٌ تابعي. «قَرْثُعَ الضبي»: بالثاء المثلثة (٢).

«كَلَدَةُ بن حنبل» بفتح اللام: صحابي (٣).

«لُبَيُّ بِنُ لَبَا الأسدى» الصحابي: باللام فيهما، والأولُ مشدَّدٌ مصغر على وزن أُبَّ، والثاني تَخَفَّف مكبر على وزن عصا(٤). فاعلمه فإنه يُغلَطُ فيه \*.

«مُستَمرُّ [۹۸/و] بن الرَّيَّان (٥)»، رأى أُنسًا.

«نُبِيشَةُ الخير<sup>(٦)</sup>»: صحابي.

ترجم له ابن عبد البر في الأفراد من حرف اللام (٢٢٤٠) وعلى هامشه: «قال ابن فتحون: لبا، ضبطناه بوزن عصا. وضبطنا «لبي» عن الاستيعاب: بضم اللام وتشديد الموحدة. ورأيت بخط ابن مفرج مثله» وكذلك في (لبي) بالإصابة.

(٥) معه: المستمر التاجي، والد إبراهيم بن المستمر (الإِكمال ١٠٩/٤) وانظر (التقييد والإِيضاح ٣٦٤، وتهذيب التهذيب ١٠٤/١٠)

(٦) «نبيشة الخير» الهذلى: ترجم له ابن عبد البر في الأفراد من حرف النون، ولم يذكر الأمير غيره في الإكال (٣٣٨/٧) وانظر تقييد العراقي (٣٦٢)

# \* المحاسن:

«فائدة: ذكره «ابن قانع» في باب الألف من (معجم الصحابة) ظن أن اسمه: أبى. ووهم في ذلك كما ذكره «ابن ماكولا»- انتهت» ١٢٣/ظ

<sup>(</sup>١) في أفراد العين بالجرح والتعديل. وانظر (الإِكمال ١٨٠/٧) مع (تقييد العراقي ٣٦٤)

<sup>(</sup>٢) قرثع: بفتح القاف وسكون الراء والثاء معجمة بثلاث، تابعي (الإكبال ١٠٦/٧).

<sup>(</sup>٣) في أفراد حرف الكاف من (الاستيعاب) ومعه في (الإكبال ١٠٩/٤): الحارث بن كلدة، صحابي من المؤلفة قلوبهم.

<sup>(</sup>٤) [على وزن عصا] من (ص، ع) وتضمين المحاسن وضبَّب عليه في متن (غ) وكتب على هامشه: [قوله على وزن عصا، ضببت عليه لأنى شككت، هل هو من الرواية أو لا؟].

<sup>–</sup> الذي في مطبوعة الإكبال تنبيهًا على وهم «ابن قانع»: ''ظن أن اسمه: أُمَيّ، ووَهِمَ في ذلك.'' (حرف اللام، باب لُبَى ولمى وأُمَّى) ١٨٨/٧

«نَوْفُ البِكَالى»، تابعى: من بِكال، بطن من حمير، بكسر الباء وتخفيف الكاف، وغلبَ على ألسنةِ أهلِ الحديث فيه، فتحُ الباء وتشديد الكاف(١).

«وابِصَة بن معبد»: الصحابي.

«هُبَيْبُ بنُ مُغْفِل»، مُصغَّر، بالباء الموحدة المكررة: صحابى. ومغفل: بالغين المنقوطة الساكنة (٢).

«همَذان» بريد عمر بن الخطاب: ضبطه «ابن بكير» وغيره بالذال المعجمة، وضبطه بعض مَن ألف على (كتاب البرديجي): بالدال المهملة وإسكان الميم ...

\* \* \*

(۱) «نُوف بن فضالة الحميرى البكالى - بكسر الموحدة - الشامى. روى عن على وثوبان، وعنه سهد بن جبير وأبو إسحاق، له ذكر في الصحيحين» في حديث ابن عباس رضى عنها، في قصة الخضر مع موسى عليها السلام. ومعه «نوف بن عبد الله» في الجرح والتعديل، وذكره ابن حبان في ثقات التابعين. وقيل ان لهم نوفًا ثالثًا، ابن عبد الله، انظر فيه (الجرح والتعديل ٥٠٤/٨ - ٢٣١٠) مع (تقييد العراقي ٣٦٦) (٢) «هبيب بن مغفل» الغفارى: ترجم له ابن عبد البر في الأفراد من حرف الهاء (٢٧٠٢) حديثه عند أهل مصر (الإكال ٢٦٥/٧)

# \* المحاسن:

«فائدة: «عبيد ربه بن بَعْكَك، أبو السنابل»: اسمه واسم أبيه مفردان - وسيأتى فى الكُنى - فهو مفرد فى الثلاثة. وفى اسمه خلاف غير ذلك، قيل: عَمر و، وقيل: حَبَّة، بالحاء المهملة والباء الموحدة، وقيل: بالنون. انتهت»(١)

«فائدة: مُحدِّث لا يُعرِف نظيرُ أسماء آبائه، وهو «مُسَدَّد بن مُسَرْهَد بن مُسَربل بن مُغربل بن مُظربل بن مُطَربل بن أُرَنْدَل بن ماسك» وفي بعض ذلك كلامٌ ليس هذا موضع بسطه (۲) – انتهت». ۱۲۳/ظ

<sup>(</sup>١) كني تهذيب التهذيب (١٢/١٢) ٥٥٥) ولم يسمه مسلم في (الكني) واسمه عمر و، وحبة، في كني الدولابي

<sup>(</sup>۲) هو أبو الحسن البصرى الحافظ، من شيوخ البخارى ومسلم وأبى داود. قابل ما هنا من أسهاء آبائه، على تهذيب التهذيب).

وأما الكُنَى المفردة، فمنها:

«أبو العُبَيْدَينِ»: مُصغَّر مثنى. واسمه «معاويةُ بنُ سَبْرةَ» من أصحاب ابنِ مسعود. له حديثان أو ثلاثة (١).

«أبو العُشَراء الدارمي»، وقد سبق (٢).

«أبو المُدِلَّة»: بكسر الدال المهملة وتشديد اللام، ولم يوقف على اسمِه، روَى عنه الأعمشُ وابنُ عيينة وجماعةً (٢)، ولا نعلم أحدًا تابع «أبا نُعيم الحافِظ» في قوله إن اسمه عبيد الله المدنى \*.

«أبو مُرَايةَ العِجْلى»: عرَفناه بضمِّ الميم، وبعد الألف ياء مثناة من تحت (٤). واسمه «عبيد الله بن عمرو»، تابعي. روى عنه قَتَادةُ.

# \* المحاسن:

«فائدة: لم ينفرد «أبونعيم» بذلك، فقد سبقه إليه «ابنُ حبان (١)» انتهت». ١٢٤/و

<sup>(</sup>۱) كنى مسلم، باب كنى شتى من حرف العين (۸۸) وترجمته فى حرف الميم من تهذيب التهذيب (۸۸) ٣٨٣/٢٠٦١): معاوية.

<sup>(</sup>٢) في آخر النوع الخامس والأربعين.

<sup>(</sup>٣) في (كني مسلم): أبو مُدِلَّة، غير مسمى، روى عن أبي هريرة، وروى عنه أبو مجاهد الطائى (١١٠) وفي تهذيب التهذيب: أبو مدلة مولى عائشة أم المؤمنين، رضى الله عنها. لم يرو عنه غير أبي مجاهد الطائى، سعد (الكنى: ٢٢٧/١٢) وقيد العراقى على ابن الصلاح: «قوله: روى عنه الأعمش وابن عيينة؛ فيه وهم عجيب. فلم يرو عنه أحد منها أصلا، وانفرد بالرواية عنه أبو مجاهد الطائى، واسمه سعد. هذا ما لا أعلم فيه خلافًا بين أهل الحديث... وسبب الوهم أن المصنف اشتبه عليه ذلك بأبي مجاهد، الذى روى عن أبي مدلة، فإنه روى عنه الأعمش وابن عيينة. ولم ينفرد أبو نعيم بذكر اسمه: عبيد الله بن عبد الله، بل كذلك سماه ابن حبان في الثقات. وجزم أبو أحمد، الحاكم، في (الكنى) بأنه سعيد بن يسار. حكاه البخارى في تاريخه..

<sup>(</sup>٤) كذلك ضبطه مسلم، قلما، في باب كني شتى من حرف الميم (١٠٩) وجاء في طبعة الكني للدولابي: أبو مرانة العجلي (١١٢/٢)

<sup>(</sup>١) في الثقات، قاله العراقي في (التقييد والإيضاح ٣٦٧)

«أبو مُعَيْد» مصغر مخفف الياء: حفص بن غَيْلانَ الهُمداني \*. روَى عن مكحول وغيره (١١).

#### \* \* \*

وأما الأفراد من الألقاب فمثالمًا:

«سفينةً» مولى رسول الله ﷺ من الصحابة: لقب فرد. واسمه مهران على خلاف فيه (٢).

«مندَل بنُ على (٣)»: وهو بكسر الميم عن «الخطيب» وغيرِه، ويقولونه كثيرًا بفتحها. وهو لقبٌ، واسمه عمرو.

# \* المحاسن:

«فائدة: ليس بمجهول كما زعم «ابنُ حزم» فقد روى عنه نحو من عشرة (۱)، ولا اعتبار بجهالة ابن حزم، كما لا اعتبار بقوله فى الترمذى: ومَن محمد بن عيسى بن سورة؟ انتهت». ١٢٤/ظ

<sup>(</sup>۱) حفص بن غیلان الهُمْدانی، أبو مُعیْد، روی عن مکحول ونصر بن علقمة. وروی عنه الوضبین وزید بن یجیی وعمرو بن أبی سلمة (کنی مسلم)

<sup>(</sup>٢) سفينة، رضى الله عنه، ذكره ابن أبى حاتم فى الأفراد من حرف السين، وكنيته أبو عبد الرحمن (الجرح والتعديل ١٣٩٢/٣٢٠/٤) ومثله عند الأمير فى (الإكال ٣٠٨/٤) ولم يسمياه. وترجم له ابن عبد البر فى أفراد السين من (الاستيعاب: ٢٥٧٧) وذكر خلافًا فى اسمه وكنيته. وأحصى ابن حجر الأقوال فى اسمه أحدًا وعشرين قولا (الإصابة: ق/ أول من السين ٣٣٢٨)

<sup>(</sup>٣) مندل: مثلث الميم ساكن الثانى، العنزى (التقريب على هامش تهذيب التهذيب) وقيد العراقى: «قلت: قال الحافظ أبو الفضل محمد بن ناصر: الصواب فيه فتح الميم» كذا نقلته من خط أبى الحجاج يوسف بن خليل، أنه نقله من خط ابن ناصر (التقييد ٣٦٧)

<sup>(</sup>۱) أبو معيد: ضبطه ابن ماكولا ضبط عبارة في (باب مَعْبَد ومُعَيْد ومُعَيْد ومُعَيْد) وقال: وأما مُعَيْد، فهو أبو معيد حفص بن غيلان الهمداني، يروى عن مكحول ونصر بن علقمة وسليبان بن موسى والزهرى. حدث عنه الوضين بن عطاء وزيد بن يحيى وعمرو بن أبي سلمة والوليد بن مسلم وعبد الله بن يوسف التنيسى (الإكال ٢٦٤/٧) وفي الرواة عنه أيضًا: هشام بن الغاز، وهو من أقرانه، والهيثم بن حميد (الجرح والتعديل ١٨٦/٣)

«سحنون بن سعيد التنوخي القيرواني» صاحب (المدونة) على مذهب مالك: لقبٌ فرد، واسمه عبدالسلام (١).

ومن ذلك: «مُطَيَّن الحضرمي، ومُشْكدانة [٩٨/ظ] الجعفي (٢)» في جماعةٍ آخرين سنذكرهم في نوع الألقاب إن شاء الله تعالى؛ وهو أعلم.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) [مات سحنون سنة أربعين ومائتين في رجب] من هامش (غ) والمدونة [هو كتاب كبير نحو الأم للشافعي] من هامش (ص).

<sup>-</sup> وسحنون، أبو سعيد عبد السلام بن سعيد بن حبيب التنوخي القيرواني: قاضي إفريقية وفقيهها الإمام. في الطبقة الأولى من أصحاب «الإمام مالك» الذين انتهى إليهم فقهه وحملوا مذهبه، ممن لم يلقه ولم يسمع منه (١٦٠- ٢٤٠ هـ)

<sup>(</sup>ترتیب المدارك، للقاضی عیاض ٤٥/٤ - ٨٨)

<sup>(</sup>٢) إشارة على هامش (غ): [مطين، ومشكدانة: يأتى بيانها فى الثانى والخمسين، إن شاء الله.] وفيه. هناك، مزيد تعريف باللقبين.

# النوع الموفى خمسين معرفة الأسهاء والكُنَى

كُتُب الأساء والكُنى كثيرة، منها: كتاب على ابن المدينى، وكتاب مسلم، وكتاب النَّسائى، وكتاب الحاكم الكبير أبى أحمدَ الحافظ. ولابنِ عبد البر(١) في أنواع منه كُتُبُ لطيفة رائقة \*.

والمراد بهذه الترجمة بيانُ أساءِ ذوى الكُنيَ. والمصنِّفُ في ذلك يُبَوِّب كتابه على الكُني

# \* المحاسن:

«فائدة: ليس المرادُ باللطافةِ الصِّغَرَ حتى يقال له: كتابُ (الاستغنا في معرفة الكُني) في مجلد كبير ضخم، وكأن الشيخَ ابن الصلاح لم يره؛

لأنا نقول: هو داخل في جملة الكتب المذكورة.

ولا يقال: أغفل من كتب الكنى: كتابَ أبي بشر الدولابي، وكتابَ ابنِ الجارود، وكتاب أبي بكر بن أبي شيبة، وكتاب ابن أبي حاتم، وكتاب ابن مخلد، وكتاب أبي إسحاق الصريفيني، وغيره من المتأخرين؛

لأنا نقول: قد سبق في أول الكلام أن المصنفاتِ في ذلك كثيرة - انتهت». ١٢٤/و

۱۱) على هامش (غ): [أسقط النواوى في (مختصره) ابنَ عبد البر، وجعل عوضه: ابنَ منده]. في التقريب ۲۷۹/۲

<sup>-</sup> قال العراقي، بعد ذكر من صنفوا في الكنى: وكتاب أبي أجمد الحاكم أَجَلُّ ما صنف في ذلك وأكبره، فإنه يذكر فيه من عُرف اسمه ومن لم يعرف. وكتابا مسلم والنسائي لم يذكر فيهما إلا من عرف اسمه غالبًا. والذين صنفوا في ذلك بوبوا الأبواب على الكنى وبينوا أسهاء أصحابها. إلا أن النسائي رتب حروف كتابه على ترتيب غريب، ليس على ترتيب حروف المعجم عند المشارقة، ولا على اصطلاح المغاربة، ولا على حروف أبجد، ولا على ترتيب حروف كثير من أهل اللغة كالعين والمحكم. (التبصرة ١١٧٠/١٥/٣)

مبينًا أساءَ أصحابها. وهذا فنَّ مطلوب، لم يزل أهلُ العلم بالحديث يُعنَون به ويتحفظونه ويتطارحونه فيها بينهم؛ ويتنقصون مَنْ جَهلَه (١١).

وقد ابتكرتُ فيه تقسيبًا حسنًا. فأقول: أصحاب الكنى فيها على ضروب: أحدها: الذين سُمُّوا بالكُنَى، فأساؤهم كُناهم لا أساءَ لهم غيرها(٢). وينقسم هؤلاء الى قسمين:

أحدهما: من له كنية أخرى سوى الكنية التي هي اسمه فصار كأن للكنية كنية، وذلك طريف عجيب. وهذا كَ«أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي» أحد فقهاء المدينة السبعة. وكان يقال له: «راهب قريش» اسمه أبو بكر، وكنيته أبو عبد الرحمن (٣)\*.

# \* المحاسن:

«فائدة: قد قيل في أبي بكر بن عبدالرحمن: إن اسمه محمد، ويقال المغيرة، وقيل عمرو- ذكره ابن أبي أحد عشر - وقيل يكني أبا محمد. انتهت». ١٢٤/ظ

<sup>(</sup>١) في باب الأسامى والكنى المشكلة الصور التى يجمعها عصر واحد، من كتاب (المحدث الفاصل) أسند القاضى الرامهرمزى عن عثمان بن سعيد الدارمى، قال: كنا عند سعيد بن أبى مريم بمصر، فأتاه رجل فسأله كتابًا ينظر فيه، أو سأله أن يحدثه بأحاديث، فامتنع عليه. وسأله رجل آخر في ذلك فأجابه. فقال له الأول: سألتك فلم تجبني وسألك هذا فأجبته. فقال ابن أبى مريم: إن كنت تعرف الشيباني من السيباني، وأبا جمرة من أبى حمزة، وكلاهما عن ابن عباس، حدثناك... قال القاضى: حدثت بعض أصحابنا بهذه الحكاية فقال: هلم نتذاكر الأسهاء المشكلة. فاجتمعنا على أن أشكلها ما تقاربت عصور أهله واتفقت صورها واختلفت حروفها. من ذلك...» (٢٧٤ ف ٢٧٤) وانظر (تبصرة (العراقي ١١٥/٣))

<sup>(</sup>٢) هم عند القاضى ابن خلاد الرامهرمزى: «المُكَنُّونَ غير مُسَمَّيْن»

<sup>(</sup>٣) اسمه وكنيته واحد، في (الجرح والتعديل ١٤٩٠/٢/٤، والمحدث الفاصل ف ١٢٢) وانظر تقييد العراقي: ٣٦٨

<sup>-</sup> فى (كنى مسلم: يقال اسمه أبو بكر وكنيته أبو عبد الرحمن (حرف الباء: ١٠) ولم يُذكر أبو بكر بن عبد الرحمن بن المحارث بن هشام بن المغيرة المخزومي، بغير اسمه، كنيته، فى (كنى الدولابي ١٢٥/١، وجمهرة الأنساب لابن حزم: ١٣٦، ونسب قريش للمصعب الزبيرى: ٣٠٣) وكذلك فى (الجرح والتعديل، والمحدث الفاصل)

وفى كنى (التقريب رقم ٥٤): قيل اسمه محمد، وقيل المغيرة، وقيل أبو بكر اسمه، وكنيته أبو عبد الرحمن. وقيل اسمه كنيته.

وكذلك «أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصارى» يقال إن اسمه أبو بكر وكنيته أبو محمد (١).

ولا نظير لهذين في ذلك، قاله «الخطيبُ». وقد قيل إنه لا كنية لابن حزم غير الكنية التي هي اسمه.

الثانى: من هؤلاء: من لا كُنية له غير الكنية التي هي اسمه، مثاله:

«أبو بلال الأشعرى» الراوى عن شريك وغيره، رُوى عنه [٩٩/و] أنه قال: «ليس لى اسم، اسمى وكنيتي واحد»(٢).

وهكذا «أبو حَصِين بن يحيى بن سليان الرازى» بفتح الحاء: روى عنه جماعة منهم «أبو حاتم الرازى» وسأله: هل لك اسم؟ فقال: «لا، اسمى وكنيتى واحد»(٣).

#### \* \* \*

الضرب الثانى: الذين عُرفوا بِكُناهم ولم يُوقَفْ على أسائهم ولا على حالِهم فيها، هل هي كُناهم أو غيرها؟ مثالُه من الصحابة:

«أبو أناس، بالنون، الكِنانى ويقال الديلى» من رهطِ أبى الأسود الديلى. ويقال فيه: الدُّوَلَى بالضم، والهمزةُ مفتوحة في النسبِ عند بعض ِ أهل ِ العربية، ومكسورةٌ عند بعضم على الشذوذ فيه (1).

و «أبو مُوَيهبة»: مولى رسول الله ﷺ (٥).

<sup>(</sup>١) كني الجرح والتعديل، ت ١٤٩٢، والمحدث الفاصل: ف ١٢٣

وفي تهذيب التهذيب: ويقال اسمه كنيته: ٣٨/١٢ (١٥٤) ولم يذكره مسلم بغير كنيته (الكني والأسياء: ١٤)

 <sup>(</sup>۲) بنصه في (الجرح والتعديل) سمعه ابن أبي حاتم من أبيه (الكني ١٥٦٦) ولم يسمه «مسلم» بغير كنيته
 (الكني والأسهاء: ٥٣)

 <sup>(</sup>٣) قال أبو حاتم: «فأنا سميتك عبد الله. فتبسم» (الجرح والتعديل، الكنى: ١٦٦٣) وابن ماكولا، عنه،
 في (الإكال ٤٨٠/٢)

<sup>(</sup>٤) في (تقييد المهمل لأبي على الجياني: الديلي والدُّولي (٨٨) خط

<sup>(</sup>٥) كنى الدولابي ٧/٥، وكنى الاستيعاب ٣١٩٦. وفي (الإصابة) عن الواقدى: ويقال: أبو موهبة وأبو موهبة

و «أبو شَيْبةَ الخُدْرِى»: الذى مات فى حصار القسطنطينية. ودفن هناك مكانَه (١١). ومن غير الصحابة:

«أبو الأبيض»: الراوى عن أنس بن مالك(٢).

«أبو بكر بن نافع» مولى ابن عمر : روى عنه مالكُ وغيره.

«أبو النجيب» مولى عبدالله بن عمرو بن العاص: بالنون المفتوحة فى أوله، وقيل: بالتاء المضمومة باثنتين من فوق.

«أبو حرب بن أبي الأسود الديلي»\*

قال ابن عساكر: وهذا وهم، ويحتمل أنه وجد في بعض الرؤايات: أبو الأبيض عنسى، فتصحفت عليه. حكاه العراقي في التقييد ٣٦٩، ومثله في كُني تهذيب التهذيب انظر فائدة المحاسن فيها يلي.

# **\* !لحاسن:**

«فائدة: أما «أبو الأبيض» فساه «ابن أبي حاتم»: عيسى.

وأما «أبو بكر بن نافع» فذكر «الحافظُ رشيد الدين» في كتابه (الفوائد المجموعة) أنه قيل إن اسمه: عبد الله. (١)

وأما «أبو النجيب» فذكر «ابن يونس» في تاريخه أن اسمه «ظَليم» بفتح الظاء، وفي (الإكمال، لابن ماكولا(١)): «ظَليم، بفتح الظاء، وكسر اللام، أبو النجيب» لكنه قال=

<sup>(</sup>١) كنى مسلم (٥٣) وكنى الدولابي (٣٨/١) باب الشين

<sup>(</sup>٢) في الجرح والتعديل: وسئل أبو زرعة عن أبي الأبيض الذي روى عن أنس فقال: لا يعرف اسمه (٢) في الجرح والتعديل: وسئل أبو زرعة عن أبي الأبيض، عن أنس.».

<sup>(</sup>١) «غرر الفوائد المجموعة في بيان ما وقع في صحيح مسلم من الأحاديث المقطوعة اللحافظ رشيد الدين العطار.» منه نسخة خطية في الخزانة العامة بالرباط (١٧٤ ق).

ولم يسمه «مسلم» في (الكني١٤) وهو غير مسمى أيضًا في كني الدولابي (١٢٣/١ وكني الجرح والتعديل) وفي كني تهذيب التهذيب عن أبي أحمد الحاكم، قال: لم أقف على اسمه. وعن ابن حبان: سهاه عمر.

<sup>(</sup>٢) الإكمال: باب ظَلِيم وظُليم (٢٠/٥) وهو في حرف النون من (كنى الدولابي: أبو النجيب مولى عبد الله بن [سعد]: ١٤٣/٢) وفي كنى الحرفين من تهذيب التهذيب، في التاء: أبو التجيب المصرى مولى عبد الله بن سعد بن أبي سرح، ويقال: أبو النجيب بالنون، وهو أشهر: ثم ذكره في حرف النون (الكنى ١٨٧، ١٧٠).

«أبو حَريز الموقفي» ـ الموقِف محلة بمصر ـ: روى عنه ابنُ وهب وغيره. والله أعلم.

الضرب الثالث: الذين لقبوا بالكنى ولهم غير ذلك كنى وأسهاء. مثاله: «على بن أبى طالب» رضى الله عنه: يلقب بأبي تراب، ويكنى أبا الحسن.

«أبو الزناد عبد الله بن ذكوان»: كنيته أبو عبد الرحمن، وأبو الزناد لقب. (١١) وذكر «الحافظ أبو الفضل الفلكي» \_ فيها بلغنا عنه \_ أنه كان يغضب من أبي الزناد. وكان عالًا مفتنًا.

«أبو الرجال، محمد بن عبد الرحمن الأنصارى»: كنيته أبو عبد الرحمن، وأبو الرجال، لَقب لُقب به لأنه كان [٩٩/ظ] له عشرة أولاد كلهم رجال.

«أبو تُمَيْلَةَ» بتاء مضمومة مثناة من فوق: يحيى بن واضح الأنصارى المروزى. يكنى أبا محمد، وأبو تميلة لقب. وثقه يحيى بن معين وغيره. وأنكر «أبو حاتم الرازى» على البخارى إدخالَه إياه في كتاب الضعفاء (٢).

<sup>(</sup>١) مثله في (كني الدولابي ١٨٤/١) واقتصر «مسلم» على أبي الزناد (٤٢).

<sup>(</sup>٢) فى مطبوعة الكنى للدولابى: [أبو تميمة] ١٣١/١، وهو أبو تُميلة، بالتصغير، فى يحيى بن واضح بالجرح والتعديل. قال ابن أبى حاتم: سمعت أبى يقول: هو ثقة فى الحديث، أدخله البخارى فى كتاب الضعفاء، يحول من هناك (٨١٠).

وهو أبو تميلة في (الإكبال) وعلى هامشه: كنيته أبو أحمد ولقبه أبو تميلة كيا في الزهرة (٥١٤/١). وكذلك وهو أبو تميلة في تهذيب التهذيب والتقريب.

<sup>=</sup> إنه مولى عبد الله بن أبى سرح. وقد تقدم أنه مولى عبدالله بن عمروبن العاص، فإن يكن غيره فلا إيراد. وفي (الكمال): «ظُليم، بضم الظاء، بن حطيط أبو النجيب» وفيه نظر: فمفتوح الظاء لا يعرف اسم أبيه؛ ومضمومُها المعروفُ الوالد، كنيتهُ أبو سليان، ذكره «ابنُ ماكولا» فلا يحسن أن يقال فيه: أبو النجيب.

وأما «أبوحرب»(١) فذكر بعضُهم ما يشبه أن اسمه عطاء ـ انتهت.» ١٢٤/ظ

<sup>(</sup>١) غير مسمى فى (كنى مسلم ٢٩، والدولابى ١٤٦/٢، والجرح والتعديل ١٦٢٦، وتهذيب التهذيب، عن ابن سعد والنسائى وابن حبان. وقال خليفة بن خياط فى الطبقات: إن اسمه كنيته، وإنما قيل فى اسمه عطاء، لما رُوى عن أبى حاتم السجستانى، وذكر أبا الأسود الدؤلى وأوليته فى النحو وقال: تعلم النحو منه ابنه عطاء. فيحتمل أن يكون هو اسم أبى حرب لأنهم لم يذكروا لأبى الأسود ولدا غيره (تهذيب، الكنى: ٢٧٥).

«أبو الآذان الحافظ عمر بن إبراهيم»: يكنى أبا بكر، وأبو الآذان لقب به، لأنه كان كبير الأذنين.

«أبو الشيخ الأصبهاني عبد الله بن محمد الحافظ»: كنيته أبو محمد، وأبو الشيخ لقب.

«أبو حازم العَبْدُوى الحافظ»(١) عمر بن أحمد: كنيته أبو حفص، وأبو حازم لقب. وإنما استفدناه من (كتاب الفلكي في الألقاب) والله أعلم.

## \* \* \*

الضرب الرابع: من له كنيتان أو أكثر. مثال ذلك:

«عبد الملك بن عبد العزيز بن جُرَيْج» كانت له كنيتان: أبو خالد، وأبو الوليد (٢).

«عبد الله بن عمر بن حفص العمرى» أخو عبيد الله: رُوِىَ أنه كان يكني أبا القاسم، فتركها واكتنى: أبا عبد الرحمن (٣).

وكان لشيخنا «منصور بن أبى المعالى النيسابورى، حفيد الفراوى» ثلاثُ كنى: أبو بكر، وأبو الفتح، وأبو القاسم؛ والله أعلم.

## \* \* \*

الضربُ الخامس: من اختُلِفَ في كنيته، فذُكِرَ له على الاختلاف كنيتان أو أكثر،

<sup>(</sup>١) على هامش (غ): [من قوله حازم، إلى قوله حازم، ليس في أصل الساع، وثبت في غيره]. وهو ثابت في متن (ص، ع، ز).

وأبو حازم العبدُوى، ذكره ابن ماكولا في العَبدُويى، بضم الدال وبعدها واو ساكنة وياءان، قال: ويقال العبدوى بكسر الواو تليها ياء النسب. والدال هنا مضمومة عند أهل الحديث، ومفتوحة عند أهل العربية (الإكبال ٢٨٠/٥) نسبة إلى عبدويه. وكذلك ذكره في كني باب حازم (٢٨٠/٢).

وَ (اللباب): العَبدُويِي \_ ضبط عبارة \_ هكذا يقوله المحدثون نسبة إلى عبدُويه. وأما النحاة فيقولون عَبدُوي بفتح العين والدال. ومن المحدثين العبدويين أبو حازم عمر بن أحمد بن إبراهيم بن عبدُويه \_ ٤١٧ هـ (٣١٤/٢).

<sup>(</sup>٢) الكنيتان عند مسلم (٣٢) والدولابي (١٦٢/١) وتهذيب التهذيب ٢٠٢/٦ (٨٥٥).

<sup>(</sup>٣) أبو عبد الرحمن: في كني الدولابي (٦٤/٢) وتهذيب التهذيب، والتقريب.

واسمه معروف. ولِـ«عبد الله بن عطاء الإِبراهيمي<sup>(۱)</sup> الهروى» ــ من المتأخرين ــ فيه مختصر. مثاله:

«أسامة بن زيد»: حِبُّ رسول الله ﷺ: قيل كنيته أبو زيد، وقيل أبو محمد، وقيل أبو عبد الله، وقيل أبو خارجة (٢).

(٠٠٠/و] «أُبِيُّ بن كعب»: أبو المنذر، وقيل: أبو الطفيل<sup>(٣) \*</sup>.

«قَبيصة بن نؤيب» أبو إسحاق، وقيل: أبو سعيد (٤٠).

«القاسم بنُ محمد بن أبى بكر الصديق» أبو عبد الرحمن، وقيل: أبو محمد. «سليهان بن بلال المدنى» أبو بلال، وقيل: أبو محمد (٥).

قال العراقى: فإنى لم أجد أحدًا ممن صنف فى أساء الرجال كناه بأبى بـ الله. والمعروف إنحا هو أبو أيوب. وبه جزم البخارى فى التاريخ الكبير وابن أبى حاتم فى الجرح والتعديل، والنسائى فى الكنى. وبه صدر ابن حبان فى الثقات كلامه. والذين حكوا الخلاف فى كنيته اقتصروا على قولين: إما أبو أيوب أو أبو محمد. كذا فى ثقات ابن حيان والتهذيب للمزى، والأول أشهر، كنى بابنه أيوب بن سليان بن بالل، واقد أعلم». التقييد والإيضاح: ٣٧٢.

# \* المحاسن:

« فائدة : أبو المنذر أُصحُّ، فقد صح أن النبي ﷺ قال لـه : "ليَهْنِكَ العلمُ أبا المنذر" انتهت » ١٢٥/و.

<sup>(</sup>۱) على هامش (ص): [قال المؤلف: نسب إلى إبراهيم، جدَّ له] واقتصر بهامش (غ) على: [نسبة إلى إبراهيم، جدًّ له] وهو الجد الرابع لأبي محمد عبد الله بن عطاء بن عبد الله بن أبي منصور بن الحسن بن إبراهيم الإبراهيمي الهروى \_ ٤٧٦هــ (تقييد ابن نقطة ١١١، واللباب ٢٤/١)

<sup>(</sup>۲) أبو زيد في (كني مسلم ٣٩، والجرح والتعديل ١٠٢٠/٢، وكني الدولابي ٣١/١، ٧١) وهو أبو محمد وأبو زيد في الإصابة والتقريب، زاد في تهذيب التهذيب: وقيل غير ذلك.

<sup>(</sup>٣) الكنيتان عند الدولابي (٥٦/١، ٧٦/٢) واقتصر «مسلم» على أبي الطفيل (٥٨) «وابن أبي حاتم» على أبي المنذر (١٠٢٠/٢) وهو أبو المنذر ويكنى أبا الطفيل أيضًا، في (الإصابة والتقريب وتهذيب التهذيب).

<sup>(</sup>٤) قبيصة بن ذُويب الخزاعي، رضى الله عنها: كنيتاه أبو إسحاق وأبوسعيد في (كني مسلم وكني الدولابي ٩٩/٤)، وفي قبيصة بالجرح والتعديل، والاستيعاب والإصابة وتهذيب التهذيب والتقريب.

<sup>(</sup>٥) كنيتاه أبوأيوب وأبومحمد. في (كني مسلم٥، وكني الدولابي١٠٢/١) وفي التهذيب.

الحديث متفق عليه، من فضائل أبي بن كعب الأنصاري، رضى الله عنه (اللؤلؤ والمرجان ١٥٧/٣).

وفى بعض من ذُكِرَ فى هذا القسم، من هو فى نفس الأمر ملتحق بالضرب الذى قبله. والله أعلم.

#### \* \* \*

الضربُ السادس: من عُرِفتْ كنيتُه واختُلِفَ في اسمِه.

مثاله من الصحابة:

«أبو بَصرة الغفارى»، على لفظ البصرة البلدة: قيل اسمه جَميل بن بصرة، بالجيم، وقيل: حُميل، بالحاء المهملة المضمومة؛ وهو الأصح(١).

«أبو جُحَيفة السُّوائي»: قيل اسمه وهب بن عبد الله، وقيل وهب الله بن عبد الله (۲).

«أبو هُرَيرةَ الدوسى»: اختُلِف في اسمه واسم أبيه اختلاف كثير جدًّا لم يختلف مثلًه في اسم أحد في الجاهلية والإسلام. وذكر «ابن عبد البر» أن فيه نحو عشرين قولةً في اسمه واسم أبيه ، وأنه لكثرة الاضطراب لم يصح عنده في اسمه شيء يعتمد عليه، إلا أن

#### \* المحاسن:

«فائدة: الخلاف فى ذلك يصل إلى ثلاثين قولا، بل يزيد عليها. وعبد الرحمن بن صخر (١) هو الذى اختاره جماعة، واختار بعض المتأخرين فيه أنه عمير بن عامر بن عبد ذى الشرى، واحتج بأن النسابة فى أخيه اتفقوا على هذا النسب، ومن نسبه بهذا النسب، سهاه عميرًا. انتهت». ١٢٥/ظ

<sup>(</sup>١) في كنى الدولابي ٢٢/١، والإكهال ١٢٦/٢ باب مُحيل وجميل، والاستيعاب والإصابة، وتهذيب التهذيب والتقريب وترجمته فيها في حرف الحاء مضمومة، وقيل بفتحها.

<sup>(</sup>٢) وهب بن عبد الله في (كني مسلم ٢٠) ووهب السوائي في (كني الدولابي ٢٢/١) وقيل في اسمه وهب الحير أيضًا في المجرح والتعديل ٩٩/٩ والاستيعاب ٢٧٣٢، وتهذيب التهذيب والتقريب. وجمهرة الأنساب ٢٦١ في نسب سواءة بن عامر بن صعصعة.

<sup>(</sup>۱) الكنى والأسماء للدولابي ٦١/١، وتهذيب التهذيب: ١٢١٦/٢٦٤/١٢، مع جمهرة الأنساب لابن حزم: ٣٦٠).

عبد الله أو عبد الرحمن، هو الذى يسكن إليه القلبُ فى اسمِه فى الإسلام. وذكر عن محمد بن إسحاق أن اسمه «عبد الرحمن بن صخر» قال: وعلى هذا اعتمدت طائفة ألفت فى الأسهاء والكنى. قال: وقال «أبو أحمد الحاكم»: "أصح شىء عندنا فى اسم أبى هريرة: عبد الرحمن بن صخر".

## ومن غير الصحابة:

«أبو بردة بن أبى موسى الأشعرى»: أكثرهم على أن اسمه عامر، وعن «أبن معين» أن اسمه: الحارث (١).

«أبو بكر بن عياش»؛ راوى قراءة عاصم: اختُلِفَ في اسمِه على أحدَ عشرَ قولاً(٢)، قال «ابن عبد البر»: إن صح له اسم، فهو شعبة لا غير. وهو الذى صححه أبو زُرعة. قال ابن عبد البر: وقيل اسمه كنيته. وهذا أصح إن شاء الله، لأنه رُوِىَ عنه [١٠٠/ظ] أنه قال: «مالى اسم غير أبي بكر». والله أعلم.

#### \* \* \*

الضربُ السابع: من اختُلِف فى كنيته واسمه معًا، وذلك قليل. مثاله: «سفينة» مولى رسول الله على: قيل اسمه عمير، وقيل صالح، وقيل مهران. وكنيته أبو عبد الرحمن، وقيل: أبو البَخترى (٢). والله أعلم.

<sup>\* \* \*</sup> 

<sup>(</sup>١) كنى مسلم ١٤ وكنى الدولابي ١٢٦/١، والجرح والتعديل ١٥٦٦/٩.

<sup>(</sup>۲) وفى تهذيب التهذيب عشرة أقوال فى اسمه، والصحيح أن اسمه كنيته (١٥١/٣٤/١٢) عن ابن أبى حاتم (فى الجرح والتعديل ١٥٦٥/٩) وانظره كذلك فى (التيسير، لأبى عمرو الدانى: ٦) واقتصر مسلم على قولين: سالم، وشعبة (الكنى ١٣).

<sup>(</sup>٣) ذكر ابن عبد البر فى ترجمة «سفينة» بالاستيعاب (١١٣٥) من أسهاء سفينة: عميرا ومهران ـ عن الواقدى ـ وسقية بن مارقة. وذكر فى كنيته: أبا البخترى وأبا عبد الرحمن. وقال: أبو عبد الرحمن أكثر وأشهر. و «مهران» مولى رسول الله على هو غير سفينة عند أكثرهم. واقتصر على سفينة «مسلم» فى (الكنى ٦٧) وابن أبى حاتم فى (الجمرح والتعديل) باب (الأفراد فى السين) والأمير فى (الإكبال باب سفينة) وكنيته عندهم: أبو عبد الرحن.

الضربُ الثامن: من لم يُعتَلف في كنيته واسمه، وعُرِفًا جميعًا واشتهرا. ومن أمثلته: أئمة المذاهب ذوو أبى عبد الله: «مالك، ومحمد بن إدريس الشافعي، وأحمد بن حنبل، وأبو حنيفة النعان بن ثابت» في خلق كثير.

#### \* \* \*

. الضربُ التاسع: من اشتهر بكنيته دون اسمِه، واسمُه مع ذلك غيرُ مجهول عند أهلِ العلم بالحديث. ولِـ«ابن عبد البر» تصنيف مليح فيمن بعد الصحابة منهم.

مِثالُه: «أبو إدريس الخولاني» اسمه: عائذ الله بن عبد الله (١٠).

«أبو إسحاق السَّبيعي» اسمه: عمرو بن عبد الله (٢٠).

«أبو الأشعث الصنعاني»: \_ صنعاء دمشق \_ اسمه: شَراحيل بن آدة، بهمزة مدودة بعدها دال مهملة مفتوحة مخففة. ومنهم من شدد الدال ولم يمده  $^{(7)}$ .

«أبو الضُّحى مسلم بن صُبيح»: بضم الصاد المهملة(1).

«أبو حازم الأعرج الزاهد» الراوى عن سهل بن سعد وغيره، اسمه: سلمة بن دينار<sup>(٥)</sup>.

ومَن لا يُحصَى؛ والله أعلم (٦).

#### \* \* \*

<sup>(</sup>١) كني مسلم ٨ وكني الدولابي ١٠٤/١، وتهذيب التهذيب ١٧/٦/١٢.

<sup>(</sup>۲) كني الدولابي ١٠٠/١، وتهذيب التهذيب ٣٥/٨/١٢.

<sup>(</sup>۳) كنى مسلم (۹) والجرح والتعديل ۱٦٢٧/٢، وكنى الدولابي ١٠٩/١، وتهذيب التهذيب المديب ٥٤٨/٣١٩/٤.

<sup>(</sup>٤) كني مسلم ٥٨، والدولابي ١٥/٢، وتهذيب التهذيب: ١٣٤/١٣٢/١٠.

<sup>(</sup>٥) الجرح والتعديل ٧٠١/١٥٩/٤، وكني الدولابي ١٤١/١، وتهذيب التهذيب ٢٤٧/١٤٣/٤.

<sup>(</sup>٦) على هامش (غ) بخط ابن الفاسى:

<sup>[</sup>بلغ الساع بقراءتى... يوم الخميس السادس والعشرين من شوال سنة ثبان عشرة وسبعائة على شيخنا أبى عمد عبد الواحد بن المنير. وسمعه معى أخى أبو البركات محمد، وأبو بكر بن إساعيل التروجى. وسمع من أول النوع التاسع والعشرين، معرفة الإسناد العالى والنازل، إلى آخر النوع الموفى أربعين معرفة التابعين - جمال القضاة أبو العباس أحمد ابن الشيخ المسمع، وزين القضاة أبو عبد الله محمد بن شمس الدين أبى الحسن على. أخى المسمع. قاله وكتبه محمد بن محمد بن عيسى بن عثبان، عرف بابن الفاسى. والحمد قه رب العالمن].

# النوع الحادى والخمسون معرفة كُنى المعروفين بالأسهاء دون الكُنَى(١)

وهذا من وجهٍ، ضدُّ النوع الذي قبلَه. ومن شأنه أن يُبوَّبَ على الأسهاء، ثم تُبيَّنَ كُناها بخلافِ ذاك.

ومن وجه آخر، يَصلح لأن يُجعَل قسمًا من أقسام ذاك، من حيث كونُه قسمًا من أقسام أصحاب الكُني .

[١٠١/و] وقَلَّ من أفرده بالتصنيف. وبلغنا أن لِـ« أبى حاتم بن حبان البستى» فيه كتابا. ولنجمع في التمثيل جماعاتٍ في كنية واحدةٍ، تقريبًا على الضابط.

فممن يكنى بِدأبي محمد» من هذا القبيل:

من الصحابة رضى الله عنهم أجمعين:

طلحة بن عبيد الله التيمى، عبد الرحمن بن عوف الزهرى، الحسن بن على بن أبي طالب الهاشمى، ثابت بن قيس بن الشاس، عبد الله بن زيد صاحب الأذان ـ الأنصاريان. كعبُ بن عُجْرَة، الأشعث بن قيس، مَعْقِلُ بنُ سِنان الأشجعى، عبد الله بن جعفر بن أبي طالب، عبد الله بن بُحَيْنَة، عبد الله بن عمر و بن العاص، عبد الرحمن بن

#### #المحاسن:

«فائدة: وهذا النوع يسهل تناوله من الكتب المصنفة في أسهاء الرجال، فإن الغالبَ فيها ذِكرُ الكنية.» ١٢٦/و

<sup>(</sup>١) قيد عليه العراقى أن حق هذا النوع أن يذكر فى النوع الذى قبله، فى الضرب الخامس منه: وهو ممن اختلف فى كنيته انظر ما تقصاه العراقى من كناه، فى التقييد والإيضاح ٣٧٤).

أبي بكر الصديق، جُبير بن مطعم، الفضل بن العباس بن عبد المطلب، حُوَيْطِب بن عبد المطلب، حُوَيْطِب بن عبد العُزَّى، محمود بن الربيع، عبد الله بن ثعلبة بن صُعَيْر (١).

وممن يكني منهم بـ «أبي عبد الله»:

الزبير بن العوام، الحسين بن على بن أبى طالب، سَلمان الفارسى، عامر بن ربيعة العدوى، حُذَيفة بن اليمان، كعب بن مالك، رافع بن خَديج، عارة بن حزم، النعمان بن بَشير، جابر بن عبدالله، عثمان بن حُنيف، حارثة بن النعمان، وهؤلاء السبعة أنصاريون.

ثُوبان مولى رسول الله ﷺ، المغيرة بن شُعبة، شُرَحْبِيل بن حَسنة، عمروبن العاص، محمد بن عبدالله بن جحش، معقل بن يسار، وعمروبن عامر؛ المزنيان (٢).

<sup>. (</sup>١) مما استدركه العراقي على آباء محمد من الصحابة، رضى الله عنهم، هنا:

<sup>-</sup> عبد الله بن جعفر بن أبي طالب: المعروف من كنيته أبو جعفر: هكذا كناه البخارى في التاريخ الكبير، وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل، والنسائي في الكني وابن حبان في الثقات، والطبراني وابن منده وابن عبد الله (التقييد ٣٧٥).

قلت: أبو بشر الدولابي ذكره في أبي جعفر، وفي أبي محمد (٨٦/٦٦/١).

<sup>-</sup> محمود بن الربيع: رجح المزى في كنيته: أبا نعيم (التقييد ٣٧٨) وقيل أبو محمد (الاستيعاب ٢٣٤٥/١٣٧٨/٣، وتهذيب التهذيب ١٠٣/٦٣/١٠).

<sup>(</sup>۲) استدرك العراقي على آباء عبد الله هنا:

<sup>«</sup>عبارة بن حزم الأنصارى الخزرجي» رضى الله عنه: ينظر فيه فإنى لم أر من كناه بذلك. ولم يذكروا له كنية فيها وقفت عليه، كالبخارى في التاريخ الكبير وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل والنسائى وأبي أحمد الحاكم وابن حبان وابن منده وابن عبد البر (التقييد ٣٧٥).

وكذلك الدولابي في الكني، وابن حجر في الإصابة وتهذيب التهذيب.

<sup>- «</sup>عثهان بن خُنيف الأنصاري» رضى الله عنه: فيه نظر، فالمشهور في كنيته أبو عمرو.

<sup>«</sup>المغيرة بن شعبة. الثقفى» رضى الله عنه: فيه نظر، فإن المشهور فى كنيته أبو عيسى. هكذا جزم به النسائى فى الكنى. وصدر به أبو أحمد والمزى. نعم صدر البخارى فى تاريخه الكبير وابن أبى حاتم وابن حبان كلامهم بما ذكره المصنف (التقييد ٣٧٦) ومعه (الإصابة وتهذيب التهذيب وفيهما: أبوعيسى، ويقال: أبومحمد).

<sup>«</sup>معقل بن يسار وعمرو بن عامر المزنيان»: فيها نظر، فالمشهور في كنية معقىل: أبو على. وهو قول الجمهور: ابن المديني وخليفة بن خياط وعمرو بن على الفلاس وأحمد بن عبدالله بن صالح العجلى. وبه جزم ابن منده. وصدر به البخارى في التاريخ الكبير وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل وابن حِبّان في طبقة الصحابة، والنسائي في الكني. وأما كنيته أبو عبدالله، فهو قول إبراهيم بن المنذر الحزامي، حكاه أبو أحمد=

وممن يكني منهم بـ«أبي عبد الرحمن»:

عبداقه بن مسعود، معاذبن جبل، زيدبن الخطاب أخو عمر بن الخطاب، عبداقه بن عمر بن الخطاب، عبداقه بن عمر بن الخطاب، محمد بن مسلمة الأنصارى، عُو يُمُ بن ساعدة \_ على وزن نُعيم \_ زيد بن خالد الجهنى، بلال بن [١٠١/ظ] الحارث المزنى، معاوية بن أبى سفيان، الحارث بن هشام المخزومى، المسور بن مخرمة.

وفي بعض من ذكرناه من قبل، في كنيته غير ما ذكرناه؛ والله أعلم.(١١)

...

<sup>=</sup> في الكني. والمشهور ما قدمنا (التقييد ٣٧٦) وفي (تهذيب التهذيب: أبوعلى، ويقال أبويسار، ويقال أبو عبداقه). (٤٣٠/٢٣٥/١).

<sup>-</sup> وأما عمرو بن عامر المزنى: فإنى لا أعرف فى الصحابة من تسمى عمرو بن عامر إلا اثنين: عمرو بن عامر بن الله بن خنساء بن مبذول بن مازن، أبو داود المازنى، شهد بدرًا. فهذا مازنى وكنيته أبو داود؛ والثانى عمرو بن عامر بن ربيعة العامرى. ذكره ابن فتحون. فهذا ليس مزنيًّا، ولا يكنى أيضًا أبا عبد الله. والظاهر أن ما ذكر المصنف سبق قلم، وإنما هو عمرو بن عوف المزنى، وكنيته أبو عبد الله. كما جزم ابن منده وابن عبد الله، فى الصحابة، واقد أعلم (التقييد ٣٧٦). ومعهم:

<sup>-</sup> الإصابة في ق أول حرف العين (٥٩١٩) وهو غير عمرو بن عوف الأنصاري، حليف بني عامر بن لؤي. شهد بدرًا، ويكني أبا عمرو. أخرج له الشيخان وأصحاب السنن سوى أبي داود (الإصابة ٥٩٢٠) وتهذيب التهذيب ٨٥/٨).

<sup>(</sup>١) قابل على: (الكني والأسهاء لمسلم بن الحجاج).

<sup>-</sup> آباء عبد اقه: ٥٩ ـ ٦٦

<sup>-</sup> آباء عبد الرحمن: ٦٧ ـ ٧٠

<sup>-</sup> آباء محمد: ٩٥ ـ ١٠٠

و(الكنى والأسهاء، لأبي بشر الدولابي):

<sup>-</sup> أباء محمد، من الصحابة رضى الله عنهم (٨٦/١)

<sup>-</sup> آباء عبد الله، منهم رضي الله عنهم (٧٨/١)

<sup>-</sup> أباء عبد الرحمن رضي اقد عنهم (٧٩/١)

# النوع الثانى والخمسون معرفة ألقاب المحدِّثين ومن يُذكر معهم

وفيها كثرة، ومن لا يعرفها يوشك أن يظنها أسامِي، وأن يجعل مَنْ ذُكِرَ باسمِه في موضع وبلقبِه في موضع، شخصين، كما اتفق لكثيرٍ ممن ألَّف.

ومِمَّنْ صنفها: «أبو بكر أحمد بن عبد الرحمن الشيرازى الحافظ» ثم «أبو الفضل ا ابن الفلكي الحافظ».

وهى تنقسم إلى ما يجوز التعريف به، وهو ما لا يكرهه الملقّب؛ وإلى ما لا يجوز وهو ما يكرهه المُلقّب \*.

وهذا أنموذج منها مختار(١):

روينا عن «عبد الغنى بن سعيد الحافظ» أنه قال: "رجلان جليلان لزمها لقبان قبيحان: «معاوية بن عبد الكريم الضالُّ» وإنما ضل في طريق مكة، و «عبدالله بن محمد

#### \* المحاسن:

«فائدة: لكن لو كان يكرهه واشتهر به، فإن أمكن العدولُ عنه فهو أوْلى، وإلا فلا يحرم، لمكانِ الحاجة للتعريفِ. وهذا هو الذي يفعله المحدثون انتهت.» ١٢٧/ظ

<sup>(</sup>۱) على هامش (غ): [أول لقب ذكر في الإسلام، لقب أبي بكر الصديق: عتيق ـ من خطه.]. وانظره في علوم الحاكم: النوع الخامس والأربعين: معرفة ألقاب المحدثين (۲۱۰).

<sup>-</sup> وانظر تبصرة العراقي ١٢٥/٣ مع علوم الحاكم: ٢١١ ومسائل أحمد، لأبي داود: ٢٨٣، ١٨٤.

الضعيفُ» وإنما كان ضعيفًا في جسمِه لا في حديثه."\*.

قلت: وثالث، وهو «عارم (١) أبو النعان محمد بن الفضل السدوسي» وكان عبدًا صالحًا بعيدًا عن العرامة \*\*.

- و«الضعيف» هو الطرّسوسي أبومحمد، سمع أبامعاوية الضرير وغيره. كتب عنه أبوحاتم الرازي. وزعم أبوحاتم ابن حبان أنه قيل له: الضعيف، لإتقانه وضبطه.

«غُنْدَر» لقبُ محمد بن جعفر البصرى أبى بكر. وسببُه ماروينا أن «ابنَ جريج» قدم البصرة فحدثهم بحديث عن الحسن البصرى فأنكروه عليه وشغَبوا، وأكثرَ محمدُ بن جعفر من الشغب عليه، فقال له: "اسكتْ يا غندر"(١) \_ وأهلُ الحجازِ يُسمون المشغبَ

### \* المحاسن:

«فائدة: خرَّج «النسائي» حديثًا في فضل الصوم، وفي إسناده «الضعيف» هذا، وقال: الضعيف لقب له: لكثرة عبادته \_ انتهت. ١٢٦/ظ

لأنا نقول: ذلك المعنى هو المعروف المشهور، كما في الضالُّ والضِعيفِ. انتهت.» ١٢٧/و

<sup>(</sup>١) على هامش ص: [قال المؤلف رحمه اقه: العارم: الشرير المفسد. واقه علم].

 <sup>(</sup>۲) أسنده الحاكم عن أبي قلابة، قال: قدم علينا ابن جريج بالبصرة ( فذكر الخبر بطوله (المعرفة: ۲۱۲)
 وانظره في تهذيب التهذيب (۱۲۹/۹٦/۹).

<sup>-</sup> سنن النسائى: ك الصوم، باب في فضل الصوم قال: أخبرنى عبد الله بن محمد الضعيف، شيخ صالح والضعيف لقب لكثرة عبادته...» ١٦٥/٤.

<sup>\* «</sup> فائدة: لايقال: العارمُ يطلق على الشرير المفسد، ويطلق على من اشتد وبلغ منزلة، منزلة، قال « ابنُ سيده »: عرم يعرم عرامة وعُرَاما إذا اشتد. وعند « القزاز» (١٠): بلغ منزلة؛ وحينئذ فيا تَعينُ أن يكون اللقبُ قبيحًا.

<sup>(</sup>١) القـزان أبو عبد الله محمـد بن جعفـر التميمي القيرواني شيخ العـربية والقيم بعلومها - ٤١٢ هـ.

[٢: ١/و] غندرًا \*\_ ثم كان بعده غنادرة كل منهم يلقب بغندر. منهم:

«محمد بن جعفر الرازى أبو الحسين غندر» روى عن أبى حاتم الرازى وغيره. ومنهم «محمد بن جعفر أبو بكر البغدادى غندر، الحافظ الجوَّال»: حدث عنه أبو نعيم الحافظ وغيره.

ومنهم «محمد بنُ جعفر بن دُرَّانَ البغدادي أبو الطيب» روى عن أبي خليفة الجمحى

وآخُرون لُقبوا بذلك ممن ليس بمحمد بن جعفر.

«غُنْجار(۱)»: لقبُ «عيسى بن موسى التيمى أبى أحمد البخارى». متقدم، حدث عن مالك والثورى وغيرهما، لُقِّبَ بغنجار لحمرة وجنتيه (۲).

وغنجار آخر متأخر وهو «أبو عبد الله محمد بن أحمد البخارى الحافظ» صاحب (تاريخ بخارى) مات سنة ثنتي عشرة وأربعائة؛ والله أعلم (٣).

«صاعقة»: هو «أبو يحيى محمد بن عبد الرحيم الحافظ» روى عنه البخارى وغيره. قال أبو على الحافظ: إنما لقب صاعقةً لحفظِه وشدةٍ مذاكرته ومطالبته.

«شباب»: لقبُ «خليفة بن خياط العُصْفُرى» صاحب (التاريخ)(١٤) سمع غُنْدَرًا وغيرَه.

#### \* المحاسن:

«فائدة: وما ذُكر عن «أبى جعفر النحاس» من أنه ذَكَر فى كتاب (الاشتقاق) له: أنه من الغدر وأن نونه زائدة، وداله يُضم ويفتح؛ لا ينافى ذلك، فالتشغيبُ فى ضمنهِ ما يشبه الغدر \_ انتهت.» ١٢٧/و

<sup>(</sup>١) ضبطه بالقلم في (ص، غ) منونًا، وعلى هامش (ص): [قال المؤلف رحمه الله: صرف غنجار ينبغى أن يكون على الخلاف في بندار: من أدخل الألف واللام صرف، ومن لا فلا] وهو على هامش (غ). مما وجده بخط شيخه.

<sup>(</sup>٣،٢) اللباب: ٣٠٠/٢. وترجمة «غنجار الأزرق، عيسى بن موسى»، في تهذيب التهذيب.

<sup>(</sup>٤) ذكره أبو على الجياني في (باب الحناط والخياط): وكناه أبا عمرو العصفري، صاحب الطبقات والتاريخ (تقييد المهمل: ل ٨٣).

«زُنَيج»: بالنون والجيم (۱) لقب «أبي غسان محمد بن عمرو الرارى». روى عنه «مسلم» وغيره.

«رُسته (۱)»: لقب «عبد الرحمن بن عمر الأصبهاني ".

«سُنَيْد»: لقبُ «الحسين بن داود المصيصى» صاحب التفسير. روى عنه أبو زرعة وأبو حاتم الحافظان وغيرُهما.

«بُنْدار»: لقب «محمد بشَّار البصرى». روى عنه: البخارى، ومسلم، والناسُ. قال «أبن الفلكى»: إنما لقب بهذا لأنه كان بندارَ الحديث (٢).

«قيصر»: لَقَبُ «أبى النضر هاشم بنِ القاسم» المعروف، روى عنه أحمدُ بن حنبل وغيره (1).

#### **\* !**

«فائدة: رُسْتُه، بلسانهم: النبات من القمح وغيره في ابتدائه. وهو بضم الراء وإسكان السين المهملة وفتح التاء المثناة من فوق، وآخره هاء ساكنة \_ انتهت.» ١٢٧/ظ

<sup>(</sup>۱) ضبطه أبو على في الأفراد في الزاى: بالزاى المضمومة بعدها نون مفتوحة بعدها ياء معجمة باثنتين وجيم: من شيوخ مسلم. وزعم الدارقطني أن البخارى حدث عنه في الجامع، ولا يوقف على صحة هذا ولم يذكره الكلاباذى في شيوخ البخارى. وذلك أن البخارى روى في كتاب البيوع في حديث المصراة: نا محمد بن عمرو، نا المكي بن إبراهيم..» ولعل أبا الحسن أشار إلى محمد بن عمرو هذا (تقييد المهمل: ل ٢٠٠، ١٠٠). وانظر معه (فتح البارى ٢٥٣/٤) وفائدة المحاسن.

<sup>(</sup>٢) على هامش (ص، غ) [قال المؤلف رحمه الله: رسته، بلسانهم: النبات من القمح وغيره في ابتدائه. وآخره هاء ساكنة.] وفي (الجرح والتعديل، وهو من شيوخ أبي حاتم: ١٤٢٨/١/٢ وتهذيب التهذيب ٢٦٤/٢٤/٤)

<sup>(</sup>٣) على هامش (ص): [قال المؤلف رحمه الله: بندار –الحديث– أى مكثر منه، والبندار من يكون مكثرًا من شيء يشتريه منه من هو دونه ثم يبيعه منه. قاله السمعانى أبو سعد. ووجدته بخطه، والله أعلم]. وهو على هامش (غ): مما [قال السمعانى، قال شيخنا أبو بكر، ووجدته بخطه] وانظر (البندار) في (اللباب ١٨٠/١).

<sup>(</sup>٤) كنى مسلم (١١١) «هاشم بن القاسم الليثى، أبو النضر الخراسانى قيصر الحافظ: "عنه أحمد وإسحاق ويحيى وابن المدينى، وخلق، وكان صاحب سنة، كان أهل بغداد يفتخرون به ـ يقال إنه روى عن شعبة أربعة آلاف حديث. مات سنة سبع ومائتين" حديثه عن الستة. (٤٤٦/٢/٤).

وقول «ابن الصلاح»: المعرّوف، احتراز من الخلط بين أبي النضر قيصر، ومحدث آخر اسمه أيضًا «هاشم ابن القاسم» َ القَرْشي حمولاهم، أبو محمد الحراني مات سنة ستين ومائتين وحديثه عند الستة كذلك.

«الأَخْفَش»: [۱۰۲/ظ] لقبُ جماعةٍ منهم: «أحمدُ بن عمران البصرى النحوى» متقدم رَوَى عن زيدِ بن الحُبَابِ وغيره، وله (غريبُ الموطأ).

وفي النحويين أخافشُ ثلاثةٌ مشهورون:

أكبرهم «أبو الخطاب عبد الحميد بن عبد المجيد\*» وهو الذي ذكره: «سيبويه» في (كتابه).

والثانى: «سعيد بن مسعدة، أبو الحسن» الذي يُروَى عنه (كتابُ سيبويه) وهو صاحبه.

والثالث: «أبو الحسن على بن سليان» صاحبُ أبوى العباسِ النحوييَّيْنِ: أحمد بن يحيى الملقب بثعلب، ومحمد بن يزيد الملقب بالمبرد.

«مُربّع»، بفتح الباء المشددة: وهو «محمد بن إبراهيم الحافظ البغدادي».

«جَزَرةُ (۱)»: لقب «صالح بن محمد البغدادى الحافظ» لُقَب بذلك من أجل أنه سمع من بعض الشيوخ ما رُوِى عن «عبد الله بن بُسْر» أنه كان يرقى بِخَرزة، فصحَّفها

وضبطه فى (القاموس): الجزر، معربة، وتكسر الجيم.. واحدته بهاء. وجزرة: لقب صالح بن محمد الحافظ. على أن ابن ماكولا ضبطه: بفتح الجيم والزاى والراء وكنيته أبو على، الأسدى. وذكر تصحيفه لحديث عبد الله ابن بسر رضى الله عنه، أنه كانت له خرزة يداوى بها (الإكبال ٤٦١/٢).

#### # المحاسن:

«فائدة: أبو الخطاب لم يشتهر باللقب المذكور اشتهار الاثنين؛ وأشهرهما بذلك: أبو الحسن سعيد بن مسعدة المجاشعي<sup>(١)</sup> – انتهت.» ١٢٧/ظ

<sup>(</sup>١) على هامش (ص): [قال المؤلف رحمه الله: وجدته بخط أبى مسعود الدمشقى الحافظ فى سياعه من الدارقطنى: بكسر الجيم. وهما لغتان فى الجزرة: الكسر والفتح والله أعلم] ومثله على هامش (غ) مصدرا بعبارة: [قال المصنف فيها أظن: وجدته].

<sup>(</sup>١) – أبو الحسن سعيد، هو الأخفش الأوسط. انظره في (إنباه القفطي ٣٦/٢).

<sup>-</sup> وأبو الخطاب عبد الحميد، الأخفش الأكبر (الإنباه ١٥٧/٢).

<sup>-</sup> وأبو الحسن على بن سليهان، الأخفش الأصغر (الإنباه ٢٧٦/٢).

وقال: جزرة، بالجيم، فذهبتْ عليه (١). وكان ظريفًا له نوادرُ تُحكَى.

«عُبَيدًالعجلُ» (أبي عبد الله الحسين بن محمد بن حاتم البغدادي الجافظ». «كَيْلَجَةُ»: هو «محمد بن صالح البغدادي الحافظ».

«ما غَمَّه» بلفظِ النفى لفعل الغمِّ: هو لقبُ «عَلان بن عبد الصمد وهو: على بن الحسن بن عبد الصمد البغدادى الحافظ» ويجمع فيه بين اللقبين فيقال: «عَلانُ ما غَمَّه».

وهؤلاء البغداديون الخمسة (٢)، روينا أن «يحيى بن معين»: هو لقبهم، وهم من كبار أصحابه وحُفاظ الحديث.

«سَجادة»: المشهور(٤) هو «الحسنُ بن حماد» سمع وكيعًا وغيره.

«مُشْكُدانَه (٥)»: \_ ومعناه بالفارسية: حَبَّةُ المسك أو وعاء المسك \_ لقب «عبد الله بن عمر بن أبان».

«مُطيّن »: بفتح الياء: لقب «أبي جعفر الحضرمي».

وانظر سجادة المشهور: أبا على الحسن بن حماد الحضرمي البغدادي في (التهذيب، والخلاصة).

<sup>(</sup>١) أسند الحاكم عن صالح، وسئل: لم لُقّب بجزرة؟ فقال: قدم عمر و بن زرارة بغداد فاجتمع عليه خلق عظيم فلما كان عند الفراغ من المجلس سئلتُ: من أين سمعت؟ فقلت: من حديث الجزرة. فبقيت على المعرفة ٢١٣) والتبصرة (٢١٧/٣) عن الحاكم.

<sup>(</sup>٢) على هامش (ص): [قال المؤلف رحمه الله: الإضافة هنا مكروهة الصورة، ويُنون عبيد ويضم العجل، ولا يقال: عبيدُ العجل، بإضافة عبيد إلى العجل، كما عرف بإضافة الاسم إلى اللقب، كما في قولهم: قيس قفة. والفرق ظاهر والله أُعلم].

وعلى هامش (غ): [ينون عبيد ويضم العبل. ولا يقال بالإضافة: عبيد العجل \_ كما عرف في إضافة الاسم إلى اللقب كما في قولهم: "قيس قفة" وبابه \_ والفرق بينها ظاهر ولأن الإضافة هاهنا مكروهة الصورة]. (٣) يعنى بالخمسة: «مربعا، وجزرة، وعبيدًا العجل، وكيلجه، وما غمّه» البغداديين. قابل عليهم ما عند الحاكم في (المعرفة ٢١٢).

<sup>(</sup>٤) على هامش (ص، غ): [قال الشيخ: إنما قلت: المشهور، لأن ثُم آخر اسمه الحسين بن أحمد، روى عنه ابن عدى الجرجاني الحافظ في أماليه]

<sup>(</sup>٥) فى طبعة (القاموس): لقب عبدالله بن عامر (كذا) المحدث، لطيب ريحه. والذى فى مصادرنا لرجال الحديث: مشكدانه ـ بلغة خراسان وعاء المسك \_ لقب «عبدالله بن عمر بن أبان بن صالح بن عمير الأموى، مولاهم، أبى عبد الرحمن الكوفى» - ويقال له الجعفى، نسبة إلى خاله حسين بن على الجعفى. وقد روى عنه.

[١٠٣/و] خاطبهما بذلك «أبو نعيم الفضلُ بن دُكَين»، فلُقبا بهما<sup>(١١)</sup>.

«عَبْدان»: لقب لجاعةٍ، أكبرُهم «عبدالله بن عثمان المروزي» (٢) صاحب ابن المبارك

وراويتُه. روينا عن محمد بن طاهر المقدسي أنه إنما قيل له «عبدان» لأن كنيته أبو عبد الرحمن، واسمه عبد الله، فاجتمع في كنيته واسمه العَبْدانِ.

وهذا لا يصح، بل ذلك من تغيير العامة للأسامى وكُسْرِهم لها فى زمانِ صِغرِ المسمَّى أو نحو ذلك. كما قالوا فى «عليِّ»: علان، وفى «أحمد بن يوسف السلمى» وغيره: حمدان، وفى «وهب بن بقية الواسطى»: وهبان؛ والله أعلم.

#### \* \* \*

<sup>(</sup>١) على هامش (غ): [قال عبد الله بن عمر \_ بن محمد بن أبان، مشكدانة \_: كنت يومًا خرجت من الحيام فتبخرت وحضرت مجلس الفضل بن دكين، فقال: "يا عبد الرحمن أعيذك بالله، ما أنت إلا مشكدانه": قالها مرة بعد أخرى.] في (علوم الحديث للحاكم ٢١٢).

<sup>[</sup>قال أبو جعفر: مر بي أبو نعيم وأنا ألعب في الطين، وقد تطينت وأنا صبى لم أسمع الحديث. فقال لى أبونعيم: يا مطين، قد آن أن تسمع، فحُمِلْتُ إليه بعد أيام، فإذا هو قد مات. ذكره «الحاكم» في العلوم]: ٢١٢ وانظر (الإكبال ٢١١/٧) باب مطير ومُطَيَّن.

<sup>(</sup>۲) فى الجرح والتعديل: عبد الله بن عثمان بن جبلة بن أبى رواد أبو عبد الرحمن الأزدى، ولقبه: عبدان المروزى (٥١٨/٢/٢) وذكره أبو على الغسانى فى باب عَبدان، وعيدان، قال: فعبدان بواحدة، هو عبد الله بن عثمان بن جبلة بن أبى رواد، ولقبه عبدان، وهو ابن بنت عبد العزيز بن أبى رواد، روى عنه البخارى فأكثر. وحدث مسلم عن رجل، عنه (تقييد المهمل: ل ١٢٠).

# النوع الثالث والخمسون معرفة المؤتلف والمختلف من الأسهاء والأنساب وما يلتحق بها

وهو ما يأتلِف؛ أى يتفق، فى الخط صورتُه ويختلف فى اللفظِ صيغتُه.

هذا فن جليل، من لم يعرفه من المحدِّثين كثُر عِثارُه ولم يعدم مُخَجَّلًا.
وهو منتشر لا ضابط فى أكثره يُفزَع إليه، وإنما يُضْبَطُ بالحفظِ تفصيلاً(١).
وقد صُنفتْ فيه كتبُ مفيدة، ومن أكملها (الإكبال، لأبى نصر بن ماكولا) على إعوازِ
(١).

#### المحاسن:

«فائدة: قد استدرك عليه «الحافظ بن عبد الغنى بن نقطةً » كتابا ذيَّل به على الأصل. وهو قريب منه، وفيه فوائد كثيرة. وقد صَنَّف في ذلك جماعةً من المتأخرين . انتهت » (١٢٨

 <sup>(</sup>١) ضبطه الحاكم في النوع السابع والأربعين من (معرفة علوم الحديث)، على سبعة أضرب «قلما يقف عليها إلا المتبحر في الصنعة، فإنها أجناس متفقة في الخط مختلفة في المعانى. ومن لم يأخذ هذا العلم من أفواه الحفاظ المبرزين لم يؤمن عليه التصحيف فيها. (٢٢١) وما بعدها.

<sup>(</sup>٢) لحلى هامش (غ): [زاد النواوى هنا فقال: وأتمه ابن نقطة] في (التقريب ٢٩٧/٢).

<sup>-</sup> في تبصرة العراقي: وأول من صنف فيه عبدالغني بن سعيد، ثم شيخه الدارقطني. وقد تقدم - في متن المسلاح - أن أكمل كتاب صنف فيه الإكمال لابن ماكولا. وذيل عليه الحافظ ابن نقطة بذيل مفيد. ثم ثيل على ابن نقطة بذيلين صغيرين. أحدهما للحافظ جمال الدين بن الصابوني، والآخر للحافظ منصور بن سليم، ابن العمادية - السكندري - وقد ذيل عليهما الحافظ علاء الدين مغلطاي بذيل كبير، أكثره أسماء شعراء وفي أنساب العرب، وجمع فيه الحافظ أبو عبد اقه الذهبي مجلدا سماه (مشتبه النسبة) ولكنه أجحف في الاختصار واعتمد على ضبط القلم فلا يعتمد على كثير من نسخه. وقد فات من صنفوا فيه ألغاظ كثيرة علقت منها جملة، وإن يسر اقه تمالي جمعتها على ما تقدم (التبصرة ١٢٨/٣).

وهذه أشياء مما دخل منه تحت الضبط، مما يكثر ذكره. والضبط فيها على قسمين: على العموم، وعلى الخصوص.

فمن القسم الأول: «سَلَّام، وسلَام» جميعُ ما يرد عليك من ذلك فهو بتشديد اللام، إلا خسة وهم:

«سلام» والد عبد الله بن سلام الإسرائيلي الصحابيّ.

و «سلام: آ ۱۰۳/ظ] والدُ محمدِ بنِ سلام البِيكندى البخارى» شيخ البخارى: لم يذكر فيه «الخطيب، وابنُ ماكولا<sup>(۱)</sup>» غيرَ التخفيف. وقال صاحبُ (المطالع): «منهم من خفف ومنهم من ثقل، وهو الأكثر».

قلت: التخفيف أُثْبَتُ، وهو الذي ذكره «غُنْجارُ» في (تاريخ بخارى) وهو أعْلُم بأهلِ للده \*.

و «سَلَام بنُ محمد بن ناهض المقدسي» روى عنه أبو طالب الحافظ والطبراني. وسياه الطبراني: سلامة (٢).

#### المحاسن:

\* «فائدة: الذي ذكره «غنجار» في (تاريخه) عن «سهل بن المتوكل»: سمعت: محمد بن سلام؛ بالتخفيف، لا بالتشديد (١٠). انتهت » ١٢٨ / ظ

<sup>=</sup> قلت توفى الحافظ العراقى سنة ٨٠٦هـ ولا نعلمه جمع ذلك الكتاب. وصنف الحافظ ابن ناصر الدين \_ ٨٤٢ هـ كتاب (الإعلام بما فى مشتبه النسبة للذهبى من الأوهام) والحافظ ابن حجر \_ ٨٥٢هـ \_ كتاب (تبصير المنتبه بتحرير المشتبه).

<sup>(</sup>١) الإكال: باب سلام وسلام: ٤٠٥/٤، وانظر (مشارق الأنوار للقاضي عياض: ٢٣٤/٢) مشتبه النسبة في حرف السين. والمشارق أصل للمطالع.

<sup>(</sup>٢) المعجم الصغير للطبراني في: من أسمه سلامة «سلامة بن ناهض الترياقي المقدسي: ١٧٤/١».

<sup>(</sup>۱) والد «محمد بن سلام شيخ البخارى» بتشديد اللام فى ضبط أبى على الجيانى، باب سلام وسلام وسلام والد «محمد بن سلام والفر (تقييد العراقي ٣٨١، وتبصرته ١٣٣/٣، وفتح المغيث ٢١٦/٣) ولابن تأصر الدين كتاب (رفع الملام عمن خفف والد البخارى محمد بن سلام).. ذكره ابن فهد فى ترجمة ابن ناصر الدين، يذيل التذكرة.

و «سلام: جدُّ محمدِبن عبدالوهاب بن سلام، المتكلم المجبائي أبي على المعتزلي»\*. وقال «المبرد» في (كامِله): "ليس في العرب سلامٌ مخفف اللام، إلا والد عبدالله بن سلام، وسلام بن أبي الحقيق". قال: وزاد آخرون «سلام بن مشكم» \_ خمار كان في الجاهلية \_ والمعروفُ فيه التشديدُ؛ والله أعلم\*\*.

# \* المحاسن:

«فائدة: وسلام، بالتخفيف، سادس: وهو «سلام بن أبى الدلف» جدَّ عِلى بن يوسف أبى المحدد التونَى (١١) وضبطه بالتخفيف.

وسابع: وهو والد جعفر السِّيدِي، قال «ابن نقطة»: وتوفى ثانى جمادى الأولى سنةً أربع عشرة وستبائة، وكان سباعه صحيحا(٢) \_ انتهت» ١٢٨/ظ.

\* \* «فائدة: قد يقال: هؤلاء ليسوا في الاصطلاح عربًا، لأن الإسرائيليين ليسوا عربًا عند أهل النسب. وفيه نظر».

وما ذكر عن «ابن مشكم» أنه كان خمارًا في الجاهلية، يخالفه قولُ «ابن إسحاق» في (سيرته) إنه سيد بني النضير، وقال «كعب بن مالك» يذكر قَبِيلَه، ومن قتل من أشرافهم (٣):

فطاح سلامٌ وابنُ سَعَيْةَ عَنْوَةً وقِيدَ ذليلًا للمَنْسَايا ابنُ أخطبا ولعله، أى المبرد، رأى قول «أبى سفيان صخر بن حرب»:(٤)

سقانى فروَّانى كُمَيْتًا مدامةً على ظمأٍ منى سلَامً بنُ مشكم فظنَّه بذلك خمارًا. وفى هذين البيتين ما يُدلك على التخفيف من «سلَام بن مشكم» خلاف ما سبق أنه المعروف \_ انتهت» ١٢٨/ظ

<sup>(</sup>١) هو الحافظ النسابة شرف الدين عبد المؤمن بن خلف الدمياطي \_ ٧٠٥ هـ.

<sup>(</sup>٢) مستدرك ابن نقطة. على هامش (الإكمال ٤٠٩/٤) وانظر ضبط «السيدى» في (اللباب

<sup>(</sup>٤٣٣) سيرة ابن إسحاق:الرواية الهشامية (٤٧/٣، ٤٩/٣) ط أولى حلبي.

«عُمارة، وعِمارة»: ليس لنا عِمارة بكسر العين، إلا «أَبيُّ بنُ عِمارَة» من الصحابة، ومنهم من ضَمَّدُ.

ومَنْ عَداه «عُهارة»: بالضم؛ والله أعلم (١).

«كَريز، وكُرَيز»: حكى «أبو على الغسَّانى» فى كتابه (تقييد المهمل) عن «محمد بن وَضَّاح» أن كَريزًا بفتح الكاف: فى خزاعة، وكُريزًا بضمَّها: فى عبد شمس بن عبد مناف (٢).

قلت: وكُرَيز، بضمها، موجود أيضًا في غيرهما. ولا نستدرك في المفتوح بـ«أيوب بن كُريز» الراوي عن عبد الرحمن بن غَنْم، لكون عبد الغنى ذكره بالفتح؛ لأنه بالضمّ كذلك، ذكره الدارقطني وغيره (٣).

«جِزام» بالزاى في قريش، و «حرام» بالراء المهملة (٤) في الأنصار\*. والله أعلم.

وهم في (الإكبال) سوى «زاهر بن حرام» فمختلف فيه. وانظر فائدة المحاسن هنا.

#### \* المحاسن:

«فائدة: ليس المراد أنه لا يوجد في غيرهما، بل المراد أنه في قريش بالزاى، وفي الأنصار بالراء المهملة، فلا يقع في هاتين القبيلتين إلا كذلك. فلا يَرِدُ على ما ضُبِطَ بالراء المهملة، ما ذكره «ابنُ حبيب» وتقله «ابن ماكولا» في كتابه فقال: "وقال ابن حبيب: في جُذَام: حرام بنُ جُذام. وفي تميم [بن] مر: حرام بن كعب بن سعد بن زيد مناة بن تميم... وفي خزاعةً: حرام بن حبيبية بن كعب بن سلول بن كعب.=

<sup>(</sup>١) انظر باب عُمارة، وعِمارة وعَمَّارة، في (الإكبال ٢٧١/٦ ـ ٢٧٣).

<sup>(</sup>۲) فى باب كَريز وكُريز. قال أبو على الغسانى بعد ذكر الرواة من كل، وموضع رواياتهم فى الصحيحين: "وكان محمد بن وضاح وغيره، يفرق بين كُريز وكَريز: يقال:" فذكره (التقييد: ل ١٥٠).

<sup>(</sup>٣) على هامش (غ): [كريز: طلحة بن عبيد الله بن كريز، وأيوب بن كريز، بالفتح فيهها. وكريز بن أسامة وجبلة بن محمد بن كريز. بالضم فيهها]. في الإكبال: باب كريز، وكُريز ١٦٦/٧.

<sup>(</sup>٤) على هامش (غ): [حرام بن ملحان، وهانى بن أم حرام، وحرام بن سعد بن محيصة، وحرام بن حكيم، وحرام بن حكيم، وحرام بن عثمان، مدنى، وزاهر بن حرام، وجابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام: كله بالحاء المهملة والراء المهملة. حكيم بن حزام بن خو يلد، وحزام بن دراج، وحزام بن هشام بن حبيش بن خالد، وحزام بن إساعيل، وموسى بن حزام الترمذي، وإبراهيم بن المنذر الحزامي: كله بالحاء المهملة والزاى المعجمة.].

= وفى عُذرة: حرام بن ضِنَة بن عبدبن كبير بن عذرة. وحُنّ ورِزاح ابنا ربيعة بن حرام بن ضِنة - أَخُوا «قُصَى بن كلاب» لأمّه \_ ومن ولد حرام هذا، جميلُ بن معمر الشاعر وغيره. وفى بَليّ: حرام بن جُعَل بن عمروبن جُشَم بنَ ودم" هذا ما حكاه ابن ماكولا عن ابن حبيب (۱). قال «ابن ماكولا»: "وحرامُ بن وابصة الفزارى: شاعر فارس ذكره الآمدى (۱). وحرامُ [ابن غِفار] بنُ مُليل بن ضُمرة بن بكر بن عبدمناة من ولده ولد جماعة من الصحابة والشعراء، وحرام بن ملكان بن كنانة بن خزية بن مدركة". ولو قيل في هذا: إنه قرشى فيرد على ما تقدم؛ لكان الجوابُ عنه أن أولاد كنانة: ليسوا بقرشيين على المشهور -.

وذكر «ابن ماكولا» قبل ذلك: «حُرامَ بن عبد عمر و الخثعمى» روى عن عبدالله بن عمر وبن العاص، وروى عنه أبوسهيل بن مالك الأصبحى. و «حُرامَ بن إبراهيم النخعى» حدث عن أبيه، وروى عنه الوليد بن حماد الكوفى ـ ذكره ابن عقدة.

وقال «ابن ماكولا» بعد ذلك في الكُنى والآباء: «أبو الحرام بن العمرط» من تجيب، ذكره الدارقطنى. و «أبو سَرِيحة حُذيفة بن أصيد بن خالد بن الأغوس بن واقعة بن حرام بن غفار بن مليل» له صحبة ورواية عن النبى على وقد تقدم ذكر جَده حرام وابنه خفاف بن أبى سريحة روى عنه الحديث. قاله أبن الكلبى؛ و«أبو ذَرَّ جندبُ بن جنادة بن سفيان بن عبيد بن حرام بن غفار» و «ثابت بن المنذر بن ثابت، أبو شجاع اللخمى، من بنى أبى الحرام» ذكره «سعيد بن عفير» في (الأخبار)، وهو يروى عن جده أنه رأى مروان بن الحكم، روى عنه سعيد بن عفير. و «الأخضرُ الشاعر» هو ابن جابر، من ولد حرام بن سعد بن عدى بن فزارة بن ذبيان. و «الداخلُ بن حرام ـ اسمه زهير» شاعر من هذيل. وذكر «ابن ماكولاً»: شبيبَ بن حرام بن مهان بن وهب بن لقيط بن يعمر الشداخ» وذكر غيرة ولم ينسبه =

<sup>(</sup>۱) الإكمال: ٤١٢/٢ وقوبل على (مختلف القبائل ومؤتلفها، لمحمد بن حبيب): ١٨، ١٨ ط ١٩٦٣ بعناية د. إحسان الهي. وليس فيه «حن ورزاح ابنا حرام.»

<sup>(</sup>٢) المؤتلف والمختلف للآمدى: ص ١٩٧ (ترجمة ٦٩٠) ط القدسى بالقاهرة.

ذكر «أبو على ابن البرداني (١)» أنه سمع الخطيب الحافظ يقول: العَيشيون بصريون، والعبسيون كوفيون، والعنسيون شاميون (٢).

قلت: وقدقاله قبله «الحاكم[١٠٤/و]أبوعبدالله »(٣) وهذا على الغالب، الأولُ بالشين المعجمة، والثانى بالباء الموحدة، والثالث بالنون، والسين فيها غير معجمة؛ والله أعلم.

(۱) على هامش (غ): [أبو على أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن الحسين بن على البردانى، بفتح الباء الموحدة والراء والدال المهملتين وآخره نون: نسبة إلى بردان، قرية من قرى بغداد \_ ذكره السمعانى، توفى سنة إلى 194 هـ] والذى فى ضبط السمعانى، البردانى، فى اللباب: بضم الباء الموحدة والراء والدال المهملة نسبة إلى بردان، قرية من قرى بغداد. منها أبو الحسن محمد بن أحمد بن محمد - 213 هـ وولده أبو على أحمد - 294 هـ. (٢) على هامش: (غ): [العيشيون: نسبة إلى عائشة بنت طلحة وإلى بنى عائش بن مالك بن تيم الله. والعبسيون: إلى عبس بن بغيض، وإلى عبس مراد، وإلى عبس الأزد. والثالث، العنسيون، إلى: عنس بن مالك بن أدد، حى من مذحج.] وهو ما فى (تقييد المهمل لأبى على الغسانى مع ذكر من له رواية فى الصحيحين من كلى (١٣٠).

وانظر في (جمهرة الأنساب ٣٨١): بني مالك بن أدد، وهو مذحج، من كهلان بن سبأ. (٣) الحاكم، في النوع السابع والأربعين من المعرفة: المتشابه في قبائل الرواة وبلدانهم وأساميهم وكناهم وصناعاتهم.

وأما «حِزام» بالزاى، فيوجد في غير قريش. ففى (كتاب ابن ماكولا): «حزام بن هشام بن خُنبُس [ويقال: خنيس، عن ابن إسحاق] بن خالد الخزاعى»، يروى عن أبيه عن أم معبد، روّى عنه أبو النضر هاشم بن القاسم. و «حزام بن إسهاعيل العامرى» كو في روى عن الأعمش ومغيرة وعاصم الأحول، روى عنه أبو معاوية، والحسن بن ثابت، وعطاء بن مسلم، وأبو النضر. و «عروة بن حزام» الشاعر العذرى صاحب عفراء قال ابن دريد: كُنيتُه أبو سعد(٢).

ولا يرد هؤلاء ولا غيرهم على ما تقدم، لما قدمنا ـ انتهت» ١٢٩/و

<sup>=</sup> إلى قبيلة. وذلك ممايطول ذكره<sup>(١)</sup>.

 $<sup>(\</sup>hat{1})$  قوبل على (الإكمال، لابن ماكولا): ١٩٣/١ وذكر الجمهرة. ووقع فى طبعة الجمهرة – أولى ذخائر: شبيب بن نهبان بن وهب بن لقيط بن الشداخ. وفى تقييد العراقى – ط السلفية بالمدينة – بن نبهان ... بن يعمر، ويعمر هو الشداخ. وفى طبعة الإصابة – القاهرة ١٩٠٧ – شبيب بن مهان بن وهب بن السراج الكنانى الليثى.

<sup>(</sup>۲) الإكمال (٤١٥/٢) وما هنا عن عروة بن حزام، ذكره ابن ماكولا في المختلف فيه. كما ذكر الخلاف في حبيش بن خالد الخزاعي، جد حزام بن هشام بن حبيش المذكور هنا (٤١٨/٢، ٤١٦).

«أبو عُبيدةً»: كله بالضمِّ. بلغنا عن «الدارقطني» أنه قال: "لا نعلم أحدًا يكنى أبا عَبيدة، بالفتح"(١).

وهذه أشياء اجتهدت في ضبطِها متتبعا من ذكرهم «الدارقطني، وعبد الغني، وابن ماكولا» منها:

«السَّفْرُ» بإسكان الفاء، و «السفَر» بفتحها: وجدتُ الكُنَى من ذلك بالفتح، والباقى بالإسكان. ومن المغاربة من سكَّن الفاء من «أبى السفر سعيد بن يُحمِد» وذلك خلاف ما يقوله أصحابُ الحديث \_ حكاه «الدارقطني» عنهم (٢).

«عِسَّل» بكسر العين المهملة وإسكان السين المهملة، و«عَسَل» بفتحها: وجدتُ الجميع من القبيل الأول، ومنهم: «عِسْلُ بن سفيان»؛ إلا «عَسَلَ بنَ ذكوان» الأخبارى المعسرى فإنه بالفتح – ذكره الدارقطنى وغيرُه. ووجدتُه بخط الإمام «أبى منصور الأزهرى» في كتابه (تهذيب اللغة) بالكسر والإسكان أيضًا (٣) ولاأراه ضبطه أ؛ والله أعلم.

## \* المحاسن:

«فائدة: كشفتُ على ذلك في نسختين، فلم يوجد الاسم بالكلية ، انتهت.» ١٣٠/و

<sup>(</sup>١) طرة، على هامش (غ)؛ [قول الدارقطني محمول على أنه أراد الكنية. وأما الأسهاء فقد نقل ابن الطحان نحو أحد عشر رجلا كلهم اسمه: عبيدة، بفتح المين، ونحو تسع رجال بالضم. فلينظر ما مراده. والله أعلم]. وفي (تقييد المهمل: عُبيدة، وعبيدة، وأبو عُبيد، وأبوعُبيدة) وليس فيه أبو عَبيدة (ل ١١٨) ولا في مشارق الأنوار (١١٨/ ١٠٠٠).

<sup>(</sup>۲) فى (تقييد المهمل لأبى على الغسانى الجيانى) فى سفر، بفتح السين وتحريك الغاء: أبو السفر سعيد بن يُعِمد الثورى الهمدانى الكوفى. هكذا قال أبو الحسن الدارقطنى: يُعِمد، بضم الياء وكسر الميم، قال: وأصحاب الحديث يقولون بفتح الياء. سمع ابن عباس. حدث عنه مطرف بن طريف، وابنه عبد الله بن أبى السفر. سمع الشعبى، روى عنه شعبة وزكريا بن أبى زائدة. حديثها مخرج فى الكتابين (ل ١٨٠) وانظر معه (الإكبال: باب سفر وسفر وسقر) ٢٠٠/٤.

<sup>(</sup>٣) قيَّد الحافظ العراقى: «وقد اعترض عليه بعض المتأخرين بأنه لم ير هذا فى كتاب التهذيب للأزهرى. فإن أراد أنه ليس فى التهذيب فى باب اللهين والسين واللام، فهو كها ذكر، فقد نظرته فلم أجده فيه. ولكن لا يلزم من كونه ليس فى هذا الباب ألاينفل الأزهرى عنه شيئًا فى بقية كتابه.. وهذا هو الظاهر، فإن المصنف رآه فى التهذيب بخطه، فلا يرد عليه بقول من لم يره فى هذا الباب، واقه أعلم.» وانظر (الإكبال ٢٠٦/٦).

قلت: وكذلك لم أجده في مادة (عسل) من طبعة القاهرة (لكتاب تهذيب اللغة) بتحقيق الأستاذ محمد على النجار.

«غَنَّامٍ» بالغين المعجمة والنون المشددة، و «عَثَّام» بالعين المهملة والثاء المثلثة المشدَّدة:

لا نعرف من القبيل الثانى غير «عُثَّام بن على العامرى الكوفى: والد على بن عَثَّام الزَّاهد(١).

والباقون من الأول، منهم: «غنام بن أوس» صحابى بدرى (١) والله أعلم. «قُمير، وقَمير»: الجميع بضم القاف، ومنهم «مكى بن قُمير» عن جعفر بن سليان؛ الا امرأة مسروق بن الأجدع: «قَمِير بنت عمرو» فإنها بفتح القاف وكسر الميم؛ والله أعلم.

«مُسَوَّر، ومِسْوَر»: أما مُسوَّر بضم الميم وتشديد الواو وفتحها، فهو «مُسَوَّر بن يزيد الله الكاهلي» له صحبة (٢) [١٠٤/ظ] و «مُسَوَّر بن عبدالملك اليربوعي» روى عنه معن بن عيشي؛ ذكره البخاري(٤).

ومَن سِواهما، فيها نعلم، بكسرِ الميم وإسكان السين؛ والله أعلم. «الحيَّال، والجَيَّال»: لا نعرف في رُواة الحديث أو فيمن ذُكِرَ منهم في كتب الحديث المتداولة «الحَمَّال» بالحاء المهملة، صفةً لا اسبًا؛ إلا «هارون بن عبد الله الحيَّال، والد موسى بن هارون الحيال الحافظ». حكى «عبدُ الغنى الحافظ» أنه كان بزازًا فلما تزهد

<sup>(</sup>۱) على هامش (غ) [عثام: ذكره البخارى. على بن عثام بن على، كما ذكره فى الأصل: أخرج له مسلم.] وفى (تقييد المهمل، باب عثام وغنام: «أما عثام فبالعين المهملة والثاء المثلثة المشددة: فعثام بن على بن الوليد، أبو الوليد العامرى الكلابي الوحيدى، نسبة إلى بنى الوحيد، الكوفى، خرج عنه البخارى فى كتاب العتق. وابنه على بن عثام: عن سُعير بن الحمس، أحد الزهاد. روى له مسلم فى كتاب الإيمان، عن يوسف بن يعقوب الصفار، عنه. وغنام، بالعين المعجمة والنون المشددة: طلق بن غنام بن معاوية النخعى الكوفى، أبو محمد، روى البخارى عنه عن زائدة بن قدامة فى كتاب البيوع (ل: ١٢٤)

وانظر الباب في (الإكهال ٣٧/٧) وتقييد العراقي ٣٨٧.

<sup>(</sup>۲) معه، على هامش غ [عبيد بن غنام بن حفص بن غياث، القاسم بن غنام، طلق بن غنام]. (۳) في (أسد الغابة، والاستيعاب): «المسور ـ بالألف واللام ـ بن يزيد المالكي الأسدى» له صحبة ورواية.

<sup>(</sup>٤) في التاريخ الكبير: (٨/٠٤ ت ٢٠٠٧٩).

, حَمَلَ. وزعم «الخليليُّ، وابنُ الفلكي» أنه لُقِّب بالحيَّال لكثرة ما حمل من العلم (١١)، ولا أرى ما قالاه يصح\*.

ومن عداه فالجَمَّالُ، بالجيم. منهم: «محمد بن مهران الجَّال» حدث عنه البخارى ومسلم وغيرهما؛ والله أعلم.

وقد يوجد في هذا الباب ما يؤمن فيه من الغلط ويكون اللافظ فيه مصيبًا كيف ما قال، مثل:

«عيسى بن أبى عيسى الحناط» وهو أيضًا: الخباط والخياط، إلا أنه اشتهر بعيسى الحناط، بالحاء والنون. كان خياطًا للثياب، ثم ترك ذلك وصار حَنَّاطًا يبيع الحنطة، ثم ترك ذلك وصار خباطًا يبيع الخَبْط الذى تأكله الإبل.

وكذلك «مسلمُ الخباط» بالباء المنقوطة واحدة، اجتمع فيه الأوصافُ الثلاثة.

# \* المحاسن:

«فائدة: «بُنَان بن محمد بن حمدان، أبو الحسن الحيال الزاهد» هو بالحاء المهملة أيضًا، بغدادى، مات بعد الثلاثائة. وأيضًا «أبو الحسن على بن الحيال القطيعى» و «أبو العباس أحمد بن محمد بن على بن ميمون فى (معجمه) وآخرون (١).

وما نقل عن ابن الجارود أنه كان حمالا ثم تحول إلى البزِّ، لا يعارِض ما سبق حتى يقال إن إخبار الرجل عن نفسه أولى من تَخرُّص، لأن الذى تقدم فى «هارون بن عبد الله» لا فى ولده موسى ـ انتهت.» ١٣٠/ظ

<sup>(</sup>۱) حكاه أبو على الغسانى عن عبد الغنى فى (تقييد المهمل: باب الحال والجال) وعن ابن الجارود، قال فى كتاب الكنى: أخبر فى موسى بن هارون أنه كان جمالا ثم تحول إلى البز (ل: ٦٥) وفى (اللباب)، الحاًل، بفتح الحاء المهملة وتشديد الميم وفى آخره لام: نسبة إلى حمل الأشياء.. أبو موسى هارون بن عبد الله بن مروان الحال.. قيل سمى حمالا لأنه كان بزازًا فتزهد فصار يحمل الأشياء بالأجرة ويأكل من أجرته. وقيل سمى به لكثرة ما حمل من العلم (٣٨٤/١).

<sup>(</sup>١) من مستدرك ابن نقطة، على هامش الإكبال (٢٧/٣ ـ ٢٨) باب الحبَّال والجبال. في كثير غير هؤلاء، مما استدرك على الإكبال. وانظر تقييد العراقي (٣٩٠).

حكى اجتماعَها في هذين الشخصين «الإمامُ الدارقطني»؛ والله أعلم (١١).

القسم الثانى: ضبط ما فى (الصحيحين) أو ما فيها مع (الموطأ) من ذلك على الخصوص (٢). فمن ذلك:

«بشار (٣)» بالشين المنقوطة: والد «بندار محمد بن بشار».

وسائر من في الكتابين: «يسار» بالياء المثناة في أوله والسين المهملة \_ ذكر ذلك أبو على الغَسَّاني في كتابه (٤).

وفيها جميعًا: «سيار بن سلامة، وسيار بن أبي سيار وَرْدَان» ولكن ليسا على هذه الصورة وإن قاربا، (٥) والله أعلم.

جميعُ ما فى (الصحيحين والموطأ) مما هو على صورة «بشر» فهو بالشين المنقوطة وكسر الباء، [100/و] إلا أربعةً فإنهم بالسين المهملة وضم الباء، وهم: «عبد الله بن بُسْر المازنى من الصحابة، وبُسر بن سعيد، وبُسر بن عبيد الله الحضرمي، وبسر بن محجن الدّيلي». وقد قيل في ابن محجن: بِشر \_ بالشين المنقوطة \_ حكاه «أحمدُ بن صالح المصرى» عن جماعةٍ من ولده ورهطِه. وبالأول ِ قال «مالك» والأكثرُ؛ والله أعلم (١).

وجميع ما فيها على صورة «بشير» بالياء المثناة من تحت قبلَ الراء، فهو بالشين المنقوطة والباء الموحدة المفتوحة، إلا أربعة:

<sup>(</sup>١) وانظر الحناط والخياط في (تقييد المهمل: ل ٨١).

<sup>(</sup>٢) صرح ابن الصلاح في ختام هذا الباب، أنه في بعضها مقلد للقاضي عياض. فالمقابلة عليه في (مشارق الأنوار على صحاح الآثار). مع الاستئناس بضبط أبي على الجياني في (تقييد المهمل) والأمير في (الإكمال)..

<sup>(</sup>٣) على هوامش (غ) مسرد للمؤتلف والمختلف من الأسباء في أبواب هذا الفصل. روجعت على رجال الصحيحين والموطأ والقاضى الرامهرمزى في المحدث الفاصل. وأبي على الغساني، الجيّاني في (تـقييد المهمل وتمييز المشكل) وإليهم آل ابن الصلاح ـ فتبين هنا أنهم ليسوا في أي كتاب من الثلاثـة، وإنما هم مما في (الإكبال، وما عليه) فنكتفى بذكر مواضعهم فيه.

<sup>(</sup>٤) تقييد المهمل (ل: ٤١) والإِكمال ٢٠/١، ومشارق الأنوار: مشكل الأسباء والكني في حرف الباء.

<sup>(</sup>٥) في (ص): [وإن قارنا] وما هنا من (غ، ع، ز)

<sup>(</sup>٦) مشارق الأنوار (١٠٩/١)

2.3

فاثنان منهم بضم الباء وفتح الشين المعجمة وهما: «بُشَير بن كعب العدوى»، وبُشَيْرُ ابن يسار»(١).

والثالث: «يُسير بن عمرو»، وهو بالسين المهملة وأوله ياء مثناة من تحت مضمومة، ويقال فيه أيضًا: أسير (٢).

والرابع: «قطن بن نُسير<sup>(۳)</sup>»، وهو بالنون المضمومة والسين المهملة؛ والله أعلم. وكل ما فيها على صورة «يزيد» فهو بالزاى والياء المثناة من تحت، إلا ثلاثة: أحدها: «بُرَيْد بن عبد الله بن أبى بردة» فإنه بضم الباء الموحدة وبالراء المهملة<sup>(1)</sup>.

والثانى: «محمد بن عرعرة بن البرِنْد»، فإنه بالباء الموحدة والراء المهملة المكسورتين وبعدهما نون ساكنة \_ وفى (كتاب عمدة المحدِّثين) وغيره، أنه بفتح الباء والراء. والأول أشهر، ولم يذكر «ابنُ ماكولا» غيره (٥).

والثالث: «على بن هاشم بن البريد» فإنه بفتح الباء الموحدة والراء المهملة المكسورة والياء المثناة من تحت؛ والله أعلم (١).

كل ما يأتى منها من «البراء»، فهو بتخفيف الراء، إلا «أبا معشر البرَّاء» و «أبا العالية البرَّاء». فإنها بتشديد الراء، والبرَّاء الذي يبرى العود؛ والله أعلم (٧). [١٠٥/ظ] ليس في (الصحيحين، والموطأ) جارية، بالجيم، إلا «جارية بن قدامة، ويزيد بن جارية».

<sup>(</sup>۱–۳) بشير ويسير ونسير (مشارق الأنوار ۱۰۹/۱/۱) مع تقييد المهمل (۳۹ ـ ٤٠. والمحدث الفاصل ۷۰/۷۹).

<sup>(</sup>٤-٤) باب بريد وتريد ويريد ويزيد، في (المشارق ١١٠/١) مع (تقييد المهمل ٤٣، والمحدث الفاصل ٥٣/٢٧٦، والإكبال ٢٥٢/١).

<sup>(</sup>٧) البراء بتخفيف الراء وبالتشديد في (المشارق ١١٠/١) ومعه، فيها، من المشتبه: عدى بن البداء وعبد الله بن البراد الأسدى.

ومن عداهما فهو «حارثة» بالحاء والثاء المثلثة (١)\*؛ والله أعلم.

ليس فيها «حَريز» بالحاء في أوله والزاى في آخره، إلا «حَرِيز بن عثمان الرحبى الحمصى»، و «أبو حريز عبد الله بن الحسين القاضى» الراوى عن عكرمة وغيره. ومن عداهما: «جرير»، بالجيم.

وربما اشتبها بد: «حُدير»، بالدال؛ وهو فيها والد عمران بن حُدير، ووالد زيد وزياد ابنى حُديْر؛ والله أعلم (٢).

وليس فيها «حِراش» بالحاء المهملة، إلا والد «ربعى بن حراش». ومن بقى ممن اسمه على هذه الصورة فهو «خراش»، بالخاء المعجمة (٢)؛ والله أعلم. ليس فيها «حَصين» بفتح الحاء، إلا في «أبي حَصِين، عثمانَ بن عاصم الأسدى» ومَن عداه «حُصَن» بضم الحاء.

وجميعُه بالصاد المهملة إلا «حُضَينَ بن المنذر، أبا ساسان» فإنه بالضاد<sup>(٤)</sup> المعجمة؛ والله أعلم.

#### \* المحاسن:

«فائدة: لايقال: وقد ذكر أبوعلى الجيانى «عَمرو بن أبى سفيان بن أسِيد بن جارية الثقفى حليف بنى زهرة» وحديشة مُخرَج فى (الصحيحين)، و«الأسود بن العلاء بن جارية» روى عن أبى سلمة، روى له «مسلم» وحده؛

لأنا نقول: «ليس في الكتابين ولا في إحدهما، بالاسم الذي يقع فيه الاشتباه - انتهت». ١٣١/ظ

<sup>(</sup>١) جارية وحارثة (المشارق ١٦٩/١، مع الإكمال ٢١١١/٢).

<sup>(</sup>٢) جرير وحَرِيز وحُدَيْر: في (المشارق ١٧٠/١، وتقييد المهمل ٥٨، والإِكمال ٤٣/٢).

<sup>(</sup>٣) حراش وخُراش وخداش: (المشارق ٢٢١/١) مع تقييد المهمل ٦٩، والإِكمال ٤٢٤/٢.

<sup>(3)</sup> حصين وحضين: (المشارق 1/277) مع المحدث الفاصل 00/777، وتقييد المهمل 10-70، والإكال 1/80.

كل ما فيها من «حازم، وأبى حازم» فهو بالحاء المهملة، إلا «محمد بن خازم، أبا معاوية الضرير» فإنه بخاء معجمة، والله أعلم(١).

الذى فيها من «حَبَّانَ» بالحاء المفتوحة والباء الموحدة المشدّدة: «حَبَّانُ بن منقذ». والد واسع بن حبان، وجدُّ محمد بن يحيى بن حبان، وجدُّ حَبَّانَ بن واسع بن حبان. و«حَبانُ بن هلال» منسوبًا وغير منسوب: عن شعبة وعن وهيب، وعن همام بن يحيى، وعن أبان بن يزيد، وعن سليان بن المغيرة، وعن أبى عوانة (٢).

والذى فيها من «حِبَّان»، بكسر الحاء: «حِبَّان بن عطية» و «حبان بن موسى» وهو حبان غير منسوب: عن عبد الله \_ هو ابن المبارك.

#### \* المحاسن:

«فائدة: وفيها: «هشيم بن أبى خازم»، بالخاء المعجمة، واسمه بشير، الإمام العالم الواسطى. رويا له؛ و «محمد بن بشر العبدى» كناه البخارى ومسلم «أبا حازم» بالحاء المهملة، قال «الجيانى»: (١) "والمحفوظ أنه بالخاء المعجمة، كذا كناه أبو أسامة في روايته عنه. قاله الدارقطني".

ولا يردان: أما الأول فلأنه لم يُذكر في موضع الاشتباه في الكتابين؛ وأما الثاني فلأن اعتقاد صاحبي الكتابين له، خلاف ذلك \_ انتهت». ١٣١/ظ.

<sup>(</sup>١) على هامش (غ): [وقوله: "كل ما فيها حازم، إلا محمد بن خازم" إن أراد خصوص (الصحيحين) فصحيح. وإلا فقد عد جماعة بالخاء المعجمة منهم] وذكرهم.

<sup>-</sup> ولا يردون على ابن الصلاح فيها اقتصر عليه من ذكر ما فى (الصحيحين والموطأ) وحازم وخازم، فى: (مشارق، حرف الحاء ٢٢٢/١، والإكمال ٢٧٧/٢) وفيه: أبو معاوية الضرير، مختلف فيه.

<sup>(</sup>٢) حيان وحبان: في (المشارق ٢/٢٢١)، وتقييد المهمل ٧٠، والإِكمال ٢٣٣٢.

<sup>(</sup>١) المقابلة على (تقييد المهمل لأبي على الجياني: ٢٧١) خط.

و «ابن العَرِقة» اسمه أيضًا: حِبّان \*. ومن عدا هؤلاء: «حَيَّان» بالياء المثناة من تحت؛ والله أعلم (١١).

الذى فى هذه الكتب (٢) من خبيب بالخاء المعجمة المضمومة: «خُبيّب بن عدى، وخُبيب بن عبدالرحمن بن خبيب بن يساف – وهو خبيب، غير منسوب – عن حفص عن عاصم، وعن عبدالله بن محمد بن معن». و«أبو خُبيب، عبدالله بن الزبير». ومن عداهم، فبالحاء المهملة؛ والله أعلم (٣).

ليس فيها «حُكيم» بالضم، إلا «حُكيم بن عبد الله، ورُزَيْق بن حُكيْم» (1) والله أعلم.

#### \*المحاسن:

«فائدة: «ابن العرقة» مختلف فيه كها ذكر «ابن ماكولا» فقال: "مختلف فيه: حبًّان بن العرقة، وهو حبان بن قيس. وهو الذي رمى سعد بن معاذ يوم الخندق. وذكر «ابن عقبة» في المغازى أنه جَبار، بالجيم المفتوحة؛ والأول أصح. وقال «الواقدى»: العرقة، بفتح الراء. وقال: أهل مكة يقولون كذلك. وقال ابن الكلبى: العرقة قلابة بنت سعيد بن سهم "(۱).

ولا يرد «أبو جعفر أحمد بن سنان بن أسد بن حِبان القطان» فإنه بكسر الحاء وبالباء الموحدة، روى عنه البخارى في الحج، ومسلم في الفضائل؛ لأنا نقول: لم يقع فيها موضع الاشتباه. انتهت» ١٣٢/و

<sup>(</sup>١) حيان وحبان: في (المشارق ٢٢٢١١)، وتقييد المهمل ٧٠، والإكمال ٢٣٣٢.

<sup>(</sup>٢) وقع في (ص): [في هذا الكتب].

<sup>(</sup>٣) خبيب، وحبيب: (المشارق ٢/٠١١) مع تقييد المهمل، بتفصيل ٧٧، والإكمال ٩٤/٢ مع مزيد ممن ليسوا في الكتب الثلاثة، فلايردون.

<sup>(</sup>٤) حكيم: المشارق ٢٢٢/١، (تقييد المهمل ٧٤، والإِكمال ٤٨/٢)

<sup>(</sup>١) (الإكال ٣١٠/٢ ـ ٣١١) والمقابلة عليه ومعه تقييد المهمل ٧١).

كل ما فيها من «رباح» فهو بالباء الموحدة، إلا «زياد بن رياح» وهو؛ أبو قيس، الراوى عن أبى هريرة في أشراط الساعة ومفارقة الجهاعة؛ فإنه بالياء المثناة من تحت عند الأكثرين \*. وقد حكى «البخارى» فيه الوجهين: بالباء وبالياء؛ والله أعلم (١).

ذكرها في حرفى القاف والراء: «مسلم، في الكني ٣٨، ٩٢، والدولابي: ١٧٨/١، ١٧٨/١، وابن ماكولا في باب رباح ورباح (الإكال ١٦/٤، ٥١، والقاضى عياض في المشارق ١/٥٠٥) وابن حجر في التقريب، في زياد بن رباح. وذكر الجيافي أبا قيس، الراوى عن أبي هريرة عند مسلم، في (تقييد المهمل ٩٢-٩٣)

فى تهذيب التهذيب، عن المزى: زياد بن رياح، ويقال ابن رباح: أبو رياح ويقال أبو قيس، عن أبى هريرة. وعقب عليه ابن حجر، بأن الذين ألفوا فى الكنى، قالوا فى كنيته: أبو قيس. وإنما كنى مسلم بأبى رياح، زياد بن رياح، الهذلى، عن الحسن (٦٧٣/٣٦٦/٣) تهذيب التهذيب.

وقال العراقي في التقييد: وكنت قلدتُ المزى في ترجيحه أنه أبو رياح، فصدرت به كلامي في شرح الألفية. ثم تبين لي أنه وهم أو خلاف مرجوح، فقد كناه بأبي قيس: مسلم في كتاب المغازي، والبخاري في=

## \* المحاسن:

«فائدة: لا يقال: ذكر أبو على، بالياء المثناة من تحت: «محمد بن أبي بكر بن عوف بن رياح الثقفي» (۱) سمع أنس بن مالك، روى عنه مالك بن أنس، وأخرج له (الصحيحان) و «رياح» في نسب عمر بن الخطاب، وقيل بالباء (۲). وذكر «ابن ماكولا» في نسب بريدة وغيره: رياح، وصُوِّبَ على أنه رزاح؛ (۱)

لأنا نقول: الكلام فيمن هو في الكتب المذكورة بهذا الاسم فيه أو في نسبه وهو مذكور به؛ وليس كذلك فيمن ذُكر؛ نعم، يرد «رياحٌ بن عَبيدة» بفتح العين، من ولَدِ عمر بن عبد الوهاب الرياحي، خزَّج له مسلم – كذا قيل ولم أجده في رجاله – وبتقدير أن يكون فيه هو ووالده، يضاف والده في: عَبيدة، بفتح العين. انتهت» ١٣٢/ظ

<sup>(</sup>۱) ترجم البخاری لزیاد بن رباح أبی قیس فی (التاریخ ۱۱۹۰/۳۵۱/۳ ولزیاد بن ریاح، أبی ریاح (۱۱۹۱/۳۵۳/۳)

<sup>-</sup> زياد بن رياح، البصرى الراوى عن أبى هريرة وحديثه عند مسلم، كنيته أبو قيس، وهو المذكور هنا. وآخر كنيته أبو رياح، رأى أنسًا وروى عن الحسن البصرى.

<sup>(</sup>١، ٢) أبو على الجياني في (تقييد المهمل ٩٣، ٥٤)

<sup>(</sup>٣) ابن ماكولا في (الإكبال ١٥/٤)

«زُبَيْد، وزُیْد» لیس فی (الصحیحین) إلا زبید بالباء الموحدة، وهو «زُبَیْد بن الحارث الیامی» ولیس فی (الموطأ) من ذلك إلا زُیید، بیاءین مثناتین من تحت. وهو «زُیَیْد بن الصَّلت»، بكسر أوله ویضم؛ والله أعلم (۱).

فيها: «سَلِيم» بفتح السين، واحد وهو «سَليم بن حيان». ومن عداه فيها فهو «سُليم» بالضم، والله أعلم (٢٠).

وفيها: «سَلْم بنُ زرير، وسَلْم بن قتيبة، وسَلْم بن أبى النيال، وسلم بن عبد الرحمن»: هؤلاء الأربعة بإسكان اللام.

ومن عداهم: «سالم» بالألف، والله أعلم (٣).

وفيها: «سُرَيْجُ بن يونس، وسريج بن النعان، وأحمد بن أبي سريج»: هؤلاء الثلاثة، بالجيم والسين المهملة.

ومن عداهم فيها، فهو بالشين المنقوطة والحاء المهملة (٤)، والله أعلم. وفيها: «سلمان الفارسي، وسلمان بن عامر، وسلمان الأغر، وعبد الرحمن بن سلمان». ومن عدا هؤلاء الأربعة: «سليمانُ» بالياء (٥).

<sup>=</sup>التاريخ الكبير، وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل، ومسلم والنسائي وأبوأ حمد في الكني، وابن حِيًّان في الثقات والدارقطني في المؤتلف والمختلف، والخطيب في المتفق والمفترق، وابن ماكولا وصاحب المشارق، وبه جزم المزى في الأطراف. وكأن سبب الوهم أن لهم شيخًا آخر يسمى زياد بن رياح ولكنه متأخر في الطبقة، رأى أنسًا وروى عن الحسن، وكنيته عندهم أبو رياح. وإنما نبهت على ذلك، وأن الصواب ما قاله المصنف، لئلا يُغتر بكلام المزى في التهذيب وبتقليدى له في شرح الألفية (التقييد ٣٩٥) وانظر حديث أبي قيس بن رياح عن أبي هريرة، يرفعه. في ك الإمارة من صحيح مسلم، باب وجوب ملازمة الجاعة (٥٣، ٥٥)

<sup>(</sup>١) زبيد وزييد: في (المشارق ٢١٥/١) مع تقييد المهمل ١٤٥، والإكال ٣٢٩/٤

<sup>(</sup>٢) سَليم وسُلَيم، في (المشارق ٢٣٤/٢) مع المُعرفة للحاكم ٢٢٦، وتقييد المهمل ١٠٢ والإكبال ٢٣٩/٤

 <sup>(</sup>٣) المشارق (٢٣٤/٢) ونبه الغُراقى على أن أصحاب المؤتلف لم يخرجوا هذه الترجمة لأنها لا تأتلف خطًا،
 لزيادة الألف في سالم. وإنما ذكرها صاحب المشارق فتبعه المصنف.

واستدرك عليها «حكام بن سلم» أخرج له مسلم في فضائل النبي ﷺ، وذكره البخارى في البيوع (التقييد والإيضاح ٣٩٧)

<sup>(</sup>٤) المشارق (٢٣٤/٢) مع معرفة الحاكم ٢٢٦، وتقييد الجياني ١٠٤، والإكال ٢٧١/٤)

<sup>(</sup>٥) المشارق (٣٩٤/١) وانظر (تقييد العراقي ٣٩٧)

و «أبو حازم الأشجعي - الراوي عن أبي هريرة - وأبو رجاء، مولى أبي قلابة»: كلُّ وأحد منها اسمه سَلمان، بغير ياء، لكنْ ذُكِرَا بالكُنية؛ والله أعلم.

فيها: سَلِمة، بكسر اللام: «عمرو بن سَلِمةَ الجرمي» إمام قومه.

و «بنو سَلِمةً»: القبيلة من الأنصار.

والباقى: سَلَمة، بفتح اللام، غير أن «عبد الخالق بن سلمة» في (كتاب مسلم) ذُكِرَ فيه الفتح والكسرُ؛ والله أعلم (١).

وفيها: «سنان بن أبي سنان الدؤلي، وسِنانُ بن سَلَمةَ، وسنان أبو ربيعة، وأحمد بن سنان، وأم سنان، وأبو سنان ضرار بن مرة الشيباني.»

ومنَ عدا هؤلاء الستة: «شيبان» بالشين المنقوطة والياء؛ والله أعلم (٢). «عُبيدة »، بفتح العين: ليس في الكتب الثلاثة إلا: «عُبيدة السلماني، وعُبيدة بن حُميدة وعُبيدة بن سفيان، وعامر بن عُبيدة الباهلي».

ومن عدا هؤلاء الأربعة، فَه عُبيدةً» بالضمّ، والله أعلم (٣). «عُبيد» بغير هاء التأنيث: هو بالضمّ حيث وقع فيها (٤٠).

وكذلك «عُبادة» بالضمِّ حيث وقع، إلا «محمد بن عَبادة الواسطى» من شيوخ

<sup>(</sup>۱) زاد في المشارق: واختلف في عمير بن سلمة الضمرى - بالموطأ - فهو عند الكافة بفتح اللام. وفيه عن يحيى بن يحيى بكسر اللام، وهو وهم عند الحفاظ. (۲۳٤/۲) ومعه تقييد المهمل ۱۰٤، والإكال ۲۲٤/۳. (۲) في المشارق مع هؤلاء الستة، محمد بن سنان (۲۳۵/۲) ولم تأت ترجمتا سنان وشيبان مجتمعتين، في غير المشارق، وتبعه ابن الصلاح كما نبه العراقي، واستدرك محمد بن سنان وغيره (التقييد والإيضاح ۳۹۹) ومحمد بن سنان، نسبه الجياني: العَوقي، عن شيخه أبي عمر بن عبدالبر، وأحمد بن سنان هو القطان ومحمد بن سنان وشيبان في (الإكمال ٤ أبو جعفر من شيوخ البخاري ومسلم (تقييد المهمل ۱۰۳) وانظر باب سيار وسنان وشيبان في (الإكمال ٤ أبو جعفر من شيوخ البخاري ومسلم (تقييد المهمل ۱۰۳)

وأم سنان الأنصارية ليست لها رواية فى الكتب الثلاثة، وإنما لها ذكر فى (الصحيحين) فى حديث ابن عباس: «لما رجع النبى ﷺ من حجته قال لأم سنان الأنصارية: «ما منعك من الحج؟» (العراقى فى التقيييد ٣٩٩) (٣) المشارق ١٠٩/٢، مع تقييد المهمل ١١٩، وباب عُبيدة وعَبيدة فى الإكبال ٢٦/٦، ٤٧.

<sup>(</sup>٤) المشارق ١٠٩/٢، مع تقييد المهمل ١١٩، والإكبال ٢٥/٦.

البخارى، فإنه بفتح العين وتخفيف الباء؛(١) والله أعلم\*.

«عَبْدة»: هو بإسكان الباء حيث وقع في هذه الكتب، إلا «عامر بن عَبدة» في خطبة (كتاب مسلم)، وإلا «بَجالَة بن عَبدة». على أن فيهما خلافًا: منهم من سكَّن الباءَ منهما أيضًا. وعند بعض رواة مسلم: «عامر بن عبد» – بلا هاء – ولا يصح، والله أعلم (٢).

«عباد»: هو فيها بفتح العين [١٠٥/و] وتشديد الباء، إلا «قيس بن عُبَاد» فإنه بضم العين وتخفيف الباء، (٣) والله أعلم.

ليس فيها «عُقيل» بضم العين إلا «عُقيلُ بن خالد، ويحيى بن عُقيل»، «وبنو عُقيل»، للقبيلة.

ومَن عدا هؤلاء: «عَقِيل»، بفتح العين (٤)، والله أعلم.

وليس فيها: وافد - بالفاء - أصلا. وجميع ما فيها: «واقد» بالقاف، (٥) والله أعلم.

#### \* \* \*

ومن الأنساب، ذكر «القاضى الحافظ عياض»: أنه ليس في هذه الكتب الأبلى، بالباء الموحدة أي المضمومة (٦). وجميع ما في هذه الصورة فإنما هو «الأيلى». بالياء المنقوطة باثنتين من تحت.

#### \* المحاسن:

«فائدة: هذا يدلك على ما قدمته في الجواب السابق، في الزيادة في رياح. انتهت.»

<sup>(</sup>١) المشارق ١٠٩/٢، وتقييد المهمل، وفيه: روى عنه البخارى في الأدب والأعتصام (١١٨) والإكمال ٢٨/٦.

<sup>(</sup>٢) المشارق، (١٠٩/٢) وتقييد المهمل ١١٨، مع تحرير الخلاف، والوهم فيه، والإكمال ٢٥/٦.

<sup>(</sup>T) المشارق ١١٠/٢، مع تقييد المهمل ١٠٥، والإكمال ١٩٥٦- ٦١.

<sup>(</sup>٤) المشارق ١٢/، مع المعرفة للحاكم ٢٢٦، والجياني ١٢١، وابن ماكولا ٢٢٩/٦.

<sup>(</sup>٥) حرف الواو في المشارق، مع تفصيل وبيان (٣٠٢/٢)

<sup>(</sup>٦) [أي المضمومة] من (غ، ع) وليست في (ص).

قلت: روى «مسلم» الكثير عن «شيبان بن فروخ»، وهو أبُلِّ، بالباء الموحدة. لكنْ إذا لم يكن في شيء من ذلك منسوبًا، لم يلحق «عياضًا» منه تخطئة؛ والله أعلم (١)\*. لا نعِلم في (الصحيحين) البزار بالراء المهملة في آخره، إلا «خلف بن هشام البزار، والحسن بن الصباح البزار» (٢) \*\*.

وأما «محمد بن الصباح البزاز» وغيره، فيها، فهو بزايين، والله أعلم. وليس في (الصحيحين، والموطأ): «النصرى»، بالنون والصاد المهملة إلا ثلاثة: «مالك بن أوس بن الحدّثان النصرى، وعبد الواحد بن عبد الله النصرى، وسالم مولى النصريين».

### \* المحاسن:

«فائدة: هذا يؤدى ما تقدم من الجواب فى: رياح: ونحوه – انتهت» ١٢٣/ظ \*\* «فائدة: ما ذكره «أبو على الجيانى»: يحيى بن محمد بن السكن بن حبيب البزار، يكنى أبا عبد الله، من شيوخ البخارى. حدَّث عنه فى صدقة الفطر، والدعوات. وبشر بن ثابت البزار، كنيته أبو[بشر] استشهد به البخارى فى صلاة الجمعة (١).

وإنما يرد ذلك إذا كان وقع في (البخاري) باللفظة التي يقع فيها الاشتباه كما تقدم - انتهت » ١٣٣٧/ظ

<sup>(</sup>١) المشارق ١٩٩١، وتفصيله في تقييد المهمل ٣٧، مع معرفة الحاكم ٢٢٤ والإكبال ١٢٦/١ وقال العراقى: وقد تتبعت كتاب مسلم فلم أجد فيه شيبان بن فروخ منسوبا فلا تخطئة على القاضى عياض حيننذ، والله أعلم (التقييد والإيضاح ٤٠٠)

<sup>(</sup>۲) المشارق ۱۱۰/۲ وحدیث شیبان بن فروخ نی ك الذكر والدعاء من مسلم (۳۸).

ر وفى تقييد العراقى: اعْتُرض على المصنف بأن أباً على الجيانى ذكر فى (تقييد المهمل) يحيى بن محمد بن السكن البزار، من شيوخ البخارى. حدث عنه فى صحيحه، وأن بشر بن ثابت البزار استشهد به البخارى. قلت: (الترجمان كما ذكر فى البخارى لكن غير منسوبتين، فلا يردان على المصنف (٤٠١))

<sup>-</sup> تقييد المهمل (ل: ٤٩) وانظر (فتح البارى ٢٦٥/٢) على حديث البخارى عن بشر بن ثابت، استشهادا، في (باب إذا أشتد الحر يوم الجمعة)

<sup>(</sup>١) تقييد المهمل (ل: ٤٩)

وسائر ما فيها على هذه الصورة فهو: «بصرى» بالباء الموحدة، والله أعلم (۱). ليس فيها: «التَّوَّزى» بفتح التاء المثناة من فوق والواو المشددة المفتوحة والزاى، إلا «أبو يعلى التوزى، محمد بن الصَّلت» في كتاب البخارى في باب الردة.

ومن عداه فهو: «الثورى»، بالثاء المثلثة. ومنهم «أبو يعلى منذر بن يعلى الثورى»: خُرَّجًا عنه (1). والله أعلم.

«سعيد الجُرَيْرى، وعباس الجُرَيْرى، والجُرَيْرى - غير مُسَمَّى عن أبى نَضْرةً -: هذا ما فيها بالجيم [١٠٥/ظ]المضمومة .

وفيها: «الحريرى» بالحاء المهملة: «يحيى بن بشر»، شيخ البخارى ومسلم، والله أعلم.

[وفیها الجَرِیری، بفتح الجیم «یحیی بن أیوب الجَریری» فی کتاب البخاری، من ولد جَریر بن عبد الله (۲۳)].

### \* المحاسن:

«فائدة: أُورِدَ: «عباسُ بن فروخ أبو محمد الجُريرى»، بالجيم المضمومة، روى له «مسلم» في الاستسقاء. و «أبان بن تغلب الجريرى» روى له مسلم؛(١)

والجواب ما تقدم، أنه إن كان وقع مُوضَعَ الاشتباهِ وَرَدَ، وإلا فلا. انتهت» ١٢٤/و

<sup>(</sup>١) «وليس في الكتب الثلاثة النضرى، بالضاد المعجمة، في النسب، إلا ما جاء من الوهم في سالم، مولى النصريين (المشارق ١١٣/١) وانظر علوم الحاكم ٢٢٢، والباب في الإكبال ١ (٣٨٩)

<sup>(</sup>٢) التوزى، أبو يعلى، نسبة إلى توز، من أرض فارس. وثور قبيل من همدان. (المشارق ١٢٧/١ وتفصيله بتقييد المهمل، ل ٥٢) مع جمهرة الأنساب واللباب.

<sup>(</sup>٣) ما بين الحاصرتين، من (ع، ز، هـ) وسقط من (ص، غ)

<sup>(</sup>۱) المشارق ۱۷۳/۱، الأنساب في حرف الجيم. ومع التقصى في (تقييد المهمل: ل ٦٤) وبابه في (الإكمال ٢٠٥/٢) وانظر معها (تقييد العراقي ٤٠١–٤٠٣)

«الجارى» فيها، بالجيم: شخص واحد وهو «سعد» منسوب إلى الجار: مرفأ السفن بساحل المدينة، بجُدَّة (١).

ومن عداه: «الحارثي» بالحاء والثاء؛ والله أعلم.

«الحِزامي»: حيث وقع فيها، فهو بالزاى غير المهملة؛ والله أعلم (١٠).

«السلمي»: إذا جاء في الأنصار فهو بفتح السين، نسبة إلى بني سَلمة، منهم. ومنهم «جابر بن عبد الله، وأبو قتادة».

(١) طرة على هامش (غ) [قال البكرى في معجمه: جدة، بضم أوله. ساحل مكة سميت بذلك لأنها حاضرة البحر، وجدة من البر والبحر: ما ولى البر. وأصل الجدة: الطريق الممتدة]

والباب في (المشارق، أنساب حرف الجيم (١٧٣/١) وبتفصيل في (تقييد المهمل: ل ٨١) مع (الإكال ٥٦/٢)

(۲) على هامش (غ): [في «مسلم» في حديث أبي اليسر: كان لي على فلان، بن فلان، الحرامي "بالراء. وقيل بالزائ؛ وقبل الجذامي، بالجيم والذال - هذا زيادة من النواوى] انظره في (التقريب: ٣١٤/٢) [قال ابن الصلاح: لا يرد علينا ما في مسلم من حديث أبي اليسر، لأن كلامنا في أنساب الرواة، إن اختلفت فيه، على ما تقدم]

الحديث في صحيح مسلم، كتاب الزهد والرقائق. باب حديث جابر الطويل وقصة أبي اليسر، رضى الله عنها (ح ٣٠٠٦/٧٤).

وقال عياض في الحزامي والحرامي: وليس فيه ما يشكل به إلا فروة بن نعامة الجذامي، بالجيم والذال المعجمة. واختلف في كتاب مسلم في الذي في حديث جابر الطويل وأبي اليسر وقوله: «كان لى على فلان بن فلان: الحزامي» كذا للطبري – أبي على الحسين بن على – وعند ابن ماهان: الجذامي، وعند أكثر الرواة: الحرامي، بفتح الحاء والراء (المشارق: أنساب الحاء (٢٢٦/١).

#### \* المحاسن:

«فائدة: لا يقال: ذكر الجيانى أن فيها «الحَرامى» بفتح الحاء المهملة والراء المهملة، امن ينسب إلى بنى حرام من الأنصار] (١) وهم جماعة منهم جابر بن عبدالله الحرامى. لأنا نقول: لا يَردُ إلا ما وقع فيها بالنسبة المذكورة كما تقدم. انتهت.] ١٣٤/و

<sup>(</sup>١) الجياني في (تقييد المهمل: ل ٨١)

ثم إن أهل العربية يفتحون اللام منه في النسب كما في النمرى (١) والصدَفي وبابِهما، وأكثر أهل الحديث يقولونه بكسرِ اللام على الأصل، وهو لحن (٢)؛ والله أعلم. ليس في (الصحيحين، والموطأ): الهمذاني، بالذال المنقوطة \*.

وجميع ما فيها على هذه الصورة فهو «الهمدانى» بالدال المهملة وسكون الميم. وقد قال «أبو نصر بن ماكولا»: "الهمدانى: في المتقدمين بسكون الميم أكثر، وبفتح الميم في المتأخرين أكثر، وهو كما قال (٣)، والله أعلم.

\* \* \*

#### \* المحاسن:

«فائدة: لا يقال: ذكر الجياني<sup>(۱)</sup>: "أحمد المرار بن حَمويه الهَمَذاني، بتحريك الميم وذال معجمة، يقال إن البخارى حدَّث عنه عن أبي غسان في كتاب الشروط". لأنا نقول: إنما يرد إذا وقع في البخارى بالنسبة المذكورة. انتهت» ١٢٤/و.

<sup>(</sup>١) وفي النمرى والنميرى، قال أبو على الجيانى: إن الأول منسوب إلى النمر بن قاسط، والنميرى منسوب إلى غير بن صعصعة (ل: ١٦٤).

<sup>(</sup>۲) [قال النواوى: ويجوز في لغية، كسر اللام، فيقال سلمى] (غ) = متن التقريب ٣١٥/٢ والباب في (المشارق ٢/٠٤٠ مستوفي، وتقييد المهمل ٨٠-٨١)

<sup>(</sup>٣) الإكال: باب الهيداني، والهمذاني (٤١٩/٧).

<sup>(</sup>۱) فى باب الهمدانى والهمدانى، قال: فبسكون الميم ودال مهملة، من ينسب إلى همدان... وفى همدان بطون كثيرة، منهم: السبيع رهط أبى إسحاق السبيعى، ويام، رهط زبيد اليامى، وأرحب، ينسب إليه كل أرحبى، ومرهب ينسب إليه المرهبى، منهم... وأرحب ومرهب أخوان.

<sup>«</sup>والهَمَذانى، بتحريك الميم والذال المعجمة، من ينسب إلى همذَان، ومنهم أبو أحمد المرار بن حمويه الهمذانى. يقال إن البخارى حدث عنه، عن أبي غسان، في كتاب الشروط (تقييد المهمل: ل ١٦٧).

وفى مشكل الأنساب من حرف الهاء، ذكر القاضى عياض جماعة نصت الكتب على أنسابهم، "الهمدانى" إلى همدان القبيلة. ثم قال: وعلى الجملة فليس فيها بغير هذا الضبط من نُص على نسبه، وإن كان فيها أساء جماعة عن ينسب إلى هَدُذان، بفتح الميم والذال المعجمة، مدينة من الجبل، لكن لم تقع أنسابهم منصوصة فيها، فلم نذكر ذلك على شرطنا» ثم ذكر خلافا في أبى فروة الهمداني. وجاء في سند شيوخ عياض: صالح الهمذاني، عن الفريري. منسوبا إلى المدينة (المشارق ٢٧٦/٢).

هذه جملة لو رحل الطالب فيها لكانت رحلة رابحةً إن شاء الله تعالى. ويحق على الحديثي إيداعُها في سويداء قلبه. وفي بعضها من خوفِ الانتقاض ما تقدم في الأسهاء المفردة، وأنا في بعضها مقلِّدُ (كتابَ القاضي عياض) ومعتصم بالله فيه وفي جميع أمرى؛ وهو سبحانه أعلم (۱)\*.

\* \* \*

«فهذه جملة يربح من رحل في طلبها فينبغي أن تحفظ. وأكثرها من كتاب القاضي عياض.» ١٢٤/و.

<sup>(</sup>١) كتب ابن الفاسى على هامش (غ): بلغت سهاعا بقراءتى فى المجلس العشرين. وبلغ السهاع ثانية. وبلغت المقابلة بأصل قوبل على أصل المسمع. والحمد ته].

<sup>\*</sup> في تضمين المحاسن:

# النوعُ الرابع والخمسون معرفة المتفق والمفترق من الأسهاء والأنساب ونحوِها

[١٠٦/و] هذا النوعُ متفق لفظًا وخَطًّا، بخلاف النوع الذي قبله، فإن فيه الاتفاق في صورة الخط مع الافتراق في اللفظ. وهذا من قبيل ما يُسمى في أصول الفقه (المشترك). وزلق بسببه غيرُ واحدٍ من الأكابر، ولم يزل الاشتراكُ من مظانً الغلط في كل علم.

وللخطيبِ فيه (كتابُ المتفق والمفترق) وهو ـ مع أنه كتاب حفيل ـ غيرُ مستوفٍ للأقسام التي أذكرها إن شاء الله تعالى.

فأحدُها: المفترق ممن اتفقت أساؤهم وأسهاء آبائهم.

مثاله: «الخليل بن أحمد»: ستة، وفات «الخطيبَ» منهم الأربعةُ الأخيرة:

فأولهم النحوى البصرى صاحب العروض، حدث عن عاصم الأحول وغيره. قال «أبو العباس المبرد»: فتش المفتشون فها وُجِدَ بعد نبينا عَلَيْ مَن اسمُه أحمد، قبل أبى «الخليل بن أحمد». وذكر «التاريخي أبو بكر<sup>(۱)</sup>» أنه لم يزل يسمع النسابين والأخباريين يقولون إنهم لم يعرفوا غيره. واعترض عليه بدأبي السَّفَر سعيد بن أحمد» \_ احتجاجًا بقول «يحيى بن معين» في اسم أبيه \_ فإنه أقدم (۱). وأجاب بأن أكثر أهل العلم إنما قالوا

<sup>(</sup>١) أبو بكر بن أبى خيثمة (فتح المغيث ٢٤٧/٣) وحكاه النووى، فى ترجمة الخليل بن أحمد العروضى، عن ابن قتيبة فى (المعارف): قال أهل التواريخ والأنساب: لم يُسَمَّ أحد بعد نبينا ﷺ: أحمد، قبل أبى الخليل هذا (تهذيب الأسهاء ١/ الترجمة ١٧٨).

<sup>(</sup>۲) ترجم له ابن أبى حاتم فيمن اسمه سعيد واسم أبيه على الياء: سعيد بن يحمد. وعن ابن أبى خيثمة، قال: سألت يحيى بن معين عن أبى السفر، فقال: اسمه سعيد بن أحمد الثورى، ثور كهلان (الجرح والتعديل: ٣٠٧/٧٣/٤) وأسنده أبو بشر الدولابي عن يحيى بن معين، وعن أحمد بن حنبل قال: أحفظ عن وكيع فى اسم أبى السفر: سعيد بن أحمد الثورى، ثور كهلان (الكنى والأسهاء ٢٠٢/١) وهو فى (الإكال لابن ماكولا): سعيد بن يحمد (٣٠٠/٤) وفي تهذيب التهذيب: سعيد بن يُحمد، ويقال أحمد، الثورى الهمدانى الكوفى (ع) ١٩٢/٩٦/٤ وانظره فى (السفر والسفر) فى النوع الثالث والخمسين.

فيه: «سعيد بن يُحمِد»؛ والله أعلم\*.

والثانى: «أبو بشر المزنى» بصرى أيضًا، حدَّث عن المستنير بن أخضر عن معاوية بن قُرة. روَى عنه العباس العنبرى وجماعةً(١).

والثالث: أصبهانی، روی عن روح بن عبادة (۲).

# \* المحاسن:

«فائدة: "حفظ الله تعالى هذا الاسم لنبينا على فلم يتسم به أحد قبله ولا بعده، إلى زمان والد الخليل"، ذكر ذلك «القاضى عياض» في (الشفاء (۱)) وقول «ابن العربي» أن «أجمد بن عُجيًان»: "إنما هو أحمد، بالحاء المهملة" مخالف لكلام الناس ولا اعتبار به، وقد تقدم في المفردات. وأما «أبو عمر و بن حفص المخزومي» فقيل اسمه عبد الحميد، وقيل اسمه كنيته، وقيل اسمه أحمد. قال «ابن عبد البر» (۱): "قال إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني: سألت أبا هشام المخزومي، وكان علامة بأسائهم، عن اسم أبي عمر و هذا، فقال: اسمه أحمد." وذكر «البخاري» هذا الخبر في (التاريخ (۱)) عن عبدان عن ابن المبارك بإسناده، نحوه. فإن ثبت هذا، ورد على ما تقدم. وليس في الصحابة من اسمه أحمد غير هذا، ويقال فيه: «أبو عمر و بن حفص بن المغيرة، وهو المذكور في طلاق فاطمة بنت قيس (١) انتهت 1/100.

<sup>(</sup>۱) تحريره: أبو بشر المزنى، الخليل بن أحمد البصرى: عن المستنير بن أخضر بن معاوية بن قرة المزنى، عن جده معاوية بن قرة المزنى، الإكبال ۱۷۳/۳)، وتهذيب التهذيب ۲۱۳//۱۶٤۳).

<sup>(</sup>٢) هذا الثالث، لم يذكره ابن ماكولا في باب الخليل والجليل، ولا ابن أبي حاتم فيمن اسمه الخليل بن أحمد بالجرح والتعديل، ولا في المسمين بالخليل بن أحمد في تهذيب التهذيب. وفي الأصبهانيين عند أبي نعيم: الخليل بن محمد، أبوالعباس العجلي. قاله الزهري، وقيل أبو أحمد، روى عن روح بن عبادة وعبدالعزيز بن أبان (ذكر أخبار أصبهان ٧٠/١)-وليس فيه منهم خليل غيره- وقد نبه العراقي على الوهم فيه وقال:=

ر (١) الشفا: فصل في أسائه ﷺ (١٤٥/١).

<sup>(</sup>٢) الاستيعاب، الكني. ومعه كني الإصابة: ق أول من حرف السين.

<sup>(</sup>٣) قابل على البخارى في (التاريخ الكبير: الكني ٤٦٩/٥٤/٩).

<sup>(</sup>٤) انظره أيضا في (جمهرة الأنساب: ١٣٩) وفيها حديث طلاقه من فاطمة بنت قيس الفهرية.

والرابع: «أبو سعيد السجِزِّى» القاضى الفقيه الحنفى المشهور بخراسان، حدث عن ابن خزيمة وابن صاعد والبغوى، وغيرهم من الحفاظ المسندين.

والخامس: «أبو سعيد البُستى القاضى [١٠٦/ظ] المهلبى» فاضلٌ، روى عن الخليل السجِزى المذكور، وحدَّث عن أحمد بن المظفر البكرى عن ابن أبى خيثمة بتاريخه، وعن غيرهما. حدَّث عنه البيهقى الحافظ.(١)

والسادس: «أبو سعيد البستى» أيضًا الشافعى، فاضلٌ متصرف فى علوم. دخل الأندلس وحدَّث. ولد سنة ستين وثلاثهائة. روَى عن أبى حامد الأسفرائينى وغيرِه. وحدَّث عنه أبو العباس العُذرى وغيرُه؛ والله أعلم.

## \* \* \*

القسم الثانى: المفترق ممن اتفقت أساؤهم وأساء آبائهم وأجدادهم أو أكثر من ذلك. ومن أمثلته:

«أحمد بن جعفر بن حمدان» أربعة، كلُّهم في عصر واحد: أحدهم: «القَطِيعي البغدادي أبوبكر» (٢) الراوي عن عبدالله بن أحمد بن حنبل.

<sup>=</sup> والوهم في ذلك من أبي الفضل الهروى في (كتاب مشتبه أسهاء المحدثين) وتبعه ابن الجوزى في كتاب التلقيح. ثم نبه العراقي على وهم آخر، قال: ويشبه هذا ما وقع في أصل سهاعنا من صحيح ابن حبان، في النوع التاسع والمائة من القسم الثانى: "أخبرنا الخليل بن أحمد بواسط، حدثنا جابر بن الكردى"، فذكر حديثًا. والظاهر أن هذا تغيير من بعض الرواة، وإنما هو الخليل بن محمد بن الخليل الواسطى، فقد سمع منه ابن حبان بواسط... وإنما ذكرت هذا لئلا يُستدرك هذا بأنه من جملة من اسمه الخليل بن أحمد (تقييد العراقي ٢٠٤). (١) قيد العراقي على الخامس والسادس، تاليه: "وأخشى أن يكون هذان واحدا، فيحرر من فرق بينها غير المصنف". ثم استدرك جماعة آخرين، من المسمين الخليل بن أحمد (تقييد العراقي ٤٠٧).

قلت: في المستدرك على الإكبال، من المشتبه: الخليل بن أحمد البستى المهلبى القاضى، حدث عن القاضى أبي سعيد الخليل بن أحمد السجزى الحنفى \_ قاضى سمر قند المتوفى سنة ٣٧٨هـ \_ والفقيه أبو سعيد الخليل بن أحمد البستى الشافعى، دخل الأندلس فحدث بها عن أبي حامد الأسفرائيني \_ المتوفى سنة ٤٠٦هـ (باب البستى والبشتى، هامش ٤٣٢/١).

<sup>(</sup>۲) توفي سنة ۳٦٨ هـ/، وهو راوي المسند عن عبدالله بن أحمد ـ ٢٩٠ هـ (التقييد لابن نقطة: ل٤٨).

الثانى: «السَّقَطى البصرى أبو بكر» (١) يروى أيضًا عن عبد الله بن أحمد، ولكنْ عبد الله بن أحمد بن إبراهيم الدَّوْرَقي.

والثالث: دینوری، روی عن عبد الله بن محمد بن سنان، عن محمد بن کثیر صاحب سفیان الثوری.

والرابع: طرسوسى، روى عن عبد الله بن جابر الطرسوسى (تاريخ محمد بن عيسى الطباع).

«محمد بن يعقوب بن يوسف النيسابوري» اثنان، كلاهما في عصر واحد، وكلاهما يروى عنه «الحاكم أبو عبد الله» وغيرُه.

فأحدُهما: هو المعروف بـ«أبي العباس الأصم».

والثانى: هو «أبو عبد الله بن الأخرم الشيبانى» ويعرف بالحافظ، دون الأول، والله أعلم.

# \* \* \*

القسم الثالث: ما اتفق من ذلك في الكنية والنسبة معًا. مثاله:

«أبو عمران الجُوْنى» اثنان:

أحدهما: التابعي «عبد الملك بن حبيب».

والثانی: اسمه «موسی بن سهل» بصری، سکن بغداد. روی عن هشام بن عبار وغیره. [۱۰۷/و] روی عنه دَعْلجُ بنُ أحمد وغیره.

ومما يقاربه \* «أبو بكر بن عياش» ثلاثة:

(۱) توفى سنة ٣٦٤هـ، وجاوز المائة. وانظر أبوابها فى (الإكبال) مع (المتفقة كناهم وأسباؤهم) فى المحدث الفاصل: ۲۸۷ ف ۸۹ وما بعدها. والجنس السابع من النوع السادس والأربعين، فى معرفة الحاكم: قوم يتفق أساميهم وأسامى آبائهم، ثم الرواة عنهم من طبقة واحدة (٢٣٢).

# \* المحاسن:

«فائدة: كان ينبغى أن يفرد هذا بقسم، وذِكْرُ (القارئ)، في الثلاثة على غير طريقة من قال: إن اسمه أبو بكر ـ لا كنيته ـ انتهت.» ١٣٥/ظ

أولهم، القارئ المحدث وقد سبق ذكر الخلافِ في اسمه.

والثانى «أبو بكر بن عياش» الحِمصى الذى حدَّث عنه جعفر بن عبد الواحد الهاشمى، وهو مجهول، وجعفر غير ثقةٍ.

والثالث، «أبو بكر بن عياش» السُّلَمى البَاجَدَّائى (١)، صاحب (كتاب غريب الحديث) واسمه حسين بن عياش. مات ستة أربع ومائتين بباجد. روى عنه على بن جميل الرُّقِّي وغيره؛ والله أعلم.

## \* \* \*

القسم الرابع: عكس هذا\*. ومثاله:

«صالح بن أبي صالح» أربعة:

أحدهم: «مولى التوأمة بنت أمية بن خلف.

والثانى: أبوه (٢) «أبو صالح السَّان ذكوان» الراوى عن أبي هريرة.

# \* المحاسن:

«فائدة: القسم الرابع ليس عكسَ القسم الثالث. لكنْ إن نُظِرَ إلى ما ذكر فيه ممن اتفق في الكنية واسم الأب، كان هذا عكسًا لهم، لاتفاقهم في الاسم وكنية الأب. انتهت». 1٣٥ / ظ.

\_ واختلفوا في النسبة.

<sup>(</sup>١) [باجُدًا: قرية من نواحى بغداد] من هامش (غ) (اللباب ١٠٢/١) وضبطه بفتح الباء الموحدة والجيم، بينها الألف. والدال مشددة. وفي ترجمة الباجدائي، أبي بكر الحسين بن عياش السلمي، مولاهم: وفاته سنة ٢٠٤هـ، قال الخطيب: له تصنيف في غريب الحديث ووثقه النسائي، وحديثه عنده.

<sup>(</sup>٢) لاحظ على هامش (غ): [لفظة "أبوه". كأنها زيادة.] ولا أدرى ما وجهه.

أسند ابن أبي حاتم عن يحيى بن معين، قال: أبو صالح السيان، ذكوان المدنى التابعى الحافظ، كان له ثلاثة بنين: سهيل بن أبي صالح، وصالح بن أبي صالح، وعباد بن أبي صالح، وكلهم ثقة (الجرح والتعديل ٤٠٦/١/٢)واستدرك العراقي صالح بن أبي صالح الأسدى خامسا. روى عن شعبة. وقال: لكن في كتاب الجرح والتعديل: صالح بن صالح وذكر البخارى الخلاف فيه، وقال: صالح بن أبي صالح، أصح (تقييد العراقي ٤٠٩) مع الجرح والتعديل ترجمة ١٧٧٨ في الصاد، وتاريخ البخارى الكبير: ٢٨٤/٢/٢ وانظر المسمين صالح بن أبي صالح، في (المحدث الفاصل: ف ٩٢) وما بعدها.

والثالث: «صالح بن أبى صالح السَّدوسي» روى عن عليٍّ وعائشة، روى عنه خلادُ بن عمر.

الرابع «صالح بن أبى صالح، مولى عمرو بن حريث» روى عن أبى هريرة، روى عنه أبو بكر بن عياش؛ والله أعلم.

\* \* \*

القسم الخامس: المفترق ممن اتفقت أساؤهم وأساء آبائهم ونسبتهم. مثاله: «محمد بن عبد الله الأنصاري» اثنان، متقاربان في الطبقة:

أحدهما: هو الأنصارى المشهور «القاضى أبو عبد الله» الذى روَى عنه البخارى والناسُ.

والثانى: كنيته «أبو سَلَمة» ضعيفُ الحديث؛ (١) والله أعلم.

\* \* \*

القسم السادس: ما وقع فيه الاشتراك في الاسم خاصةً أو الكنية خاصة، وأشكل مع ذلك لكونه لم يُذْكَر بغير ذلك.

مثاله: ما رويناه عن «ابن خلاد القاضى الحافظ» قال: "إذا قال عارم: حدثنا حماد؛ فهو: «حماد بن زيد» وكذلك سليان بن حرب. وإذا قال التَّبُوذَكى: أخبرنا حماد؛ فهو: «حماد بن سَلَمة» وكذلك الحجاج بن منهال. وإذا قال عفان: أخبرنا حماد؛ أمكن أن يكون أحدَهما"(٢).

<sup>(</sup>۱) كذلك هما اثنان فى (المتفق والمفترق، للخطيب) حكاه العراقى وزاد ثالثًا: محمد بن عبدالله بن حفص بن هشام بن زيد بن أنس بن مالك الأنصارى. ذكره الحافظ أبو الحجاج المزى. ورابعا وهو محمد بن عبدالله بن زيد بن عبدربه الأنصارى. ذكره ابن حبان فى ثقات التابعين. قال العراقى: ويجاب عن المصنف بأنه اقتصر على الاثنين لتقاربها فى الطبقة وزاد كونها بصريين. والثالث وإن كان بصريًّا فهو متأخر عنها. وأما الرابع فهو متقدم الطبقة عليها. (التقييد ٤٠٩، والتبصرة ٢٠٨/٣).

تراجمهم على التوالى، في المحمدين بني عبد الله الأنصاريين، بتهذيب التهذيب: الأول: ٤٥٣، صاحب الجزء حديثه عند الستة، وأبو سلمة: ٤٥٤ تمييز، والثالث: ٤١٤ أخرج له ابهاعة. (٢) المحدث الفاصل للقاضي ابن خلاد: ٢٨٤ ف ٨٥.

ثم وجدت عن «محمد بن يحيى [١٠٧/ظ] الذهلى» عن عفان قال: "إذا قلتُ لكم: أخبرنا حماد، ولم أنسُبْه فهو ابن سَلمة". وذكر محمد بن يحيى، فيمن سِوى التبوذكى، ما ذكره ابنُ خلاد (١).

ومن ذلك ما رويناه عن «سَلَمة بن سليهان» أنه حَدَّث يومًا فقال: "أنبأنا عبد الله" فقيل له: ابن من؟ فقال: سبحان الله، أما ترضون في كلِّ حديثٍ حتى أقول: أخبرنا عبد الله بن المبارك أبو عبد الرحمن الحنظلي الذي منزله في سِكّة صُغد؟ ثم قال «سلمة»: "إذا قيل بمكة: عبدالله، فهو ابن الزبير. وإذا قيل بالمدينة: عبدالله، فهو ابن عمر. وإذا قيل بالكوفة: عبدالله، فهو ابن مسعود. وإذا قيل بالبصرة: عبدالله، فهو ابن عباس. وإذا قيل بالبصرة: عبدالله، فهو ابن عباس.

وقال «الحافظ أبو يَعلى الخليلى القزوينى»: "إذا قال المصرى: عن عبد الله، ولا ينسُبه، فهو ابن عمرو \_ يعنى ابن العاص \_ وإذا قال المكى: عن عبد الله، ولا ينسبه، فهو ابن عباس"(").

ومن ذلك: «أبو حمزة»<sup>(1)</sup> بالحاء والزاى: عن ابن عباس، إذا أطلِقَ. وذكر بعض الحفاظ أن «شعبةً» روى عن سبعة، كلهم: أبو حمزة عن ابن عباس، وكلهم: أبو حمزة بالحاء والزاى، إلا واحدًا فإنه بالجيم، وهو «أبو جَمرة، نصر بن عمران الضَّبَعيِّ». ويُدرَك فيه الفرقُ بينهم بأن شعبة إذا قال: "عن أبي جمرة عن ابن عباس" وأطلق، فهو عن «نصر بن عمران» وإذا روى عن غيره، فهو يذكر اسمه أو نسبَه (٥)؛ والله أعلم.

\* \* \*

القسم السابع: المشترك المتفق في النسبة خاصة. ومن أمثلته: الآمل، والآملي:

<sup>(</sup>۲،۱) انظر (تقييد العراقي ٤١١).

<sup>(</sup>٣) أبو يعلى الخليلي في (الإرشاد) وتمامه: «وإذا قال المدنى: عن عبد الله؛ ولا ينسبه فهو ابن عمر، وإذا قال الكوفى: عن عبد الله ولا ينسبه فهو ابن مسعود». ل ٩١ مخطوط الرباط.

<sup>(</sup>٤) في (ص) وحدها [حمزة] وسقط: أبو.

<sup>(</sup>٥) المحدث الفاصل: ٢٧٤ الفقرات ٤٧ - ٤٩.

فالأول: إلى « آمل طبرستان » قال أبو سعد السمعاني [١٠٨]: أكثر أهل العلم من أهل طبرستان، من آمل (١٠٠٠).

والثانى: إلى «آمل جيحون» شُهِرَ بالنسبة إليها «عبدُ الله بن حماد الآمُلى». روى عنه البخارى فى (صحيحه). وما ذكره «الحافظ أبو على الغسانى، ثم القاضى عياض» المغربيان، من أنه منسوب إلى آمل طبرستان، فهو خطأ(۲)، والله أعلم.

# ومن ذلك، الحنَفي، والحَنفي:

فالأول نسبة إلى: بنى حنيفة؛ والثانى نسبة إلى مذهب أبى حنيفة. وفى كل منها كثرة وشهرة. وكان «محمد بن طاهر المقدسى» وكثير من أهل الحديث وغيرهم يُفرقون بينها فيقولون فى المذهب: حنيفى، بالياء. ولم أجد ذلك عن أحدٍ من النحويين إلا عن «أبى بكر بن الأنبارى الإمام، قاله فى كتابه (الكافى)(٣).

ولِـ محمد بن طاهر» في هذا القسم (كتابُ الأنساب المتفقة).

## \* \* \*

ووراء هذه الأقسام أقسام أخَرُ، لا حاجة بنا إلى ذكرها.

ثم إن ما يوجد من المتفق والمفترق غير مقرون ببيان، فالمراد به قد يُدرَك بالنظر في رواياته، فكثيرًا ما يأتى مميَّزًا في بعضها. وقد يُدرَك بالنظر في حال الراوى والمروى عنه. وربما قالوا في ذلك بظنِّ لا يقوى.

حدث «القاسمُ المُطَرِّز» يومًا بحديثٍ عن أبى همام، أو غيرهِ، عن الوليد بن مسلم عن سفيان، فقال له «أبو طالب بن نصر الحافظ»: مَن سفيان هذا؟ فقال: هذا الثورى،

<sup>(</sup>١) اللباب، عند: ٢٢/١.

 <sup>(</sup>۲) أبو على الغسانى الجيانى فى (تقييد المهمل: ل ۳۷) الأبلى والأيلى والآملى. والقاضى عياض فى
 (مشارق الأنوار: مشتبه الأنساب فى حرف الألف) ٦٩/١ مع (تقييد العراقى ٤١٥).

<sup>(</sup>٣) انظر الباب في (الإكمال: ٣/٣) والحنفي والحنيفي في (اللباب: ٣٩٨، ٣٩٦).

فقال له أبو طالب: بل هو ابن عيينة. فقال له المطرز: من أين قلت؟ فقال: "لأن الوليدَ قد روى عن الثورى أحاديثَ معدودة محفوظة، وهو ملىءً بابن عُييْنَةً"(١) والله أعلم.

\* \* \*

(۱) ابن خلاد، في (المحدث الفاصل: ۲۸۵) ف ۸۷) قال: سفيان الثورى وسفيان بن عيينة، رويا عن الأعمش، وغيره. وروى عنها الوليد بن مسلم، وغيره. وحضرت يومًا القاسم المطرز فحدثنا عن أبي همام أو غيره، عن الوليد بن مسلم عن سفيان، فذكره.

وللعراقى فيه نظر :همن حيث إنه لا يلزم من كونه ملينًا بابن عيينة \_ على تقدير تسليمه \_ أن يكون هذا من حديثه عنه إذا أطلقه، بل يجوز أن يكون هذا من تلك الأحاديث المعدودة التى رواها الوليد عن سفيان الثورى. وإذا عرف ذلك فإنى لم أر في شيء من كتب التواريخ وأساء الرجال رواية الوليد عن ابن عيينة البتة، وإنما رأيت فيها ذكر روايته عن الثورى. وعن ذكر ذلك: البخارى في التاريخ الكبير وابن عساكر في تاريخ دمشق والمزى في التهذيب. وكذلك لم أر في شيء من كتب الحديث رواية الوليد عن ابن عيينة، لا في الكتب الستة ولا غيرها. وروايته عن الثورى في السنن الكبرى للنسائى، ويرجح ذلك وفاة الوليد قبل ابن عيينة بزمن، فإن الوليد حج سنة ١٩٤ هـ ومات بعد انصرافه من الحج في المحرم سنة ١٩٥، وقيل: مات في بقية سنة أربع، وتأخر ابن عيينة إلى سنة ١٩٨، وتوفي الثورى سنة ١٦١ هـ. فالظاهر أن ما قاله القاسم بن زكريا المطرز أنه الثورى هو الصواب والله أعلم. «(التقييد والإيضاح: ٢١٤).

# النوع الخامس والخمسون نوع [۱۰۸/ظ] يتركب من النوعين اللذين قبله

وهو أن يوجد الاتفاق المذكور في النوع الذي فرغنا منه آنفًا، في اسمى شخصين أو كنيتهما التي عُرفا بها، أو يوجد في نسبِهما أو نسبتهما الاختلاف والائتلاف المذكوران في النوع الذي قبله، أو على العكس من هذا بأن يختلف ويأتلف أساؤهما وتتفق نسبتُهما أو نسبُهما اسبًا أو كنية.

ويلتحق بالمؤتلف والمختلف فيه: ما يتقارب ويشتبه وإن كان مختلفًا في بعض حروفه في صورة الخط. وصنَّف «الخطيبُ» في ذلك كتابه الذي أسهاه (كتاب تلخيص المتشابه في المرسم) وهو من أحسنِ كُتبِه، لكن لم يُعرِب باسمِه الذي سهاه به، عن موضوعه كها أعربنا.

# فمن أمثلة الأول:

«موسى بن عَلى" بفتح العين، و «موسى بن عُلَى" بضم العين.

فمن الأول جماعة منهم: «أبو عيسى الخُتَّلِي» الذي روى عنه أبو بكر بن مِقْسَم المقرئ وأبو على الصواف وغير هما(١).

وأما الثانى فهو «موسى بن عُلَى بن رباح اللخمى المصرى»، عُرِف بالضَّمِّ فى اسم أبيه. وقد روينا عنه تحريجَه من يقوله بالضم<sup>(۲)</sup>. ويقال: إن أهلَ مصر كانوا يقولونه

<sup>(</sup>١) انظر تقييد العراقي: ٤١٨.

<sup>(</sup>۲) أسند الجيانى عن شيخه أبى عمر ابن عبدالبر؛ عن عبد الغنى بن سعيد، كتب إليه من مصر، بإسناده عن الليث بن سعد يقول: سمعت موسى بن على يقول: من قال موسى بن عُلى لم أجعله فى حِل (تقييد المهمل: ١٢١ عَلِي وعُلى) وقال القاضى عياض: وبالتصغير ضبطناه فى كتاب مسلم، والصحيح فيه الفتح. وكان ابنه موسى يكره تصغيره ويقول: لا أجعل فى حِل من صغر أبى (المشارق، مشكل الأسهاء فى حرف العين وكان ابنه موسى يكره تصغيره ويقول: لا أجعل فى حِل من سهاه بالتصغير. روى عنه ابنه موسى... وكان يكره تصغير اسم أبيه أيضًا (٢٥٠/٦).

بالفتح، لذلك، وأهل العراق كانوا يقولونه بالضم (١). وكان بعض الحفاظ يجعله بالفتح اسما له، وبالضمِّ لقبًا (٢)؛ والله أعلم.

## \* \* \*

ومن المتفق من ذلك، المختلف والمؤتلف في النسبة:

«محمد بن عبد الله المُخرِّمي» بضم الميم الأولى وكسر الراء المسدّدة، مشهور واحب حديثٍ. نُسب إلى المُخرِّم من بغداد (٢).

و «محمد بن عبد الله المَخْرَمي»، بفتح الميم الأولى وإسكان الخاء المعجمة، غيرً مشهور، روى عن الشافعي الإمام (٤)؛ والله أعلم.

ومما يتقارب ويشتبه مع الاختلاف في الصورة:

«ثور بن يزيد الكلاعى الشامى» [١٠٩/و] و «ثور بن زيد ـ بلا ياء في أوله ـ الديلى المدنى»، وهو الذى روى عنه «مالك» وحديثُه في (الصحيحين) معًا. والأولُ حديثُه عند «مسلم» خاصة (١٠٠)؛ والله أعلم.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) محمد بن سعد، في الطبقات بلفظ: أهل مصر يفتحون، وأهل العراق يضعون (تقييد العراقي: ٩١٤).

<sup>(</sup>٢) قاله الدارقطني (تقييد العراقي: ٤١٩).

<sup>(</sup>٣) على هامش (غ) [مخرم بغداد: محلة لنزول بعض ولد يزيد بن المخرم] انظر (اللباب ١٧٨/٣).

<sup>(</sup>٤) على هامش (غ): [قال ابن ماكولا: المخرمي، مخفف: محمد بن عبد الله، لعله منسوب إلى مخرمة بن نوفل، حدث عن محمد بن إدريس الشافعي. روى عنه عبد العزيز بن محمد بن الحسن] في (الإكال ٢١١/٧) وكذلك هو في (تقييد المهمل: ٢ ل ١٥٧) ومشارق الأنوار: مشكل الأنساب في الميم، والجرح والتعديل ١٦٥٨/٣٠٥/٧).

<sup>(</sup>٥) في تقييد العراقي: قوله: عند مسلم خاصة؛ وهم منه: لم يخرج له مسلم في الصحيح شيئا. وأخرج له البخارى خاصة، فروى له في الأطعمة عن خالد بن معدان عن أبي أمامة قال: "كان النبي على إذا رفع مائدته قال: الحمد لله حدًا كثيرًا طيبًا مباركا فيه "وعن خالد عن المقدام بن معد يكرب مرفوعًا: "كيلوا طعامكم يبارك لكم فيه" وحديث "ما أكل أحد طعامًا خيرًا من عمل يديه "بهذا الإسناد. وروى له في الجهاد عن عمير ابن الأسود عن أم حرام أنها سمعت رسول الله على يقول: "أول جيش من أمتى "الحديث" قلت: علامة ثور بن يزيد الكلاعي (خ٤) في تهذيب التهذيب والحلاصة. والذي في تمييز المشكل لأبي على الجياني، حرف الثاء. ثور ابن زيد الديلي المدنى... وثور بن يزيد، بزيادة ياء قبل الزاي، أبو خالد الكلاعي الحمصي. رويا له (١٧٣/٢).

ومن المتفق في الكنية المختلف والمؤتلف في النسبة:

«أبو عمرو الشيباني» و «أبو عمرو السيباني»: تابعيان يفترقان في أن الأول بالشين المعجمة والثاني بالسين المهملة: واسم الأول «سعد بن إياس» ويشاركه في ذلك «أبو عمرو الشيباني اللغوى(١)، إسحاق بن مرار»(٢)\*.

وقال العراقى: اقتصر هنا \_ فى الشيبانى \_ على اثنين، وترك ثالثاً أولى بالذكر من الشيبانى اللغوى وليس له حديث فى شىء من الكتب الستة، وإنما له عند «مسلم» أن أحمد بن حنبل سأله عن "أخنع اسم » فقال: أوضع واسم الذى لم يذكره المصنف: هارون بن عنترة بن عبد الرحمن الشيبانى، والمعروف أن كنيته أبو عمر و. هكذا كناه يحيى بن سعيد القطان وابن المدينى والبخارى فى (التاريخ) ومسلم والنسائى فى (الكنى) والخطيب فى كتاب (تلخيص المتشابه) وأما ما جزم به المزى فى (تهذيب الكبال) من تكنيته بأبى عبد الرحمن فهو وهم. والتقييد والإيضاح ٢٦١، مع تهذيب التهذيب) فى: هارون ١٩٩/٩/١، وفى أبى عمرو بالكنى، رقم ٧٥٤ وقال: وهو الصحيح. وعلامته (دس فق) ولم يذكره الجيانى فى (السينانى والسيبانى والشيبانى) لأنه من غير رجال الصحيحين، ولا عياض فى أنساب حرف السين، لأنه على غير شرطه فى ذكر المنسوبين هكذا بالكتب الثلاثة الصحيحين، ولا عياض فى أنساب حرف السين، لأنه على غير شرطه فى ذكر المنسوبين هكذا بالكتب الثلاثة (المشارق ٢٦٣/٢) وكنيته «أبو عمرو» عند مسلم (٧٥) والدولابي (٢٦٣/٢).

والحديث المذكور فيه أبو عمرو الشيباني اللغوى عند مسلم \_ وأشار إليه العراقي \_ أخرجه مسلم عن سعيد بن عمرو الأشعثي وأحمد وأبي بكر بن أبي شيبة، واللفظ لأحمد، بالإسناد عن أبي هريرة مرفوعًا: «إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك» قال الأشعثي: قال سفيان بن عيينة: مثل شاهان شاه، وقال أحمد بن حنبل: سألت أبا عمرو عن أخنع فقال: أوضع (ك الآداب، باب تحريم التسمى بملك الأملاك وبملك . الملوك: ح ٢١٤٣/٢٠) ولم ينسب أبا عمرو.

# \* المحاسن:

«فى ميم مرار: الكسر، على مثال: ضرار، والفتح على مثال سراب، والتشديد على مثال عبار. انتهت». ١٣٧/و

<sup>(</sup>١) المحدث الفاصل (٢٧٥ في ٥٠ ـ ٥١).

<sup>(</sup>٢) على هامش (ص،غ): [قال المؤلف: مرار، على وزن ضرار عند بعضهم. وقيل فيه: مُرار على وزن شرار، ومنهم من فتح وشدد الراء على وزن عبار. والله أعلم].

وهو على هامش (ص، غ) مما أملاه المؤلف. فإن كان يعنى اجتباعها في والد أبي عمر و الشيباني اللغـوى، فهو في ضبط الأمير: بكسر الميم وتخفيف الراء الأولى وفتحها. ومعه مرَّ ار ومُرَ ار، آخر ون (الإكبال: ٢٣٨/٧ \_ ٢٣٩).

وأما الثانى فاسمه «زرعة». وهو والد «يحيى بن أبي عمر و السيبانى الشامي»(١) والله أعلم.

#### \* \* \*

وأما القسم الثانى الذى هو على العكس، فمن أمثلته بأنواعه: «عَمرو بن زرارة» بضم العين. فالأولُ جماعة منهم:

«أبو محمد النيسابوري» الذي روى عنه «مسلم» (۲).

والثانى يعرف بـ«الحدثى» وهو الذى يروى عنه «البغوى المنيعى». وبلغنا عن «الدارقطنى» أنه من مدينة فى الثغر يقال لها: الحدَث. وروينا عن «أبى أحمدَ الحافظِ الحاكم» أنه من أهل الحديثة، منسوب إليها؛ والله أعلم.

«عُبيد الله بن أبي عبد الله» و «عبد الله بن أبي عبد الله»:

الأول هو «ابن الأغرُّ سَلمانَ أبي عبدِ الله» صاحب أبي هريرة. روَى عنه «مالك» (٣).

والثانى جماعة منهم: «عبدُ الله بن أبي عبد الله» المقرى الأصبهاني، روَى عنه أبو الشيخ الأصبهاني؛ والله أعلم.

«حيَّان الأسدى» بالياء المشدّدة المثناة من تحت. و «حنان ـ بالنون الخفيفة ـ الأسدى».

<sup>(</sup>۱) على هامش (غ): [السيبانى، بكسر المهملة وفتحها ثم ياء آخر الحروف، ثم باء موحدة، وسيبان فى حمير، وهو سيبان بن الغوث] وكذلك هو فى ضبط الجيانى لسيبان (ل ۱۰۹) ولم يُذكر فيه غير فتح السين المهملة فى (الإكهال ٤١٤/٤، واللباب ١٦٣/٢) ويحيى بن أبى عمر و السيبانى، كنيته أبو زرعة فى (كنى مسلم ٤١ والجرح والتعديل ٧٣٤/١٧٧/٩) وكنى الدولابى ١٨٢/١، وتهذيب التهذيب والخلاصة، وعلامته (بخ د س ق) وأبوه، أبو عمر و السيبانى، زرعة، التابعى، معروف بكنيته، وعلامته فى تهذيب التهذيب (بخ).

 <sup>(</sup>٢) والبخارى أيضًا في صحيحه (تقييد العراقي ٤٢١) وعلامته في تهذيب التهذيب (خ م س).
 (٣) لمالك، رضى الله عنه، في الموطأ حديث واحد عنه شركه فيه زيد بن رباح كلاهما عن أبي عبد الله

سلمان الأغر، عن أبى هريرة رضى الله عنه، مرفوعًا: "صلاة فى مسجدى هذا خير من ألف صلاة فى سواه، إلا المسجد الحرام" (ك القبلة: ح ٩).

فمن الأول: «حَيَّان بن حُصَيْن» التابعى الراوى عن عبار بن ياسر (۱). والثانى هو «حَنَانُ الأسدى» (۲) من بنى أسد بن شُريك به بضم الشين وهو عم مُسَرهَد والد مُسَدَّد، ذكره [۱۰۹/ظ] الدارقطنى». يروى عن أبي عثبان النهدى؛ والله أعلم.

## \* \* \*

(١) الجياني، في (حيان وحبان وحِبان: حَيَّان بن حصين أبو الهَيَّاج الأسدى، عن على وعنه أبو وائل، أخرج له مسلم في الجنائز. وروى عبد الله بن أحمد عن أبيه قال: أبو الهيَّاج الأسدى، حَيَّان (ل: ٦٩) وفي كنى الدولابي، أسند أبو بشر عن ابن المديني قال: أبو هياج الأسدى، اسمه حيان بن حصين، كاتب عار (١٥٨/٢).

حديث «مسلم» في باب الأمر بتسوية القبر، من رواية أبى وائل عن أبى الهيَّاج الأسدى \_ غير مسمى \_ قال: قال لى على بن أبى طالب: «ألا أبعثك على ما بعثنى عليه رسول الله ﷺ؟ ألا تدع تمثالا إلا طمسته، ولا قبرًا مشرفًا إلا سويته.» ح ٩٦٩/٩٣ جنائز.

(۲) ضبطه الأمير: بفتح الحاء، والنون التي تليها مفتوحة مخففة: حنان الأسدى، بصرى يقال له صاحب الرقيق. روى عن أبى عثبان النهدى، وعنه حجاج الصواف. وهو عم مسدد بن مسرهد، له حديث واحد (الإكبال ۲۷۷/۲) وحديثه في مراسيل أبي داود، وجامع الترمذي.

# النوع السادس والخمسون معرفة الرواة المتشابهين في الاسم والنسب المتهايزين بالتقديم والتأخير في الابن والأب

مثاله: «يزيد بن الأسود» و «الأسود بن يزيد».

فالأول: «يزيد بن الأسود» الصحابي الخزاعي، و «يزيد بن الأسود الجُرَشِي<sup>(۱)</sup> أدرك الجاهلية وأسلم، وسكن الشام، وذُكِرَ بالصلاح حتى استسقى به «معاويةً» في أهل دمشق فقال: "اللهم نستشفع إليك اليوم بخيرِنا وأفضلِنا"، فسُقوا للوقتِ حتى كادوا لا يبلغون منازلهم.

والثاني: «الأسود بن يزيد النخعي» التابعي الفاضل.

ومن ذلك: «الوليد بن مسلم» و «مسلم بن الوليد».

فمن الأول: «الوليد بن مسلم البصرى التابعي» الراوى عن جندب بن عبدالله البجلي. و «الوليد بن مسلم الدمشقي» المشهور صاحب الأوزاعي، روَى عنه أحمدُ بن حنبل والناسُ.

والثانى: «مسلم بن الوليد بن رباح المدنى» حدَّث عن أبيه وغيره، رَوَى عنه عبد عبد العزيز الدراوَرْدِى وغيره، وذكره البخارى في (تاريخه)(٢) فقلب اسْمَه ونسبَه فقال: «الوليد بن مسلم» وأخِذَ عليه ذلك(٣).

<sup>(</sup>١) الضبط من اللباب: بضم الجيم وفتح الراء وكسر الشين المعجمة، نسبة إلى جُرَش، بطن من حمير (٢٧٢/١).

<sup>(</sup>۲) التاريخ الكبير للبخارى (۲٥٣٤/١٥٣/٨).

<sup>(</sup>٣) ابن أبى حاتم، عن أبيه وأبى زرعة، فى (بيان خطأ البخارى فى تاريخه) الترجمة ٦٠٨ على هامش التاريخ ط بيروت عن طبعة الهند. وقال فى الوليد بن رباح، بالجرح والتعديل: قال أبى وأبو زرعة: إنما هو مسلم بن الوليد. وقد حوَّلته إلى هناك (٨٦٤/١٩٧/١/٤).

وصنف «الخطيبُ الحافظ» في هذا النوع كتابًا سهاه (كتاب رافع الارتياب، في المقلوب من الأسهاء والأنساب). وهذا الاسم ربما أوهم اختصاصه بما وقع فيه مثلُ الغلط المذكور في هذا المثال ِ الثاني، وليس ذلك شرطًا فيه. وأكثرُه ليس كذلك، فها ترجمناه به إذًا أوْلى؛ والله أعلم.

\* \* \*

# النوع السابع والخمسون معرفة المنسوبين إلى غير آبائهم

وذلك على ضروب(١١):

أحدُها: من نُسب إلى أمِّه، منهم:

«مَعَاذُ، ومُعَوَّذ: وعَوْذ: بنو عفراء». هي أُمهم. وأبوهم: الحارث بن رفاعة الأنصاري. وذكر «ابن عبد البر» أنه يقال في عوذ: عوف، وأنه الأكثر (٢).

«بلال بن حَمامَة المؤذن»: حمامة أمُّه، وأبوه رَبَاح.

«سهیل، وأخواه سهلٌ وصفوانُ: بنو بیضاء» هی أمهم واسمها: دعد. واسم أبیهم: هب (۲).

«شُرَحْبِيلُ بنُ حَسنة» هي أمه. وأبوه: عبد الله بن المطاع الكندي<sup>(٤)</sup>. «عبد الله بن بُحَيْنَةَ» هي أمه. وأبوه: مالك بن القشب الأزدى الأسدى<sup>(٥)</sup>.

<sup>(</sup>١) ضروبه عند القاضى ابن خلاد الرامهرمزى في (المحدث الفاصل:

<sup>-</sup> المعروفون بأجدادهم المنسوبون إليهم دون آبائهم (٢٦٦ ف ١٧٩، ١٨٠)

<sup>-</sup> من يعرف بكنية جده وينسب إليه (٢٦٧ ف ١٨١)

<sup>-</sup> المنسوبون إلى أمهاتهم، وإن علون (٢٦٨ ف ١٨٢) وعددهم عنده أربعة وعشرون.

<sup>–</sup> المعروفون بغير أسائهم، إما بلقب أو بنعت أو معنى (٢٧٠ ف ١٨٣، ١٨٤).

<sup>-</sup> الملقبون بالآباء (۲۷۳ ف ۱۸۵).

<sup>(</sup>٢) في ترجمة عوف بالاستيعاب:

بنو. عفراء الثلاثة: من أصحاب العقبة، وبدريون. أمهم «عفراء بنت عبيد بن ثعلبة» من بني مالك بن النجار الخزرجي: (نساء الاستيعاب رقم ٢٠٠٢).

<sup>(</sup>٣) «البيضاء، دعد بنت الجحدم بن أمية بن ضبة، الفهرية» أم بنى وهب بن ربيعة الفهرى. ابنها «سهل» هو الذى مشى إلى النفر الذين قاموا فى أمر الصحيفة، وابنها «سهيل» ذو هجرتين، وأما ابنها «صفوان» فشهد بدرًا، وقُتل شهيدًا. (نساء الاستيعاب، والإصابة).

<sup>(</sup>٤) «حسنة العدولية» من عدولى بالبحرين، صحابية كانت مولاة لمعمر بن حبيب الجمحى. ابنها شرحبيل بن عبدالله بن المطاع، من مهاجرة الحبشة ووجوه القوم. (نساء الاستيعاب: ٣٢٩٦).

<sup>(</sup>٥) «بحينة بنت الحارث بن المطلب بن عبد مناف» زوج «مالك بن القشب الأزرى»: له صحبة.=

«سعد بن حَبْتَةَ الأنصارى» هي أمه. (١) وأبوه: بَحِير بن معاوية، جد أبي يوسف القاضي.

هؤلاء صحابة رضى الله عنهم أجغعين.

ومن غيرهم:

«محمد بن الحنفية» هي أمُّه واسمها «خولة» (٢). وأبوه: على بن أبي طالب رضي الله نه.

«إسهاعيل بن عُلَية» هي أمُّه\*، وأبوه: إبراهيم أبو إسحاق.

=وابنها الصحابي عبدالله بن بحينة، كان عابدًا ناسكًا صائم الدهر. (الاستيعاب والإصابة).

وانظر الخلاف فى اسم عبدالله بن بحينة، فى (الجرح والتعديل ٦٨٨/١٥٠/٥، ومشارقُ الأنوار: فصل الاختلاف فى عبيدالله وعبدالله: ٢٠١/١٥٠) مع تهذيب التهذيب.

- (۱) حبتة بنت مالك، من بنى عمر و بن عوف: أم سعد بن بحير \_ بالمهملة، وقيل بالمعجمة مصغرًا: أسد الغاية \_ بن معاوية بن سلمى بن بجيلة، حليف بنى عوف الأنصارى. جد «القاضى أبى يوسف، يعقوب بن إبراهيم».
- (٢) خولة بنت جعفر بن قيس -أو بنت جعفر بن إياس بن قيس من بنى حنيفة بن لجيم بن صعب البكرى الوائلى (نسب قريش ٤١، جمهرة الأنساب ٣٣) وفى ترجمتها بالإصابة أن لها رؤية، وثبوت صحبتها يتوقف على أنها كانت حينئذ مسلمة، وإلا فهى من القسم الثالث وفى ترجمة ابنها أبى القاسم محمد بن على بن أبى طالب. بتهذيب التهذيب: وهى خولة بنت جعفر بن قيس، من بنى حنيفة ويقال: من مواليهم سبيت فى الردة من اليامة (٥٨٦/٣٥٤/٩) وفى ترجمته بالجرح والتعديل: واسم أمه خولة، من سبى بنى حنيفة وهبها أبو بكر لعلى رضى الله عنها. وُلِد محمد لثلاث بقين من خلافة عمر، رضى الله عنها (١١٦/١/٤) حديثه عند الستة.

# \* المحاسن:

«فائدة: وقيل أم أمه (١١)، وقد تقدم في النوع السابع والعشرين ـ انتهت» ١٣٨/و

(۱) فى الجرح والتعديل: إسماعيل بن إبراهيم، ابن عُلية، وهو ابن إبراهيم بن مقسم، أبو بشر الأسدى. وأمه علية (٥١٣/٥٣/١) وفى (الإكبال، باب عُلية وعلية): وإسماعيل وربعى وإسحاق، بنو إبراهيم. يعرفون ببنى علية: وهى أمهم (٢٥٦/٦) وفى ترجمة «إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم الأسدى، مولاهم، أبى بشر البصرى ريحانة الفقهاء وسيد المحدثين: «وعلية أمه. وقال الخطيب: زعم على بن حجر أن علية جدته، أم أمه» ١١٠/٢٧٥/ حديثه عند الستة.

«إبراهيم بن هَراسة (١)»، قال عبد الغني بن سعيد: هي أمُّه، وأبوه: سَلمة. والله أعلم.

الثانى: من نُسبَ إلى جَدَّته، منهم:

«يَعْلَى بنُ مُنْيةَ الصحابى»، هي في قول «الزبير بن بكار»: جدَّته أم أبيه، وأبوه: أمدة. (٢)

ومنهم «بشير بن الخصاصية: هي أم الثالث ومنهم «بشير بن معبد، والخصاصية: هي أم الثالث [11/ ط] من أجداده (٣).

قلت: هو عند ابن خلاد فى المنسوبين إلى أمهاتهم. وفى جمهرة الأنساب لابن حزم: يعلى بن أمية بن أبي عبيدة بن همام... التميمي، من زيد مناة بن تميم. وأمه منية بنت جابر عمة عتبة بن غزوان بن جابر، من بنى مازن بن منصور. وكذلك هو فى الاستيعاب لابن عبد البر وفى (تقييد المهمل لأبى على الجياني، باب منبه ومنية: يعلى بن منية التميمي، أبو أمية. وأمه منية بنت غزوان أخت عتبة الصحابي، حديثه فى الكتابين (ل١٢٢) وفى (مشارق الأنوار) مشكل الأسهاء فى الهمزة: وأمية بضم الهمزة، والياء. كثير فى أسهاء الأبناء والآباء، منهم: يعلى بن أمية ويقال فيه: بن منية وهى جدته (١٦١/) ثم فى مشكل الميم: ويعلى بن مُنية، بضم الميم وسكون النون وفتح الياء باثنتين تحتها، ويقال فيه: ابن أمية، وهما صحيحان. قال الدارقطني. منية أمه، وأمية أبوه. وقال ابن وضاح: منية أبوه، ووهم (١٩٦٦) وفى تهذيب التهذيب. يعلى بن أمية بن أبى عبيدة.. الحنظلى التميمى، حليف قريش وهو يعلى بن منية. وهي أمه، ويقال جدته (١٧٢/٣٩٩/١) حديثه عند الستة.

ر") بشير بن معبد السدوسى: عند ابن خلاد، فى المنسوبين إلى أمهاتهم وإن علون. وهى أم جده الأعلى. (٣) بشير بن معبد السدوسى: عند ابن الكلبى. (٢٦٩رقم١٨) وفى الإصابة: وهى أم جد بشير الأعلى، ضبارى بن سدوسى، حرره الدمياطى عن ابن الكلبى. وأما أبو عمر فقال: ليست الخصاصية أمه، وإنما هى جدته ـ قابل على (طبعة الحلبى/البجاوى. من الاستيعاب).

<sup>(</sup>١) على هامش (ص): [قال المؤلف: هراسة، وجدته بفتح الهاء بخط الفاضل أبى الحسنِ بن المناوى]؟ وإبراهيم بن هراسة الكوفى، أبو إسحاق الشيباني الأعور، عن الثورى. قال أبو زرعة: ضعيف متروك الحديث (الجرح والتعديل ٤٧٠/١٤٣/٢).

<sup>(</sup>٢) قال العراقى: اقتصر المصنف على قول الزبير بن بكار، وكذلك جزم به ابن ماكولا، وقد ضعفه ابن عبد البر وغيره. قال ابن عبد البر: «لم يصب الزبير..» والذى عليه الجمهور أنها أمه، وهو قول على ابن المدينى وعبد الله بن مسلمة القعنبى ويعقوب بن شيبة. وبه جزم البخارى فى التاريخ الكبير، وابن أبى حاتم فى الجرح والتعديل، ومحمد بن جرير الطبرى وابن قانع والطبرانى وابن حبان فى الثقات، وابن منده فى معرفة الصحابة، وآخرون. وحكاه الدارقطنى عن أصحاب الحديث، ورجحه ابن عبد البر والمزى فقال فى التهذيب، والأطراف أيضًا: «وهى أمه، ويقال جدته» وكذا ذكره المصنف فى النوع السابع والعشرين على الصواب. (التقييد والإيضاح ٤٢٤).

ومن أحدث ذلك عهدًا: شيخنا «أبو أحمد عبد الوهاب بن على البغدادى» يعرف بابن سكينة، وهي أم أبيه. والله أعلم.

\* \* \*

الثالث: من نُسِب إلى جَدِّه، منهم:

«أبو عبيدة ابن الجراح» أحد العشرة. هو: عامر بن عبدالله بن الجراح. «حَمَلُ ابنِ النابغة الهذلي» الصحابي، هو: حَمَلُ بن مالك بن النابغة. «مُجَمَّع بَن جارية الصحابي» هو: مجمع بن يزيد بن جارية.

«ابن جُرَيْج»، هو: عبد الملك بن عبد العزيز بن جُرَيْج.

«بنو الماجِشون»، بكسر الجيم، منهم: يوسفُ بن يعقوب بن أبي سِلْمة الماجِشون. قال أبو على الغسانى: «هو لقب يعقوب بن أبي سِلمة، وجرى على بنيه وبنى أخيه عبد الله بن أبي سِلْمة».

قلت: والمختار في معناه أنه الأبيض الأحمر؛ والله أعلم (١١).

«ابن أبي ذئب» هو: محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن أبي ذئب.

«ابن أبي ليلي الفقيه» هو: محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلي.

«ابن أبي مُلَيكة» هو: عبد الله بن عبيد الله بن أبي مُلَيْكَة.

«أحمد ابن حنبل، الإِمام» هو: أحمد بن محمد بن حنبل، أبو عبد الله.

«بنو أبى شيبة»: أبو بكر وعثهان الحافظان، وأخوهما القاسم:

أبو شيبة، هو جدُّهم واسمه: إبراهيم بن عثمان، واسطى. وأبوهم: محمد بن أبي شيبة. ومن المتأخرين: «أبوسعيد ابن يونس» صاحب (تاريخ مصر) هو: عبدالرحمن بن أحمد بن يونس بن عبدالأعلى الصدفي، والله أعلم.

\* \* \*

الرابع: من نُسِبَ إلى رجل ٍ غير أبيه، هو منه بسببٍ، منهم:

<sup>(</sup>١) وفي المشارق: ومعناه المورَّد، لحمرة وجهه (٣٩٧/١).

«المقدادُ ابن الأسود» هو: المقداد بن عمرو بن ثعلبة الكندى [۱۱۱/و] وقيل البهراني. وكان في حِجْر «الأسود بن عبد يغوث الزهري» وتبناه فنُسِبَ إليه (١).

«الحسن ابن دینار» هو: ابن واصل، ودینار: زوج أمه. وكأن هذا خفی علی ابن أبی حاتم حیث قال فیه: «الحسن بن دینار بن واصل» فجعل واصلا جدَّه (۲)؛ والله أعلم.

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) تبناه في الجاهلية. انظره في (الاستيعاب ٢٥٦١) والبهرائي: نسبة إلى بهراء بن عمرو بن الحاف بن قضاعة. وهي قبيلة نزل أكثرها مدينة حمص من الشام (اللباب ١٩٢/١).

<sup>(</sup>۲) في الجرح والتعديل: الحسن بن دينار، وهو الحسن بن دينار بن واصل. ويقال إن أبا داود الطيالسي نسبه إلى جده لكيلا يفطن له. يكني أبا سعيد التميمي البصري. عن الحسن ومحمد بن سيرين. سألت أبي عنه فقال: هو متروك الحديث كذاب، وقال يحيى بن معين: الحسن بن دينار لا شيء (۲۲/۱۱/۳) وانظر (فتح المعين ۲۹۹/۳).

# النوع الثامن والخمسون معرفة النسب التي باطنها على خلاف ظاهرها الذي هو السابق إلى الفهم منها

من ذلك:

«أبو مسعود البَدري، عُقبة بن عمرو»: لم يشهد بدرًا في قول الأكِثر، ولكن نزل بدرًا فنسب إليها\*.

«سليهان بن طرخان التيمى»: نزل في تيم وليس منهم. وهو مولى بني مرة.

# \* المحاسن:

«فائدة، المحمدون: ابن إسحاق، وابن شهاب، وابن خزيمة، والبخاري، عدُّوه ممن شهد بدرًا(1) = 1 انتهت. (10)و.

<sup>(</sup>١) ابن إسحاق - في السيرة الهشامية - لم يذكره فيمن شهدوا بدرًا. وذكره فيمن شهد العقبة الكبرى من بني الحارث بن الخزرج وقال: وكان أحدث من شهد العقبة سنًا. مات في زمان معاوية. ولم يشهد بدرًا (الهشامية ٢/٢/) ولم يرد اسمه في البدريين من الأنصار، بالطبقات الكبرى لابن سعد (المجلد الثالث: ٤١٦ ــ ٢٠١) وأشار «ابن عبد البر» إلى هذا الخلاف في ترجمته لعقبة بن عمرو بن ثعلبة الأنصاري الخزرجي، أبي مسعود البدري. وأصح القولين عنده: "أنه لم يشهد بدرًا عند جمهور أهل العلم بالسِّير" وإنما نزل بدرًا فنسب إليها. وذكر «ابنَ إسحاق» فيمن نفوا شهود أبي مسعود بدرًا، وأما "البخاري فذكره في البدريين، ولا يصح شهودُه بدرًا". (الاستيعاب ١٨٢٧، ٣١٧٣).

وقال ابن سيد الناس أبو الفتح اليعمري، فيمن شهد بدرًا: وعقبة بن عمر و، أبو مسعود البدري، عده البخاري في البدريين، والمشهور أنه لم يشهد بدرا، وإنما هو منسوب إلى الماء (عيون الأثر ٢٨٠/١) وفي (الإصابة): اتفقوا على أنه شهد العقبة واختلفوا في شهوده بدرًا، فقال الأكثر: نزلها فنسب إليها. وجزم البخارى بأنه شهدها واستدل بأحاديث أخرجها في صحيحه. وقال مسلم في الكني: شهد بدرا. وقال ابن البرقى: لم يذكره ابن إسحاق فيهم. وقال الطبراني: أهل الكوفة يقولون شهدها، ولم يذكره أهل المدينة فيهم. وقال ابن سعد عن الواقدى: ليس بين أصحابنا اختلاف في أنه لم يشهدها»

وانظره في التاريخ الكبير للبخاري ٢/٤٦١ (٢٨٨٤).

«أبو خالد الدالاني، يزيد بن عبد الرحمن»: هو أسدى، مولى لبني أسد، نزل في بنى دالان، بطن من همدان، فنسب إليهم.

«إبراهيم بن يزيد الخُوزى»: ليس من الخُوز ، إنما نزل شِعْبَ الخُوز بمكة (١).

«عبد الملك بن أبي سليهان العرزمي»: نزل «جَبَّانة عَرْزَم بالكوفة»، وهي قبيلة . معدودة في فزارة، فقيل: عرزمي، بتقديم الراء المهملة على الزاي<sup>(٢)</sup>.

«محمد بن سنانِ العَوقِي، أبو بكر البصرى»: باهلى، نزل في العَوقَة، بالقاف والفتح، وهم بطنً من عبدالقيس، فنسب إليهم (٣).

«أحمد بن يوسف السُّلَمي» جليل، روى عنه مسلم وغيره: هو أزدى، عُرِف بالسُّلَميّ لأن أُمَّه كانت سُلَمية. ثبت ذلك عنه (٤).

و «أبو عمرو بن [١١١/ظ] نجيد السُّلمي»: عُرف كذلك، فإنه حافِدُه (٥). و «أبو عبد الرحمن السُّلمي» مصنف الكتب للصوفية: كانت أمه ابنة أبي عمرو

<sup>(</sup>١) أبو إساعيل المكي، مولى عمر بن عبد العزيز (الإكال ١٧/٣، واللباب ٤٧٠/١) حديثه عند (ت س).

<sup>(</sup>٢) انظر «عرزم» في بلدان ياقوت، وفي النسبة إليها أربعة أقوال. وفي (اللباب) عن السمعانى: وظنى أنه بطن من فزارة. وجبانة عرزم بالكوفة، ولعل هذا البطن نزلوا بها فنسب إليهم، واشتهر بهذه النسبة أبو عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله يسليان العرزمي، عم محمد بن عبيد الله. واسم أبي سليان ميسرة... توفي سنة ١٤٥ هـ. وابن أخيه أبو عبد الرحمن محمد بن عبيد الله بن أبي سليان العرزمي، عن عطاء. روى عنه العراقية ن ت ١٥٥ هـ» (٣٣٤/٢).

حديث عبد الملك بن أبى سليمان في (خت م ٤) ومحمد بن عبيد الله في (ت ق).

<sup>(</sup>٣) عند أبى على الجيانى: من العَوقى، نسبة إلى العوقة، بطن من عبدالقيس: أبو نضرة المنذر بن مالك العوقى صاحب أبي سعيد الخدرى، روى له مسلم. ومحمد بن سنان العوقى، أبو بكر الباهلى البصرى، هو باهلى فنسب إليهم. وهو من شيوخ البخارى (تقييد المهمل: ل ١٣٥) وفرق بينها السمعانى، ففى (اللباب) عنه، العوقى، نسبة: إلى العوقة، بطن من عبد القيس سكنوا البصرة، ينسب إليهم أبو نضرة المنذر بن مالك العوقى، حدث عن الخدرى. وإلى محلة بالبصرة كان يسكنها العوقة فنسبت إليهم، وممن ينسب إلى هذه المحلة -وليس من عبد القيس - محمد بن سنان العوقى الباهلى، عن هشام بن محمد وموسى بن على بن رَباح، وعنه أبو مسلم الكجى \_ توفى سنة ٢٢٣ هـ (٢١٥/٣) وهما في (الإكال: ٢٥٥١٣).

حديث أبي نضرة التابعي عند البخاري تعليقا، ومسلم والأربعة. وحديث «محمد بن سنان العوقي» كذلك. (٤-٥) اللباب ١١٨/٢.

المذكور، فُنِسب سُلَميًّا. وهو أَزْدى أيضًا: جدُّه ابنُ عمِّ «أحمدَ بن يوسف»(١).

ويقرب من ذلك ويلتحق به:

«مِقْسَمُ، مولى ابن عباس» هو: مولى عبد الله بن الحارث بن نوفل. لزم ابنَ عباس فقيل له: مولى ابن عباس، للزومهِ إياه (٢٠).

«يزيد الفقير» أحد التابعين: وُصِفَ بذلك لأنه أصيب في فِقارِ ظهره، فكان يألم منه حتى ينحني له (٣).

«خالد الحَدَّاء»: لم يكن حَدَّاءً، ووصِفَ بذلك لجلوسِه في الحذائين (١٤)؛ والله أعلم.

<sup>(</sup>۱) أحمد بن يوسف بن خالد الأزدى النيسابورى، من شيوخ مسلم: مستدرك على (الإكهال) من الأنساب المتفقة لمحمد بن طاهر المقدسى، قال : السلمى، وليس منهم، وإنما كان أخواله منهم (٥٢٤/٣) توفى سنة ٢٦٤ هـ، عنه (م د س ق) والبخارى خارج الصحيح.

<sup>(</sup>٢)أبو القاسم، ويقال أبو العباس، مولى عبد الله بن الحارث بن نوفل، ويقال له مولى ابن عباس للزومه له (٢)أبو القاسم للتهذيب التهذيب المتحدة: أبو القاسم مولى ابن عباس، رضى الله عنها، (في كنى الدولابي ٢٠:٢٨)

أبو القاسم الهاشمي، مولى ابن عباس، ويقال: مولى عبد الله بن الحارث (الجرح والتعديل ٤١٤/٨).

<sup>(</sup>۳) تهذیب التهذیب (۱۱/۲۳۸/۱۱) وهو یزید بن صهیب، أبو عثبان الکوفی، التابعی الثقة. أخرج له الأثمة، سوی الترمذی.

<sup>(</sup>٤) أبو المنازل، خالد بن مهران الحذاء، مولى قريش. ويقال مولى مجاشع، البصرى. يقال: ما حَذَا نعلا قط، كان يجلس إلى صديق له حذاء فنسب إليه. عن أبى قلابة وعكرمة وحفصة بنت سيرين، وعنه الثورى وشعبة وغيرهما (تقييد المهمل: المنازل والمبارك، ل ١٥٥٣) رويا له.

وفى تهذيب التهذيب أنه رأى أنس بن مالك. وعنه الحهادان والثورى وشعبة. قال ابن سعد: لم يكن خالد بعذاء ولكن كان يجلس إليهم. حديثه مخرج فى الكتب الستة. توفى سنة اثنتين أو ثلاث وأربعين ومائة. قال الشمس السخاوى فى ختام هذا النوع، من شرحه لألفية الزين العراقى فى علوم الحديث: «واعلم أنه مما كثر الاشتباه فيه وعم الضرر به، من يُنسب حُسينيًّا لسكناه محلا من القاهرة أو بلد أو غيرها، فيُتوهم أنه نسبة للحسين بن على رضى الله عنها ويوصف بالشرف، ولذا كان بعض متقنى العلماء ممن ينسب كذلك، يقيد بقوله: للسكنى؛ أو زُبيريا لمحلة بنواحى الغربية - من دلتا مصر - فيتوهم أنها للزبير بن العوام حوارى رسول الله عنها فيتوهم أنها لجعفر بن أبى طالب، أو قرشيًّا لمحلة تسمى القرشية فيتوهم أنها لقريش، أو عباسيًّا للعباسية من الشرقية فيظن أنه من ذرية العباس.. فى أشباه لذلك عم الضرر بها. (فتح المغيث ٢٧٣/٣). والبلدان المذكورة فى هذه الفقرة، كلها مصرية.

# النوع التاسع والخمسون معرفة المبهات

أى معزفة أساء من أبهم ذكره في الحديث من الرجال والنساء. وصنَف في ذلك: «عبدُ الغني بنُ سعيد الحافظ» و «الخطيبُ» وغيرُهما<sup>(۱)</sup>. ويُعْرفُ ذلك بورودِه مُسَمَّى في بعض ِ الروايات. وكثيرٌ منهم لم يوقف على أسائهم. وهو على أقسام:

منها، وهو من أبْهِمِها، ما قيل فيه: رجل، أو: امرأة. ومن أمثلتِه: حديثُ ابن عباس رضى الله عنها أن رجلا قال: "يا رسول الله، الحجُّ كل عام؟" وهذا الرجل هو «الأقرع ابنُ حابِس» بيَّنه ابنُ عباس في روايةٍ أخرى (٢).

حديث أبي سعيد الخدري في ناس من أصحاب رسول الله على مُرُّوا بحيٍّ فلم يضيفوهم، فلُدِغَ سيدُهم فرقاه رجلٌ منهم بفاتحة الكتاب على ثلاثين شاةً". الحديث.

<sup>(</sup>۱) [قال النواوى: وقد اختصرت (كتاب الخطيب) وهذبته ورتبته ترتيبًا حسنًا، وضممت إليه نفائس له.] من هامش (غ) = متن التقريب ٣٤٢/٢.

قلت: صنف ولى الدين أبو زرعة العراقي، أحمد بن عبدالرحيم، كتاب (المستفاد من المبهات في المتن والإسناد) جمع فيه ما في مبهات الأئمة «عبد الغني والخطيب وابن بشكوال والنووى وابن طاهر المقدسي» ورتبه على أبواب الفقه مع إضافات كثيرة له. وقال في خطبته بعد ذكر الحاجة إلى هذا العلم: وصنف فيه جماعة من الأئمة كأبي محمد عبد الغني بن سعيد والخطيب وأبي القاسم بن بشكوال - وهو أنفس كتاب صنف في المبهات - وابن طاهر المقدسي وقد جمع فيه نفائس حسنة إلا أنه توسع فيه جدا.. ثم إن كتاب ابن بشكوال، أنفسها، غير مرتب فتصعب الاستفادة منه (٢: مخطوط دار الكتب بالقاهرة) وهو مرتب على الأبواب. (٢) على الإبهام في كتاب الحج من جامع الترمذي (١٠٠/١) وسنن النسائي (٢/٢) وهو الأقرع بن حابس في سنن أبي داود، ك المناسك (ح ٢٧٢١) وابن ماجه (ح ٢٨٨٦) ومصنف ابن أبي شيبة: الحج، من قال إنما هي حجة واحدة: ٤/٨٥) زاد في المستفاد: وقيل سراقة بن مالك، كذا في حديث سفيان من رواية ابن المقرئ. وقيل عكاشة بن حصن، ذكره ابن السكن (ك الحج).

الراقى هو الراوى: «أبو سعيد الخُدْرى»(١).

حديث أنس أن رسول الله [١٩١/و] على "رأى حبلا ممدودًا بين ساريتين في المسجد، فسأل عنه فقالوا: فلانة تصلى، فإذا غُلِبتْ تعلقت " قيل: إنها «زينبُ بنت جَحش» زوج رسول الله على وقيل: أختها «حمنة بنت جحش» وقيل: «ميمونة بنت الحارث؛ أم المؤمنين» (٢).

المرأة التى سألتْ رسولَ الله عَلَى عن الغُسْلِ من الحيض فقال: "خُذى فِرْصَةً مِن مسك" هى «أساء بنت يزيد بن السَّكنِ الأنصارية» وكان يقال لها: خطيبة النساء. وفي رواية لمسلم تسميتها: أساء بنت شكل (٣)؛ والله أعلم.

# \* \* \*

ومنها: مـا أبهم بأن قيـل فيه: ابن فـلان، أو: ابن الفـلاني، أو: ابنة فلان. أو نحـو ذلك.

من ذلك: حديث أم عطية: "ماتت إحدى بنات رسول الله ﷺ فقال: اغسلنها بماءٍ وسِدْرٍ" الحديث. هي «زينب، زوجة أبي العاصى بن الربيع» أكبر بناته صلى الله عليه

<sup>(</sup>١) مبهاً في الصحيحين: البخارى في ك الإجارة باب ما يعطى في الرقية، وفي فضائل القرآن: الرقية بفاتحة الكتاب. ومسلم: ك السلام، باب جواز أخذ الأجرة على الرقية بالقرآن والأذكار. وهو أبو سعيد الخدرى عند الترمذي، من إحدى طرق الحديث (٢٧/٢) وتقصى أبو الفضل العراقي روايات الحديث، على الإبهام وعلى التسمية، من مختلف طرقه في (التقييد والإيضاح ٤٢٧) وانظر معه (فتح الباري ١٨٧٨). (٢) في الصحيحين: «قالوا: هذا حبل زينب» البخارى في التهجد، باب ما يكره من التشدد في العبادة. ومسلم في صلاة المسافرين، باب أمر من نعس في صلاته. وفي سنن أبي داود (٢٣/٣، ٣٤) لزينب أو حمنة والأقوال الثلاثة: زينب، وحمنة، وميمونة رضى الله عنهن، في (المستفاد: ك الصلاة) وانظر (فتح الباري ٤٤٣). (٣) في صحيح مسلم (ك الحيض باب استحباب استعبال المغتسلة من الحيض فرصةً من مسك) من حديث عائشة رضى الله عنها، أن أساء بنت شكل سألت رسول الله ﷺ الحديث. وفي رواية لحفصة بنت شيبة العبدرية: أن أساء سألت (ح/٢٠، ٦١) وسنن أبي داود، (باب الاغتسال من الحيض ح/ ١٣٤٦ع٣) ولم تقع مساة في رواية البخارى (ك الحيض، باب دُلك المرأة نفسها إذا تطهرت من المحيض) وفي (المستفاد: ك الطهارة) عن الخطيب في مبهاته، أنها أساء بنت يزيد بن سكن الأنصارية، وكان يقال لها خطيبة النساء. قال أبو زرعة العراقي: «نقل الشيخ تقي الدين السبكي في (شرح المنهاج) عن شيخه الحافظ عبد المؤمن بن خلف أبو زرعة العراقي: «نقل الشيخ تقي الدين السبكي في (شرح المنهاج) عن شيخه الحافظ عبد المؤمن بن خلف الدمياطي: أن أسهاء بنت شكل، نسبة إلى جدها \_ سكن \_ وتصحف اسمه في حديثها» وبزيد تقصٌ في (فتح اللمياطي: أن أسهاء بنت السكن، نساء: ٢٧٢٧، ونساء الإصابة).

وعلى آله وسلم. وإن كان قد قيل: أكبرُهُن «رُقيَّةُ» (١) والله أعلم.

«ابن اللَّتبِية»: ذكر صاحبُ الطبقات، محمدُ بنُ سعد، أن اسمَه عبدُ الله وهذه نسبة إلى بنى لُتب، بضم اللام وإسكان التاء المثناة من فوق، بطن من الأسد بإسكان السين وهم الأزد. وقيل فيه: «ابنُ الأتبية» بالهمزة، ولا صحة له (٢).

«ابن مِرْبَع الأنصارى» الذى أرسله رسول الله على أله الله عرفة وقال: "كونوا على مشاعرِكم": اسمه «زيد» وقال الواقدى وكاتبه ابن سعد: اسمه عبدالله (٣).

(۱) على هامش (غ): [وقيل إنها أم كلثوم، ذكره في مسند الأوزاعي من رواية الخراط] وحديث أم عطية في غسل إحدى بناته هي، لم يأت في شيء من روايات البخارى تسميتها (ك الجنائز) وأخرجه مسلم من ثماني طرق عن محمد بن سيرين عن أم عطية وعن حفصة بنت سيرين عن أم عطية (ح/٣٦ \_ ٤٣) غير مساة إلا في رواية أبي بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد، من طريق حفصة عن أم عطية، قالت: لما ماتت زينب بنت رسول الله على قال لنا: "اغسلنها وترًا، ثلاثًا أو خمسًا، واجعلن في الخامسة كافورًا "الحديث (٤٠ جنائز، باب غسل الميت) وهي إحدى روايات أبي بكر بن أبي شيبة في مصنفه، من حديث حفصة عن أم عطية (جنائز ٣٤٢/٣) وفي (المستفاد عن الخطيب وابن بشكوال): هي زينب، وهي أكبر بناته هي كذا في صحيح مسلم. وقيل أم كلثوم، كذا في مسند الأوزاعي (ك الجنائز) وانظر (فتح الباري ٢٨٥/١).

وانظر معه (فتح الباري ٢٣٥/٣) وتهذيب الأسهاء للنووي (ابن اللتبية: ٢/١ ت ٥٨٠).

(٣) في طبقات ابن سعد (٨/ب ٣٢) أن عميرة بنت ظهير بن رافع الحارثية تزوجها مربع بن قيظى بن عمرو الجشمى فولدت له زيدا ومرارة وعبد الرحمن وعبد الله. وفي (المستفاد)، عن ابن بشكوال وابن طاهر: هو زيد بن مربع الأنصارى، ذكره ابن أبي خيثمة عن أحمد ويحيى. وعن ابن طاهر: قال الواقدى: عبدالله وقال أحمد ويحيى: زيد. قلت: وحكى المزى في التهذيب قولا آخر أن اسمه يزيد (ك الحج) وفي تهذيب الأساء للنووى: هو عبد الله بن مربع بن قيظى بن زيد بن جشم الأنصارى الحارثي (٥٨٣/٢/١) وفيه أن عبد الرحمن شقيقه، وأن زيدا وعبد الله أخواهما لأمها. وفي (تهذيب التهذيب: ابن مربع هو زيد، وقيل عبد الله، وقيل يزيد (١٦٨/٣٠٠/١).

«ابن أم مكتوم» الأعمى المؤذن: اسمه «عبدالله بن زائدة» وقيل: «عمرو بن قيس»، وقيل غير ذلك. و «أم مكتوم اسمها: عاتكة بنت عبدالله (۱).

الابنة التي أراد بنو هشام [١١٢/ظ] بن المغيرة أن يزوجوها من عليٍّ بن أبي طالب رضى الله عنه، هي: «العوراء بنت أبي جهل بن هشام»(٢)، والله أعلم.

# \* \* \*

ومنها العم والعمة ونحوهما. من ذلك:

رافع بن خَدِيج، عن عمد في حديث المخابرة. عَمَّه هو «ظُهَيرُ بنُ رافع الحارثي الأنصاري» (٢٠).

زياد بن علاقة، عن عمِّه: هو «قطبة بن مالك الثعلبي» بالثاء المثلثة (٤).

(۱) في طبقات ابن سعد أن عاتكة بنت عبد الله، بن عنكتة من بني عامر بن لؤى (۲۷٤/۸) وإنظر تقييد العراقي (٤٣٠).

(٢) الحديث المتفق عليه في مناقب السيدة فاطمة الزهراء رضى الله عنها، أن رسول الله على قال: "إن بنى هشام بن المغيرة استأذنونى أن ينكحوا ابنتهم على بن أبي طالب الحديث/ غير مساة فيه. وفي بعض طرقه في فضائلها بصحيح مسلم "أن على بن أبي طالب خطب بنت أبي جهل على فاطمة... " ح ٩٥ - ٩٦ وفي (المستفاد لأبي زرعة العراقي - عن النووى وابن طاهر: هي العوراء بنت أبي جهل بن عمر و بن هشام المخزومي. زاد ابن طاهر: وقال الزبير بن بكار: قال عمى مصعب، قالوا: خطب على جويرية بنت أبي جهل ». قال أبو زرعة: ذكر هذا عبد الغني بن سعيد في مبهاته. (المستفاد: ك النكاح).

وفى (فتح البارى: اختلف فى اسمها فروى الحاكم فى الإكليل): جويرية وهو الأشهر، وفى بعض الطرق اسمها العوراء، أخرجه ابن طاهر فى المبهات. وقيل الحنفاء، ذكره الطبرى. وقيل صفية، حكاه السهيلى، وقيل جرهمة ذكره ابن الملقن فى شرحه ـ لابن الصلاح-وانظر (الفتح ٢١/٧).

(۳) فى البيوع من صحيح البخارى، باب النهى عن المخابرة، عن رافع بن خديج بن رافع، قال سمعت عمى ظهير بن رافع... وفى بيوع مسلم، باب النهى عن كراء الأرض (ح ١١٤)، وعن بعض عمومتى (ح ١١١) وعن رجل من عمومتى (ح ١١١) وانظر (فتح البارى ١٥/٥).

(٤) في مسلم، ك الصلاة، باب القراءة في صلاة الصبح، من رواية زياد بن علاقة عن قطبة بن مالك (ح ١٦٧، ١٦٧) وفي كتاب الدعاء من جامع الترمذى: زياد بن علاقة عن عمه مرفوعا: " اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق " الحديث. وفي ترجمة قطبة بن مالك التعلبي بالجرح والتعديل، والاستيعاب: عم زياد بن علاقة، روى عنه.

عمة جابر بن عبدِ الله التي جعلت تبكي أباه يومَ أحد: اسمها «فاطمةً بنتُ عمرو بن حرام» وسهاها الواقدى: «هندًا»؛(١) والله أعلم.

#### \* \* \*

ومنها الزوج والزوجة من ذلك:

حديثُ سُبَيعةَ الأسلمية أنها ولدتْ بعد وفاةِ زوجِها بليال : هو «سعد بن خولة» الذي رثى له رسول الله على أنْ مات بمكة، وكان بدريًّا (٢).

«بَرْوَع بنت واشِق» \_ وهي بفتح الباء عند أهل اللغة، وشاع في ألسِنةِ أهل ِ الحديثِ كسرُها \_ زوجُها اسمه «هلال بن مرة الأشجعي» على ما رويناه من غير وجه (٣).

<sup>(</sup>۱) في حديث جابر عند البخارى: "فجعلت عمتى فاطمة تبكى..." جنائز، باب الدخول على الميت إذا أدرج في أكفائه. وفي رواية: "فسمع النبي على صائحة فقال: من هذه؟ فقالوا: ابنة عمرو، أو أخت عمرو". (في فتح البارى: الشك من سفيان بن عيينة. \_ راوى الحديث \_ والصواب بنت عمرو، وهى فاطمة بنت عمرو، ووقع في الإكليل للحاكم تسميتها هند بنت عمرو (١٠٠٥/٣) وفي (المستفاد، كي السير) بعلامة ابن بشكوال وابن طاهر: حديث جابر: "جيء بأبي يوم أحد وقد مثل به.." الحديث، هي فاطمة بنت عمرو بن حرام.. وساها الواقدي هندًا.» وانظر اللؤلؤ والمرجان ١٣٦/٢ مع فتح الباري.

<sup>(</sup>۲) على هامش: (غ) [وقيل اسم زوجها أبو البداح بن عاصم بن عدى \_ حكاه أبو عمر النمرى] حديثها في (الموطأ طلاق، باب عدة المتوفى عنها زوجها) غير مسمى؛ والصحيحين (اللؤلؤ ١٣٦/٢). ولم يشر ابن عبد البر في ترجمة «سبيعة بنت الحارث الأسلمية» إلى أى خلاف في اسم زوجها الذي مات عنها قبل الوضع بليال «سعد بن خولة» وترجم لسعد بن خولة (٩٢٨) فذكر أنه زوج سبيعة الأسلمية \_ وذكر الحديث \_ دون إشارة إلى خلاف.

ثم فى ترجمته لأبى البداح بن عاصم بن عدى البلوى، (٢٨٦٧) قال: "هو الذى توفى عن سبيعة الأسلمية. وذكره ابن جريج وغيره".

وفى (المستفاد: ك العِدَد) مما اتفق عليه الخطيب وابن بشكوال وابن طاهر: هو سعد بن خولة؛ وقال ابن بشكوال: وقيل أبو البداح بن عاصم الأنصارى، حكاه أبو عمر عن ابن جريج وانظر مع ترجمة سبيعة فى نساء الإصابة وفى تهذيب التهذيب (٢٨٠/٤٢٤/١٢) (فتح البارى ٢١٠/٧).

<sup>(</sup>٣) «بروع بنت واشق الأشجعية»: لها حديث زوجها «هلال بن مرة الأشجعي» حين مات عنها ولم يفرض لها صداقًا، فقضى لها رسول الله ﷺ بمثل صداق نسائها. (في الاستيعاب ٣٢٥٣). والإصابة (نساء ١٧٤) وزوجها، هلال بن مرة الأشجعي، مسمى في سنن أبي داود (نكاح، فيمن تزوج ولم يسم صداقًا حتى مات/ح٢١٦) والمستفاد (ك العدد) عن الخطيب. وغير مسمى في سنن الترمذي والنسائي وابن ماجه.

زوجة عبد الرحمن بن الزَّبِير<sup>(۱)</sup> \_ بفتح الزاى \_ التى كانت تحت رفاعة بن سموءل القرظى فطلقها: اسمها «تَيمة بنت وهب» وقيل: تُيمة، بضم التاء، وقيل: سهيمة (۱). والله أعلم.

#### \* \* \*

وحديثها في (الموطأ، نكاح المحلل وما أشبهه: ١٧) وغير مساة في حديثها بالصحيحين: البخارى في كتاب الطلاق، باب إذا طلقها ثلاثًا ثم تزوجت بعد العدة زوجًا غيره فلم يمسها؛ ومسلم في النكاح، باب لا تحل المطلقة ثلاثًا لمطلقها حتى تنكح زوجًا غيره. وفي فتح البارى: اسمها تميمة بنت وهب، عن مالك. وقيل في اسمها غير ذلك (٣٧٥/٩) وفي (المستفاد: ك المطلاق): تميمة بنت وهب، عن مالك وابن بشكوال. وقيل: تميمة بنت أبي عبيد، وسهيمة، وأميمة بنت الحارث.

<sup>(</sup>١) على هامش (غ): [عبد الرحمن بن الزبير بن باطا القرظى ـ قاله النمرى. وكذلك رفاعة بن سموءل القرظى: خال صفية زوج النبى ﷺ. فعبد الرحمن ورفاعة صحابيان].

<sup>(</sup>۲) ترجم لها ابن عبد البر في «تميمة بنت وهب» ۱۹۹۸ وذكر حديثها في زوجها «عبدالرحمن بن الزبير بن باطا القرظي» الذي خلف عليها بعد رفاعة بن سموءل القرظي، فشكته إلى رسول الله ﷺ. وكذلك في ترجمتها بالإصابة، عن الإمام مالك (نساء ۲۰۳).

# النوع الموفى ستين معرفة تواريخ الرواة

وفيها معرفةً وفيات الصحابة والمحدِّثين والعلماء. ومواليدهم، ومقادير أعمارِهم ونحو ذلك.

روينا عن «سُفيان الثورى» أنه قال: "لما استعمل الرواة [١١٣/و] الكذب، استعملنا لهم التاريخ." وروينا عن «حفص بن غياث» أنه قال: "إذا اتهمتم الشيخ، فحاسِبوه بالسِنِّين" يعنى: احسبوا سِنَّه وسنَّ من كتب عنه. وهذا كنحو ما رويناه عن «إساعيل بن عيَّاش» قال: "كنت بالعراق فأتانى أهل الحديث، فقالوا: ههنا رجل محدث عن خالد بن معدان. فأتيتُه فقلت: أى سنة كتبت عن خالد بن معدان؟ فقال سنة ثلاث عشرة \_ يعنى ومائة \_ فقلت: أنت تزعم أنك سمعت من خالد بن معدان بعد موته بسبع سنين؟"

قال إسهاعيل: مات خالد سنةَ سِتٍّ ومائة.

قلت: وقد روينا عن «عُفَيْر بن مَعْدان» قصةً نحو هذه جرتْ له مع بعض من حَدَّث عن «خالد بن معدان» ذكر «عُفَيْر» منها أن خالدًا مات سنة أربع ومائة.

وروينا عن «الحاكم أبى عبد الله» قال: لما قدم علينا «أبو جعفر محمدُ بن حاتم الكَشى»(١) وحدث عن عبدِ بن حميد، سألته عن مولده فذكر أنه وُلِدَ سنَة ستين ومائتين.

<sup>(</sup>١) على هامش (ص): [قال المؤلف: نسبة إلى كش، بلدة قريبة من سمرقند، المشهور فيها الكشى، بفتح الكاف، وبالشين المنقوطة. وذكر قوم من الحفاظ: أنها بكسر الكاف وبالسين المهملة \_ قرأت ذلك بخط أبى سعد السمعانى رحمه الله] ومثلها هامش (غ) مع قوله في أولها: [كش: قرية قرب جرجان، قال المؤلف:] إلى آخره.

في (اللباب): الكشى، بفتح أولها وتشديد الشين: هذه النسبة إلى كَشّ، قرية على ثلاثة فراسخ من جرجان على الجبل. «وأما كِسّ المدينة المعروفة التى عند سمرقند، فهى بكسر الكاف وبالسين المهملة المشددة، والنسبة إليها كِسّى. وأكثر ما يقولها من لا علم عنده: كَشّى بفتح الكاف وبالشين المعجمة. وأما أبو مسلم الكشّى فهو الكجى (١٠٠/٣).

فقلت لأصحابنا: "سمع هذا الشيخ من عبد بن حميد، بعد موته بثلاث عشرة سنة"(١). وبلغنا عن «أبى عبد الله الحميدى الأندلسى» أنه قال ما تحريره: "ثلاثة أشياء من علوم الحديث يجب تقديم التهمم بها(٢):

العلل، وأحسنُ كتابِ وُضِع فيه: كتاب «الدارقطني».

والمؤتلف والمختلف، وأحسن كتاب وضع فيه: كتابُ «ابنِ ماكولا» ووفياتُ الشيوخ، وليس فيه كتاب."

قلت: فيها غير كتاب، ولكن من غير استقصاء وتعميم (٣).

وتواريخ المحدِّثين مشتملة على ذكر الوفيات، ولذلك ونحوِه سُميت تواريخ. وأما ما فيها من الجرح والتعديل ونحوهما، فلا يناسب هذا الاسم؛ والله أعلم.

\* \* \*

ولنذكر من ذلك عيونًا:

أُحدُها: الصحيحُ في سِن سيدِنا [١٦٣/ظ] سيَّد البشر رسول الله ﷺ وصاحبيه «أَبي بكر، وعمر»: ثلاثُ وستون سنةً\*.

# \* المحاسن:

«فائدة: الذي ذكره مسلم (في صحيحه (۱))، وصححه «أبو حاتم الرازي»: أنه ﷺ توفى وله خمس وستون سنة. ولكن المشهور ما سبق. انتهت» ۱٤١/و

<sup>(</sup>۱) «عبد بن حميد بن نصر، أبو محمد الكشى الحافظ، صاحب المسند والتفسير، وفاته سنة ٢٤٩ هـ في التقييد ابن نقطه ل ٢٢٩، والعبر ودول الإسلام، وفيات سنة ٢٤٩، وتذكرة الحفاظ ٢٣٤/٢، وتهذيب التهذيب ٢٥٥/٦ ـ ٩٤٠) لم يذكروا خلافًا فيها، ووقع في طبعة بيروت من (تهذيب التهذيب): وقيل اسمه عبد المجيد» وهو في تقييد ابن نقطة في: عبد الحميد (ل ١٢٩) وعبد بن حميد (ل ١٣٥).

<sup>(</sup>٢) [التهمّم: الطلب، يقال: ذهبت أتهممه، أي أطلبه] من هامش (غ).

<sup>(</sup>٣) انظر فتح المغيث، والتبصرة ٢٨٥/٣.

<sup>(</sup>۱) صحیح مسلم. ك الفضائل. باب كم سن النبی ﷺ يوم قبضه (ح ۱۲۲) ومعه المتفق عليه من حدیث الزهری عن عروة عن عائشة رضی اقه عنها: «قبض رسول الله ﷺ وهو ابن ثـلاث وستین»: صحیح البخـاری ك المفازی ۱۰۲/۸ ومثله عن أنس رضی اقه عنـه وانـظر (فتـح البـاری ۱۰۲/۸) وأمـا قـول=

وُتْبِضَ ﷺ يوم الاثنين ضحيً، لاثنتي عشرة ليلة خلتْ من شهر ربيع الأول سنة إحدى عشرة من الهجرة (١).

وتوفى «أبو بكر» في جمادي الأولى سنة ثلاث عشرة.

و «عمر» في ذي الحجة سنةً: ثلاثٍ وعشرين<sup>(٢)</sup>.

و «عثمان» في ذي الحجة سنة خمس وثلاثين وهو ابن اثنتين وثبانين سنة، وقيل: ابن تسعين (٢٠): وقيل غير ذلك.

و «على» فى شهر رمضانَ سنة أربعين، وهو ابن ثلاث وستين، وقيل: ابن أربع وستين، وقيل: ابن خس وستين (٤٠).

و «طلحة، والزبير» جميعًا، في جمادي الأولى سنة ست وثلاثين. وروينا عن «الحاكم أبي عبدالله» أن سنهما كانت واحدة: كانا ابني أربع وستين، وقد قيل غير ماذكره الحاكم (٥).

<sup>(</sup>١) [قال أبو عمر: اختلف في سنه ﷺ، فقيل: ستون سنة، وقيل: خمس وستون، وقيل: ثلاث وستون. وهو الصحيح] من هامش (غ).

<sup>(</sup>٢) انظر (علوم الحاكم: ٢٠٢).

 <sup>(</sup>٣) [وقيل ابن ثبانين سنة، وقيل: ثبان وثبانين، وقيل ست وثبانين، وقيل ابن تسع وثبانين \_ قاله أبو عمر]
 من هامش (غ) وانظر (علوم الحاكم ٢٠٢ وتقييد العراقى ٤٢٥).

<sup>(</sup>٤) مثله في (علوم الحاكم ٢٠٣) وعلى هامش غ: [وقيل: سبع وخمسون سنة، وقيل: ثبان وخمسون ــ يعنى علميًا].

<sup>(</sup>٥) [قيل: طلحة وهو ابن ستين سنة. وقيل: اثنتين وستين، وقيل أربع وستين. وقيل خمس وسبعين واستبعده أبو عمر] من هامش (غ).

قال في الاستيعاب: «وما أظن ذلك صحيحا» ٧٢٠/٢ \_ ١٢٨٠.

و [الزبير: قيل سبع وستون، وقيل ست وستون ـ قاله أبو عمر] من هامش (غ) وقوبل على (الاستيعاب ١٦/١ م ٨٠٨.

<sup>=</sup> ابن الصلاح في قبضه على يوم الاثنين ضحى لاثنتى عشرة خلت من شهر ربيع الأول سنة إحدى عشرة » فكذلك هو عند ابن عبد البر في (الاستيعاب ٤٧/١) والنووى في (تهذيبه ٢٣/١) وهو قول الأكثرين. واستشكل «السهيل» بأن يوم الاثنين لا يكون الثاني عشر من شهر ربيع الأول، كيفها دار على الحساب من يوم منى في حجة الوداع، المتفق على أنه كان يوم الجمعة التاسع من ذى الحجة سنة عشر (الروض ٤٧/٢) قال العراقي: «وهذا استشكال قائم لا محيص عنه.» ثم نظر في مختلف الأقوال في يوم الوفاة، وأخذ بما ذكره «موسى بن عقبة» في مغازيه عن ابن شهاب الزهرى: يوم الاثنين مستهل ربيع الأول ـ سنة إحدى عشرة ـ حين زاغت الشمس (التقييد والإيضاح ٤٣٣).

و «سعد بن أبي وقاص» سنةً خمس وخمسين، على الأصح<sup>(۱)</sup>. وهو ابن ثلاثٍ وسبعين سنة\*.

و«سعید بن زید» سنة إحدی وخمسین، وهو ابن ثلاث أو أربع وسبعین (۲). و «عبدالرحمن بن عوف» سنة اثنتین وثلاثین (۳)، وهو ابن خمس وسبعین سنة.

# \* المحاسن:

«فائدة: وعلى تقدير ما سبق تصحيحه في وفاة سعد بن أبي وقاص، يكون آخر العشرة موتًا. ولكن في (تاريخ البخارى) عن أبي بكر بن حفص، أن سعد بن أبي وقاص مات بعد ما مضى من إمارة معاوية عشر سنين (۱). وفي (طبقات محمد بن سعد) أنه مات سنة خمسين. وذكر إبراهيم بن المنذر في (الطبقات) \_ له \_ أنه مات في عشر سنين بقيت من خلافة معاوية. وقيل في وفاته: سنة إحدى وخمسين، وقيل: سنة ست وخمسين، وقيل: سنة سبع وخمسين، وقيل: سنة ثمان وخمسين. وقيل في جملة عمره غير ما سبق: أربع وسبعون، ثنتان وثهانون، ثلاث وثهانون \_ انتهت. 181/و

<sup>(</sup>۱) [وقیل: سنة ثبان وخمسین، وقیل: أربع وخمسین وهو ابن أربع وسبعین، وقیل: ابن ثلاث وثبانین ــ قاله أبو عمر] من هامش (غ) قوبل على الاستیعاب ۲۱۰/۲ ــ ۹۲۳. وانظر (تقیید العراقی ٤٦٣).

<sup>(</sup>٢) في طبقات ابن سعد عن الواقدى: سنة خمسين أو إحدى وخمسين عن بضع وسبعين سنة (٣/ ٣٨٥ ط بيروت) وصححه ابن حجر في الإصابة وتهذيب التهذيب. ومعه عن الهيثم بن عدى: وعاش ثلاثًا وسبعين سنة (تهذيب ٣/٤ ــ ٥٣) ووقع في مطبوعة المتنبى بالقاهرة، عن طبعة حيدر آباد الدكن من كتاب علوم الحاكم: «مات سنة إحدى وخمسين وهو يومئذ ابن ثلاث وتسعين»: ٢٠٣ تصحيف.

<sup>(</sup>٣) [وقيل: سنة إحدى وثلاثين وهو ابن اثنتين وسبعين سنة، وقيل: ثبان وسبعين سنة \_ قاله أبو عمر] من هامش (غ) الاستيعاب (٨٥٠/٢) والقولان في (الإصابة ١٧٨/٤ \_ ٥١٧١) قال ابن حجر: والأول أثبت. وهو ما في (طبقات ابن سعد ١٣٩/٣ وعلوم الحاكم).

<sup>(</sup>۱) التاريخ الكبير للبخارى (۲/۱۶ - ۱۹۰۸).

<sup>(</sup>٢) تحريره في الطبقات بسند الواقدى عن عائشة بنت سعد، أن أباها مات رحمه الله في قصره بالعقيق سنة خمس وخمسين، وهو ابن بضع وسبعين سنة. قال الواقدى: وهذا أثبت ما روينا في وفاته. قال محمد بن سعد. «سمعتُ غير محمد بن عمر، ممن حمل العلم ورواه يقول: مات سعد سنة خمسين والله أعلم.» (الطبقات ١٤٨/٣).

و «أبو عبيدة بن الجراح» سنة ثانى عشرة، وهو ابن ثمانٍ وخمسين سنة. وفي بعض ما ذكرتُه خلافٌ لم أذكره؛ والله أعلم.

#### \* \* \*

الثانى: شخصان من الصحابة عاشا فى الجاهلية ستين سنة، وفى الإسلام ستين سنة، وماتا بالمدينة سنة أربع وخمسين:

أحدهما: «حكيمُ بن حِزام» وكان مولده في جوفِ الكعبة قبلَ عام الفيل بثلاث عشرة سنة (١).

والثانى: «حسان بن ثابت بن المنذر بن حَرَام الأنصارى».

وروى «ابنُ إسحاق» أنه وآباءه: ثابتًا، [١٩٤/و] والمنذر، وحرامًا: عاش كلُّ واحد منهم عشرين ومائة سنة. وذكر «أبو نعيم الحافظ» أنه لا يُعرَفُ في العرب مثلُ ذلك لغيرهم. وقد قيل: إن «حسان» مات سنة خمسين (٢)، والله أعلم \*.

# \* المحاسن:

«فائدة: وقيل في «حكيم بن حزام» إنه مات سنة ستين، ذكره البخارى في (تاريخه)(١). وقيل في «حسان» أنه مات قبل الأربعين في خلافة على رضى الله عنه. حكاه «ابن عبد البر» مع القولين السابقين، ثم قال: «ولم يختلفوا أنه عاش مائة سنة وعشرين سنة، منها ستون في الجاهلية وستون في الإسلام». وهذا مشكل باعتبار ما سنذكر.=

<sup>(</sup>١) على هامش (غ): [قال النواوى: قد يستشكل فى «حكيم» فإنه أسلم يوم الفتح سنة ثمان، فيكون المراد بالسنين فى الإسلام، من حين ظهر الإسلام ظهورًا فاشيا] – تهذيب الأسماء للنووى، فى ترجمة حسان (١٧٧/١) ويأتى فى فائدة المحاسن.

<sup>(</sup>٢) على هامش (غ): [وقيل في حسان: إنه مات قبل الأربعين في خلافة على، وقبل سنة خمسين. ولم يختلفوا فيه وفي حكيم. أنها عاشا مائة وعشرين: ستين في الجاهلية، وستين في الإسلام] واستدرك عليه العراقي أربعة آخرين: حويطب بن عبد العزى القرشى العامرى، من مسلمة الفتح. وسعيد بن يربوع القرشى، من مسلمة الفتح أيضا. ومخرمة بن نوفل الزهرى، من مسلمة الفتح. وحمنن بن عوف الزهرى أخا عبدالرحمن، ثم قال: وفي الصحابة جماعة آخرون عاشوا مائة وعشرين سنة، جمعهم أبو زكريا ابن منده في جزء له لكنه لم يطلع على كون نصفها في الجاهلية ونصفها في الإسلام (التقييد ٤٢٧). ومعه فائدة المحاسن.

<sup>(</sup>١) في التاريخ الكبير للبخاري: (مات سنة ستين، وفي قول لعشر سنوات من إمارة معاوية» ٣-١١/٣-٤٤.

......

= وممن عاش ستين في الجاهلية وستين في الإسلام جماعة: منهم: «حُويْطِبُ بنُ عبد العُزَّى» مات بالمدينة سنة أربع وخمسين وهو ابنُ مائة وعشرين سنة، ومنهم من قال: في إمارة معاوية (۱). ولا تنافى بين القولين، فقد قالوا في حكيم بن حزام: إنه مات في خلافة معاوية سنة أربع وخمسين. ولكن إن قيل: إن وفاة حويطب في بدء إمارة معاوية، كان منافيًا . ومنهم «سعيد بن يربوع المخزومي» توفى بالمدينة – وقيل بمكة – سنة أربع وخمسين في خلافة معاوية، فكان له يوم توفى مائة سنة وعشرون سنة، وقيل: وأربع وعشرون ، وقدمه ابن عبد البر في (الاستيعاب) (۱) – ومنهم «حَمْنَنُ بن عوف» أخو عبد الرحمن بن عوف. قال ابن عبد البر في (الاستيعاب) (۱): عاش في الجاهلية ستين سنة، وفي الإستيعاب): «[وقيل] إنه: عُمر في الجاهلية ستين سنة وفي الإسلام ستين سنة، وقيل: (الاستيعاب): «[وقيل] إنه: عُمر في الجاهلية ستين سنة وفي الإسلام ستين سنة، وقيل: بل كان منتهي عمرِه مائة سنة (١٠ بالمدينة في زمن يزيد بن معاوية» وهذا ينافي ما تقدم.

وقد ذكر الماوردى فى كتابه (أعلام النبوة)<sup>(ه)</sup> أن نوفلا هذا، وحكيم بن حزام، وحويطب بن عبد العزى، شهدوا الطير الأبابيل مع جماعةٍ غيرهم، وأن كلَّ واحدٍ منهم عاش ستين فى الجاهلية وستين فى الإسلام.

وذكر «الصريفيني» أن النابغة الجعدى ولبيد بن ربيعة وأوس بن معن، الشعراء الثلاثة المخضرمين، من الذين عاشوا ستين في الجاهلية وستين في الإسلام، وذكر سنده في ذلك، وفيه نظر (٦).

واعترض بعضهم، فقال عن حكيم وحسان: «إذا ماتا سنة أربع وخمسين، كيف=

<sup>(</sup>١) القولان في الاستيعاب (١/ ٤٠٠ - ٥٥٧).

<sup>988 - 777/</sup>Y (Y)

<sup>.078 - 8.7/1 (4)</sup> 

<sup>(</sup>٤) ١٥١٣/٤ - ٢٦٤٤ والمقابلة عليه.

<sup>(</sup>٥) أعلام النبوة لأبى الحسن الماوردى: ١٩٥١ ط ٢ بيروت ١٤٠١هـ – ١٩٨١م.

<sup>(</sup>٦) هامش المحاسن، لحقا، بخط البلقيني (١٤٢/و)

الثالث: أصحاب المذاهب الخمسة المتبوعة رضى الله عنهم:

«سفیان بن سعید الثوری، أبو عبد الله»: مات، بلاخلاف\*، بالبصرة سنة إحدى وستین ومائة. وكان مولده سنة سبع وتسعین (۱).

= تتفق حياتُها أنها تكون في الإسلام ستين سنة؟ إن قلنا: الإسلام من حين النبوّة، فتكون حياتها في الإسلام سبعة وستين عاما، وإن قلنا من حين الهجرة فتكون أربعا وخمسين، وإن حسبنا سِنَّ حكيم فتكون حياته في الجاهلية ثلاثا وستين سنة» يعنى بتقدير أن يكون الإسلام من حين البعثة. فيُنظر؛

وجواب هذا، أن المراد بالإسلام من حين انتشر وشاع في الناس، وذلك قبل هجرة النبي على بنحو ست سنين. وبمن نبه على ذلك «النووى» في (تهذيب الأسهاء واللغات) أن ترجمة حسان. وإن جرينا على ما ذكره البخارى في (تاريخه) في وفاة حكيم، يكون المراد الهجرة. ولكن هذا لا يتمشى فيمن عين في وفاته سنة أربع وخمسين. وليس المراد أن يكون الرجل في مدة عمره انقسم حاله إلى إسلام ستينَ سنة، وكفر ستين سنة، فإن حكيبًا من مُسلمة الفتح، وولد قبل الفيل بثلاث عشرة سنة. فلو جرينا على ذلك لكانت المدة التي فاتت في الكفر إحدى وسبعين عامًا فبطل اعتبار ذلك، ونفى ما تقدم انتهت » ١٤١/ظ.

#### \* المحاسن:

«فائدة: ينبغى أن يكون قوله: «بلا خلاف» متعلقًا بمكان الوفاة، فإن الزمان في وفاته قد اختُلِف فيه، فقيل: سنة ثمانٍ وخمسين ومائة، ذكره «الكلاباذى». وقيل: سنة تسع وخمسين ومائة، وقيل: سنة ستين، ذكره «أحمد بن صالح العجلى» وقيل:=

<sup>(</sup>١) عدَّه «سفيان الثورى» من أصحاب المذاهب الخمسة المتبوعة، فيه نظر، يأتى في (محاسن البلقيني) بعد مزيد بيان عن الخمسة، رضى الله عنهم.

<sup>(</sup>۱) تهذیب النووی: (۱/۱۵۷)ق ۱۱۷.

<sup>(</sup>٢) في التاريخ الكبير: «سنة ستين، وفي قول: لعشر سنوات من إمارة معاوية» ٢/١١/٣.

و «مالك بن أنس» رضى الله عنه: توفى بالمدينة سنة تسع وسربين و ائةٍ، قبل الثانين بسنة. واختُلف فى ميلاده، فقيل: فى سنة ثلاث وتسعين، وقيل: سنذ إحدى، وقيل: سنة أربع، وقيل: سنة سبع؛ والله أعلم (١).

و «أبو حنيفة» رحمه الله: مات سنة خمسين ومائة ببغداد، وهو ابن سبعين سنة. و «الشافعي» رحمه الله: مات في آخر رجب سنة أربع ومائتين بمصر، وولد سنة خمسين ومائة.

و «أحمد بن محمد بن حنبل»: مات ببغداد في شهر ربيع الآخر (١) سنة إحدى وأربعين ومائتين، ووُلِدَ سنة أربع وستين ومائة؛ والله أعلم (٢)\*.

\* \* \*

## \* المحاسن:

«فائدة: إن كان المراد ذكر أصحاب المذاهب المتبوعة الآن، فسفيانُ ليس كذلك. وإن كان المراد في القديم، فقد كان أهلُ الشام على مذهب «الأوزاعي» نحوًا من مائتي سنة، فينبغى أن تُذكر وفاتُه: وهي في سنة سبع وخمسين ومائة ببيروت وله من العمر [نحو =

<sup>(</sup>١) ينظر فى (ترتيب المدارك) باب فى مولد مالك رحمه الله، والحمل به، ومدة حياته، ووقت وفاته (١١٧/١ – ١١٩) ط الرباط.

<sup>(</sup>۲) مثله، عن ابن الصلاح، في: (تقريب النووى ٣٦١/٢، وتضمين البلقيني ١٤٢/ظ، وتقييد العراقى ٤٣٨) على أن النووى قال في (تهذيب الأسهاء والصفات: ٤٥/١١١٢/١). «وتوفى ضحوة يوم الجمعة الثانى عشر من شهر ربيع الأول سنة إحدى وأربعين ومائتين» وهو ما في [طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى ١٦/١، وتاريخ بغداد ٢٣١٧/٤٢٢/٤، ودول الإسلام للذهبي ١٤٦/١] والقولان في (تهذيب التهذيب ٢٣١٧/٥/١).

<sup>=</sup> سنة اثنتين وستين، ذكره «خليفة بن خياط». وأما سنة مولده فقال «ابن حبان»: ولد سنة خمس وتسعين (١) – انتهت» ١٤٢/وظ.

<sup>(</sup>۱) ما ذكره ابن الصلاح فى وفاة الثورى سنة ٢٦١هـ، هو ما فى طبقات ابن سعد، وحكى فيه الإِجماع، وذكره خليفة بن خياط، فى طبقاته، وفيات سنة ٢٦١هـ (٦٨٦/٢ ط دمشق ١٩٦٨م) والحاكم فى (علوم الحديث ٢٠٤).

وما فى فائدة المحاسن من أقوال أخرى فى وفاته ومولده، تقصاها المزى فى التهذيب، وخلاصتها فى (تهذيب التهذيب ١١٤/٤ ترجمة ١٩٩)

الرابع: أصحاب كتب الحديث الخمسة المعتمدة:

فَ «البخارى، أبو عبد الله»: ولِد يوم الجمعة بعد صلاة الجمعة لثلاث عشرة خلت من شوال سنة أربع وتسعين ومائة. ومات بخرتنك، قريبًا من سمرقند، ليلة عبد الفطر سنة ست وخمسين ومائتين، فكان عمره اثنتين وستين سنة إلا ثلاثة عشر يوما. و «مسلم بن الحجاج النيسابورى»: مات بها لخمس بقين من رجب سنة إحدى وستين ومائتين، (۱) وهو ابن خمس وخمسين سنة.

و «أبو داود السجستاني، سليهان بن الأشعث»: مات بالبصرة في شوّال سنة خمس [١٤٤/ظ] وسبعين ومائتين (٢٠).

= من] سبعين سنة. وكذلك «إسحاق بن راهَوَيه» قد اتبعته طائفة يقال لها الإسحاقية وتوفى سنة ثهان وثلاثين ومائتين. و «داود بن على الظاهري» له أتباع، وهم الظاهرية، مولده بالكوفة سنة ثنتين ومائتين، وتوفى ببغداد سنة تسعين ومائتين فى ذى القعدة، وقيل فى شهر رمضان، ودفن بالشوينزية.

والاعتذار عن ترك ذكرِه [يعنى: داود] بأنه لا يُعتَدُّ به في الإجماع، لا يناسب. فإن المراد التنبيه على تواريخ تتعلق بأصحاب المذاهب المتبوعة، وقد اختار «الأستاذ أبو منصور البغدادى» أنه يعتبر خلاف داود، وذكر أنه الصحيح من المذهب. قال ابن الصلاح بعد حكايته ذلك: "وهذا هو الذى استقر من كلام الأئمة المتأخرين الذين أوردوا خلافه في مصنفاتهم وكتبهم المشهورة كالشيخ أبي حامد، والمحاملي، والماوردي، والقاضى أبي الطيب»، واختار آمه يعتبر قوله ويعتد به، إلا فيها خالف فيه القياس الجلي، بناءً على تحرى الاجتهاد (۱). - انتهت» ۱۶۲/ظ

<sup>(</sup>١) على هامش (غ): [عشية يوم الأحد لست بقين من رجب المذكور. ودفن يوم الاثنين بعده. قال الحاكم: وهو بعد في حد الكهولة، قال شيخنا أبو بكر: فيكون مولد مسلم سنة ست ومائتين].

<sup>(</sup>٢) على هامش (غ): [قال أبو داود: ولدت سنة اثنتين ومائتي سنة]

<sup>[</sup>مات أبو داود وعمره ثلاث وسبعون سنة]

<sup>(</sup>۱) حكاه النووى، بمزيد بيان، عن ابن الصلاح، في (تهذيب الأسياء واللغات) ترجمة «داود بن على بن خلف، أبي سليهان الأصبهاني ثم البغدادي، إمام أهل الظاهر» ١٨٢/١ – ١٨٣ رقم ١٥٦.

و «أبو عيسى محمد بن عيسى السُّلَمى الترمِذى» مات بها لثلاث عشرة مضت من رجب سنة تسع وسبعين ومائتين.

و «أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي» $^{(1)}$ : مات سنة ثلاث وثلثهائة $^{(7)*}$ . والله أعلم.

#### \* \* \*

الخامس: سبعة من الحُفاظ في ساقتِهم، أحسنوا التصنيفَ وعظُمَ الانتفاعُ بتصانيفهم في أعصارنا \*\*.

«أبو الحسن على بن عمر الدارقُطْنى البغدادي»: مات بها فى ذى القعدة سنة خمس وثهانين وثلاثهائة. وُلِدَ فى ذى القعدة سنة ست وثلاثهائة.

ثم «الحاكم أبو عبد الله بن البَيِّع النيسابوري»: مات بها في صفر سنة خمس وأربعائة. وولد بها في شهر ربيع الأول سنة إحدى وعشرين وثلاثهائة.

## \* المحاسن:

فائدة: وابن ماجه – محمد بن يزيد القزويني – صاحب كتاب السنن الذي كمل به الكتُبَ الستة، والسنن الأربعة بعد الصحيحين. وهو كتاب مفيد... مات سنة ثلاث وسبعين ومائتين. انتهت» ١٤٣/و.

\* \* «فائدة: ليس المراد استيعاب أصحاب التصانيف في الحديث، ولا ذكر غالبهم ولا كثيرهم، بل ذلك بحسب ما اتفق، أو لاشتهار تصانيف هؤلاء. وثُمَّ تصانيفُ في الحديث – مشهورة وغير مشهورة، لمتقدم ومتأخر- لم تذكر. انتهت» ١٤٣/ظ

<sup>(</sup>۱) المشهور فى نسبه: النسائى، نسبة إلى (نسا) بلدة بخراسان. وينسب إليها أيضًا: نسَوى (اللباب ٣٠٧/٣) قال ياقوت فى (بلدانه): «والنسبة الصحيحة إليها : نَسائى، وقيل: نَسوى، وكان من الواجب كسر النون».

<sup>(</sup>۲) بفلسطین – بالرملة – یوم الاثنین لثلاث عشرة خلت من صفر (نقله ابن نقطة من خط أبی عامر محمد ابن سعدون العبدری: ل۵۱) وهو ما فی (تهذیب الکهال) عن ابن یونس، فی تاریخ مصر (هامش الخلاصة) وفی تهذیب التهذیب عن أبی بکر المیمونی: «وقال النسائی: یشبه أن یکون مولدی فی سنة ۲۱۵» وفی (خلاصة التهذیب): وقیل توفی بمکة، شهیدًا رحمه الله ورضی عنه، سنة أربع وثلاثهائة، عن ثهان وثهانین سنة.

<sup>-</sup> وانظر معه (فتح المغيث ٣١٢/٣).

ثم «أبو محمد عبد الغنى بن سعيد الأزدى» حافظ مصر: ولد فى ذى القعدة سنة اثنتين وثلاثيائة. ومات بمصر فى سنة تسع وأربعهائة.

ثم «أبو نُعيم أحمدُ بنُ عبد الله الأصبهاني الحافظ»: ولد سنة أربع وثلاثين وثلاثائة. ومات في صفر سنة ثلاثين وأربعائة بأصبهان.

ومن الطبقة الأخرى: «أبوعمر ابن عبدالبر النّمرى» حافظ أهل المغرب. ولد فى شهر ربيع الآخر سنة ثمانٍ وستين وثلاثهائة. ومات بشاطبة من بلاد الأندلس، فى شهر ربيع الآخر سنة ثلاث وستين وأربعهائة.

ثم «أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقى»: وُلِدَ سنة أربع وثمانين وثلاثهائة. ومات بنيسابور فى جمادى الأولى سنة ثمانٍ وخمسين وأربعهائة، ونقل إلى بيهق فدُفِنَ بها. ثم «أبو بكر أحمد بن على، الخطيب البغدادى» ولد فى جمادى الآخرة سنة اثنتين وتسعين وثلاثهائة. ومات ببغداد فى ذى الحجة سنة ثلاثٍ [١١٥/و] وستين وأربعهائة. رحمهم الله وإيانا والمسلمين أجمعين؛ والله أعلم (١).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) على هامش (غ) بخط ابن الفاسى، بلاغ الساع بقراءته، في المجلس الخامس.

# النوع الحادى والستون معرفة الثقاتِ والضعفاء من رواة الحديث

هذا من أجلِّ نوع وأفخمِه، فإنه المَرْقَاةُ(١) إلى معرفة صحة الحديث وسقمه. ولأهل المعرفة بالحديث فيه تصانيفُ كثيرة. منها ما أُفرِدَ في الضعفاء ككتاب: الضعفاء للبخارى، والضعفاء للنسائى، والضعفاء للعقيلي. وغيرها.

ومنها في الثقات فحسب، ككتاب: (الثقات، لأبي حاتم بن حِبَّان).

ومنها ما جُمعَ فيه بين الثقاتِ والضعفاء: كتاريخ البخارى، وتاريخ ابن أبى خيثمة - ومنها ما تُجرَع فيه بين البين أبي حاتم الرازي\*.

روينا عن «صالح بن محمد الحافظ، جَزَرَة»: "أول من تكلم في الرجال: شعبةُ بن الحجاج؛ ثم تبعد يحيى بنُ سعيد القطان، ثم بعده أحمدُ بن حنبل، ويحيى بنُ معين.

## \* المحاسن:

«فائدة: لابن حبانَ كتابٌ فى الضعفاء، ولابن الجَوْزى تصنيفٌ فيه. ومن النافع فى ذلك (الكاملُ لابن عدى، وتاريخُ بغداد للخطيب، وتاريخُ دمشق لابن عساكر)، و(الكمالُ) وما عليه، و(الميزان، للحافظ الذهبى) – انتهت» ١٤٣/ظ.

<sup>(</sup>١) ضبطها بفتح الميم وكسرها، في متن (غ) قلما. وبالكسر قلما كذلك، في (ص) وفي القاموس: رَقِيَ إليه كرضي، يرقى رَقيا ورُقيًّا صِعد كارتقى وترقى. والمَرْقاة، ويُكسر: الدرجة».

وانظر مزيدًا من المصنفات في: الثقات، وفي الضعفاء، وفيها جمع فيه بين الثقات والضعفاء، في (فتح المغيث ٣١٥/٣ – ٣٢٢)

قلت: "وهـؤلاء" \*(١) يعنى أنه أول من تصدى لذلك وعُني به. وإلا فالكلامُ فيهم جرحًا وتعديلا، متقدم ثابت عن رسول الله ﷺ. ثم عن كثير من الصحابة والتابعين فمن بعدَهم. وجُوِّزَ ذلك صونًا للشريعة ونفيًا للخطأ والكذب عنها.

وكها جاز الجَرْحُ في الشهودِ جاز في الرواة. ورويتُ عن «أبي بكر بنِ خلاد» قال: "قلت ليحيى بن سعيد: أما تخشى أن يكون هؤلاء الذين تركت حديثهم، خُصَاءك عند الله يوم القيامة؟ فقال: لأنْ يكونوا خصائى أحَبُّ إلى من أن يكون خصمى رسولَ الله عَلَيْ، يقول لي [١١٥/ظ]: لِمَ لَمْ تَذُبُّ الكذبَ عن حديثى؟"(١). وروينا، أو بلغنا، أن «أبا تُراب النَّخْشَبى الزاهد(٣)» سمع من «أحمد بنِ حنبل» شيئًا من ذلك، فقال له: يا شيخ لا تُغتابُ العلماء. فقال له: "ويجك، هذا نصيحة، ليس هذا غيبة" (٤)\*\*.

#### \* المحاسن:

«فائدة: بعد ذكرِ «أحمد ويحيى بن معين» وهؤلاءِ: يعنى كَــ«عليِّ ابن المديني، وعمرو بن على الفلاس».

وقبل هؤلاء، تكلم في ذلك: مالكُ، وهشام بنُ عُروةً. انتهت» ١٤٤/و

\*\* «فائدة: هذا من المواضع التي يباح فيها الغيبة، وفيها آياتٌ وأحاديثُ.=

<sup>(</sup>١) [وهؤلاء] كذا موضعها في النسخ. وقد تؤنس فائدة البلقيني إلى أنها في سياق قول صالح جزرة، يعنى نقاد عصره.

<sup>(</sup>٢) أسنده الخطيب في (الكفاية: ٤٤) عن «أبي بكر بن خلاد» محمد بن خلاد بن كثير البصرى، المتوفى سنة ٢١٩ (م د س ق)

<sup>(</sup>٣) على هامش (غ): [أبو تراب هذا، اسمه عسكر. توفى سنة خمس وأربعين ومائتين قاله السلمى فى طبقاته]. وانظره فى العبر، وفيات سنة ٢٤٥ (٤٤٥/١) واللباب (٣٠٣/٣) وفيه: نسبة إلى تخسَب «مدينة من بلاد ما وراء النهر. وعُرِّبت فقيل لها: نَسف، ولهذه المدينة تاريخ كبير فى نحو مجلدتين كبيرتين جمعه أبو العباس المستغفرى» جعفر بن محمد النسفى، خطيبها (٣٥٠ ـ ٤٣٢هـ).

<sup>(</sup>٤) أسنده الخطيب في (الكفاية ٤٥) عن عبد الله بن أحمد؛ وأبو بكر بن نقطة في (التقييد) ترجمة محمد بن ناصر من طريق الخطيب (٤٣/أ).

ثم إن على الآخِذِ في ذلك أن يتقى الله تبارك وتعالى، ويتثبت ويتوقى التساهل كيلا يجرح سليًا ويَسِمَ بريئًا بِسِمَةِ سوءٍ يبقى عليه الدهر عارها. وأحسب «أبا محمد، عبد الرحمن بن أبى حاتم» ـ وقد قيل إنه كان يُعدُّ من الأبدال() ـ من مثل ما ذكرناه خاف، فيها رويناه أو بلغنا أن «يوسف بن الحسين الرازى» وهو الصوفى، دخل عليه وهو يقرأ كتابه في (الجرح والتعديل) فقال له: "كم من هؤلاء القوم قد حَطُّوا رواحلَهم في الجنةِ منذ مائة سنةٍ ومائتى سنة وأنت تذكرهم وتغتابهم؟ فبكى عبدًالرحن () وبلغنا أيضًا أنه حُدُّث، وهو يقرأ كتابه ذلك على الناس، عن «يحيى بن معين» أنه قال: "إنا لَنطعن على أقوام لعلهم قد حطوا رحالهم في الجنةِ منذ أكثر من مائتى سنة فبكى عبدً الرحمن وارتعدت يداه حتى سقط الكتاب من يده.

قلت: وقد أخطأ فيه غير واحدٍ على غير واحدٍ، فجرحوهم بما لا صحة له. من ذلك جرحُ أبى عبد الرحمن النسائى لِـه أحمدَ بن صالح»<sup>(۱)</sup> وهو حافظ إمام ثقة لا يعلق به جرح، أخرج عنه البخارى فى (صحيحه). وقد كان من أحمد إلى النسائى

<sup>(</sup>١) الأبدال: قوم بهم يقيم الله عز وجل الأرض... لا يموت أحدهم إلا قام مكانه آخر من سائر الناس.

 <sup>(</sup>٢) أسنده الخطيب في (الكفاية ٣٨) عن محمد بن الفضل الفباسي قال: «كنا عند عبدالرحمن بن أبي حاتم
 وهو إذًا يقرأ علينا كتاب الجرح والتعديل، فدخل عليه يوسف بن الحسين الرازى فقال له...» فذكره.

<sup>(</sup>٣) الضعفاء والمتروكون للنسائي: ٢٢ رقم ٦٩ وعلى هامش (غ): [أحمد بن صالح، أبو جعفر المصرى، يعرف بابن الطبرى: إمام ثقة روى عنه محمد بن يحيى الذهلى وابن واره والبخارى والترمذى وأبو زرعة الرازى وأبو داود وصالح جزرة، وأتنى عليه ابن حنبل وغيره. قيل: إن أحمد هذا طرد النسائى عن مجلسه] انظر فائدة المحاسن فيها يلى.

<sup>=</sup> وقد يُحتَج في هذا بحديث: "اهتكوا الفاسقَ كي يحذرَه الناسُ"<sup>(۱)</sup> وذلك كله مبسوط في كتابِ النكاح من كتابي (الينبوع المقرب، في إكبال المجموع على شرح المهذب). وهذا مما يجب صونًا للشريعة \_ انتهت.» ١٤٤/و

<sup>(</sup>۱) أسند الخطيب في (الكفاية ٤٢) عن معاوية بن حيدة القشيرى، رضى الله عنه، مرفوعًا، الحديث "أترعون عن ذكر الفاجر؟ اذكروه بما فيه حتى يحذره الناس والحديث: "ليس لفاسق غيبة". وانظر تخريجه في (كشف الخفا ٢٢٣/٢ ح ٢١٥١)

وانظر كذلك مقدمات ابن أبي حاتم للجرح والتعديل (١٧/٢/١ - ٢٣).

جفاءً أفسد قلبه عليه. وروينا عن «أبى يعلى الخليلى الحافظِ» قال: "اتفق الحفاظ على أن كلامه فيه تحامل، ولا يقدح كلامً أمثالِه فيه".(١)

قلت: «النسائى» إمام حجة فى الجرح والتعديل، وإذا نُسب مِثلُه إلى مثل [١٦٦/و]هذا، كان وجهه أن عين السخط تبدى مساوى لها فى الباطن مخارج صحيحة تعمى عنها بحجاب السخط، لا أن ذلك يقع من مثلِه متعمدًا لِقدح يعلم بطلانه ، فاعلم هذا فإنه من النكت النفيسة المهمة.

(١) الإرشاد لأبي يعلى الخليلي: ترجمة أحمد بن صالح المصرى (٨٤ مخطوط الخزانة العامة بالرباط).

#### \* المحاسن:

«فائدة: كان «أحمد بن صالح» منع النسائى حضور بجلسه، فلعل ذلك كان سببًا لما تقدم. ولكن في (كتاب ابن الجوزى) عن الدارقطنى: أحمد بن صالح ضعيف. وفي (تاريخ ابن يونس): حدثنا معاوية بن صالح قال: سمعت يحيى بن معين يقول: أحمد بن صالح كذاب يتفلسف. وقال عبد الكريم بن النسائى عن أبيه: "أحمد بن صالح، ليس بثقة ولا مأمون، تركه محمد بن يحيى ورماه يحيى بن معين. بالكذب"

وجواب هذا: أما كلام «الدارقطنى» فلعله اتبع فيه النسائى. وأما كلام «ابن يونس» فله تتمة، قال ابن يونس: "ذكر النسائى أحمد بن صالح فرماه، وأساء الثناء عليه، وقال: حدثنا معاوية بن صالح قال: سمعت يحيى بن معين يقول: أحمد بن صالح كذاب يتفلسف. قال ابن يونس: ولم يكن عندنا، بحمد الله تعالى، كما قال النسائى، ولم يكن له آفة غير الكِبْر، انتهى.

وقال «ابنُ عَدِىً»: "كان النسائى سيئ الرأى فى أحمد بن صالح، وينكر عليه أحاديث؛ وأحمدُ بن صالح من حُفاظ الحديث وخاصةً حديث الحجاز، حدث عنه البخارى ومحمد بن يحيى، واعتمادُهما عليه فى كثير من حديث الحجاز. وكلام ابنِ معين فيه تحاملً". ولقد كنت قلتُ – قبل نظرى كلام ابنِ عَدِىّ – ماذكره ابنُ عدى، ثم وجدته كذلك. وما نُقِلَ عن «أبى طاهر أحمد بن محمد بن عثان المدنى» وكان بمصر من أهل المعرفة بالحديث والرجال – من قوله فى أحمد بن صالح: "إنه ليس يساوى شيئًا" فهذا محمول على أنه لايساوى شيئًا بسبب كِبْرِه وشراسةِ خلقهِ. وأين تقع رتبةً أبى طاهر من: =

وقد مضى الكلامُ في أحكام الجرح والتعديل في النوع الثالث والعشرين؛ والله أعلم.

\* \* \*

= أبى زرعة، وأبى نُعيم، وأحمدَ بن حنبل، ويعقوب الفسوى، وابن نمير، وابن واره، والعجلى، والبخارى وغيرهم؟

قال «أبوزُرْعَةَ الدمشقى»: "سألنى أحمدُ بن حنبل: من خَلَفتَ بمصر؟ قلت: أحمد بن صالح. فَسُرَّ بذكرِه ودعا له الله". وقال «أبو حاتم»: "كتبتُ عنه بمصر ودمشق وأنطاكية". وقال «محمد بن عبد الله بن نمير»: "سمعت أبا نعيم يقول: ما قدم علينا رجلٌ أعلم بحديث أهل الحجاز من هذا الفتى" يريد «أحمد بن صالح». وقال «على بن محمود الهروى»: "قلت لأحمد بن حنبل: من أعرفُ الناس بأحاديث ابن شهاب؟ قال: أحمد بن صالح، ومحمد بن يحيى الذهلى". وقال «عبد الله بن إسحاق النهاوندى»: معتب الفسوى يقول: كتبت عن ألف شيخ وكسر، كلهم ثقات، ما أحدٌ منهم أتخذه حجة عند الله إلا رجلين: أحمد بن صالح بمصر وأحمد بن حنبل بالعراق". وقال «على بن الحسين بن الجنيد الرازى»: "سمعت ابن نمير يقول: حدثنا أحمد بن صالح، وإذا جاوزت الفرات فليس أحد مثله". وروى «أحمد بن سلمة النيسابورى» عن «ابن جاوزت الفرات فليس أحد مثله". وقال «العجلى»: "مصرى ثقة، صاحب سنة". وقال بعران، هؤلاء أركان الدين" وقال «العجلى»: "مصرى ثقة، صاحب سنة". وقال «البخارى»: أحمد بن صالح ثقة، ما رأيت أحدًا تكلم فيه بحجة، كان أحمد بن صالح نمير وغيرهم يثبتون أحمد بن صالح. "واعلم أن «النسائى» أنكر على أحمد بن صالح نمير عليه نكر وغيرهم يثبتون أحمد بن صالح. "واعلم أن «النسائى» أنكر على أحمد بن وهب عن ابن وهب عديث: "الدين النصيحة" وليس ينكر عليه، فقد رواه عن ابن وهب عديث: "الدين النصيحة" وليس ينكر عليه، فقد رواه عن ابن وهب عديث: "الدين النصيحة"

<sup>(</sup>١) ابن أبي حاتم عن أبيه، في ترجمة أحمد بن صالح المصرى (الجرح والتعديل ٧٣/٥٦/٢).

<sup>(</sup>٢) ابن ابي حاتم عن على بن الحسين بن الجنيد (الجرح والتعديل ٧٣/٥٦/٢).

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد بن صالح عن ابن وهب عن مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعًا. وليس في الأحاديث العشرة التي للإمام مالك في (الموطأ) عن سهيل. (التقصى لابن عبد البر: ٢٦ ـ ١٨٥ ح ١٥٥ ـ ١٦٤) وأنكره النسائي، لا في متنه. فإن الحديث متفق عليه: أخرجه البخارى في كتاب الإيمان من صحيحه باب قول النبي ﷺ: «الدين النصيحة ته ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم» وانظر (فتح البارى ١٠٢/١) وأخرجه مسلم في كتاب الإيمان: باب بيان أن الدين النصيحة وأخرجه (الترمذى في كتاب البر، والنسائى في كتاب البيعة، والدارمى في الرقائق) من سننهم.

= يونسُ بن عبد الأعلى، وعن مالك: محمدُ بن خالد».

قال «ابن عدِى» بعد ذكره هذا: "وأحمد بن صالح من جِلَّة الناس، ولولا أنى شرطت في كتابى أن أذكر من تُكُلِّم فيه، لكنتُ أجِلُّ أحمد أن أذكره". قال ابن عدى أيضا: "وسمعت محمد بن هارون البرقى يقول: هذا الخراسانى \_ يعنى النسائى \_ تكلم في أحمد ابن صالح؟ حضر مجلس أحمد فطرده من مجلسه، فحمله ذلك على أن تكلم فيه"(١). انتهت» ١٤٤/ظ \_ ١٤٥/ظ

#### \* \* \*

<sup>(</sup>۱) القضية، بتفصيل، في ترجمة أحمد بن صالح المصرى في (تهذيب التهذيب ٣٩/١ - ٤٢ رقم ٦٨) وفيه ما لم يأت في فائدة المحاسن: «وقال أبو حاتم بن حبان في كتاب الثقات: "كان أحمد بن صالح في الحديث وحفظه عند أهل مصر، كأحمد بن حنبل عند أهل العراق – ولكنه كان صلفًا تياهًا. والذي يروى عن معاوية بن صالح عن يحيى بن معين أن أحمد بن صالح كذاب، فإن ذاك أحمد بن صالح الشمومي – وفي نسخة الشموني - شيخ كان بمكة يضع الحديث، سأل معاوية عنه يحيى. فأما هذا فهو يقارن يحيى بن معين في الحفظ والإتقان انتهى. ويقوى ما قاله ابن حبان أن يحيى بن معين لم يرد صاحب الترجمة، ما تقدم عن البخارى أن يحيى بن معين ثبت أحمد بن صالح المصرى صاحب الترجمة. وقال أبو جعفر العقيل: كان أحمد بن صالح لا يحدث أحدًا حتى يسأل عنه، فجاءه النسائي وقد صحب قومًا من أصحاب الحديث ليسوا هناك، فأبي أحمد أن يأذن له، فكل شيء قدر عليه النسائي أن جمع أحاديث قد غلط فيها ابن صالح فشنع بها، ولم يضر ابن صالح شيئًا، هو إمام ثقة». وانظره في التاريخ الكبير للبخارى ٢٤/٢ (٦٩). وأما أحمد بن صالح الشمومي فليس له حديث عند الستة، وإغايًذكر بعلامة (تمييز) في (الكبال) وما عليه.

# النوع الثانى والستون معرفة من الثقات معرفة من خَلَّط في آخر عمره من الثقات

هذا فن عزيز مهم، لم أعلم أحدًا أفرده بالتصنيف واعتنى به، مع كونه حقيقًا بذلك. جدًّا(١).

وهم منقسمون: فمنهم من خلط لاختلاطِه وخَرفِه، ومنهم من خلط لذهاب بصره أو لغير ذلك. والحكم فيهم أنه يُقبَل حديثُ من أخذ عنهم قبل الاختلاط، ولا يُقبَلُ حديثُ من أخذ عنهم بعد الاختلاط، أو أشكل أمرُه فلم يدرِ هل أخذ عنه قبل الاختلاطِ أو بعده.

فمنهم: «عطاء بن السائب» اختلط في آخر عمره فاحتج أهلُ العلم برواية الأكابر عنه، مثل «سفيانَ الثورى، وشُعبة» لأن ساعهم منه كان في الصحة. وتركوا الاحتجاج برواية من سمع منه آخرا. وقال «يحيى بن سعيد القطان» في شعبة: إلا حديثين كان شعبة يقول: سمعتها بأخَرَة عن زاذان (٢).

«أبو إسحاق السبيعي» اختلط أيضًا، ويقال إن ساع «سفيان بن عيينة» منه، بعدما اختلط، ذكر ذلك «أبو يعلى الخليلي»(٣).

«سعید بن إیاس الجُرَیری» اختلط وتغیر حفظُه قبل موته. قال

<sup>(</sup>۱) قال الشمس السخاوى: «أفرد الحافظ «أبوبكر الحازمى» للمختلطين كتاب (تحفة المستفيد) ولم يقف عليه ابن الصلاح مع كونه حقيقًا بذلك جدًّا. ومن المتأخرين «العلائى» مرتبًا لهم على حروف المعجم باختصار. وللبرهان الحلبى (الاحتياط ممن رمى بالاختلاط) \_ فتح المغيث ٢٣٢/٣.

 <sup>(</sup>۲) انظر إيضاح العراقى لأحوال الذين ذكر ابن الصلاح اختلاطهم، وبيان المعروف ممن سمع منهم قبل
 الاختلاط وبعده، والمروى عنهم فى (الصحيحين) ـ التقييد والإيضاح ٤٤٢ ـ ٤٦٥.

<sup>(</sup>٣) التقييد والإيضاح (٤٤١ ـ ٤٤٥) مع (الإرشاد للخليلي).

أبوالوليد[١١٦/ظ] الباجى المالكى (١): "قال النسائى: أُنكِرَ أيامَ الطاعون، وهو أثبتُ عندنا من خالد الحذاء، كذا ما سُمِعَ منه قبل أيام الطاعون"(٢).

«سعيد بن أبي عَروبة» قال يحيى بن معين: "خلط سعيد بن أبي عروبة بعد هزيمة إبراهيم بن عبد الله بن حسن بن حسن، سنة اثنتين وأربعين ـ يعنى: ومائة ـ ومن سمع منه بعد ذلك فليس بشيء. ويزيد بن هارون صحيح الساع منه، سمع منه بواسط وهو يريد الكوفة. وأثبتُ الناس سماعًا منه: عبدةً بن سليان"

قلت: وممن عُرف أنه سَمِعَ منه بعد اختلاطه: «وكيع، والمعافى بنُ عمران الموصلى»: بلغنا عن ابن عهار الموصلى أحد الحفاظ أنه قال: "ليست روايتهها عنه بشيء، إنما سماعُهها بعد ما اختلط" وقد روينا عن «يحيى بن معين» أنه قال لوكيع: تُحدِّث عن سعيد بن أبي عروبة، وإنما سمعتَ منه في الاختلاط؟ فقال: رأيتني حدَّثُ عنه إلا بحديث مستوِ \* والله و

«المسعودى» ممن اختلط، وهو: «عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة بن عبد الله بن مسعود الهذلى» وهو أخو أبى العُمَيْس عتبة المسعودى. ذكر «الحاكم أبو عبد الله» فى (كتاب المزكين للرواة) عن يحيى بن معين أنه قال: "من سمع من المسعودى فى زمان أبى جعفر (٢) فهو صحيح السماع؛ ومن سمع منه فى أيام المهدى فليس سماعه بشىء".

### \* المحاسن:

<sup>(</sup>١) على هامش (ص): [هو صاحب كتاب المنتقا في شرح الموطا]

وانظر: التقييد والإيضاح (٤٤٥).

<sup>(</sup>٢) التقييد والإيضاح: ٤٤٨ ـ ٤٥١.

<sup>(</sup>٣) [توفى أبو جُعفر المنصور عبد الله بن محمد بن على بن عبد الله بن عباس سنة ١٥٨ هـ، وكانت ولايته اثنتين وعشرين سنة إلا أياما] من هامش (غ).

ولى الخلافة بعد موت أخيه أبي العباس السفاح في ذي الحجة سنة ١٣٦ ومات في ذي الحجة سنة ١٥٨. وخلفه ابنه المهدي، أبو عبدالله محمد، إلى وفاته في المحرم سنة ١٦٩هـ.

<sup>«</sup>فائدة: من هذه الحكاية يوجد أنه إذا حدَّث بحديث مستوٍ كان جائزًا. انتهت»

وذكر حنبل بن إسحاق عن «أحمد بن حنبل» أنه قال: "ساع عاصم \_ هو ابن علي \_ وأبى النضر، وهؤلاء، من المسعودي، بعد ما اختلط"(١).

«ربيعة الرأى بن أبي عبد الرحمن، أستاذ مالك»: قيل إنه تغير في آخر عمرِه، وتُرِكَ الاعتباد عليه لذلك (٢).

«صالح بن نبهان»، مولى التوأمة بنت أمية بن خلف: روى عنه ابن أبى ذئب والناس. قال [١٩٧/و] أبو حاتم بن حبان: "تغير في سنة خمس وعشرين ومائة، واختلط حديثُه الأخير بحديثهِ القديم ولم يتميز، فاستحق التركَ<sup>(٣)</sup>.

«حُصَينُ بن عبد الرحمن الكوفى»: ممن اختلط وتغير. ذكره النسائي وغيره والله أعلم (٤).

«عبد الوهاب الثقفي»: ذكر ابن أبي حاتم الرازى عن يحيى بن معين أنه قال: اختلط بأخَرَة.

«سفيان بن عُيينة»: وجدتُ عن محمد بن عبد الله بن عبار الموصلي أنه سمع يحيى بن سعيد القطان يقول: "أشهد أن سفيان بن عيينة اختلط سنةَ سبع وتسعين، فمن سمع

<sup>(</sup>١) التقييد والإيضاح: ٤٥٢ ـ ٤٥٤ مع الجرح والتعديل ٢٥٠/٥ ترجمة ١١٩٧ وتهـذيب التهـذيب ٢٢٢/٢.

<sup>(</sup>٢) قال العراقى: «ما حكاه المصنف من تغير ربيعة الرأى فى آخر عمره، لم أره لغيره». انظر بيان ذلك فى (التقييد والإيضاح: ٤٥٥ ـ ٤٥٦، مع التمهيد لابن عبد البر: ٥٠١/٣.

<sup>(</sup>٣) «اقتصر المصنف في صالح، على حكاية كلام ابن حبان فيه، فاقتضى ذلك ترك جميع حديثه. وليس كذلك، فقد ميز غير واحد من الأئمة بعض من سمع منه في صحته، ممن سمع منه بعد اختلاطه...» التقييد والإيضاح مع بيان ذلك: ٥٦٦.

<sup>(</sup>٤) نبه العراقى على أن من اسمه «حصين بن عبد الرحمن الكوفى» أربعة، ذكرهم الخطيب في (المتفق والمفترق) والمزى في (التهذيب) والذهبي في (الميزان) فكان ينبغي تمييز هذا المذكور منهم بالاختلاط في آخر عمره، بنسبه: السَّلَمي، أو كنيته: أبي الهذيل وليس لغيره رواية في الكتب الستة (التقييد والإيضاح 201 ـ 201) مع بيان حاله والرواة عنه قبل الاختلاط وبعده.

منه في هذه السنة وبعد هذا، فسماعُه لا شيء"(١).

قلت: تو في بعد ذلك بنحو سنتين، سنة تسع وتسعين ومائة<sup>(٢)</sup>.

«عبد الرزاق بن همام»: ذكر أحمد بن حنبل أنه عمى فى آخر عمره فكان يُلَقَّن فيتلقَّن، فسماعُ من سمع منه بعد ما عمى، لا شىء. قال النسائى: "فيه نظرٌ لمن كتبَ عنه بأخرَة."

قلت: وعلى هذا يُحملُ قولُ «عباس بن عبد العظيم» لما رجع من صنعاء: «والله لقد تجشمتُ إلى عبد الرزاق، وإنه لكذاب، والواقدى أصدق منه». قلت: وقد وجدتُ فيها رُوى عن الطبراني عن إسحاق بن إبراهيم الدبرى عن عبد الرزاق، أحاديثَ استنكرتُها جدًّا، فأحلتُ أمرَها على ذلك، فإن سماعَ الدبرى منه متأخر جدًّا. قال إبراهيم الحربى: مات عبد الرزاق وللدبرى ستُ سنين أو سبع سنين ".

ويحصل أيضًا في نظرٍ من كثيرٍ من العوالى الواقعة عمن تأخر ساعه من «سفيان بن عيينة» وأشباهه.

«عارم، محمد بن الفضل أبو النعمان»: اختلط بأخَرة. فها رواه عنه البخارى ومحمد بن يحيى الذهلي وغيرهما من الحفاظ، ينبغي أن يكون مأخوذًا عنه قبل اختلاطه (٣).

«أبو قُلابة، عبد الملك بن محمد بن عبد الله الرقاشي»: روينا عن الإمام ابن خزيمة أنه قال: «حدثنا أبو قُلابة بالبصرة [١١٧ ظ] قبل أن يختلط ويخرج إلى بغداد»<sup>(٤)</sup>.

<sup>(</sup>۱) قول محمد بن عبد الله بن عبار الموصل إنه سمع يحيى بن سعيد القطان يشهد باختلاط ابن عيينة سنة ۱۷۷، استبعده الذهبي وغلّطه، بوفاة يحيى في مكة، في صفر سنة ۱۷۸ هـ. ولم يذكر ابن الصلاح أن الأئمة سمعوا من سفيان قبل سنة سبع. وأما قول ابن الصلاح بوفاة سفيان بعد اختلاطه بسنتين، سنة ۱۹۹، فوهم العراقي فيه، بأن المعروف أن سفيان توفي بمكة أول رجب، أو آخر جمادى الآخرة، سنة ۱۹۸ هـ (التقييد والإيضاح: 20۹).

<sup>(</sup>٢) بيان أحوال عبد الرزاق في الصحة وبعد الاختلاط، والرواة عنه، ومن أخرج له من الأئمة، في (التقييد والإيضاح: ٤٦٠ – ٤٦١)

وفى (سؤالات الحاكم للدارقطنى): «وسألته عن إسحاق الدبرى فقال: صدوق، ما رأيت فيه خلافا، إنما قيل: لم يكن من رجال هذا الشأن. قلت: ويدخل فى الصحيح؟ قال: إى والله» السؤال رقم ٦٢ ط الرياض. وانظر توثيق رواية الدبرى لمصنف عبد الرزاق فى (فهرسة ابن خير: ١٣٠). ط مدريد.

 <sup>(</sup>٣) بيان ابتداء اختلاط عارم ومدته والرواة عنه، في (التقييد والإيضاح ٤٦١).

<sup>(</sup>٤) بيان من سمع من أبي قلابة الرقاشي بالبصرة، وببغداد في (التقييد ٤٦٢).

وممن بلغنا عنه ذلك من المتأخرين:

«أبو أحمد الغيطريفي (١) الجرجاني، وأبو طاهر (٢) حفيد الإمام ابن خزيمة»: ذكر الحافظ أبو على البرذعي، ثم السمرقندي، في (معجمه) أنه بلغه أنها اختلطا في آخرِ عمرهما.

و «أبو بكر بن مالك القَطِيعي» راوى (مسند أحمد) وغيره: اختل في آخر عمره وخرف حتى كان لا يعرف شيئًا مما يقرأ عليه (٣).

#### \* \* \*

واهلم أن من كان من هذا القبيل محتجًّا بروايته في (الصحيحين) أو أحدهما، فإنا نعرف على الجملة، أن ذلك مما تميز وكان مأخوذًا عنه قبل الاختلاط. والله أعلم.

١٦٩٣/٧٣/٤ والمقابلة عليه. وعلى (تقييد ابن نقطة: ل٤٨١)

<sup>(</sup>۱) أبو أحمد الغطريفي، محمد بن أحمد بن الحسين بن القاسم بن الغطريف الجرجاني (٣٧٧هـ) قال عنه العراقي: ترجم له الحافظ حمزة السهمي في تاريخ جرجان، فلم يذكر عنه شيئًا من تخليط - وهو أعرف به فإنه أحد شيوخه. وثم آخر يوافقه في اسمه واسم أبيه وبلده، وهما متعاصران، ذكر الحاكم في تاريخ نيسابور اختلاطه بأخرة، وكان صاحبه في الحضر والسفر نيفًا وأربعين سنة وتوفي سنة ٣٨٧هـ، فلعله اشتبه بأبي أحمد الغطريفي سمية (المسند الصحيح على البخاري، في (تاريخ جرجان) رقم ٧٧٩ ط٣ بيروت.

<sup>(</sup>٢) اختلط أبو طاهر، محمد بن الفضل بن إسحاق بن خزيمة في ذي الحجة ٣٨٤ وتوفى في جمادي الأولى ٣٨٧هـ..

<sup>(</sup>٣) قال العراقى: «فى ثبوت هذا عن القطيعى نظر. وهذا القول تبع فيه المصنف مقالة حُكيت عن أبى الحسن ابن الفرات لم يثبت إسنادها إليه، ذكرها الخطيب فى التاريخ.. وقد أنكر صاحب الميزان هذا على ابن الفرات وقال: هذا غلو وإسراف. وقال أبو عبدالرحمن السَّلمى إنه سأل الدارقطني عنه فقال: ثقة زاهد، سمعت أنه مجاب الدعوة» وقال الحاكم. ثقة مأمون. وسئل عنه البرقانى فقال: كان شيخًا صالحًا، غرقت قطعة من كتبه فنسخها من كتاب ذكروا أنه لم يكن سباعه [فيه] فغمزوه لأجل ذلك، وإلا فهو ثقة. قال البرقانى: وكنت شديد التنقير عن حاله حتى ثبت عندى أنه صدوق لا شك فى سباعه.... ولما اجتبعت مع الحاكم أبى عبدالله بنيسابور ذكرت ابن مالك وليَّنته فأنكر على [وقال: ذاك شيخى؛ وحسَّن حاله] وقال الخطيب: «لم [نر] أحدًا امتنع من الرواية عنه ولا ترك الاحتجاج به» وقال أبو بكر بن نقطة: «كان ثقة وتوفى لسبع بقين من ذى أحدًا امتنع من الرواية عنه ولا ترك الاحتجاج به» وقال أبو بكر بن نقطة: «كان ثقة وتوفى لسبع بقين من ذى الحجة سنة من الدارقطنى وأبو حفص بن شاهين، وأبو عبد الله الحاكم، وأبو بكر البرقانى، وأبو نعيم الأصبهانى، وأبو على ابن المذهب، راوى مسند أحمد عنه، فإنه سمعه عليه سنة ست وستين والله أعلم» وأبو على ابن المذهب، راوى مسند أحمد عنه، فإنه سمعه عليه سنة ست وستين والله أعلم» (التقييد والإيضاح: ٤٦٥) مع: (تاريخ بغداد، ترجمة ابن مالك القطيعي أحمد بن جعفر بن حمدان بن مالك: (التقييد والإيضاح: ٤٦٥) مع: (تاريخ بغداد، ترجمة ابن مالك القطيعي أحمد بن جعفر بن حمدان بن مالك:

# النوع الثالث والستون معرفة طبقات الرواة والعلماء

وذلك من المهات التى افتضح بسبب الجهل بها غير واحد من المصنفين وغيرهم. و (كتاب الطبقات الكبير لمحمد بن سعد، كاتب الواقدى) كتاب حفيل كثير الفوائد. وهو ثقة، غير أنه كثير الرواية فيه عن الضعفاء ومنهم: «الواقدى» وهو محمد بن عمر، الذى لا ينسبه ...

### \* المحاسن:

«فائدة: قد اعتمد «مالك» على قول الواقدى في الساجرة. قال يعقوبُ بن شيبة: "ذُكِرَ لنا أن مالكًا سُئِل عن قتل الساحرة فقال: انظر وا هل عند الواقدى في هذا شيء؟ فذاكر وه ذلك، فذكر شيئًا عن الضحاك بن عثمان، فذكر وا أن مالكًا قنع به (۱)، ورُوى أن مالكًا سئل عن المرأة التي سمّت النبي الخير، ما فعل بها؟ فقال: ليس عندى بهذا علم وسأسأل أهل العلم. قال: فلقى الواقدي فقال: يا أبا عبدالله، ما فعل النبي الملم بالمرأة التي سَمّتُه بخيبر؟ فقال: الذي عندنا أنه قتلها. فقال مالك: لقد سألت أهل العلم فأخبر وني أنه قتلها» (۱) قال «أبو بكر الصاغاني»: «لولا أنه عندى ثقة ما حدثت عنه، وأبو عبيد» وأحسبه ذكر أبا خيثمة ورجلا آخر – وقال «عَمْر و الناقد»: «قلت للدراوردى: ما تقول في الواقدى؟ قال: تسألني عنه؟ [سل الواقدى عني] وقال عنه: ذاك أمير المؤمنين في الحديث». وسئل=

<sup>(</sup>۱-۲) الخطيب البغدادي، بإسناده، في ترجمة الواقدى بتاريخ بغداد (۹-۸/۳) وأبو الفتح اليعمرى في مقدمات (عيون الأثر ۱۷/۱) من طريق الخطيب. وقابل على أمر الشاة المسمومة بخيبر، في صحيح البخاري، كالعازي، ومعه (فتح البازي (۳٤٨/۷)

والسيرة لابن إسحاق (الهشامية 7/70) وطبقات ابن سعد 1/20 ليدن) 1/20 ليدن) الريخ بغداد، ترجمة الواقدى. والمقابلة عليه.

=عنه «مصعب الزبيرى» فقال: «ثقة مأمون» وكذلك قال المسيَّبي. وسئل عنه «أبو يحيى الزهرى» فقال: «ثقة مأمون». ووثَّقه «يزيد بن هارون». وقال «عباس العنبرى»: «هو أُحَبُّ إلىَّ من عبد الرزاق»(۱).

واعلم أن الكلام فيه كثير جدًّا: ضُعِف، ونُسِب إلى الوضع، قال «أحمد»: هو كذاب. وقال «يحيى»: ليس بثقة، وقال «البخارى، والرازى، والنسائى»<sup>(۲)</sup>: متروك. وللنسائى فيه كلام أشد من هذا<sup>(۳)</sup>. وقال «الدارقطنى»: ضعيف (٤). وقال «ابن عدى» أحاديثُه غير محفوظة، والبلاء منه.

واعلم أن سعة العلم مظنة لكثرة الإغراب، وكثرة الإغراب مظنة للتهمة، و «الواقدى» واسع العلم. قال «الخطيب» عنه: «طبق شرق الأرض وغربها ذكره، ولم يخف على أحد من الناس أمره، وسارت الركبان بكتبه في فنون العلم: من المغازى، والسير، والطبقات، وأخبار النبي والوقائع والأحداث التي كانت تحدث في وقته و وبعد وفاته، وكتب الفقه، واختلاف الناس في الحديث، وغير ذلك؛ وكان جوادًا كريًا مشهورًا بالسخاء» وقال «يعقوب بن شيبة»: «لما انتقل «الواقدى» من الجانب الغربي إلى ههنا، يقال إنه مملت كتبه على عشرين ومائة وقر. وقيل: كانت كتبه ستائة قمطر». وقال «محمد بن جرير الطبرى»: «قال ابن سعد: كان الواقدى يقول: ما من أحد إلا وكتبه أكثر من حفظه، وحفظى أكثر من كتبى» (٥).

وترجمته طويلة، والمختارُ أنه لا يُطلِّقُ القولُ بضعفِه-انتهي» ١٤٧/و ظ.

<sup>(</sup>۱) تاریخ بغداد، ترجمة الواقدی (۱۱/۳) بأسانید الخطیب.

<sup>(</sup>۲) الضعفاء للبخاری (۳۳٤/۱۰٤) والجرح والتعدیل لابن أبی حاتم الرازی (۲۰/۸ – ۲۱ ترجمة ۹۲) والضعفاء والمتروکون للنسائی (۳۳۱/۹۳)

 <sup>(</sup>٣) قال النسائى: «والكذابون المعروفون بوضع الحديث أربعة ابن أبى يحيى – إبراهيم – بالمدينة،
 والواقدى ببغداد، ومقاتل بن سليهان بخراسان، ومحمد بن السعيد المصلوب بالشام».

<sup>(</sup>الضعفاء والمتروكون: ١٢٣).

<sup>(</sup>٤) قال الدارقطني فيه: «مختلف فيه، فيه ضعف، لين في حديثه» الضعفاء والمتروكون: ٣٤٧ رقم ٤٧٧ ط الرياض ١٤٠٤هـ.

<sup>(</sup>٥) الأقوال هنا في هذه الفقرة ، في ترجمته بتاريخ بغداد والمقابلة عليه.

والطبقة في اللغة عبارة عن القوم المتشابهين، وعند هذا فربَّ شخصين يكونان من طبقة واحدة لتشابهها بالنسبة إلى جهة، ومن طبقتين بالنسبة إلى جهة أخرى لا يتشابهان فيها.

ف «أنس بن مالك الأنصارى» وغيره من أصاغر الصحابة: مع العشرة وغيرهم من أكابر الصحابة من طبقة واحدة إذا نظرنا إلى تشابههم فى أصل صفة الصحبة. وعلى هذا فالصحابة بأسرِهم طبقة أولى، والتابعون طبقة ثانية، وأتباع التابعين طبقة ثالثة. [١١٨ و] وهلم جرا.

وإذا نظرنا إلى تفاوت الصحابة في سوابقهم ومراتبهم، كانوا على ما سبق ذِكرُه، بضعَ عشرة طبقة، ولا يكون عند هذا «أنس» وغيرُه من أصاغر الصحابة، من طبقة العشرة من الصحابة، بل دونهم بطبقات (١).

والباحثُ الناظر في هذا الفن يحتاج إلى معرفةِ المواليد والوفيات، ومن أخذوا عنه، ومن أخذوا عنه،

\* \* \*

<sup>(</sup>١) في (معرفة علوم الحديث للحاكم) في النوع التاسع والأربعين: معرفة الأئمة الثقات المشهورين من التابعين وأتباعهم. ممن يجمع حديثهم للحفظ والمذاكرة، مرتبين على طبقاتهم، وعلى بلدانهم (٢٤٠-٢٤٩).

# النوع الرابع والستون معرفة الموالى من الرواة والعلماء

وأهم ذلك معرفة الموالى المنسوبين إلى القبائل بوصفِ الإطلاق، فإن الظاهر في المنسوب إلى قبيلة، كما إذا قيل: فلان القُرشى، أنه منهم صليبةً. فإذًا بيانُ من قيل فيه: قرشى، من أجل كونه مولًى لهم، مُهم (١).

واعلم أن فيهم من يقال فيه: مولى فلان، أو: لبنى فلان. والمراد به مولى العتاقة، وهذا هو الأغلب في ذلك.

ومنهم من أطلق عليه لفظ المولى، والمراد به ولاء الإسلام. ومنهم: «أبو عبد الله البخارى» فهو محمد بن إساعيل الجعفى: مولاهم، نُسِبَ إلى ولاء الجعفيين لأن جَدَّه وأظنه الذي يقال له الأحنف - أسلم، وكان مجوسيا، على يد «اليهان بن الأخنس الجعفى» (٢) جدِّ عبدالله بن محمد المُسْنَدِي الجعفى، أحد شيوخ البخارى.

وكذلك «الحسن بن عيسى الماسرجِسى» (٢): مولى عبدالله بن المبارك، إنما ولاؤه له من حيث كونه أسلم وكان نصرانيًّا، على يديه.

ومنهم من هو مولى بولاء الحلف والموالاة، كـ «مالك بن أنس الإمام»(٤)؛

<sup>(</sup>١) قال الحاكم في أول هذا النوع، الثالث والأربعين من كتابه: وأول ما يلزمنا الابتداء به، موالى رسول الله ﷺ» فذكرهم: ١٩٦ – ٢٠٢.

<sup>(</sup>۲) والى بخارى. وهو الجد الثالث للمسندى عبد الله بن محمد بن عبد الله بن جعفر بن اليهان بن الأخنس الجعفى، أبى جعفر البخارى الحافظ، أول من جمع مسند الصحابة بما وراء النهر، وكان إمام عصره توفى سنة ۲۲۹هـ (خ ت) - تهذيب التهذيب ۱۲/۱۰/٦ واللباب ۲۸٤/۱).

<sup>(</sup>٣) [نسبة إلى جده ماسرجس، فهو الحسن بن عيسى بن ماسرجس، كان من أهل الثروة والقدم في النصرانية، فأسلم على يدى ابن المبارك] من هامش (غ).

<sup>(</sup>٤) على هامش (غ) طرة مطولة في نسب الإمام مالك عن أبي عمر، ابن عبدالبر. وهي بنصها عن أبي عمر . في (ترتيب المدارك: بابنسب مالك بن أنس الأصبحي رحمدالله تعالى ونفع به(١٠٤/١) طالر باط

ونَفَرِه [١١٨ ظ]:هم أصبحيون جميريون صليبةً، وهم موال لتيم قريش بالحلف. وقيل لأن جَدَّه «مالك بن أبي عامر» كان عسيفًا على طلحة بن عبيد الله التيمي – أى أجيرًا – وطلحة يختلف بالتجارة، فقيل: مولى التيميين، لكونه مع طلحة بن عبيدالله التيمي (١١). وهذا قسم رابع في ذلك: وهو نحو ما أسلفناه في «مِقْسَم » أنه قيل فيه: مولى ابن عباس؛ للزومه إياه ...

وهذه أمثلة للمنسوبين إلى القبائل من مواليهم:

«أبو البَخترى الطائي، سعيد بن فيروز التابعي»: هو مولى طيئ.

«أبو العالية، رُفَيْعُ الرياحي التميمي، التابعي»: كان مولى امرأةٍ من بني رياح<sup>(٢)</sup>.

«عبد الرحمن بن هرمز الأعرج، الهاشمي، أبو داود» الراوى عن أبي هريرة وابن بُحَيْنةَ وغيرهما: هو مولى بني هاشم.

«الليث بن سعد المصرى الفهمي»: مولاهم (۳).

## \* **المحاسن**:

' «فائدة: وفي الصحابة: عبد الله بن السعدى. قال ابن عبد البر في (الاستيعاب) إنما قيل لأبيه: السعدى، لأنه استرضع له في بني سعد بن بكر (١). فعلى هذا يكون قسبًا خامسًا انتهت». ١٤٨/و

<sup>(</sup>١) انظر فى (ترتيب المدارك: ذكر العلة فى انتهاء مالك وآله إلى تيم بن مرة) ١١٠/١ و «الأَصْبَحَىّ: ضبطه السمعانى بفتح الألف وسكون الصاد المهملة وفتح الباء بواحدة: نسبة إلى ذى أصبح، من يعرب بن قحطان. والمشهور بهذه النسبة أبو عبدالله مالك بن أنس الأصبحى، إمام دار الهجرة (اللباب ١٩/١).

<sup>(</sup>۲) «فأعتقته، وهو من كبار التابعين»

 <sup>(</sup>٣) [الليث بن سعد: أصله من أصبهان. قيل ولد سنة اثنتين وتسعين وروى عنه أنه قال: ولدت سنة أربع وتسعين. ومات في شعبان سنة خمسة وسبعين ومائة] من هامش (غ).

وانظر (تقييد العراقى: ٤٦٧ - ٤٦٩) مع الجرح والتعديل: ١٨٧/٥ (٨٧٩) وتهذيب التهذيب ٢١/٦ (١٤٠) واللباب: ٤٤٨/٢).

<sup>(</sup>۱) الاستيعاب (۹۲۰/۳ : ۵۰۵) ويكني عبدالله أبا أحمد، القرشي العامري. واختلف في اسم أبيه. توفي رضي الله عنه سنة سبع وخمسين. (خ م ت س).

«عبد الله بن المبارك المروزى الحنظلي»: مولاهم.

«عبد الله بن وهب، المصرى القرشي»: مولاهم.

«عبد الله (۱) بن صالح المصرى - كاتب الليث - الجهني» مولاهم.

وربما نُسبَ إلى القبيلة مولى مولاها، كـ«أبى الخبّاب سعيد بن يسار الهاشمى» الراوى عن أبى هريرة وابن عمر: كان مولى لمولى لبنى هاشم، لأنه مولى شُقْران مولى رسول الله .

#### \* \* \*

<sup>(</sup>١) [عبد الله بن صالح، ذمه أحمد، ووثقه غيره] من هامش (غ).

انظر الأقوال في جرحه وتعديله. في ترجمته بتهذيب التهذيب: ٢٥٦/٥ (٤٤٨) وقد أخرج له البخارى، تعليقًا، وأبو داود والترمذي وابن ماجه في السنن.

<sup>(</sup>٢) أبو رجاء المصرى، عالمها، مولى شريك بن الطفيل الأزدى. حديثه عند الستة.

<sup>(</sup>٣) على هامش (غ): [أبو أيوب كنية، ميمون: وهو مولى الأزد. مات سنة سبع عشرة ومائة وكان من سبى اصطخر] الجزرى، مولى بنى أسد (الجرح والتعديل: ١/٤ (١٠٥٣).

<sup>(</sup>٤) على هامش (غ): [أبو القاسم الضحاك بن مزاحم الهلالي، من أهل بلخ] مولى بني هلال، الخراساني، التابعي الفقيد المفسر.

البصرة؟ قال قلت: «الحسن بن أبي الحسن» (١٠). قال: فمن العربِ أم من الموالى؟ قال قلت: من الموالى. قال: ويلك، فمن يسود أهلَ الكوفة؟ قال قلت: «إبراهيم النَّخْعي» (١) قال: فمن العرب أم من الموالى؟ قال قلت: من العرب. قال: ويلك يازهرى، فرَّجتَ عنى، والله لتَسودَنَّ الموالى على العرب حتى يُخطَب لها على المنابر، والعربُ تحتها. قال قلت: ياأمير المؤمنين، إنما هو أمر الله ودينُه، من حَفِظه ساد، ومن ضيَّعه سقط (٣). وفيها نرويه عن «عبد الرحمن بن زيد بن أسلم» قال: "لما مات العبادلة؛ صار الفقة في جميع البلدان إلى الموالى، إلا المدينة، فإن الله خصَّها بقرشى، فكان فقيه أهل المدينة «سعيد بن المسيب» غير مدافع".

قلت: وفي هذا بعضُ الميل، فقد كان حينئذ من العرب غيرَ «ابنِ المسيب» فقهاءُ أئمة مشاهير، منهم «الشعبي، والنخعي»\*، وجميعُ الفقهاءِ السبعة الذين منهم «ابن المسيب» عرب، إلا «سليان بنَ يسار»؛ والله أعلم.

وأسند عن العباس بن محمد، بن مصعب، قال: «وخرج من مرو أربعة من أولاد العبيد ما منهم أحد إلا وهو إمام عصره: عبد الله بن المبارك، ومبارك عبد؛ وإبراهيم بن ميمون الصائغ، وميمون عبد؛ والحسن بن واقد، وواقد عبد؛ وأبو حمزة محمد بن ميمون السكرى، وميمون عبد» علوم الحاكم ١٩٨-١٩٩ وفي (فتح المغيث ٣٥٨/٣) جملة من أخبار النبلاء الموالي، وما كان لهم من سؤدد وجاه.

### \* المحاسن:

«فائدة: يمكن الجوابُ عن «عبد الرحمن بن زيد بن أسلم» بأن الشعبى والنخعى لم يكونا حين موت العبادلة في طبقة سعيد. وأما من ذكر الفقهاء السبعة، فهم في المدينة – انتهت.» ١٤٩/و

 <sup>(</sup>١) مولى أم المؤمنين أم سلمة رضى الله عنها. – ونى رواية أن أمه خيرة، هى مولاتها – من سادات التابعين
 الفقهاء الحفاظ. توفى سنة عشر ومائة (ع).

 <sup>(</sup>۲) على هامش (غ): [أبو عمران، إبراهيم النخعى بن يزيد بن الأسود بن عمرو بن ربيعة. قال أحمد:
 مات سنة خمس وتسعين. وقال أبو نعيم: مات سنة ست وتسعين. والله أعلم].

والقولان في ترجمته بتهذيب التهذيب. وذكره «ابن حزم» في نسب بنى النخع بن عامر، من كهلان بن سبأ (جمهرة أنساب العرب ٣٩٠) والفقيه إبراهيم النخعى، إمام العراق باتفاق. كان ذا هيبة، يتوقى الشهرة. قال يحيى بن معين: مراسيل إبراهيم أحب إلى من مراسيل الشعبى. وقال الشعبى: ما ترك إبراهيم بعده أعلم منه. سئل: ولا الحسن - البصرى - ولا ابن سيرين؟ قال: ولا الحسن ولا ابن سيرين، ولا من أهل البصرة والكوفة، والحجاز (ع تهذيب التهذيب ١٧٧/١ (٣٢٥). وانظر (اللباب ٣٠٤/٣).

<sup>(</sup>٣) بنصه، من رواية الحاكم بسنده عن الزهرى وقوبل عليه.

# النوع الخامس والستون معرفة أوطان الرواة وبلدانهم

وذلك مما يفتقر حُفاظ الحديث إلى معرفته في كثير من تصرفاتهم (١). ومن مظان ذكره (الطبقات، لابن سعد)(١).

[۱۹۹/ظ] وقد كانت العرب إنما تنتسب إلى قبائلها، فلما جاء الإسلام وغلب عليهم سُكنى القرى والمدائن، حدث فيها بينهم الانتساب إلى الأوطان، كما كانت العجم تنتسب إلى أوطانهم. وأضاع كثير منهم أنسابهم فلم يبق لهم غير الانتساب إلى أوطانهم. ومن كان من الناقلة من بلد إلى بلد، وأراد الجمع بينها في الانتساب، فليبدأ بالأول ثم بالثانى المنتقل إليه؛ وحسن أن يُدخِلَ على الثانى كلمة «ثم» فيقال في الناقلة من مصر إلى الشام مثلاً: «فلان المصرى ثم الدمشقى» ومن كان من أهل قرية من قرى بلدة، فجائز أن ينتسب إلى القرية وإلى البلدة أيضًا، وإلى الناحية التي منها تلك البلدة أ

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) «وهو علم زلق فيه جماعة من كبار العلماء، بما يشتبه عليهم فيه» (الحاكم في المعرفة) النوع الثانى والأربعين.. وقال: «وأول ما يلزمنا من ذلك، أن نذكر تفرق الصحابة من المدينة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى نواحى متفرقة» فذكر من سكن منهم: الكوفة، ومكة، والبصرة، ومصر، والشام، والجزيرة، وخراسان؛ وتوفى بها ص (١٩٠-١٩٦).

 <sup>(</sup>۲) «وتواريخ البلدان»، وأحسن ما ألف فيها (الانساب للسمعاني) وفي مختصره لابن الأثير فوائد مهمة.
 وكذا (الأنساب للرشاطي).. فتح المغيث ٣٥٩/٣ وتدريب الراوي؛ ٣٨٥/٢.

<sup>(</sup>٣) على هامش (غ): [قال النواوى رحمه الله: قال عبد الله بن المبارك وغيره: من أقام في بلد أربع سنين نسب إليها. واقد أعلم].

<sup>\*</sup> المحاسن:

<sup>«</sup>فائدة: يفهم من إرادة الجمع، أن له الانتساب إلى أيها شاء. ونُقِلَ عن بعضهم=

ولنقتد بـ «الحاكم أبى عبد الله الحافظ» (١)، فنروى أحاديث بأسانيدها، منبهين على بلاد رُواتها. ومستحسن من الحافظ أن يورد الحديث بإسناده، ثم يذكر أوطان رجاله واحدًا فواحدًا، وهكذا غير ذلك من أحوالهم:

أخبرني الشيخُ المسند المعمر أبو حفص (٢) عمر بن محمد بن المعمر، رحمه الله بقراءتي

(٢) بهامش (غ): [هو ابن طبرزد] وأضاف على هامش ص: [الدارقزي]. انظره في شيوخ ابن الصلاح.

= أنه إنما يسوغ الانتساب إلى البلد إذا أقام فيه أربع سنين فأكثر؛ وهذا قولُ ساقط لايقوم عليه دليل. وفي تسويغ الانتساب إلى المدينة التي هو من قراها، نظر، والأقرب منعه إلا إذا كان اسم المدينة يطلق على الكل، فإن الانتساب إنما وُضِعَ للتعارف وإزالة الالتباس، وفيه من الفوائد التي يحتاج إليها المحدِّثُ، معرفةُ شيخ الراوى، فربما اشتبه بغيره فإذا عرفنا بلده تعينَ غالبا. وتسويغ الانتساب إلى مدينة القرية، حيث لايكون هناك إطلاقا ما يوقع في الإلباس. ووُضِعَ الانتساب في الشعوب والقبائل للتعارف. قال الله تعالى: ﴿وَجَعَلْنَاكُم شُعوبًا وقَبَائلَ لتعارفُوا ﴾. وفي العرب: الشّعبُ والقبيلةُ والعارةُ والبطنُ والفخذُ والفصيلة؛ وهي تنسب إلى ما ذكر لما ذكر. والعجم إلى شعوبها، وبنو إسرائيل إلى أسباطها»(١). - انتهت ١٤٩ ظ - ١٥٠/و

<sup>(</sup>۱) في (معرفة علوم الحديث) حيث روى ثلاثة أحاديث بأسانيده، ثم عقب على كل حديث منها بذكر أوطان الرواة في رجال إسناده (۱۹۵ – ۱۹۲) على نسق ما اقتدى به ابن الصلاح هنا. وقال النووى: وقد رويت في (الإرشاد) هنا ثلاثة أحاديث بأسانيد، كلهم دمشقيون، منى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنا دمشقى – حماها الله وصائها وسائر بلاد الإسلام وأهله.] انظرها في (التقريب للنووى: ۲۸۵/۲، ۲۰۱) وكذلك ختم العراقي المجلس الثاني والثمانين وهو الأخير من إملائه (التقييد والإيضاح) بثلاثة أحاديث من عواليه. لكن عنايته اتجهت إلى تخريجها، لا إلى مواطن رواتها في أسانيده (۲۷۳–۲۷۵).

<sup>(</sup>١) زاد «السخاوى» فيمن نسب إلى قرية من بلد من إقليم: «وإن أريد الجمع بين الثلاثة فهو مخيرً بين الابتداء بالأعمّ فيقول: الشامى الدمشقى الدارى. أو بالقرية التى هو منها فيقول: الدارى الدمشقى الشامى. إذ المقصود التعريف والتميز، وهو حاصل بكل منها. إلا إن كان أحدها أوضح فهو أولى» وزاد أيضًا؛ «وقد تقع النسبة أيضًا إلى الصنائع كالخياط، وإلى الحرف كالبزاز، وتقع ألقابًا.. «ويقع في كلها الاتفاق والاشتباه كالأسهاء..» (فتح المغيث ٣٦٠/٣ - ٣٦٠).

عليه ببغداد: أنا أبوبكر محمد بن عبدالباقى بن محمد الأنصارى (١١)، قال: أنا أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد البرمكى، قال: أنا أبو محمد عبدالله بن إبراهيم بن أيوب بن ماسى، قال: أنا أبومسلم إبراهيم بن عبدالله الكَجِّى، قال: أنا محمد بن عبدالله الأنصارى: أنا سليهان التيمى عن أنس قال: قال رسول الله على: "لا هجرة بين المسلمين فوق ثلاثة أيام. أو قال: ثلاث ليال".

أخبرنى(٢) الشيخ المسند أبوالحسن المؤيد، محمد بن على المقرئ رحمه الله بقراءتي

(۱) [هو قاضى البيارستان ببغداد] من هامش (ص) توفى سنة ٥٣٥ هـ (تاريخ بغداد ١٣٩/٦: ٣١٨٠) يروى، فى هذا الإسناد عن: أبي إسحاق البرمكى (٣٦١ – ٤٤٥هـ) عن أبي محمد بن ماسى (٣٦٩هـ) عن أبي مسلم الكجى – ويقال: الكشى، توفى سنة ٢٩١: تقييد ابن نقطة ٦٨ أ – عن محمد بن عبد الله، بن المثنى الأنصارى البصرى، قاضيها المسند، وصاحب (الجزء) الحديثى المشهور توفى سنة ٢١٥هـ، عن سليان، بن طرخان التيمى أبي المعتمر البصرى من حفاظ التابعين – ١٤٣هـ وله تسع وتسعون سنة، عن أنس بن مالك آخر من مات بالبصرة من الصحابة رضى الله عنهم.

والحديث بهذا الإسناد، من عوالى الشيوخ. وقد رواه التاج السبكى (٧٧١هـ) في (جزء الأنصارى) عن شيخه الشهاب أبي العباس بن الكيال، أحمد بن إبراهيم بن يحيى - ٧٥٣هـ بسباعه من الفخر ابن البخارى (٥٩٥- ٦٩هـ) بسباعه من أبي اليمن الكندى (٥٩٥- ٦٦هـ) وأبي حفص بن طبرزد، بسباعها من أبي بكر الأنصارى، بسنده في رواية ابن الصلاح وبلفظه. قال التاج عبد الوهاب: متفق على صحته. وأنس رضى الله عنه فمن دونه إلى أبي مسلم: بصريون. مخرج في الصحيحين في آخر حديث أنس مرفوعًا؛ "لا تباغضوا ولاتحاسدوا" (معجم شيوخ السبكى: ٢١/١ مخطوط ٢٤٤١ تاريخ تيمور) أخرجه البخارى في كتاب الأدب، باب ما ينهى عن التحاسد والتدابر، وباب الهجرة وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يحل لرجل أن يهجر أخاه فوق ثلاث" معه فتح البارى ٢١/١٠. وأخرجه مسلم في كتاب البر والصلة، باب تحريم التحاسد والتباغض والتدابر ومعه في باب تحريم الهجر فوق الثلاث حديث مالك عن الزهرى عن عطاء ين يزيد الليثى عن أبي أيوب مرفوعًا بلفظ "لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث" وحديث أبي هريرة مرفوعًا: "لا هجرة فوق ثلاث".

وحديثًا أبى أيوب الأنصارى وأنس رضى الله عنهها، فى (الموطأ، ك حسن الخلق، ما جاء فى المهاجرة: ١٤-١٣).

(۲) شيخا ابن الصلاح في هذا الإسناد: المؤيد الطوسى مسند خراسان (٥٢٤ – ٦١٧) وزينب الشعرية النيسابورية المعمرة المسندة (٥٢٠ – ٦١٥ هـ) المؤيد عن الفراوى، وهو آخر من حدث عنه (٥٣٠ هـ وعاش ٩٠ سنة) وزينب عن إسباعيل بن أبي القاسم، أبي محمد النيسابورى (٤٣٩ – ٥٣١ هـ) كلاهما عن أبي حفص بن مسرور، سمع عليه إسباعيل أجزاء من (فوائده) – ٤٤٨ هـ – عن ابن نجيد، صاحب الجزء المشهور ٣٥٥ هـ، عن ثلاث وتسعين سنة) عن الكجى، عن محمد بن عبد الله الأنصارى، عن حميد الطويل، البصرى التابعى الحافظ (١٤٣ هـ) عن أنس رضى الله عنه، يرفعه.

عليه بنيسابور - عودًا على بدء من ذلك، مرةً على رأس قبر مسلم بن الحجاج -: أنا فقيهُ الحرم أبو عبد الله محمد بن الفضل الفراوى عند قبر مسلم أيضًا (ح) وأخبرتنى أم المؤيد [١٢٠/و] زينب بنت أبى القاسم عبدالرحمن بن الحسن الشَّعرى بقراءتى عليها بنيسابور مرة، وبقراءة غيرى مرة أخرى، رحمها الله، قلتُ: أخبركِ إساعيل بن أبى بكر القارئ قراءةً عليه،

قالا: أنا أبو حفص عمر بن أحمد بن مسرور: أنا أبو عمرو إسماعيل بن نجيد السلمى: أنا أبو مسلم إبراهيم بن عبد الله الكَجِّى: أنا محمد بن عبد الله الأنصارى: حدثنى حُميد الطويل عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ﷺ: "انصر أخاك ظالمًا أو مظلومًا" قلت: يارسول الله! أنصره مظلومًا؛ فكيف أنصره ظالمًا؟ قال ﷺ: "تمنعه من الظلم، فذلك نصرك إياه".

الحديثان عاليان في السماع مع نظافة السند وصحة المتن.

و «أنس» في الأول، فمن دونه إلى «أبي مسلم» بَصريون، ومن بعد «أبي مسلم» إلى شيخنا فيه: بغداديون.

وفى الحديث الثانى، «أنس» فمن دونه إلى «أبى مسلم» كما ذكرناه: بصريون، ومن بعده من «ابن نُجيد» إلى شيخِنا: نيسابوريون.

#### \* \* \*

أخبرنى الشيخ الزكى أبو الفتح منصور بن عبد المنعم بن أبى البركات بن الإمام أبى عبدالله محمد بن الفضل الفراوى بقراءتى عليه بنيسابور رحمه الله: أنا جدى أبو عبدالله محمد بن الفضل: أنا أبو عثمان سعيد بن محمد البَحِيرى (١) رحمه الله: أنا أبو سعيد محمد بن عبد الله بن حمدون، قال: أخبرنا أنا أبو حاتم مكى بن عَبدان،

<sup>=</sup> رواه السبكى، من عواليه، فى (جزء الأنصارى) - معجم شيوخه (٢٣/١) عاليًا بدرجتين عن رواية الترمذى - فى آخر ك الفتن: ٢٠/٥ - والحديث متفق عليه أخرجه البخارى فى كتاب المظالم، وفى كتاب الإكراه، من حديث أنس مرفوعًا (معه فتح البارى: ٢١/٥.١ ٢١٥/١٢) ومسلم فى كتاب البر والصلة، باب نصر الأخ ظالمًا أو مظلومًا، من حديث جابر رضى الله عنه، مع بيان سببه (١٩٩٨/٤ ٦٢) (١) على هامش [غ]: [بفتح الباء وكسر الحاء المهملة.. نسبة إلى جدًّ له اسمه بَحِير بن نوح] - انظر اللباب ١٩٤/١ - واسم أبى عثمان كاملا: سعيد بن محمد بن أحمد بن جعفر بن محمد بن بحير بن نوح بن حيان بن عتار النيسابورى - ٤٥١هه في (تقييد ابن نقطة: ل ١٩٩) ونحرف في مطبوعة العبر بالتجيرمي.

أنا عبد الرحمن بن بشر: أنا عبدُ الرزاق، أنا ابن جريج قال: أخبرنى عبدة بن أبى لبابة أن وَرَّادًا، مولى المغيرة بن شعبة، أخبره أن المغيرة بن شعبة كتب إلى معاوية (١١) – كتب ذلك الكتاب له وَرَّاد – : إنى سمعت رسول الله على يقول حين [١٢٠/ظ] يُسلِّم: "لا إلنه إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا مُعطّى لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجدُّن.

المغيرةُ بن شعبة، ووَرَّاد، وعَبدة: كوفيون. وابن جُرَيْج: مكِّي.وعبد الرزاق: صنعاني يانِ. وعبد الرحمن بن بشر فشيخُنا ومن بينها أجمعون: نيسابوريون.

\* \* \*

ولله سبحانه الحمدُ الأتَمُّ على ما أسبغ من إفضاله، والصلاةُ والسلام الأفضلان على سيدنا محمد وآله وعلى سائرِ النبيين وآل كلَّ، نهاية ما يسأل السائلون وغاية ما يأمل الآملون. آمين، آمين، آمين آمين آمين.

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) رجال الإسناد فيه: منصور بن عبدالمنعم الفراوى - بن أبي البركات عبدالله - شيخ ابن الصلاح (۲۲ه-۲۰۸هـ) عن جد أبيه، أبي عبدالله محمد بن الفضل الفراوى، شيخ الحرم (۵۳۰هـ) عن أبي عثمان البحيرى النيسابورى (۳۹۰هـ) عن أبي سعيد بن حمدون النيسابورى (۳۹۰هـ) عن أبي حاتم مكى بن عبدان النيسابورى (۳۲۰هـ) عن عبدالرخمن بن بشر النيسابورى (۲۲۰هـ) عن عبدالرزاق، أبي بكر الصنعاني (۲۱۱هـ) عن ابن جريج، عبد الملك بن عبدالعزيز المكى (۱۵۰هـ) عن عبدة بن أبي لبابة المغاضرى الأسدى، أبي القاسم الكوفي التابعي، نزيل دمشق، أن ورًادا مولى المغيرة بن شعبة وكاتبه، كتب عن المغيرة إلى معاوية رضى الله عنها.

والحديث متفق عليه من رواية ورَّاد أن المغيرة أملى عليه إلى معاوية، أنه "سمع رسول الله ﷺ يقول حين يسلّم، فى دبر كل صلاة ''الحديث. أخرجه البخارى، به، فى أبواب الأذان: الذكر بعد الصلاة. وانظر فائدة ابن حجر فى (فتح البارى ٢٢٥/٢) وأخرجه مسلم، به، فى ك المساجد: الذكر بعد الصلاة.

<sup>(</sup>٢) بعد متن «ابن الصلاح» في نسختي الأصل، المغربية والموصلية، توثيقات الإسناد سهاعا وقراءة ومقابلة. وقد نقلناها في وصف النسختين قبل النص المحقق، مع صفحاتها مصورة من الأصلين.. والحمد لله وحده.

تمت بعون الله تعالى، (مقدمة ابن الصلاح) مع (محاسن الاصطلاح) عليها، وتأتى فيها يلى الأنواع التى زادها الإمام سراج الدين البلقينى على ما فى (المقدمة).

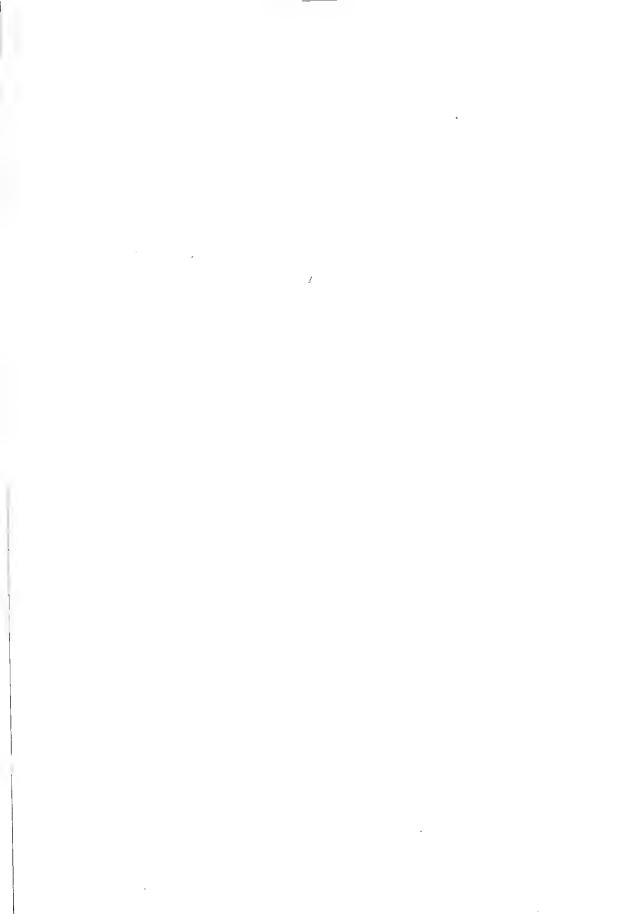

# من: محاسن الاصطلاح

النوع السادس والستون:

(رواية الصحابة، بعضِهم عن بعض)

النوع السابع والستون:

(رواية التابعين، بعضهم عن بعض) .

النوع الثامن والستون:

(معرفة من اشترك في رجال الإسناد)

النوع التاسع والستون:

(معرفة أسباب الحديث)

النوع الموفى سبعين:

(التاريخ المتعلق بالمتون)

واعلم أن من جملة الأنواع التي ينبغي إلحاقُها بما سبق: رواية الصحابة بعضهم عن بعض. وكان ينبغي أن يوضع عند رواية الأقران أو فيه، لكن بينها عموم وخصوص من وجه. واقتضى الحال أن يذكر هنا فنقول من الزيادة:

\* \* \*

# [١٥٠/و] النوع السادس والستون رواية الصحابة بعضِهم عن بعض\*

وهو فن مهم، لأن الناظر في السِنَدِ غالبا يعتقد أن الراوى عن الصحابي تابعيًّ، فيحتاج إلى التنبيه على ما يخالف الغالبَ.

فأمًّا رواية صحابي عن صحابي فذلك مما يكثر.

ثم قد یکون ابنا له: کـ «عبدالله بن عمر» عن أبیه عن النبي ﷺ.

وقد يكون أخًا له: كرواية «ابن عمر، عن حفصة».

وقد لا يكون كذلك: كرواية «ابن عباس، عن أبيِّ» وجمع من الصحابة.

#### \* \* \*

وقد يكون في السند ثلاثة من الصحابة يروى بعضهم عن بعض: كرواية معاوية بن أبي سفيان عن مالك بن يخامر (١) – وقد أثبت جماعة له الصحبة – عن معاذ بن جبل

<sup>\*</sup> ضمه السيوطى إلى النوع التالى فى السابع والسبعين من (التدريب) وصدره بعبارة البلقيني «وهو فن هم».

<sup>(</sup>١) ويقال ابن أخامر، وأخيمر، السكسكى الألهانى الحمصى (خ٤) مختلف فى صحبته. حدث عن معاذ وحدث عنه معاوية. توفى سنة ٧٧هــ.

<sup>(</sup>الجرح والتعديل ٧٩٨/٢٠٣٨، والإصابة أول ٧٦٩٥/٣٨/٦ وتهذيب التهذيب ٤٠/٢٤/١).

حديث: "لا تزال طائفة من أمتى" والحديث في الصحيح (١).

وذلك أقل من الذي قبله.

\* \* \*

وأما رواية أربعة من الصحابة بعضهم عن بعض، فهو أقل منها: ذكر «الحافظ عبدالغني بن سعيد» (٤٠ /ظ] صالح عبدالغني بن سعيد» (٤٠ /ظ] صالح

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخارئ فى ك الاعتصام، من رواية الزهرى عن حميد بن عبدالرحمن بن عوف قال: سمعت معاوية يخطب، قال: سمعت النبى صلى الله عليه وسلم يقول: "من يرد الله به خيرًا" الحديث. وانظر معه فتح البارى ٢٣٠/١٣ وأخرجه مسلم فى ك الإمارة، باب قوله ﷺ: "لا تزال طائفة من أمتى ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم".

من حديث معاوية من عدة طرق، وليس في الباب لمالك بن يخامر عن معاذ.

<sup>(</sup>٢) أبو داود: طهارة، باب الصلاة في الثوب الذي يجامع فيه (ح/٥٤) النسائي: طهارة، الباب (ح/١٨٥) وابن ماجه: الطهارة وسننها (ح/٥٤)

<sup>(</sup>٣) سنن ابن ماجه، الطهارة وسننها: ح/٦٣٨.

<sup>(</sup>٤) حكاية عبد الغنى بن سعيد المصرى (- ٤٠٩هـ) عن شيخه أبى محمد السبيعى (- ٣٧١هـ) ذكرها الذهبى في تذكرة الحفاظ ٩٥٢/٣ ، في ترجمة السبيعى، حكاها عنه الدارقطنى (٣٨٥هـ) قال: «سمعت أبا محمد السبيعى يقول. "قلت: للحافظ عبد الغنى بن سعيد، أبى محمد المصرى." فذكره من جزء في (رباعى الصحابة: أربعة منهم يروى بعضهم عن بعض.) وهو من مسموعات الحافظ أبى عبدالله ابن رشيد (ملء العيبة ٢٣٦/١ مصورة دار الكتب) والتاج عبدالوهاب السبكى في (معجم شيوخه، والشهاب ابن حجر في (المجمع المؤسس: ٤٣٧).

السبيعي» يقول: «قدم علينا حلب الوزير أبوالفتح الفضل بن جعف بن محمد بن الفرات، فتلقاه أهل البلد وكنت فيهم، فقيل له إنى من أصحاب الح.يث. فقال: أتعرف إسنادًا اجتمع فيه أربعة من أصحاب رسول الله على واحد منهم يروى عن صاحبه؟ فقلت: نعم. وذكرت له حديث «السائب بن يزيد، عن حويطب بن عبدالعُزَّى، عن عبدالله بن السعدى، عن عمر بن الخطاب» رضى الله عنه، في العُهالة (١). فقال لى: صدقت. وعرف لى ذلك وصارت لى به عنده منزلة».

قال «الحافظ عبد الغنى»: ثم تتبعتُ مثلَ ذلك مما لم يذكره «السبيعى» فوجدتُ حديثًا يرويه «نعيم بن هبار، عن المقدام بن معدى كَرِب، عن أبى أيوب، عن عوف بن مالك» في الأمر بالطاعة والوَصَاةِ بكتاب الله عز وجل.. ووجدت أيضًا حديثًا آخرَ اجتمع فيه أربعُ نسوةٍ كلُّهن قد رأين رسول الله عليه، وكلُّ واحدة منهن عن صاحبتها: روى ذلك الزهرى عن عروة بن الزبير، عن: «زينب بنت أبى سلمة، عن حبيبة بنت أم حبيبة، عن زينب بنت جحش» في "فتح ردم يأجوج ومأجوج."

قال «الحافظ عبد الغنى»: فأما الحديث الأول (٢) فحدَّ ثناه حمزة بن محمد الكنانى: ثنا أحمدُ بن شعيب، ثنا كثير بن عبيد، ثنا محمد بن حرب عن الزبيدى عن الزهرى عن: السائب بن يزيد، أن حويطب بن عبد العُزَّى أخبره أن عبدَ الله بن السعدى أخبره أنه قدم على عمر بن الخطاب فى خلافة عمر فقال له: أُخبِرتُ أنك تسأل من أعمال الناس أعهالا، فإذا أُعطِيتَ العُهَالة رددتَها؟ فقلت: بلى، فقال عمر: ما تريد إلى ذلك؟ فقال: إن لى أفراسًا وأعبدًا وأنا بخير، وأريد أن يكون عملى صدقة على المسلمين. قال عمر: فلا تفعل فإنى كنت أردتُ مثل الذي أردتَ، كان [١٥١/و] رسول الله على يعطينى العطاء فأقول: أعْطِه أفقرَ منى، فقال على "خذه تصدق به أو تَموَّ له أثبُعه نفسك".

<sup>(</sup>١) والعُهالة، بضم العين: أجرة العامل، يقال: عمّلنى وعمّلنا، مشدد الميم، جعل لنا أجرة على عملنا (١) والعُهالة، بضم العين: أجرة العامل، يقال: عمّل ٨٧/٢) ويأتى تخريج حديثها وما يليها هنا من رباعى الصحابة رضى الله عنهم. (٢) حديث العهالة، الذي اقتصر عليه «أبومحمد السبيعي» في رواية أربعة من الصحابة بعضهم عن بعض،

<sup>(</sup>۱) حديث العالم، الذي افتصر عليه «ابوحمد السبيعي» في روايه اربعه من الصحاب بلطهم عن بلط. عندما سأله في ذلك «الوزير أبو الفتح الفضل بن جعفر بن محمد بن الفرات» ابن حنزابة، وزير المقتدر العباسي.

<sup>(</sup>٣) تموله: أي اجعله لك مالا (النهاية لابن الأثير: مول).

فهذا الحديثُ اجتمع فيه أربعة من الصحابة:

«السائب بن يزيد» صحابى رأى النبى على وسمع منه وروى عنه، وإن كان سنّه حين حجة الوداع سبع سنين.

وأما «ابن السعدى» فهو صحابى أيضًا اختُلف فى اسم أبيه فقيل: قدامة بن وقدان، وقيل: وقدان، وقيل: عمر و بن وقدان، قال ابن عبد البر: «وهو الصواب عند أهل العلم بنسب قريش.. وإنما قيل لأبيه: السعدى، لأنه استرضِع له فى بنى سعد بن بكر»(٢).

والحديث أخرجه «البخارى» في الأحكام، عن أبي اليهان عن شعيب عن الزهرى عن: السائب عن حويطب عن ابن السعدى عن عمر، فذكره. وأخرجه «مسلم» في الزكاة، و «النسائي» كذلك. (٣)

#### \* \* \*

وأما الحديث الثانى فقال «الحافظ عبد الغنى»: حدثناه أبو أحمد الحسين بن جعفر بن محمد السعدى: ثنا على بن سعد بن بشير، حدثنى معاوية بن صالح الأشعرى وأيوب بن

<sup>(</sup>١) الجرح والتعديل، لأبن أبي حاتم، بلفظ: «لا أحفظ له عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئًا ثابتًا» - (١) الجرح والتعديل، لأبن أبي حاتم، بلفظ: «لا أحفظ له عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئًا ثابتًا» - (١٥٥٨) أفر اد الحاء.

<sup>(</sup>٣) البخارى في الأحكام، باب رزق الحكام والعاملين عليها. وأخرجه أيضًا في الزكاة، باب من أعطاه الله شيئًا من غير مسألة ولا إشراف نفس، بإسناد الزهرى عن سالم عن ابن عمر عن أبيه، رضى الله عنها. قال ابن حجر في الإسناد الأول: «ففيه أربعة من الصحابة نَسقا (فتح البارى ٢١٧/٤).

وصحيح مسلم، الزكاة، باب إباحة الأخذ لمن أعطى من غير مسألة ولا إشراف، بإسناد الزهرى عن: السائب بن يزيد عن ابن السعدى عن عمر (ح/١١١) وبإسناده عن سالم عن عبد الله بن عمر عن أبيه (ح/١١) وبإسناده عن السائب بن يزيد عن ابن السعدى عن عمر (١١١) ليس فيه حويطب. وأخرجه النسائي، في الزكاة، باب فيها آتاه الله من غير مسألة، برواية الزهرى، عن السائب عن حويطب عن ابئن السعدى عن عمر، من عدة طرق (١٠٢/٥).

إسحق، قالا: ثنا إبراهيم بن أبي العباس السامرى ثنا محمد بن حِمْيَر، عن بُحَيْرِ بن سعد، عن خالد بن معدان [١٥١/ظ] عن كثير بن مرة، عن: نعيم بن همار، عن المقدام بن معدى كرب، عن أبي أيوب، عن عوف بن مالك، قال: "خرج علينا رسول الله على وهو مرعوب متغير اللون فقال: أطبعوني مادمتُ فيكم، وعليكم بكتاب الله عز وجل فأحِلُوا حلاله وحرِّموا حرامَه".

قال «الحافظ عبدالغنى»: «حدث به سليان بن عبدالرحمن أبو أيوب عن معاوية بن صالح». وهذا يدخل فى رواية الكبار عن الصغار. ثم رواه الحافظ عبدالغنى بسند آخر إلى معاوية بن صالح ولفظُه: "خطبنا رسولُ الله ﷺ بالهجير، وهو موعوك، فقال: أطيعونى ما كنتُ بين أظهرِكم وعليكم بكتاب الله أُحِلُوا حلاله وحرموا حرامه"(١).

فقد اجتمع في هذا الحديث أربعة من الصحابة يروى بعضهم عن بعض: «نُعيم بن همار» صحابي - ويقال في والده: هبار، ويقال: هدار، ويقال خمار - قال ابن عبدالبر: روى عن النبي على حديثًا واحدًا فيها يحكيه عن ربه عز وجل، أنه قال: "ابنَ آدم، صلً لى أربعَ ركعات أولَ النهار، أَكْفِكَ آخرَه" قال «ابن عبدالبر» في (الاستيعاب) بعد ذكره ذلك: "اختُلف في هذا الحديث اختلافًا كبيرًا عنه، كاختلافهم في اسم أبيه: فمنهم من يجعله: عن نُعيم عن عقبة بن عامر؛ وحدَّث مكحول عن نعيم ولم يسمع منه، بينها كثير بن مرة وقيس الجذامي" (١).

وقد ظهر أنه روى هذا الحديثَ الآخر لكن بالواسطة، وقد تكلم «الحافظ المنذرى» على حديث نعيم بن همار في جزء مفرد، واعترض على ابن عبد البر في قوله: روى عن

<sup>(</sup>۱) الحديث بمثل إسناد عبد الغنى هنا، رواه التاج السبكى من أبداله العوالى فى (جزء الرباعى لعبدالغنى بن سعيد) سمعه من شيخيه: الصفى ابن المخلص، أبى محمد البعلبكى، عبدالكريم بن عبدالكريم بن عبدالكريم بن عبدالكريم بن عبدالرحمن بن حسان بن رافع بن باقا، وأبى حفص عمر بن إبراهيم بن محمود بن بشر البعلبكى، خطيبها، فى سنة ٧٤٧ - بسماعهما للرباعى من الشرف اليونينى عن جعفر الهمدانى عن أبى الطاهر السلفى بسنده عن عبدالغنى، بهذا الإسناد. قال التاج عبد الوهاب بعد تخريجه: قد اجتمع فى إسناده أربعة من الصحابة يروى بعضهم عن بعض (معجم شيوخ السبكى: ٢٦٢/١، ٢٦٤/١) -مخطوط وانظر (مجمع الزوائد للهيثمى، باب العمل بالكتاب والسنة، ١٩٠١).

<sup>(</sup>۲) ابن عبد البر، في ترجمة نعيم بن همار، رضى الله عنه بالاستيعاب (رقم ۲۹۳۲) وانظر ما ذكره من اختلاف الروايات في: حديث نعيم، هذا، في ترجمته بتاريخ البخارى الكبير: ۹۳/۸ (۲۳۰۸).

ثم ذكر «الحافظ المنذرى» الأحاديث، فأسند حديثًا عنه: أن رجلا قال: يارسول الله، أى الشهداء أفضل؟ قال النبى: "الذين يقاتلون في الصف لا يلفتون وجوههم حتى يقتلوا" الحديث. وأسند الحديث الشاني عنه: سمعت رسول الله على يقول: "ما من امرئ إلا قلبة معلق بين إصبعين من أصابع الرحمن" الحديث. وأسند الثالث عنه: سمعت رسول الله على يقول: "بئس العبد عبد تجبر واختال، ونسى الكبير المتعال" الحديث. ثم ذكر حديث نعيم عن «بلال » في المسح على الخيار والخفين أن وعن عقبة بن عامر حديث: "أتعجز يا ابن آدم أن تصلى أربع ركعات" وساقه (٥٠).

ولم يذكر «الحافظ المنذري» هذا الحديث الذي فيه أربعة من الصحابة.

#### \* \* \*

<sup>(</sup>١) التاريخ الكبير، ترجمة نعيم بن همار: الحديث الأول لنعيم عن النبي ﷺ: "ابن آدم صلً لى" من رواية بقية بن الوليد الكلاعي الحمصى: عن بحير بن سعد السحولي الحمصى، عن كثير بن مرة عن نعيم بن همار. والحديث الثاني: سئل رسول الله ﷺ "أى الشهداء أفضل" - يأتي فيما يلي - بالإسناد إلى نعيم بن همار، من أكثر من طريق، يرفعه (٣٣٨٨ /٢٣٠٨) مع حواش عليه.

<sup>(</sup>٢) البخاري في تاريخه، لنعيم بن همارير فعه. وانظر تخريج الحديث في (مجمع الزوائد للهيشمي: ك الجهاد (٢٩/٥).

<sup>(</sup>٣) مجمع الزوائد: ك القدر، باب ما جاء في القلب (٢١١/٧)

وأخرج مسلم فى ك القدر، باب تصريف الله تعالى القلوب كيف شاء حديث عبدالله بن عمر وير فعه: "إن قلوب بنى آدم كلها بين اصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصر فه حيث يشاء" (-٢٦٥٤/١٧) وابن ماجه فى مقدمة السنن حديث النواس بن سمعان الكلابى بلفظ: "ما من قلب إلا بين إصبعين من أصابع الرحمن إن شاء أقامه وإن شاء أزاغه" (القدر، ١٩٩/١٣) وهو بهذا اللفظ فى (مستدرك الحاكم، ك الدعاء، وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه (١٩٩/١٧)

<sup>(</sup>٤) حديث بلال في المسح على الخمار والخفين، في (مجمع الزوائد ١/٢٥٦).

وهو في ك الطهارة من صحيح مسلم: في المسح على العيامة، من حديث كعب بن عجرة عن بلال (Åُذ) ومثله في سنن (ابن ماجه) (طهارة ح٥٦١).

<sup>(</sup>٥) في تاريخ البخاري، بلفظ "ابن آدم صلِّ لي أربع ركعات" لنعيم بن همار، يرفعه (٩٣/٨).

وأما الحديث الثالث فقال «الحافظ عبد الغنى»: حدَّثناه حمزة بن محمد: ثنا أحمد بن شعبب، ثنا عبيد الله بن سعيد - يعنى أبا قدامة - ثنا سفيان، وهو ابن عُيينة، عن الزهرى، سمعته يقول: عن عروة عن زينب عن حبيبة عن أمها أم حبيبة عن زينب بنت جحش قالت: "انتبه رسول الله ﷺ يومًا محمرًّا وجهه وهو يقول: لا إله إلا الله - ثلاث مرات - ويل للعرب من شر قد اقترب، فُتِحَ اليومَ من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه - وعقد سفيانُ عشرًا سواء - قلت: يارسول الله، أنهلك وفينا الصالحون ؟ قال: نعم، إذا كَثرَ الخَبَثُ"(١).

قال «الحافظ عبد الغنى»: اجتمع فى هذا الحديث زوجتان من أزواج النبى على وهما: «أم حبيبة، وزينب بنت جحش» وربيبتان من ربائب النبى على وهما: «زينب بنت أم [١٥٠/ظ] سلمة» هى بنت أبى سلمة عبد الله بن عبدالأسد المخزومى، والأخرى «حبيبة بنت أم حبيبة» وهى بنت عُبيد الله بن جحش، الذى تنصر بأرض الحبشة».

فهذا حديث اجتمع فيه أربعة من الصحابة:

أما «زينب بنت أبى سلمة» فصحبتها ثابتة حفظتْ عن النبى صلى الله عليه وسلم وروت عنه.

وأما «حبيبة» فقال ابن عبد البر في (الاستيعاب) في ترجمة «حبيبة بنت أبي سفيان»: «قاله أبان بن صمعة (۱۲): سمع محمد بن سيرين يقول: حدثتني حبيبة بنت أبي سفيان: سمعتُ النبي ﷺ فيمن مات له ثلاثة من الولد». قال ابن عبد البر: لم يَرْوِ عنها غيرُ محمد بن سيرين، ولا يُعرف لأبي سفيان ابنة يقال لها حبيبة. والذي أظن أنها «حبيبة بنت أم حبيبة ابنة أبي سفيان» قد ذكرها «ابن عُينةً» في حديثه عن زينب بنت جحش (۱۳)

<sup>(</sup>١) يأتى تخريجه، بعدُ.

<sup>(</sup>۲) «أبان بن صمعة» الأنصارى البصرى، ضبطه الخزرجى في (خلاصة تذهيب الكمال ۱۳): بكسر المهملة وإسكان الميم. وفي التقريب: بمهملتين مفتوحتين، ۲۰/۱ ۳۰/۱).

<sup>(</sup>٣) تمام السند في (الاستيعاب: ترجمة حبيبة ابنة أبي سفيان ٣٢٨٨): «ذكرها ابن عيينة في حديثه عن الزهرى عن عروة عن زينب بنت أم سلمة، عن حبيبة بنت أم حبيبة، عن أمها أم حبيبة: عن زينب بنت جحش».

قالت: "استيقظ رسول الله ﷺ من نوم محمرًا وجهه وهو يقول: "لا إله إلا الله، ويل للعرب من شرِّ قد اقترب". الحديث. قال «الحميدى» (١) قال سفيان: أحفظ من الزهرى في هذا الحديث أربع نسوة، كلهن قد رأين النبي ﷺ ثنتين من أزواجه: أم حبيبة، وزينب بنت جحش؛ وثنتين ربيبتيه: (١) زينب بنت أم سلمة، وحبيبة، بنت أم حبيبة، أبوها عُبيدُ الله بن جحش».

هذا كله قولُ «ابن عيينة». قال ابن عبد البر: «وقد ذكرنا الاختلاف على الزهرى، وعلى «ابن عيينة» عنه أيضًا، في ذكر حبيبة في هذا الحديث، مجودا في كتاب التمهيد» (٣٠).

واعلم أن الحديث بذكر الصحابيات الأربع، خرَّجه «مسلم، والترمذي، والنسائي، وابنُ ماجه»:

فأما «مسلم» فخرَّجه في (الفتن) من طريق أبي بكر بن أبي شيبة [١٥٣/و] وسعيد بن عمر و الأشعثي، وزهير بن حرب، وابن أبي عمر: أربعتُهم عن «سفيان بن عُينة» بالسند المتقدم (١٥٠).

وأما «الترمذي» فخرجه في (الفتن) من حديث سعيد بن عبد الرحمن المخزومي، وغير واحد، كلهم عن «سفيان بن عُينينَة» وقال: حسن صحيح. وذكر ما سبق عن الحميدي عن سفيان، قال «الترمذي»: روى معمر هذا الحديث عن الزهري، ولم يذكر: عن «حبيبة» (٥).

وأما «النسائي» فأخرجه في (التفسير) عن عبيد الله بن سعيد، وهي الطريقة التي رواها بها «الحافظ عبد الغني».

<sup>(</sup>۱) أبو بكر الحميدى المكى، عبد الله بن الزبير بن عيسى الأسدى الفقيه الشافعى الحافظ، من أعيان أصحاب سفيان بن عيينة وأثبتهم فيه: توفى سنة ۲۱۹ هـ (تذكرة الحفاظ ۲۱۳/۲، وتهذيب التهذيب ۲۱۵/۵، وطبقات الشافعية الكبرى للتاج السبكى ۱۶۰/۲)

<sup>(</sup>۲-۳) في (الاستيعاب): «اثنتان من أزواجه.. وثنتان ربيبتاه» مع (التمهيد) حديث الزهرى.

<sup>(</sup>٤) باب اقتراب الفتن وفتح ردم يأجوج ومأجوج (ح ٢٨٨٠) وقال: «وزادوا في الإسناد عن سفيان فقالوا: عن زينب بنت جحش.

<sup>(</sup>٥) كتاب الفتن: ما جاء في يأجوج ومأجوج (٣٤/٩) مع عارضة الأحوذي.

وأما «ابن ماجه» فأخرجه في (الفتن) من حديث أبي بكر بن أبي شيبة، به (۱۰). وخالف هؤلاء «مالكُ بن إساعيل، وعمر و الناقد» فروياه عن سفيان بن عيينة عن الزهرى، بإسقاط «حبيبة». وطريق مالك، خرجها البخارى، وطريق الناقد خرجها مسلم (۲).

وخالف «سفيان بن عيينة» جمهورُ الرواة عن الزهرى: فرواية عقيل وابن أبي عتيق وشعيب - وهذه الثلاثة في البخارى - ويونس وصالح - وهاتانِ في مسلم - ليس في شيء منها ذكر «حبيبة» (٣).

وبتقدير ذلك فلْيُعَد من القسم الذي قبله، وهو: ما وقع فيه ثلاثة من الصحابة بعضهم عن بعض.

## \* \* \*

ولم يوجد فوق أربعة من الصحابة إلا حديث واحد: رواه «عمرو بن العاص عن عثمان بن عفان عن عمر بن الخطاب عن أبى بكر الصديق عن بلال» رضى الله عنهم،

<sup>(</sup>١) باب ما يكون من الفتن (ح ٣٩٥٣).

<sup>(</sup>۲) البخارى فى الفتن، باب قوله صلى الله عليه وسلم: «ويل للعرب من شر قد اقترب» وفى (فتح البارى المرب البخارى فى الروايتين عن سفيان عن الزهرى. ومسلم فى أول حديث من (باب اقتراب الفتن) ٨/١٣.

<sup>(</sup>٣) البخارى، في آخر كتاب الفتن، باب يأجوج ومأجوج (معه فتح البارى ٨٦/١٣) وي (ومسلم في باب اقتراب الفتن: (ح٢/٢٨٠) وفي (العلل للدارقطني)؛ وسئل عن حديث أم حبيبة، عن زينب بنت جعش؛ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ويل للعرب من شر قد اقترب" فقال: «يرويه الزهرى واختلف عنه: فرواه الحميدى وإبراهيم بن يسار – وذكر آخرين – عن ابن عيينة عن الزهرى عن عروة: عن زينب بنت أم سلمة عن حبيبة عن أمها أم حبيبة عن زينب بنت جعش. ذكروا فيه أربع نسوة. ورواه مسدد وسعيد بن منصور وأبوبكر بن أبي شيبة وساعة بن أحمد: عن ابن عيينة عن، الزهرى عن عروة: عن زينب عن أم حبيبة، وأسقطوا من الإسناد حبيبة. وأظن أن أبن عيينة كان ربما أسقطها وربما ذكرها. ورواه صالح بن كيسان وعقيل بن خالد والنعان بن راشد وشعيب بن أبي حمرة ومحمد بن أبي حفصة، عن الزهرى عن عروة: عن زينب عن أم حبيبة عن زينب بنت جحش، ذكروا فيه ثلاث نسوة ولم يذكروا حبيبة. ولم يذكرها في الإسناد عن ابن عيينة في أكثر الرواية عنه. والمحفوظ عنه قول من لم يذكرها» علل الدارقطني (٢١٥/٥ ظ – ٢١٦) مخطوط دار الكتب بالقاهرة.

عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: "الموت كفَّارة لكل مسلم"(١). وفيه رواية الأكابر عن الأصاغر؛ وفيه رواية ثلاثة من الخلفاء الراشدين؛ وذلك من أغرب ما يقع للمحدِّثين.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) لم أقف على الحديث بهذا الإسناد. قابل على أسانيده في (جمع الجوامع ٣٨٧/٢) ومعه (كشف الخفا) ٢٨٢/٢ ومختصر المقاصد للشوكاني، وحسّنه. (٢٢٠٦/٢٥٥).

# النوع السابع والستون رواية التابعين بعضهم عن بعض

الغالب في الراوى عن التابعي، أن يكون من أتباع التابعين. [١٥٣/ظ] وفائدة التنبيه على ذلك، العلم بأنه هذا ليس من الغالب.

وذلك يقع على وجوه:

فمن ذلك: تابعى عن تابعى، ثلاثة من التابعين يروى بعضهم عن بعض، وأربعة من التابعين يروى بعضهم عن بعض.

فأما تابعی روی عن تابعی، فکثیر؛ ومن ذلك: روایة الزهری عن نافع. والزهری عن على عن عبد الله بن عباس. والزهری عن سالم.

وأما ثلاثة من التابعين يروى بعضهم عن بعض، فمثاله: ما رواه ابن شهاب: أخبرنى عبدالملك بن أبى بكر بن الحارث بن هشام، أن خارجة بن زيد الأنصارى أخبره أن أباه زيد بن ثابت قال: سمعت رسول الله على يقول: "الوضوء مما مست النار" أخرجه «مسلم» فى صحيحه (۱) بإسناده إلى ابن شهاب. و«ابن شهاب الزهرى»: تابعى، و«عبدالملك»: تابعى، و«خارجة»: تابعى، فهؤلاء ثلاثة من التابعين يروى بعضهم عن بعض.

قال «مسلم» عقيبَ ذلك: قال ابنُ شهاب: أخبرنى عمر بن عبد العزيز، أن عبدالله بن إبراهيم بن قارظ، أخبره أنه وجد أبا هريرة يتوضأ على المسجد، فقال: إنما أتوضأ من أثوارِ أقطٍ أكلتُها، لأنى سمعت رسول الله ﷺ يقول: "توضئوا مما مست

<sup>(</sup>۱) ك الحيض، باب الوضوء مما مست النار . ح (۳۵۱/۹۰) يليه ما جاء في نَسْخِه. وانظر معه. (شرح معاني الآثار للطحاوي ٦٣/١ والاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار للحازمي: باب ما يدل على نسخه: ٩٨).

النار"(۱) وهذا أيضا مما اجتمع فيه ثلاثة من التابعين يروى بعضهم عن بعض: «الزهرى، وعمر بن عبد العزيز، وابن قارظ.» وذلك كثير.

#### \* \* \*

وأما ما اجتمع فيه أربعة من التابعين يروى بعضهم عن بعض: فرواية محمد بن عجلان، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن عبدالله بن محيريز عن الصنابحى عن عبادة بن الصامت أنه قال: (٢) «دخلتُ عليه وهو في الموت فبكيت، فقال: مهلا، لم تبكى فوالله لئن استشهدتُ لأشهدن لك، ولئن استطعت لأنفعنك» [١٥٤/و] ثم قال: والله ما من حديث سمعته من رسول الله على لكم به خير إلا حدثتكموه، إلا حديثًا واحدًا وسوف أحدثكموه اليوم، وقد أحيط بنفسى: سمعت رسول الله عليه النار".

أخرجه «مسلم، والترمذي» من حديث قتيبة عن الليث بن سعد (٣). ف «محمد بن عجلان» تابعي أدرك أنسا وأبا الطفيل.

و«محمد بن يحيى بن حبان» تابعى سمع أبا محذورة وعبادة بن الصامت وأبا سعيد الخُدرى، ورأى جمعًا من الصحابة وروى عنهم.

و «الصنابحي: عبد الرحمن بن عسيلة» تابعي - وقد بسطتُ الكلام عليه وعلى من

<sup>(</sup>۱) مسلم، في باب الوضوء مما مست النار، الحديث ٣٥١/٩٠ ورواه الحاكم بإسناده عن الزهرى عن عمر بن عبدالعزيز عن ابن قارظ. في النوع السادس والأربعين من المعرفة: في رواية الأقران من التابعين وأتباعهم ومن بعدهم (٢١٧) ورواه الدارقطني بهذا الإسناد، من طريقين عن الزهرى (العلل ٢١/٣ - ٤٣) والأقط، بفتح الهمزة وكسر القاف على اللغة المشهورة، ويقال بسكون القاف وهي لغة تميم. جُبن اللبن المستخرج زبده. والأثوار، جمع ثور، مثلثة مفتوحة: القطعة من الأقط (مشارق الأنوار: ١٥٣/١ ١٥٤٨) (٢) القائل، هو الصنابحي عبد الرحمن بن عسيلة التابعي. وحديثه عن عبادة بن الصامت، رضى الله عنه، في ترجمته بالإصابة (ق أول ٢٧/٤).

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم، ك الإيمان، باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة (ح٢٩/٤٧) والترمذي في جامعه، باب ما جاء فيمن يموت وهو يشهد أن لا إله إلا الله: (١٠٤/١٠) مع عارضة الأحوذي.

يلتبس به، في جزء سميته (الطريقة الواضحة في تمييز الصنابحة) فليُنظَر فإن فيه نفائس (1).

وأكثر ما وُجِدَ رواية ستة من التابعين بعضهم عن بعض في حديث يتعلق بسورة الإخلاص (٢).

\* \* \*

ولنختم الكتاب بزيادة ثلاثة أنواع من أنواع علوم الحديث لتكون جملة أنواع الكتاب سبعين فنقول:

<sup>(</sup>۱) نبه «ابن عبدالبر» في (الاستيعاب ١٢٤٥) على ما يقع من التباس «الصنابحي» التابعي، و «الصنابح بن الأعسر الأحمسي» رضى الله عنه قال في ترجمة الصنابح: «وليس هو الصنابح عبدالرحمن بن عسيلة – الذي روى عن أبي بكر الصديق، الذي يروى عنه عطاء بن يسار في فضل الوضوء، وفي النهي عن الصلاة في الأوقات الثلاثة، وذلك لا تصح له صحبة. وقد بينا القول فيه في (كتاب التمهيد، وفي الاستذكار) أيضًا. وهو الصنابحي: منسوب إلى قبيلة من اليمن. وهذا «الصنابح» اسم لا نسب، ونسبه أحمس. وذلك تابعي، وهذا له صحبة. وذلك معدود في أهل الشام، وهذا كوفي له صحبة ورواية».

<sup>(</sup>٢) لم أقف على مثل هذا الإسناد فيما يتعلق بسورة الإخلاص، ومنه الحديث المشهور "قل هو الله أحد تعدل الله القرآن. في الصحيحين والموطأ. وانظر تخريجه في (فتح الباري، وفي التمهيد لابن عبدالبر - ١٦٤/٧) ومعه: مجمع الزوائد للهيثمي ١٤٤/٧، وكشف الخفا ١٣١/٢.

# النوع الثامن والستون معرفة من اشترك من رجال الإسناد فى فقه أو بلد أو إقليم أو عِلم أو غير ذلك

وهو شبيه بالنوعين قبله، وليس الشرط فيه أن يكون كل الإسناد كذلك – فذاك من (نوع المسلسل) وقد تقدم – وإنما المراد أن يقع في السند جماعة لهم اشتراك فيها ذكر أو نحوه، مثل: أن يكون في السند جماعة من الفقهاء يروى بعضهم عن بعض، أو بصريون يروى بعضهم عن بعض، وذلك [١٥٤/ظ] كثير في الأحاديث:

فرواية أحمد أو أبى ثور أو المزنى أو البويطى أو الربيع أو غيرهم من الفقهاء، عن الإمام الشافعى عن مالك عن الزهرى، أو عن مالك عن نافع عن ابن عمر، كما وقع فى حديث "البيعان بالخيار"(۱) ونحوه، مثال لرواية جمع من الفقهاء يروى بعضهم عن بعض، وذلك كثير في الأحاديث.

ومثالُ إسنادٍ كلُّه مدنيون: ماخرَّجه «البخارى» في (صحيحه)(٢) فقال: ثنا محمد بن عبيد الله، قال ثنا إبراهيم بن سعد عن صالح – هو ابن كيسان – عن ابن شهاب، عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف، أنه سمع أبا سعيد الخدرى يقول؛ قال رسول الله ﷺ: "بينا أنا نائم رأيت الناس يُعرضون على وعليهم قُمُصٌ، منها ما يبلغ الثدى، ومنها دون

<sup>(</sup>۱) مسندالشافعى: ٤٧ أول أحاديث الباب فى كتاب البيوع. والموطأ: ك البيوع، باب بيع الخيار (ح٢٩) بلفظ: (المتبايعان بالخيار) وهو فى الصحيحين من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر: كتاب البيوع، فى البخارى باب (البيعان بالخيار ما لم يتفرقا) – معه فتح البارى ٢٢٦/٤) ومسلم أول باب ثبوت خيار المجلس. ح(١٥٣١/٤٧).

وانظره في كشف الخفا ١/٩٣/(٣٤٦).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخارى بهذا الإسناد في كتاب الإيمان، باب تفاضل أهل الإيمان في الأعمال - مع فتح البارى مرابع أخرجه في مناقب عمر، رضى الله عنه، من طريق يحيى بن بكير عن الليث عن عقيل، عن ابن شهاب (فتح ٧٧/٧).

ذلك، وعُرِضَ على عمرُ بنُ الخطاب وعليه قميصٌ يَجُرُّه " قالوا: فها أولتَ ذلك يارسول الله؟ قال: "الدِّين".

فشیخ البخاری هو محمد بن عبید الله بن یزید بن زید بن أبی زید، أبو ثابت القرشی المدنی الأموی؛ وبقیة السند مشهورون.

ومثالُ إسنادٍ كله بصريون: ما خرَّجه «مسلم» في (صحيحه)(١) حيث قال: «ثنا هُرَيْمُ ابن عبدالأعلى قال: ثنا المعتمِرُ بن سليهان قال: سمعت أبي يذكر عن ثابت عن أنس». هذا الإسناد كله بصريون. و «هُرَيم» بضم الهاء وفتح الراء وإسكان الياء.

وفى (مسلم) إسنادان متلاصقان كلَّهم بصريون، وذلك فى: حديث «أنس» فى الكبائر قال: "الشرك بالله، وعقوق الوالدين، وقتل النفس، وقول الزور" قال مسلم: «حدثنى يحيى بن حبيب الحارثى: قال: ثنا خالد، وهو ابن الحارث، قال: ثنا شعبة، قال: ثنا عبيدالله بن أبى بكر عن أنس»(٢).

قال «مسلم»: «وحدثنى محمد بن الوليد بن عبد الحميد، قال: ثنا محمد بن جعفر، قال: ثنا شعبة، قال: حدثنى عبيدالله بن أبى بكر [١٥٥/و] قال: سمعت أنس بن مالك...»(7).

فرجال الإسنادين المذكورين كلهم بصريون من أول الإسنادين إلى آخرهما، إلا أن «شعبة» واسطى بصرى. ولا يقدح هذا فيها سبق. وهذا من الطرق المستحسنة. ووقع في (مسلم) إسنادان متلاصقان كلهم بصريون أيضًا، وإسنادان متلاصقان كلهم كو فيون:

فالأول: قال «مسلم»: ثنا محمدُ بن المثنى ومحمد بن بشار قالا: ثنا محمد بن جعفر، قال: ثنا شعبة عن قتادة، قال: سمعت أبا السُّوَّار يحدث أنه سمع عمران بن الحصين

<sup>(</sup>۱) كتاب الفضائل، باب فضائل النبى ﷺ. باب إثبات الحوض الحوض. ح (٤١) وأول إسناده :«وحدثنا عاصم بن النخر التيمى وهريم بن عبد الأعلى، واللفظ لعاصم حدثنامعتمر..» فذكره. وعاصم بن محمد، بن النخر التيمى، أبو عمرور البصرى.

<sup>(</sup>٢-٣) صحيح مسلم لك الإيمان، باب بيان الكبائر وأكبرها. ح (٨٨/١٤٤).

يحدث عن النبي علي أنه قال: "الحياء لا يأتي إلا بخير". (١).

قال «مسلم»: "وحدثنا يحيى بن حبيب الحارثي، قال ثنا حماد بن زيد عن إسحاق \_ هو ابن سويد \_ أن أبا قتادة حدث قال: كنا عند عمران بن الحصين"(٢).

فهذان الإسنادان رجالها كلهم بصريون. قال الشارح للكتاب: (٣) "من النفائس، اجتماع إسنادين في الكتاب متلاصقين، جميعهم بصريون".

و «شعبة» وإن كان واسطيًّا فهو بصرى أيضًا، وكان واسطيًّا بصريًّا بأن انتقل من واسط إلى البصرة واستوطنها، وأما «أبو السَّوَّار» فهو بفتح السين المهملة وتشديد الوأو وآخره راء مهملة، واسمه «حسان بن حريث العدوى» وأما «أبو قتادة» فهو: تميم بن نُذير، بضم النون وفتح الذال المعجمة.

والثانى: وهو ما وقع فى (مسلم) من إسنادين متلاصقين كلهم كوفيون: فَـ«عثان بن أبى شيبة عن جرير عن منصور عن أبى وائل عن عمر و بن شرحبيل، عن عبد الله بن مسعود» رضى الله عنهم،: "سألت رسول الله عليه: أى الذنب أعظم" الحديث. أخرجه «مسلم» (أ). وأخرج حديث «عثان بن أبى شيبة عن جرير عن الأعمش عن أبى وائل عن عمر وبن شرحبيل [100/ط] عن عبدالله بن مسعود." فذكره. (٥)

فهذان الإسنادان فيها لطيفة غريبة، وهي أنها إسنادان متلاصقان، رواتها جميعهم كوفيون؛ و «جرير» هو: ابن عبد الحميد، و «منصور» هو ابن المعتمر، «وأبو وائل» هو شقيق بن سلمة.

وفى (صحيح مسلم) حديث: قال ناسٌ: يا رسول الله، أنؤاخذ بما عملنا فى الجاهلية؟ قال: "أما من أحسن..." إلى آخره. ذكره «مسلم»، فيه ثلاثة أسانيد متلاصقة من طريق:

<sup>(</sup>١\_٢) ك الإِيمان، باب بيان عدد شعب الإِيمان وأفضلها وأدناها، وفضيلة الحياء: ح (٣٧/٦١-٦٠) والمقابلة عليه.

 <sup>(</sup>٣) شيخ الإسلام أبو زكريا النووى، في شرحه على هامش مسلم.
 (٤-٥) ك الإيمان، باب كون الشرك أقبح الذنوب، وبيان أعظمها بعده: ح(١٤١-١٤٢/٨٥).

«ابن غير، وأبى بكر بن أبى شيبة، ومنجاب»(١) إلى آخرهم؛ كلهم كوفيون. وهذا من أغرب ما يقع.

ومثال إسنادٍ فيه جماعة شاميون: رواية «الوليد بن مسلم، عن عبدالرحمن بن يزيد بن جابر، عن عمير بن هانيً، عن جنادة بن أبي أمية»: فإن «الوليد بن مسلم» هو الدمشقى صاحب الأوزاعى، و «عبدالرحمن بن يزيد بن جابر»: دمشقى إمام جليل، و «عمير بن هانيً، أبو الوليد العنسى» ـ بالنون ـ دمشقى و «جنادة بن أبي أمية»: شامى، مختلف في صحبته (۲)، ولأبيه صحبة.

وقد أخرج «مسلم» عن شيخه داود بن رُشيد \_ بضم الراء، وليس بشامى وإنما هو خوارزمى، سكن بغدادَ حديثًا \_ بالسند المذكور إلى عبادة بن الصامت رضى الله عنه، فقال: ثنا داود بن رشيد قال: ثنا الوليد \_ يعنى ابن مسلم \_ عن ابن جابر، قال: حدثنى عمير بن هانى قال: حدثنى جُنادة بن أبى أمية قال: ثنا عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله على ورسوله، وأن الله إلا الله وأن محمدًا عبد ورسوله، وأن عيسى عبد الله وابن أمّتِه وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حقٌ وأن النار حقٌ، أدخله الله من أى أبواب الجنة الثانية شاء "(").

فهذا إسناد كله شاميُّون، إلا «داود بن رُشَيْد» وأما «عبادة بن الصامت» فإنه مات بالشام (٤٠) رضى الله عنه.

ومثال إسنادٍ كلُّه [١٥٦/و] مصريون يروى بعضُهم عن بعض: حديثُ «عمروبن

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم، ك الإيمان، باب هل يؤاخذ بأعمال الجاهلية. والأسانيد الثلاثة فيه هي أحاديث الباب (١٨٩-١٢٠/١٩).

<sup>(</sup>۲) الجرح والتعديل: ٥١٥/٢ (٢١٢٩) وتهذيب التهذيب: ١١٥/٢ (١٨٤) وتحرير الخلاف في صحبته في الإصابة، قسم أول: ١١٥٥/١/١٥٨) وقال في التقريب: مختلف في صحبته.. وروايته عن النبي على في سنن النسائي، وروايته عن عبادة بن الصامت، رضى الله عنه، في الكتب الستة: ١١٦١/١٣٤/١).

ولم أقف على الإسناد، المذكور في المحاسن في رواية جنادة عن عبادة بن الصامت، في صحيح مسلم. طبعة الأستاذ محمد عبد الباقي رضي الله عنه.

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم، ك الإيمان، باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعا: ح (٢٨/٤٦).

<sup>(</sup>٤) بفلسطين، قاله «البخارى» وقال «الواقدى»: بالرملة، سنة أربع وثلاثين ومثله في التقريب. «وله اثنتان وسبعون سنة وقيل عاش إلى خلافة معاوية»: ١/٣٩٥/١).

خالد بن فَروخ المصرى، عن الليث بن سعد المصرى، عن يزيد بن أبى حبيب المصرى، عن أبى الحير مرثد بن عبد الله اليزنى المصرى، عن عبد الله بن عمرو بن العاص وهو مصرى. أخرجه «البخارى» فى ترجمة "أى الإسلام خير..." فقال: "ثنا عمرو بن خالد قال: ثنا الليث عن يزيد عن أبى الخير عن عبد الله" فذكره. (١) وهذا الذى ذكرناه أنموذج يقاس عليه.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) صحيح البخارى: ك الإيمان، باب إطعام الطعام من الإسلام. وهو حديث الباب. وقبله في (باب أي الإسلام أفضل):

حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد القرشى، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا أبو بردة بن عبد الله بن أبي بردة، عن أبي بردة عن أبي موسى، رضى الله عنه، قال: قالوا: أي الإسلام أفضل؟ قال: "من سلم المسلمون من لسانه ويده".

قال الحافظ ابن حجر: «هذا الإسناد كله كوفيون. ويحيى بن سعيد المذكور، اسمُ جده أبان بن سعيد بن العاص بن أمية الأموى. ونسبه المصنف قرشيًا بالنسبة الأعمّيّة. يكنى أبا أيوب... فتح البارى ٢/١١.

# النوع التاسع والستون معرفة أسباب الحديث

قال «الشيخ أبو الفتح القشيرى، المشهور بابن دقيق العيد» رحمه الله، في (شرح العمدة) في الكلام على حديث "إنما الأعمال بالنيات" في البحث التاسع: شرع بعض المتأخرين من أهل الحديث في تصنيف أسباب الحديث، كما صُنِّف في أسباب النزول للكتاب العزيز، فوقفتُ من ذلك على شيء يسير له؛ وحديث: "إنما الأعمال بالنيات" يدخل في هذا القبيل. وينضم إلى ذلك نظائر كثيرة لمن قصد تتبعه (٢).

هذا كلام الشيخ. وذكر قبل ذلك أنهم "نقلوا أن رجلا هاجر من مكة إلى المدينة لا يريد بذلك فضيلة الهجرة، وإنما هاجر ليتزوج امرأة تسمى أم قيس، فسُمِّى: مهاجِرَ أم قيس؛ ولهذا خصَّ في الحديث ذكر المرأة دون سائر ما يُنوَى به الهجرةُ من أفراد الأغراض الدنيوية، ثم أُتْبِع بالدنيا".

وقوله: "ثم أُتْبِع بالدنيا" وهمُ سبق القلمُ إليه، وصوابه: ذَكَر ذلك بعد ذِكْرِ الدنيا؛ إذ الكلام على الرواية التي ساقها صاحب (العمدة) والموجود منها ما قررناه (٤)

واعلم أن السبب قد يُنقَل في الحديث، كما في حديث سؤال «جبريل» عن الإيمان والمحلم أن السبب قد يُنقَل في الحديث القُلَّتين: "سئل عن الماء [1031/ظ] يكون بالفلاة

 <sup>(</sup>١) أحكام الأحكام في شرح (عمدة الأحكام في حديث سيد الأنام)، لعبدالغني المقدسي، تقى الدين.
 (٢-٣) الوجه التاسع ١١/١، والوجه السابع ١٠/١. ط بيروت/العلمية.

<sup>(</sup>٤) الرواية فيه لحديث عمر رضى الله عنه: «إنما الأعمال بالنيات \_ وفى رواية: بالنية \_ وإنما لامرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه.» الأحكام ٧/١.

بتقديم «دنيا» على «امرأة» وهي رواية البخاري حيث جاءت في مواضع الحديث من صحيحه، وأولها مفتتحه، ك بدء الوحي. ثم في كتب (الإيمان، والعتق، ومناقب الأنصار، والنكاح، والأيمان والندور، ....) ومثلها الرواية في صحيح مسلم، ك الإمارة، باب إنما الأعمال بالنية» وانظر (فتح الباري ١٤٠٦/١).

<sup>(</sup>٥) حديث سؤال جبريل عليه السلام النبى صلى الله عليه وسلم عن الإيمان والإسلام، متفق عليه أخرجه الشيخان في كتاب الإيمان: (اللؤلؤ والمرجان: ٢/١-٥).

وما ينو به من السباع والدواب<sup>(۱)</sup>",وحديث الشفاعة: سببه قوله ﷺ: "أنا سيدُ ولد آدم ولا فخر"<sup>(۱)</sup>. وحديث سؤال النجدى<sup>(۳)</sup>. وحديث "صَلِّ فإنك لم تُصلِّ "<sup>(1)</sup>. وحديث "خذى فِرصةً من مِسك"<sup>(۱)</sup>. وحديث السؤال عن دم الحيض يصيب الثوب<sup>(۱)</sup>. وحديث السائل: "أى الأعال أفضل"<sup>(۱)</sup>. وحديث سؤال: "أى الذنب أكبر"<sup>(۱)</sup>. وذلك كثير.

وقد لاينقل السبب في الحديث، أو ينقل في بعض طرقه، فهو الذي ينبغي الاعتناء به. ومن ذلك:

<sup>(</sup>١) حديث القلتين، مع السؤال: في كتاب الطهارة من السنن الأربعة، وفي سنن الدارمي. وجمع الدارقطني طرقه في أول كتاب الطهارة من سننه. وأخرجه الحاكم في الطهارة من (المستدرك) وقال: صحيح على شرطها، احتجا بجميع رجاله. وانظر (مشكل الآثار للطحاوى: ٢٦٦/٢).

 <sup>(</sup>۲) حدیث الشفاعة مع سببه، بلفظه هذا، رواه أحمد فی مسند أبی سعید الخدری، والترمذی وابن ماجه.
 ویأتی مع الأوائل فی النوع السبعین. وانظر (فتح الباری ۲۷٦/۸).

<sup>(</sup>٣) متفق عليه من حديث طلحة بن عبيد الله رضى الله عنه. أخرجه الشيخان في كتاب الإيمان: البخارى في باب الزكاة من الإسلام (فتح البارى ٧٨/١) ومسلم في بيان الصلوات الخمس التي هي أحد أركان الدين: ح(١٠/٢).

<sup>(</sup>٤) "ارجع فصلً فإنك لم تصلّ : متفق عليه من حديث أبي هريرة رضى الله عنه: أخرجه البخارى فى الأذان، باب أمر النبى صلى الله عليه وسلم، الذى لا يتم ركوعه بالإعادة. ومسلم فى الصلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة فى كل ركعة. كلاهما من طريق يحيى بن سعيد القطان عن عبيد الله العُمرى، عن سعيد بن أبي سعيد المقبّرى عن أبيه عن أبي هريرة. سئل فيه الدارقطنى (فى العلل ١٧٦/٣) فذكر رواية يحيى القطان عن عبيد الله عن سعيد عن أبيه ورواية آخرين من الحفاظ عن عبيد الله عن سعيد عن أبي هريرة. ويحيى القطان عبيد الله عن سعيد عن أبيه ورواية آخرين من الحفاظ عن عبيد الله عن سعيد عن أبي هريرة. ويحيى القطان حافظ، فيشبه أن يكون عبيد الله حدث به على الوجهين. نقله ابن حجر وعقب: «قلت: لكل من الروايتين وجه مرجح» بيانه فى (فتح البارى ١٨٥/١).

<sup>(</sup>٥-٦) الحديثان متفق عليها، أخرجاها في (كتاب الحيض من الصحيحين) أولها من حديث عائشة رضى الله عنها، الله عنها الله عنها، وحتى الله عنها، والآخر من حديث أختها أسهاء، رضى الله عنها، قالت: جاءت امرأة النبئ على فقالت: أرأيت إحدانا تحيض في الثوب كيف تصنع؟ (اللؤلؤ والمرجان: ٧٧/١).

<sup>(</sup>٧) متفق عليه من حديث أبى هريرة رضى الله عنه: سئل رسول الله ﷺ: أى الأعمال أفضل؟ ومن حديث أبى ذر، رضى الله عنه: سألت رسول الله ﷺ: أى الأعمال أفضل؟ أخرجها البخارى فى ك الإيمان، وكتاب العتق. ومسلم فى كتاب الإيمان.

<sup>(</sup>٨) حديث "أى الذنب أكبر / أعظم" سبق تخريجه في أحاديث (النوع العشرين: معرفة المدرج).

حديث "أفضل صلاة المرء في بيته، إلا المكتوبة"رواه «البخارى، ومسلم» (١) وغيرُهما من حديث «زيد بن ثابت» رضى الله عنه. وقد ورد في بعض الأحاديث على سؤال سائل، وهو ما أسنده ابن ماجه في (سُننه) و «الترمذي» في (الشمائل) من حديث «عبدالله بن سعد» قال: "سألت رسول الله عليه أفضل، الصلاة في بيتي أو الصلاة في المسجد؟ قال: "ألا ترى إلى بيتي ما أقربه من المسجد؟ فَلأَنْ أصلى في بيتي أحبُّ إلى من أن أصلى في المسجد، إلا أن تكون صلاة مكتوبة".

أخرجه «ابنُ ماجه» $^{(1)}$  وهذا لفظه – من حدیث شیخه بکر بن خلف فقال: "ثنا أبو بشر بکر بن خلف، قال: ثنا عثمان بن مهدی، عن معاویة بن صالح، عن العلاء بن الحارث، عن حرام بن معاویة، عن عمه عبدالله بن سعد" فذکره.

وأخرجه «الترمذى» في (الشهائل)<sup>(٣)</sup>. عن عباس العنبرى، عن عبدالرحمن بن مهدى، بسنده؛ إلا أنه قال: "عن حرام بن حكيم" وحرام هذا بالراء المهملة \_ وقد اختلفوا في اسم أبيه كما ترى \_ وهو بالراء اتفاقًا، والذى بالزاى قرشى<sup>(٤)</sup>. ووالد حكيم هذا: خالد بن سعد، فعبد الله [١٥٧/و] الصحابى، بن سعد: عم أبيه. وإنما نبهت على ذلك لما يقع فيه من الالتباس<sup>(٥)</sup>.

ومن ذلك حديث: "من صلى قاعدًا فله نصفُ أجرِ القائم" رواه عمران بن حصين وغيره عن النبى على وحديث عمران في (صحيح البخارى)(١٦). وهذا الحديث له سبب رواه «عبد الرزاق» في مصنفه عن معمر عن الزهرى، أن عبد الله بن عمرو رضى الله

<sup>(</sup>١) البخارى في أبواب الأذان، باب صلاة الليل. ومسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب استحباب صلاة النافلة في بيته وجوازها في المسجد (ح: ٧٧٧/٢٠٨) وانظر (التمهيد ٣١٩/٦).

<sup>(</sup>٢) سنن ابن ماجه، ك إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء في التطوع في البيت: ح(١٣٧٨).

<sup>(</sup>٣) من جامع الترمذي: ٢٣٩/٢. ١

 <sup>(</sup>٤) يعنى القرشى الذى بالزاى: «حزام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصى القرشى الأسدى»
 والد الصحابي حكيم بن حزام، وأخو السيدة خديجة بنت خويلد أم المؤمنين رضى الله عنها.

<sup>(</sup>٥) في الصحابة: عبد الله بن سعد: الأزدى، والأسلمي، والأنصارى، وابن خيثمة الأوسى وابن أبى السرح القرشى العامرى... والذى في الاسنادهو «عبدالله بن سعد الأنصارى» عم «حرام بن حكيم» وحديث عبد الله عند أهل الشام: يقال إنه شهد القادسية وكان يومئذ على مقدمة الجيش. روى عنه حرام بن حكيم، وخالد بن معدان (الاستيعاب: ١٥٥١ والتهذيب) وانظر حزام بن خويلد القرشي الأسدى، وحرام بن حكيم، بن خالد بن سعد الأنصارى، في (الإكال ٤١١،٤١٥/٢). (٦) كتاب الوتر (باب صلاة القاعد – فتح البارى ٣٩٤/٢).

عنها قال: قدمنا المدينة فباء لنا وبأ من وعك المدينة شديد، وكان الناس يكثرون أن يصلوا في سُبَحِهم جلوسًا، فخرج النبي على عند الهاجرة وهم يصلون في سُبَحِهم جلوسًا، فقال: "صلاة الجالس نصف صلاة القائم" قال: فطفق الناس حينئذ يتجشمون القيام (۱). قال «عبد الرزاق» عقيب هذا: أخبرنا ابن جُريج قال: قال ابن شهاب: أخبرني أنس بن مالك قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهي مُحمَّة فَحُمَّ الناس، فدخل النبي على والناس يصلون \_ قعودًا \_ فقال: "صلاة القاعد نصفُ صلاة القائم" فتجشم الناس الصلاة قيامًا (۱).

والطريق الثانى أجودُ: فإن الزهرى لم يسمع عبد الله بن عمرو، وأيضًا فقد صح عن عبد الله بن عمرورضى الله عنها ما قد يخالف ظاهر ذلك، وهو ما رواه «مسلم» وغيره من حديث هلال بن يَسَافٍ عن أبى يحيى عن عبدالله بن عمرو قال: حُدِّثُ أن رسول الله على قال: "صلاة الرجل قاعدًا نصف الصلاة". قال: فأتيته فوجدتُه يصلى جالسًا، فوضعتُ يدى على رأسى فقال: ما لكَ يا عبد الله بن عمرو؟ قلت: حُدِّثُ يا رسول الله أنك قلت: صلاة الرجل قاعدًا على نصف الصلاة" وأنت تصلى قاعدًا؟ [١٥٧/ظ] قال: "أجل ولكنى لستُ كأحدِكم"."

فظهر من هذا الحديث أن «عبد الله بن عمرو» لم يسمع ذلك من النبى على قبل هذا، بخلاف ما يُشعر به ظاهر حديث عبد الرزاق، ولعله سمعه من بعض الصحابة أولا، فلا تنافى. وقد روى «عبد الرزاق» في (مصنفه) عن ابن جريج: أخبرنى عمرو بن دينار عن عبد الله بن عمرو بن العاص، رضى الله عنها، عن النبى على قال: "إن للقاعد في الصلاة نصف أجر القائم" ولم يتعرض في هذا الحديث لذكر السبب. وما سبق من السبب يستفاد منه أن هذا النصف لمن صلى وبه بعض مرض لا يلحقه حَرج بالقيام، ويظهر من هذا السبب أن الصلاة كانت في المسجد، وذلك لأحد أمرين: إما لأن الظاهر من حال

<sup>(</sup>۱) مصنف عبد الرزاق: ٤٧١/٢ ح (٤١٢٠) وفي طبعته: «قدمنا بالمدينة فنالنا وباء» وعلى هامشة: الكلمة مشتبهة في الأصل. وفيها: «وهم يصلون في سبحتهم»

السبحة، بالضم، واحدة السبح: صلاة التطوع والذكر والنافلة (النهاية) ومنه سبحة الضحى صلاتها ونافلتها

<sup>(</sup>٢) المصنف: ٤٧١/٢، ح(٤١٢١) وفيه: «فتجشموا الناس قيامًا».

<sup>(</sup>٣) صحیح مسلم، ك صلاة المسافرین وقَصْرها. ولفظه فیه: «فوضعت یدی علی رأسه».... "ولكنی لست کأحد منكم" (ح ٧٢٥/١٢٠).

المهاجرين إذ ذاك أنهم لا بيوت لهم بالمدينة، وهذا إنما يستفاد بذكر السبب المذكور؛ والثانى أن تقريرهم على ذلك لبيان الجواز. وحديث «عبد الله بن سعد» السابق، نصَّ فى تفضيل صلاة النافلة فى بيوت المدينة، على صلاة النفل بمسجد المدينة.

# \* \* \*

ومن ذلك حديث: "لا تصوم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه" \_ وفي رواية: غير رمضان \_ رواه «أبو هريرة» وحديثه في (الصحيحين (۱)، والسنن) ولهذا سبب رواه «أبوسعيد الخُدْرى» رضى الله عنه، قال: جاءت امرأة إلى النبى على ونحن عنده، فقالت: يا رسول الله، إن زوجى صفوان بن المعطل السلمى يضربنى إذا صليت، ويُفطرنى إذا صُمت، ولا يصلى صلاة الفجر حتى تطلع الشمس \_ قال: وصفوان عنده \_ فسأله عما قالت، قال: يا رسول الله، أما قولها: يضربنى إذا صليت، فإنها تقرأ بسورتين وقد نهيتها. قال [١٥٨/و] فقال: "لو كانت سورة واحدة لكفت الناس." قال: وأما قولها: يفطرنى فإنها تنطلق فتصوم وأنا رجل شاب فلا أصبر. فقال رسول الله يعلى يومئذ: "لا تصم امرأة إلا بإذن زوجها" وأما قولها: إنى لا أصلى حتى تطلع الشمس، فإنا أهل بيت عُرِفَ لنا ذاك لا نكاد نستيقظ حتى تطلع الشمس. قال: "فإذا استيقظت فصلٌ". أخرجه أبو داود في (سننه) (۱)، والحاكم في (مستدركه) وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه. (۱)

وفى اللفظ المخرج فى (سنن أبى داود، والحاكم) وغيرهما: "فقال رسول الله على هذا يومئذ" وفيه دلالة تشعر بأن مبدأ هذا الحكم وساعهم له، كان ذلك اليوم على هذا السبب، وإلا فلا فائدة فى قوله: "يومئذ".

#### \* \* \*

ومن ذلك حديث: "إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، ولكن ائتوها وعليكم

<sup>(</sup>۱) صحيح: البخارى ك النكاح، باب صوم المرأة بإذن زوجها تطوعًا \_ فتح البارى ٢٣٦/٩ \_ ومسلم: ك الزكاة، باب أجر الخازن الأمين والمرأة إذا تصدقت من بيت زوجها غير مفسدة، بإذنه الصريح أو العرفي. (ح ١٠٢٦/٨٤) بلفظ: «لا تُصُمّ».

<sup>(</sup>٢) ك الصوم، باب المرأة تصوم بغير إذن زوجها (٢٤٥٩). واللفظ منه.

<sup>(</sup>٣) المستدرك: ك الصيام: "لاتصوم امرأة إلا بإذن زوجها" (٤٣٦/١).

السكينة، فيا أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا ـ وفي رواية: فاقضوا "(١) تدل على أن المسبوق يدخل مع الإمام على أى حاله وجده، ثم إذا سلم الإمام، أتى المسبوق بما بقى. وقد جاء ذلك مصرحًا به في حديث «على، ومعاذ» رضى الله عنها، عن النبي على قال: "إذا أتى أحدُكم الصلاة والإمام على حال ، فليصنع كما صنع "رواه «الترمذي» واستغر به (١) ورواه غيره أيضا.

ولهذا الحديث سبب وهو ما رواه «أبونعيم» قال: ثنا سليمان بن أحمد قال: أنا أبوزُرعة، أنا يحيى بن صالح الوُحاظى، أنا فليح بن سليمان عن زيدبن أبى أنيسة عن عمر وبن مرة عن عبدالرحمن بن أبى ليلى، عن معاذ بن جبل رضى الله عنه قال: كنا نأتى الصلاة فإذا جاء رجل وقد سُبق بشيء من الصلاة أشار [١٥٨/ط] إليه الذى يليه: قد سَبقت بكذا، فيقضى. قال: وكنا بين راكع وساجد وقائم وقاعد، فجئت يومًا وقد سُبقت ببعض الصلاة، وأُشِير إلى بالذى سُبقت به. فقلت: لا أجده على حال إلا كنت عليها. فكنت بحالهم التى وجدتهم عليها. فلما فرغ رسول الله على قصليت، واستقبل رسول الله على الناس وقال: "من القائل كذا وكذا؟" قالوا: معاذ بن جبل. فقال: "قد سَن لكم معاذ فاقتدوا به، إذا جاء أحدكم وقد سُبق بشيء من الصلاة فليصل مع الإمام بصلاته، فإذا فرغ الإمام فليقض ما سبقه به". (٣).

وروى «أبو نعيم عن سليان بن أحمد قال: أنا محمد بن محمد بن التهار البصرى، ثنا حرمى بن حفص العتكى، أنا عبدالعزيز بن مسلم، عن حصين، عن عبدالرحمن بن أبى ليلى، عن معاذ بن جبل، قال: "كان الناس على عهد رسول الله على أذا شبق أحدهم بشىء من الصلاة سألهم فأشاروا إليه بالذى سُبِقَ به فيصلى ما سُبِقَ به، ثم يدخل معهم

<sup>(</sup>۱) انظر ألفاظ الروايات فيه، في: صحيح البخارى، الأذان، باب لا يسعى إلى الصلاة وليأتها بوقار. وكتاب الجمعة، باب المشى إلى الجمعة (فتح البارى: ٢٦٥٧٩/٢) وصحيح مسلم، ك المساجد، باب استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة، والنهى عن إتيانها سعيًا (ح: ١٥٥،١٥٣،١٥١).

<sup>(</sup>٢) الترمذى: أبواب الصلاة، ما ذكر في الرجل يدرك الإمام وهو ساجد، كيف يصنع (٧٣/٣) مع العارضة.

<sup>(</sup>٣) مجمع الزوائد للهيثمى: ٨١/٢ (باب في الكلام والإشارة في الصلاة) وانظره في (الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار) للحازمى: باب ما نسخ من الكلام في الصلاة، وذكر حديثٍ يدل على أن جواز ذلك كان قبل الهجرة (١٤٢ ـ ١٤٤).

في صلاتهم، فجاء معاذُ والقومُ قعود في صلاتهم فقعد معهم، فلما سلم رسول الله ﷺ، قام فقضى ما سبق به، فقال رسول الله ﷺ: " اصنعوا ما صنع معاذ"(١).

ويستفاد من ذكر هذا السبب أن المسبوق كان يبتدئ بعد أن يكون منفردًا. وقد أجاز ذلك جمع من أهل العلم ومنهم «الشافعي» في أرجح قوليه، وقال في موضع آخر: ولا يجوز أن يبتدئ الصلاة لنفسه ثم يأتم بغيره. وهذا منسوخ (٢)، وقد كان المسلمون يصنعون ذلك حتى جاء عبدالله بن مسعود \_ أو معاذ بن جبل \_ وقد سبقه النبي على بشيء من الصلاة، فدخل معه ثم قام يقضى. فقال النبي على : "إن ابن مسعود \_ أو معاذًا \_ قد سَنَ لكم سُنةً فاتبعوها" قال المزنى: [١٥٩/و] قوله عليه الصلاة والسلام: "إن معاذًا قد سن لكم " يحتمل أن يكون النبي على أمر أن يُسْتَنَ بهذه السنة فوافق ذلك فعل معاذ، وذلك أن بالناس حاجة إلى النبي على في كل ما يُسنَّ، وليس بها حاجة إلى النبي على في كل ما يُسنَّ، وليس بها حاجة إلى غيره.

وما قاله «المزنى» يشير به إلى أن معاذا أقدم على ذلك بأمرٍ ظهر له من شريعة النبي ﷺ.

## \* \* \*

ومن ذلك حديث: "ما حدثكم أهلُ الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، وقولوا: آمنا بالله وكتبه ورسله". هذا الحديث بهذا اللفظ مشهور. وله سبب، وهو ما رواه الإمام أحمد في (مسنده) وأبو داود في (سننه) من حديث «أبي نملة الأنصاري» رضى الله عنه أنه قال: بينها هو جالس عند رسول الله على وعنده رجل من اليهود، مُرَّ بجنازة فقال: يا محمد، هل تتكلم هذه الجنازة؟ فقال النبي على: "الله أعلم." فقال اليهودى: إنها تتكلم. فقال رسول الله على: "ما حدثكم أهلُ الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، وقولوا: آمنا بالله ورسله، فإن كان باطلا لم تصدقوه، وإن كان حقًا لم تكذبوه" أخرجه أبو داود في كتاب العلم، في الباب الثاني منه (٢).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) أخبار أصبهان، وانظر رواية سليان بن أحمد، الطبراني لحديث معاذ برضى الله عنه في (مجمع الزوائد ٨٢/٢) باب في الكلام في الصلاة والإشارة.

<sup>(</sup>٢) الاعتبار للحازمي، باب في المسبوق يصلى ما فاته ثم يدخل مع الإمام في الصلاة: (٢٠٤).

<sup>(</sup>٣) من السنن: باب رواية حديث أهل الكتاب (ح ٣٦٤٤).

ومن ذلك حديث: "الخراج بالضمان" رواه «الإمامان الشافعي وأحمد» رضي الله عنهما وأصحاب السنن الأربعة، من حديث عائشة رضى الله عنها<sup>(۱)</sup>؛ وحسنه «الترمذي» من طريق مخلد بن خُفاف، عن عروة عن عائشة؛ وصححه «ابن حبان» من هذا الطريق. ورواه «الترمذي» من حديث عُمر بن على المُقَدَّمي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة وقال: "هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث هشام؛" واستغربه «البخاري» من حديث عُمر بن على (۱). وللحديث طرق أخرى، وفي بعضها ذكر السبب، ذكره الإمام الشافعي» من رواية مسلم بن خالد الزنجي فقال: ولا أحسب، بل لا أشك إن شاء الله، أن مسلما (٤) نص الحديث، فذكر أن رجلا ابتاع عبدا فاستعمله، ثم ظهر منه على عيب. فقضي رسول الله على بالعيب، فقال المقضي عليه: قد استعمله؛ فقال رسول الله على عليه: "الخراج بالضمان".

وما ذكره «الشافعى» قد أسنده «أبو داود» من حديث مسلم بن خالد، على الجزم، فقال: ثنا إبراهيم بن مروان قال: ثنا أبى، ثنا مسلم بن خالد الزنجى، ثنا هشام بن عروة، عن أبيه عن عائشة رضى الله عنها، أن رجلا ابتاع عبدًا، فأقام عنده ما شاء الله أن يقيم، ثم وجد به عيبًا فخاصمه إلى النبى في فرده عليه، فقال الرجل: يا رسول الله قد استغل غلامى، فقال رسول الله ي الخراج بالضان (٥).

ورواه «ابن ماجه» من حدیث شیخه هشام بن عهار، قال: "ثنا مسلم بن خالد، ثنا هشام" فذکره (٦).

<sup>(</sup>١) مسند الشافعي: (بيوع: ٨٤،٦٥).

من طريق مخلد بن خفاف عن عروة، والإمام أحمد في مسند عائشة: حديث عروة عنها رضى الله عنها. والنسائي في البيوع، باب الخراج بالضان (٢٥٤/٧) وتأتى رواية أبي داود والترمذي وابن ماجه.

<sup>(</sup>٢) جامع الترمذي: بيوع، الخراج بالضان (٢٧/٦) مع العارضة.

 <sup>(</sup>۳) تاریخ البخاری الکبیر: عمر بن علی بن عطاء بن مُقدم \_ کمحمد \_ أبو حفص البصری \_ ۱۹۲ هـ:
 ۱۹۲۲(۲۹۷).

<sup>(</sup>٤) مسلم، – شيخ الإمام الشافعي – هو ابن خالد الزنجي ـ الفقيه المكي. ونصَّ الحديث رفعه. والخراج ما يخرج من غَلَّة العين المبتاعة، وهو مستحق بالضان (النهاية).

وقابل على الرواية في (مسند الشافعي: ٨٤) بيوع.

<sup>(</sup>٥) سنن أبي داود: البيوع، باب الخراج بالضان/ ح (٣٥١٠).

<sup>(</sup>٦) سنن ابن ماجه: التجارات/ ح(٢٢٤٣).

قال «أبو داود» عقب روايته الحديث: هذا إسناد ليس بذاك(١).

وإنما قال «أبو داود» هذا من أجل «مسلم بن خالد الزنجى». ومسلم بن خالد قد وثقه يحيى بن معين في رواية عباس الدورى والدارمى (٢) ولم ينفرد بر واية الحديث عن هشام، فقد رواه عمر بن على المقدمى عن هشام \_ كها سبق \_ وتابعه على ذلك جرير، وإن كان جرير قد نُسِبَ فيه إلى التدليس. ولم ينفرد «مسلم بن خالد» بذكر السبب، فقد جاء ذكر السبب من غير رواية مسلم بن خالد، قال الشافعى رضى الله عنه: أخبر في من لا أتهم من أهل المدينة عن ابن أبى ذئب عن مخلد بن خفاف قال: ابتعت غلامًا فاستغللته ثم ظهرتُ فيه على عيب، فخاصمته فيه إلى عمر بن عبد العزيز فقضى له برده وقضى على برد غليته أنبي أن رسول الله على قضى في مثل هذا أن الخراج العشية فأخبره أن عائشة أخبر ثنى "أن رسول الله على عروة عن عائشة عن النبى بالضان " فعجلتُ إلى عمر رحمه الله، فأخبرتُه ما أخبر في عروة عن عائشة عن النبى الله المنا عمر بن عبد العزيز: فها أيسر على من قضاء قضيتُه \_ والله يعلم أنى لم أرد فيه الا الحق \_ فبلغنى سنة النبى على فأرد قضاء عمر، وأنفذ سنة رسول الله على أن آخذ الخراج من الذى قضى به له "(٢).

وقد رواه «أبو داود الطيالسي» عن ابن أبي ذئب بمعنى رواية «الشافعي» (٤) ورواية الشافعي أتُمُّ. وذكر السبب يتبين به الفقهُ في المسألة.

وقد جاء في (سنن أبي داود) أمر آخر يفهم منه تعدى ذلك إلى الغاصب. قال «أبو داود»: ثنا محمود بن خالد، ثنا الفريابي، عن سفيان عن محمد بن عبدالرحمن عن مخلد الغفارى قال: كان بيني وبين أناس شركة في عبد فاقتويته وبعضنا غائب، فأغل على عَلَا خَاصمني في نصيبه إلى بعض القضاة، فأمرني أن أرد الغلة، فأتيت عروة بن

<sup>(</sup>١) سنن أبي داود: البيوع، باب الخراج بالضان/ح (٣٥١٠).

<sup>(</sup>٢) الجرح والتعديل لابن أبي حاتم: ١٨٣/٨(٨٠٠).

<sup>(</sup>٣) مسند الشافعي: ٨٤ ط ١٣٢٧ هـ.

<sup>(</sup>٤) مسند أبي داود الطيالسي: ٢٠٦/ ح (٦٤).

الزبير فحدثته، فأتاه عروة فحدثه عن عائشة رضى الله عنها، عن رسول الله على قال: "الخراج بالضان"(١).

وقد أخذ بهذا العموم جماعةً من العلماء من المدنيين والكوفيين، والأخذُ بالسبب المرفوع أقوى، لأمورِ ليس هذا موضع بَسْطِها.

#### \* \* \*

ومن ذلك الإرخاصُ في العَرايا، رواه «البخارى، ومسلم» من حديث ابن عمر عن زيد بن ثابت رضى الله عنهم، ومن حديث جابر بن عبد الله رضى الله عنهما (٢). وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة، تقييدُ الرخصة بما دون خمسة أوسُق، أو خمسة أوسُق. شَكَّ داودُ [١٦٠/ظ] بن الحصين أحد رواة الحديث (٣).

ولذلك سببٌ ذكره «الشافعي» وغيره. قال الشافعي رضى الله عنه في (كتابِ البيوع) (٤): "وقال محمود بن لبيد لرجل من أصحاب النبي على الله على الأنصار وإما غيره \_ ما عَراياكم هذه ؟ قال: فلان وفلان \_ وسمى رجالا محتاجين من الأنصار \_ شكوا إلى النبي على أن الرطب يأتي ولا نقد بأيديهم يبتاعون به رطبًا يأكلونه مع الناس،

<sup>(</sup>۱) سنن أبى داود، بيوع، باب فيمن اشترى عبدا فاستعمله ثم وجد فيه عيبا ح(٣٥٠٩) ووقع فى طبعة دار صادر ببيروت: [حدثنا محمود بن خالد الفريابي] فاختل السند. وإنما يروى أبو داود عن محمود بن خالد بن يزيد الدمشقى السلمى إمام مسجد سلمية، توفى سنة ٢٤٩ هـ. ومحمود بن خالد يروى عن الفريابي، أبى عبدالله محمد بن يوسف بن واقد، نزيل قيسارية الشام (ع) توفى سنة ٢١٢ هـ.

<sup>(</sup>٢) حديث ابن عمر غن زيد بن ثابت، وحديث جابر بن عبد الله، رضى الله عنهم، في الإرخاص في بيع العرايا، في (اللؤلؤ والمرجان، بيوع/ ح (٩٨٣، ٩٨٥) وروجع على الصحيحين.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الشيخان من طريق مالك عن داود بن الحصين عن أبى سفيان ـ مولى ابن أبى أحمد بن جحش. عن أبى هريرة رضى الله عنه، أن رسول الله على أرخص في بيع العرايا يِخُرْصها، في خمسة أوسق أو دون خمسة أوسق. ولم يذكر البخارى في باب بيع الثمر على رءوس النخل ممن الشك. وأخرجه في (كتاب المساقاة) من طريق مالك عن داود، وفي آخره: «شك داود في ذلك» (فتح البارى ٣٣/٥) وذكره مسلم، آخر الحديث: "يشك داود، قال: خمسة، أو دون خمسة". بيوع، باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا:

ورواه مالك في الموطأ (بيوع: ح ١٤) وفي التقصى لابن عبد البر (ح: ٥١) وبسط القول في شرحه وفقهياته في (التمهيد ٣٢٣/٣) وانظر معه (فتح البارى: ٢٦٥/٤).

<sup>(</sup>٤) من كتاب الأم، وانظر مسند الشافعي: بيوع (٥٠).

وعندهم فضول من قوتهم من التمر؛ فرخَّص لهم أن يبتاعوا العرايا بِخُرْصها، من التمر الذي في أيديهم يأكلونها رطبًا".

وقال الشافعى رضى الله عنه فى (كتاب اختلاف الحديث): «والعرايا التى أرخص رسول الله على فيها، ما ذكره محمود بن لبيد قال: سألت زيد بن ثابت فقلت: ما عراياكم هذه التى تحلونها؟» فذكر معنى ما ذكره فى البيومع، قال الشافعى رحمه الله: وحديث سفيان يدل على مثل هذا الحديث: وهو ما رواه الشافعى رحمه الله عن سفيان عن يحيى بن سعيد عن بُشير بن يسار، قال: سمعت سهلَ بن أبى تَعْثَمَة يقول: "نهى النبى على عن بيع الثمر بالتمر، إلا أنه رخص فى العرايا أن تباع بخرصها تمرًا يأكلها أهلها رطبًا" (١).

وأراد الشافعي بذلك قوله: "يأكلها أهلها رطبًا" وليس يدل على تتمة السبب.

ومن ذلك حديثُ النهى عن كراء الأرض \_ وفى لفظ: كراء المزارع، وهو المراد بالأول \_ رواه عن النبى على جماعة من الصحابة، منهم «رافع بن خَدِيج» ولحديثه طرق، منها ما رواه نافع: أن ابن عمر كان يكرى مزارعه على عهد النبى على، وفى إمارة أبى بكر وعمر وعثان، وصدرًا من خلافة معاوية، حتى بلغه [١٦١/و] فى آخر خلافته أن رافع بن خَدِيج يحدث فيها بِنَهْى عن رسول الله على فدخل عليه وأنا معه، وسأله فقال: "كان رسول الله على ينهى عن كراء المزارع" فتركها ابن عمر بعد ذلك، فكان إذا سُئِلَ عنها بعد، قال: "زعم ابن خديج أن رسول الله بنهى عنها" رواه «مسلم» بهذا عنها بعد، قال: "زعم ابن خديج أن رسول الله على عنها" رواه «مسلم» بهذا اللفظ(٢)، وفى (البخارى) نحوه إلى قوله: ثم إن النبى على عن كراء المزارع؛ فقال ابن عمر: قد علمتُ أنا كنا نكرى مزارعنا على عهد رسول الله على على الأربعاء بشىء من التبن" ".

<sup>(</sup>۱) مسند الشافعي، بيوع (٥٠) وفيه: «رخّص في العرِيَّة» واحد العرايا. وهي رواية حديث سهل بن أبي حثمة الأنصاري، رضى الله عنه، في الصحيحين. وانظره في اللؤلؤ والمرجان: ١٥٨/٢ (٩٨٦) ومع (فتح الباري ٢٦٦/٤).

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم. بيوع، باب كراء الأرض / - (١٥٤٧/١٠٩).

<sup>(</sup>٣) كتاب المزارعة من صحيح البخارى باب من كان من أصحاب النبي ﷺ يواسى بعضهم بعضًا في الزراعة والثمرة: (فتح البارى ١٦/٥) قال «القسطلاني» على هامشه: «قوله: الأربعاء، بفتح الهمزة=

وفى رواية لنافع أن ابن عمر كان يؤجر الأرض قال: "فَنُبِي حديثًا عن رافع، قال: فانطلق بى معه إليه. قال فذكر عن بعض عمومته ذكر عن النبى على أنه نهى عن كراء الأرض، قال: فتركه ابن عمر فلم يأجُره". رواه «مسلم» بهذا اللفظ (١١).

ومنها روایة سالم بن عبد الله: "أن عبد الله بن عمر كان یكرى أرضه، حتى بلغه أن رافع بن خدیج الأنصارى كان ینهى عن كراء الأرض، فلقیه عبد الله فقال: یا ابن خدیج، ماذا تحدث عن النبى على في كراء الأرض؟ قال رافع بن خدیج لعبد الله: "سمعت عمَّى وكانا قد شهدا بدرًا و يحدثان أهلَ الدار أن رسول الله على عن كراء الأرض. قال عبدالله: لقد كنت أعلم في عهد رسول الله على أن الأرض تُكرى، ثم خشى عبد الله أن يكون رسول الله على أحدث في ذلك شيئًا لم يكن يعلمه، فترك كراء الأرض" رواه «مسلم» (٢). وأخرج «البخارى» قولَ عبدالله بن عمر الذى في آخره (٣).

ومنها رواية أبى النجاشى مولى رافع بن خديج، عن رافع، أن ظهير [71/ظ] بن رافع \_ وهو عمه \_ قال ظهير: لقد نهى رسول الله على عن أمر كان بنا رافقًا، فقلت: وما ذاك؟ ما قال رسول الله على فهو حق. قال: سألنى: كيف تصنعون بمحاقلكم؟ فقلت: نؤاجرها يا رسول الله على الرُّبع والأوسُقِ من التمر والشعير، قال: "فلا تفعلوا، ازرعوها أو أمسكوها".

رواه البخاري وفي روايته: قال رافع: قلت سمعًا وطاعة (٤٠). ورواه «مسلم» وهذا لفظه (٥).

<sup>-</sup> وسكون الراء وكسر الموحدة، ممدودًا: جمع ربيع وهو النهر الصغير. وقوله: من التبن؛ بالموحدة الساكنة. وحاصل حديث ابن عمر هذا، أنه ينكر على رافع إطلاقه في النهى عن كراء الأراضى، ويقول: الذى نهى عنه على الذى كانوا يدخلون فيه الشرط الفاسد، وهو أنهم يشترطون ما على الأربعاء، وطائفة من التبن، وهو مجهول» اهـ. ۲۲/۲ – ۳۰.

<sup>(</sup>١) في البيوع، باب كراء الأرض: ح (١١١).

<sup>(</sup>٢) في البيوع، باب كراء الأرض: ح (١١٢).

<sup>(</sup>٣) المزارعة, بأب ما كان من أصحاب النبي ﷺ يواسى بعضهم بعضا في الزراعة والثمرة (فتح البارى ،

<sup>(</sup>٤) المزارعة، باب ما كان من أصحاب النبي ﷺ. يواسي بعضهم بعضًا (فتح الباري ١٥/٥).

<sup>(</sup>٥) صحيح مسلم، بيوع، باب كراء الأرض بالطعام: ح(١١٤، ١١٣).

ومنها رواية سليمان بن يسار عن رافع بن خديج قال: كنا نحاقل الأرض على عهد رسول الله على فنكريها بالثلث والربع والطعام المسمّى، فجاءنا ذاتَ يوم رجل من عمومتى فقال: "نهانا رسول الله على عن أمرٍ كان لنا نافعًا، وطواعية الله ورسوله أنفع لنا: نهانا أن نحاقل الأرض فنكريها على الثلث والربع والطعام المسمّى، وأمر ربّ الأرض أن يَزْرَعها [أويُرن على الثلث والربع والطعام المسمّى، وأمر ربّ الأرض أن يَزْرَعها وأويُرز مها وكره كراءها وما سوى ذلك "رواه «مسلم» بهذا اللفظ (١١)، وله طرق. وممن رواه من الصحابة: «جابر بن عبد الله» وله ألفاظ كلها في (الصحيح) منها عن جابر قال: "نهى رسول الله عن كراء الأرض" ومنها، عنه، قال: قال رسول الله عن جابر قال: "نهى رسول الله إلى نزرعها فليُزْرِعها أخاه". ومنها، قال [جابر]: كان لرجال فضول أرضين من أصحاب رسول الله على، فقال رسول الله يكن الرجال فضول أرضين من أصحاب رسول الله الله، فقال رسول الله يكن أن الم كانت [٦٦١/و] له فضل أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه، فإن أبي فليمسك أرضه. ومنها، قال: قال رسول الله قال: "من كانت له أرض فليزرعها أو ليُزْرعها أخاه، ولا يَكْرِها".

والكلُّ من رواية «عطاء» عنه (٢).

ومنها رواية «سعيد بن ميناء» عنه، أن رسول الله ﷺ قال: "من كان له فضل أرض فليزْرَعْها أو ليُزْرِعْها أخاه. وقال: ولا تبيعوها" قال الراوى عن ابن ميناء: ما «ولا تبيعوها»؟ يعنى الكراء؟ قال: نعم<sup>(٣)</sup>.

وممن روى ذلك من الصحابة «أبوهريرة» رضى الله عنه، عن النبي عَلَيْ أنه قال: "من كانت له أرض فليزرعها أوليمنحها أخاه، فإن أبي فليُمسكُ أرضه" رواه «مسلم» مسندًا (١٤)،

<sup>(</sup>١) في صحيحيه: بيوع، باب كراء الأرض بالطعام: ١١٣.

<sup>(</sup>۲) عطاء بن يسار، عن جابر رضى الله عنه. والأحاديث الأربعة، له، هنا فى صحيح مسلم: ك البيوع، ياب كراء الأرض بالطعام: ح (۸۷، ۸۸، ۹۸، ۹۲) والثالث فى البخارى أيضًا، ك المزارعة باب ما كان من أصحاب النبى على يواسى بعضهم بعضا (فتح البارى ١٥/٥) وفى كتاب الهبة: فضل المنيحة.

<sup>(</sup>٣) عن جابر رضى الله عنه. أخرجه مسلم فى البيوع، باب كراء الأرض، من رواية سليم بن حيان عن سعيد بن ميناء عنه، قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: / فذكره. قال سليم، فقلت لسعيد: ما قوله: لا تبيعوها؟ يعنى الكراء؟ قال نعم. ح (٩٤).

<sup>(</sup>٤) أسنده مسلم عن شيخه حسن بن على الحلوانى: حدثنا أبو توبة حدثنا معاوية – هو ابن سلام – عن يحيى بن أبى كثير عن أبى سلمة بن عبدالرحمن، عن أبى هريرة، يرفعه (باب كراء الأرض ح: ١٥٤٤/١٠٢).

وذكره «البخارى» تعليقًا. (١)

ولذلك سبب، وهو ما جاء عن «رافع بن خَدِيج » قال: "كنا أكثر أهل المدينة مزرعًا، كنا نكرى الأرض بالناحية منها على مسمى، فمّا يصاب ذلك وتسلم الأرض، ومما تصاب الأرض ويسلم ذلك، فنهينا. فأما الذهب والورق فلم يكن يومئذ" رواه البخارى (٢).

وعن رافع بن خَدِيج قال: "كنا أكثر الأنصار حقلا، كنا نكرى الأرض على أن لنا هذه ولهم هذه، قال: فربما أخرجت هذه ولم تخرج هذه، فنهانا عن ذلك. فأما الورق فلم يُنْهَنا" رواه «مسلم» وهذا لفظه (٣) وروى «البخارى» عنه قال: "كنا أكثر أهل المدينة حقلا، وكان أحدُنا يكرى أرضه فيقول: هذه القطعة لى وهذه لك، فربما أخرجت ذه ولم تخرج ذه. فنهاهم النبى على وفي لفظ له أيضًا: فربما أخرجت هذه ولم تخرج هذه، فنهينا – عن ذلك، ولم نُنه عن الورق" (٤).

ول «مسلم» عن حنظلة بن قيس الأنصارى، أنه سأل رافع بن خُدِيج عن كراء الأرض فقال: "نهى رسول الله على عن كراء الأرض، قال، فقلت: أبالذهب والورق؟ قال: [١٦٢/ظ] أما الذهب والورق فلا بأس به" (٥). وفى رواية لمسلم عن حنظلة، قال: "سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض بالذهب والورق، فقال: لا بأس به، إنما كان الناس يؤاجرون على عهد النبى على الماذيانات وأقبال الجداول وأشياء من الزرع، فيهلك هذا ويسلم هذا، ويسلم هذا ويهلك هذا. فلم يكن للناس كراء إلا هذا، فلذلك زجر الناس عنه، فأما شيء معلوم مضمون، فلا بأس به" (٢).

<sup>(</sup>۱) فى كتاب المزارعة، تعليقا: «وقال الربيع بن نافع أبو توبة: حدثنا معاوية عن يحيى عن أبى سلمة عن أبى هريرة» فذكره. قال الحافظ ابن حجر: «وأبو توبة ثقة، ليس له فى البخارى سوى هذا الحديث، وآخر فى الطلاق. وقد وصل مسلم حديث الباب عن الحسن الحلوانى عن أبى توبة.. وقد أطنب النسائى فى جمع طرقه (فتح البارى ١٦/٥) مع سنن النسائى، بيوع. والدارقطنى كذلك فى (كتاب البيوع من سننه).

<sup>(</sup>٢) في المزارعة.. فتح الباري ٧/٥.

<sup>(</sup>٣) البيوع، باب كراء الأرض بالذهب والورق) الفضة/ح ١٥٤٧/١١٧.

<sup>(</sup>٤) البخارى المزارعة، باب ما يكره من الشروط (فتح البارى ١٠/٥).

<sup>(</sup>٦-٥) ح ١١٥، ١١٦ من (باب كراء الأرض بالذهب والورق، كتاب البيوع، صحيح مسلم) الماذيانات: بذال معجمة مكسورة ثم ياء مثناة ثم ألف ثم نون ثم ألف ثم تاء مثناة - وحكى عن بعضهم فتح الذال المعجمة - وهي مسايل المياه، جمع مسيل، وقيل: هي ما ينبت على حافتي مسيل الماء، وقيل: ماينبت حول=

فقد صرحت هذه الروايات بالسبب المقتضى للنهى. وأما ما سبق من رواية سلبان بن يسار عن رافع عن رجل من عمومته التى فيها النهى عن كراء الأرض بالطعام المسمّى – وقد رواها «مسلم» من طريق أبى الطاهر عن رافع، من غير ذكر: بعض عمومته (۱) فهو محمول على الطعام المسمّى من تلك الأرض، لا على المضمون في الذمة. ولهذا السبب طرق أخرى من رواية رافع.

وأما رواية جابر، يرفعه، قال: كنا نخابر على عهد رسول الله على فنصيب من القِصْرَى ومن كذا، فقال رسول الله على: "من كانت له أرض فليزرعها أو فَلْيُحْرِثْها أخاه، وإلا فليدعْها" رواه «مسلم» (٢) وله عنه، قال: كنا في زمان رسول الله على نأخذ الأرض بالثلث أو الربع، بالماذيانات؛ فقام رسول الله على فقال: "من كانت له أرض فليزرعها، فإن لم يزرعها فليمنحها أخاه، فإن لم ينحها أخاه فليمسكها" (٣).

فظهر بذلك أن النهى عن كراء الأرض في حديث جابر، إنما كان لهذا السبب، لا أنه نهى عن الإجارة مطلقًا. ويكون نهى عن كراء الأرض بما كان يُعتاد من الأمور التي فيها [١٦٢/و] الغَرَرُ والجهل، ويؤدى إلى النزاع. ويشهد له ما جاء عن «سعد بن أبي وقاص»: أن أصحاب المزارع في زمان رسول الله على كانوا يُكُرون مزارعَهم بما يكون على السواقي من الزروع، وما شقى بالماء مما حول البئر، فجاءوا رسول الله على فاختصموا في ذلك، فنهاهم رسول الله على أن يُكرُوا بذلك، وقال: "اكروا بالذهب فالختصموا في ذلك، فنهاهم رسول الله على والفضة" رواه الإمام أحمد - وهذا لفظه - وأبو داود، والنسائي (٤٠).

<sup>=</sup>السواقي، وهي لفظة معربة، وقال الخطابي: هي الأنهار وهي من كلام العجم صارت دخيلا في كلامهم (القاموس: مذي، ومشارق الأنوار ٣٧٦/١).

وأقبال الجداول: أي أوائلها ورءوسها، جمع جدول، المجرى الصغير من الماء.

<sup>(</sup>١) ح: ١١٤ من الباب: عن شيخه أبي الطاهر المصرى أحمد بن عمرو بن السرح الحافظ.

 <sup>(</sup>۲) بيوع، باب كراء الأرض (ح: ٩٥) والقصرى، ما يصاب من بقايا السنبل. انظر الخلاف في ضبطها في
 فصل الاختلاف والوهم من حرف القاف، في (مشارق الأنوار ١٨٩/٢).

<sup>(</sup>٣) الحديث رقم ٩٥ من (باب كراء الأرض: كتاب البيوع، في صحيح مسلم) والمخابرة: المزارعة على نصيب معين، كالثلث والربع وغيرهما (النهاية: الخاء مع الباء).

<sup>(</sup>٤) المسند: حديث سعد بن أبى وقاص رضى الله عنه، وأبو داود فى البيوع، باب فى المزارعة، بلفظ مقارب عـ صح (٣٣٩١) والنسائى فى البيوع.

والغرر، ما كان له ظاهر يغر المشترى وباطن مجهول (النهاية) ونهى عن بيع الغرر وهو الجهل بالمبيع أو ثمنه أو سلامته أو أَجَلِه (المشارق ١٣١/٢).

وللعلماء في هذه الأحاديث مقالات ليس هذا موضع بسطها، وما ذُكر في هذا النوع من الأسباب: قد يكون ما ذكر عقب ذلك السبب من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم أوَّلُ ما تكلم به النبي على في ذلك الوقت؛ وقد يكون تكلم به قبل ذلك لنحو ذلك السبب أوْ لا لسبب، وقد يتعين أن يكون أول ما تكلم به في ذلك الوقت لأمورٍ تظهر للعارفِ بهذا الشأن.

وفى أبواب الشريعة والقَصَص وغيرها، أحاديثُ لها أسباب يطول شرحُها. وما ذكرنا أغوذج لمن يريد تَعَرُّفَ ذلك، ومَدخَل لمن يريد أن يضيف مبسوطًا فى ذلك، والمرجو من الله سبحانه وتعالى الإعانة على مبسوطٍ فيه، بفضله وكرمه.

\* \* \*

# النوع الموفى سبعين التاريخ المتعلَّق بالمتون (\*)

هذا النوع فوائده كثيرة، وله نفع كبير في معرفة الناسخ والمنسوخ، ويُعرف به ابتداء مشروعية ذلك الشيء، مشروعية ذلك الشيء، مشروعية ذلك الشيء، مشروعية ذلك الشيء، إما لأن الحكم إلى ذلك الوقت لم يكن محتاجًا إليه، أو لم يُطلَب إلا ذلك الوقت؛ وإما لأنه كان قبله حكم [١٦٣/ظ] آخر ارتفع بهذا، فيكون من قسم الناسخ والمنسوخ؛ أو لم يرتفع بالكلية بل اقتضى الحال التخيير؛ وفي عَدِّ ذلك من النسخ بحث ليس هذا موضعه.

والتاريخ قد يكون بمجرد: أولَ ما كان كذا، وبالقَبْلية، والبَعْدِيَّة، وبآخِرِ الأمريْنِ. ويكون: بذكرِ السنة أو بذكر الشهر، أو بغير ذلك مما يُعرف به التاريخ. وهذا نظيرُ ما تكلم عليه جمع من العلماء في النازل من القرآن قبلُ، وما نزل بعدُ. والمكيُّ والمدنيُّ فيه تبين لذلك. وربما تكلموا على صيفيِّه وشتائيه، وليليِّه ونهاريه، وإن لم يكن من هذا القبيل إلا بتبيُّن التاريخ.

فمن الأوائل:

"أول ما بدئ به رسولُ الله ﷺ من الوحى الرؤيا الصادقة، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت كفلق الصبح، ثم حُبِّبَ إليه الخلاءُ" الحديث بطوله ثابت في (الصحيحين) (١١). وقد صَنف العلماء في (الأوائل)، وفي (مصنف ابن أبي شيبة) (٢) في أواخره (كتابُ

<sup>\*</sup> ذكره للسراج البلقيني: الشمس السخاوى في (تواريخ الرواة والوفيات من فتح المغيث ٢٨٤/٣) . والجلال السيوطي في النوع التسعين من تدريب الراوى ٣٩٥/٢).

<sup>(</sup>١) البخارى فى كتاب بدء الوحى، مفتتح الصحيح، ومسلم فى كتاب الإيمان، باب بدء الوحى، من حديث السيدة عائشة رضى الله عنها.

<sup>(</sup>۲) الطبعة الأولى الكاملة: الدار السلفية، بومباى ١٤٠٣هـ - ١٩٨٣م فى خمسة عشر مجلدا. وكتاب الأوائل فى المجلد الرابع عشر: ص ٦٨ - ١٤٩ الأحاديث (١٧٥٨٢ - ١٧٨٩٧) ومنها أرقام الأحاديث فيها ننقل هنا من (المصنف) والمقابلة عليها. وهو بتحقيق السيد، مختار أحمد الندوى.

الأوائل) وتكلم الناس في أول ما خلق الله جل جلاله، وقد تعرض لذلك المؤرخون وغيرُهم. ولسنا بصدد البسط لذلك وإنما نذكر أمورًا تتعلق بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وبشريعتنا، وقد يكون ذلك مما صح عن النبي على أو جاء بإسنادٍ حسن أو ضعيف، أو لم يكن مرفوعًا بل كان موقوفًا أو مقطوعًا. فمن ذلك:

"أول الأنبياء آدم" رواه أبو ذر عن النبى صلى الله عليه وسلم. وأسنده ابن أبى شيبة في (مصنفه) فقال: حدثنا يزيد عن المسعودى، عن أبى عمرو، عن عبيد بن الحسحاس، عن أبى ذر،قال: دخلت على رسول الله على وهو في المسجد، قلت: أى الأنبياء أول؟ قال: "آدم" [١٦٤/و] قلت: وهل كان نبيًا؟ قال: نبى مُكَلَّم"

إسنادُ الحديث حسن، وعبيد بن الحسحاس روى له النسائى – ويقال بالحاء والسين المهملتين المكررتين، وهو أشهر (١).

ول «آدمَ» صلى الله عليه وسلم أوائلُ مخصوص بها معلومة؛ ولمن بعده أوائلُ: فمن ذلك ما ثبت عن النبى على من قوله: "لا تُقتَل نفس [ظلبًا] إلا كان على ابنِ آدمَ الأول من سَنَّ القتلَ"(٢).

# \* \* \*

ولـ«نوح » صلى الله عليه وسلم أوائل، وثابت في (حديثِ الشفاعة) أنه أول رسول بعث إلى أهـل الأرض (٣). وله أوائـل معروفة في اتخاذِ السفينة وركو بها، وغير ذلك. ومن

<sup>(</sup>۱) المصنف: ك الأوائل ح (۱۷۷۸۲) وإسناده في الأصل: هدتنا يزيد عن المسعودي عن أبي عمرو» - عدل عنها المحقق إلى [أبي عمر] كما في طبقات ابن سعد - رجال الإسناد: يزيد بن هارون، أبوخالد الواسطى الحافظ (ع) عن المسعودي عبدالرحمن بن عبدالله بن عتبة بن مسعود الكوفي (خت ٤) عن أبي عمر، ويقال أبو عمرو أيضًا، الشامى الدمشقى (س) عن عبيد بن الحسحاس، بمهملات وبمعجهات، التابعى (س). وهو السند في سنن النسائي لحديث أبي ذر، رضى الله عنه، مرفوعًا.

<sup>(</sup>٢) المصنف (١٧٨٢٥) بلفظ "إلا كان على ابن آدم الأول كِفل من دمها" وهي الرواية لحديث ابن مسعود في الصحيحين: البخارى في كتاب الأنبياء، ومسلم في القسامة باب إثم من سن القتل. وانظره في (اللؤلؤ والمرجان ٢٠٩/٢).

<sup>(</sup>٣) اقتصر فى المصنف فى أولية نوح عليه السلام، نبيًّا، على حديث الشفاعة عن أنس رضى الله عنه مرفوعًا (١٧٧٨٨) وحديثها كاملا فى الصحيحين: مرفوعًا (١٧٧٨٩) وحديثها كاملا فى الصحيحين: عن أنس رضى الله عنه فى البخارى، ك التوحيد، ومسلم ك الإيمان. وحديث أبى هريرة رضى الله عنه فى البخارى، ك التفسير سورة الإسراء. ومسلم فى الإيمان، وبلفظ مسلم فى (اللؤلؤ ٥٢/١، ٥٤ ح ١١٩، ١٢٠).

أغربها أنه أولُ من اتخذ الكلبَ للحراسة. روى «القاسمُ بن مسلمة» بإسناده عن علقمة عن عبد الله رضى الله عنه أنه قال: "أول من اتخذ الكلب نوح صلى الله عليه وسلم، قال: ياربِّ، أمرتنى أن أصنع الفُلُك(١) فأنا فى صناعته أصنع أيامًا، فيجيئوننى بالليل فيفسدون، كل ما عملت أفسدوه، فمتى يلتئم لى ما أمرتنى به فقد طال على أمرى؟ فأوحى الله تعالى إليه: «يانوحُ اتخذ كلبًا يحرسك» فاتخذ نوح كلبًا، فكان يعمل بالنهار وينام بالليل فإذا جاء قومهُ ليفسدوا ما عمل بالليل نبحهم الكلب، فيتنبه نوح فيأخذ الهراوة لهم ويثب إليهم فيهربون منه، فالتأم له ما أراد"(١).

و لـ «إبراهيم» صلى الله عليه وسلم أوائلُ: فمن ذلك أنه "أولُ من شاب، وأول من خطبَ على المنابر، وأولُ الناس أضاف الضيف، وأول الناس اختتن، وأول الناس قلَّم أظفاره وجزَّ شاربه واستحدَّ، وأولُ من عقد الألوية، وأولُ من يُكسى يومَ القيامة". يُروَى بعضُ ذلك مرفوعا، وبعض [٦٦٤/ظ] ذلك موقوفا (٣).

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) لم أقف في طبعة المصنف على أولية نوح عليه السلام في اتخاذ السفينة وركوبها. وحديثه في صحيح البخارى، ك التفسير، باب «ذرية من حملنا مع نوح» فتح البارى ٢٣٤/٦.

<sup>(</sup>۲) المصنف: ح (۱۷۸۹۵) وسنده فی المطبوعة: أخبرنا مسلمة، حدثنا محمد بن عبد الله بن محمد بن يوسف قال حدثنا أبو داود يوسف المكمى البغدادى بالقلزم، قال: حدثنى أبى رحمه الله قال حدثنا أبى محمد بن يوسف قال حدثنا أبو داود سليان بن عمرو النخعى، حدثنا سعيد بن إياس ـ هو الجريرى ـ ١٤٤ هـ ـ عن علقمة عن عبد الله بن عباس.

وهذا الحديث يقع فى سبعة عشر حديثًا أواخر كتاب الأوائل (١٧٨٨١ \_ ١٧٨٩٧) تالية لقوله: بعد الحديث ١٧٨٨٠، آخر كتاب الأوائل والحمد لله. قال المحقق على هامشه: إنه مما يدل على انتهاء أوائل ابن أبى شيبة هنا، وأما بعده فهو إضافة، استمرارا لما هنا (ص١٩٩/١٤).

وتبدأ هذه المجموعة المضافة بهذا الإسناد: حدثنا أبو القاسم مسلمة بن القاسم حدثنا أبو الحسن بعقوب بن إسحاق بن إبراهيم بن يزيد بن حجر القرشى العسقلاني بعسقلان، حدثنا أبو الفضل صالح بن أحمد بن محمد بن حنبل...» وصالح من طبقة تلاميذ أبي بكر بن أبي شيبة المتونى سنة ٢٣٤هـ ثم يتكرر الإسناد عن مسلمة في عشرة أحاديث من هذه المجموعة المزيدة. ومسلمة بن القاسم من أعلام القرن الرابع وهو راوى الحديث الأول من كتاب الأوائل في المصنف (١٧٥٨٦) قراءة على محمد بن أحمد بن الجهم، ابن الوراق المالكي ببغداد سنة ٢٣٤ هـ قال: قرئ على أبي أحمد محمد بن عبدوس بن كامل السراج وأنا أسمع سنة تسعين، ومائتين، قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة الكونى.

<sup>(</sup>٣) موزعة في المصنف: أول من شاب (١٧٥٨٨-١٧٧٨٤)وأول من خطب على المنابر،(١٧٥٨٦)=

ومن الأوائل لـ «إسهاعيل بن إبراهيم» صلى الله عليها وسلم: ما رواه الواقدى عن عبد الله بن يزيد الهلالى عن مسلم بن جندب، قال: "أول من ركب الخيل إسهاعيل بن إبراهيم صلى الله عليها وسلم، وإنما كان وحشًا لا يطاق حتى سُخُرتُ له" وروى «الزُّبير بن بَكَّار» في أول كتابه في (أنساب قريش) من حديث داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس رضى الله عنها قال: "كانت الخيل وحوشا لا تركب، فأول من ركبها إسهاعيل، وبذلك سُميًّت العراب".

ولنقتصر على ذكر بعض أوائل تتعلق بآبائنا الأربعة صلى الله عليهم وسلم: فإن «آدم» أبو البشر.

و «نوح» أبو مَن بقى بعد الطوفان، قال الله تعالى: ﴿وجَعلْنا ذَرِّيتَه هُمُ البَاقين﴾ (١٠). وقال تعالى في حق إبراهيم: ﴿مِلَّة أَبيكم إبْراهِيمَ﴾ (٢).

## \* \* \*

ولنبينًا محمد على سيد الأولين والآخرين أوائلُ في الدنيا والآخرة ليست لغيره. فمن ذلك: أن رؤية الله لم تحصل لأحَدٍ من البشر في الدنيا إلا لسيدنا رسول الله على، والأنبياء يرون الله تعالى في الدار الآخرة، وكذلك المؤمنون من أتباعِهم، فيحسن أن يقالَ إن نبينا على من رأى الله من البشر<sup>(1)</sup>.

=وأول من أضاف واختتن وقلم أظافره وجز شاربه واستحد(١٧٥٨٧)-أحاديث منها موقوف، ومرسل، ومنقطع- وأول من يُكسى يوم القيامة: من رواية عبدالله بن الحارث بن نوفل، عن على رضى الله عنه، موقوفا (١٧٧٨٥) وعن ابن عباس رضى الله عنها مرفوعًا (١٧٧٨٦، ١٧٧٩٧)وعن مجاهد مرسلا (١٧٨٤٨).

سئل الدارقطني عن حديث عبد الله بن الحارث بن نوفل عن على رضى الله عنه، فذكر من رواه عن ابن الحارث مرفوعًا، ومن رواه عنه موقوفا وقال: وهو الصواب (العلل ١٠٩/١) في حديث على رضى الله عنه.

(١) الآية رقم ٧٧ من سورة الصافات. وسياقها: ﴿ولَقدْ نادَانا نوحٌ فَلِنعْم المجيبُون \* ونَجْيناه وأَهْله مِنَ
 الكَرب العَظِيم \* وجَعلنا ذُرَّيتَه همُ البَاقِين﴾.

(٢) من الآية ٧٨ سورة الحج، والخطاب فيها للذين آمنوا.

(٣) في الجهاد، باب التحريض على الرمى، وفي المناقب: باب نسبة اليمن إلى إساعيل، عليه السلام.

(٤) أحاديث الرؤية، في البخارى: التفسير، الإسراء، والنجم، والرحمن. وفي التوحيد: ياب ﴿وُجُوهُ يَوْمَنْذِ ناضِرةً \* إِلَى رَبِّما نَاظِرَةٍ ﴾ والأذان: باب فضل السجود. وصحيح مسلم: ك الإيمان، أبواب: معنى قوله عز وجل: ﴿وَلَقَد رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ﴾، وإثبات رؤية المؤمنين ربهم في الآخرة، ومعرفة طريق الرؤية. وفى الآخرة: "أول شافع، وأولُ مُشَفَّع، وأولُ من تنشق عنه الأرضُ، وأول من يقرع باب الجنة" وفي ذلك أحاديثُ معروفة (١).

#### \* \* \*

وأما ما يتعلق بأوائل الشريعة، فمن ذلك:

أولُ ما نهاه الله عنه: ما أسنده «ابن أبي شيبة» فقال [١٦٥/و]: ثنا ابن المبارك عن الأوزاعي عن عروة بن رُويم قال: قال رسول الله ﷺ: "أول ما نهاني ربي عن عبادة الأوثان، وعن شرب الخمر، وعن ملاحاة الرجال"(٢)، ثم أسند من حديث أمِّ سلمة رضي الله عنها أنها قالت: قال النبي ﷺ: "إنْ كان أول ما نهاني الله عنه إلى وعهد، بعد عبادة الأوثان، شرب الخمر وملاحاة الرجال"(٢).

وأولُ أمر خاطب به جبريلُ النبيَّ ﷺ: ﴿ اقْرأْ﴾، كما يقتضيه الحديثُ الثابت في بدء الوحى. وكان سِنَّه إذ ذاك أربعين سنةً، وقيل: أربعين ويومًا.

ثم أُمِرَ بعد ذلك بالقيام والإِنذار في: ﴿يأَيُّهَا المُّدَّرُ \* قُمْ فَأَنْذِرْ ﴾ ولذلك قال بعضُ العله: أولُ ما وجب، الإِنذارُ والدعاء إلى التوحيد.

ثم فرض الله تعالى من قيام الليل ما ذكره فى أول (سورة المزمل) ثم نسخه فى آخرها، ثم نسخه بإيجاب الصلواتِ الخمسِ ليلةَ الإسراء بمكة أن بعد البعثة بعشر سنين وثلاثة أشهر، ليلةَ سبعٍ وعشرين من شهر رجب \_ وقيل قبل الهجرة بعام، وقيل بعد البعثة بتسعة أعوام، وقيل بخمسة. وقد قيل فى الشهر إنه ربيع الأول وقيل شهر ربيع

<sup>(</sup>١) المصنف (١٧٦٥، ١٧٦٩٤، ١٧٦٩٨) وانظر معه: صحيح البخارى. التفسير ﴿ ذرية من حملنا مع نوح﴾ الإسراء. وصحيح مسلم: الإيمان، باب أدنى أهل الجنة منزلةً، وباب إثبات الشفاعة. وجامع الترمذى في التفسير والمناقب، وابن ماجه في الزهد: باب ذكر الشفاعة.

<sup>(</sup>٢) المصنف: أوائل (١٧٧٣٠) وفي الأشربة ١٩٢/٨ ـ ٤١١٨ بلفظ مقارب.

<sup>(</sup>٣) المصنف: ح (١٧٨١٠).

<sup>(</sup>٤) البخارى: ك الصلاة، باب كيف فرضت الصلاة في الإسراء. ومسلم في ك الإيمان، باب الإسراء وفرض الصلوات الخمس. مع ابن إسحاق في الهشامية (٤٦،٣٧/٢) وابن سعد (٢١٣/١).

الآخر، وقيل شهر رمضان \_ والمحقَّقُ أن ذلك كان بعد شقَّ الصحيفة وقبل بيعة العقبة (١). ووقع لشَريك بن أبى نَمْرِ فى روايته فى (الصحيح) أن ذلك كان قبل أن يوحى إليه. وهو وهم من شريك عند المحدثين. وليلة المعراج هى ليلة الإسراء، وقيل غيرها (٢).

وكانت إقامته ﷺ بكة بعد البعثة ثلاث عشرة سنة على المشهور، وقيل خمسَ عشرة، وقيل عشرا. ثم هاجر إلى المدينة.

ومن الهجرة ابتدءوا التاريخ الإسلامي. وإقامته [صلى الله عليه وسلم] بالمدينة: عشر سنين اتفاقًا.

وفى السنة الأولى: بنى [١٦٥/ظ] ﷺ مسجده ومساكنه. وآخَى بين المهاجرين والأنصار؛ وشرع الأذان (٣).

وتتعلق بالمساجد أولية حسنة رواها «ابن أبي شيبة» في (مصنفه) فقال: "ثنا أبو معاوية عن عاصم عن عباس بن عبد الله الهاشمي قال: أول ما خُلِّقت المساجد أن رسول الله على رأى في القبلة نخامة فحكَّها، ثم أمر بالخلوق فلطخ به مكانها، فخلِّق الناسُ المساجد".

وفى السنة الثانية من الهجرة: حُولت القبلة إلى الكعبة. قال «محمد بن حبيب الهاشمى»: "حُولت في الظهر يوم الثلاثاء نصف شعبان، كان عَلَيْهُ في أصحابه فحانت صلاة الظهر في منازل بني سلمة فصلى بهم ركعتين من الظهر في مسجدهم إلى المقدس، ثم

(۱-۲) الحصار وشق صحيفته، في: الهشامية (۲۰۵/۱، ۱٤/۲) وابن سعد ۲۰۸/۱ والدرر ٥٧. والعقبة الأولى في (الهشامية ۷۰/۲، وابن سعد والدرر ۷۰)

وتقصى مختلف الأقوال في وقت ليلة الإِسراء، والمعراج أبوالفتح اليعمرى في (عيون الأثر ١٤٨/١) وابن حجر في (فتح البارى ١٣٦/٧ ـ ١٤٠) والسمهودى في (وفاء الوفا ١٧٠/١).

(٣) قابل على: صحيح البخارى: المغازى: باب هجرة النبى ﷺ وأصحابه إلى المدينة، وباب مرضه ﷺ ووفاته. ومعه (فتح البارى ١٦٣/٧) ومسلم في الفضائل باب كم أقام النبى ﷺ بمكة والمدينة.

- فيها يلى من تأريخ للأحداث بعد الهجرة، ما فيه خلاف يرجع فيه إلى كتب السيرة والحديث والتاريخ، الأمهات.

(٤) المصنف: ح (١٧٨١٤) ورجال إسناده: أبو معاوية، هو الضرير محمد بن خازم، وعاصم هو الأحول، عن عباس بن عبد الله بن معبد بن عباس بن عبد المطلب، الهاشمي. والحديث في (المصنف) أيضًا: ك الصلوات، باب تخليق المساجد (٣٦٢/٢).

أمِرَ في الصلاة باستقبال الكعبة، وهو راكع في الركعة الثانية، فاستدار واستدارت الصفوفُ خلفه عليه، فأتم الصلاة، فسُمِّي مسجد القبلتين".

وأما ما جاء في حديث «البراء» ما يقتضى أن أول صلاةً صلاها النبي على الكعبة صلاة العصر (۱)، فمحمول على الصلاة من أولها إلى آخرها. وكان قبل ذلك مأمورًا بالصلاة إلى بيت المقدس مدة مقامه بمكة، وبعد الهجرة ستة عشر شهرًا أو سبعة عشر. هذا هو الصحيح، وقيل غيره، وقيل: كان بمكة يستقبل الكعبة أولا، ثم أمر ببيت المقدس.

وفي شعبان من السنة الثانية، فُرِضَ صومُ رمضان.

وفيها: فُرِضَتْ صدقة الفِطْر، وشُرعت الأضحية، وفيها غزوة بدر الكبرى في رمضان (٢).

وفى السنة الثالثة: غزوات منها: «غزاة أحدي يوم السبت [١٦٦/و] السابع من شوال. ثم «غزاة بدر الصغرى» في هلال ذى القعدة. وفيها «غزاة بنى النضير» وحرمت الخمر بعد غزاة أحد، هذا هو المعروف. وقد سبق في حديث «أم سلمة» وغيرها في أول ما نُهى عنه، ما قد يخالف هذا ".

وفي السنة الرابعة: «غزاة الخندق» على الصحيح، وذكرها جماعة في الخامسة، ويقال

<sup>(</sup>۱) حدیث البراء، رضی الله عنه، فی الصحیحین (اللؤلؤ ۱۱٦/۱ ح ۳۰۲) ومعه (فتح الباری ۳٤٠/۱) وانظر الموطأ من حدیث ابن عمر رضی الله عنها، (ك القبلة، ح٦) ومسند الشافعی، من طریق الإمام مالك (صلاة؛ ٨ والرسالة فقرة ٣٦٥) ومجمع الزوائد (١٩٨/٢) وانظر تحویل القبلة فی (الهشامیة ١٩٨/٢، وابن سعد (٢٤١/١) والاعتبار للحازمی (١٢٥ ـ ١٢٨) وسنن الدارقطنی ٢٧٣/١).

<sup>(</sup>۲) صدقة الفطر، وتشريع الأضحية، فيها، في طبقات ابن سعد ۲٤٨/۱) وعيون الأثر، من طريقه (۲۳۸/۱) وبدر الكبرى في (الهشامية ۲۲۳/۲) وعيون الأثر من طريق ابن إسحاق ۲٤٩/۱، وابن سعد ۱۲/۲، والدرر ۱۱۰).

<sup>(</sup>٣) «أحد»: في الهشامية ١٠٦/٣، وابن سعد ٣٦/٢ والدرر ١٥٣.

وبدر الصغرى: بدر الموعد، لميعاد أبى سفيان، فى طبقات ابن سعد ٥٩/٢، وبدر الأخيرة فى عيون الأثر ٥٢/٢. وتحريم الخمر فى غزاة بنى النضير فى الهشامية ٢٠٠/٣، وابن سعد ٥٧/٢، والدرر ١٧٤، وعيون الأثر ٤٨/٢ عن ابن إسحاق وابن سعد.

لها «الأحزاب» أيضًا. وكان حصار الأحزاب بالمدينة خمسةَ عشرَ يومًا. ثم هزمهم الله تعالى (١)

وفيها: قُصرت الصلاة، ونزلت آية التيمم. وقد قيل في التيمم إنه شُرعَ في الخامسة، وقيل في السادسة (٢).

الخامسة: فيها «غزاة ذات الرقاع» في أول المحرم، وفيها صلَّى، ﷺ، صلاةً الخوف وهي أولُ صلوات الخوف. ثم «غزاة دومة الجندل» و «غزوة بني قريظة» (٣).

وفيها: فُرض الحجُّ عند قوم، وقيل فَرْضهُ في سنة ستٌّ، وقيل في تسع، وقيل غير ذلك.

وفيها: قدوم «ضام بن ثعلبة» على ما قاله ابن حبيب وغيره. وفي حديث «ضام» ذكر زكاة المال. وفي حديث رواه «النسائي<sup>(1)</sup>» وغيره بإسناد صحيح من حديث قيس بن سعد، قال: "أمرنا رسول الله على بصدقة الفطر قبل أن تنزل الزكاة، فلما نزلت الزكاة لم يأمرنا ولم ينهنا" وقد تقدم أن زكاة الفطر فُرِضت في السنة الثانية، فدلًّ على تأخر فرض زكاة المال عن السنة الثانية، وأنها قبل الخامسة.

وفى السنة السادسة: قضيةُ الحديبية، وبيعةُ الرضوان، وغزوة بنى المصطلق. وقد قيل في غزوة بنى المصطلق أنها كانت في الرابعة، وقيل الخامسة. وهي التي تسمى بالمريسيع.

<sup>(</sup>١) أرخها البخارى في الرابعة. في (المغازى: الخندق،) عن موسى بن عقبة.

وفي (فتح البارى ٢٧٥/٧) مختلف الأقوال في وقتها.

<sup>(</sup>۲) انظر في نزول آية التيمم، والأقوال فيها، (فتح البارى على حديث البخارى في تفسير آية النساء (٢) وعلى الحديث في ك الطهارة، التيمم (٢٩٤/١).

<sup>(</sup>٣) نزلت صلاة الخوف في غزاة بني الرقاع، باتفاق. في الصحيحين (اللؤلؤ: ١/ح ٤٨١ ـ ٤٨٤) مع الهشامية ٢/١٥، وابن سعد ٢/١٦، والدرر ١٧٦، والعيون ٢/٢٥ من طريق ابن إسحاق وابن سعد؛ وغزاة بني قريظة في (فتح الباري ٢٨٦/٧) مع الهشامية (٣/٤٤/٣، وابن سعد ٧٤) والأقوال في سنة فرض الحج، في (فتح الباري ٢٤٣/٣).

<sup>(</sup>٤) سنن النسائى (زكاة ٤٩/٥) وفى ترجمة ضهام بالاستيعاب والإصابة، وفى سنة الوفود بالهشامية ٢١٩/٤، والدرر ٢٧١، وتاريخ الطبرى وعيون الأثر ٢٣٣/٢) من طريق ابن إسحاق، حديث أبى هريرة رضى الله عنه. والحديث فى الصحيحين المتفق عليه لأبى هريرة رضى الله عنه. فى كتاب الإيمان.

ولم يذكر فيه اسم ضام (في البخارى: جاء رجل إلى رسول الله ﷺ) وفي مسلم: (من أهل نجد) ومثله في الموطأ وأفاد »أبو زرعة، ولى الدين العراقى» في (المستفاد. من مبهات المتن والإسناد) أنه ضام بن ثعلبة. في مبهات ابن طاهر المقدسي وابن بشكوال: ح ١ ص٣) مخطوط دار الكتب بالقاهرة.

وكُسِفت الشمسُ، ونزلت آية الظهار. وفي (مصنف ابن أبي شيبة): حدثنا يزيد عن هشام عن محمد قال: كان أول من ظاهر في الإسلام [زوج] [١٦٦/ظ] خُويلةَ فظاهر منها. فأتت النبي ﷺ فأخبرته، فأرسل إليه، ونزل القرآن: ﴿قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قولَ الَّتَي تُجادِلُكَ في زَوجِها﴾ (١).

السابعة: فيها غَزاة خيبر، وإسلام أبي هريرة، وعُمرةُ القضاء.

الثامنة: فيها غزاة مؤتة، وذات السلاسل، وفتح مكة في رمضان؛ ونَسْخُ "إنما الماء من الماء" في فتح مكة \_ وسيأتي ذلك في آخر الأمرين \_

وفيها: غزوةً حُنين والطائف. وفيها غلا السعر فقالوا: "سَعِّر لنا"(٢).

وفى التاسعة: غزوة تبوك، وحَبُّ أبى بكر بالناس. وتتابعت الوفودُ «ودخل الناس في دين الله أفواجًا» أفواجًا.

العاشرة: فيها حجة الوداع، وإسلام جرير (٣)، ونزل: ﴿اليَوُّمْ أَكْملتُ لَكُم دِينَكُم﴾.

\* \* \*

وأما ما يتعلق بالأوائل في زوجاته [رضى الله عنهن]:

(۱) المصنف (۱۸۷٦) ويزيد هو ابن هارون، وهشام هو الدستوائى أبو بكر البصرى. وكلمة [زوج] سقطت من المحاسن ونبه على سقوطها فكتب فوقها: كذا. وهى أيضًا ساقطة من أصل (المصنف) وزادها المحقق من سند الحديث فى الدر النثير، وهو من طريق عبد بن حميد. وزوج خويلة، وهى خولة بنت ثعلبة أوس بن الصامت الخزرجى، فى ترجمتها بالاستيعاب والإصابة. وفى فتح البارى (٣٥٠/٩) على حديث الظهار فى الصحيح. وأخرجه أبو داود من حديثها فى باب الظهار من كتاب النكاح (ح ٢٢١٤). وهو فى سنن أبى داود، فى البيوع: تسعير (ح ٣٤٥١) وابن ماجه بيوع، باب من كره التسعير (ح ٢٢٠٠) غير مؤرخ فيها.

<sup>(</sup>٣) في السنة العاشرة شهد «جرير بن عبد الله الأنصاري البجلي» رضى الله عنها حجة الوداع وقال له النبي ﷺ "استنصت الناس" أخرجه البخاري في حجة الوداع من المغازي (فتح الباري ٧٦/٨) وفي مناقبه رضى الله عنه. قال الحافظ ابن حجر: «واختُلِف في وقت إسلامه. والصحيح من قال إنه أسلم سنة الوفود عند سنة تسع ووهِم من قال إنه أسلم قبل موته ﷺ بأربعين يومًا، لما ثبت في الصحيح أن النبي ﷺ قال له: "استنصت الناس" في حجة الوداع: وذلك قبل موته ﷺ بأكثر من ثبانين يومًا (فتح الباري ٨٩/٧) وانظر المستنصت الناس، في حجة الوداع: وذلك قبل موته المحاسن. مع (مشكل الآثار: ١٩٣٣).

فأولُ من تزوج «خديجةً » وخديجةً أولُ من أسلم من النساء (١١). وماتت قبل أن تُفْرَض الصلاة كما سبق في نوع الصحابة.

ثم نكح « سودةً بنت زمعة ».

ثم نكح «عائشة بنت أبى بكر» بمكة، وبنى بها بالمدينة.

ثم نكح بالمدينة «زينب بنت خزيمة الهلالية».

ثم نكح «أم سلمة بنت أبي أمية».

ثم نكح «جويرية بنت الحارث» من بنى المصطلق، وكانت مما أفاء الله عليه. ثم نكح «ميمونة بنت الحارث» خالة ابن عباس [وهى التى وهبت نفسها للنبى ﷺ]. ثم نكح «صفية بنت حُبَى»

ثم نكح «زينب بنت جحش». وكانت امرأة زيد بن حارثة.

توفيت زينب بنت خزيمة قبل النبي ﷺ. ونكح حفصة بنت عمر، وأم حبيبة بنت أبى سفيان، والكندية، وامرأة من كلب.

وكان جميع من تزوج أربع عشرة امرأة.] وروى ذلك: معمر، عن يحيى بن أبى كثير.(٢)

### \* \* \*

و لِـ «أبي بكر» رضى الله عنه أوائل:

منها ما سبق أنه أولُ من أسلم من الرجال، وأولُ من جمع بين اللوحين، (٣) وهو أولُ الخلفاء.

### \* \* \*

وأما أول أمير أمِّرَ في الإِسلام، فهو : «عبدُ الله بن جحش» قال ابن أبي شيبة: "ثنا

<sup>(</sup>١) بالمصنف لأبي بكر بن أبي شيبة (١٧٦٠٩) ورواه أيضًا في الجهاد (١٥٠٢٢).

وقابل ما هنا، عن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، على رواية ابن إسحاق فى الهشامية ٢٩٣/٤ ـ ٢٩٨ وطبقات ابن سعد ٤٩٩/١ والمحبَّر لابن حبيب ٧٧ ـ ٩١ وعيون الأثر ٣٠٠/٣ ـ ٣٠٩.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفتين، من رواية أبى بكر بن أبى شيبة فى الأوائل من مصنفه (ح ١٧٨٨٤ \_ والمقابلة عليه) بإسناده: "حدثنى أبى، حدثنا عبد الرزاق، حدثنا معمر بن يحيى بن أبى كثير قال:" فذكره بطوله.

قابل على رواية عبد الرزاق: كتاب النكاح: باب الظهار في مصنفه (٢٩٠/٧) من طريق معمر عن يحيى بن أبي كثير.

<sup>(</sup>٣) المصنف (١٧٧٥٩، ١٧٦٠٠، ١٧٦٠١).

أبو أسامة عن مجالد عن زياد بن علاقة عن سعد: أن رسول الله ﷺ أمَّر عبد الله بن جحش، وكان أولَ أمير أمَّرَ في الإسلام"(۱).

وأول لواء عقده [١٦٧/و] النبي ﷺ بيده إلى الشام: لزيد بن حارثة (٢)، وهذا لا يعارض ما قبله.

### \* \* \*

# ومن الأوائل:

أن أول جمعة جُمعت: جمعة بالمدينة، ثم جمعة بالبحرين. رواه «ابن أبي شيبة» بهذا اللفظ عن ابن عباس، فقال: "ثنا أبو أسامة عن محمد بن أبي حفصة عن أبي جمرة عن ابن عباس رضى الله عنه..."(")

والذي رواه «البخاري» في (صحيحه) عن ابن عباس، قال: "إن أول جمعة بعد جمعة في مسجد رسول الله على مسجد بني عبد القيس ببجواتا من البحرين" قال «البخاري»: "ثنا محمد بن المثنى، أنا أبو عامر العَقَدِي، أنا إبراهيم بن طهان عن أبي جمرة الضبعي عن ابن عباس" فذكره (٤).

ومقتضى ما رواه «البخارى» عن ابن عباس، أن الأولية للجمعة التى بجواثا من البحرين، بعد الجمعة في مسجد رسول الله على ولا يقتضى هذا أن تكون الجمعة السابقة التى في مسجد رسول الله على الأولى، فإن الجمعة أقيمت بالمدينة قبل مقدم النبى التى في مسجد الرزاق» في مصنفه في (ترجمة أول من جمع) عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين قال: جمع أهل المدينة قبل أن يقدم رسول الله على المدينة، وقبل أن تنزل الجمعة. وهم الذين سموها بالجمعة، فقال الأنصار: لليهود يوم يجمعون فيه كل ستة أيام،

<sup>(</sup>١) المصنف (١٧٨١٦) وأبو أسامة، هو حماد بن أسامة، ومجالد بن سعيد الهمداني، أبو عمرو الكوفي التابعي (م ٤) عن زياد بن علاقة، أرسل عن سعد، هو ابن أبي وقاص .

<sup>(</sup>٢) غزوة مؤتة، من أرض الشام. وقال ﷺ: «إن قُتل زيد فجعفر، وإن قتل جعفر فعبد الله بن رواحة» أخرجه البخارى في المغازى: مؤتة. واستشهد الأمراء الثلاثة رضى الله عنهم (فتح البارى ٢٥٩/٢). (٣) المصنف: (الأوائل ١٧٨١٥).

<sup>(</sup>٤) كتاب الجمعة، باب الجمعة في القرى والمدن. (فتح البارى ٢٥٩/٢).

<sup>-</sup> و جواثا: بالضم، وبين الألفين ثاء مثلثة، يمد ويقصر،...، ورواه بعضهم: جُوَاثا، بالهمزة، قالوا: وجوَاثا أول موضع جمعت فيه الجمعة بعد المدينة .

وللنصارى أيضًا مثلُ ذلك، فهَلُمَّ فلنجعلْ يومًا نجتمع فيه ونذكر الله، ونصلى ونشكر \_ أوكما قالوا \_ وقالوا: يوم السبت لليهود، ويوم الأحد للنصارى، فاجعلوه يوم العروبة \_ وكانوا يسمون يوم الجمعة يوم العروبة \_ فاجتمعوا إلى أسعد بن زرارة [١٦٧/ظ] فصلى بهم وذكَّرهم، فسموه يوم الجمعة حين اجتمعوا إليه. فذبح أسعد بن زرارة لهم شاة فتغدوا وتعشوا من شاة واحدة لقلتهم. فأنزِل بعد ذلك: ﴿إِذَا نُودِى للصَّلاةِ منْ يَوْمِ الجمعة فاسْعُوا إلى ذِكْرِ الله ﴾ (١).

وعن «عبد الرحمن بن كعب بن مالك» - وكان قائد أبيه، رحمه الله، بُعيْدَ ما ذهب بصره - عن أبيه كعب بن مالك: أنه «كان إذا سمع النداء يوم الجمعة ترحم لأسعد بن زرارة. فقلت له: إذا سمعت النداء ترحمت لأسعد بن زرارة. قال: لأنه أول من جمَّع بنا في هَزْم النبيت من حَرَّة بني بياضة، في نقيع يقال له نقيع الخَضِات. قلت: كم كنتم يومئذ؟ قال: أربعون» أخرجه أبو داود، وابن ماجه، وفي إسناده «محمد بن إسحاق» بالعنعنة، وفيه مقال. وقد رواه «الدراقطني» وصححه. وصححه أيضا غيره (٢).

وفى (مصنف عبد الرزاق) عن «ابن جريج» قال: «قلت لعطاء: من أول من جمع؟ قال: رجل من بنى عبد الدار، زعموا. قلت: بأمر النبى على الله قال: قف (٣). ومن طريق عبد الرزاق: أنا معمر عن الزهرى، قال: بعث رسول الله على مصعب بن

<sup>(</sup>۱) مصنف عبد الرزاق: صلاة، أول من جمع: ١٥٩/١ (ح١٥٤٤) والآية من سورة الجمعة. (٢) أسنده ابن أبي شيبة في الأوائل (١٧٥٩٥) من طريق ابن عُليَّة عن محمد بن إسحاق عن رجل، عن عبد الرحمن بن كعب. وهو في سنن أبي داود: صلاة، باب الجمعة في القرى (ح١٠٦٩) وسنن ابن ماجه: إقامة الصلاة والسنة فيها (١٠٨٢) وفي إسنادها محمد بن إسحاق عن محمد بن أبي أمامة بن سهل، بن حنيف، عن أبيه. وأخرجه الدارقطني في كتاب الجمعة من السنن، من ثلاث طرق، من رواية جرير بن حازم، ويونس بن بكير كلاهما عن ابن إسحاق عن محمد بن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن أبيه عن عبد الرحمن (ح٦-٨: جمعة). بألفاظ متقاربة. وهو سند محمد بن إسحاق في السيرة النبوية قال: وحدثني محمد بن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن أبيه أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن أبيه أبي أمامة عن عبدالرحمن بن كعب بن مالك، قال: » فذكره بطوله، في (أول جمعة أقيمت بن حنيف عن أبيه أبي أمامة عن عبدالرخاق: (٣/ ١٦٠ على. وانظر فتح البارى (٣/ ٢٣٩) باب فرض الجمعة. (٣) مصنف عبدالرزاق: (٣/ ١٦٠ ع) وفي المطبوعة آخر متنه؛ بلفظ: [قال: فَمهُ:] مصححة عن: إفيه]. كأنها: فوه، أي فَمهُ. ولايظهر لها وجه ولعلها [فَمهُ] بهاء السكت، اسم فعل أمر بمعني قف.

عمير بن هاشم إلى المدينة ليقرئهم. فاستأذن رسولَ الله ﷺ أن يجمع بهم، فأذِنَ له رسولُ الله ﷺ (١).

وهذا كله قبل أن يهاجر رسول الله ﷺ إلى المدينة. ولهذا قال الشيخ «أبو حامد» (٢) في (تعليقته): "إن الجمعة فُرِضتْ قبل الهجرة." وفيها قال «أبوحامد» نظر، لحديثٍ سنذكره من طريق جابر.

ولما قدم رسول الله ﷺ المدينة، أقام الجمعة في بني سالم بن عوف، وذلك أن النبي الله على الله عمر و بن عوف الاثنين [١٦٨/و] والثلاثاء والأربعاء والخميس، وأسس مسجدهم. ثم خرج من بين أظهرهم يوم الجمعة. وبنو عمر و بن عوف يزعمون أن النبي على مكث عندهم أكثر من ذلك. وفي (البخاري) من طريق أنس: "أن النبي الله أقام فيهم أربع عشرة ليلة"(").

والمشهورُ عند أهل المغازى الأوَّل (٤). وعليه، لما أدركتُه الجمعة في بني سالم بن عوف، صلاها بالمسجد الذي ببطن الوادي، فكانت تلك أولَ جمعة صلاها بالمدينة. ولم يُحْفَظ في خبر إقامةُ الجمعة بمكة.

وعن «جابر بن عبد الله» رضى الله عنها، قال: خطبنا رسول الله على فقال: "ياأيها الناس توبوا إلى الله قبل أن تموتوا، وبادروا بالأعمال الصالحة قبل أن تشغلوا، وصِلُوا الذي بينكم وبين ربكم بكثرة ذكركم له وكثرة الصدقة في السر والعلانية، تُرْزَقوا وتُنصَروا وتُجبروا. واعلموا أن الله تعالى قد افترض عليكم الجمعة في مقامي هذا، في يومي هذا، في شهرى هذا، في عامي هذا، إلى يوم القيامة، فمن تركها في حياتي أو بعدي، وله إمام عادل أو جائر، استخفافًا بها أو جحودًا لها، فلا جمع له شملَه ولا بارك له في أمره.

<sup>(</sup>١) مصنف، عبد الرزاق ١٦٠/٣ (٥١٤٦) والحديث في الطبراني الأوسط عن ابن مسعود رضى الله عنه (مجمع الزوائد ١٧٦/٢) باب في أول من صلى الجمعة بالمدينة.

<sup>(</sup>۲) (الشيخ أبو حامد» الإسفراييني أحمد بن محمد بن أحمد الشافعي إمام طريقة العراقيين وشيخ المذهب. عدَّه ابن الصلاح مجدد المائة الرابعة – ٤٠٦ هـ. وله (التعليقة الكبرى في الفروع) في نحو خمسين مجلدا (تهذيب الأسهاء للنووي ۲/۸/۲/۱).

<sup>(</sup>٣) أبواب الهجرة: باب مقدم النبي ﷺ وأصحابه المدينة (فتح الباري ١٨٤/٧).

<sup>(</sup>٤) ابن إسحاق: (الهشامية ١٣٩/٢) وأبو الفتح اليعمرى، من طريقه (عيون الأثر ١٩٤/١) وابن سعد ٢٣٦/١.

ألا ولا صلاةً له ولا زكاة له ولا حجَّ له ولا صوم له ولا بَرَّ له حتى يتوب، فمن تاب تاب الله عليه. ألا لا تَؤُمَّنَ امرأة رجلا، ولا أعرابي مهاجرًا، ألا ولا يَؤمَّنَ فاجر مؤمنًا إلا أن يقهره بسلطان يخاف سوطَه أو سيفه".

رواه «ابن ماجه» من رواية عبد الله بن محمد [العدوى](۱) عن على بن زيد بن جدعان. وكلاهما قد نُسِبَ إلى الضعف.

وهذا الحديث يدل على أن الجمعة إنما فُرضت بالمدينة، لأن جابر بن عبد الله رضى الله عنها يقول: «خطبنا رسول الله على والظاهر أن ذلك [١٦٨/ظ] إنما كان بالمدينة، لأن جابرًا رضى الله عنه شهد العقبة الثانية مع أبيه وهو صغير، ولا يُحْفَظُ إقامةُ الجمعة بمكة. وأيضًا فلِقوله - على الله على أنه بعد وأيضًا فلِقوله - على الله على أنه بعد المحرة. وهذا، على هذا التقرير، ينافى ما سبق من قول «الشيخ أبى حامد» أن فرض الجمعة كان قبل الهجرة. لكن الحديث ضعيف. وقد سبق فى الروايات تجميعُهم قبل مقدم النبى على ولا يبعد أن يقال: كانت أولا غير فرض، ثم صارت فرضًا فى اليوم المذكور من رواية جابر. ولا يبعد أن يقال إن هذه الخطبة كانت فى أول جمعة جمعها - على النبى سالم بن عوف.

ولم يتحقق لنا من ذلك متى فُرِضت الجمعة، والمتحققُ إقامتُها في المدينة وأطرافها، قبلَ قدوم النبي ﷺ، وبعد قدومه. وأما بمكة فلا.

<sup>(</sup>١) تقرأ في خط الأصل [العدني] والتصحيح من (سنن ابن ماجه) ومن (الخلاصة ١٨١) والتقريب (١٤٨/) ٤٤٨/١)

انظر الحديث رقم ١٠٨١ من (باب في فرض الجمعة) في كتاب إقامة الصلاة من (سنن ابن ماجه) والمقابلة عليه. وقام سنده: «حدثنا محمد بن عبدالله بن غير، ثنا الوليد بن بكير، أبو جناب - جباب؟ - حدثني عبدالله بن عبد الله عمد العدوى، عن على بن زيد، عن سعيد بن المسيب، عن جابر بن عبدالله، قال: خطبنا رسول الله عليه الحديث بطوله.

و في (الزوائد): إسناده ضعيف، لضعف على بن زيد بن جدعان، وعبدالله بن محمد العدوى. - «عبدالله بن محمد العدوى». حديثه عند ابن ماجه وحده.

وأما على بن زيد، بن عبد الله بن زهير بن عبد الله بن جدعان التيمى - ينسب أبوه إلى جد جده - فوثقه يعقوب بن شيبة، وقال الترمذى: صدوق إلا أنه ربما رفع الشيء الذي يوقفه غيره. وقال أحمد وأبو زرعة: ليس بالقوى. وقال ابن خزية: سيىء الحفظ اختلط بِأُخَرة. أخرج له البخارى في الأدب المفرد، ومسلم مقرونا بغيره، والأربعة أصحاب السين.

وظهر من ذلك أن أول من جمع «أسعدُ بن زرارة» ولا ينافى ذلك استئذان «مصعب بن عمير» لجوازِ أن يكون هو المجيز لهم بإذن رسول الله عليه.

وأما حديث «عطاء» فليس بمشهور.

وحينئذ فيكون لـ «أسعد بن زرارة» في «الأوليات» أنه أول من جمع، وأول من بايع ليلة العقبة (١)، وأول من دُفِنَ بالبقيع، عند قوم، وقال آخرون: أول من دفن بالبقيع «عثمان بن مظعون» (١).

### \* \* \*

ومن الأوائل المنثورة:

ما رواه «ابنُ أبى شيبة» عن القاسم بن عبد الرحمن، قال: أولُ من أفشى القرآن بمكة من في رسول الله على: «ابنُ مسعود»(٣).

وأول من قُتِلَ من المسلمين: «مِهْجُع، مولى عمر»(٤).

وأول من عدا به فرسه في سبيل الله: «المقداد»(٥).

<sup>(</sup>۱) فى العقبة الأولى «فكان رضى الله عنه أول من أسلم من الأنصار» (ابن إسحاق فى الهشامية ۷۰/۲ وابن حجر من طريقه فى فتح البارى ۱۵٦/۷. وابن سعد فى الطبقات ۲۱۸/۱ لَيْدن) وشهد رضى الله عنه البيعة الثانية، ثم العقبة الكبرى، وفى رواية أنه أول من بايع بها أيضًا، وكان أحد النقباء الاثنى عشر فيها (ابن السحاق وابن سعد فى العقبة الكبرى، وفتح البارى ۱۵٦/۷).

<sup>(</sup>٢) مصنف ابن أبي شيبة، الأوائل (١٧٨٧٢) أسنده عن الإمام على، كرم الله وجهه.

<sup>(</sup>٣) المصنف، أوائل (١٧٦٣٢) وتمام إسناده: حدثنا عبد الرحيم عن عبد الرحمن بن عتبة، يعنى المسعودى، عن المسعودى، عن المسعودى، عن المدارحن، قال: فذكره. عبدالرحيم، شيخه. هو ابن سليان الكناني، أبو على المروزى الأشل الحافظ - ١٨٧هـ (ع) وعبد الرحمن، بن عبدالله بن عتبة المسعودى ١٦٠هـ (خت ٤) والقاسم بن عبدالرحمن، بن عبد الله بن مسعود الهذلي، أبو عبد الرحمن الكوفي قاضيها التابعي - ١١٠هـ (خ٤). وفي «أول من جهر بالقرآن» بالسيرة النبوية، رواه ابن إسحاق بسنده: وحدثني يحيى بن عروة الزبيرى عن أبيه» عروة بن الزبير بن العوام (المشامية ٢٣٦/١).

<sup>(</sup>٤) بهذا اللفظ فى المصنف، أوائل (١٧٦٣٢) بسنده عن القاسم بن عبدالر حمن. وبلفظ: «أول من استشهد من المسلمين يوم بدر، مهجع مولى عمر » من طريق وكيع عن المسعودى عن القاسم (١٧٦٢٠) ومثله فى ترجمة مهجع بالإصابة عن موسى بن عقبة، وابن إسحاق فى السيرة: شهداء بدر (٢٧٩/٢).

<sup>(</sup>٥) المصنف، أوائل (١٧٦٣٢) والمقداد -بن عمرو الكندى حليف الأسود بن عبد يغوث الزهرى، وله كان يُدعى حتى نزلت آية الأحزاب ﴿ادعوهم لآبائهم﴾ - ذو هجرتين، وشهد بدرا فارسا: «لم يثبت أنه كان فيها على فرس غيره، فكان أول من قاتل على فرس في سبيل الله» (الإصابة، الميم أول-١٧٧٩).

وأول حَيٍّ أدوا الصدقة من قِبَل أنفسِهم: بنو عذرة (١٠). وأول حَيٍّ ألفوا مع رسول الله ﷺ: جهينة (٢).

وروى «ابن [١٦٩/و] أبى شيبة» عن مجاهد: أولُ شهيد استشهد في سبيل الله في الإسلام: «سميةُ أم عبار» طعنها أبو جهل بحربة في [قبُلِها]<sup>(٣)</sup>.

وروى «ابن [١٦٩/و] أبى شيبة» عن الشعبى: أول من بايع تحت الشجرة: «أبو سنان ابن وهب الأسدى» فقال له رسول الله ﷺ: "على مَ تبايع؟ قال: على ما فى نفسك "(٤).

وما رواه «ابن أبى شيبة» هو المشهور. وقال «الواقدى»: «أول من بايع تحت الشجرة: «سنان بن أبى سنان» ثم بايع أبوه (٥).

وأول مولود ولِد في الإِسلام: «عبدُالله بن الزبير»(٦).

وأولُ من أشار بصنعة النعش أن يُرفَع: «أسهاء بنت عميس» حين جاءت من أرض

<sup>(</sup>١) المصنف. أوائل (١٧٦٣٢) من طريق عبد الرحيم عن المسعودي عن القاسم بن عبد الرحمن.

<sup>(</sup>٢) المصنف أوائل «(١٧٦٣٢) مع ما قبله. ومن طريق عبد إلر حيم عن سليبان عن زكريا (١٧٦١٧) ومن طريق على بن مسهر عن الشعبي (١٧٦٤٦).

 <sup>(</sup>٣) المصنف، أوائل (١٧٦١٩) في ترجمة سمية، والدة عهار بن ياسر، بالإصابة (نساء: ت ٢٨٢) وانظر
 مناقب آل عهار رضى الله عنهم، في الصحيحين. مع (فتح البارى ٦٤/٧).

 <sup>(</sup>٤) المصنف (١٧٦١٨) من طريق وكيع عن إسهاعيل عن الشعبى، ورقم (١٧٦٣٣) من طريق أبي أسامة
 عن إسهاعيل عن عامر، هو الشعبي.

<sup>(</sup>٥) أسند ابن إسحاق عن إساعيل بن أبي خالد عن الشعبى، أن أول من بايع تحت الشجرة أبو سنان الأسدى (السيرة ٣٣٠/٣) ومثله في طبقات ابن سعد من طريق إساعيل عن الشعبى، وقال ابن سعد «فذكرت هذا الحديث لمحمد بن عمر - هو الواقدى - فقال: هذا [وهم]، أبو سنان الأسدى قتل في حصار بني قريظة قبل الحديبية، والذي بايعه صلى الله عليه وسلم - سنان بن أبي سنان الأسدى (طبقات ابن سعد ٧٣/٢ ليدن) وعيون الأثر، من طريقه (٧٦/٢) وفيه نظر، حرره ابن حجر في ترجمة أبي سنان بن وهب الأسدى بالإصابة (٥٦٨/٩٢/٧).

<sup>(</sup>٦) المصنف: أوائل (١٧٦٣١) والتاريخ: ج١٣ (١٥٧٩١). والأولية هنا تحتاج إلى قيد، بما بعد الهجرة. روى ابن إسحاق في (السيرة) وابن عبد البر في (الاستيعاب) - واللفظ له: «هاجرت أمه أسهاء بنت أبى بكر من مكة وهي حامل بابنها عبدالله بن الزبير، بن العوام بن خويلد الأسدى القرشي، فولدته في المدينة، وهو أول مولود في الإسلام من المهاجرين بالمدينة» (١٥٣٥)

الحبشة، رأتهم يفعلون ذلك بأرضهم؛ رواه ابن أبي شيبة فقال: «ثنا أبو أسامة، أنا إسرائيل عن عامر» - يعنى الشعبى - فذكره (١).

ولكن «فاطمة بنت النبي على «ذكرت شيئًا نبهت أساء على ذلك، فإنها قالت لها: "يا أساء، إنى قد استقبحت ما يُصنع بالنساء: إنه يطرح على المرأة الثوب فيصفها، فقالت أساء: يا ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا أريكِ شيئًا رأيتُه بأرض الحبشة؟ فعت بجدائل رطبة فحنتها، ثم طرحت عليها ثوبا. فقالت فاطمة: ما أحسن هذا وأجمله! تُعْرَفُ به المرأةُ من الرجل. فإذا أنا مت فاغسليني أنت وعليٌّ، ولا تُدخلي علي أحدًا. فلما توفيت جاءت عائشة تدخل، فقالت أساء: لا تدخلي. فشكت إلى أبي بكر قالت: إن هذه الخثعمية (٢) تحول بيننا وبين بنت رسول الله على وقد جعلت لها مثل هودج العروس. فجاء أبو بكر فوقف على الباب فقال: يا أساء، ما حملك على أنْ منعت أزواج رسول الله على أن منعت أزواج وسول الله على أن منعت أزواج وسؤالت: أمرتني أن يا يدخلن على بنت رسول الله على وجعلت لها مثل هودج العروس؟ فقالت: أمرتني أن أصنع ذلك لها. قال أبو بكر رضى الله عنه: فاصنعي ما أُمرت (٢) به. ثم فأمرتني أن أصنع ذلك لها. قال أبو بكر رضى الله عنه: فاصنعي ما أُمرت (٢) به. ثم انصرف، وغَسَّلها على وأساءً. رضى الله عنه، "

وذكر «ابن عبدالبرِّ» ذلك بسنده في (ترجمة فاطمة عليها السلام)<sup>(٤)</sup>. وقال: «فاطمة رضى الله عنها، أول من غُطِّى نعشُها من النساء في الإسلام على الصفة المذكورة في هذا الخبر، ثم بعدها: زينب بنت جحش، صُنع ذلك بها أيضًا».

<sup>(</sup>أ) مصنف ابن أبى شيبة أوائل (١٧٦٣٤) ورواه فى الجنائز: باب كيف يصنع بالسرير يرفع له شىء أوْ لا؟ وما يصنع بسرير المرأة (٢٧٠/٣).

<sup>(</sup>۲) الخثعمية: أساء بنت عميس. وهي أخت ميمونة أم المؤمنين، ولبابة أم الفضل زوج العباس. وأساء ذات هجرتين: هاجرت إلى الحبشة مع زوجها جعفر بن أبي طالب، فولدت له هناك محمدًا وعبد الله، وعونا - في طبعة نهضة مصر من الاستيعاب: محمدًا أو عبد الله، وعونا. تصحيف - ثم هاجرت إلى المدينة، ولما استشهد زوجها جعفر في مؤتة، تزوجها أبو بكر الصديق فولدت له محمدًا، ولما مات عنها تزوجها على بن أبي طالب، فولدت له يحيى. (الاستيعاب ٣٦٧) وانظر نسبها في بني خثعم بن أنمار بجمهرة الأنساب (٣٦٧) ولنظر معه بني جعفر، منها، في (نسب قريش ٨٠).

<sup>(</sup>٣) في (الاستيعاب): [فاصنعي ما أمرتُكِ به] ١٨٩٨/٤.

<sup>(</sup>٤) الاستيعاب من طريق: «قتيبة بن سعيد، عن محمد بن موسى، عن عون بن محمد بن على بن أبى طالب، عن أمه أم جعفر »: رقم ٤٠٥٧.

وما سبق عن «فاطمة» له عُلْقَة بالنوع الذي قبله بذكر السبب، وفي (مصنف ابن أبي شيبة): ثنا أبو أسامة، ثنا سفيان، عن قيس بن مسلم، عن طارق بن شهاب، قال: "قدمت أم أيمن من الحبشة، وهي التي أمرت بالنعش للنساء"(١).

والجمع بينها، أنها رأتا ذلك، ولكن المخبرة لفاطمة عليها السلام هي «أساءُ بنت عميس».

### \* \* \*

والكلام على الأوائل يطول.

ومن أحسن ما جاء فى مدحها، ما رواه «ابن أبى شيبة» فى مصنفه، فقال: «ثنا حفص عن الأعمش عن حبيب عن أبى عبد الرحمن قال: قال عبد الله: إذا رأيتم الحديث فعليكم بالأمر الأول». وروى «ابن أبى شيبة» فى (مصنفه) فقال: «ثنا حفص [بن] غياث عن عاصم [عن أبى عثمان] قال: عليكم بالساع الأول"(٢).

وهذا محمول على ما لم يُنْسخ، فأما ما نُسِخ فالمعتبَرُ فيه آخِرُ الأمرين.

فمن ذلك - وفيه إشارة إلى القَبْلية والبعدية - ما رواه الحسين بن عمران عن الزهرى قال: "سألت عروة في الذي يُجامِعُ ولا ينزل. قال: على الناس أن يأخذوا

<sup>(</sup>۱) المصنف: أوائل (۱۷٦۹۸) من طريق أبى أسامة عن سفيان عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب. وبالإسناد فى الجنائز، ما يصنع بسرير المرأة (۲۷۰/۳) ووقع فى إسناده بالطبعة: عن قيس بن إسالم] عن طارق، وقيس بن مسلم الجدلى، أبو عمرو الكونى، من أعيان الرواة عن طارق بن شهاب البجلى أبى عبد الله الكوفى، كما فى ترجمتهما بتهذيب التهذيب. وحديثهما مخرج فى الكتب الستة.

<sup>«</sup>وأم أيمن» المذكورة في حديث نعش النساء، هي بركة مولاة أم حبيبة بنت آبي سفيان، ترجم لها ابن عبدالبر في حرف الباء، وذكر هجرتها مع مولاتها أم حبيبة إلى الحبشة، ونبه على الخلط بينها وبين «أم أيمن مولاة النبي على وأم أسامة بن زيد» رضى الله عنهم (الاستيعاب ١٦٥/٢٦/٨).

<sup>(</sup>٢) المصنف: أوائل (١٧٧٥٢) وأبو عثمان فيه هو: النهدى، عبدالرحمن بن مل، وعبداقه: بن مسعود. وفي السند بالمحاسن ترميج وطمس.

وحفص بن غياث، بن طلق التميمى النخعى، أبو عمر و الكوفى قاضيها وقاضى بغداد - توفى سنة ١٩٤ هـ على الأصح. من أعيان الرواة عن «عاصم بن سليان الأحول، أبى عبد الرحمن البصرى، التابعى الحافظ - توفى سنة ١٤١ هـ على الأصح. روى عن أبى عثبان، النهدى، عبدالرحمن بن مل الكوفى الحافظ من كبار التابعين أصحاب عبدالله بن مسعود رضى الله عنه - ٩٥هـ أو بعدها (ع).

بالآخِرِ، فالآخِر من أمرِ رسول الله ﷺ: حدثتنى عائشة رضى الله عنها أن رسول الله ﷺ كان يفعل ذلك ولا يغتسل، وذلك قبل فتح مكة، ثم اغتسل [١٧٠/و] بعد ذلك وأمر الناس بالغسل''').

وهذا الحديث حكم «أبو حاتم بن حبان» بصِحَّتِه، وأخرجه في (صحيحه) غير أن الحسين بن عمران قد يأتى عن الزهرى بالمناكير، وقد ضعَّفه غير واحد من أصحاب الحديث. وعلى الجملة، الحديث بهذا السياق، فيه ما فيه، لكنه حسن جيد في الاستشهاد. ذكر ذلك «الحازمي» في (الناسخ والمنسوخ) له، وقد بسطنا القول في أحاديث ذلك في (العَرف الشذى على جامع الترمذى)(٢).

ومن التأريخ بالقَبْلية والسَّنَةِ، ما رواه «جابر بن عبد الله »: "نهى رسول الله ﷺ أن نستقبل القِبلة بَبُوْل؛ فرأيته قبل أن يُقْبض بعام، يستقبلها" وفي روايه له: "كان رسول الله ﷺ نهانا أن نستدبر القبلة أو نستقبلها بفروجنا إذا أهرقنا الماء. ثم رأيته قبل موته بعام يستقبل القبلة" والحديث رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه (٤).

وعن «جابر بن عبد الله» رضى الله عنها، قال: "كان آخر الأمرين من رسول الله عنها، ترك الوضوء مما مست النار" رواه: أبو داود، والنسائي، وأخرجه ابن حبان في (صحيحه)(٥).

وفي الكلام على الأحاديث الواردة في هذا الباب بسط ليس هذا موضعه.

#### \* \* \*

وروى قريش بن حَيَّانَ، عن يونس بن أبي خلدة، عن محمد بن مسلمة: "أن النبي

<sup>(</sup>٢،١) الحازمي، في الاعتبار: ك الطهارة (٧٠/٢ - ٧٢) من طريق عاصم بن سليمان الأحول. والترمذي في جامعه: طهارة (١٦٦/١) مع عارضة الأحوذي.

<sup>(</sup>٤،٣) مسند أحمد:حديث جابر رضى الله عنه، باللفظ الثانى، وأبو داود فى الطهارة باب الرخصة فى ذلك، ح (١٣) والترمذى، فى الباب (٢٥/١) مع عارضة الأحوذى. وابن ماجه فى الطهارة ح (٣٢٥) وانظر مجمع الزوائد (٢٥/١).

<sup>(</sup>٥) أبو داود فى الطهارة، الباب، ح (١٩٢) والنسائى فى ترك الوضوء مما غيرت النار (طِهارة ١٠٥/١، ١٠٧) وانظر الحازمى فى الاعتبار (٩٥–٩٨) والطحاوى فى شرح معانى الآثار (٦٧/١) والهيثمى فى مجمع الزوائد (٢٥٠/١).

ﷺ أكل آخِرَ أمرِه لحبًا، ثم صلى ولم ينوضأ''''.

وعن "[سليهان بن] بريدة» عن أبيه، قال: كان رسول الله على يتوضأ لكل صلاة، فلما كان يوم الفتح صلى الصلوات بوضوء واحد. فقال له عمر بن الخطاب رضى الله عنه: فعلت شيئًا لم تكن تفعله؟ قال: عمدًا فعلتُه ياعمر".

أخرجه «مسلم» وغيره (٢).

فهذا من المؤرخ بالفتح.

\* \* \*

[۱۷۰/ظ]ومن الأحاديث المؤرخة: حديثُ عبد الله بن عُكَيْم الْجَهَى \_ وليست له الصحبة ولا سهاع، قاله الرازيان وابن حِبَّان \_ قال عبد الله بن عكيم: "أتانا كتاب رسول الله على قبل موته بشهر \_ وفي رواية: بشهر أو شهرين: (") \_ ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب".

رواه «الإمام أحمد» وقال: "ما أصلح إسناده". ورواه أصحاب السنن الأربعة. قال «الترمذي»: "حديث حسن" في ولكن قد جاء عن أحمد وغيره ما يخالف ما تقدم. فحكى «الخلال» أن الإمام أحمد، توقف في حديث ابن عكيم لما رأى من تزلزل الرواة فيه. وقال

<sup>(</sup>١) انظره في (الاعتبار للحازمي: الأضاحي ١٠٥).

<sup>(</sup>٢) وقع في الأصل: [وعن بريدة عن أبيه] والحديث في (صحيح مسلم. ك الطهارة، باب جواز الصلوات كلها بوضوء واحد، عن سليان بن بريدة رضى الله عنه. ولفظه: صنعت شيئا لم تكن تصنعه. قال: «عمدًا صنعته يا عمر".

 <sup>(</sup>٣) «يشهر» في: مسند أحمد، وسنن أبي داود (لباس، ح ٤١٢٧) ورواية في مشكل الآثار ٢٦٠/٤.
 والاستيعاب، والاعتبار (للحازمي ١١٦، والإلماع ٨٧) وغير مؤرخ في رواياتٍ بالمشكل، وابن ماجه: لباس
 (٣٦١٣).

وعبد الله بن عكيم الجهنى: أدرك زمان النبى ﷺ، ولم يعرف له سماع عنه (الجرح والتعديل ٥٥٦/١٢١/٥) وترجم له أبو عمر فى الاستيعاب وقال: اختلف فى سماعه عن النبى صلى الله عليه وسلم ثم روى حديثه فى إهاب الميتة وعصبها (١٦١٠/٩٤٩/٣) وفى تهذيب التهذيب: له إدراك وقال: قرئ علينا كتاب رسول الله ﷺ بأرض جهينة (٥٥٤/٣٢٤/٥).

<sup>(</sup>٤) المسند ٢١٠/٤، وجامع الترمذي: لباس (١١٩٣/٢) مع العارضة.

بعضهم: رجع عنه. وضعفه «ابن معين» وقال: ليس بشيء. وقال «الترمذي»: اضطربوا في إسناده (١).

وما سبق من الرواية هو المحفوظ، ورواه «الطبراني» في (معجمه الأوسط) ولفظه: قال: كتب رسول الله ﷺ ونحن في أرض جهينة: "إنى كنت رخصت لكم في جلود الميتة، فلا تنتفعوا من الميتة بجلد ولا عصب" وهو من رواية «فَضَالة بن المفضل بن فَضَالَة للصرى» (٢). قال أبو حاتم الرازى: "لم يكن بأهل ٍ أن يُكتَبَ عنه العلم" (٣).

#### \* \* \*

ومن الأحاديث المؤرخة: حديث ابن مسعود: "كنا نسلَّم على النبي عَلَيْهُ فيرد علينا السلام، حتى قدمنا من أرض الحبشة فسلمتُ عليه فلم يرد عليَّ، فأخذنى ما قَرُبَ وما بَعُدَ، فجلستُ حتى قَضَى الصلاة، قال: إن الله عز وجل يُحدِثُ من أمره ما يشاء، وإنه عز وجل قد أحدث من أمره ألا تتكلموا في الصلاة".

هذه رواية الحسين بن حُرَيث (٤) عن سفيان، عن عاصم، عن أبى وائل. وروى القاسم بن يزيد الجرمى، عن سفيان عن الزبير بن عدى عن كلثوم الحزاعى قال: سمعت عبد الله بن مسعود يقول: كنت آتى النبع ﷺ وهو يصلى فأسلم عليه فيرد [٧٧١/و] على السلام. فأتيتُه بعدذلك فسلمتُ عليه فلم يرد على السلام، فا صلى صلاةً

<sup>(</sup>۱) ما حكاه الخلال، أبو بكر أحمد بن محمد بن هارون البغدادى الحنبلى، عن الإمام أحمد، وقول الترمذى فى اضطراب الرواة فى إسناد الحديث، مبين فى (الاعتبار للحازمى) مع علل الاضطراب. وقال باحتمال أن يراد بالإهاب الجلد قبل دباغه (۱۱۸) وقال أبو داود فى حديث عبد الله بن عكيم، «فإذا دُبغ لا يقال له إهاب... قال النضر بن شميل: يسمى إهابا ما لم يدبغ» ٢٧/٤ وانظر التعليق المغنى على سنن الدار قطنى (٢٣/١).

<sup>(</sup>٢) الطبراني، في معجمه الأوسط (مجمع الزوائد: ٢١٨/١) باب الوضوء من جلود الميتة والانتفاع بها إذا دُبغت.

<sup>(</sup>٣) الجرح والتعديل لابن أبي حاتم الرازى: ٧٩/٧ (٤٤٧).

<sup>(</sup>٤) الاسم غير واضح في الأصل، وروجع على سنن النسائي. باب الكلام في الصلاة (٩/٣) والحازمي، من طريقه. في (الاعتبار ١٤٤).

ورجال الإسناد: النسائي٣٠٣هـ، عن الحسين بن حريث أبي عمار المروزي ٢٤٢هـ، عن سفيان بن عيينة ١٩٨، عن عاصم الأحول ١٤٢هـ، عن أبي وائل شقيق بن سلمة عن ابن مسعود رضي الله عنه.

كان أعظمَ على منها. فلما سلم أشار بيده إلى القوم فقال: إن الله أحدث في الصلاة ألا تتكلموا فيها إلا بذكرِ الله، وأن تقوموا لله قانتين "(١).

والحديث الأول يدل على أن جواز الكلام في الصلاة كان قبل الهجرة إلى المدينة، وأن تحريم الكلام كان بمكة، وبذلك تتبين الرواية الثانية، وما رواه «البخارى، ومسلم» عن عبد الله بن مسعود، قال: "كنا نسلم على رسول الله على وهو في الصلاة فيرد علينا، فلما رجعنا من عند النجاشي سلمتُ عليه فلم يرد عليّ، فقلنا: يا رسول الله، كنا نسلم عليك في الصلاة فترد علينا. فقال: إن في الصلاة شغلاً"،

وبالتاريخ الذى سقناه يتبين الردُّ على من قال: إن (حديث ابن مسعود) ناسخ لحديث أبى هريرة في الكلام، في (حديث ذى اليدين) (٢). ووجه الرد: تبين تقدمُ حديث ابن مسعود، وتأخر حديث أبى هريرة، ومن روى نحو رواية أبى هريرة. ومجىءُ عبدالله بن مسعود من أرض الحبشة إلى مكة، قبل الهجرة، رواه «أبو داود الطيالسي (٤)» ورواه غيرُ واحد من أصحاب السير، وإسلام أبى هريرة إنما كان عام خيبر. روى «البخارى» من رواية أبى هريرة: عن عنبسة بن سعيد بن العاص عن أبى هريرة قال: "قدمت على رسول الله على وأصحابه بخيبر للا افتتحوها. (٥) وقدروى «عمران بن حصين» حديث السهو ومنه قصة ذى اليدين – وساه الخرباق – (١) نحو رواية أبى هريرة. وعمران بن الحصين كان إسلامه بعد بدر.

وروى «معاوية بن حُدَيْج»: "أن رسول الله ﷺ صلى يومًا فسلَّم وقد بقيتْ من الصلاة ركعة، فأدركه رجل فقال: نسيتٌ من الصلاة ركعة. فرجع فدخل المسجد

<sup>(</sup>١) الاعتبار للحازمي، باب ما نسخ من الكلام في الصلاة: ١٤٣.

<sup>(</sup>۲) البخارى في الصلاة، باب ماينهي من الكلام في الصلاة؛ وفي الهجرة إلى الحبشة (فتح البارى ٧٧) البخارى في الصلاة، باب تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من إباحته: ح ٩٧، ٩٩ (٥٧٥).

<sup>(</sup>٣) ذو اليدين، خرباق السلمى: روى أبو هريرة حديثه فى مراجعة النبى ﷺ، وقد رآه سها فى صلاته، انظره فى (الاستيعاب: ٧٢٤) والحديث متفق عليه (اللؤلؤ ١٢٦/١ ح ٣٣٧). فى سجود السهو. وانظر (فتح اللبارى ٣٢٧).

<sup>(</sup>٤) مسند الطيالسي: ٣٠٨ (٢٣٥٣).

<sup>(</sup>٥) البخارى، ك المغازى، خيبر (فتح البارى ٣٤٤/٧).

<sup>(</sup>٦) مسلم، المساجد، باب السهو في الصلاة ح (١٠١/٥٧٣).

آ [۱۷۱/ظ] وأمر بلالا فأقام الصلاة وصلى بالناس ركعة، فأخبرتُ بذلك الناسِ فقالوا لى: أتعرف الرجل؟ فقلت: لا، إلا أن أراه. فمرَّ بى فقلتُ: هذا هو. فقيل: هذا طلحة بن عبيد الله" رواه «الإمام أحمد، وأبو داود، والنسائى.» وإسلامُ معاوية بن حديج كان قبل وفاة النبى عَلَيْ بشهرين. (١)

وأما (حديث زيد بن أرقم) أنه قال: "إنْ كنا نتكلم في الصلاة على عهد النبي على المُسطَى يَكِم أحدنا صاحبه بحاجته، حتى نزلت: ﴿حافِظُوا على الصَّلوَاتِ والصَّلاةِ الوُسْطَى وَقُومُوا لله قانِتينَ ﴾ فأمرنا بالسكوت" رواه «البخارى، ومسلم» وفي حديث مسلم: "ونهانا عن الكلام". وفي رواية "الترمذي": "كنا نتكلم خلف النبي عَلَيْ في الصلاة". (1)

فهذا من مشكلات التاريخ بما تقدم: فإن «زيد بن أرقم» من الأنصار من أهل المدينة، والآية مدنية، وتحريم الكلام كان بمكة قبل الهجرة. فقال بعضهم: يحتمل أن يكون حديث زيد بن أرقم، ومن كان يتكلم في الصلاة، لم يبلغهم نهى النبي على وأعلموا بذلك. قال: ويحتمل أن يكون نهى عنه متقدمًا بمكة، ثم أذن فيه، ثم نهى عنه بالمدينة لما نزلت الآية. قال «الشافعي» رضى الله عنه: "أما نهى رسول الله على عن الكلام في الصلاة فهو بمكة، وحديث ذى اليدين بالمدينة فهو ناسخ" وقال في رواية الكلام في الصلاة فهو بمكة، وحديث ذى اليدين بالمدينة بن حديث ابن مسعود حديث ذى البدين: وحديث ابن مسعود حديث ذى البدين: وحديث ابن مسعود حديث ذى البدين: وحديث أبن مسعود حديث ذى البدين: وحديث ابن مسعود حديث ذى البدين: وحديث ابن مسعود في الكلام جملةً، ودلَّ حديث ذى البدين على أن رسول الله البدين ثابت، ولكنه منسوخ، فقلت: وما ناسخه؟ قال: حديث ابن مسعود. فقلت له: البدين ثابت، ولكنه منسوخ، فقلت: وما ناسخه؟ قال: حديث ابن مسعود. فقلت له: والناسخ إذا اختلف الجديثان، الآخرُ منها؟ قال: نعم. وقلت له: أليس يُحفَظ في حديث ابن مسعود هذا: أن ابن مسعود مر على النبي على بمكة قال: "فوجدته يصلى في فناء ابن مسعود هذا: أن ابن مسعود مر على النبي بهيم بمكة قال: "فوجدته يصلى في فناء ابن مسعود هذا: أن ابن مسعود مر على النبي بهيم بمكة قال: "فوجدته يصلى في فناء

<sup>(</sup>١) المسند، حديث معاوية بن حديج الكندى، وأبو داود ح (١٠٢٣) والترمذى في الجامع: السهو في الصلاة (٢/مع العارضة) والنسائي، في الباب (١٦/٣) وانظر معاوية بن حديج، رضى الله عنه، في (الإصابة ق أول ٢٠٥٧/١١/٦).

<sup>(</sup>۲) البخارى، فى باب ما ينهى من الكلام فى الصلاة، وفى التفسير، سورة البقرة باب ﴿وقُومُوا للهِ قانِتِينَ﴾ الآية (فتح البارى ٤٨/٣، ١٩٨٨، ١٩٨٨) ومسلم فى كتاب المساجد، باب تحريم الكلام فى الصلاة ونسخ ما كان من إباحته، ح(٥٣٩/٣٥) والترمذى: ما جاء فى نسخ الكلام فى الصلاة ١٩٦/٢ مع العارضة.

الكعبة" وأن ابن مسعود هاجر إلى أرض الحبشة ثم رجع إلى مكة ثم هاجر إلى المدينة وشهد بدرًا؟ فقال: بلى. فقلت له: فإذا كان مقدم ابن مسعود على النبى على بحكة قبل الهجرة، ثم كان عمران بن خُصَيْن يروى أن النبى الله أنى جذعًا في مؤخر مسجده، الست تعلم أن النبى على لم يُصل في مسجده إلا بعد هجرته من مكة؟ قال: بلى. قلت: فحديث عمران يدلك على أن حديث ابن مسعود ليس بناسخ لحديث ذى اليدين، وأبو هريرة يقول: "صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم". قال: فلا أدرى ما صحبة أبى هريرة؟ قلت له: قد بدأنا بما فيه الكفاية من حديث عمران الذى لا يشكل عليك، وأبو هريرة إنما صحب النبى بي بخيبر، وقال أبو هريرة: "صحبت النبى الله ثلاث بني المعود وقبل صحبة أبى هريرة. قال: ذو اليدين الذى رويتم عنه، المقتول ببدر؟ قلت: لا، عمران يسميه الخرباق، ويقول: قصير اليدين أو مديد اليدين، والمقتول ببدر ذو الشالين، ولو كان كلاهما ذا اليدين كان اسمًا يشبه أن يكون وافق اسمًا، كما تتفق الأسماء" (١٠).

وما أشار إليه «الشافعي» من حديث معاوية بن الحكم، لفظه: "بينا أنا أصلى مع رسول الله على إذ عطس رجلٌ من القوم، فقلت: يرحمك الله؛ فرمانى القوم بأبصارهم، فقلت: واثُكلَ أميًاه! ما شأنكم تنظرون إلى وجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم؛ فلما رأيتهم يُصمتونني سكت، فلما صلى رسول الله على فبأبى هو وأمى، ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليها منه، فوالله ما كَهرَنى ولا ضربنى ولا شتمنى، قال: إن هذه

<sup>(</sup>۱) قول الإمام الشافعى: "والمقتول ببدر ذو الشماليين..." ينبه إلى ما يقع من لبس بين ذى اليدين الخرباق السلمى، وذى الشمالين: عمير بن عمرو بن نضلة، الخزاعى، حليف بنى زهرة كان يعمل بيديه جميعًا، يوم بدر (الاستيعاب ٧١٦) وقد نبه «ابن عبد البر» فى ترجمة ذى اليدين (٧٢٤) على أنه ليس ذا الشمالين الخزاعى حليف بنى زهرة. وكلام الإمام الشافعى فى حديث زيد بن أرقم رضى الله عنه، أسنده إليه الحازمى فى (الاعتبار ١٤٨ ـ ١٤٩) وانظر معه (فتح البارى ٤٧/٣).

الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن". رواه مسلم وأبو داود والنسائي. ومن سهاه «عمرو بن الحكم السلمي<sup>(۱)</sup>» فقد وَهَمَ.

\* \* \*

# ومن الأحاديث المؤرخات:

حديث «أبى قتادة »: خرجنا مع رسول الله على عام حنين؛ روفيه قال: "من قتل قتيلا له عليه بَيّنةٌ فله سلبه" وأما حديث «سعد بن أبى وقاص» قال: "لما كان يوم بدر قتلت سعيد بن العاص \_ وقيل العاص بن سعيد، قال أبو عبيد: هذا عندنا المحفوظ بن العاص \_ وقيل العاص بن سعيد، قال أبو عبيد: هذا عندنا المحفوظ وقال: وأخذت سيفه وكان يسمى ذا الكتيفة، فأتيت به النبي على وقد قتل أخى عُميرٌ قبل ذلك . فقال النبى على الفرد فرجعت وبى أخى عُميرٌ قبل ذلك . فقال النبى على أخى وأخذِ سلبى، فما جاوزت قريبًا حتى نزلت سورة الأنفال. فقال رسول الله على اذهب فخذْ سيفك "(٤).

<sup>(</sup>۱) «معاوية بن الحكم السلمى» رضى الله عنه، روى عنه ابنه كثير بن معاوية، وعطاء بن يسار (الاستيعاب ٢٤٣٣) وأما «عمرو بن الحكم» القضاعى رضى الله عنه فلا نعرف له رواية، وإنما بعثه النبى صلى إلله عليه وسلم عاملًا على بنى القين (الاستيعاب).

وحديث معاوية بن الحكم، رضى الله عنه، أخرجه مسلم \_ والمقابلة عليه - فى المساجد، باب تحريم الكلام فى الصلاة ونسخ ما كان من إباحته (٥٣٧/٣٣) وأبو داود فى تشميت العاطس فى الصلاة، (ح ٩٣٠) والنسائى فى الكلام فى الصلاة (١٦/٣) والقهر: النهر. وانظر الباب فى (شرح معانى الآثار: 25/10).

<sup>(</sup>۲) فى كتاب الجهاد من الموطأ: ما جاء فى السلب فى النفل (ح ۱۸) والصحيحين: (البخارى) فى باب من لم يخمس ومن قتل قتيلا فله سلبه. و(مسلم) فى استحقاق القاتل سلب القتيل.

<sup>(</sup>٣) حكاه السهيلي عن أبي عبيد، القاسم بن سلام \_ في كتابه الأموال - (الروض الأنف ٢٥،٣، ٧٩، ١٩٤) وابن إسحاق في قتلى قريش يوم بدر، بالسيرة (الهشامية ٢٦٦/٣) وإنما اختلفوا في قاتل العاص بن سعيد الأموى: سعد بن أبي وقاص، أو على بن أبي طالب، أو كعب بن عمرو؟ (الروض ١٢٤/٣) وأما ابنه «سعيد بن العاص بن سعيد، أبو عثمان الأموى» فمعدود في الصحابة عند كثير، وله رؤية بإجماع، توفى رسول الله على ولسعيد تسع سنين، وروى عنه مرسلا، وعن كبار الصحابة، وكان ممن ندب لكتابة المصحف العثماني «وكان أشبههم لهجة برسول الله على وغزا طبرستان ففتحها، وولى الكوفة لعثمان والمدينة لمعاوية، رضى الله عنهم. وتوفى قبل سنة ستين (الإصابة، وتهذيب التهذيب).

<sup>(</sup>٤) انظر تخریجه فی (فتح الباری: ١٥٤/٦-١٥٥) مع (الحازمی فی الاعتبار (الغنائم ٣٩٨ ـ ٤٠٠) وشرح معانی الآثار ٢٢٦/١ ـ ٢٣٢).

# ومن الأحاديث المؤرخة:

حديثُ ابنِ عباس قال: "نهى رسول الله عليه يومَ خيبر عن لحوم الحُمُرِ الأهلية، وعن أكل كلِّ ذى نابٍ من السبع".(١).

وحديث علم رضى الله عنه: "أن النبى ﷺ نهى عن نكاح المتعة يوم خيبر، وعن لحوم الحمر الأهلية" (٢).

وحديث جابر: "أَطُعُمنا رسولُ الله على يومَ خيبر لحومَ الخيل ونهى عن لحوم الحُمُر، وأذِن فى الحُمُر، وأذِن فى الخيل"(٤٠).

### \* \* \*

ومما فعله رسول الله ﷺ في مرض موته: صلاته قاعدًا، وصلاة الناس خلفه قيامًا (٥٠).

<sup>(</sup>١) في ك الصيد والدبائح من صحيح مسلم، بلفظ «نهي رسول الله ﷺ عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي ناب من الطير (١٩٣٤/١٦).

<sup>(</sup>۲) متفق عليه - وفي رواية: «الحمر الإنسية»-: البخاري في المغازي خيبر. مع (فتح الباري ٣٣٨/٧) وفي ك الصيد. و(مسلم) من طريق الإمام مالك، والموطأ: نكاح، المتعة: ح (٤١).

<sup>(</sup>٣) البخارى فى المطالم: باب هل تُكسر الدنان التى فيها الخمر أو تخرق الزَّقاق. وفى المغازى: خيبر، باب آنية المجوس (فتح البارى ٣٢٧/٧) و(مسلم) فى الصيد والذبائح، باب تحريم أكل لحم الحمرُ الإنسية.

<sup>(</sup>٤) حديث جابر رضى الله عنه، بلفظ «أكلنا زمنَ خيبرَ الخيل». في ك الصيد والذبائح من صحيح مسلمً (ح ١٩٤١/٣٧) وبالرواية الأخرى، فيه (١٩٤١/٣٦) وفي البخارى: المغازى، خيبر مع (فتح البارى: ٣٣٨/٧)) وانظر الباب في شرح معانى الآثار الطحاوى (٢٠٣٤-٢٠١) وفي الاعتبار للحازمي (٣٠٤ـ٣٠٤).

<sup>(</sup>٥) متفق عليه من حديث عائشة رضى الله عنها فى مرض موته ﷺ: الرجل يأتم بالإمام ويأتم الناس بالمأموم (فتح البارى ١٤٠/٢) ومسلم فى الصلاة، باب: استخلاف الإمام إذا عرض له عذر، من يصلى بالناس (ح ٩٠، ٤١٨/٩٥). مع الموطأ: صلاة الجماعة، صلاة الإمام وهو جالس(ح ١٦).

وهو متأخر عن حديث «أنس»: "سقط رسول الله على عن فرس فجُحِسَ شقّه الأيمن. فدخلنا عليه، فحضرت الصلاة فصلى بنا قاعدًا فصلينا قعودًا. فلما قضى الصلاة قال: إنما جُعل الإمام ليؤتم به: إذا كبّر فكبروا وإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فلوفعوا، وإذا قال: سمع الله لمن حمده فقولوا: ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى قاعدًا فصلوا قعودًا أجمعون" الحديث ثابت في (الصحيحين(١١)) ولكن صلى قاعدًا مرض الموت آخر الأمرين، بمقتضى ما ظهر من النظر في القصتين.

وأخر لواء عقده النبى على بيده، لـ«أسامة بن زيد بن حارثة» رضى الله عنهما (٢). وكان من آخر كلامه في مرض وفاته على: "اتقوا الله، والوصية بملك اليمين"". وآخره: "في الرفيق الأعلى"(٤).

### \* \* \*

جعلنا الله من المتقين الذين كتابهم في علِّين.

وقد ذكرنا هذا الأنموذج لينسجَ على منواله. جعلنا الله ممن أصلح له في حاله وماله وكثر الخير في أعماله، وسدده في أقواله وأفعاله. آمين.

<sup>(</sup>١) متفق عليه، وهذا لفظ مسلم في الصلاة: باب ائتمام المأموم بالإمام (٤١١/٧٧) وبلفظ "وإذا صلَّى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون" في كتاب الأذان من صحيح البخاري، ونقل بعده: «قال الحميدي - أبو بكر - قوله: "إذا صلى جالسا فصلُّوا جلوسًا" هو في مرضه القديم. ثم صلى بعد ذلك، النبي جالسا والناس خلفه قيامًا لم يأمرهم بالقعود. وإنما يؤخذ بالآخِرِ فالآخِر من فعل النبي على «فتح الباري).

<sup>(</sup>ق) صحیح البخاری: المغازی، باب بعث النبی ﷺ أسامة بن زید، رضی الله عنهما، فی مرضه الذّی توفی فیه (مع فتح الباری ۱۰۷/۸) والسیرة النبویة لابن اسحاق: (الهشامیة ۲۹۱/۶) وطبقات. ابن سعد (۱۳٦/۲ ط لیدن).

<sup>(</sup>٣) صحيح البخارى، في (مرضه صلى الله عليه وسلم ووفاته، مع فتح الباري (٩٥/٨).

<sup>(</sup>٤) من حديث عائشة رضى الله عنها: «لما مرض النبى على جعل يقول: في الرفيق الأعلى» أخرجه البخارى من عدة طرق، في: المغازى. باب مرض النبى في ووفاته ثم في باب آخر ما تكلم به النبي في بلغظ «فكان آخر كلمة تكلم بها: اللهم الرفيق الأعلى». فتح البارى: ٩١/٨ \_ ٩١/٨ وانظر الهشامية (٣٠٥/٤).

والحمد لله رب العالمين، والصلاة على نبينا وآله القانتين، صلاة إلى يوم الدين، وحسبنا الله ونعم الوكيل.

### \* \* \*

بعد الخاتمة، تقييد بتصحيح القراءة والسماع، بقلم كاتب النسخة ومداده هذه صورته: تم (كتاب محاسن الاصطلاح وتضمين كتاب ابن الصلاح) تصنيف العلامة شيخ الإسلام حافظ مصر والشام:

سراج الدين عمر البلقيني الشافعي، أبقاه الله تعالى. آمين.

[١٧٤/و] «أنهاه قراءةً على مؤلفه، مولانا وسيدنا وشيخِنا شيخ الإسلام سراج الدنيا والدين، أمتع الله المسلمين بطول بقائه في خير وعافية، وذلك ليلة السبت عشرين شهر ذي القعدة سنة تسعين وسبعمائة، بمدرسته التي أنشأها بحارة بهاء الدين، تقبل الله تعالى منه: محمد بن سالم الحنبلي.»

يليه، بخط المصنف، الإمام البلقيني، ما صورته:

(صدق وبرَّ من وضع خطَّه أعلاه، بأنه لهذا الكتاب أنهاه، فقرأه على وحقَّقه لدىَّ، وهو الشيخ العالم مفتى المسلمين صدر المدرسين، مفيد الطالبين، جمال المعتبرين «صلاح الدين الحنبلى» نفع الله تعالى بعلومه، وما يبديه من منطوقه ومفهومه. وأذنتُ له أن يروى عنى هذا الكتابَ وما يجوز لى وعنى روايتُه، بشرطه. وكتب عمر البلقيني، حامدا ومصليا ومسلمًا.)

### \* \* \*

تمت بعون الله تعالى ومَنه وكرمه هذه الطبعة من مقدمة ابن الصلاح ومحاسن الاصطلاح وآخر دعوانا أن الحمد لله ربِّ العالمين. مصر الجديدة في ذي الحجة ١٤١٠ هـ

ی اعبد ۱۹۹۰م

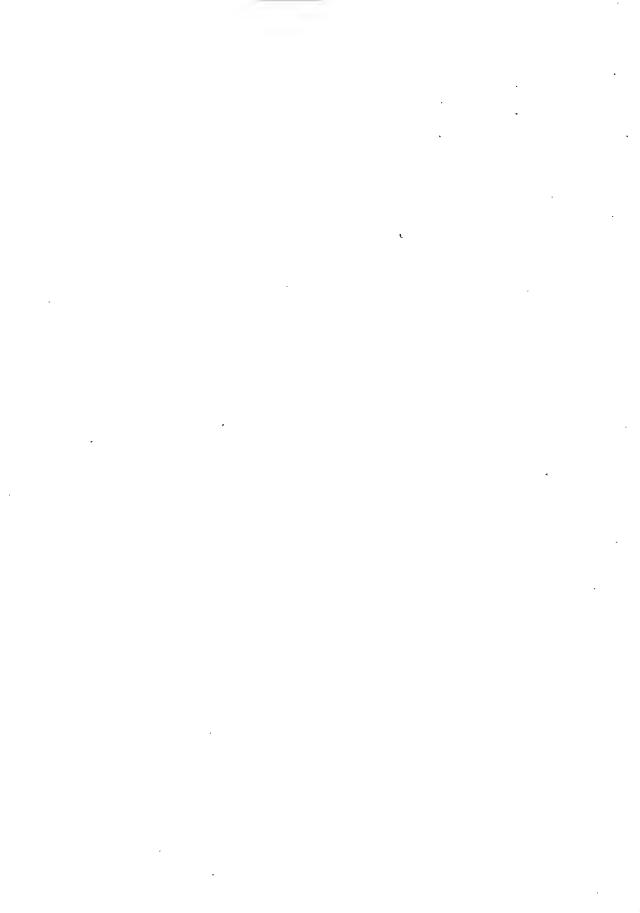

# الفهسارس

- دليل الأعــلام: الرجـال
- دليل الأعــلام: النسـاء
- دليل الكتب في متنى المقدمة والمحاسن
  - فهرس موضوعی
    - المستدرك

# دليل الأعلام\*:الرجال

(1)

الآبنـدونى، أبو القـاسم: ٣١٨ / الجـرجـانى عبد الله بن إبراهيم الحافظ المسند نزيل بغداد – ٣٦٨ هـ.

الآجرى، أبو بكر: ١٨١ / محمد بن الحسين بن عبد الله البغدادى الشافعى الفقيه -٣٦٠ هـ.

أبو الآذان، الحافظ عمر بن إبراهيم، أبو بكر: ٥٧٥ / البغدادي – ٢٩٣ هـ (س).

الآمدى: ٩٩٤/ أبوالقاسم الحسن بن بشر – ٣٧٠ هـ.

أبان، عن أنس: ١٣٩ / بن صالح بن عُمير القرشى التيمى، ولاء، أبو بكر المدنى - ١١٥ هـ (بخمس).

أبـان بن تُغْلِب - الجُرَيـرِى الـربعى: ٦٠٩ / أبو سعيد الكوفى القارئ - ١٤١ هـ: (م٤).

أبان بن صِمْعة: ٦٠٩ / الأنصارى البصرى -١٥٣ هـ (بخ م س).

أبان بن عثمان، بن عفان القرشى الأمـوى: ٤١٧ / الفقيه المدنى التابعى – ١٠٥ هـ (بخ م ٤).

أبان بن أبي عياش: ١٥٨ / فيروز أو دينار العبدى، مولاهم، أبو إسماعيل البصرى التابعي (د).

ابن أبان الهاشمي، الخضر: ٤٤٢ /في رباعيات للحاكم لا يُعتد بها في العلو.

أبان بن يزيد: ٤٠٦/ العطار، أبو يزيد البصرى الحافظ (خمدتس).

إبراهيم، عليه السلام. وأوائله: //٧١٦.

إبراهيم النخعى، عن علقمة في أصح الأسانيد (١٥٦)= إبراهيم بن يزيد النخعى.

إبــراهيم، عن هـــام بن الحـــارث (١٥٦)= . ابراهيم بن يزيد النخعي.

إبراهيم بن محمد: / بن طلحة بن عبيد الله التيمي، أبو إسحاق المدنى التابعي، أسد قريش - ١١٠ هـ (بخم٤).

إبراهيم بن أدهم: ٤٢٩ / بن منصور العجلى، أبو إسحاق البلخي الشامي الحافظ

<sup>☀</sup> ترد الأعلام هنا، طبق ورودها في متنى المقدمة والمحاسن، مع إضافة عميزة بخط مائل / لمزيد تعريف بالأعلام. ويعتبر في نسق ترتيبها على حروف المعجم بالمضاف إليه في الكنى ونحوها. والرقم المطبوع بالبنط الأسود يشير إلى متن المحاسن. وعدد ٢ صغير فوق الرقم، يشير إلى وروده في المتنين معا. والشرطتان المائلتان // لأرقام الصفحات في زيادات المحاسن، على المقدمة. وأما حروف الهجاء أواخر التراجم، فعلامات الرواة في تهذيب الكمال وتهذيب التهذيب وخلاصة تذهيب التهذيب.

الزاهد - ١٦٢ هـ (بخت).

إسراهيم بن أرمة الأصبهاني: ٣٦١ / أبو إسحاق الحافظ - ٢٦٦ هـ ببغداد. إبراهيم بن محمد بن الأزهر الصريفيني = في:

الصريفيني.

إبراهيم، بن إسحاق، الحربي: ٣٢٧، ٣٣٣، ٢٣٣، أبر ٢٧٨ بين بشير، الإمام الحبر أبو إسحاق الحافظ - ٢٨٥ هـ ببغداد. إبراهيم بن سعد: ٢٩٦//٥٢٦ / بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهرى، أبو إسحاق المدنى - ١٨٣ هـ (ع).

إبراهيم بن سعيد الجوهرى: ٣١٤ / أبو إسحاق البغدادى الحافظ المسند – ٢٥٣ هـ (م٤).

إبراهيم بن سويد النخعى: ٥١٧، ١٥٨ / الكوفى الأعور / معدود من التابعين ولم يسمع من صحابة (م٤).

إبــراهيم بن طهمــان: ۲۱۸ // ۷۲۶ / بن شعيب الهروى نزيل نيسابور ثم مكة – ۱٦۸ هــ (ع).

إبراهيم بن أبى العباس السامَرِّى // ٦٨٤ / أبو إسحاق البغدادى: (س).

إبراهيم بن عبد الرحمن العذرى: ٢٨٩ / الدمشقى، روى عن النبى صلى الله عليه وسلم وليست له صحبة.

إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف: ٥٣٠ - في إخـوته التابعين الأربعة الرواة. / أبو إسحاق أو أبو محمد الزهرى، المـدنى الـتابعي الشقـة - ٩٦ هـ (خمدس ق).

إبراهيم بن عبدالله - ويقال فيه عبدالله بن إبراهيم بن عبدالله بن قارظ/ الكناني حليف بني زهرة: 3۲۵، ۵۲۵ / التابعي الحافظ (بخمدتس).

إبراهيم بن عبد الله الكَبِّي // ٦٧٤ / أبو مسلم البصرى الحافظ - ٢٩٢ هـ. إبراهيم بن عبد الله الهروى، / بن حاتم، أبو عبدالله نزيل بغيداد - ٢٤٤ هـ (تق).

إبراهيم بن عمر بن أحمد البرمكى: ٦٧٤ / أبو إسحاق البغدادى الحافظ المسند – ٤٤٥ هـ.

إبراهيم ابن عيسى الطالقانى: ٣٧٤ /أبو إسحاق إبراهيم، بن إسحاق، بن عيسى البنانى، مولاهم نزيل مرو -٢١٥ هـ (مقد).

إبراهيم بن محمد الشافعي، المقدم في الفقه • والأصول: ٤١٤ = أبو إسحاق الأسفراييني.

إبراهيم عن علقمة (٤٤٣) = النخعى

إبراهيم بن محمد، أبوالقاسم=ابن الإفليـلى اللغوى: <sup>۲</sup>۳۸۱

إبراهيم (٣٢٩) عن الأعمش، إبراهيم التيمي. / أبو إسحاق المدنى، إبراهيم بن محمد بن طلحة بن عبيد الله التيمي التابعي الحافظ، أسد قريش – ١١٠ هـ (بخم٤): إبراهيم بن محمد العتيق: ٣٣٩

إبـراهيم بن مروان، عنـه أبو داود // ٧٠٥

الطاطرى / بن محمد بن حسان الأسدى الدمشقى، عن أبيه وعنه (د).

إبراهيم بن المنفر الحيزامي الأسدى / أبو إسحاق المدنى - ٢٣٦ هـ (خ زس ق).

إبراهيم النخعي = إبراهيم بن يزيد

إبراهيم بن هراسة؛ هى أمه. وأبوه سلمة: ٦٣٠/أبو إسحاق الكوفى الشيبانى الأعور (خت).

إبراهيم بن يزيد الخُوزى، نزيل شعب الخوز بكة: ١٥٨، ٦٣٥. / مولى أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز، التابعي المكي (تس)

إسراهيم، عن همام بن الحمارث: ٤٦٤ هـو النخعي.

إبراهيم عن علقمة: ٤٤٣ هـو النخعي ٣٤٦. ٤٨٤، ٤٢٠، ٤٢١، ٣٤٤، ٤٩٧.

= إبراهيم بن يزيد بن قيس / أبو عمران الكوفي التابعي الفقيد الحافظ - ٩٥ هـ (ع).

إبراهيم بن يعقوب - بن إسحاق - الجوزجانى: ١٤٤/السعدى، أبو يعقوب الحافظ نزيل دمشق: ٢٥٩ هـ (دتس). أبو الأبيض العنسى: ٢٥٧٣ /التابعى، عن أنس، عرف بكنيته - ٨٨ هـ (س).

أبو أبي بن أم حرام، ٥٠٤ معروف بكنيته صلى . إلى القبلتين، وآخر من مات من الصحابة بفلسطين / وهو عبدالله الأنصاري، ربيب عبادة بن الصامت (دق).

أُبَى بن عُمِارة؛ صحابى نـزل مـصـر: أُ

أَبَى، بن كعب، أبو المنذر وأبو الطفيئل الأنصارى الخزرجى: ٢٦٥، ٢٨١، ٢٦٥، ٤٩٤، ٢٩٥ /سيد القراء، من كتاب الوحى (ع) // ٦٨٠.

ابن الأنسير المصنف في الصحابة: 200، 199 عز الدين أبوالحسن على بن الأثير الشيباني الجزري المؤرخ - ٦٣٠ هـ = له: التاريخ، وأُسْد الغابة.

الأجلح الكندى، لقب واسمه يحيى: ٥٦٢/بن عبدالله الكوفى، عن الشعبى وعنه شعبة وعلى بن مسهر.

أجمد بن عُجْيَان الهمداني الصحابي: ٥٦٣. ١١٤.

الأحدب (٢٧٦) = واصل

ابن أبى أحد عشر: (٥٧ /محمد بن حسين بن أحمد الأنصارى الأندلسى الحافظ من أهمل المرية، وأصحاب أبوى عملى: الصدنى، والغسانى - ٥٣٢ هـ.

أحـزاب بن أسيد ٢٠٦: أبـو رهم، مختلف في صحبته (دسـق).

أبو إسحاق إبراهيم بن عمر بن أحمد البرمكي البغدادي الحافظ المسند: ٦٧٤ (٣٦١)

أبو إسحاق الأسفراييني، الأستاذ الفقيه: ٤١٤/إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران الشافعي المقدم في الأصول (-٤١٨ هـ).

أَحَمَد بن إسحَاق الصُّبْغي: ٣٢٧/أبـوبكـر

النيسابورى الشافعي، من أثمتهم بخراسان - ٣٤٢ هـ.

أبو أحمد البخارى، عيسى بن موسى = غنجار. أحمد البيهقى: ٢٤٨، ٣٢٦، ٣٨٥: ٢٩٢، ٤٩٣ = البيهقى.

أبو أحمد الحافظ، الحاكم الكبير: ٥٧٠، ٦٢٥. محمد بن محمد بن إسحاق النيسابورى الكرابيسى - ٣٩٨ هـ - له في الكتب: كتاب الكني.

أحمد بن جعفر بن حمدان: أربعة كلهم في عصر واحد، اتفقت أسماؤهم وأسماء آبائهم وأجدادهم: ٦١٥ – ٦١٧.

القطيعي، أبو بكر البغدادي الراوي عن عبد الله بن أحمد بن حنبل / ٣٦٢ هـ.
 السقَطي البصري / أبو بكر الدورقي يروى أيضا عن عبد الله بن أحمد ٣٦٤ هـ وجاوز المائة.

\* دینوری، روی عن عبد الله بن محمد بن سنان عن محمد بن کثیر صاحب الثوری

طرسوسی، روی عن عبد الله بن جابر
 (تاریخ الطبًاع).

آحمد بن حرب، من علماء نيسابور:

۸۵۸ أبو عبد الله الزاهد النيسابورى.

أحمد بن الحسن بن إبراهيم بن إسماعيل

العلم ي = ۷۵۷، ابن طباطبا - في رواية

عن ستة من آبائه نسقا. أحمد بن الحسين البيهقى أبو بكر: ٣١٠ = البيهقى.

أبو أحمد الحسين بن جعفز بن محمد السعدى // ٦٨٣

- روى عنه الحافظ عبد الغنى بن سعيد في (رباعي الصحابة).

أحمد بن حمدان النيسابورى: ٤٢٨ /بن على سنان الحيسرى/أبو جعفر الحافظ (٣١١ هـ).

أحمد بن أبي سريج، الصباح، الرازى: ٦٠٥ / أبو جعفر النهشلي المقنريُ الحافظ (خ دس)

أحمد بن سَلَمة النيسابورى، البـزار، المعدل: محمد / أبو الفضل الحافظ، رفيق مسلم في رحلته إلى بلخ والبصرة - ٢٨٦ هـ.

أحمد بن سليمان المروزى البغدادى نزيل الرى · - في حدود ٢٣٠ هـ (خ ت).

أحمد بن سنان / بن أسد بن حِبَّان القطان: ٣٠٩، ٣٠٩ /أبوجعفر الواسطى الحافظ - ٢٥٦ هـ (خ، دكن ق).

أحمد بن شعيب، بن على بن سنان // ٦٨٢، ٦٨٦ = النسائي.

أحمد بن شيبان الرملى: ٤٤٢ /أبو عبدالمؤمن، عن ابن عيينة - ٢٨٦ هـ.

أحمد بن صالح المصرى الحافظ الكبير: ٥٩٥، ٦٥٦، **٢٦٥٧، ٦٥٩** أحمد. /أبوجعفر ابن الطبرى (- ٢٤٨ هـ خ ذ تم).

أحمد ابن صالح العجلى: ٣١٠، ٢٤٩ هو أحمد بن عبد الله بن صالح أبو الحسن الكوفى الحافظ نزيل طرابلس الغرب، خرج إليها في محنة خلق القرآن (- ٢٦١ هـ).

أحمد بن الصباح النهشلي = أحمد بن أبي سريج، أبو جعفر المقرئ.

أحمد بن عبد الـرحمن بن خفيف الشيرازى: ٥٨٣ / أبوبكر، الحافظ الجوال. لـه فى الكتب (الألقاب) – ٤٠٧ هـ.

أبو أحمد عبد الوهاب بن أبي منصور على البغدادي شيخ الشيوخ بها ٤١٣ = ابن سكينة (٦٣٠) من شيوخ ابن الصلاح ٢٠٠ هـ.

أبو أحمد، ابن عدى: ٤٠٨ الحافظ، ٣٢٧ ابن عدى / عبد الله، ابن عدى بن عبد الله، ابن القطان الجرجاني - ٣٦٥ هـ - له في الكتب (الكامل، والعلل).

أحمد بن على الأنصارى ٤٠٨. أبو على الأصبهانى: ٥٤٧، ٥٤٨ أبو على / سكن نيسابور، وترجم له أبو نعيم فى تاريخ أصبهان.

أحمد بن على بن المثنى الموصلى، أبو يعلى: ٤٠٨ هـ. / التميمى صاحب المسند - ٣٠٧ هـ. أحمد بن عمران البصرى الأخفش، متقدم، له غـريب الموطأ: ٣٧٥، ٥٨٠ = مع

الأخافشة.

أحمد بن عُمير الدمشقى: ٤٤٧ /بن يوسف بن هارون، الحافظ ابن جَوْصا محدث الشام – ٣٢٠ هـ.

أبو أحمد الغطريفى الجرجانى: ٦٦٤ - اختلط آخر عمره. /محمد بن أحمد بن القاسم بن السرى بن الغطريف، مصنف الصحيح على المسانيد - (٣٧٧ هـ).

أحمد بن فارس، أبو الحسين، الأديب اللغوى: ٣٦٤، لــه (مــآخــذ العلم) في الكتب /الرازى، صاحب مقــاييس اللغة – ٣٩٥هـ بالري.

أحمد بن الفرات ، أبو مسعود الرازى الحافظ: ۳۱۷ /بن خللد الضبى، نزيل أصبهان – ۲۵۸ هـ (د).

أبو أحمد الفرضى\*: ٣٨٥. /عبيدالله بن محمد بن أحمد المقرئ، شيخ بغداد وإمامها (-٤٠٨ هـ).

أحمد بن كامل القاضى: ٤٤٢ /بن خلف بن شجرة، أبو بكر الشجرى البغدادى – ٣٥٠ هـ

أبو أحمد الأصبهاني محمد بن أحمد بن إبراهيم القاضى: ٥٤٨، حدث عنه أبو نعيم في تاريخ أصبهان.

أحمد بن محمد بن الحجاج بن رشدين المصرى: ۱۹۵۸/أبوالحجاج المهسرى، عن أبيه عن جده

فى مطبوعة الكويت الأولى للمبر، وفيات ٤٠٦ هـ وفهارسها، تصحف الفرضى بالقرطبى.

أحمد بن محمد الحمال، أبو العباس: 09۸ - يــروى عنه محمــد بن ميمــون النــرسى -0٠٩ هــ - في معجمه

أحمد بن محمد بن حنبل الشيبانى، أبو عبد الله المروزى ثم البغدادى / الفقيه الإمام الحافظ الحجة النظار (١٦٤ هـ – ٢٤١ هـ ببغداد) ١٦٢، ١٨٠، ١٨٨، ١٨٣ منسوبا إلى جده، ١٥٠ تاريخ مولده ووفاته. وانظره أيضا في: أحمد ابن حنبل.

أحمد بن محمد الخفاف، أبو الحسين النيسابورى: ٥٥٠ - روى عنه البخارى في تاريخه وبين وفاتيهما ١٣٧ سنة. (توفى سنة ٣٩٥هـ).

أحمد بن محمد بن أبى خلف البغدادى: ٤٨٨ - عن حصين بن عمرو الأحمسى، فى سند للطبرانى بمعجمه الكبير.

أحمد بن محمد بن سعيد الرقى: ۱۸۱ - حدث عنه ابن جميع، أبو الحسين الصيداوى - ٤٠٢ هـ - في معجمه

أحمد بن محمد بن عثمان المدني، أبو طاهر. – من أهل المعرفة بالحديث والرجال بمصر: **٦٥٧** 

أحمد بن محمد بن غالب: ٤٤٢/غلام خليل، أبوعبدالله الزاهد.

أحمد بن محمد بن يحيى / بن حمزة /: ٢٤٢ -من شيوخ الطبراني.

أبوأحد / المرار /بن حمويه الهمذاني ٦١٧

\* في المحاسن أن الجياني قال إن البخارى حدث عنه عن أبي

أحمد بن المظفر البكرى: ٦١٥ /أبوبكر التميمي القصاب، حدث عن أبي بكر ابن أبي خيثمة بتاريخه

أحمد بن منيع، البغوى صاحب المسند: 170 /أبو جعفر الأصم، الحافظ المسند نزيل بغداد - ٢٤٢ هـ (ع).

أحمد بن موسى - بن مردويه الأصبهاني -أبو بكر الحافظ: ٥٠٣/صاحب التفسير والتاريخ والمستخرج على البخارى -٤١٠ هـ.

أحمد بن هارون البرديجي البردعي: ٥٦٢، ٥٦٦/ أبوبكر الحافظ الرحالة المصنف نزيل بغداد. ٣٠١هـ له (الأساء المفردة) في الكتب.

أحمد بن يحيى بن الحجاج الجروانى: ٢٦٦ /الأصبهانى المحدث. ترجم له أبو نعيم فى تاريخ أصبهان

أحمد بن يحيى، أبوالعباس تعلب: ١٥٨٧/الشيباني، مولاهم، شيخ العربية

أحمد بن يوسف السلمى، حمدان: ٥٨٩، ٥٣٥ /أبوالحسن النيسابورى الحافظ الأزدى، - ٢٦٤ هـ (م دس ق) نُسب سُلَميا إلى أمه، منهم، وكذلك حافده أبوعمرو بن

غسان فى ك الشروط. والذى فى التقييد: يقال إن البخارى قال فى باب: إذا اشترط فى المزارعة: إذّا شئت خرجتك. حدثنا أبوأحمد ثنا أبوغسان المدنى عن مالك عن نافع به فقيل إن أبا أحمد هو مرار هذا، وقيل إنه محمد بن عبد الوهاب الفراء، وقيل محمد بن يوسف البيكندى. انظر مما يؤيد أنه المرار فتح البارى ٢٠٧/٥.

نجيد، وسبط أبى عمرو أبـوعبدالـرحمن السلمى

الأحنف بن قيس التميمى السعدى: ٤٩٨، ٥١٤ /بن معاوية، أبو بحر البصرى، الأخضر بن جابر الشاعر/الفزارى الذبيانى: ٥٩٤ – من ولد حرام بن سعد بن عدى بن قزارة بن ذبيان

الأخفش المحدث، أحمد بن عمران البصرى: ٣٧٥ / أبو عبدالله بن سعيد الألهاني. له غريب الموطأ - ٢٥٠ هـ الأخافش الثلاثة النحاة المشهورون:

الأخفش النحوى الأكبر أبو الخطاب عبد الحميد بن عبد المجيد - ذكره سيبويه في (الكتاب) وهو من شيوخه الأخفش الأوسط، وهو أشهرهم، سعيد بن مسعدة راوى الكتاب: ٥٨٧ / المجاشعي، مولاهم، أبو الحسن البصرى (- ٢١٥هـ)

الأخفش الثالث، أبو الحسن على بن سليمان: ۱۹۷۵ –صاحب أبوى العباس النحويين تعلب والمبرد (- ۳۱۵هـ)

أبو إدريس الخولاني: ٢٠٦، ٤٨٠، ٤٨١، ٢٠٦، وأبو إدريس الخولاني: ٢٠٠٥ عائد الله بن عبد الله العوذي، من أبناء الصحابة الذين ولدوا في حياته ﷺ. مشهور بكنيته (- ٨٠هـ ع)

الأرحبى: ٢٠٦=أبورهم، فى حرف الراء أرقم بن شُرحبيل الأودى، الكوفى التابعى: ٥٢٩ - من أصحاب ابن مسعود (ق) أسامة بن زيد / بن حارثة الكلبى: ٢٤٤،

۲۸۹، ۲۸۹ // ۷٤۰ – حِبُّ رسول الله الله الله الله الله الله الكثر من الصاحب له أكثر من كنية (- ۵۶ هـ: ع)

أسامة بن زيد، الحافظ: ٢٤٨، ٢٤٩ /الليثي، مولاهم، أبو زيد المدني، - ١٥٣ هـ (خت م٤)

أسامة بن مالك بن قهطم ٥٤٩ انظره في: أبي العشراء الدارمي أبوأسامة عن مجالد//٧٢٤

أبو أسامة، عن محمد بن أبي حفصة // ٧٢٨ أبو أسامة عن إسرائيل بن يونس// ٧٣٠ أبو أسامة عن سفيان /حماد بن أسامة، القرشي الحارثي أبو أسامة الكوفي الحافظ – ١٤٠١هـ (ع)

ابن إسحاق، محمد بن إسحاق بن يسار: ٢٤٠، ٢٥٨، ٢٥٨، ٤٦٨، ٢٥٩٠ أ. ٢٨١، ٥٠٣ / ٢٠ المطلبي، مولاهم، أبوعبدالله المدنى الإمام في المغازي والسير: ٢٥١ هـ (ختم ٤)

إسحاق بن إبراهيم (٣٠٥) ابن راهويه، ٤٣٠. إسحاق بن راهويه: ٤٠٥، ٥١٢، ٥٢١ = ابن راهويه

إسحاق بن إبراهيم، الدبرى: ٦٦٢ /أبويعقوب الصنعاني مسند اليمن المعمر، راوى مصنف عبد الرزاق - ٢٨٥هـ بصنعاء.

أبو إسجاق، إبراهيم بن عمر البرمكى: ٦٧٤ في = إبراهيم بن عمر إسحاق بن أحمد بن نافع: ٤٠٨ –عنه أبوبكر بن المقرئ/ المتوفى سنة ٣٨١هـ

أبو إسحاق الأسفراييني ٢١١، ٣٢٧، ٣٣١، ٣٣٧ ٣٧٧، ٤١٠ = /إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الشافعي الفقيه الأصدولي المتكلم - ٤١٨ هـ وانظر الأسفراييني أبو إسحاق بن أبي بردة الأشعرى بن أبي موسى

أبو إسحاق الحربى: ٣٢٧ فى: إبراهيم بن إسحاق

إسحاق بن حنبل الشيباني، عم الإمام أحمد بن محمد بن حنبل: ٥٣٩

إسحاق بن راهويه: ١٥٣، ١٨٣، ١٨٤، ٥٠١ / في: ابن راهَويه وأتباعه الإسحاقية ٦٥١

أبو إسحاق السبيعي: ٢١٦، ٢١٣ أبو إسحاق ٢٢٨، ٢٦٥، ٢٦٥، ٢٣٥، ٢٥٥، ٢٨٩ / الكوفي، عمر و ٤٨٩، ٢٨٥، ٢٥٥، ٢٥٩ / الكوفي، عمر و بن عبد الله الهمداني من أعيان التابعين الحفاظ: اشتهر بكنيته واسمه معروف - ١٢٧ هـ (ع) عنه ابنه يونس، وحفيده إسرائيل بن يونس وانظر: السبيعي إسحاق بن سويد // ١٩٥٠ - في إسناد بصرى المسلم /بن هبيرة العدوى التميمي البصرى التابعي - ١٣١ هـ (خ م دس) أبو إسحاق / الشيباني الكوفي، سليمان بن أبو إسحاق الشيمان الحافظ: ١٣٨ هـ (ع)

/إبراهيم بن على بن يوسف، صاحب المهذب - ٤٧٦ هـ أبو إسحاق الصريفيني: ٥٧٠ في: الصريفيني

الأستاذ: جمال الـدين١٧٢، ٣٠٥، ٣٢٤

أبو إسحاق الطالقانى: ٤٣٧، إبراهيم بن عيسى الطالقانى ٣٧٧

فى: إبراهيم، بن إسحاق، بن عيسى. إسحاق بن عيسى الطباع: ٢٨٤ /بن نجيح. البغدادى، أبو يعقوب بن الطباع. نزل أذنه بساحل الشام، وأخوه محمد صاحب التاريخ – ٢١٥هـ (متسق) إسحاق بن أبي فروة: ٤٢٧

/ إسحاق بن عبد الله بن أبي فـروة المدنى مولى عثمان رضى الله عنه- ١٤٤ هـ (دتق)

أبو إسحاق الفرارى، الحافظ: /الكوفى ثم المصيصى، إبراهيم بن محمد بن الحارث بن أساء بن خارجة بن حصن: ١٨٦هـ، أو نحوها (ع)

أبو إسحاق الهجيمى الحافظ: ٢١١ /إبراهيم بن على، محدث البصرة - ٣٥١هـ إسحاق بن يسار الهلالى: ٥٣٠ - في إخوته الستة التابعين، بني يسار: /أخو عطاء بن يسار الهلالى، مولى ميمونة أم المؤمنين، وسليمان بن يسار، مولاها، من فقهاء المدينة السبعة

إسرائيل بن يونس / بن أبى إسحاق السبيعى: 
٢١٢، ٢١٨، ٢١٨ إسـرائيـل، ٤٨٤، 
// ٢٣٠ إسرائيل /أبو يوسف الكوفى 
الإمام، عن جدَّه وهو من أتقن أصحابه - 
١٦٢ هـ (ع)

· أسعد بن زرارة الأنصارى/أبو أمامة الصاحب الأوسى النقيب: ٥٠٩.

أسعد بن سهل بن حُنيف، أبو أمامة الأوسى

الأنصارى المدنى ٥٠٤، ٥٠٩ /ولد فى حياة المصطفى على فسماه باسم جده لأمه، وكناه بكنيته. توفى أسعد بن سهل المدنى سنة مائة أو نحوها - ١٠٠هـ فكان آخر من مات من الصحابة بالشام (ع) وانظره أيضا فى: أبى أمامة

الأسفرايين، أبو إسحاق الشافعي الفقيه الأصولي المتكلم: ٣٧٧، ٤١٠، ٤١١ = إبراهيم بن محمد بن إبراهيم.

الإسفراييني ۱۷۲ أبو حـامد الشـافعي ٦١٥: في: أبي حامد

الإسفرايينى، أبو عوانة: في أبي عوانة أسباء بن حارثة الأسلمى ٥٢٨ – ٥٢٩ //في إخوته الصحابة الأسلميين، بني حارثة بن سعيد بن عبدالله

إسماعيل بن إبراهيم عليها السلام، أبو العرب وأوائله// ٧١٧

إسماعيل بن إسحاق، القاضى المالكى، لسان أصحاب مالك، بالعراق، وإمامهم: ٣٨٨ /أبو إسحاق الأزدى المالكى الفقيه قاضى القضاة (٢٠٠ – ٢٨٢هـ)

إسماعيل بن إبراهيم / بن مقسم الأسدى مولاهم؛ في: إسماعيل ابن عُليَّة.

إسماعيل: ٢٧٠، ٢٧١، هو

إسماعيل بن أمية: ٢٧٠، ٢٧١، ٢٧١، ٥٢٥ / بن عمرو بن سعيد بن العاص الأموى المكى، أحد العلماء والأشراف - ١٤٤هـ (ع)

إسماعيل بن أبي أُويْس: ٢٩٢، ٣٤٨، ٣٢٣، ٣٩٥

/ بن عبد الله، أبو عبد الله، الأصبحى
المدنى - ٢٢٦هـ (خ م دت ق)
إسماعيل بن جعفر: ٢٥٣
/ بن أبى كثير الزرقى، أبو إسحاق المدنى
قارئها الحافظ - ١٨٠هـ (ع)
إسماعيل بن أبى خالد، أبو عبد الله: ١٥٥،

بعد عين بن بن حدد بهو عبد الله . ١٥٥٠ من المحمد المحفاظ - ١٦٩ هـ (ع) اسماعيل بن أبي ذنب، عبدالرحمن: ٥٣٢

سماعيل بن ابي دنب، عبدالرحمن: ٥٣٢ - أخومحمد - /الأسدى المدنى التابعي (س)

إسماعيل الصفار الفقيه، شيخ الدارقطنى: ٣٢٧ / بن يونس بن صغير بن السكن، الفقيه الأصولي

إسماعيل ابن عُليَّة، هي أمه، مولاة لبني أسد خريمة / وأبوه إبراهيم بن مقسم الأسدى: ٤٢٥، ٦٣٠

/القرشى، مولاهم، أبو بشر البصرى ريحانة الفقهاء، إليه المنتهى في التثبت - ١٩٣ هـ (ع)

أبو إسماعيل، حماد بن زيد – في حماد إسماعيل بن عياش: ٦٤٣

/ العَنْسى، أبــو عتبــة الحمصى عـــالم الشام – ۱۸۲ هــ (ى٤)

إسماعيل بن محمد بن الفضل الشعراني: ٤٢٣

/ أبو الحسن النيسابورى العابد الزاهد المحافظ - ٣١٧هـ عن جده أبى محمد الفضل بن محمد الشعرانى - ٢٥٢هـ اسماعيل بن نُجيد السلّمى، أبو عمرو: ٤٢٨، ٢٧٥ / النيسابورى، شيخ الصوفية بخراسان وصاحب طبقاتهم - ٣٦٥هـ عن ٩٣ سنة

إسماعيل النصرى، عن أبان عن أنس: ٣٣٩ الإسماعيلى، أبو بكر: ٤١٠، ٤١٥: في: أبي بكر

الأسود بن يغوث القرشى الزهرى: ٦٣٢ تبنى «المقداد بن عمرو بن تعلبة الكندى، فنسب إليه.

الأسود، عن عمر بن الخطاب، رضى الله عنه: ٤٢٩ = بن هلال

الأسود النخعي= بن يزيد

الأسود بن العلاء بن جارية الثقفى التابعى الكبير المدنى (مس): ٢٠١/

الأسود بن يزيد بين قيس النخعى: مخضرم من سادات التابعين الكبار

/ أبو عمرو، وأبو عبد البرحمن ٤٢٩، ٥١٦ الأسود // ٢٢٥ الكونى الفقيه الحافظ (ع)

أسير بن عمرو من المخضرمين (٥١٣)

يقال فيه: يُسَيِّر بن عمرو: انظره في
 حرف الياء

الأشَجّ، أبو سعيد الخافظ: ٤٤٠ /عبدالله بن

سعيد بن حصين الكندى، إمام أهل زمانه - ٢٥٧ هـ (ع)

الأشج، المنذر بن عائذ الصحابى فى الوفد الأول لعبد القيس: ٥٠٠ /أشبج عبد القيس (بخ.س)

أبو الأشعث الصنعاني، شراحيل بن آده ٥٧٩ - ممن اشتهر بكنيته واسمه معروف من التابعين (بخم٤)

الأشعث بن قيس، الصحابي أبو محمد: ٥٨٠ / بن معديكرب الكندى، نزيل الكوفة – ٤٠هـ (ع) شهد صفين مع الإمام على رضى الله عنها، تونى بعده بأربعين ليلة الأشعرى: ٤٩٤ = أبو موسى

أشهب، مسكين بن عبد العزيز: ٣٤٦ / بن داود القيسى العامرى أبو عمر المصرى الفقيه من أصحاب الإمام مالك - ٢٠٤ هـ (دس)

الأصم، أبو العباس النيسابورى = محمد بن يعقوب بن يوسف

الأصمعى، أبو سعيد البصرى اللغوى: ٤٠٠، ده خدم الملك بن قدريب بن عبدالملك بن أصمع الباهلي - ٢١٣ هـ (مق دت)

الأعرج، عبد الرحمن بن هرمز الفقيه من شيوخ مالك ١٥٥، ١٦٨، ٢٠٠، ٢٦٧، ٢٧٥ الماشمى، مولاهم، أبو داود المدنى التابعى القارئ - ١١٧ هـ بالإسكندرية (ع)

الأعمش/ سليمان بن مهران الكاهلي، مولاهم، الحافظ الثبت: ١٤٨هـ (ع)

917, 077, **AFT**, FYY<sup>7</sup>, YYY, •77, 3•3, **732** \/ 17Y

الأغرَّ المدنى / سليمان، أبو عبد الله المدنى التابعى صاحب أبى هريرة: ٤٥٢، ٢٥٥، ٦٢٥ – عنه بنوه عبدالله وعبيدالله وعبدربه، والزهرى (ع)

الأغر المزنى، أغر بنى مزينة، الصحابى المهاجر: ٢٦٥، ٥٥٥ – عنه أبو بردة الأشعرى

ابن الإفليلى أبو القاسم اللغوى، إبراهيم بن محمد: ٣٨٨ /بن زكريا الأندلسى (- ٤٤١هـ)

الأقرع بن حابس / التميمى الصاحب، أبو محمد: ٥٣١، ٦٣٧ - استشهد في عشرة من بنيه باليرموك.

أكينة بن عبد الله التميمي، التابعي، عن على رضى الله عنه: 326 - تاسع الآباء لأبي الفرج التميمي البغدادي في حديث عنهم نسقا، إلى الإمام على.

أبو أمامة / أسعد بن زرارة الأنصارى: ٥٠٩ / العقبى النقيب

أبو أمامة ٥١٨، أسعد بن سهل ٥٠٩، = أبو أمامة بن سهل ٢٠٥، ٣٦٣، ٥٠٤، ٢٥٠٨، ٢٥٨، ٨١٥

أبو أمامة أسعد بن سهل بن حنيف ١٥٩ // ٦٩٣ /الأوسى الأنصـــارى – ١٠٠هــ (ع) وانظره أيضا في: أسعد

أمية، والد يعلى بن منية - جدته وقيل أمه - ٢٦٦ /أبو صفوان، أمية بن أبى عبيدة بن همام التميمى الحنظلى. أبو أناس الكنانى - الليثى - ويقال الديلى، الصحابى،عرف بكنيته: ٧٧٦

أنس بن سيرين، أخو محمد، مولى أنس رضى الله عنه: ٥٣٢ / أبو عبد الله وأبو حمزة البصرى التابعي - ١١٨ هـ وقيل ١٢٠ هـ (ع) - في الإخوة التابعين بني سيرين،

أنس بن عياض / الليثي، أبو ضمرة المدنى: ۲۰۰ – ۲۰۰ هـ عن ۹٦ سنة. (ع) أنس بن مالك / بن النضر الأنصاري النجاري، الصحابي، خدم رسول الله علي الله عشر سنين، من أصحاب الألوف، وهــو آخر من مات بالبصرة من الصحابة رضى الله عنهم – ٩٠ هـ أو بعدها (ع) FOI, NOI, PVI, API, O.Y. ATY, PTY, 137, 737, - FY, 1FY 3FY, 0 F7, VF7, 0 Y7, WAY, 3 A7, 0 A7, 377, 777, 777, 077, VPT, PFT, 777, FPT, Y/3, /73, AT3, 733, ٣٤٠ ٢٥٤، ٢٥٤، ٤٧٤، ٢٨٤، ٢٩٤ من أكثرهم حديثا، ٥٠٤ آخرهم موتا بالبصرة، ٥٠٩، ٥١٢، ٢٥١٨، ٢٧٤، ٦٧٥ // ٦٩١، ٦٩٤ أسانيد بصرية، ٧٠١، ٧٤٠. مع بنيه وبناته، حملة العلم: 100 370

الأنصاري: ٥٢٢ = يحيى بن سعيد

الأوزاعى: عبد الرحمن بن عمرو، أبو عمرو الإمام فقيه أهل الشام – نزل في الأوزاع فنسب إليهم ت ١٥٧ هـ (ع) ٢٤٢، ٢٦٦ ، ٣٣٥، ٣٣٥، ٣٤٤، ٣٢٥ ، ٢٥١ مدريج مع الإمام مالك، ٥٢٥، ٢٢٧، ١٥٠٠ مع أصحاب المذاهب المتبوعة، تاريخ مولده ووفاته ٢٦٨//٦٦٧.

أوس بن معن، الشاعر، فى ثـلاثـة شعــراء مخضرمين، عمروا فى الجاهلية ستين سنــة وفى الإسلام مثلها: ٦٤٨

أوسط بن عمر و البجلى، التابعى من الأساء المفردات: ٥٦٣ / الحمصى مخضرم ثقة - ٧٧ هـ (بخ سى ق)

ابن أبي أوني (٥١٢): عبدالله

أبو أويس المدنى: ٢٤٢ عن الزهرى / عبد الله بن الله بن عبد الله بن أويس بن مالك بن أبى عامر الأصبحى. والد إسماعيل بن أبى أويس. عن الزهرى وعنه ابنه – 199 هـ (م٤)

ابن أبي أويس: ٣١٩، ٣٤٨ / إسماعيل بن عبد الله بن عبد الله بن أويس الأصبحى أبو عبد الله بن أويس المدنى، عن خاله مالك وأخيه عبدالحميد - ٢٢٦ هـ (خمدت ق)

أُويس القَرنى، أفضل التابعين: ٥١٦، ٥١٧ أُويس القَرنى، أفضل المذحجى، شهد صفين مع الإمام على، رضى الله عنها

أين بن نابل: ٥٥٤ / الحبشى أبو عمران المكي التابعي، نـزيـل عسـقـلان

(ختسق)

أيوب بن إسحاق // ٦٨٤ - ٦٨٥ - عن إبراهيم بن أبي العباس السامرى / أبوسليمان البغدادى نزيل الرملة - ٣٣٧ هـ

أبو أيوب: ٤٣٨، ٦٨٢//٤٧٥ - ٦٨٤ مشهور بكنيته / الأنصارى المدنى الصاحب، خالد بن زيد بن كليب العقبى البدرى - ٥٢ هـ (ع)

أيوب السختيانى: ٣٥٤، ٣٩٣، ٤٣٥ أيوب عن نافع: ٢٥٢

- بن أبى تيمة كيسان التابعى: ٥٣٧ - ٥٤١ / أبو بكر العنزى البصرى الفقيه الحافظ - ١٣١ هـ (ع)

أبو أيوب الدمشقى، سليمان بن عبدالرحمن//٦٨٤ / بن عيسى بن ميمون التميمى، ٢٣٢ (م خ ٤)

أيوب بن موسى القرشى: ٢٥٣ / بن عمرو بن سعيد بن العاص، أبو موسى الكونى - ١٣٣ هـ (ع)

## **(ب)**

الباجى، القاضى أبو الوليد المالكى الفقيه: 
٣٣٤ / ٢٦٦ / سليمان بن خلف بن سعيد الحافظ الأصولى الرحالة - ٤٠٧ هـ الباوردى: ١٨٢ / محمد بن سعد الحافظ، المصنف في الصحابة - ٣١٠ هـ بَجَالة بن عَبَدة، بفتحات، العنبرى البصرى بَجَالة بن عَبَدة، بفتحات، العنبرى البصرى / ٢٠٠ / التابعى الفقيه، تـوفي بعد سنة / ٢٠٠ / التابعى الفقيه / ٢٠٠ / التابعى / ٢٠٠ / التابعى الفقيه / ٢٠٠ / التابعى الفقيه / ٢٠٠ / التابعى الفقيه / ٢٠٠ / التابعى / ٢٠٠ / التا

أبو بحر، سفيان بن العاصى الأسدى الأندلسى شيخ القاضى عياض: ٣٨٢ / محدث قرطبة ومن جلة علمائها - ٥٢٠ هـ بَحِير بن سعد السحولى // ٦٨٤ أبوخالد الحمصى، عن خالد بن معدان الكلاعنى بَحِير بن معاوية، أبو سعد بن حبتة الأنصارى:

ابن بُحَيْنة، عبدالله بن مالك بن القِشْب الصحابي: ٤٠٣، ٤٢٩ منسوبًا إلى أمه، / أبو محمد الأزدى، حِلْفا

البخارى، أبوعبدالله محمدبن إسماعيل بن إسراهيم الجعفى، مولاهم، ولاء إسلام، الحافظ العلم صاحب الصحيح الجامع والتاريخ الكبير (١٩٤ - ٢٥٦ هـ)، 701, 301, 001, A01, 1717, 7717, 771, 371, 6**71**, 771, 871, 971, 7/7, 3777, 0777, FTT, YTY7, ٢٢٩، ٢٤٥، ٢٦١، ٢٦٢ سأله مسلم عن إسناد حديث كفارة المجلس، ٢٦٣ محمد بن إسماعيل ٢٩٤، ٢٨٤ امتحان البغداديين حفظه، ٢٩٦، ٢٩٧، ٢٩٩، 7.7. 317. 917. . 77/5.3. 4.3. ٩٠٤، ١١٤، ١١٤، ٥٤٤، ١٨٤، ٢٨٤، 110, 710, 170, 130, 730, .00, ٥٥٤، ٥٧٤، ٥٩٧، ٥٩١ تــاريخ وفــائه ومولده، ١٥٤، ١٩٨٨، ٣٢٣، ٢٢٦، ١٦٨، ولاؤهم للجعفيين ولاء إسلام، //٦٨٣. ٨٨٢، ٣٢٢، ٤٢٢، ٥٠٧، ٧٠٧، ٤٢٧.. البخاري، أبو أحمد عيسي بن موسى، مؤرخ

بخاری: ٥٨٥/مع: غنجار البخاری، محمد بن أحمد بن سلیمان، أبوعبدالله الحافظ: ٥٨٥/وفي: غنجار أبو البختری الطائی، مولاهم سعید بن فیروز التابعی: ٨٣/٦٦٩ هـ (ع) بدیل بن ورقاء الخزاعی، الصحابی: ٧٤٥ البراء، بن عازب الصحابی الأنصاری: ١٢٠//٤١٦ / الأوسی أبو عمارة المدنی وزن الكوفة - ٧١ هـ وقیل ٧٢ هـ (ع)

البراء بن ربعى الفقعسى الشاعر. ٥٣٥ أبو بردة/بن أبي موسى/الأشعرى - مختلف في اسهه: التابعئ الفقيه الكوفي المحدث - ١٠٤ هـ (ع)

\*البرديجي، ٢٤٤، أبو بكر الحافظ / أحمد بن • هــارون بن روح البردعي: ٥٦٢، ٥٦٦ / نزيل بغداد – له في الكتب (الأسهاء المفردة) – ٣٠١ هـ

البرذعى ثم السمرقندى، الحافظ أبو على:
 على بن محمد بن الحسين بن على بن محمد بن الحسين بن طاهر البرذعى الهمدانى، سكن سمرقند، وفيها وفاته سنة ٤٢٠ هـ - له
 (المعجم) في الكتب

أبو برزة الأسلمي الصاحب: ٢٦٤، ٨٥٥ / نضلة بن عبيد الأسلمي، شهد الفتح ونزل البصرة وبها توفي سنة ٦٤ هـ (ع) البرساتي، أبوعثمان الحافظ: ٣٩٣ / محمدبن بكربن عثمان، البصري - ٣٠٣ هـ (ع) البرقاني، شيخ الخطيب البغدادي = أبوبكر البرقاني

أبىوالبركات الفراوى/عهدالله بن محمدبن

الفضل ۳۷٤، 8٤٥ - له الأربعون حديثًا، وانظره مع حفاظ بيته في: الفراوى

البُرْكى، عيسى بن إبراهيم (٢٦٤) في حــرف العين: عيسى

ابن بَرِّى / عبدالله بن برى، أبومحمد المقدسى ثم المصرى: ٥٥٣/ انتهى إليه علم العربية في زمانه – ٥٨٢ هـ

بُرَيْد بن عبد الله بن أبي بردة الأشعرى: ٦٠٠ (ع)

بريدة / بن الحُصَيْب بن عبدالله الأسلمى الصاحب: ٧٣٣//٤٦٧ آخر الصحابة موتًا بخراسان (ع) – عنه ابنه سليمان بُسر بن سعيد: ٥٩٩ /التابعي مولى ابن الحضرمي، المدنى العابد – ١٠٠ هـ (ع) بُسر – عن واثلة: ٤٨٠، ٢٨١، ٩٩٥ بُسر بن عبيدالله/الحضرمي الشامي، التابعي

بُسْر بن مِحْجَن الدبلى: التابعي وقيل فيه بشر ٥٩٩ (س)

الحافظ (ع)

بشر بن بكر البجلى: ٤٨١ /أبو عبدالله التنيسى الحافظ - ٢٠٥ هـ بدمياط (خدشق)

أبــو بِـشــر، بكــر بـن خلف: ۲۷۱، ۷۰۰ فی: بكر بن خلف

بِشر بن ثابت البزار: ۲۰۸/أبو محمد البصرى (خـتـق)

بشر بن الحارث الحانى: ٤٢٩/أبو نصر المروزى الزاهد القدوة - ١٨٧ هـ (ت) أبو بشر الدولابي: ٥٧٠ لـه كتـاب الكُنَى

/ محمد بن أحمد بن سعيد بن مسلمة الأنصارى الرازى الوراق الحافظ - ٣١٠

بشر بن عبد الله / السلمى الحمصى ٤٨٠ أبو بشر المُزنى: ٦١٤ = الخليل بن أحمد - فى المؤتلف والمختلف

بشر بن المفضل: ۲۲۰ / بن لاحق الرقاشي، مولاهم، أبو إسماعيل البصري الحافظ - ۱۸۷ هـ (ع)

ابن بُشران، أبو الحسين: ٣٦٧ – / على بن محمد بن عبد الله الأمـوى: البغـدادي. المعدل – ٤١٥ هـ

ابن بشران، أبو القاسم عبد الملك

بَشِير بن الخصاصية: ٦٣٠ - في المنسوبين إلى أمهاتهم وإن علون، هو بشير بن معبد السدوسي الصاحب

بَشِير بن أبى مسعود الأنصارى: ٥٠٨، **٥٠٩** له رؤية. / حدث عن أبيه، وقتل يوم الحرة (خمدسق)

بُشَير، مصغرًا، بن كعب العدوى: ٦٠٠ أو العامرى / أبو أيوب البصرى، مخضرم: (مقخ٤)

بُشَير بن يسار: ٧٠٨//٦٠٠ / الحارثي الأنصاري، مولاهم، أبو كيسان المدنى الفقيه الحافظ (ع)

أبو بَصْرة الغفارى الصاحب: ٥٧٧ – معروف بكنيته مختلف في اسمه

البَطَليـوسى، اللغـوى – ابن السيـد: ٣١٠ /أبـومحمد عبـدالله بن محمد بن السّيـد الأندلسي – ٥٢١ هـ - ۱۹۷ هـ (ختم٤) أبو بكر: ۲۹۵، ۲۵۵، ۲۵۰۷، ۲۸۲۸، ۲۸۲۳ ۱۰ باکر، ۷۳۰ = الصدیق أبو بكر، أحمد بن الحسين: ۳۱۰، البيهقی ۲۵۳ أبو بكر البيهقی: ۳۰۷، ۳۵۳، ۳۲۷، ۳۸۵، ۲۲۷

أبو بكر أحمد بن عبدالرحمن الشيرازى ٥٨٣ له (الألقاب) في الكتب - ٤٠٧ هـ أبو بكر أحمد بن على: ٥٤٥ = الخطيب البغدادي

أبو بكر أحمد بن على الأصبهانى: ٤٠٨ / نزيل نيسابور، من شيوخ أبى بكر البرقانى أبو بكر الإسماعيلى: ١٦٤، ١٩٧، ١٩٨، ٣٧٧، ١٩٤ أبو بكر الإسلام ١٤٠، ٤١٥، ٤١٥ / شيخ الإسلام أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل بن العباس الجرجانى الحافظ، له فى الكتب: الصحيح، والمعجم - ٣٧١ هـ

أبو بكر ابن الأنبارى: ٦٢٠ النحوى الإمام له (الكافى) في الكتب / محمد بن القاسم بن بشار اللغوى الراوية، شيخ العربية (-٣٢٨ هـ ببغداد)

أبو بكر البرديجي الحافظ: (٢٢١، ٢٢٤) في: أحمد بن هارون

أبو بكر البرقاني، شيخ الخطيب البغدادي / أحمد بن محمد بن أحمد بن غالب الخوارزمي الشافعي الفقيه الحافظ - ٤٢٥ هـ، ١٦٤، ١٩٧، ١٩٧، ١٩٧، ٢٧٥ أبو بكر البزّار: في البزار، حرف الباء

ابن بطة العكبرى: ١٥٥ - الفقيه الحنبلى /عبيدالله بن محمد بن محمد بن حمدان بن بطة، أبو عبدالله العكبرى - ٣٨٧ هـ ابن البطى: / أبو الفتح محمد بن عبدالباقى بن سليمان بن البطى البغدادى بعجة بن عبدالله بن بدر، بن بعجة، الجهنى: بعجة بن عبدالله بن بدر، بن بعجة، الجهنى: محمد أخيه معاذ، في الإخوة التابعين الرواة

البغوى المنيعى أحمد بن منيع بن عبدالرحمن:

750 / أبو جعفر الأصم نزيل بغداد –

251 هـ عن أربع وثمانين، وتفرد (ع)

البغوى، أبو القاسم: ٣٦٣، ٤١٣، ٤٢١، ٢١٥، ٢١٥

/عبدالله بن محمد بن عبد العزيز، ابن

بنت أبى جعفر أحمد بن منيع، روى عنه.

ولد ونشأ ببغداد، وكان محدث العراق

وإليه الرحلة. له (معجم الصحابة)

وإليه الرحلة.

البغوى صاحب المصابيح: ١٨٣، محيى السنة .

١٦٧ / ركن الدين محيى السنة أبومحمد البغوى، الحسين بن مسعود الفراء - ٥١٦ هـ. والمصابيح، له في الكتب البغوى، أبو الحسن الحافظ: ٣٠٥/على بن عبدالعزيز بن المرزبان شيخ الحرم المسند ثقة مأمون تكلم فيه النسائى لكونه كان يأخذ أجرا على الحديث واعتذر بالحاجة إليه، وهو مجاور بالحرم، للقوت - مات اليه، وهو مجاور بالحرم، للقوت - مات سنة ٢٨٦ هـ، عن بضع وتسعين

بقية بن الوليد: ٢٣٩، الكلاعي الحميري، / أبو يُحمِد الحمصي، ثبت عن أهل الشام

بكر\* بن بكار: ٤٨٣/القيسى، أبو عمرو · البصرى (س)\*

أبو بكر التاريخي: ٦١٣، ابن أبي خيثمة الحافظ أبو بكر بن ثابت: ١٩٣، الحافظ ٢٠٤ أبو بكر الخطيب ٢٠٤ في: الخطيب البغدادي

أبو بكر - بن - الجِعَابي الحافظ: ٣٦١ / محمد
بن عمر بن محمد التميمي البغدادي
قاضئ الموصل (٢٨٤ - ٣٥٥ هـ) من
شيوخ الدارقطني والحاكم، وأبي نعيم
أبو بكر بن حارث بن عياش الأحدب: ٢٦٤
- مولى واصل بن حيان الأسدى الكوفي
أبو بكر الحازمي: في: الحازمي

أبو بكر بن حفص، عن مسعر، وعنه عبد الله بن الحسين، رضى الله عنها: ٥٢٥ المدنى/ عبد الله بن حفص بن عصر بن

سعد بن أبی وقاص الزهری (ع) أبو بكر الحميدی، شيخ البخاری: ۳۰۰، ۱۸۸//۳۰٦ وانظره فی: الحمیدی

أبو بكر الخجندى، محمد بن ثابت الشافعى الرئيس: ٣٣٣ - نزيل أصبهان، فدرس عدرستها النظامية، وشيخ الشافعية الرئيس - ٤٨٣ هـ.

أبو بكر بن خزيمة: ١٦٣ فى: ابن خزيمة أبو بكر الخطيب البغدادى: ٢٠٤، ٧٠٠، فى: الخطيب البغدادى

بكسر بن خلف: ٧٠٠//٢٧١ / أبو بشسر

البصری عن مسهر، وعنه (ختدق – ۲٤۰ هـ)

أبو بكر بن خلف: ٤٤٦ / أحمد بن على بن عبدالله بن خلف الشيرازي، مسند خراسان، وآخر من حدث بالمستدرك عن الحاكم أبي عبدالله - ٤٨٧ هـ ونيف على التسعن

أبو بكر بن خلاد البصرى: ٦٥٥ / محمد بن خىلاد بن كثير الباهلى – ٢٣٩ هـ (مدسق)

أبو بكر بن أبى خيثمة: التاريخي أبو بكر ٦١٣، ٦١٥، صاحب التاريخ، ٦٥٤/ أحمد بن زهير بن حرب البغدادي الحافظ:

أبو بكر بن أبى داود السجستانى: ٣٤٠، ٣٤٠، ٥١٧ / عبدالله بن أبى داود سليمان بن الأشعث - ٣١٦ هـ

أبو بكر بن داود: ٤٦٥ عنه الحاكم / محمد بن داود بن سليمان النيسابورى، شيخ الصوفية، والمحدثين. طوف وصنف الشيوخ والأبواب، والزهريات - ٣٤٢

أبو بكر بن زياد النيسابورى: ٢٥٠، شيخ الحاكم أبى عبدالله/عبدالله بن محمد بن زياد بن واصل الفقيه الحافظ الثبت، أحفظ زمانه للفقهيات واختلاف الصحابة - ٣٢٤ هـ

أبو بكر السمعانى: ٢٨٠ / محمد بن منصور، والد أبي سعد عبدالكريم في: السمعانى، مع أعلام بيته

ختلف فیه، ترجم له ابن حجر فی تهذیب التهذیب
 بعلامة (س) وقال: «لم یذکره المزی» یعنی فی تهذیب الکمال.

أبو بكر الشافعي الحافظ المسند: 000 / محمد بن عبد الله بن إبراهيم البزار البغدادي المعمر - ٣٢٤ هـ عن ٩٥ سنة، لـه في الكتب (الغيلانيات)

أبو بكر الشافعى الصيرفى: ٢٢٣، ٣٠٠، / محمد بن عبدالله بن عبدويه البغدادى الفقيه الأصولى الإمام - ٣٣٠ هـ، بمصر له شرح رسالة الشافعي.

أبو بكر ابن أبي شيبة: ٤٠٥، ٥٧٠، ٦٣٢، ١٩٥٥، ٢٩٥، ٢٩٥، ٩٦٥، ٩٦٥، ١٩٥٥، ١٩٥٥، ١٩٥٥، ١٩٥٥، ١٩٥٥، ١٩٤٥، أبي مراهم، الكونى الحافظ، أحد الأعلام، وصاحب المصنف – ٢٣٥ هـ (خمدسق)

أبو بكر الصاغانى: ٦٦٥ /محمد بن إسحاق بن جعفر الصغانى الخراسانى الحافظ نزيـل بغداد - ۲۷۰ هـ (م٤)

أبو بكر الصديق، عبدالله بن أبي قحافة عثمان بن عامر بن عمرو التيمي، أول رجل أسلم وأحد العشرة، وأول الخلفاء الراشدين، وصهر المصطفى على المراشدين، وصهر المصطفى على المراشدين عائشة رضى الله عنهم – المراهدين عائشة (ع)، ٢١٣، ٢٦٥، ٢١٧،

أبو بكر الصولى: ٤٧٥ / محمد بن يحيى بن عبد الله الكاتب العباسي المصنف -٣٣٥ هـ

أبو بكر الصيدلانى المروزى الشافعى: ٣٩٠ / محمد بن حمدان

أبو بكر بن عبد الرحمن، بن الحارث، بن هشام التابعى: ٣٤٧، ٥١٥، ٥١٥، ٥٧١، اسمه أبو بكر، وكنيته أبو عبد الرحمن /المدنى، أحد فقهائها السبعة، راهب قريش: ٩٤ هـ (ع)

أبو بكر عبد الله بن أبى عبدالله السجستانى: ۲۳۲ = هو أبو بكر عبدالله بن أبى داود السجستانى سليمان بن الأشعث

أبو بكر بن عبد المنعم الفراوى: منصور بن ابى المعالى الفراوى - ذو الكُنَى الثلاث، من شيوخ ابن الصلاح. يأتى فى: الفراوى، مع الحفاظ والفقهاء من آل بيته أبو بكر بن أبى عتيق: ٥٣٨، ٥٣٩ /عبدالله بن أبى عتيق محصد بن عبدالرحمن بن الصديق أبى بكر/ التابعى (خمسق) أبو بكر بن عياش/الكوفى الحناط الأسدى، أبو بكر بن عياش/الكوفى الحناط الأسدى، مولاهم راوى قراءة عاصم: ٥٧٨، ١٦٦، معروف بكنيته مختلف فى اسمه على أحد عشر قولاً، وعنه قال: مالى اسم غير أبى بكر (خمق٤)

أبو بكر بن عياش الحمصى: ٦١٧، من المؤتلف والمختلف فى الأسهاء والكنى/كُنى التهذيب (تمييز)

أبو بكر بن عياش السَّلمي، مولاهم، الباجدائي: ٦١٧ - حسين بن عياش الرقي، له مصنف غريب الحديث -٢٠٤ هـ (تس)

أبو بكر بن مالك القطيعى الحافظ راوى مسند أحمد: ٦٦٤ -أحمد بن جعفر بن حمدان بن مالك البغدادى: ٣٦٨ هـ ٦١٥ العالم

بالقراءات - مر ً فى أربعة من المؤتلف والمختلف باسم أحمد بن جعفر بن حمدان: أبو بكر بن مجاهد، المقرئ: ٢٣٢ / مقرئ العراق، الإمام أحمد بن موسى بن العباس بن مجاهد - ٣٢٤ هـ عن ثمانين سنة

أبو بكر محمد بن الحسن النقاش المفسر المقرئ: ٢٣٢ - هو أبو بكر محمد بن سند، في تاريخ بغداد، منسوبًا إلى جده الخامس تجهيلا - ٣٥١ هـ، وانظره في: فحمد بن الحسن، حرف الميم

أبو بكر محمد بن داود شيخ الحاكم: ٥٢٥ في : محمد بن داود بن سليمان

أبو بكر محمد بن عبد الباقى الأنصارى: ٦٧٤ في: محمد

أبو بكر بن أبى المعالى الفراوى: ٤٠٠ = أبو بكر بن عبد المنعم الصاعدى الفراوى: /منصور، من شيوخ ابن الصلاح، وانظره فى الفراوى

أبو بكر بن المقرئ: ٣١٤، ٤٠٨ /محمد بن إبراهيم بن على بن عاصم، محدث أصبهان - ٣٨١ هـ

أبو بكر ابن مقسم: ٦٢٢ /محمد بن الحسن بن يعقوب بن الحسن بن مقسم البغدادي العطار، مقرئها - ٣٥٤ هـ

أبو بكر منصور بن عبد المنعم بن عبدالله الفراوى: ٤٠٨

- شیخ ابن الصلاح، ذو الکنی الثلاث، انظره فی الفراوی

أبو بكر ابن المنكدر: ۲۵۷۳ / محمد بن عبدالله بن الهدير بن عبدالعُزِّى القرشى التيمى أبوعبدالله المدنى - من أعيان التابعين الحفاظ -۱۳۰هـ(ع)

أبو بكر بن نافع العدوى مولى ابن عمر، المدنى التابعي: ٢٥٧٣ (مدت كن)

بكر بن وائل، بن داود عن الزهرى، ٥٧٣ وعنه أبوه وائـل بن داود: الليثى البكــرى الكوفى. روى عنه أبوه (م ٤) ويأتى أبوه وائل، في حرف الواو

بكير بن السميط: ٥١٧، ٥١٨، البصرى (س)

- معدود تابعيا ولم يسمع من الصحابة.

بُكير بن عبد الله بن الأشيج: ٥١٨، ٥١٨

معدود تابعيا ولم يسمع من الصحابة

/المخزومي، مولاهم، أبو عبد الله المدنى

ثم المصرى الحافظ - ١٢٧ هـ (ع)

بكير بن عبد ياليل، والد الصحابة بني عفراء

رضى الله عنهم: ٥٢٨، ٢٢٩

ابن بكير: ٥٦٦، ٥٦٦ أبو عبد الله الحسين بن أحمد. /البغدادى الصير في الحافظ - ٣٨٠ هـ له مستدرك على الأسباء المفردة للبرديجي

ابن بكير، يحيى بن عبد الله بن بكير، منسوبًا إلى جده: ٣٤٧ /المخرومي مــولاهم، أبو زكريا المدنى ثم المصرى التابعي -٢٣١ هـ (خمق) بـــلال بـــن الحـــازث المـــزنى الـصــحـــابى أبــو عبد الــرحمن: ٦٨٧//٥٨٢ /كان معه لواء مزينة يوم الفتح.تونى رضى الله عنه سنة ٦٠هــ (٤)

بلال بن حمامة، بلال المؤذن: ١٩٨، ٢٨٥، ٢٨٦، ٢٨٦، المالة ال

بُنان بن محمد بن حمدان أبو الحسن الحَمّـال الزاهد: ٥٩٨ /الواسطى، نـزيل مصـر وشيخها الحافظ – ٣١٦ هـ

بُندار، محمد بن بشار البصرى ٥٨٦ /بن عثمان العبدى، أبو بكر الحافظ – ٢٥٢ هـ (ع) بَهز بن حكيم، بن معاوية بن حيدة القشيرى:

- في الرواة عن آبائهم، روى عن أبيه عن جده رضى الله عنه - ٢٣١ هـ (لت) البُوريطي، صاحب الإمام الشافعي رضى الله عنه: ٢٧١، ٣٤٨/ ٣٤٨ / يوسف بن يحيى القرشي، أبو يعقوب المصري، الفقيه النبيل خلف الإمام الشافعي وأحد الرواة الستة للجديد من المذهب. توفي في السجن ببغداد ممتحنا بخلق القـرآن

بنو بيضاء، الصحابة، ٦٢٩ أبناء وهب بن ربيعة الفهرى المهوى البيهقى، أبو بكر الحافظ، أحمد بن الحسين

/الشافعى الفقيه الحجة لزم أبها عبدالله الحاكم، ورحل وصنف وتصدر مجمعًا على إمامته وورعه (- 80٨ هـ) ١٦٧، ١٧٨، ٢١٧، ١٧٧، ٣٠٠، ٢٧٢، ٣٠٨، ٣٦٧، ٣٦٠، ٤٤٦، ٤٤٦، ٤٤٦، ٤٤٨، ٥٤٩،

ويُنظر: أحمد بن الحسين، وأبو بكر البيهقي

(ご)

التاریخی أبو بکر ابن أبی خیثمة: ٦١٥. ٦٥٤ /أحمد بن زهیر بن حـرب البغدادی – ۲۷۹هـ عن ٩٤سنة.

التاریخی أبوبکر\* (٤٥٨) / محمد بن عبدالملك أبوبكر السراج البغدادی،

ابن تامتيت، أبو العباس: روى بالإجازة العامة عن أبى الوقت السجزى ٣٣٦ /أحمد بن محمد بن الحسن اللواتى الفاسى المحدّث المعمر، نبزيل القاهرة ويها وفياتيه سنة ٢٥٧ هـ

التبوذكى: ٦١٨، ٦١٩ /موسى بن إسماعيل التميمى المنقرى، أبوسلمة البصرى الحافظ - ٢٢٣ هـ (ع) تبيع بن عامر الكلاعى: ٥٦٣ /الحميرى

تبيع بن عامر الكلاعى: ٥٦٣ /الحميرى الحمصى، مخضرم سكن حمص وتونى بالإسكندرية - ١٠١ هـ (س)-

ترجم له الخطيب في تاريخ بغداد (۳٤٨/۲ – ٧٥٠)
 «محمد بن عبدالملك، أبو بكر السراج، ويعرف بالتاريخي...
 لُقب بالتاريخي لأنه كان يعني بالتواريخ كلها»
 ومثله «التاريخي» في (اللباب ٢٠٤/١)

التُجيبى الحافظ، صاحب الأنوار: ٣٧٢ /شهاب الدين أحمد بن معد الإقليشى الأندلسى(- ٥٥٠ هـ) - له في الكتب (أنوار الآثار)

تدوم بن صبح الكلاعى - ويقال: يدوم، والصواب بالتاء: ٥٦٣ -روى عن تُبيع الكلاعي، وكلاهما من الأساء المفردة أبو تراب النَّخْشَبي الزاهد: ١٥٥ /عسكر بن الحصين، من كبار مشايخ ما وراء النهر (- ٢٤٢ هـ)

الترمذى الحكيم: ٤٩١ فى: الحكيم التسرمذى، وكتابه نوادر الأصول

تمام بن العباس بن عبد المطلب الهاشمى:

700 /مع إخوته الصحابة، الرواة ٥٢٩ أبو تُميَّلَة: ٥٧٤ لقب، وكنيته أبو محمد / يحيى بن واضح الأنصارى مولاهم، المروزى (ع)

- وثقه يحيى بن معين وأنكر أبو حاتم على البخارى إدخاله فى الضعفاء

تميم بن الحارث بن قيس بن عدى السهمى: ٥٢٨ مع إخوته الصحابة فى الجماعات تميم الدارى: الصحابى: ٥٢٠ /بن أوس بن

خارجة، من بنى عبدالدار بن هانى اللخمى. أبو رقية الصحابي، سكن بيت المقدس - ٤٠ هـ (ختم٤)

تميم بن المعز، بن باديس، ملك إفريقية: ٥٣٥ /الحميرى الصنهاجى. خلف من البنين أكثر من مائة - ٤٥٤هـ

تميم بن نُذَير، أبو قتادة البصرى//٦٧٢، مختلف في صحبته (مدِس)

أبو توبة، الطرسوسى: ٤٠٥، ٤٠٦ /الربيع بن نافع الحلبى الحافظ - ٢٤١ هـ (خمدسق)

التَـوَّزى: ٦٠٨، في المؤتلف والمختلف من الأنساب، بالصحيحين والموطأ /أبو يعلى، محمد بن الصلت، استشهد به البخارى في باب الردة

التيمي: ٥٢٤، ٤٥٢، سليمان

#### (ث)

ثابت بن أسلم، البناني، مولاهم/أبومحمد البصري التابعي الحافظ (ع)، ٢٦٤، البصري التابعي الحافظ (ع)، ٢٦٤، ٢٦٥ ثابت/٢٩٤ ثابت بن عجلان الأنصاري: ٥١٨، عن أنس وابن المسيب / أبو عبد الله الحمصي نزيل أرمينية التابعي المحدث (خدسق) ثابت بن قيس بن الشماس، من كبار الصحابة: مده أبو محمد الخزرجي الخطيب مده المنزرجي الخطيب استشهد يوم اليمامة (خدسي) ثابت بن المنذر بن ثابت، أبو شجاع اللخمي: عليه ٥٩٤ روى عنه سعيد بن عفير

ثابت بن موسى الزاهد: ۲۸۱، ۲۸۳ /أبو يزيد الضبى الكوفى الضرير العابد – ۲۲۹ هـ (ق)

ثعلب، أبو العباس الإمام في النحو واللغة: ٣١٠، ٥٨٧ /أحمد بن يحيى الشيباني مولاهم، إمام الكوفيين – ٢٩١ هـ

ثمامة بن أنس، بن مالك، الأنصارى المدنى التابعين التابعي: ٣٦٥ - مع إخوته التابعين الرواة

ثمامة بن حزن القشيرى: ٥١٣ / البصـرى، مخضرم (بخم٤)

ثوبان، مولى رسول الله ﷺ، أبو عبد الله:

OAN - أو أبو عبد الرحمن الهاشمي،
لازم النبي ﷺ سفرًا وحضرًا، ثم نزل
الشام، وتونى بحمص - ٥٤ هـ (بخم٤)
أبو ثور، البغدادي، فقيهها: ٩٣٣ /إبراهيم بن
خالد بن اليمان الكلبي صاحب الإمام
الشافعي - ٢٤٠ هـ، أحد الأثمة فقها
وديانة وورعًا

ثور<sup>(۱)</sup> بن زيد الديلى، مولاهم المدنى: ٦٢٣ -روى عنه الإمام مالك، وحديثه فى الصحيحين - ١٣٥ هـ (ع) ثور بن يزيد، بن زياد، الكلاعى الشامى: ٦٢٣

بن یرید، بن ریاد، الخلاعی الشامی: ۱۲۳ /أبوخالد الحمصی – ۱۵۳ هـ (خ٤)

حديثه عند البخارى. ووقع في مقدمة ابن الصلاح: [حديثه عند مسلم خاصة] واستُدرك عليه

الثـورى: ١٥٦، ٢٦٣، ٢٦٠، ٢٦٧، ٢٧٦، ٢٧٦، ٢٦٠، ٢٩٦، ٤٤٤ سفان بن سعيد

# ر ج)

جابر الجُعفى: ١٥٦، ١٥٧، ٣٤٧ /بن يزيد بن الحارث الكوفى التابعي، أحد كبار علماء الشيعة - ١٢٩ هـ (دتق)

أبو جابر (٤٧٤، ٦٤١) عبد الله بن عمرو بن حرام السلمى، استشهد يوم أحد. /من نقباء الأنصار في بيعة العقبة

جابر بن عبدالله الحرامی: ٦١٠ = جابر بن عبدالله /بن عمرو بن حَرام الأنصاری السلمی، الصاحب بن الصاحب، أبو عبد الله المدنی - ٧٨ هـ (ع) ١٥٦، ١٥٦، ٢٦٨، ٣٦٠، ٣٦٨، ٣٤٠، ٢١٨، ٣٢٠، ٤١٨، ٤٢٤ ممن أكثروا الحديث وعمروا، ٤٩٨، ٤٢٥، ٧٣٧، ٧٢٠، ٧٢٠، ٧٢٠،

ابن جابر: (٤٨٠) = عبدالرحمن بن يزيدبن جابر

ابن الجارود: ۵۷۰، ۵۷۰ – له كتاب في الكني /أبو محمد النيسابوري، عبد الله بن على بن الجارود – ۳۰۷ هـ

الجارود العبدى، أبوالمنذر، صحابى جليل، سيد عبدالقيس استشهد بفارس سنة ٢١ هـ الجارودى أبو الفضل: ٣٧٦، أبو الفضل الحروى، في حرف الفاء

جارية بن قدامة / السعدى التميمى الصحابى:

100 / ١٠٠ / شهد صفين مع الإمام على رضى
الله عنها، أميرا على بنى تميم (عس)
جبار الطائى: ٢٩٦ / بن القاسم لم يرو عنه
سوى أبي إسحاق السبيعى

جُبَارة بن المُغَلِّس: ۲۸۳ / الحِماني، أبو محمد الكوني - ۲٤۱ هـ (ق)

جبريل، عليه السلام: ۳۷۳، ٤٦٤، ۷۱۸//٤٦٥

جُبَيْب بن الحارث/بالجيم مصغرًا وبالباء مكررًا، صحابي: ٥٦١

جُبير بن مُطعِم القرشى: ٢٦٤، ٥٨٠ /بن عدى بن نوفل بن عبد مناف النوفل، أبو محمد وأبو عدى المدنى - ٥٩ هـ بالمدينة (ع)

جُبير بن نَفَيْر الحضرمى - بنون وفاء مصغرًا:

٥١٣ في المخضرمين /أبـوعبـدالـرحمن الشامى الحمصى - ٧٥ هـ (بخم٤)
أبو جحش المغربي المعمر: ٥٠٣ - ٥١٩ - زعم،
وسنّه ١٨٥ سنة أنه رأى الإمام عليا كرم

أبو جُعَيفة - مصغرًا السوائى: ٧٤٠، ٧٥٧ مختلف فى اسمه - وهب بن عبد الله، وقيل وهب الله. من كيار أصحاب الإمام على - ٧٤ هـ (ع)

الجَـرْمى: ١٩٦/أبو عمر البصري اللغوى الجَـرْمى: ١٩٦/أبو عمر البصاق، أنتهى إليه في زمانه علم النحو – ٢٢٥ هـ. جُـرْهد ١٦٩ / بن رِزَاح الأسلمي من أهـل الصَّفة: – ٦٦ هـ (خت دت ق)

أبو جرول، زهير بن صُرَد الجُشَمى السعدى: وقصيدته في سبى هوازن ٥٠١ / ويقال أبو صرد، الصحابي الشاعر،

ابن جُرَيْج، عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج / منسوبا إلى جده - أبوخالد وأبو الوليد / الأموى مولاهم، الفقيه الحافظ - ١٥٠ هـ (ع)

۵۶۲، ۸۶۲، ۳۲۳، ۶۲۳، ۷۲<sup>(۲)</sup>، ۳۰۳، ۸۲۳، ۹۲۹، ۲۷۰، ۲۲۳، ۵۵۳، ۶۲۳، ۶۰۵، ۶۶۶، ۲۷۰ لـه کـنـیـتـان، ۶۸۵ // ۷۲۰

جرير-بن حازم/أبوالنضر الأزدى البصرى الحافظ - ١٧٠هـ (ع)- اختلط آخر عمره، ولم يحدث في حال اختلاطه. ٢٧٧،

ابن جرير الطبرى: ٤٧٣ أبوجعفر /محمد بن جرير بن يزيد، الحافظ الفقيه المؤرخ المفسر. له التاريخ المشهور والتفسير المحمدة، وتهذيب الآثار (٢٢٤ - ٣١٠ هـ)

جرير، في إسنادٍ كوفى لمسلم // ٦٩٥ / جرير بن عبد الحميد بن قرط الضبى الكوفى ثم الرازى، أبو عبد الله القاضى، الحافظ الحجة – ١٨٨ هـ (ع)

جرير، بن عبداقه، أبوعمرو البجلى الصحابي /بن جابر السليل، أسلم سنة عشر وشهد مع النبي على حجة الوداع تونى سنة ٥١هـ أو بعدها (ع)

۲٤٢ جرير، ٤٦٤ جرير، ٤٨٧، **٤٨٩** // ٧٢٢. حرف العين

جعفر بن سليمان الهاشمي: ٥٣٥

جعفر بن أبى طالب بن عبد المطلب القرشي

الهاشمي. ٥٢٧ في إخوته الصحابة / ابن

عم النبي ﷺ وصاحبه، الشهيد الطيار

جعفر بن عبد الواحد الهاشمي - عن

أبي بكر بن عياش الحمصي

جعفر بن عمرو بن حریث التابعی: ٥١٩

جعفر بن محمد بن أبان الحراساني: ٥٠٣

- نزيل أصبهان، ترجم لـه أبو نعيم في

تاريخ أصبهان

أبو جعفر محمد بن حاتم الكشي: ٦٤٣

أبو جعفر محمد بن حفص بن عمر الـدورى

المقرئ: ٥٣٧ – ٥٣٨ –روى عنه أبوه

ستة عشر حديثا أو نحوها.

جعفر بن محمد الخشاب / الأصبهاني:

٣٧٣ / في تاريخ أصبهان

أبو جعفر؛ محمد بن على بن الحسين بن على بن

أبي طالب، الإمام الباقر: ٣٦٣، ٤٠١،

٥٤٨ /المدنى الحافظ – ١١٨ هـ (ع)

جعفر بن محمد بن على بن الحسين بن على بن

أبي طالب: ١٥٥، ١٩٦، ٨٤٥

/أبوعبدالله الإمام الصادق المدنى الحافظ

- ۱٤۸ هـ (بخ م ٤)

أبو جعفر المنصور، العباسي: ٦٦١ /عبدالله

بن محمد بن على بن عبدالله بن العباس

الهاشمي، ولى الخلافة سنة ١٣٦ بعد أخيه

السفاح، إلى وفاته بظاهر مكة، في

ذي الحجة سنة ١٥٨ هـ.

أبو جعفر النحاس / اللغوى: ٣٢٣، ٥٨٥

الجُــرَيْـرى، بضم الجيم ومهملتــين: ٦٠٩ في المؤتلف والمختلف من الأنساب:

● سعید بن إیاس، أبو مسعود البصری –
 ۱٤٤ هـ (ع)

عباس بن فرُوخ، أبو محمد البصرى - توفى
 بعد ۱۲۰ هـ (ع)

وغیر مسمی، عن – التابعی الکبیر أبی
 نضرة البصری – المنذر بن مالیك
 العبدی ۱۰۸ / هـ (جت م ٤)

الجُرِيرى، بفتح الجيم وكسر المهملتين: ٦٠٩ - من ولد جرير بن عبدالله = يحيى بن أيوب بن أبى زرعة بن جرير بن عبدالله (خت دت)

جُرَىً بن كليب / النهدَى الكوفى التابعى: ۲۹۲ (ت)

جَزء، الأسدى: ٥٣٥ - ٥٣٦ - مع ابن عمه الصحابي حضرمي بن عامر

جُزرة، صالح بن محمد البغدادى الحافظ: ٥٨٧ /بن عمرو بن حبيب الأسدى، مولاهم، نزيل بخارى، شيخ ما وراء النهر (٢٠٥ - ٢٩٣ هـ)

أبو جعفر البغدادى / محمد بن الحسين بن بدر الكاتب: ٣٣٧ - له كتـاب في الإجازة العامة

أبو جعفر الحضرمى: ٥٦٩، ٥٨٨ = مُطَيِّن أبو جعفر بن حمدان النيسابورى الصالح: ٢٢٧، ٢٢٧ /أحمد بن حمدان بن على بن سنان، الحافظ الزاهد القدوة، صنف الصحيح على شرط مسلم، ٣١٠ هـ ابن أبى جعفر بن حمدان: أبو عمرو - في المصنف - ٥٩٧ هـ

الجوهري، الحافظ: /إبراهيم بن سعيد، أبو إسحاق البغدادي المحدث الثقة صاحب (المسند) - ٢٤٧ هـ (م٤) الجوهري، صاحب الصحاح: ٢١٦، ٢١٧، ٢٥٩ / أبونصر اللغوي إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي - (- ٣٩٣ هـ) جيلان بن أبي فروة، أبو الجلد الأخباري التابعي: ٤٦٥

الجياني، (٦٠٢) في حرف العين: أبو على الغساني: ٥٩٩

(ح)

أبو حاتم البُستى، ابن حِبّان: ١٦٤، ١٨٨، ١٦٧ ٦٦٢، ٧٤٤، ١٨٤، ٤٨١، ١٦٢ - وانظره في «ابن حبان» /محمد بن حبان التميمى الحافظ، له (الصحيح، والضعفاء) مات سنة ١٥٥ هـ وهو في عشر الثمانين. أبو حاتم الرازى: / محمد بن إدريس بن المنذر الحنظلى، أحد الأثمة الحفاظ. النظار (- ٢٧٧ هـ بالرى) وقيل: (٢٧٧ هـ) أبو حاتم، ١٥٦، ١٨٠، ٢٦٢، ٢٦٨، ٢٩٩،

ابن أبى حاتم، الرازى/أبومحمد عبدالرحمن بن أبى حاتم محمد بن إدريس الحافظ الثبت الناقد – وكان يُعدّ من الأبدال: له فى الكتب (الجرح والتعديل، والمراسيل، والعلل والكنى)- ٣٢٧ هـ.

= الرازي

/أحمد بن محمد بن إسماعيل المرادى المصرى الرئيس - ٣٣٨ هـ له الناسخ والمنسوخ

أبــو الجلد الأخبــارى: ٥٦٤، في/جيــــلان بن أبى فروة

جميل بن معمر العذرى الشاعر: 098 أبـو جميلة، سُنَيْن، السلمى الصحـــابى: ٢٠٥ (خ كن كد)

جُنادة بن أبى أمية / الأزدى / مختلف فى صحبته: // ٦٩٦ /أبو عبد الله الشامى (ع)

جُندُب بن عبد الله / بن سفيان البجلي / الصحابي توفي بعد سنة ٦٠ هـ (ع) أبو جهل / أبو الحكم بن هشام بن المغيرة المخزومي: ٣٨٨، ٦٤٠، ٦٤٠، ٦٤٠، ١٧٣ الجوزقي، أبو بكر / محمد بن عبد الله بن محمد بن زكريا الشيباني. /الحافظ الإمام، محمد نيسابور، صاحب الصحيح المخرج على كتاب مسلم، وله المتفق والمفترق:

ابن الجوزى: ١٧٦، ١٧٦، ٢٨٣، ٥٣٨، ٥٣٩، ٥٣٩، عبد الرحمن بن على بن عبد الرحمن أبو الفرج عبدالرحمن أبو الفرج البغدادى الحنبلي، حافظ العراق الواعظ

٧٠٣، ٨٠٣، ٢٠٩، ٢٠١، ٣٣٤، ١١٥، ٣٥٥، الله

000, · Vo, TVO, ГоГ, 30Г, 7ГГ

أبو حاتم محمد بن يعقوب الهروى: ٣٢٣، أحد رؤساء أهل الحديث بخراسان، ومن شيوخ البرقاني

أبو حاتم، مكى بن عبدان: ٦٧٥ فى: مكى. ابن الحاجب، الفقيه المالكي الأصولي اللغوى: عمرو ٢٠٤ في ٢٠٠٠ أبو عمرو عمرو عثمان بن عمر بن أبي بكر المصرى العلامة الرئيس (-٦٤٦ هـ)

الحارث الأعور: ۱۵۷ /بن عبدالله الهمدانی الحُوتی، أبو زهیر الکوفی التـابعی، أحد كبار الشيعة، فی ضعفاء البخاری والنسائی والدارقطنی – ۱۲۵ هـ (٤)

الحارث بن رفاعة الأنصارى: ٦٢٩ والـد الصحابة بني عفراء

الحارث بن سُويد / التيمي، أبو عائشة الكونى في أصح أسانيد الكونيين عن الإمام على:

107 من حفاظ التابعين الثقات،: (ع) الحارث بن شبل [البصري<sup>(1)</sup>] عن أم النعمان الكندية، في أوهي أسانيد البصريين عن السيدة عائشة رضى الله عنها: ١٥٧ الحارث بن العباس بن عبد المطلب الهاشمي:

(۱) النقل في المحاسن عن الحاكم في المعرفة ولم ينسبه. وفي الضعفاء والمتروكين للدارقطني: الحارث بن شبل: بصرى، عن أم النعمان «وليست معروفة» وصرح في التهذيب على التفرقة بينه وبين الحارث بن شبيل، مصغرا: أبي الطفيل الكوفي الثقة، قال فيه ابن معين: «لا يسأل عن مثله» يعنى لجلالة قدره (ع) نقله في الخلاصة، وتلاه الحارث بن شبل، مكبرا (غييز)، و(تصحف البصرى بالمصرى).

الله عنهم

الحارث بن هشام - بن المغيرة - المخزومي، أبو عبد الرحمن: ٥٨٢ / من مسلمة الفتح، ونزل الشام، وكان مضرب المثل في السؤدد والشرف، استشهد يوم اليرموك، وقيل في طاعون عمواس - (س) الحارث بن وهب، التابعي الراوي عن الصحابى:

حارثة بن النعمان الأنصارى - الخزرجى - الصحابي، أبو عبد الله: ٥٨١ أبو حازم الأشجعي / الكوفى سلمان مولى عــزة: ٢٠٤، ٢٠٤، ١٠٦ /الــابعــي الحافظ، جالس أبا هريرة خمس سنين -

توفى فى خلافة عمر بن عبد العزيز (ع) أبو حازم الأعرج: سلمة بن دينار: ٥٧٩ مشهور بكنيته /التمار المدنى التابعي، الزاهد الحافظ (ع)

أبو حازم العبدوى الحافظ: ٥٧٥ - لقبه أبو حازم، وكنيته أبو حفص. /عمر بن أحمد بن عبدويه المسعودى النيسابورى، محدثها الحكيم، الثقة (- ٤١٧ هـ) الحازمى // ٧٣٢، أبو بكر الحافظ: ١٦٢،

عديه الحديم، الله (- ٢١٠ هـ) الحازمي // ٧٣٢، أبوبكر الحافظ: ١٦٢، ٢٣٦ /زين الدين محمد بن موسى بن عشمان بن حازم الهمداني (٢٤٥ - ٤٨٥ هـ) - له في الكتب الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار الحاكم الكبير، أبو أحمد، الحافظ صاحب كتاب الكني: ٥٧٠، ١٢٥/في حسرف الهمزة، أبوأحمد الحاكم

الحاكم أبوعبدالله ابن البيّع النيسابوري / محمد بن عبدالله بن حَمْدُوبه الضبي، الحافظ الإمام الثبت، المصنف المتقن (٣٢١ - ٤٠٥ هـ) - لـه في الكتب: (المستدرك، والتاريخ، والإكليل، والمدخل، ومعرفة علوم الحديث): ١٥٥، ١٥٦، 101, 371<sup>7</sup>, 071, 771, 181, 781, 1917, 7-7, 7-7, 3-7, 5-7, Y-Y. 7/7, 6/7, A/Y, P/7<sup>Y</sup>, 677, 777, 777, ATT: .37, 737, A37, 707, γογ<sup>7</sup>, ΥΓΥ, ΨΓΥ, 3ΓΥ, 6ΓΥ, ΑΓΥ, VYY, VPY, Y-W, 074, 734, Y34. 137, P37, T07, 377, 0A7, .P7. ٤١٤، ٤٢٢ أبو عبد الله الحافظ، ٤٣٧، AT3, 133<sup>7</sup>, 733, T33, 333, 733. A33, 703, A03, 773, 373, 073, ٨٢٤. ٥٧٤ ٥٩٥، ٢٩٥، ٢٠٥ المافظ أبو عبد الله، ٥٠٧، ٥٠٨، ٥٠٩، ٥١١، 710, 710, 410, 370, 070, **770, 470,** 770, 770, 070, 300, ٥٥٨، ٥٩٥، ٣٤٣، ٢٥٢ تاريخ مولده ووفاته: ۲۷۳ // ۲۰۲

أبوحامد الحنبلى الفقيه: ۱۷۲ /الحسن بن حامد بن على بن مروان، أبو عبد الله البغدادي الإمام (٤٠٣ هـ).

الشيخ أبوحامد، الإسفراييني الشافعي الفقيه الإمام: ١٧٢، ١٥٥، ١٥١، ٢٢١ / ٢٢٦ // ٢٥١ / أحمد بن أحمد بن أحمد، شيخ العراق وإمام طريقة العراقيين في المذهب. (٣٤٤ – ٤٠٦ هـ) عدَّه ابن الصلاح

مجدد المائة الرابعة. له التعليقة الكبرى فى الفروع.

أبو حامد الطوسى، الشافعى: ٣٥٦ /الإمام زين الدين حجة الإسلام / الغزالى، عمد بن أحمد الغزّالى الطوسى. (-٥٠٥ هـ) - له (الإحياء) في الكتب. أبو الحُباب / الهاشمى مولاهم، سعيد بن يسار: ٦٧٠ (ع)

ابن حِبّان، أبو حاتم البُستى الحافظ، محمد بن حبان بن أحمد التميمى، ولى قضاء سمر قند وكان من الفقهاء الحفاظ، إليه الرحلة في وقته (- ٣٥٤ هـ) وهو في عشر الثمانين، له في الكتب: صحيحه، ومسنده، والثقات والضعفاء.

١٦٤، ١٧٩، ٢٠٣، ٢٥٣، ٢٨٥، ٢٨٥، ٢٨٦، ٢٩٧ ٧٩٧، ٢٠٠، ٧٦٤، ١٥٥، ٥٥٥، ٧٦٥، ١٨٥، ١٥٥، ١٥٥ الضعفاء // ٢٠٥، ٢٣٢، ٣٣٧، ٣٣٧ وينظر: أبو حاتم البُستى

حِبَّان بن عطية: ٦٠٢ في المؤتلف والمختلف من حَبَّان وحِبَّان

حِبان بن قيس، مكسور الحاء، هو ابن العَرِقة منسوبا إلى أمه: ٦٠٢ - ٢٦٠٣ /العَرِقة، قلابة بنت سعيد بن سهم

حِبّان بن موسى / بالكسر، بن سوار السلمى: ۱۰۲ - غير منسوب فى الصحاح، عن عبد الله، هو ابن المبارك

حَبَّان بن منقذ / المازنى، بفتح الحاء والباء الموحدة. - والمد واسع بن حبان (ع) وجد محمد بن يحيى بن حَيَّان (ع) وجد

حُبَّان بن واسع بن حبان (مدتق). حُبَّان بن (۱) هلال الباهلي: ۲۰۲ /أبوحبيب البصرى الجافظ: ۲۱۲(ع) أبو حبرة التابعي، عن الصحابي عقبة بن عامر

رضى الله عنه: ١٥٦ حبيب بن أبى ثابت التابعى: ٣٢٢، ٣٤٧، ٣٢٤//٢٣١/الباهلى، مولاهم، أبويحيى الكونى، من حفاظ التابعين-(ع)

حبيب بن زيد / بن خلاد الأنصارى المدنى: ۱۷۹ – (٤)

ابن حبيب، محمد بن حبيب: ٥٩٥، ٥٩٥ // ٢١٩، ٧٢١ /الهاشمي، مولاهم، أبو جعفر البغدادي الراوية الأخباري النسابة – ٢٤٥ هـ

حبيب // ٧٣١ عنه الأعمش، في سند لابن أبي شيبة/بن صُهبان الباهلي الأسدى، أبو مالك الكوفي التابعي (بخ)

حجاج بن أرطأة: ٧٤٠ /بن ثور النخعى، أبو أرطاة الكوفى الحافظ قاضى البصرة – ١٤٧ هـ (بخم٤)

الحجاج بن الحارث بن عدى السهمى: ٥٢٨ في إخوته الصحابة بني الحارث،

الحجاج بن دينار/الـواسطى المحـدث ٤٣٧. ٤٣٨ الحجاج (دتسىق)

حجاج الصواف: ٢٨٤، بن أبي عثمان الصواف،/ الكندى، أبو الصلت البصرى الصواف الخياط الحافظ - ١٤٣ هـ (ع)

الحَجَّاج بن عِلَاط السلمي الصحابي: 020 / بن خالد بن تُويْرة، بالمثلثة مصغرا، أبو كلاب، من الصحابة الشعراء - تونى في خلافة عمر رضى الله عنها. حجاج بن فُرَافِصة: ٢٦٧ / الباهلي البصري العابد - من أتباع التابعين (دس) حجاج عن ابن جريج: ٤٠٤ عن سفيان الشورى: ٣٦٨، ٣٦٨ حجاج: ٢٦٤، ٣٦٨ / بن محمد الحافظ الأعور، الترمذي ثم المعيصي ثم البغدادي - ٢٤٠ هـ (ع) الحجاج بن منهال: ٢١٨ /السَّلَمي مولاهم، أبو محمد الأغاطي البصري البرساني

الحجاج (٥٣١) بن يوسف الثقفي، الأمير الظالم المبير – قتل سنة ٧٥ هـ (تمييز)\* الحجار: ٣٣٧ / مسند الدنيا، أبو العباس أحمد بن أبي طالب ابن الشحنة الصالحي. عاش مائة وست سنين –

الحافظ – ۲۱۷ هـ (ع)

الحَدَثي، عمر بن زرارة: ٦٢٥ في حرف العين حُدَيْفة بن اليمان، أبو عبد الله: ٥٨١ / العَبْسى الكوفي، الصحابي، من السابقين وأمراء الفتوح - ٣٦ هـ (ع) حَرَام بن إبراهيم النخعي: ٥٩٤ - عن أبيه

وعنه الوليد بن حماد الكونى حرام بن حُبشية بن كعب بن سلول ٥٩٤ حرام بن حكيم: ٥٩٤ / بن خالد الأنصارى، التابعى (ز٤) ويقال هو: حرام بن معاوية.

 <sup>(</sup>١) حبان بن هلال، منسوبا، وغير منسوب عن: شعبة،
 وعن وهيب، وهمام بن يحيى، وأبان بن يزيد، وسليمان بن
 المغيرة، وأبي عوائة.

تميسزا من حجاج بن يسوسف الثقفي، أبي محمد الهدادي الشاعر، الحافظ – ٢٩٥ هـ (م د)

حرام بن عبد عمرو الحثعمى ٧٠٠//٥٩٤ – تابعى يروى عن ابن عمرو رضى الله عنها

حرام بن معاویة، عن عمه عبـد الله بن سعد وأبی هریرة: ۵۹۵/(ز٤)

- ويقال هو حرام بن حكيم بن خالد حرام بن وابصة الفزارى، شاعر فارس ذكره الآمدى: ٩٩٤ / فى المؤتلف والمختلف. أبو حرب بن أبى الأسود الديلى: ٢٥٧٣ عرف بكنيته. /التابعى، عن أبيه وعن عبد الله بن عمرو - ١٠٠ هـ (م دت ص ق) أبو حَزْرة، يعقوب بن مجاهد: ١٥٠ /القرشى، مولاهم، المدنى القاضى - ١٥٠ هـ (بخ م د)

حَرَمى - بلفظ النسب - بن حفص العتكى // ۷۰۳ /أبو على البصرى - ۲۲۳ هـ (خدس)

أبو خُرَّة، واصل الرقاشى: ٥١٨ مع أخيه سعيد بن عبد الرحمن، مع التنبيه على الوهم فيها

(حریث بن سلیم): ۲۷۰<sup>۲</sup>، ۲۷۱، ۲۷۲ الحَـرِیـری، بمهمـلات، یحیی بن بشـر: ۲۰۹ ′ نی: یحیی

حَرِيز بن عثمان، الرَحَبى التابعى ٦٠١ / الحميرى، أبو عثمان الحمصى - ١٦٣ هـ (خ٤)

أبو حَرِيز، عبد الله بن الحسين، الراوى عن عكرمة: ٦٠١ /قاضى سجستان (خت٤)

أبو حريز الموقفي - محلة بفسطاط مصر: -

٦٠١ منكر الحبديث - عُـرِف بكنيته / عن محمد بن كعب القرظى، وعنـه ابن وهب وسعيد بن كثير

حِزَام بن إسماعيل العامرى الكوفى: 090 - عن الأعمش

حِـزام بن هشام بن خنبس / - ويقـال: خنيش - بن خالد الخزاعي ٥٩٥ - عن أبيد عن أم معبد الخزاعية.

ابن حزم، أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصارى: ٥٢١ /المدنى التابعى الحافظ الورع القدوة، يقال إن اسمه أبو بكر وكنيته أبو عبد الرحمن - ١٢٠ هـ: (ع) - وانظره في حرف الباء: أبو بكر بن محمد بن عمرو

ابن حزم، أبو محمد الطاهرى الحافظ / الأصولى الفقية النظار، على بن أحمد بن سعيد القرطبى - 503 هـ ٢٢٦، ٢٥٥، ٢٠٠ م. ٣٠٠، ٣٥٧، ٣٥٤، ٤٦٩، ٢٥٥، ٣٥٠، ٥٤٣

حسان بن ثابت / بن المنفر بن حسرام الأنصارى الخزرجى النجارى. –الصحابى الشاعر، عُمَّر طويلا في الجاهلية والإسلام، توفى سنة 30 هـ عن مائة وعشرين سنة (ع) ٤٩٧، ١٤٥، ١٤٧، ١٤٩، ١٤٨، ١٤٩٠

حسان بن عطية: ١٥٦ / المحاربي، مولاهم، أبو بكر الدمشقى التابعي الفقيمة الحافظ - (ع)

الحسن بن أحمد بن صالح، أبو محمد السبيعي // ٦٨١ روى حديثا من رباعى الصحابة، (وهو من أثمة هذا الشأن (٣٧١هـ)

الحسن بن ثابت / الثعلبي: ٥٩٥ / أبو على الكوفي، عن هشام بن عروة (سي) الحسن بن الحكم النخعي /أبوالحسن الكوفي –

الحسن بن الحكم النخعى /أبوالحسن الكوفى – بعد سنة ١٤٠هـ (دت عسق)

الحسن بن الحر - بن الحكم - النخعى: ٢٧٤، ٢٧٥ /أبومحمد وأبوالحكم الكوفي، نزيل

دمشق – ۱۳۳ هـ بمكة (قد، س)

الحسين: ٣٦٦، ٣٣٤، ٣٣٤، ٣٦٦، ٣٩٦، ٣٩٦، ٣٩٦، ١٩٦٠ البصرى: ٣٤٧، ٥٥٥، ١٩٦٥، ٢٥٦، ٥٥٥، ٣٩٦، ٣٩٦، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١ /من سادات التابعين، ١٤٥، ١٩٠١، ١٩٠١ /من سادات التابعين، الإمام أبو سعيد، مولى أم المؤمنين أم سلمة رضى الله عنها، أحد أنمة المدى،

والحفاظ الأعلام، - ١١٠ هـ (ع) الحسن بن حَيّ بن شُفَيّ = الحسن بن صالح ١٩٠٠

الحسن بن حمَّاد: ٥٨٨ = سجادة أبو الحسن الدارقطني، الإسام ٣٠٨، ٣٢٧، ١٤٣١، ٣٢٨ / في: الدارقطني

الحسن بن دينسار ٦٣٣ هـ ابن واصــل<sup>(١)</sup> /أبوسعيـد التميمى البصـرى، متـروك الحديث.

الحسن بن سفيان: ١٨٤، ٥٤١ صاحب (المسند) الكبير /، أبوالعباس الشيبانى النَّسُوى الحافظ المسنىد شيخ خراسان الإمام - ٣٠٣هـ

أبوالحسن الشيباني: في القفطي

الحسن بن صالح حتى بن شُفيّ: ٣٤٧، ٤٦٤ / الهمدانى الثورى، أبو عبد الله الكوفى الحافظ الفقيم العابد - ١٦٩ هـ (بخم٤)

الحسن بن الصبّاح، بن محمد، البرَّار: ٦٠٨ /أبو على الواسطى البغدادى ثقة -٢٤٩هـ (خدتس)

الحسن بن أبى طالب، الحسن بن محمد الخلال، أبو محمد الخلال: ٤١٨، ٤٢٢ – يروى الخطيب عنهم، والكل واحد.

انظره في: الخلال الخسن بن عسرفة، صاحب الجسزء: ٤٦١ / العبدى، أبو على البغدادى المؤدب المسند، ولد له عشرة أبناء سماهم بأسهاء العشرة - ٢٥٧ هـ عن مائة وعشر سنين - وقيل عن ١٢٠ سنة - (تسمى ق)

أبو الحسن العسكرى: ٢٦٥ في (العسكرى) حسن بن عُقبة / المرادى: ٤٧٢ – حديثه في سنن الدارمي، وضوء

الحسن بن على بن أبى طالب/ الإمام السبط ابن الإمام، رضى الله عنها - أبو محمد

الجسن بن الربيع: ٤٨٠ - التابعي الحافظ /القَسْرى، أبو على البُوراني الكوني الحصار الخشاب: ١٢١هـ (ع) الحسن بن سفيان: ١٨٤، ١٨٤ صاحب

<sup>(</sup>١) ذكر ابن الصلاح، أن دينارا زوج أم الحسن بن واصل نُسِبَ إليه، وقال: وكأن هذا خفى على «ابن أبي حاتم»، حين قال فيه: الحسن بن دينار بن واصل، فجمل واصلا جدَّه. ويقال إن أبا داود الطيالسي نسبه إلى جده كيلا يفطن إليه (الجرح والتعديل)

مع ضعفاء الدار قطنى، رقم ١٨٥: الحسن بن دينار، وهو ابن واصل، قبل إن دينارا زوج أمه.

المدنى - ٤٩ هـ (٤)

الحسن بن على بن أبى طالب البغدادى السند أبو محمد: 020 - فى سند عن اثنى عشر من آبائه نسقا إلى الإمام على كرم الله وجهه (٥٠٢) هـ

الحسن بن على، بن محمد، الخلال: ٤١٨، ٤٣٢، ٥١٨ / أبومحمد الحلواني الهذلي، الحافظ النبيل - ٢٤٠ هـ (خمدتق)

الحسن بن عُمارة: ٣٢٠/ البجلي، مولاهم أبو محمد الكوفي الرقى قاضى بغداد: ١٥٣ هـ (خت دُق)

الحسن بن عيسى بن ماسرْجِسْ - بمهملات:
-مولى عبد الله بن المبارك، أسلم على
يديه ٦٦٨ /أبو على النيسابورى
الماسرجسى - ٢٤٠ هـ منصرفا من الحج .
(م د س)

أبو الحسن القابسي، ٢٢٤، ٣٨٤ /على بن خلف المعافري القيسرواني المالكي الفقيه - ٤٠٣ هـ

أبو الحسن الماوردي، القاضي، الشافعي: /على بن محمد بن حبيب الفقيه الأصولي - 20 هـ ١٨٢، ٢٠٧، ٢٠٨، ٣٣٢، ٤٥٣، ٣٦٦

أبوالحسن المؤيد بن محمد بن على الطوسى: 02٤ - من شيوخ ابن الصلاح، وينظر في حرف الميم: المؤيد

أبو الحسن المسعودى: ٤٩٨ - لـه (التنبيـه والإشراف) /على بن الحسين بن على -٣٤٦ هـ

أبو الحسن النعيمي: ٤٣٢ في: النعيمي

الحسن بن واصل: ٦٣٣ = الحسن بن دينار، منسوبا إلى زوج أمه

القاضى حسين: ٣٣٢ / بن محمد / المروزى الفقيه، شيخ الشافعية في زمانه -٤٦٢ هـ

أبو الحسين، أحمد بن فارس: ٣٣٢ في: أحمد حسين الأشقر: ٣٣٣ /بن الحسن الفزارى، أبو عبد الله الأشقر الكوفى - ٢٠٨ هـ (س) أبو الحسين ابن بشران: ٣٦٧ /على بن محمد بن عبد الله بن بشران الأموى البغدادى (٤١٥ هـ)

الحسين بن جعفر بن محمد السعدى، أبو أحمد // ٦٨٣ -روى عنه الحافظ عبد الغنى بن سعيد المصرى، في (رباعي الصحابة)

حسين الجعفى، أبو محمد وأبو عبد الله: ٢٧٤، ٢٧٥ /مولاهم، الحسين بن على بن الوليد الكوفى المقرئ الحافظ - ٢٣٠ هـ (ع) الحسين بن حُريث// ٢٣٤/ أبـو عمار المروزى الحافظ (خ م د ت س)

الحسين بن داود المصيصى: ٥٨٦ = سُنيد الحسين: ٢٠٥، ٢٠٥، ١٤٥٨ – في سند للشريف موسى بن على الرضا- ٥٨١ / الحسين بن على بن أبي طالب الهاشمى، الإمام السبط، أبو عبداقة /استشهد بكربلاء يوم عاشوراء سنة ٦١ هـ عن أربع وخمسين سنة (ع)

الحسين بن على/بن يسزيد بن داود / النيسابورى: ١٦١، ٥٣٢ - في حرف المين: أبو على النيسابورى

الحسين بن عِمْران// ٧٣١، ٧٣٢/ أبوعلى
الجهنى - عن الزهرى وعنه شعبة (ق)
الحسين بن عياش، أبوبكر البَاجَدَّائي السلمى:
١١٧ لـه (غـريب الحـديث) /مـولاهم
الرقِّي - ٢٠٤ هـ بباجَدًاء (س)

أبو الحسين بن فارس: ٣٦٤ في: أحمد بن فارس، وله في الكتب (مآخذ العلم) أبو الحسين ابن الفضل: ٣١٠ /محمد بن الحسين بن محمد بن الفضل القطان الأزرق، البغدادى الثقة (٤١٥ هـ) القاضى حسين: ٤٣١ بن محمد بن أحمد،

أبو على المروزى شيخ الشافعية ٤٦٢ هـ - مرَّ أول من اسمه حسين أبو<sup>(١)</sup> الحسين ابن النقور: ٣٠٥ /أحمد بن

محمد بن أحمد البغدادى البزاز، المحدث الصدوق المسند /-٤٧٥هـ عن ٩٠سنة الحسين بن محمد بن حاتم البغدادى: ٥٨٨ =

الحسين بن واقد: ١٥٦ في أثبت أسانيد الحراسانين عند الحاكم /أبي عبدالله مولى عبدالله بن كريز، أبوعبدالله المروزي، قاضيها- ١٥٩هـ (ختم مد) حُصَين الأحمسي - مصغرا: ٤٨٨، ٤٨٨ /بن عمرو الكوفي، عن الأعمش. له فرد حديث في (س ق)

حُصَين الجعفى بن عبدالرحمن: ٦٦٢ /السلمى، أبوالهذيـل الكوفى التـابعى: -١٣٦ هـ (ع)

حَصِين - بوزن كبير - الجعفى: ٤٦٤ / بن ذيال، في مسلسل للحاكم أبي عبدالله أبو حَصِين، عثمان بن عاصم، بن حَصِين، الأسدى: ٦٠٠ /التابعي الكوفي، الفقيه الحافظ - ١٢٨ هـ (ع)

أبوحَصِين - بالفتح - بن يحيى بن سليمان الرازى: ٥٧٢، اسمه كنيتُه /عن ابن عيينة، وعنه أبو داود. محدث صدوق (د) حَضْرَمى بن عامر: ٥٣٥ - ٥٣٦ هلك إخوة له عشرة فورثهم، /أبو كدام الأسدى الصحابى، الشاعر الفارس

حُضَين - بنالمعجمة مصغرا - بن المندر، أبو ساسان: ٥٠٧، ٥٠٧، ٢٥٧١، الرَّقاشي البصري، من كبار التابعين - ٩٩ هـ (مدس ق)

حفص بن سليمان، أبو عمر البزاز الكوفى:

۱۶۵۰/الأسدى الغاضرى المقرئ، ابن
امرأة عاصم. تركوه محدثا، وأما القراءة
فهو فيها ثبت بإجماع - ۱۸۰ هـ (ت
عس ق) ويقال له: حُفيْص بن أبى داود
حفص بن عاصم: ٦٠٣ /بن عمر بن الخطاب
العدوى المدنى التابعي (ع)

حفص بن عمر الدوري، أبو عمر، المقرئ: 
٥٣٧/بن عبدالعزيز بن صهبان الأزدى المقرئ الضرير الإمام - ٢٤٦ هـ (ق) 
-روى عن ابنه أبى جعفر محمد بن حفص.

أبو حفص عمر بن أحمد بن مسرور، البغدادى: ٦٧٥ – في: عمر

أبوحفص، عمر بن محمد، الشيخ المسند المعمر

<sup>(</sup>۱) كان يأخذ على نسخة طالوت دينارا، ليعول عيالـه أفتاه بذلك شيخه أبو إسحاق الشيرازي.

سنة ۲۸۵ هـ

حَكِيم بن حِزَام القرشي، بن خويلد الأسدى، أبو خالد الصحابي /ابن أخي السيدة خديجة رضى الله عنها، من مسلمة الفتح، ومعمرى الصحابة - ٥٤ هـ (ع) ١٤٥ حَكِيم، ٧٤٤، ١٤٨، ١٤٩

حكيم بن معاوية بن حيدة، القشيري، التابعي البصري، أبو بهز: ٥٥٤

عن أبيه رضي الله عنه، وعنه ابنه بَهز بن حکیم (خت ٤)

حُكَيْم، بالضم مصغرا، بن عبدالله/٦٠٣ /بن قيس بن نخرمة المطلبي، التابعي المحدث – ۱۱۸ هـ (م٤)

أبو الحَلَال العتكي، ربيعة بن زرارة، مخضرم:

حًاد بن زید/ بن درهم الأزدى مولاهم، أبو إسماعيل الأزرق البصرى الحافظ، أحد الأثمة الأعلام - ١٧٩ هـ (ع) ٢٦٥، ٢٨٤، ٣٢٩، ٤٣٤ في الخمسنة أصول الدين، ٤٤٤، ٦١٨

حماد بن السائب، أبو النضر = محمد بن السائب الكلبي

حَادَ بن سلمة/ بن دينار الربعي، أبـو سلمة البصرى مفتيها الحافظ - ١٦٧ هـ (خـت ٤): ٧٤٧، ٨٤٢، ٣٩٣، ٧١٣. ٣٦٨، ٤٠٠، ١٥٥، ٢١٦ حماد، ٢٨٨، P30, A15, P1F.

حماد: إذا حدث عنه عارم ، وسليمان بن حرب فهو «حماد بن زید»، ۲۱۸

حماد: إذا حدث عنه التبوذكي، والحجاج بن

البغدادي: ٦٧٣ /من شيوخ ابن الصلاح. وانظره في: عمر

حفص بن عـمـر العـدني: ١٥٨ في أوهـي أسانيدهم/ الصنعاني الفـرخ (ق) وفي ضعفاء البخارى والنسائي والدارقطني حفص بن غياث، - بن طلق بن معاويـة -قاضي الكوفة: ٣٨٧، ٣٨٨، ٦٤٣// ٦٤٣ حفص، عنه ابن أبي شيبة/أبوعمر التجيبي الفقيه الحافظ في الطبقة الأولى من أصحاب أبي حنيفة الإمام - ١٩٤ هـ (ع)

حفص بن غيلان الهمداني، أبو مُعَيَّد: ٥٦٨ الدمشقى، مفرد الكنية (س ق)

الحكم بن أبان: ١٥٨ - في أوهى أسانيد اليمانيين /أبوعيسى العدني - ١٥٥ هـ (٤)

الحكم بن الأعرج -بن إسحاق: ٥٥٥ / عبدالله /الثقفي، البصري التابعي (م د ت ق)

الحكم بن عُتَيبة: ٤٧٢/الكندي، مولاهم، أبو محمد، أو أبو عبد الله، الكوفي الفقيه من كبار التابعين الحفاظ - ١١٥ هـ (ع) ابن أبي الحكم الغفاري: ٥٥٥ - عن سليمان بن المغيرة في سند بالغيلانيات لحديث رافع بن عمــرو، رامي نخــل الأمصار

الحكيم الترمذي: ٤٩١ - له كتاب نوادر الأصول /محمد بن على بن الحسن بن بشير، أبو عبدالله، المؤذن الفقيه الواعظ الصوفى الزاهد. قدم نيسابور، ويها وفاته

، منهال، فهو «حماد بن سلمة»: ٦١٨ حماد: إذا حدث عنه عفان، أمكن أن يكون أحدهما: ٦١٨

حماد القصار، مجهول لا يُدرَى من هو: ٢٣٣ الحمال= في موسى بن هارون بن عبد الله حَد بن محمد الخطابي، أبو سليمان: (٤٠٠) في: الخطابي

حمرة بن عبد الله بن عمر الغدوى: ٥٣٠، ٥٣١ - في إخوته التابعين السرواة /أبوعمارة المدنى، التابعي الفقيه الحافظ (ع)

حمزة بن عبد المطلب بن هاشم القرشى / شهيد أُحُد - في إخوته الصحابة رضى الله عنهم: ٥٢٧ - حدث عن ابن أخيه، النبي صلى الله عليه وسلم: ٥٣٩

حمرة بن محمد، الكناني، عن عبد الغني بن سعيد // ٦٨٢، حمزة بن محمد الحافظ: ٣٣٠، ٣٧٥، ٣٣٥ / ٦٨٦ / حمرة بن محمد بن على بن العباس، أبو القاسم حافظ مصر – ٣٥٧ هـ

حمزة بن المغيرة بن شعبة الثقفى: ٥٣٠ (مسق)

في إخوته التابعين بنى المغيرة، رضى الله عنه.
 حمرة بن يوسف السهمى: ٣٠٩/أبوالقاسم
 الجرجانى الحافظ الرحالة النظار
 (- ٤٢٧ هـ)

أبو حمزة، عن ابن عباس، ستة يسروى عنهم شعبة: ٦١٩ –نى المؤتلف والمختلف من أبي حمزة وأبي جمرة

حَمَل ابن النابغة الهذلي منسوبا إلى جده: ٦٣٢

/ حمل بن مالك بن النابغة، أبو نضلة البصرى الصحابي (دسق) حَمْنَن بن عوف، من معمرى الصحابة: ٢٤٨ /أخو عبدالرحمن بن عوف الزهرى أحد العشرة رضى الله عنهم المشرة رضى الله عنهم محيد بن الأسود: ٢٧٠ /٢٧١ /بن الأشقر

حُميد بن الأسود: ٢٧٠، ٢٧١ /بن الأشقر الكرابيسي، أبو الأسود البصرى الحافظ (خ ٤)

محسد بن زياد - وقيل: حميد بن صخر الخراط - ٤٥٢ /مولى بني هاشم، أبو صخر المدنى صاحب العباء، نزيل مصر (بخ مدت عسق)

مُميدُ الطويل: ٣٤٧، ٣٤٧، ٢٥٥ – عن أنس في عوالى ابن الصلاح /بن أبي جميد مولى طلحة الطلحات، أبو عبيدة البصرى المافظ – ١٤٢ هـ (ع) مُميد بن عبدالرحمن بن عوف الزهرى، التابعى المدنى – ٩٥ هـ (ع) – في إخوت التابعين أبناء الصاحب عبدالرحمن بن عوف رضى الله عنه ٥٣٠

حميد بن كلاب: **304، 00**1 تابعى – ذكر له ابن عبد البر رواية عن الصحابى قدامة بن عبد الله الكلابى

خُمید بن مُنهب /بن حارثة بن حریم بن أوس بن حارثة الطائی

حميـد بن هــلال العــدوى: ٥٥٥ /أبــونصــر البصرى، التابعى الحافظ (ع)

الحُميدى // ٦٨٨ أبو بكر: شيخ البخارى: 
٣٠٠، ٣٠٦ /عبدالله بن الزبير بن عيسى القرشى الأسدى المكى الشافعي

الفقيه - ٢١٩ هـ (خ مق دت س فق) الحميدى ١٦٩، أبو عبد الله الأندلسى: ٥٤١، -صاحب الجمع بين الصحيحين: ١٦٤، ١٦٧، ١٦٨، ١٦٩ / محمد بن أبي نصر فتوح الميورقي - وسكن بغداد - الفقيه الظاهري الحافظ القدوة - ٤٨٨ هـ.

حنان الأسدى بن عوف، عم مسرهد والد مسدد: ٦٢٥ - ٦٢٦ (كوفى: مدت) حيَّان الأسدى، بن حُصين التابعى الراوى عن عمار بن ياسر: ٦٢٥ - ٦٢٦، ٦٤٨ /أبوالهياج الكوفى من حفاظ التابعين الثقات (م د ت س)

أبو محمد بن حيان: ٥٤٨ روى عنه الحافظ أبو نعيم الأصبهانى فى تاريخ أصبهان. حنظلة، عن يعقوب بن مجاهد: ٥١٠ هـ و بن عمر و بن حنظلة بن قيس الأنصارى الزرقي المدنى (بخ)

حنظلة بن قيس الأنصارى: //٧١١ الزرقى
 المدنى، من كبار التابعين. قيل: له رؤية
 (خ م دس ق)

ابن الحنفية / محمد بن على بن أبي طالب، رضى الله عنها - ٢٢٢، ٢٢٢ - منسوبا إلى أمه - خولة بنت جعفر الحنفية - أبو محمد الهاشمي، الإمام, لا يُعلم أحد أسند منه عن أبيه الإمام كرم الله وجهه - مد (ع).

أبو حنيفة الإمام النعمان بن ثابت فقيه أهل العراق الحافظ النظار، وإمام المذهب (۸۰-۱۵۰هـ ببغداد) (ت س) ۱۵۰،

۱۷۳، ۲۸۱، أصحابه، ۲۸۱، ۲۹۳، ۲۹۵، ۲۹۵، ۲۹۵، ۳۹۳، ۳۹۳، ۳۹۰، ۳۹۳، ۳۹۰، ۳۹۰، ۳۹۰، ۲۵۰

صاحبا أبى حنيفة الإمام: محمد بن الحسن الشيبانى / فى الميم، وأبويوسف القاضى / فى الباء

حُورَيْطب بن عبد العُزَّى، الصحابی أبو محمد (۱۸۵//۵۸۱، ۱۸۳ /القرشی العامری، من معمری الصحابة رضی الله عنهم، أسلم زمن الفتح وتوفی سنة ۵۶ هـ عن مائة وعشرین سنة (خ م)

# (خ)

خارجة بن زيد - بن ثابت: ٥١١، ٥١٥ من فقهاء المدينة السبعة، ٢٠٢ أبو زيد المدنى // ٢٩٠ الأنصارى الفقيه الحافظ - ١٠٠ هـ وقيل قبلها بسنة (ع) (١) أبو خالد، الأحمر: ٤٠٥ / سليمان بن حَبَّان الأزدى الكونى - ١٨٩ هـ (ع) خالد بن أسلم العدوى: ٢٩٥ / المدنى التابعي، عنه أخوه زيد (خت خدق) والزهرى خالد بن البكير بن عبد ياليل: ٨٢٥، ٢٢٩ خالد بن البكير بن عبد ياليل: ٨٢٥، ٢٩٥ الى أمهم رضى الله عنهم. خالد بن الحارث البصرى // ١٩٤٤ - ولد له خالد بن الحارث البصرى // ١٩٤٤ - ولد له ستة عشر ابنا /أبوعثمان الهُجَيمي

الحافظ - ١٨٦ هـ (ع)

 <sup>(</sup>١) لما بلغ عمر بن عبدالعزيز موت خارجة، قال: (ثلمة واقه في الإسلام).

خالد، عن ابن سيرين (١٨٤) الحذاء عن محمد بن سيرين.

خالد الحذاء: ٢٦٥، ٢٦١ - لم يكن حذاء ولكن كان يجلس إليهم / أبوالمنازل بن مِهران البصرى الحافظ (-٢٠١ هـ، أو ٢٠٧: ع).

أبو خالد الدالاني، يزيد بن عبد الرحمن: ٦٣٥ التابعي /الكوني، مولى بني أسد، نزل في بني دالان فنسب إليهم (- ١٠٠ هـ: ٤) خالد بن دينار، أبو خلدة البصري التابعي: ٨٠٨ /التميمي السعدي الحافظ (خ د ت س)

خالد بن سعيد بن العاص / بن أمية الأموى، 29. - أبوسعيد، من السابقين الأولـين رضى الله عنهم.

خالد بن علقمة الكونى: ٤٧١ - صحفه شعبة بمالك بن عرفطة /أبوحية الهمدانى الوادعى، عن عبد خير (دس ق) خالد بن عُمير العدوى البصرى: ٥١٣ (م تم س ق)

خالد بن معدان، عن نعيم بن همار: ٦٤٣ // ٦٨٤ ما ١٨٤ / الكلاعي، أبو عبد الله الحمصى من فقهاء التابعين الحفاظ التباد (ع) خالد بن الحوليد / بن المغيرة المخزومي، أبو سليمان الصاحب: ٤٩١ /سيف الله تعالى وسيف رسوله على - ٢١هـ بحمص (خمدس ق)

أبو خالد الواسطى: (٤٢٥) - يزيد بن هارون السلمي.

خبَاب بن الَّارَتّ: ٤٩٨ = أُوليته في الإسلام،

وممن عُذَّبوا فيه. التميمي، حليف بني زهرة، أبو عبدالله البدرى - ٣٧هـ (ع) خُبيب بن عبد الرحمن بن خبيب بن يَسَاف: 400، ٢٠٨٠ /أبوالحارث المدنى التابعي، عن أبيه وعمته أُنيَّسة بنت خُبيب - ١٣٢ هـ (ع)

أبو خُبيب (٦٠٣): عبد الله بن الزبير الأسدى، الصاحب

خُبیب بن عدی: ٦٠٣ - وهو خبیب، غیر منسوب، عن حفص بن عاصم وعبدالله بن محمد بن معن

الخُتَلَى أبوعيسى (٦٢٠) موسى بن عَلِيّ الخَترى، أبو سعيد: في حرف السين

خراش بن عبد الله، زعموا أنه مولى أنس بن مالك رضى الله عنه: ٤٤٢

الخِرباق، السلمى // ٧٣٥ - ذو اليدين، في: الأذواء

ابن خزيمة، أبو بكر النيسابورى الفقيه الحافظ الإسام، صاحب الصحيح ١٦٣، ١٦٣، ٢٥٣

الخضر بن أبان الهـاشمى: ٤٤٢ فى رباعيـات للحاكم ليست بعوال ٍ

الخضر، عليه السلام: ٢٣٥

أبو الخطاب الحنبلى، الفقيه: ۱۷۲ /محفوظ بن أحمد بن الحسن الكُلُوذَانى البغدادى الإمام (٤٣٢ – ٥١٠ هـ)

أبو الخطاب عبدالحميد بن عبد المجيد (۲۰۸۷) - الأخفش الأكبر

الخطَّابي، أبو سليمان / حَمد بن محمد بن إلى المافظ إلى الحافظ

الرحال، له فی الکتب (معالم السنن، وغریب الحدیث) توفی ببلده بُست (سنة ۳۸۸ هـ ۱۷۵، ۲۷۲، ۲۸۷، ۲۸۵ غریبه، ۳۵۵ غریبه، ۲۸۵، ۲۹۵، ۲۹۵

الخطيب، البغدادي، أبو بكر، أحمد بن على بن ثابت: أحد الأئمة الأعلام. له: تاريخ بغداد، والمصنفات المائورة في علوم الحديث: الكفاية، والجامع، وشرف أصحاب الحديث، والمتفق والمفترق، والسابق واللاحق، وتمييز المزيد في متصل الأسانيد، والرواة الأكابر عن الأصاغر ورواية الآباء عن الأبناء، والفصل للمدرج، وتمييز متصل الأسانيد، والرحلة في طلب العلم، ومقلوب الأسهاء.. والمؤتلف والمختلف، ومن حدث ونسي، والمبهمات.. وكان من كبار الشافعية معرفة وحفظا وإتقانا وضبطا للحديث وعلومه. وإليه وإتقانا وضبطا للحديث وعلومه. وإليه

۵۳۷، ۵۵۵، أبو بكر أحمد بن على ۵۵۰، ۵۲۰، ۷۷۲، ۵۹۵، ۱۲۳، ۲۵۲، ۵۵۲<sup>۲</sup>، ۲۲۲ // ۸۸۵ .....

الخفاف، أحمد بن محمد، أبو الحسين النيسابورى: ٥٥٠

ابن خـلاد، أبو بكـر: ٦٥٥ / محمـد بن خـلاد بن كثـير البصـرى - ٢٣٩ هـ (مدتس)

خلاد بن عمرو: ٦١٨: يسروي عن التابعي أبي صالح السدوسي

ابن خلاد، أبو محمد، القاضى الحافظ: ٣٧٩، ٣٨٨. ٤٢٠، ٤٢١، ٤٨٠

القاضى ابن خلاد ٦١٨ = الرامهرمزى أبو خلدة: ٣٠٨ التميمى السعدى البصرى: فى: خالد بن دينار

خلف بن تميم: ٣٣٠ بن أبي عناب، أبو عبد الرحمن الكوني (س ق) خلف\* بن خليفة: ٥١٩ آخر التابعين وفاة.

/ بن صاعد الأشجعي، مولاهم، أبو أحمد الكوني ثم الواسطى ثم البغدادي - ١٨١ هـ عن تسعين سنة (بخ م ٤)

خلف بن سالم المُخَرَّمى: ٣٢٧ /أبومحمد المهلبي، مولاهم - ٢٣١ هـ (س).

<sup>♦</sup> فى ترجّته بالتهذيب عن عبداقه بن أحمد: سمعت أبى يقول: قال رجل لسفيان بن عبينة: يا أبامحمد، عندنا رجل يقال له خلف بن خليفة يزغم أنه رأى عمرو بن حريث – الصحابي – فقال: كذب، لعله رأى أبا جعفر بن عمرو = ابن حريث: وعن أبى الحسن الميمونى قال: سمعت أبا عبداقه يُسأل: رأى خلف خليفة بن عمرو بن حريث؟ قال: لا، ولكن شُبةً عليه.

خلف بن هشام البزار: ٦٠٨ /أبومحمد البغدادى المقرئ، أحمد الأعلام - ٢٢٧ هـ (زم د)

ابن خلكان: 316 /أبوالعباس شمس الدين أحمد بن محمد الإربلي الشافعي قاضي القضاة، مؤرخ وفيات الأعيان ومن تلاميذ ابن الصلاح (٦٨١ هـ)

الخلال: ۲۹۸ // ۷۳۳ – له (كتــاب العلل) /أبــوبكــر أحمــد بن محمــد بن هــارون البغدادى الحنبلى الفقيه العلامــة، جامــع علم الإمام أحمد ومرتبه (-۳۱۰ هــ).

الخلال: ٤١٨، ٤٣٢ - أبو محمد، الحسن بن أبي طالب، من شيوخ الخطيب البغدادى الحافظ المتقن، خرج المسند على الصحيحين (٣٥٢ - ٤٣٩ هـ)

أبو خليفة الجمعى: ٥٨٥ - المحدث المسند، أخو محمد بن سلام الجمعى /الفضل بن الحباب البصرى، محدثها الثقة، طبقة الوقت (- ٣٠٥ هـ) عن نعو مائة سنة خليفة بن خيًّاط العصفرى، شباب: ٥٨٥، ٥٨٠ له (التاريخ) /أبوعمرو البصرى الحافظ الثبت. ٤٤٠ هـ (خم)

خليفة ابن السعدى: ٥٣٥ - فيمن ولد له في الإسلام مائة مولود

الخليــل بن أحمد: ستــة من المتفق والمفتــرق: ۲۹۱۳ – ۹۱۵

 النحوى البصرى، صاحب العروض / والسعّين. /الأزدى الفَسراهيدى، أبوعبدالرحمن البصرى، أحد الأعلام القدوة - ١٠٠ - ١٧٠ هـ (فق)

- أصبهانی (۱)، روی عن روح بن عبادة: ٦١٤
   أبو بشر المزنی، أو السلمی، ٦١٤ عن المستنبر بن أخضر البصری، وعنه المسندی (بخ)
- أبوسعيد السجزى الفقيه الحنفى الخراسانى:
   ٦١٥ / قاضى سمرقند (٣٧٨ هـ)
- أبوسعيد البُستى القاضى المهلبى الفاضل:
   ٦١٥ روى عن الخليـــل بــن أحمـــد السجزى المذكور، وحدث عن أحمد بن المظفر البكرى بتاريـخ ابن أبى خيثمة،
   وعنه البيهقى
- أبوسعيد البُستى أيضا، الشافعى، روى عن أبى حسامد الأسفرايينى ورحل إلى الأندلس، حدث عنه أبو العباس العذرى وغيره\*.

الخليلى، أبو يعلى: ٢٣٧، ٢٤٢، ٣٤٣، ٥٩٨، ٥٩٨، ٦٦٠ – له كتاب الإرشاد /الخليل بن عبدالله بن أحمد القزويني القاضى الحافظ، من العلماء بالعلل والرجال، عالى القدر والإسناد (- ٤٤٦ هـ)

الخليل بن مُرَّة الضَّبَعى: ٣٣٦، ٤٤٥ / البصرى ثم الرقى - ١٦٠ هـ(ت) أبوخيثمة البغدادى /زهير بن حرب //١٨٧ في: زهير

<sup>(</sup>١) قبوله في المتفق والمفترق من الخليل بن أحمد الأصبهاني، عن روح بن عبادة، نبه العراقي والمزى على أنه (الحليل بن محمد) وأحالا على تاريخ أصبهان لأبي نعيم. انظر الهامش ص١١٤.

انظر تقييد الحافظ المراقى، فى (النوع الرابع والخمسين) من التقييد والايضام.

أبو الخير المصرى، مرتد بن عبدالله اليَـزنى:

۱۹۷/، ۱۹۷، ۱۹۹۰ نه أثبت أسـانيـد
المصريين، وفي إسناد كل رجاله مصريون.

/الحميرى التابعي الفقيه الحافظ (ع)
ابن خيـرون: ۳۳۷ / أبو الفضـل البغدادى
الحافظ أحمد بن الحسين - ٤٨٨ هــ

(3)

الداخل، زهير بن حرام، الهذل الشاعر: ٥٩٤ الدارمي، عبدالله بن عبد الرحمن بن الفضل: الدارمي، عبدالله بن عبد الرحمن بن الفضل: السمر قندي الحافظ، - ٢٠٥ هـ (م دت) -له كتاب السنن المعروف بمسند الدارمي الدارمي: عثمان بن سعيد، بن خالد،: ٤٣٤، الدارمي: محدث السجستاني محدث محدث السجستاني محدث السجستاني محدث الراح مدت س)

الدارقطني، أبو الحسن على بن عمر / بن أحمد بن مهدى البغدادى: من أثمة الحفاظ المصنفين المتقنين وأعلام النظار - ٣٨٥ هـ -له في الكتب (السنن والعلل والضعفاء والمتروكون،

داود الأودى: ٥٥٢/داود بن يزيد بن عبد الله الأودى الزعافرى، أبو العلاء الكوفى:
(٤)

داود بن الحصين: ٣٩٩/مولى عمروبن عثمان. أبوسليمان المدنى الحافظ - ١٣٥ هـ (ع) داود بن رُشَيد: //١٩٦ من شيوخ مسلم. /الهاشمى، مولاهم، أبو الفضل الحوارزمى نزيل بغداد، ثقة نبيل -١٣٩ هـ (خ م دس ق)

أبـو داود السنجى: ٤٠٠/سليمـان بن معبّـد المروزى الحافظ – ٢٥٧هـ (متس) أبــو داود الـطيّــالِسى: ٢٠٦//١٨٣ – لـه

(المسند) /سليمان بن داود بن الجارود الفارسي، مولى آل الزبير، الحافظ المسند - ٢٠٤ هـ (ختم٤)

داود العطار: ۳٤٧/بن عبد الرحمن، أبو سليمان المكى الحافظ - ١٧٥هـ (ع) داود بن على - بن خلف - الظاهرى: ٣٥١ مع أصحاب المذاهب المتبوغة. /أبوسليمان الأصبهاني ثم البغدادي فقيه أهل الظاهر المجتهد الورع، (٢٠٢ - ٢٧٠ هـ داود بن أبي الفرات: ٢٤٠ / الكندي، أبو عمرو المروزي ثم البصري - ١٩٦ هـ

(ختسق)
داود بن المُحَبِّر بن قحنم: ۱۵۸ الطائی،
أبو سلیمان البصری - ۲۰٦ هـ
(قدق) - عن أبیه عن أبان بن أبی
عیاش - فی أوهی أسانید أنس بن مالك
رضی الله عنه

أبو داود الهاشمى، مولاهم: ٦٦٩ = عبدالرحمن بن هرمز الأعرج الفقيه داود بن أبى هند: ٣٤٧/القشيرى، مولاهم، أبو بكر البصرى الحافظ (خت م ٤) الدُّبْرى: = إسحاق بن إبراهيم، راوى مصنف عبد الرزاق ٦٦٣

الـدُّجَـيْنُ بن ثـابت: ٥٦٤، أبـو الغصن، من الدُّجَـيْنُ التابعين الأفراد في كُنَى التابعين

ابن دحية: ٣٣٧، ٥٤٥/أبو الخطاب الكلبى عمر بن الحسن بن على السبق المغربي، نزيل القاهرة (٣٣٦ هـ) المراوردي، عبدالعزيزبن محمد: ٦٦٥ / الجهني

القضاعي، مولاهم، أبومحمد المدنى الحافظ الناقد – ۱۸۷ هـ (ع).

أبو الدرداء، الصحابی: /٣٩٦، ٤٩٤ مشهور بكنيته، مختلف في اسم أبيه /الأنصارى الخزرجي، رضى الله عنه - ٣٢ هـ (ع) ابن دريد: ٤٩٨، ٤٩٩/أبو بكر الأزدى محمد بن الحسن اللغوى الأخبارى الراوية (٣٢١هـ)

دَعْلَج بن أحمد: ٥٠١، ٦١٦/ بن دعلج، أبو محمد السجرى المعدل المعمر، (- ٣٥١ هـ) ونيف على التسعين

ابن دقيق العيد: ٤٠٣، أبوالفتح القشيرى//٦٩٨ له شرح العمدة والاقتراح. /تقى الدين محمد بن على بن وهب بن مطيع المنفلوطي المصري الشافعي، شيخ الإسلام، قاضي القضاة الفقيه الحافظ القدوة (٦٢٥ - ٧٠٢ هـ)

دُكَين بن سَعِيد - ويقال ابن سُعَيد - المزنى الصحابى: ٥٥٣ (د) - له حديث عند أبى داود، روى عنه قيس بن حازم

الدمياطي، أبو محمد التونى: ٣٣٧ /شرف
الدين عبد المؤمن بن خلف المصرى،
الحافظ النسابة الأستاذ (٦١٣ – ٧٠٥هـ)
ابن أبي الدنيا: أبو بكر، البغدادي عبد الله بن
محمد بن عُبيد بن سفيان الأموى،
مولاهم، صاحب التصانيف المشهورة –
مولاهم، صاحب التصانيف المشهورة –

أبو الدنيا، عثمان بن الخطاب المغربي المعمر: ٤٤٢، عمر طويلا وكان يدعي أنه رأى

الإمام على بن أبى طالب رضى الله عنه. وتونى سنة (٣٢٧ هـ)

(3)

أبو ذرالغفارى، الصحابى الجليل، مشهور بكنيته، مختلف فى اسمه، والأشهر فيه أنه جندب بن جنادة/بن سفيان بن عبيد بن حرام بن غفار: ٣٢هـ (ع) ٢٣٨، ٤٧٤، ٤٩٧، 4١٥//٥٩٤

أبو ذَرَّ الهروى: ٣٨٤ /عبدين أحمدين عبدالله، شيخ الحرم، ابن السماك الحافظ المسند - ٣٢٤ هـ

الذهبي، الحافظ أبو عبد الله، شيخ الإسلام: 478، 110 كتابه في الصحابة /شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الشافعي، مؤرخ الإسلام وحفاظه ونبلائه وأعيانه ومقرئيه وصاحب الميزان والتجريد وتذهيب تهذيب الكمال.. (177 – 486هـ)

الذهلى، محمد بن يحيى/بن خالـد بن فارس: (٢٧٠، ٦٦٣) في حرف الميم

الذهلى، يحيى بن محمد بن يحيى: ٢٨٤، ٢٨٦، ٥٢٥، في حرف الياء

ذؤيب بن حارثة الأسلمي، الصحابي (٥٢٨ - ٥٢٩) في إخوته الصحابة بني حارثة الأسلميين شهدوا الحديبية وبيعة الرضوان رضى الله عنهم.

ابن أبي ذئب(١١): اسماعيل ٥٣٣، /بن

(١) في المحاسن، نقلا عن المعرفة للحاكم: إسماعيل بن عبدالرحمن بن أبي ذئب، ومحمد بن عبد السرحمن بن

عبدالرحمن بن أبي ذئب من تابعي التابعين أبي ذئب: محمد بن عبد الرحمن: ٣٢٠، ٣٣٠ منسوبا إلى جده، ٦٣٢ / ٢٦٢ أبي المغيرة بن الحارث بن أبي ذئب القرشي العامري، أبو الحارث المحدني، أحد فقهاء الأمة، ١٥٩ هـ بالكوفة (ع)

### من الأذواء:

- ذو الكلاع الحميرى: ٧٤٠ التابعي، في الرواة عن عمر رضى الله عنه
- ذو الشَّمالَيْنِ: //۷۳۷ الصحابی، الفارس /عمیر بن عمرو بن نضلة الخــزاعی حلیف بنی زهرة،
- ذو اليدين، خرباق السلمى الصحابي//٧٣٥ - ٧٣٧

### (ر)

الرازى: (٦٦٦) أبو حاتم محمد بن إدريس/في حرف الحاء

أبي ذئب، أخوان وهما في علوم الحديث للحاكم، (في الأخوين من تابعي التابعين: النوع السادس والثلاثين) قال: «إسماعيل بن عبدالرحمن بن أبي ذئب قد حدث، فأما محمد بن عبد الرحمن فمشهور». وقرق بينها في الخلاصة: اسماعيل بن عبد الرحمن بن نؤيب أو ابن أبي نؤيب الأسدى المدفى التابعي عن ابن عمر (س). ومحمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث بن أبي ذئب

ومحمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث بن ابى دتب هشام بن عبد الملك القرشى العامرى أبو الحارث المدنى أحده الأئمة الأعلام من تابعى التابعين: ١٥٩ هـ (ع)

وفى الجرح والتعديل باب إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي ذئب، ويقال ابن أبي نؤيب روى عن ابن عمر وعطاء بن يسار وروى عنه ابن أبي نجيح عده ابو زرعة فى الحجازيين وسئل عنه فقال: مدنى ثقة.

الرازیان//۷۳۳: أبو حاتم، وأبو زرعة عبید الله بن عبد الكریم: فی الزای راشد بن كُیسان العبسی: ۱۵۷ كوفی ثقة: أبو فزارة التابعی (ق)

رافع بن خَدِيج، الصحابي، أبو عبد الله المدنى:

۲۹۲، ۲۹۳، ۲۹۷، ۸۸۱، ۲۸۵، ۲۸۸، ۲۸۸، ۲۰۸، ۲۰۸، ۲۰۸، ۲۰۹ الأنصارى الأوسى – ۷۷ هـ (ع)

أبو رافع، الصائغ نُفَيع المدنى: ٣٣٧، ٥١٣ مخضرم، مولى ابنة عمر بن الخطاب /من علماء التابعين (ع)

رافع بن عمرو الغفارى، رامى نخل الأنصار: <sup>۲</sup>۵۵۵ /أبوعمران المدنى نزيـل البصرة (م د ت ق)

الرامهرمزی، القاضی ابن خلاد، أبومحمد بن خلاد، الحافظ – له (المحدث الفاصل) / الحسن بن عبد الرحمن بن خلاد، أبو محمد الحافظ البارع النظار كان من أئمة هذا الشأن. عاش إلى قريب من (٣٦٠ هـ) ٣٦٩، ٣٣٢، ٣٣٠، ٣٣٠، ٣٦٠ كتابه (٣٦٠، ٣٦٠، ٣٦٠، ٣٦٠، ٣٦٠) كتابه (المحدث الفاصل)

ابن راهَـویه، إسحـاق بن إبراهیم - بن مخلد -: ۲۰۱، ۳۰۰، ۴۹۹، ۲۰۱ أتباعه الإسحـاقیـة. /أبـو<sup>(۱)</sup>یعقـوب الحنظلی المـروزی البصـری، الإمـام الفقیـه

الحافظ - ۲۳۸ هـ (خمدتس) رِبْعى بن إبراهيم بن مِقْسَم الأسدى، ابن عُلية: ۱۹۳۰/البصرى - ۱۹۷ هـ (بخ قـد ت) - أخو إسماعيل ابن عُليَّة، ريحانة الفقهاء، في الإخوة الرواة.

رِبعى بن حِراش، بكسر المهملة، العَبسى: ٦٠١ /أبـومريم الكبوفي، مخضرم من خيـار التابعين (ع)

الربيع//٦٩٣ بن سليمان: ٣٣٢ - صاحب الإمام الشافعي. /بن عبد الجبار المرادي، مولاهم، أبو محمد المصري، راوي الأم - ٢٧٠ هـ (د س ق) وهو أحد الستة رواة الجديد عن الإمام الشافعي رضي الله عنه ربيعة الرأي/بن أبي عبد الرحمن فروخ التيمي مولاهم أستاذ الإمام مالك، أبوعثمان المدني التابعي الفقيه المفتى الحافظ - ١٣٠ هـ (ع) ٣٠٣، ٢٩٦، ٢٩٢ بـن كعب/

ربيعة الاسلمى: ٢٩٦، ٢٩٨ بن كعب/ أبوفراس المدنى الصاحب

ربيعـة بن زرارة، أبـو الحـلال العتَكى: ٥١٣ مخضرم

ربیعة بن عباد: ۲۰۵، ۵۱۸ - الدِیلی، له صحبة

أبو رجاء/ الجَرمي البصرى مولى أبي قلابة، الجرمي التابعي الفقيه ٦٠٦ اسمه سلمان، ولكنه ذُكر بكنيته، روى عن مولاه (خمدس)

أبو رجاء العطاردى، البصرى الحافظ، مخضرم: ٥١٣ - اسمه عمران بن تيم - ويقال في اسم أبيه: ملحان - أسلم بعد فتح مكة،

<sup>(</sup>١) «أبو يعقوب» في التهذيب وتهذيبه وتقييد ابن نقطة (ل/٧٠) وتذكرة الحفاظ وطبقاتهم. وكنيته في طبعة الخلاصة: [أبو محمد]

وأُمَّ قومه أربعين سنة. وعلم القـرآن – ١١٧ هـ (ع)

أبو الرجال، لقب أبى عبد الرحمن محمد بن عبد الرحمن بن حارثة الأنصارى المدنى، ولد له عشرة رجال فلُقب بأبى الرجال من حفاظ التابعين (خ م س ق)

رزق الله بن عبد الوهاب، أبو محمد التميمى الحنبلى: 050 - البغدادى - عن أبيه فى سند له من تسعة آباء نسقا إلى أكينة بن عبد الله التميمى عن الإمام على رضى الله عنه ( - 200 هـ)

رُزَيق بن حُكيم، مصغرا، الأيلى: ٦٠٣ /وقيل زريق،أبو حكيم مولى بنى فزارة، من أتباع التابعين (س)(١)

رُسْتُه، لقب عبدالرحمن بن عمر الأصبهانى: ٥٨٦ /أبوالحسن الأزدى - ٢٤٦ هـ (ق)

الرشاطى: ٥٣٦، ٥٥٥ = له كتاب الأنساب /عبد الله بن على بن عبد الله، أبو محمد اللخمى الأندلسى الحافظ النسابة (٥٤٢هـ)

الحافظ رشيد الدين، صاحب الفوائد المجموعة: ٣٧٥ /أبوالحسين الرشيد العطار، يحيى بن على بن عبد الله القرشى الأموى النابلسى ثم المصرى المالكي، الحافظ: انتهت إليه رياسة الحديث بالديار المصرية. (٥٨٤ -

٦٦٢ هـ) وانـظر فوائـده المجموعـة في الكتب

الرضى الشاطبى: ٥٥٣. //محمد بن على بن يوسف الأنصارى الأندلسى نزيل القاهرة، إمام وقته فى العربية (- ٦٨٤ هـ)

رفاعة بن سموأل القرظى، الصحابى: ٦٤٢ أبو رفاعة العدوى: ٥٥٥، الصحابى، مختلف فى اسمه: - انفرد بالرواية عنه محيد بن هلال العدوى

رُفَيع بن مِهران الرَّيَاحي، مولاهم، أبو العالية البصرى: ٦٦٩ – من المخضرمين /كان مولى لامرأة من بني رياح أعتقته فكان أول مَن أذَن بما وراء النهر – ٩٠ هـ (ع)

الرَّقَاشى، يزيد بن أبان، التابعى المحدث: ٣٦٣ /أبوعمرو البصرى الزاهد (بخ ت ق)

رقبة بن مَصْقَلة/العبدى - ويقال فيه مسقلة، بالسين: ٥٢٦ /أبوعبدالله الكوفى التابعى، ثقة مأمون - ١٢٩ هـ (خ م د ت س فق) - روى عنه التيمى وهو من أقرانه، ولا يحفظ لرقبة رواية عن التيمى سليمان

الرهاوى أبومحمد، الرحال الحافظ المسند: من شيوخ ابن الصلاح ٣٨٦ /عبدالقادر بن عبدالله الحنيلي حافظ الوقت، عُمَّر وتفرد ورُحِل إليه (٣٦٦ بالرها - ١١٢ بحران)

أبو رُهم، أحزاب بن أسِيد ٢٠٥ - ٢٠٦ مختلف في صحبته. والصحيح أنه مخضرم (دسق)

<sup>(</sup>۱) علامته في التهذيب (س) كيا نبه عليه على هامش (الحلاصة) وعلامته فيها (خت سي)

أبو رهم، الأرحبى، ٢٠٦/بن مطعم الهمداني الصاحب.

أبو رهم الغفارى، كلثوم بن الحُصَين: ٢٠٦ – صحابى شهد بيعة الرضوان، (بخ) روح بن عُبَادة: ٦٠٤ / بن العلاء بن حسان القيسى، أبو محمد البصرى الحافظ أحد الرؤساء الأشراف – ٢٠٥ هـ وقيل ٢٠٧ هـ (ع)

روح بن القاسم: ۲۷۰/التميمى العنبرى، أبوغياث البصرى الحافظ، توفى بعد الخمسين ومائة (خ م د س ق)

رُوَيْفع بن ثابت / بن السكن بن عــدى
الأنصارى الصاحب: ٥٠٥ – نزل مصر
وولى برقة وبها تونى فى حاضرتها سنة
١٠هـ، أو ٢١هـ – فكان آخر الصحابة
وفاة بها (بخ د ت س)

رِبَاح بن عَبِيدة - بالفتح: ١٠٤/ الباهل، مولاهم، حجازی، عن أبان بن عثمان وعلى بن الحسين (خد) - من ولد عمربن عبدالوهاب بن ریاح الریاحی (۲۲۱هد: م س)

**(ز)** 

زاذان: ٦٦٠/الكندى، مولاهم، أبو عمر البزار الكوفى التابعى - ٨٦ هـ (بخ م ٤) ابن الزاغونى، الفقيه الحنبلى: ١٧٢ /أبوالحسن على بن عُبيدالله بن نصر البغدادى، شيخ الحنابلة (-٧٢٥هـ) زائدة بن قدامة: ٧٧٥، ٢٣٠، ٢٧٥، ٢٧٥،

/الثقفي، أبــو الصلت الكـوني، أحــد الأعلام - ٦٠ هــ: (ع)

زُبَيْد بن الحارث الإيامي - ويقال له اليامي ايضا - ١٠٥ /أبو عبدالرحمن الكوفي الحافظ الثبت الورع - ١٢٧ هـ (ع) الزبيدي - عن الزهري في حديث العمالة من رباعي الصحابة: //١٨٢ / محمد بن الوليد بن عامر، أبوالهذيل الحمصي القاضي صاحب الزهري - ١٤٨ هـ (خ

الزَّبَير بن بكار، ٥٣٩، ٦٢٣ /بن عبد الله بن مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير الأسدى أبو عبد الله المدنى، قاضيها النسابة - ٢٥٦ هـ (ق) - له في الكتب أنساب قريش

الربير بن عبدالمطلب بن هاشم، القرشى الهاشمي، وبنوه الصحابة والصحابيات رضى الله عنهم ٥٢٨،

الزبير بن عبد الواحد: 870 في مسلسل للحاكم، عنه /أبوعبدالله الأسدأباذي الحافظ، شيخ الحاكم أبي عبد الله (- ٣٤٧ هـ)

ابن الزبير = عبد الله

الزبير بن عدى//٧٣٤ اليامي، أبو عدى الكربير بن التابعي، قاضى الرى - ١٣٥ هـ (خ)

الزبير بن العوام، أبوعبدالله المدنى الصحابي، أحد العشرة رضى الله عنهم: ٥٨١ /بن خويلد بن أسد بن عبد العزى القرشى (-٣٦هـ) منصرفه من الجمل (ع)

الزبيرى، أبو عبد الله، من أئمة الشافعية: ٣٨٨ أبو الزبير/المكى محمد بن مسلم بن تَـنْرُس الأسدى، مولاهم، التابعى المحدث:
- ١٢٨ هـ (ع) ٢٢٢، ٣٤٦، ٤٠٤،

زر بن حُبيش الأسدى، التابعى الكبير: ٥٢١، ٥٦٤ - مخضرم/ أبومريم الكوفي المقرئ المعمر المسند، عن ابن مسعود، وعنه عاصم بن بهدلة - أحد السبعة -وإبراهيم النخعى الفقيه - توفي سنة ٨٦هـ ابن مائة وعشرين سنة، (ع)

أبو زرعة، عنه الطبراني // ٧٠٣ / الدُمشقي، عبدالرحمن بن عمروبن صفوان النصري الحافظ شيخ الشام - ٢٨١ هـ (د) أبو زرعة: ٤٨٩، ٥٧٨، ١٩٥٨ الرازي: ٢٦٢، أبو زرعة: ٤٩٤، ٤٧٤، ٤٩٤، ٤٩٥، ٤٩٥، ٤٨٥. /عُبيدالله بن عبدالكريم بن فروخ القررشي المخرومي، مولاهم، أبو عبدالرحمن الحافظ النظار الحجة – أبو عبدالرحمن الحافظ النظار الحجة – ٢٦٤هـ (متسق)

أبوزرعة / بن عمروبن جرير بن عبدالله الأنصارى / البجلي التابعي - مختلف في اسمه وقيل اسمه كُنيته (ع) الزعفراني، من أعيان أصحاب الشافعي: ٣٣٢ /أبوعلي الحسن بن محمد بن الصباح

البغدادى، من أئمة المسلمين وأحد الأربعة رواة قديم الشافعي عنه - ٢٤٩هـ (خ ٤)

زُفر، صاحب الإمام أبى حنيفة: ٣٢٢ /بن الهذيل بن قيس العنبرى الفقيه، نزل البصرة وتفقه بالإمام أبى حنيفة. (- ١٥٨ هـ)

زكريا بن دُوَيْد، الكندى: ٥٥٠، ٥٥١ –حدث، هـو والزهـرى عن الإمام سالك، وبـين وفاتيهما ١٣٧ سنة وأكثر.

أبوزُكَيْر المدنى الضرير، يحيى بن محمد بن قيس: ٢٤٥، ٢٤٦ (بسخ مسلبعة، مدت س ق)

أبوالزَّناد، عبدالله بن ذكوان القرشى الأموى، مولاهم، أبوعبدالرحمن المدنى من أعيان التابعين الحفاظ - ١٣٠هـ (ع) ١٥٥، ٢٠٠ التابعين الحفاظ - ١٣٠ (٥١٥، ١٠٥، ١٠٥ على الحافظ الزنجاني، أبوالقاسم: /سعد بن على الحافظ القدوة، نزيل الحرم جَار بيت الله، تونى أواخر سنة ٤٧٠هـ أو أوائل ٤٧١هـ أواخر سنة ٤٧٠هـ أو أوائل ٤٧١هـ ابن بكر التميمى العدوى الحافظ: ٥٨٦ ابن بكر التميمى العدوى الحافظ: ٥٨٦

ابن أخى الزهرى: ٤٤٢ /محمد بن عبدالله بن مسلم بن عبيدالله، الزهرى المدنى، عن عمه، وعنه معن بن عيسى والقعنبى وأمية بن خالد. -١٥٧ هـ (ع)

زهير، عن أبي إسحاق = زهير بن حرب، // ١٨٧، ٤٤٤ زهير أبوخيشمة البغدادي. / زهير بن حرب بن شداد الحَرَشي، مولاهم، - والد أبي بكر أحمد - ٢٣٤هد (خمدس ق)

زهير بن صُرد الجُشمى (٥٠١-٥٠١) أبوجرول السعدى الصحابي الشاعر وقصيدته في سبى هوازن

زهير بن محمد / التميمي، ٢٦٥، /الخِرَقي أبوالمنذر الخراساني نزيل الشام والحجاز -٢٦٥هـ (ع)

زهير، بن معاوية الجعفى: ٣٤٧: ٥٢٦ /ابن حُدَيْج، أبوخيثمة الكوفى الحافظ – ١٧٣ هـ (ع)

زياد بن أبي الجعد: ٥١٥، ٥٣٠ // الأشجعي

الكوفى، تابعى عن وابصة بن معبد وعنه هلال بن يَسَاف (ز)

زياد بن حُدَيْر - بمهملات مصغرا: ٦٠١/ الأسدى الكوفي التابعي (د)

زیاد بن رِیَاح القیسی، الراوی عن أبی هریرة حدیث أشراط الساعة ووجوب ملازمة الجماعة: ۲۰۶ /أبوقیس – وأبوریاح – البصری، تابعی ثقة (مس ق)

زیاد: مولی عبدالله بن عامر / بن ربیعة العدوی، عن مولاه رضی الله عنه: ٥١٠ زیاد بن صرد الجُشمی السعدی: ٥٠٣

زياد بن علاقة: ٢٩٨، ٢٤٤، ٥٥٣، ٥٥٥ // ٢٤٤ الثعلبي، أبومالك الكوفي التابعي المعمر، عن عمه قطبة بن مالك الثعلبي، - ١٤٥ هـ عن نحو مائة سنة (ع)

زیاد بن فیروز البصری: ۳٤٦ - أبوالعالیة البَرَّاء القرشی مولاهم، التابعی الحافظ (خمس)

زيد بن أرقم: ٧٣٦ // ٢٩٧ /بن زيد بن قيس بن النعمان الأنصارى الخزرجى الصاحب من خواص الإمام على كرم الله وجهه – ٦٦ هـ، وقيل ٦٨ هـ (ع) زيد بن أسلم: ٢٣٨، ٢٣٩ – العدوى، مولاهم /من أعلام التابعين الحفاظ، شيوخ الإمام

مالك - ١٣٦ هـ (ع)

زيد بن أبى أنيسة // ٧٠٣ / الغنوى، أبوأسامة الجزرى، التابعى الحافظ – ١٢٥ هـ (ع) زيد بن ثابت / بن الضحاك بن زيد الأنصارى الخنرجى، كاتب الوحى وأحد نجباء الأنصار. قرأ على النبى في وشهد بيعة الرضوان وجمع القرآن في عهد الصديق رضى الله عنها (ع) ٣٦٢، ٣٩٤، ٤٩٤ زيد // ٢٠٠، عنه ابنه خارجة، ٧٠٠،

زيدبن حارثة /بن شراحيل الكلبى، مولى رسول الله ﷺ: ٤٩٧ أوليته فى الإسلام // ٧٢٣ /أبوأسامة حِبَّ رسول الله ﷺ. شهد زيد بدرا والمساهد واستشهد بمؤتة أميرا على جند الإسلام سنة ٨هـ (س ق)

زيدبن الحُبَاب الحافظ الجوال، دخل الأندلس (-٢٠٣هـ: م٤)

زيد بن خالد / الجهني، أبوعبدالرحمن الصحابي المدني – ٧٨هـ (ع)

زيد بن الخطاب العدوى، أبو عبدالرحمن: ٥٨٢ /أسلم قبل أخيه عمر، رضى الله عنها، وكانت معه راية المسلمين يوم اليمامة فقاتل واستشهد (ختم د)

زيد بن عبدالله بن عمر بن الخطاب: ٥٣٠، ٥٣١ التابعي المدنى (خ مسق) - في إخوته التابعين، الرواة

زيدبن على بن الحسين بن على بن أبى طالب:

• ٥٣٠ فى إخوته التابعين /الإمام ابن الأثمة، أبو الحسين العلوى المدنى الثقة

قتـل سنـة ۱۲۲ وقـيـل ۱۲۱هـ (دت عسق)

أبوزيد، المخزومي مولاهم - وهو أبو زائدة، عن ابن مسعود في أو هي أسانيده: ١٥٧ لا راوي له سوى أبي فزازة العنزي. زيد بن يُثَيَّع - ٢١٣ - وقيل: أُثيع - بهمزة -وأُثيل، آخره لام - /الهمداني الكوني، مخضرم، عن عمر وعلى - رضي الله عنها، وعنه أبوإسحاق السبيعي (تص)

رُبَيْد بن الصلت: ٦٠٥ - في المؤتلف والمختلف من: زبيد، وزبيد، بيائين مصغرا.

#### ( *w* )

سالم بن أبى الجعد التابعى (ع) -مع أخويه، زياد وعبيدالله بنى أبى الجعد /رافع الأشجعى الكوفى، التابعين الرواة: ٥٣ ابن سالم عن الربيدى، أبو عمد الكوفى المفلوج سالم الزبيدى، أبو محمد الكوفى المفلوج القزاز: موثق - ٢٨٥ هـ (دعس ق) عن الربيدى محمد بن الوليد بن عامر الحمصى، صاحب الزهرى.

سالم بن عبدالله بن عمر، بن الخطاب، /العدوى المدنى، من فقهائها التابعين السبعة، الحافظ الثبت النبيل (-١٠٦هـ-ع) 100 في أصح أسانيد الزهرى، عنه عن أبيه، ١٩٢، ١٩٤ سالم، ٥١٥ من فقهاء

المدينة السبعة، ٥٢٥ سالم عن أبيه، ٥٣٠ في روايـة في إخـوته التـابعين // ٦٩٠ في روايـة الزهرى عنه، تابعي عن تابعي

سالم الراوى عن أبي هريرة وأبي سعيد الخدرى وعن عائشة رضى الله عنهم: ٥٦٠-٥٠٩ هو: سالم أبوعبدالله المدنى، (م دس ق) وهو سالم، مولى مالك بن أوس بن الحدثان النصرى، وهو سالم مولى شداد بن الهاد النصرى. وهو في بعض الروايات: سالم مولى النصريين، وفي بعضها: سالم مولى المهرى وهو في بعضها: سالم مولى المهرى وهو في بعضها: سالم سبكان أبو عبد الله الدوسى وفي بعضها: سالم سبكان أبو عبد الله الدوسى متعددة - وفي المؤتلف والمختلف من شخص واحد، يذكر بأسهاء مختلفة ونعوت متعددة - وفي المؤتلف والمختلف من الأنساب: النصرى والبصرى: ٨٠٨ السانب بن الحارث - بن قيس بن عدى، القرشى السهمى: ٥٢٨ - في الإخوة

السائب بن يزيد - رضى الله عنها / بن سعيد بن ثمامة الكندى يعرف بابن أخت غر - ٨٦هـ وقبل سنة ٩١ بالمدينة (ع) ٢٠٥، ٩٠١، ٥١١، ٥١٢، ٩٠٥ آخر الصحابة موتا في المدينة - في قـول - رضى الله عنهم // ١٨٢ - ٢٨٣.

عدى، رضى الله عنهم.

الصحابة السبعة. بني الحارث بن قيس بن

السبيعى: أبــوإسحــاق الهــدانى الكــونى عمرو بن عبدالله، من أعلام التابعين – ۱۲۷هـ (ع) – اشتهر بكنيته، واسمـه

معروف: ٢٩٩، ٥٥٨، ٦٦٠ وانظره في حرف الهمزة: أبو إسحاق السبيعي السبيعي، أبومحمد، الحسن بن أحمدبن صالح بن أحمد الهمداني الحلبي الحافظ من أئمة هذا المسأن (- ٣٧١هـ) - من شيوخ الدارقطني وعبدالغني والبرقاني وأبي نعيم الأصبهاني، سمع منه عبدالغني بن سعيد المصرى، حديثا، من رباعي الصحابة //

سجادة، الحسن بن حماد: ٥٨٨ / الحضرمي، أبو على البغدادى - ٢٤١هـ (دسق) سحنون، عبد السلام، بن سعيد التنوخى المغربي: ٣٨٤، ٥٦٩ - راوي المدونة عن ابن (١) المقاسم، عبدالرحمن /أبوسعيد القيرواني مفتيها الإمام الفقيه المالكي (٢٤٠هـ)

سُحَيم بن وثيل/الرياحي اليربوعي/ الشاعر: ٤١٩

السختيانى: أيوب.

السراج النيسابورى: محمد بن إسحاق الثقفى السرخسى، ۱۷۲ الفقيه الحنفى من أثمتهم عبدالرحمن بن محمد

سُرَيج بن النعمان: ٦٠٥/ بن مروان الجوهرى اللؤلؤى، أبسو الحسسين البغسدادى – (- ٢١٧هـ: خ٤) ٦٠٥

سُريج بن يونس: ٦٠٥/بن إبراهيم المروزي، أبوالحارث العابد القدوة، نزيل بغداد (- ٢٣٥: خ م س)

(١) وقع في طبعة العبر – الكويت –: عن [أبي القاسم]

السرى بن إسماعيل / الهمدانى الكوفى: ۱۵۷ – متروك /عن الشعبى، فى أوهى أسانيد أبي هريرة (ق)

ابن سعد كاتب الواقدى، صاحب كتاب الطبقات الكهير: ٣٣٧، ٦٦٥، ٢٦٦٥، م٦٦٠ مولاهم، أبو عبيد الله البصرى نزيل بغداد، الحافظ الكهير، (- ٢٣٠هـ ببغداد: د)

سعد بن بَجِير: ٦٣٠ هـو: سعد بن حَبْتـة، منسوباً إلى أمه

سعد الجارى: ٦١٠ / مولى عمر بن الخطاب رضى الله عنه

سعد بن حبتة، ٦٣٠ جد أبي يوسف القاضى: / هـو سعد بن بجـير بن معاويـة البجـلى حليف الأنصار

أبوسعد الخليلى: ١٣٨٥الفقيه المحدث المسند / محمد بن أبى العباس أحمد بن محمد بن الخليل، من شيوخ أبى سعد السمعانى. سمع أبا بكر الشيرازى (٤٦٧ – ٥٤٨ هـ)

سعد بن خولة، القرشى العامرى الصحابي، زوج الصحابية سبيعة الأسلمية، ولدت له بعد وفاته بليال: ٦٤١ / (١٤١هـ: ختم ٤)

سعد بن سعيد الأنصاري المدني، أخو يحيى

وعبد ربه: **۵۳۵ – إخ**ـوة ثلاثـة يروى بعضهم عن بعض

أبو سعد السمعاني: ٣٠٥، ٦٢٠ / في: السمعاني

سعد بن طارق / الأشجعى؛ ۲۵٤ /أبومالك الكوفى التابعى المحدث (ختم ٤)(١) سعد بن عُبادة: ٥٢٠ / بن دُلَيم بن حارثة الأنصارى الخرجى النقيب العقبى، صاحب راية الأنصار فى المشاهد كلها ت (سنة ١٥هـ أو نحوها: ٤)

الحافظ أبو سعد المروزى: ٥٣٨ = أبـوسعد السمعاني

سعد بن معاذ: ٦٠٣ الصاحب الجليل / أبوعمرو الأشهل الأوسى الأنصارى، سيد قومه - رماه «ابن العَرِقة» يوم الخندق

سعد بن أبي وقاص // مالكِ بن أهيب بن عبدمناف بن زهرة. من العشرة والسابقين، ومقدم جنود الإسلام في فتوح العراق، ومدائن فارس، وكوّف الكوفة (- ٥٥ هـ ع) ٢٣٨، ٢٠٧، // ٢٧٧،

سعيـد الأدم / سعيد بن زكـريا الأدم، 270 /أبو عثمان المصـرى مولى مـروان بن الحكم (- ٢٠٧هـ: ل)

أبوسعيد الأشج: ٤٠٥ / عبدالله بن سعيد بن حصين الكوفى الحافظ (- ٢٥٧ هـ: ع)

 <sup>(</sup>١) من التقريب وتهذيب التهذيب. وعلامته في خلاصة تذهيب التهذيب (ع)

أبوسعيد ابن الأعرابي، المحدث الحافظ /أحمد بن محمد بن زياد بن بشر، الإمام الحافظ، شيخ الحرم العابد البصرى (٢٤٦هـ – ٣٤٠هـ)

أبوسعيد الأنصارى: **٥٣٤** عبد ربه عن أخيه عيى عن أخيه سعد في الإخوة الثلاثة يروى بعضهم عن بعض / عبدربه بن سعيد بن قيس الأنصارى التابعى، أخو يحيى (١٣٩هـ: ع)

سعید بن إیاس الجُریْسری ۲۰۹، التابعی الحسافظ، کبر واختلط قبسل موت /أبومسعود البصری، (- ۱٤٤ هـ: ع) أبوسعید البُستی، القاضی: ۲۱۵ = الخلیل بن أحمد

سعيد بن جُبَيْر: التابعي الحافظ: ٥١٨، ٤٢٠، المحبود ٢٦٥ /السوالبي، مولاهم، من أعلام التابعين الفقهاء الحفاظ: قتله الحجاج كهلاً سنة ٩٥هـ، وما على الأرض أحد، إلا وهو محتاج إلى علمه (ع)

سعيد بن الحارث / بن عدى القرشى السهمى: ٥٢٨ في إخوته الصحابة،

سعيد بن أبى الحسن البصرى، التابعى: ٥٢٩ /عن أمه خَيْرَة وأبى هريرة، وعنه أخوه الحسن (- ١٠٠هـ: ع)

أبو سعيد، الخُدْرى / سعد بن مالك بن سنان بن عبد بن ثعلبة بن خُدرة، من علماء الصحابة، بابع تحت الشجرة (- ٧٤هـ: ع) ٢٣٨، ٣٦٢، ٤٦٩، ٤٨١، ٩٠٠ //

سعيد بن حُدًّان، الكوفي التابعي: عن الإسام

على، وعنه إسحاق - بن راهويه ٢٩٦ سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل العدوى ٥٣٠ / من السابقين الأولين، أحد العشرة رضى الله عنهم: ٢٤٦٦ (- ٥١ هـ ع) أبو سعيد السجزى مسعود بن على: = الخليل ابن أحمد.

سعید بن سعد بن عبادة، الخزرجی الأنصاری: ۸۰۸، ۵۱۰ مختلف فی صحبته، له إدراك ولم يسمع وقيل: له صحبة. روی عن أبيه وعنه ابنه شرحبيل (س ق)

سعيد بن العاص - وقيل<sup>(١)</sup> العاص بن سعيد، وهو المحفوظ - من قتلى بدر // ٧٣٨ سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى: ٥٢٩ / الحزاعي، مولاهم، التابعي الكوفي (ع) - مع أخيه عبد الله، في الإخوة التابعين الرواة

سعيد بن عبد الرحمن بن عبد الله بن حميل / الجمحى: ٢٥٣، ٢٥٤ /أبوعبدالله المدنى، قاضى بغداد (- ١٧٦ هـ: عخم دس ق) سعيد بن عبدالرحمن بن حسان القرشى - المخرومى: /أبوعبدالله المكى (- ٢٤٩ هـ: تس)

سعید<sup>(۲)</sup>بن عبدالرحمن الرقاشی وأخوه واصل أبوحرة: ۵۱۸

<sup>(</sup>۱) العاص بن سعيد بن أمية أبو سعيد الأموى، هو المقتول في بدر والله أعلم. وهو والد سعيد بن العاص بن سعيد بن العاص بن أمية، من صغار الصحابة، بمن كتب المصحف العثماني، وولى الكوفة لعلى رضى الله عنهم وافتتح طبرستان -٥٧ أو٥٥هـ: (بخم مدس فق)

<sup>(</sup>٢) كذا عند ابن الصلاح: أخوان تابعيان. وقد وهمه العراقي في نَسَبِه رقاشيا، وأنه أخو أبي حرة. (التبصرة والتذكرة ٣/ ٦١)

سعيد بن عثمان بن عفان / القرشى الأموى. وأخواه أبان وعمر و<sup>(۲)</sup> فى التابعين الرواة: ٥٣٠ - وقد مرّ فى رواية: مالك عن عمر: أن عمر وعُمْرًا ولدا عثمان رضى الله عنه: ٢٤٤

سعيد بن أبي عُروبة / مهران، اليشكرى، مولاهم، أبو النضر البصرى الحافظ (ع)

- اختلط قبل وفاته سنة ١٥٦هـ ٣٤٧، ٤٢١ سعيد، ٦٦١ اختلط بعد سنة

سعيد بن عفير - منسوبا إلى جده: 098، له كتاب الأخبار = سعيدبن كثير، بن
عفير، الأنصارى، مولاهم، أبو عثمان
المصرى قاضيها الفقيه الأخبارى النسابة
(- ٢٢٦هـ: خ م قدس)

أبوسعيـد بن عَلِيَّــك النيسـابــورى: ٣٣١ /عبدالرحمن بن الحسن بن عَليكُ الحافظ المصنف (- ٤٣١هـ)

سعید بن فیروز، أبوالبَخْتَری/ الطاثی مولاهم التابعی: ۱۹۸ (- ۸۳ هـ: ع)

سعيد بن عمرو – بن سهل – الأشعثى، عنه مسلم فى الصحيح// ٦٨٧ /أبوعثمـان الكوفى (-٢٣٠ هــ: م عس)

سعید بن کثیر، بن عفیر: ۱۹۹۵ = سعید بن عفیر

سعید بن محمد البحیری، أبو عثمان: ٦٧٥ –

 (١) معهم: عُمر بن عثمان ذى النــورين، روى عن أسامة بن زيد، وعنه الإمـام مالـك. وقال ابن حجـر: أهل

النسب لا يختلفُون في أن لعثمان ابنـا يسمى عُمْرًا وآخـر

يسمى عمر (تهذيب التهذيب)

سعيد بن ميناء، مولى ابن أبى ذباب الدوسى// ۲۱۰ أبــو الــوليــد المكى التـــابـعى (خ م د ت ق)

/سعیدبن محمدبن أحمد بن جعفر، بن محمد بن بَحِیر البَحیری النیسابوری (- ۲۵۱هـ)

أبوسعيد محمد بن عبدالله بن حمدون النيسابورى، عن أبى حاتم مكى بن عبدان: ٦٧٥ (- ٣٩٠هـ)

سعيد بن أبى مريم، عن الإمام مالك: ٢٧٥ / أبومحمد بن أبى مريم الحكم بن محمد الجمحى المصرى الحافظ الفقيد، من أصحاب الإمام مالك (- ٢٢٤هـ عن ثمانين سنة: ع)

سُعَيْد المزنى، الصحابى، أبو دُكَين: ٥٥٣ سَعيد بن مسعدة، المجاشعى أبوالحسن: ٥٨٧= الأخفش الأوسط

سعيد، بن المسيّب / بن حَـزن المخـزومى، أبو محمد المدنى الأعور التـابعى الحافظ الثبت، الفقيه، (۹۳هـع) ۲۰۷ مراسيل سعيد، ۲۱۰، ۲۰۲، ۲۰۰، ۲۲۰، ۱۵۵، ۱۵۵، آصح الأسانيد، ۲۰۰، ۲۰۰، ۲۰۰، ۲۰۱، ۱۳۹۵، ۱۵۸ من السبعة. ۲۱، أفضل التابعين، ۱۵۸، ۵۱۷ روى عنه صحابة ۵۵۰ تفرد عن أبيه، ۲۷، ساد أهل المدينة.

سعيد بن منصور. الفقيه الحافظ ١٦٢ / الخيراساني، الثبت مصنف السنن (- ٢٢٧ هـ: ع)

سعید بن یُحْمِد – ویقال: بن أحمد، الهمدانی الثوری، ۵۹۲، ۲۱۳ أبوالسَّفَر الكوفی التابعی (-۱۱۲هـ:ع)

سعیدبن یحیی بن سعید الأموی: ۲٤۲ /بن أبان بن سعیدبن العاص، أبوعثمان البغدادی (-۲٤۹هـ: خ م دت س)

سعيد بن يربوع المخزومي/ ٦٤٨ -من المؤلفة قلوبهم، وأحد المعمرين من الصحابة رضى الله عنهم / توفى سنة ٢٤هـ عن مائة وعشرين سنة (د)

سعید بن یسار الهاشمی مولی میمونة وقیل مولی مولاهم شُقران مولی النبی صلی الله علیه وسلم: ۱۷۰ / أبو الحباب المدنی، أحد علماء التابعین (- ۱۱۷ هـ: ع)

أبوسعيد ابن يونس: ٥٦٤، ٦٣٢ – منسوبــا إلى جده = ابن يونس

إلى جده = ابن يونس سُعَيْر، بمهملات مصغرا، بن الجِّمس التميمى: ٥٦٤ /أبوالأحوص الكوفى، من تابعى التابعين (م ٤)

سفیان: ۲۱۲، ۲۶۲، ۳۲۳، ۲۲۶، ۲۲۰، ۳۳۰، ۳۳۰، ۳۳۰، ۳۳۳

الشوری: ۲٦٠، ۲٦٧، ۲۵۳، ۲۷۰، ۲۷۷، ۲۷۷، ۲۷۷، ۲۷۷، ۲۵۳، ۲۷۷، ۲۷۷، ۲۷۷ فی الخمسة أصول الدین، ۶۹۵، ۲۰۰، ۲۵۰، ۲۵۰، ۲۵۰ مولده ووفاته، // ۲۰۰ الفریابی عن سفیان – هو الثوری ۲۰۰ سفیان / سفیان بن سعیدبن مسروق، الثوری من شور هدان،

أبوعبدالله الكوفى أحد أئمة المسلمين وأعلام الدين المجمع على إمامته وورعه وفقهه وضبطه. توفى بالبصرة عن ۷۷ عاما، سنة ١٦١هـ (ع)

سفیان: ۱۹۱ ۱۹۹، ۳۲۹، ۳۳۰، ۳۲۵ ۵۵۰، ۷۳۰ مینان نی رباعی الصحابیات، عن الزهری = سفیان بن عیبنة

السفيانان: ۱۷۷، ٤٣٤ الثورى وابن عيينة أبو سفيان الأسدى: ٢٦٨ / مولى ابن أبي أحمد بن جحش، من حفاظ التابعين (ع)

أبو سفيان، عن خالته أم حبيبة: /بن سعيد بن المغيرة الثقفي، التابعي (دس)

أبو سفيان، صخر بن حرب: /بن أمية بن عبد مسلمة عبد شمس القرشى الأموى، من مسلمة الفتح، والمؤلفة قلوبهم، وشهد الطائف واليسرموك (- ٣٢هـ وقيل ٣٤: خمدت س)

أبو سفيان المكى، عن جابر وعنه الأعمش: ٢٦٨ ، ٤٧٤ /طلحة بن نافع القرشى، مولاهم، التابعى الإسكاف نزيل واسط (خ مقرونا، م ٤)

سفيان ابن عاصم: /= سفيان بن عبدالرحمن بن عاصم بن سفيان بن عبد الله الثقفى، عن جده، وعنه أبو الزبير المكى (س ق) سفيان بن العاصى الأسدى، أبو بحر الأندلسى من شيوخ القاضى عياض: ٣٨٢ /عدث قرطبة ومن جلة علمائها (- ٥٠٠هـ) سفيان بن عيينة، / بن أبي عِمران الهلالى،

مولاهم، أبو محمد الكوفى الأعور، أحد أنسمة الإسسلام وأعيسان السعلماء (- ١٩٨ هـ: ع) بالحجاز

107 سفيان، في أصح الأسانيد، ٢٠٠، ٢٢١ مغيان، ٢٧١، ٢٧٨، ٢٧٨ سفيان، ٣٠٨ للرمنة الحفاظ، أصول ٣٣٤، ٤٢٥ أمير المؤمنين في الحديث، ٣٤٤، سفيان، ٦٦٠، ٦٦٠ عن القطان أنه اختلط سنة ١٩٧ هـ، ٦٨٦، ٨٨٨ في إسناد رباعي الصحابيات، ٣٣٤.

سفيان، بن عيينة، وإخوته: آدم وعمران ومحمد وإبراهيم: حدثوا عن آخرهم: ٥٣٢ سفينة، مولى رسول الله على: ٨٦٥، ٨٧٨ – لقب مفرد، مختلف في اسمه، قيل: مهران على خلاف فيه، وقيل عمير (م ٤) ابن السكن، الحافظ: ١٦٥، /سعيد بن عثمان بن سعيد، أبوعلى المصرى: (- ٣٥٣هـ) ابن سُكينَة: ٦٣٠ = أبو أحمد البغدادى الصوفي الشافعي، شيخ الشيوخ. الصوفي الشافعي، شيخ الشيوخ. من شيوخ ابن الصلاح (- ٧٠٠هـ) من شيوخ ابن الصلاح (- ٧٠٠هـ) سلام، والد «عبد الله بن سلام الإسرائيلي الصحابي»: ٩٥١، ٩٥١

سلام، والد «محمد بن سلام البِيكَنْدى البخارى، شيخ الإمام البخارى» /محدث ما وراء النهر، أبو عبد الله السلمى، مولاهم (۲۲٥هـ)

سلام، جد «محمد بن ناهض المقدسي، من شيوخ الطبراني» في معجمه الصغير، وسماه سلامة: ٥٩١

سلام، جد محمد بن عبد الوهاب بن سلام، أبي على المتكلم الجبائي المعتزلى: ٥٩٢ سلام بن مشكم، خمار من يهود عصر المبعث: ٥٩٢

سلاًم بن أبى الحقيق، من يهود الحجاز عصر المبعث: ٢٥٩٢

سلام بن أبى الدلف، جد «على بن يوسف» البغدادى الصوفى ٥٩٢ – من شيوخ الحافظ الدمياطى، ت ٦١٤ هـ

سُلام، والد جعفر السيدى: ٥٩٢

الحافظ السَّلَفي: ٣٢٤، ٣٣٧ = أبوطاهر السلفي

سَلَم بن أبى الـذيـال البصــرى، من تـابعى التابعين: ٢٠٥ (بخمد)

سُلْم. بن عبدالرحمن - النخعى، أخو حصين:

7۰۵ /أبو عبدالرحمن الكوفى، له حديث
فى الكتب الستـة عن وراد كـاتب
المغيرة بن شعبة. عنه الثورى وشـريك
(ه.٤)

سَلْم بن قتيبة: ٦٠٥ / الشعيرى. أبو قتيبة الخراساني نزيل البصرة (- ٢٠٠هـ خ٤)

سُلمان، أبو حازم الأشجعي الكوفي، صاحب أبي هريرة: ٦٠٥ /التابعي، مات في خلافة عمر بن عبد العزيز (ع)

سلمان الأغر، الجهني، أبوعبدالله الأغرُّ المدنى التابعي: ٦٠٥ (ع)

سلمان، أبو رجماء مولى أبى قىلابه الجمرمى البصـرى: ٦٠٥ – عن مولاه، لـه فرد حديث عند (خمدس)

سَلمان بن عامر، بن أوس ٦٠٥ / الضبى البصرى الصحابي (خ٤)

سَلمان الفارسي، أبو عبد الله ســابق الفرس رضي الله عنه: ٥٨١: ٢٠٥

سلمة بن الأكوع: ٧٣٩//٥٠٥ سلمة بن عمرو بن الأكوع.

سَلَمة بن بديل بن ورقاء الخزاعي، تابعي، عن أمه: 02٧

سلَمة بن دينار، أبوحازم المدنى الأعرج، التمار، التابعى القاص الـزاهد: ٦٠٦ /مولى الأسود بن سفيان. (ت ١٣٥ هـ: ع) سلَمة بن سليمان، أبو سُليْم المروزى المؤدب المحدث: ٦١٩ عن ابن المبارك (- ٢٤٣ هـ: خ م س)

أبوسلمة عبدالرحمن/ بن عوف الزهرى المدنى، أحد فقهائها السبعة فى قول ومن أعيان التابعين الكبار: ١٦٨، ١٦٨، ٢٦٧، ٢٩٦، ٢٩٥، ٥١١

أبو سلمة، عبد الله بن عبد الأسد بن هلال المخرومي: ٥١٥، ٥١٥ ابن عمة النبى على المخرومي على أم بنت عبدالمطلب وأخوه من الرضاعة، وسالفه على أم سلمة رضى الله عنها: قديم الإسلام ذو هجرتين (تسى ق)

سَلَمة، بن عمرو بن الأكوع ٧٣٩ / السلمى أبو مسلم المدنى، من أصحاب بيعة الرضوان، وفرسان الصحابة رضى الله عنهم (- ٧٤هـ: ع)

سلمة بن قيس الأشجعي، الصحابي: ١٧٩ سَليم بن أيوب الرازي / أبو الفتح الشافعي

الفقيه: ٢٩٥، ٣٢٥، ٣٩٨ (- ٤٤٧هـ) سُليم بن حبان: ٢٠٥ في المؤتلف والمختلف بالكتب الثلاثة الصحيحين والموطأ سليمان بن أحمد، عنه أبو نعيم: ٣٦٧ // ٣٠٧ = الطبراني سليمان بن أحمد، أبو محمد الدمشقى نزيل واسط: ٣٦٧

سليمان بن الأشعث، أبو داود السجستاني الحافظ الإمام = أبو داود

سليمان الأعمش: ٤٢٥ - في سليمان بن مهران وفي الأعمش.

سليمان<sup>(۱)</sup> بن أكيمة الليثى الصحابى: **٣٩٥** – ٣٩٦

سليمان بن بريدة / بن الحَصيب الأسلمى المروزى التابعى / ٧٣٣ (م٤) - عن أبيه في صحيح مسلم

سليمان بن بلال / التيمي، مولاهم، أبو بلال وأبو عمد المدنى: ٥٧٦ من تابعي التابعين الحفاظ، عنه ابنه أيوب. (١٧٧ هـ: ع).

سليمان التيمى = سليمان بن طرخان سليمان بن حرب / الأزدى الواشحى: ٦١٨ /أبـوأيوب البصـرى قـاضى مكـة، من الأعلام الحفاظ (- ٢٢٤ هـ: ع)

(۱) سليمان بن أكيمة الليثي، وحديثه في رواية الحديث بالمهن، مرفوعا، ترجم له الحافظ ابن حجر في الإصابة، في: «سليم بن أكيمة الليثي، وأخرج حديثه عند الطبراني من رواية يعقوب بن عبد اقه بن سليم بن أكيمة عن أبيه عن جده. ورواه الطبراني من وجه آخر، عنه، فسماه «سليمان» بدل سليم.. انظر تخريج الحديث في ترجمة سليم بالإصابة، رقم ٣٤٢٧ قي أول من حسرف السين. ثم في رقم ٣٤٤٨ لسليمان بن أكيمة: سليم.

أبو سليمان الخطابي: ١٧٤، ١٧٥، ٣٥٣ = في: الخطابي

سليمان بن داود - بن الجارود - = أبوداود الطيالسي

سليمان بن داود، بن حماد المهرى: 100، 201 / أبوالربيع المصرى الفقية المالكى (- 207 هـ: دس)

سليمان بن ربيعة: ٥٠٨ تابعي، وُلد في زمان النبي ﷺ ولم يسمع منه.

سليمان بن زيد بن ثابت / الأنصارى التابعى عن أبيه وعنه ابنه سعيد: ٣٧٦ (بخ) سليمان بن طرخان التيمى، نـرل فيهم /أبوالمعتمر البصرى الحافظ، من سادات التابعين الحفاظ (- ١٤٣ هـ: ع) ١٥٦ في أصح الأسانيد، ٤٤٣، ٣٤٥، ٤٢٥ تدبج مع مسعر، ٥٢٥، ٢٢٥، ١٣٤، نزل في تيم فنسب إليهم.

سليمان بن عبدالرحمن/ بن عيسى بن ميمون التميمي، // ٦٨٤ /ابن بنت شرحبيل، أبو أيوب الدمشقى الحافظ (- ٢٣٢هـ: خ ٤)

سليمان بن المغيرة / القيسى، مولاهم أبو سعيد السيصرى الحافظ: ٣٤٧، ٥٥٥ (- ١٦٥ هـ ع)

سليمان بن مِهران الكاهلي، مولاهم، أبو محمد ألكو في الأعمش: ٤٢٥ من الحفاظ الأثمة الأثبات (– ١٤٨ هـ: ع)

سليمان بن موسى الزهرى: ٣٠٣ /أبوداود الكوفى نزيل دمشق، عن الزهرى وعنه الوليد بن مسلم (د)

سليمان بن نافع العبدى، حديثه عند الطبرانى في المعجم الأوسط: من طريق إسحق بن راهويه، عنه عن أبيه: ٤٩٩، ٥٠٠، ٥٠١،

سليمان بن يسار // الهلالي، مولى ميمونة رضى الله عنها؛ ٥١٥ // ٧١٠ - التابعى المدنى الجليل من فقهائها السبعة توفى فى العشر الأولى من المائة الثانية (ع)

سِمَاك بن موسى الضبى: ٥٣٧ - مع أخيه مِسْحَاج، أخوين من تابعى التابعين الرواة سَمُرة بن جُندب / بن هلال الفَزَارى، نزيل البصرة: ١٧٩ - من كبار التابعين الحفاظ المكثرين الأثبات (- ٥٨ هـ: ع)

السمر قندى، أبو على البرذعى: ٦٦٤ له المعجم في الكتب / الحسين بن على بن محمد بن الحسن البرذعى الهمداني، سكن سمرقند وكان أحد محدثيها، وبها توني سنة ٤٢٠ هـ

## السمعاني:

- أبوالمظفر/ منصوربن محمدبن عبدالجبار التميمي المروزي: ١٧٦، ٢٢٤، ٢٨٥، ٤٨٧ الفقيه العلامة المجتهد، كان حنفيًّا ثم نحول شافعيا وتصدر في المذهبين (- ٤٨٩هـ)
- أبوبكر/محمد/بن أبى المظفر منصور ابن
   محمدبن عبدالجبار: ۲۸۰ /الإمام الحافظ
   (- ٥١٠ هـ)
- أبوسعد الحافظ: ٣٠٥، ٣٧٦، ٣٥٥ ٦٢٠/تاج الإسلام العلامة عبدالكريم بن الحافظ أبى بكر محمد بن الفقيه العلامة أبى المظفر منصور. له في

الكتب: الأنساب وأدب الإملاء (٥٠٦ – ٦٢٥ هــ)

 أبو المظفر عبدالرحيم/بن الحافظ أبى سعد عبدالكريم ٣٨٧ أبو المظفر، ٤٣٢، ٤٤٥، ٥٣٨ عنه أبوه، ٥٤٤ من شيوخ ابن الصلاح

أبو السنابل عبيد ربه - وقيل غير ذلك - بن بعكك: ٥٦٦ - اسمه واسم أبيه من الأفراد /بن الحارث بن السباق بن عبد الدار القرشى العبدرى، من مسلمة الفتح (دسق)

سنان أبو ربيعة: ٦٠٣ /البصرى، سنان بن ربيعة الباهلى، التابعي (خ دت ق)

سنـــان بن سَــَلَمـــة: ٦٠٣ /َبن المَـحَبَّــق – كمعظم – وُلد يوم حنين، وولى غزو الهند سنة ٥٠هــ (م دس ق)

سنان بن أبي سنان السديلي: ٥٥٨، ٦٠٦ / التابعي المدنى، عن أبي هريرة وجابر، وعنه الزهرى (- ١٠٥ هـ: خ م ت س) أبو سنان، ضرار بن مرة السنانى: ٦٠٦ / الأكبر، الكونى، ثبت في الحديث (بخ م مد ت س)

أبو سنان بن محصن الأسدى: ٧٢٩ //٥٢٥ الصحابي، ذكره ابن إسحاق في البدريين، وانظره في كني الإصابة

سنان بن مقرن المزنى: ٥٢٨، ٥٣٤، ٥٣٦ في إخوته السبعة الصحابة، بنى المقرن بن عائد المزنيين رضى الله عنهم أبوسنان بن وهب الأسدى// ٢٢٩ أوليته في بيعة الرضوان انظر في ترجمته بالإصابة،

المرويات في كونه أول من بايع تحت الشجرة

سنان بن أبى سنان بن وهب الأسدى // ٧٢٩ -زعم الواقدى أنه أول من بايع النبى قحت الشجرة وفيه نظر حرره الحافظ فى الإصابة (- ٣٢هـ)

السُّنْجي أبو داود: ٤٠٠ - في حرف الدال: أبو داود

سُنَيْد، بنون مصغرا، بن داود المصِّيصى: ٥٨٦ /أبوعلى المحتسب صاحب التفسير (- ٢٢٠هـ: د ق)

سُنَيْنِ أَبُو جَمِيلة/ السَّلَمي الصحابي: ٢٠٥ (خ كن كد)

سهل بن أبى حَثْمة // ٧٠٨ الأنصارى الصاحب، توفى زمن معاوية ظنًا (ع) سهل بن حَنِيف/بن واهب الأنصارى الأوسى: أبوثابت المدنى، من البدريين وشهد المساهد (-٣٨هـ بالكوفة: ع) -مع أخويه: عثمان وعباد، إخوة ثلاثة من حملة العلم: ٥٣٠٠،

سهل بن المتوكل: ۲۰۹۱ - عنه غنجار في تاريخ بخاري

سهيل بن أبي صالح / ذكوان السمان، أبو يزيد المدنى: ٢٦٣، ٣٠٣، ٤٣٥ /عن أبيه وابن

اللغوى العلامة، له المحكم والمخصص (٤٨٥ هـ)

ابن سيرين = محمد/أبوبكر المدنى الأنصارى، مولى أنس رضى الله عنه: ٣٩٦/من سادات التابعين. الحافظ العالم الفقيه. (-١١٠هـ: ع)

## ( m )

شاذان / الأسود بن عامر، أبو عبد الرحمن الشامي الحافظ (- ٢٠٨ هـ: ع) الشافعي، الإمام محمدبن إدريس/بن العباس بن شافع بن السائب المطلبي، أبوعبدالله، إمام المذهب، عالم المائة الثانية (-١٥٠-٤٠٠هـ: ع) ١٥٥، ١٦٠، ٧٧١، ٨٧١، ۱۸۲، ۲۰۷۷ مراسیل سعید، وسائر التابعين بعامة، ٢٠٨ - ٢١١، ٢٢٤، ٢٣٣، ٢٣٥، ٢٥٢، ١٧١ في البويطي، 777, AA7, 7P7, AP7, PP7, 7-7. 3-7, 777, -377, 7377, A37, -577, 777, 677, PAT, 1PT, -73, AE3 النسخ، ٤٦٩ الخلاف، ٤٧٥ رواية الفقهاء ٤٧٧ اختلاف الحديث ٤٩٤ قدر الصحابة، ٤٩٥، ٥٠١، ٥٠٣، ١٤٥٠ ٦٢٣، ٦٥٠ تــاريخ مــولده ووفــاته // 3.4, 4.4, 777, 777

أبوشاه اليمني، الصحابي، وكتابة الحديث: ٢٣٦٥

ابن شاهين / عمر بن أحمد بن عثمان بن شاهين: ٤٧٥ /أبوحفص البغدادى الحافظ، محدث العراق (-٣٨٥هـ) المسيب وكبار التابعين. مات في خلافة المنصور (خت م ٤)

سهيل وسهل وصفوان / بنو وهب بن ربيعة الفهرى: ٦٢٩ - بنو بيضاء، منسوبين إلى أمهم.

أبوالسوَّار، واسمه حسان بن حريث العدوى – أو عكسـه// ٦٩٤ /فى سندٍ لمسلم كله بصريون (خ م س)

سُوَيد بن سعيد بن سهل الهروى: ۱۷۹، ۲۹۲ /أبومحمد الأنبارى (– ۲٤٠ هــ: م ق)

سُوَيد بن غَفَلَة الكندى: ٥١٣ /الجعفى، أبوأمية الكونى، المعمر مخضرم (- ٨٠هـ، ع)

سويد بن مقرن المزنى، الأنصارى نزيل الكوفة ٥١٩ - فى إخوة سبعة صحابة (بخ م دت س)

سيًار بن سلامة، أبو المنهال الكوفى الرياحى: ٥٩٩ – من المؤتلف والمختلف لـسيـــار وبشار (– ١٢٩ هــ: ع)

سيـار بن أبى سيار وردان: ٥٩٩ من المؤتلف والمختلف

سيبويه / عمرو بن عثمان، أبو بشر البصرى إمام العربية: ١٨٠ هـ - له الكِتـاب: ٥٨٧

ابن سِيدَه / أبو الحسن الأندلسي المرسى، الميورقي: ٥٨٤ / على بن إسماعيل

المسند النسابة: ٣٣٧ في: الدمياطي شريح بن الحارث / أبو أمية الكندى الكوفي، المخضرم المعمر: ٥١٢ /ولى لِعُمر بن الخطاب الكوفة فقضى بها ستين عاما وكان من أعلم الناس بالقضاء (توفي سنة على ١٢٠ سنة:

خ يخ س)

شريح بن هائى / بن يزيد الحارثى المَدْحِجِي

اليمنى نزيل الكوفة: ٥١٣ /أبو المقدام

الكوفى قاضيها العَلَم، من كبار أصحاب
الإمام على (٧٨٠هـ: عج بخ م ٤)

شريك، بن عبدالله/ بن أبي شريك النخعى،

شريك، بن عبدالله/ بن أبي شريك النخعى،

الكوفى قاضيها وقاضى الأهدواز

الكوفى قاضيها وقاضى الأهدواز

شريك بن عبدالله/ بن أبى نمر القرشى/ أبوعبد الله المدنى التابعى: // ٧١٩ (-١٤٠هـ: خ م دتم س ق)

شباب (٥٨٥) = خليفة بن خياط العصفرى شبابة / بن سوَّار الفزارى، أبو عمرو المدائنى: ٢٧٥ (-٢٠٦هـ: ع)

شبيب بن غرقدة، التابعى: ٤١١ /السلمى، عن عروة البارقى وعنه شعبة والسفيانان (ع)

شبیب بن حَرَام / بن مهان بن وهب، من بنی لقیط بن یعمر ۵۹۶

شُبَيْل، بن عوف الأحمسى/أبوالطفيل الكونى، مخضرم: ٥١٣ /شهد فتح القادسية (بخ) شُتير بن شَكَل بن حُميد / العبسى الكونى:

- انفرد عن أبيه، أدرك الجاهلية (بخ م ٤) شداد بن أوس / بن ثابت بن المنذر الأنصارى الخزرجى: ٣٦٣، ٣٦٣، ٤١٨ /أبو يعلى المسدني، ابن أخى حسان بن ثابت (- ٥٨ هـ: ع)

ابن شداد، أبو محمد عبدالعزيز بن .شـداد بن تميم القيــروانى: ٥٣٥ – لـه فى الكتب · (أخبار القيروان)

شراحيل بن آده = أبـو الأشعث الصنعاني، صنعـاء دمشق، التـابعي ۲۷۰ // ۱۹۵ (بخ م ٤)

ابن شُـرَحبيــل (۲۷۰، ۱۹۵) = عمـــرو بن قيس: حرف العين

شرحبيل بن حسنة، أبوعبدالله – منسوبا إلى أمه ٦٢٩ هو (شرحبيل بن عبدالله بن المطاع الكندى الصحابي) من مهاجرة الحبشة (- ١٨ هـ)

شرف الدين الدمياطي، أبو محمد التوني الحافظ

۲۱۹، ۲۹۳، ۲۶۳، ۲۰۱ عامر الشعبی، ۴۰۹، ۲۹۳، ۲۸۹، ۲۸۹، ۲۸۹، ۲۸۹، ۷۲۹/ ۲۷۷

شُعيب/ابن أبي حمزة الأموى، مولاهم، أبوبشر الحمصى: ٢٦٦ // ٦٨٣، عن الزهرى في رباعي الصحابيات/ أحد الأثبات المشاهير، (- ١٦٣ هـ: ع)

شعیب عن أبی الزناد: ٤١٠ = ابن ابی حمزة شعیب بن عبدالله/بن عمر و السهمی ابن أبی حمزة: ۲۳۳، ۵٤۰

شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص السهمى، ثبت شَمَاعُه عن جده عبد الله بن عمرو، وعنه ابنه عمرو بن شعيب (بخ ز ٤)

شقران / الحبشى، مولى رسول الله ﷺ: ٦٧٠ / شهد بدرا وكان ممن غسَّل المصطفى عليه الصلاة والسلام (ت)

شَكَل بن حُمَيد / العبسى الصحابي، أبو شُتَيْرَ الكوفي: ٥٥٤ انفرد عنه ابنه شتير (- مد ث س)

شَمعون - ويقال: شُمعون - بن زيد، أبو ريحانة حليف الأنصار - مولى النبى ﷺ: 312 (د س ق)

ابن شهاب: ۱۹۲، ۲۲۱، ۲۲۱، ۳۱۹، ۳۱۹، ۴۵۳، ۲۲۱ ۳۷۲، ۵۹۰، ۲۰۹ = الزهری

أبو شهاب عن الأعمش: ٢٠١//،٣٧٧ / الكوفى الحُنَّاط الأصغر، عبد ربه بن نافع الكناني، (- ١٧١ هـ: خ م د ق)

شِهابِ بن خِراش - بن حوشب الشيباني الحَوشبي: ١٥٨ في أوهي أسانيد المكين:

270، 270 /أبو الصلت الواسطى (د) شهر بن حَوْشب / أبوسعيد الشامى التابعى، مولى الصحابية أساء بنت يزيد بن السكن: ١٧٨ تونى فى أول المائة الثانية (بخم ٤)

ابن شوذب، عبد الله: ۲۵۲ /أبوعبدالرحمن البلخى نزيل الشام (- ۱۵٦ هـ: بخ ٤) شيبان، عن الأعمش: ۲۷۷ /بن عبدالرحمن التميمي، أبومعاوية البصرى ثم الكوفى ثم البغدادى الحافظ (- ١٦٤ هـ: ع)

شيبان بن فروخ ۲۰۷/ - الخَبَطَى، مولاهم، أيـومحمد الأَبُـلى (-٢٣٥هـ، أو٢٣٦هـ: مدس)

الشيبانى عنه الحاكم فى إسناد حديث رباعى مما لا يعتبر به فى العلو بمجرد العدد: ٤٤٠ /أبوالحسن على بن محمد بن عقبة، عن الخضر بن أبان

ابن شيبة: ٢٢٣ = يعقرب

أبو شيبة الخدرى، الصحابى: ٥٧٣ معروف بكنيته /استشهد رضى الله عند فى حصار القسطنطينية.

ابن أبي شيبة، الحافظ أبو بكر، عبد الله بن عثمان محمد بن أبي شيبة إبراهيم بن عثمان صاحب المصنف: ١٨٧ // ١٨٧ ، ١٨٧، ٢٨٧ في الباء: أبو بكر ابن أبي شيبة

ابن أبي شيبة / عثمان بن محمد بن أبي شيبة إبراهيم بن عثمان العبسى: أبو الحسن الكوفي الحافظ: ٦٣٢. في حرف العين: عثمان

صالح: ٢٦٦ = بن كيسان

صالح جزرة، ۵۸۷، ۵۰۵ / بن محمد بن عمر و بن حبيب الأسدى، مولاهم، البغـدادى الحافظ نزيل بخارى، شيخ ما وراء النهر ( ۲۰۵ – ۲۹۲ هـ) ۲۹٤.

صالح ابن حيان: ٤٠٩عنه البخارى/صالح بن صالح بن مسلم بن حى، وهـو حيـان، الهمداني الكوني، الحافظ (ع)

أبوصالح: ٤١٣ عن أبي هريرة/ السمان، ذكوان المدنى الحافظ (-١٠١هـ:ع) صالح بن أبي صالح السمان ذكوان: ١٦٧، ٦٦٢ (م ت) من المتفق والمفترق صالح بن أبي صالح: ٦١٨ / السدوسي

التابعی: ٦١٧ صالح بن أبی صالح مهران ٦١٨ - مولی عمرو بن حریث، الکوفی التابعی (مدت)

صالح بن أبي صالح نبهان، التابعي مولى التوأمة بنت أمية بن خلف الجمحية: 117 (دت ق)

صالح بن كيسان: ٢٦٦صالح// ٦٩٣/ أبومحمد المدنى، مؤدب أولاد عمر بن عبد العربين، التابعى الحافظ (-١٤٠هـع)

صالح بن محمد الحافظ جزرة: ٦٥٤ = صالح جزرة

الصالح المرى: ۲۹۲ - ۲۹۳ / بن بشير، أبو بشر البصرى القاص الواعظ (- ۱۷۲هد: ت د)

أبوصالح المؤذن: ٥٥٣ /أحمد بن عبد الملك بن

الشيخ أبو حـامـد // ٧٢٦ = في الحــاء: أبوحامد الإسفراييني

أبو الشيخ، لقب أبي محمد، عبداقه بن محمد / بن جعفر بن حبان الأصبهاني الحافظ: ٣٣٣، ٣٣٦، ٥٧٦، لقبه وكنيته، ٦٢٥ أبوالشيخ، المقرئ المعمر (-٣٦٩هـ عن خس وتسعين)

الشيخان: البخاري ومسلم

(ص)

صاحب الصحاح: ۲۵۷ = الجوهري، مع كتابه في فهرس الكتب

صاحب الصحيح: ١٥٤ = البخارى

صاحب الكمال: ٤٧١ = عبد الغنى بن عبد الواحد، أبو محمد المقدسى - مع كتابه

صاحب المصابيح: ١٨٣ = الحسين بن مسعود الفراء، ركن الدين أبو محمد - في الكتب صاحب المطالع: ٥٩١ = ابن قرقول، أبو إسحاق الوهراني إبراهيم بن يوسف - مع مطالعه في الكتب

صاحبا الصحيحين: ٢٩٣ = البخارى ومسلم ابن صاعد: ٦١٥ - من شيوخ الدارقطني/ يحيى بن محمد بن صاعد، أبومحمد الهاشمي البغدادي الحافظ (٣١٨هـ)

صاعقة: ٥٨٥ = محمد بن عبد الرحيم بن أبي زهير، أبو يحيى البغدادي

صالح بن أحمد بن محمد، بن حنبـل: ٣٢٨، ٤١٥/ أبوالفضل الشيبانى البغدادى، عن أبيه الإمام أحمد (- ٢٦٥هـ) أبى أحمد الحاكم: ٤٠٨ صُغدى بن سنان/ أبومعاوية العقيلى: ٥٦٢ من الأفراد

الـصفراوى: ٣٣٧ / جال الـديـن عبدالرحمن بن عبدالمجيد بن إسماعيل، أبو القاسم الإسكندرى المالكى، الفقيه المفتى المقرئ الأستاذ (٣٣٦هـ) صفوان بن سُليم: ٤٥٧ / الزهرى، مولاهم، أبـو عبـد الله المـدنى الـتابـعي (- ١٣٧هـ: ع)

صفوان بن المعطل السلمى، الصحابي // ٧٠٢ الصلت بن بَهرام، تابعى: ٥٥٣ عن الصنابح البَجَلى، الأحسى

الصُنَابِح بن الأعسر البجلي الأحمسي، له صحبة وحديث (ق)

الصنابحي، عبدالرحمن بن عُسَيْلة، أبوعبدالله. عضرم، من كبار التابعين /مات في خلافة عبد الملك (ع)

الصورى الحافظ: ٤٣٤ / محمد بن على بن عبدالله بن دحيم الساحلي أبوعبدالله (-٤٤١هـ)

ابن صياد الدجال، وحديث الدخ: ٤٥٩ -٤٦٠

الصير في الفقيه: ٩٩٤، ٣٠٢ /أبوبكر محمد بن عبد الله البغدادي الشافعي، من الأثمة الأصوليين والمصنفين البارعين (- ٣٣٠هـ بصر) على النيسابورى الحافظ، محدث وقته بخراسان (۳۸۸– ٤٧٠هـ) – له كتاب الأفراد وصنف تاريخ مرو وخرج ألف حديث عن ألف شيخ

أبو صغر المدينى: ٤٥٢ – نزيل مصر / محمد بن زيـــاد الخـراط، مـــولى بنى هــاشم (بخ دت عسق)

صدقة بن موسى الدقيقي/ أبوالمغيرة البصرى: ١٥٦ في أوهى أسانيد الصدِّيق رضى الله عنه (بخ د ف)

الصدَفى: ابن يونس

الصِّدِّيق: ١٥٥، ١٥٦ = أبو بكر، رضى الله عنه.

صُدَى بن عجلان / أبو أمامة الباهلي، الصحابي: ٥٦٤

صُرَد بن زهير بن صرد / الجشمى السعدى، الصحابي الشاعر: ٥٠١

الصريفيني، أبوإسحاق: ٥٣٣، ٥٧٠، ٦٤٨ / تقى الدين أبو إسحاق العراقي، نزيل دمشق، إبراهيم بن محمد بن الأزهر الحنبلي، الحافظ. لمم كتاب في الكني (- ٦٤١هـ)

الصريفيني أبو محمد / عبد الله بن محمد: ٤١٣ - الصفًار، إسماعيل، شيخ الدارقطني: ٣٢٧ - في: إسماعيل

الصفّار، في رباعيات للحاكم لا يُعتدُ بها في العلو: ٤٤٧ /عبدالله بن أحمد الأصبهاني الزاهد الورع، سكن نيسابور، روى عنه الحاكم، وصنف كتبا في الزهد (- ٣٣٩هـ) الصفّار، أبو يوسف محمد بن سفيان من شيوخ

## (ط)

طارق بن زياد التابعي، يُعَد في الكوفيين، روى عن الإمام على رضى الله عنه // ٧٣١/ حديثه عند النسائي في خصائص، الإمام على.

طارق بن شهاب / بن عبد شمس بن هلال البجلي الأحمسي // ٧٣١ مخضرم، لـه - رؤية (- ٨٢هــ: ع)

أبوطالب بن عبدالمطلب بن هاشم، وبنوه الإخوة الصحابة: ٥٩٧، ٥٩٤ أبو طالب الحافظ / بن نصر البغدادي: ٥٩١،

بو طالب الحافظ / بن نصر البغدادى: ٥٩١، ٦٢٠، ٦٢٠ /أحمد بن نصر بن طـالب، أستاذ الدارقطني (–٣٢٨هـ)

أبو طاهر، حفيد الإمام ابن خزيمة: ٦٦٤ /محمد بن الفضل بن «محمد بن إسحاق، بن خزيمة» (٣٨٧هـ)

أبوطاهر الدباس، أحد أئمة الحنفية: ٣٣٣/ محمد بن محمد بن سفيان الفقيه القاضى: إمام أهل الرأى بالعراق في وقته (-٣٤٠هـ)

أبو طاهر: ۳۲٤ – ٥٤٩

= أبو طاهر السلفى الحافظ المسند: ١٨٧٠، ٣٣٧، ٤٤٧، ٥٤٩ /أحمد بن محمد بن أحمد بن سلفة، عماد الدين نزيل الإسكندرية، حافظ الوقت وإمام مسنديه (- ٥٧٦هـ عن مائة وست سنين)

ابن طاهر: محمد بن طاهر/ بن على المقدسى، ابن القيسراني. أبوالفضل الحافظ: ١٧٢، ٢٦١، (مع كتابه تصحيح العلل)

## (ض)

الضال: معاوية بن عبد الكريم: ٥٨٣ – في معاوية

الضحاك، بن عثمان / بن عبد الله بن خالد بن حِزام الأسدى الحزامى: ٢٥٣، ٢٥٤ هـ: م ٤) لم ٢٥٤ الم عند الشيباني، أبو عاصم النبيل: الضحاك بن مخلد الشيباني، أبو عاصم النبيل: ٢٢٤ - ٢١٤ / البصرى الحافظ،

الضحاك، عن ابن عباس فى أسانيد الخراسانيين: ١٥٩، ٦٧٠ /بن مزاحم الهلالى، مولاهم، أبو قاسم الخراساني أبوالضحى، مسلم بن صبيح: ٥٧٩ – اشتهر بكنيته واسمه معروف /الهمدانى العطار التابعى الكونى (-١٠٠هـ:ع) ضرار بن مرة السنانى – أبوسنان الكونى

ر - ۲۰۹هـ بخ م مد س) ضُرَیْب بن نُفیر بن سُمیْر: ۵۹۵ - أبوالسلیل

القيسى، البصرى التابعى (م٤) الضعيف، عبدالله بن محمد الطرسوسى الحافظ الضعيف، ٢٥٨٣ - في حرف العين

ضمام بن تعلِبة/الأسدى النجدى، الصحابى: ۲۱۹ // ۲۲۹

أبو ضُمرة، أنس بن عياض: ٣٧٠ /الليثي المدنى المعمر، (-٢٠٠هـ عن ٩٦ سنـة: ع)

الضياء: ٤٥٢ / المقدسي، أبو عبد محمد بن عبدالواحد السعدى الحنبلي - ٦٤٣هـ. - له (الأحكام) في الكتب

أبو طاهر المدنى: أحمد بن محمد بن عثمان أبو الطاهر، شيخ مسلم: /المصرى أحمد بن عمرو بن السرح الأموى، مولاهم، الشافعى الفقيه الحافظ (-٢٥٠هـ: مدس ق)

طاووس / بن كيسان اليمانى الجَندى الفقيه القارئ الحافظ: ١٩٤، ٦٧٠ -ساد أهل اليمن. مولى همدان، من سادات التابعين (-١٠٦هـ: ع)

ابن طباطبا، العلوى، أحمد بن محمد بن إبراهيم الحسيني النقيب: 0٤٧ - عن ستة من آبائه نسقا إلى الإمام الحسين بن على رضى الله عنهم

الطبرى، القــاضى الحافظ، أبــوالطيب: ٣٣٦. ٣٤١، ٤٢١ /طاهر بن عبدالله بن طاهر الشافعى الفقيه (- ٤٥٠هـ)

الطبرى، محمد بن جرير، أبوجعفر/ البغدادى المؤرخ المفسر الفقيم: ٥٢٨، ٦٦٦ (-٣١٠هـ)

الطبسى، أبو<sup>(۱)</sup>محمد الحافظ: ۵۲۲/ محمد بن أحمد بن أبى جعفر الصوفى الحافظ، توفى فى حدود (٤٨٢هـ) – له جزء فى الرواة

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده الطحاوى: ٢٥٣، ٢٨٨ - له مشكل الآثار، واختلاف معانى الآثار/ أبوجعفر المصرى، أحمد بن محمد بن سلامة، الفقيه الحنفى، شيخهم عالم الوقت الحافظ المجة (-٣٢١هـ)

أبو الطفيل، عامر بن واثلة، الصحابي، ٢٠٥، ٤٩٨، ٤٩٩ آخرهم موتا بالمدينة، وقيــل بمكة ٥٠١، ٥٠٩ له رؤية في الطواف وعند زمزم // ٦٩١ أ د

طلحة بن مصرف بن عمرو بن كعب اليامى:

730، 200 – عن أبيه عن جده
الصحابى عمرو بن كعب رضى الله عنه.
/أبومحمد الكوفى، التابعى الحافظ، المقرئ
الإمام (- ١١٢هـ: ع)

الــطرســوسى، ٥٨٣ - ٥٨٤ الضعيف = أبو محمد

طهمان، أو زكوان: ٥٢٥ – غلام كان لآل عمرو بن سعيد بن العاص السهمى الأموى فأعتق بعضه. وفيه الحديث الشريف: (تعتق في عتقك وترق في رقك) الطوسى. أبو إسحاق / إبراهيم بن إسماعيل، عدث طوس - ٢٨٠ هـ

الطوسي: أبو حامد الشافعي: ٣٥٦ - له في

<sup>° (</sup>١) كنيته [أبو الفضل] الطبسى في أنساب السمعاني

(8)

عارم: ۳۲۷، ۵۸۵٬ ۱۱۸، ۱۹۳۳ - محمد بن الفضل السدوسى الحافظ أبو النعمان البصرى - ۲٤۱ هـ (ع).

أبو العاص بن الربيع، زوج السيدة زينب كبرى بنات المصطفى ﷺ: ٦٣٨ / بن عبد العزى بن عبد شمس القرشى، أمه هالة أخت السيدة خديجة أم المؤمنين. ابن العاص: ٢٦٥ = عبد الله بن عمر و عاصم: ٢٦٥، ٥٠٥، ٦١٣ الأحول // ٢٣١، و٣٤ بن سليمان التميمى، مولاهم، أبوعبدالرحن البصرى الأحول المافظ – ١٤١ هـ (ع).

عاصم بن ضَمْرة، السلولى: ٣٦٨/ الكوفى – ١٧٤ هـ (٤)

عاصم بن على 000 /ابن عاصم بن صُهَيب: ١٦٢١/ التيمي، مولاهم - ٢٢١هـ (ختق)

عاصم بن كُليب - بن شهاب الجرمى الكوفى، عن أبيه: ٢٧٥/ التابعي - ١٣٧ هـ (خت م٤)

أبوعاصم ٣١٩، ٤٢٤، النبيل ٤٢٨ = الضحاك بن مخلد بن الضحاك الشيباني - ٢١٤هـ (ع)

ابن أبى عاصم، ٧٤٧ لـه كتـاب الأفـراد/ أحـدبن عمرو بن أبى عـاصم النبيـل، أبوبكر الشيباني - ٢٨٧ مـ

عاقل بن البكير، بن عبد ياليل، الصحابي البدرى: ٦٢٩ في إخوته الصحابة البدرين، بني عفراء.

الكتب (الإحياء) / حجة الإسلام الغزالى زين الدين محمد بن محمد بن أحمد الغزالى الإمام (- ٥٠٥هـ)

الطوسى، أبو على، الحسن بن على: ١٨٠ له فى الكتب (الأحكام فى الحديث) / بن نصر الخراساني، شيخ أبى حاتم الرازى (-٣١٢هـ)

الطوسى، المؤيد أبو الحسن بن محمد بن على: ٥٤٥ / ٦٧٥ - من شيوخ ابن الصلاح، في الميم: المؤيد

أبوالطيب الطبرى القاضى الشافعي الفقيه ۱۷۲، ۲۷۱، ۲۰۱ في: الطبري

أبن الطيب: ٢٩٣ القاضى أبو بكر الباقلاني. / عصد بن الطيب البصرى المتكلم على مذهب الأشعرى ابن الطيب في: الباقلاني أبي بكر

أبو الطيب، محمد بن أحمد بن خالد السلمى: مدد قد محمد

(世)

ظریف بن محمد المقرئ، من شیوخ أبی البركات الفراوی: ۳۷۵ / بن عبدالعزیز، أبوالحسن الحیری النیسابوری المقرئ

ظهير بن رافع / بن عدى الأوسى الحارثي الأنصارى العقبي،

- عم رافع بن خُدِيج الأنصارى: ٦٤٠// ٧٠٧، ٧٠٧ (خ م س ق)

. . .

أبوالعالية البَرَّاء التـابعي: ٦٠٠ - مختلف في اسمه/ - ٩٠ هـ (خ م س)

أبوالعالية البصرى، رفيع بن مهران الرياحي، مولاهم: ٦٦٩/ له إدراك (ع).

أبوعامر الأشعرى، أو أبومـالـك، ابن عم أبىموسى: ٢٢٦، ٤٠٩ (ختـت)

عامر بن البكير بن عبد ياليل: ٥٢٨ في إخوته الصحابة بني عفراءً.

عامر بن ربيعة، العدوى. مولاهم حِلْفا: ٥٨١/ بن كعب العَنْزى، حليف بنى عدى، قديم الإسلام ذو هجرتين وشهد المشاهد – ٣٣هـ (ع)

عامر، أخو أم سلمة – رضى الله عنها: ١٥٤ فى أصح الأسانيـد عنها/ بن أبى أميـة بن المغيرة المخزومي، من مسلمة الفتح (س). عامر، الشعبى: // ٧٣٠ فى: الشعبى.

عامر بن شهـر/ الهمدانى العجـلى الصحابى: 007 - روى عنه الشعبى.

عامر بن عبدالله بن الجراح الفهرى: ٦٣٢ = أبوعبيدة بن الجراح، أحد العشرة.

عــامر بن عَبـَـدَة، العجلى: ٦٠٧/ أبــو إياس الكونى – التابعى (مق قد).

عـامر بن عَبِيـدة الباهـلى، قاضى البصـرة / التابعى: ۲۰۷ (خت)

عامر بن عُقبة بن خالد/ أبوالحسن الأسلمى: **01A** - فى خسة من آبائه نسقا، إلى الصحابى أبى برزة الأسلمى.

أبوعامر العَقَدى // ٧٢٤ في سند للبخارى. / عبد الملك بن عمرو القيسَى العقدى، البصرى الحافظ – ٢٠٤هـ (ع)

عامر بن واثلة الليثى، أبو الطفيل، ٤٩٨ آخر من مات من الصحابة، رضى الله عنهم، على الإطلاق: ١٠٠ هـ (ع).

عائذالله بن عبدالله ٥٠٩، ٥٧٩ = أبو إدريس الخولاني.

أبو عائشة الكوفى ٥١١ مسروق / بن الأجدع الهمدانى من كبار التابعين – ٦٣ هـ (ع) عَبَّاد بن تميم – بن غَزِيَّة الأنصارى المازنى، التابعى: ١٧٩ (ع)

عباد بن حنيف، بن واهب الأنصارى الأوسى، الصاحب: ٢٥٣٠

عُبادة بن الوليد بن عُبادة بن الصامت الأنصارى: • • ( التابعي المدنى، عن جده وعن أبيه (خ م دس ق).

أبو العباس، الأصم، محمد بن يعقبوب بن يوسف: ٣٤٦/ الأموى، مولاهم، محدث خراسان ومسند العصر - ٣٤٦هـ أبوالعباس أحمد بن يحيى تعلب: ٥٨٠ في: أحد بن يحيى = ثعلب

آبوالعباس بن تامتیت = ابن تامتیت عباس الجُرَیری، أبو محمد بن فرُّوخ البصری الحافظ: ۲۹۰۹ (ع)

عباس الدُّورِي، ٥٤٣/ بن محمد بن حاتم الماشمي، مولاهم، أبوالفضل الخوارزمي الحافظ، نزيل بغداد، - ٢٧١ هـ (٤) أبوالعباس السراج، ٧٧٥ في الإخوة

والأخوات/ محمد بن إبراهيم بن مهران الثقفي، لـ المسنـد عــلى الأبـواب - ٣١٣هــ

عباس بن عبدالعظيم العنبرى: ٣٧٤، ٦٦٣// أبو الفضل المروزى البصرى الحافظ – ٢٤٦هـ (ع)

عباس بن عبداقه الهاشمي // ٧١٩/ بن معبد بن عباس بن عبدالمطلب، المدنى (د).

العباس بن عبد المطلب بن هاشم، القرشى الهباس بن عبد المطلب بن هاشمى: ٥٢٩ / أبو الفضل المكى - ٣٤ هـ عن ٨٨ سنة (ع) - في بنيه الصحابة: ٥٢٩، عن ابن أخيه ﷺ:

أبوالعباس العذرى الأندلسى: ٦١٥ / أحمد بن عمر بن أنس الدلائي الحافظ - ٤٧٨ هـ أبوالعباس بن عُقدة الكوني (٣٤٣، ٥٢٥) في: ابن عقدة

العباس العنبرى: ٦١٤ = العباس بن عبد العظيم

عباس بن فروخ: ۲۰۹ = عباس الجَريري.

أبو العباس المبرد، محمد بن يزيد: ٥٨٧، ٦١٣ في: المبرد.

أبــو العبـاس محمــد بن يعقـــوب: ٤٤٣ = أبوالعباس الأصم

ابن العبد: أبو الحسن: ٤٧١ - انظره في ترجمة «خالد بن علقمة الهمداني الوادعي، في التهذيب.

عبدان، عبد الله بن عثمان، بن جبلة الأزدى:
۸۸۸ أبو عبد الرحمن المروزى –
۳۲۱هـ (خمدتس)

عبدالبارى الصعيدى، راوى مشيخة الصفراوى: ٣٣٧/ بن عبدالرحمن بن عبدالكريم المصرى الصعيدى ثم الإسكندرى المقرئ، ولى مشيخة الإقراء بالمدرسة الحافظية السلفية بالثغر – توفى بعد ٦٥٠هـ

عبدالجبار بن واثل، بن حجر التابعي: ٢٧٥/ الحضرمي، أبو محمد الكوفى الحافظ، عن أبيه، – ١١٢هـ (م٤).

ابن عبد الحكم: ٣٠٣/ عبدالله بن عبدالله بن عبدالحكم بن أعين، أبو محمد المصرى الرئيس - ٢١٤هـ (س).

ابن عبدالحكم، محمد بن عبدالله بن عبد الحكم، المصرى المالكي المفتى، من أعيان المذهب - ٢٦٨ هـ.

عبد بن محميد - ويقال في اسمه: عبد الحميد - بن نصر الكشى ٦٤٣/ أبو محمد الحافظ - له (المسند) -٢٤٩هـ (ختمت).

عبد الحميد بن سليمان، الخزاعي: ٣٦٥/ أبو عمر المدنى الضرير (تق).

عبد الحميد بن عبد الرحمن الحِمّانى: ٢٩٩/ أبو يحيى الكوفى (حمق دتق) - قال أبو داود: كان داعية إلى الإرجاء، له فى (خ) فرد حديث.

عبد الحميد بن عبد المجيد = الأخفش الأكبر عبد الخالق بن سَلَمة الشيباني أبو رَوْح البصرى (ممدس)

عبد خير، مخضرم: مختلف في صحبته: ٧٧١، ٦٤٣/ بن يريد الهمداني أبو عمارة الكوفي.

عبد ربه بن سعید، بن قیس الأنصاری، المدنی:

• ۲٤٠، ۳٤٥ (ع) – مع أخویه، فی الإخوة
التابعین الثلاثة یروی بعضهم عن بعض:

عبد ربه، عن أخیه یحیی، عن أخیه سعد.

عبد الرحمن، بن أحمد بن یونس، ۱۳۲ = ابن

یونس أبو سعید، منسوبا إلى جده.

أبو عبد الرحمن، عن عبد الله - في سند لابن أبي شيبة بالمصنف// ٧٣١ = عـاصم

الأحول، عن ابن مسعود.
عبد الرحمن بن أزهر - بن عبد عوف:
7٠٥/ الزهرى، أبو جبير الصحابي
(دس).

عبـــد الــرحمن بن أيمن، التــابعــى: ٢٠٥/ المخزومي، مولاهم المكي (مدس).

عبد الرحمن بن بشر: ٦٧٦/ بن الحكم بن حبيب بن مهران العبدى، أبو محمد النيسابورى المافظ - ٢٦٠هـ (خمدق).

عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق، أبومحمد التيمى: ٥٨٠، ٥٨١ – ٥٣ هـ (ع). عبد الرحمن بن أبي بكرة الثقفى: ٥٣٠ – في

إخوته التابعين الرواة، أبناء أبى بكرة / بن نُفيع بن الحارث بن كلدة الصحابى. عبدالرحمن بن ثابت بن ثوبان، الثقة الزاهد: ٢٧٤ / أبوع بدالله العنسى الدمشقى - ١٦٥ هـ (بخ٤)

عبدالرحمن بن أبي حاتم الرازي، أبـومحمد: ۲۰۰۸، ۲۰۲ في: ابن أبي حاتم.

عبدالرحمن بن الحارث بن هشام، بن المغيرة / المخزومي، أبو محمد المدنى، له رؤية. من كُتاب المصحف العثناني - 23 هـ (خ٤). عبدالرحمن بن الرَّبير/بن باطا القرظى: 127 - له صحبة.

عبدالرحمن بن زید بن أسلم العدوی/مولاهم،

المدنی: ۲۹۷۲ – ۱۸۲ هـ (ت ق)
عبدالرحمن بن سللم/ لجمحی، مدولاهم،
أبوحرب البصری – ۲۳۱ هـ (م) ۳۱۹
عبدالرحمن بن سلمان: ۲۰۵/الحجری الرعینی

المصرى، عن عقيل بن خالد وعنه ابن وهب. حوّله أبو حاتم عن ضعفاء البخارى (م مد س)

عبدالرحن بن سَلَمة الجمعي: ٣٦٨/ العجلاني الأنصاري المدني، أسند عنه الرامهرمزي أنه كان يكتب الحديث فإذا حفظه محاه.

أبو عبدالرحمن السلمي، نُسبَ سُلَمِيا لأمّه بنت أبي عمرو اسماعيل بن نجيد: ٣٨٥/ محمد بن الحسن بن مسوسي الأزدى النيسابوري الصوفي، مصنف كتب الصوفية وشيخها بخراسان - ٤١٢ هـ عبدالرحمن بن العباس بن عبدالمطلب ٢٩٥، عبدالرحمن العباس العباس العبدالرحمن العباس العباس العبدالرحمن العباس العباس العبدالرحمن العباس العباس العبدالرحمن العباس العبدالرحمن العباس العبدالرحمن العباس العبدالرحمن العبدالرحمن العبدالرحمن العباس العبدالرحمن العبدالر

عبدالرحمن بن عبدالجبار أبوالنصر القامى:

080/ محدث هراة، من شيوخ أبى المظفر
السمعانى عبدالرحيم - 087 هـ
عبدالرحمن بن عبدالله الأسدى - الحيزامى:

377، ٣١٥، ٣٧٤/ ابن الأستاذ،
أبومحمد الحلبي،من شيوخ ابن الصلاح -

عبدالرحمن بن عبدالله بن عتبة بن عبدالله، المسعودى: ٧٣٠//٦٦٢ أبو عبدالرحمن الكوفي، أحد الأعلام، اختلط أيام المهدى السعباسي - ١٦٠ هـ (خست ٤) أبو عبدالسرحمن عن عبدالله بن مسعود//٧٣٠

عبدالرحمن بن أبي عبدالله بن منده: ٣٨٧. /أبو القاسم الأصبهاني الحافظ. ومع: ابن منده

عبدالرحمن بن عُسَيلة، أبدو عبدالسرحمن الصُنَابِحى: ٥٦٢//٥١٢ مخضرم من كبار التابعين (ع) فى: الصنابحى عبدالرحمن بن عمر الأصبهانى: ٥٨٦ = رُسْته، أبو الحسن الأزرق عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي، نزل فيهم عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي، نزل فيهم

فنسب إليهم: ١٥٦ فى: الأوزاعى عبد الرحمن بن عوف، أبو محمد الزهرى، أحد العشرة رضى الله عنهم ومن أصحاب الشورى: ٤٩١، ٤٩٦ توفى سنة ٣٢ وقيل سنة ٣٣ هـ (ع)

عبد الرحمن بن غَنْم/الأشعرى الشامي، مختلف في صحبته: ٩٥/ - ٧٨ هـ (ع)

عبدالرحمن بن فروخ، العدوى، التابعى مولى أمير المؤمنين عمر: ٥٥٨ (خت) – فيمن تفرد بالرواية عنهم عمرو بن دينار.

[عبدالرحمن] بن القاسم/بن خالد بن جنادة المصرى: ٣٤٦ في: ابن القاسم عبدالرحمن بن كعب بن مالك الأنصاري، عن

عبدالرحمن بن كعب بن مالك الانصارى، عن أبيه رضى الله عنه//٧٢٥ (ع) عبدالرحمن بن أبي ليلي الأنصارى/الأوسى

عبدالرحمن بن ابی لیسی الانصاری/الاوسی الفقیه: ۴۸۲، ۴۸۵، ۵۳۲ / أبوعیسی الکوفی، قتل بدیر الجماجم فی عشرة من بنیه - ۸۳ هـ (ع)

عبدالرحمن بن محمد الشيباني أبو منصور: 028 البغدادي/بن عبدالواحد بن الحارث بن منازل، ابن زريق - 0٣٥ هـ

عبدالرحمن بن محمد بن عبدالرحمن الخزاعى:

• 02۷ - في سبعة من آبائه نسقا إلى الصحابي بديل بن ورقاء/لخزاعي

أبو عبدالرحمن المروزى: ٥٨٨ = عَبدان عبدالرحمن بن معبد: ٥٥٨ - فيمن انفرد بالرواية عنهم عمروبن دينار عبدالرحمن بن مقرن الأنصارى، المازنى: ٥٢٨، عبدالرحمة بن مقرن الأنصاري، المازني: ١٣٥، السحابة، رضى الله عنهم.

عبدالرحمن بن مُلّ، أبو عثمان النهدى: ٥١٣ في: أبي عثمان النهدى

عبدالرحمن بن ملجم، الخارجي، قاتـل الإمام على كرم الله وجهه: ۲۹۹

عبد (۱) الرحمن بن مهدى/بن حسان اللؤلؤى، أبوسعيد البصرى الحافظ النطار ٢٦٦، ٢٧٦، ٢٨٦، ٣٠٨، ٣٠٩، ٣٠٠ هـ ٤١٧، ٤٦٣، ٤٨١//٤٨١ – ١٩٨ هـ (ع)

أبوعبدالرحمن النسوى (٥٣٣) أبوعبدالرحمن النسائى، أبوعبدالرحمن النسائى: ١٥٦ فى: النسائى، أبى عبدالرحمن أحمد بن شعيب عبد الرحمن بن هرمنز الأعرج: ٤١٠، ١٦٩/ الهاشمى مولاهم: فى ابن هرمز عبد الرحمن بن وَعلة، التابعى: ٢٤٩ /السبئى

المصرى، ابن أُسْمَيْقِع (م ٤) عبدالرحمن بن يزيد بن جابر: ٤٨٠، ١٩٦//٤٨١/الأزدى أبوعُـتبـة الداراني الدمشقي الحافظ – ١٥٣ هـ

(ع)

(۱) وقع فی المتن، من هذه الطبعة، - ص//۷۰۰ - وحدیث ابن ماجه (۱۲۷۸)؛ حدثنا أبوبكر بن خلف، ثنا [عثمان بن مهدی] صوابه: «عبدالرحمن بن مهدی» كما فی سند ابن ماجه بالسنن.

عبدالرحمن بن يريد/بن قيس النخعى (٥٢٩)، أبوبكر الكوفي التابعي (ع) - مع أخيه الأسود بن يزيد النخعي، في الإخوة التابعيين الرواة عبدالرحمن بن يسار الهلالي، مولاهم، في إخوته التابعين الرواة: ٥٣٠

عبدالرحمن بن يسوسف، بن سعيد، بن خراش : ٥٠٨/أبو محمد المروزى البغدادى الناقد – ٢٨٣ هـ

عبدالرحيم بن الحافظ أبي سعد السمعاني، أبو المظفر: ٥٣٨، ٤٥٤ – في شيوخ ابن الصلاح، وانظره في: السمعاني عبد الرزاق بن همام/بن نافع الحميري، أبو بكر الصنعاني اليماني الحافظ، له (المصنف) – ٢١١ هـ عن ٨٥ سنة (ع) – ٣١٢، ٢٣١، ٢٧٠، ٢٧١، ٢٧١، ٢٧١، ٢٧٥، لا أيلقن، ٢٩٦، ٢٠١، ٢٠١، ٢٠١، ٢٠١، ٢٠١ أبن عبدالسلام، أبومحمد، من سلاطين العلماء: ٢٧١/عزالدين عبدالعزيز بن السلمي، الحمشقي الشافعي شيخ الإسلام السلمي، الحمشقي

عبدالسلام بن صالح، أبوالصلت الهروى: 05A في سند لأبي نعيم/العبشمى، مولاهم - ٢٣٦ هـ (ق) فرد حديث عبدالسلام بن عبدالقدوس/بن حبيب، الكلاعي، أبو محمد الدمشقي: - عن

الكلاعي، أبو محمد الدمشقى: - عز الأعمش (ق)

عبد العزيسز بن أبان: ١٨٤/بن محمد بن

عبدالله بن سعيد بن العاص. أبوخالد الكوفى، متروك الحديث - ٣٧٩هـ عبدالعزيز بن أبى بكرة الثقفى/ نفيعُ بن الحارث بن كلدة الصحابى: ٥٣٠ عن أبيه، في إخوته التابعين الرواة. (خت د ق)

عبدالعزيز ابن أبي سلمة الماجشون: ٢٦٧= عبدالعزيز بن عبدالله/بن أبي سلمة الماجشون/التيمي، مولاهم، المدنى الفقيه - ٢٦٦ هـ (ع)

عبـدالعزيـز بن محمـد بن عبيـد: ٣٤٧ = الدراوردي

عبدالعزيز بن مسلم//٧٠٣ / القَسْمَلى الأزدى، مولاهم، أبو زيد المرْوَزى الحافظ - ١٦٧ هـ (خ م د ت س) عبد عمرو/بن كعب بن عبادة الأصم، الصحابى: ١٧٩

عبد الغافر/بن محمد بن عبد الغافر الفارسى ثم النيسابورى: ٤٠٠ أبوالحسين النيسابورى الحافظ، راوى الصحيح وسنن البيهقى

عبدالغنی ۳۳۰، ۳۳۵، ۵۱۲، ۵۲۱ : = این سعید.

عبدالغنى، بن سعيد الحافظ، أبو محمد المصرى/إمام زمانه فى علم الحديث وحفظه، له المؤتلف والمختلف، ورباعى الصحابة، والتابعون الرواة عن عمرو بن شعيب. - ٤٠٩ هـ ٢٥٢، ٥٤٥، بن شعيب. - ٢٥٩ هـ ٢٥٢، مع كبار الحفاظ الأئمة، تاريخ وفاته//٦٨١،

۱۸۲ من رباعی الصحابة عبدالغنی: ۱۵۵، ۲۰۵ = المقدسی،

عبدالغنى بن عبدالواحد المقدسى، أبومحمد، صاحب الكمال، والعمدة - ٥٨٣ / الجمّاعيلى ثم الدمشقى الصالحى الحنبلى الحافظ القدوة - ٦٠٠ هـ بصر

ابن عبد الغنى ابن نقطة ٥٩١ = نى: ابن نقطة،

عبدالقادر بن عبدالله الرهاوى، أبو محمد الحافظ الرحال: ٣٨٦ /محدث الجزيرة، من شيوخ ابن الصلاح - ٢١٢ هـ بحرًان

عبدالقاهر التميمي، أبو منصور البغدادى:
١٥٥/بن طاهر الشافعي الفقيه
الأصولي المتكلم - ٤٢٩ هـ

عبد الكريم/بن مالك الأموى، مولاهم، أبوسعيد/الجرزى: ٤٨٣، ٤٨٤ -١٢٧ هـ (ع)

عبدالكريم بن النسائى/أبى عبدالرحمن أبيه أحمد بن شعيب: ١٥٧ عن أبيه أبو عبدالله الحافظ، ٥٠٥، ٥١٥ = الحاكم النيسابورى

عبدالله في حديث المكيين: ابن الزبير أو ابن عباس

عبدالله في حديث المدنيين: ابن عمر عبدالله في حديث البصريين: ابن عباس. عبدالله في حديث الكوفيين: ابن مسعود. عبدالله في حديث الخراسانيين: ابن المبارك.

عبدالله فى حديث المصريين: ابن عمرو بن العاص (٦١٩)

عبدالله بن إبراهيم بن أيوب، أبو محمد: ۱۷۶ = ابن ماسي

عبد (۱) الله بن إبراهيم بن قارظ، التابعي/الكنانى، حليف بنى زهرة//٦٩٠، ٢٩١ فى ثلاثى التابعين.. (بخ م د ت س)

عبد الله بن إبراهيم، بن يـوسف الجرجـانى: ٣٩٨ = الآبندوني، أبو القاسم

عبد الله بن أحمد بن إبراهيم الدورقى:

717/أبو العباس الحافظ - ٢٧٣ هـ
عبد الله بن أحمد بن محمد، بن حنبل
الشيباني/أبو عبد الرحمن البغدادى
الحافظ، راوي (المسند) عن أبيه الإمام
أحمد - ٢٩٠ هـ (س) ١٥٦، ١٨٤،

أبو عبد الله بن الأخرم الحافظ: ١٦٢/محمد بن يعقوب بن يوسف الشيباني النيسابوري الحافظ – ٣٤٤ هـ

عبد الله بن إسحاق النهاوندى: ٦٥٨ – عن يعقوب الفُسُوى فى تعديل أحمد بن صالح المصرى

عبد الله بن أتيس، الجهنى حليف الأنصار: ٥٥٨ /أبو يحيى المدنى، الصحابي. شهد العقبة الثانية، ويوم أحد. رحل إليه بمصر

(۱) ترجم له الحافظ ابن حجر بتهذیب التهذیب فی «إبراهیم بن عبد الله، ویقال فیه عبد الله بن إبراهیم بن قارظ» وفی خلاصة التذهیب: «عبد الله بن إبراهیم، والصواب فیه إبراهیم بن عبد الله بن قارظ»

«جابر بن عبدالله» في حديث واحـد ٨٠ هـ (بخ م ٤)

عبد الله بن أبى أونى، بن علقمة، الصحابى: ٢٦١، ٤٨٣، ٥٠٤ /أبو إبسراهيم الأسلمي، آخر الصحابة موتا بالكوفة – ٨٦ هد (ع)

أبو عبدالله البخارى، محمد بن اسماعيل صاحب الصحيح = فى: البخارى أبو عبدالله البخارى، محمد بن أحمد، مؤرخ بخارى = فى: غنجار

عبدالله بن بُحَيْنة، منسوبا إلى أمه، أبومحمد المدنى: ٥٨٠، ٦٢٩ هـو ابن مالك بن القشب الأزدى الصحابي

عبدالله بن بُرَيْدة بن الحُصَيب: ١٥٦، ٢٦٦، ٣٦٣، ٥٨٧ /أبو سهل التابعي قاضي مرو. عن أبيه وعنه ابناه سهل وصخر؛ وقتادة – ١١٥ هـ (ع)

عبدالله بن بُسْر، الصحبابی: ٥٠٤، ٥٩٩ /أبوبسر المازنی، آخر الصحابة وفاةً بالشام (خ م)

عبدالله بن بُسْر/السكسكى: ٥٨٧/أبوسعيد البصرى التابعى (مدتق)

أبوعبدالله بن بكير، الحافظ الضابط المتقن: 077 هـ 077 = ابن بكير، الحسين بن أحمد بن عبدالله بن بكير البغدادى – 7۸۸هـ

أبو عبدالله بن البيع الحافظ = الحاكم النيسابوري

عبدالله بن ثعلبة بن ضُعَيْر، أبو محمد: ٢٠٥، \* ٥٠٨، ٥١٠، ٥٨١. – مــن صــغــار

الصحابة/ويقال فيه ابن أبي صُعَير، العذرى الشاعر المدنى، حليف بنى زهرة - ٨٩ هـ (خ د س)

عبدالله بن ثُوَب ٥١٤ = أبـو مسلم الخولاني المخضرم ٢٥٠٨

عبداقه بن جابر الطرسوسي، راوى (تاريخ الطباع): ٦١٦

عبداقه بن جحش، بن رئاب الأسدى: أول أمير للنبى في في الإسلام//٧٢٤ / ابن عمة المصطفى، وصهره، أخو السيدة زينب أم المؤمنين

أبوعبداقه الجصاص، مجهول: ٢٣٣

عبدالله بن جعفر، بن أبى طالب الهاشمى القرشى، أبو محمد: ٥٢٥، ٥٤٦، ٥٨١ أول مولود لمهاجرة الحبشة، الصحابى، ابن الصحابى الشهيد ذى الجناجين – ٨٠ هـ (ع)

عبداقه بن جعفر، عن يعقوب بن سفيان: ٣١٠ /ابن دُرَستوية، اللغوى الحافظ الراوية - ٣٤٧ هـ

عبداقه بن الحارث بن جَرْء، الزُّبَيْدى أبوالحارث: ٥٠٤ - آخو من مات من الصحابة بمصر/شهد فتحها واختط بها - ٨٦ هـ (د ت ق)

٨٦ هـ (دت ق)
عبدالله بن حبيب، بن رُبيَّعة السلمي/أبو
عبدالرحمن الكونى التابعي المقرئ
الضرير: عن ابن مسعود وعنه إبراهيم
النخعي وعاصم بن بهدلة. أقرأ أربعين
سنة - ٨٥ هـ

عبداقه بن حُذافة، السهمى القرشى:

۳٤۷/أبـو حذافـة، ذو هجرتـين، وشهد بدرا، – بعثه النبى ﷺ إلى كسـرى – تونى نى خلافة عثمان، رضى اقه عنهـا (م س)

عبد الله بن الحسن بن على بن أبي طالب رضى الله عنهم، أبومحمد المدنى، عن عبدالله بن جعفر: ٥٢٥ =

عبد اقد بن الحسين الأزدى، أبو حريز القاضى:

701 /قاضى سجستان. عن قيس بن
حازم وأبى بردة الأشعرى (خت ٤)
أبو عبداقد الحسين بن محمد: ٤٣١ = عُبيدً
العِجْلُ

عبد اقه بن عبد الحكم، ٣٤٧ - في ابن عبد الحكم، أبي محمد المصرى

عبد اقه بن حمَّاد الآمُلى، آمُل جيحون: ١٢٠ /أبو عبدالرحمن الحافظ – ٢٦٩ هـ (خ) أبو عبداقه الحُميدى، الأندلسى نزيل بغداد: ١٦٤، ١٦٤، ٢٢٤، ١٦٠، ١٤٤ الحُميدى: ١٦٨، ١٦٩، ١٦٩ = في: الحميدى، صاحب الجمع بين الصحيحين

أبو عبدالله بن خفيف الشيرازى الزاهد: ٥١٦ / محمد بن خفيف الشافعى الفقيه، شيخ فارس، صاحب الأحوال والمقامات - ٣٧١ هـ

عبد اقه بن أبي داود، السجستاني، أبو بكر. هو عبد اقه، تدليسًا = ٢٣٢ عبد اقه، تدليسًا = ٢٣٢، عبداقه بن دينار: ٢٤١، ٢٤١، ٢٦٠، ٢٢٧، ٢٦٠ العدوى، مولاهم، أبوعبدالرحمن المدنى التابعي – ١٢٧هـ (ع)

عبد الله بن ذكوان أبوالزناد، يكنى أباعبدالرحمن: ٥١٨، ٥٧٤ /الأموى، مولاهم، المدنى من ثقات التابعين -

عبداقه بن راشد، الصحابى: ٣٦٢ / الزَّوْنى، أبو الضحاك المصرى المرادى، شهد الفتح (دتق)، وروى عنه يزيد بن أبي حبيب حافظ مصر الفقيه

عبدالله بن زيد: ۱۷۹ وحديثه (الأذنان من الرأس) أخرجه ابن ماجه

عبداقة بن أبى زائدة، ٦٤٠ = ابن أم مكتوم الأعمى، المؤذن - وقيل فى اسمه: عمرو بن قيس، وقيل غير ذلك

عبدالله بن الرُّبَير، بن العوام الأسدى، أبوخُبيب: ٢٠٥، ٢٩٩/٤٩٢ /المكى ثم المدنى، أول مولود للمسلمين فى دار الهجرة أمه أسهاء بنت أبى بكر، رضى الله عنهم، وفارس قريش – قتله الحجاج بمكة سنة ٧٣ هـ (ع)

أبوعبداقه الزبيرى، من أثمة الشافعية: ٣١٢، ٣٨٨ /الـزبير بن أحمد بن سليمان الـزبيرى الأسدى، شيخ الشافعية في عصره، صاحب (الكافى، والمسكت) توفى قبل سنة ٣١٧ هـ

عبد الله بن زيد بن عبد ربه الأنصارى، المزرجى: ٥٨٠ أُرِى الأذان، رضى الله عنه/ - ٣٢ هـ (عخ ٤)

عبدالله، بن محمد ، بن سالم، عن الزبيدى: ۵۵۷ /أبو يوسف الأشعرى الحمصى، سمع الزبيدى محمد بن الوليد بن عامر،

أبا الهذيل الحمصى، صاحب الزهرى عبدالله بن سَخبرة الأسدى التابعى: ٤٠٠ /أبو معمر الكونى الحافظ (ع) عبد الله بن سُرْجِس، الصحابى: ٤٠٥ /المزنى البصرى، حليف بنى مخزوم (م ٤) عبد الله بن سعد الصحابى//٧٠٠ عم حرام بن معاوية الأنصارى/(د ت ق) عبدالله بن السعدى/استُرضع فى بنى سعد: عبدالله بن السعدى/استُرضع فى بنى سعد:

الصحابي - ٥٧ هـ (خ م د س)
عبدالله بن سلام الإسرائيلى: ٥٠٩ /أبويوسف
المدنى، أسلم مقدم النبى ﷺ دار الهجرة،
وشهد فتح بيت المقدس - ٤٣ هـ (ع)
عبد الله بن أبي سِلْمة الماجِشون ٦٣٢ /التيمى
التابعى الحافظ - ١٠٦ هـ (م د س)
عبد الله بن صالح، بن محمد بن مسلم،

عبد الله بن صالح، بن محمد بن مسلم،
المصرى: ٦٧٠ /أبو صالح الجهنى،
مولاهم، كاتب الليث بن سعد - ٢٢٣
(خت زدت ق)
عبد الله بن الصامت التابعى: ٥٥٥٥ - الغفارى

عبد الله بن الصامت التابعى: 000 – الغفارى (بخ خت م ٤)

أبوعبدالله الصَّنابحى: ٥٠٨، ٥٠١، عبدالرحمن بن عسيلة مخضرم من كبار التابعين/أسلم قبيل وفاة النبى ﷺ، وسافر إلى المدينة فبلغه في الجخفة نعيه عليه الصلاة والسلام (ع).

أبوعبدالله الصورى/محمد بن على بن عبدالله بن دحيم الساحلي الحافظ/ -٤٤١ هـ ٥٢١، ٥٢٣، في: (الصورى) عبدالله بن ضَمْرة، السلولي التابعي: ٥٣٠ - أدرك ولم يسمع عنه ابناه عاصم وعبد الله، في الإخوة التابعين الرواة (ت سي ق) عبدالله بن أبي طلحة، زيد بن سهل الأنصارى: ٥٣٥ /المدنى، حَنَّكَه ﷺ وليدًا، من صغار الصحابة: (م س)

عبد الله بن عبد الحكم، أبـو محمد المصـرى: ۳۷۳، في: ابن عبد الحكم

عبدالله بن أبي عبدالله: ٢٣٢ = عبدالله بن أبي داود السجستاني، أبوبكر، مُجَهًلا عبد الله بن أبي عبد الله الأصبهاني المقرئ: ٢٢٥ / عنه أبو الشيخ الأصبهاني الحافظ عبد الله بن عمر، بن الخطاب: ٥٣٠ - في إخوته التابعين الرواة /أبو عبدالرحمن المدنى. وضي أبيه رضي الله عنها (خ م د ت س)

عبد الله بن عبيد الله بن أبي مُلَيكة: ٦٣٢، منسوبا إلى جده، في: ابن أبي مُليْكة أبو عبد الله بن عتاب، الفقيه القرطبى: ٣٣٦ / محمد بن عتاب بن محسن، المالكي، شيخ

المفتين المحدث الزاهد - ٤٦٢ هـ ابن أبي عبد الله بن عتاب القرطبي، من شيوخ القاضى عياض: ٣٢٨ /أبو محمد عبدالرحمن بن محمد بن عتاب المالكي الفقيه مسند الأندلس، توفي سنة ٥٢٠ هـ عن سبع وثمانين سنة وكانت إليه الرحلة. عبدالله بن عثمان أبي قحافة التيمي= أبوبكر الصديق

عبد الله بن عثمان بن خُثيَّم: ٣٤٧/القارئ

المكى التابعى - ١٣٢ هـ (خت م ٤) عبد الله بن عثمان المروزى: ٥٨٨/أبو عبدالرحمن الأزدى العتكى = عبدان عبد الله بن عطاء الابراهيمى الهروى: ٥٧٠ /أبومحمد المحدث الحافظ، له كتاب مختصر فيمن اختلف في كنيته واسمُه معروف فذُكر له على الاختلاف كنيتان أو أكثر - ٤٧٦ هـ

عبد الله بن عُكَيم الجهني//٧٣٣ / مخضرم ر (م ٤) - وليست له رؤية ولا سماع، مات في إمارة الحجاج الثقفي عبدالله بن على بن الحسين بن على بن أبي طالب، رضى الله عنهم ٥٣٠ (ت س) - في إخوته التابعين الرواة.

عبدالله بن عمر بن حفص - بن عماصم العمرى: ١٥٧ فى أوهى أسانيد العُمريين. ٥٧٥ - يروى أنه كان يكنى أبا القاسم فتركها واكتنى أبا عبدالرحمن.

عبدالله بن عمر بن الخطاب، أبوعبـدالرحمن المكى، الصحابى الجليل، إمـام قدوة/ – 0٤ هـ: ع 100، 107 في أصــح

الأسانيد، ١٧٩، ١٧٩، ٢٥٢، ٢٥٢، ٤٩٢ د الأسانيد، ١٩٤١ من العبادلة، ١٥١٨، ١٥١١، ١٤٥٠ من العبادلة، ٢٠٩، ٢٠٩، ١٠٥٠ وانظره أيضا في: ابن عمر.

عبدالله بن عمر بن محمد بن أبان الأموى مولاهم: ٥٦٨، ٥٨٨ = مشكدانه (-٢٣٨ هـ: م د ص)

عبدالله بن عمرو بن العاص، السهمى، أبومحمد المصرى - 70 هـ (ع) ٣٦٢، ٣٦٣، الماحد الماحد ٣٦٥، ٣٦١ ابسن العاص، ٤٩٦ من العبادلة، ٥٤٠، ٥٤١، ٥٤١ نسخة عمرو بن شعيب، بن محمد بن عبدالله بن عمرو: عن أبيه عن جده. //٧٩٢ في إسنادٍ كل رجاله مصريون

عبدالله بن عمرو العجلى = أبو مراية عبدالله بن عمير الليثى: 0٣٥ - ولد له مائة ولد في الإسلام

أبوعبدالله الفُراوي: ٤٠٠، ٦٧٥ = محمد بن الفضل. في: الفراوي

عبدالله بن الفضل/بن العباس بن ربيعة بن الحارث الحاشمى: ١٦٨، ٢٦٧ المدنى التابعى (ع)

عبدالله بن أبي قَتَادة الأنصاري، أبو إبراهيم التابعي: ٢٨٤/عن أبيه - ٩٥هـ (ع) عبدالله بن لَهيعة/ بن عقبة الحضرمي الغافقي: ٣٩٠/ أبو عبد الرحمن المصرى قاضيها ومسندها. احترقت كتبه، فمن كتب عنه قديما فسماعه صحيح -

عبد الله بن المبارك، أبو عبد الرحمن المروزي

الحنظلى، مولاهم/ أحد الأئمة الأعلام النبلاء وشيوخ الإسلام: - ١٨١ هـ (ع): ٣١٧، ٣١٧، ٤٨٥، ٤٨٠، ١٩٠، ٦٧٠ - وانظره أيضا في: ابن المبارك، عبد الله.

عبد الله بن المثنى، بن أنس بن مالك الأنصارى: ٣٦٥، ٦١٨/ أبو المثنى البصرى. (خدق).

عبد الله بن محمد بن إبراهيم، بن عثمان/ العبسى مولاهم: = أبوبكر ابن أبي شيبة.

عبد الله بن محمد الأشيرى أبو محمد الصنهاجى المغربي: ٣١٤/ نزيل دمشق، سمع بالأندلس أبا بكر ابن العربي والقاضى عياضا والطبقة، وقدم الشام وحدّث - ٥٦١ هـ.

عبدالله بن محمد البغوى، أبوالقاسم ٤١٣ - في: البغوى.

عبدالله بن محمد، التميمي العدوي // ٧٢٦ منكر الحديث، (ق).

عبدالله بن محمد بن جعفر، أبو محمد الأصبهاني: ٣٣٣، ٥٧٦ = أبو الشيخ. عبدالله بن محمد بن سِنان: ٦١٦ - عن محمد بن كثير صاحب الثوري - روى عنه أحمد بن جعفر بن حمدان الدينوري. عبدالله بن محمد الصريفيني، أبو محمد: ٣١٦ - عن أبي القاسم بن حبابة، صاحب أبي القاسم البغوي.

عبدالله بن محمد - بن يحيى - الطرسوسي، أبومحمد الحافظ = الضعيف ٥٨٤،٥٨٣

عبداقة بن محمد، بن عبدالرحمن، القاضى أبومحمد الإصبهانى: ٣١٥/ ابن اللبان الشافعى، الفقيه الأصولى - ٤٤٦هـ عبد اقه بن محمد/ بن عبد اقه بن جعفر بن البحل بن المختس الجعفى: ٦٦٨/ أبو جعفر البخارى المُسْنَدِي، الحافظ، والى بخارى، أول من جمع مسند والى بخارى، أول من جمع مسند الصحابة بما وراء النهر - ٢٢٩هـ (خت).

عبد الله بن أبى عتيق محمد بن عبد الرحمن بن أبى بكر الصديق: ٥٣٩/ التابعي، قتل يوم الحَرَّة (خمس ق) وانظر ابن أبي عتيق.

عبد الله بن محمد بن عَقِيـل: ٣٦٣/ بن أبي طالب الهاشمي، أبو محمد المذنى – بعد سنة ١٤٠ هـ (بخ دت ق).

عبد الله بن محمد بن الفضل، أبو البركات الفراوى ٣٧٤

أبو عبد الله محمد بن الفضل الفراوى: ٤٠٠، ٦٧٢ وانظر: الفُراوى.

عبد الله بن محمد بن معن، التابعی: ٦٠٣ (مد) عبدالله بن مُحيريز/ بن جُنادة الجمحى التابعي/ ٦٩١/ أبو محيريز المكى، نزيل الشام، (ع).

عبداقه بن مسعود/ الهذلى، أبوعبدالرجمن الكوفى، أحد السابقين الأولين ومن فقهاء الصحابة وقرائها الحفاظ - ٣٢هـ (ع) ١٩٥، ٢٠٥، ٢٧٧، ٤٩٤ ابن مسعود، ١٩٥، ٢٥٠ // ٥٢٥، ٢٩٦، ٢٠٠.

عبد الله: ٤٤٣، ٥٢٦ // ٧٣١ = ابن مسعود. عبد الله بن مسلم الزهرى، أخو محمد، الامام، التابعى: ٥٢٩ (ختم دتس).

عبد الله بن المطاع الكندى، والد الصحابي شرحبيل بن حسنة: ٦٢٩.

عبدالله بن مليحة النيسابورى: ١٥٩ فى أو هى أسانيد الخراسانيين.

أبوعبدالله ابن منده، الحافظ الأصبهاني: ١٨٢. ٣٣٠، ٣٣٦، ٤٤٧

وفي: ابن منده.

عبدالله بن المؤمل، المخرومي/ بن وهب الله القدر القرشي المخرومي: ٣٦٤ (-١٦٧ هـ: بختق).

عبد الله بن موسى/ بن إبراهيم بن طلحة التيمى: ٣١٧/ التابعي العابد القدوة – ١٣٢ هـ (ع).

عبد الله بن ميمون القداح: ١٥٨ في أوهى أسانيد المكين/ المخزومي، مولاهم، له حديث واحد عند (ت).

عبدالله بن نُميْر: ٢٤١، ٢٢٧/ الهمداني الخارقي / أبوهشام الكوني – ١٩٩هـ (ع).

عبد الله بن نِيَار/ بن مكرم الأسلمى التابعى. (مدت سق).

عبد الله بن وهب/ بن مسلم القرشى، مولاهم: 
٣٢٥ ، ٣٢٥ أبو محمد المصرى، فقيهها الإمام الحافظ، صاحب الإمام مالك - ١٩٧ هـ (ع)

عبدالله بن يسار الهلالي، مولاهم: ٥٣٠ في إخوته التابعين الرواة.

عبدالمجيد الثقفى، عن الإمام مالك: ٢٣٨ / أبوعبدالوهاب البصرى أبى محمد الحافظ الثبت.

عبدالمجيد بن عبدالعزيز بن أبى رواد الأزدى: /أبوعبدالحميد المكى -١٨٦هـ (م٤).

عبدالمعطى بن عبدالكريم /بن أبى المكارم المصرى الأنصارى: ٢٠٥ – تلميذ ابن الصلاح ومن رواة كتابه.

عبدالملك بن أبى بكر /بن عبدالرحمن بن الحارث بن هشام المخـزومى //٦٩٠ – عنه الزهرى فى ثلاثى التابعين (ع).

عبدالملك بن حبيب الأزدى: ٦١٦ = أبو عمران الجونى البصرى/ من علماء التابعين - ١٢٨ (ع).

عبدالملك بن أبي سليمان العرزمي: ١٧٧، ١٣٧ - نزل جبانة عرزم ببغداد/ أبو محمد بن ميسرة الكوفي التابعي -١٤٥ هـ (ختم٤).

عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، منسوبا إلى جده: ٥٧٦ = ابن جريج.

عبدالملك بن محمد بن عبد الله الرَّقاشي: ٤٥٨، ٢٦٣ = أبو قِلابة البصري الضرير الحافظ، نزيل بغداد - ٢٧٦ أخرج له أبوداود في تفرد أهل الأمصار (ف).

عبدالملك بن مروان/ بن الحكم الخليفة الأموى: ٦٧٠/ أبو الوليد المدنى ثم الدمشقى، - ٨٦هـ (بخ).

عبدالواحد بن عبدالله، بن بسر، النصرى: مدالواحد بن عبدالله، بن بسر، النصلقى التابعي (خ٤)

عبدالوارث/ بن سعید بن ذکوان التعیمی العنبری، مولاهم: ۱۰۸/ أبوعبیدة البصری - ۱۸۰ هـ (ع).

عبدالوهاب الأنماطى: ٣٤٣/ بن المبارك، أبوالمبارك البغدادى محدثها الحافظ - ٥٣٨ هـ.

عبد الوهاب التميمي، بن عبد العزيز بن الحارث، الحنبلي: 050، 050 - أبو الفرج، في تسعة من آبائه نسقا إلى أكينة بن عبد الله التميمي عن الإمام على (- ٤٢٦هـ).

عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي/ أبو محمد البصرى: ٢٤١، ٦٦٢ – ١٩٤ هـ (ع). القاضى عبدالوهاب المالكى: ١٧٧/ أبومحمد بن على بن نصر البغدادى الفقيه (- ٤٢٢هـ) بمصر

عبد الوهاب بن أبى منصور على البغدادى، شيخ الشيوخ: ٤١٣ = ابن سكينة أبو أحمد (-٢٠٧هـ) من شيوخ ابن الصلاح.

عَبدة بن سليمان/ الكلابي، أبو محمد الكوفي الحافظ: ٦٦١ (- ١٨٧ هـ: ع).

عَبَدة بن أبي لبابة / الأسدى الغاضرى مولاهم: ٦٧٦ / أبو القاسم البزاز الكوفي الفقيه نزيل دمشق - ٢٤٤هـ (بخس).

العبدى: ۲۷۷ = محمد بن كثير.

عبيدالله بن أحمد/ بن عثمان الصير في الأزهرى: ٥٢١ - أبوالقاسم، روى عنه الخطيب (- ٤٣١ هـ).

عبيـداقة بن أبى بكـر/ بن أنس بن مـالـك //٢٤ - فى سند لمسلم، كله بصريون /أبومعاذ البصرى. عن جده أنس، وعنه مالك والحمادان (ع).

عبيدالله بن جحش/ بن رئاب الأسدى، أبو حبيبة الربيبة، هاجر إلى الحبشة، وفيها ارتد وتنصر.

عبيد الله ابن الخيار = عبيد الله بن عدى، بن الخيار

عبید الله بن راشد، التابعی: ۳۹۲ عن عثمان رضی الله عنه.

عبید الله بن أبی رافع مولی النبی صلی الله علیه وسلم: ۲٦۷ (ع).

عُبيد الله بن رُماحس/ القيسى: ٥٠١، ٥٠٠ – عنه الطبراني في معجمه الصغير.

عبيد الله بن زَحر/ الإِفريقي الأموى، مولاهم: ١٥٨ - في أوهي أسانيد الشاميين.

عبيدالله بن سعيد/ البشكرى، مولاهم:

//٦٨٦، ٦٨٨ = أبو قدامة

السرخسى - هو الذي أظهر بها

السُنَّة - ٢٤١هـ (خمس)

عبيـدالله بن سعيـد بن حـاتم = أبـو نصــر السجرى الوائلي.

عبيد الله بن أبى عبد الله سَلمان الأغر المدنى:
7۲0/ التـابعى، عن أبيـه وعنــه ابن
عجلان والإمام مالك (ختكنق).

عبدالله بن عبدالله بن عتبــــة/ بن مسعود

الهذلى: ٢٠٦، ٢٤١٨، ٥١٢/ أبوعبداته، المدنى، من فقهائها التابعين السبعة (ع). عبيدالله بن عدى بن الخيار: ٢٠٠٣ – له إدراك، ولم يسمع (خمدس).

عبيد الله العمرى/ بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب: ١٤٧هـ (ع) 100 في أصح الأسانيد، ٢٤١، ٢٥٢، ٥٧٥.

عبيذالله بن عبدالله بن عمر بن الخطاب: ٥٣٠ - في إخوته التابعين الرواة.

عبيدالله بن أبى القتح الفارسى= عبيدالله بن أحمد= أبوالقاسم الأزهرى: ٥٢١.

عبيدالله الفرارى: ٣٧٢ ممن حُكيت عنهم منامات في فضل الصلاة على النبي على عبيدالله بن عبد الكريم = أبو زرعة الرازى أبو عبيد الله المرزباني الأخبارى: ٣٥٦، ٣٥٦ في: المرزباني

[عُبيد الله] بن محمد بن إسحاق/ بن منده : ٣٧٥ وانظره مع: ابن منده.

عبيد الله بن موسى/ العبسى مولاهم، أ: ١٨٣، ١٨١/ أبو محمد الكوفي الحافظ، له المسند – ٢١٣هـ (ع)

عُبيد الله - بن أبى يزيد/ المكى التابعى: **٤٤٢** (- ١٢٦ هـ: ع)

عُبيد بن الحسحاس – بمهملات وبمعجمات – التابعی //۷۱۵ (س)

عبيد ربه بن بَعْكَك، أبوالسنابل: ٥٦٦ //العبدرى القرشى من مسلمة الفتح. (د سٍ ق)

عُبَيْدُ العِجلُ: الحسين بن محمد - بن حاتم -

البغدادي. - من أصحاب يحيى بن معين (٢٩٤هـ)

عُبيد بن عُمَير/ بن قتادة الليثى: ٥٠٨، ٥١١ - أدرك ولم يسمع/ أبو عاصم المكّى القاصّ - ١٤ هـ (ع)

أبو عُبيد القاسم بن سلام: ٤٥٩، ٦٦٥، ٨٣٨/ البغدادى الحافظ، أول من صنف فى الغريب، فى قول (- ٢٢٤)هـ

أبوعُبيدة - عامر بن عبدالله - بن الجراح الفهرى، روى عنه بنوه. ١٣٢ - أحد العشرة، وأمين هذه الأمة. /ولى فتح الشام، واليرموك، ودمشق (-١٨هـ) عبيدة بن مجيد /بن صهيب: ١٦٠/ أبوعبدالرحمن الكوفي الحذاء - ١٩٠هـ)

عَبِيدة بن سفيان/ بن الحارث الحضرمى المدنى المتابعي: ٦٠٦ (م ٤)

أبوعَبِيدة بن عمرو السَّلماني، مخضرم من كبار التابعين. (- ٧٠: ع)

أبو عُبيدة، معمر بن المثنى: ٤٥٩ أول من صنف في الغريب، في قول

أبوالعُبَيدين، معاوية بن سَبْسَرَة السوائى /التابعى الكسوفى: ٥٦٧/ عن ابن مسعود - ٩٨هـ (بخ)

عِتبان/ بن مالك بن عمرو بن عجلان الأنصارى: الخزرجى الصاحب: ٣٦٣ (خ م كد س ق)

رح م دد س ق) عتبـه بن أبي حكيم/أبو العبـاس الطبـرانى:

۳۷۷ (- ۱٤۷هـ: عخ ٤)
عتبة بن عبد/ أبو الوليد السلمى الصحابى،
نزيل حمص: ۲۳۸ (- ۸۷هـ: دق)
عتبة بن عبدالله بن عتبة بن مسعود الهذلى:
٥٣٠، ٦٦٦ - في إخوته التابعين الرواة
// أبوالعُميس المسعودى الكوفى (ع)
عتبة (١) بن النُدَّر السلمى / الصحابى نزيل
دمشق ۲۷۲ (ق) - صحفه الطبرى بابن
النُدَّد.

أبو عتيق، محمد بن عبد الرحمن بن أبى بكر بن أبى قحافة: ٥٣٩ - أربعة من الصحابة، يروى بعضهم عن بعض

ابن أبى عتيق : ٥٣٩، ٦٨٨: أبو بكر عبيدالله بن أبي عتيق محمد

عَثَّام، بن على العامرى الكوفي، والدعلى بن غشام/ نزيل نيسابور: ٥٩٦ (- ٢٢٨هـ: م س)

عثمان بن حُنيف/بن واهب الأوسى / الأنصاري، أبو عمرو المدنى: ٥٨١

الصحابي (بخ د س ق) عثمان بن الخطاب المعمر: ٤٤٢ = أبو الدنيا

عثمان بن الخطاب المعمر: 201 - أبو الدي عثمان بن سعيد الدارمي الحافظ: 272، 270،

٤٣٥ الدارمي. في : الدارمي

أبوعثمان سعيد بن محمد البَحِيـرى الحافظ: ٦٧٥ عنه: أبو عبد الله محمد بن الفضل الفراوى - في: سعيد.

عثمان بن سليمان بن أبى حثمة العدوى التابعى: ٢٦٥، ٢٦٦ (عخ)

(١) في رواية بالاستيعاب أنه «عتبة بن عبد» وصح في
 (التهديب) أنها أثنان

٧٣١ // ٦٢٦

ابن عجلان: ۲۷۵ محمد بن عجلان/ القرشى، أبــو عبــد الله المــدنى، من ســادات التابعين – ۱٤٠ هـ (ع)

العِجْلى: أحمد بن عبد الله بن صالح: ٢٠٥، ١٩٥٨/ أبو الحسن الكوفى نزيل طرابلس، حدث عنه ابنه صالح بكتابـه فى الجرح والتعديل (١٨٢هـ ٢٦١هـ)

العدنى، محمد بن يحيى بن أبى عمر – فى : ابن أبى عمر

ابن عدى/ عبد الله بن عـدى بن محمد بن مبارك أبو أحمد الجرحاني الحافظ النظار (٣٦٥)هـ - لـه في الكتب (الكـامـل) ٣٢٧، ٤٥٥، ٢٥٤

عدى بن عميرة: ۲۹۷/ بن فروة بن زرارة بن الأرقم الكنـدى أبـو فــروة الصحــابى (- ٤٠هــ: م د س ق)

ابن العسربي، أبسوبكسر: ٦١٤/ محمسدبن عبدالله بن محمد المعافري الإشبيلي المالكي القاضي الفقيه الأصولي الحافظ (- ٥٤٣ هـ)

العُرْس بن عَميرة ۲۹۷، ۵۰۵/ الكندى، عم عـدى بن عدى بن عُمَيْسرة (د س) – آخر الصحابة موتا، بالجزيرة.

ابن عَرَفة: £22 / الحسن بن عرفة العبدى، أبو على البغدادى المؤدب المسند عاش مائة سنة، وله أولاد عشرة سماهم باسهاء العشرة المبشريين رضى اقه عنهم.

(- ٢٥٧ هـ: ت س ق) - له الجيزء المشهور

عثمان بن أبي سليمان/ بن جبير بن مطعم القرشى النوفيلى: ٢٦٥/ قاضى مكة الحافظ (خت م د تم س ق) عثمان بن أبي شيبة // ٦٩٥ في إسناد كوفي

عتمان بن ابی شیبه // ۱٦٥ فی إسناد دو فی لسلم / أبوالحسن العبسی الکوفی مولاهم الحافظ - ۲۳۹ هـ: خ م د س ق) أبو عثمان الصابونی الحافظ: ۳۸۵/ اسماعیل

أبو عثمان الصابونى الحافظ: ٣٨٥/ اسماعيل بن عبد الرحمن الشافعى الفقيه، شيخ الإسلام – ٤٤٩هـ

عثمان بن عاصم بن حَصِين الأسدى، أبو حَصين التابعى: ١٠٠/ الكوفى الفقيه، من الأثبات - ١٢٨ هـ (ع)

عثمان بن عفان - بن أبي العاص بن أمية القرشى، أبو عمرو المدنى / أمير المؤمنين، ذو النورين، أحد العسرة وثالث الراشدين - قتل رضى الله عنه يوم الجمعة سابع ذى الحجة - ٣٥هـ (ع) الجمعة سابع ذى الحجة - ٣٥هـ (ع) ٢٩١، ٢٧٥ - ٢٩٤ -

عثمان بن مطر الشيبانى: ٢٦٤/ أبو الفضل البصرى مُضعَّف (ق).

عثمان بن مظعون: // ۷۲۸/ الجمعی القرشی الصاحب، أول من دفن بالبقیع [عُثمان بن مهدی] فی سند لابن ماجه: ص ۷۰۰ - کذا وقع سهوا فی طبعتنا هذه، وصوابه: عبد الرحمن بن مهدی - مرً

أبوعثمان النهدى، عبدالرحمن بن مل، مخضرم من أكابر التابعين – ١٤٠هـ (ع) ٤٧١، ٥٠٦، ٥١٣، ٥١٦ في أفضل التابعين،

ابن العَرِقَة : ٦٠٢، ٦٠٣ = حِبَّان بن قيس، منسوبا إلى أمه.

ابن أبي عروبة: سعيد بن أبي عروبة مهران البشكري

عروة البارقى: ٤١١ / ابن أبى الجعد الأسدى الصحابي، نزيـل الكوفـة وولى قضاءهـا لعمر، رضى الله عنها (ع)

عروة بن حزام: ٥٩٥/ الشاعر العذري، صاحب عفراء.

عُسروة بن رُوَيم // ٧١٨/ اللخمسى، أبو القاسم المدمشقى التابعى المقرىُ (- ١٣٢هـ: دس ق)

عروة بن الزبير/ بن العوام الأسدى، أبو عبد ألله المدنى من فقهائها السبعة، علماء التابعين الكبار الحفاظ (٩٣هد: ع) ١٥٦ ٣٧٥، ٣٧٥، ٤٠٤، ٤٠٤، ٤٠٠ عروة ٢٤٠، ٥٥٣، ٢٨٢، ٢٨٥، ٢٨٥ عروة.

عروة بن مضرس: ٥٥٢ / بن أوس بن حارثة بن لام الطائي الصحابي (٤)

عروة بن المغيرة بن شعبة (ع) - في إخوت. التابعين الرواة: ٥٣٠

عُزوان - بعين مهملة وزاى معجمة - 0٦٥ / بن زيد الرقاشى، التابعى، مفرد الاسم ابن عساكر، أبوالقاسم المشقى الشافعى: ٢٣٩، ٢٣٩ / ثقة الدين على بن الحسن بن هبة الله، الحافظ المؤرخ، (- ٥٧١هـ) - له فى الكتب: الأمالى وتاريخ دمشق.

العسكرى: ٥٥٥ - عسكر سامرا:

•أبوأحمد الحسن بن عبدالله بن سعيد (١٨٣هـ - لـ كتاب (الأمثال، والتصحيف). ٢٦٥

● على بن سعيد بن عبدالله، أبوالحسن الحافظ المسند نزيل الرى(-٣٠٥هـ) ١٤٥ • الحسن بن عبدالله بن سهل، أبو هلال، له الأوائل، وكتاب الصناعين، وشرح الحماسة

أبوالعشراء الدارمي - عطارد بن برز، أويلز - 820 ٥٥٦ من التسابعي، عتلف في اسمه واسم أبيه، /حديثه عند الأربعة أصحاب السنن

عِسْل بن سفیان ۵۹۱/ الیربوعی، أبو قرة البصری (د ت)

عَسَل بن ذكوان/ الأخبارى البصرى/ ٥٩٦ أبوعصمة: ٢٨١ = نوح بن مريم

عطاء بن أبي رباح: ١٩٤ عطاء، ٢٢٢، ٢٤٨ عطاء، ٣٦٤، ٢٢٥، ٤٠١، ٥٦٧، ٥١٧ القرشي، ٥١٧ مولاهم، أبو محمد الجندى اليماني، الفقيه المكي المفتى التابعي، ساد أهل مكة (- ١١٤هـ: ع)

عطاء بن السائب: ٦٦٠/ الثقفي، أبو محمد الكوفي التابعي الحافظ (- ١٣٦هـ: خ ٤)

عطاء بن مسلم: 090 / الحَقَّاف، أبو مخلد الكوفى ثم الحلبى (- ١٩٦هـ: تم س) عطاء بن يسار: الهلالي، أبو محمد المدنى القاضي، مولى ميمونة رضى الله عنها. من

أعلام التابعين الحفاظ. ت حوالى سنة مسائـة (ع): ۲۳۸، ۲۲۰، ۲۷۲، ۴۷۲، ۵۱۸ عـطاء، ۵۳۰ فى إخوتـه التـابعـين . الرواة// ۷۱۰

عُطارد بن بَرْز، أو بَلْز: ٥٤٩ = أبو العُشراء الدارمي، على خلاف فى اسمه واسم أبيه عطية العونى: ٥٢١، ٥٥٩ / بن سعد بن جُنادة، أبو الحسن الكونى التابعي (١١١ هـ: بخ د ت ق)

عَفّان/ بن مسلم بن عبد الله الأنصارى مولاهم، أبو عثمان الصفار البصرى الحافظ (- ۲۲۰ هـ: ع): ۱۱۷، ۲۲۷، ۲۲۷، ۲۱۹

عفیر بن معدان/ الحمصی، عنه الولید بن مسلم: ٦٤٣ (- ١٦٦هـ: ت ق)

العقار، بن المغيرة بن شعبة / الثقفى الكونى التابعين الرواة التابعين: ٥٣٠ في إخوته التابعين الرواة //عن أبيه، وعنه مجاهد (ت س ق) عقبة بن عامر / بن عبس الجهنى الصحابي. اختط البصرة وولى مصر لمعاوية، رضى الله عنها (- ٥٨ هـ:ع): ١٥٦، ١٩٩، مستركم ٢٣٠ - ٤٣٩ الرحلة إليه بمصر في طلب حديث // ١٨٤، ١٨٥

عُقبة بن عمرو/ بن ثعلبة الأنصارى: ١٦٥٤= أبو مسعود البدرى (الصحابي -٤٠٠هـ:ع)

عُقبة بن مسلم/ التجيبي أبومحمد المصري، إمام

الجامع العتیق. التابعی. (تونی قریبا من سنة ۱۲۰هـ: بخ د ت س) ابن عُقبة: ۲۰۳ = موسی بن عقبة.

ابن عُقدة: ٣٤٣، ٥٩٤ / أبو العباس الكوفى الحافظ، أحمد بن محمد بن سعيد الهاشمي، مسولاهم إليه المنتهى في الحفظ (٢٤٩ – ٣٣٢هـ)

عُقیـل بن خالـد: ۳۷۱، ۲۰۷ // ۲۸۸ عن الزهری. /أبوخالد الآئیلی – مولی عثمان رضی الله عنه – من أصحاب الـزهری (– ۱٤۱ هـ: ع)

عَقِيـل بن مقرن الأنصـارى المزنى: ٥٢٨ في أخوته الصحابة الرواة

عَقِيل الهاشمى، بن أبى طالب بن عبد المطلب بن هاشم: ٥٢٧ فى إخوته الصحابة/ أبو يزيد القرشى، ابن عم النبى ﷺ، وكان من أنسب قريش لقريش. (- فى خلافة معاوية: س ق)

العُقیلی: ۵۲۷، 30٤، لـه کتباب الضعفاء/ أبسو جعفر المکی الحسافظ، محمیدبن عمروبن موسی (-۳۲۲هـ)

عِكْراش بن ذؤيب/ التميمي، أبو الصهباء: الصحابي: ٤٩٨-٤٩٩، ٥١٢ (ت ق)

عِكْرِمة، مولى ابن عباس، رضى الله عنها:

۱۵۸، ۱۸۱، ۲۹، ۲۹، ۳٤۷، ۵۰۰/
البربرى، أبو عبد الله المدنى، من أعلام
التابعين الحفاظ (- ۱۰۵هـ:ع)
العسلاء بن الحارث // ۷۰۰/ الحضرمى،

أبو محمد الدمشقى الحافظ (-١٣٦ هـ:ع)

أبو العلاء الحافظ: ٣٣٦/ الهَمذاني، الحسن بن أحمد بن الحسن العطار، شيخ الإسلام وشيخ همدان المجمع على إمامته مقرئا وحافظًا وعالما بالرجال والتاريخ والأنساب (٤٨٨ - ٥٥٩ هـ)

أبو العلاء – يزيد – بن عبد الله بن الشخير: ۲۱۳/ العـــامــرى البصـــرى التــابعى (- ۱۰۸ وقيل ۱۱۱هــ: ع)

عَـلَّان: على بن الحسن/ البغدادي الحافظ: ٥٨٨ = ما غَنَّهُ

علقمة بن قيس/ بن عبد الله بن علقمة النخعى، أبوشبل الكوفى، من أعلام التابعين الكبار: (- ٢٦هـ:ع): ١٥٩، ٢٧٥، ٢٧٥ علقمة، ٢٩٩، ٤٤٣ ملاء، ٤٤٣ مسعود، ٥١٨ الفقيه الراوى عن ابن مسعود، ٢٥٥ في أفضل التابعين. وهو:

«علقمة النخعى: ٣٤٦، علقمة بن قيس: ٣٣٦ علقمة بن وائل/ بن حجر بن عدى الحضرمى: . ٢٩٥ مع أخيه عبد الجبار، في الإخوة التابعين الرواة. (ى م ع).

علقمة بن وقاص/ الليثي المدنى التابعي (ع): ۲۲۸، ۲۲۲، ۲۰۵، ۴۵۸، ۵۰۲

أبوعلى الحافظ النيسابورى، شيخ الحاكم أبي عبداقة: ١٦١، ٤٤٧، ٥٣٥، ٥٨٥ // الحسين بن على بن ينزيد بن داود، حافظ العصر المتقن الورع (٢٧٧هـ - ٣٤٩هـ)

على بن ابراهيم البغدادي: ٣٦٩ - مصنف

كتاب: سمات الخط ورسومه) أبو على الأصبهاني: ٥٤٧ / أحمد بن على الأنصارى، سكن نيسابور

أبو على البُرْداني: ٥٩٥/ أحمد بن محمد البغدادي الحنبلي الحافظ (٤٢٦ - ٤٩٨ هـ)

أبو على البردعى ثم السمرقندى: ٦٦٤ //الحسين بن على بن محمد بن الحسين بن طاهر البردعى الهمداني، وسكن سمرقند - ٤٢٠هـ له المعجم

على بن الجعد: ٤٢١/ الهاشمي، مولاهم، أبوالحسن الجوهري البغدادي -٢٣٠هـ (خ د)

على بن جميل الرَّقِّى: ٦١٧ - عن أبى بكر ابن عياش السلمى

أبو على الجيَّانى: ٦٠١، ٦٠١= أبو على المِنسانى: ٩٠٥، ٦٠٨، ٦١٦ فى: الجيانى، الحسين بن محمد له كتاب (تقييد المهمل، وتمييز المشكل)

أبو على ٦٠٣ = الجياني

على بن حُجْر/ بن إياس السعدى، أبو الحسن المسروزي الحافظ - ٢٤٤ هـ : خ م ت س)

على بن الحسن بن عبدالصد البغدادى:

٥٨٨ = علان، ما غُمّه / محدث خراسان،
أبو الحسن الحراني (- ٣٥٥)هـ

على بن الحسن/ بن هبة الله = ابن عساكر، أبوالقاسم

على بن الحسين بن الجنيد: ١٥٨ / أبو الحسن الرازى الحافظ (- ٢٩١هـ) على بن الحسين/ بن على بن أبي طالب، الإمام زين العسابدين: ١٥٤٠، ١٥٤٨ بنوه. السرواة/ أبو الحسين الهاشمي (- ٩٢هـ هـ: ع)

على بن الحسين بن واقد/ القرشى: أبو الحسن المروزى: ٢٦٦ – ٢٦٧ (- ٢١١ هـ: بخ مق ع)

على بن خَشَرم/ بن عبد الرحمن بن عطاء بن ملال المروزى أبو الحسن الحافظ: ٢٣١، ٢٣٣ من ٢٥٧ هـ: م تَ س)

عــلى بن ربيعة الأســدى/ بن نضلة الوالبي، أبوالمغيرة الكونى: ٣٤٧ (ع)

على بن زيد بن عبد الله بن أبي مليكة زهير بن عبد الله /بن جدعان: ٣٤٧، ٣٣٧، ٣٤٧ /التيمي البصري الضرير، التابعي (- ١٢٩ هد: بخ م ع)

على بن سعيد بن بشير = ٦٨٣ - في سند لعبدالغني /بن سعيد = عليك تزيل مصرً ومحدثها (-٢٩٧هـ)

على بن سليمان، أبو الحسن: ٥٨٧ = الأخفش، الأصغر

أبو عـلى السمـرقنـدى: ٦٦٤= البــرذعى الهمدانى، سكن سمرقند وحدث بها – له معجم.

أبو على الصواف: ٦٢٢/ محمد بن أحمد بن المحسن البغدادى الحافظ (- ٣٥٩هـ) على بن أبي طالب بن عبد المطلب/ الهاشمي/ أبو الحسن أمير المؤمنين الإمام، كرم الله وجهه: استشهد في شهر رمضان: ٤٠هـ

(ع) ۱۵۳، ۱۵۵، ۱۵۵، علی، ۱۵۳ علی، ۱۸۳ ۲۳۳، ۱۹۳۸، ۲۹۰، ۲۹۱، ۲۲۲، ۲۳۳، ۲۳۳ ۲۳۵، ۲۵۱ علی، ۲۵۱ علی، ۴۸۱ علی، ۱۵۲۱ ۱۹۵، ۱۹۵، ۲۵۱، ۲۵۱، ۱۹۷، ۲۲۹ ۲۵، ۲۲۸//۲۲۲ علی، ۲۲۹، ۲۲۹

أبوعلى المطوسي، شيخ أبي حاتم الرازى وصاحب كتاب الأحكام: ١٨٠/ الحسن بن على بن نصر الخراساني، له الأحكام على غط جامع الترمذي (- ٣١٧هـ)/ على بن عبد العزيز المكى: ٣٠٥/ بن المرزبان، أبو الحسن البغوى شيخ الحرم، الحافظ المسند (- ٢٨٦هـ) عن بضع وتسعين سنة

على بن عبداقه بن عباس //٦٩٠ تابعى روى عنه الزهرى التابعى / الهاشمى، أبومحمد المدنى الحافظ العابد القدوة (-١١٧هـ: بخ م ٤)

على بن عبد الله، ابن المدينى: ٣٢٥ = فى: ابن المديني

على بن عَثَام: ٥٩٧ – فى المؤتلف والمختلف من غنام، وعُثَام، وعَثَّام /العامرى، أبو الحسن الكوفى نزيل نيسابور، أديب فقيه حافظ زاهد ثقة ( – ٢٢٨ هــ: م س)

على بن عمر بن أحمد، أبو الحسن = الدار قطنى على بن الفضل، عن ابن عرفة عن هُشيم: 255/بن طاهر بن نصر، الحافظ الثقة الجوال، أبو الحسن البلخى (-٣٢٣ هـ) أبو على الفسانى، الحافظ المغربى: ٦٢٣، ٩٥٠: أبو على الحسين بن على.

على بن المحسن التنوخي، أبوالقاسم التنوخي، عـــلى.بـن أبى عـــلى المعـــدل: ٥٦٠ = أبوالقاسم التنوخي .

على بن محمد بن عقبة، أبو الحسن الشيبانى: 227 في رباعيات مثل بها الحاكم، غير معتبرة في العلو

على بن محمد بن على بن موسى بن جعفر العلوى: ٧٤٧ - في ثمانية من آبائه نسقا إلى الإمام الحسين بن على رضى الله عنهم على بن محمود الهروى: ١٥٨، ١٥٥ عن الإمام أحمد على بن المديني: ١٥٤، ١٨٠، ١٨٥، ٢٦٨، ٢٦٨، ٢٦٥، ١٥٤. لـه كتاب العلل. على/بن عبد الله بن جعفر بن نجيح على/بن عبد الله بن جعفر بن نجيح التميمى السعدى، أبوالحسن البصرى المافظ العلم النظار الحجة ( - ٢٣٤ هـ: خ د ت س فق)

على بن موسى الرضا/بن جعفر الصادق: **٥٤٨** - فى إسناد عن سِتة من آبائه نسقا، إلى الإمام على رضى الله عنه.

أبوعلى النيسابورى، أستاذ الحاكم أبي عبدالله / الحسين بن على بن يزيد الحافظ إمام الوقت - ٣٤٩ هـ:

على بن هاشم بن البَرِيد:٦٠٠ - في المؤتلف والمختلف /العابدى، مـولاهم أبوالحسن ألكـوفي الخـزاز، من عـلماء الشـيعـة (-١٨٠ هـ: بخم٤)

على بن يريد: ١٥٨ - عن القاسم بن عبدالرحمن - وعنه عبيدالله بن زحر، في أوهي أسانيد الشاميين. /بن أبي هلال

عليّـك/على بن [سعيـد] بن بشير -في سنـد لعبدالغني بن سعيد لرباعي الصحـابيات /نزيل مصر ومحدثها -٢٩٧هـ.

ابن عُلَيَّة (٤٣٣) إسماعيل بن إبراهيم: ٤٢٦، ٦٣٠ – هي أمه، وأبوه إبراهيم بن مقسم الأسدى

عمَّار بن خالد/بن يزيـد التمار، أبـو الفضل الـواسطى – ٢٦٠ هـ (س ق): ٢٧٠،

عَمَّار بن ياسر/أبواليقظان حليف بني مخزوم، رضى الله عنه (ع): ۲۰۰، ۲۲۲، ۲۲۳ عُمَارة بن حزم الأنصارى، أبو عبدالله /الخررجى المدنى العَقَبى رضى الله عنه:

ابن عمار الموصلى: ٦٦١/= محمد بن عبد الله بن عمار، أبو جعفر البغدادى/نزيل ا الموصل (س): ٦٦٢

عمر بن إبراهيم/بن سليمان الحافظ، أبوبكر السبخدادي - ٢٩٣ هـ (س) = أبو الآذان: ١٩٠، ٥٧٦

عمر بن أحمد/بن إبراهيم بن عبد ربسه العبدوى، محدث نيسابور - ٤١٧ هـ - كتيته أبو حفص، ولقبه أبو حازم العبدوى: ٥٧٥

عمسر بن أحمد بن مسسرور، أبسو حفص

النيسابورى، الفقيه العابد: ٧٥٥ (-٤٤٨ هـ)

عمر بن ثابت/الأنصارى التابعي المدنى: 376 (م ٤)

أبو عمر حفص بن عمر الدورى/المقرئ الضرير الإمام - ٢٤٦ هـ (ق): ٥٣٧ عمر بن حَوْشَب/الصنعاني، عن اسماعيل بن أمية وعنه عبد الرزاق (مد)

عمر بن ذَر/بن عبداقه المرهبي، أبوذر الكونى:

۲۰۷ (خ د ت س فق) -كان ثقة بليغا،

رأسا في الإرجاء: -١٥٥هـ

أبوعمر الزاهد، محمد بن عبدالواحد بن أبي هاشم البغدادي، اللغوى الحافظ، غلام ثعلب – ٣٤٥ هـ

عمر بن زرارة الحدثى /يسروى عنه البغوى المنيعى ٦٢٥ /لـه مشيخة مشهبورة – ٢٤٠ هـ

عمر بن أبى سلَمة/عبدِالله بن عبد الأسد المخزومي: ٥٢٥ الصحابي الربيب، رضي الله عنه (ع).

عمر بن أبى سلمة: ٤٣٩ /بن عبدالرحمن بن عوف الزهرى المدنى التابعى (خت ٤). عمر بن شبَّة/النُميْسرى، أبو زيد البصرى الأخبارى الراوية - ٢٦٢ هـ (ق):

عمر بن شعيب/بن محمد بن عبد الله بن عمر و بن العاص مع أخويه عمر و وشعيب، في الإخوة الرواة: ٥٣٠

أبو عمر ابن عبدالبر (٦٥٣) تــاريخ مــولده ووفاته في: ابن عبد البر

عمر بن عبدالعزيز/بن مروان بن الحكم الأموى، أمير المؤمنين خامس الراشدين، رضى الله عنهم، ومن سادات التابعين – ١٠١ هـ (ع) ٣٦٨ كتابه إلى أهلل المدينة: ٤٢٠، ٤٢٣، ٢٢٥، تدبج مع الزهرى، ٤٢٥//٥٢٥، ١٩١ في ثلاثي للتابعين، ٢٠٠

عمر بن عبدالواحد/بن قيس السلمي، أبوحفص الدمشقى - ٢٠٠ هـ (ق): ٣٣٥ - عن الأوزاعي.

عمر بن عثمان بن عفان الأموى القرشى -مع عمرو بن عثمان: ٤٢٢ وفى الإخوة التابعين الرواة: ٥٩٤

عمر بن على بن الحسين بن على بن أبي طالب، (بخ م مد ت س) في الإخوة الرواة: ٥٣٠

عمر بن على بن أحمد بن الليث/أبو مسلم البخارى الحافظ الجموال - ٤٩٦ هـ: ٣٨٥

عمر بن على بن عطاء/المقدمي مولى ثقيف،

أبو حفص البصرى الحافظ – ١٩٠ هـ (ع): المقدمي //٧٠٥، ٧٠٦

عمر بن محمد. المعمر، أبوحفص البغدادى: 
٧٣ / (٥١٦ - ٢٠٧هـ): موفق الدين الدارَقُزَّى، ابن طبر زد. من شيوخ ابن الصلاح

ابن أبى عمر/محمد بن يحيى بن أبى عمر العدنى، أبو عبد الله الحافظ نزيل مكة - (٣٤٣ هـ) (م ت س ق): //١٨٧ عمر بن أحمد بن مسرور/أبو حفص الفامى الماوردى - ٤٤٨ هـ: ١٧٥

أبو عمر ابن مهدى/عبد الواحد بن محمد بن عبد الله البغدادى البزاز: ٤٠٤ آخر أصحاب المحاملي وابن مخلد عمر اثنين وتسعين سنة٤٠٤

عمر بن نافع مولى ابن عمر، المدنى، أوثق أبناء أبيه ٢٥٣-٢٥٤ (خ م دس ق)أبو عمران الجيونى، البصرى التابعى ٣٠٧، ٢٦٦، عبدالملك بن حبيب الأزدى /-١٢٨هـ (ع)

أبو عمران الجونی، موسی بن سهـل، بصری سکن بغداد: ٦١٦

عمران بن خُديْس يمهلات ٦٠١ /السدوسي

أبوعبيدة البصرى -١٤٩ هـ (م د ت س):

عِمران بن الحصين/بن عبيد بن خلف الخزاعى الصحابي، أبونُجَيد -٥٢هـ (ع) //٦٩٤، ٧٠٠، ٧٣٥

عِمْران بن حِطان الخارجي/أبو سماك البصرى السدوسي التابعي – ١٨٤ هـ: ٢٩٩ – مدح عبد الرحمن بن ملجم الخارجي عمران بن طلحة بن عبيد الله التيمي – في إخوته التابعين الرواة: ٥٣٠

عمرو بن أبان بن عثمان/بن عفان الأموى/تابعى تفرد عنه الزهرى ٥٥٨ (د)

أبو عمرو إسماعيل بن نُجيد السلمى (٦٧٥). في: إسماعيل

(أبو) عمرو الأغضف: ٤٧٢

أبو عمرو الأوزاعي (٤٣٩) في: الأوزاعي، الفقيه الإمام

عمرو بن تُغْلِب/النَمرِى أو العبـدى الجُواثى الصحابي (خ س ق): ٥٥٥ أ

أبو عمرو بن أبي جعفر بن حمدان النيسابورى: ٣٥٣. ٤٠٨

عمرو بن حُرَيث بن عمرو /المخزومي أبوسعيد الكوفي الصحابي –٨٥هـ (ع): ٢٧١

أبو عمرو بن حُرَيث/بن سليم العذرى، التابعى - في اسمه اضطراب: ٢٧٠، ٢٧١

أبو عمرو بن حفص/بن المغيرة المخزومي -صحابي مختلف في اسمه: ٦١٤ عمرو بن الحكم، الصحابي/القضاعي القيني: //٧٣٨

عمرو بن خالد بن فروخ/التميمي أبوالحسن الحراني ثم المصرى – ۲۲۳ هـ (خ ق): //۲۹۷

أبو عمرو الدانى المقرئ/الإسام عثمان بن سعيد - ٤٤٤ هـ. : ٢٢٠، ٢٢٤

عمرو بن دینار/الجمعی، سولاهم، أبو محمد المکی الأثـرم الحافظ الثقـة – ۱۲۵ هـ (ع) ۲۵۲، ۲۵۲، ۲۲۸، ۳۰۳، ۲۰۱/، ۲۵۵، ۲۰۱//۵۵۸

عمرو ذو مِرَّ/الهمدانى الكونى – لم يسرو عنه سوى أبي اسحاق السبيعي: ٢٩٦

عمروبن زرارة /بن واقد الكلابي المقرئ / أبومحمد النيسابورى - ٣٣٣ هـ (خ م س): ٦٢٥

أبو عمرو السفاقسى، الحافظ المغـربي/عثمان بن أبي بكر حمود: ٣٤٣

عمرو بن سفیان/بن أسید بن جاریة الثقفی حلیف بنی زهرة/التابعی (خ م د س)،

عمرو بن أبى سفيان، التابعى، عن عمر رضى الله عنه: ٣٦٢

عمرو بن أبي سلمة/الهاشمي، مولاهم. أبو حفص الدمشقى نزيل تنيسى (ع): ٣٣٥، ٣٣٥

عمرو بن سَلِمَة الجَـرْمي/أبو يـزيد البصـرى (خ د س): **٤٣٩** 

بو عمرو ابن السماك/عثمان بن أحمد الدقاق، مسند بغداد – ٣٤٤ هـ: ٣٦٧

أبو عمرو السيباني – بالسين المهملة – زرعة والد يحيى بن أبي عمرو الشامي التابعي: ٦٢٤ – ٦٢٥

عمرو بن شُرَحْبِيـل/الهَمْـدَانى، أبـو ميسـرة الكونى، التابعى (خ م د ق س): ۲۷٦، ٦٩٥//٥٢٩

عَمْروبن شُعیب، بن محمدین عبدالله بن عمروبن العاص /السهمی القرشی،والخلاف فی روایته عن أبیه عن جده:
محمد أوعبدالله؟ - ۱۱۸ هـ (ز٤) ۱۸۲،
۸۲۱، ۲۱۹، ۳۹۲، ۳۹۴، ۳۰۵، ۲۱۸
روی عند کثیر من التابعین ۵٤۰، ۵٤۱

عمرو بن شمر /الكوفى - فى أو هى أسانيد أهـل البيت: عن جابـر الجعفى عن الحارث الأعور عن الإمام على كرم الله وجهه: 101

أبوعمرو الشيبانى، الحافظ سعدين إياس الكوفى، له إدراك، مخضرم من كبار التابعين – ٩٥ هـ: ٥١٣، ٦٢٤ (ع) أبو عمرو الشيبانى اللغوى إسحاق بن مِرَار /الكوفى نزيل بغداد – ٢١٠ هـ (م):

عمرو بن العاص /بن وائل القرشى السهمى /أبــوعبـدالله - ٤٣ هــ بمصــر (ع): ١٨٨//٥٨١

ابن عمرو، (٣٦٧) بن العاص: عبداقه عمرو بن عامر المزنى، أبو عبد الله الصحابي.:

في نسبه وكنيته انظر: على هامش ص ٥٨٢

عمرو بن عبدالله الهمداني، الكوفي (ع) = أبوإسحاق السبيعي.

عمرو بن عثمان بن عفان/ الأموى المـدنى، التابعي (ع): ۲٤٤، ۲٤٥.

عمرو بن على – بن بحر – الفلاس/ الباهلى، أبوحفص البصرى الصير في الحافظ – ٢٤٩ هـ (ع): ٢٦٦، ٦٥٥

عمرو بن عون / بن أوس بن الجعد السلمى، مولاهم، أبوعثمان الواسطى البزاز الحافظ، نزيل البصرة - ٢٢٥ هـ (ع): ٢٧٧

عمرو بن قيس المُلَاثي/ أبوعبدالله الكونى -١٤٤ هـ (بخم٤): ٤٢٩.

عمرو بن كعب اليامى - ويقال: كعب بن عمرو - جد «طلحة بن مصرف بن عمرو/ الحافظُ من سادات القراء»:

020 - 027 - وانظر التعليق على هامشه.

أبو عمرو بن محمد بن حريث بن عمرو بن حريث/ العدوى التابعي (دق): ٢٦٩ – مثال للاضطراب في إسناد الحديث.

عمرو بن مُرَّة / بن عبد الله بن طارق الهَّمداني المرادي الجُمَلي، أبو عبد الله الكوني، من أعلام التابعين – ١١٦ هـ (ع): ٢٦٥//

عمرو بن مرزوق/ الباهلي، أبوعثمان البصرى - ٢٢٤ هـ (خد): ٢٩٢، ٢٩٢. أبو عمرو المُستَعلى، النيسابوري/ أحمد بن المبارك الحافظ الزاهد القدوة ٢٩٢ هـ - ٢٨٤

عمرو بن معد يكرب/ الزبيدى، الصحابي الفارس الشاعر. ۲۹۸، ۵۵۲.

أبو عمرو المقرئ (٢٢٤) = أبو عمرو الدانى، عثمان بن سعيد، الإمام.

عمرو بن ميمون، الأودى / أبو يحيى الكونى، مخضرم له إدراك - ٧٤هـ (ع): ٥١٣،

عمرو الناقد/ بن محمد بن بكير بن شابور، أبوعثمان البغدادى نـزيــل الـرقــة -۲۲۲هـ (خ مدس) ٤١٣، ٦٦٥://

أبوعمرو بن نُجيد السلمى - حافد أحمد بن يوسف السلمى الحافظ، المنسوب سُلُميا إلى أمه: اسماعيل بن نجيد بن أحمد بن يوسف، أسند من بقى فى خراسان، شيخ الصوفية العابد القدوة - ٣٦٥هـ:

ابن عُمروس الفقيه المالكى: ٣٣٨ /أبوالفضل البغدادى، محمد بن عبدالله - ٤٥٢هـ شيخ المذهب

عُمَير بن هانيء، أبو الوليـد العنسى: ٦٩٦/ الداراني الدمشقى التابعي (ع).

عُمَير بن أبى وقاص الزهرى، أخو سعد، رضى الله عنها: ٥٣٠.

أبو العُمَيْس الكوفى = عتبة بن عبدالله بن عتبة / الهذلي، المسعودي التابعي (ع): ٥٣٠.

عَنْبَسة بن سعيد بن العاص/ الأموى، التابعي (خ مد)، // ٧٣٥.

العَوَّام بن حَوْشب/ بن يزيد الشيباني الربعي،

OAY

مو سے ر .

عياض، بن موسى / بن عياض اليَحْصُبى، أبو الفضل السبق المالكي. القاضى الفقيه الحافظ، عالم المغرب – 306هـ: له في الكتب: الشفا، ومشارق الأنوار، والإلماع الكتب: الشفا، ومشارق الأنوار، والإلماع ٢٦٤، ٣١٦، ٣١٠، ٣٨٠، ٣٨٠، ٢٠٤،

عيسى، المسيح عليه السلام: ٤٦٠.

عيسى بن إبراهيم البُرْكى / الشَّعِيرى، مولى بني هاشم، أبو إسحاق البصرى - ٢٦٨.

أبو عيسى الترملذي (١٩٧٤، ٢٥٢) في: الترمذي، محمد بن عيسى بن سَوْرة. أبوعيسى الخُتُّل (٦٢٢): موسى بن عَلَى بن

عيسى بن طلحة بن عبيداقه / التيمي، أبومحمد المدنى، الحافظ (ع): ٥٣٠ - في إخوته التابعين الرواة.

عيسى بن أبى عيسى، المدنى الخياط والحباط والحناط /ميسرة القرشى مولاهم -- ١٥١هـ (ق) ٥٩٨.

عيسى بن موسى (٥٨٥) التيمى، أو التميمى، مولاهم، أبو أحمد غنجار البخارى الأزرق = في: غنجار.

عيسى بن يونس/ بن أبى إسحاق السَّبِيعى، أبو عمرو الكوفى الفقيه: ١٨١ هـ أو بعدها (ع): ٢٦٧

ابن عيينة (١٥٨، ٢٣٣، ٢٦٦، ٣٣٠، ٢٤٦، ٤٤١، ٤٢١ في الخمسة أصول الدين، ٤٨٤، ٤٨٤، ٥٣٧، ٤٨٤) في: سفيان بن عيينة.

أبو عيسى الواسطى - ١٤٨ هـ (ع). العوام بن مراجم، المحدث، من تابعي التابعين.:

٤٨٣ - صحف «شعبة» بابن مزاحم:

أبو عُوانة الأسفراييني، يعقوب بن إسحاق بن يزيد، له المسند الصحيح والمستخرج على صحيح مسلم – ٣١٦هـ: ١٦٤، ٤٠٥ أبو عُوَانة (٤٠٤) = الأسفراييني.

أبو عَوانة اليشكرى الواسطى، الوضّاح بن عسبد الله الحسافظ - ١٧٦ هـ (ع): ٤٧٢ - ٤٧٢

أبـو عوانـة، عنه حَبَّـان بن هلال (٦٠٢) = الوضاح اليشكرى.

عوف بن الحارث بن رفاعة الأنصارى، أخو معاذ ومعوذ، في الصحابة العقبيين: ٤٨٩. عوف بن مالك/ أبو عبد الرحمن الأشجعي الغطفاني الصحابي رضى الله عنه. -- ٧٣هـ (ع)// ٢٨٢، ١٨٤.

عون بن العباس بن عبد المطلب، في الإخوة التابعين الرواة: ٥٣٠.

ابن عون، عبد الله / بن أَرْطَبَان المزنى، مولاهم، أبـو عـون الخــرَّاز البصـرى الحــافظ الوَرع – ١٥١ هـ (ع): ١٥٣، ١٥٤.

عون بن عبداقه / بن عتبة بن مسعود الهذلى التابعي، أبو عبد الله الكوفي الحافظ الزاهد القدوة - توفي في العشر الثانية بعد المائمة (م٤): ٣٦٣ - وفي إخوته التابعين الرواة: ٣٠٠.

عُوَيْم بن ساعدة، أبو عبد الرحمن الأنصارى المدنى المقبى البدرى - ١٧٦هـ (ع):

(è)

غَزْوَان بن جرير الضبّى/ التابعي، أبـوفُضَيْل (د).

أبو غسان، محمد بن عمرو/ أبو بكر الرازى (خ): زُنيج: ٥٨٦.

أبوغسان المدنى /محمدبن يحيى بن على الكتانى (خ): ٦١١

أبو الغصن، (٥٦٤) = الدُّجَين بن ثابت، التابعي.

الغطريفي، (٦٦٤) = أبو أحمد الجرجاني، محمد بن أحمد بن الحسين بن القاسم بن السرى بن الغطريف -- ٣٧٧هــ

غَنام بن أوس/ الصحابي البدري.

أبــوالغنائم، أَبَىُّ النَــرْسیُّ = محمــدبن عــلی بن میمون

غنجار، الأزرق /عيسى بن موسى التميمى أبوأحمد البخارى -١٨٦هـ(خ ت ق): ٥٨٥

غنجار، محمد بن أحمد بن سليمان، محمد ثما وراء النهر أبو عبد الله البخارى، مؤرخ بخارى - ٤١٢ هـ: ٥٨٥، ٥٩١، أبو بكر غُندَر، محمد بن جعفر - بن الحسين/ أبو بكر الوراق - ٣٧٠هـ: ٤٧١

عُندر، محمد بن جعفر البصرى / الهذلى مولاهم، أبو عبد الله الكرابيسى الحافظ، صاحب شعبة - ١٩٣هـ (ع): ٤٧١.

غندر، محمد بن جعفر بن دران البغدادى أبو بكر الحافظ الجوال: ٥٨٣

غندر، محمد بن جعفر الرازى، أبو الحسين: . ٥٨٣.

غُنيم بن قيس/ الكعبي المازني، أبو العنبر البصري، مخضرم (مع): ٥١٣

#### (ف)

ابن فارس (٣٦٤ - ٣٦٥) = أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا الرازى اللغوى - ٣٩٥هـ - له في الكتب: مآخذ العلم: ٤٣٢.

فارس بن الحسين، الأديب الشاعر:

أبو الفتح الأزدى الموصلى (٣٤٠، ٥٥٣) = محمد بن الحسين بن أحمد الحافظ – ٣٧٤هـ

أبو الفتح سليم/ بن أيوب الرازى الشافعي الفقيه: ٣٩٨، ٣٩٨.

أبو الفتح بن عبد المنعم الغراوى (٣٦٧) منصور شيخ ابن الصلاح، ذو الكنى الثلاث. انظره في: الفراوى.

أبو الفتح القشيرى = ابن دقيق العيد: ٦٩٧ // ١٨٦.

ابن أبي فُديك / محمد بن اسماعيل بن مسلم بن أبي فديك دينار الديلى، أبو اسماعيل المدنى الحافظ – ٢٠٠ هـ (ع): ٢٥٣ ابن الفرات / أبو الحسن البغدادى محمد بن العباس بن أحمد بن محمد بن الفرات، الحافظ الضابط الحجة في نقله وضبطه – ١٤افظ الضابط الحجة في نقله وضبطه – ٢٥٠.

ابن الفرات الوزير، ابن حنزابة\* /أبوالفتح

هما اثنان: أبوالفضل جعفر بن الفضل بن جعفر المعروف بابن حنزاية البغدادي، نزيل مصر، وزرلكافور، ت٣٩١هـ (تاريخ بغداد، والعبر، وسير النبلاء).

الفضل بن أبى الفضل جعفر بن محمد بن الفرات – ٣٢٧هـ// ٦٨٢ الفراوي\*:

- أبوعبد الله محمد بن الفضل، فقيه الحرم 070 هـ: 070.
- أبوالبركات/ عبداقه بن محمد بن الفضل، صفى الدين - 029هـ: 220 - له فى الكتب، الأربعون حديثا.
- أبوالمحالى عبد المنعم بن أبي البركات عبد اقه / مسند خراسان، سمع من جده أبي عبد اقه محمد، وطبقته، وتفرد -٥٨٧هـ
- أبوبكر وأبوالفتح وأبوالقاسم منصور منصور أبي المعالى عبدالمنعم، بن أبي الهركات عبدالله بن محمد بن الفضل، سمع من أبيه وجده، وسن جد أبيه وجده، وسن جد أبيه (٥٢٢ ٢٠٨ هـ) شيخ ابن الصلاح: (٣٦٠ ٣٠٨ ، ٣٠٨ ، ٣٦٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ الفرّ برى راوى صحيح البخارى / أبوعبدالله

= وأبوالفتح الفضل بن جعفر بن محمد ابن الفرات الوزير الكاتب، وزير الديار المصرية وكان صاحب حديث وَزَرَ للمعتضد ثم / للراضى باق ثم رأى لنفسه النزوح عن مصر خوفا من فتنة فشخص إلى حلب ويها سأل أبا الحسن السبيعى عن رباعى الصحابة، كما صرح الذهبى في ترجمة أبى الحسن.

روعى فى ترتيبهم: الجد أبوعبداقه، ثم ابنه أبوالبركات،
 ثم الحفيد أبوالمعالى عبدالمتعم بن أبى البركات، ثم ابنه ذو
 الكنى الشلاث، أبوالفتح وأبوبكر وأبوالقاسم منصورين
 عبدالمنعم شيخ ابن الصلاح.

 وقع في فهارس العمير - ط أولى كمويت - جنصور بن عبد العزيز الغراوى. وجاء على صواب في وفيات سنة ١٠٨هـ

محمد بن یوسف بن مطر – ۳۲۰هـ: ۳۲۳.

أبوالفرج البغدادى (٥٣٥) هو: ابن الجوزى عبدالرحمن بن على.

أبتوالفسرج التميمى البغسدادى (٥٤٤) =عبدالوهاب بن عبدالعزيز بن الحارث الحنبل.

فرقد -بن يعقبوب- السَّبَخى ١٥٧، ٢٣٣ / أبويعقوب البصرى الزاهد: التابعى -١٣١هـ (ت ق)

أبوفروة، يزيد [بن سنان الرهاوى] في سند للحاكم ابى عبد الله - ١٥٥ هـ (تق): ٢٦٨.

ابن أبي فروة، إسحاق بن عبداقه - بن أبي فروة (٤٢٧) في: إسحاق ابن أبي فروة.

الفريابي/ أبو عبد الله محمد بن يوسف بن واقد بن عثمان الضبي، مولاهم نزيل قيسارية - ۲۱۲هـ (ع)// ۷۰۲. أبو فزارة، في أوهي أسانيد عبد الله بن مسعود:

ابو فزارة، فی اوهی اسانید عبد الله بن مسعود: ۱۵۷.

أبو فزارة، راشد بن كيسان، /العبسى التابعي /كوفى ثقة (ق) ١٥٧ - تمييزا عن أبى فزارة فى أوهى أسانيد ابن مسعود.

الفَسوى (٦٥٨) = يعقوب بن سفيان فضالة بن المفضل/ بن فضالة الرعيني أبوثوابة المصرى// ٧٣٤.

أبو الفضل الجارودي، الحافظ الهروي: ٣٧٦/ محمد بن أبي الحسن أحمد بن محمد بن عمار الحافظ، قتلته القرامطة سنة ٣١٤هـ

(الفضل بن الحُباب) أبو خليفة الجمعي/ البصرى المحدث المسند - ٣٠٥هـ: ٥٨٥ - عُمِّر نحو مائة سنة.

الفضل بن دُكَين، أبو نعيم الملائي الكوفى الأحول/ التيمي مولاهم، الحافظ – ٢١٩ هـ (ع) ٣٠٥، ٣١٢، ٣٣٠ أبو نعيم، ٤٠٤، ٤٠٧ أبو نعيم.

الفضل بن العباس بن عبد المطلب/ أبو محمد الهاشمي، الصحابي (ع) 079، 079.

أبو الفضل بن عمروس الفقيه المالكي (٣٣٨. ٣٤٠) = ابن عمروس

أبو الفضل ابن الفلكى الحافظ/ على بن الحسين بن أحمد الهمدانى - ٤٢٧هـ - لم في الكتب، كتاب الألقاب: ٤٣٢، ٥٧٤.

أبو الفضل محمد بن ناصر السلامي (٣٠٥) في: محمد بن ناصر.

أبو الفضل المقدسي، ابن طاهر الحافظ (٥٣٤) ٦٢٠ =محمد بن طاهر المقدسي.

الفُضَيل بن عياض/ بن مسعود بن بشر التميمي اليربوعي، أبو على الخراساني العابد شيخ الحرم وأحد أثمة الهدى - ١٨٧

ابن الفلكى (٥٨٣، ٥٩٨) = أبو الفضل فُليْح بن سليمان/ بن أبى المغيرة الأسلمى، أو الخـزاعى، أبـو يحيى المـدنى – ١٦٨ هـ (ع)// ٧٠٣.

ابن أبي الفوارس/ محمد بن محمد بن فارس،

أبو الفتح البغدادي الحافظ (٣٣٨ - . .. ٤١٢).

ابن فَــوْرك/ محمد بن الحسن، أبــو بكر الأستاذ - الأصبهاني الأصولي المتكلم الأستاذ - 201

# (ق)

ابن قارظ[ابراهيم بن عبد الله] بن قارظ، التابعي (م) // ٦٩٠ - في تلاثي للتابعين.

أبو القاسم الآبنـدونى (٣١٨) في: الآبندوني الجرجاني عبد الله بن إبراهيم.

أبوالقاسم الأزهرى (٥٢١) = عبيد الله بن أبى الفتح الفارسي، من شيوخ الخطيب البغدادي = عبيدالله بن أحمد الصيرفي. أبو القاسم ابن الإفليلي الأندلسي اللغوي

و القاسم ابن الإفليلي الاندلسي اللغوى (٣٨١) في ابن الإفليلي بن محمد.

أبو القاسم ابن بُشران/ البغدادى عبد الملك بن محمد بن عبد الله بن بشران الأموى، مولاهم - ٤٣٠هد: ٥٠١.

أبوالقاسم ابن بشكوال / خلف بن عبد الملك بن مسعود الأنصارى، القرطبي محدث الأندلس المؤرخ النسابة (٤٩٣ – ٤٩٣):

أبوالقاسم البغوى/ عبد الله بن محمد بن عبد العزين المرزبان - ٣١٧هـ في البغوى.

أبوالقاسم التنوخي، على بن المحسن التنوخي،

على بن أبي على المعدل/ ٥٦٠ – ٥٦١ ( ٣٨٩ هـ).

أبوالقاسم بن جبابة / عبيد الله بن محمد بن اسحاق، صاحب البغوى - ٣٨٩هـ: 1٣ - راوى الجعديات عن أبي القاسم البغوى.

أبو القاسم الزنجاني/ سعد بن على الحافظ القدوة نزيل الحرم - توفى أواخر سنة ٤٧٠هـ أو أوائل ٤٧١هـ

القاسم بن سلَّم، أبو عبيد الأزدى البغدادى الحافظ الثقة = أبو عبيد المصنف الأستاذ - ٢٢٤هـ (زد) ٤٥٩ - له غريب الحديث.

القاسم ابن أبي شيبة، مع أخويه الحافظين أبي بكر وعثمان: ٦٣٢ - منسوبين إلى جدهم.

أبوالقاسم الطبراني (١٦٧) الحافظ مسند الوقت = الطبراني.

ابن القاسم/ عبدالرحمن بن القاسم العتقى، أبو عبدالله المصرى الفقيه الحافظ صاحب الإمام مالك ومملى مدونته - ١٩١هـ (خمدس): ٣٤٦.

القاسم بن عبد الرحمن/ بن عبد الله بن مسعود الهذلي، أبوعبدالرحمن الكوفي، قاضيها التابعي (خ٤)// ٧٢٨.

القاسم بن عبدالله بن عمر بن حفص / العمرى المدنى / - فى أو هى أسانيد العمريين: ١٥٧.

أبوالقاسم على الدمشقى (٢٣٩) = ابن عساكر الحافظ على بن الحسن بن هبة الله

أبوالقاسم الفراوى (٤٢٢، ٣٧٤، ٥٧٤) = أبوالقاسم منصور بن عبد المنعم

أبوالقاسم الفوراني/ عبد الرحمن بن أحمد بن فُوران الشافعي الفقيه، شيخ خراسان – ٤٦١ هـ: ١٩٤، ٢٣٩.

أبوالقاسم اللالكائي / هبة الله بن الحسن بن منصور الشافعي فقيمه بغداد ومحدثها الحافظ - 218هـ: 272.

القاسم بن محمد بن أبى بكر الصديق التيمى المدنى، أحد فقهائها التابعين السبعة، وحفاظها الثقات - ١٠٦ هـ (ع) ١٥٥ في أصح الأسانيد، ٥١٤ من السبعة، ٥٧٦ أبو عبد الرحمن وقيل أبو محمد.

القاسم (٤٠١) بن محمد بن أبي بكر الصديق. القاسم بن مُخَيْمِرَة / الهَمْداني، أبو عروة الكوفى الحافظ نزيل دمشق - ١٠٠هـ (ختم ٤): ٢٧٤، ٤٨١.

القاسم بن مسلمة، أسند عن علقمة عن عبد الله، بن مسعود حديثا موقوفًا في أوائِل نوح عليه السلام //٧١٦.

القاسم المُطَرَّز/ أبو بكر بن زكريا بن عيسى البغدادى الحافظ المقرى: ٣٠٥هـ/:

أبو القاسم منصور بن عبد المنعم الفراوى (٤٢٢، ٣٧٤، ٥٧٤) وانظر: الفراوي.

أبو القاسم منصور بن محمد العلوى/ السيد الفقيه المناظر الرئيس: ٥٤٥ ولد بهراة سنة ٤٤٤هـ -.

القاسم بن يزيد الجرمى / أبو يزيد الموصلي الزاهد - ١٩٤ هـ (س مد) // ٧٣٤.

القاضى حسين (٣٣٢) الشافعى الفقيه الإمام، في: حسين بن محمد المروزي.

القاضى الرامَهُرُمُزى، أبو محمد بن خلاد: في حرف الراء = الرامهرمزى.

القاضى عياض (٣١٤) = عياض بن موسى السبتى.

القاضى المالكي، أبو الوليد الباجي (٣٣٤) في الواو: أبي الوليد.

القاضى الماوردى (٣٥٤) أبو الحسن على بن محمد بن حبيب، الشافعى الفقيه الأصولى، في: (الماوردي).

القاضى أبو محمد الحلبي = عبد الـرحمن بن عبد الله الأسدى، ابن الأستاذ.

القاضى المحاملي (٤٠٤) في: المحاملي الحسين بن إسماعيل بن محمد الضبي شيخ بغداد.

القاضى أبويوسف (٥٣٥) صاحب أبي حنيفة: في حرف الياء.

القَالَى أبو على/اسماعيل بن القاسم البغدادى نزيل الأندلس - ٣٥٦ هـ: ٥٣٥ - له (الأمالي) في الكتب

ابن قانع/ عبد الباقى بن قانع بن مرزوق الأموى، مولاهم، أبو الحسين البغدادى - ٣٥١ هـ القاضى الحافظ، لـــه (معجم الصحابة) في الكتب: ٤٥٢، ٤٨٩، ٥٥٥،

قَبِيصة بن نُويب - بن حلحلة الخــزاعــي، أبو إسحاق وأبوسعيد المدنى وسكن الشام، من كبار التابعين، - ٨٦ هــ (ع): ...
٢٥٥، ٢٧٥

قبيصة بن عقبة/بن محمد بن سفيان بن عقبة السوائي، أبو عامر الكوفي الحافظ - ٢٦٥ هـ (ع): ٢٦٤ – ٢٦٠ أبو قتادة، الأنصاري/الحارث بن ربعي السلمي. الصحابي الفارس، - ٥٥ هـ (ع): ٢٨٤، ٦١٠، //٣٨٧ أبو قتادة، تميم بن نذير البصري العدوى -

التابعى (م د س)//٦٩٥، ٧٣٨ قتادة، السدوسى/بن دعامة، أبو الخطاب الأكمه البصرى، التابعى الحافظ – ١١٧ هـ (ع) ١٥٤ فى أصح الأسانيد، ٢٧٧، ٢٩٦، ٣٤٦، ٤٧٤، ٤٩٤،

قتادة بن النعمان بن زيد الأنصارى/الأوْسى أبوعبدالله المدنى الصاحب ٢٣٠هـ (خ ت س ق): ٤٧٢

قَتيبة بن سعيد/بن جميل الثقفى، مولاهم، أبورجاء البلخى البغلى الحافظ - ٢٤٠ هـ (ع) ٣٦٦، ٢٧٧ لا الحافظ ابن قتيبة (٣٧٠)أبومحمد/الدينورى عبدالله بن مسلم بن قتيبة، القُتَبى ٢٧٦ هـ والقُتَبى: ٤٥٩، ٨٧٨ - لـه (غريب الحديث ومختلف الحديث) في الكتب

قُنيبة بن مسلم، صاحب خراسان/بن عمرو بن الحصين، أبو حفص الباهلى: 000 – فى إخوته العشرة

(-۲۷۲هـ).

قُثُم بن العباس بن عبد المطلب الهاشمى القرشي، استشهد في غزو سمرقند (ص): 879 - في أحد عشر إخوة، بني

العباس بن عبد المطلب، كلهم لهم رؤية قُدَامة بن عبد الله الكلابي، له صحبة ورواية: ٥٥٤، ٥٥٤

أبو قُدامة الإيادى، الحارث بن عبيد البصرى/المؤذن (خت م د ت)

أبو قدامة، عبيد الله بن سعيد/بن يحيى اليشكرى مولاهم السرخسى نريل نيسابور//٦٨٦ - ١٨٨ - في إسناد رباعي الصحابيات رضى الله عنهن، وانظره في: عبيد الله بن سعيد القراب، صاحب التاريخ/أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن محمد السرخسى ثم الحروى - ٢٦٩هـ (رتاريخه) في الكتب:

قُرْثَع الضبي/الكوفي التابعي، في الأسياء المفردة (د تم س ق): ٥٦٥

قُرة بن إياس/بن هلال المزنى الصحابي، أبومعاوية البصرى (بخ ٤): ٥٥٤

قُرة بن عبد الرحمن/المعافري، أبو محمد المصرى - ١٤٧ هـ (م مقرونا بآخر، ٤): ١٥٨ - في أوهي أسانيد المصريين. قُريش بن حَيَّان/العجلي، أبو بكر البصري (خ د س)// - ٧٣٢

القَزَّاز/محمد بن جعفر، أبو عبد الله القيرواني · شيخ العربية – ٤١٢ هـ: ٥٨٤

على را... القُشيرى الشيخ أبو الفتح (١٨٦//١٨٦ = ابن دقيق العيد

القطان، الإمام (٣٢٦) = يحيى بن سعيد ابن القطان/أبوالحسن على بن محمد بن عبدالملك الكتامي الفاسي، قاضي

الجماعة، الحافظ الناقد، من أبصرهم بصناعة الحديث - ٦٢٨ هـ: ١٧٩، ٢٥٦ قطبة بن مالك الثعلبي، الصحابي، الكوفي (عخ م ت س ق): ٦٤٠ - عم زياد بن علاقة بن مالك، روى عنه حديث المخابرة، ولم يُسمَّة

قُـطُرُب/أبو عـلى محمد بن المستنـير النحوى البصرى: ٢٥٩ (-٢٠٦هـ) من أصحاب

قَطَن بن نُسَيْر/الغُبَرى، أبو عبَّاد البصرى (م د ت): ۲۰۰

القطيعي، (٦٦٤) = أبو بكر بن مالك، راوى مسند أحمد

القُعْنبى/عبد الله بن مسلمة بن قعنب الحارثى، أبو عبد الرحمن المدنى نزيل البصرة، من أصحاب الإمام مالك رواة الموطأ - ٢٢١ هـ (خ م د ت س): ١٦٥، ١٦٧ القِفطى، أبو الحسن الشيباني/جال الدين على بن يوسف المصرى - ٢٤٦ هـ: ٣٣٧ له في الكتب (تاريخ النحاة: الإنباه) أبو قِلابة، عن أنس/ (٢٦٥) الجرمى التابعى، أبو قِلابة بن زيد بن عمرو البصرى نزيل الشام (ع) توفى في العشر الأولى بعد المائة.

أبوقِلابة الرقاشي، البصري الضرير، /عبدالملك بن محمد بن عبد الله، نزيل بغداد – ۲۷۲ هـ اختاط باخسرة (ف): ۲۵۸، ۲۵۸

قیس الجذامی/بن عامر، أو ابن زید/الصحابی //٦٨٤

قيس (۲۹۷) عن مرداس وعدى بن عميرة، = قيس بن أبي حازم/البَجلى الأحمسى، أبوعبدالله الكونى، من كبار التابعين (ع) وأعيانهم: 100، ۲۲۲، ۲۹۲، ۲۹۷، ۲۸۵، ۲۰۵، 100، ۵۰۷ سمع العشرة ۵۱۸ في أفضل التابعين وعِليتهم

أبو قيس، البصرى ١٠٤/زياد بن رياح القيسى، التابعى (م س ق)

قيس بن سعد/بن عبادة، أبو الفضل المدنى، الخزرجي الأنصاري (ع) ٧٢١//٥١٠ قيس بن سعد ٢٢٢ /الحنفي التابعي، أبوعبدالملك المكي المفتى - ١١٩ هـ (خت م د س ق)

قيس بن عاصم ٥٣٦/بن سنان المنقرى التعيمي الصحابي (بخ د ت س) قيس بن عُبَاد/القيسي الضبعي، أبوعبدالله البصري، مخضرم (خ م د س ق) من كبار التابعين: ٥٠٧، ٦٠٧

قيس بن مسلم/الجدَلى، من جَديلة، أبوعمرو الكوفى التابعى - ١٢٠ هـ (ع) //٧٣١ قيصر، أبو النضر الخراساني هاشم بن القاسم ٥٩٦/ الليثي الحافظ الثقة - ٢٠٧ هـ (ع)

# (也)

أبو كامل (٤٧٢)/ الفُضيل بن حسين بن طلحة الجـحـدرى، الـبـصــرى - ٢٣٧ هـ (خت م د س)

ابن كثير (٢٧٦): محمد بن كثير العبدى كَثير بن سُلَيم/الضبي، أبـو سلمـة المـدائني

التابعي، واهي الحديث (ق): ٢٨٣، ٤٤٢ كثير بن العباس/بن عبدالمطلب الهاشمي، أبوتمام المدني (خ م د س): ٢٠٦، ٢٠٦، وكلهم له وكلهم له رؤية.

كثير بن عُبيد/بن نَهير اللَّدْ عَجى، أبوالحسن الحذاء الحمصى، إمام جامعها ستين سنة، لم يَــســهُ في صلاة قط - ٢٤٧هـ (د س ق//٦٨٢) - في إسناد حديث الممالة، من رباعتي الصحابة

کثیر بن فرقد/المدنی ثم المصری (خ د س): ۲۵۳، ۲۵۳

كثير بن مُرَّة/الحضرمي، أبو القاسم - وقيل: أبسو شجرة - الرهاوى ثم الحمصى التابعي (م ٤) //٦٨٤

الكَجِّى = أبومسلم البصرى إبراهيم بن عبدالله صاحب السنن - ۲۹۲ هـ ببغداد وحُمِل إلى البصره، وثقه الشيوخ وكان سريا نبيلا حضر مجلسه ببغداد نيف وأربعون ألف محبرة: ۲۷۶ – ۲۷۵

الكرابيسى/أبو على الحسين بن على بن يزيد البغدادى الفقيه صاحب الإمام الشافعى، وأحد الأربعة رواة قديمه -٢٤٥هـ: ٣٣٢

كُرَيب: ٥٢١ /الهاشمي، مولى ابن عباس، أبورشدين المدنى التابعي (ع):

کسری/أبرویز بن هرمز، أنو شروان: ۳٤٦، ۳٤۷ - ب

كعب الأحبار/بن ماتع الحميرى ابو إسحاق من مسلمة أهل الكتاب - ٣٢ هـ - تابعي

روی عنه صحابة: ٥٢١ (خ دت س فق)

كعب بن عُجْرة/بن أمية بن عدى القضاعى البلوى الأنصارى الصحابى، ٥٩ هـ (ع) أبو محمد المدنى – روى عنه بنوه: ٥٨٠ كعب بن مالك، أبو عبد الله المدنى/الأنصارى الخزرجى، من الصحابة الشعراء – ١٠ هـ (ع): ٩٩٢

الكلاباذى ٦٤٩/أحمد بن محمد بن الحسين البخارى، أبو نصر حافظ ما وراء النهر – ٣٩٨ هـ عن خس وثمانين سنة: الكلبى، أبو النضر الكوفى، وأبو سعيد محمد بن السائب، وحماد بن السائب/بن بشر الراوية الأخبارى المسر – ١٤٦ هـ (ت فق) تركوه، ورضوه فى التفسير. قاله ابن عدى:

ابن الكلبى/هشام بن محمد أبى النضر بن السائب، أبو المنـــنر المؤرخ النسابــة -٢٥٦ هــ: ٥٩٤ - ٦٠٣

كُلثوم بن حُصين = أبورُهم الغِفارى الصحابى، شهد بيعة الرضوان (بخ): ٢٠٦

كلثوم الخزاعي/بن علقمة بن ناجية بن المصطلق، الصحابي (د س ق)/٧٣٤ كُلَدة بن عبد الله بن عبد الله بن الحنبال - اليماني الصحابي (بخ د ت س): ٥٦٥

كُنهُمَس البصرى/بين الحسن التميمي، أبوالحسن، والدعون - ١٤٩ هـ (ع): ٣٤٧

كيلجة، محمد بن صالح/بن عبدالرحمن البغدادى، أبوبكر الأنماطى - ٢٧١ هـ (س): ٥٨٨

من المؤتلف والمختِلف، في حرف الكاف: كَرِيز، وكُرَيز: ٥٩١

# (J)

اللالكائى (٤٣١) = أبو القاسم هبة الله بن الحسن بن منصور الطبرى الرازى، الشافعي، فقيه بغداد

لبيد بن ربيعة/بن مالك بن جعفر بن كلاب العامرى، أبو عقيل الشاعر المخضرم: ١٤٨ - في ثلاثة مخضرمين معمرين في الجاهلية والإسلام

لُبَىّ بن لَبَا الْأَسْدى الصحابي، في الأفراد: ِ ٢٥٦٥

ابن اللتبية، عبد الله الأزدى الصحابى: ٦٣٩ ابن هَيعَة، عبدالله/بن لهيعة بن عقبة الحضرمى الغافقى، أبو عبدالرحمن المصرى، قاضيها وعالمها المسند - ١٧٤ هـ (م د ت ق)، احترقت كتبه فضعف:: ٣٩٠، ٣٩٠،

لُوَين، محمد بن سليمان الكوفى ثم المصيصى الأسدى، أبو جعفر العلاف الحافظ - ٢٤٥ هـ (د س): ٢٤٦ هـ) (د س):

الليث، بن سعد/بن عبدالرحمن الفهمى، مولاهم، الفقيه المصرى، عالمها الرئيس القدوة - ١٧٥ هـ (ع) ١٥٦ في أثبت أسانيد المصريين، ٢٨٩ الليث، ٣٥٤،

البت عن مجاهد (٣٦٤) ليث (٣٦٤)=
البت عن مجاهد (٣٦٤) ليث (٣١٤)=
البت بن أبي سُليم/القرشي الكوفي، العالم الناسك - ١٤٣ هـ (خت م ٤)
أبو ليلي الأنصاري/ الأوسى الأيسر، الصحابي، والد عبد الرحمن نزل الكوفة في سبعين من بنيه ومعه راية على كرم الله وجهه ابن أبي ليلي/عبدالرحمن الأنصاري أبو عيسي الكوفي من أكابر التابعين - ٨٣ هـ (ع)، ابن أبي ليلي (١٥٠، ١٣٧) عبد الرحمن ابن أبي ليلي (٢٥٠، ١٣٧) منسوبا إلى جده: = عصد بن عبدالرحمن الأنصاري، أبوعبدالرحمن الكوفي، قاضيها الفقيه - أبوعبدالرحمن الكوفي، قاضيها الفقيه -

(م)

الماجِشون، لقب يعقوب بن أبي سلمة الماجشون، وجرى على ابنه يوسف، وبنى أخيه عبد اقه بن أبي سِلْمة: ٦٣٢ - يعقوب بن أبي سلمة، أبو يوسف المدنى (٦٣٢) في الياء: يعقوب

- يـوسف بن يعقـوب بن أبى سلمـة (١٦٨، ٦٣٢). في الياء: يوسف

- عبدالله بن أبي سِلْمة الماجشون، (٢٦٧) في المين: عبدالله

- عبدالعزيز بن عبدالله بن سلمة الماجشون أبوسلمة المدنى (٢٦٧) فى العين: عبد العزيز

عبدالملك بن عبدالعزيز بن عبدالله أبومروان

المدنى ابن الماجشون (٣١٩) في: عبد الملك

ابن ماجه، محمد بن يزيد الربعي، مولاهم، القرويني، أبو عبد الله الإمام صاحب السنن والتفسير والتاريخ - ٢٧٣ هـ ١٦٥ مع أصحاب كتب الحديث المعتمدة//٦٨٧، ٢٠٠٠، ٢٧٢٧.

ابن ماسی، أبو محمد البغدادی الحافظ عبد الله بن إبراهيم بن أيوب بن ماسی - ٣٦٩ هـ: ٧٤٤

ماغَمَّه، علَّان بن عبد الصمد البغدادى الحافظ، من أصحاب ابن معين: ٥٨٨

ابن ماكولا، أبو نصر الأمير/على بن هبة الله ابن الأمير أبى دُلف العجلى، البغدادى الحافظ الإمام (٢٢١-٤٨٧هـ) صاحب كتاب (الإكمال، في ضبط مشكل أسباء الرجال)، ٣٣٠ كتابه الأجلّ، ٥٢١ روى عنه الخطيب، ٥٦١، ٥٧٥، ٥٧٠،

مالك بن إسماعيل/بن درهم النهدى، مولاهم، أبو غسان الكوفى الحافظ - ٢١٩ هـ (ع)//٨٨٨

أبومالك الأشجعي، سعد بن طارق الكوفي/التابعي الحافظ - في حدود ١٤٠ هـ (خت م ٤): ٧٥٤ - ٢٥٥ أبومالك الأشعري، أو: أبوعامر، صحابي مختلف في اسمه، ابن عم أبي موسى ٢٢٦ (خمت س ق)

مالك بن أنس الأصبحي الإمام، أبوعبدالله

المدنى، إمام دار الهجرة (٩٣ - ١٧٩ هـ (ع) ١٥٤ في أصح الأسانيد، ١٥٥، ١٥٦، **771.** - 11. 117. 417. **117. - 17.** ATT. PTT. 137", 737, 337, 037. 707, 307, FFY, 0YY, PAY, Y.T. PIT, . TT, 0TT, 037, 357 A3T, 107, PPT, W.3, -73, 173, WY3, ٤٢٤ القدوة في مجلسه ٤٣٤ في الخمسية أصول الدين، ٤٣٥، ٤٤٤، ٥٢١، ٥٢٢ روی عنه الزهری ویحیی بن سعید من شيوخه، ٥٢٣، ٥٢٤ – ٥٢٥ تدبج مع الإمام الأوزاعي، ٥٣٩، ٥٥٠، ٥٥١ روى عنه سابقون ولاحقون، ٥٥٨ تفرد عن زهاء عشرة من التابعين، ٦٢٣، ٦٢٥، ٦٥٤، ٦٦٢، ٦٦٥ سئل فأحال على الواقدى، ٦٥٠ تاريخ مولده ووفاته. ٦٥٩، ٦٦٩ رهطه حميريون صليبةً، حلفاء تيم قريش //٦٩٣ عن نافع عن ابن عمر فقهاء يروى بعضهم عن بعض. مالك بن أوس بن الحدثان النصري/أبو سعيد المدني، مخضرم من كبار التابعين - ٩٢ هـ 7.9:(8)

مالك بن دينار/الناجى مولاهم، أبويحيى التابعى الزاهد الواعظ، ١٣٠٠هـ (خت ٤): ١٨٩، ٥٥٦

مالك بن أبى عامر/بن عمرو الأصبحى، أبوأنس، جد الإمام مالك: ٦٦٩ مالك بن عُرْفُطة التابعى، - حليف بنى تيم. صحفه شعبة بخالدبن علقمة (د س):

مالك بن عُمّير/الحنفى الكوفى، مخضرم (د س): ٥١٣

مالك بن القِشْب الأزدى، والسد الصحابى عبداقة بن بُحَينة منسوبا إلى أمد: ٦٢٩ ابن مالك/حجة العرب جمال الدين أبوعبداته عمدبن عبداتة بن عبداتة بن مالك الطائى الجياني، - ٣٧٦ هـ بدمشق: ١٩٦

الجياني، - ١٧١ هـ بدمشق: ١٦١ مالك بن يُخامر - وقيل بن أخامر/السُّكْسَكي الحمصي - ٧٠ هـ (خ ٤) - أثبتَ جماعة له صحبة //١٨٠

المأمون/أبو العباس محمد بن الرشيد هارون بن المهدى محمد بن المنصور – ۲۱۸ هـ (۳۱۵) الحليفة العباس – تـوفي غازيـا بأرض الروم

الماوردي/أبو الحسن على بن محمد بن حبيب السافعي الفقيه الأصولي - ٤٥٠ هـ ١٨٦، ١٩٠٧، ١٨٦، ١٩٣٤، ١٩٦٠، ١٩٦٠ الماوي، وأدب الدنيا والدين) ابن المبارك (١٨٦، ٢٠٦، ٨٤٨، ١٨٤، ١٨٥، ١٨٤) (١٨٤، ٢٨٦، ٤٨٤، ١٨٥) = عيداقة.

المبرد، أبوالعباس البصرى محمدين يزيد التمالى، النحوى اللغيوى الراوية - ٢٨٤ هـ: ٢٨٧، ٢٥٩٢

المتوكل عبل الله، العباسي/جعفر بن محمد المعتصم بن هارون الرشيد - ٢٤٧ هـ: ٥٣٥

أبوالمتوكل الناجي/على بن داود – أو: دؤاد – البصرى التابعي – ١٠٢ هـ (ع): ٣٤٦ مجالد/بن سعيد بن عُمير بن بسطام الهنداني،

أبوعمرو الكوفى -١٤٤ هـ (م٤)//٧١٤ في سند أبي بكر ابن أبي شيبة. أحد الأعيان

مجاهد/بن جبر، مولى السائب، أبو الحجاج المكى التابعي الكبير، الحافظ المقرئ المفسر - ١٠٢ هـ (ع) ١٦٧، ٢٤٣، ٣٦٤ عمري، ٣٦٤، ٤٨٤، ٢٣٩/ ٥٤١

أبو مِجلز/لاحق بن حميد، السدوسى التابعى البصرى - ١٠٦ هـ (ع): ٤٥٢، ٤٥٣ محمع بن يريد - بن جارية/بن عامر الأنصارى الأوسى الصحابي (دت ق) أحد من جمع القرآن إلا يسيرا، عن النبي الله منسوبا إلى جده جارية: ١٣٢

المحامل، الفقيه من الأثمة المصنفين: 101 /أبوالحسن أحمد بن أبى الحسين محمد بن أحمد بن القاسم الضبى، شيخ الشافعية وصاحب (المجموع) وصنف في الخلاف -201 هـ: 101

المحاملى، القاضى/الحسين بن اسماعيل بن عمد المحاملى الضبى أبو عبد الله البغدادى شيخها ومحدثها، قاضى الكوفة لستين سنة - هـ (٢٣٥ - ٣٣٠): ٤٤٤ أبو محذورة/القرشى الجمعى، الصحابى المؤذن المكى - ٥٩ هـ (بخ م ٤)//٢١ معمد بن إبراهيم/بن الحارث بن خالد القرشى التيمى، أبو عبدالله المدنى التابعى، الفقيه المسحدث: (-١٢٠هـ: ع):

محمد بن إبراهيم الحافظ البغدادى (٥٨٧) = مربع محمد بن أحمد بن إبراهيم، القاضى أبوأحمد/من شيوخ أبى نعيم الأصبهانى: ٥٤٨ محمد بن أحمد البخارى، أبوعبدالله الحافظ (٥٨٥) = غنجار

محمد بن أحمد بن عبد الله الفقيه/أبو زيد المروزى الشافعي الفقيـه - ٣٧١ هـ: ٤٢٣

محمد بن أحمد بن محمد بن خالد السلمى، أبوالطيب: 050 - في عشرة من آبائه نسقا، إلى الصحابي الحجاج بن علاط السلمى - عنه الحافظ عبد الغني بن سعيد

محمد بن أحمد بن زهير بن حرب: التاريخي، ابن أبي خيثمة

محمــد بن أحمـُد بن الهيثم (٥٤٧) في سنبــدٍ لأبي نعيم

محمد بن إدريس الشافعي (٤٢٠) في : الشافعي (محمد بن إسحاق) بن خزيمة (٤٧٥) السلمي النيسابوري في: ابن خزيمة، أبي بكر محمد بن إسحاق/أبوالعباس السراج النيسابوري

(محمد بن إسحاق، بن محمد بن يحيى) أبوعبدالله، الأصبهاني محدث العصر نزيل العراق= ابن منده

محمد بن إسحاق، بن يسار/المطلبى وَلاءً، أبوعبدالله المدنى إمام المغازى والسير - ١٥١ هـ (خت م ٤) ٢٨١ شغل الناس عفازيد، ٢٤٠، ٢٤٠، ٤٦٨ ثقة إذا صرح

التیمی، تابعی لـه رؤیــة – ۳۸ هـ (س ق)

محمد بن أبي بكر بن عوف بن رياح /الثقفي، الحجازي التابعي (خ م س ق): ١٠٤ محمد - بن الجنيد - بن بهرام، من شيوخ الرامهرمزي: ٣٦٥

أبو محمد التونى (٥٩٢)/شرف الدين عبدالمؤمن بن خلف الدمياطي الحيافظ الحجة النسابة - ٧٠٥ هـ - وانظره في: الدمياطي

محمد بن ثابت الخُجَنَّدى/أبو بكر الحنفى الفقيه الرئيس، شيخ الفقه بالنظامية - ٤٨٣

محمد بن جبير، بن مطعم/القرشى النوفلى، أبو سعيد المدنى التابعي الحافظ (ع): 

OY9 - مع أخيه نافع، في الإخوة التابعين الرواة.

محمد بن جحش /الأسدى (١٦٩) = محمد بن عبد الله بن جحش

محمد بن جریر الطبری (۲۱۱، ۳۷۱) مع: الطبری

محمد بن جعفر، أبـوبكر البغـدادى الحـافظ الجوال = غندر: ٥٨٤

محمد بن جعفر/أبو عبدالله البصرى الكرابيسى، ربيب شعبة - غندر: ٣٦٥، ١٤٧١، ١٩٤//٥٨٤

محمدبن جعفر، بن دران، أبوالطيب البغدادى: غندر: ٥٨٤

عمد بن حاتم، أبوجعفر الكشى: ٦٤٣ م عمد بن حِبَّان (٢٤٧) بن أحمد التميمي محمد بن أسلم الطوسى، بن سالم (٤٤٠) /أبوالحسن الكندى، مولاهم، شيخ الشرق الزاهد العالم العامل، من الأبدال (-٢٤٢هـ)

محمد بن إسماعيل له (المسند) البخارى (٢٦٣، ٢٦٣) الجعفى (٦٦٨) في: البخارى، الإمام أبي عبدالله

محمد بن إسماعيل الفارسى (٣٠٩) شيخ أبي بكر بن عبدالمنعم الفراوى، وراوى سنن البيهقى عنه = أبوالمعالى الفارسى محمد بن أيسوب/السرازى (٣٦٧): ابن الضريس، مصنف فضائل القرآن

محمد بن بشر العبدى/أبوعبدالله الكوفى الحافظ - ٢٠٣ هـ (ع): ٢٠٢

محمد بن بشّار - بن عثمان - العبدى، أبو بكر البصرى الحافظ - ٢٥٢ هـ (ع) = بندار (٤٨١، ١٩٤٤/٥٨٦

أبومحمد البغوى، له شرح السنة (١٦٦) في البغوى: محيى السنة = الحسين بن مسعود الفراء،

محمدبن بكر -بن عثمان- البُّرْسانى /الأزدى، أبوعثمان البصرى الحافظ -٢٠٣هـ (ع): ٣٩٣

محمد بن أبى بكر بن أبى شيبة/إبراهيم بن عثمان العبسى (د): ٦٣٢ - في بنى أبى شيبة

محمد بن أبي بكر الصديق /أبوالقاسم المدني

أبوحاتم البستى = ابن حِبّان محمد بن حبيب الهاشمى (//٧١٩) = ابن حبيب البغدادي

محمد بن حرب/الخَوْلاني، أبو عبد الله الحمصى الأبرش – ١٩٤ هـ (ع)//٦٨٢ محمد بن حريث، أبو عمرو، وقيل أبو محمد بن عمرو العدري، عن جده عن أبي هريرة مثال لمضطرب الإسناد (دق):

أبو محمد ابن حزم (۲۲٦ القرطبي النظاهري الفقيه الحافظ النسابة - وانظره في حرف الحاء: ابن حزم

· YY, /YY

محمد بن الحسن التميمي الجوهري المصري (٣٢٢) له كتاب الإنصاف

أبومحمد الحسن بن على بن أبى طالب بن الحسن، العلوى السند (0٤٥) في سند لآبائه العلويين. وانظره في: الحسن

عمد، صاحب الإمام أبى حنيفة/بن الحسن السيباني، مولاهم، أبو عبد الله البغدادي الفقيه الأصولي: ٣٢٢ أبو حنيفة وصاحباه، ٣٣٤، محمد (٣٩٣) = بن المسين الشيباني

محمد بن الحسن بن محمد بن زیاد ابن سند

/الموصلی ثم البغدادی - النقاش

أبو بكر المفسر المقرئ - ٣٥١ هـ:

٢٣٢ وهو: أبوبكر ابن سند، تدليسا
محمد بن الحسين الأصبهانی فی سند لأبی نعیم:

محمد بن الحسين الأزدى، - لــه فى الكتب (السراج) =أبوالفتح الموصلى الحافظ/

نزيل بغداد - ٣٧٤ هـ: ٥٥٣ محمد بن الحسين بن عبد الله أبو بكر = في: الآجُرى

عمد بن الحسين بن موسى الأردى النيسابورى = أبو عبد الرحمن السلمى عمد بن حفص، بن عمر الدورى، أبو جعفر البغدادى، أحد القراء: ٥٣٧

- روى عنه أبوه، المقرئ الإمام، حفص الدورى ستة عشر حديثا، أو نحو ذلك محمد بن أبى حفصة/مَيْسرة البصرى، أبوسلمة، المحدث (خ م مد س)//٧٢٤

محمد بن حمير/القُضَاعى السَّلِيحى، أبوعبدالحميد الحمصى - ٢٠٠ هـ (خ مد س ق)//٦٨٤

محمد بن الحنفية/أبومحمد الهـاشمى/بن الإمام على كرم الله وجهه، – منسوبـا إلى أمه ٦٤٠ –٨هـ (ع)

أبومحمد بن حيان (٥٤٨) من شيوخ أبى نعيم الأصبهاني – نى سند لخمسة آباء يروى بعضهم عن بعض

محمد بن حازم أبو معاوية الضرير – ١٩٥ هـ (ع)/التميمي، مولاهم، صاحب الأعمش ٢٧٧ أبـو معاويـة، ٥٨٤ أبـو معـاويـة الضرير، ٢٠٢

عمد بن خالد - عن الإمام مالك -بن عُثَمة، منسوبا إلى أمه، الحنفى البصرى - (ع):

محمد بن خالد الدمشقى، غيرَ معينَّ: ٣٣٧ أبومحمد بن خلاد، القاضى الرامهرمزى، الحسن بن عبد الرحمن: ٣٨٣، ٣٧٨، ٣٨٢، ۳۸۳ وانظره في: الرامهرمزى أبو عمد الخلال/الحسن بن أبي طالب، محمد بن الحسن بن الحسلال البغدادى الحافظ الثبت، خرَّج المسند على الصحيحين –(۲۹۹هـ): ۲۱۸، ۲۹۲

محمدبن رافع/القُشيرى، مولاهم، أبوعبدالله النيسابورى الزاهد القدوة: -٢٤٥هـ (خ م د ت س): ٣١٧، ٤١٠

محمد بن السائب الكلبي، ابـوالنصر حمـادبن السائب (٥٥١) في: الكلبي

أبو محمد السبيعي، الحسن بن أحمد بن صالح الحافظ - ٣٧١ هـ/٦٨٢ وفي: السبيعي، أبي محمد الحسن

محمد بن سعد الباوردى/ - بلدة بنواحى خراسان - الحافظ: ممن صنفوا في معرفة الصحابة ١٨٢

محمد بن سعد/بن منيع الهاشمى، مولاهم، أبوعبداقه البصرى /كاتب الواقدى، وصاحب الطبقات الكبرى - ٢٣٠ هـ (د) وانظر كتابه (الطبقات الكبير) في الكتب

أبو محمد بن سعيد المغربي، من جلة شيوخ الأندلس: ٣٣٦ /عبدالله بن سعيد الشنتجالى القرطبي - ٤٣٦ هـ محمد بن أبي سفيان بن العلاء بن جارية -

ممد بن ابی سفیان بن العلاء بن جاریــة – الثقفی/التابعی أبو بکر الدمشقی (ت): ۲۵۵۲ – عن قبیصة، وعنه الزهری

محمد بن سفيان الصفار، أبو يوسف (٤٠٨) في: الصفار

محمد بن سَلام (٢٦٣) عنه البخاري =

محمد بن سَـلاَم، مخففا - وقيـل بـالتثقيـل البِيكُنْدى، شيخ الإمام البخارى/وشيـخ مـا وراء النهر - ٢٢٥ هـ (خ):

محمد بن سلام الجمعى/الأخبارى صاحب طبقات الشعراء - ٢١٥ هـ (تمييز) محمد بن سليمان المصيصى (٤٢٦)= لوين محمد بن سنان العوفى - باهلى نزل فى العوقة محمد بن الحافظ - ١٩٠٥ /أبوبكر البصرى الحافظ - ٢٢٣ هـ (خ د ت ق)

محمد ابن سند (۲۳۲) = محمدبن الحسن بن محمد بن زیاد بن سند، أبو بکر النقاش محمد، بن سیرین/الأنصاری، مولاهم، أبو بکر البصری من کبار التابعین، إمام وقته – البصری من کبار التابعین، إمام وقته – ۱۱۰ هـ: (ع) ۱۵۵ فی أصح الأسانید، ۱۳۸۸، ۲۳۸ فی إخوته التابعین الرواة، بنی وبنات سیرین ۲۸۲//٤٠۰، ۲۲۲.

محمد بن شهاب (۱۳۲) = الزهری، محمد بن مسلم

محمد بن أبى شيبة مع بنيه أبى بكر وعثمان والقاسم: ٦٣٢

محمدین صالح - بن عبدالرحمن - الأنماطی أبوبكر البغدادی = كیْلجة ٥٨٨ /-٢٧١هـ (س)

محمد بن الصباح البرزًاز - بزايين / الدولابي مولدا، أبوجعفر الرازى ثم البغدادى صاحب السنن-۲۲۷هـ (ع):۸۰۸. محمد بن صفوان الأنصارى / وقيل صفوان بن

محمد- أبومرحب الصحابي (سق)

روى عنه الشعبي: ٥٥٢.

عمد بن الصلت، أبو يعلى التوَّزى /مدينة بفارس - البصرى - ٢٢٧ هـ (خس):

محمد بن صيفى - بن سهل الخَـطْمى - الأنصارى الصحابي، عنه الشعبى (سق): ٥٥٢.

محمد بن طاهر - بن على الشيباني المقدسي/ أبو الفضل ابن القيسسراني الحافظ-٧٠٥هـ- ٢٦٦ ابن طاهر، ٤٤٧، ٦٢٠ له في الكتب (الأنساب المتفقة، وتصحيح العلل)

أبو محمد الطبسى الحافظ / محمد بن أحمد بن ألى جعفر الصوفى - فى حدود ٤٨٢هـ له (الرواة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده): ٥٢٢.

محمد بن عائد الدمشقي/ القرشي، صاحب كتاب اللتوح والمغازى - ٢٣٤ هـ (دس).

محمد بن العباس بن الفرات (٥٦٣) في: ابن الفرات، أبي الحسن البغدادي.

محمد بن عبد الباقى بن محمد، أبوبكر الأنصارى ٦٧٤ /الكعبى قاضى المارستان - ٥٣٥هـ

محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق، أبوعتيق، التيمى: ٥٣٩ - أدرك هو وأبوه وجده أبو بكر وأبوه أبوقحافة عثمان،

النبى صلى الله عليه وسلم. أبومحمد عبدالرحمن بن أبى حاتم الرازى، صاحب الجرح والتعديل = فى: ابن أبى حاتم.

محمدبن عبدالرحمن -بن حارثة - الأنصارى المدنى. التابعي (خمس ق): ٥٧٤ = أبو الرجال.

محمد بن عبد الرحمن، ابن أبي ذئب، منسوبا إلى جده / القرشى العامرى، أبو الحارث المدنى التابعي - ١٥٩ هـ (ع): ٦٣٢//

محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلي / الأنصارى، أبو عبد الرحمن قاضى الكوفة الفقيه، التابعي - منسوبا إلى جده ابن أبي ليلى الصحابي - ١٤٨ هـ (٤): ٢٥٣، ٢٥٣.

محمد بن عبد الرحيم الحافظ، أبو يحيى البغدادي/ العدوى، مولاهم - ٢٥٥ هـ (خدت س) = صاعقة: ٥٨٥.

أبو محمد ابن عبد السلام، من سلاطين العلماء:

101، 201 عز الدين بن عبد السلام
السلمي الشافعي، شيخ الإسلام – ٦٦٠هـ.

أبو محمد، عبد الغنى بن سعيد الأزدى، المصرى الحافظ إمام زمانه - 2 هـ ٦٥٣ تاريخ مولده ووفاته / في: عبد الغنى بن سعيد - له (المؤتلف والمختلف، والرواة عن عمرو بن شعيب، ورباعي الصحابة. محمد بن عبد الغنى بن أبي بكر، البغدادي (٥٩٠) = ابن نقطة، أبو بكر له (التقييد

فى رواة الكتب والمسانيد، وذيـل إكمال ابن ماكولا).

أبو محمد عبد القادر بن عبد الله الرهاوى (٣٨٦) في: عبد القادر – من شيوخ ابن الصلام.

محمد بن عبد الله بن إبرياهيم - أبو بكر الشافعي - ٣٥٤هـ: 000 حديثه في (الغيلانيات) رواية أبي طالب محمد بن غيلان، عنه.

أبو محمد عبد الله بن إبراهيم بن أيوب بن ماسى - ٣٦٩هـ: ٦٧٤ = ابن ماسى. محمد بن عبد الله الأنصارى/ بن المثنى بن عبد الله بن أنس بن مالك، أبو عبد الله، وقيل: أبو النضر البصرى الفقيه قاضى البصرة وبغداد، وصاحب الجيزه المشهور - ٢١٥هـ (ع)

محمد بن عبد الله الأنصارى، أبو سلمة البصرى - ضعيف ٦١٨ (فق).

محمد بن عبدالله بن جحش، أبوعبدالله الأسدى /مختلف في صحبته (ختسق): ٥٨١ وهو محمدابن جحش ١٦٩.

محمد بن عبد الله - بن سليمان - الحضرمي/ أبو جعفر الكونى: ٢٨٧، ٤٨٨ = مطين. محمد بن عبد الله بن الحكم / أبو عبد الله المصرى الفقيه = فى: ابن عبد الحكم. محمد بن عبد الله بن حمدون، أبو سعيمد النيسابورى - ٣٩٠همة: ٦٧٥.

أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن الأسدى (٣١٤) في: عبد الله بن عبد الرحمن ابن

الأستاذ، من شيوخ ابنُ الصلاح. أبو محمد بن أبى عبد الله بن عتاب الفقيه المالكى: ٣٢٨/ عبد الرحمن بن محمد بن عتاب بن محسن القرطبى - ٥٢٠ هـ -وانظر: ابن عتاب.

محمد بن عبد الله بن أبى عتيق محمد بن عبد الرحمن بن أبى بكر الصديق: التيمى التابعى (خدتس).

محمد بن عبد الله بن عمار – الأزدى – الموصلى: ٦٦١، ٦٦٢: ابن عمار الموصلى / أبو جعفر المخزومي الحافظ نزيل الموصل – ٢٤٢هـ (س).

أبو محمد عبد الله بن محمد بن جعفر الأصبهاني الحافظ المستند (٣٣٣، ٣٧٣) = أبو الشيخ – ٣٦٩هـ.

أبو محمد عبد الله بن محمد المغربي الأشيري/ الصنهاجي نزيل الشام الفقيه اللغوى الحافظ: ٣١٤ - حدث عن القاضي عياض - توفي ببعلبك - ٥٦١هـ.

محمد بن عبدالله - بن المبارك - المُخَـرِّمي المحدث المشهور/ أبوجعفر البغـدادي الحافظ - ٢٥٤هـ (خدس): ٦٢٣.

محمد بن عبدالله المُخرمي، غير مشهور، روى عن الإمام الشافعي: ٦٢٣

محمد بن عبـدالملك، التـاريخى<sup>(١)</sup>أبـوبكــر/ البغدادى السراج: ٤٥٨.

<sup>(</sup>۱) ترجم له الخطيب في (تاريخ بغداد رقم ۷۰۰ – ۲ / ۲۸): محمد بن عبد الملك، أبو بكر السراج، ويعرف بالتاريخي، ولقب بالتاريخي لأنه كان يعني بالتواريخ كلها». وانظر معه أبا بكر التاريخي «ابن أبي خيشمة» صاحب التاريخ.

محمد بن عبدالملك ابن زنجويه البغدادي، أبوبكر - ٢٦٨ هـ (٤) = ابن زنجويه. محمد بن عبدالملك بن عبدالعزيزبن جريج =

ابن جريج.

(محمد بن عبدالواحد السعدى الحنبلي، أبو عبد الله المقدسي) = الضياء المقدسي - ٤٥٢

محمد بن عُبَيد بن أوس الغساني - : ٣٧١. عن أبيه كاتب معاوية.

محمد بن عبيدالله بن يزيد - أبو ثابت القرشى المدنى، الأموى مولى عثمان رضى الله عنه (خس) - عن الإمام مالك: // ٦٩٣. محمد بن عجلان / القرشى، مولاهم، أبوعبدالله المدنى، من علماء التابعيين - ١٤٨هـ (خ تعليقا، ٤٤): ٥١٠ // ١٩١.

محمد بن عُرْعَرَة بن البِرِنَدُ القرشي، أبو عمرو البصــرى النـاجي - ٢١٣ هـ (خمد): ٢٠٠.

محمد بن على بن الحسين - بن على بن أبي طالب - أبوجعفر الباقر الإمام - 118 هـ (ع) - في إخوته الرواة وحملة العلم: ٤٠١.

محمد بن على - بن زيد - الصائغ / محدث مكة (٤٨٧) من شيوخ الطبراني في معجمه الأوسط.

محمد بن على الصورى / بن عبد الله، أبو عبد الله الحافظ - ٤٤١ هـ - تخرج بالحافظ عبد الغنى بن سعيد المصرى، ٤٣٤ الصورى الحافظ، ٥٢١ روى عنه شيخه عبد الغنى.

محمد بن على المقرئ، الشيخ المسند أبو الحسن المؤيد الطوسى (٥٢٤ – ٦١٧ هـ): ٦٧٤ من شيوخ ابن الصلاح.

محمد بن على بن ميمسون – أَبَىَّ النـرسى أبــو الغنائم الكــوفى – ٥١٠هــ : ٥٩٨ – له (المعجم) في الكتب.

(محمد بن على بن وهب) = الشيخ فتح الدين، القشيرى. في: ابن دقيق العيد.

محمد بن عمر بن واقد الأسلمي = الواقدى، أبو عبد الله المدنى - ٢٠٧هـ (ق).

محمد بن عمرو بن حريث (٢١٦) مرَّ في: أبي عمرو، عمرو بن محمد بن حريث بن عمرو، مثالا للاضطراب في الإسناد.

محمد بن عمرو الرازى / التميمى العدوى، أبو غسان الطيالسى – ٢٤٠ هـ (م دق): = زُنيج. ٥٨٦

محمد بن عمرو بن عطاء/ القرشى العامرى، أبوعبدالله المدنى التابعي(ع): 744, 744.

محمد بن عمرو بن علقمة/ الليثى، أبوعبدالله المدنى الحافظ (خ مقرونا، ممتابعة، ٤) . ١٨٠.

محمد بن عمرو بن موسى العقيلي / أبو جعفر الحافظ - ٣٢٠هـ: ٦٥٤ - له كتـاب (الضعفاء).

محمد بن عبيد الله، بن عمروس الفقيه المالكي (٣٣٨) = ابن عمروس، أبو الفضل البغدادي.

محمد بن عيسى - بن نَجِيح الطباع / أبو جعفر ابن الطباع البغدادي، نزيل أذّنة

بساحل الشام - له كتـاب التاريخ -٢٤٤ هـ (خت دئم سق): ٦١٦.

محمد بن الفضل الفراوى، أبو عبد الله شيخ الحرم (٤٠٠، ٦٧٥) ومع: الفراوى.

محمد بن الفضل السَّدوسي/ أبو النعمان البصرى الحافظ - ٢٢٤ هـ (ع) = عارم ٢٢٧ م. (٣٢٧ أخَرة. ٤٠٠ بن أبي الفوارس/ أبوالفتح البغدادي، محمد بن أبي أحمد بن أحمد بن فارس بن سهل - ٤١٧: ٢١٧.

محمد بن القاسم/ بن عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر/ العمرى المدنى - في أوهى أسانيد المُمريين:

محمد بن قيس المصلوب /بالشام: محمد بن سعيد بن قيس الأسدى الدمشقى:

10۸ - في أوهى أسانيد الشاميين. وكان كذابا يضع الحديث.

محمد بن كثير العبدى/ أبوعبدالله البصرى صاحب الثورى: ۲۲۷، ۲۲۲ –۲۲۳ هـ عن مائة سنة (ع)

محمد بن كعب القُرظي/ التابعي، المدنى ثم الكونى - ١١٩هـ، وقيل ١٢٠هـ (ع): ٤٩٧.

عصد بن المتوكل/ بن عبدالرحمن الهاشمى، مسولاهم، أبوعبداته بن أبي السرى العسقلاني - ٢٣٨هـ (د).

محمد بن المثنى - بن عبيد بن قيس - العَنزى، أبو موسى الزَّمِن البصرى الحافظ - (ع): ٢٧٤ // ٢٩٤، ٢٧٤.

محمد بن محمد بن إسحاق النيسابورى = الحاكم الكبير، أبو أحمد. له (كتاب الكني).

محمد بن محمد بن التمار/ أبو جعفر البصري - ٢٨٩ هـ: ٢٦٤/ ٧٠٣.

محمد بن محمد بن علقمة (٧٤٠) ذكره ابن منده في المستخرج، فيمن رووا حديث (إنما الأعمال بالنية) عن محمد بن إسراهيم التابعي.

محمد بن مسلم بن عبيداقة = ابن شهاب، الزهرى.

محمد بن مسلم: ٤٦٦/ بن عثمان الرازى الحافظ، أبوعبدالله ابن واره - ٢٧٠ هـ (س) وانظره في: ابن واره

محمد بن مسلمة الأنصارى، مختلف فى كنيته /أبوعبدالله، وأبوعبدالرحمن، وأبوسعيد الأوسى الحارثى: ٥٨٣ / ٧٣١ المدنى، من أكابر الصحابة، شهد بدرا وما بعدها واعتزل الفتنة – ٤٣هـ (ع).

محمد بن مسلمة الواسطى (٤٤٧) في أمثلة لرباعيات واهية عند الحاكم.

محمد بن المظفر (٥٤٧) عنه أبو نعيم في تاريخ . أصبهان.

<sup>♣</sup> محمد بن مسلمة الأنصارى، وفاته فى التهذيب والإصابة. سنة اثنتين وأربعين، عن ابن البرقى، وقال الواقدى: مات سنة ثلاث وأربعين وهو ابن سبع وسبعين. وفيها أرخ الذهبى وفاته فى العبر والتذكرة وتاريخ الإسلام. وقع فى طبعة الفجالة الجديدة من (خلاصة التذهيب): [قال المدائن، مات سنة سبع وسبعين] فليحرر.

محمد بن معاذ (٤٠٠) عنه الخطابي، أبو سليمان حمد بن محمد البستي.

محمد بن مقاتـل المـروزى ٤٨٧ /أبـوالحسن الكسائى – ٢٢٦هـ (خ)

محمد بن المنتشر/ بن الأجدع الهمداني الكوني - ٢٥٢ هـ (ع): ٥٣٠ - مع أخيه المغيرة، في الإخوة الرواة.

محمد بن المنكدر/ بن عبد الله بن الهُدَير ، القرشى التيمى، أبو عبد الله المدنى، من أعلام التابعين الأثمة - ١٣٠ هـ (ع) - مع أخيه أبى بكر في الإخوة الرواة: مع.

محمد بن مِهران الجُمَّال/ أبو جعفر الرازى الحافظ – ٢٣٩هـ (خمد): ٥٩٨.

محمد بن موسى بن عثمان بن حازم: فى: الحازمى، أبى بكر - له كتاب ناسخ الحديث ومنسوخة.

أبو محمد النيسابورى، عمرو بن زرارة / بن واقد الكلابي المقرئ الحافظ – ٢٦٣ هـ (خمس): ٦٢٥.

محمد بن هارون - بن حسان، البرقى، من أصحاب أحمد بن صالح المصرى: 109. محمد بن هشام بن الوليد، أبو الحسين/ عن جُبارة بن المغلس في إسناد لابن جميع في معجمه: ۲۸۳.

محمد بن وضاح/ بن بريع، أبو عبد الله القرطبي الحافظ الإمام - ٢٨٩هـ: ٥٩٣. محمد بن الوليد بن عبد الحميد/ القرشي العامري البسري، أبو عبد الله البصري/ حمدان - توفي بعد سنة

۲۵۰ هـ (خمس) // ٦٩٤.

محمد بن يحيى بن حَبَّان/ بن منقذ بن عمرو الأنصارى المازنى، أبو عبد الله المدنى التابعي الفقيه - بعد ١٢١ هـ (ع): ١٩٦// ٦٠٢.

محمد بن يحيى - بن خالد بن فارس الذهلي/ أبو عبد الله النيسابورى
الحافظ الإمام - ٢٥٨ هـ (خ ١٤٠ ٢٧٠،
٥٢٥، ٥٢٥ تدبج مع ابنه يحيى ٦١٩،

محمد بن يحيى بن أبى عمر العدني /أبوعبدالله الحافظ، نزيل مكة -٢٤٣هـ (م ت س ق)

محمد بن يحيى بن سلمان (000) من شيوخ أبي بكر الشافعي.

محمد بن يحيى ابن فارس (٢٧٠): هو الذهلى محمد بن يزيد، الربعى، أبو عبد الله القزويني (٦٥٢) = ابن ماجه.

محمد بن يزيد، أبو العباس المبرد (٥٨٧) في: المبرد.

محمد بن يسار، /أبو عبدالله البصرى الأصل، المروزى (عخ س) ٢٧٦.

محمد بن يعقوب بن يوسف/بن الأخرم الشيبانى النيسابورى، أبوعبداته الحافظ، شيخ الحاكم أبى عبدالله (-٣٤٤هـ):

محمد بن يعقوب بن يبوسف - بن معقل - الأموى، مولاهم، أبو العباس الأصم، محمدث خراسان (-٣٤٦هـ): ٣٤٤،

محمد بن يعقوب الهروى أبو حاتم، أحد رؤساء الحديث بخراسان: ٣٢٣

محمود بن خالد/ بن يزيد السلمى الدمشقى إمام جامع سلمية - ٢٤٩هـ (دسرق) - عن الفريابي = ٧٠٦

محمود بن الربيع/ بن سراقة الأنصارى الخيرجي من أحداث الصحابة - أبومحمد المدنى نزيل القدس - ٩٩هـ (ع): ٢٠٥ ٢١٥، ٣١٥، ٥٨١

محمود بن لبيد/ بن عقبة بن رافع الانصارى الأشهالي أبو نعيم - ٩٦ هـ من أولاد الصحابة، له رؤية // ٧٠٧ - ٧٠٨ (بخ ع)

محمود بن يزيد، من الصحابة الذين رآهم الزهرى

نخلد بن خُفاف الغفارى/ بن إيماء بن رَحْضَه عن عروة (ع)= ٧٠٥، ٧٠٦

ابن مخلد/ محمد بن مخلد بن حفص الدُورى المطار ٢٣١هـ: ٧٧٠ له كتاب في الكني، مخلد بن يريد/ القرشي مولاهم، الحراني المحدث - ١٩٣ههـ (خ م د س ق): ٦٣ ابن المديني: على (١٨٠، ٢٢٥، ٢٢٣، ٢٢٥، الكان في حرف العين = على - بن عبدالله بن المديني

أبو الدِّلَّـه، المدنى/ مولى السيدة عائشة رضى الله عنها، التابعى (ت ق): ٥٦٧ – لم يوقف على اسمه.

المرار بن حُمُّويَه الهَمذَانِي (٦١١) في: أحمد المرار أَبُومُرَاية العِجلي، عبـد الله بن عمرو، تـابعي روى عن قَتَادة ٥٦٧

ابن مِرْبَع الأنصارى، زيد أو يزيد أو عبد الله ِ الصحـــابى/ بن قَيْـــظى الجُشَمى (ع): ٦٣٩ – مشهور بكنيته

مُربَّع، محمد بن ابراهیم الحافظ البغدادی، من أصحاب يحيى بن معين: ٥٨٧

مَرْثَد بن عبد الله اليرنى، أبو الخير المصرى التابعي الفقيه – ٩١ هـ (ع) //١٩٧ أبومرثد الغَنوى، كتَّاز بن الحصين / بن يربوع الصحابي البدرى – ١٢ هـ (م د ت س):

مرداس بن مالك الأسلمي. الصحابي: ٢٩٦، ٢٩٧، ٢٩٧، ٥٥٣،

مُرَّة الطيب – ومُرة الخير، بن شراحيـل الهمدانى التابعى (ع): ١٥٧ أبو إسماعيل الكوفى العابد الخير.

المرزباني/ أبو عبيد الله البغدادي محمد بن عمران بن موسى، الأديب الأخباري الراوية (-٢٨٤هـ):

107. 757. 757. 177. 577

مروان بن الحكم/ بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس القرشي، أبـوعبـد الملك المدنى - صحابي لايصح له سماع - ٢٠٥ ٢٠٠، ١٠٠٤

ابن أبى مريم (٢٧٥)/ سعيد/ بن أبى مريم الحكم بن محمد الجمحى، أبو محمد المصرى الحافظ - ٢٢٤هـ (ع)

أبو مُزَرِّد: عبد الرحمن بن يسار الهلالى التابعي/ عن أبي هريرة (بخ): ٥٣٠ في إخوته التابعين الرواة

المزنى، صاحب الإمام الشافعي/ إسماعيل بن

يحيى، أبو ابراهيم المصرى الفقيه، أحـد الستة رواة جديد الشافعى – ٢٦٤هـ: ٧٠٨ ٣٤٨

مستمرين الرَّيِّان/ الإِيادي الرهراني، أبو عبد الله البصري، ثقة من الأبدال عنه شعبة (م د ت س): ٥٦٥

المستنير بن أخضر/ بن معاوية بن قرة المزنى. عن جده (بخ): ٦١٤

مِسْحاج، بن موسى الضبّى، / أبو موسى الكوفى التابعى، عن أنس (د): ٥٣٢ - مع أخيه سِمَك، في الإخوة الرواة مسدد: (١٥٦ في أصح الاسانيد، ٤٠٥، ٤٠٦ - مُسَدِّد، بن مُسَرِهد بن مُسَرْبِل / بن مغربل / بن مغربل ابن أرندل، أبو الحسن بن مطربل بن أرندل، أبو الحسن البصرى الحافظ - ٢٢٨ هـ (خ د ت س - من الأساء المفردة ولا نظير له:

مسروق بن الأجدع الهمداني/ أبو عائشة الكونى الإمام الفقيه، من كبار التابعين/ ٥٩٥ مسسروق، ٤٩٤، ٥٩١، ٥٩١ مسروق، ٤٩٥ فى أفضل التابعين، ٥٩٧ مِسْعَر ، بن كِدَام/ بن ظُهَيْر بن عُبيدة الهلالي، أبو سلمة الكونى المُصْحَف الحافظ – ١٥٣ هـ (ع): ٢٦٥، ٣٠٨، ٤٢٥: عنه سليمان التيمى وهو قرينه.

عنهم - ٣٢هـ (ع)

أبومسعود البدرى، عقبة بن عمرو/ بن تعلبة الأنصارى الخزرجى/ نــزل بدرا فنسب إليها (ع): ٢٦٣٤

مسعود بن الحكم/ بن الربيع بن عامر الأنصارى الزرقى، أبوهارون المدنى من علماء التابعين الثقات (م ع): ٢٠٥ مسعود بن خِراش/ العبسى، أبو مريم الكوفى، مخضرم: ٥١٣

أبو مسعود الدمشقى / إبراهيم بن محمد بن عبيدالحافظ، صاحب أطراف الصحيحين ٤٠٠ هـ: ١٦٨

أبو مسعود الرازى، أحمد بن الفرات/ بن خالد الضبى، نزيل أصبهان – ٢٥٢ هـ: ٣١٧ مسعود بن على، بن معاذ، السجستانى، أبو سعيد السجزى – ٤٣٨ هـ: ٤١٤ – تلميذ الحاكم أبى عبد الله

المسعودى (٧١٥) فى سند أبى بكر ابن أبى شيبة للسعودى (٧١٥) فى در بالمصنف - أحمد بن يعقوب المسعودى، أبو عبد الله الكوفى (خ)

المسعودى، عبدالرحمن/ بن عبد الله بن عتبة المسعودى الكوفى – ١٦٠هـ (خت ٤) ٢٨٥ . ٤٨٣

المسعودى/ أبو الحسن عملى بن الحسين، صاحب مروج المذهب (-٣٤٦هـ): ٧٥٤، ٥٤٧،

مسلم بن إبــراهيم/ الأزدى الفــراهيــدى، مولاهم، أبوعمـرو البصـرى القصـاب الحافظ – ۲۲۲هـ (ع): ۲۹۲، ٤٠٦

أبو مسلم إبراهيم بن عبدالله الكجى (٦٧٤) ف: الكجى

أبو مسلم البخاري (٣٨٥)= عمر بن على بن الليث - ٤٦٦ هـ بخوزستان

مسلم بن أبى بكرة الثقفى (٥٣٠) فى إخوة خمسة من التابعين الرواة بنى أبى بكرة نُفَيع بن الحارث الثقفى الصحابي

مسلم بن الحجاج بن مسلم – القُشيرى /أبوالحسين النيسابورى، الحافظ الإمام، صاحب (الصحيح، والكُنَى والتمييز البخارى، في أول من صنف الصحيح، البخارى، في أول من صنف الصحيح، البخارى، في أول من صنف الصحيح، المحافلة بين الصحيح، ١٦٠، ١٦٦ – المفاضلة بين الصحيحين ١٦٧ – المفاضلة بين الصحيحين ١٦٧، ١٦٩ – المفاضلة بين الصحيحين ١٦٧، ١٦٩ ، ١٦٩ ، ١٦٩ ، ١٢٥، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ كتابه الكنى، ١٥٦ تاريخ مولده ووفاته / كتابه، الذوى، ١٥٠، ١٦٩ ، ١٩٦ ، ١٩٥ شارح كتابه، الذوى، ١٠٠، ١٩٦ ، ١٩٥ شارح

مسلم بن جُندب/ الهذلى، أبو عبدالله التابعى / قاضى المدينة - ١٠٦ هـ (عنع ت) ٧١٧ مسلم بن خالد، مسلم الزنجى / المخزومى مولاهم، أبو خالد المكى الفقيه - من

شیـوخ الشافعی وابن وهب – ۱۰۸ هـ (د ق): ۳٤۷ ،۷۰۵ ، ۲۰۲

أبومسلم الخَوْلانى، عبد الله من ثُوَب/ اليمانى الزاهد نزيل الشام: مخضرم له إدراك – ٦٢ هـ (م ع): ٥١٤

مسلم بن صُيِّت الهَّمداني مــولاهم (٥٧٩) أبــوالضحى العـطار الكــوفى: من كبــار التابعين – ١٠٠ هــ (ع): ٥٧٩

أبو مسلم الكجى: في: الكجى، إبراهيم بن عبد الله بن مسلم البصرى

أبو مسلم الكوفى المستملى/ عُبَيد الله بن سعيد الجعفى قـائـد الأعمش وروى عنـــه-(خت): ٣٣٠

مسلم بن الوليد عن أبيه عن أبي هريرة وعنه المدنى: حدث عن أبيه عن أبي هريرة وعنه الدراوردي.وهو الوليد بن مسلم في تاريخ البخاري مقلوبا: ٦٢٧

مسلمة بن على / بن خلف الخشتى، أبو سعيد الدمشقى البلاطى - ١٩٠ هـ (ق): ٢١٩ مَسْلمـة بـن تُخلَّد الأنـصـارى والى مصـر وإفريقية - ٢٢ هـ (د): ٤٣٨

المسندى (٦٦٨) = عبد الله بن محمد بن عبد الله الجعفى، أبوجعفر البخارى - ٢٢٩ هـ (خ ت):

أبومسهر، الغساني/ عبد الأعلى بن مسهر، الدمشقى عالمها الحافظ القدوة، مات في . سجن المأمون – ٢١٠هـ (ع): ٤٢٢

<sup>●</sup> تصحفت كنية مسلم بيأبي (الحسن) في طبعة العبر الأولى، وفي طبعة القاهرة الأولى من طبقات الحفاظ. وهو «أبو الحسين» في تباريخ بغداد وتهذيب الأسهاء للنووى وتهذيب الكمال وما عليه، وتذكرة الحفاظ ووفيات الوفيات وتقييد ابن نقطة

وانظر أباه الوليد بن رباح الدوسى التابعى (غ د ت ق)

المِسْور بن رفاعة / بن أبي مالك القرظي،
التابعي - ١٣٣ هـ أو ١٣٥ هـ (بخ كن)
روى عنه الإمام مالك / وابن إسحاق
المِسْور بن عَفرمة / بن نوفل بن أهيب القرشي
الزهري، أبو عبد الرحمن الصحابي (ع):

مُسوَّر بن عبد الملك اليربوعي، روى عنه معن بن عيسى: ٥٩٧ ذكره البخارى في تاريخه الكبير، ترجمة معن

مُسَوَّر بن يزيد المالكي - قبيلة - الكاهلي، له صحبة: ٥٩٧

المُسَيَّب بن حَنْن / بن أبي وهب بن عمرو أبو سعيد القرشي المخزومي الصحابي (خ م د س): ۵۵٤

ابن المسیب. سعید (ع) روی عن آبیه: (۲۰۸، ۱۲۰۸) = نی سعید

المَسيِّبي، محمد بن إسحاق/ بن محمد المخزومي، أبو عبد الله نزيل بغداد- ٢٣٦ هـ: (م د): ٦٦

مشكدانه الجعفى: عبدالله بن عمر بن محمد بن أبان، مولق عثمان، لقب مفرد. / أبوعبد لرحمن الكوفى الحافظ = ٢٣٨ هـ (مدس): ٥٦٨، ٥٨٨

ابن مِشْكَم، اليهودى (٢٥٩٢): في سَلاَم بن مشكم

مُصعَب الزبيرى/ بن عبد الله بن مصعب بن ثابت بن عبدالله بن الزبير، أبوعبدالله المدنى وسكن بغداد. عن ابن أخيه الزبير بن بكار والإمام مالك - ٢٣٣ هـ (س

مصعب بن عمير/ بن هاشم القرشى العبدرى مقرئ المدينة الصاحب= ٢٢٨، ٢٢٦ مصعب بن عبد الرحمن بن عبوف الزهرى التابعين الرواة التابعين الرواة المُطرِّز القاسم الحافظ المقرئ/ أبو بكر البغدادى القاسم بن زكريا بن يحيى - البغدادى القاسم بن زكريا بن يحيى - ١٩٠٥هـ: ٢٠٥

المُطرِّزى اللغوى/ ناصر بن أبي المكارم عبد السيد، أبو الفتح وأبو المظفر الخوارزمي. الخنفي، صاحب المُغرب -١١٠هـ: ٢٥٩

مطرّف ، بن ظريف، أبو بكر الكوفي الحافظ -٢٤٣ هـ (ع): ٤٩٤

مُطَرِّف بن عبداقة بن الشَّخْير / العامرى الحَرشي، أبوعبداقة البصرى من سادات التابعين - مع أخيه أبى العلاء يزيد، في الإخوة التابعين

مُطَيِّن، أَبِو جعفر الحضرمي ، محمد بن عبد الله بن سليمان الكوفي الحافظ - ٢٩٧ هـ: ٣٦٣

أبو المظفر السمعانى الإمام/ منصور بن محمد بن عبد الجبار المروزى الفقيه الحنفى. ثم تحول شافعيا (٤٢٦ – ٤٨٩هـ): ٢٢٤، ٣٠٦، ٤٨٧

أبو المظفر ابن السمعاني/ عبد الرحيم/ بن أبي سعد عبد الكريم بن أبي بكر محمد بن أبي المطفر منصور، من شيوخ ابن الصلاح: ٣٠١، ٣٠٥، ٣٥٤، ٣٥٤، ٤٤٥

وانظر: السمعاني، في حرف السين

٧٠٨//

معاوية بن صالح - بن الوزير - الأشعرى/ مولاهم أبو عبيد الله الدمشقى - ٢٦٣ هـ (س) = ٦٨٣، ٦٨٤

معاویة بن صالح، عن ابن معین (٦٥٧)= الأشعری

معاوية بن صالح/ في سند ابن ماجه // ٧٠٠ /بن حُدير الحضرمي، أبو عبد الرحمن الحمصي، أحد الأعلام وقاضي الأندلس- ١٥٨هـ (زم ع) أبومعاوية الضريس (٥٨٤)= محمد بن خازم

معاوية بن عبدالكريم/ الثقفى مولاهم، أبو عبد البرحمن البصرى - ١٨٠هـ (خت): ٥٨٣ = الضال، ضل في طريق مكة

التميمي السعدي، مولاهم

معاویة بن قُرَّة / بن إیاس المزنی، أبو إیــاس البصری التابعی – ۱۱۳ هــ (م د س) – عن أبیه قُرة: ۳۱۸، ۵۵٤

مَعْبَد بن العباس بن عبد المطلب/ القرشى الهاشمى (٥٣٠) في إخوته الصحابة الرواة

أبو مَعْبَد، مولى ابن عباس رضى الله عنها، (٣٠٣، ٣٠٤) في: نافذ

المعتمر بن سليمان/ بن طرخان التيمى، أبومحمد البصرى - ١٨٧ هـ (ع): ٥٣٧، / ١٩٤ عدث عنه الثورى والحسن بن عرفة، وبين وفاتيها ست وتسعون سنة ابن معدان / محمد بن أحمد بن راشد بن معدان

معاذ بن جبل/ بن عمرو بن أوس الأنصارى الخزرجي الصحابي، أبو عبد الرحمن المدنى - ١٨هـ (ع): ٢٦٥، ٢٨٥ / ٧٠٤/

معاذ بن الحارث بن رفاعة الأنصارى (٥٢٨) مع إخوته بنى عفراء، الصحابة العقبيين البدريين.

المُعانَى بن زكريا/ بن يحيى الحريرى، أبوالفرج النهروانى العلامة – ٣٩٠هـ – ٣٥٨ المعانَى بن عمران/ الأزدى الفهمي، أبو مسعود الموصلي، يساقوتـة العلماء: ٢٠٤هـ (خدس): ٢٩٦

أبوالمعالى الفارسى (٣٦٧، ٤٢٢) محمد بن اسماعيل النيسابورى - ٥٣٩ هـ من الرواة عن أبى بكر البيهقى: ٣٦٧، ٢٦٤ أبو معاوية، عن الأعمش (٢٧٧) أبو معاوية الضرير (٥٨٤) فى: محمد بن خازم معاوية بن حُديج / بن جَفنة التجيبي السكوني، الصحابي أمير مصر - ٥٦هـ (د س) = الصحابي أمير مصر - ٥٦هـ (د س) =

معاوية بن الحكم/ السلمى، أبو كثير، الصحابى
(تمدس) // ٧٣٧ - عنه ابنه كثير
معاوية بن حَيدة / بن معاوية بن قشير،
أبو حكيم القشيرى نزيل البصرة - عنه
ابنه حكيم (ختع): ١٥٤، ٢٥٤٢، ٥٥٥ معاوية بن أبى سفيان / صخر بن حرب بن أمية
بن عبد شمس القرشى الأموى /
أبوعبدالرحمن، مؤسس الدولة الأموية
ولى الملك عشرين سنة - ٦٠هـ (ع)

الثقفي، مولاهم أبو بكر الأصبهاني -الحافظ ٣٠٩هـ - من شيوخ الطبراني وأبي الشيخ.

المعرور بن سُوَيد/الأسدى، أبو أمية الكوفي مخضرم من كبار التابعين عُمَّر مائـة وعشرين سنة (ع): ٥١٣

أبومَعْشُر البَرُّاء/يوسف بن يزيد البراء، العطار البصرى (خ م): ٦٠٠

أبومعشر السِّندي/نجيح بن عبدالرحمن الهاشمي، مولاهم، المدنى - ١٧٠ هـ (ع) مَعْقِل بن سِنان الأشجعي، أبومحمد الصحابي -(ع): ۸۰۰

مَعقِل بن يُسار المزني، أبو على، بايع تحت الشجرة، قتل رضى الله عنه يوم الحرة، صيرا (ع): ۸۸۱

المُعلَّى بن إسماعيل/عن نافع عن ابن عُمر، في سند لابن حيان وللدارقطني: ٢٥٣ -YOL

معمر، بن راشد الأزدى/مبولي مولاهم، أبوعروة البصرى ثم اليماني الحافظ -١٥٣ هـ (ع) ١٥٩، ٢٣١، ٢٧٧ معمر، ٣٧٣ معمر ، ٤٠٩ ، ٤١٠ ، ٢٢١ ، ٣٣٣ ، ٤٧٧، ٤٩٧ معمر عن الزهري//٦٨٧، ..٧, ٢٢٧

ابن أبي المعمر (٣٣٧) له كتاب في علوم الحديث معمر بن زيد، التابعي أبو زيد/أول التابعين موتا بخراسان: ٥١٩

أبومعمر الكوفي التابعي (٤٠٠) = عبدالله بن سَخْبرة الأسدى (ع) معمر بن المثني، أبوعبيدة - /التيمي البصري

ابن المقرئ، أبو بكر (٣١٤، ٤٠٨) في: أبي بكر

اللغوى ٢١٠هـ: ٤٥٩ أول من صنف في غريب الحديث، في قول. معن بن عيسى - من أثبت أصحاب مالك -/الأشجعي، مـولاهم، أبـويحيي القــزاز

مُعوَّد بن الحارث بن رفاعة الأنصاري (٤٨٩) في بني عفراء الصحابة البدريين أبومُّعَيّْد الدمشقى حفض بن غَيْلان الهمداني، -لیس بجهول کے زعم ابن حزم

المدنى – ۱۹۸هـ: ۹۹۷

الظاهري، أبو محمد ٢٥٦٨ (س ق) ابن مَعِين (١٥٥، ٧٣٣//٥٧٨) يحيى، في حرف

المغيرة بن شعبة/بن أبي عامر بن مسعود الثقفي الصحابي أبو عبد الله – ٥٠ هـ (ع) ١٩٧، ٥٣٠ مع بنيه الرواة، ٥٨٢ كنيته، ٦٧٦ مع كاتبه ومولاه ورَّاد المغيرة بن المنتشر/بن الأجدع الهمداني (٥٣٠) مع أخيه محمد في التابعين الرواة المقداد بن الأسود (٤٩٧، ٦٣٣) منسوبا إلى الأسود بن عبد يغوث القرشي، كان في

المقداد بن عمرو/بن ثعلبة الكندى البهراني الصحابي، أبو عمرو بن الأسود//٦٨٢. **3**ለፖ, ለ**۲**۷

حِجره، وهو:

المقدام ابن مُعْدِ يكُرب: بن عمرو بن يزيد بن معد یکرب الکندی الصحابی - ۸۷ هـ (خ ٤)//٦٨٢ /منسوبا إلى جد إبيه المقدمي (//٧٠٥، ٢٠٦) في: عمر بن على بن عطاء بن مقدم الثقفي

ابن المقرئ محمد بن إبراهيم بن على بن عاصم، محدث أصبهان - ٣٨١ هـ مقسّم بن بُجْرة - أو ابن نجدة التابعي - مقسّم بن بُجْرة - أو ابن نجدة التابعي - ١٠١ هـ (خ ٤): ١٣٦، ١٣٩ هو مولى عبد الله بن الحارث بن نوفل. ولَزِم ابن عباس فنسب إليه ولاءً

ابن مقسم، أبو بكر المقرئ (٦٢٢) في أبي بكر ابن مقسم محمد بن الحسن بن يعقوب بن -مقسم البغدادي

ابن أم مكتوم العامرى الصحابي المؤذن، عمرو بن زائدة – ويقال ابن قيس بن زائدة – منسوبا إلى أمه، أم مكتوم عاتكة بنت عبداقه (دس ق): ١٨٥، ١٣٠٠، ١٨٠٠ مكحول/أبو عبد اقه الدمشقى، المغلى مولاهم التابعى فقيه الشام – ساد أهل الشام، وكان عبدا أعتقته امرأة من هذيل – وكان عبدا أعتقته امرأة من هذيل – مكى بن عبدان، /أبوحاتم التميمى، مولاهم مكى بن عبدان، /أبوحاتم التميمى، مولاهم النيسابورى الحافظ – ٣٢٥ هـ: ١٧٥ أبو المليح الهذلى/عامر بن أسامة بن عمير أبو المليح الهذلي/عامر بن أسامة بن عمير التابعى – ١١٢ هـ (ع): ٣٦٨

ابن أبي مُليكة/عبدالله بن عبيدالله بن أبي مليكة زهير بن عبدالله بن جدعان التيمي، أبوبكر المكي، -منسوبا إلى جده- التابعي الحافظ، أدرك ثلاثين من الصحابة - ١١٧ هـ (ع): ١٣٢ منجاب/بن الحارث التميمي أبو محمد الكوني - ٢٣١ هـ (م فق)//٢٩٦

الخوق - ۲۲۱ هـ (م فق)//۱۹۹۲ ابن مُنجويه/أحمد بن على بن محمد، أبو بكر الأصبهاني، نزيل نيسابور ومحمد ثها،

الحافظ المجود الورع صف على الصحيحين وجامع الترمذي وسنن أبي داود -٤٢٨ هـ): ٢٠٥

مِندل بن على/العَنْـزى، أبو عبـد الله الكوفى -١٦٧ هـ (د ق): ٥٦٨

ابن منسده (۱۸۲، ۲۰۳، ۲۳۰، ۳۹۵، ۲۵۵، - ۲۱۰)

/أبوعبداقه الأصبهاني الحافظ محمد بن إسحاق العبدى، له (معرفة الصحابة) - ٣٩٥

ابسن مسنده (۱۷۹، ۲۳۸، ۲۳۹، ۲٤۱) /أبوالقاسم عبدالرحمن بن أبي عبداقه محمد بن إسحاق، صاحب المستخرج، -٤٧٠هـ

المنذر بن ساوى العبدى/عظيم البحرين الصحابي ٣٤٦، ٤٩٩ في الوقد الثاني لعبدالقيس

المنذر بن عائذ /بن المنذر، أشجَّ عبد القيس الصحبابي: الأشج: ٥٠٠ – في الموفد الأول لعبد القيس

المنسلر بن عبد الله/بن المنسلر بن المغيرة الأسسدى/الحسزامي، أبسو إبسراهيم وأبسو المضحاك المسلف التسابعي - ٢١٧

ابن المنذر (۱۸۲، ۲۹۹)/محمد بن إبراهيم بن المنذر، أبو بكر النيسابورى شيخ الحرم، الحافظ المسند الحجة في الخيلاف - ٣١٨ هـ عن تسع وتسعين سنة المنذر بن الوليد العبدى/الجارودي، أبوالعباس البصرى، عنه (خ د): ۲۹۸

المنذر بن يَعْلَى الثورى/أبو يَعلَى الكونى، من شيوخ الأعمش (ع): ٦٠٩

المنذري، الحافظ (۲۷۱، ۲۳۳ / ۱۸۵ – ۱۸۲)

رزكي الدين عبد العظيم بن عبد القوى،
أبو محمد الشامي ثم المصري – ۲۵٦ هـ
أبو منصور الأزهري اللغوي/محمد بن أحمد بن الأزهر الهروي الشافعي – ۳۷۰ هـ –

له في الكتب (تهذيب اللغة): ٥٩٦ أبو منصور البغدادي (٥٣٥) = عبد القاهر بن طاهر التميمي - ٤٢٩ هـ

أبو منصور البغدادي/عبد المحسن بن محمد بن عمل الشيرازي الشيحي (-٤٨٩هـ): ٥٣٤

أبومنصور عبدالرحمن بن محمد الشيباني (٥٤٧) في: عبد الرحمن

منصور (٤٠٨) بن عبد المنعم الفراوى أبو القاسم (٤٣٨) أبو بكر (٤٠٨) شيخ ابن الصلاح، ذوالكنى الثلاث. في: الفراوى أبومنصور بن أبي محمد الفقيه، حدث عنه الحاكم أبو عبد الله: ٤٧٥

منصور بن محمد بن عبد الجبار/المروزى
السمعانى، فى: السمعانى، أبى المظفر الإمام
منصور بن أبى المعالى الفراوى ٥٧٥ ثلاث كنى،
٢٧٦، ٣٤٧، ٣٥٤ شيخ ابن الصلاح
فى: الفراوى

منصور (۱۵۲، ۱۵۲، ۲۷۲) =

منصورين المعتمر/بن عبداقة السلمى، أبوعتاب الكوفى التابعى الحافظ -١٣٢ هـ (ع) ٣٤٧، ٣٥٤، ٣٤٤، ١٩٥//٤٦٤

المنيعى البقوى/أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوى: ٦٢٥ ابن بنت أحمد بن منيع محمدث بغداد في عصره أبي جعفر الأصم الحافظ

ابن منيع (١٦٥) أحمد بن منيع بن عبدالرَّحن البغوى، أبوجعفر الأصم الحافظ، صاحب (المسند) -٢٠٤هـ (ع)

مِهجع/بن صالح/مولی عمر – أول شهید یوم بدر//۷۲۸

ابن مهدى، عبد الرحمن/بن حَسَّان الأزدى، مولاهم، أبو سعيد البصرى اللؤلؤى الحافظ الإمام النظار - ١٩٨ هـ (ع):

ابن مهدى (٢٦٢، ٥٤٣ سأله ابن المديني) = عبد الرحمن

ابن مهدى، أبو عمر عنه الخطيب البغدادى (٤٠٤) في حرف العين: أبوعمر ابن مهدى، عبدالواحد بن محمد بن عبدالله - ٤١٠ هـ

المهدى، العباسى/أبوعبدالله محمدبن أبى جعفر المنصور، ولى الخلافة بعد أبيـه المنصورُ سنة١٥٨هـ إلى وفاته سنة١٦٩هـ : ٦٦١

مهدى بن ميمون/بن يحيى الأزْدى المُعُـوَلى مولاهم، أبويحيى البصرى - ١٧٢ هـ (ع) : ٢٧٦

المَهرى، سليمان بن داود/بن حَسَّاد المَهْرى، أبوالربيع المصرى المالكى الفقيه - ٢٥٣

موسى بن إسحاق القاضى أبوبكر الأنصارى (٣١٣)/الشافعى الفقيه قاضى نيسابـور ثم الأهواز، آخر من قرأ على قالون من العلماء، ومات بالأهواز سنة ٢٩٧ هـ عن مائة سنة

مسوسى بن إسماعيك/التميمى المنقرى، أبوسلمة التبوذكى الحافظ - ٢٢٣ هـ (ع): ٢٦٣، ٢٠٦، ١٨٨ التبوذكى وانظره في: التبوذكي

أبوموسى (١٧٩، ١٧٩رسالة القضاء من عمر الله، الأشعرى ٤٩٤ من علماء الصحابة أبـومـوسى الأشعـرى ٢١٢، ٢١٨) /عبدالله بن قيس بن الأشعرى، من كبار الصحابة، هاجر إلى الحبشة وعمل للنبى على زبيد وعدن، وولى الكوفة لعمر، وفتح عدة أمصار (ع)

ابن موسى (۲۸۳) نی: ثابت بن موسى الضبى، أبى يزيد الكونى

موسى بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن على بن أبي طالب على بن الحسين بن على بن أبي طالب /أبوالحسن الكاظم المدنى/في سند ابنه على بن موسى الرِضًا بالأثمة من آبائه رضى الله عنهم ١٨٣ هـ: (ت ق) ١٨٤٨ موسى السبكاني، التابعي عن أنس وعنه شعبة:

موسى بن سهل/أبو عِمران الجَونی (\*)، بصرى سکن بغداد: ٦١٦ – روى عن هشام بن

عمار، وعنه دعلج - ٣٠٧هـ موسى بن طلحة/بن عبيد الله التيمي المدنى التابعي - في إخوته التابعين الرواة حَمَلة العلم - ١٠٣ هـ (ع): ٥٣٠

موسى بن عبد الله الطويل التابعي/عن أنس بن مالك: ٤٤٢ - في أسانيد مثّـل بها الحاكم لما لا يعتد به في علو الإسناد بعدد الرجال

موسى بن عُبَيْدة/بن نشيط العدوى، مولاهم، أبو محمد الربَندى المدنى - ١٥٣ هـ (ت ق): ٤٨٩

موسى بن عقبة بن أبي عياش الأسدي، مولاهم، المدنى، وكتابه أصح (المغازى) - 1٤١ هـ (ع): ٢٦٥، ٢٦٣، ٢٦٥، ٢٧٥ روى عنه ابن لهيعة، بما كتب إليه، فصحّف، ١٨٥ أدرك من الصحابة أنس بن مالك، وأم خالد بنت خالد بن سعيد بن العاص

موسى بن عَلى أبوعيسى الخُتَّلى: ٦٢٢ ومعه مسوسى بن عُللَّ بن رَبَاح اللخمى الحافظ /أبوعبدالرحمن المصرى، أميرها - ١٦٣ هـ (بخ م ٤): ٦٢٢

أبو موسى العنزى (٤٧٤، ٤٧٦) في: محمد بن المثنى، البصرى الزَّمِن

أبو موسى المديني/محمد بن عمر بن أحمد الأصبهاني، شيخ الإسلام (-٥٨١هـ) له (معرفة الصحابة) في الكتب ١٦٥، ١٨٥، ٥٢٩

موسى بن هارون، بن عبدالله، البزاز، الحمَّال – أبوه، /أبوعمران البغدادي الحافظ، إمام

معه من المتفق والمفترق، في الكتية والنسب: عبد الملك
 بن حبيب أبو عمران الجوني البصرى. من علماء التابعين –
 مرً في: عبد الملك، وفي: أبي عمران الجوني

وقتة فى حفظه وعلمه بالحديث وورعه -٢٩٤ هـ: ٣١٣، ٣١٤، ٣٢٧، ٣٢٨، ٤٩٢ عنه الطبراني.

موسى بن يسار الهـلالى، مولاهم، فى إخـوته التابعين الرواة: ٥٣٠

المؤيد بن محمد بن على المقرئ، الشيخ المسند أبو الحسن: ٥٤٤، /٦٧٥ = المؤيد الطوسى (٣٣٧) النيسابورى من شيوخ ابن الصلاح، انتهى إليه علو الإسناد - ١١٧هـ

أبومويهبة، مولى رسول الله ﷺ: ٥٧٢ - بمن عُرف بكنيته من الصحابة

ميمون بن مِهران/السرقى، أبو أيوب الجزرى/من علماء التابعين - ١١٧ هـ (بخ م ٤): = ساد أهل الجزيرة بعلمه ودينه، وهو من الموالى، من سبى أهل اصطخر: ٦٧٠

الميموني/عبد الملك بن عبد الحميد، أبو الحسن الرقى، صاحب الإمام أحمد - ٢٧٤ هـ (س): ٦٦١

(ن)

النابغة الجعدى/أبو ليـلى العامـرى، قيس بن عبد الله، من الصحابة الشعراء – أحـد ثلاثة منهم مخضرمين عُمَّـروا طويـلا في الجاهلية وفي الإسلام: ٦٤٨

ناجية بن عبد الله بن عتبة بن مسعود (٥٣٠) في الإخوة التابعين الرواة

ناشِرة بن سُمَى /اليَزَنى المصرى، التابعى (س): ٢٤٠

نافذ، أبو معبد/مولى عبدالله بن عباس. روى

عند - ١٠٤ هـ (ع): ٣٠٣ - ٣٠٤ نافع بن جبير بن مطعم/بن عـدى النوفـلى القرشى المدنى التابعى - ٩٩ هـ (ع): ٢٦٦ ، ٢٦٦ - مع أخيه جبير في الإخوة التابعين الرواة

نافع الجُمحى/بن عمر بن عبد الله بن جَمِيل،
المكى الخافظ - ١٦٩ هـ: (ع): ٣٤٧
نافع بن صبرة: مخرج حديثه عن أهل المدينة
عثل حديث أبي هريرة في كفارة المجلس:

نافع، أبو عبد الله المدنى العدوى، مولى عبد الله بن عمر، من أعيان التابعين الحفاظ الأثبات: - ١٠٠ هـ (ع) ١٥٣ فى أصح الأسانيد، سلسلة الذهب، ١٥٥، ١٥٠، ١٩٠، ١٢٢، ٢٤٠، ٢٤٠، ٢٢٠، ٢٢٠، ٢٥٠، ٢٥٠، ٢٦٠، ٢٥٠، ٢٥٠،

نافع العبدى/أبو سليمان، في إسناد للطبراني بالأوسط: ۲۹۹

نُبيشة الخير/الهذلى الصحابى، عنه أبو المليح الهـذلى (م ٤): ٥٦٥ - من الأسـاء. المفردة

النجـاشى/الحبشى ومهــاجــرة الحبـشــة: · ۷۳٥//٤٨٩

أبو النجاشى، مولى رافع بن خَدِيج الأنصارى (خ م س ق)//٧٩

أبو النجيب، مولى عمرو بن العاص/العامرى المصرى، التابعي - ٨٨ هـ (بخ د س)//٥٧٣ - مختلف في اسمه، واشتهر بكنيته

ابن نُجيد (//٦٧٥) = اسماعيل، أبوعمرو السلَمي

"خعى (١٥٦) فى أصح أسانيد ابن مسعود. (٦٧١) فى سادات الأمصار من التابعين = إبراهيم بن يزيد بن قيس، أبو عمران الكوفى الفقيه الحافظ

النّرسى، أبي، أبو الغنائم/محمد بن على بن ميمون الكونى الحافظ - ٥١٠ هـ: ٥٩٨ النسائي، أبو عبدالرحمن النسوى ثم المصرى أحد بن شعيب الحافظ الإمام - ٣٠٤ هـ ١٩٥، ١٦٣، ١٦٩، ١٩٦١، ١٨٢، ١٨٢، ١٨٢، ٢٦٤ شدة شرطه في الرجال، ١٨٣، ٢٦١، ٣٢١، ٣٢١، ٣٢١، ٢٦٠، ٢٥٠، كتابه الكنى، ١٨٥، كتابه الكنى، ١٨٥، كتابه في تاريخ مولده ووفاته، ١٥٢ - ١٥٧ قضية الضعفاء والمتروكين، ١٥٦ - ١٥٧ قضية أحمد بن صائح، ١٦٦، ١٦٦، ٣٢١، ٣٢٢، ٢٢٢، ٣٢٢، ٢٣٢،

نصر بن إبراهيم بن نصر، المقدسى، الفقية النزاهد/أبو الفتح، شيخ الشافعية بالشام - ٤٩٠ هـ: ٣٤٢ أبونصر السجزى = في الوائلي

أبو نصر ابن الصباغ، الفقيه الشافعى الإمام: ٣٢٥، ٣٤٠، ٣٩٢ /عبد السيد بن محمد بن عبد الواحد البغدادي، صاحب الشامل - ٤٧٧ هـ

نصر بن عِمْران/الضَّبَعي/أبو جرة التابعي، عن ابن عباس - ١٢٨ هـ (ع): ٦١٩ أبوالنصر الفامي، عبدالرحن بن عبدالجبار

/بن عثمان محدث هراة - ٤٥٦ هـ: ٥٤٥

أبو نصر إبن ماكولا (٤٤٤ – ٥٢١) في: ابن ماكولا

أبو نصر الوائلى، السجزى الحافظ/عُبيد الله بن سعيد بن حاتم البكرى - ٤٤٤ هـ ١٦٨، ٢١٧، ٣٣٣، ٥٤٠ له كتاب رواية الآباء عن الأبناء

النصرى (٦٠٨) في مؤتلف الأنساب بـالموطأ والصحيحين:

- مالك بن أوس بن الحَـدَثان
   النصرى/أبوسعيد المدنى مخضرم ٩٢ هـ (ع)
- عبدالواحد بن عبداقه/بن كعب، أبو بسر الدمشقى ويعرف أبوه بابن بسر النصرى
   (خ ٤)
- سالم بن عبدالله النصرى، مولى شداد ومولى المهرى، ومولى دوس، وسالم سبلان /أبوعبدالله المدنى (م د س ق)

أبو النضر البغدادى هاشم بن القاسم//الليثى الخراسانى الحافظ - ٢٠٧ هـ (ع) = قيصر: ٥٨٦، ٥٨٦.

أبو النضر (٦٦٢) = قيصر.

أبو النضر (٢٨٤، ٢٨٥) = جرير بن حازم أبو النضر سالم المدنى / بن أبى أمية التيمى، مولاهم، التابعي (ع).

النضر بن شميل/ المازنى أبو الحسن البصرى ثم الكوفى، نزيل بلخ، إمام العربية، شيخ مرو – ٢٠٣ هـ (ع).

أبو نضرة / المنذر بن مالك بن قطعة العبدى

العوقى التابعي - ١٠٨ هـ (خت م٤): ١٠٩.

نظام الملك الوزير/ أبو على الحسن بن على بن إسحاق الطوسى، قوام الدين - 260 هـ: 250.

النعمان بن بشير الأنصارى / الخزرجي الصحابي، أبو عبد الله المدنى - ٦٤هـ (ع): ٣١٠، ٨١١.

النعمان بن ثابت = أبو حنيفة الإمام، فقيه الأمة.

النعمان بن عبد السلام/ بن حبيب التيمى، تيم ثعلبة، أبو المنفر الأصبهانى النيسابورى الأصل - ١٨٣ هـ (دس):

النعمان بن مُقَرِّن - بن عائذ المزنى - ٢١ هـ (ع): ٥١٩ - في إخوته السبعة الصحابة: ٥٣٨، ٥٣٤، ٥٣٥.

أبو نُعيم الأصبهاني/ أحمد بن عبد الله بن أحمد الحافظ الحجة - ٤٣٠ هـ ٢٦٦، ٣٥١، ٣٥٣، ٣٤٣ ، ٥٣٥، ٥٠٥، ٥٠٢ أبو نعيم عن الطبراني مع كبار الحفاظ، تاريخ المولد والوفاة.

أبو نعيم الجرجانى، من الأثمة العلماء بفقه زيادات الألفاظ في الحديث: ٢٥٠ /عبدالملك بن محمد بن عدى الأسترأبادى - ٣٢٣هـ.

أبـو نعيم ٣٣٠ عن سفيان والأعمش، ٤٠٧،

٤٧٥ مع الدارقطني، ٥٨٩ مع مشكدانه = الفضل بن دكين ٢٦٠، **٦٥٨**/ الكونى الملائى – ٢١٩ هـ (ع).

أبو نُعيم/ المكى/ وهب بن كيسان (٥٢٥) في: . وهب.

نعيم بن مُقرن بن عائد، المزنى (٥٣٨، ٥٣٤) في إخوته الصحابة المهاجرين.

نُعيم بن هبار//٦٨٢، نعيم بن همّار // ٦٨٤ في رباعي الصحابة / أو ابن هبام، الغطفاني الشامي الصحابي (دس).

النعيمي، أبو الحسن/ على بن أحمد بن الحسن بن محمد بن نُعيم البصرى الحافظ نزيل بغداد – ٤٢٣هـ: ٤٣٢.

نَفطوَيه، النحوى / إبراهيم بن محمد بن عرفة المعتكى الأزدى، أبو عبد الله الواسطى، سكن بغداد - ٣٢٣هـ.

(نُفيع المدنى) أبو رافع ٣٣٧، الصائغ (٥٣١) في حرف الراء.

النُفَيلى الحرانى/ أبو جعفر عبد الله بن محمد بن عمل بن نُفيل القضاعي الحمافظ - ٢٣٤ هـ (خ٤): ١٥٨.

النقاش أبو بكر المفسر المقرئ (٢٣٢) في: محمد بن الحسن بن محمد بن زياد بن سند - وهو أبو بكر ابن سند تدليسا - البغدادى - ٣٥١هـ

ابن نُقطة، أبو بكر ٥٩٠، ٥٩٢ / معين الدين، محمد بن عبد الغنى: البغدادي الحنبلي الحافظ، محدث العراق. صنف (التقييد في رواة الكتب والمسانيد، والذيل على إكمال ابن ماكولا) - ٢٢٩ هـ.

ابن النَقور، أبو الحسين / البغدادى البزَّاز، أحمد بن محمد بن أحمد – ٤٧٠ هـ – أخذه الأجرَ على التحديث، والعذر فيه: ٣٠٥. ابن أبي غَير، شريك (// ٤٠٤) في: شريك بن عبد الله بن أبي غر القرشى التابعى. أبو غلة الأنصارى / الأوسى الصحابي (د) / ٢٠٤/.

ابن تُمير، محمد بن عبد الله بن نمير / الهمداني الحارق، أبو عبد الرحمن الكوق الحافظ - ٢٣٤ هـ (ع): ١٥٨ // ١٩٦. تَهْشَل بن سعيد النيسابوري (١٥٩) في أوهي أسانيد الخراسانين.

نوح، عليه السلام: أوائله // ٧١٥ - ٧١٨. نوح بن حبيب / القُـومَسى، أبو محمـد البَذَشى - قرية من بسطام - ٢٤٢هـ (دس): ٢٣٩

نوح بن أبى مريم، أبو عصمة / القرشى، مولاهم، المرورى، قاضيها - ١٧٣ هـ (فق) - كان يضع أحاديث في فضائـل القرآن، حسبةً: ٢٨١.

نُوف البِكالى/ بن فَضَالة الحميرى، الشامى التابعى: ٢٣٣، ٥٦٦ - له ذكر في الصحيحين.

نوفل بن معاوية الدِّيلى - ديل بن بكر، أبومعاوية الصحابي (دزس) - من معمرى الصحابة رضى الله عنهم: ٦٤٨. النووى، شيخ الإسلام/ أبو زكريا، محيى

الدين يحيى بن شرف الشافعى الفقيه المحدث المصنف – ٦٧٦هـ ١٥٩، ١٧١، ١٧٥ – ١٧٥ على ٢٦٥ - ٣٩٩ – ٣٧٤ لكتاب مسلم الصحيح.

#### (4)

ابن الهاد، يزيد (٥٢٦) في حرف الياء: يزيد بن عبدالله بن أسامة بن الهاد الليثي. هارون الرشيد/ بن محمد المهدى بن أبي جعفر المنصور العباسي، ولي الخـلافـة ثـلاثـا وعشرين سنة، من موت أبيه إلى وفاته

هـارون بن عبـد الله الحمــال (٥٩٧) والـد موسى بن هارون الحافظ.

١٩٣ هـ: ٥٠٣.

هاشم بن القاسم الليثي، أبو النضر البغدادي (٥٨٦) قيصر، وانظره في أبي النضر، قيصر،

هُبَيب بن مُغْفِل/ الغفارى الصحابي: ٥٦٦. هُس ق بن عبد الـ حمن / التابع ، عن أند

هُبيرة بن عبد الرحمن/ التابعي، عن أنس رضى الله عنه: ٣٦٣. (هبة الله) اللالكائي أبو القاسم (٤٣١)

في اللام: اللالكائي الشافعي الفقيد.

ابن هدبة، إبراهيم - كذاب: ٤٤٢.

هرم بن خُنْبَش الصحابي (٥٥٢) هو: وهب بن خنبش الطائي الكوني.

الحِرْماس بن زياد/ أبو حدير الباهلى، الصاحب (دس): ٤٥٢: ٥٠٥. - آخر الصحابة موتا باليمامة.

ابن هُـرمز، الأعـرج عبد الـرحمن الهـاشمي،

مولاهم /أبوداود المدنى من فقهاء التابعين الأعلام - ١١٧ هـ بالإسكندرية (ع) 100 الأعرج عن أبي هريرة، في أصح الأسانيد، ١٦٨ الأعرج عن أبي هريرة، ٢٠٠ ٢٠٠ عبد الرحمن بن هرمز الأعرج، ٢٦٩ من الموالي.

أبو هريرة الدوسي، الصاحب، من أعلام الحفاظ المكثرين أصحاب الألوف. -٥٩ هـ (ع) ١٥٥، ١٥٦، ١٥٧ في أصح الأسيانيد، ١٦٧، ١٦٨، ١٧٩، ١٨٠، 1A1. 6A1. . . 7. F.Y. A.Y. Y1Y. **۸/۲**, ۷۲۲, **۸۳۲**, ۷3۲, ۸3۲, **۳**۲۲, 3F7, YF7, • 47, 6Y7, YYY, PAY, 7.7, VIY, 477, OFY, FFY, VFY, 777, PAT, V-3, P-3, -137, 713, ٤٣٥، ٤٦٥، ٤٩١ في المكثرين الكبار، ٥٢١ روى عن تابعين، ٥٢٣ تــدبج مــع السيدة عائشة رضى الله عنها، ٥٣٧، ٥٥٢، ٥٧٧ معرر وف بكنيته مختلف في اسمه على ثلاثين قلولا، أولاها عبدالرحن بن صخر، ٦٦٩ // ٧٠٢ إسلامه في السابعة للهجرة، ٧٣٥ قدومه على النبي ﷺ بخيبر، ٧٣٦، ٧٣٧.

هُرَيم بن عبد الأعلى/ بن الفرات الأسدى، أبو حمزة البصرى - ٢٣٥ هـ (م)//

هَزَّال بن سويد الصحابي / ذكره ابن منده في (المستخرج) فبمن روي حديث (إنما الأعمال بالنيات): ۲۳۸.

الهزهاز بن ميزن - لم يرو عنه غير الشعبي،

قاله الخطيب: ٢٩٦.

ِ هُزَيل بن شُرحبيل الأزدى الكونى – تابعى من أصحاب ابن مسعود: ٥٢٩.

هشام (\*) بن أحمد الكنانى الوقشى / أبو الوليد المغربي الأندلسي – ٤٨٩ هـ: ٤٠٢.

هشام بن حسان/ القُرْدُوسى الأزدى، مولاهم، أبو عبد الله البصرى - ١٤٨ هـ (ع): ٨٣٦/ ٣٦٨.

هشام بن العاص، بن وائل السهمى: مع أخيه عمرو في الإخوة الصحابة الرواة: ٥٢٧.

هشام (// ۷۰۰ - ۷۰۱ = بن عروة. هشام بن عروة / بن الزبير الأسدى، أبو المنذر المدنى الفقيه الحافظ - ۱٤٥هـ (ع) ۷٤٥، ۷٤٣، ۳۷۳، ۳۷٥، ۵۳۵، ۵۱۸، ۵۸۸ تفرد عن جماعة من التابعين ۱۵۵// ۷۰۵ - ۷۰۰، هشام.

هشام بن عمار، بن نصير، السلمي/ أبو الوليد الدمشقى المقرئ الخطيب - ٢٤٥ هـ (خ٤): ٢٢٦، ٥١٠، ٦١٦// ٧٠٥. أبو هشام المخرومي، المغيرة بن سَلَمة

البصــرى - ٢٠٠ هـ (خـت مدس ق): ۱۱۶ - كان علامة بأسهاء بني مخزوم.

هُشيم بن أبي خازم بَشِير (٦٠٢) = هُشَيم بن يَشع /بن القاسَم السلم، أبو معاور

هُشَيم بن بَشِير/بن القاسم السلمى، أبومعاوية الواسطى الحافظ، نزيل بغداد - ١٨٤ هـ (ع): ٢٣١، ٢٣٤، ٢٣٤.

هـ لال بن مرة الأشجعي الصحابي: ٦٤١ -

قابل عليه فهارس طبعة (الإلماع للقاضى عياض)
 تحقيق السيد صقر.

توفی عن زوجه بَروع بنت واشق ولم يُسَمَّ لها صداقا.

هلال بن يَسَاف/ ويقال بن أساف، الأشجعي، مولاهم، أبو الحسن الكوفي التـابعي (ختم٤)// ٧٠١.

همُّــام (٤٦٤) بن الحــارث النخعى، الكــوفى التابعى العابد الحافظ - ٦٥ هــ (ع) عنه إبراهيم النخعى: ٢٧٧، ٤٦٤.

هُمّام بن مُنبَّه/ بن كامل الأبناوي، أبو عقبة الصنعاني اليماني التابعي، أخو وهب – ١٣١ هـ (ع) ١٥٦ في أثبت أسانيد اليمانيين، ٤٠٩، ٤٠٩، ٥٢٩ مع أخيه وهب في الإخوة التابعين الرواة.

أبو همام/ الكوفى الوليد بن أبى البدر شجاع بن الوليد السكونى - ٢٤٣هـ (مدت): ٦٢٠ - ٦٢٠.

هسام بن يحيى / الأزدى العودي، مولاهم أبوعبدالله البصرى، أحد الأثمة - 172 هـ (ع): ٢٠٢.

همذان، صاحب بريد عمر بن الخطاب: ٥٦٦. هَنَّاد بن السرى/ بن مصعب التميمي الدارمي، أبو السرى الحافظ - ٢٤٣هـ (عنم ٤٤): ٤٨١.

هند بن حارثة الأسلمي الصحابي: ٥٢٨ - و ق بني حارثة بن سعيد بن عبدالله الأسلميين، ثمانية إخوة، شهدوا بيعة الرضوان، رضى الله عنهم.

(و)

واثِلة بن الأسقع/ الليثي الصحابي، - ٨٣هـ

(ع): ۲٤۸۱، ۵۰۶ - آخرهم موتسا بدمشق.

الواحدى المفَسر/ أبو الحسن على بن أحمد بن محمد النيسابورى – ٤٦٨هـ: ٢٨٢.

ابن وَارَه، محمد بن مسلم/ بن عثمان، أبوعبدالله الرازى الحافظ - ۲۷۰ هـ (س): ۲۲۲، ۲۲۸،

واسع بن حَبَّان ۲۰۲/ بن منقـذ الأنصـارى المازنى المدنى التابعى (ع) واصل (۲٤٠، ۲۷۲، ۲۷۷) =.

واصل الأحدب/ ابن حُيَّان الأسدى الكوفى التابعي – ١٢٠ هـ (ع): ٤٧٥.

واصل، أخو سعيد بن عبد الرحمن الرقاشي/ أبو حرة البصرى: ٥١٨ - انظر على هامشه تحرير نسبه وإخوته في تهذيب التهذيب، مع تقييد العراقي.

واقد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب (د):

070، 070 - في الإخوة التابعين الرواة.
الواقدي، محمد بن عمر بن واقد السهمي
الأسلمي، ولاءً، المدني قاضي بغداد،
مصنف (المغازي، والسير والفتوح مصنف (المغازي، والسير والفتوح ١٦٢ هـ (ق) ٥١٠، ٣٣٥، ٣٠٣، ٣٦٦،
١٦٦ جرحا وتعديلا ٦٦٥،

وائل بن حُجرْ الصحابي/ أبو هنيدة الحضرمي (م٤): ٢٧٥، ٣٩٥ – عنه ابنهاه عبد الجبار وعلقمة في الإخوة التابعين الرواة.

وائــل بن داود/ الليثي، أبــو بكــر الكــوفي، (بخ٤) عن ابنه بكر: ٥٣٧.

أبو واثل الكونى / شقيق بن سلمة الأسدى، مخضرم من كبار التابعين أصحاب عبد الله بن مسعود (ع) ٢٧٥، ٢٧٦، ٢٧٦، ٢٧٧.

أبو وائل عن عبد الله، حيث يجيء: شقيق بن سلمة عن ابن مسعود

الوحاظى (//٧٠٣) = يحيى بن صالح. ورَّاد، مولى المغيرة بن شعبة الثقفى وكاتبه (ع): ٦٧٦ كونى من حفاظ التابعين، عن مولاه المغيرة.

أبو الوقت/ السجزى الحافظ. عبد الأول بن عيسى بن شعيب، مسند الوقت وراوى صحيح البخارى (٤٥٨-٥٥٣هـ) :٣٣٧. وَكِيسع، بن الجسرّاح/ بن مَلِيسح السرؤاسى، أبو سفيان الكونى الحافظ الثبت – أبو سفيان الكونى الحافظ الثبت – 197هـ (ع) ٢٦٨، ٢٨٩، ٤٨٤، ٤٠٤، ٤٠٩ وكيع، ٤٢٤، ٤٢٤، ٤٢٤، ٤٢٥ من سمع من أبى عروبة بعد اختلاطه.

أبوالوليد الباجي، القاضى المالكي / سليمان بن خلف بن سعيد التجيبى الأندلسى القرطبى، الفقيه الأصولى: الحافظ، ( ٤٠٣ – ٤٧٤ هـ): ٣٣٤، ٦٦١ الباجى الوليد بن بكر / بن مخلد بن زياد، أبوالعباس الفمرى السرقسطى. المالكي الفقيه اللغوى الحافظ الرحالة ( – ٣٩٢ هـ بالدينور): ٣٤٤: ٣٥٢ – له (الوجازة) في الكتب

الوليد بن حماد الكوني، له إدراك، ولم يسمع من النهل ﷺ: ٩٩٤

الوليد بن عبادة بن الصامت الأنصارى، عن أبيه رضى الله عنه (خ مت س ق) - أدرك ولم يسمع - ٥١٥، ٨٠٥

الوليدبن عبدالرحمن /بن حبيب الجارودى العبدي، البصرى - ٢٠٢هـ (خ): ٢٠٢ أبوالوليد العَنْسي (٦٩٥) في: عمير بن هانئ الداراني الدمشقى

أبوالوليد القرشى، مولاهم، الحافظ/ القزوينى النيسابورى، إمام أهل الحديث بخراسان، حسان بن محمد بن أحمد بن زهير الشافعى الفقيه الورع -- ٣٤٩هـ: ٢٥٠

الـوليد بن مسلم/ بن شهـاب العنبرى، أبوشهاب البصرى التابعي (مدس) -مقلوب مسلم بن الوليد: ٦٢٧.

الوليد بن مسلم الدمشقى، صاحب الأوزاعى/
القرشى الأموى، مولاهم، أبوالعباس
الدمشقى، عالم الشام - ١٩٥ هـ (ع):
٧٣٦، ٣٦٧، ٢٢٠، ٢٢١، ٢٢٧/ ٢٩٦ أبوالوليد الوقشى (٤٠١)= هشام بن أحمد.
أبوالوليد، يونس بن مُغيث (٣٤١) في: يونس وهبان، لقب:

وهب بن بقية / بن عثمان بن شابور الواسطى، وهبان - ٢٣٩ هـ (مدس): ٥٨٩ وهب بن خَنْبُش/ الطائى الكونى، الصاحب (سق): ٥٥٢

ابن وهب (١٥٥ فى أصح أسانيد المصريين= عبدالله بن وهب، أبومحمد المصرى، فقيهها الإمام الحجة

وهب/ بن ربيعة الفهرى (٦٢٩) والد بنى بيضاء من الصحابة المنسوبين إلى أمهاتهم. وهب بن زمعة/ القرشى الأسدى، الصحابى: 279

(وهب، الخير بن عبدالله) السوائي = أبوجحيفة السوائي الكوفي مختلف في اسمه (ع) وهب بن كيسان/ الأسدى، مولاهم، أبو نعيم المكي التابعي – ١٢٧ هـ (ع): ٥٢٥ وهب بن مُنبَه / الصنعاني، أبو عبدالله الأخباري التابعي – ١١٠ هـ (خمدت س فق) – مع أخيه همام في الإخوة التابعين الرواة:

وهیب، عن سهیل (۲۹۳) = وهیب (۲۷۰) بن خالد/ (٤٨١): وهیب بن خالد/ بن عجلان الباهلی، مولاهم، أبوبكر البصرى الحافظ - ۱٦٥هـ (ع)

# (ی)

یاسین بن النضر، من علماء نیسابور، فی سندٍ لأبی نعیم فی أخبار أصبهان : ٥٤٨ یحیی، الأجلح الکندی/ بن عبدالله. لقب مفرد لجلحة کانت فیه: ٥٦٢

یحیی بن أیوب الجریری/ یحیی بن أیوب بن أبی زرعة بن عمرو بن جریر، عن جده أبی زرعة (خت د ت): ۱۰۹

يحيى بن بشر، بن كثير، الحريرى/ الأسدى أ الكونى – ٢٢٩هـ (م) ٢٠٩ – في المؤتلف والمختلف من الأنــــــاب في المــوطـــأ والصحيحين.

یحیی بن بُکیر - فی: یحیی بن عبدالله بن بُکیر یحیی بن حبیب/ بن عربی الحارثی، أبوزكریا البصری -۲۶۸هـ (م ٤) //٦٩٤-٦٩٥

يحيى بن حسان/ بن حيان البكرى، أبو زكريا المصرى التنيسى. من جلة علمائها شيوخ المسافعي وأحمد بن صالح ٢٠٨هـ (خمدتس)

يحيى بن حمسزة/ بن واقد الحضرمى، أبوعبدالرحمن الدمشقى قاضيها -١٨٣ هـ (ع): ٢٤٢

يحيى بن زكريا بن أبي زائدة / الهُمداني الوادعي، مولاهم أبوسعيد الكوفي الحافظ - ١٨٣ هـ (ع): ١٧٩

أبويحيى //٧٠١/ عن ابن عمرو، وعنه هلال بن يساف، في صحيح مسلم. = مصدع الأعرج أبويحيى المُعرْقب: عرقَبه بِشرُ بن مروان (م ٤)

أبو يحيى الزهرى (٦٦٦) سئل عن الواقدى فقال: ثقة مأمون

يحيى بن سعيد، بن قيس، الأنصارى/ الخزرجى أبو سعيد المدنى، قاضيها الحافظ الحجة - ١٤٣ هـ (ع) ٢٠٢، ٢٣٨، ٢٤٠، ٢٤١، ٢٥٤، ٥٥٢، ٥٥٨ تفرد عن عدد من التابعين// ٧٠٨

يحيى بن سعيد، بن فروخ القطان/ التميمي، أبوسعيد الأحول البصرى النظار الحجة، إمام وقته في الجرح والتعديل – ١٩٨هـ (ع) ١٥٦، ١٠٠، ٢١٠ القـطان الإمام ١٥٤، ١٥٠، ١٦٠، ٢٦٠

يحيى بن سلام المفسر/ بن أبى ثعلبة التيمى ولاءً، تيم ربيعة، البصرى ثم الإفريقى، له (التفسير) في الكتب (-٢٠٠هـ): ٤٧٤

يحيى بن سُلَيم الطائفى وسكن مكة، أبو محمد-ويقال أبو زكريا -الحذاء الخرّاز (ع) يحيى بن سيرين، مولى أنس، البصبرى، عن مولاه، وعنه أخوه محمد (عس) فى بنى سيرين الإخوة التابعين الرواة: ٢٥٣٢

النووى = في: النووى النوركريا النووى = في: النووى

يخيى بن أبى صالح، التابعى، عن أبى هريسرة وعنه الخليل بن مرة (ت): ٣٦٦ يحيى بن صالح الوُحاظى/ أبو زكريا الحمصى الفقيه المحدث - ٢٢٢ هـ (خ د ت ق)//

يحيى بن الضُريس/ البَجَلى، مولاهم، أبو زكريا الرازى، القاضى - ٢٠٣هـ (م ق): ٢٦٧

يحيى بن طلحة بن عبيد الله المدنى، التابعي (ت س ق): ٥٣٠ فى إخوته التابعين الرواة يحيى، بن عبد الله ، بن بُكَيْر / المخزومي، مولاهم، أبو زكريا المصرى الحافظ - ٢٣١ هـ - منسوبا إلى جده -من أعيان أصحاب الإمام مالك (خ م ق) ٣٤٧ يعيى بن عُقيل / الخزاعي البصرى التابعي (بخ م د س ق): ٧٠٦

یحیی بن أبی عمرو السَّیبانی - بفتح المهملة، بطن من حِیر - أبو زرعة الحمصی -ابن عم الأوزاعی أبی عمرو - ۱٤۸ هـ (بخ د س ق): ۱۲۲ - ۱۲۵ یحیی بن أبی کثیر / الطائی، مولاهم، أبو النصر

یحیی بن أبی کثیر / الطائی، مولاهم، أبو النصر الیمامی التابعی - ۱۲۹ هـ (ع) : ۱۵۵، ۲۷۷، ۲۳۵، ۳۷۵، ۳۷۲

يحيى بن المبارك، الكوفى، عن حجاج بن الأعور المصيصى، : ٢٦٣ - كل أوسط الطبراني.

یحیی بن محمد بن السکن، القرشی، البزار، أبو عبيد البصری، نزيل بغداد، عنه (خ د س): ۱۰۸

أبو يحيى، محمد بن عبد الرحيم الحافظ شيخ البخارى (٥٨٥) في: صاعقة

یحیی بن محمد بن قیس الضریـر= أبوزُکَـیْر المحاربی، المدنی ثم البصری: ۲٤٥ (بخ م متابعة، مد ت س ق)

يحيى بن محمد، بن يحيى، الذهلي/ أبو زكريا النيسابورى الحافظ ابن الحافظ - ٢٦٧ هـ (ق): ٢٦٩، ٢٦٥ تدبيج مع أبيه يحيى بن مَعين/ بن عون المرى الغَطفانى، مولاهم، أبو زكريا البغدادى الحافظ الحجة النظار الإمام في الجرح والتعديل - ٢٣٦ هـ (ع) ١٥٣، ١٥٤، ١٥٦ في أصح الأسانيد، ٢٨٩ يحيى، ٢٠٩، ٢٧٤، ٢٠٤، ٤٠٤، ٢٨٩ ما يشتهى في مرض موته، ٢٥٥، ٢٨٤ ما يشتهى في مرض موته، ٢٥٥، ٢٥١، ٢٥١ مع ابن أبي حاتم، ٢٥٧، ٢٦٠، ٢٦٠ مع ابن أبي حاتم، ٢٦٧، ٢٦٠، ٢٦٠ يعيى // ٢٨٠، ٢٦٠، ٢٦٠ يعيى // ٢٨٠، ٢٦٠، ٢٦٠ يعيى // ٢٨٠، ٢٠٠٠ بين معين.

يحيى بن واضح الأنصارى / مولاهم، أبو محمد، المروزى الحافظ، أبو تُميله – لقبه، وكنيته أبو محاتم من ضعفاء البخارى إلى الثقات (ع): 3٧٥

یحیی بن یحیی، بن بُکیر، /التمیمی/ الحنظلی، شیخ خراسان ومن جلة أصحاب الإمام مالك، وشیوخ البخاری ومسلم. مات وهو اسام الدنیا - ۲۲۲ هـ النیسا بوری (خ م ت س) : ۳۱۷، ۳٤۸، ۵۶۸ وهو:

يحيى بن يحيى النيسابورى (٥٤٨)

يزيد ، بن أبان، الرقاشى / أبوعمرو البصرى
التابعى (بخ ت ق) :٤٦٥= يزيدالرقاشى
يزيد بن الأسود - أو ابن أبى الأسودالخزاعى الصحابى، أبو جابر (د ت س):

يزيد بن الأسود الجرشى، /التابعى الزاهد العابد، سكن الشام واستسقى به أهل دمشق فسُقوا للوقت -: ٦٢٧ يريد الأودى - بن عبدالرحمن، أبوداود

بزيد الأودى - بن عبدالرحمن، ابسوداود التسابعى: ۱۵۷ - فى أوهى أسسانيسد أبى هريرة

يزيد بن أبى بكرة الثقفى / نفيع بن الحارث بن كلدة مع إخوته بنى أبى بكرة، فى الإخوة التابعين الرواة: ٥٣٠

يىزيد بن ثـابت/ بن الضعـاك، الأنصـارى الحـرزجى، بدرى جليـل (خت س ق) - مع أخيه زيد بن ثابت الأنصارى فى الإخوة الصحابة الرواة: ٥٢٧

يزيد بن جارية/ الأنصارى، التابعى (صد س): ٦٠٠

يزيد بن أبي حبيب/ الأزدى، مولاهم، أبو رجاء المصرى، عالمها – ۱۲۸ هـ (ع) ساد أهل مصر – وهو من الموالي. ۱۵۲ في أثبت

أسانيد المصريين، ٦٧٠ مع سادات الأمصار من التابعين //٦٩٧ مع سادات يزيد الرقاشي / ٣٦٤ ، ٣٦٨ ، ٣٦٥ ) = يزيد بن أبان الرقاشي يزيد بن زُرَعْ التميمي العيشي / أبو معاوية البصري الحافظ المتقن - ١٩٨٣هـ (ع):

ين عبد الرحمن الأسدى، أبو خالد الدالاني - بطن من هدان نزل فيهم فنسب إليهم - التابعي الكوني - ١٣٥

یزید الفقیر، بن صُهیب/ أبو عثمان الکونی التابعی (خ م د س ق): ۱۳۲

يزيد بن محمد بن يزيد. بن سنان الرهاوى. في سند الحاكم،عنه عن أبيه عن أبيـه عن الأعمش: ٢٦٨

يـزيد بن معـاوية/ بن أبى سفيــان القـرشى الأموى، ولى الخلافة بعهد من أبيه (سنة ١٤٨ــ): ١٤٨

يزيد، في سند أبي بكر ابن أبي شيبة، عنه - عن أبيه - عن المسعودي // ٧١٥ = يزيد بن المقدام بن شريح الحارثي (بخ د س ق) يزيد ابن الهادِ (٥٢٦) = يزيد، بن عبد الله بن أسامة، بن الهادِ الليثي، أبو عبد الله المدنى (ع)

يزيد بن هارون/ السُلَمى مولاهم، أبو خالد الواسطى الحافظ، اجتمع فى مجلسه سبعون ألف رجل - ٢٠٦هـ - (ع) 3٠٤، ٥٠٤، ٢٥٥ سع مستمليد، ٢٤٣، ٢٦٦

يزيد بن واقد/ بن أبى واقد الليثى، عن نافع فى سند للحاكم: ٥٢٥

يزيد بن يزيد بن عبد الله بن قسيط، الليثى أبوعبدالله المدنى الأعرج التابعى - ١٢٢هـ (ع) ٥٣٧ - مع أخيه عبد الله في الإخوة الرواة. روى عنها الواقدى يُسَيْر، مصغرا، - ويقال أسبر - بن عمرو /أبوالخيار، له رؤية، وروى عن على وسلمان رضى الله عنها. وعنه ابنه قيس وأبو عمران الجونى - ٨٥هـ (خ م قد س): ٥١٣

يعقوب بن سفيان (٣١٠) يعقوب الفسبوى (٦٥٨) الفسسوى (٦٥٨) /الفارسى، أبويوسف الفسوى الحافظ إمام أهل الحديث بفارس -٢٧٧ هـ (ت س) يعقوب بن أبي سِلْمة الماجشون، أبويوسف الملين التابعى. منسوب إليه بنو الماجشون. تونى بعد العشرين ومائة (م د س): ٢٣٢

يعقوب بن شيبة/ بن الصَّلت بن عصفور، أبو يوسف السدوسى، مولاهم، البصرى الحافظ (١٨٢ - ٢٦٢ هـ) ١٨٠، ٢٢٢ الحافظ الفحل في مسنده الفحل، ١٦٥،

يعقوب بن عبداقة - بن سليمان بن أكيمة الليثى: ٣٩٥ عن أبيه عن جده سليمان الصحابى، في سند أبي نعيم بتاريخ أصبهان

يعقوب الفسوى (٦٥٨)= يعقوب بن سفيان يعقوب بن مجاهد/ القرشي مولاهم، أبوحَزْرَة

المدنى القاضى ١٥٠ هـ (بخ م د): ١٠٩ أبو يَعْلَى التَّوْزِي /محمد بن الصلت، بصرى جليل -٢٢٧هـ (خس): ١٠٩ أبو يعلى الثورى، المنذر بن يَعْلى الكونى (ع):

أبو يَعْلَى الحَنبل / محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن الفراء، الفقيه الحنفى الأصولى - ٤٥٨ هـ: ٣٣٨، ٣٤٠ أبه يَعْلَى الخليل / القرويني، الخليل بن عبد الله

يعلى الخليل / الفزويني، الخليل بن عبد الله بن أحمد القاضى الحافظ، عالى الإسناد. لـ (الإرشاد) في الكتب - (٢٤٦هـ): ٢٢٧ أبو يعلى، ٣٣٨، ٣٤٠، ٢٤٠ مـ٢٠

يعلى بن عبيد/ بن أمية الطنافسي مولى إياد، أبويوسف الكوفى - ٢٢٧ هـ (خ س):

أبو يعلى ابن الفراء الحنبلي (٣٣٨)= أبو يعلى الحنبلي

يعلى بن مُنية (٤٢٦) فيمن نُسب إلى أمه أو جدته من الصحابة وهو / يعلى بن أمية بن أبي عبيدة بن همام التميمى الحنظلى المكى من مسلمة الفتح (ع): ٢٦٦، ١٣٦ أبو يعلى الموصلى (١٦٥ - ٤٠٨)= أحمد بن على بن المثنى - ٤٠٠ هـ

یعلی بن أبی یحیی: ضعیف، حدیثه عند أبی داود: ٤٥٢

يُغْنَم بن سالم بن قَنْبَر / تابعى يروى عن أنس:
(٢٤٢، - في أمثلة الحاكم لمن لا يعتد بهم
في علو الإسناد بمجرد العدد
اليمان بن الأخنس الجعفى، الجد، الثمالث؛

للحافظ عبد الله بن محمد المسندى أحد شيوخ البخارى، وإمام عصره لما وراء النهر. أسلم جد البخارى على يد اليمان الجعفى، فإليه ولاؤه، ولاء إسلام: ٦٦٨ أبو اليَمَانِ الجِمصى/ الحبكم بن نافع القضاعى النهرانى - ٢٢٢ هـ (ع): ٤١٠/ ٢٨٣ يوسف بن الحسين الرازى صاحب ذى النون المصرى/ أبويعقوب الصونى - المصرى/ أبويعقوب الصونى - المصرى/ أبويعقوب الصونى - ١٥٦هـ: ٦٥٦

أبـويوسف الصفــار، محمد بن سفيــان– عنــه أبو أحمد الحاكم: ٤٠٨

[يوسف] بن عبد الله بن سَلَام/ الاسرائيــلى أبويعقوب المدنى حليف الأنصار. أدرك ولم يسمع (بخ ع): ٥٠٨، ٥١٠

(يوسف بن عبد الله بن محمد القرطبي) حافظ المغرب= ابن عبد البر، أبو عمر

يوسف بن عبد الواحد (٤٦٥) عن الزبير بن عبد الواحد/ بن محمد الأسد اباذی الحافظ القدوة (- ٣٤٧هـ) شيخ الحاكم يوسف بن عمرو/ بن يزيد الفارسی أبو يزيد المصری الفقيه - ٢٠٥هـ (دس): ٣٤٧ أبو يوسف القاضی الأنصاری فقيه العراق، أبو يوسف القاضی الأنصاری فقيه العراق، صاحب الإمام أبی حنيفة/ يعقوب بن إبراهيم - بن خنيس بن سعد بن حبتة - إبراهيم - بن خنيس بن سعد بن حبتة المعارف، ٣٢٠، ٣٥٥ كتسابه لـطائف المعارف، ٣٢٠ جده سعد بن حبتة

الصاحب البجلى حليف الأنصار يوسف بن يعقوب بن أبى سِلْمة الماجِشون/ أبـوسـلمـة المـدنى – ١٨٥ هـ (ختس ق) – فى بنى الماجشون: ١٣٢ يونس بن أبى إسحاق السبيعى / أبوإسرائيل الكوفى، –١٥٧ هـ (زمع) يونس بن أبى خلدة / التابعى، ٢٣٢ يونس بن عبد الأعلى / بن مْسَة الصَّدف،

يونس بن عبد الأعلى / بن ميْسَرة الصَّدنى، أبو موسى المصرى، من أركان الإسلام عن ابن عيينه والشافعي وابن وهب – ٢٦٤ هـ (م س ق): ٢٣٧، ١٩٩٩

ابن يونس/ أبوسعيد المصرى، مؤرخها، عبدالرجمن بن أجمد بن يونس بن عبدالأعلى الصدق، منسوبا إلى جده (٢٨١ – ٣٤٧هـ) ٥٦٣، ٥٦٣، ٣٧٥،

يونس بن عُبَيْد/ العَبْدى، مولى عبد القيس، أبو عبد الله البصرى - ١٤٠ هـ (ع): ٤٤٤

یونس ابن مغیث، أبو الولید قاضی قرطبة
(۳٤۱)/ یونس بن عبد الله بن محمد بن
مغیث، ابن الصفار (-۲۹۹هـ)
یونس بن یزید (۲۵۳، ۲۵۳، ۲۹۳)/ الأموی
مولاهم، أبوزید الأیلی. من أوثق أصحاب
الزهری -۱۹۹هـ (ع)

(i)

٦٣٨ – وانظر تحرير اسمها فى ترجمتها بالإصابة

أمة العزيز العلوية المحدثة، خالة والد ابن دهية الكلبى: 050 - حدثت عن جدها الحسن بن موسى العلوى في أحد عشر من آبائها نسقا، إلى الإمام على كرم الله وجهه

أم أين. بركة الحبشية، مولاة أم المؤمنين أم حبيبة بنت أبي سفيان، هاجرت معها إلى الحبشة، وكانت أول من أشار بصنع النعش للنساء في كتاب الأوائل من مصنف أبي بكر ابن أبي شيبة//٧٣١ - ونبه الحافظ أبوعمر ابن عبدالبر في ترجمتها بالاستيعاب على وهم الخلط بينها وبين بركة أم أين - بن عُبيد، وأم أسامة بن زيد بن حارثة حِبّ رسول الله على مولاة عبدالله بن عبدالطلب، وحاضنة ولده المصطفى

أمينة بنت أنس بن مالك: ١٣٥١لتابعية المدنية حدث عنها أبوها رضى الله عنه (خ) أنيسة بنت خبيب بن يساف بن عتبة الأنصارية الحزرجية. لها صحبة ورواية، حدث عنها ابن أخيها خبيب بن عبد السرحمن بن خبيب (س): ٢٨٥

(ب)

«بُحينة» بنت الحارث بن المطلب، أم عبداته بن بحينة، منسوبا إليها، لها ولزوجها مالك

أروى بنت عبد المطلب بن هاشم/بن عبدمناف القرشية الهاشمية: ٥٢٧ - في الإخوة الصحابة بني عبدالمطلب عند «أبي جعفر العقيلي، خلافا لغيره وذكرها ابن سعد في عمات النبي ﷺ

أساء بنت أبى بكر الصديق/عبدالله بن عثمان التيمية، الصحابية الجليلة ذات النطاقين، زوج الزبير بن العوام وأم ابنيه عبدالله وعروة. قديمة الإسلام وهاجرت وهي حامل بعبدالله فكان أول مولود للمهاجرين في دار الهجرة - ٧٣ هـ (ع): ٥٢٨

أساء بنت شكل (٦٣٨) - في رواية لمسلم، ورجع أنها: أسهاء بنت يزيد بن السكن أسهاء بنت عُميس المتعمية الصحابية/ذات هجرتين، زوج الشهيد الطيار جعفر بن أبي طالب وأم بنيه محمد وعبدالله وعون ثم تزوجها الصديق أبوبكر فولدت له محمدا، ثم على بن أبي طالب، وهي أخت تسع صحابيات، لأب وأم، أو لأب أو لأم روى عنها بنوها وأحفادها وبنو أخواتها المؤمنات (خ ٤): ٧٢٩//٥٢٨، ٧٣٠

أسياء بنت يزيد بن السكن الأنصارية الأوسية/أم سلمة الأشهلية، من المبايعات، وكانت خطيبة النساء وشهدت اليرموك وأبلت بلاء مشهودا - (خ ٤):

بن القشب الأزدى، ولاينها عبد الله صحبة: ٦٢٩

«بَـرُوَع» بنت واشق/الـرواسيـة الأشجعيـة الكلابية، الصحابية، تـوفى عنها زوجهـا الصحابي هلال بن مرة الأشجعي ولم يُسَمَّ لهـا صداقـا، فقضى لها النبي عبدل صداق نساء قومها.. : ١٤١

«بُهيّة بنت عبد الله البكرية» وفدت على النبى
 ه مع قومها من بنى بكر بن وائل، فدعا
 له ولولدها، فبارك الله لها فيهم: ٥٣٢

«البيضاء» أم الصحابة سهيل وسهل وصفوان، بني وهب بن ربيعة الفهري، منسوبين إلى أمهم: ٦٢٩

#### (ご)

«تميمة بنت وهب» غير مسماة، في حديث تحريم عودتها إلى زوجها الأول عبدالرحمن بن الزَّبير بن باطا القرظي، بعد طلاقها من رفاعة بن سَموأل القرظي قبل أن يدخل بها. حديثها في (الموطأ) وقيل في اسمها غير ذلك: ٦٤٢

«التوأمة بنت أمية بن خلف الجمحية، ومولاها صالح بن أبي صالح نبهان: ٦١٧، ٦١٢

# (ج)

عمة جابر بن عبد الله الأنصارى (٦٤١): فاطمة بنت عمرو بن حَرَام الأنصارية -غير مذكورة باسمها. وسماها الوافدى هندا

«جُمَانة بنت أبي طالب، بن عبد المطلب بن هاشم» القرشية الهاشمية: ٥٢٨ - مع

إخوتها / بنى أبى طالب، فى الإخوة الصحابة الرواة

«أم جندب بنت تميلة» حدثت أبا داود عن أمها سويدة بنت جابر عن أمها عقيلة بنت أسمر بن مضرس عن أبيها أسمر بن مضرس عن النبي ﷺ (د)

جُوَيرية بنت الحارث/بن أبى ضرار المصطلقية، أم المؤمنين رضى الله عنها. - ٥٦ هـ (ع)//٧٢٣

# (ح)

«حُبْتَة» أم سعد بن حبتة/بنت مالك، من بنى عمرو بن عوف، نُسب إليها ابنها، سعد بن بحير بن معاوية البَجَلى، حليف الأنصار» جد أبي يوسف القاضى: ٦٣٠ وأم حبيب، بنت العباس بن عبد المطلب» القرشية الهاشمية - في الإخوة الصحابة من أبناء العباس بن عبد المطلب: ٩٢٨ أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان بن حرب القرشية الأموية، أم المؤمنين من مهاجرة الحبشة، هاجرت مع زوجها عبيد الله بن الجسد، هاجرت مع زوجها عبيد الله بن جحش الأسدى ففارقها وارتد عن جحش الأسدى فأرسل المصطفى ﷺ في زواجها، -٤٤هـ (ع) //١٨١، ١٨٢،

«حبيبة بنت عبيداته بن جحش الأسدية» ربيبة رسول الله على ولدت في الحبشة. روت عن أمها أم حبيبة، وعن عمتها أم المؤمنين زينب بنت جحش، وعنها الصحابية الربيبة زينب بنت أم سلمة رضى الله عنهن (م ت س ق)//٦٨٢، ٦٨٦، ٦٨٨، مد. حَسَنة »/العَدُولية - من عَدُولى بالبحرين.

صحابية كانت مولاة لمعمر بن حبيب الجمعى، وهاجرت إلى الحبشة مع زوجها سفيان بن معمر الجمعى، وابناهما خالد وجنادة صحابيان مهاجران وأما الصحابي شرحبيل بن عبدالله بن المطاع، ففى رواية بالاستيعاب أنها تبنته فنسب إليها، وفي رواية أنه ابنها، أخو خالد وجنادة لأمها: ٦٢٩

«حفصة بنت أنس بن مالك» الأنصارية التابعية المدنية في إخواتها التابعين الرواة عن أبيهم أنس رضى الله عند: ٥٣١،

«حفصة بنت سيرين»/الأنصارية التابعية، أم الهذيل البصرية، من أفقه نساء التابعين. روت عن مولاها أنس وأم عطية الأنصارية - رضى الله عنها، وعنها أخوها محمد وقتادة في أعلام من التابعين. حديثها في الكتب الستة: ٥٦٧، ٥٦٧

«حفصة بنت عمر بن الخيطاب/العدوية، أم المؤمنين الحافظة رضى الله عنها، روى عنها أخوها عبد الله بن عمر، وابنه حمزة وزوجته صفية بنت أبي عبيد بن مسعود التقفية - ٤١ هـ (ع)//٦٨٠، ٣٢٧ وأم الحكم بنت الزبير بن عبد المطلب بن هاشم، القرشية الهاشمية، في الإخوة الصحابة الرواة، بني الزبير بن عبدالمطلب (د): ٥٢٨

« مُامة الصحابية، أم بلال بن رَباح المدنى»، مؤذن النبى ﷺ نُسِب إليها. من الصحابة الذين عُذبوا في سبيل الله تعالى : ٦٢٩ « مُنة بنت جحش/بن رئاب الأسدية أخت

أم المؤمنين زينب، تزوجها مصعب بن عمير القرشى مقرئ المدينة ومن شهداء أحد فخلف عليها طلحة بن عبيدالله أحد العشرة، وهي أم ابنيه عمران ومحمد السجاد (بخ دت ق): ٦٣٠

«الحنفية، أم أبى القاسم محمد بن الإمام على بن أبى طالب رضى الله عنهم. /خولة بنت جعفر بن قيس الحنفية البكرية من بنى حنيفة بن لجيم بن صعب البكرى الوائلي – ويقال من سبيهم في حروب الردة باليمامة: ٦٣٠

# (خ)

«الحنعمية»//(٧٣) = أساء بنت عُميس «خديجة، بنت خويلد»/بن أسد بن عبد العزى بن قصى القرشية الأسدية، أم المؤمنين الأولى باتفاق ووزير زوجها المصطفى على وأم ابنيه وبناته: القاسم وعبد الله وزينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة تزوجها توفيت عام الحزن سنة عشر من المبعث قبل الهجرة بثلاث سنين: ٧٢٣//٤٩٧ قبل المجد الشالث لبشير بن همبد/السدوسي الصحابي المشهور بابن الخصاصية، نسبة إليها: ١٣٦ وقيل هي أمه

«خولة/بنت جعفر بن قيس الحنفية» في حرف الحاء/الحنفية

خولة/ويقال فيها خويلة/بنت تعلبة الصحابية، الأنصارية الخررجية (د)/٧٢٢ - جادلت رسول الله ﷺ في زوجها أوس

بن الصامت وظهاره منها. حديثها في سنن أبي داود.

خيرة مولاة أم المؤمنين أم سلمة /أم الحسن البصري وشقيقه سعيد (م ٤)

(د)

«أم الدرداء، الصغرى، هُجيمة - ويقال: جهيمة/ بنت حُيّ الوصابية، التابعية الفقيهة الحافظة الدمشقية (ع) ٢٥١٧

(ر)

«رقیة، بنت محمد صلی الله علیه وعلی آله وسلم، زوج عثمان بن عفان ذی النورین، وذات هجرتین. توفیت رضی الله عنها یوم بدر، فتزوج عثمان أختها أم كلثوم. رضی الله عنهم جمیعا: ٦٣٩

«رملة بنت أبى سفيان بن حرب الأموية»: أم حبيبة، أم المؤمنين رضى الله عنها «أم رومان/بنت عامر بن عويمر الفِرَاسِيّة الكِتانية، زوج الصديق أبى بكر وأم ابنته السيدة عائشة أم المؤمنين، وشقيقها عبدالرحمن بن أبى بكر. ماتت في حياة المصطفى على (خ): 210، 200

(;)

أم الزبير، بنت الزبير/بن عبد المطلب بن هاشم، القرشية الهاشمية - في إخوتها الصحابة الرواة: ٥٢٨

أم الزبير بنت عبد المطلب شقيق حمزه وصفية،

المهم هالة بنت وهب الزهرية - عمة المصطفى على المواة الرواة المرواة الرواة المرواة المرواة

«زینب بنت جحش/بن رئاب القرشیة الأسدیة، أم المؤمنین»/أمها «أمیمة بنت عبد المطلب» عمة المصطفی هم ، زوجها مولاه وابنه بالتبنی زید بن حارثة الكلبی فلما أبطل الإسلام التبنی وطلقها زید، تزوجها المصطفی، بأمر من الوحی. وكانت أسرع نسائه لحاقا به. توفیت رضی ته عنها سنة عشرین (ع): الصحابیات عنها مرفوعا ۲۲۲ زواجها الصحابیات عنها مرفوعا ۲۲۲ زواجها بست.

«زینب بنت خُزَیمة الهلالیة العامریة» أم المؤمنین وأم المساكین: //۷۲۳ وفاتها رضی الله عنها قبل زوجها المصطفى ﷺ

«زينب بنت أبى سلمة عبد الله عبد الأسد المخزومية ربيبة المصطفى ﷺ، الصحابية الفقيهــة روت عن النبى وعن أمهات المؤمنين: أمها أم سلمة وعائشة وزينب بنت جحش وأم حبيبة. طال عمرها وتوفيت بعد السبعين (ع): //١٨٢ − ١٨٢/ حديث رباعى الصحابيات

«زینب بنت محمد بن عبد الله» کبری بنات المصطفی صلی الله علیه وعلی آله وسلم، وزوج أبی المعاص بن السربیسع بن عبدالعزی بن عبدشمس، ابن خالتها هالة بنت خویلد: ٦٣٨

«زينب بنت أبى القاسم عبدالرحمن بن الحسن الشعرى، أم المؤيد، الشعرية النيسابورية الفقيهة المسندة، من شيوخ ابن الصلاح. انقطع بموتها إسناد عال (٥٢٤ - ١٣٨

### (w)

«سُبَيْعة الأسلمية/بنت الحارث، توفى عنها زوجها سعد بن خولة - من البدريين - وهى على وشك الوضع، فوضعت بعد وفاته بليال فانقضت عدتها، حديثها فى انقضاء عدتها، مرفوعا، فى الموطأ والصححين وسنن أبى داود والنسائى وابن ماجد. رواه عنها فقهاء من الصحابة والتابعين: ١٤١

«سكينة، جدة عبد الوهاب ابن سكينة -منسوبا إليها: ٦٤١ الضياء أبوأحمدبن الأمين أبى منصور على البغدادى شيخها الحافظ المسند، من شيوخ ابن الصلاح (٥١٩ - ٢٠٠ هـ): ٦٣٢

«أم سلمة الأشهلية» (٦٣٨) = الصحابية خطيبة النساء أساء بنت يزيد بن السكن الأنصارية (بخ س).

«أم سلمة بنت أبي أمية القرشية المخزومية، أم المؤمنين/هند بنت أبي أمية زاد الركب بن المغيرة المخزومي. خلف عليها المصطفى على بعد وفاة زوجها الشهيد الصحابي المجليل أبي سلمة عبد الله بن عبد الأسد المخزومي - ولها منه عمر وزينب، ربيبا المحطفى عليه الصلاة والسلام. وكانت الحر أمهات المؤمنين وفاة سنة ٥٩ هـ آخر أمهات المؤمنين وفاة سنة ٥٩ هـ (ع) يروى عنها كثير من الصحابة وحفاظ التابعين ١٥٥ أصح الأسانيد وحفاظ التابعين ١٥٥ أصح الأسانيد غنها، ٤٦٩، ٨٣٨/٦٣٨، ٧٢٠ من استشهد في الإسلام//٢٧ ولذوبها آل ياسر، مواقف مشهودة في الصبر على التعذيب

من طغاة قريش سدة بنت زمعة »/بن

«سودة بنت زمعة»/بن قيس بن عبد شمس بن عبد ورّد القرشية العامرية، أم المؤمنين ذات هجرتين تزوجها على بعد موت زوجها السكران بن عمر و العامرى القرشى. فكانت أولى أزواجه بعد وفاة السيدة خديجة، رضى الله عنها، توفيت السيدة سودة في خلافة عمر (خ د س):/٧٢٣/ «سودة بنت سيرين»/التابعية البصرية، مع أبناء سيرين في الإخوة التابعين الرواة:

### (ص)

«امرأة صفوان بن المعطل السلمي»/صحابية غير مسماة، في شكوى زوجها منها إلى رسول الله ﷺ: ٧٠٢

«صفية بنت حُيى» بن أخطب سيد بنى النضير من يهود شمالى الحجاز، أم المؤمنين استصفاها رسول الله على لنفسه بعد كسر بنى النضير في غزاة خيبر، وجعل عتقها صداقها - ٥٠ هـ (ع): //٧٣٧

«صفية بنت الزبير بن عبد المطلب » أم الحكم الهاشمية في إخوتها الرواة: ٥٢١

«صفية بنت عبد المطلب الهاشمية» عمة المصطفى على – فى الإخوة الصحابة الرواة: ٧٢٥، ٥٢٨ /بنت هالة الزهرية وزوج العوام بن خويلد الأسدى، وأم الزبير بن العوام حوارى النبى على والسائب بن العوام الشهيد يوم اليمامة.

# (ض)

«ضُباعة بنت الزبير بن عبد المطلب» //بن هاشم بن عبد مناف القرشية الهاشمية: ٥٢٨ زوج المقداد بن الأسود مع بنى الزبير، في الإخوة الصحابة الرواة، وهي من المهاجرين الأول، وأم كريمة بنت المقداد. (د س ق).

# (ع)

«عائشة بنت سعد بن أبي وقاص/القرشية الزهرية، المدنية التابعية روت عن أبيها سعد أحد العشرة قيل إنها رأت سِتًا من إمهات المؤمنين/وروى عنها صحابة وتابعون كبار – (خ د ت س):

«عائشة بنت طلحة بن عبيدالله» /التيمية، أم عمران المدنية بنت أم كلثوم بنت أبى بكر الصديق. روت عن خالتها

السيدة عائشة أم المؤمنين، وروى عنها عدد من بنى طلحة (ع): ٥٣٠ – في إخوتها التابعين الرواة.

«أم عبدالله الدوسية صحابية، أدركت النبى
 ﴿ وروت عنه. وروى عنها ابن شهاب الزهرى: ٢٠٥

«أم عبدالله بن عامر بن ربيعة العنزى/أبي محمد المدنى حليف قريش: ٤٤١

«العرقة/قلابة بنت سعيد بن سهم/أم حِبان بن قيس، وهـو حبان بن العـرقة، منسـوبا إليها، رامى سعد بن معاذ رضى الله عنه يوم الحندق: ٢٠٠٣٠٠

أم عطية الأنصارية، /نسيبة بنت كعب بن عمرو بن مبذول الخزرجية النجارية - معروفة بكنيتها واسمها من أصحاب البيعة الكبرى، وبلاؤها يوم أُحُد مشهود. وشهدت اليمامة مع خالد بن الوليد (ع):

«عفراء، صاحبة عروة»/بنت مالك العندرية، حبيبة عروة بن حزام الشاعر العذري المشهور: ٥٢٨

«عفراء، أم بنى عفراء/بنت عبيد بن ثعلبة الأنصارى الخرجى النجارى. أم الصحابة البدريين السبعة: معاذ ومعوذ وعوف أبناء الحارث بن رفاعة الأنصارى؛ وإياس وخالد وعاقل وعامر، أبناء البكير بن عبد ياليل بن ناشب الليثى، حليف بني عدى: ٨٢٩، ٣٢٩

عُلية، أم اسماعيل بن علية، ريحانة الفقهاء. / مولاة بنى أسد بن خرية، وزوج أبي اسحاق إبراهيم بن مقسم الأسدى،

مولاهم، وأم ولديه اسماعيل، الريحانة، وأخيه ربعى، من ثقات الحفاظ: ٦٣٠٠. «عُمْرة بنت عبدالرحمن/ بن سعد بن زرارة، الأنصارية الفقيهة المدنية، سيدة نساء التابعين ومن الثقات الأثبات في السيدة عائشة: روت عنها وعن أم سلمة وأم حبيبة رضى الله عنهن وروى عنها ابنها أبو الرجال، وابنه حارثة، وأخوها محمد بن عبد الرحمن الأنصارى وابنه يحيى بن عبد الرحمن، في كثرة من أعلام التابعين – توفيت قبل المائة (ع): ٤٠٤،

«عمرة بنت سيرين» التابعة البصرية، في إخوتها بني سيرين، التابعين الرواة:

(العوراء) جويرية بنت أبي جهل بن هشام بن المغيرة المخزومية التي أراد قومها أن يزوجوها من على بن أبي طالب فكره له المصطفى أن يجمع بين بنت رسول الله وبنت أبي جهل/فتزوجها عَتَّاب بن أسيد الأموى فولدت له عبد الرحمن بن عتاب، يعسوب قريش: ٦٤١.

#### (ف)

«فاختة، أم هانئ، بنت أبى طالب بن عبد المطلب الهاشمية القرشية. وهي بكنيتها أشهر - في إخوتها الصحابة الرواة (ع): ٥٢٧.

«الفارعة، أخت أبي سعيد الخُدْرى» في الإخوة الصحابة الرواة: ٥٢٧ / ويقال لها فُرَيعة،

بنت مالك بن سنان الخدرية الصحابية. شهدت بيعة الرضوان. حديثها في الموطأ وكتب السنن الأربعة (ع).

«فاطمة بنت قيس/ بن خالد القرشية الفهرية» أخت الضحاك/ من المهاجرات الأوليات، المذكور في طلاقها أبو عمرو بن حفص بن المغيرة: ٦١٤. وفاطمة بنت محمد النبي صلى الله عليه وسلم»/ أم أبيها الزهراء، صغرى بناته رضى الله عنهن، زوج على بن أبي طالب، وأم بنيه الحسن والحسين السبطين، وشقيقتها السيدة زينب عقيلة بني هاشم وفي بنيها الذرية الطاهرة من آل بيت النبوة. لحقت رضى الله عنها بأبيها صلى الله عليه وسلم بعد أشهر، في السنة الحادية عشرة (ع)// ٧٢٩ - ٧٣٠.

«فاطمة بنت الحسين بن على بن أبى طالب، فى سند إليه للشريف ابن طباطبا العلوى، عن ستة من آبائه نسقا: ٥٤٧.

«فاطمة بنت الخطاب» / بن نُقَيْل بن عبد العزى العدوية - مع أخويها عمر وزيد في الصحابة الرواة ٥٢٧ من السابقين إلى الإسلام مع زوجها سعيد بن زيد بن نفيل العدوى أحد العشرة، وخبرها في إسلام أخيها عمر، مشهور (ع).

### (ق)

«قَمِير بنت عمرو، امرأة مسروق بن الأجدع «الهمداني»: ٥٩٧ - حدثت عن

زوجها – من كبار التـابعـين – وعنهـا الشعبى (ق).

 «أم قيس» - غير منسوبة، عُرِف بها «مهاجر أم قيس» في حديث عمر، رضى الله عنه، مرفوعا: «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرىء ما نوى» الحديث // ٦٩٨.

#### ( ك )

«كريمة بنت سيرين» البصرية، مع إخوتها بنى سيرين، في الإخوة التابعين الرواة: ٥٣١. ٢٥٣٢.

### (م)

«مُعَادَة العدوية» بنت عبد الله، أم الصهباء البصرية التابعية المحدثة العابدة (ع): 316.

«أم معبد الخزاعية» / عاتكة بنت خالد، حديثها في الهجرة مشهور وفيه صفتها للنبي صلى الله عليه وسلم (فق):

«أم مكتوم، عاتكة بنت عبد الله، المخزومية، مع ابنها مكتوم، عمرو بن عبد الله بن زائدة القرشى العامرى، الصحابى المؤذن الأعمى، رضى الله عنها: ٦٤٠ في المنسوبين إلى أمهاتهم.

«مُنية، أم يَعْلَى بن أمية»/ بنت جابر، وقيل:
بنت غزوان، أخت عتبة، من بنى مازن بن
منصور السلمى. وابنها يعلى، أبو صفوان
المكى، من مسلمة الفتح ورجال الستة:

«أم المؤيد، بنت أبى القاسم الشعرية(٣٧٤)من شيوخ ابن الصلاح: في: زينب بنت أبى القاسم عبدالرجمن النيسابورية.

«ميمونة بنت الحارث / بن حزن، أم المؤمنين الهلالية العامرية، خالة ابن عباس، وهي التي وهبت نفسها للنبي على روى عنها أبناء (أخواتها المؤمنات): ابن عباس وعبدالله بن شداد بن الهاد. وعبد الرحمن بن السائب الهلالي، ومواليها: ندبة، وعطاء والسائب ابنا يسار، وكريب؛ في آخرين. توفيت بسرف سنة ٥١هـ (ع):

#### (j)

«نسيبة بنت كعب» (٦٣٨) = أم عطية الأنصارية.

«أم النعمان الكندية/ التابعية - في أوهى الأسانيد عن السيدة عائشة أم المؤمنين رضى الله عنها: ١٥٧.

### (ھے)

«هَرَاسة، أم إبراهيم بن سلمة، وإليها ينسب:

«أم هانىء بنت أبى طالب عم النبى صلى الله
 عليه وسلم: (٥٢٧) = فاختـة، وقيل نى
 اسمها هند (ع).

# فهرس الأماكن والبلدان

(1)

البقيع: // ٧٢٨.

البيت الحرام: ٤٦٩. آمل حبحون: ٦٢٠. ىت المقدس: // ٧٢٠. آمل طبر ستان: ٦٢٠. بيروت: ۲۵۰. (أهل) أحد ٤٩٥، الجبل واليوم: ٥٤٨// شهة : ٦٥٣. .٧٢. أذربيجان: ٥١٩. (ت) أصبعيان: ۵۲۸، ۵۱۹، ۵۳۵، ۷۵۷، ۵۵۸، تبهك: ٤٨٨، ٤٩٤ الغزوة // ٧٢٢. .708 ترمذ: ۲۵۲، ۲۸۸. افريقية: ٦١٥، ٦٥٣. أنطاكة: ٦٥٨. ( ج ) الجار/ مرفأ السفن من ساحل المدينة بجدة: **(ب)** 7.9 باحدا: ٦١٧. جامع المنصور ببغداد: ٤٧٥، ٤٤٥. البادية: ٥٠٥. جبانة عرزم بالكوفة: ٦٣٤. البحرين: ٤٩٩ // ٧٢٤. الححفة: ٥١١. بدر، الكبرى: (أهل) بدر: ٤٩٧، ٥٢٨، ٥٢٨، حُدَّة: ٦٠٩. ١٣٤ منزلًا، ٧٣٧، ٨٣٧. الحددة: ٥٠٥، ٦٧٠ أهل الجزيرة. بدر الصغرى، الموعد// ٧٢٠. حُوَاثا، من البحرين: // ٤٢٧. ىرقة: ٥٠٥. أرض حهنة: // ٧٣٣. البصرة: ٥٠٤، ١٢٥، ١٣٥، ١٥٥ م١٥، 170, 3A0, A3F, 10F. ( ) خداد: ١٨٤، ٣٣٨، ٧٨٧، ٣١٤، ١٤٥، ٣٢٣، المبشة: أرض المبشة // ٧٢٩، ٧٣٠، ٧٣٤، 10F. 70F. 70F. A0F. 7FF. 3YF// ٥٧٧، ٧٣٧. .797 ۸۸۱

الحجاز: ٥١٢، ٥١٥، ٥٨٤، ١٥٧.

الحديبية: ٥٢٥، ٥٢٩، يومها ٤٩٥ بيعة

الرضوان بها// ٧٢١.

الحدَث، مدينة في الثغر: ٦٢٥

الحديثة: ٦٢٥.

حَ أن: ٢٥٨.

حرة بني بياضة// ٧٢٥.

حلب: ٤٩٩ // ٦٨٢.

حلوان: ۵۰۳.

حص: ٥٠٤.

(يوم) خُنين: ۸۰۸ // ۷۲۲، ۷۳۸.

الحيرة: ٥٢٨.

(خ)

خىراسان: ۱۵۹ كُنورُها، ۳۲۳، ۵۳۵، ۲۱۵.

۲۱۹، ۲۷۰ أهلها.

خُرْتَنْك، قرية بسمرقند: ٦٥١ - بها وفاة الإمام البخاري.

الخندق: ۸۲۸، ۵۲۸، ۲۰۳، ۲۰۳// ۷۲۰

شِعب الخُوز بمكة : في حرف الشين.

خير: ٦٦٥، // ٧٢٢ الغَزاة، ٧٣٥، ٧٣٧.

 $(\dot{s}, \dot{s})$ 

دار عثمان، رضى الله عنه، بالمدينة: ٢٤٤. دمشق: ۵۰٤، ۲۲۷، ۸۵۳.

دومة الجندل // ٧٢١.

دير الجماجم: ٥٣٢.

ذات السلاسل: في (س).

(,,,)

رمادة الرملة: ٥٠١.

زمزم: ٥٠٩.

(س، ش)

سجستان: ٤٩٢.

ذات السلاسل // ٧٢١.

منازل بني سِلْمة / سالم بالمدينة // ٧١٩.

سِكة صغد (٦١٩) في: ص.

سمرقند: ٦٥١.

شاطبة بالأندلس: ٦٥٣.

الشام: ۷۲۷، ۲۱۲، ۵۰۷، ۲۲۲، ۲۷۰ أهله، .797 // 797.

الشجرة: ٥٠٩، ٥٢٤ // ٢٢٩.

شعب الخوز بمكة: ٦٣٥.

الشوينزية ببغداد: ٦٥١.

(ص، ض، ط)

سكة صُغد: ٦١٩.

صنعاء دمشق: ٥٠٤.

صنعاء اليمن: ٦٦٣.

الطائف // ٧٢٢.

(ع)

العراق: ٤٢٢، ٦٥٨، ٦٥٨.

عرفات: ٤٨٨، عرفة: ٤٩٥، ٦٣٩.

عریش مصر: ۲۲۸.

العقبة // ۷۲۸. منازل بني عوف: ۷۱۹.

### (ف،ق)

الفرات: 208.

فلسطين: ٥٠٤.

القبلة: // ٧١٩ // ٢٥٦.

القبلتان. وهو:

مسجد القبلتين، ٧٢٠.

مسجد بنى سلمة بالمدينة // ٧١٩ = مسجد القبلتين ٧٢٠.

قرطبة، ٣٣٦.

القسطنطينية: ٥٧٣.

القيروان: ٥٣٥.

الكاملية، بالقاهرة/ المدرسة: ٧٤٥.

الكعية // ٧١٩، ٧٢٠، ٧٢١، ٧٣٧.

الكوفة: ١٥٦ في أصح وأوهى أسانيدها ٤٩٥، ٤٠٥، ١٥٢، **١١٥، ١١٥،** ٢١٩، ١٦٦، ٢٥٥، ١٦٦، ٢٦٨.

# ( م )

المُخَرِّم، من بغداد: ٦٢٣.

بالمدينـة بالمسجـد النبوى، ٧٢٥، ٧٣٥، ٧٣٧، ٧٢٧، ٧٢٨ المدينة وأطرافها.

مرو: ۳۸۷، ۶۳۲.

مرو الشاهجان: ٥٤٤.

المزدلفة: ٥٣٧.

المريسيع، ماء // ٧٢١.

مسجد بنى سالم بن عوف، بأطراف المدينة // ٧٢٥، ٧٢٦.

مسجد عبد القيس بجواثا بالبحرين // ٧٢٤ مسجد القبلتين (مسجد بنى سلمة // ٧٢٠. مسجد بنى عرف // ٧٢٦، ٧٣٦. المسجد النبوى، بالمدينة // ٧١٩.

مساکنه صلی الله علیه وسلم // ۷۱۹، ۷۲۲. مصر: ۳۲۲، **۶۳۸،** ۶۳۹، ۶۳۱، ۵۷۵، ۵۷۲، مصر: ۳۵۲، ۸۵۸، ۲۷۰، ۲۷۲.

مؤته: ۷۲۲.

الموقف، محلة بمصر: ٥٧٤.

#### ( هـ ، و ، ي )

هَزْم النبيت // ٧٢٥. واسط ٦٦١ // ٦٩٥. اليرموك: ٥٣١. اليمامة: ٥٠٥. اليمن: ٦٦٣، ٦٧٠ أهلها.

# دليل الكتب في متنى المقدمة والمحاسن

(i)

(الإجازة لأبي جعفر البغدادي): ٣٣٧ محمد بن الحسين بن بدر الكاتب.

(أحاديث مالك التي ليست في الموطأ) للدارقطي): ٢٣٩ / أبي الحسن على بن عمر بن أحمد بن مهدى البغدادي – ٣٨٥ هـ.

(الأحكام لابن حزم): ٣٣٤/ الإحكام في أصول الأحكام لأبي محمد على بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي، فقيه أهل الظاهر - ٤٥٦ هـ..

(الأحكام، في الحديث، لأبي على الطوسي): ١٨٠ - على نمط جامع الترمذي

/ الحسن بن على بن نصر الخراساني - ٣١٢هـ

(الأحكام للضياء، في الفقه الحنبلي): ٤٥٢ / ضياء الدين، أبي عبد الله المقدسي، محمد بن عبد الواحد بن أحمد السعدى الحافظ الفقيه – ٦٤٣ هـ.

(الأخبار، لسعيد بن عفير): ٥٩٤ / سعيد بن كثير بن عُفَير الأنصارى، مولاهم، أبي عثمان المصرى قاضيها الفقيه الأخباى النسابه - ٢٢٦ هـ (خ م قد س).

(أخبار القيروان؛ لابن شداد) ٥٣٥. / فيمن فيها وفي سائر بلاد المغرب من الملوك والأعيان، لعز الدين عبد العزيز بن شداد بن تميم الصنهاجي - ٥١٠ هـ.

(أخبار من حدث ونسى): للدارقطني / أبي الحسن على بن عمر البغدادي - ٣٨٥هـ وللخطيب / البغدادي أبي بكر أحمد بن على بن ثابت - ٤٦٣هـ.

(اختلاف الحديث للشافعي): ٧٠٨ // ٤٧٧. / الإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس المطلبي -٢٠٤هـ

(الإخوة والأخوات من العلماء والرواة): ٥٢٧

لعلى ابن المديني/ أبي الحسن على بن عبد الله بن جعفر البصري - ٢٣٤هـ وأبي عبد الرحمن النسائي - ٣٠٣هـ

وأبي العباس السراج - ٣١٣هـ.

(أدب الإملاء للسمعاني): ٣٧٦/ أبي سعد عبد الكريم ت ٥٦٢هـ

(أدب الدنيا والدين، للماوردي): ٣٦٦. / أبي الحسن على بن محمد الشافعي الفقيد الأصولي / ت ١٤٠٠هـ.

- (أدب الرواية للحفيد): ١٩٠ / محمد بن أحمد بن محمد بن مرزوق، أبي عبد الله التلمساني ٧٤١هـ.
- (أربَعو أبى البركات الفراوى): ٤٤٥ / صفى الدين عبد الله بن محمد بن الفضل النيسابورى -
- (الإرشاد، لأبي يعلى الخليلي): ٢٣٩/ في علماء البلاد / للخليل بن عبد الله بن أحمد بن إبراهيم بن الخليل، القزويني ٤٤٦هـ.
- (الاستغنا، في معرفة الكنى لابن عبد البر): ٥٧٠ = مع كتب الكنى / في أساء المشهورين بالكنى من حَلَة العلم، لأبي عمر يوسف بن. عبدالله بن عبدالله القرطبي المالكي، حافظ المغرب تـ ٢٦٣ هـ.
- (الاستيعاب، في معرفة الأصحاب، لابنِ عبد البر حافظ المغرب): ٤٨٠، ٤٨٥، ٨٨٤، ٢٠٥، ٥٠٩، الاستيعاب، في معرفة الأصحاب، لابنِ عبد البر حافظ المغرب): ٥٠٠، ٥٠٨، ٥٨٥، ٨٥٥، ٨٤٥، ٥٠٩٠.
- (الأسهاء المفردة لأحمد بن هارون، بن روح، البرديجي البردعي): ٥٦٦، ٥٦٦ / نزيل بغداد ت ٣٠١هـ / من أشهر كتاب في بابه، وهو أولها، وعليه (مستدرك لابن بكير) يأتى في حرف الميم. (الأسهاء، للقاضي عياض، عالم المغرب): ٥٦٢ / أبي الفضل السبتي عياض بن موسى بن عياض اليحصبي المالكي ٥٤٤ هـ

كتب (الأسهاء والكني) كثيرة، منها: (٥٧٠).

- (الأسهاء والكني: للحاكم الكبير أبي أحمد الحافظ/ محمد بن محمد بن إسحاق النيسابوري الإمام:
  - وعلى ابن المديني ٢٣٤ هـ،
  - ومسلم بن الحجاج/ القشيري، صاحب الصحيح ٣٦١هـ.
  - وللنسائي، أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب صاحب السنن − ٣٠٣هـ.
- ولابن عبد البر، أبي عمر القرطبي، في أنواع منه كتب رائقة منها: (الاستغنا في معرفة الكني) مرَّ. وانظر معها (كتب الكني) في حرف الكاف.
- (الأشتقاق، لأبي جعفر النحاس): ٥٨٥/ أحمد بن محمد بن إسماعيل المرادى المصرى ٣٣٨هـ (أعلام النبوة، للماوردي): ٦٤٨ / أبي الحسن على بن محمد ٤٥٠هـ
- (الأفراد، لأبي صالح المؤذن): ٥٥٣/ أحمد بن عبد الملك بن على النيسابورى ٤٧٠هـ (الأفراد، لابن أبي عاصم): ٥٤٧/ أبي بكر أحمد بن عمرو بن النبيل أبي عاصم الشيباني ٢٨٧هـ
- (الإكمال لأبي نصر أبن ماكولا). في ضبط مشكل أساء الرجال/ للأمير على بن هبة الله بن على بن جعفر – ٤٨٧ هـ: ٤٣٣، الإيجاب العناية به، ٤٧٣، ٦٦٥، ٥٩٠ من أكمل كتب الضبط لمشكل الأسهاء، ٥٩٣، ٤٤٤ أحسن كتاب وضع في المؤتلف والمختلف، – وانظر مواضع مجيء «ابن

ماكولاه فى الأعلام، فحيثها ذُكِرَ، اتجه إلى كتابه الإكمال. وبما صنف عليه - فى مراجع متنى المقدمة والمحاسن - كتاب أبى بكر ابن نقطة، يأتى فى حرف الذال (ذيل الإكمال) (الألقاب، لأبى بكر أحمد بن عبد الرحمن الشيرازى) - ٤٠٧هـ: ٥٨٣

(الأمالى، لأبى على القالى): 000/ اسماعيل بن القاسم البغدادى نزيل الأندلس - ٣٥٦هـ (الأمالى، لأبى القاسم على، الدمشقى): ٢٣٩ - المجلس الأول منها/ الحافظ أبى القاسم ابن عساكر، على بن الحسن بن هبة اقه بن عساكر الشافعى مؤرخ دمشق - ٥٧١هـ

(الأم، للإمام الشافعي): ٢٠٨، ٢٢٤ من كتبه الجديدة ٢٩٩، // ٧١٧

(أنساب قريش للزبير بن بكار)// ٧١٧/ أبى عبد الله الزبيرى النسابة، المدنى، قاضيها - ٢٥٦ هـ (الأنساب المتفقة، لمحمد بن طاهر المقدسى - في المحدثين): ٦٢٠/ أبي الفضل، ابن القيسراني - ٧٠٠هـ

(الإنصاف، لمحمد بن الحسن التميمي/ الجوهري): المصرى ٣٢٢

(أنوار الآثار في فضل الصلاة على النبي المختار، للحافظ التُجيبي): ٣٧٧/ الشهاب أحمد بن مَعَدّ الإقليشي التجيبي - ٥٥٠هـ

(الإيضاح على الإشكال، فيمن ذكر بأسهاء أو نعوت مختلفة، للحافظ عبد الغني بن سعيد/ أبي محمد المصرى - ٤٠٩هـ): ٤٩٨

(الأوائل، من مصنف أبي بكر ابن أبي شيبة) // ٧٧٤ - يأتي مع المصنف

### (ب)

(بدّل الناقد بعض جهده، في الاحتجاج بعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، للبلقيني سراج الدين): (عدل 100 معر بن رسلان الكناني المصرى الشافعي، شيخ الإسلام ١٠٥هـ

#### (ご)

(تاريخ أصبهان، لأبى نعيم الأصبهانی): ٢٦٦، ٣٧٣، ٥٤٧، ٥٤٧، ١٥٤٨ أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق محدث العصر ومؤرخ أصبهان – ٤٣٠هـ – في طبعة ليَّدن، بِريل سنة ١٩٣١م، بعنوان: (ذكر أخبار أصبهان) وإليها نرجع

تاریخ بخاری، لأبی عبد الله محمد بن أحمد بن سلیمان البخاری، غنجار): ۲۰۹۱، ۲۰۹۱ ویعرف أیضا بتاریخ غنجار. محمدث ما وراء النهر – ۲۱۳ هـ

(تاريخ البخارى/ الكبير، للإمام البخارى) في رواة الحديث: ٤٣٣، ٥٥٠، ٥٥٦، ٦١٢، ٦٢٧، **٩٤**٢، و١٢، ٢٥٤/ ١٥٤/

(تاريخ بغداد، للخطيب البغدادى أبي بكر) ١٥٤/ أحمد بن على بن ثابت، حافظ المشرق - ٤٦٣ هـ (التاريخ للحاكم - ٥٣٢ أبي عبد الله = تاريخ نيسابور

(التاريخ لخليفة بن خياط العصفرى): ٥٨٥ / أبي عمرو البصرى، شباب - ٢٤٠هـ

(التاريخ لابن أبي خيثمة): ٦١٥، ٦٥٤ وما أغزر فوائده / أبي بكر التاريخي (٦١٣) أحمد بن زهير بن حرب النسائي ثم البغدادي - ٢٧٩هـ

(تاريخ دمشق، لابن عساكر): ٦٥٤/ أبي القاسم الدمشقى، مؤرخها الحافظ، على بن الحسن بن هبة الله بن عساكر - ٧٥١هـ

(تاریخ القراب (٥٣٢) = تاریخ وفیات العلماء لأبی یعقوب إسحاق بن إبراهیم بن محمد السرخسی ثم الهروی – ٤٢٩ هـ

(تاريخ محمد بن عيسى الطباع): ٦١٦/ أبي جعفر بن الطباع البغدادي، محمد بن عيسى بن نجيح، نزيل أذنه بساحل الشام - ٢٢٤هـ

(تاريخ مصر لابن يونس ، تاريخ ابن يونس): ٣٧٣، ٦٣٢، ٦٥٧/ أبي سعيد المصرى عبد الرحمن بن أحمد بن يونس بن عبد الأعلى الصدفى - ٣٤٧هـ

(تاريخ النحاة ، لأبي الحسن الشيباني القفطي): ٣٣٧ - إنباه الرواة على أنباه النحاة للقفطي/ جمال الدين على بن يوسف المصرى - ٦٤٦هـ

(تاريخ نيسابور، للحاكم أبى عبد الله) ٥٣٢، ٥٣٥/ الحافظ النيسابورى محمد بن عبد الله، ابن البيع - ٤٠٥هـ

(تاریخ ابن یونس - ۲۵۷ - = تاریخ مصر، لأبی سعید عبد الرحمن)

(تخريج أبي الفضل المقدسي، محمد بن طاهر، لأبي منصور البغدادي): ٥٣٤

ر ربيج بي الطبسى للتابعين الرواة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده): ٥٢٢ - يأتى فى: (الرواة عن عمرو بن شعيب)

(تصانيف أثمة الحديث المعتمدة المشهورة): ١٦٠

(تصانیف) ابن دحیة: ٣٣٧/ أبی الخطاب عمر بن الحسن بن محمد الكلبی الدانی ثم السبق نزیل القاهرة. - ٣٣٣هـ

(تصحيح العلل، لابن طاهر) ٢٦١/ أبي الفضل المقدسي محمد بن طاهر - ٥٠٧هـ (تصنيف الدارمي): ١٦٠ = المسند لأبي عبد الله الدارمي، يأتي في المصنف

(تصنيف أحمد): ١٦٠ = مسند الإمام أحمد

(تعليقه الشيخ أبي حامد) // ٧٢٦/ التعليقة الكبرى في الفروع، للشيخ أبي حامد الاسفراييني

الشافعي، أحمد بن أبي طاهر محمد، إمام طريقة العراقيين وشيخ المذهب (٣٤٤ - ٤٠٦ هـ) (تفسير الحسين بن داود المصيصي): ٥٨٦ / سنيد، أبي على المحتسب - ٢٢٠هـ (د ق) (تفسير الواحدي): ٢٨٢ / أبي الحسن على بن أحمد بن محمد النيسابوري المفسر - ٤٦٨ هـ (تفسير يحيى بن سلام): ٤٧٤ / التيمي ولاء، تيم ربيعة، أبي زكريا البصري ثم الإفريقي - ٢٠٠هـ (التفصيل، لمبهم المراسيل، للخطيب البغدادي / أبي بكر): ٤٨٣

(تقیید المهمل/ وتمییز المشكل/ لأبی علی الغسانی): ۵۹۳، ۵۹۳ – وهو (كتاب أبی علی الغسانی) الجیانی، حیث یجیء، وكذلك هو التقیید حیث یُذكر أبو علی – راجع مواضع ذكره، نی: أبی علی الغسانی/ الحسین بن محمد بن أحمد الجیانی الأندلسی – ۲۹۸ هـ

(تلخيص المتشابه في الرسم، للخطيب البغدادي/ أبي بكر): ٦٢٢- «وهو من أحسن كتبه» (كتاب التمييز لمسلم)/ بن الحجاج القشيري النيسابوري صاحب الصحيح: ٢٤٤، ٤٧٣ (تمييز المزيد في متصل الأسانيد، للخطيب البغدادي/ أبي بكر): ٤٨٠

(التمهيد، لأبي عمر ابن عبد البر) // ٦٨٧/ لما في الموطأ من المعانى والأسانيد لابن عبدالبر، حافظ المغرب - ٣٦٧هـ

(التنبيه والإشراف للمسعودى): ٤٩٨ / أبى الحسن على بن الحسين بن على – ٣٤٦هـ (التنبيه الأسهاء واللغات للنووى): ٦٤٩ محيى الدين أبى زكريا يحيى بن شرف النووى الشافعى شيخ الإسلام – ٦٧٦هـ

(تهذیب اللغة، لأبی منصور الأزهری): ٥٩٦\/ محمد بن أحمد بن الأزهر - ٣٧٠هـ (لتهذیب) - ٤٧١ = تهذیب الكمال للمِزی، یأتی مع كتاب (الكمال) لعبد الغنی المقدسی

#### (ث)

(الثقات، لأبي حاتم بن حِبَّان البستى): ٦٥٤/ محمد بن حبان بن أحمد التميمي - ٣٥٥هـ

# (ج ، ح)

(الجامع الصحيح للبخاري)، ١٦٨:

(الجامع المسند الصحيح المختصر، من أمور رسول الله وسننه وأيامه): ١٦٧ = صحيح البخارى الجامع المترمذى / الحافظ أبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة السلمى - ٢٧٩ هـ ١٦٥، ١٦٥، ١٦٥، ١٨٥، في المصنفات المعتمدة للأئمة، ١٦٥، ١٧٤ في أواخره كتاب العلل، ١٧٥، ١٧٦، ١٨٠، ١٨٠، ١٨٨، ١٨٨ وهو أيضا (سنن الترمذى) في كتب السنن الأربعة

(الجامع للخطيب البغدادي/ أبي بكر): ١٩٦٦، ١٩٨١/ الجامع لآداب الراوي والسامع.

- (الجرح والتعديل لابن أبي حاتم) / الرازى أبي محمد عبدالرحمن بن أبي حاتم محمد بن إدريس الحنظل ٢٢٧هـ: ٣٠٧، ٣٠٣ للعناية به، ٥١١، ٦٥٤، ٢٥٦
- (جزء رباعی الصحابة: أربعة يروی بعضهم عن بعض)// ٦٨١ للحافظ عبد الغنی بن سعيد/ أبی محمد المصری – ٤٠٩هـ
- (جزء فيها في مستدرك الحاكم أبي عبد الله من أحاديث موضوعة، نحو مائة): ١٦٤ للحافظ أبي عبد الله الذهبي محمد بن أحمد بن عثمان ٧٤٨هـ
- (جزء ابن عرفة): **٥٣٥** / الحسن بن عرفة بن يزيد العبدى، أبي على البغدادى المسند (١٥٨ ١٥٨) (٢٥٧ هـ)
- (جزء فيه حديث نعيم بن همار، للحافظ المنذري) // ٦٨٤ / عبد العظيم بن عبد القوى، زكى الدين أبي محمد الشامي ثم المصرى، شيخها الحافظ وشيخ الكاملية (٥٨١ ٦٥٦هـ)
- (جزء كبير فيمن جوَّز الرواية بالإِجازة لأبي جعفر البغدادي) ٣٣٧ مَرَّ في: الإِجازة لأبي جعفر البغدادي.
- (الجمع بين الصحيحين، لأبي عبد الله الحميدي»/ محمد بن أبي نصر فتوح الأزدى الميورقي الأندلسي وسكن بغداد ٤٨٨ هـ: ١٦٤، ١٦٧، ١٦٨، ٢٢٦
- (الحاوى، للماوردى): ٣٠٧ ٣٣٢، ٣٥٤/ الحاوى الكبير في الفروع، لأبي الحسن على بن محمد الماوردي الشافعي الفقيه الأصولي ٤٥٠هـ

#### (ذ، ر، ز)

- (ذكر الأسانيد في لفظ المسانيد) للسراج البلقيني: ١٨٤، ١٩٦
- (الذيل على (الإكمال) للأمير أبى نصر ابن ماكولا) لابن نقطة أبى بكر محمد بن عبد الغنى بن أبى بكر البغدادى ٦٢٩ هـ وانظر الإكمال، في حرف الهمزة.
- (\*) (رافع الارتياب في المقلوب من الأسهاء والأنساب، للخطيب البغدادي/ أبي بكر): ٦٢٨ (رباعي الصحابة، للحافظ عبد الغني بن سعيد/ أبي محمد المصرى، مَرَّ في: جزء رباعي الصحابة (الرسالة، للإمام الشافعي/ أبي عبد الله محمد بن إدريس: ٢٠٨، ٢٢٤ ٤٩٤
- (الرواة من التابعين، عن عمرو بن شعيب، لعبد الغنى بن سعيد): ٤٦١ / أبي محمد الأزدى المصرى، الحافظ ٤٠٩هـ

 <sup>♦</sup> في كشف الظنون حرف الراء: (رافع الارتياب في أسياء الرجال) وعلى هامشه، طبعة استانبول الأولى: (لعلها: دافع): وفيه
 وفاة الخطيب البغدادي سنة ٣٦٤هـ والراجح أنه خطأ مطبعي في ترتيب أرقام سنة ٤٦٣هـ وفيها وفاة الخطيب، بلا خلاف نعلمه.

(تخريج أبي محمد الطبسي للتابعين) الرواة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده): ٥٢٢/محمد بن أحمد بن أبي جعفر الصوفي، توفي في حدود سنة ٤٨٢هـ

(رواية الآباء عن الأبناء، للخطيب البغدادي/ أبي بكر): ٥٣٧

(رواية الأبناء عن الآباء، لأبي نصر الوائلي): ٥٤٠/ عبيد اقه بن سعيد بن حاتم السجزى، اللك ي - ٤٤٤ هـ

الزهريات لأبي بكر بن داود / محمد بن داود بن سليمان النيسابوري شيخ الحاكم أبي عبداقه : ٤٠٤، ٥٦٦ . ٤٥٦

### (س، ش)

(السابق واللاحق، للخطيب البغدادي/ أبي بكر): ٥٥٠

(السراج، لأبي الفتح الأزدى): ٥٥٣/ محمد بن الحسين بن أحمد الموصلي - ٣٨٤هـ

(سمات الخط ورقومه، لعلى بن إبراهيم البغدادي): ٣٦٩

(كتب السنن الأربعة) 170، ٦٥٠// ٢٠٢ السنن، ٧٠٥، ٧٣٣/ لأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه

(السنن الكبير للبيهقي): ١٦٧، ٢٥٣، ٢٥٤/ أبي بكر أحمد بن الحسين بن على بن موسى الشافعي الفقيد الحافظ شيخ خراسان - ٤٥٨هـ

(سنن الترمذي - حيث تجيء = جامع الترمذي

(كتاب الترمذي - ٤٣٢ -= جامع الترمذي

(سنن الدارقطني / أبي الحسن على بن عمر البغدادي): ١٦٣ ، ١٨١، ١٩٩، ٢٥٢، ٢٥٤، ٢٥٣، ١٦٣٤٤ كتاب الدارقطني

(سنن الدارمي/ أبي محمد): ١٨٣ - انظره في: مسند الدارمي - المصنف

(سنن أبي داود السجستاني) سليمان بن الأشعث الأزدى - ٢٧٥ هـ: ٢٦٥، ١٨١، ١٩٩، ١٩٩٠ ٧٧٠, ٢٧١، ٥٠٥، ٢٣٢، ٤٥٠، ٤٥١، ٢٥١، ٢٦٩، ٢٦٩، ٢٧٤، ٢٥٥ // ٢٠٢، ٢٠٠، ٢٧٥، ٢٧٧٠

(سنن ابن ماجه) أبي عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه القزويني – ۲۷۳ هــ: ۱۲۵، ۱۷۹، ۲۷۱ ° 83. ۲۸۹، ۲۵۲// ۲۸۲،

(سنن النسائي) أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن على بن سنان – ٣٠٣هـ: ١٦٥ في السنن الأربعة، ١٨٣ في الكتب الخمسة، ٤٣٢، ٤٦٧، ٤٨٩/ ١٨٨، ٢٣٢

(السيرة لابن إسحاق): ٥٩٢، والمغازى،له: ٢٨١/ محمد بن إسحاق، بن يسار القرشى المطلبي، مولاهم - ١٥١هـ

- (شرح رسالة الشافعي، لأبي بكر الصيرفي): ٣٠٠٠/. محمد بن عبد الله بن إبراهيم الصيرفي الشافعي ٣٣٠هـ
- (شرح السُّنة، لأبي محمد البغوى): ١٦٦ /الحسين بن مسعود بن محمد الفراء الشافعي، يحيى السنة -٥١٦ هـ
- (شرح العمدة، لابن دقيق العيد)/٦٩٨ /إحكام الأحكام في شرح عمدة الأحكام لعبد الغنى المقدسي) لتقى الدين أبي الفتح القشيري/محمد بن على الشافعي المصرى، شيخ الإسلام ٧٠٢ هـ
- (شرح مقدمة السنن للخطابي) أبي سليمان حمد بن محمد البستى: ١٨٧ للحافظ أبي طاهر السلفي/عماد الدين أحمد بن محمد بن أحمد، ابن سِلفة الأصبهاني، نزيل الإسكندرية ٥٧٦ هـ وجاوز المائة
  - (شرط القراءة/على الشيوخ/لأبي طاهر السلفي): ٣٢٤
- (الشفا، للقاضى عياض): ٦١٤ /بتعريف حقوق المصطفى، ﷺ، للقاضى عياض بن موسى أبي الفضل المالكي السبق، عالم المغرب ٥٤٤ هـ
  - (الشمائل للترمذي) أبي عيسي//٧٠٠ /الشمائل النبوية والخصائص المصطفوية.`

# (ص، ض، ط)

- (الصادقة، صحيفة حديث عبد الله بن عمرو بن العاص) عن النبي ﷺ: ٣٦٥، ٣٦٤
- (الصحابة، لابن الأثير): ٤٨٠، ٤٦٣ كتابه/أسد الغابة في معرفة الصحابة، لأبي الحسن عزالدين على
  - بن محمد بن عبدالكريم بن الأثير الشيباني الجزري ٦٣٠ هـ
  - (الصحابة، للحافظ الذهبي): ٥١١ / التجريد، لأبي عبدالله الذهبي
  - (الصحابة الذين رووا عن التابعين) للخطيب البغدادى/أبى بكر: ٢١١
    - (معجم الصحابة): لابن جيع، ولابن قانع = في معجم
- (معرفة الصحابة): لأبي موسى المديني، وأبي عبد الله ابن منده وأبي نعيم الأصبهاني = في: معرفة الصحابة
- (الصحاح للجوهري): ۱۹۲، ۲۰۱۳ الصحاح /أبي نصر الفارابي اسماعيل بن حماد ۳۹۳ هـ
- (الصحيحان، كتابا البخارى ومسلم، كتابا الشيخين، الكتابان: ١٥٩، ١٦٠، ١٦٤، ١٧٢، ١٨٢، ١٨٢، ١٨٢، ١٨٢، ١٨٢، ١٨٣، ١٨٣، ١٨٣، ١٨٤، ١٥٥، ١٥٥، ١٥٥//٠٠٠، ١٨٣، ١٨٣، ١٨٤، ١٥٥، ١٥٥، ١٥٥، ١٨٣٠، ١٨٣، ١٨٣، ١٨٤، ١٥٥، ١٨٣، ١٨٣، ١٨٣، ١٨٣، ١٨٣، ١٨٣، ١٨٣٠، ١٨٣٠، ١٨٣٠، ١٨٣٠، ١٨٣٠، ١٨٣٠، ١٨٣٠، ١٨٣٠، ١٨٣٠، ١٨٣٠، ١٨٣٠، ١٨٣٠، ١٨٣٠، ١٨٣٠، ١٨٣٠، ١٨٣٠، ١٨٣٠، ١٨٣٠، ١٨٣٠، ١٨٣٠، ١٨٣٠، ١٨٣٠، ١٨٣٠، ١٨٣٠، ١٨٣٠، ١٨٣٠، ١٨٣٠، ١٨٣٠، ١٨٣٠، ١٨٣٠، ١٨٣٠، ١٨٣٠، ١٨٣٠، ١٨٣٠، ١٨٣٠، ١٨٣٠، ١٨٣٠، ١٨٣٠، ١٨٣٠، ١٨٣٠، ١٨٣٠، ١٨٣٠، ١٨٣٠، ١٨٣٠، ١٨٣٠، ١٨٣٠، ١٨٣٠، ١٨٣٠، ١٨٣٠، ١٨٣٠، ١٨٣٠، ١٨٣٠، ١٨٣٠، ١٨٣٠، ١٨٣٠، ١٨٣٠، ١٨٣٠، ١٨٣٠، ١٨٣٠، ١٨٣٠، ١٨٣٠، ١٨٣٠، ١٨٣٠، ١٨٣٠، ١٨٣٠، ١٨٣٠، ١٨٣٠، ١٨٣٠، ١٨٣٠، ١٨٣٠، ١٨٣٠، ١٨٣٠، ١٨٣٠، ١٨٣٠، ١٨٣٠، ١٨٣٠، ١٨٣٠، ١٨٣٠، ١٨٣٠، ١٨٣٠، ١٨٣٠، ١٨٣٠، ١٨٣٠، ١٨٣٠، ١٨٣٠، ١٨٣٠، ١٨٣٠، ١٨٣٠، ١٨٣٠، ١٨٣٠، ١٨٣٠، ١٨٣٠، ١٨٣٠، ١٨٣٠، ١٨٣٠، ١٨٣٠، ١٨٣٠، ١٨٣٠، ١٨٣٠، ١٨٣٠، ١٨٣٠، ١٨٣٠، ١٨٣٠، ١٣٣٠، ١٣٣٠، ١٣٣٠، ١٣٣٠، ١٣٣٠، ١٣٣٠، ١٣٣٠، ١٣٣٠، ١٣٣٠، ١٣٣٠، ١٣٣٠، ١٣٣٠، ١٣٣٠، ١٣٠٠، ١٣٠٠، ١٣٠٠، ١٣٠٠، ١٣٠٠، ١٣٠٠، ١٣٠٠، ١٣٠٠، ١٣٠٠، ١٣٠٠، ١٣٠٠، ١٣٠٠، ١٣٠٠، ١٣٠٠، ١٣٠٠، ١٣٠٠، ١٣٠٠، ١٣٠٠، ١٣٠٠، ١٣٠٠، ١٣٠٠، ١٣٠٠، ١٣٠٠، ١٣٠٠، ١٣٠٠، ١٣٠٠، ١٣٠٠، ١٣٠٠، ١٣٠٠، ١٣٠٠، ١٣٠٠، ١٣٠٠، ١٣٠٠، ١٣٠٠، ١٣٠٠، ١٣٠٠، ١٣٠٠، ١٣٠٠، ١٣٠٠، ١٣٠٠، ١٣٠٠، ١٣٠٠، ١٣٠٠، ١٣٠٠، ١٣٠٠، ١٣٠٠، ١٣٠٠، ١٣٠٠، ١٣٠٠، ١٣٠٠، ١٣٠٠، ١٣٠٠، ١٣٠٠، ١٣٠٠، ١٣٠٠، ١٣٠٠، ١٣٠٠، ١٣٠٠، ١٣٠٠، ١٣٠٠، ١٣٠٠، ١٣٠٠، ١٣٠٠، ١٣٠٠، ١٣٠٠، ١٣٠٠، ١٣٠٠، ١٣٠٠، ١٣٠٠، ١٣٠٠، ١٣٠٠، ١٣٠٠، ١٣٠٠، ١٣٠٠، ١٣٠٠، ١٣٠٠، ١٣٠٠، ١٣٠٠، ١٣٠٠، ١٣٠٠، ١٣٠٠، ١٣٠٠، ١٣٠٠، ١٣٠٠، ١٣٠٠، ١٣٠٠، ١٣٠٠، ١٣٠٠، ١٣٠٠، ١٣٠٠، ١٣٠٠، ١٣٠٠، ١٣٠٠، ١٣٠٠، ١٣٠٠، ١٣٠٠، ١٣٠٠، ١٣٠٠، ١٣٠٠، ١٣٠٠، ١٣٠٠، ١٣٠٠، ١٣٠٠، ١٣٠٠، ١٣٠٠، ١٣٠٠، ١٣٠٠، ١٣٠٠، ١٣٠٠، ١٣٠٠، ١٣٠٠، ١٣٠٠، ١٣٠٠، ١٣٠٠، ١٣٠٠، ١٣٠٠، ١٣٠٠، ١٣٠٠، ١٣٠٠، ١٣٠٠، ١٣٠٠، ١٣٠٠، ١٣٠٠٠، ١٣٠٠، ١٣٠٠، ١٣٠٠، ١٣٠٠، ١٣٠٠، ١٣٠٠، ١٣٠٠، ١٣٠٠، ١٣٠٠، ١٣٠٠، ١٣٠٠، ١٣٠٠، ١٣٠٠، ١٣٠٠، ١٣٠٠، ١٣٠٠، ١٣٠٠، ١٣٠٠، ١٣٠٠، ١٣٠٠، ١٣٠٠
  - ٧٤٠ ، ١٧١٤ ، ٧٠٧

٣١٤، ٣٣٦، ٣٥٠، ٢٠٥، ٤٠١، ٤١١، ٢٢١، ٢٨٦، ٨٨٦، ٣٩٦، ٢٩٢، ٢٠٠، ٢٠٠، ٢٠٠، ٢٠٠، ٢٠١ عالم ٢٤٥ وانظرها في (ن)

- مسلم في مقدمة الصحيح: ٤٣٧، ٢٥٠،
  - مسلم في صدر صحيحه: ٢١١
- مسلم في خطبة صحيحة: ٢٢٤، في خطبة كتابه: ٦٠٧ = مقدمة مسلم لصحيحه (مق)
- (صحیح أبی حاتم، ابن حِبّان البُستی): محمد بن حاتم التمیمی: ۱۹۲٬ ۲۷۲، ۲۵۳، ۲۷۲، ۲۸۵، ۲۸۵، ۲۸۵، ۲۸۵، ۲۸۵، ۲۸۵، ۲۸۵
- (صحیح ابن خزیمة): ۱۹۳، ۱۹۳، ۲۸۵، ۲۸۵/أبی بكر محمد بن إسحاق بن خزیمة السلمی النیسابوری الحافظ ۳۱۱ هـ
  - (\*)(صحيح الدارمي) ٤٧٢ يأتى في حرف الميم، (المسند الصحيح للدارمي)
- (صحيفة الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير): ٣٣٥ مناولة من يحيى، وإجازة في روايتها عنه /الأوزاعي، أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو، إمام الشام ١٥٧ هـ ويحيى بن أبي كثير/الطائي، مولاهم، أبو نصر اليمامي-التابعي الفقيه الحافظ ١٢٩ هـ
- (صحيفة همام بن منبه): ٤١٠ /اليماني، أبي عقبة الصنعاني التابعي ١٣١هـ عن أبي هريرة (صفوة التصوف، لابن طاهر المقدسي): ١٧٢/ أبي الفضل محمد بن طاهر، ابن القيسراني ٥٠٧ هـ (الضعفاء، والمتروكون من رواة الحديث): ٦٥٤
  - للبخارى، الإمام أبي عبد الله: ٥٧٤،
    - والنسائي، أبي عبد الرحمن: ٦٥٤
  - والعقیلی، ۹۵۶/ أبی جعفر محمد بن عمرو بن موسی ۳۲۰هـ
    - ولابن حِبَّان البستى، أبى حاتم: ٦٥٤ \_
  - ولابن الجوزى، ١٥٤/ أبى الفرج عبدالرحمن بن على البغدادى الحنبلي ٥٩٧هـ
  - (الطبقات، لإبراهيم بن المنذر): ٦٤٦/ الحِزامي الأسدى، أبي إسحاق المدنى ٢٣٦ هـ
- (كتاب الطبقات الكبير لابن سعد، كاتب الواقدى): ٣٣٧، ٦٦٩، ٦٤٦، ٦٦٥، ٦٧٢ ابن سعد/بن منبع الزهرى، مولاهم، أبو عبد الله البصرى ٢٣٠ هـ والواقدى/محمد بن عمر بن واقد الأسلمي، ولاءً، المدنى، صاحب المغازى والسير والفتوح ٢٠٧ هـ

 <sup>♦</sup> روجع النقل منه، فوجد بنصه في مطبوعة (سنن الداومي: أبي محمد عبداقه بن عبدالرحمن بن الفضل السمرقندي، إمام أهل زمانه – ٢٥٥ هـ (م د ت) وانظر (المسند الصحيح، للدرامي)

(الطريقة الواضحة، في تمييز الصنابحة، للسراج البلقيني): ٥١١، ٥٥٢، ٦٩٢//٥٥٣ «فلينظر، فإن فيه نفائس».

# (ع،غ)

(العُرف الشذى، على جامع الترمذى، للسراج البلقيني) ٢٣٤، ٢٤٢، ٢٦٤، / ٤٥٥، ٢٦٤، ٢٣٤، ٢٧٤

(كتب العلل، في الحديث): ٢٦٠ - ٢٦٢

- للترمذي، أبي عيسي: ١٧٤ مع جامعه، في أواخره
  - العلل للإمام أحمد ابن حنبل: ٤٣٢
- ◄ لابن أبي حاتم الرازى/عبد الرحمن بن محمد بن إدريس راوى علل الترمذى ٣٢٧ هـ):
   ٢٤٢. ٢٤٨
  - للخَلَّال: ٢٦٨/أبي بكر أحمد بن محمد بن هارون البغدادي الحنبلي ٣١١ هـ
  - للدارقطني/أبي الحسن): ٢٧٠، ٢٧٨ (وهو أجمعها وأحسن كتاب فيها) ٤٣٢، ٤٨١، ٦٤٤
    - للحافظ ابن المديني/أبي الحسن على بن عبدالله السعدى البصرى): ٢٦٨ وهو أجلُّها.

(علوم الحديث للحاكم/أبي عبدالله: علوم الحاكم، معرفة علوم الحديث، ٢١٤ نسخة من أصل مسموعة، ٤٣٧، ٤٣٠

(علوم الحديث، لابن أبي المعمر): ٣٣٧/

(شرح العمدة)//٦٩٨. لابن دقيق العيد، أبي الفتح العشيري =

- الإحكام في شرح عمدة الأحكام لعبد الغني: مرَّ في الهمزة عمدة المحدثين: ٦٠٠
- عمدة الأحكام عن سيد الأنام/لأبي محمد المقدسي، تقى الدين عبد الغنى بن عبد الواحد بن على الجماعيلي، صاحب الكمال ٦٠٠ هـ

(عمل اليوم والليلة، للنسائي/أبي عبد الرحمن): ٢٦٤

(الغرائب، للدارقطني/أبي الحسن): ۲۱۸

[غرر] (الفوائد المجموعة للحافظ رشيد الدين): ٥٧٣/في بيان ما وقع في صحيح مسلم من الأحاديث المقطوعة، للحافظ رشيد الدين العطار، أبي الحسين يحيى بن على بن عبد الله الأموى النابلسي ثم المصرى، المالكي – ٦٦٢ هـ – منها نسخة خطية بالرباط (ع ق ١٧٤)

(غريب الحديث، أمهات الكتب المصنفة فيه): ٤٥٩

(غريب الحديث لأبي بكر حسين بن عياش السلمي الباجدائي (الرقي - ٢٠٤ هـ)

- شرح غريب الحديث لأبي سليمان الخطابي/حمد بن محمد البستي ٣٨٨ هـ
- ولأبي عبيد القاسم بن سلام): ٤٥٩/الأزدى البغدادي الأستاذ ٢٢٤ هـ)

- وأبي عبيدة، مُعمر بن المثني): ٤٥٩/التيمي البصري ٢١٠ هـ
- (وللنضر بن شميل): ٤٥٩/أبي الحسن المازني البصري، نزيل الكوفة ٢٠٣ هـ
- ولابن قتيبة، القتيبي): ٤٥٩/عبد الله بن مسلم بن قتيبة، أبي محمد الدينوري ٢٧٦ هـ (غريب الموطأ) للأخفش البصري): ٥٨٧/أحمد بن عمران بن سلامة
- (الغيلانيات) 000 /من حديث أبى بكر الشافعي البزاز، محمد بن عبد الله بن إبراهيم، مسند بغداد 80 هـ وله ٩٥ سنة

/رواية أبي طالب محمد بن غَيْلان البزاز، مسند بغداد - ٤٤٠ هـ عن ٩٤ سنة

#### (ف،ق)

(الفاصل للرامهرمزى (٣٥٦، ٣٢٦، ٣٦٥، ٣٧٦، ٣٧٨) = (المحدث الفاصل، بين الراوى والواعى) (الفصل، للوصل المُدرَج في النقل، للخطيب البغدادي): ٢٧٨

(فقهاء المدينة السبعة، لأبى الزناد): ٥١٥ /عبد الله بن ذكوان القرشى، مولاهم أبى عبدالرحمن المدنى تابعى، ثقة حجة – ١٣١ هـ (ع)

(الفوائد المجموعة للحافظ رشيد الدين: ٥٧٣ مَرَّ فى: (غرر الفوائد المجموعة للرشيد العطار) (القُنية، من كَتب الحنفية): ٣٣٤ - قُنية المُنية، على مذهب أبى حنيفة، لأبى الرجاء نجم الدين مختار بن محمود الزاهدى الحنفى - ٦٥٨هـ

(القول الحسن، في ترجمة الحسن/البصري) للسراج البلقيني: ٣١٧

### ( 🗗 )

(الكافي، لأبي بكر ابن الأنباري): ٦٢٠ /محمد بن القاسم بن محمد بن بشار البغدادي الأستاذ - ٣٢٨ هـ عن ٩٨ سنة

(الكامل، لابن عدى/في معرفة الرجال): ١٥٤ /أبي أحمد عبد الله بن عدى الجرجاني الحافظ التاطر - ٣٦٥ معرفة الرجال): ١٠٤٤ معرفة الرجال المنظار - ٣٦٥ معرفة الرجال): ١٠٤٥ معرفة الرجال المنظار - ٣٠٥ معرفة الرجال): ١٠٤٥ معرفة الرجال المنظار - ٣٠٥ معرفة الرجال المنطقة المنطقة

(الكامل للمبرد): ٥٩١ /أبى العباس البصرى النحوى محمد بن يزيد الثمالى - ٢٨٥ هـ كتاب ابن الأثير في الصحابة = أسد الغابة، مرَّ في (الصحابة)

(كتاب البخارى/أبي عبداقه) حيث يطلق، صحيح البخارى

(كتاب البرديجي): ٥٦٦ = الأسهاء المفردة لأبي بكر البرديجي

كتاب أبى بكر الإسماعيلي (١٦٤)/الصحيح من الحديث - المستخرج على البخاري، لأحمد بن إبراهيم بن إسماعيل بن العباس الجرجاني الشافعي شيخ الإسلام - ٣٧١ هـ

. (كتاب أبي بكر البرقاني): ١٦٤ المستخرج /المسنّد، لأبي بكر أحمد بن محمد بن أحمد بن غالب

البرقانى الخوارزمي الشافعي، شيخ بغداد - ٤٢٥ هـ

(كتاب ابن بكير): ٥٦٦ = (مستدرك أبي عبد الله ابن بكير على الأسهاء المفردة للبرديجي) يأتى في حرف الميم مع المستدرك

(كتاب الترمذى/أبي عيسى): ٤٣٢ = جامعه ١٨٠، ١٨٨<sup>٢</sup>

(كتاب ابن الجوزي): ٦٥٧ = الضعفاء

(كتاب الحاكم/أبي عبد الله): ١٩١، ٥٥٥ = معرفة علوم الحديث الحاكم/أبي عبد الله: ٤٥٣ = المستدرك

(كتاب ابن خزية/أبي بكر): ١٦٤، = صحيح ابن خزية

(كتاب الدارقطني/أبي الحسن): ١٦٣، ٤١٣، السنن

(كتاب الرامهرمزى - حيث يجيء = المحدث الفاصل

(كتاب أبي الزناد، عبد الله بن ذكوان القرشي = (فقهاء المدينة السبعة)

(الكتاب، لسيبوبه): ٥٨٧ /أبي بشر عمرو بن عثمان الفارسي ثم البصري إمام النحاة – ١٨٠ هـ

(كتاب الصحابة لابن قانع (٥٥٥) = معجم الصحابة

(كتاب الصريفيني/أبي إسحاق: ٥٧٠ – في الكُني

(كتاب أبي محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي: ٦٥٦ = (الجرح والتعديل)

(كتاب الحافظ عبد الغني بن سعيد): ٥٥٥ - الموضح فيمن ذُكر بأساء مختلفة أوكني متعددة

(كتاب أبي عبد الله بن خفيف الشيرازي): ٥١٦

/محمد بن خفيف، شيخ المشايخ بفارس صاحب المقامات والأحوال - ٣٧١ هـ

(كتاب أبي على الغساني/الجياني: ٥٩٩، وحيث يجيء = تقييد المهمل وتمييز المشكل: مرَّ في التاء

(كتاب أبى عوانة الاسفرابيني): ١٦٤ المسند، المستخرج على الصحيح لأبى عوانة يعقوب بن إسحاق بن يزيد - ٣١٦ هـ

(كتاب القاضى عياض (٦١٢) وحيث يجيء في ضبط ما في الموطأ والصحيحين من المؤتلف والمختلف من الأسهاء والأنساب، = مشارق الأنوار على صحاح الآثار: الموطأ والصحيحين) للقاضى عياض، أبي الفضل السبتى عالم المغرب - ٥٤٤ هـ

(كتاب ابن ماكولا) حيث يجيء = (الإكمال في ضبط مشكل أسهاء الرجال - مرّ في حرف الهمزة (كتاب الإمام مالك، حيث يطلق = الموطأ

(كتاب مسلم) حيث يطلق، = صحيح مسلم.

(الكتب الخمسة: الصحيحان وسنن أبي داود والنسائي وجامع الترمذي

(الكتب الستة، الصحيحان والسنن الأربعة: ٦٥١، ٦٥٢: ٦٨٣

كتب السنن الأربعة، لأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه ١٦٥

(كتب المسانيد): ١٨٣ - ١٨٦. في: الميم

(كتب الواقدى (٦٩٦) محمد بن عمر بن واقد الأسلمي مولاهم. في: السير والمغازي والوقائع والأحداث

(كتب في التابعين الرواة عن عمرو بن شعيب) (العبد الغني بن سعيد): ٥٢٢ – مَرَّ في حرف الراء (الكفاية للخطيب البغدادي/أبي بكر، في علم الرواية)، كفاية الخطيب ١٩١، ٢١٥، ٢٢٥، ٣٠٨، ٣٢٦.

(الكمال في أسياء الرجال، لعبد الغني المقدسي: ٢٠٥، ٢١٨، ٧٧٤، ٦٥٤ - في رجال السنة، للحافظ عبد الغني بن عبد الواحد بن علي بن سرور الحنبلي - ٦٠٠ هـ

- (ما على الكمال): ٦٥٤
- ◄ تهذیب الکمال، للحافظ المِزِّی، جمال الدین أبی الحجاج یوسف بن الزکی عبد الرحمن القضاعی
   الشافعی ۷٤۲ هـ
  - إكمال التهذيب لعلاء الدين مغلطاي/بن قليج الحنفي ٧٦٢ هـ
  - التذهيب في مختصر التهذيب، للحافظ شمس الدين أبي عبد الله الذهبي − ٧٤٨ هـ
    - مختصر التهذيب لأبي العباس أحمد بن سعيد الأندرشي ٧٥٠ هـ
      - ولشمس الدين محمد بن على الدمشقى ٧٦٥ هـ
        - ولأبى بكر بن أبى المجد الحنبلى ٨٠٤هـ
  - إكمال التهذيب للسراج ابن الملقن، عمر أبى حفص عمر بن أحمد الأنصارى الشافعى ٨٠٤ هـ
     (كتب الكني، والأسهاء والكني): ٥٧٠ ٥٨٤

#### كتب الكني:

- لعلى ابن المديني، ومسلم، والنسائي: ٥٧٠
- والحاكم الكبير، أبى أحمد/النيسابورى محمد بن محمد بن إسحاق: ٣٧٨ هـ): ٥٧٠
- ولأبي عمر ابن عبد البر (الاستغنا ومن اشتهر بالكني): ٢٥٧٠ مرَّ في الألف وله (تصنيف مليح:
   فيمن بعد الصحابة ممن اشتهر بكنيته دون اسمه، واسمه مع ذلك غير مجهول): ٥٧٩
  - ولأبى حاتم بن حِبَّان البستى كتاب (في المعروفين بالأسهاء دون الكني): ٥٨٠
- و(كتاب الكنى، لأبى بشر الدولابي): ٥٧٠/محمد بن أحمد بن سعيد الرازى الوراق ٣١٠ هـ
  - وابن الجارود/أبي محمد عبدالله بن على بن الجارود ٣٠٧ هـ)، ٥٧٠، ٥٩٨

 <sup>●</sup> وقفنا في كتب المصنفين على (الكمال لعبد الغنى المقدسي) عند الذين أدركهم ابن الصلاح (١٤٣هـ) ثم السراج البلقيني -- ١٨٥٨ هـ فلم نذكر ما ظهر بعد البلقيني، كمختصر تهذيب الكمال لابن قاضى شهبة، تقى الدين أبي بكر (-١٨٥٨هـ) وتهذيب التهذيب له (١٨٥٨هـ) وخلاصة تذهيب الكمال، للصفي الجزرجي (١٩٢هـ)

- وأبي بكر ابن أبي شيبة/عبدالله بن محمد بن إبراهيم الكوفي ٢٢٥ هـ): ٥٧٠
  - وابن أبي حاتم، عبد الرحمن بن محمد بن إدريس الرازي): ٥٧٠
- وابن مخلد، محمد بن مخلد بن حفص، أبي عبد الله الدُورِدي العطار ٢٣١ هـ): ٥٧٠
- وأبى إسحاق الصريفيين/إبراهيم بن محمد بن الأزهر العراقي الحنبلي له المختصر فيمن له كنيتان أو أكثر - ٦٤١ هـ
- (كتاب فيمن اختلف في كنيته، فذُكر له على الاختلاف كنيتان أو أكثر): ٥٧٦ لعبدالله بن عطاء الإبراهيمي الهروي، من المتأخرين) ٤٧٦ هـ

### (ل،م)

- (لطائف المعارف، للقاضى أبى يوسف صاحب أبى حنيفة): ٥٣٥ / يعقوب بن إبراهيم الأنصارى الكونى الفقيه – ١٨٢ هـ.
- (اللَّقُطُ لأبي بكر البرقاني): ٤٠٧. / أحمد بن محمد بن أحمد بن غالب الخوارزمي الشافعي، شيخ بغداد – ٤٢٥ هـ.
  - (المبهمات): ٦٣٧.
- في أسهاء من أُبهم ذكره في متون الأحاديث والأسانيد، للخطيب البغدادي) / أبي بكر ٤٦٣ هـ: . ٦٣٧.
  - الغوامض والمبهمات، للحافظ عبد الغني بن سعيد) ٤٠٩هـ: ٦٣٧.
    - (المتفق والمفترق في الأسهاء والأنساب، للخطيب البغدادي): ٥١٣.
  - (المحدث الفاصل/ بين الراوی والواعی للرامُهُرْمُزی) / القاضی أبی محمد، الحسن بن عبد الرحمن بن خلاد – ۳٦٠هـ: ۳۱۹، ۳۲۲، ۳۳۲، ۳۳۳، ۳۳۵، ۳۵۷، ۳۲۸، ۳۷۲ – وحیث یجیء النقل عن الرامهرمزی أو القاضی ابن خلاد، فمن کتابه (المحدث الفاصل).
  - (المحصول): ٣٥١، ٣٥١ / في علم أصول الفقه، للفخر الرازى، أبي عبد الله محمد بن عمر بن حسين الشافعي الأصولي المفسر توفي بهراة ٢٠٦هـ.
  - (المحكم، لابن سِيده): ٢١٧، ٥٨٤ / معجم المحكم والمحيط الأعظم لأبى الحسن على بن السماعيل بن سيده الأندلسي ٤٥٨هـ.
  - (المُحَلَّى لابن حزم): ٤٥٣. / أبي محمد على بن أحمد بن سعيد الفارسي الأصل، الأندلسي القرطبي الظاهري ٤٥٦ هـ.
    - (المختار من الطيور، انتقاء الحافظ السلفي / أبي طاهر ٥٧٦ هـ): ٥٤٩.
  - (المختصر، فينمن له كنيتان أو أكثر: ٥٧٦ / لعبد الله بن عطاء الابراهيمي الهروي مرَّ في الكُني.

- (مختصر أبى عبد الله ابن بكير، لكتاب الأسياء المفردة لأبى بكر البرديجي): ٥٦٢، / الحسين بن أحمد بن عبد الله بن بكير – ٣٨٨هـ.
- (مختصر ابن الحاجب/ في الفقه المالكي): ٣٩٩ / جمال الدين أبي عمرو عثمان بن عنر المصرى المالكي الأصولي اللغوي ٦٤٦هـ.
- (المختصر، للنووى): ٣٧٤، ٣٩٩ / التقريب، مختصر الإرشاد لكتاب ابن الصلاح) لمحيى الدين أبى زكريا يحيى بن شرف النووى الشافعي شيخ الإسلام ٦٧٦ هـ.
- (مختلف الحديث، لابن قتيبة): ٤٧٨. / أبى محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة المروزى الـدينورى -٢٧٦هـــ.
  - (المدخل إلى كتاب الإكليل، للحاكم أبي عبد الله النيسابوري): ٢٤٨، ٥٥٤.
- (مدونة سُخنون في الفقه المالكي): ٥٦٩ / أبي سعيد عبد السلام، سحنون، بن سعيد التنوخي القير واني المالكي الفقيه الإمام ٢٤٠ هـــ
  - (مراسيل أبي داود/ السجستاني، سليمان بن الأشعث): ٢٠٧.
- (مروج الذهب ومعادن الجنوهر للمسعودى): 05٧. / أبى الحسن على بن الحسين / ٣٤٦هـ. (كتاب المُزكِّين للرواة، للحاكم / أبى عبد الله): ٦٦٢.
- (المستخرج لابن منده): ۱۷۹، ۱۷۹، ۲۴۰، ۲۴۱، ۵۳۹ / أبي القاسم عبد الرحمن بن أبي عبد الله عمد بن إسحاق بن منده الأصبهاني ٤٧٠ هـ.
  - (المستدرك على الصحيحين للحاكم، مستدرك الحاكم / أبي عبدالله النيسابوري): ١٦٢، ١٦٢، ٢٥٢، ٢٥٢، ٢٥٢، ٢٥٤.
  - (مستدرك أبى عبد الله ابن بكير على الأساء المفردة للبرديجي/ أبى بكر): ٥٦٦، ٥٦٦ / لابن بكير يحيى بن الحسين بن أحمد بن عبدالله البغدادي الصير في الحافظ ٣٨٠هـ.
  - (مسند أحمد بن حنبل، كتاب أحمد)، / الإمام أبي عبدالله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني ٢٤١هـ المسند أحمد بن حنبل الشيباني ٢٤١ هـ ١٦٠. تصنيف أحمد: ١٦٥، ١٨٤، ١٨٥، ٢٨٥، ٤٦٤، ٤٦٠، ٢٣٥.
  - (مسند إسحاق بن راهُوَيه): ١٨٣ / إسحاق بن إبراهيم بن مخلد الحنظلي، أبي يعقوب الفقيه الحافظ ٢٣٨ هـ.
  - (مسند البزار، أبي بكر): ١٦٥، ١٦٤، ٤٥٤ مسنده الجليل / أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البصري.
    - (مسند الحسن بن سفيان): ١٨٤ / أبي العباس الشيباني النَّسُوي ٣٠٣هـ.
  - (مسند\* الدارمي، تصنيف الدارمي، المسند الصحيح): ١٦٠ تصنيف الدارمي، ١٨٣، ١٨٤ [أبي محمد

عدّه ابن الصلاح في المسانيد، والذي بين أيدينا منه، مصنف على الأبواب لا على المسانيد، كما جاء في شرح الألفية، قال الحافظ ابن حجر: وأما كتاب السنن للدارمي فإنه ليس دون السنن في المرتبة ولو ضُم إلى الخمسة: الصحيحين والثلاثة لكان=

عبدالله بن عبد الرحمن بن بهرام - ٢٥٥ هـ].

(مسند أبي داود الطيالسي): ۱۸۳ // ۱۸۳ / ۷۳۵ / سليمان بن داود بن الجارود البصري - ۲۰۶ هـ عن إحدى وسبعين سنة.

(مسند عيد بن حميد): ١٨٣ / عبد الحميد بن حميد بن نصر، أبي محمد الكشي - ٢٤٩ هـ.

(مسند تُمبَيد الله بن موسى): ١٨٣ / العبسى، أبي محمد الكوني – ٢١٣ هـ.

ر (مسند ابن منيع): ١٦٥ / أحمد بن منيع بن عبد الرحمن البغوى، أبي جعفر الأصم - ٢٤٤ هـ.

(المسند الفحل، ليعقوب بن شيبة الحافظ الفحل): ٢٢٢، ٤٣٤ / بن الصلت، السدوسي أبو يوسف البصري - ٢٦٢ هـ.

(مسند أبي يَعْلَى الموصلي): ١٨٤، ١٦٥ / أحمد بن على بن المثنى التميمي - ٣٠٧هـ.

(المشكل للطحاوى): ٢٥٣ / مشكل الآثار للطحاوى، أبي جعفر الأزدى الحنفى المصرى، أحمد بن محمد بن سلامة – ٣٢١هـ.

(مشيخة الصفراوي، حدث بها، بالإجازة العامة عبد الباري الصعيدي): ٣٣٧

الصفراوى / أبو القاسم، الإسكندرى المالكي، الفقيه المفتى، المقرئ الرئيس الأستاذ - ٦٣٦هـ حدث بها عبدالبارى الصعيدى / بن عبد السحن بن عبدالكريم الصعيدى ثم الاسكندرى، من أصحاب الإمام الصفراوى. تونى بعد سنة ٦٥٠هـ.

(المُصَحّف - من أسانيد الأحاديث ومتونها، للدارقطني) أبي الحسن: ٤٧١.

(مصنف ابن أبي شيبة) / أبي بكر عبد الله بن محمد بن إبراهيم العبسى، مولاهم الكوفى –٢٣٥هـ ٧١٤ // ٤٥٤ وفي أواخره كتاب الأوائل، ٧١٥، ٧١٨، ٧١٩، ٧٢٢، ٣٢٣، ٧٢٤، ٧٢٨، ٧٣١.

(مصنف عبد الرزاق) // ٧٠٠، ٧٠١، ٧٢٤، ٧٢٥ / الجامع الكبير في الحديث، لعبد الرزاق بن همام بن نافع، أبي بكر الصنعاني، الفقيه الحافظ - ٢١١هـ.

(المطالع): ٥٩١/ مطالع الأنوار على صحاح الآثار في فتح ما استغلق من كتاب الموطأ، والبخارى ومسلم، لابن قرقول المغربي، أبي إسحاق إبراهيم بن يوسف الوهراني - ٥٦٩هـ صنفه من كتاب (مشارق الأنوار على صحاح الآثار، الموطأ والصحيحين) لشيخه القاضى عياض السبق، عالم المغرب - ٥٤٤هـ.

(المعاجم، للطبراني): ١٦٥ / أبي القاسم اللخمي سليمان بن أحمد بن أيوب - ٣٦٠هـ. المعجم الكبير / للصحابة، على الحروف: ٢٠٦، ٤٨٩.

<sup>=</sup> أولى من سنن ابن ماجه»، قال العراقى فى النكت: وأشتهر بالمسند، فإن أريد كتاب أبي محمد عبدالله بن عبد الرحمن الدارمى -٢٥٥هـ - فقد عُرِف بالسنن» قال السيوطى فى تدريب الراوى: إن تسميته بالمسند وهم، وكذلك قال الحافظ الذهبى فى ترجمته صاحب المسند العالى» قلت: والذى طُبع سنن الدارمى أبى محمد، مرتب على أبواب الفقه لا على مسانيد الصحابة - وانظر مقدمة طبعة دار إحياء السنة النبوية، لسنن الدرامى.

- (المعجم الأوسط/ على الشيوخ: ٢٤٢، ٢٦٣، ٢٦٤، ٤٩٩ // ٤٩٤.
  - (المعجم الصغير) على الشيوخ: ٥٠١.
- (المعالم للخطابي): ٤٦٨ معالم سنن أبي داود السجستاني. للخطابي أبي سليمان الخطابي حمد بن محمد البسني ٣٨٦هـ.
- (معجم البرذعي ثم السمرقندي، الحافظ أبي على): ٦٦٤ / الحسين بن على بن محمد بن الحسين البرذعي الهمداني سكن سمرقند وبها وفاته سنة ٤٢٠هـ.
- (معجم البغوى الكبير: ٣٣٤، ٣٦٣/ أبي القياسم عبد الله بن محميد بن المرزبيان.. مرَّ في كتب الصحابة.
  - (معجم ابن جميع) ٢٨٣/ الغساني محمد بن أحمد، أبي الحسين الصيداوي مرَّ في الصحابة.
- (معجم ابن قانع): ٤٥٢، ٤٨٩، ٥٥٥، ٥٦٥ / لعبد الباقى بن قانع، بن مرزوق، أبى الحسين البغدادي – مرَّ في الصحابة.
- (معجم محمد بن على بن ميمون): ٥٩٨ /أُبِّيَّ النَّرسي، أبي الغنائم الكوفي الحافظ المقرىء ٥١٠ هـ.
  - (معرفة الصحابة، لأبي موسى المديني): ٥١٤ / محمد بن عمر الأصبهاني ٥٨١ هـ.
  - (معرفة الصحابة، لابن منده): ٣٩٥/ أبي عبد الله محمد بن إسحاق الأصبهاني ٣٩٥هـ
    - (معرفة الصحابة لأبي نُعيم): ٣٩٥/ الأصبهاني أحمد بن عبد الله بن أحمد ٤٣٠ هـ.
      - ما هنا من كتب في الصحابة، مرُّ مع (الصحابة) في حرف الصاد.
- (معرفة أنـواع علوم الحديث، معـرفة علوم الحـديث، علوم الحاكم، المعـرفة للحـاكم أبي عبد الله النيسابوري: ۱۹۱ كتابه، ۲۰۲، ۲۱۳، ۲۱۴ نسخة أصل مسموعة، ٤٣٨ علوم الحاكم، ٤٦٠
  - علوم الحاكم، ٥٣٣ المعرفة، ٥٥٢ ولأبي نعيم الأصبهاني: ٥٥٢ (المستخرج).
  - (المعروفون بالأسهاء دون الكُني، لأبي حاتم، محمد بن حِبَّان الستى): ٥٨١ مرَّ في كتب الكُني.
- (مغازی ابن إسحاق): ۲۸۱/ أبي عبد الله محمد بن إسحاق بن يسار المطلبي، مولاهم ١٥١ هــ
  - (مغازى موسى بن عقبة): ٦٠٣/ بن أبي عياش الأسدى مولاهم، المدنى ١٤١ هـ.
  - (مغازی الواقدی): ۲۸۱، / محمد بن عمر بن واقد ۲۰۷هـ مرًّ مع السِّير والفتوح.
- (مقدمة السنن للخطابي)أبي سليمان:١٨٧ مع شرح الحافظ أبي طاهر، لمعالم السنن: في حرف الشين.
- (مَن لم يرو عنه إلا راوِ واحد، مع الصحابة والتابعين فمن بعدهم) ذكره ابن الصلاح لمسلم بن
- الحجاج، وقال: لم أره. وهو في (التبصرة والتذكرة: للحافظ أبي الفضل العراقي ٨٠٦هـ) كتاب:
- (المفردات والوحدان لمسلم) / وقال العراقي: وعندي منه نسخة بخط محمد بن طاهر المقدسي.»
- (المؤتلف والمختلف لابن ماكولا): ٦٤٤ = هو كتابه الجليل (الإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف في الأسهاء والكُني والألقاب) مرَّ في حرف الهمزة.

الموضوعات لابن الجوزى / جمال الدين أبي الفرج الحنبلي عبد الرحمن بن على - ٥٩٧هـ ١٧٦، ١٧٤٦، ٢٤٦، ٢٧٨، ٢٤٦ غير منسوب لمؤلفه في متن ابن الصلاح - ونسبه محيى الدين النووى والسراج البلقيني والزين العراقي في مصنفاتهم على ابن الصلاح - ٢٨٣، ٥٣٨.

جزء فيها في مستدرك الحاكم أبي عبد الله من أحاديث موضوعة، نحو مائة: ١٦٤ - للحافظ الذهبي -٧٤٨هـ مرً في الجيم: جزء.

(الموطأ، كتاب الإمام مالك. إمام دار الهجرة عالم المدينة) ١٩٢، ١٦٠، ٢١٨، ٢٠٨، ٤٣٢ المقدِّم على الجوامع المصنفة، ٥٩٩، ٦١٢ وحيث يجيء (كتاب الإمام مالك. بإطلاق، فهو الموطأ.

(المُوعَب في اللغة): ٢١٧ / لأبي غالب القرطبي، تمام بن غالب، ابن التباني - ٤٣٦ هـ.

(المَوْلِد، لابنِ دِحية): 050 / التنوير، في مولد السراج المنير، لابنِ دحية الكلبي، أبي الخطاب عمر بن الحسن بن محمد، الداني ثم السبتي، نزيل القاهرة - ٦٣٣هـ

من ذكر من الرواة بأسهاء مختلفة ٥٥٩. للحافظ عبدالغني/=

(الموضح لأوهام الجمع والتفريق) للحافظ عبد الغنيُّ المصرى.قاله العراقي: ٥٥٩.

(الميزان، للحافظ الذهبي): ٦٥٤/ ميزان الاعتدال في نقد الرجال. للحافظ شمس الدين أبي عبد الله عمد بن أحمد بن عثمان - ٧٤٨هـ.

#### (ن)

(الناسخ والمنسوخ، لأبي جعفر النحاس): ٣٢٣ - ناسخ القرآن ومنسوخه / لأحمد بن محمد بن إلى المادي المصري، اللغوى المفسر - ٣٣٨هـ.

(الناسخ والمنسوخ للحازمي): // ۷۳۲ / الاعتبار، في بيان الناسخ والمنسوخ من الآثار، للحازمي أبي بكر زين الدين محمد بن موسى بن عثمان بن حازم الهمذاني الشافعي - ٥٨٤ هـ. (نُسَخ رباعيات عن الصحابي أنس بن مالك / رضى الله عنه): ١٥٧.

رنسخة عند البصريين، من حديث السيدة عائشة رضى الله عنها) بأوهى أسانيدها.

(نسخة بهز بن حكيم بن معاوية بن حيدة القشيري) عن أبيه عن جده معاوية: ٥٤٢.

(نسخة طلحة بن مصرف بن عمرو بن كعب اليامي، عن أبيه عن جده عمرو): ٧٤٧.

(نسخة عبد الله بن دينار عن أنس بن مالك): ٤٤٢.

(نسخة عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص) عن أبيه شعيب عن جده عبد الله بن عمرو) = الصادقة ٥٤٠ - ١٥٤٢ - فيها فقهيات جياد.

(نسخة كبيرة عند المصريين، بأوهى أسانيدهم) من رواية أحمد بن محمد بن الحجاج بن رشيدين بن سعد، عن أبيه عن جده عن قُرَّة بن عبد الرحمن: ١٥٨. (نسخة موسى بن عبد الله الطويل، عن أنس): ٤٤٢.

(نسخة أبي هدبة، إبراهيم بن هدبة عن أنس): ٤٤٢.

(نسخة همام بن منبه الصنعاني، عن أبي هريرة) ٤٤٢.

● صحيفة همام - الخضر بن أبان الهاشمي

● نسخة أحمد بن كامل عن أحمد بن محمد بن غالب عن أنس ٤٤٢.

(نوادر الأصول، للحكيم الترمذي): ٤٩١ / في معرفة أخبار الرسول، للحكيم الترمذي، أبي عبد الله محمد بن على بن حسن المؤذن – ٢٥٥ هـ.

#### (و، ي)

(الوجازة في الإجازة، لأبي العباس الوليد بن بكر الغمري المالكي): / الأندلسي السرقسطي - ٣٩٢هـ.

(الينبوع المقرب على شرح المهذب) - ٦٥٦ للسراج البلقيني. / و(المهذب) للشيرازي أبي إسحاق الشافعي الأصولي الإمام

\* \* \*

## فهرس موضوعى

| الصفحة                |                                    |
|-----------------------|------------------------------------|
| ۸ - ٥                 | هذه الطبعة                         |
| ٩                     | مدخل                               |
| (77 – 17)             | ١ - أبو عمرو ابن الصلاح وكتابه     |
| 10 - 1L               | – موجز سيرته، رحلاته وشيوخه        |
| r1 - 17               | – مصنفاته                          |
| <b>TX</b> - <b>TY</b> | - أصحابه وتلاميذه، ومسموعاتهم عليه |
|                       | (كتاب ابن الصلاح)                  |
| 01 - ٣9               | – رواة الكتاب، وأصولهم             |
|                       | - المصنفات على كتاب ابن الصلاح     |
| 111 - 74              | ٠ ٢ - السراج البلقيني، وكتابه      |
| 78 - 75               | – موجز سيرته وعصره                 |
| ٥٢ - ٧٠               | – شيوخه، ومسموعاته                 |
|                       | – شخصيته، ومناصبه:                 |
|                       | - عالم المائة الثامنة              |
|                       | - أصحابه وتلاميذه                  |
| 1.6 - 40              | – مصنفاته                          |

### (كتابه: محاسن الاصلاح)

– رواة المحاسن والمصنفات عليها وموضعها فى كتب المصطلح بعد عصر المصنف ١٠٥ – ١١١

## نسخ المقدمة والمحاسن ١ - مقدمة ابن الصلاح

#### طبعاتها:

الهندية الأولى سنة ١٣٠٤ هـ. والثانية ١٩٥٧

السعادة بالقاهرة : ١٣٣٦ هـ،

الحلبية الأولى: ١٣٥٠هـ

طبعتا المكتبة العلمية بالمدينة المنورة: ١٩٦٦م وبيروت ١٩٨٤م

الصفحة

النسخ الخطية: المعتمدة ......

نسختان من عصر تلاميذ ابن الصلاح:

- الموصلية، ورمزها (ص)، تاريخ نسخها سنة ٦٦١هـ عن أصل المجد ابن المهتار المصرى سماعه على التقى ابن الصلاح في سنة ٦٤١هـ آلت إلى ناصر الدين ابن العديم الحلبي المتوفى سنة ٧٥٢هـ بطريق التملك.
  - رقم (١) مصطلح حديث دار الكتب القومية بالقاهرة
- المغربية (غ): تاريخ الفراغ من نسخها ومقابلتها وتوثيقها، سنة ٧١٣هـ عن قام سماع بالثغر سنة ٧٠٩هـ لنسخة الشمس ابن جميل الربعى التونسى المالكى القاضى بالاسكندرية، بقراءته لها مرتين على «التقى ابن رزين الشافعى، قاضى القضاة» وعلى النسخة بخط ابن رزين، تصحيحه للسماع في المرتين سنتي ١٧٣، ١٨٨هـ بسماع التقى ابن رزين لكمال القراءة على التقى أبي عمرو ابن الصلاح بالمدرسة الرواحية بدمشق، سنة ٦٣٦هـ شهر رمضان المعظم.
  - / رقم(١٥٥) مصطلح، دار الكتب بالقاهرة

#### وتلحق بهما:

- النسخة الزريقية (ز): تمت كتابتها في شهر المحرم أول سنة ٩٥٠هـ برسم الإمام شرف الدين الزريقي من فقهاء الزيدية باليمن (٨٩٦ - ٩٦٠هـ تقريبا) سماعه من شيخه الإمام المتوكل على، أمير المؤمنين (٨٧٧ - ٩٦٥هـ) بإسناد فيه طول، رجاله من أئمة الزيدية فقهاء اليمن، إلى «التقى ابن رزين» ٩٦٠ - ٩٨٠هـ، سماعه على

التقى أبي عمرو بن الصلاح بالمعرسة الرواحية سنة ٦٣٦هـ / رقم ٥٨٤ مصطلح حديث، دار الكتب القومية بالقاهرة.

- النسخة العراقية (ع): أصل عتيقة، من متن ابن الصلاح، للحافظ زين الدين أبي الفضل العراقي مع كتابه الجليل (التقييد والإيضاح لما أطلق وأغلق من كتاب ابن الصلاح) كتبها بخطة «الشيخ شرف الدين الأطنيحي الأزهري» نقلا من أصل شيخه الزين العراقي، وعليها بخط الأزهري تأريخ الفراغ من كتابتها يوم الاتنين لثمان وعشرين خلت من شهر شعبان المكرم سنة ثلاث وتسعين وسبعمائة (۱) وعلى النسخة بخط الحافظ العراقي تصحيح القرامة والسماع للكتاب كاملا وإجازته للشيخ الأزهري ولن حضر مجالس السماع، روايته وهذه النسخة العراقية لمن ابن الصلاح مع التقييد والإيضاح، من رواية الحافظ العراقي عن شيخيه الصلاح العلائي سماعا لبعض الكتاب وإجازة باقيه، والبهاء أبي محمد ابن خليل الأموى سماعا لجميع لكتاب، كلاها عن ناصر الدين ابن المهتار الدمشقي، (١٣٦ – ٧١٥هـ) سماعه من مؤلفه أبي عمرو ابن الصلاح، حضورًا في الخامسة من عمره.

#### ٢ - محاسن الاصطلاح

- نسخة أصل موثقة، كتبها الصلاح الحنبلى، وعليها خط شيخه الإمام سراج الدين البلقينى، بتصحيح القراءة والسماع، والإذن فى الرواية. / رقم (١٤١) مصطلح دارالكتب بالقاهرة

\* \* \*

 <sup>(</sup>١) وقع في طبعتنا هذه، صفحة ١٣٦، (سنة ثلاث وتسعين وتسعمائة) تصحيفا لم أنتبه إليه لرسم الكلمة في المخطوط: وسبعمائة فليصحح، ومعذرة.

## النص المحقق لِلَتني المقدمة والمحاسن\*

10. - 150 157 - 157 ديباجة المقدمة ، وفهرسة ابن الصلاح لأنواع كتابه ديباجة المحاسن:

## النوع الأول من أنواع علوم الحديث معرفة الصحيح من الحديث (١٥١ – ١٧٣)

الحديث عند أهله: صحيح وحسن، وضعيف ٢١٥١

تعريف الحديث الصحيح: ١٥١ متى قالوا: هذا حديث صحيح، فمعناه أنه صح على شروطهم، وليس من شرطه أن يكون مقطوعا به نى نفس الأمر، والله أعلم – ١٥٢

وكذلك إذا قالوا فى حديث: إنه غير صحيح، فليس ذلك قطعا بعدم صحته، وإنما المراد أنه لم يصح على شروطهم ١٥٢

#### فوائد مهمة

الصحيح يتنوع إلى متَّفق عليه ومختلف فيه. ثم إن درجات الصحيح تتفاوت في القوة، ولهذا نرى
 الإمساك عن الحكم لإسناد أو حديث بأنه الأصح على الإطلاق، ١٥٢

أقوال فى أصح الأسانيد، على الإطلاق ١٥٢٪ – ١٥٥٪ .

اختار الحاكم تخصيص الترجيح بمجال:

أصبح أسانيد أهل البيت، وأصح أسانيد الصدِّيق، وأصح أسانيد عمر بن الخطاب، وأصح أسانيد المكثرين من الصحابة - رضى الله عنهم - لأبي هريرة، وابن عمر، وعائشة - فيه سلسلة مشبكة بالذهب ١٥٥ - ١٥٦

وأصح أسانيد ابن مسعود، وأنس بن مالك، وأسانيد المكيين، واليمانيين، وأثبت أسانيـد المصريـين، والشاميين، والخراسانيين ١٥٥ - ١٥٦

زيادة – عند الحاكم، مقابلة لما تقدم

<sup>♦</sup> رقم ٢ فوق أرقام الصفحات، لمتنى المقدمة والمحاسن والرقم الأسود لصفحات المحاسن.

- أوهى أسانيد أهل البيت، والصِدِّيق، ٢٥٥ وأوهى أسانيد العُمَريين، وأبى هريرة، والسيدة عائشة وأنس ١٥٧ رضى الله عنهم
  - وأوهى أسانيد المُحيين، واليمانيين، والمصريين، والشاميين، والخراسانيين ١٥٨ ١٥٩
- ٢ إذا وجدنا فيها يروى من الأجزاء الحديثية وغيرها حديثا صحيح الإسناد ولم نجده في أحد الصحيحين، ولا منصوصا على صحته في شيء من مصنفات أئمة الحديث المعتمدة المشهورة، فإنا لا نتجاسر على جزم الحكم بصحته، لتعذر الاستقلال بإدراك الصحيح بمجرد اعتبار الأسانيد في هذه الأعصار: ١٥٩\
  - ٣ أول من صنف الصحيح: البخارى ثم مسلم ١٦٠.

المجرد، للصحيح وحده، يُخرج إيرادَ مثل الموطأ وتصنيف الإمام أحمد، والدارمي ١٦٠ المفاضلة بين الصحيحين، وقول الإمام الشافعي، «ما أعلم في الأرض كتابا في العلم أكثر صوابا من كتاب مالك ١٦٠

قول الحافظ أبى على النيسابورى: «ما تحت أديم السهاء كتاب أصح من كتاب مسلم بن الحجاج» وتوجيهه: ٢١٦١

٤ - لم يستوعبا الصحيح في صحيحيهما، ولا التزما ذلك: ١٦٢.

جملة ما فى صحيح البخارى سبعة آلاف ومائتان وخمسة وسبعون حديثا بالمكرر منها، وقد قيل إنها بإسقاط المكررة أربعة آلاف حديث ١٦٣

ومسلم بإسقاط المكرر نحو من أربعة آلاف كذلك: ١٦٣

- الزيادة فى الصحيح، على ما فى الكتابين، تُطلَب من المصنفات المعتمدة المشهورة لأثمة الحديث، ويكفى مجرد كونه موجودًا فى كتب من اشترط منهم الصحيح فيها جمعه، وكذلك ما يوجد فى الكتب المخرَجة على الصحيحين من تتمة لمحذوف أو زيادة شرح، وكثير من هذا موجود فى (الجمع بين الصحيحين) (لأبى عبد الله الحميدي) ١٦٧ ١٦٤
- (مستدرك الحاكم أبي عبد الله الحافظ) مما رآه على شرط الشيخين أو أحدهما، وما أداه اجتهاده إلى تصحيحه وهو فيه واسع الخطو ويقاربه في حكمه (صحح أبي حاتم ابن حِبًان البُستى) ١٦٤ ينبغى التوقف فيها صححه الحاكم ولم يوجد لغيره تصحيحه «وابن حبان» ليس يقاربه بل هو أصح منه بكثير، وكذلك صحيح ابن خزيمة ١٦٤
- ٥ الكتب المُخرَجة على كتاب البخارى أو كتاب مسلم، رضى الله عنها، لم يلتزم مصنفوها فيها موافقتها في ألفاظ الأحاديث بعينها، وقد رووا تلك الأحاديث من غير جهة الشيخين طلبا لعلو الإسناد فحصل فيها بعض التفاوت في الألفاظ. وهكذا ما أخرجه الحفاظ في تصانيفهم المستقلة مما قالوا فيه: «أخرجه البخارى أو مسلم» فلا يستفاد بذلك أكثر من أن البخارى أو مسلما أخرج أصل ذلك الحديث، مع احتمال بعض تفاوت في اللفظ، وربما في بعض المعنى: ١٦٥ -

۱۹۹۸، يستفاد من التخاريج المذكورة: علو الإسناد، والزيادة في قدر الصحيح بتنمات - ١٦٦ ٦ - ما أسنده الشيخان في كتابيهها بالإسناد المتصل، فذلك الذي حكما بصحته بلا إشكال. وأما المُعلَّق الذي حُذف من مبتدأ إسناده واحد أو أكثر - وأغلب ما وقع ذلك في كتباب البخاري، وهو في كتاب مسلم قليل - ففي بعضه نظر، وبيان ذلك ١٦٧

ثم إن ما يتقاعد من ذلك عن شرط الصحيح قليل، يوجد في كتاب البخارى في مواضع من تراجم الأبواب دون مقاصد الكتاب وموضوعه الذى يُشعِر به اسمه: (الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله في (سُننه وأيامه) وإلى ذلك الخصوص يرجع مُطلق قوله: «ما أدخلت في كتاب الجامع إلا ما صحع وإنما المرادُ بكل بذلك مقاصدُ الكتاب وموضوعه وفنون الأبواب، دون التراجم ونحوها، لأن في بعضها ما ليس من ذلك قطعا. أمثلة ١٦٦٧ - ٢٦٦٩

٧ - أقسام الصحيح باعتبار ما خرجه الأئمة في تصانيفهم الكافلة ببيان معرفته:

أولها: صحيح أخرجه البخارى ومسلم.

الثانى: صحيح انفرد به البخارى. عن مسلم

الثالث: صحيح انفرد به مسلم، عن البخارى

الرابع: صحيح على شرطها لم يخرجاه.

الخامس: صحيح على شرط البخاري لم يخرجه

السادس: صحيح على شرط مسلم لم يخرجه.

السابع: صحيح عند غيرهما وليس على شرط واحد منها – ١٦٩

وأعلاها الأول، وهو الذي يقول فيه أهل الحديث: «صحيح متفق عليه» يطلقون ذلك ويعنون به اتفاق البخارى ومسلم، لا اتفاق الأمة عليه. لكن اتفاق الأمة عليه لازم من ذلك وحاصل معه، باتفاق الأمة على تلقى ما اتفقا عليه بالقبول. وهذا القسم جميعه مقطوع بصحته، والعلم اليقيني النظرى واقع به، خلافا لمن نفى ذلك محتجا بأنه لا يفيد في أصله إلا الظن، وإنما تلقته الأمة بالقبول لأنه يجب عليهم العمل بالظن، والظن قد يخطئ؛ والمذهب الذي اخترناه هو الصحيح، لأن ظن عب معصوم من الخطأ لا يخطئ، والأمة في إجماعها معصومة من الخطأ، ولهذا كان الإجماع المبتهاد حجةً مقطوعا بها ١٧٠

٨ - مع ظهور انحصار طريق معرفة الصحيح والحسن، الآن، في مراجعة الصحيحين وغيرها من الكتب المعتمدة، فسبيل من أراد العمل أو الاحتجاج بذلك، إذا كان ممن يسوغ له العمل بالحديث أو الاحتجاج به، أن يرجع إلى أصل قابله هو أو ثقة غيره بأصول صحيحة متعددة لتحصل له الثقة بصحة ما اتفقت عليه تلك الأصول ١٧٣

## النوع الثاني

## معرفة الحَسن من الحديث (۱۷۲ – ۱۸۷)

تعريفه، عند الخطابي وعند الترمذي: وغيرهما ١٧٤٪.

يظهر من النطر الجامع لأطراف كلامهم فيه، أنه قسمان:

الأول: الحديث الذي لا يخلو رجال إسناده من مستورٍ لم تُحقق أهليته، غير أنه ليس مغفلا كثير الخطأ ولا هو متهم بالكذب في الحديث ١٧٥.

والثانى أن يكون روايه من المشهورين بالصدق والأمانة غير أنه لم يبلغ درجة رجال الصحيح. ١٧٦٪. هذا تأصيل ذلك، ويتضح بتنهيهات وتفريعات:

- ١ الحسن يتقاصر عن الصحيح وبيان ذلك ١٧٧٪.
- ٢ قد يقال: إنا نجد أحاديث محكومًا بضعفها مع كونها رويت بأسانيد كثيرة من وجوه عديدة، فهلا جعلتم ذلك من وجه الحسن؟ وجواب ذلك: أنه ليس كل ضعف في الحديث يزول بمجيئه من عدة وجوه، بل ذلك يتفاوت ٢١٧٨.
- كتاب أبى عيسى الترمذى أصل فى معرفة الحديث الحسن، ويوجد فى متفرقات من كلام بعض
   مشايخه والطبقة التى قبله كأحمد ابن حنبل والبخارى وغيرهما.
  - ومن مظان الحسن أيضا (سنن أبي داود السجستاني) ١٨٠ ١٨٢.
- ٥ ما صار إليه (صاحب المصابيح) محيى السنة أبي محمد البغوى في تقسيمه الأحاديث إلى
   صحاح وحسان، اصطلاح لا يُعرَف ١٨٢٪.
- ٦ كتب المسانيد غير ملتحقة بالكتب الخمسة، وما جرى مجراها في الاحتجاج بها والركون إلى ما يورد فيها مطلقا. فعادة أصحاب المسانيد أن يخرجوا في مسند كل صحابي ما رووه من حديثه غير متقيدين بأن يكون حديثا محتجا به:١٨٣ ١٨٨٤.
- ٧ قولهم: هذا حديث صحيح الإسناد أو حسن الإسناد، دونَ قولهم: هذا حديث صحيح، أو حديث حسن، وبيان ذلك ١٨٤.
- ٨ في قول الترمذي، وغيره: هذا حديث حسن صحيح؛ إشكال، لأن الحسن قاصر عن الصحيح

ففى الجمع بينها فى حديث واحد جمع بين نفى ذلك القصور وإثباته. وجواب هذا الإشكال ١٨٥٠.

٩ - من أهل الحديث من لا يفرد نوع الحسن ويجعله مندرجا في أنواع الصحيح. لاندراجه في أنواع
 ما يحتج به ١٨٦ - ١٨٦

## النوع الثالث: معرفة الضعيف من الحديث (۱۸۸ - ۱۸۸) النوع الرابع: معرفة المسنَد (۱۹۰ - ۱۹۰)

أعدل الأقوال فيه، أنه الذي اتصل إسناده من راويه إلى منتهاه. وأكثر ما يستعمل ذلك فيها جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، دون ما جاء عن الصحابة وغيرهم ٢١٩٤ – ١٩٥٠.

### النوع الخامس: معرفة المتصل (١٩٢)

ويقال فيه أيضا: الموصول. ومطلقُه يقع على المرفوع والموقوف. وهو الذي اتصل إسناده إلى منتهاه. مثال المتصل المرفوع، مثال المتصل الموقوف ٢١٩٢.

## النوع السادس: معرفة المرفوع (١٩٣)

هو ما أضيف إلى الرسول صلى الله عليه وسلم خاصةً عفهو والمسند عند قوم سواء، والانقطاع والاتصال يدخلان على والاتصال يدخلان على المناف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ١٩٣٣.

### النوع السابع: معرفة الموقوف (١٩٤ – ١٩٥)

ما يُروَى عن الصحابة رضى الله عنهم، من أقوالهم وأفعالهم، فيوقَف عليهم ولا يُتجاوَز به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم،ومنه ما يتصل الإسناد فيه فيكون من الموقوف الموصول. ومنه ما لا يتصل إسناده فيكون من الموقوف غير الموصول.

وموجود في اصطلاح الفقهاء الخراسانيين تعريف الموقوف باسم الأثَر. ١٩٤ – ١٩٥

### النوع الثامن: معرفة المقطوع (۲۰۱ - ۱۹۲)

هو ما جاء عن التابعين موقوفا عليهم من أقوالهم وأفعالهم ١٩٦

وفى جامع الخطيب أنه يلزم كَتْبُ المقاطع الموقوفات على التابعين والنظر فيها، ليُتخبَّر من أقوالهم ولا يُشَذ عن مذاهبهم. وأسند من طريق جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن النبى صلى الله عليه وسلم، قال: «ما جاء عن الله فهو فريضة، وما جاء عنى فهو حتم كالفريضة، وما جاء عن أصحابي فهو سنة، وما جاء عن أتباعهم فهو أثر، وما جاء عن من دونهم فهو بدعة» 197.

#### تفريعات:

- ١ قول الصحابى: كنا نفعل كذا، أو: كنا نقول كذا؛ إن لم يُضفه إلى زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو من قبيل الموقوف. وإن أضافه فهو من قبيل المرفوع. ومن هذا القبيل قول الصحابى: كنا لا نرى بأسًا بكذا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم فينا؛ أو: كان يقال كذا وكذا على عهده؛ أو: كانوا يفعلون ذلك في حياته؛ ١٩٦٦.
- ٢ قولُ الصحابى: أُمِرنا بكذا، أو نُهينا عن كذا؛ من نوع المرفوع، لأن مطلق ذلك ينصرف بظاهره
   إلى من إليه الأمر والنهى، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك قول الصحابى: من السنة
   كذا؛ وسائر ما جانس ذلك، فالأصح أنه مسند مرفوع ١٩٨
- وأما مثل قول الصحابى: لا تَلبِسُوا علينا سُنة نبينا؛ وقوله: أصبتَ السنة؛ وقوله: سنة أبي القاسم؛ فهذه الألفاظ في حكم قوله: من السنة. وبعضُها أقرب من بعض ١٩٩.
  - ٣ حكم تفاسير الصحابة ٢٠٠
- ع من قبيل المرفوع، الأجاديث التي قيل في أسانيدها عند ذكر الصحابى: يرفع الحديث، أو: يبلغ
   به، أو: يُنْميه، أو: رواية: ٢٠٠.

وإذا قال الراوى عن التابعي: يرفع الحديث أو يبلغ به؛ فذلك أيضا مرفوع، لكنه مرفوع مرسل: ٢٠١

### النوع التاسع: معرفة المرسَل (۲۰۱ – ۲۱۲)

صورتُه التي لا خلاف فيها: حديث التابع الكبير الذي لقى جماعة من الصحابة وجالسهم، إذا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمشهور التسوية بين التابعين ٢٠٠٣.

وله صور اختلف فیها ۲۰۰۶ – ۲۰۰۳

حكم المرسل حكمُ الحديث الضميف إلا أن يصع مخرجه بمجيئه من وجه آخر ٢٠٠٠ تحرير مذهب الإمام الشافعي في الحديث المرسل. واحتجاجه بمراسيل سعيد بن المسيب، إذ سُبِرتُ كلها فوجد ما يدل على تسديده، قيود الاحتجاج بمراسيل كبار التابعين ٢٠٧ - ٢١٠ مذهب جاهير الحفاظ، والفقهاء الأثمة، في الاحتجاج بالحديث المرسل ٢٠١١

### النوع العاشر: معرفة المنقطع (۲۱۳ - ۲۱۵)

فيه، وفي الفرق بينه وبين المرسل مذاهب، منها أن المنقطع هو الإسناد الذي فيه، قبل الموصول إلى التابعي، راو لم يسمع من الذي فوقه، والساقط بينها غير مذكور، لا معينا ولا مبها. ومنه الإسناد الذي ذُكر فيه بعض رواته بلفظ مبهم. مثال الأول، ومثال الثاني ٢١٣ ومنها أن المرسل مخصوص بالتابعين، والمنقطع شامل له ولغيره، فهو كل ما لا يتصل إسناده. ومنها أن المنقطع مثل المرسل، إلا أن أكثر ما يوصف بالإرسال ما رواه التابعي عن النبي صلى القه عليه وسلم، وأكثر ما يوصف بالانقطاع، ما رواه من دون التابعين عن الصحابة ٢١٤ - ٢١٥

# النوع الحادي عشر: معرفة المعضل النوع - المعضل (٢١٦ – ٢٢٩)

هو لقب لنوع من المنقطع، فكل معضَل منقطع وليس كل منقطع معضَلا. وهو ما سقط من إسناده اثنان فصاعدا. وأصحاب الحديث يقولون: أعضله فهو معضَل؛ وهو اصطلاح مشكل من حديث الملفة ٢١٦٦

قول المصنفين من الفقهاء وغيرهم: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا؛ من قبيل المعضَل. وكذلك إذا روى التابع عن التابع حديثا موقوفا عليه ٢١٩

#### تفريعات :

- ١ الإسناد المعنعن، وحكمه ٢٢٠
- ٢ قول الراوى: إن فلانا قال كذا وكذا، هل هو بمنزلة «عن»؟ ٢١٩ ٢٢٢٢
- ٣ إطلاق أبى بكر الشافعى الصيرفى» القول بأن «كل من عُلِمَ له سماعٌ من إنسان فحدث عنه، فهو على السماع حتى يُعلم أنه لم يسمع منه، وكل من عُلِمَ له لقاءٌ إنسان فحدث عنه، فحكمه هذا الحكم» إنما قال هذا، على إطلاقه، فيمن لم يظهر تدليسه. ومن الحجة في ذلك وفي سائر الباب، أنه لو لم يكن قد سمعه منه، لكان إطلاقه الرواية عنه من غير ذكر الواسطة بينها مدلسا، والظاهر السلامة من وصمة التدليس ٢٢٣٣.

- ٤ التعليق الذي يذكره «أبو عبد الله الحميدي، صاحب الجمع بين الصحيحين» وغيره من المغاربة.
   في أحاديث من (صحيح البخاري) قطع إسنادها وقد استعمله الدارقطني من قبل صورته صورة الانقطاع وليس حكمه حكمه. وبيان ذلك ٢٢٦٦
- ٥ حكم الحديث الذى رواه بعض الثقاتِ مُرسَلا، وبعضهم متصلا، ويلتحق به ما إذا كان الذى وصله فى وقت هو الذى أرسله فى وقت آخر. وهكذا إذا رفع بعضهم الحديث، ووقفه بعضهم على صحابى. أو رفعه واحد فى وقت، ووقفه فى وقت آخر ٢٢٨ ٢٢٩.

# النوع الثانى عشر: معرفة التدليس وحكم المدلس $^{Y}(YYY - YYY)$

التدليس قسمان: تدليس الإسناد، وتدليس الشيوخ ٢٣٠ – ٢٣١

لا يُعترض عليه بقول الحاكم: التدليس ستة أقسام، وبيان أن الأقسام الستة التي ذكرها الحاكم، داخلة تحت القسمين اللذين ذكرهما ابن الصلاح ٢٣٧ - ٢٣٣

الأول مكروه جدا، ذمه أكثر العلماء، وكان شعبة من أشدهم ذما له ٢٢٣٣.

الاختلاف في قبول رواية من عُرف بهذا التدليس، في الإسناد ٢٣٥

وأما تدليس الشيوخ فأمره أخفَ، ويختلف الحال في كراهته بحسب الغرض الحامل عليه ٢٣٥٪

## النوع الثالث عشرن<sub>ة م</sub>عرفة الشاذً (۲۳۷ - ۲۴۷)

ليس الشاذ أن يروى الثقة ما لا يروى غيره، إنما الشاذ أن يروى الثقة حديثا يخالف ما روى الناس. وصف انفراد الثقة بالشدوذ، يشكل بما ينفرد به العدل الحافظ الضابط، كحديث «إنما الأعمال بالنيات»: تفرد به عمر، رضى الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم تفرد به عن علقمة، محمد بن إبراهيم التيمى، ثم عنه يحيى بن سعيد، على ما هو الصحيح عند أهل الحديث.

تخريج الحديث، من غير طريق يحيى عن محمد بن إبراهيم عن علقمة عن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم، والنظر في عللها ٢٣٨ - ٢٣٩

أمثلة أخرى لأحاديث تفرد بها ثقات، مُخرجَةً في (الصحيحين) مع أنه ليس لها إلا إسناد واحد ٢٤١<sup>٧</sup> حكم ما انفرد به الراوى مخالفا لما رواه الثقات ٢٤٣

## النوع الرابع عشر: معرفة المنكر من الحديث $^{V}(YET - YEE)$

هو قسمان كالشاذ. فإنه بمعناه: المنفرد المخالف لما رواه الثقات، والفرد الذي ليس في راويه من الثقة والإتقان ما يُحتمل معه تفرده مثال لكل من القسمين للحديث الشاذ ٢٢٤٥ – ٢٤٦٦

## النوع الخامس عشر: معرفة الاعتبار والمتابعات والشواهد $(Y\xiY - Y\xiY)^{Y}$

طريق الاعتبار في الأخبار، مثاله أن يروى حماد بن سلمة حديثا لم يُتابَع عليه، عن أيوب السختياني عن ابن سيرين عن أبي هريرة؛ فينظر هل رَوَى ذلك الحديث بعينه عن أيوب، غير حماد؟ فهذه هي المتابعة التامة، فإن لم يروه غيره عن أيوب ولكن رواه بعضهم عن ابن سيرين أو عن أبي هريرة، أو رواه غير أبي هريرة عن رسول الله عليه فذلك قد يطلق عليه اسم المتابعة، ولكنها قاصرة عن الأولى، ويجوز أن تسمى أيضا بالشاهد. فإن لم يُرو ذلك الحديث أصلًا، لكن رُوى حديث آخر بمعناه، فذلك الشاهد من غير متابعة، وإلا فقد تحقق فيه التفرد المطلق. وقد يدخل في الباب رواية من لا يحتج بحديثه وحده، ولذلك قالوا في الضعفاء: فلان يعتبر به، وفلان لا يعتبر به هو كلان

### النوع السادس عشر: زيادات الثقات وحكمها (٢٥٦ - ٢٥٠)

مذهب الجمهور من الفقهاء وأصحاب الحديث - فيها حكاه الخطيب - أن الزيادة من الثقة مقبولة ٢٥٠

وفيه نظر، بيانه في تقسيم ما ينفرد به الثقة، إلى ثلاثة أقسام:

١ - أن يقع مخالفا منافيا لما رواه سائر الثقات، فهذا حُكمُه الرد كما سبق في نوع الشاذ

٢ - ألا يكون فيه منافاة ومخالفة أصلا لما رواه غيره، فهذا مقبول،

٣ - ما يقع بين هاتين المرتبتين أمثلة منه ٢٥١ - ٢٥٥ وأما زيادة الوصل مع الإرسال فبينها نحو
 ما ذكرنا. ويزداد ذلك بأن الإرسال نوع قدح في الحديث ٢٥٥ والقول بأن في الإرسال زيادة
 علم، مُعَارض بأن الإرسال نقص في الحفظ فتبين أن زيادة العلم مع من أسند ٢٥٦

### النوع السابع عشر: معرفة الأفراد (۲۵۷ – ۲۵۷)

من الأفراد ما ينفرد به واحد عن كل أحد، وقد سبقت أقسامه وأحكامه. ومنها ما هو فرد بالنسبة - وحكمه قريب من حكم الأول - مثل ما يقال فيه: هذا حديث تفرد به أهل مكة، أو: تفرد به أهل الشام، أو أهل الكوفة أو أهل خراسان أو: لم يروه عن فلان غير فلان وإن كان مرويا من وجوه عن غير فلان، أو: تفرد به البصريون عن المدنيين... وما أشبه ذلك.

وليس فى شيء من هذا ما يقتضى الحكم بضعف الحديث، إلا أن يطلق قائل: تفرد به أهل مكة، أو تفرد به البصرين، به البصريون عن المدنيين، أو نحو ذلك على ما لم يروه إلا واحد من أهل مكة، أو من البصريين، ويضيفه إليهم كما يضاف أقلُ الواحد إلى القبيلة ٢٥٧

### النوع الثامن عشر: معرفة الحديث المعلَّل (٢٦٨ - ٢٥٩)

معرفة علل الحديث من أجل علوم الحديث، يضطلع بها أهل الحفظ والخبرة والفهم الثاقب. فالحديث المعلل هو الذى اطِّلعَ فيه على علة خفية تقدح في صحته، مع أن ظاهره السلامة منها. ويتطرق ذلك إلى الإسناد الذى رجالة ثقات الجامع لشروط الصحة من حيث الظاهر. ويستعان على إدراكها بتفرد الراوى، وبمخالفة غيره له، مع قرائن تنبّه العارف بهذا الشأن، على علةٍ فيها ظاهرُهِ السلامة،

والسبيل إلى معرفة علة الحديث أن پُجْمَع بين طرقه ويُنظر في اختلاف رواته ويُعتبرَ بمكانهم من الحفظ ومرتبتهم من الإتقان والضبط ٢٥٩

قد تقع العلة في إسناد الحديث، وهو الأكثر، وقد تقع في متنه. وما يقع في الإسناد قد يقدح في صحة الإسناد والمتن جميعا. مثال، لكلُّ ٢٦٠ – ٢٦١ ً

قد يُطلق اسمُ العلة، على ما ليس بقادح في الحديث ٢٦٦٠ جهابذة النقاد، يميزون بين صحيح الحديث وسقيمه ومُعوَجُّه ومستقيمه كما يميز الصير في بين الجيد والردئ ٣٦٣

جعل «الحاكم» أجناس العلل عشرة، وطوَّلها ومثَّل لكل منها، موجزها: ٢٦٢ – ٢٦٨ وأجلُّ كتاب فى العلل كتاب «الحافظ ابن المدينى» وكتاب «ابن أبى حاتم» وكتاب العلل للخَلَّل، وأجمعُها كتاب الدارقطنى ٢٦٨

\* \* \*

## النوع التاسع عشر: معرفة المضطرب من الحديث. $^{Y}(YYY - Y79)$

هو الذى تختلف الرواية فيه، وإنما يُسمَّى مضطربا إذا تساوت الروايتان، وأما إذا ترجحت إحداهما بحيث لا تقاومها الأخرى، فالحكم للراجحة ولا يطلق عليه وصف المضطرب، ولا له حكمه

قد يقع الاضطراب في متن الحديث وقد يقع في الإسناد، وقد يقع من راوٍ واحد، وقد يقع بين رواةٍ له جماعةٍ، والاضطراب موجب ضعف الحديث لإشعاره بأنه لم يضبط ٢٧٠ من أمثلته ٢٢٠٠ – ٢٧٣

### النوع العشرون: معرفة المدرَج في الحديث (۲۷۸ – ۲۷۸)

المدرج أقسام: منها ما أُدرج في حديث رسول الله ﷺ من كلام بعض رُواته. فيلتيس الأمر على من لا يعلم. من أمثلته المشهورة – ٢٧٤

ومن أقسام المدرج أن يكون متن الحديث عند الراوى له بإسنادٍ إلا طرفًا منه بإسناد ثانٍ عنده فيدرجه على الإسناد الأول ٢٧٥

ومنها أن يدرج فى متن حديث بعض متن حديث آخر مخالف للأول فى الإسناد مثاله ٢٧٥ ومنها أن يروى الراوى حديثاً عن جماعة بينهم اختلاف فى إسناده فيدرج روايتهم على الاتفاق ٢٢٦٦ ولا يجوز تعمد شىء من الإدراج المذكور. وقد صنف فيه الخطيب أبو بكر كتابه (الفصل للوصل المدرج فى النقل) ٢٢٧٨

### النوع الحادى والعشرون: معرفة الموضوع (٢٨٣ – ٢٧٩)

وهو المُختَلَق المصنوع. ولا تحل روايته لأحدٍ عَلِمَ حالَه فى أى معنى إلا مقرونا ببيان حاله. يُعرف كونهُ موضوعا بإقرار واضعه أو ما يتنزل منزلة إقراره. وقد يفهمون الوضع من قرينة حال الراوى أو المروى: ٢٧٩

الواضعون أصناف، وأعظمهم ضررًا قوم من المنسوبين إلى الزهد وضعوا الأحاديث احتسابا فيها زعموا. ثم نهضت جهابذة الحديث بكشف غوارها ومحو عارها، والحمد لله ٢٧٩

الواضع ربما وضع كلاما من عند نفسه فرواه، وربما أخذ كلاما لبعض الحكماء أو غيرهم فوضعه على رسول الله ﷺ، وربما غلط غالط فوقع في شبه الوضع من غير تعمد.

قيل لأبى عصمة نوح بن أبى مريم: من أين لك عن عكرمة عن ابن عباس فى فضائل القرآن سورة ؟ فقال: إنى رأيت الناس قد أعرضوا عن القرآن واشتغلوا بفقه أبى حنيفة ومغازى ابن إسحاق فوضعت هذه الأحاديث حِسبة ٢٨١

وهكذا حال الحديث الطويل الذي يروى عن أبيّ بن كعب مرفوعا، في فضل القرآن سورة سورة، بحث باحث عن مخرجه حتى انتهى إلى من اعترف بأنه وجماعة وضعوه. ولقد أخطأ من المفسرين من أودعوه في تفاسير هم وقال بعض الجهلة في الحديث الصحيح المشهور: "من كذب عليّ فليتبوأ معقده من النار": نحن ما كذبنا عليه، إنما كذبنا له،، وهذا من عظيم جهلهم وفحش افترائهم ٢٨٣

### النوع الثانى والعشرون معرفة المقلوب (۲۸۷ – ۲۸۷)

هو نحو حديث مشهور عن سالم بن عبد الله بن عمر، جُعل عن نافع عن ابن عمر ليصير غريبا مرغو با فيه.

ومنه ما يروى أن البخارى رضى الله عنه قدم بغداد فاجتمع أصحاب الحديث هناك وعمدوا إلى مائة حديث قلبوا متونها وأسانيدها ثم حضروا مجلسه وألقوها عليه، فلما فرغوا ردَّ كل متن إلى إسناده وكل إسناد إلى متنه فأقروا له بالفضل ٢٨٤

قد يقع القلب في المتن، ويمكن تمثيله بحديث أذان ابن أم مكتوم، وأذان بلال بليل ، للإمساك؛ قيل فيه قلب المتن. ولم يجعله ابن خزيمة وابن حبان من المقلوب إذ ليس بين الخبرين تضاد ٢٨٥ تنبيهات ٢٨٦ - ٢٨٧

# النوع الثالث والعشرون صفة من تُقبل روايته ومن تُرد روايته $^{\text{Y}}(71) - 744$

أجمع جماهير أثمة الحديث والفقه على أنه يُشترط فيمن يُحتج بروايته أن يكون عدلا ضابطا لما يرويه.. تفصيله ٢٨٨

#### مسائل للتوضيح:

- ۱ عدالة الراوى تثبت بتنصيص معدلين، وتارة تثبت بالاستفاضة. وتوسع ابن عبدالبر الحافظ فقال: «كل حامل علم معروف العناية به محمول في أمره أبدا على العدالة حتى يتبين جرحه» وهو توسع غير مَرضى ٢٨٩٩
- ٢ يُعرف كون الراوى ضابطا، بأن تعتبر رواياته بروايات الثقات المعروفين بالضبط والإتقان
   ٣ التعديل مقبول من غير ذكر سببه. وأما الجرح فإنه لايقبل إلامفسرًا مبيَّن السبب ١٩١، ٢٩٢

- ٤ اختلفوا في : هل يثبت الجرح والتعديل بقول واحدٍ أولابد من اثنين كها في الشهادات ٢٩٣٣ ٢
- وا اجتمع في شخص جرح وتعديل فالجرح مقدم، فإن كان عدد المعدلين أكثر فالصحيح الذي عليه
   الجمهور أن الجرح أولى
- ٦ لا يجوز التعديل على الإبهام، من غير تسمية المعدّل، بأن يقال: حدثنى الثقة؛ إلا أن يكون القائل عالما،
   فيجزئ ذلك في حق من يوافقه في مذهبه ٢٩٤
  - ٧ إذا روى العدل عن رجل وسمًّاه، لم تُجعل روايتهُ عنه تعديلا منه له، عند أكثر العلماء.
    - خلافا لمن رأى ذلك يتضمن التعديل ٢٩٤
      - ٨ في رواية المجهول وحكمها:
    - المجهول العدالة من حيث الظاهر والباطن، ٢٩٥
    - المجهول الذي جُهلت عدالته الباطنة وهو عدل في الظاهر، وهو المستور ٢٩٥٠
- المجهول العين، لاتقبل روايته. وترتفع عنه هذه الجهالة إذا روى عنه عدلان وعيناه ٢٩٦
   الخلاف فيمن روى عنه عدل واحد، متجه كالخلاف المعروف في الاكتفاء بواحد في التعديل ٢٩٦، ٢٩٦.
- ٩ اختلفوا في قبول رواية المبتدع الذي لا يكفر ببدعته، فمنهم من ردر وايته مطلقا، ومنهم من قبل رواية المبتدع إذا لم يكن يستحل الكذب في نصرة مذهبه أو إذا لم يدع إلى بدعته ٢٩٨-٢٩٩
- التائب من الكذب في حديث الناس وغيره من أسباب الفسق تقبل روايته، إلا التائب من الكذب
   متعمدا في حديث رسول الله ﷺ فإنه لا تقبل تو بته أبدا وإن حسنت تو بته ٣٠٠
- اذا روى ثقةً حديثاً وروجع المروئ عنه فتفاه فالمختار أنه إذا كان جازما بنفيه، وجب رد حديثِ فرعه ثم لا يكون ذلك جرحا يوجب رد باقى حديثه، لأنه مكذب لشيخه أيضا فتساقطا ٢٣٠٢
  - وأما إذا لم يكن المروى عنه جازما فذلك لا يوجب رد رواية الراوى عنه.
- ومن روى حديثا ثم نسيه لم يكن ذلك مسقطا العمل به عند جمهور أهل الحديث وجمهور الفقهاء والمتكلمين.. وقد روى كثير من الأكابر أحاديث نسوها، حُدَّثوا بها عمن سمعها منهم ٣٠٣
  - ١٢ حُكم من أخذ على التحديث أجرا ٣٠٥
- ١٣ لا تقبل رواية من عُرِف بالتساهل في سماع الجُديث أو إسماعه، ولا من كشرُت الشواذ والمناكير في حديثه، ولا مَن عُرِف بكثرة السهو في رواياته إذا لم يحدث من أصل صحيح
- ١٤ أعرض الناس في هذه الأعصر المتأخرة عن اعتبار مجموع ما سبق من الشروط لتعذر الوفاء بها، فليعتبر من الشروط ما يعنى بالمحافظة على خصيصة هذه الأمة في الأسانيد، والمحاذرة من انقطاع سلسلتها. وليُكتف في أهلية الشيخ بكونه مسلما بالغا عاقلا غير متظاهر بالفسق. والسخف، وفي ضبطه بوجود سماعه مثبتا بخط غير متهم
  - ١٥ بيان ألفاظ أهل الشأن في الجرح ٣٠٧ ٣٠٨ ُ وَفِي الْتعديل ٣٠٩ ٣١٠

## النوع الرابع والعشرون: كيفية سماع الحديث وتحمُّله وصفة ضبطه (٣٦١ - ٢١٢)

\* يصح التحمل قبل وجود الأهلية، على أن يروى بعد وجودها. وأما الاشتغال بكَتْبِ الحديث وضبطُه وتقييده، فمن حين يتأهل لذلك، على اختلاف الأشخاص ٣٦١٧ – ٣٦٣.

اختلفوا فى أول زمان يصح فيه سماع الصغير، والتحديد بخمس سنوات هو الذى استقر عليه أهل الحديث. والذى ينبغى فى ذلك أن نعتبر فى كل صغير حاله على الخصوص ٣١٤ – ٣١٥

## بيان أقسام طرق الحديث وتحمله ومجامعها ثمانية أقسام

الأول: السماع من لفظ الشيخ. إملاء أو تحديثا من غير إملاء وهذا القسم أرفع الأقسام. العبارات في أدائه: ٣١٧

القسم الثانى: القراءة على الشيخ، وأكثر المحدثين يسمونها عرضًا. وسواء كنت أنت القارئ، أو قرأ غيرك وأنت تسمع، من كتاب أو من الحفظ. ٢٣١٩

العبارة عنها عند أداء الرواية بها ٣٢١ – ٣٢٣

تفريعات للتحمل والأداء بالقراءة على الشيخ ٣٢٤ - ٣٣٦

١ - إذا كان أصل الشيخ عند القراءة بيد غيره وهو موثوق به، فإن كان الشيخ بحفظ ما يقرأ عليه فهو كما لو كان أصله بيد نفسه. وإذا كان الأصلُ بيد القارئ وهو موثوق به دينا ومعرفة، فكذلك
 الحكمُ فيه، وأولى بالتصحيح.

وأما إذا كان أصله بيد من لا يوثق به، فسماعٌ غير معتدٌّ به.

- ٢ اشترط بعض الظاهرية إقرار الشيخ نطقا بتصديق القارئ، والصحيح أن سكوت الشيخ نازل
   منزلة تصريحه نطقا، اكتفاء بالقرائن الظاهرة المختار.
- ٣ عبارة الراوى: فيها أخذه من المحدث لفظًا وليس معه أحد: وفيها يأخذه ومعه غيره؛ وفيها قرأ
   على المحدث بنفسه؛ وفيها قرئ على المحدث وهو حاضر. ٣٢٥
  - ٤ يجب اتباع لفظ الشيخ في قوله: حدثنا، وحدثني، وسمعت وأخبرنا. ٣٢٦ ً
- 0 اختلف أهل العلم في صحة سماع من ينسخ وقتَ القراءة. والمختار أنه لا يصح السماع إذا كان النسخ بحيث يتنع معه الفهم ٣٢٧
- ٦ ويجرى مثل ذلك فيها إذا كان الشيخ أو السامع يتحدث،أو كان القارئ خفيف القراءة يفرط فى
   الإسراع، أو كان السامع بعيدا عن القارئ...

والظاهر أن يُعفى في كل ذلك عن القدر اليسير نحو الكلمة والكلمتين. ٣٢٨

كان كثير من أكابر المحدثين يعظم الجمع جدا في مجالسهم حتى رباً بلغ ألوفا مؤلفة، ويبلغهم عنهم المستملون ٣٢٩

٧ - يصح السماع ممن هو وراء حجاب إذا عُرف صوته فيها إذا حدث بلفظه، وإذا عُرِف حضورُه
 ٣٣٠ بمسمع منه فيها إذا قرئ عليه ٣٣٠

٨ - الحكم في من سمع من شيخ حديثا ثم قال له: لا تروه عنى، أو رجعت عن إخبارى إياك به، أو
 نحو ذلك، غير مسند ذلك إلى أنه أخطأ فيه أو شك ٣٣١

\* \* \*

#### (القسم الثالث من طرق التحمل: الإجازة)

أنواعها. وأحكامها

۱ – أن يجيز لمعين في معين، ٣٣١
 وحكمها، الرواية بها ٣٣٣

٢ – أن يجيز لمعين في غير معين ٣٣٥

٣ - أن يجيز لغير معيّن بوصف العموم ٢٣٣٦.

٤ – الإجازة للمجهول أو بالمجهول،والإجازة المعلقة بشرط – لا فائدة لها ٣٣٧

وليس من هذا القبيل، ما إذا أجاز الشيخ لجماعة مسمِّين معينين، وهو جاهل بأعيانهم، فهذا غير قادح \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_كا كما لا يقدح عدم معرفته بأعيان من حضروا مجلس السماع.

وإذا قال: أجزتُ لمن شاء فلان؛ أو نحو ذلك، ففيه جهالة وتعليق بشرط. والظاهر أنه لايصح وحكى الخطيب عن مشايخ مذاهبهم جوازها. فإن أجاز لمن شاء الرواية عنه، فهذا أولى بالجواز

• ٥ - الإجازة للمعدوم، ويُذكر معها الإجازة للطفل الصغير. ٣٤٠ - ٣٤١

٦ - إجازة ما لم يسمعه المجيز ولم يتحمله أصلا ليرويه المجاز له إذا تحمله المجيز بعد ذلك، وفيها
 خلاف يحتاج إلى تفصيل وبيان ٣٤١ - ٣٤٢

٧ - إجازة المجاز وحكمها ٣٤٥

\* \* \*

(القسم الرابع من طرق التحمل: المناولة)

وهي على نوعين:

١ - المقرونة بالإجازة، وهي أعلى أنواع الإجازة على الإطلاق.

٢ – المناولة المجردة من الإِجازة. وهي مُعيبة. لا تجوز الرواية بها ٣٥٠٪

القول في عبارة الراوى بطريق المناولة والإجازة ٣٥١

(القسم الخامس من طرق نقل الحديث وتلقيه: المكاتبة)

وهي نوعان: أحدهما أن تتجرد المكاتبة من الإجازة.

والثانى: أن تقترن بالإجازة

حكم النوع الأول. والثاني،وعبارة الراوى عند الأداء بكل منها ٣٥٤ – ٣٥٥٪

\* \* \*

(القسم السادس من أقسام الأخذ ووجوه النقل): الإعلام

أى إعلام الراوى للطالب بأن هذا الحديث أو هذا الكتاب سماعه من فلان أو روايته، مقتصرا على ذلك، دون إذن له في الرواية: ٣٥٥

حكم الرواية بالإعلام والاحتجاج والعمل بها ٣٥٦

\* \* \*

(القسم السابع للأخذ والتحمل: الوصية بالكتب)

وهی أن یوصی الراوی عند موته أو سفره بکتاب یرویه، لشخص.

رُوِى عن بعض السلف أنه جوز الرواية بها وهذا بعيد جدا وهو إما زَلة عالم، أو متأوَّل على أنه أراد الرواية على سبيل الوجادة.

احتج بعضهم لذلك فشبهه بقسم الإعلام وقسم المناولة، ولا يصح ذلك ٣٥٧

\* \* \*

(القسم الثامن: الوجادة)

بيانها، ومثالها، وكيفية النقل بها ٣٥٨

من نقل من كتاب منسوب إلى مصنف، فلا يقل: قال فلان كذا وكذا؛ إلا إذا وثق بصحة النسخة، بأن قابلها، هو أو ثقة غيره، بأصول متعددة : ٣٥٩

حكم العمل بها : ٣٦٠

## النوع الخامس والعشرون: في كتابة الحديث وكيفية ضبط الكتاب وتقييده $^{Y}(700 - 700)$

اختلاف الصدر الأول رضى الله عنهم في كتابة الحديث،

ممن رُوی عنه کراهة ذلك، وممن روی عنه إباحته أو فعله. <sup>۲</sup>۳٦۲ – ۳۳۵<sup>۰</sup>

من صحيح الحديث الدال على جواز الكتابة ٣٦٦٦ – ٣٦٦٦

ثم إنه زال ذلك الخلاف وأجمع المسلمون على تسويغ ذلك وإباحته، ولولا تدوينه في الكتب لَدَرَسَ في الأعصر المتأخرة ٣٦٧

وهذا بيان أمور مفيدة في الضبط:

أحدها: ينبغى أن يكون اعتناؤه - من بين ما يلتبس - بضبط الملتبس من الأعلام، لأنها لا تستدرك بالمعنى ولا يُستدل عليها بما قبل وبعد.

الثاني: يستحب في الألفاظ المشكلة أن يكرر ضبطها في المتن وفي الحاشية ٢٦٩.

الثالث: يُكره الخط الدقيق من غير عذر يقتضيه مثل أن لا يجد في الورق سعة أو يكون رحالا. الرابع: يُختار له في خطه التحقيق دون المشق.

الخامس: كما تضبط الحروف المعجمة بالنقط، تضبط المهملات.

وجوه ضبط المهملات ٣٧٠

السادس: لا ينبغي أن يصطلح مع نفسه في كتابه بما لا يفهمه غيره.

السابع: ينبغي أن يجعل بين كل حديثين دارةً تفصل بينهها وتميز ٣٧٢٪

الثامن: يُكره له في مثل: عبد الله بن فلان بن فلان، أن يكتب: عبد، في سطر، والباقى في أول السطر تاليه. وكذلك يكره في عبد الرحمن بن فلان وفي «قال رسول الله ﷺ».

التاسع: ينبغى أن يحافظ على كنية الصلاة والتسليم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يسأم من تكراره. وما يكتبه من ذلك فهو دعاء يثبته لا كلام يرويه فلا يتقيد فيه بالنص – وهكذا الأمر

في الثناء على الله عز وجل، والترضى والترحم على الصحابة والعلماء وسائر الأخيار.

ثم ليتجنب في إثباتها نقصين: نقصها لفظًا مرموزا إليها بحرفين أو نحو ذلك، ونقصها معنى مثل «صلى الله عليه» ويكره أيضا الاقتصار على قوله: عليه السلام؛ ٣٧٣ - ٣٧٥

العاشر: على الطالب مقابلة كتابه بأصل سماعِه وكتاب شيخه الذي يرويه عنه، وإلا خرج كتابُ مَنْ نَسَخَ ولم يعارض، أعجميا ٣٧٥ - ٣٣٧٦

وجائز أن تكون مقابلته بفرع قد قوبل المقابلة المشروطة، بأصل شيخه، أصل السماع <sup>٣</sup>٣٧٧ شروط المقابلة الصحيحة ٣٧٩

الحادى عشر: المختار في كيفية تخريج الساقط في الحواشي ٣٧٨

الثانى عشر: من شأن الحُذاق المتقنين العنايةُ بالتصحيح والتضبيب والتمريض، ومـذاهبهم في كل ذلك - ٣٨٠

الثالث عشر: إذا وقع في الكتاب ما ليس منه: ومذاهب الحذاق في نفّيه عنه ٣٨٢ المختار في الضرب على الحرف المكرر ٣٨٣

الرابع عشر: ضبط ما تختلف فيه الروايات، ٣٨٤

الخامس عشر: بيان ما غلب على كتبة الحديث من الاقتصار على الرمز في قولهم: حدثنا، وأخبرنا؛ وظهر حتى لا يكاد يلتبس.

وإذا كان للحديث إسنادان أو أكثر فإنهم يكتبون عند الانتقال من إسنادٍ إلى إسناد ما ضورته (ح) وهي حاء مفردة مهملة.

الأقوال في بيانها مختلفة، وأحوط الوجوه أن يقول القارئ عند الانتهاء إليها: «حا» ويم : ٣٨٥ – ٣٨٦

السادس عشر: للطالب أن يكتب بعد البسملة. اسم الشيخ المسمِّع وكنيته ونسبه، ثم يسوق ما سمعه منه بلفظه. كما ينبغى أن يكتب أسهاء من سمع معه وتاريخ وقت السماع وينبغى أن يكون التسميع بخط موثوق به غير مجهول الخط. ولا بأس على صاحب الكتاب إذا كان موثوقا به إثبات سماعه بخطه

مَن ثبت سماعُه في كتابه، فقبيح به كتمانه إياه ٢٣٨٨

ثم إذا نسخ الكتاب، وجب ألا ينقل سماعه إلى نسخته إلا بعد المقابلة المرضية.

## (النوع السادس والعشرون: في صفة رواية الحديث وشرط أدائه) (٤١٨ - ٣٩٠)

مذاهب المتشددين في عدم الاحتجاج إلا بما رواه الراوى من حفظه. ومذهب المتساهلين ومنهم قوم سمعوا كتبا مصنفة فلما طعنوا في السن واحتيج إليهم رووها من نسخ مشتراة أو مستعارة.

#### تفريعات:

- ۱ ضبط سماع الضرير وحكم روايته ۲۳۹۲
- حكم من سمع كتابا ثم أراد روايته من نسخة ليس فيها سماعًه ولا هي مقابلة بنسخة سماعه،
   غير أنه سُمِعَ منها على شيخه، هل يجوز له ذلك؟ ٣٩١٠
  - ٣ النظر فيها إذا وجد الحافظ في كتابه خلاف ما يحفظه.
  - ٤ الحكم فيها إذا وجد سماعه في كتابه وهو ِغير ذاكرٍ لسماعه ٣٩٣ ٣٩٤٪
    - ٥ الحكم فيها إذا أراد رواية ما سمعه على معناه دون لفظه. ٣٩٤
       وسند ذلك من السنة ٣٩٥
- حوهذا الخلاف ليس جاريا على ما في الكتب، فليس لأحد أن يغير لفظا من كتاب ويثبت فيه
   لفظا آخر بمعناه ٣٩٦٦
- إذا اشتبه على القارئ كلمة فيها يقرأ فقرأها على وجه يشك فيه ثم قال: أو كها قال؛ فهذا حسن وهو الصواب.
  - ٧ هل يجوز اختصار الحديث؟ فيه خلاف، بيانه وتفصيله ٣٩٨ ٣٩٩٪
- ٨ ينبغى للمحدث ألا يروى حديثا بقراءة لَـــان أو مصحف، وعن الأصمعى: إن أخوف ما أخاف
   على طالب العلم إذا لم يعرف النحو أن يدخل في جملة قوله صلى الله عليه وسلم: "من كذب على ألله على الله عليه وسلم: "من كذب على أله على الله عليه وسلم: "من كذب على أله على الله على اله

- متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار" لأنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يلحن، فمهما رويت عنه حديثًا ولحنت فيه كذبت عليه. ٤٠٠
- ٩ إذا وقع في روايته لحن أو تحريف، فهل يرويه على الخطأ كما سمعه، أو يصححه ويغيره؟ فيه
   خلاف، وضرورة اجتراز.
- ١٠ سبيل الإصلاح بزيّادة شيء سقط من المتن، أو ما إذا بَلِيَ من كتابه بعضُ الإسناد أو المتن ١٠٠٠ - ٤٠٣
  - ١١ الوجهُ فيها إذا كان الحديث عند الراوى المُسَمِّع عن اثنين أو أكثر ٤٠٥ ٢٤٠٦
- ١٢ ليس لراوى الحديث أن يزيد على نُسب مَن فوق شيخه من رجال الإسناد، أو صفته ٤٠٧٪
  - ١٣ جرت العادة بحذف (قال) ونحوه خطًّا، ولابد من ذكره حالةَ القراءة نطقا ٤٠٩
- ١٤ النسخ المشهورة المروية بإسناد واحد، هل يجب تجديد ذكر الإسناد في أول كل حديث منها؟
   ٢٤١٠ ٥٠٩٠
- 10 إذا قدم ذكر المتن على الإسناد أو ذِكرَ المتن وبعضَ الإسناد، ثم ذُكِر عقيبَه على الاتصال؛ قيل بجوازه، وينبغى أن يكون فيه خلاف نحو الخلاف في تقديم بعض الحديث على بعض ٢٤١٢ ٤١١٠
- ١٦ الحكم فيها إذا روى المحدث الحديث بإسناد ثم أتبعه بإسناد آخر وقال عند انتهائه: مثله؛ فأراد
   الراوى عنه الاقتصار على الإسناد الثانى. ٢٤١١
- ١٧ إذا ذكر الشيخ إسناد حديثٍ ولم يذكر من متنه إلا طرفا ثم قال: وذكر الحديث بطوله؛ فهل
   يجوز لمن سمع على هذا الوصف أن يروى الحديث بطوله؟
- ١٨ الظاهر أنه لا يجوز تغيير: «عن النبي» إلى: «عن رسول الله» صلى الله عليه وسلم ٢٤١٥ .
- ٢٠ إذا كان سماعه على صفة فيها بعض الوهن فعليه أن يذكرها فى حالة الرواية، فإن فى إغفالها نوعا من التدليس ومن أمثلته ما إذا حدثه المحدث فى حالة المذاكرة. منع جماعة من الحفاظ أن يُحمل عنهم فى المذاكرة شيء.
- ٢١ إذا كان الحديث عن رجلين أحدُهما مجروح، فلا يُستحسن إسقاط المجروح من الإسناد
   والاقتصار على الثقة. وهكذا ينبغى إذا كان الحديث عن ثقتين ألا يُسقط أحدهما:٤١٧
  - ٢٢ حكم سماع بعض حديثٍ من شيخ وبعضه من شيخ آخر: ٤١٨.

## النوع السابع والعشرون: معرفة آداب المحدث (٤٢٧ – ٤١٩)

شرف علم الحديث يناسب مكارم الأخلاق، وهو من علوم الآخرة، فليُقدم المحدث تصحيح النية وإخلاصها.

اختُلف في سن التصدي لإسماع الحديث والانتصاب لروايته - ٤١٩

وأما سن الإمساك عن التحديث والرواية فحين يخاف عليه التخليط، والناس في ذلك متفاوتون. لا ينبغى للمحدث أن يحدث بحضرة من هو أولى منه بذلك. وينبغى إذا التمس منه ما يعلمه عند غيره - في بلده أو غيره - بإسناد أعلى أو أرجح من وجه آخر، أن يُعلم الطالب به ويسرشده إليه.

وليقتد بالإمام مالك بن أنس رضى الله عنه؛ كان لا يحدث إلا على طهارة متمكنا في جلوسه بـوَقارِ وهيبة، إعظاما لحديث رسول الله ﷺ. وكان يكره أن يحدث في الطريق أو وهو قائم أو مستعجل، فإن رفع أحد صوته في مجلسه زجره وتلا قوله تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنـوا لا ترفعـوا أصواتكم فوق صوت النبي﴾

مما يروى في حرمة مجلس الحديث، أن «القارئ لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا قام لأحدٍ كُتبتْ عليه خطئة» ٤٢٤

يستحب الافتتاح بتلاوة آيات من القرآن العظيم ودعاء يليق بالحال، واتخاذ مستمل إذا كثُر الجمع، وكلما انتهى إلى ذكر النبى عليه الصلاة والسلام، صلَّى عليه؛ وإلى ذكر الصحابي قال: رضى الله عنه.

ويحسن بالمحدث الثناء على شيخه في حالة الرواية عنه، بما هو أهل له. ومن عادة السلف الأنمة، ختم الإملاء بشيء من العظات والإنشادات بأسانيدها، في مكارم الأخلاق ٤٢٧٧

# النوع الثامن والعشرون: معرفة آداب طالب الحديث $^{Y}(\Sigma Y) = (\Sigma Y)$

أول ما عليه، إخلاص النية والحذر من طلب الحديث لشيء من الأغراض الدنيوية وليسأل الله التيسير والتأييد، وليأخذ نفسه بالأخلاق الزكية ٤٢٨

إذا فرغ من سماع العوالى والمهمات ببلده، فليرحل في طلب الحديث

زكاة الحديث النبوى - ٤٢٩

من إجلال العلم تعظيم الطالب شيخه، ومن بركة الحديث إفادة طلابه بعضهم بعضا. ومن ظفر منهم بسماع شيخ فكتمه غيره كان جديرا بألا ينتفع به - ٤٣٠

لا يتعلم العلم مستحى ولا مستكبر.

ولا ينبُل طالب الحديثُ حتى يكتب عمن هو فوقه، وعمن هو مثله، وعمن هو دونه.

لا يكن همُّه الاستكثار من الشيوخ لمجرد الكثرة وصِيتها.

الحذر من الانتخاب على الشيوخ، إلا أن يضطر إليه من هو أهل للانتقاء، فإن كان الطالب قاصرا عن ذلك استعان ببعض الحفاظ لينتخب له. مع تمييز ما انْتُخِب على الأصل. بعلامة المنتخِب ٤٣١ دلك استعان ببعض الحفاظ لينتخب له. مع تمييز ما انْتُخِب على الأصل.

#### الرواية . . والدراية .

تقديم العناية بالصحيحين، ثم بسنن أبى داود والنسائى والترمذى، وسائر ما تمس حاجة صاحب الحديث إليه من كتب المسانِد، كمسند أحمد، ومن كتب الجوامع المصنفة فى الأحكام، وموطأ مالك هو المقدم منها، ومن كتب علل الحديث – ومن أجودها كتاب العلل عن الإمام أحمد، وعلل الدارقطنى – ومن كتب معرفة الرجال وتواريخ المحدثين، ومن أفضلها (تاريخ البخارى الكبير) وكتاب الجرح والتعديل لابن أبى حاتم) ومن كتب الضبط لمشكل الأساء، ومن أكملها (كتاب الإكمال لابن ماكولا).

ليكن الإتقان همَّه، وليشتغل بالتخريج والتأليف إذا استعد لذلك وتأهل له ٤٣٣ لعلماء الحديث في تصنيفه طريقتان: على الأبواب، وعلى المسانيد.

من أعلى المراتب في تصنيفه، تصنيفه معلَّلاً، كالمسند المعلل ليعقوب بن شيبة.

ومما يعتنون به فى التأليف جمع حديث شيوخ مخصوصين، كل منهم على انفراد. وعن عثمان بن سعيد الدارمى: «يقال: من لم يجمع حديث هؤلاء الخمسة فهو مفلس: سفيان وشعبة. ومالك، وحماد بن زيد، وابن عيينة. وهم أصول الدين» ٤٣٣

وأصحاب الخديث يجمعون حديث حُفاظٍ غير الذين ذكرهم الدارمي. ويجمعون أيضا التراجم وهي أسانيد يخصون ما جاء بها بالجمع، مثل ترجمة مالك عن نافع عن ابن عمر؛ وترجمة سهيل بن أبى صالح عن أبي هريرة؛ وترجمة هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة؛

ويجمعون أيضا أبوابا من الكتب المصنفة في الأحكام، ويفردون أحاديث بجمع طرقها ٤٣٤ وعليه في كل ذلك تصحيح القصد والحذر من قصد التكاثر.

ثم ليحذر أن يخرج للناس ما يصنفه إلا بعد تهذيبه وتحريره وإعادة النظر فيه. وليتقِ أن يجمع ما لم يتأهل بعدُ له.

وْهذا الكتاب – لابن الصلاح – مدخل إلى هذا الشأن، وينبغى أن تُقدم العنايةُ بمعرفة علومه ٤٣٦٪

# النوع التاسع والعشرون: معرفة الإسناد العالى والنازل (5.5 - 1.00)

أصلُ الإسناد أولا، خصيصة فاضلة من خصائص هذه الأمة، وسنة بالغة مؤكدة.

قول ابن المبارك: «الإسناد من الدين، لولا الإسناد لقال من شاء، ما شاء»

أمثلة من رقابة النقاد على أسانيد الرواة ٤٣٧٪

طلب العلو فيه، سنة أيضا، والرحلة في طلبه ٢٤٣٨ – ٢٣٩

العلو على أقسام خمسة:

أولها: القرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم.

الثانى: القرب من إمام من أثمة الحديث وإن كثر العدد منه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلام الحاكم في هذا العلو، ودفع وهم العلو بمجرد قلة العدد، وتمثيله بأحاديث له رباعيات الإسناد،

لا يعتد بها ولا يُحتَجُّ بشيء منها ٤٤٧ – ٤٤٣

الثالث: العلو بالنسبة إلى (الصحيحين) أو أحدهما أو غيرهما من الكتب المعروفة المعتمدة، وذلك ما اشتهر أخيرا بد: (الموافقات، والمساواة، والأبدال والمصافحة)

بيان معنى هذه المصطلحات والتمثيل لكل منها ٤٤٤

هل هذا النوع من العلو، تابع لنزول؟ ٤٤٥ - ٢٤٦

الرابع: العلو المستفاد من تقدم وفاة الراوى، بيانه ومثاله. ٤٤٦

الخامس: العلو المستفاد من تقدم السماع. بيانه ومثاله ٤٤٧

فصل: في النزول، وهو ضد العلو. فأقسامه، مثله، خسة.

والنزول مفضول مرغوب عنه، والفضيلة للعلو، خلافا لمن رأى التنزل في الإسناد أفضل بما يقتضيه من الاجتهاد والنظر ٤٤٨

> النوع الموفى ثلاثين: معرفة المشهور من الحديث (٤٥٠ - ٤٥٠)

> > من المشهور صحيح، ومنه غير صحيح. <sup>4</sup>٤٥١

وينقسم من وجه آخر إلى ما هو مشهور بين أهل الحديث وغيرهم، وإلى ما هو مشهور بين أهل الحديث دون غيرهم.

من المشهور المتواتر الذي يذكره أهل الفقه وأصولِه. وأهل الحديث لا يذكرونه باسمه الخاص المشعر . بمعناه الخاص ٤٥٣

تعريفه، وأمثلة منه (٤٥٤ – <sup>٢</sup>٤٥٥).

## النوع الحادى والثلاثون: معرفة الغريب والعزيز من الحديث (٤٥٧ – ٤٥٦)

تعريف الغريب. منه صحيح كالأفراد المُخْرَجة في الصحيحين، ومنه غير صحيح، وذلك هو الغالب على الغرائب.

وينقسم أيضًا من وجه آخر : فمنه غريب متنا وإسنادا، ومنه غريب إسنادا لامتنا، ومنه غرائب الشيوخ - 201

هل ينعكس الغريب إسنادا لامتنا، فيوجد ما هو غريب متنًا، وليس غريبا إسنادًا؟ ٤٥٧

### النوع الثانى والثلاثون: معرفة غريب الحديث (٤٦١ – ٤٥٨)

تعريفه، وقبح الجهل به. الخائض فيه حقيق بالتحرى.

أوائل من صنفوا فيه من علماء الإسلام – ٤٥٨

أقوى ما يُعتَمد عليه في تفسير غريب الحديث، أن يُظفر به مُفَسَّرا في بعض روايات الحديث.

# النوع الثالث والثلاثون: معرفة المسلسل من الحديث $^{Y}(٤٦٥ - ٤٦٢)$

انقسامه إلى ما يكون التسلسل فيه صفة للرواية والتحمل، وإلى ما يكون صفة للرواة وحالةً لهم، أجو الرواة لا تُحصى، وقد نَوَّعَ «الحاكم، أبو عبد الله»، المسلسل إلى ثمانية أنواع، والذى ذكره فيها إنما هي صور وأمثلة ثمانية ٢٦٢ الأنواع الثمانية للمسلسل عند الحاكم:

- ٢٦٤ - ٢٦٤

## النوع الرابع والثلاثون: معرفة ناسخ الحديث ومنسوخه (٤٧٠ - ٤٦٦)

هذا فن مستصعب، وللإمام الشافعي، رضى لله عند، فيه يدَّ طُولَى وسابقة أُولَى. تعريفه ٤٦٦ أ أقسامه، وأمثلته.

- \* منها ما يعرف بتصريح رسول الله صلى الله عليه وسلم.
  - \* ومنها ما يعرف بقول الصحابي.
  - \* ومنها ما عُرف بالتاريخ، فالمتأخر ناسخ لما تقدمه.
- \* ومنها ما يعرف بالإجماع. كحديث قتل شارب الخمر للمرة الرابعة عُـرِفَ نسخهُ بـانعقاد الإجـاع على تركه. والإجماع لا يَنسخ ولا يُنسخ، ولكن يدل على وجود ناسخ عيره ٢٤٦٩ ٤٧٠

# النوع الخامس والثلاثون: معرفة المصحَّف من أسانيد الحديث ومتونها (٤٧٦ - ٤٧١)

فن جليل ينهض بأعبائه الحُذَّاق من الحُفاظ، والدارقطني منهم، وله فيه تصنيف مفيد. مثال التصحيف في المتن ٤٧٢ مثال التصحيف في الإسناد ٤٧١ – ٤٧٦ مثال التصحيف في المتن ٤٧٢ وينقسم قسمة أخرى إلى تصحيف البصر، وتصحيف السمع. وينقسم قسمة ثالثة إلى تصحيف اللفظ وهو الأكثر، وإلى تصحيف يتعلق بالمعنى – ٤٧٦

### النوع السادس والثلاثون: معرفة مختلف الحديث (٤٧٧ - ٤٧٧)

يكمل للقيام به الأئمة الجامعون بين صناعتى الحديث والفقه ٤٧٧ وأجلُّ ما صُنَف فيه (كتاب اختلاف الحديث للإمام الشافعي) وهو مدخل عظيم لهذا النوع ٤٧٧ ينقسم إلى قسمين:

\* أن يمكن الجمع بين الحديثين ولا يتعذر إبداء وجهٍ يَنْفِى تنافيهها. مثالـه وكتاب (مختلف الحـديث لابن قتيبة في هذا المعنى، إن يكن أحسن فيه من وجه، فقد أساء في أشياء منه قصر باعُه عنها.

قول ابن خزيمة، الإِمام أبى بكر: «لا أعرف أنه رُوِى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حــديثان – بإسنادَين صحيحين – متضادان، فمن كان عنده فليأتني به أؤلف بينها.

القسم الثانى: أن يتضادا بحيث لا يمكن الجمع بينها، وذلك على ضربين: أن يظهر كون أحدهما ناسخا فيعمل به ويترك المنسوخ، وإلا فيُفزع إلى الترجيح بوجه من وجوه الترجيحات، ٢٤٧٩

## النوع السابع والثلاثون: معرفة المزيد في متصل الأسانيد (٤٨١ - ٢٥٤)

مثاله، ألّف الخطيب الحافظ فيه كتابا، وفى كثير مما ذكره نظر – ٤٨١ مزيد نظر فى أمثلة المزيد فى متصل الأسانيد ٤٨٢

## النوع الثامن والثلاثون: معرفة المراسيل الخفيِّ إرساُلها (٤٨٤ - ٤٨٣)

وهو نوع مهم عظيم الفائدة، يُدرَك بالاتساع في الرواية والجمع بين الطرق، والمعرفة التامّة ٣٨٣ منه ما عرف فيه الإرسال، بمعرفة عدم السماع من الراوى، أو عدم اللقاء. مثاله. ومنه ما عُرِفَ بمجيئه من وجه آخر بزيادة رجل أو آخر، في الموضع المُدَّعى فيه الإرسال. وهذا النوع يتعرض، كالنوع قبله، لأن يُعتَرض بكل واحد منها على الآخر ٤٨٤٪.

# النوع التاسع والثلاثون: معرفة الصحابة، رضى الله عنهم أجمعين $^{Y}(0.0-5.0)$

عِلم كبير، ألَّف الناسُ فيه كتبا كثيرة، كالاستيعاب لابن عبد البر، وكتاب ابن الأثير.. وبهذا النوع يُعرف المتصل من المرسل ٤٨٥

فيها يلى نُكت نافعة إن شاء الله، كان ينبغي تتويجُ المصنفات في الصحابة، بها:

١ – الأقوال في تعريف الصحابي. ٤٨٦ – ٤٨٩ بِمَ يُعرف كونُه صحابيا؟ – ٤٨٩

- ٢ للصحابة بأشرِهم خصيصة، وهي أنه لا يُسأل عن عدالة أحدٍ منهم بل ذلك أمر مفروغ منه
   لكونهم على الإطلاق معدلين بنصوص الكتاب والسنة، وإجماع من يُعتد به في الإجماع من الأمة.
   ومَنَ لاَبَسَ منهم الفتنة، فكذلك ٢٤٩٠ ٢٤٩١
- ٣ أكثر الصحابة حديثًا عن رسول الله على. وأكثرهم فتيا العبادلة، ومن يلتحق بهم من فقهاء
   الصحابة رضى الله عنهم ٤٩٢ ٤٩٣
  - ٤ عِدَّةُ من روى عن النبي صلى الله عليهم، وتَعَذَّرُ إحصائهم ٤٩٤
  - 0 أفضل الصحابة، رضى الله عنهم، أفرادا. ٤٩٥ وأفضل أصنافهم صنفا ٤٩٦ ٪
    - ٦ أولهم إسلاما، على اختلافٍ فيهم ٤٩٧
    - ٧ آخرهم، على الإطلاق، مؤتا، أبو الطفيل عامر بن واثلة، سنة مائة من الهجرة

وأما بالإضافة إلى النواحي، فآخر من مات منهم: بالمدينة، وبمكة ٤٩٨٪

وبالبصرة، وبالكوفة، وبالشام ٥٠٤ وبمصر، وبفلسطين، وبنمشق، وبحمص، وباليمامـة، وبالجـزيرة وبأفريقية، وبالبادية في الأعراب – رضى الله عنهم أجمعين ٥٠٤ – ٥٠٥

### النوع الموفى أربعين: معرفة التابعين (٥١٩ – ٥٠٦)

تعريف التابعي - ٢٥٠٦ فيها يلي مهماتٌ في هذا النوع:

١ - ذكر «الحافظ أبو عبد الله»، أن التابعين على خس عشرة طبقة:

الأولى: الذين لحقوا العشرة وعليه في بعض من سمَّاهم بها إنكار، بيانه: - ٥٠٧

يليهم التابعون الذين ولدوا في حياة رسول الله ﷺ من أبناء الصحابة ٥٠٨

وفي كلامه هذا نظر، معنى ونقلا. بيان ذلك ٥٠٨ – ٥١٢

الثانية: المخضرمون تعريف المخضرم في المصطلح، وفي اللغة.

ذكرهم «مسلم» فبلغ بهم عشرين تابعا ٢٥١٣

وهم أكثر من ذلك، ذكر بعض المتأخرين أنه بلغ بهم أكثر من مائة ١٤٥

الثالثة: من أكابر التابعين، الفقهاء السبعة من أهل المدينة ١٤٥

الرابعة: أفضل التابعين على خلاف فيهم ٥١٦ وسيدتا التابعين من النساء: حفصة بنت سيرين وعمرة بنت عبدالرحمن. وثالثتها – وليست كهاً: أم الدرداء الصغرى ٢٥١٧

الخامسة عن الحاكم، قال: طبقة تُعدَّ في التابعين ولم يصح سماعُ أحد منهم من الصحابة: وسَمَّى عددا منهم. وفي منهم. وطبقة عِدَادُهم عند الناس في أتباع التابعين وقد لقوا الصحابة،، وسَمَّى عددا منهم. وفي بعض ما قاله مقال ٢٥١٨ ثم، هناك قوم عُدُّوا من التابعين وهم من الصحابة... ٥١٩ أول التابعين موتا، وآخرهم موتا ٥١٩

### النوع الحادى والأربعون: معرفة الأكابر الرواة عن الأصاغر (٥٢٦ - ٥٢٠)

من الفائدة فيه، ألا يُتوهِّم كون المروى عنه أكبر أو أفضل من الراوى فتُجهل بذلك منزلتهُ الله وهو على أضرب: منها أن يكون الراوى أكبر سنا وأقدم طبقة من المروى عنه. ومنها أن يكون الراوى أكبر من الوجهين جميعا الراوى أكبر من العراء من المروى عنه - ٢٥٢٠. ومنها أن يكون الراوى أكبر من الوجهين جميعا كرواية كثير من العلماء الحفاظ عن أصحابهم وتلاميذهم. ويندرج تحت هذا النوع رواية الصحابى عن التابعي. وكذلك رواية التابعي عن تابع التابعي. وأمثلة ذلك النوع - ٤٢٤

# النوع الثانى والأربعون: المُدَبَّج وماعداه من رواية الأقران بعضهم عن بعض (٢٥٥ – ٢٥٥)

وهم المتقاربون في السن والإسناد. وربما اكتفى الحاكم أبو عبد الله بالتقارب في السن

ورواية القرين عن القرين: منها المدبج وهو أن يروى القرينان كل واحد منها عن الآخر. أمثلته في: الصحابة، والتابعين وأتباع التابعين – ٥٢٣ ومنها غيرُ المدبجُ، بأن يروى أحدُ القرينين عن الآخر، ولا يَروى قرينُه عنه.. أمثلة الحاكم للمدبج وغير المدبج من طبقة الصحابة، إلى الطبقة السادسة ٥٢٥ – ٥٢٦

# النوع الثالث والأربعون : معرفة الإخوة والأخوات من العلماء والرواة ( $^{\circ}$ 077 – $^{\circ}$ 077)

صنف فيه «على ابن المدينى، والنسائى، وأبو العباس السراج» وغيرهم. من أمثلة الأُخُوين من الصحابة والثلاثة، والأربعة، والخمسة:٢٥٢٧ ومن أمثلة الإخوين من التابعين ٥٣٠ - ٢٥٢٩ ومن أمثلة الإخوة الثلاثة في التابعين ٥٣٠٠ ومن أمثلة الخمسة في التابعين ٢٥٣٧، إلى العشرة: ٣٥٣٠ ومن أمثلة العشرة بنو أنس بن مالك وإن شئت جعلتهم مثالا لما يزيد على مائة.

وقد روى محمد بن سيرين عن أخيه يجيى عن أخيه أنس، عن أنس بن مالك – ٢٥٣٤ أمثلة لكثرة أولاد صحابة وغيرهم ممن ولد له فى الإسلام عشرات وأكثر. ٥٣٢ – ٥٣٦ ومثال التسعة الإخوة، والعشرة، ومثال أحد عشر، واثنى عشر ٥٣٥

بنو مقرن، الإخوة السبعة، هاجروا وصحبوا رسول الله ﷺ، ولم يشاركهم أحد في هذه المكرمة، ٥٣٦ بنو عفراء، سبعة إخوة صحابة بدريين ٥٢٨

بنو حارثة الأسلميون، إخوة ثمانية شهدوا بدرا والحديبية، وبيعة الرضوان ٥٢٨ جابر بن عبدالله وأخواته التسع عشرة لهم صحبة. وبنوالعباس بن عبدالمطلب أحد عشرة: ٥٢٩

## النوع الرابع والأربعون: معرفة رواية الآباء عن الأبناء (٥٣٠ – ٥٣٩)

### النوع الخامس والأربعون: معرفة رواية الأبناء عن الآباء (٥٤٥ – ٥٤٩)

أهمه ما لم يُسمّ فيه الأب والجد، وهو نوعان: رواية الابن عن الأب عن الجد، نحو (نسخة عمرو بن شعيب) عن أبيه عن جده عبدالله بن عمرو بن العاص ٥٤١ – ٥٤٢ و (نسخة بهز بن حكيم) عن أبيه، عن جده الصحابي معاوية بن حيدة القشيري و (نسخة) طلحة بن مصرف عن أبيه، عن جده عمرو بن كعب اليامي ٥٤٢ – ٥٤٣ مثال لتسعة آباء يروى بعضهم عن بعض نسقا ٥٤٤ ولعشرة آباء، نسقا ٥٤٥ ولأحد عشر، نسقا ٥٤٦

ومثال لثمانية آباء بعضهم عن بعض نسقا، ٥٤٦ ولسبعة، ولِستة ٥٤٧ مثال لخمسة آباء يروى بعضهم عن بعض نسقا ٥٤٨ النوع الثانى: رواية الابن عن أبيه دون الجدّ، وذلك باب واسع جدا، من أمثلته ٥٤٩

## النوع السادس والأربعون: معرفة من اشترك فى الرواية عنه روايان متقدم ومتأخر (٥٥٠ – ٥٥١)

لا ينحصر ذلك في رواية الأكابر عن الأصاغر، بل قد يقع في غير ذلك ٥٥٠ من فوائده. ومن أمثلته. وقد حظى الإمام مالك منه بكثير – ٥٥٠ – ٥٥١

## النوع السابع والأربعون: معرفة من لم يروِ عنه إلا راوٍ واحد (٥٥٢ – ٥٥٨)

لمسلم فيه كتاب، قال ابن الصلاح إنه لم يره. مثاله من الصحابة ٢٥٥٢ الحاكم أبو عبد الله في (المدخل) حكم بأن أحدا من هذا القبيل. لم يرو عنه الشيخان في صحيحيها وتُقِض ذلك عليه – ٢٥٥٤

مثال هذا النوع من التابعين - ٢٥٥٧ مثاله في أتباع التابعين - ٥٥٨

# النوع الثامن والأربعون: معرفة من ذُكِرَ بأسهاء أو نعوت مختلفة (٥٦١ – ٥٥٩)

هذا فن عويص، والحاجة إليه ماسَّة. صنف فيه الحافظ «عبد الغنى بن سعيد، المصرى» وغيره ٥٥٩ من أمثلته، مما ذكر الحافظ عبد الغنى، وأمثلة أخرى من شيوخ الخطيب الحافظ مما يُلبس أقل من ذلك، أن بُذكر شخص بنسبة كالزهرى، ثم يذكر باسمه فى موضع آخر ٥٦١

# النوع التاسع والأربعون: معرفة المفردات الآحاد، من الأسهاء والألقاب والكُنى ( ٥٦٢ - ٥٦٩ )

هذا نوع مليح عزيز، يوجد في كتب الحفاظ المصنفة في الرجال مجموعًا مفرَّقا في أواخر أبوابها. وأُفرِد أيضا بالتصنيف. وكتاب (الأسياء المفردة للبرديجي) من أشهرها، واستدرك عليه الحافظ ابن بكير من الأسياء المفردة مرتبة على حروف المعجم – في الصحابة والتابعين: ٥٦٣ – ٥٦٦ ومن الكُنَى المفردة ٥٦٧ ومثال الأفراد من الألقاب ٥٦٨ – ٥٦٩

# النوع المُونِي خمسين: معرفة الأسهاء والكُنَي (اللهُمُونِي معرفة الأسهاء والكُنَي (١٠٥ – ١٩٧٩)

كُتُبُها كثيرة، منها كتاب ابن المديني، ومسلم، والنسائي، والحاكم الكبير، وابن عبد البر..

المراد هنا أسهاء دّوى الكني، وأصحاب الكني على ضروب:

أحدها، الذين سُمُّوا بالكنى، فأسماؤهم كناهم. منهم من له كنية أخرى. ومن لاكنية له غير الكنية التي هي اسمه ٥٧١

الضرب الثانى: الذين عُرِفوا بكُناهم ولم يوقف على أسمائهم.

مثاله من الصحابة ٥٧٢ ومن غير الصحابة ٥٧٣<sup>٢</sup>

الثالث: الذين لُقِّبوا بالكني، ولهم غيرها كُني وأساء. مثاله ٧٤

الرابع: من له كنيتان أو أكثر ٥٧٥

الضرب الخامس: من اختُلف في كنيته فذُكر له على الاختلاف كنيتان أوأكثر. مثاله: ٥٧٦ السادس: من عُرِفت كنيته واختُلِف في اسمه. مثاله من الصحابة ٥٧٧ وغير الصحابة ٥٧٨ السابع: من اختُلف في كنيته واسمه معا، وذلك قليل. مثاله – ٥٧٨

الثامن: من لم يُختَلف في كنيته واسمه، وعرفا جميعا واشتهرا، من أمثلته - ٥٧٩

التاسع: من أشتهر بكنيته دون اسمه، واسمه مع ذلك غير مجهول عند أهل العلم بالحديث، ولابن عبد البر تصنيف مليح فيمن بعد الصحابة منهم. مثاله.. ٥٧٩

### النوع الحادى والخمسون: معرفة كُنى المعروفين بالأسهاء. (٥٨٠ – ٥٨٢)

وهذا من وجهٍ، ضدَّ النوع الذى قبله، ومن وجهٍ آخر يصلح لأن يجعل قسها من أقسام ذاك ٥٨٠ من يكنى فى الصحابة يأبى محمد. وبمن يكنى بأبى عبدالله ٥٨١ وبمن يُكنى منهم بأبى عبد الرحمن ٥٨٢

# النوع الثانى والخمسون: ألقابُ المحدِّثين ومن يُذكَر معهم (٥٨٣ – ٥٨٩)

فيها كثرة، وممن صنف فيها «أبو بكر الشيرازى وأبو الفضل ابن الفلكى. تنقسم إلى ما يجوز التعريف به وهو ما لايكرهه الملقّب، وما لا يجوز وهو ما يكرهه ٥٨٣ لو كان يكرهه واشتهر به، فأن أمكن العدولُ عنه فهو أوّلى، وإلا فلا يحرُم، لمكان الحاجة للتعريف. ٥٨٣

#### أنموذج منها مختار:

رجلان جليلان لزمها لقبان قبيحان: معاوية بن عبد الكريم «الضال» وإنما ضل في طريق مكة. وعبدالله بن محمد الطرسوسي «الضعيف» كان ضعيفا في جسمه لا في حفظه ٥٨٣ وثالث وهو عارم، أبو النعمان السدوسي. «غندر» لقب أبي بكر البصري محمد بن جعفر ٥٨٥ ومعه غنادرة آخرون لمن أسماؤهم محمد بن جعفر وممن ليس بمحمد بن جعفر ٥٨٥ ومن الألقاب: «غُنجار» صاعقة، شباب، زُنيج، رُسته، قيصر، الأخفش صاحب غريب الموطأ، الأخافش النحويون الثلاثة المشهررون: ٨٧ هـ

« «مربّع، وجزرة، وعُبيدٌ العجلُ، وكيلجه، وما غُمَّهُ» البغداديون الخمسة، من كبار أصحاب « يحيى بن معين» وهو الذي لقبهم

«سجادة - المشهور - الحسن بن حماد «مُشكدانه، ومُطيَّن» من أصحاب أبي نُعيَّم الفضل بن دكين، لقَّبها بذلك «عبدان» لقب جماعة، أكبرهم «عبد الله بن عثمان المروزِي، صاحب ابن المبارك

### النوع الثالث والخمسون: المؤتلف والمختلف من الأسهاء والأنساب (۹۰۰ – ۲۱۲)۲

هو ما يأتلف في الخطّ صورته، ويختلف في اللفظ صيغته: صُنّفت فيه كتب مفيدة، من أكملها (الإكمال لأبي نصر ابن ماكولا) ٥٩٠

واستدرك عليه الحافظ ابن نقطة، ذيلا على الأصل. وصنف في ذلك جماعة من المتأخرين ٥٩٠ ما دخل من المؤتلف والمختلف تحت الضبط: ٥٩٠ ما هو على العموم، وما يختص بضبط ما في الصحيحين والموطأ.

من العموم: سَلَام، وسلَّام: ٥٩١ – ٢٥٩٢

عِمارة، وعُمارة: كَرِيز، وكُرَيز: ٥٩٣ حِرَّام، وحِزَام: ٢٥٩٣

العَيْشيون، والعَبسبون والعنسيون ٥٩٥

أبو عُبيدة وأبو عَبيدة؛ السَّفْر والسَّفَرْ: عِسْل، وعَسَل: ٢٥٩٦

غَنَّام وعَثَّام، تُمَيْر وقَمِير، مُسَوَّر ومِسْوَر، الحَمَّال والجمَّال ٥٩٧

قد يوجد فى الباب ما يؤمن فيه من الغلط، ويكون الحافظ مصيبا كيف ما قال، مثل: عيسى بن أبى عيسى: الحَنَّاط، والخَبَّاط، والخَبَّاط، والخَبَّاط مسلم: الخيَّاط والحناط والخباط ٥٩٨

القسم الثانى ضبط ما فى (الصحيحين، أو أحدهما، والموطأ): منه بَشَّار، ويَسَار، وسيَّار؛ بِشْر، وبُسْر؛ وبُشَيْر، ويُسَيْر، ونُسَيْر. يزيد، وبُرَيد، والبِرِنْد، والبَريد؛ البَرَاء، والبَرَّاء؛ جارية، وحارثة: ٦٠٠٠ حَرِيز، وجَرِير. وحُدَير؛ حِرَاش، وخراش؛ حَصِين، وحُصَين وحُضَين؛ حازِم، وخازم: ٢٦٠١ حَبَّان، وحِبَّان، وحَيَّان: ٢٠٢ َ رَبَاح، ورِياح: ٢٠٤ خُبَيْب، وحَبيب؛ حُكَيْم، وحَكيم – ٦٠٣ زُبَيْد، وزُبَيْد؛ سَلِيم، وسُلَيْم ٢٠٥

سَلْم، وسالم؛ سُرَيْج، وشريح؛ سَلْمان، وسليمان: ٦٠٥

سَلِمة، وسَلَمة، سِنَان، وأم سنان وأبوسنان وشيبان؛ عَبيدة، وعُبَيدة؛ عُبَادة، وعَبادة ٢٠٧ عَبْدة، وعَبَدة،؛عَبَّاد، وعُبَاد؛ عُقَيْل، وعَقِيل؛ واقد، ووافد - ٢٠٧

ومن الأنساب/على الحروف:

الأَيْلَى - والْأَبُلَى - ٦٠٧ البَزَّار، والبَزَّاز؛ النصرى، والنضرى، والبصرى ٦٠٨ التَوَّزى، والثورى؛ الجُرَيْرى، والحريرى ٢٦٠٩

الجارى، والحارثي؛ الحِزَامي، والحرامَي، السّلَمي، والسُّلَمي؛ الهَّمْدَاني، والهَّمَداني ٦١١

## النوع الرابع والخمسون: المتفق والمفترق من الأسهاء والأنساب ونحوها (٦١٣ – ٦١٣)

هو المتفق لفظا وخطًّا، وللخطيب فيه كتاب حفيل، وإن يكن غير مستوفٍ لما يلى من الأقسام: الأول: المفترق ممن اتفقت أسماؤهم وأسهاء آبائهم: ٦١٣

مثاله: الخليل بن أحمد: سِنَّة ٦١٣

عن القاضى عياض في الشفا: حفظ الله تعالى هذا الاسم - أحمد - لنبينا على فلم يتسم به أحد قبله ولا بعده، إلى زمان الخليل بن أحمد» ٦١٤

القسم الثانى: المفترق بمن اتفقت أسماؤهم وأسهاء آبائهم وأجدادهم أو أكثر من ذلك. من أمثلته: «أحمد بن جعفر بن حمدان» أربعة كلهم في عصر واحد ٦١٥

القسم الشالث: ما أتفق من ذلك في الكنية والنسبة معا، مثاله: «أبوعمران الجَـوني»: اثنان. ومما يقاربه: «أبو بكر بن عيّاش»: ثلاثة ٦١٦

القسم الرابع عكسُ هذا، ومثاله: «صالح بن أبي صالح»: أربعة

القسم الخامس المفترق ممن اتفقت أسماؤهم وأساء آبائهم ونسبتهم. مثاله: «محمد بن عبد الله الأنصاري: اثنان متقاربان في الطبقة: ٦١٨

القسم السادس ما وقع فيه الاشتراك في الاسم أو الكنية خاصة، وأشكل لكونه لم يذكر بغير ذلك. مثاله: «حماد» إذا حدث عنه عارم أو سليمان بن حرب، فهو «حماد بن زيد» و«حماد» إذا حدث عنه عفّان، أمكن أن عنه التبوذكي، أو الحجاج بن منهال، فهو «حماد بن سلمة» حماد، إذا حدث عنه عفّان، أمكن أن كون أحدها ١١٨

«عبدالله» إذا قيل، بمكة، فهو: ابن الزبير - أو ابن عباس-وبالمدينة: فهو: ابن عمر، وبالكوفة،

فهو: ابن مسعود، وبالبصرة، فهو ابن عباس، وبخراسان: فهو ابن المبارك. وإذا حدث المصرى عن: «عبد الله» فهو ابن عمرو بن العاص ٦١٩ وإذا قال المكتّى: عن عبدالله؛ ولا ينسبه، فهو ابن عباس

«أبو حمزة» عن ابن عباس إذا أطلق؛ وعن «شعبة» قال: «رويت عن سبعةٍ كلُّهم أبو حمزة عن ابن عباس – بالحاء والزاى – إلا واحدا فإنه بالجيم: أبوجمرة نصر بن عمران

القسم السابع: المشترك المتفق في النسبة خاصة، ومن أمثلته: الآمُلي: آمُل طبرستان، والآمُلي: آمُل جيحون. «الحَنفي» من بني حَنيفة. والحنفي مذهبًا

ولمحمد بن طاهر المقدسي في هذا القسم (كتاب الأنساب المتفقة) ٦٢٠

#### النوع الخامس والخمسون: نوع يتركب من النوعين قبله (٦٢٢ - ٦٢٢)

منه ما يوجد الاتفاق في اسمى شخصين أو كنيتها التي عُرِفا بها، أو يـوجد في نسبهـا الاختلافُ والائتلاف المذكوران في النوع قبله.

أو على العكس بأن يختلف ويأتلف أسماهما ويتفق نسبُهها اسبًا أو كنية.

ويلتحق بالمؤتلف والمختلف فيه، ما يتقارب ويشتبه. وللخطيب فيه كتاب (تلخيص المتشابه في الرسم) من أحسن كتبه، وإن لم يُعرب باسمه عن موضوعه. ٦٢٢

من أمثلة الأول «موسى بن عَلَى، وموسى بن عُلَى" ٢٢٢

ومن المتفق من ذلك، المختلف والمُوتلف في النسبة: «محمد بن عبد الله المُخرَّمي» نسبة إلى المُخرَّم من بغداد، مشهور و «محمد بن عبد الله المُخرَمي» غير مشهور روى عن الإمام الشافعي. حديثه في مسلم. «ثور بن يزيد» الكلاعي الشامي و «ثور بن زيد الديلي المدنى روى عنه الإمام مالك، وحديثه في الصحيحين ٦٢٣

ومن المتفق في الكنية المختلف والمؤتلف في النسبة:

«أبو عمرو الشيباني، وأبو عمرو السيْباني ٦٢٤<sup>٢</sup>

وأما القسم الثاني الذي هو على العكس من ذلك، فمن أمثلته: «عَمرو بن زُرارة، وعُمَر بن زرارة، وعُمَر بن زرارة، «عُبيدالله بن أبي عبدالله بن أبي عبد الله » «حَيَّان الأسدى، وحَنَان الأسدى». ٦٢٥

#### النوع السادس والخمسون: الرواة المتشابهون في الاسم والنسب المتمايزون بالتقديم والتأخير (٦٢٧ – ٦٢٨)

مثاله: «يزيد بن الأسود» و «الأسود بن يزيد: «الوليد بن مسلم، ومسلم بن الوليد ٦٢٧

وصنف «الخطيب الحافظ» في هـذا النـوع كتـاب (رافع الارتيــاب في المقلوب من الأسـماء والأنساب) – ٦٢٨

#### النوع السابع والخمسون: معرفة المنسوبين إلى غير آبائهم (٦٣٣ – ٦٣٣)

وذلك على ضروب:

أحدها: مَن نسب إلى أمه: منهم من الصحابة: بنو عفراء، وبلال بن حمامة، وبنو بيضاء، وشرحبيل بن حسنة وعبد الله بن بحينة، وسعد بن حُبتة الأنصاري، رضى الله عنهم ٦٢٩

ومن غير الصحابة: محمد بن الحنفية، وإسماعيل بن عُلّية، وإبراهيم بن هَراسة ٦٣٠

الثانى: من نُسب إلى جدته، من الصحابة:

«يَعْلَى بن منية، وبشير بن الخصاصية. ٦٣١

ومن شيوخ ابن الصلاح: «ابن سكينة، أبو أحمد البغدادي، وهي أم أبيه.

الثالث: من نُسب إلى جَدُّه:

من الصحابة، رضى الله عنهم: «أبو عبيدة ابن الجراح، وحمَل ابن النابغة الهذلى، ومجمّع ابن جارية» ومَنْ بعدهم: بنو الماجِشون، وابن أبى ذئب، وابن أبى ليلى الفقيه، وابن أبى مُليكة، وأحمد ابن حنبل، الإمام، وبنو أبى شبية.

ومن المتأخرين: أبو سعيد ابن يونس، صاحب (تاريخ مصر) ٦٣٢ الرابع: من نسب إلى رجل غير أبيه. هو منه بسبب: منهم: «المقداد ابن الأسود» وكان في حجر الأسود بن عبد يغوث القرشي

«الحسن ابن دينار» ٦٣٣، وهو ابن واصل، ودينار: زوج أمه

## النوع الثامن والخمسون: معرفة النَّسَبِ التي على خلاف ظاهرها $(377 - 377)^7$

من ذلك:

«أبو مسعود البدري»: نزل بدرًا فنسب إليها ٢٦٣٤

«سليمان بن طرخان التيمي»: نزل في تيم، وليس منهم

«أبو خالد الدالاني»: هو مولى بني أسد، ونزل في دالان

«إبراهيم بن يزيد الخوزى»: ليس من الخوز، وإنما نزل في شِعب الخوز بمكة

«عبد الملك بن سليمان العرزمي»: نزل جبانة عزرم بالكوفة

«محمد بن سليمان العَوَقي»: نزل فيهم، وهم بطن من عبدالقيس

«أحمد بن يوسف السُلَمى»: نُسِبَ سلميا إلى أمه وأبو عمرو بن نُجيد، السلمى، وأبو عبد الرحمن السلمى» كذلك ٦٣٥ ويقرب من ذلك ويلتحق به:

«مِقسم، مولى ابن عباس» للزومه إياه.

«يزيد الفقير» أحد التابعين، لإصابته في فقار ظهره.

«خالد الحذاء» لم يكن حَدًّاء ووصف بذلك لجلوسه في الحذائين ٦٣٦

#### النوع التاسع والخمسون: معرفة المبهمات (٦٤٧ – ٦٣٧)

أى أسهاء من أبهم ذكره في الحديث. من الرجال والنساء. صنف فيها: عبد الغني بن سعيد الحافظ، والخطيب وغيرهما. وهو على أقسام:

ما قيل فيه: رجل، أو: امرأة، مثاله: ٦٣٧

ما أبهم بأن قيل فيه: ابن فلان. أو، ابن فلانة، مثاله: ٦٣٨

ومنها: العم، والعمة، مثاله: ومنها: الزوج والزوجة، مثاله ٦٣٩

#### النوع الموفى ستين: معرفة تواريخ الرواة (٦٤٣ – ٦٤٣)

جدواه، ومثال من رقابة النقاد على الرواة، لمعرفة اتصال الإسناد والكشف عن الكذب والتدليس وتمييز زمن الرواية عمن اختلط،

تواريخ المحدثين مشتملة على ذكر الوفيات، فلذلك سميت تواريخ.

عيون من التواريخ

۱ – الصحیح فی سن سیدنا سید البشر، وصاحبیه أبی بكر وعمر، وتاریخ وفیاتهم: ٦٤٤ وعثمان، وعلی، وباقی العشرة رضی الله عنهم: ٦٤٥ – ٦٤٦

 ٢ - اثنان من الصحابة، عاشا في الجاهلية ستين سنة وفي الإسلام ستين، باعتبار حين انتشر الإسلام وذاع: حكيم بن حزام، وحسان بن ثابت ٢٦٤٧

وآخرون من الصحابة، عُمِّروا في الجاهلية، وفي الإسلام من حين انتشاره (٦٤٨ – ٦٤٩)

٣ - تواريخ أصحاب المذاهب المتبوعة: سفيان الثورى ومالك بن أنس، وأبو حنيفة والشافعي وأحمد، رضى الله عنهم ٦٥٠

أوْلَى من ذكر الثورى فيهم، ذِكرُ الأوزاعي، وإسحاق بن راهويه، وداود بن على الظاهرى 10٠ - ٦٥٠.

٤ - تواريخ أصحاب كُتُب الحديث الخمسة المعتمدة:

أبو عبد الله البخارى، ومسلم بن الحجاج النيسابورى، وأبو داود السجستاني وأبو عيسى الترمذي، وأبو عبد الرحمن النسائي ٦٥٦

وابن ماجه، صاحب السنن ٦٥٢

٥ - سبعة من الحفاظ، بعد هؤلاء، عظم الانتفاع بمصنفاتهم في أعصارنا:

أبو الحسن الدارقطني، ثم أبو عبد الله الحاكم النيسابوري، ثم أبو محمد عبد الغني بن سعيد المصرى، ثم أبو نُعيم الأصبهاني.

يليهم من الطبقة بعدهم: أبو عمر ابن عبد البر حافظ المغرب، وأبو بكر البيهقي، وأبو بكر الخطيب البغدادي حافظ المشرق: ٦٥٢ - ٦٥٣

وآخرون من الصحابة، عُمَّروا في الجاهلية، وفي الإسلام من حين انتشاره (٦٤٨ – ٦٤٩) ٣ - تواريخ أصحاب المذاهب المتبوعة: سفيان الثوري ومالك بن أنس، وأبو حنيفة والشافعي

- تواریخ اصحاب المداهب المتبوعة: سفیان الثوری ومالك بن أنس، وأبو حنیفة والشافعی وأحمد، رضی الله عنهم ۱۵۰

٤ - تواريخ أصحاب كُتُب الحديث الخمسة المعتمدة:

أبو عبد الله البخارى، ومسلم بن الحجاج النيسابورى، وأبو داود السجستاني وأبو عيسى الترمذى، وأبو عبد الرحمن النسائي ٦٥١

وابن ماجه، صاحب السنن ۲۵۲

٥ - سبعة من الحفاظ، بعد هؤلاء، عظم الانتفاع بصنفاتهم في أعصارنا:

أبو الحسن الدارقطني، ثم أبو عبد الله الحاكم النيسابوري، ثم أبو محمد عبد الغني بن سعيد المصرى، ثم أبو نُعيم الأصبهاني.

يليهم من الطبقة بعدهم: أبو عمر ابن عبد البر حافظ المغرب، وأبو بكر البيهقي، وأبو بكر الخطيب البغدادي حافظ المشرق: ٦٥٢ - ٦٥٣

## النوع الحادى والستون: معرفة الثقات والضعفاء من رواة الحديث (٦٥٤ – ٦٥٤)

هو من أجل نوع ٍ وأفخمه، فإنه المرقاة إلى معرفة صحة الحديث وسقمه.

من تصانیف أهل المعرفة بالحدیث فیه: ما أُفرِد فی الضعفاء، ككتب الضعفاء للبخاری والنسائی والعقیلی: ٦٥٤

ولابن حِبَّان، وابن الجوزى. ومن النافع فيه: الكامل لابن عدى، وتاريخ بغداد للخطيب، وتــاريخ دمشق لابن عساكر، والكمال وما عليه، والميزان للحافظ الذهبي: ٦٥٤

ومنها في الثقات فحسب، كثقات أبي حاتم ابن حبان.

وما جمع بين الثقات والضعفاء، كتاريخ البخارى، وتاريخ ابن أبى خيثمة - وما أعظم فوائده والجرح والتعديل لابن أبى حاتم الرازى: ٦٥٤

أول من تكلّم في الرجال: شعبة بن الحجاج، ثم يحيى بن سعيد، ثم أحمد ابن حنبـل ويحيى بن مُعين: ٦٥٤ وعلى ابن المديني وعمرو الفلاس ٦٥٥

كما جاز الجرح في الشهود، جاز في الرواية صيانةً للشريعة، فهذا من المواضع التي تحل فيها الغيبة: ٢ ٢٥٥

على الناظر في الجرح والتعديل، أن يتقى الله تبارك وتعالى، ويتثبّت، ويتوقى التساهل كيلا يجرح سليا ويُسِمَ بريئا بسمةٍ يبقى عليه عارها.

لعل ابن أبي حاتم – وقد قيل إنه كان يُعدّ من الأبدال – خاف من مثل ذلك، حين قيل له وهو يقرأ كتابه في (الجرح والتعديل) إنه يجرح أقواما لعل منهم من حطوا رحالهم في الجنة؛ فيكى وارتعدت يداه حتى سقط منه الكتاب ٦٥٦

قد أخطأ فيه غير واحد على غير واحد، فجرحوهم بما لا صحة له. من ذلك جرَّح أبى عبد الرحمن النسائى لِـ «أحمد بن صالح المصرى» وهو حافظ إمام لا يعلق به جرح ٢٥٦ قضية النسائى، وجرحه الحافظ أحمد بن صالح. ٢٥٥٧، ٢٥٨، ٢٥٩

## النوع الثانى والستون: معرفة من خلَّط فى آخر عمره من الثقات $^{(778}$

منهم من خلُّط لِخَرَفِه، ومن خلط لذهاب بصره أو لغير ذلك.

الحكم في من أخذ عنهم قبل الاختلاط وبعده، ومن أشكل أمره ٦٦٠

أسهاء أعيان حفاظٍ ممن اختلطوا، وبيان أحوالهم ووقت تخليطهم ٦٦٠ – ٦٦٤

من كان من هذا القبيل محتجا بروايته في الصحيحين أو أحدهما، نعرف على الجملة أن ذلك مما تميز وكان مأخوذا عنه قبل اختلاطه ٦٦٤

#### النوع الثالث والستون: معرفة طبقات الرواة والعلماء (٦٦٥ – ٦٦٥)

كتاب الطبقات الكبير لمحمد بن سعد) وروايته عن محمد بن عمر، لا ينسبه، وهو الواقدى ٦٦٥ الكلام في الواقدى كثير جدا، جرحا وتعديلا، وهو واسع العلم وسعة العلم مظنة كثرة الإغراب وهو مظنة التهمة. والمختار أن لا يُطلق القولُ بضعفه ٦٦٥ – ٢٦٦٦

الطبقة في اللغة القوم المتشابهون، وعليه فرب شخصين يكونان من طبقة واحدة بالنسبة إلى جهة، ومن طبقتين بالنسبة إلى جهة أخرى. مثاله.. ٦٦٧

#### النوع الرابع والستون: معرفة الموالى من الرواة والعلماء (٦٦٨ - ٦٦٨)

أهُّه معرفة الموالى المنسوبين إلى القبائل بوصف الإطلاق

وفي الموالى:

من هم موالى عتاقة ؛ ومن هم موالى إسلام كالإمام البخارى محمد بن إسماعيل الجعفى ، مولاهم، نُسِب إلى ولاء الجعفيين لأن جَدَّه، وكان مجوسيا، أسلم على يد «اليمان بن الأخنس الجعفى» و «الحسن بن عيسى الماسِرْجسى: كان نصرانيا وأسلم على يدى عبد الله بن المبارك.

أمثلة لكـل من ولاء العتاقة، وولاء الإسـلام وولاء الحِلْف والمـوالاة. وللمنسـوبـين إلى القبـائـل ١٦٦٨ - ٢٦٦٧

وربما نُسِب إلى القبيلة مولى مولاها. مثاله ٦٧٠

قدوم الزهرى من مكة على «عبد الملك بن مروان» وسؤاله إياه عن سادات أهل الأمصار، وهل هم من العربُ أو الموالى؟ وبم سادوا؟

سادات: أهل مكة، وأهل اليمن، وأهل مصر، وأهل الشام، وأهل الجزيرة، وأهل خراسان، وأهـل البصرة: كلهم من الموالى، سوى أهل الكوفة فمن العرب. سادوا جميعا بالديانة والرواية ٦٧٠ فقهاء المدينة التابعون السبعة، كلهم عرب، إلا سليمان بن يسار فمن الموالى ٦٧١

#### النوع الخامس والستون: معرفة أوطان الرواة وبلدانهم (٦٧٢ - ٦٧٢)

كانت العرب تنتسب إلى قبائلها فلما جاء الإسلام حدث فيها بينهم الانتساب إلى الأوطان - لسعة ديار الإسلام.

سبيل الجمع بين البلدين لمن كان من الناقلة من بلدٍ إلى بلد، البلدين، أو بين البلدة والقرية من قراها: ٢٦٧٢

أسوة بالحاكم أبى عبد الله – فى المعرفة – روى ابن الصلاح ثلاثة أحاديث من عواليه بأسانيده إليها، ثم ذكر أوطان رجال الإسناد لكل حديث منها ٦٧٣ – ٦٧٦ ثم ختام الكتاب..

تمت فهرسة مقدمة ابن الصلاح، ومحاسن الاصطلاح وفيها يلى، فهرسة للأنواع الخمسة التي زادها السراج البلقيني في (محاسنه) على الأنواع الخمسة والستين، في مقدمة ابن الصلاح

# زيادات محاسن الاصطلاح على مقدمة ابن الصلاح النوع السادس والستون: رواية الصحابة بعضهم عن بعض //(٦٨٠ – ٦٨٩)

رواية صحابى عن صحابى – وذلك مما يكثر – وقد يكون ابنًا له، أو يكون أخًا له، وقد يكون غير ذلك // ٦٨٠

ثلاثة من الصحابة، يروى بعضهم عن بعض. وذلك أقلَّ مما قبله. ٦٨٠ أربعة من الصحابة يروى بعضهم عن بعض، (// ٦٨١)

رباعي للصحابيات، ورباعي الصحابة، من كتابٍ فيه للحافظ عبد الغني بن سعيد.

تخریج کل رباعی منها، من مختلف طرقه // ٦٨٠ – ٦٨٨ حديث واحد لما فوق أربعة من الصحابة: // ٦٨٩.

لديت واحد نه فوق اربعه من الصحابه: ١٨١٠/.

### النوع السابع والستون: معرفة رواية التابعين بعضهم عن بعض النوع السابع والستون: معرفة رواية التابعين بعضهم

رواية تابعي عن تابعي، وهو كثير .

ثلاثة تابعين يروى بعضهم عن بعض.

أربعة تابعين يروى بعضهم عن بعض مثال. // ٦٩٢.

## النوع الثامن والسبعون من رجال الإسناد في فقه أو بلد أو غير ذلك // (٦٩٣ – ٦٩٣)

بيانه، وأمثلة منه:

إسناد كل رجاله فقهاء

إسناد رجاله مدنيون // ٦٩٣

أسانيد، رجالها بصريون // ٦٩٤

أسانيد، رجالها كوفيون ٦٩٥

مثال إسنادٍ، كله شاميون، ومثال إسناد، كله مصريون // ٦٩٦

#### النوع التاسع والستون: معرفة أسباب الحديث // (٦٩٨ – ٧١٣)

مهاجر أم قيس، وحديث «إنما الأعمال بالنيات» // ٦٩٨

السبب قد ينقل في الحديث، أمثلة منه. ورَبَما لا ينقل، أو يُنقَل في بعض طرقه، فهذا الـذي ينبغي السبب قد ينقل بي المحتناء به // ٦٩٩

تخريج مجموعة من الأحاديث. من مختلف الطرق، بيانا لسبيل معرفة أسبابها ٧٠٠ – ٧١٢ فى أبواب الشريعة والقصص وغيرها، أحاديث لها أسباب يطول شرحها. والمذكور هنا أنموذج، ومدخل لإضافة مبسوط فيه، بعون الله تعالى وكرمه //٧١٣.

#### النوع الموفى سبعين - التاريخ المتعلق بالمتون // (٧١٤ - ٧٤٠)

فوائده

التأريخ قد يكون بمجرد: أول ما كان كذا؛ وبالقَبْلية والبعْديَّة؛ وبآخِرِ الأمرين، ويكون بذكر السنة أو الشهر

فمن الأواثل:

«أول ما بدئ به رسول الله صلى الله عليه وسلم، الرؤيا الصادقة» الحديث، بطوله صنف العلماء في (أوائل)

وفى (مصنف أبى بكر ابن أبى شيبة) أواخرِه، كتاب الأوائل // ٧١٤

مجال الاختيار لأوائل (المحاسن)

أوائل تتعلق بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وبشريعتنا // ٧١٥ أوائل لآدم، صلى الله عليه وسلم، مخصوص بها، // ٧١٤

ولنوح، صلى الله عليه وسلم ٧١٤

ولإبراهيم، صلى الله عليه وسلم ٧١٥

ولإسماعيل بن إبراهيم، صلى الله عليها وسلم // ٧١٦

أوائل لنبينا محمد صلى الله عليه وسلام، في الدنيا وفي الآخرة، ليست لغيره من البشر //٧١٧ – ٧١٨ مما يتعلق بأوائل: الشريعة:

من المبعث إلى الهجرة // ٧١٨

ثم في سنوات ما بعد الهجرة،

من السنة الأولى، وفيها بني مسجده ومساكنه، وآخى صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار، وشُرع الأذان.

حتى السنة العاشرة، وفيها حجّة الوداع، ونُـزَل قولـه تعالى: ﴿اليـوم أكملت لكم دينكم﴾ الآية //٧١٩ - ٧١٩

ما يتعلق بالأوائل في أزواجه - رضى الله عنهن ٧٢٢ - ٧٢٣ ومن الأوائل لأبي بكر، رضى الله عنه //٧٢٣

أول أمير أمر في الإسلام «عبد الله بن جحش» رضى الله عنه

وأول لواء عقده النبي صلى الله عليه وسلم إلى الشام، لزيد بن حارثة، - رضى الله عنه - // ٧٢٤ ومن الأوائل:

> أول جُمعة جُمِّعت في الإسلام قبل الهجرة: بالمدينة، ثم جمعة بالبحرين // ٧٢٤ – ٧٢٦ أول جمعة لرسول الله ﷺ بالمدينة، في بني سالم بن عوف، ظاهر المدينة // ٧٢٦

لسعد بن زرارة، رضى الله عنه أوليات منها: أنه أوّل من جمَّع بالمدينة - قبل الهجرة، وأول من بايع ليلة

العقبة // ٧٢٨

ومن الأوائل المنثورة:

الاعتبار بالسماع الأول فيها لم يُنسخ، فأما ما ما نُسِخَ فالمعتَبَر فيه آخر الأمرين: ٧٣١ ومن التأريخ بالقبلية والبَّعْدية: //٧٣٢

ومن الأحاديث المؤرخة: //٧٣٧ - ٧٣٩

ومما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرض موته، صلاتُه قاعدا وصلاة الناس خلفه قياما ٧٣٩ وآخر لواء عقده النبي صلى الله عليه وسلم بيده لأسامة بن زيد، رضى الله عنهما ٧٤٠

· وكان من آخر كلامه صلى الله عليه وسلم في مرض وفاته: اتقوا الله والوصية بملك اليمين» وآخره: «في

الرفيق الأعلى» ٧٤٠

\* \* \*

مستدرك

وقع مما فاتنى تصحيحه أو تحريره فى مراجعتى لتجارب المطبعة، ما ينبغى التنبيه عليه فيها يلى، رجاء أن يتفضل السادة القراء بتصحيحه واستدراكه فى نسخهم من هذه الطبعة، «وعلى الله قصد السبيل».

| المستدرك                            | المطبوع              | س          | (*)ص |
|-------------------------------------|----------------------|------------|------|
| یحیی بن یحیی سنة                    | يحيى بنيحييسنة       | ١٤         | ١٦   |
| من المُدْهَب                        | من المذهِب           | ٣من الآخر  | 44   |
| ۱۳۵ – ۱۳۷هـ                         | (۲۱۱ – ۳۷ هـ)        | قبل الأخير | 30   |
| واسمـه مثبت في أول طبقـة للسمـاع    | إضافة:               | ٩          | 77   |
| <b>لأصل (غ) ومعه:</b>               |                      |            |      |
| «أحمد بن عبد الله بن شعيب           |                      |            |      |
| التميمي» وله قصيدة في مدح الكتاب    |                      |            |      |
| والمسؤلف. انسظر ص ١٢٥، ١٢٧.         |                      |            |      |
|                                     |                      |            |      |
| إضافة: تخريج الأستاذ الدكتور محمد   | معجم شيوخ اليعمري    | 11         | ٤٢   |
| الرواندي، من مباحث رسالت            |                      |            |      |
| لدكتوراه الدولة في علوم الإسلام،    |                      |            |      |
| طبع وزارة الأوقاف المغربية بألرباط  |                      |            |      |
| ١٤١٠هـ - ١٩٩٠م وموضوعها             |                      |            |      |
| (أبو الفتح اليعسري. حياتــه وآثاره، |                      |            |      |
| وتحقيق أجونته. – بإشراني –          |                      |            |      |
| الْحُورَيِّي في المنظومات           | الخولّى في المنظومات | ۱۱ ــهـ    | ٥٣   |
| انتهت إليه                          | انتهت عليه           |            | ٧٢   |
| الموكّل                             | الموكّل              | . 11       | ١١.  |

الرقم الأول للصفحة، والثانى للسطر، وحرف الباء لمحاسن البلقيني، وحرف الهاء للهوامش.

| المستدرك                            | المطبوع              | ص س                                  |
|-------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|
| جمع النُسَخ                         | جمع النسخة           | 1 117                                |
| الأولى لأصل ابن رزين من نسخة        | الأولى               | 1. 174                               |
| (غ).<br>الدائرة السَّنِيَّة         | الدائرة السِنيّة ْ   | ١١٣٠الـرابـع من آخــر                |
| <del></del>                         |                      | الصفحة                               |
| سنة ثلاث وتسعين وسبعمائة            | سنة ثلاث وتسعين      | 0 181                                |
|                                     | وتسعمائة             |                                      |
| (للوحات المصورة بعد ص١٤٢)           |                      |                                      |
| ينقل السطر الثانى من المطبوع أسفل   |                      | ٥،٢                                  |
| اللوحة الخامسة، إلى السادسة بعدهـا. | من خطية العراقية (ع) |                                      |
| وينقـل المطبـوع على السـادسـة إلى   |                      |                                      |
| الخامسة قبلها.                      | ,                    |                                      |
| عليها مجلة                          | عليها حملة           | 17 177                               |
| وأونى»                              | وأوفى                | 131 اهـ '                            |
| ابنَ عَوْنٍ                         | ابن عوِن             | ۲ ۱۵٤ / ب                            |
| الصنعاني                            | الصنعاتي             | ۱٦٦ ٣ من آخرهـ <sup>(٢)</sup>        |
| تلقته الأمة بالقبول.                | لقته الأمة بالقبول   | ۱٦٧هـ <sup>(۳)</sup>                 |
| شاذًا ولا منكرًا<br>ومربع           | شاذً ولا مُنكرًا     | ۳ ۱۷۱                                |
| لا يُفْهَمُ                         | لا يُفهم             | ۱۷٦ ب آخر سطر                        |
| نصَّ الشافعي                        | نض الشافعي           | 7 177                                |
| أو كونِ                             | أو كوِن              | ١٧٨ قبل الأخير من متـدن              |
| بعض ِ مشایخه                        | بعض مشایخه           | المقدمة<br>١٨٠ قبــل الأخــير من متن |
| بطن سيب                             | برس سيب              | المقدمة                              |
| من <u>ُي</u> رَ                     | من يَيْز             | 7 147                                |
| سي پير<br>والركون                   | مل يير<br>والركون    | ٥ ١٨٣                                |
| والله أعلم»                         | والله أعلم           | ۱۸۳ آخر هـ <sup>(۲)</sup> مقدمة      |
| ,                                   | 1 1                  | ,                                    |

|                                       | ·                      | <del></del>    |
|---------------------------------------|------------------------|----------------|
| المستدرك                              | المطبوع '              | ص س            |
| نی تصرفاته                            | ني (تصرفاته)           | \ \AY          |
| ثم سعیدِ                              | ثم سعیدَ               | 1 7.4          |
| قسها من التعليق ثانيا                 | قسها من التعليق ثانيا  | 11 777         |
| فہا کان عن غیر ثقة                    | فها كان غير ثقة        | 7 777          |
| ذلك على عمر                           | لك على عُمَرَ          | ۹ ۲٤۰ و ب      |
| بخراسان –                             | بخراسان                | ۲۵۰ ۳ هـ (۱)   |
| يخالفه                                | يخالفه                 | ۲۰۰ ۲/ ب       |
| من أُعَلَّ.                           | من: عَلل               | ۲۰۹ ۲/ ب       |
| ويضاف بعده: انــظر تقييد العــراقى    |                        |                |
| (۱۱۷) واستشهاده بقول الجــوهرى        |                        |                |
| في الصحاح: «لا أعَلُّكَ الله، أي      |                        |                |
| لا أصابك بِعِلة»                      |                        |                |
| وفيه الزيادة                          | وفيه لزيادة            | ۲۳۱ ً (۱)      |
| عن خالد الحذاء وعاصم .                | عن خالدٍ الحذاء، وعاصم | ۱ ۲٦٥ ب        |
| – وانــظـر فى (معرفــة الْحُاكم: ١١٤) | , ,                    |                |
| تحسرير إسنــاده وعلة وهم من أسنــده   |                        |                |
| عن سفيان عن خالد الحذاء أو            |                        |                |
| `عاصم.                                |                        |                |
| الوضوءَ»                              | الوضوَء»               | ۲٦۸ ٤/ب        |
| عن ابنِ جُريْج                        | عن ابن جُريح           | . 1. 77.       |
| روى عُن الحسن                         | روى عنه الحسن          | ۲۷٥ ۱ هــ(۱)   |
| يضاف: طبعته وزارة الأوقاف المغربية    |                        | ۲۷۸ آخر الصفحة |
| بالرباط: ١٤١٠ هـ - ١٩٩٠م              |                        |                |
| اعترض عليه                            | اعترض عليه             | ۲۷۹ ۱ هـ (۱)   |
| الأعُصار المتأخِرَة                   | الأعصار المتأخرِة      | ۱ ۳۰۷          |
| والمحاذرة                             | والمحاذرة              | ٤ ٣٠٧          |
| لْمْ يُقْبَلْ                         | لمُ يقبَلْ             | 18 4.4         |

| المستدرك                                                    | المطبوع                            | ص س                                               |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------|
| والمقابلة عليه، مع خلاف يسير في                             | والمقابلة عليه.                    | ۳۳۶ هـ <sup>(۱)</sup> ب                           |
| بعض الألفاظ.                                                | *                                  |                                                   |
| واحدًا واحدًا                                               | واحدً واحدًا                       | 1 777                                             |
| ابن الفراء                                                  | بن الفراء                          | 17 77%                                            |
| وإن أجمل المُخبَرَ به                                       | وإن أجمل المخبِرَ به               | 12 707                                            |
| وإن لم تَجُز                                                | وإن لم يُعِزِ                      | 0 707                                             |
| دین م جر<br>تحذف لوقوعها مکررة سهوا                         | وإن م يبرِ<br>بقسم الإعلام وقسم    | ۳۵۸ أول سطر                                       |
| وتقييد العلم                                                | بنسم ، ۽ حرم وحسم وتقييد العل      | ٣٦٣ آخـر هـ (٤ – ٥)                               |
| ر وحیید اسم                                                 | وعييدانص                           | ٠٠٠ احدو د (٥ ١٠٠٠                                |
| عن ابن جُرَيج                                               | عن ابن جُريج                       | ۳۱٤ ۳/ ب                                          |
| عن ابنِ جريج<br>في (الاقتراح)                               |                                    | ۳۷۲ ۳ هـ (۳)                                      |
| بی راد فدرج)<br>[من إطلاق – نسخة –]                         | نی (لاقتراح)<br>[من إطلاق – نسخة – | ۳۷٦ هـ(۳)                                         |
| من موضع سقوطه                                               | 1                                  | 1. 777                                            |
|                                                             | من موضوع سقوطه                     | 0 748                                             |
| یومیءُ<br>اُحوَظُ واْحْرَی                                  | يوميء                              | 1                                                 |
| الحوط والحرى<br>يضاف إلى آخره: وأحـال ابن حجر               | أحوط ه وأحْرَى                     | ۳۸٦ آخر سطر من المتن  <br>۳۹٦ هـ <sup>(۱)</sup> ب |
| يصاف إلى احره؛ واحال ابن حجر في «سليمان بن أكيمة» بالإصابة، |                                    | ۱۹۱۱هـ پ                                          |
|                                                             |                                    |                                                   |
| على «سليم بن أكيمة»                                         |                                    | e<br>Kanaga                                       |
| وقد تقصيت                                                   | وقد تقضيت                          | ۳۹۸ آخر هـ <sup>(۱)</sup>                         |
| على الشك                                                    | على الشك                           | ۳۳۹ آخر متن ب                                     |
| وعطاء، یعنی ابنَ رَباح،                                     | يعني ابن رباح                      | ۲ ٤٠١ هـ (۱) ب                                    |
| لفظ كلِّ واحدٍ                                              | لفظ كلّ واحدِ                      | 0 2.7                                             |
| تلف من أَرَضَة                                              | تلَف من قَرَضة                     | ٤٠٩ ١ هــ٢                                        |
| بهذا الإسناد على التمام                                     | بهذا الإسناد                       | ٤١٨ ب آخر هامش                                    |
| أخو خمسين                                                   | أخو حمسين                          | P13 F a_(")                                       |
| لا ينبغي للمُحدِّث                                          | لا ينبغى للمحدَّث                  | ٤٢١قبـل الأخـير من متن                            |
| j                                                           |                                    | المقدمة                                           |
|                                                             |                                    |                                                   |

| المستدرك                           | المطبوع                        | ص س                            |
|------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| وروينا عنه(٤)                      | ورويناعنه                      | 11 281                         |
| وروينا أو بلغنا                    | وروينا أو بلغنا <sup>(٤)</sup> | 17 271                         |
| الكنانيُّ                          | الكنائي                        | 11 200                         |
| أعطيتكها                           | أعظيتكها                       | ۸ ٤٣٩ ٨/ ب                     |
| «أَلاَ مَنْ ظَلَم                  | « إلا مَن ظلم                  | ۲ ٤٥٢ / ب                      |
| في أشباهِ لذلك                     | أشباه لذلك                     | ۲ ٤٦٣                          |
| واره» ً                            | ً وارة ً                       | ٤ ٤٦٦ ع                        |
| يُقُوِّى ادَّعاءَ                  | يقوى إدعاء                     | ٤٦٩ ه/ب                        |
| سنن الدارمي ١ / ١٧٨                | سنن الدارمي ١ / ١٧٨٢           | ٤٧٣ آخر الصفحة                 |
| متضادان                            | متضادين                        | ۱۰ ٤٧٨                         |
| ورُويَ                             | ورُوي                          | ۴۹۰ ۳/ ب                       |
| من تَحْضِها                        | من مُحضِها                     | ۱ ۵۰۲ ب                        |
| إذا                                | ٳۮؙٳ                           | ٥٠٣ الثالث من آخر ب            |
| من خَيْوَ انَ                      | من خيران                       | ۵۱۳ ۱هـ <sup>(۲)</sup> مقدمة   |
| – الليثي، مولاهم –                 | - الليثي، مولاهم               | ۵۲۰ ۲ من آخسر ه <sup>(۱)</sup> |
| ,                                  | ,                              | مقدمة                          |
| كعب الأحبار                        | كعب الأخبار                    | ٥٢١ آخر متن المقدمة            |
| سليمان التيمي                      | سليمان التميمي                 | ٥٢٥ قبل الأخير / ب             |
| يضاف إلى آخره: المسمون في أول      | ,                              | ۵۳۱ هـ <sup>(۳)</sup> ب        |
| الفقرة - مثالا لـلإخـوة العشــرة   |                                | ,                              |
| التابعين - اثنا عشر. والذي في      |                                |                                |
| (معرفة الحاكم ١٥٣): النضر وموسى    |                                | Y.                             |
| وأبو بكر وعبدالة وعبيدالة وعمر ».  |                                | i i                            |
| وقال الحافظ العثراقي في هذا النبوع |                                |                                |
| الثالث والأربعين: وقد كان أولاد    |                                | Ж.                             |
| أنس بن مالك يـزيدون عـلى المائـة،  |                                | 4                              |
| وسمّی لنــا ممن روی العلم عنــه من |                                | 4. 4                           |

|                                  | 1                    |                                  |
|----------------------------------|----------------------|----------------------------------|
| المستدرك                         | المطبوع              | ص س                              |
|                                  |                      |                                  |
| أولاده لصُّلبه عشرة»             | *                    |                                  |
| ثم ذكر حديث الدعاء (التقييد ٣٤٥) | # ***                |                                  |
| لأبِ عن ابْنِه                   | لأبِ عن ابنةِ        | ۱ ۵۳۸                            |
| استُوصُوا                        | استُوضو              | ۱۰ ۵٤۷ ب                         |
| الحسن بن                         | الحسن بـ             | /١١ ٥٤٧ ب                        |
| لكم                              | لک                   | ۱۹ ۵٤۷ ب                         |
| على القاموس، ولفظه: «حسبتُه      | على القاموس.         | ٥٥١ آخر هـ <sup>(٤)</sup>        |
| أحسبه، بالضم، حسبا وحسبانا       |                      | *                                |
| وحسابة، إذا عددته. والحسب أيضا   |                      | ů.                               |
| ما بعده الإنسان من مفاخر آبائه.» | ė a                  | 460                              |
| وكذلك هو                         | وكذلك وهو            | ٤٧٥ هـ <sup>(٢)</sup>            |
| محمد بن عمرو الرازي              | محمد بن عمرو الراي   | FA0 /                            |
| محمد بن بشار                     | محمد بشار            | 7.00 F                           |
| حديثه عند الستة                  | حديثه عن الستة       | ۲۸۰ ۳ هـ <sup>(٤)</sup>          |
| مشكدانه                          | مشكدانة              | ۹۸ه ۱ هـ <sup>(۱)</sup>          |
| سُعَيْر بن الخِمْس               | ر .<br>سعير بن الحمس | ۹۹۷ ٤ هـ <sup>(۱)</sup>          |
| ينقل إلى آخر الهامش (١) قبله     | وحدیث شیبان بن فروخ/ | ۸۰۲ ۱ هـ(۲)                      |
|                                  | إلى آخر السطر        | 4                                |
| باب المُمَداني                   | باب الهيداني         | ٦١١ هـ <sup>(٣)</sup> من المقدمة |
| ويوجد في                         | أو يوجد في           | 777 7                            |
| ثور بن زید                       | ثور ابن زید          | ۲۲۳ که_ <sup>(۲)</sup>           |
| مالك بن القشب الأزدى             | مالك بن القشب الأزرى | ۹۲۳ هـ <sup>(٥)</sup>            |
| الغابة                           | الغاية               | ۱۳۰ ۲ هـ <sup>(۱)</sup>          |
| ومثلها على هامش                  | ومثلها هامش          | ٣ ٦٤٣ هـ (١)                     |
| التذهيب                          | التهذيب              | ۲۵۲ ع هـ <sup>(۲)</sup>          |
| الاغتباط بمن                     | الاحتياط ممن         | ۱۱۵ ۳ مـ <sup>(۱)</sup>          |
| المؤيد بن محمد                   | · · ·                | ٦ ٦٧٤                            |
| <b>5. . . . . . .</b>            |                      |                                  |

|          |         | <br> |   |   |
|----------|---------|------|---|---|
| المستدرك | المطبوع |      | س | ص |

#### من زيادات المحاسن

| الفضل بن جعفر        | الفضل بن جعفر        | 7.7.7                 |
|----------------------|----------------------|-----------------------|
| (فتح الباري: ٣/ ٢١٧) | (فتح الباري ٤ / ٢١٧) | ٣٨٦ ٣ هـ (٣)          |
| إحكام الأحكام        | أحكام الأحكام        | ۸۹۲ هـ <sup>(۱)</sup> |
| عبد الرحمن بن مهدى   | عثمان بن مهدی        | ۸ ۷۰۰                 |
| كان [يأجر] بلفظ مسلم | كان يۇجر             | ١ ٧٠٩                 |
| وأفاد « أبو زرعة »   | وأفاد ٢٢ أبو زرعة    | ٧٢١ ه هـ (٤)          |
| معمر عن يحيي         | معمر بن یحیی         | ۲ ۷۲۳ مـ (۲)          |
| أصحاب السنن          | أصحاب السين          | ٧٢٧ آخر الهامش        |

\* \* \*

## نجز الكتاب، وللهِ تعالى الحمدُ والمِنَّة على ما يَسُر وأعان.

مصر الجديدة: عائشة عبد الرحمن ١٤١١/٣/ ١ ١٤١١/٣/ ١ م

| 1444/4 | 171            | رقم الإيداع    |
|--------|----------------|----------------|
| ISBN   | 1-1-1407-6     | الترقيم الدولي |
|        | 1 /1 - / 1 1 4 |                |

طبع بمطابع دار المعارف (ج.م.ع.)